# المنافقة الم

e allis



GALDADA Character

939183211 32813231 328337233123 3413



اهداءات ١٩٩٨

مؤسسة الامراء للنشر والتوزيع القاسرة

# التعليق على قانون المرافعات متضمنا تعديلات القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

تأليـــف

الأستاذ حامــد عكــــاز انحـامي بالنقـض المستشار عز الدين الدناصورى رئيس محكمة الاستتناف

الجزء الأول الطبعة الثامنة طبعة منقحة ومزيدة

1996

#### مقدمة

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثامنة

سبحانك اللهم خيرمعلم: علمت بالقلم القرون الاولى .

فقد علمتنا مالم نكن نعلم وكان فضلك علينا كبيرا ونعمك جزيلة وعديدة فقد صدرت من هذا المؤلف سبع طبعات نفدت كلها فى فترة قياسية وهو امر لم يحدث من قبل لكتاب غير جامعى .

وكانت الدولة قد اعلنت منذ فترة طويلة عن عزمها على تعديل بعض مواد قانون المرافعات وشكلت لذلك اللجنة تلو اللجنة ومعظمها قدم مشروعا بالتعديل الا أنها المجينة المرافعات وشكلت لذلك اللجنة تلو اللجنة ومعظمها قدم مشروعا بالتعديل الا أنها احيل اليه من مجلس الشعورى بعد مناقشته له عرض على اللجنة التشريعية التى ادخلت عليه بعض تعديلات وافقت عليها وزارة العدل واصبح من المتوقع مناقشته تمهيدا لاصداره الا أن المجلس السابق عاجله الحل قبل أن يوافق عليه ، وبذلك سقط كغيره من القوانين وكانت الطبعة السابقة الزن المؤلف قد نفدت ومضى على ذلك فترة بها ، ولما طال انتطارنا دون جدوى لم يكن امامنا بد من اخراجها وقد شجعنا على ذلك أن قد اصدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ وعدل فيه ثلاث مواد فقط من قانون المرافعات فاضعف ذلك الامل لدينا في سرعة اصدار باقى التعديلات ، الا انه بعد ماكان من طول انتظار عادت الدولة واصدرت القانون ٣٢ لسنة ١٩٩٦ بتعديل ٢٧ مادة من قانون المرافعات فطلب منا كثير من الزملاء شرحه ليلحق بالكتاب الام فاستجبنا لطلب ولينا النداء واخرجنا كتابا اقتصرنا فيه على شرح مواد التعديل وقد لاقى بتوفيق من الرحن استحسان المشتغلين بالقانون .

وبعد ان نفدت الطبعة السابعة من هذا المؤلف وأوشك كتاب التعديل على ان ينفذ بدوره كان لزاما علينا وفاء لمن اولونا ثقتهم وعرفانا لتقديرهم ان نخرج الطبعة الثامنة متضمنه التعديل الاخير

ونظرا لأن المؤلف ــ وعلى غير ما نبغى ــ تضخم واصبح من العسير ان يسعه كتاب واحد فقد كان ضروريا ان نفرغه فى جزئين تناول الجزء الاول منه شرح المواد من الاولى حتى ٢٩٠ وشمل الثانى بقية المواد .. ويهمنا ان نؤكد ان هذه الطبعة تختلف عن الطبعات السابقة اذ فضلا عن انها قد حوت المهم منها الا اننا أضفنا المواد المعدلة مادة مادة وعقدنا مقارنة تفصيلية بين كل نص والنص القديم الذى يقابله وبينا اوجه الاتفاق والاختلاف بينهما وشرحنا مجال تطبيقه ثم أوضحنا جميع الاحتالات التي يمكن أن تثار بشأنه والمشاكل التي سيئيرها في المممل واجتهدنا في كل مشكلة ما استطعنا الى ذلك سبيلا وقد اولينا عناية خاصة للمادة ١٢ من قانون التعديل التي اوجبت على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم اخرى بعد ان تشعبت الاراء بشأنها واختلفت المذاهب واوردنا اسانيد كل رأى وانحزانا الى الرأى الذى اقتعنا بوجاهته.

وقد ايقنا اهمية المادة £ £ مكررا التى تعالج النزاع على الحيازة تلك المنازعات التى زادت زيادة رهيبة امام النيابة والمحاكم فتعرضنا لكل ما الثارته من مشاكل واضفنا كل ما يمكن ان تثور بشأنها من افعراضات سواء بالنسبة للاختصاص او الاجراءات ابتداء من اصدار النيابة قرارها وما اذا كان يقبل المنازعة فيه امام رئيس مصدر القرار واختصاص القضاء المستعجل بالتظلم فيه ومدى سلطته في نظره وطريق الطعن على الحكم الصادر منه واثر رفع الدعوى الجنائية أو المدنية الموضوعية على اختصاصه وحجية الحكم الشادر في اى منهما امامه وكذلك على الحكم الذى سبق ان اصدره ومدى الحتاص القاضى المستعجل بمنازعات الحيازة اذا رفعت اليه ابتداء لا كتظلم في القرار الصادر من النيابة.

وقد لفت نظرنا ان الكثيرين يخلطون بين ماتوجبه المادة £ £ مكررا على النيابة من اصدار قرار فى منازعات الحيازة وبين جواز اصدارها قرارات فى منازعات مسكن الزوجية والحضانة ومع الاختلاف البين فى سند كل منهما اختلافا امتد الى وسيلة النظلم منه والمحكمة التى يرفع امامها فكان لابد من شرح هذا الامر بدقة متاهية .

ولم ينصرف اهتامنا الى المواد المعدلة وحدها بل راجعنا بقية المواد مادة مادة وحدفنا منها كل ما اضحى لا لزوم له او لا جدوى منه وأضفنا للكثير منها زيادة للشرح وسرد لمشاكل جديدة صادفتنا ولم تكن قد طفت على السطح فى الطبعات السابقة فضلا عن تلك التي افرزها القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ ـ وهى كثيرة وذلك بعد ان مضى على تطبيقه اكثر من سنة كما حرصنا على ان نضرب مزيدا من الافتراضات ونقلب الموضوع على وجوهه حتى نقرب الموضوع لذهن القارىء ونوفر عليه كثيرا من الجهد ونكفيه افة الحيرة والتردد.

وقد استبان لنا ان ما سطرناه شرحا لبعض المواد تخلف عن اهميتها الحالية لذلك اعدنا كتابتها من جديد وقد برز ذلك فى شرح المادة £ 2 ودعاوى الحيازة الثلاث وقد شغلت حيزا كبيرا من هذا السفر .

ونظرا لان الطبعة السابقة كانت تعرض للمهم من القوانين الحاصة التى تتصل بقانون المرافعات،ونظرالان الكثير منها قد اصابه التعديل والالغاء لذلك كان حتما ان نعرض لها كلها بجديدها .

واذا كانت الحكام النقض هي الركيزة والسند لكل فرع من فروع القانون فانها الزم مايلزم في قانون المرافعات الذي تكثر فيه المشاكل وتتشعب الاراء ويدق الاجتهاد ولا يستغنى عنها باحث في اى فرع من فروع القانون على ح خلاف الفروع الاخرى حلالك كان طبيعيا ان نوليها ماهي جديرة به من اهتهم واضفنا اليها كل ماهو مهم وجديد حتى تلك التي الدي صدرت في سنة ١٩٩٣ حتى بلغت الاحكام الذي اوردناها في بعض المواد الهامة المتات وحرصنا على عدم ايراد احكام مكرره وغم أنه قد يبدو غير ذلك للبعض الا ان المدقق يتضح له خلاف مايظن البعض، وذلك ان الحكم الذي يحسبه البعض مرددا قد يحوى جديدا عن سابقه وقد تكون جزئية لا تظهر الا بعد قراءة متمعنه الا انها على اى حال مفيدة في مادة المرافعات بالذات ، وقد يكون حديثها يؤكد احكاما صدرت من عهد بعيد .

ونظرا لان المحكمة الدستورية قد اصدرت بعض الاحكام الهامة المتصلة بقانون المرافعات لذلك كان حريا بنا ان نوردها .

واذا كنا قد تناولنا المسائل القانونية بالتفصيل والايضاح ولم يفتنا بيان التأصيل القانوني السليم الا أن المشاكل العملية كان لها نصيب الاسد في هذا المؤلف لانها كما ذكرنا تهم جميع المشتغلين بالقانون وهي التطبيق العملي لمواده والامتحان الصعب الذي يتعرض له كل من يشتغل بالقانون وقد يتردد طويلا دون حل وقد يتوصل الى اكثر من رأى دون ان يهتدى الى الصائب منها وعذرنا اذا كنا قد استشهدنا باحكام نقص صدرت تطبيقا لقوانين قد الغيت او عدلت فقد كان رائدنا في ذلك أن المبدأ الذي اشار اليه الحكم يجوز الاستشهاد به على امور اخرى ولم يفتنا ان نوضح ذلك علاء.

بر

#### مقدمة

ولن نمل من أن نردد أن رائدنا كما عهد فينا القراء ــ وسيظل ماشاء الله لنا ــ سهولة فى الاسلوب وبساطة فى الشرح وايضاحا لما غمض من الامور ، ذلك أننا نوق تماما أن هذا هو الغرض الامثل من كتب القانون وقد تحتاج من المؤلف لوقت وجهد كبيرين على عكس ما يظن البعض .

وقد كانت خطتنا دائما الابتعاد بقدر الامكان عن المسائل الفقهية المعقدة التى لا تفيد من وضع له هذا الكتاب في شيء ولا تزيده الا ارهاقا لذلك ليس غريبا ان يخلو هذا المؤلف من الفقه المقارن الذي يملأ كثيرا من كتب القانون ولا يصلح لله وأينا لله الا لواضع القانون والفقيه ، كذلك فانه خلا من الافتراضات الجدلية التي لا تحدث الا في خيال مبتكرها .

وانا لنتقدم بجزيل الثناء وخالص التقدير للمكتب الفنى بمحكمة النقض الذى المدنا بكثير من الاحكام القيمة وفتح لنا صدره وسهل لنا الاطلاع على كل ما طلبناه كذلك نبعث خالص الشكر لكل من أسهم فى هذا المؤلف بسؤال طلب الاجابة عنه او بفكرة راودته او بمسألة طلب لها حلا أو بحكم قدمه لنشره او برأى طرحه للمناقشة او بنقد لرأى سبق ان ابديناه او بفرض عرضه على بساط البحث فكلهم انار لنا الطريق وفتح لنا ابواب المعرفة وافادنا بالكثير فالعلم ليس مقصورا على احد بل ملك للكافة وطوبى لمن جد فى طلبه والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.

وأنا لنختتم هذه المقدمة بدعاء أمرنا به رب العالمين فى خير كتاب انزله على البشر اجمعين ﴿ رَبَّنَا لَا تَزْغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهيء لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ﴾ .

والله المستعان

المؤ لفان

#### مادة 1 من قانون الاصدار

# قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

باسم الأمة : رئيس الجمهورية ق<sub>د ر</sub>مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

#### . ١ مادة

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٧٧ سنة 1929 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الحناص باجراءات الاثبات والفصل الثانى من الكتاب الاول الحناص بالمعارضة والمواد من ٨٦٨ إلى ٣٣٠ من الكتاب الرابع الحناص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ، كما يلغى الباب الاول من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن الصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .

#### التعليق :

 إلى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات السابق والحاص باجراءات الاثبات الهي بالقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٦٨ باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية .
 ٢ ـــ المواد الخاصة بالمعارضة سوف نوردها في نهاية هذا الكتاب وهي مازالت تطبق في مواد

٢ ـــ المواد الحاصة بالمعارضة سوف نوردها في نهاية هذا الكتاب وهي مازالت تطبق في مواد.
 الأحوال الشخصية فقط .

٣ ــ ماأورده النص في نهايته من الغاء كل نص يخالف أحكامه لاينصرف للنصوص الواردة في
 القوانين الحاصة

# أحكام النقض :

ماأجازته المادة ٢٢١ من قانون المرافعات من استناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم المدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم أستشاء من حكم المادة ١٥٥ /ل من القانون ٢٦١ لسنة ١٩٤٧ لأن القانون ١٦١ لسنة ١٩٤٧ هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استشاء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى المعاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الالفاء ولا يستفاد هذا الالفاء من نص المادة ٢٣١ من قانون المرافعات ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص ولا وجه للاحتجاج بما

#### مادة ٢ ، ٣ من قانون الاصدار

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكرن عليها . وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الاحالة اليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى الموجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة

ادة ٣:

اجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله

### أحكام النقض:

منى حكم بايقاع البيع في ظل قانون المرافعات السابق فانه يجب تطبيق أحكامه على الاجراءات اللاحقة ومن ثم لايلزم تسجيل حكم مرسى المزاد . (نقض ٣٣ لا ١٩٧٥/ طعن رقم ٣٥١ لسنة ٣٩ قضائية ) .

عادة ٤ :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . بيصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

التعليق :

نشر هذا القانون في ٩ /٩ /١٩٦٨ وعمل به ابتداء من ١٠ /١١ /١٩٦٨ .

# أهمية شرح المواد التي عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ قبل تعديلهـا

حيها أصدر المشرع القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ بتعديل ٣٣ مادة من قانون المرافعات تبادر إلى ذهن البعض أن دراسة هذه المواد قبل أن يتناوها التعديل أصبح عديم الجدوى بأوها ألقهم عاطىء من أساسه ، ذلك أن كل اجراء اتخذ وكل حكم صدر وكل طعن أقيم كل شيء من ذلك تم قبل سريان التعديل سيظل محكوما بالمواد قبل تعديلها وبالتالي فان محاكم الدرجة الثانية سواء أكانت محكمة الاستناف أم المحكمة الابتدائية بهيئة استنافية ستطيق هذه المواد على جميع الدعاوى التي رفعت اليها قبل العمل بالتعديل كا ان الطعون التي ترفع أمام محكمة الشقش لا تنظرها قبل ثلاث سنطيق عليها المواد القديمة مادام أن الأحكام المطعون عليها صدات ومن البديلي انها ستطبق عليها المواد القديمة مادام أن الأحكام المطعون عليها صدات في ظلها وبالتائي لن يكون المباحث في غني عنها ردحا طويلا من الزمن لذلك لم يكن امامنا بد من شرح هذه النصوص شرحا يتناسب مع الحاجمة اليها مع التركيز على ما اصابها من تعديل وهو الذي سيكون سند المباحث في حاضره ومستقبلة .

#### مبررات تعديلات القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

أصدر المشرع القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والاثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر وقد بلغت المواد المعدلة في قانون المرافعات ٧٧ مادة وساق المشرع ميررات هذا التعديل بما ورد بالمذكرة الإيضاحية كما يلي :

« إذا كان العدل هو حلم الانسان الدائب الذي لم يكف دوما عن السعى إلى تحقيقه ، وكان سعيه قد كلل بخطوات من نجاح ، أكدت كل خطوة منها هذا التلازم الرفيع بين العدل وارتقاء الانسانية في درجات سموها ، كما أكدت أن الانسانية ليست بالفة ذراها الرفيعة في قمة وجودها الذي يتجلى فيه الفيض الدوراني الكامن فيها الا محمولة على راحة العدل وساعدة .

واذا كان العدل هو أداة بلوغ الانسانية لذراها السامية ، فإن الانسان محور هذه الانسانية وجوهرها المطلق ليس ببالغ العدل الا على قاعدة قانونية موضوعية لحمتها وسداها الحق والحق وحده وهى قاعدة تختزل فى عموميها وتوازنها وتجردها قيم وروءى وخيرات وعلم الانسان وتراث له يضرب فى جذور التاريخ الانسانى ، ثم هى من بعد إذ تتفاعل مع الواقع وتوغل فيه تأثرا وتأثيرا ، فإن غايتها الأسمى هى إستشراق مستقبل أفضل وأنبل وأرق .

على أن بلوغ محراب هذه القاعدة القانونية الموضوعية حيث يحيل القصاء جمودها حياة ، حين ينزل حكمها على الواقع عدلا خالصا ، ليس له من سبيل الا على جناح قاعدة إجرائية تحمل المتقاضين إلى هذا المحراب في يسر ، وتمكن كل منهم من بسط كل حجة له ، حتى يستين للقضاء وجه الحق فيقضى به ، ثم تخطو هذه القاعدة الإجرائية بصاحب الحق حتى يستوفى حقه .

وهكذا فإن القاعدة الإجرائية تعدو هي المدخل الأول لعالم الحق والعدل ، وهذه الأهمية كانت وراء ذلك الاهتام المتلاحق بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيعد تطور طويل متلاحق ، صدر القانون الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، الذي استطاع أن يتخلص من أحكام في القانون السابق عليه ، ويستحدث من الأحكام ، ماقكن به من أن يوفر يسرا وبساطة أكثر في إجراءات التقاضي في اطار الضمانات الواجب توافرها فيه ، على أنه بالرغم من قدر النجاح الذي حققه هذا القانون ، الأ أن التطبيق العملي منذ صدوره في عام ١٩٦٨ وحبى الآن ، كشف عن أن هناك من المشاكل التي أفرزها الواقع ، مايوجب تناول بعض أحكامه بالتعديل كشف عن أن هناك من المشاكل التي أفرزها الواقع ، مايوجب تناول بعض أحكامه بالتعديل من للتقاضي وسرعة الفصل في القضايا ، وقد اقتضى التعديل تعديلا في الأحكام المقابلة أو من للتقاضي وسرعة الفصل في القضايا ، وقد اقتضى التعديل تعديلا في الأحكام المقابلة أو المتابقة والتقويات والإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية .

وقد استقام التعديل على فلسفة كانت محاورها الأساسية هي الاتي بيانها :

أولا : مجابية النغير في قيمة العملة وهو النغير الذي كانت له انعكاساته الشديدة على القانون الحالى ، فقد ترتب على النغير في قيمة العملة ، الذي وقع في مصر كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاما السائفة ، أن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالى معيارا لضوابط قانونية معينة ، لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة ، وأصبحت اعادة النظر فيها ضرورة يمليا واجب الخافظة على هذه الضوابط ذاتها ، وقد التزم المشروع في النغير الذي أدخله على الأحكام التي إنبنت على معيار القيم المالية ، بضوابط ثابتة ومحددة كان الرائد فيها متوسط النغير الذي ختى الأسعار ومستوى المغيشة ومن ثم قيمة العملة في السنوات السابقة ، فكان من بين الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات تعديلها تبعا لذلك ، الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات

ثانيا : التقليل من يعض الاجراءات غير المنتجة ، وكان الضابط فيما تناوله التعديل في هذا الشأن هو الاستغناء عن أى إجراء كشف التطبيق العمل أنه غير منتج ، ولا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الحصومة وليس له من أثر في التطبيق الا اطالة إجراءات التقاضي .

ثالثا : اعادة تنظيم بعض الاجراءات ، وكان رائد المشروع فى ذلك هو ضبط القواعد المتعلقة ببعض الأنظمة الاجرائية القائمة ، على نحو يكفل النيسير على المتقاضين ومرعة تحقيق الهدف من الاجراء ، فى اطار ضمان القدر اللازم من الجدية فى مباشرة حتى التقاضي

رابعا : أعيد تنظيم الأحكام الحناصة برد القضاة على نحو يكفل ألنأى بهذا الحق عن اساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أى عبث .

خامسا : مجابية وضع كان\مصدراً لمشاكل كثيرة ، وهو الحكم الحاص بالأوامر على عرائض ، حيث تحددت سلطة القاضى الولإتية فى اصدار هذه الأوامر بالحالات الني ينص فيها القانون على جواز اصدارها .

سادسا : توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام عمكمة النقض ، واعادة تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية حتى يتحقق التوازن المنشود بين المتشابهات فى نوعى الطعن المدنى والجنائى .

# إحالة المحاكم للدعاوى التي أصبحت من أختصاص محاكم أخرى

نصت المادة الثانية عشر من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على مايل :

على الخاكم أن تحيل بدون رسوم ، وحور تلظه نفسها مايوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بقتضى أصحام مثل الختصاص محاكم أخرى بقتضى أحكام مثل القانون ، وذلك باخاله التي تكون عليها . وتكون الاحالة إلى جلسة تحددها الحكمة ، ويعتبر صدور هذا القرار اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات ، أو قدموا مذكرة بدفاتهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم لتمذكرة وفي هذه الحالة يقوم قلم الكتاب باعلان الحصوم بالقرار بكتاب مسجل .

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابق**يية على** الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم .

#### مدى أهمية هذه المادة:

تبادر إلى ذهن الكثيرين أن هذه الخلاة سينتي العمل بها في بضعة أشهر باحالة الدعاوى المتداوله امام الحاكم وبالتالى ستصبح في ذمة التاريخ ، وهذا القول غير سديد ، ذلك ان كثيرا من الدعاوى التي صدرت فيها احكام تجهيدية وارسلت للخير لن تعود اليها قبل فترة مكتب خبراء وزارة العدل بعد ان زادت اعباؤه به لايداً في مباشرة المامورية قبل فترة تتواوح ماين ثمانية شهور وسنة ناهيك عن الفترة التي يباشر فيها المأمورية ولن تحيل المحكمة الدعاوى بدي في حالة ماإذا فعلنت اليها بالا بعد ضم ملف الدعوى ، فضلا عن الدعاوى الدعاوى بحق لوقف أو زوال سبه وقد يستطيل ذلك بضع سنين لذلك وسيستأنف السير فيها بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سبه وقد يستطيل ذلك بضع سنين لذلك كله فقد شرحاها بتفصيل والسهاب كمهدنا بكل ماهو مهم ومفيد

# الشرح

أوردت المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة ما يأتى مع ملاحظة أن المادة كانت تندرج فى المشروع تحت رقم 11 وأصبحت فى القانون تأخذ رقم 17 .

 د نص المشروع ف المادة الحادية عشرة منه على حكم وقتى يوجب على الخاكم من تلقاء نفسها
 أن تحيل بدون رسوم مايوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا هذا. القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك باخالة التي كانت عليها ، واوجب على الحكمة الاحالة إلى جلسة عددة أمام الحكمة اغتصة ، ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فحدثك يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم وهي ذات الأحكام التي استخدمها المشروع في المادة المضافة إلى قانون المرافعات برقم ١٧٤ مكروا \_ بالقرار بكتاب مسجل ... واستثنى النص من حكم الإحالة الدعاوى الحكوم فيها قطعها والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها إذ تبقى خاضعه لأحكام النصوص القديمه ،

ومنتضى هذا النص أنه يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى باحالة الدعاوى المنظورة والتي أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية إلى المحكمة الأخيرة بالحالة التي تكون عليا مثال أن تكون قيمة الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية أربعة ألاف جيه فهذه الدعوى كانت قبل التعديل من اختصاص المحكمة كانت قبل التعديل أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية فهنا يعين الاحالة ويجب على المحكمة أن تحدد في قرار الاحالة جلسة أمام المحكمة الجزئية لنظر الدعوى وذلك اختصارا للوقت والاجراءات غير أنها إذا تم تحدد الجلسة فإن ذلك لا يترتب عليه المطلان وان كان يؤخذ على القاضى خروجه على نص صريح .

واعتبر النص صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم فى حالتين الأولى أو يكونوا قد حضروا أى جلسة من الجلسات دون اشتراط حضورهم بالجلسة التى صدر فيها قرار الاحالة .

والتانية إذا كانوا قد قدموا مذكرة بدفاعهم ولو لم يحضروا أى جلسة من الجلسات ، وذلك كله مالم ينقطع تسلسل الجلسات فى الحالتين بأى سبب من الأسباب بعد حضورهم بالجلسة أو تقديمهم للمذكرة كما هو الشأن إذا حكم بانقطاع صير الخصومة أو تأجيل الجلسة اداريا لأن يوم الجلسة صادف عطله رسميه أو لأن كانب الجلسه لم يعرضها بالجلسة المحددة ففى جميع هذه الحالات وأطالها يتعين على قلم الكتاب اعلان الحصوم بقرار الاحالة بخطاب مسجل مادام أنهم لم يحضروا أو يقدموا مذكرة بعد انقطاع تسلسل الجلسات .

وقد استثنى المشرع من حكم الاحالة حالتين الأولى أن يكون قد صدر فى الدعوى حكم قطعى ، وتلك النى حجزت للحكم . وقد ينور التساؤل عن كيفية صدور حكم قطعى فى الدعوى ومع ذلك تظل منظورة أمام الحكمة بعد صدور الحكم . فى تقديرنا أن ذلك متصور فى حالات كثيره لايكن حصرها والأطلة عليها كثيرة .

وقد جاء نص المادة عاما دون تخصيص وعلى ذلك فكل دعوى صدر فيها حكم قطعى أيا كان هذا الحكم نظل محكمة أول درجة التي تنظرها مختصة بنظرها إلى أن ينتبى النزاع برصه بمكم قطعى ، وليس ها أن تحيل للمحكمة التي صارت مختصة . والحكم القطعى الذي يصدر في الحصومة ونظل القضية بعد صدوره منظورة أمام المحكمة هو الحكم القطعي الذي يصدر في شق من النزاع سواء صدر في الشكل أو الصفه أو في شق من الموضوع لأن المشرع لم يفرق بين هذا

وذاك وجاء اللفظ عاما يشمل جميع الأحكام القطعية إذ يقول النص ر المحكوم فيها قطعيا ، والحكم القطعي هو الحكم الذي يصدر من المحكمة بناء على دفع أو دفوع من الخصوم ، وعلى ذلك فالحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاص المحكمة سواء كان الدفع متعلق بالاختصاص الولائي أو النوعي أو المكاني هو حكم قطعي ليس للمحكمة أن تعدل عنه ولا يلغي الا من محكمة الدرجة الثانية وأن استثنافه يتراخى إلى وقت استثناف الحكم المنهي للخصومه ، وكذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو برفعها على غير ذي صفة يعد كل منها حكم قطعي لأن المحكمة لا تملك العدول عنه ، والغائد يكون من محكمة الدرجة الثانية عند استثناف الحكم . ومن أمثلة الحكم القطعي الذي لا تنتهي به الدعوي أمام المحكمة لكنه يلزمها ولا تستطيع العدول عنه وبالتالي يحول بينها وبين احالة الدعوى إلى المحكمة التي صارت محتصة قيميا بالدعوى وفقا للقانون الجديد أن يبدى في الدعوى أكثر من طلب من الطلبات المرتبطه ببعضها ومترتب على التزام واحد فتقضى انحكمة في بعضها قضاء قطعيا وترجىء البعض كما لو رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد وبتعويض عن التراخي في تنفيذ أي التزام من الالتزامات الناشئة عنه وقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وأرجأت الفصل في التعويض لحين اثبات عناصره سواء بشهادة الشهود أم بمعرفة خبير ، ومثال آخر كما لو رفعت دعوى مطالبة بتعويض مادى وتعويض أدبى عن فعل ضار وقضت المحكمة بالتعويض الأدبي وأحالت الدعوى للتحقيق لاثبات مقدار الضرر المادي ، ومثال أخو كما لو طالب المدعى في دعواه بمبلغ معين أقر له خصمه بجزء منه ونازع في الجزء الآخر وقضت المحكمة لرافع الدعوى بالمبلغ الغير متنازع فيه وأبقت الفصل في الجزء المتنازع فيه إلى أن يثبته المدعى ففي جميع هذه الحالات تكون هناك أحكام قطعية صدرت في الخصومة تحول دون احالة الدعوى للمُحكمة التي اصبحت مختصة قيميا بها ، وكذلك الحال إذا كان هناك طلب أصلي وأخر فرعي في الدعوى سواء كان الطلب الفرعي من المدعى أو المدعى عليه وقضت المحكمة في الطلب الأصلى وأبقت الفصل في الطلب الفرعي كأن يطلب المدعى تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائدا عنها فتقضى المحكمة في الطلب الأول وتبقى الفصل في التالي لأي سبب من الأسباب، فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تحيل الطلب الفرعي للمحكمة التي أصبحت مختصة به وذلك على سندين أولهما أن محكمة الأصل تختص بالفرع حتى ولو لم يكن داخلا في اختصاصها ( مادة ٣/٤٧ مرافعات ) وثانيهما حظر الأحالة الوارد في هذه المادة .

وخلاصة القول أنه إذا كانت المحكمة ولو بهيئه أخرى سبق لها أن أصدرت حكما قطعيا قائما لم يلغ من محكمة ثانى درجة فإنها تكون ملزمة بالفصل فى الدعوى بقضاء منه للخصومة فيها وليس لها أن تحيلها للمحكمة النى صارت مختصة قيميا بنظر النزاع .

وإذا كان المشرع لم يصرح في مذكرته الايضاحية بسبب ابقاء القضايا الصادر فيها حكم قطعى أمام الحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها بحكم منه للخصومة مع أنها صارت من اختصاص محكمة أخرى ألا أننا نرى أن المشرع وجد أنه من الخير أن تبقى الخصومة أمام المحكمة التى سبق أن أصدرت فيها حكماً قطعياً بعد أن محصت فيه وقائع الدعوى ودفاع ودفوع اخصوم فيها وأصبحت ملمه بها من حكمها السابق ويسهل عليها أن تفصل فيها فصلا سريعا هو مطلوب لذاته فى الدعاوى حتى لا يطول أمد التقاضي .

وهذا الحكم الخاص بالاحالة قاصر على الدعاوى التي أصبحت من اعتصاص المحكمة الجزئية قيميا وفقا للقانون الجديد لكن لا شأن له بالأحالة لسبب أخر غير التصاب ، فلو رفعت دعوى ودفع فيها بعدم قبوغا لرفعها من غير ذى صفة وقضت المحكمة قطعيا برفض الدفع ثم استبان فا أنها غير محتصاصها نوعيا أو ولائيا من إحالة الدعوى للمحكمة المختصة عملا بعص المادة ١٠٠ من بعدم احتصاصها نوعيا أو ولائيا من إحالة الدعوى للمحكمة المختصة عملا بعص المادة على المنافقة بالنظام العام تعتبر مطروحه على المحكمة تقضى فيها من تلقاد نفست فيها إلا المنافقة المنافقة على الدعوى مادام لم يسبق لها أن فصلت فيها إلا ماستى المشرع بنص خاص كما هو الحال بالنسبة للمادة عمل التعليق لكن ما الحكم بالنسبة للمادة عمل التعليق لكن ما الحكم بالنسبة للقادة عمل التعليق لكن ما الحكم بالنسبة للقادة عمل التعليق لكن ما الحكم بالنسبة للمدة عمل التعليق لكن ما أول درجة المنظورة أمام محكمة الاستناف والتي يقل نصابها عن ٥٠٠٠ حيد حسة ألاف جيه وبالتالي أصبحت من أختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استنافية .

هناك رأيان يتجاذبان هذه المسألة اولهما انه لا يجوز الاحالة وحجة بعض أصحابه ان النص استشى من الاحالة الدعاوى المخكوم فيها بحكم قطعى ولا شك ان الدعوى النظوره أمام محكمة الاستناف سبق ان صدر فيها حكم قطعى من محكمة أول درجة ( المستشار يحى اسماعيل فى الكتيب القيم الذى اصدره نادى القضاة متضمنا نصوص قانون المرافعات بعد تعديلها ص الكتيب القيم الذى اصحاب هذا الرأى ان فى الإحالة خروج على اصول التقاضى النى توجب نظر الاستناف امام محكمة اعلى درجة من تلك التى اصدرت الحكم ( بعض دوائر محكمة استناف اسكند. ية ).

ويذهب الرأى الثانى الى وجوب الاحالة وسنده فى ذلك اربعة أسانيد أو لها ان مايسرى على عام الاستناف على الدرجة الاولى من قواعد فيما يتعلق بالاجراءات او الاحكام يسرى على محاكم الاستناف عدم المادة ، ٢٤ مرافعات وثانيا انه فى حالة استبعاد محكمة الاستناف من نطاق الاحالة فلن تكون هناك الا محكمة واحدة يكون المشرع قد عاها بهذا النص وهى الحكمة الابتدائية ولو أراد المشرع ذلك لجاء النص قاصرا عليا بدلا من عبارة (على المحاكم ...) وثالثها ان القول بان فى الاحالة خروج على اصول المحاضى مردود بانه يعير كذلك اذا طبقت القواعد العامة اما الاستناء فهو حق للمشرع بصريح النص وقد استشى من الاحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعا قد قصد بذلك الحكم القطعى الذى صدر من المحكمة الى مازالت تنظر الدعوى لا الحكم القطعى الذى صدر من محكمة أول درجة وطعن عليه بالاستناف وهذا ظاهر من مياق النص (بعض دوائر عاكم الاستناف) .

وكنا قد حملنا لواء المناداه بالرأى الثانى فى مؤلفنا شرحَ القانون ٧٣ لسنة ١٩٩٧ فور صدوره ومازلنا مقتمين بوجاهته

#### مادة ١

# قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة ١

 ۱ ــ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى

٧ \_ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

٣ ــ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل
 بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

هذه المادة تطابق المادة الأولى من قانون المرافعات الملغى .

#### الشرح:

تضمنت هذه المادة . قاعدة أصولية مسلم بها في قانون المرافعات وهي أن قوانين المرافعات تسرى فور العمل بها على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل و مازالت منظورة أمام الحاكم وذلك بالنسبة لما تم يتم اتخاذه فيها من اجراءات أما الاجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد أثر الاجراءات التي تحت في ظله كما يمكم مسألة صححه أو بطلانه فاذا تحت صحيحة فانها تظل صحيحة حتى ولو كانت على خلاف ماأتي به القانون الجديد وهذا مايسمي بالأثر المباشر أو الفورى لقوانين المرافعات وهو يختلف عن الأثر الرجعي للقانون والذي لا يسرى الا بنص خاص وليس هناك ماجمت من أن ينص في بعض القوانين الموضوعة على الأثر القورى لها خاصة ماكان منها ينص على أحكام التقادم

١ ـــ استثى المشرع من القاعدة السابقة القوانين المعدلة للاحتصاص أيا كان نوعه سواء كان احتصاصا نوعيا أو قيميا أو محليا فجعلها تسرى باثر رجمي بمعنى أنه اذا كانت انحكمة المطروح عليها النزاع مختصة بنظره وقت رفع الدعوى بمقتضى القانون القديم ثم صدر القانون الجديد وعدل في هذا الاختصاص فان المحكمة تصبح غير مختصة بنظر الدعوى رغم أنها كانت مختصة وقت رفعها اليه وعلى ذلك تنتقل الدعاوى التي كانت قائمة أمام المحكمة الملعاة الى الجمهة التي عنها المشرع مالم ينص على غير ذلك على أن هذا الاستثناء لايصل به اذا كان قد أقفل باب المرافعة في الدعوى فان القانون الجديد لايسلب المحكمة المطروح عليها النزاع احتصاصها في الدعوى .

ونلفت النظر إلى أن هناك فرق بين اقفال المرافعة وتهيئة الدعوى للفصل فيها وعلى ذلك اذا اعيدت الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم فانه لايسوغ للمحكمة بعد أن أصبحت غير مختصة يقتضى القانون الجديد أن تستمر في نيظر الدعوى حتى ولو لم يجد جديد في دفاع الخصوم أو مراكزهم بعد اعادة الدعوى للمرافعة . ومن المسلم به أن اقفال بأب المرافعة في الدعوى هو . حجز الدعوى للحكم فيها وإنتهاء الأجل المحدد لتقديم مذكرات .

كذلك يتعين على المحكمة احالة الدعوى إلى المحكمة التى اصبحت محتصة بها طبقاً للقانون الجديد اذا كانت قد حجزتها للحكم في مسالة فرعية تتعلق مثلا بالتحقيق أو الاثبات لأن المقصود بالنص هو قفل باب المرافعة للفصل في الدعوى برمتها

٣ ـ الاستثناء الثانى الذى نصت عليه هذه المادة هو استثناء من الأثور المباشر فخلاقا له لا تسرى المواعيد المعدلة بالقانون الجديد باثر فورى على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل تعمل بالمواعيد الواردة في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها مادامت قد بدأت صحيحة في ظل القانون القديم . فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتقيص الميعاد والمقصود ببداية الميعاد هو الاجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد كما حدده القانون القديم . والمقصود ببداية الميعاد هو الاجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد كما حدده القانون القديم . في ظله ، أيا كان هذا الاجراء اعلانا أو إبداعا أو غير ذلك كما يشمل المواعيد بمعناها الأعم وضع شعكمة أول في ظله ، أيا كان هذا الاجراء السقوط وغيرها . وترتيبا على ذلك إذا صدر حكم من عكمة أول درجة في ظل القانون القديم وكان ميعاد الطعن فيه بالاستناف ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم كان ميعاد الاستثناف متون يوما كما حددها القانون القديم حتى لو صدو قانون جديد أثناء صدور المهاد يعدل ميعاد الاستثناف بالزيادة أو انقصان ، لأن ميعاد الاستثناف بدأ قبل صدور القانون الجديد فان الميعاد الذي يسرى هو الميعاد الذي حدده القانون الجديد وليس القانون الحديد في الميعاد الذي حدده القانون الجديد وليس القانون الميعاد وليس القانون الحديد في الميعاد في ظله

الأستناء الثالث من الاثر الفورى لقانون المرافعات الجديد خاص بالقوانين المنظمة لطرق الطمن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل العمل بها اذا كانت قد ألفت طريق طعن قائم او انشأت طريقا جديدا للطعن فيه طبقا للقانون القديم فان هذا الحكم يظل قابلا للطعن حسها هو وارد في القانون الملغى ولو الهي الجديد طريق الطعن أو عدله ولو لم تتخذ اجراءات الطعن الا بعد العمل بالقانون الجديد اذ الشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد ولذلك اذا أنشأ القانون طريق اطعن لم يكن موجودا في ظل التقنين الملغي فان الحكم الصادر قبل العمل بالقانون الجديد بخضع لاحكام القانون الجديد من حيث عدم جواز الطعن فيه حي ولو كانت مواعيد الطعن المنصوص عليها في القانون الجديد الزائل قائمة ويلاحظ أنه يجب لمرفة القانون المواجب التطبيق على طرق الطعن أن ينظر إلى تاريخ صدور آخكم لا إلى وقت اعلائه أو وقد رفع الطعن ( نقض ٢٤ مارس سنة ١٩٦٦ المكتب الفني سنة ١٢ ص ٢٥١).

والعبرة في جواز الاستئناف وعدمه بالقانون السارى وقت صدور الحكم الموضوعي المستأنف ولم صدر قبل ذلك في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فاذا كانت الدعوى قابلة للامتئاف عند صدور حكم تمهيدى فيها ثم اصبحت حين صدور الحكم في موضوعها غير قابلة له لمصدور قانون جديد فالاستئاف المرفوع عن الحكمين معا يكون غير مقبول فأما عن الحكم النهائي فلانه يجب اتباع القانون الذي يكون معمولا به عند صدور الحكم وأما عن الحكم التهيدى فلانه لا يجوز رفع استئاف عن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وكذلك فان العبدى فدور الحكم العالى المارى وقت صدور الحكم العالى المعارضة وعدم جوازها بالقانون السارى وقت صدور الحكم العباني المعارض فيه

وحكم الفقرة الثالثة من النص قاصر على تنظيم الحق فى الطعن ان كان قد نشأ قبل صدور القانون اما اجراءات الطعن ان كانت قد تعدلت فتخضع للقانون الذى تتخذ في ظلم وكذلك أثاره فاذا كان قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد حكم من المحكمة الابتدائية فى استناف أحكام المحاكم الجزئية الى كان يجوز الطعن فيها بالنقض اذا كانت صادرة فى مسالة اختصاص متعلق بالولاية و في مسالة اختصاص بالنقض ولكن اذا رفع الطعن في ظلم اللهون الجديد فان اجراءاته تخضع للقانون الجديد كما أن اجراءاته تخضع للقانون الجديد كما أن اجراءات نظر المطعن و آثاره تخضع للقانون الجديد الذى رفع فى ظلم الرهافات الاستاذكال عبد العزيز ص 2 ٤).

#### تاريخ سريان القانون

يسرى القانون من تاريخ نشره أو في التاريخ الذي يحدد لسريانه بشرط أن يكون لاحقا على النشر وبجب أن يتم النشر بالجريدة الرسمية ولا يكفى نشره ضمن أعمال المجلس التشريعي والمقصود بالنشر أن يكون من شأنه أن يعلم به الكافة فاذا نشر القانون في عدد محدود من الجريدة الرسمية كان النشر باطلا لأنه لا يحقق الفاية من النشر وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تمسع عن تطبيقه لأنه لا يعد نافذا الا بنشره (راجع حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بارخ ٢٠ /ه /١٩٧٧ في الدعوى رقم ٥٠١ لسنة ١٩٧٣ جنايات الرمل والمقيدة برقم ٧٧١ كل الاسكندرية ).

وقواعد المرافعات تشمل قوانين النظام القضائى التى تبين أنواع المخاكم وكيفية ترتيبها وقوانين الاختصاص التى تحدد ملطتها بالنسبة للدائرة التى تخدص لقضائها وأنواع المنازعات التي تعرض عليها ،وقد وقوانين الاجراءات ،التي يجب على الأفراد اتباعها ،عند طرح خصومامهم على القضاء ، والتى تجب على المخاكم مراعاتها عند القصل فيها ،أى تلك التى تبين الشكل الذى تقدم به الدعوى ، وطريق الدفاع فيها ، ومايعترض سيرها من العراقيل ، وكيفية تذليلها وكيفية اعداد الأحكام ،وتسييها ، والنطق بها ، وحفظها . وطرق الطعن فيها وتنفيذها ، وماقد تعترض التنفيذ .

ويلاحظ أن قواعد المرافعات التي تنبع امام القضائين(لمدنى، والتجارى لم ترديجيلتها فى قانون المرافعات فهناك كثير منها وردت فى قوانين أخرى مثل قانون الاثبات واجواءات الافلاس التى وردت فى القانون التجارى

هل يجوز احالة الطعن من أمام محكمة النقض إلى محكمة اخرى استثنائيه استحدث لها القانون اختصاصاً:

صدر القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ونص في مادته السادسة على أن ا تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظم فرض الحراسة وتامّين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وتحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة مالم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون ،وعبارة النص واضحة في أن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستثناف تحال إلى محكمة القيم طالمًا لم يقفل فيها باب المرافعة قبل سريان القانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة ١٣١ مرافعات أن قفل باب المرافعة في الدعوى لايكون الا بعد حجزها للحكم وانتهاء الاجل المقرر لتقديم المذكرات ان كان قد صرح بها ، واثر صدور القانون امر السيد المستشار رئيس محكمة النقض باحالة الطعن رقم ٧٥٥ سنة ٥٥ قضائية المرفوع امام محكمة النقض إلى محكمة القم للفصل فيه باعتبارها منازعة متعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ وقد ثار الخلاف بين المحاكم حول مااذا كان نص المادة السادسة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ يسرى على الاحكام التي طعن عليها بالنقض فأصدرت محكمة القم الابتدائية حكما في الدعوى التي أحيلت اليها من رئيس محكمة النقض قضت فيها بعدم اختصاصها ولاتيا بنظر الدعوى واعادتها محكمة النقض وأقامت قضاءها على أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي فاستأنفت الجهة الطاعنة الحكم السابق أمام محكمة القيم العليا التي اصدرت حكما بالغاء الحكم السابق واعادة الدعوى إلى محكمة القيم الابتدائية للفصل فيها لاختصاصها بنظرها وفق مانص عليه القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠ وأسست قضاءها على أن النص من العموم والشمول بحيث يسرى على كافة الانزعة المطروحة على المحاكم بما فيها محكمة النقض مادام لم يقفل فيها باب المرافعة أمامها الا أن محكمة النقض ناهضت هذا الرأى وقضت بأنَّ مانص عليه في المادة السادسة بشأنَّ الاحالة لايسرى على الطعون أمام محكمة النقض ويظل محكمة النقض ولاية الفصل فيها على سند من أن الطعن أمام محكمة النقض طريق استثنائ لم يقصده المشرع بنص المادة حاصة وأن حكم محكمة الاستئناف يعتبر حكما منها للنزاع ولايجوز المساس به الا لسبب من الأسباب التي تحيز الطعن بالنقض وأن الحكم الصادر من محكمة الاستثناف تظل له حجيته الى أن يلغى من محكمة النقض وهي الجهة القضائية الوحيدة التي يجوز لها الغاؤه أو نقضه . وفي تقديرنا أن حكم محكمة الفقض هو الذي يتفق وصحيح القانون ذلك أن الطعن بالنقض لاتنتقل به الدعوى برمتها الى عكمة النقض كما هو الشأن في الاستناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الاحكام الانتهائية الا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها اما الى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقة أو في تأويله او أحوا عبد بينان عصر وهي ترجع كلها اما الى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقة الله في الاسباب الى وقوع بطلان في الحراءات أثر فيه ولاتنظر محكمة النقض الا في الاسباب التي ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يعمل بينه الوجوه من المسائل القانونية البحته ومن ثم فالامر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام عكمة المرضوع والمنافقة على المنافقة وهو الدعوى إلى محكمة القم بدلا من احالتها عكمة الاستناف التي سيتعين عليها في هذه الحالة اصالة الدعوى غكمة القم الماليا وراجع الحكم وقم ٢ وهر الصادر من محكمة القم المادة وهو الصادر من محكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من محكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من محكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القم المها وراجع الحكم وقم ٢ وهو الصادر من عكمة القمة المنافقة المن

#### أحكام النقض :

١ سَـٰإِنْ كَانِتَ المَادَةُ السادسةُ مِن القانون ١٤١ سنة ١٩٨١ بشأنُ تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال وقيمة التعويضات والمنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون ٣٤ سنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأوجبت احالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى اليها مائم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك إلا أن البين من النص سالف الذكر أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها الى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، والطُّعن بالنقض طريق طعن غير عادي لا يؤدي إلى طسرح نفس الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الاستثناف وانما الي طرح خصومة اخرى هي البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائم التي أكدها الحكم المطعون فيه وفي أحوال مبينة بيان حصر ،فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع اذ هي لاتهدف كقاعدة عامة الى تقرير حق أو نفيه او إلى احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الامر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة مايكون قد شابه من عيوب قانونية هذا إلى انه وقد استشي المشرع في المادة السادسة من القانون من الاحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فان هذا الاستثناء يجب أن ينسحب ومن باب أولى الى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وان طعن فيه بطريق النقض اذ ليس من شأنٌ هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أو يوقف تنفيذه ولايصح القول بان المشرع وقد ناط بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الاوضاع الناشئة عنها قد قصد اسقاط مأسبق صدوره من احكام ولو كانت بهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد اذا احيل اليها الطعن بحالته من عحكمة النقض ذلك ان النزاع الموضوعي \_ وعلى ماسلف يانه \_ يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلا عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على اسقاط هذه الاحكام فانها الاتسقط بطريق الاستتاج لما يترتب على اسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم وأن مجرد الطعن بالنقض في هذه الاحكام الاينال من قوتها والايترتب عليه اعادة عرض النزاع على محكمة النقض وانما نظل هذه الاحكام محتفظة بحجيها التي تعلو على اعتبارات النظام العام وهي حجية الاتسقط الا بنقض الحكم اذ في هذه الحالة فقط يسقط عن الحكم النهائي حصائته الما كان ماتقدم فان الاختصاص بطعون النقض المقامة عن أحكام صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقدا المحتفظة وحدها ويكون الدفع بالاحالة على غير اساس معين رفضه . (نقض ٢٢ \_ ٣ - ٣ - غكمة النقض وحدها ويكون الدفع بالاحالة على غير اساس معين رفضه . (نقض ٢٣ \_ ٣ - ٣ - المحتفان رقما ٢٠٧٤ . ٢٠٥٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧ \_ النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأنٌ بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتبارا من ٣٦ ــ ٧ ــ ٨١ ــ على انه ولايجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الاتية : ... اذا ثبت بحكم قضائ نهائي أن المستأجر استعمل المكان الموجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارةً بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للاداب العامة ،، يدل على ان المشرع استحدث حكما جديدا استلزم بموجبه ضرورة استصدار حكم نهائ بحدوث الضرر بسلامة المبنى قبل رفع دعوى الاخلاء ، لان المادة ٣١ /جـ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لم تكن تستلزم ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المبادىء الدستورية المقررة أن احكام القوانين ـــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ لاتسرى الا على مايقع من تاريخ نفاذها ، ولاتنعطف آثارها على مايقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على مايكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، اذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها ،اعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين ،وكان من المقرر أيضا أنه يلزم لقبول الدعوى توافر شروط الصفة والمصلحة والحق في رفعها ، وقد يستلزم القانون ضرورة اتخاذ اجراء معين قبل رفع الدعوى هو في حقيقته شرط لقبولها ومن ثم فان القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها باعتبارها الوسيلة لحماية الحق الموضوعي آنذاك ، وكان الثابت من الاوراق أن الدعوى الماثلة قد رفعت في ١ ــ ٤ ــ ١٩٨٠ ، وأن التعديلات التي أحدثتها الطاعنة بالعين المؤجرة قد تمت في المدة السابقة على ٢٠ ــ ١ ــ ١٩٨٠ تاريخ انذار المطعون ضده اياها باعادة الحالة الى ماكانت عليه ، فان هذه التعديلات تكون قد تحت في ظل المادة ٣١ / جـ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التي لم تكن تستلزم قبل رفع الدعوى ضرورة استصدار حكم لكي يثبت استعمال العين الموجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني ،ويتعين أعمال أحكامها دون أحكام المادة رقم ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، واذ طبق الحكم المطعون فيه المادة ٣١ /جـ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة الذكر ، فانه يكون

قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (نقص ٢٨ ـــ ۽ ـــ ١٩٨٣ طعن رقم ٣٦٦ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٣ ــ مفاد المادة ١٨٨ من الدستور الصادر في سنة ١٩٧١ أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، مالم يحدد القانون نفسه ميعادا آخر اقصم أو أطول من ذلك لكي يصير نافذًا . وقد نظم القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ٢٦ ــ ٣ ــ ١٩٧٣ والمنشور في الجريدة الرسمية في ٥ ــ ٤ ــ ١٩٧٣ اجراءات الطعن وأوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به ، ومن بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله والصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة والا حكم ببطلان الطعن على خلاف ماكان متبعا قبله من ضم الملفين الابتدائي والاستئناف بجميع مفرداتهما ، فيغني هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه ، وتقضى المادة الثالثة من هذا القانون بالعمل به من تاريخ نشره ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن في ٥ ــ ٥ ــ ١٩٧٣ في ظل انطباق النص المعدل ولم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون باطلا . لايغير من هذا النظر ماذهب اليه محامي الطاعنين بالجلسة من أنه لم يكن يعلم بالتعديل السالف ، وأنه استحال عليه ذلك تبعا لتقديمه صحيفة الطعن في ٥ ــ ٤ ــ ١٩٧٣ ــ لدى قلم كتاب محكمة استثناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بالجريدة الرسمية ، ذلك لأنه وان كان افتراض علم الكافة بالاجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول دون قيام هذا الافتراض ولئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد ادراج التشريع بالجريدة الرسمية أى طبعه فيها ولكن توزيعه بعد ذلك اعتبارا بأن التوزيع هو الذي يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون ومن ثم يسوغ القول بافتراض علمهم به الا انه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين -تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلا في يوم نشره ،وكانت الشهادة التي تذرعوا بها صادرة من محكمة استثناف المنصورة وورد بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة الا في ١٤ ـــ ٤ ـــ ١٩٧٣ فان هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار اليه لم يصادف توزيعه فعلا ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية ويكون قول الطاعنين في هذا الشأن مرسلا لايدحض افتراض علم الكافة بالاجراءات التي اوجبها . (نقض ٢٨ ــ ٦ ــ ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ١٥٩٩ ) .

٤ الدّانص قانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر المبعاد مرعيا الا اذم اعلان الحصم خلاله ويخضع التراخى فى اتخاذ الاجراء خلال المبعاد المحدد للآثار والجزاء المتصوص عليها فى هذا القانون متى كان المبعاد قد بدأ وانقضى فى ظله ولو كان قد صدر بعد القضاء هذا المبعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذا الآثار فاذا كان مبعاد الثلاثة الاشهر التى استلزمت المادة ٧٠ من قانون المرافعات أن يع اعلان صحيفة افتتاح الدعوى خلاله قد بدأ

#### مادة ١

وانقضى دون اعلان الصحيفة قبيل تعديل تلك المادة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ فان نص المادة ٧٠ قبل تعديله يكون هو الواجب التطبيق ويجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذى رتبته تلك المادة على التراخى فى اعلان الصحيفة خلال المحاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خيارا فيه . (نقض ١ ــ ١ ــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص ١٠٥ ) .

• من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لاتسرى الاعلى مايقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على مايكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، أذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها أعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ، الا أن ذلك لاينقص من سريان أحكام القانون الجديد على مايقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستدة إلى علاقات سابقة عليه ، اعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، هذا وكن من المقرر استشاء من هذا المبدأ الأحير ، تحقيقا للاستقرار في العلاقات التعاقدية ، وتأكيدا لمبدأ سلطان الارادة في نطاق المشروعية ، سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد في ظله على مايتولد عنه من اثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد ، الا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام ، أما حيث تعلق به فانها تسرى باثر فورى مباشر على مايقع منذ المعمل به من تصرفات أو ينشأ من اوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستد اليه . (نقض المعمل به من تصرفات أو ينشأ من اوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستد اليه . (نقض المحمل به من تصرفات أو ينشأ على العدد الخالى ص م ٢٠٠٠) .

٧ ــ وفقا للمادة الاولى من قانون المرافعات الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يخضع الحكم من
 حيث جواز الطعن فيه الى القانون السارى وقت صدوره . (نقض ٣٦ ــ ١٢ ــ ١٩٨١ طعن
 رقم ٢٨ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٨-سمن المقرر قى قضاء محكمة النقض أنه منى كان الحكم وهو بسبيل تعرف احتصاص محكمة ما باصدار أحكام فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الاختصاص القواعد القانونية الني كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فانه لايكون قد اخطأ فى القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات السابق المعمول به من ١٥٠/١٧ ١٩٤٧ منى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون . (نقض منى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون . (نقض ١٩١٧ / ١٩١١).

٩ ــ أن المشرع اذ استشى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القاهم والتي تقضى بسريان قوانين المرافعات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ،اذ استشى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان المبعدة بدأ قبل تاريخ العمل بها فاغا قصد بهذا الاستشاء القوانين التي تعدل ميعادا كان منصوصا عليه في قانون سابق من قوانين الاجراءات اما مالم يكن منصوصا عليه من المواعيد فانه لايسرى عليه هذا الاستشاء ولم كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه في القانون لايرد الا على نص موجود . ( ٣٢ / ١٩٦٧ سنة ١٩ ص ١٠٠٩ ) .

١٠ ــ لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعادا الانقضاء الحصومة فان قانون المرافعات القائم (رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩) ببصه فى المادة ٣٠٧ منه على انقضاء الحصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخو اجراء صحيح فيها يكون قد استحدث ميعادا لانقضاء الحصومة ولم يعدل ميعادا كان موجودا قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد فى المادة الأولى من قانون المرافعات . واذ كانت المادة الرابعة من قانون اصداره قد نصت على إن تسرى المواعيد التي استحداثها هذا القانون عن تاريخ العمل به فان ميعاد الحمس سنوات المقرر لانقضاء الحصومة يسرى من يوم ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٩ (حكم النقض السابق) .

11 \_ القت المادة 1.9 م أ من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٧ على قلم الكتاب القيام باجراء تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد انقضاء مدة هذا الوقف ،ثم جعل التعديل الذي أدخله ذلك القانون هذا التعجيل على المدعى وحده اعتبارا من ١٩٦٧ بوليه سنة ١٩٦٧ تاريخ العمل به . واذ كان يين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم الوقف جزاء صدر في 19 يونيه سنة ١٩٦١ ، وأن قلم الكتاب حرك الدعوى لجلسة ١٦ من فيراير سنة ١٩٦٧ ،ثم أجلت اداريا لجلسة ٨ من أكتوبر سنة ١٩٦٧ التي تقع بعد تاريخ العمل بالتعديل السابق ، فان عبء تعجيل الدعوى ينتقل من هذا التاريخ الى عاتق المدعى ، ويبدأ منه ميعاد السقوط ، واذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعلن الطاعن بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ ، فأنه يكون قلد قطع مدة السقوط قبل تمامها . واذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بسقوط الخصومة على أن تاريخ وقف الدعوى جزاء هو مدأ ميعاد سقوط الخصومة ، ورتب على ذلك ، أن المدعى لم يتخذ من هذا التاريخ وحى ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ اجراءا قاطعا له فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبقه . (نقض ١١٤ ٧ ٣٧ سنة ٢٤ ١٩ ص ٩٣٠) .

۱۲ ــ الغسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع . ليس منشنا لحكم جديد . سريانه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير طالما لم يضف جديدا . لاحاجة لنص فيه على أنه حكم مكمل للتشريع الاصلي . (نقض ۳۰ / ۱۹۷۷ طعن رقم ٤٦٦ سنة ٤٧ قضائية ، نقص ۳۳ / ۷ / ۷۷ سنة ۸۱ ص ۹۲۷ ) .

١٣ ــ المقصود بالقرانين المعدلة للاختصاص في معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هي
 تغير الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي دون القرانين التي تلغي
 عكمة أو تزيل جهة قضاء فان هذا الالغاء يحدث أثره حتا بمجرد نفاذ القانون مالم ينص القانون
 على غير ذلك (نقض ١٧ / ١٧ / ١٩٧٧ طعن ١٠٣ لسنة ٤٠).

١٤ \_ اجازة الطعن أمام القضاء في قرار لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالقانون ١١ مسئة ١٩٠ . وقصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه . (نقض ٢٧ / ١ / ٧٨ طعن رقم ٨٦٣ لسنة ٤٥) .

10 ــ ترك المستأجر للعين المؤجرة في تاريخ سابق على نفاذ القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩.
 لا محل لتطبيق المادة ٢١ منه . (نقض ٢١ /١ / ١٩٧٨ طعن رقم ٢٧٥ لسنة ٤٠) .

17 ــ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير . وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالى عليها بائر فورى لأن القوانين المنظمة لأصول التداعى والترافع والحكم وطرق الطعن والتفيذ والتحفظ هى في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع . الحكم بالزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة ٣٤٣ مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق . لاحطاً . (نقض ١٠ / ٧ / ٧ سنة ٢٧ ص

۱۷ ــ لا محل لما ذهب اليه الطاعن من أن المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات السابق هي الواجة التطبيق على الحكم المطعون فيه ، استادا الى أنه صدر في استناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل المادة سالفة الذكر وهي تحييز الطعن في الأحكام التي تنهى الحصومة في شق منها ، ذلك أنه وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات رقم ١٣ السنة ١٩٦٨ يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، واذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٢ / ١٩٦٧ بعد العمل بقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ فانه يسرى عليه حكم المادة ٢١ ص هذا القانون (نقض ٨ / ١٩٧٧ سنة ٢٦ ص ٤٢٤) .

۱۸ ــ القانون الجدید المعدل للمواعید . عدم سریانه على المواعید التى بدأت قبل العمل به ــ م ۱ مرافعات ــ قصر ذلك على القانون المعدل للمیعاد فقط . القوانین التى تستحدث اجراءات أو آثار جدیدة عند فوات المیعاد أو عند احترامه . وجوب إحمالها باثر فورى . (نقض ۱۰ / ۷ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۲۳۸ لسنة ٤٠٪ قضائیة ) .

١٩ ــ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها . عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية . القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقاضي . بدء سريان تقادم الدعوى من تاريخ كم لا من تاريخ صدوره . (نقض ٣٧ / ١٩٨٠ في الطعنين رقمي ٣٠٥ ، ١٩٨٨ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٧ ـ تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية . ق
 ١٩٨ ـ عدم سريانه الا على الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل به ــ اليوم التالى النظرة في ٧٤ / ١٩٨٨ . الدعاوى والطعون المرفوعة قبل هذا التاريخ . سريان نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها عليها . (نقض ٢٦ / ١٩٨٩ / طعن رقم ٩٣٤ لسنة ٧٥ قضائية ) .

٣١ ـ خضوع الاحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون السارى وقت صدوره . مؤدى ذلك . الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية . خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات . المادتين ٩ ، ١٣ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ . صدور الحكم المستنف بعد العمل بهذا القانون . جائز استتنافه ( ١٩٩٣/٣/٢١ طعن رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠ قضائية ) .

٧٧ \_ المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم . حصولها له في اثارها وانقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب اعماها بأثر فورى على مالم يكن قد أكتمل من هذه المراكز من حيث اثارها وانقضائها . مستأجر المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة ولورثته الحق في الماكز عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة . مادة ٥٥ ق ٧٧ لسنة ١٩٨٣ . سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به . تعلق النص القانوني بالنظام سابق عليه . صدور حكمه بأثر مباشر وفورى على المراكز القانونية القائمه ولو نشأت في تاريخ سابق عليه . صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . اثره . عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم . مادة ٩ ٤ من قانون المحكمة الدستوريه العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الامر المقضي . مثال بشأن عدم دستورية م ٥٥ ق المحاماة ١٩ لسنة ١٩٩٣ ( نقض ١٩٩٣/١/٣١ طعن رقم ١٩٨٠ لسنة ١٩٥٠ قد الدى .)

تعليق : قضت المحكمة الدستورية فى حكم حديث لها بعدم دستورية المادة ٥٥ من قانون المحامه ١٧٥ لسنة ١٩٨٣

٣٣ \_ اثار العقد . خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي ابرم في ظله . الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها مني كان متعلقا بالنظام العام . القواعد الموضوعيه والاجرائية المتعلقه بتقدير الأجرة الوارده في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . اقتصار سريانها على الاماكن المرخص في اقامتها بعد العمل باحكامه في ١٩٨١/٧/٣١ . مؤداه . القواعد الموضوعية بتقدير الاجرائيه المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الواردة في القوانين السابقه والقواعد الاجرائيه المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الواردة في القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . استمرار سريانها على الاماكن غير الخاضعة لاحكام تقدير الأجرة

#### مادة ٢

بالقانون ٣٦ لسنة ١٩٨١ . علة ذلك . ( نقض ١٩٩٣/١/١٣ طعن رقم ٢٠٧ لسنة ٥٨ قصائية ) .

٣٤ ـــ المراكز القانونية التى تنشأ في ظل القانون القديم . خضوعها له في اثارها وانقضائها . القواعد الامرة في القانون الجديد . وجوب اعمالها باثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث اثارها وانقضائها . ( نقض ١٩٩٣/٣/٣١ طعن ١٣٠٤ لسنة ٥٩ ق ) .

٧ ــ سريان القانون ١٠٠ لسنة ١٩٥٥ على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل
 بالقرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩ طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى . م ٧
 ٥ - ١٠ لسنة ١٩٨٥ .

( الطعن رقم ۱۳۵ لسنة ۵۷ ق د أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱۷ ( الطعن رقم ۱۹۹۱/۱۲/۱۷ في د أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱۷ ( الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ۵۸ أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱۱ ) ( الطعن رقم ۱۳۹ لسنة ۵۹ أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۱ ) ( الطعن رقم ۱۳۹ لسنة ۵۹ أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۱ )

#### مادة ٢:

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك .

ولا يجرى مايستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .

هذه المادة تطابق المادة الثانية من القانون الملغى .

## الشرح :

١ ـــ أراد المشرع بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يوضح أن الاجراءات التي تمت في ظل القانون القديم صحيحة ولو عدلت بعد ذلك في ظل القانون الجديد فانها تعتبر صحيحة مالم يرد نص صريح على خلاف ذلك اذ القاعدة ان كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يظل صحيحا . (نقض جنائي ١٠ ٣ ٣٦ المكتب الفنى سنة ٤ ص ٥٦١ و الجزء الأول من مدونة الفقه والقضاء للدكتور أبو الوفا والاستاذين نصر الدين كامل ، عبد العزيز يوسف ص ٣٣.

أما اذا كان الاجراء قد وقع باطلا في ظل القانون الملغي فانه يبغي اتخاذه مجددا في ظل القانون الجديد ووفقا لاحكامه ٧ \_ وضحت الفقرة الثانية أنه اذا استحدث القانون ميعادا للسقوط لم يكن معروفا في القانون الملغي فان بدأ سريان المدة لايكون الا من تاريخ سريان القانون الجديد ولايضاف اليها مايكون قد انقضي من مدة سابقة وقعت في ظل القانون القديم أما بالنسبة للمواعيد التي عداما القانون الجديد فتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى والفقرة الثانية لاتسرى الا على القواعد القانونية التي تستحدث مواعيد السقوط ، أما القواعد التي تعدل مواعيد السقوط فضضع للفقرة الثانية من المادة الاولى والقواعد التي تعدل مواعيد الشقوط عضضع للفقرة الثانية من المادة الاولى والقواعد التي تعلى مواعيد السقوط عضضع للاثر الفورى اعمالا للفقرة الاولى من المادة الاولى .

٣ ـــ المقصود بمواعيد السقوط المعنى الاعم الذى يشمل كل جزاء من شائه زوال أثر .
 الاجراء مادام مترتبا على مخالفة ميعاد .

#### أحكام النقض:

۱ ـــالدعارى التي فصل فيها والاجراءات التي تمت قبل العمل بقائـون المرافعـات الجديد لا تخضع لأحكامه ولو لم يكن الحكم الصادر فيها نهائيا . (نقض ۵ // ۱۹۷۷ طعن ۳۷۰ سنة ٤٠ قضائية ) .

٢ \_ وجوب نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ طبقا للقواعد:
 والاجراءات السارية قبل نفاذه \_ م ٨٥ منه \_ عدم سريان هذه القاعدة على الاحكام الموضوعية الواردة بالقانون المذكور . (نقض ٢٧/١٩٨٠ طعن رقم ٩٦٨ لسنة ٤٨ قضائية ).

#### مادة ٣

لايقبل أى طلب أو دفع لاتكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ،ومع ذلك تكفى المصلحة انحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

هذه المادة تطابق المادة ٤ من قانون المرافعات الملغي .

#### الشرح :

القاعدة التى تص عليها هذه المادة هى من القراعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء ــ حى قبل صدور قانون المرافعات الملغى الذى استحدثها ــ ويعبر عنها بائه لادعوى ولادفع بغير مصلحة أذ المصلحة هى مناط الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له ، أما حيث لاتعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه ومينى هذه القاعدة تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها فعثل هذه

الدعاوى غير منتجة أو كيدية وماأنشنت المحاكم لمثل هذه الدعاوى ، فالمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب إنما هي شرط لقبول أى طلب أو دفع أو طعن في حكم .

وكما أن المصلحة شرط لقبول أى طلب أو دفع من جانب المدعى فانها أيضا شرط لقبول اى طلب او دفع من جانب المدعى عليه ومن الغير الذى يتدخل فى الدعوى سواء كان تدخله انضماميا أو اختصاصيا .

ويجب أن تتوافر في المصلحة خصائص معينة هي :

أولا :أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلى حق او مركز قانونى بميث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانونى بتقريره إذا نوزع فيه او بدفع العدوان عنهأو تعويض مالحق به من ضرر بسبب ذلك ويستوى أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية او تافهة .

والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو القوائد التاخيرية والدعوى على صاحب البناء اذا تسبب بناؤه في حجب النور والهواء عن جاره ، أما المصلحة الادبية فهي تلك التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض التي ترفعها الأم عن الألم النفسي الذي يصيبها بقتل ولدها ودعوى التعويض عن السب

ثانيا : أن تكون مصلحة شخصية وماشرة وهو مايعر عنه فقه المرافعات بالصفة في رفع الدعوى ويذهب بعض الشراح الى ان الصفة تعتبر شرطا قائما بذاته من شروط قبول الدعوى مستقلا عن شرط المصلحة وهذا هو الأصل العام وان كان المشرع قد استشى حالات معينة من عموم هذا النص نص عليها صراحة في بعض القوانين مثل ماورد في المادتين ٢٣٥ ، ٢٣٦ من الفانون المدنى والحي تحييز لدائن المدين أن يرفع دعوى مباشرة للمطالبة بحقوق مدينه مع أنه ليست له صفة النيابة عن المدين كما أجازت المادة ٣٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لنقابة العمال أن ترفع دعاوى ناشئة عن اخلال رب العمل بالتزاماته التي تضر بمصلحة أحد أعضاء الشانون كما أجاز القانون للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام وأمينة على مصلحة القانون أن ترفع في أحوال استثنائية بعض الدعاوى في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ، أما في حالة عدم ورود نص خاص فان قانون المرافعات الايميز رفع المدعوى من غير ذى صفة وبذلك فلا يعرف دعاوى الحسبة المنصوص عليها في الشريعة الإمسلامية .

ويتعين كذلك أن يتوافر لرافع الدعوى المستعجلة صفة فى رفعها الاان القاضى المستعجل فى بخشه لتوافر الصفة و المصلحة يتحسسها من ظاهر الاوراق دون تعمق وبغير مسأس بأصل الحقى. وتأسيسا على المبادئ المتقدمة لاتقبل دعوى من أحد المنافسين لشركة ما بطلب بطلانها لعيب في تكوينها لأن له مصلحة في التخلص فنها لأنها تنافسه لان هذه المصلحة وان استدت الى مصلحة اقتصادية لرافعها الا انها لاتستند لأساس قانونى لأنها تهدف الى عمرد الكسب المادى دون سند من الحقى ،

كذلك لا تقبل دعوى التعويض التي يوفعها تاجر على من تسبب في قتل عميله لأن الناجر وان اصابه ضرر بقدر مافاته من كسب بمقتل عميله الا ان ذلك لايعدو أن يكون ضررا ماديا لايستند إلى حق يحميه القانون .

ثالثا : يقصد بالمصلحة القائمة أن يكون رافع الدعوى او المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشائه فيتحقق الصرر الذي ييرر الانجاء الى القضاء ، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى المطالبة بدين لم يحل أجله بعد ، كما أنه لا مصلحة للزوجة في رفع دعوى بطلان تصرفات زوجها أثناء حياته وقبل أن تصير وارثة ، ولا مصلحة للوارث في طلب بطلان اقرار صادر من مورثه بملكية الغير لمال لايدعى الوارث أن له حقا حالا عليه ، وكذلك لاتقبل دعوى البات حالة ضرر لم يتحقق بعد ، ولايجوز للشريك في عقار أن يطالب الا بنصيبه في الأجرة فقط دون أن يكون له المطالبة بكامل الأجرة الا اذا كان وكبلا عن باقي الشركاء

واستثباءا من القواعد المتقدمة يجوز الاستشكال فى تنفيذ الاحكام أو الاوامر على العرايض او اوامر الاداء أو السندات الرحمية قبل الشروع فى التنفيذ وذلك بنص القانون .

واذا كان صاحب الحق شخصا اعتباريا كالحكومة والشركات والوقف تثبت الصفة في الخاصمة لمن يمثله طبقا لنصوص القوانين أو عقود التأسيس او حجة الوقف .

رابعا : كذلك فان المشرع استثناء من القاعدة السابقة اجاز قبول الدعوى ولو لم تكن المصلحة قائمة وذلك في طائفتين من الدعاوى الأولى التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر بحدق والثانية التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر بحدق والثانية التي يكون الغرض منها الاحتياف والمطلق على المائفتين من الدعاوى كثيرة ومنها الدعوى غير المباشرة وهي الدعوى التي يوفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه دون أن يبيه في ذلك ، فقد فرض المشرع هذه النيابة على المدين في المادتين المعالمة بحقوقة قصدا الو الهمالا ، وكذلك الدعاوى التي اباح المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفعها او التدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظا على النظام العام او الآداب كالدعوى بطب شهر افلاس تاجر طبقا للمادة ١٩٦٦ من القانون التجارى ودعوى حل جمعية من الجمعيات بطلب شهر افلاس تاجر طبقا للمادة ١٩٦٦ من القانون التجارى ودعوى حل جمعية من الجمعيات والفائين والمفقودين في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام او الآداب طبقا للفرة السادسة من المادة والفائين والمفقودين في المحاوى المتعلق با الطرف الآخر ، وكدعوى المبات كدعوى المفائة ، ودعلى الأحمال الجديدة ، ودعاوى سماع الشهود ، ودعوى تحقيق الخطوط الأملية ، ودعوى التروير الأصلية .

ومما هو جدير بالذكر أن الصفة لاتشترط فى رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى على شخص ليست له ضفة فى الدعوى ،وإلا كان له ان يدفع بعدم قبوها .

## مراجع البحث :

- ۱ الوسيط ف المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة صـ ۱۹۱ ومابعدها ) .
- لتعليق على نصوص قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة صـ
   ٩٦ ومابعدها .
- ٣ ــ شرح قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة الرابعة عشر من رقم ١١٣ ومابعده .
- شارية المصلحة في الدعوى للدكتور عبد المنعم الشرقاوى صد ٣٨٨ و مابعدها .
  - الدفوع للدكتور أبو الوفا من رقم ٧٨٧ ) .
  - ٦ المرافعات للدكتور الشرقاوى ص ٤٢ ومابعدها ) .

ولايجوز الحلط بين المصلحة بمقوماتها السابقة والحق الذى تقام الدعوى لحمايته ـــ والاكان في ذلك خلط بين موضوع الدعوى وشرط قبولها... (ذلك خلط بين موضوع الدعوى وشرط قبولها... (ذلك خلط بين موضوع الدعوى التقريره أو حمايته (نقض وجوده بصرف النظر عن وجود الحق الذى تقام الدعوى لتقريره أو حمايته (نقض ١٨ ١٨ ١٧ ١٩ ١٩ وسيرد فى نهاية التعليق على المادة والمرافعات للدكتور الشرقاوى ص ٤٢ ) .

وقد اختلف الفقهاء والقضاء في ظل القانون الملغي حول ماإذا كانت المصلحة بمقوماتها بما فيها الصفة من النظام العام فمادام الدليل قد قام أمام المحكمة على أن المدعى لا مصلحة له في رفع الدعوى أو لاصفة له في ذلك تعين عليها أن تقضى بعدم على أن المدعى لا مصلحة له في رفع الدعوى أو لاصفة له في ذلك تعين عليها أن تقضى بعدم الدعوى بحالتها واستدوا في ذلك الى أنه من العبث أن ترفع أمام المحكمة دعاوى لا مصلحة الاعوى بحالتها وأستدوا في ذلك الى أنه من العبث أن ترفع أمام المحكمة دعاوى لا مصلحة الحقيقية ورفع هذا العبث من النظام العام اذ أن القضاء كسلطة من سلطات الدولة شرع للفصل الحقيقية ورفع هذا العبث من النظام العام اذ أن القضاء كسلطة من سلطات الدولة شرع للفصل المصلحة أو صدور أحكام عديمة الحجية لانعدام الصفة (مدونة الفقه والقضاة للاسائدة أبو الوفا المصلحة بقوماتها بما فيها الصفة ليست متعلقة بالنظام العام وبالتال لايجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لانخاء الصفة ليست متعلقة بالنظام العام وبالتال لايجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لانخاء الصفة مام يدفع أحد الحصوم بذلك اذ لايجوز لها العرض ها من تلقاء نفسة وقد أخذت عكمة النقض بالرأى الأخير واستقرت في أحكاهها على ذلك كا حسم قانون نفسها وقد أخذت عكمة النقص بالرأى الأخير واستقرت في أحكاهها على ذلك كا حسم قانون

المرافعات الجديد هذا الخلاف اذ نصت الفقرة الثانية من المادة ١٩٥٥ مرافعات على أنه ... اذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائما على أساس أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة وبجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خسسة جنيبات ... وهذا النص لم يكتف بتقرير أن الصفة ليست من النظام بل أوجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى وتكلف المدعى باختصام ذى الصفة ومقتضى ذلك أن المحكمة لايجوز لها من تلقاء نفسها ولا بدفع من الخصم أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقلد تعرضنا فذا النص بالتفصيل تعليقا على المادة ١١٥ مرافعات .

وإذا توفى احد الخصوم أثناء نظر الدعوى ولم يختصم من حل محله فانه لايجوز لغير خلفائه الدفع ببطلان الاجراءات اللاحقة أو الحكم الصادر لأنه بطلان نسبى غير أنه غالبا ماتكون الصفة والمصلحة مرتبطين بالحق ذاته ارتباطا وثيقا فانتفائهما يؤدى الى رفض الدعوى عادة من الناحية المرضوعية اذا لم يدفع فيهما بعدم القبول .

ومن الجقرر أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة (نقص ۷/۲/۷ سنة ۱۹ ص ۱۹۱۶ )

ـــ وتتوافر المصلحة فى الدعوى ولو اقر المدعى عليه باخق المدعى به ذلك أن الدائن يكون فى حاجة الى حكم يستطيع التنفيذ به ليجبر المدين على الوفاء بما النزم به وتكفى المصلحة الادبية لقبول الدعوى

وقد ذهب الراى الراجح فى الفقه الى انه يكفى تخقق المصلحة وقت رفع الدعوى فلا يحول دون قبول الدعوى زوالها بعد ذلك .

وكانت محكمة النقض قد أصدرت عدة أحكام قضت فيها بأنه يكفى تحقق المصلحة وقت رفع الدعوى أو الطعن ولايحول دون قبولهما زوال المصلحة بعد ذلك ( الحكمان رقمان 1.8 ، 70 ) الا انها اصدرت حكما حديثا قضت فيه بأن زوال المصلحة فى الطعن بعد رفعه وقبل صدور الحكم يؤدى لعدم قبول الطعن ( الحكم رقم ١٧ ) وكنا قد علقنا على الحكمين وقلنا أن الثانى هو الصحيح ، وقد اخذت المحكمة الدستورية بهذا المبدأ فى حكم من أحدث احكامها .

ولايلزم بسوت الحتى لتوافسر المصلحة بل يكفسى أن تكون للسخصم شبهة حق . واذارفع المدعوى دون أن تكون لدصفة في رفعها الاأنه اكتسب الصفة أنساء الدعسوى فانه يترتب على ذلك زوال العيب وتنتفى مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول . ويجرز أن يكون السند الذي يعتمد عليه الخصم في ثبوت صفته امام محكمة الاستئناف معايرا لسنده أمام محكمة أول درجة لانه يجوز التمسك بسبب جديد أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله عملا بالمادة ٣٠٥ مرافعات وإذا دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى وقضت المحكمة بقول الدعوى لانعدام صفة المدعى وقضت المحكمة بقول الدعوى لانعدام صفة المدعى وقضت المحكمة بقبول الدفع فانه لايجوز لمحكمة

الاستناف عند الغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها غكمة أول درجة لان قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع قد استنفذت به ولايتها لانه دفع موضوعى . (نقض ٧٧ لـ ١٩٧٧ سنة ٢١ ص ١٨٠).

كذلك اذا قضت المحكمة الاستنافية بيطلان حكم أول درجة لصدوره على غير ذى صفة فانه يتعين عليها المضى في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة الحقيقي دون اعادتها للمحكمة الابتدائية لاستفاذ ولايتها فيها . (نقض ۲۷ / ۱۹۷۷ سنة ۲۲ ص ۷۰۲ ) .

ومن المقرر أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشنون المتعلقة بوزارته فهو صاحب الصفة في رفع الدعوى (نقض 14 / ٩ /١٩٦٧ سنة 19 ص ١٤٠ ) .

وبالنسبة للقضايا التى ترفع من التركة أو عليها فانه من المقرر وفقا للقاعدة الشرعية أن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وذلك بشرط أن يكون الوارث قد خاصم او خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها (نقض ٢٢ /١/ ١٩٧/ سنة ٢٢ ص ١٠٧٩)

كذلك فانه من المقرر أن الوارث لا يتصل أى حق لـ بامُوال التركة ولا يتطها ماداست التصفية قائمة وذلك عملا بالمواد ، ٨٨٠ ، ٨٩٩ ، ٩٠١ من القانون المدنى (نقض ١٥/١٣/ ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ، ١٢٥ ) .

كما أنه لا مصلحة لشريك بطلب استرداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية وفى هذه الحالة يقضى بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان (نقض ١٢ // ١٩٦٧ سنة ٢٠ ص ٩٧٩).

وإذا حضر محامى هيئة قضايا الدولة بصفته نائبا فى قضية عن احدى الجهات فان ذلك لا يسبغ عليه صفة بالنسبة لباق الجهات التى لم تختصم فى الدعوى اختصاما صحيحا اذ هو لايمثل الا من صح اختصامه وقبل هو أن يمثله واثبت هذه الوكالة عنه امام المحكمة (نقض ١٩٧٧/٦/٢٧ الطعن ١٠٨ لسنة ٤٣ ) وقد ورد فى التعليق على المادة ١١٧ مرافعات . وكانت محكمة النقص قد ذهبت فى احكامها القديمه بأنه لايجوز غامي الحكومة أن يحضر عن المدعى الاشتراكي لأنه لايمثله قانونا ألا أنها عدلت عن هذا الرأى بعد ذلك (الحكم رقم

كما أن الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الاهلية دفع شكل يسقط بعدم اقمسك به في صحيفة الاستثناف (نقض ١٦ / ٧٧ ف الطعن ١٧٥ لسنة ٤٣ )

ويجوز تغيير الصفة أمام محكمة الاستناف بشرط الا يؤثر ذلك فى الطلبات ولا فى مراكز الحصوم مثال ذلك أن يقيم شخص الدعوى امام محكمة اول درجة بصفته وكيلا واثناء نظر الاستناف يتوفى المركل ويوثه هذا الوكيل فهنا يجوز لهذا الوكيل أن يفير صفته من وكيل إلى

خصم أصل . وجدير بالذكر أن هيئات القطاع العام التى انشئت بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد الغيت وحل محلها الشركات القابضة عملا بالقانون ٣٠٣ لسنة ١٩٩١ ومن ثم فانها أصبحت صاحبة الصفة فى الخصومة .

شروط الأهلية للتقباضي يوى بعض الشراح أن هذا الشرط ضرورى لقبول الدعوى بمعنى أن يكون رافعها أهلا لمباشر المباشرة على الله والاكانت أن يكون رافعها أهلا لمباشرة طبقا لقانون الاحوال الشخصية الذى يطبق عليه والاكانت الدعوى غير مقبولة وذلك استنادا الى أنها تعير مرفوعة من غير ذى صفة على اعتبار أن القاصر لا صفة له فى الزود عن حقه بينها ذهب رأى آخر إلى أن الاهلية ليست شرطا لقبول الدعوى وانحا هى شرط لصحة اجراءتها بمعنى انه اذا باشر الدعوى من ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة ولكن اجراءات الحصومة تكون باطلة

(راجع فى الرأى الأول نظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا ص ٧٨٦ وفى الرأى الثانى الوسيط للدكتور رمزى سيف ص ١٦٦ ) .

وقد أخذت محكمة النقص في أحكامها الأخيرة المتواترة بالرأى الثانى باعتبار ان الاهلية شرط لصحة الحصومة ومن ثم يجوز تصحيح الاجراءات الباطلة او اجازتها بمن يملك الحق في ذلك وتأسيسا على ذلك قضت بأنه اذا أقام القاصر الدعوى ثم بلغ سن الرشد اثناء مباشرتها صحت الاجراءات السابقة عليها وانه اذا رفع القاصر الدعوى ثم حضر الوصى أو الولى بالجلسة وباشر الاجراءات تصحت الحصومة كما أن الدفع بعدم توافر أهلية الحصومة غير متعلق بالنظام العام (نقض ۷ مارس سنة ۱۹۷۷ وصيرد في نهاية العطيق على المادة ) . كما قضت بأن الدفع بمطلان الاجراءات لفص الأهلية دفع شكلى يسقط بعدم التحسك به في صحيفة الاستثناف كما استقر على ذلك قضاء النقض .

والمرجع في تحديد أهلية التقاضي هو قانون الأحوال الشخصية فمني كان الشخص أهلا لتصرف معين فان له أن يوفع الدعوى دفاعا عن حقه المستمد من هذا التصرف او ترفع عليه الدعوى بالحقوق الناشئة عن هذا التصرف لأن الدعوى بالنسبة للأهلية تبع الحق المراد حمايته فاذا كان القاصر ماذونا له في ادارة أمواله كان له الحق في رفع الدعوى الحاصة بادارة أمواله كان له الحق في رفع الدعوى المتالمة بذلك وقد أجاز قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ١٩٨١ للقاصر أن يضاضي أجره بنفسه ومقتضى ذلك أن حقه في المطالبة به يظل قائما سواء كان هو الذي أبرم العقد أم كان ابرامه قد تم بواسطة وليه أو وصبه ومن ثم يجوز له أن يرفع الدعوى مطالبا بهذا الأجر كما لوب العمل أن يرفع عليه الدعوى الحاصة بالجره.

وفى الحالة التي يكون فيها الحق متعدد الأطراف سواء كان ذلك فى جانب المدعين أو المدعى عليهم فان البحث يدق فيمن له صفة فى الدعوى وهل يلزم اختصام جميع الاطراف أم يكفى واحد منهم ، وفى هذه الصورة يتعين النفرقة بين مااذا كان المشرع قد نص على طريقة الاختصام أم لا فاذا كان قد نص عليها كما هو الشان فى تضامن الدائين فقد بينت المادة ، ٢٨ مدنى أنه يجوز لأى منهم الحق في رفع الدعوى وحيتنذ يتبع هذا الاجراء أما اذا لم يتناول المشرع هذا الأمر فان الشراح يفرقون بين دعوى الالزام وهي الني ترد على حق في اداء والدعاوى المقرره أو المنشئة فيانسبة للطائفة الأولى فانها يجوز أن ترفع من طرف واحد أو ضد طرف واحد لأنها بطبيعتها لا ترتب أثرا الا في مواجهة أطراف الدعوى ، أما اذا كانت الدعوى مقررة أو منشئة تعلق برابطة قانونية واحدة فانها لايجوز أن تكون الا بين جميع أطراف هذه الرابطة لأن مايوجد كرابطة أو مركز قانوني واحد لايمكن تأكيده أو تغييره الا في مواجهة جميع أطرافه مثال ذلك دعوى الشفعة اذ يتعين رفعها على المائع والمشترى فاذا رفعت على أحدهما دون الآخر كانت غير مقبولة

## دعوى النقابات والجمعيات :

لا جدال في ان للنقابات والجمعيات الحق في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقها الحاصة كشخص معنوى لله ذمة مالية مستقلة ،كم اذا تعاقدت مع مقاول على اقامة بناء فلها أن ترفع عليه دعوى بخصوص المنازعات التي تثور حول تنفيذ هذا المقلد او فسخه وكدعوى التعويض آفي ترفعها على من اعتدى على مال مملوك لها الا ان البحث قد ثار فيما اذا كان يجوز للنقابة أن ترفع الدعوى للدفاع عن حق خاص باحد أعضائها والأصل أنه لايجوز ذلك الا أن المشرع أجاز في المادة ٩٢ من قانون العمل رقم ١٩٧٧ لسنة ا ١٩٨٩ للنقابة أن ترفع دعاوى ناشئة عن الحلال رب العمل بالتراماته التي تضر بمصلحة أحد أعضاء النقابة وعلى ذلك يجوز لها رفع الدعوى ضد رب العمل للمطالبة بحق العمال لديه بالنسبة للحد الأدفى للأجور او بالأجر المستحق عن العطلة الرسمية للمطالبة بحق العمل المشتوكة للعمال المشين للنقابة .

وبالنسبة للدعاوى التي ترفعها النقابة للدفاع عن المصالح المشتركة أوعن المهنة التي تمثلها فان الرأى الراجع يجيزها وعلى ذلك يكون لنقابة انحامين الحق في رفع الدعوى ضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأبًا ، كما يجوز لنقابة الأطباء رفع الدعوى ضد الشخص الذي يمارس مهنة الطب دون أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون .

وبالنسبة للجمعيات فان الرأى الراجح فقها وقضاء بمصر يخولها حق رفع الدعوى حماية للمهنة او الغرض الذى انشنت من أجله كم هو الشأن بالنسبة للنقابات تأسسا على أنه لايصح المنهنة او الغرض الذى انشنت من أجله كم هو الشأن بالنسبة للنقابات تأسسا على أنه لايصح التقوة بين النقابة والجمعية فكلاهما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة لأعضائها ،وقد أيدت محكمة القضاء الادارى هذا الدقاع عن حقوق المرأة الاجتاعية والسياسية وأن من حقها الطعن في القرار الذى استند في ترك تعين فعاة في الوظيفة الفيئة بمجلس المدولة لعدم ملاءمة الوظيفة لأنوثتها وقضى باحقية هذه الجمعية في التدخل دفاعا عن مبادئه وقياما على أداءرسالته. وحق الدائن في استعمال الدعوى المباشرة التي نص عليها المادق في المادتين علم ٢٣٦، ٢٣٦ منه مشروط بأن يكون هذا الحق مالها وغير متعلق بشخص المدين كما يشترط فيه ألا يدخل في تقدير المدين الشخص وعلى ذلك يجوز للدائن أن يوفع

دعوى مباشرة باسم مدينه طالبا حقوق أو رفض يوادى استعمال الدائن لها الى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه مثال ذلك أن يرفع دعوى بتقرير حق المدين في اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض وفق مانصت عليه المادة ۸۱۲ من القانون المدني لأن ذلك من قبيل الرخص التي قصر الشارع سلطة الافادة منها على مالك الأرض المجبوسة عن الطريق العام .

يجوز احتصام الشريك على الشيوع الذى يتولى ادارة المال الشائع فى أعمال الادارة الحاصة بهذا المال

نص المشرع في المادة ٣٨٨ من القانون المدنى على انه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ولما كانت المطالبة بالأجرة عمل من اعمال الادارة فانه يجوز فمذا الشريك المذى يتولى الادارة ان يطالب مستأجر العقار بأجرته كلها ،كما يجوز للمستأجر أن يرفع عليه دعوى بطلب تحرير عقد الايجار او تسليمه العقار أو اجراء الاصلاحات الضرورية والعاجلة التي يلزم بها في العين او بتخفيض الايجار وكل ماشابه ذلك .

يجوز اختصّام القاصر الماذون له بالادارة فيما يتعلق بأعمال الادارة التي اذن له بها :

من المقرر طبقا لنص المادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون الولاية على المال انه يجوز للقاصر الذى بلغ من المعمر ثمانية عشر عاما أن يحصل على اذن من محكمة الأحوال الشخصيه بالتصريح له بان يحصل على امواله كلها او بعضها لاداراتها ويجوز له اعمال الادارة عدا الاستشاءات المنصوص عليا في المادة ٥٦ على سبيل الحصر فاذا حصل على هذا الاذن فانه يجوز اختصامه فيما يتعلق بادارة الاموال الماذون له بادارتها .

كذلك يجوز له ان يوفع دعوى للمطالبة بحقوق الادارة الناشئة عن هذه الاموال دون الحمول على اذن من محكمة الاحوال الشخصيه

# لايجوز اختصام الوكيل في الأعمال التي وكل فيها :

من المقرر وفقا لنص المادة ٦٩٩ من القانون المدنى ان مايجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها انحا هى لحساب الأصيل فاذا باشر اجراء معينا سواء كان من اعمال الادارة او التصرف فلا يجوز مقاضاته عن هذا الاجراء وانما توجه الحصومه للموكل اللهم الا اذا كان الوكيل مفوضا فى اجراء هذا التصرف .

## صفة المحافظ في تمثيل الوزارات :

صدر القانون ۱۲۶ لسنة ۱۹۲۰ اخاص بنظام الادارة اغليه وبين فى المادة السادسه منه احتصاصات المحافظ ثم صدر القانون ۷۵ سنة ۱۹۷۱ فى شان الحكم المحلى والغى من نصوص القانون السابق مايتعارض مع نصوصه ثم صدر القانون ۲۷ سنة ۱۹۷۵ الحاص بنظام الحكم الحلى ونص فى الفقره الخانيه من المادة السابقه من قانون الاصدار على الفاء القانون ۲۶ السنة ۱۹۳۰ والقانون ۷۷ لسنة ۱۹۷۸ ثم بين ذلك القانون احتصاص الحافظ فى المادة ۲۸ منه وصدر بعد ذلك القانون رقم ۳۶ لسنة ۱۹۷۹ باصدار قانون نظام الحكم المحلى ونص فى الفقره الخانيه من المادة الخامنه من قانون الاصدار على الفاء القانون ۲۷ سنة ۱۹۷۷ باصدار قانون نظام الحكم المحلى وقد استبدلت بنصوص بعض مواده نصوص اخرى بحرجب القانونین رقعی ۵۰ سنة ۱۹۷۸ سنة ۱۹۸۸ مسنة ۱۹۸۸ مواده نصوص اخرى بحرجب القانونین رقعی ۵۰ سنة ۱۹۸۸ سنة ۱۹۸۸ ، ومستورد فيما يلى مواد القانون ۳۲ سنة ۱۹۸۸ ، ومستورد

## مادة ٢٥ / ١ :

يكون لكل محافظه محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية . مادة ٣٦ :

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التفيذيه بالمحافظه ويشرف على تنفيذ السياسه العامه للدوله وعلى مرافق الحدمات والانتاج في نطاق المحافطة .

ويكون مسئولا عن كفالة الامن العذاني ورفع كفاءة الانتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله ان يتخذ كافة الاجراءات الكفيله بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح .

كما يكون مستولا عن الامن والاخلاق والقيم العامه بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الامن فى اطار السياسه التى يضعها وزير الداخليه وعلى مدير الامن ان يبحث مع الخافظ الحظوات الخاصه بالحفاظ على امن المحافظة لاعتادها ، ويلتزم مدير الامن باخطاره فورا بالحوادث ذات الاهمية الحاصه لاتخاذ التدايير اللازمه فى هذا الشان بالاتفاق بينهما .

وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيله بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الادارى .

وهذه الماده معدله بمقتضى القانون . ٥ لسنة ١٩٨١ ثم عدلت الفقره الاولى منها بالقانون ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ فاصبحت بصورتها السابقه .

## مادة ۲۷:

يتولى المحافظ بالنسبه إلى جميع المرافق العامه التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقا لاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقررة للوزراء بمقتضى القوانين والموائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحليه . ويكون للمحافظ السلطه المقرره للوزير بالنسبه للقرارات الصادره من مجالس ادارة الهيئات العامه التي تتولى مرافق عامه للخدمات فى نطاق المحافظة .

ويتولى الاشراف على المرافق القوميه بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحليه فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونه لها وذلك بابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمه في شأن الانتاج وحسن الاداء ، كما يتولى بالسبه لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمه لحمايتها . وهذه الماده معدله بالقانون ٥٠ سنة ١٩٨١

مادة ٢٨ : يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفي حدود القواعد العامه التي يضعها مجلس الوزراء ان يقرر قواعد التصرف في الاراضى المعده للبناء المملوكه للدوله ووحدات الحكم المحلى في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والاراضى المتاخمة والممتده لمسافه كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد اخذ رأى وزارة استصلاح الاراضى على ان تعطى الاولويه في هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها العامن في دائرتها . ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الاراضى دون مقابل لاغراض التعمير والاسكان واستصلاح الاراضى وتهيتها للزراعة .

وفيما يتعلق بالاراضى الواقعه خارج الزمام فيكونَّ استصلاحها وفق خطة قوميه تولى تنفيذها وزارة استصلاح الاراضى والجهات التى تحددها بالتسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الاراضى وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للاحكام والقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

مادة ٢٩ : يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير الماليه المتصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل الماليه والاداريه بالنسبة للمرافق التي نقلت الى الوحدات المحليه ولاجهزتها وموازناتها ،وذلك بما لايتعارض مع التاشيرات العامة المرافقه لقانون ربط الموازنه العامه للدولة .

ويين من السنصوص السابقسة انسه لاخسلاف حول صاحب الصفسه في الخصوصة مدع أو مدع عليه اذا كان اخستصاص السوزارة قد نقسل إلى المحافسظ فيمسا يتعلسق بالأمسر موضوع الحصومه فيكون المحافظ في هذه الحاله هو صاحب الصفه الوحيد بعد ان نقل اليه اختصاص الوزير ، لكن ثار الجدل حول صاحب الصفه في المخاصمه والاختصام اذا كان الوزير المختص قد فوض الحارم من الوزير المختص اصبح صاحب الصفه وحده في الخاصمه والاختصام الا ان هذا الرأى في تقديرنا يفتقر إلى سنده القانوني ذلك ان التغريض في الأمر لايلغي صفة مصدر التغريض وهو الوزير المختص الديام التغريض بعد صدوره او يقيده او يصيف اليه ومن ثم فان التصرف يعود اثره للوزير بصفته باعباره الاصبل والمحافظ وقد فوض في الامر يعتبر وكيلا في المصومة التي رفعت بشأنها الدعوى وبعد صاحب صفة فيخاصم وتخاصم في الأمر المتعلق بما فوض فيه وتأسيسا على ذلك يكون كلا من الوزير والحافظ صاحب صفه في الخاصمه والاختصام

واختصام ايهما يجزى عن اختصام الاخر واختصامهما معا جائز ويجعل كل منهما صاحب صفة فى الخصومه .

# احكام النقض نـــ

١ ــ رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفه في تمثيل وحدته المحليه قبل الغير ولدى الغير ولدى الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . (نقض ٧ ٢٧ /١٩٨٨ طعن رقم ٢٦٠ لسنة ٥٧ قضائيه ، نقض ١٩٨٤/ ١٠ /١٩٨٤ لسنة ٧٠ قضائيه ، نقض ١٩٨٧ / ١٩٨٧ سنة ٣٣ ص ٧٣ ) .

 ٧ ــ رئيس المدينه ــ دون المحافظ ــ هو صاحب الصفه فى تأجير العقارات المملوكه ملكيه خاصه للدوله والواقعه فى نطاق مدينته . (نقض ٧٧ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٦١ لسنة ٥٠ قضائيه ، نقض قضائيه ، نقض ١٩٨٤ / ١٩٨٣ طعن رقم ٤٦٣ لسنة ٤٧ قضائيه ، نقض ١٩٨٧ / ١٩٨٧ / ١٩٨٧ سنة ٣٣ ص ٩٥٠ ) .

٣ ــ تميل الدولة منوط بالوزير فى الشنون المتعلقة بوزارته مالم يسلبه القانون هذه الصفه .
 الاختصاصات المقرره للمحافظات ووحدات الحكم المحل فى هذا الصدد لاتسلب الوزير صفته فى
 الاشراف على تلك الوحدات والعاملين بها . (نقض ٣٠ / ١٩٨٧ طعن رقم ٨٨٠ لسنة ٥٥ قضائيه ) .
 قضائيه ، نقض ١١ ٣ /١٩٨٥ طعن رقم ٧٩٠ لسنة ٥٠ قضائيه ) .

٤ ــ وحدات الحكم المحلى يمثلها رئيسها امام القضاء وفى مواجهة الغير .مادة ٣ ، ٤ ق
 ٣٤ سنة ١٩٧٩ . (نقض ٣٠ ١٩٨٧ العمر) طعن رقم ٣٩٠ لسنة ٥٦ قضائية ) .

دارة قضایا الحكومة . نیاتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما رفع منها أو عليها من قضایا . مادة ٦ من القانون ٧٥ لسنة ١٩٩٣ . مجلس الشورى . تنظيم دستورى معليها ضائح معایر لتلك الجهات . اقامة الطعن نیابة عنه من ادارة قضایا الحكومة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من عير . ذى صفة . (نقض ٣٣ / ١٩٨٧ طعن في ٢٠٩٨ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٦ - الطاعن فى الحكم . النزامه بمراقبة مايطرأ على خصومه من تغيير فى الصقة او الحالة .
 رجوب اختصام من بلغ منهم سن الرشد دون من كان يجظهم وهم قصر والا كان الطمن باطلا وغير مقبول . (نقض ٥ ١/ ١٩٨٧ طعن رقم ٥٤٥ لسنة ٥٥ قصائبة ) .

 الاشراف على مديريات الشئون الاجتماعية في نطاق محافظته بما يسبخ عليه صفة تميلها في التقاضي الا ابنا لم تسلب وزير الشئون الاجتماعية صفته الاصلية في تميل تلك المديريات لدى القضاء بما لازمه ان يكون لكل منهما صفة في تميل تلك المديريات . (نقض ٢٩ له ١٩٨٧ طعن رقم ٨٢٣ لسنة ٥٣ قضائية ، نقض جلسة ٣ لا ١٩٨٧ لسنة ٥٠ ق ، نقض جلسة ١٩٨٧ لا ١٩٨٤ الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ٥٠ ق ، نقض جلسة ١٩٨٧ لسنة ٥٠ ق ، نقض جلسة ١٩٨٧ لسنة ٥٠ ق ، نقض جلسة ٥٠ له ١٩٨٧ لسنة ٥٠ ق ، نقض جلسة ٥٠ له ١٩٨٧ لسنة ٥٠ ق ،

٨ \_ وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان
 وفي بيان ذلك يقول أن المقلس رفع الاستناف بعد الحكم باشهار افلاسه وزوال صفته في
 النقاضي فتكون الخصومة في الاستناف لم تنعقد ويكون الحكم المطعون فيه باطلا ومنعدما

وحيث ان هذا النمي غير مقبول ، ذلك انه وان كان صدور حكم الافلاس يستبع قانونا منع المفلس من مباشرة الدعاوى المتعلقة بأمواله ولاتكون الاحكام الصادرة بانخالقة لذلك باطلة أو منعدمه بل يقتصر الامر فيها على عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائين ، كما أن هذا المنع لايشمل الاجراءات التحفظية ومنها بحرد رفع تلك الطعون فيكون للمفلس حق رفعها دون مباشرة الدعوى فيها ، فاذا باشرها وكيل الدائين كانت الاحكام الصادرة فيها حجم على جماعة الدائين ، الا أنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائى صدر على المفلس قبل شهر الافلاس واستأنفه بعد شهره ، واذ مثل وكيل الدائين أمام محكمة الاستئناف ولم يتمسك امامها بسبب الطعن فان النعي على الحكم بهذا السبب الأول مرة امام محكمة النقض أيا كان وجه الرأى فيغ عمر مقبول (نقض 19 / 19 / 19 طعن رقم ، 19 / 19 لسنة ٥ قضائية ).

٩ ــ فرض الحراسة الادارية على أموال احد الاشخاص . اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا
 عنه في ادارة امواله وتخيله امام القضاء . استمرار هذه الصفة له بعد انتباء الحراسة وحتى تسليم
 الأموال فعلا لصاحبها . ونقض ١٩٨٧ ٣ ١٩٨٧ طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٩ قضائية .

١٠ سا النزاع حول بلوغ سن الرشد . ماهيته . نزاع حول الصفة غير متعلق بالنظام العام .
 مؤدى ذلك عدم جواز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . (نقض ٧٧ /٩ /٩٨٥ طعن رقم 3٣٤ لسنة ٥٠ قضائيه ) .

١١ حدم تعين مدير لشركة التضامن .مؤداه .لكل شريك متضامن حق ادارتها وتخليلها المام القضاء .عدم تقديم الطاعن ماينت أن للشركة المذكورة مديرا اجنيا عنها .أثره .ثبوت صفته كشريك متضامن فى تخليلها امام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب اشهار افلاسها .لايغير من ذلك تعين حارس قضائى عليها . (نقض ١٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ٧٠٤ لسنة ٥٠ قضائية ).

١٢ - اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن واعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة اعلان الشريك المتضامن الآخر مادام الطاعن لم يقدم مايشت الاتفاق على عدم انفراده بادارتها . ( حكم النقض السابق )

17 ـ مزاولة الشركة الطاعنة قبل تأميمها عدة نشاطات في الوكالات البحرية والتجارية والتجارية والتجارية والسياحة . تأميمها فيما يعلق بشاطها البحرى فقط . مؤداه . عدم زوال صفتها بالسبة لنشاطها في التجارة . تعجيل الدعوى المتعلقة بهذا النشاط في مواجهة وكيلها قبل انقضاء ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح في سدوا الحكم برفض الدفع بانقضاء الحصومة . صحيح . (نقض ٧ ٧ ٧ ١٩٨٧ طعن رقم ٧ ٧ ١٩٨١ لسنة ٥ قضائية ) .

1 1 سلما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن في الحكم هي بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولايعتد بزوالها بعد ذلك وكان مورث الطاعن حيها اقام الاستناف وقم ١٤٨٨ لسنة ٥٧ قضائية طنطا قد طلب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والزام المطعون صدهما بأن يدفعا له من تركة مورثهما مبلغ ٣٣٧ /٨٨٨ جنيه واذ قضى الحكم المطعون فيه بوفض هذا الاستناف وبتايد الحكم المستئف فإن الطاعن الذي حل على مورثه في ذلك الاستناف لايكون قد أجيب إلى طلبه فيه وتكون له مصلحة في الطعن على ذلك الحكم بطويق النقش ، ولا يوثر في قيام هذه المصلحة بعد ذلك أن يكون الحكم الصادر في الخام اعادة النظر رقم ١٩٣٤ لسنة ٢٥ قضائية قد أجاب الطاعن الى طلباته في الاستناف المذكور ومن ثم يكون المنع بعدم قبول الطعن في هذا النطاق على غير أساس (نقض ٤ // ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٤ قضائية ).

١٥ ــ السفن التي تباشر نشاطا تجاريا أجنيها . لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل مايتعلق بشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط . اقامة الدعوى على هذا الوكيل تعقد به الحصومة صحيحة وتعتبر الشركة الناقلة التي يمثلها طرفا في الدعوى . (نقض ٤ ٧ / ١٩٨٩ طعن رقم ٧٠٤ لسنة ٤١ قضائية ) .

١٦ ــ توجيه الدعوى لشخص واحد بصفتين . جائز . اختصام الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة . ترك الحصومة بالسبة لملاك السفينة . القضاء بانتهاء الدعوى استنادا إلى ذلك . خطا فى القضاء بانتهاء الدعوى استنادا إلى ذلك . خطا فى القانون ومخالفة للثابت فى الاوراق . (نقض ١٨/ ١٩٨٧ طعن رقم ١٨٨٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٧ ـــ المصلحة فى الطعن . وجوب تحققها حتى صدور الحكم . زوالها قبل ذلك . أثره .
 عدم قبول الطعن . (نقض ٢٦ // ١٩٨٧ طعن رقم ١٦٤٤ لسنة ٥١ قضائية ) .

تعليمتى : هذا الحكم يتعارض مع الحكم رقم ؟ 1 وفى تقديرنا ان الحكم الاخير هو الصحيح ، ذلك انه لادعوى بلا مصلحة فان زالت المصلحة التى ابتغاها الطاعن قبل صدور الحكم فى الطمن تمين على المحكمة ان يقضى بعدم قبول الطمن لزوال المصلحة وذلك بشرط ان يدفع به المطعون ضده لعدم تعلق المصلحة بالنظام العام .

١٨ ــ وحيث انه يين من الحكم الابتداق المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على قوله والثابت من الحكم الصادر في الدعوى وقم ٣١٧ لسنة ٥٤ مدفى الشفية التي اقامها

المذعى عليهم من الثانى حتى التاسع ضد المرحوم احمد السيد فايد مورث المدعين السته الأول للطعون ضدهم السته الأول للطعون ضدهم السته الأول للطعون ضدهم السته الأول للطعون المنظمة المنطقة تعرضت فيه لوضع البد على ذلك العقار وانتهت استجلاء مما في الأوراق التي قدمها المدعى عليه في تلك المدعوى والمرقع عليها من مورث المدعين فيها أن ذلك المورث كان يضع البد عليه بصفته وكيلا عن ورثه عبد الفتاح حسن الطويل وهم الباتعون للمدعى عليه المذكور وتأخذ المكتمة بالثابت بهذا الحكم في هذا الشأن ... وتخلص المحكمة من ذلك إلى أن يد المدعين وأسلافهم من قبل قد استقرت على العقار المدة الطويلة المكسبه للملكية وتكون ملكية مورث المدعين الناسات الأول قد استقرت له استقرارا مكينا قامت به الصفه والمصلحة في المقاصاه بكافة الحقوق الناجمة عن الملكية ويكون المدفع سالف الذكر في غير علمه نجافاته الصحيح من الواقع والقانون فيحين رفضه ... ، وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم استدلالا ساتفا ومن شائه أن يؤدى إلى النبيجة التي انتهى اليها قضاؤه فان العمي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس (نقض ٤ ٢ ٧ ١٩٨٧ طعر رقم ١٩٩٧ لسنة ٥ قضائية )

١٩ \_ أن كون المحتكمين ليسوا اصحاب الصفه في المنازعه الت اتفق في شائها على التحكم لايترتب عليه سوى انه لايكون الحكم الصادر فيها حجه على اصحاب الصفه في تلك المنازعه دون أن يؤدى ذلك الى بطلان الحكم ولما كان لايجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته وليا طبيعيا عن الاطيان المملوكه للقاصر ابراهم بدعوى انه لم يحصل بشائبا على اذن من محكمة الاحوال الشخصيه اذ ان هذا البطلان شيء نسبي لمصلحة القاصر وحده دون الغير ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفه ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه ـــ لا شانُ له بالنظام العام اذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره ان يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك ببطلان الاجراءات المؤسس على ان المطعون ضده التاسع لم تكن له صفة في تمثيل المطعون ضدها الثامنه ، ولما كان دفاع الطاعن سالف الذكر لا يستند الى اساس قانوني صحيح فان اغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له هذا ولئن كان مفاد نص الماده ١٣١ ٧/ من القانون المدنى ان جزاء حظر التعامل في تركه انسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الارث عنه الا انه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لاول مرة امام محكمة النقض مشروطا بالا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وكان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان التصرف في الاطيان محل النزاع الثاني الذي فصل فيه حكم المحكمين باعتباره تعاملا في تركه مستقبله وكانت هذه انحكمة لا يتسنى لها التحقق من قيام هذا البطلان بالحوض في وقائع ذلك النزاع وصولا الى الوقوف على مدى توافر شرائطه وذلك لتحقيق مااذا كان هذا التصرف قد حصل قبل وفاة المورث ( ... ... ) وفيه مساس بحق الارث عنه وهي عناصر لم تكن معروضه على محكمة الموضوع قبل اصدار حكمها المطعون فيه فان مايثيره الطاعن في هذا الخصوص وان كان سببا قانونيا متعلقا بالنظام العام الا انه لما يخالطه من واقع لم تكن عناصره

المرضوعية مطروحة على محكمة الموضوع يكون غير جائز التحدى به لأول مرة امام هذه المحكمة . (نقض ۲ ٪ ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۰۸۳ السنة ۵۲ قضائية ) .

٢٠ ــ ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية مناطه اعتبراف الدولة بها . شرطه . صدور ترخيص بها او إذن خاص بقيامها . اعتبراف الدولة بطائفة الإغيلين الوطنين . موداه . اعتبارها طائفة واحدة بكافة شيعها وكنائسها . أثره . اكتساب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية اللازمة دون أى من كنائسها او المذاهب المشرعة عنها . التبرع او الشراء لصاخ احدى الكنائس او الجمعيات . انصراف اثره إلى الطائفة . (نقض ٢٧ لا ١٩٨٧ طعن رقم احدى الكنائس عقضائية ، نقض ٢٦ لا ١٩٨٧ طعن رقم احدى الكنائس او الجمعيات . انصراف اثره إلى الطائفة . (نقض ٣١ لا ١٩٨٧ طعن رقم احدى ٩١٧ ) .

٢١ ــ الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احدى الحصوم . دفع
 شكل . عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف . أثره . سقوط الحق في ابدائه . (نقض
 ٢ /ل ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٥٥ قصائية ) .

٧٣ - تمثيل الدولة في التقاضى نوع من اليابة القانونية عنها . اسناد القانون صفة النيابة لهيئة عامة بجعل لها هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها . الأصل تمثيل الوزير للدولة فيما يتعلق بشتون وزارته . اشراف الوزير على تلك الهيئة لايفقدها شخصيتها الاعتبارية . موداها . وقوع عمل غير مشروع من أحد تابعي تلك الهيئة بجعلها مسئولة عن تعويض الضرر الذي أحدثه هذا النابع دون الوزير الختص مثال بشأن هيئة كهرباء مصر . (نقص ٧١/١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٧ سنة ٥٣ سنة ٨٣ ص ٧٥٣) .

٣٣ ــ اختصاص مجلس المحافظة بادارة ومنح النزام او تراخيص المعديات وتشغيلها في دائرة المخافظة قانون ١٩٧٤ بشأن نظام الادارة المخلية ولاتحم المحافظة قانون ١٩٧٤ بشأن نظام الادارة المخلية ولاتحم التفيذية .مؤداه .اعتبار المحافظ هو صاحب الصفة في دعاوى التعويض عن الحطا الذي يقع من احدى وسائل النقل النهرى محافظته . (نقض ٩ /١ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٣٤٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٤ ــ مفاد مواد القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ الذي الغي القانون ٥٢ لسنة ١٩٧٥ ونص في المادة الرابعة منه على ان يمثل المحافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفي مواجهة الغير فقد دل هذا النص على ان وزير الاسكان والمرافق لايمثل مرفق الاسكان بالمحافظات وهي من وحدات الحكم المحلى . (نقض ١٩٨٧ / ١٩٨٧ منة ٣٣ الجزء الناني ص ٩٥٧ ) .

 ٢٥ ــ اكتساب المدعى الصفة ف رفع الدعوى أثناء نظرها بمراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في القانون . أثره . زوال العيب . مؤداه انتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول . تغيير سند صفة المدعى أمام محكمة الاستثناف عنه أمام محكمة أول درجة .

لاأثر له . رنقض ۲۷ / /۱۹۸۸ طعن رقم ۱۰۸ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ۱۹۷۳ / ۱۹۷۳ سنة ۲۶ العدد الأول ص ۱۰۸ ) .

٥ ٣ مكرر\_من المقرر قانونا وفي قضاء هذه انحكمــة أن المضرور\_هو أو نائبــة أو خلف ــهو المذى يثبت له الحق في طلب التعويض ،اما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يعتبه إلى المشرور أن يطلب من انحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تحييه إلى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أى ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى في هذه الحالة غير مقبولة . (نقض ١٤ ٧ / ١٩٨٧ سنة ٣٣ الجزء الأول ص ١١٣)

٣٦ ــ لما كانت الهيئة الطاعة قد اختصمت المطعون ضده الثانى في هذا الطعن وكان قضاء هذه. المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ثمن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى فان الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون في غير محله ويتعين وفضه. (نقض 100 / ١٠ / ١٩٨٧ منة ٣٣ الجزء الأول ص ١٣٥ ).

۲۷ ــ المقرر عملا بالمادة ۸۲۸ شمن القانون المدنى بأنه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع عملا من أعمال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عهم . ولما كان تأجير المال الشائع عملا من أعمال الادارة وكان مايدف اليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو الزام الطاعن بتحرير عقد ايجار له عن عين النزاع ، واذ كان الطاعن لايبازع فى انه القائم على ادارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشيوع فان الدعوى تكون قد وجهت الى من له صفة . (نقض ٢٣١ / ١٩٨٧ من له صفة . (نقض

٧٨ ــ لما كان لايجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته وليا طبيعيا عن الأطيان المملوكة للقاصر ابراهم بدعوى أنه لم يحصل بشائها على اذن من محكمة الاحوال الشخصية اذ ان هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ لا شأن له بالنظام العام اذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان لا شأن لم يجوز للطاعن الخسك ببطلان الاجراءات المؤسس على ان المطعون ضده التاسع لم تكن له صفة فى تحيل المطعون ضدها الثامنة (نقض ٢ / ١ ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٢ قضائة).

٣٩ ــ وجوب استذان محكمة الأحوال الشخصية اذا أراد الوحى رفع دعوى او اقامة طعن
 من الطعون غير العادية . عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على هذا الاجراء . (نقض
 ١٩٨٧ منة ٣٣ ص ١٩٨٥ ) .

٣٠ ـ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى او بطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة

الحصوم ، لا شأن له ــ وعلى ماجرى به قضاء النقض ــ بالنظام العام ، اذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . لما كان ماتقدم ، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتشاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة لدعوى اشتهالها على بيان باشماء موكليه فانه لايقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض . (نقض ٣٠ ــ ٥ ــ ١٩٧٩ منية ٥٠ العدد الثاني ص ٤٧٧ ) . نقض ١٧ ١ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣١ ــ يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الحصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وكانت العمرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفا في خصومة بمثيل الغير له الا اذا كان هذا التخيل مقطوعا به ، فان إنتحل صفة النيابة أو أصفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لاعتباره طرفا في الحصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقي . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ ٢٨ ــ ٢٧ ــ دلك وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ ٨٣ ــ ٢٧ ــ رخم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فانه يكون للطاعنة بصفتها الوصية على القصر وحدها ... حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم . ولايقدح في ذلك أن الطاعنة الثانية كانت وحدها ... عن الطعن المشخصها ، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدور الحكم المطعون فيه في مواجهة الجد باعتباره وليا شرعها ، طالما أن الطعن رفع من المثل الحقيقي للقصر . المظعون فيه في مواجهة الجد باعتباره وليا شرعها ، طالما أن الطعن رفع من المثل الحقيقي للقصر . المثل الحقيقي المقصر ...

٣٧ - سلطة الحارس القصائي وفقا لنص المادة ٣٧ من القانون المدنى تلزمه بالمخافظة على الاموال التي يتسلمها بمراعة طبيعتها والظروف المخيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفى بالعناية التي يوخاها عادة فى شعونه الشخصية ، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لايقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضا أن يتفادى فى شائها ماقد يعتريها من أصرار باتخاذ ما تستدعه من اجراءات ادارية او قضائية فى صددها ، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع عنه أو عليه — دون المالك للمال — كافة الدعوى المتعاقبة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلية فى سلطته ، واذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعين المعاون عليها طلبت فسمخ عقد الابجار والإحلاء وازالة مااقامه المستأجر على سند من أن الطاعين عمدوا إلى المفاء حديقة المزار وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح المقار وشيدوا فيه عدة أو سمحمال العقار بطريقة تنافي شروطه ، فان ماسلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قصائية من حجرات دون موافقة المواجر وباخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع اجراء التغيير محمدات دون موافقة المواجر وباغالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع اجراء التغيير المستمال العقار بطريقة النوامه بالحفاظ على الاموال المشمولة بحراسته . (نقض ٢٢ — الحارس القضافي في تأدية النوامه بالحفاظ على الاموال المشمولة بحراسته . (نقض ٢٢ — المعدد الثاني ص ١٧٤٤)

٣٣ ــ الاصل فى طلب ازالة النشآت التى تقام على أرض الغير دون رضائه خارج عن نطاق اعمل الادارة المخولة للحارس الا أن مناط ذلك أن يمس طلب الازالة أصل الحق ، الأمر المفتقد فى الدعوى الماثلة . اذ الازالة مترتبة على طلب فسمخ عقد الايجار ومبية على حق المطعون عليها ــ الحارسة ــ فى تسلم العين المؤجرة بالحالة التى كانت عليها عند الناجر فى معنى المادة ٩٩١ فقرة أولى من القانون المدنى وهى بهذه المنابة تدخل فى اعمال الادارة . (حكم النقض السابق ).

٣٤ — اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا لم يكن التوكيل صريحا في تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل وللابسات التي حرر فيها . لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوص زوجته ادارة كافة أموالمه والتصرف فيها وأنه وكلها في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فان صدور التوكيل في الحارج ومن شخص غير مصرى ليس له دراية باجراءات التقاضى في مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل الهام يرخص لزوجة الطاعن ووكيلته في توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة اجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومنها محكمة النقض . (نقض 10 — ٣ —

97 - النابت من الرجوع الى القانون 170 لسنة 1972 في شأن تنظيم المؤمسات العلاجية الذي عمل به اعتبارا من 72 - 7 - 1974 أن المستشفى اليونانى بالاسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون الني نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكتها إلى الدولة ، الا انه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن تشكل بقرار من وزير الصحة بحالس ادارة المستشفيات الاخرى المرخص بها طبقا لاحكام القانون رقم ٩٠٤ لسنة ١٩٥٥ ، كان تصدر جميع اللواتح الحاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة وكان المستشفى اليونانى بالاسكندرية مرخصا به طبقا لاحكام القانون رقم ٩٠٤ لسنة ١٩٥٥ ، وكان وزير الصحة أعطى تقويصا محافظ الاسكندرية بتشكيل مجلس ادارة موقت للمستشفى ، فإن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصبت عن ادارة المستشفى وزالت صفتها فى تمثل المستشفى من تلك الادارة والتي زايلتها فانه لايكون في الحمية الماعتية المودعة فى ٢٠ - ١ - ١٩ للمطالبة بالمالغ الموصى بها للمستشفى . (نقض ٣٧ - ٢ - ١ - ١ للمطالبة بالمالغ الموصى بها للمستشفى . (نقض ٣٧ - ٢ - ١ - ١ المعادلة بالمالغ الموصى بها للمستشفى . (نقض ٣٧ - ٢ - ١ - ١ للمطالبة بالمالغ الموصى بها للمستشفى . (نقض ٣٧ - ٢ - ١ - ١ للمطالبة بالمالغ الموصى بها للمستشفى . (نقص ١٧ - ١ - ١ مدول موسية على الموسة على المدد الأول ص ٢٧٥ ).

٣٦ ــ رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم .ق ١٥٠٠ لسنة ١٩٦٤ . أثره . عودة حق التقاضى اليهم . لايوثر فى ذلك أيلولة هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض اجمالي . تحقيق الديون وأقرارها أو رفضها من سلطة المدير العام لادارة الاموال التي آلت الى الدولة . قرار جمهورى ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ . قرار الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادرا ممن لايملكه ولاأثر له . (نقض ٩ ــ ٧ ــ ٧٨ سنة ٢٩ العدد الأول ص ٤٣٠) .

٣٧ ـ توافر أو أنعدام صفة المدعى في المطالبة باختى موضوع التداعى غير معلق بالنظام وأذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصيا أقر بأن تظهير الشيك اليه كان بصفته مصفيا للشركة وأن لم تتضمن عبارة التظهير ايضاح تلك الصفة ، ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك ، وقصرت مناءعها على عدم أحقية الطاعن بصفته في اقتصاء قيمة الشيك لانه يمثل في الحقيقة دينا غير مشسروع . لما كان ذلك ، فأن تعرض الحكم الأن ت فيه من تلقاء نفسه لنفي حصول تظهير الشيك إلى الطاعن بصفته مصفيا ب وأقامة قضائه على أن التظهير تم لاسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن والمطعون ضدها لم ينازعا في ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . (نقض ٢٦ ــ ٦ ــ ١٩٧٨ سنة ٢٩ المدد الأول ص ١٩٥٧) .

٣٨ \_ النابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بعد أن عجلت الاستتناف قبل المطعون عليهما الأول والنافي عادت وصححت شكله بأن قصرته على المطعون عليهما الثالث والرابع اللذين صدر الحكم قبلهما ، ولما كانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى المطعون عليهما الاول والنافي ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . (نقض ١٩ \_ \_ ١٩٥٨ من العرب العرب المعدد النافي ص ١٩٥٦ م.

٣٩ \_ بطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة \_ بالنظام العام ، واذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنة اختصمت المعلمون عليه الرابع باعتبار أنه الذى حل عمل الحارس العام في تمثيل الحاضمين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة في مذكرتها التي قدمتها الى محكمة الاستناف ردا على الدفع المبدى منه بسقوط الحصومة ، فان ماتثيره الطاعنة بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع في الاستناف يكون سببا جديدا لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ، ولايقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمة الحارس العام \_ المظمون عليهما الاول والثانى \_ التحدى بعمجيلها الدعوى ضده في الميعاد القانوني . (حكم النقض السابق ) .

٤٠ ـ اذا كان الين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانى بصفته ـ وزير المالية ـ اختصم وبنك ناصر الاجتاعى المطعون عليه الثالث باعتبارهما يمثلان بيت المال لوفاة المستأجر الاصلى دون وارث وطلب المطعون عليه الثانى بصفته اخراجه من الدعوى لائه لايمثل بيت المال ، وكان بنك ناصر الاجتماعى ـ المطعون عليه الثالث ـ هو الممثل القانونى له ، فان الدفع ـ المبدى من المطعون عليه الثانى بصفته بعدم قبول الطعن استنادا الى أنه ليس خصصا الدفع ـ المبدى من المطعون عليه الثانى بصفته بعدم قبول الطعن استنادا الى أنه ليس خصصا حقيقيا فى النواع ـ يكون فى محله . (نقض ١٤ - ٣ - ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص ٢٠٠٥).

11 \_ اذ كان مودى ماأورده الحكم المطعون فيه أن حق الطاعن بصفته في الادارة بما

يستبعه من حق تمثيل الخاصع للحراسة أمام القضاء قد زال بصدور القرار ٣٤٣ لسنة ١٩٥٧ ولايغير من هذا الوضع أن تكون أموال الشخص الذي كان خاضما للحراسة تحت يد الطاعن بصفته ويديرها فعلا ، لان هذه السيطرة المادية لاتضفى عليه صفة قانونية في تمثيله أمام القضاء ،وهومن الحكم المطعون فيه تقرير قانوني سلم يتفق وصحيح القانون ولم يكن تفرقة منه بين حق الادارة وبين حق التمثيل امام القضاء ،ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه الأاساس له . (نقض ٢١ ص ١ ص ١٩٨٢ طعن رقم ٣٤٠ سنة ٣٤ قضائية )

٢٤ ــ الين أن نيابة الطاعن عن الاشخاص المشار اليهم فى المادة الاولى من الأمر العسكرى ك لسنة ١٩٥٦ هى نيابة قانونية حدد القانون نطاقها وبين سلطة النائب فيها ، ولا يجوز والحال هذه التحدى بانطباق أحكام الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدفى ومنها المادة ٧١٧ توصلا للقول باستمرار مهمة الطاعن بصفته إلى حين تسلم من رفعت الحراسة على أمواله متى كما أن المشرع لم ينص على ذلك . (حكم النقض السابق )

٣ ع. من المقرر قانونا ان من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، وان تواف المسلحة ، وان تواف المسلحة الحق توافر المسلحة الحق أو المسلحة الا يضاح الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه . (نقض ٢١ – ١ مـ ١٩٨٢ طعن رقم ٣٩٠ لسنة ٣٤ قضائية ) .

٤٤ ــ القرار رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٥٧ بالغاء جميع القرارات الصادرة بالخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لاحكام الامر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٥١ نص فيه على أن يعمل به اعبارا من ٤ ــ ٥ ــ ١٩٥٧ ومن ثم يتعين اعمالا لذلك النص أن يعود إلى هولاء الاشخاص حقيم في التقاضى اعتبارا من ذلك التاريخ وتزول عن مدير عام الادارة العامة لاموال المعتقلين والمراقبين صفته في تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ ، واذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هولاء الاشخاص إلى أن تسلم الاموال الى اصحابها ، فان لازم ذلك أن تعود الى الاشخاص الهلتهم فور صدور القرار اعتبارا من ٤ ــ اصحابها . وحكم النقض السابق ) .

و ٤ ــ لما كانت دعوى الطرد المؤسسة على النصب لاتستوجب اختصام غير المفتصب المطوب طرده من العين المفتصبة . وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه ضد الطاعنين الاول والثانى طالبا طردهما لفصيهما شقته بعد وفاة المستأجرة لها عن غير وارث ، وانتفاء صلتهما بها ورد الحكم على دفاع الطاعنين من عدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجرة للشقة بقوله : ووحيث أنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستثناف وهو الحماص بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجرة الاصلية فانه مردود عليه بأن الدعوى رفعت أصلا بطلب الحكم بطرد المستأنفين الاولين لاغتصابهما عين النزاع بعد وفاة المستأجرة الاصلية من غير وارث ولم تكن المستأنفين الاولين لاغتصابهما عين النزاع بعد وفاة المستأجرة أو ورثها ومن ثم يكون هذا مرفوعة بسبب التأجير من الباطن حتى يعين مخاصمة تلك المستأجرة أو ورثها ومن ثم يكون هذا .

السبب من الاستناف على غير أساس ويتعين رفضه ٤ . فان الحكم لايكون قد المحلأ في تطبيق . القانون أو شابه قصور فى التسبيب . (نقض ١٦ ـــ ٥ ـــ ١٩٨١ طعن رقم ٨٩ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٤٦ ــ استقر قضاء هذه المحكمة سى أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الاقاط الار توذكس هو الذي يختص دون غيره برئاسة القسس وترقيتهم وعزفم وتجريدهم وأن الكتائل والقسس العاملين بها خاصعة لتبعيته واشرافه وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هوالاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالى في هذه الكتائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي الادارة نيابة عن البطريرك . (نقض 10 ــ 11 ــ 1941 طعن رقم ١٠٣ لسنة 12 قضائية ).

٧٤ ـ حق تأجير المال الشائع لايبت الا للاغلية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصبة والايجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له الاغلية لايسرى في حق الباقين أصحاب الاغلية الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ،اعتبارا بأن الايجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق فولاء الشركاء طلب اخراج المستأجر من أحدهم باعتباره متعرضا لهم فيما يملكون . (نقض ٣٦ ـ ١٩ ـ ١٩ ـ ١٩٨١ طعر رقم ٢٧١ لسنة ٤٧ قصائة ).

۴۸ ــ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من القانون المدنى ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ ابرام عقد البيع ويستوى في ذلك أن يكون مسجلاً أو غير مسجل ، ويترتب على ذلك قيام حق المشترى في ادارة المبيع وعلى هذا يكون للمطعون ضدهم صفة في رفع الدعاوى المتعلقة بهذا الحق ، ولا على الحكم أن هو أغفل الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة باعباره غير موثر في الشيعة الصحيحة التى انتهى البيا . (نقض ٢٦ ــ ١١ ــ ١٩٨١ طعن رقم ٢٧١ ــ ٢١ المدن رقم ٢٧١ ــ قضائة ).

٩ عليها فسخ عقد الاخلاء للتأجير من الباطن أو للتنازل عن الايجار بدون اذن كتابى من المالك عليها فسخ عقد الايجار الصادر منه إلى المستاجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الاعير اذ لاتستقيم الدعوى باعتصام المستاجر من الباطن وحده أو المسازل له عن الايجار وحده لاتعدام العلاقة العقدية بين أى منهما وبين المالك وباعتبار أن العقد لاينفسخ على غير عاقديه ولما كان الواقع فى فى الدعوى أن المطعون صدهم انتهوا إلى طلب فسخ عقد المستاجر الأصلى واعلاء العين الموجرة ومع ذلك تركوا الحصومة بالنسبة له وقصت المحكمة باثبات هذا النوك فقصرت الحصومة على الطاعن وحده حالمتازل له عن عقد الايجار حان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الدعوى الطاعن وحده حالمتاجر الاصلى يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض الاعلام المستأجر الاصلى يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض الاعلام المستأجر الاصلى بكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض المستأجر الاصلى بكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض المستأجر الاصلى بكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض المستأخر الاصلى بكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض المستأخر الاصلى بكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقصه . (نقض المستأخر المعان رقم ٢٩ كسنة ٤٧ قصائرة ) .

• ٥ ــ عقد البيع العرف ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به

ويكون له طلب طرد الفاصب واتخاذ اجراءات قطع النقادم حتى ولو كان عقده محل منازعة من واضع البد أو الغير لان هذه المنازعة لاتعد بذاتها مانعا قانونيا يمنع من اتخاذ اجراءات قطع النقادم ضد واضع البد على المبيع . (نقض ٢٩ ـــ ١١ ـــ ١٩٨١ طعن رقم ٦٨٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٥ ـــ لما كان القانون لم يمنح مصلحة الاملاك شخصية اعبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها امام القضاء وانما جعلها تابعة لوزارة الاسكان والمرافق وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو اللذي يمثل الدولة في الشنون المعلقة بوزارته وعلى ذلك فان وزارة الاسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح النابعة لها ومن بينها مصلحة الاملاك الاميرية . (نقض ١٧ ــ ١٧ ــ ١٩٨١ طعن رقم ١٧٩ لسنة ٤١ قضائة .)

٥٢ \_ متى بلغ القاصر احدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيدا وثبتت له الاهلية كاملة بحكم القانون دون حاجة الى حكم من المحكمة بذلك . (نقض ١٢ \_ ٣ \_ ١٩٨١ . طعن رقم ٧٨١ ، ٩٥٢ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣٥ ــ لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، اتما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر ومعار المصلحة المضوض عليه الموض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى باعبار عقد اليع المؤرخ ١٠ ــ ٨ ــ ٩ ٥ ١٩ المتصن يع مورث الحصوم الم المطعون عليها الحامسة العقارين المينين بصحيفة الدعوى واعباره وصية مصافة الى مابعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً بمنطوقه بأنه ، وبما كانت المدعى عليها الاولى ــ المطعون عليها الحامسة ــ قد ردت الموصى أما به على التركة ، فلا محل بعد للقضاء بنفاذ هذه الوصية ، مما مفاداه أن الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً لمقصود الطاعدين الامر الذي تنشى معه مصلحها في الطعن ، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن ، (نقض ٣٣ ــ ١٢ ــ ١٣ ــ ١٩ صدر عدم طعن رقم ٩٨٩ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٤٥ ــ قيام شخصية معنوية للشركة . أثره . انفصال ذمنها المالية عن ذمة الشركاء . عدم الترامها بتوقيع الشريك مالم يقترن توقيعه بيان صفته عنها أو بعنوانها . اغفال الحكم لميان الاوراق التي استخلص منها أن توقيع الشريك كان بصفته بمثلا للشركة . قصور . (نقض ١٦ ــ ١٦ ــ ١٩ طعن رقم ٢٠٤١ لسنة ٥٠ قضائية ) .

00 ــ الدعوى بطلب شطب تسجيل عقد بيع اختصام ممثل الشهر المقارى اعتباره خصما حقيقيا فيها اختصامه في الطعن بالنقش صحيح (نقض ٧٧ ــ ٥ ــ ١٩٨٧ طعن رقم ١٧٥٣ لسنة ٤٧ قضائية ).

٥٦ ــ استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث . انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأمواض .
 وأموالهم . تعلق التوامات المورث بتركعه دون أن تنتقل إلى ذمة الوارث الا في حدود ماآل اليه .
 (نقض ٣٣ ــ ٥ ــ ١٩٨٢ طعن رقم ٨٥٨ لسنة ٥١ قضائية ،نقض ٣٠ ــ ٥ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩١٣ لسنة ٥٠ قضائية ).

٧٥ ــ الحصومة لاتقرم الا بين أحياء . وفاة أحد المطعون صدهم أثناء نظر الاستناف .
 أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . (نقض ٣٣ ــ ٦ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٥٨ ـ من المقرر ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أنه منى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هى المقصودة بذاتها بالحصومة فلا تتاثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المامى رفع الطعن بالنقض انه صادر من المستشار القانون للشركة الطاعنة استادا إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة آنذاك متضمنا تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء والاذن له فى توكيل الحامين فى الطعن بالنقض وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ثمن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره ، فان تغيير رئيس مجلس الادارة فى مرحلة لاحقة لصدور الموكيل الشركة أولا يوتر على استمرار الوكالة الصادرة ومن ثم لا يوجب اصدار لا ينال من شخصية الشركة ، ولا يوتر على استمرار الوكالة الصادرة ومن ثم لا يوجب اصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الادارة الجديد للتقرير بالطعن . (نقض ٢٦ ـ ١٩ ـ ١٩٨١ ١٩٨١ طعن رقم ٧٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

90 — نصت المادة السادسة من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الازهر يشمل المادة على أن الازهر يشمل المادة على أن الازهر يشمل هيئة مجمع البحوث الاسلامية ، ومؤدى ذلك أن شيخ الازهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الاسلامية في التقاضى وأن وزير الاوقاف الطاعن الثاني ليست له هذه الصفة . (نقض ٥ ـ ١٢ ـ ١٩٨٧ طعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ٥١ قضائية ).

 ٦٠ ـــ النظر على الوقف يخول لصاحبه سلطة وضع يده على الإعيان الموقوفة وحفظها وادارتها واستخلالها وتوزيع غلاتها على مستحقيها كما يخوله الحق في التعاقد نيابة عنه وتمثيله فيما يدعى له وعليه . (نقض ٣٧ ـــ ٣ ـــ ٣٩٨ طعن رقم ١٩٣ لسنة ٨٤ قضائية ) .

١٦ — جعلت المادة الثانية من القانون رقم ٧٤٧ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٧٤٥ لسنة ١٩٥٣ النظر على وقف الخيرات لوزارة الاوقاف بحكم القانون مالم يشترط الواقف النظر لنفسه . (حكم النقض السابق ) .

٦٢ ــ كن كانت الفقرة الثالثة من المادة الحماسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المعدلة بجرسوم بقانون رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٥٧ قد خولت ناظر الوقف ــ بعد انتهاء

الوقف على الخيرات ـــ استبقاء أعيان الوقف تحت يده بصفته حارسا عليها لحفظها واداراتها لحين تسليمها الى المستحقين الا أن هذا الحكم الوقعى لابجد مجال تطبيقه الا فى الاوقاف الاهلية والشقى الاهلية والشق الاهل من الاوقاف المشتركة ، أما الأوقاف الحبرية فسواء أكانت أوقاف خيرية محصة أو مجرد حصص فى وقف مشترك فان ولاية النظر عليها نظل أبدا لوزارة الاوقاف (نقض ٢٣ ـــ ٣ ـــ محمد على رقم ٢٣ ـــ ٢ ـــ محمد على المعدن رقم ٢٣ السنة ٤٨ قضائية ) .

٣٣ ــ مرفق الاسكان بالمحافظات . اعتباره من وحدات الحكم المحلي . عدم تمثيل وزير الاسكان والمرافق له أمام القضاء . علة ذلك . (نقض ١٨ ــ ١١ ــ ١٩٨٧ طعن رقم ٢٧٩٧ سنة ٥١ قضائية ) .

٣ - هيئة التأمينات الاجتماعية من الاشخاص الاعتبارية وبمثلها في صلامها بالهيئات الاخرى
 وأمام القضاء رئيس مجلس ادارتها . (نقض ٢ - ١٣ - ١٩٨٧ طعن رقم ٢١ لسنة ٤٩ فضائية ) .

٦٥ ــ الدفع المدى من وزير التأميات ومدير احد مكاتب هيئة التأميات الاجتاعية أمام المُحكمة الإستثنافية بعدم قبول الاستثناف لانتفاء تمثيلها لهيئة التأميات الاجتاعية هر في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لرفعه على غير ذى صفة . جواز ابداؤه لاول مرة أمام محكمة الاستثناف . (نقض ٧ ــ ١٣ ــ ١٩٨٧ طعن رقم ٢١ لسنة ٤٩ قضائية ).

۲٦ \_\_ الشخص الاعتبارى مسئول عن الاخطاء التى يرتكبها ممثلوه بسبب مايودونه لحسابه من أعمال . عدم مسئوليته عن اخطائهم الشخصية . (نقض ٣٠ \_\_ ٦ \_\_ ١٩٨٢ طعن رقم ٢٧٥ لسنة ٤٨ قصائة ) .

٧٧ ــ تمثيل المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لفروع الوزارات فى المحافظات . مادة ٧٧ من القانون ٣٣ لمستعد المحلوب المح

٦٨ ــ قرار الوزير المختص بحل احدى الجمعيات وتشكيل لجنة لتصفيتها . تفويض هذه اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها . مؤداه . وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيتها رنقض ٧ ــ ٢ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٦٦١ لسنة ٥٠ قضائية ) .

79 \_ الحارس القضائي . اقتصار نيابته على اعمال الادارة . مباشرته لاعمال التصرف . . شرطه . انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في السيع الجميري . (نقض ٢٧ \_ ٥ \_ ١٩٨٣ \_ طمن رقم ١٩٥٣ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٧٠ ـــ الوكيل بالعمولة فردا كان أو شركة يتعاقد مع الفير باسجه الشخصى أصيلا لحساب
 موكله . (نقض ٢٨ ـــ ٣ ـــ ٣٩٨ علمن رقم ١٩٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧١ ــ صيرورة الوصى نائبا اتفاقيا نتيجة استمراره فى مباشرة الحصومة بوصفه وصيا رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى ودون تبيه المحكمة الى ذلك ، لا تكون الا اذا كان القاصر قد مثل فى الحصومة تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء فى شخص الوصى عليه فعلا ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك ، ومن ثم لا تتسحب هذه القاعدة على من كان بالغا سن الرشد من قبل رفع الدعوى وبالتالى لم يصح اختصامه بداءة . (نقض ١٧ ــ ١ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الاول ص ١٩٧ ) )

٧٧ ــ النص في المادتين ٩٣ ، ٢٤ من القانون ١٩٥١ لسنة ١٩٥٧ وفي الفقرة الثانية من المداون الدفي يدل على أن القاصر المادون يعير كامل الأهلية فيما أدن فيه ، وأما العمرفات التي لم يؤذن فيها فانها تكون قابلة للابطال لمصلحته منى كانت دائرة بين النفع والضرر . (نقض ٤ ــ ٣ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الاول ص ٩٩٦ ).

٧٣ ــ الطعن فى الحكم ــ وعلى ماجرى به نص المادة ٢٩١١ من قانون المرافعات ــ الايجوز الا من المحكوم عليه ، وهو مايقتضى أن يكون المحكوم عليه موجودا على قيد الحياة فى وقت وفع الطعن والا كانت الحصومة فى الطعن معدومة الاترتب أثرا والايصححها اجراء الاحقى اذ العبرة فى الحصومة انما هى بشخص الحصم المحكوم عليه قبل الحصومة انما لايكون لمن كان يمثله ثمة صفة فى الطعن فى الحكم ، فاذا طعن فيه كان الطعن باطلا لرفعه ثمن الاصفة له فيه ، لما كان ذلك ، كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم ... المقدمة من الاستاذ المحامى الذى رفع الطعن وقع على صحيفته بصفته قيما على المحكوم عليها ... أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن ، فانه لا تكون له صفة فى رفعه لموفاة من على الحكم الصادر على الحكم على ... أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن ، فانه لا تكون له صفة فى رفعه لموفاة من الأول من ١٩٨٧ ... ١٩٨٠ مسة ٣١٦ الجزء ... ١٩٨٧ ) .

٧٤ ـــ ابرام الطاعن عقد العمل بصفته نائبا عن الجمعية التعاونية . اثره . انصراف كافة آثار العقد الى المحتفظ المحتفظ

٧٥ ـــ لما كان ماخلص اليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة يميح للكافة الانتفاع بها فيما خصصت له باعتبارها مالا عاما والزود عن هذا الحق فان الدفع بعدم قبول الدعوى ـــ لوفعها من غير ذى صفة ـــ يكون ظاهرا لفساد ولا يعيب الحكم اغفاله الرد عليه . (نقض ٥ ـــ ١٢ ـــ ١٩٨٣ طعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية) .

 ٧٦ لما كان الاضرار بالمؤجر الذي يبيح له طلب اخلاء المستاجر للتغيير في العين المؤجرة هو مايتضمن الاخلال باحدى مصافحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية ، حالا كان هذا الاخلال أو مستقبلا ، مادام لاريب واقعا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاخلاء لما أحدثته الطاعنة من تغيير بالعين الموجوة ، ألحق ضروا بالمؤجو المطعون ضده على سند من قوله ؛ وبالنسبة لما قالت به المستأنفة ب الطاعنة ب من تناقض تما صدر من اخبير نتيجة أعماله من أنه لم يترتب على تلك التعديلات أضراوا بالمبنى وأنه يتضع من الدراسة الهندسية بخصوص موضوع والكمر ، أن هذا الامر قد يؤدى الى العشر البالغ للمبنى مستقبلا ، لان المبنى منشأ من هيكل خرسانى من أعمدة وكمرات وأسقف وأى ضرر يتقص من هذا الهيكل قد يؤدى به الى انهار في خرسانى من أعمدة وكمرات وأسقف وأى ضرر يتقص من هذا الهيكل قد يؤدى به الى انهار في خنر حال الا ان ذلك الحظر محقق الوقوع مستقبلا ويعرض اجزاء المبنى للانهار في منطقة الحمام والمطبخ والطرقة ، وليس بلازم أن يكون العشرر حالا لجواز الاخلاء ، بل يكفى أن يكون مؤكد الوقوع مستقبلا ... ، فأن الحكم يكون قد واجه وقائع النزاع ودفاع الطاعنة واستظهر الضرر المقوق من تعديلات بالعين المؤجرة ، وهو مايجيز للمؤجر طلب الاخلاء وفقا لنص المادة ٣٦ ابد من القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (نقض ٢٩ سنة ٢٥ ا علا عكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (نقض ٢٨ سنة ٥ قضائية ) .

٧٧ ــ اذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بصفته الشخصية مستدا الى عقد الايجار المؤرخ ١ ــ ١١ ــ ١٩٦١ الصادر اليه بصفته رئيسا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ناى مركز قليوب وكان البين من الاوراق أن صفته هذه قد زالت منذ سنة ١٩٦٣ وكان الثابت كذلك أن الجمعية المستأجرة أنهت هذه العلاقة الإيجارية بينها وبين الهيئة المؤجرة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعين باتشاء صفة المطعون ضده فى رفع الدعوى على سند من أنه حل محل الجمعية المستأجرة رغم خلو الاوراق من أى دليل على ذلك فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور . (نقض ١٨ ــ ١ ــ قد خالف طعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٥١ قضائية ) .

٧٨ ـــ اذا كان صاحب الحق شخصا اعتباريا تنبت الصفة في انخاصمة عنه لمن يمثله ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ٣٣ من قانون التجارة على أن وشركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الادارة ويسمون موصين ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن الشركاء الموصين ، لايجوز لمم أن يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة ولو بناء على توكيل ، يدل على أن الشريك الموصي في شركة التوصية لايجوز له أن يتولى ادارتها ولا يعد ممثلا ها قانونا ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بادارتها الى شخص أجنبي عنها ، لما كان ماتقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بعاريخ ٣٦ ــ ١٩٧٦ وصار المطعون عليه هو صاحب الحيازة لعين النزاع ولايد على ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه هو صاحب الحيازة لعين النزاع عضصا اياها لادارة الشركة وان كان لايمثل الشركة قانونا الا أنه يجوز له أن يزود عن حيازته لها

فيما خصصها له ، ذلك بالله اذا استأجر شخص مكانا لتشغله شركة فانه طبقا للمادة ١٥٣ من القانون المدنى يعتبر متعهدا بأن تقبل الشركة باعتبارها شخصا معنويا أن تستأجر المكان ، فاذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفي بالتزامه وينشأ عقد ايجار جديد بين المزجر والشركة كشخص معنوى ولايعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المزجر واخذا بهذا فان حيازة المطعون عليه للعين تنتفى ولايملك الادعاء باستجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الاجنى عن عقد الانجار طبقا للمادة ٧٥٥ من القانون المدنى ، واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون عليه لرفعها من غير ذى صفة ، فانه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه . (نقض ٩ ــ ١ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ العدد. الأول ص ١٩٧ ) .

٧٩ ــ استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به متى اقامت قضاءها على أسباب سائعه لحمله . النقص أو الحطأ فى صفات الحصوم الذى لايكون من شأنه الشكيك فى حقيقة الحصم واتصاله بالحصومة المرددة فى الدعوى . لا يترتب عليه البطلان . اختصام رئيس مجلس المدينة باعتباره رئيس الوحدة المخلية المذكورة التى يمثلها امام القضاء . قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الحكم المحلى . ليس من شأنه التجهيل بحقيقة من أقيمت عليه الدعوى. (نقض ٨٨ ــ ١٧ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٨٠ ــ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الحصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه نما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بائه المصلحة القائمة التي يقرها القانون والطعن بالنقض الايخرج على هذا الاصل فلايكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الحصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . ( نقض ١٩ ــ ٢ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٥٣ لسنة ١٥ قضائية ) .

14 ــ لن كان الاصل فيعن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفا بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه الا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ، فانه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع فيها مايفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة . لما كان ذلك وكان الين من صحيفة الطعن أن الطاعن وان لم يشر في صدرها الى صفة المطعون عليه الثانى كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، الا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة تما يدل على أنه التزم في طعنه التعانى وصدر على أساسها المخرم المطعون فيه . (نقض ١ ــ ٢ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ٢٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٨٢ ـــ ان الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوما في

النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، واذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قصت برفض الدعوى بالسبة للمطعون ضده الثانى وامام محكمة ثانى درجة لم توجه البه طلبات ولم تقض تلك المعوى بالسبة للمطعون ضده الثانى فانه ليس خصما حقيقيا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون أغير المحلم المامون فيه واختصامه فى الطعن أمام هذه المحكمة يكون فى غير محله . (نقض ١٣ – ١ – ١٩٨٤ طعن رقم ١٩ السبة ٥٠ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٣٣ – ١١ – ١٩٨٣ لسنة ٥٠ قضائية ، .

٨٣ ـــ اذا كان البين من الوقائع التي تضمنها صحيفة الدعوى الابتدائية ومن المستدات المقدمة فيها أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها الحكم هابصفتها وكيلة عن البائعين وقد عنى الحكم بابراز هذه الصفة عند قضائه في الدعوى وبما سطره في مدوناته أن المطعون ضدها لها حق المطالبة بالدين طبقا للبند الرابع من عقد البيع المؤرخ ٨ ــ ٧ ــ ١٩٦٣ و بالتالي فلايلزم أن يين الحكم أسماء موكل المطعون ضدها طالما أن الأحيرة كانت تمثلهم في الحصومة وهي صاحبة الحق في تحصيل المبلغ المطالب به ويكفي بيان اسمها في الحكم . (نقض ١٩ ــ ١ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ٢٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ).

٨٤ ــ مقتضى اندماج شركة ... وكيلة البانعين ــ التي تعاقدت معها الطاعنة فى شركة أخرى ونتج عنها الشركة المطعون ضدها أن تمحى شخصية الشركة الاولى المندجة وتخلفها الشركة المطعون ضدها خلافة عامة فيما لها من حقوق وماعليها من التزامات ومنها الالتزام بتحصيل المبالغ التي استحقت وكان على الشركة المندجمة تحصيلها قبل الادماج وتغده الشركة الدامجة وحدها ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى الجهة التي تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لان الشركة المندجمة التي زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج وحلت علمها الشركة الدامجة . (نقص ١٣ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٣٨٧ لسنة ٥ ــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٩١ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٩٣ لسنة ٥ قضائية ، نقض رقم ٢٩٣ لسنة ٤٩ قضائية )

٨٥ ــ من المقرر فى قضاء النقض أن الحصم الحقيقى هو من توجه اليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سيلها منازعا فيها ، أما من يختصم ليحكم فى مواجهته دون أن توجه اليه طلبات ، ولم يعترض سيلها منازعا فيها عدد خصما حقيقيا فيها ، وبالتالى فلا يعول على عدم اعلانه بمذكرات الحصوم طالما لايخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما . (نقض ١٥ ــ ١ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٦١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٨٦ ــ دعوى الشفعة ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة ــ لا تكون مقبولة في جميع مراحلها الا اذا كانت الحصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء أمام محكمة أول درجة او في الاستئناف او في النقض ، فان رفعت في اى مرحلة دون اختصام باقي اطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوها ، وعلى الشفيع أن يراقب مايطراً على أطراف عقد

السيم من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه السيم اجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت اتخاذها . رنقش ٨ ـــ ٣ ـــ ١٩٨٤ طعن رقم ٣٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۸۷ ــ اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته
 عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها . (نقض ۲۰ ــ ۱۱ ــ
 ۱۹۸۳ الطعون أرقام ۱۷۲۷ ، ۱۷۲۸ . ۱۷۵۸ لسنة ٥١ قضائية ) .

 ٨٨ ـــ الدعوى بطرد الغاصب . اعتبارها من أعمال الحفظ . أثره . للشريك على الشيوع رفعها عن كل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء . (نقض ٣٧ ــ ١٣ ــ ١٩٨٣ ــ طمن رقم ٣١٣ ــ ١٣ ــ ١٩٨٣ طمن رقم ٣١٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٨٩ ـــ استقلال كل من المتضامين عن الآخر في الحصومة وفي الطمن في الحكم الصادر
 فيها . (نقض ٨ ــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٨٠٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

 ٩ ـ التأمين من المستولية عن حوادث السيارات . ق ٢٥٧ لسنة ١٩٥٥ لعظافه . امتداد النزام المؤمن الى تفطية المستولية الناشئة لغير المؤمن له والغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها . للمؤمن حق الرجوع على الغير المستول . (نقض ٢٤ ــ ١١ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائية ).

 91 ـ عدم التمسك بانعدام أهلية المحامى الذى باشر الاجراء أمام محكمة الموضوع . سبب قانونى بخالطه واقع . عدم جواز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . (نقض ٣٥ ـ ١ ـ ـ ١ ـ ـ ١
 ١٩٨٤ طعن رقم ٣٨٥ لسنة ٥١ قضائية ) .

 ۹۲ – طلب الحجر ماهيته عدم جواز توجيه الى ورثة المطلوب الحجر عليه (نقض ۲۸ – ٦ – ۱۹۸۳ طعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ٥١ قضائية ).

٩٣ \_ النزاع فى مواد الولاية على المال . ليس خصومة حقيقة . انطوائه على حسبه (حكم النقض السابق ) .

٩٤ \_ الطعن بالنقض . جوازه ممن كان خصما في النزاع وبذات صفته السابقة . صدور الحكم المستانف قبل الطاعن الاول بصفته المثل القانوني للشركة . استنافه الحكم وباقي الطاعين بصفتهم ورثة لايكون مقبولا لرفعه من غير ذي صفة . (نقض ٣٣ \_ ١ \_ ١٩٨٤ الطعان رقما ٢٣٠ . ١ - ٢٣٠٥ قضائية ) .

90 \_ حظر احتجاز الشخص مالكا أو مستأجرا اكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد .م ٨ قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ١ /و من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ . منالفة الحظر . أثره . للمؤجر ولو لم يكن طالب سكني ولكل صاحب مصلحة حق اخلاء المستأجر . (نقض ٨ \_ ١٢ \_ ١٩٨٣ طعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٨٤ قضائية ) .

٩٦ \_ حالات الاخلاء في المادة ٣١ قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . قصر طلب الاخلاء فيها

على الموجر وحده . مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد . عدم اقتصار حتى طلب الاخلاء على الموجر وحده . له ولأى صاحب مصلحة قانونية هذا الحق . (حكم النقص السابق ) .

 ٧٧ \_ عدم اعتبار الخاضع للحراسة خلفا للحارس العام او من يتلقى عنه الحق من شركات القطاع العام فى التصرف الذى آتاه . (نقض ٧ \_ ١٢ \_ ١٩٨٣ طعن رقم ٥٨ لسنة ٥٣ فضائية ).

٩٨ ـــ امتداد أثر الحكم وحجيته الى الخلف الحاص . شرطه . صدوره قبل انتقال الشيء
 إليه واكتسابه الحق عليه . رفع الدعوى بمجرده غير كاف . (حكم النقض السابق ) .

٩٩ ــ الملك الشيء وحده حق استعماله واستعلاله والتصرف فيه في حدود القانون .
 للشخص المعنوى مالك العقار مصلحة في اقامة الدعوى عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الايجار . (نقض ٢٨ ــ ١١ ــ ١٩٨٣ الطعون أرقام ٩٩٥ ، ٨٧٦ ، ٨٨٤ لسنة ٥٣ قضائة ).

١٠٠ ــ الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . تدخل الخصم منضما للمطعون ضده أمام
 عكمة أول درجة وعدم انضمامه اليه في الاستناف والحكم بعدم جواز الاستناف بالنسبة له .
 أثره . عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض . (نقض ٢٤ ــ ١١ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٤ ــ ١٩ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٣٤ لسنة ٥٢ قضائية ) .

١٠١ ــ التدخل الانضمامي . نطاقه . رفض انحكمة طلب التدخل والقضاء في الموضوع .
 أثره . عدم قبول الطعن فيه من طالب التدخل . حقه في الطعن انصرافه الى مسألة التدخل .
 رنقض ٦ ــ ١١ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٤٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۰۲ — اختصام المحجوز لديه في صحة الحجز أو دعوى رفعه . اثره . اعتباره خصما ذا صفة كاج بالحكم الصادر فيما فيما يعلق بصحة اجراءات الحجز أو رفعه . اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين يكون صحيحا . (نقض ۲۷ — ۲ — ۱۹۸۴ طعن رقم ۴2 £ 19۸۴

١٠٣ ـ ١ كان القانون الابحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، مادام لصاحبها مصلحة قائمة مشروعة ، ويكفى المصلحة اغتملة ، اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، او الاستيناق لحق يخني زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هو الحصول على حكم يثبت العقد ، وأنه صدر بين المتعاقدين صحيحا ونافذا ، ولا يزال صحيحا نافذا ، وقت صدو الحكم ، فمن الجائز أن ترفع هذه الدعوى ، بالنسبة لسائر العقود ، وليس عن عقد البيع فقط ، مادام لرافعتها مصلحة مشروعة ، وعلى القاضى فيها أن يبحث كل مايعملق بوجود العقد او انعدامه ، او بصحته أو بطلانه ، وكذلك صوريته أو جديته . ولما كانت الدعوى الحالية قصد بها الحصول على حكم باثبات جدية

عقد الشركة المبرم بين المطعون ضدهم ... ، وكان المشرع قد أضاف الى المادة ٤١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فقرة اخيرة ، بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، نصت ــ قبل تعديلها بالقانون , قم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ ــ على أنه وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم المعول الفرد الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع ، وبين الازواج ، أو بين بعضهم البعض ، وتربط الضربية. في هذه الحالة باسم الاصل أو الزوج حسب الاحوال ...، ويجوز في هميع الاحوال لصاحب الشان اثبات جدية الشركة .. ، وأراد من وراء هذا النص ــ وعلى ماييين من المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ــ أن يضع حدا لما يلجأ إليه الممولون من تكوين مثل تلك الشركات ،المشار اليها ،بهدف الافلات من أداء الضريبة كلها أو جزء منها ،حتى يستفيد كل منهم من الاعفاء المقرر بالقانون للاعباء العائلية ، والهبوط بقدر الربح إلى شريحة ذات ضربية أقل ، ولمعالجة هذا الوضع ،أضاف الفقرة الأخيرة ،من هذا القانون ،والتي قصد من ورائها مواجهة التهرب الضريعي وتقرير بعض حالات الإعفاء الضربية ، فاستحدث بها قرينة بسيطة ، لم يكن لها نظير في التشريع المعمول به مقتضاها صورية الشركات التي من هذا النوع ، وأجاز لصاحب الشأن أن يثبت جدية الشركة . ولما كانت قوانين الضرائب لاتواجه مراكز عقدية ، وانما تتعلق بنظم قانونية ، مما يتصل بالنظام العام ، فانها تسرى بائر مباشر على العقود المبرمة قبل صدورها . وممن ثم فان من شان القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، اعفاء مصلحة الضرائب من اثبات صورية عقود الشركات سالفة البيان ، والقائمة وقت صدوره ، ونقل عبء الاثبات على عاتق صاحب الشانُ ، حيث يحمله باثبات جدية الشركة ، ولو كانت عقودها سابقة على تاريخ العمل به ، وماينشاً من هذه الشركات في تاريخ لاحق عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ، المؤيد للحكم الابتدائي ، قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد الشركة المبرم بين المطعون ضدهم تأسيسا على عدم رجعية القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ وبالتالي عدم تطبيق حكم الفقرة الاخيرة التي أضافها الى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، على ذلك العقد ، لثبوت تاريخه من قبل نفاذه ، مما حجبه عن بحث ماافترضه المشرع من صورية العقد ، والتصدى لبيان جديته ، فانه يكون فضلا عن مخالفته للقانون ، معيبا بالقصور ، مما يستوجب نقضه . (نقض ۲۲ ــ ۱۱ ــ ۱۹۸۱ طعن رقم ۱۵۱۸ لسنة ٤٨ قضائية ).

102 ـ 1 كا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التضامن حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه بما وصفته المادة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ـ وكان الطعن بالنقض الايخرج على هذا الاصل ـ فانه لايكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرف فى الحصومة أمام الضكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو المادة 19 العدد الاول ص ١٩٧٥ عن رقم 19 السنة ٥٠ فضائية ، نقض ٢٩ ـ - ١ ـ ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٢٥٥٠).

١٠٥ ــ لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من صفة رافع الدعوى هو

تحصيل تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائفا ، وكان البين من مدونات الحكم الابتداق المخال عليه من الحكم المطعون فيه أن الحكمة استخلصت من السجل التجارى ومن التوكيل الذي يحضر بموجبه وكيلها أن مصدره هو الممثل القانوني لها وكان هذا الاستخلاص سائفا له أصله الثابت بالاوراق فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (نقض ٢٦ ــ ٣ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١١١٩ لسنة ٤٩ قصائية ).

١٠٦ \_ اذ كان المطمون ضده الثانى قد زالت صفته كوكيل لدائمي تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائ ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل الاختصامه فى الطمن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . (نقض ٣٠ ـ ٤ ـ ١٩٨٤ طعن رقم ٣٣٩ لسنة ٤٩ فضائة ، نقض ٨ ـ ١١ - ١٩٧٧ سنة ٣٠ ) .

۱۰۷ — لما كان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الخمسة الاول كانت أمراهم قد أخضعت لحراسة الطوارىء بموجب الامر رقم ۱۹۲۹ اسنة ۱۹۲۱ المدى عمل به اعتبارا من ۲۶ — الحراسة عن أمواهم بموجب القانون رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۲۱ الذى عمل به اعتبارا من ۲۶ — ۱۹۲۶ وكان من مقتضى رفع الحراسة عن أمواهم بموجب ذلك القانون أن يعود اليهم حتى النقاضى بشائها واذ كانت الطاعنة قد اختصمت كلا منهم بطلب الحكم بالزامه بأن يدفع المبلغ الذى حددته وبصحة اجراءات الحجز الموقع بتارخ ۷ — ۳ — ۱۹۷۷ تحت يد المطعون ضده الاخير والذى اختصمه بهذه الصفة ثم صدر الحكم الابتدائي بهذه الطلبات فانه يكون للمطعون ضده مندهم الخمسة الاول مصلحة في الطعن على هذا الحكم بطريق الاستثناف باعتبارهم محكوما عليم — ويكون الحكم المستناف لرفعه من غير ذى عليم حد ويكون الدى عليه بهذا السبب على غير أساس .

1. ٨ - النص فى المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٣ الصادر بتأميم الشركات ووالمنشآت - ومن ينها الشركة المطعون صدها - على أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشئات المشار اليها الى مستدات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة منة بفائدة ٤٪ سنويا وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا .. وأن الدولة الانسال عن الترامات تلك الشركة والمنشئات الا فى حدود ماآل اليها من أمواها وحقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسولة عن صداد الترامات هذه الشركات والمنشآت فى حدود ماآل اليها على هذا الوجه ، وهو مايوفر للطاعين صفة فى الحصومة ، ولايغير من ذلك احتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعوية المى كانت ها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقا بها من الترامات . (نقض كات - ٣٢ ـ ١٩٨٤ الطعان رقما ١٩٦١ / ١٧٣ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٩.١ \_ وان كانت المادة ٢١٦ من قانون التجارة تقضى بوجوب غليد المدين عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس ، فلا تصح له مباشرة الدعوى المتعلقة بنلك الاموال حتى لا تضار جماعة الدائمين من نشاطه القانوني ، الا ان غل اليد لايقتضى بطلان النصرفات التي يجربها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية والما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائمين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائمين رحمه أن يطلب غدم نفاذ الحصرف ، فاذا رفعت الدعوى على المفلس فان الحكم الصادر فيها لايحتج به على جماعة الدائمين ، ولا يكون للمفلس او خلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يضمك بعدم نفاذ التصرف . (نقض ١٤٤ \_ ٥ \_ ١٩٨٤ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٥٠ قضائة ).

10. سن المادة ٢١٧ من قانون التجارة وان جرى يوجوب اعتصام وكيل الدائين في الدعاوى والإجراءات التي توجه صد الطليسة سواء كانت متعلقة بمقول أو بعقار الا انه لم يرتب جزاء على اطفال هذا الاجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اعتصامه هو عدم جواز دعوى من هذا القسل سببا لعدم قبوفا ، وكل مايرتب على عدم اعتصامه هو عدم جواز الاحتجاج على جاعة الدائين بمكم لايكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائين ، لما كان ذلك فان الطاعين بصفتهم ورثة المفلس المولى لايكون غم أن يتمسكوا بعدم اعتصام وكيل الدائين في النواع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه اذ أن ذلك من حق جماعة الدائين وحدها سمخطة في وكيل الدائين سوده عندا يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم ولايفير من ذلك وجود تفليسة اعرى لزوجة مورث الطاعين اذ أن افراد تفليسة غذه الزوجة يدل على أن كل من الفليستين

111 — النص في المواد ٢٦٦، ٢٩٨، ٢٨٨، من قانون التجارة والمادة ٣٨٩ من قانون التجارة والمادة ٣٨٣ من التقيين المدنى يدل على أن صدور حكم اشهار الافلاس يستبع قانونا غلى يد المفلس عن ادارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى التعلقة بتلك الاموال حتى لا تضار كملة دائيه من نشاطه القانوني فيما يسبهم من حقوق الا أن يكون مايمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الاجراءات التحقيقة التي قد يفيد المبدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما مايجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في ادارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه تمارسته وينوب وكيل الدائين عنه في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها . (نقض ٢٧ - ٥ - ١٩٨٠ سنة ٣٦ الجزء التاني ص ١٥٠١) .

۱۱۷ ــ دعوى الطرد المؤسسة على العصب الاستوجب اختصام غير المتصب المطاوب طرده من العين المغتصبة (نقض ۱۹ ــ ۵ ــ ۱۹۸۱ طعن رقم ۸۹ لسنة ۶۷ قضائیة ) .
 ۱۱۳ ــ المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الحصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحتى المدعى به نما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها

القانون ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لايكفى لقبول دعواه مادامت هذه المصلحة لا تستند الى حق يحميه القانون ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعنة الاولى وبين المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطلقها منه وبذلك تنقضى العلاقة التي كانت قائمة بينهما انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطلقها منه وبذلك تنقضى العلاقات الزوجية المستقبلة ومن ثم لاتكون للمطعون ضده صفة في طلب ابطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثائي ، ولا يعز من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن احت له ، وهو ماتحرمه شريعة ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبة باعتباره ابن احت له ، وهو ماتحرمه شريعة الاقباط لإغيلين... طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بلدنها شان في طلب ابطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها . واذ قضى الحكم المطعون فيه رغم في طلب ابطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها . واذ قضى الحكم المطعون فيه رغم في العلين در نقض 14 لدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في اقامتها ، فانه يكون قد اخطأ في قطيق القانون . (نقض 14 - 19 ما 1940 طعن رقم ٨ لسنة ٥٠ قضائية )

112 - الدعوى هي حق الالتجاء الى القضاء خماية الحق أو المركز القانونى المدعى به - ومن ثم - فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرق هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى تمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فان الحكم بعدم قبول الدعوى لمرف قضاءا لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعى فى الاحتاء بهذه الدعوى يكون قضاءا فاصلا فى نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتى حاز قرة الامر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم . (نقض ٢٩ \_ ٣ \_ ٣ \_ ٣ \_ ١٩٨٤

١١٥ ــ القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية نص في مادته الاولى
 على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية وأسند اليها في المادتين الثانية والحامسة تولى ادارة أهوال
 الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها . (نقض ١٩ ــ ٦ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الثاني ص
 ١٧٨٢ ) .

117 - أن من يمثل أيا من طرف الدعوى في مباشرة اجراءات الحصومة . لايكون طرفا في النازع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن يبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الاجرائية اللازمة لصحة شكل الحصومة فاذا حكم بعدم قبول الدعوى تأميس على عدم ثبوت صفة مباشر الاجراءات في تمثيل المدعى فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولايتعداها الى غيرها ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم . (نقض ٢٩ - ٣ - ١٩٨٤ طعن رقم ٢٤٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۱۷ ــ النائب ــ بصدد تمثيله لمن ينوب عنهم ــ تقوم لديه صفات تتعدد بعدد لشخصيات التي يمثلها ، ولايمنع من هذا التعدد أن تتاثل صلاحياته

ف تمثيله لها ،أو أن تنحصر فيها أصلا ــ بمقتضى القانون ــ مسئولية النيابة عنها .والوقف يتمتع بشخصية اعتبارية وله نائب يعبر عن ارادته عملا بالمادتين ٥٣، ٥٣، من القانون المدلى .وينشأ الوقف باشهاد رسمي يصدر من مالك الاعيان محل الاشهاد يبين فيه شروط الوقف ومصارفه ،مما يجعل كل وقف متميزا عن غيره من الاوقاف طبقا للاشهاد الصادر بانشائه ، ومن ثم يتحدد الوقف باشهاد انشائه وتثبت له الشخصية الاعتبارية في نطاقه . واذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ،كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة ،كما هو الشانُ بالنسبة لوزَارة الاوقاف في توليها نظارة الاوقاف الخيرية المتعددة . ولا يقدح في هذا ماتص عليه القانون . رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ في مادته الثانية من فرض نظارة الوزارة ، على الاوقاف الحيرية مالم يشترط الواقف النظر لنفسه . وفي مادته الاولى من أنه اذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الاوقاف بموافقة مجلس الاوقاف الاعلى أن يصرف الربع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها . ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما ال لاشهاد الوقف مجاله في تنظم أحكامه ، فاذا ماتضمن اشتراط الواقف النظر لنفسه امتعت النظارة أصلا عن الوزارة ،واذا عين جهة البر الموقوف عليها وكانت قائمة ولايوجد ماهو أولى منها امتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف ،أما القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٣ والملغى بالقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ فليس سوى لائحة باجراءات وزارة الاوقاف ولم تخرج أحكامها ــ في هذا الصدد ــ عما سبق بيانه . ومن ثم فان ماتتمسك به الطاعنة من القول بأنَّ تلك الاحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكلُّ وقف على حدة وصهرتها هميعاً في شخصية واحدة يمثلها وزير الاوقاف بحيث اذا اختصم انصرف أثر ذلك إلى الاوقاف الحيرية جميعا دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعي ، يكون غير سديد . اذ كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه وحكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقير الدعوى السابقة ضد وزير الاوقاف بصفته ناظرا على وقف ... .... لا صراحة ولا ضمنا ،ولم تتضمن هذه الدعوى ثمة اشارة الى هذا الوقف سواء في وقائعها أو اسانيدها أو في دفاع الحصوم فيها فان الحكم الصادر فيها لأيحوز أية حجية قبل الوقف المذكور لانه لم يكن ممثلا في تلك الدعوي . ولايغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الاوقاف التماس اعادة نظر فيه تأسيسا على اكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ... ... الخيرى ، ذلك انه لم يقص هذا الاتماس بقضاء موضوعي فرعي ذي حجية وانما قضي فيه بعدم جواز الاتماس الامر الذي لايعدل أو يغير من صفات الخصوم في الحكم المقام عنه هذا الالتماس . لما كان ذلك كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها ف الدعوى رقم ... ... تأسيسا على أن وقف ... ... الحيرى المقام عنه في الدعوى الماثلة لم يكن مختصما في تلك الدعوى السابقة فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. (نقض ٢٦ ــ ٦ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الثاني ص ١٨٧٧).

١١٨ ــ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة التالثة من قانون المرافعات تطبق حين

الطعن بالنقض ، كما تطبق في الدعوى خلال رفعها وعد استثاف الحكم الذي يصدر فيها ، ومهار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أصر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له بعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصوده منها . واذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققا لمقصود الطاعنين ، مما تنفى معه مصلحتهما في الطعن ، ويعين من ألحل الشهداء المعنادة ، ويعين من أجل المهداد المحتمدا في الطعن ، ويعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن . (نقض ٣١ / ١١ / ١٩٨٨ سنة ٣١ الجزء الثاني ص

١١٩ ــ لما كان يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين بطلانا وجويها طبقا للمادة ٢٢٧ من قانون التجارة أن يكون التصرف من التصرفات التي ورد النص عليها في هذه المادة على سبيل الحصر مايمته معه القياس عليها ، وأن يصدر التصرف في فترة الربية أو في الايام العشرة السابقة عليها ، كما يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة ٣٢٧ من ذات القانون أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الربية وأن يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين ، وكان قضاء هذه انحكمة قد جرى على أن وكيل الدائنين وان اعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين في ادارة أموال التفليسة وتصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلا أيضا عن المفلس يحق له رفع الدعاوي للمطالبة بحقوقه والطعن على الاحكام الصادرة ضده قبل شهر الافلاس وتلقى الطعون على الاحكام الصادرة لصالحه مما مفاداه أن هذه الاحكام تكون حجه عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالغاء الحكم المستائف على انه لم يصدر من المفلس أي عقد أو وفاء بدين أو تصرف من التصرفات الواردة في المادتين ٢٢٧ ، ٢٢٨ من قانون التجارة كما لم ينبت للمحكمة أن امتاع المفلس عن سداد أجرة المحل ــ بفرض اعتباره تصرفا ــ كان بالاتفاق مع المالكة مع سوء القصد اضرارا بالدائنين وأن الحكم رقم ١٨٠٠ سنة ١٩٧١ مدني مستعجل الأسكندرية القاضي بطرد المفلس من المحل لايعتبر تصرفا يرد عليه البطلان وأن لهذا الحكم حجيه في شأنَّ رفع يد المفلس عن المحل موضوع النزاع اذ لم يثبت تغير الظروف بعد صدوره وأن هذه الحجة تمتد إلى الطاعن وانتبي الحكم الّي أن يدّ المفلّس رفعت عن المحل المذكور تنفيذا للحكم المستعجل المشار اليه في ١٦ ٧ /١٩٧٣ وأن المالكة أجرته الى من يدعي مصطفى كرم عبد -العزيز ثم استأجره المطعون ضده الأول في ١ /٤ /١٩٧٥ وكان ماقرره الحكيمط,هذاآلنجه له -أصله الثابت بالاوراق ولامخالفة فيه للقانون وتضمن الرد على ماتحسك به الطاعن من دفاع وكاف لحمل قضاء الحكم فان النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس ولايعيب الحكم كاستطراد. اليه تأييدا لوجهة نظره من اجرائه مفاضلة بين عقد ايجار المدين المفلس وعقد ايجار المطُّعُونُ صَلَّه الأول اذ انه استطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقم الحكم بدونه . (نقض ٣١ ١٩٨٧ طعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٣٠ ــ ١١ كان الانجوز للطاعن أن يتحدى بطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع
 بصفته وليا طبيعا عن الاطبان الملوكه للقاصر بدعرى انه لم يحصل بشائبا على اذن من محكمة

الاحوال الشخصية اذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير ، وكان الدعوى لانعدام الصفه ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ لا شأن له بالنظام العام اذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره ان يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعن التحسك ببطلان الاجراءات المؤسس على أن المطعون ضده التاسع لم تكن له صفة في تحيل المطعون ضدها الثامته ، ولما كان دفاع الطاعن سالف الذكر لايستد الى اساس قانونى صحيح فان اغفال الحكم الرد عليه لايعد قصورا مبطلا له . (نقض ٢ لا ١٩٨٧ طعن رقم مده السنة ٥٦ قضائية ) .

171 - وحيث انه لما كان من المقرر أنه لايجوز احتصام ناقص الأهلية أو فاقدها الا ف شخص من يمثله قانونا وكان النابت في الاوراق أن الطاعنة قد اختصمت القاصره ومني محمد غز الدين ، في شخص المطعون عليا الاولى التي كانت وصية عليا قبل وفاتها في ٢٠ لا ١٩٨٥ اى الدين ، في شخص المطعون فيه فان توجيه الخصومة لها في هذا الطعن رغم وفاتها يكون غير صحيح اذ كان يتعين على الطاعنة توجيه الطمن الى من حل محل المطعون عليها المتوفاة في تمثيل القاصرة ولا يجديها التحدي بجهلها بمثل القاصر الجديد ، ذلك أنه كان عليها لمتوفاة في تمثيل القاصرة ولا يحدي في الصفة أو الحالة في فضاء هذه المحكمة أن تراقب مايطراً على الخصوم ومن يمثلهم من تغيير في الصفة أو الحالة فان هي قصرت في ذلك ودعوى ورائة (ثبوت وفاة كان الطعن بالنسبة لها باطلا ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى ورائة (ثبوت وفاة المورث وانحصار ارثه الشرعي في .. ، .. ، وبطلان أشهاد الوفاة والوارثة الصادر في ... )وهي من الدعاوى التي يعين فيها الاولى بصفتها يستسع حتها الحكم ببطلانه كذلك بالنسبة لباق المطعون عليها الاولى بصفتها يستسع حتها الحكم ببطلانه كذلك بالنسبة لباق المطعون عليه ويضحي الطعن برمته باطلا

وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن . (نقض ٢٤ لا ١٩٨٧ طعن رقم ٩٥ لسنة ٥٥ أحوال شخصية ) .

۱۲۱ سلاكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذاكان المواطن الاصلى شخصاطيعياكان أو اعتباريا موجود افي الخارج وكان بياشر نشاطا عبريا أو حرفة في مصر اعتبر المكان الذي يزوال فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل مايعملق بهذا النشاط ولما كان لكل سفية أجبية تباشر نشاطا عبريا في مصر وكيل ملاحي يبوب عن صاحبا سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا في مباشرة كل مايعملق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه او عليه فيما يعملق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا التوكيل موطنا لمالك السفينة لما كان ذلك وكان يبين من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۰ لسنة ۱۹۲۸ أن التوكيلات الملاحية ومحفيس ءو وأمون ءو وأبو محبل ءو وطبية ؛ لاتعدو أن تكون فروعا للشركة المطعون ضدها ــ فان هذه الشركة تكون صاحة صفة في كل نزاع يتعلق بنشاط هذه التوكيلات ولا يغير من ذلك مجرد الحطأ في بيان اسم التوكيل المقصود من بينها مادامت الشركة التي تضعهم جيما قد اختصمت بصفتها وكيلا عن

مالك السفينة المسئول عن العجز في الرسالة البحرية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها اختصمت كممثلة لتوكيل أبو سميل بينا التوكيل المعنى هو توكيل ممفيس التابع لها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه (نقض ١٩٨٧ لا ١٩٨٣ طعن ألم مراح المعن

١٣٣ \_ وحيث إن مما يعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الحطأ فى تطبيق القانون ، ذلك انه رفض الدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أنه يمثل المامورية الحاجزة فى حين أن المامورية ليس لها شخصية إعتبارية وأن صاحب الصفة فى تمثيلها هو وزير المالية دون غيره من موظفيها .

وحيث إن هذا العمى ف محله ، ذلك أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون \_ إلا اذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئد هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها ، فان وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر \_ وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مامورية الضرائب الحاجزة على انه هو الذي يمثلها \_ فانه يكون قد اخطأ في تطبق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . (نقض

۱۳۴ \_ وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه أن الذى يمثل الهيئة الطاعنه هو رئيس مجلس إدارتها وليس هو رافع الطعن .

وحيث إن هذا الدفع بدوره فى غير محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر بعص الماده الناسعه من القانون ٢١ منة ٩٦٣ ابشأن الهيئات العامة ، ونص المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية ١٩٥٧ لسنة ٩٦٣ ابتظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعي \_ أن «رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها فى صلامها بالغير وأمام القضاء ، ، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء ٤١٩ سنة أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة وزير الدولة للزراعة وأن ميعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الفذائي ... ، ، لما كان ماتقدم ، وكان وزير الزراعة \_ الذي حل محل وزير الدولة للزراعة والأمن الفذائي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية ٢٨١ سنة ١٩٨٤ قد أقام هذا الطعن بصفته رئيسا نجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه يكون على غير أساس . (نقض الدفع بعدم قبول الطعن رقم ٢١١ لسنة ٥٦ قضائية ) .

170 ـ لما كان النص في المادة 770 من القانون المدنى على أن ولكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين الا ماكان متصلا بشخصه خاصته او غير قابل للحجز ... بهدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لايشمل الحقوق والرخص التي يؤدى استعمال الدائن ها الى المساس بما يجب أن يقى للمدين من حرية في تصريف شتونه ، وكان اكتساب حق المرور في ارض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والصوابط المحددة بنص المادة ١٩ ٨ من القانون المدنى هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الافادة منها على مالك الأرض الهبوسة عن الطريق العام فان استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نحالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . (نقض ٢٩ لا ١٩٨٨ طعن رقم ٤١١ لسنة ٥٦ قضائية )

۱۲٦ ــ جواز توجيه الدعوى للخصم ف شخص وكيله . شرطه . اقتران اسم الوكيل باسم المركل . علة ذلك . (نقض ۲۹ / ۱ ۱۹۸۷ طعن رقم ۲٤٧٧ لسنة ۵۳ قضائية ) .

۱۳۷ \_ الهية العامة للمجارى والصرف الصحى والهية العامة للصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية . تمثيلها امام القضاء . قصره على رئيس مجلس ادارة كل منهما دون المحافظ . النص على تبعيتها للمحافظ او خضوعها لرياسته . عدم اتساعه لأهلية التقاضى . (نقض ١٩٨٧ / ١٩٨٧ معن رقم ٧٧٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

۱۲۸ ـ اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى اثناء نظرها بمراعاة المواعيد والاجراءات المتصوص عليها في القانون . أثره . زوال العيب . موداه . انتفاء مصلحة المدعى عليه في القسك بالدفع بعدم القبول . تغيير سند صفة المدعى امام عمكمة الاستناف عنه امام محكمة اول درجة . لاأثر له . علة ذلك . (نقض ۲۷ لا / ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۹۸۸ لسنة ۵۱ لا العدد الاول ص ۱۹۸۸ ) قرب نقض ۲۹ له ۱۹۸۷ طعن رقم ۲۰۸۷ لسنة ۵۸ فضائية ) .

۱۲۹ ــ استخلاص الصفة فى انشغال ذمة المدعى عليه بالحق موضوع التداعى استقلال قاضى الموضوع به . حسبه بيان الحقيقه التى اقتبع بها واقامة قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . ونقض ۲ // ۱۹۸۷ طعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۰ قضائية ) ، قرب نقض ۷ // ۱۹۷۹ سنة ۳۰ ص ۷۹۷ ) .

١٣٠ ــ وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطمون ضده توفى قبل صدور الحكم
 المطمون فيه ومع ذلك إختصمه الطاعن فى إلطعن دون ورثته .

وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن الأصل أن الخصومة لاتعقد الا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فاذا توفي الحصم قبل إنعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصحمها إجراء لاحق ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٨٧ قصت محكمة الاستناف بانقطاع سير الخصومة بوفاة المطعون ضده ،ثم جدد الطاعن السير في الخصومة مختصما ورثمه الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم ،وكان الطاعن لم يختصم في هذا الطعن الورثة المحكوم لهم سروتهم بالرغم من وفاته \_ فان الطعن يكون غير مقبول . (نقض ٢٨ / ١٩٨٧ طعن رقم ٩٣٨ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض ٢٤ / ١٩٨٧ طعن رقم ٤٣٠ لسنة ٥٤ قضائية ) .

١٣٦ \_ رئيس مجلس ادارة الشركة صاحب الصفة فى تميلها أمام القضاء . الحطا فى بيان شخص الممثل الفانونى للشركه الايحول دون اعتبار الشركة هى المعنية بالطعن . شرطه . (نقض ١٩٨٨ / ١٩٨١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

۱۳۱ مكررـــالدفع بعدم قبول دعوى الاخلاء لرفعهما من غير ذى صفة المؤسس على انكار وجود العلاقة الايجارية هو في حقيقته دفــــاع في موضوع الدعــــوى وارد على أصل الحق المطـــــالب به رنقض ۱۸۱۷ / ۱۹۲۹ مجموعة المكتب الفني سنة ۱۳ ص ۱۹۱۹ ).

۱۳۲ ـــ وزير العدل هو صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شان من شئون وزارته . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضافى .غير مقبول . (نقض ۲۵ / ۷ ۱ ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۳۳ لسنة ۵٦ قضائية ) .

197 — اذا كان نقض الحكم لايحقق سوى مصلحة نظرية محضة لأن الطاعن استأنف الحكم بعدم جواز المعارضة — الصادر في دعوى احوال شخصية — وهو حكم لايجوز استنافه بحيث اذا نقضت, المحكمة الحكم — لقضائها باعبار الاستناف كان لم يكن على خلاف القانون — واحالت القضية نحكمة الاستناف ، فان قضاءها فيه يكون بعدم جواز الاستناف بما لايفيد الطاعن ومن ثم يكون الطعن غير منتج . (نقض ١٦ / ١ /١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الأول ص

١٣٤ ـ تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين فى بيان مداها ونقاطها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون . واذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضى بان رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ، ومن ثم فهو صاحب الصفة دون غيره فى تمثيل المجلس و جانه بما فى ذلك رئيس اللجنة التشريعية . (نقض ١٣٧ / ١٩٩٠ طمن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٥٨ قضائية ، نقض ٢ / ١٩٧٧ سنة ٢٨ العدد الاول ص ٣٥٣٣)

۱۳۵ — الجمعيات التعاوية للبناء والاسكان ماهيتها القانون رقم ۱۶ لسنة ۱۹۸۱ . اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ييمناها رئيس مجلس ادارتها في تصريف شنونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعنة . مودى ذلك . مسئوليتها عن النزاماتها وتوجهداتها قبل الغير من ذلك رقابة وتوجهه الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والاسكان علمة ذلك . (نقض ۱۹۹۷/ ۱۹۹۷ لسنة ۵۸ قضائية ، قرب نقض ۲۹۲۷ لسنة ۵۸ قضائية ، قرب نقض ۲۹۷۸ الهيئة المام ۲۹۷۷ سنة ۵۸ قضائية ، قرب نقض

١٣٥ مكررساختصاص مجالس المدن في دو اتراختصاصها بسيع زو اند التنظيم بنا في فيما لا تجارز قيمته المفتحة بنادتسان ٣٤ من الملاصة المادتسان ٣٤ من الملاحة المادتسان ٣٤ من الملاحة التنفيذية من القانون ٤٣٠ من الملاحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري ١٩٧٦ من الملاحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري ١٩٧٦ مسنة ١٩٦٠ انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن يع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح (نقض ٧٧ لا ١٩٩٠ طعن رقم ٨٩٨ لسنة ٥٨ قصائية ).

۱۳۹ ــ المصلحة شرط لقبول الدعوى . ماهيتها . كفاية الصلحة المحتملة . تأسيس الطاعن دعواه الفرعية على أنه فى حالة الحفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة ـــ يكون قد لحقه أَضَرار مادية وأدبية لاتتوافر به المصلحة القائمة او المحتملة . (نقص ١٩٨٧ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٣٢ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٢٥ // ١٩٧٩ سنة ٣٠ ص ٣٨١ ، نقض ١٩٧٧ / ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص ٩٧٠ ) .

۱۳۷ ـــ الحق في الطعن لاينبت الا لمن كان طرفا في الحصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصف بها فيها فاذا زالت عنه تلك الصفة فان رفعه الطعن بها بعد زوالها لايكون مقبولا ، وكان الثابت من الأوراق أن ...و ...ولدى الطاعن بلغا سن الرشد واستأنفا الحكم الابتدائي ، فان صفة الطاعن الأول في تمثيلهما قانونا بصفته وليا طبيعها عليهما تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقش ويكون الطعن منه غير مقبول . (نقض ۲۲ /۱ ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۹۲۷ لسنة ۵۶ طعن رقم ۱۹۸۷ لسنة ۵۶ طعن رقم ۱۹۸۷ لسنة ۵۶ فضائية ، نقض ۱۹ /۱ ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۹۸۸ لسنة ۵۲ فضائية ، نقط ۱۹۸۷ العلم سنة ۳۱ ص ۱۹۸۰ . ۱۹۸۸ سنة ۳۱ ص ۱۹۸۰ سنة ۳۱ ص ۱۹۸۰ سنة ۳۱ ص ۱۹۸۰ سنة ۳۱ ص ۱۹۸۰ سنة ۳۸ ص

۱۳۸ ــ اذ كانت المصلحة في الدعوى لاتهدف الى حماية الحتى واقتصائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيناق المدعى خقه بحيث لايلزم أن يثبت الحتى له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبة حتى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء (نقض ۱۹۲۷ / ۱۹۳۹) ) السنة العشرون ص ۹۷۰ ) .

١٣٩ ــ انه وان كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى اذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها الا أنه منى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعيا المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الحصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع (نقض ٧٤ ٧ ٧٣) ) .

١٤٠ ـ لايوتر في اعتبار صفة المدعى ـ في رفع الدعوى ـ أن يكون السند الذي أعتمد
 عليه في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايرا لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادرا بعد
 نقض الحكم السابق ، ذلك أن التمسك بسبب جديد لاول مرة أمام محكمة الاستئناف ليس من

شائة تغيير موضوع النزاع ، وأنه وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات السابق رتطابق الفقرة الثالثة من المادة ٣٣٥ من قانون المرافعات الحالى )يجوز مع بقاء موضوع الطلب على حالة تغيير سببه والاضافة اليه (حكم النقض السابق ).

111 \_ ثين كان الثابت في القرار المطعون فيه \_ الصادر من دائرة الاحوال الشخصية الولاية على المال \_ وفي تقرير الطعن أن المطعون عليه الاول (الولى الشرعي على القاصر )ورد اسمه مجردا دون ذكر لصفته ، الا أنه يين بجلاء من الاوراق أنه اختصم في الاستتناف وفي تقرير الطعن بصفته وليا شرعيا على القاصر ، ومن ثم يكون الدفع \_ بعدم بقول الطعن لرفعه على غير دي صفة \_ في غير محله مصيا رفضه (نقض ٣ / ٧٣ سنة ٣٤ ص ٢٨ ) .

١٤٧ \_ اذا كان لانزاع بين الطرفين فى أن المدرسة منشأة فردية محلوكة للمطعون ضده ، وبالنالى لاتعد شخصا اعتباريا له ذمة مالية مستقلة ، بل جزء من ذمة صاحبها ، فما يصبب تلك المشأة من أضرار اتما يصبب ذمة المطعون ضده شخصها ، وبالنالى يكون هو صاحب الصفة فى الخاصمة عنها امام القضاء (نقض ٧ ١ ٧ ٧ ١٩٧٣ مسة ٧٤ ص ٨٨٥ ).

11 سائل المنت دعوى الطلاق من مسائل الاحوال الشخصية الا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف باختلاف الإبقاء على عودة الزوجية أو فضها بالطلاق ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة \_ أن العمرة في قيام المصلحة في الطمن بطريق النقض هو بوجودها وقت صدور الحكم المطمون فيه ، ولايعتمد بانعدامها بعد ذلك ، ولما كان لطالب الحلول \_ محل الطاعنة المحوفة \_ مصلحة محتملة في الاستمرار في الطعن المعروض ، تتمثل في كونه أحد ورثة الطاعنة ، وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطمون فيه لوجود الطاعنة على قيد الحياة حيداك ، فان وفاتها بعد ذلك لاتأثير لها على تحقق هذه المصلحة وتوافرها في هذا الطعن ، لما كان ذلك ، فان طلب الحلول يكون في محله (نقض ٧٢ ٧ ٧٣ س ٩٨٢ ) .

112 \_ اذا كان النابت أن الطرفين لم يتناقشا في شأن صفة مدير عام هيئة التأسيات وتميلها في الحصومة ، وكان حكم محكمة اول درجة قد انحصر قضاؤه في تكييف العلاقة بين الطاعن وهيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث في صفة من يمثلها . فان الحكم بهذه المثابة لايكون قد اشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات (نقض ١٣٩٨ ) .

9:1 \_ اذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من احدى المطعون عليها أى منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ،كما لم يوجه هو البيا طلبات ما ، فانه لاتكون للطاعن مصلحة فى اختصامها أمام محكمة النقض تما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة البيا ،دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن وتلك المطعون عليها متضامين (نقض ١٦ / ١٥/٧ منة ٢٣ ص ٩٣٣).

١٤٦ \_ البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى أو على انعدامها هو \_

وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـــ بطلان نـــى مقرر لصالح من شرع انقطاع للخصومة بـــبب لحمايته ، وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته (نقض 0 /ك ۱۹۷۷ طعن ۱۵۱ سنة 2۲ ،نقض ۹ /۵ /۷۷ سنة ۲۳ ص ۸۱۹ ،نقض ۲۲ / ۷۷ طعن رقم ۲۰۳ لسنة £2 قضائية ) .

119 — اذاكان الطاعنون قد وصفوا المطمون عليه فى تقرير الطمن بائه قاصر ووجهوا اليه الطمن فى شخص والدته على الرغم من أن صفتها قد زالت فى تمثيله لانتهاء الوصاية عليه ببلوغه من الرشد قبل صدور الحكم المطمون فيه اذا اختصمه الطاعنون أنفسهم شخصه بوصفه بالفا عند رفع الاستناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة وكان الطاعنون كي يتداركوا هذا البطلان عند اعلان الطعن كي أنهم لم يصححوا هذا البطلان فى الميماد فان هذا الطعن يكون باطلا بالنسبة له رنقص 11 / 4 / 10 سنة 11 ص 20 8 ).

١٤٨ ــ الغرامة المنصوص عليها في المادة ٧٧ موافعات مقررة لصالح الحزينة العامة . ليس للخصم مصلحة في النمي على الحكم اغفاله توقيع هذا الجزاء على المحضر الذي تسبب بخطته في بطلان الاعلان (نقض ٩ / ١٩٩٧ سنة ٢٠ ص ٨٤) .

۱٤٩ — النزاع حول بلوغ الحصم سن الرشد وقت تمثیله فی الدعوی أمام محكمة أول درجة بالولی الشرعی عنه هو مما يتعلق بابعدام صفة أحد الحصوم فی الدعوی وهو أمر لا شأن له بالنظام العام (نقض ۳۵ /۱ ۱۸۷ سنة ۱۹ ص ۵۰۱ لینجوز اثارة هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض (نقض ۷۰ / ۱۹۷۷ طعن رقم ۲۳۳ لسنة ۵۵).

 ١٥٠ ــ اقامة الحكم الاستثناق قضاءه على أسباب مستقلة دون احالة إلى أسباب الحكم الابتدائى التمسك ببطلان الحكم الاخير لايحقق سوى مصلحة نظرية للطاعنين عدم صلاحيتها سببا للطعن (نقض ١٨ ٣ ٧٧ سنة ٢٢ ص ٣٧٢ ).

101 ــ وجوب اخطار طرق الخصومة للاتصال بالدعوى عند اعادتها للمرافعة . وسيلة الاخطار الاعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار . اقامة الحكم المطون فيه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائ وكافية لحمل قضائه . النمى عليه لما أورده في المنطوق من تأثيد الحكم الابتدائي المبنى على اجراءات باطلة . لايحقق سوى مصلحة نظرية . نمى غير منتج (نقض 11 / 40 / سنة 27 ص 80 ) )

١٥٧ ــ الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلا لحكومته . لا عبرة يعنيو شخص السفير الذي كان ممثلا في الحصومة من قبل . كفاية ذكر وظيفته في الصحيفة . (نقض ١٩٧٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ٥٠٠ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٥٣ ــ دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لايصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية
 ختة ، فلا تقبل الا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له
 بطلبه (نقض ٣٥ / ٧٧ طعن رقم ١٣٥ لسنة ٤٦ قضائية ) .

104 ـ المصلحة المختملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات ، الا اذا كان الفرض من الطلب أحد امرين (الأول ) الاحتياط لدفع ضرر عدل (والثانى ) الاستناد لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، واذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعين فى الحكم الصادر بسقوط حقهما فى اخذ العقار بالشفعة لعدم اختصام المشترى المدعى بصورية عقده ، لايتوافر فيه أى من هذين الأمرين ، فان المصلحة المختماة بمعناها المتصود فى المادة المذكورة لاتكون متوافرة (نقض ٣٥ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٣٥ لسنة ٤٦ فضائية ).

١٥٥ ــ نعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو الذى اختصم فى الدعوى دون رئيس مجلس
 ادارتها غير متعلق بالنظام العام (نقض ١٩٧٠ / ١٩٧٧ طعن رقم ٢٩٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٥٦ \_ دعوى الاخلاء للتأجير من الباطن . اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن للحكم ف مواجهته . عدم قبول اختصام المؤجر له أمام محكمة النقش لعدم وجود منفعة من اختصامه طالم أنه لم ينازعه في طلباته (نقض ١٠ / ١٩٧٧ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

۱۵۷ ــ يترتب عل حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ، ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى (نقض ٥ ٣ /١٩٧٧ طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية ،نقص ١٧ ٣ /١٩٧٧ طعن رقم ٨٦ هـ وهم؟

١٥٨ - البطلان الذى يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لاجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا لايقع بقرة القانون بل يعين على صاحب المصلحة التمسك به أما بدعوى مبتدأة ،أو في صورة دفع يدى في دعوى مرفوعة ،ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لان ايا منهم لايستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الاهمال ومن حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى في شركة مهددة بالبطلان (نقص ه ٧٦ لا على حمل المنات عالم على المنات عالم على المنات عالم المنات المنات عالم المنات عالم المنات عالم المنات عالم المنات المنات

١٥٩ ــ تمثيل الولى الشرعى للقاصر في الاستشاف . بلوغ القاصر من الرشد قبل رفع الطمن بالنقض . وجوب اقامة الطعن منه شخصيا (نقض ٢٠ /١٢ /١٩٧٨ طعن رقم ١١١٠ لسنة ١٩٤٧ قضائية ) .

١٦٠ ــ بنك ناصر الاجتماعي هو الممثل القانوني ليت المال . احتصام وزير المالية في الطعن بالنقض باعتباره ممثلا له . غير مقبول (نقض ١٤٧٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٠١٧ لسنة ٤٨ - قضائية ) .

١٦٦ ــ الهيئة العامة للسكك الحديدية . وتيس مجلس ادارتها هو الممثل القانونى لها أمام القضاء . اختصام وزير المواصلات بوصفه الرئيس الاعلى للهيئة . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة رنقص ١٥ /٥ /٧ طعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٦٧ ــ القضاء نهائيا بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم اختصام المشترى المدعى بصورية عقده . رفع الشفيع دعوى مبتداة للحكم بصورية هذا العقد . القضاء بعدم قبوها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعى فيها رغم الطعن بالنقض فى الحكم بالسقوط . صحيح (نقض ٧٧ / ٧٧ طعن رقم ١٣٥ لسنة ٤٦ قضائية ) .

۱۹۳ \_ القضاء بطرد المطعون عليه من الاطبان وتسليمها للطاعن . للمطعون عليه مصلحة قائمة في استناف ذلك الحكم طالبا العاؤه استنادا الى انه لايضع اليد على أرض النزاع . علة ذلك رنقض ٣٣ /٩ /٩٥ طعن رقم ٢٠٥ لسنة ٤٦ قضائية ).

١٦٤ \_ القضاء نهائيا بعدم جواز استناف الطاعنين لحكم مرسى المزاد وبرفض طلب فسخ البيع الصادر به الحكم المذكور . الدعوى المقامة منهم بيطلان تسجيل ذلك الحكم . انعدام مصلحتهم فيه (نقض ٧ ٧ ٧ ١٩٧٧ طعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٦ قضائية ) .

١٦٥ \_\_ عدم تقديم التركيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذى وكل المحامى فى رفع الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة (نقض ٣٣ ٧ ٧/ ٧ طعن رقم ٣١٨ لسنة ٤٥ ) .

١٩٦٩ \_ اقامة المستافة الاستناف بصفتها وصية على ولديها رغم بلوغهما من الرشد قبل رفعه وفع ١٩٧٨ / ١٩٧٨ طعن رفعه ودن أن تكون نائبة عنهما . مؤداه . عدم قبول الاستئناف (نقض ١٩٧٨ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٤ ) .

۱۹۷ \_ اذ كان لايوجد فى القانون مايحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ويكفى فى ذلك أن يقرن أسم الوكيل باسم الموكل ، وكان الثابت أن ... ، قد اختصم فى الدعوى فى درجى التقاضى بصفته ممثلا لولديه وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة ، فان اختصامه فى الطعن \_ بالنقص \_ بهذه الصفة يكون صحيحا فى القانون (نقض ٣١ ٣١ ٧٧ سنة ٧٧ ص ٨٣٣ ) .

١٦٨ ــ صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشائه بعد اشهار الافلاس ،غير نافذ في مواجهة جماعة الدائدين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى . جواز رفعه دعوى مبتدأة بذلك . لاعمل لرفع التماس اعادة النظر في الحكم (نقض ٢٢ له ٧٧ طمن رقم ٢٤ السنة ٤٧).

179 ــ ووقة الاعلان . لاتنتج أثرها بالنسبة للمعلن اليه الا بالصفة المحددة بالووقة . توجيه اجراءات التنفيذ العقارى للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه من الرشد . أثره . عدم اعتباره عصما فى تلك الاجراءات (نقض ١٩٧ / ١٩٨٠ طمن رقم ٥٥٥ لسنة ٤٨ ) .

 ١٧٠ ــ توافر صفة اخصوم في الدعوى . للمحكمة أن تستعين بخير لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بها والتي يشق عليها الوصول اليها والتي تستخلص منها مدى توافر الصفة في الدعوى (نقص ١٢ / ١٧ / ١٩٧٩ طعن رقم ٥ لسنة ٤٤ ) .

۱۷۱ ـــ الشريك الموصى فى شركة التوصية . عدم جواز توليه ادارتها أو تمثيلها أمام القضاء رنقض ۹ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۱۹۹۸ لسنة ۴۸ قضائية ) .

۱۷۲ ــ استجار الشخص مكانا لتشغيله شركة . قبوها للايجار . أثره . نشوء عقد جديد پينها وبين المؤجر . اقامة المستأجر الاول دعوى حيازة ضد الغير . غير مقبولة لانتقاء حيازته للعين رنقض ۷ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۱۲۹۸ لسنة 2۸ ) .

 ۱۷۳ ــ رئيس مجلس المدينة . هو صاحب الصفة المقامة ضد مراقبة التعليم بالمدينة (نقض ۷۲ /۷۷ سنة ۲۸ ص ۱۵۰۸ ) .

١٧٤ \_ عامى الحكومة . حضوره نائبا في قضية عن احدى الجهات . الايضفى عليه صفة بالنسبة لباق الجهات التي لم تختصم اختصاما صحيحا . (حكم النقض السابق ) .

۱۷۵ ــ المنازعة حول تكييف العقد الصادر لمشترى الجدك ، وماإذا كان بعد مجرد تنازل عن الانجار أو يع للمتجر . أثره . توافر مصلحة هذا المشترى في استناف الحكم الصادر برفض اجازة الميع ولو لم يطعن فيه البائع المستاجر الاصلى (نقض ۲۳ ۷ ۷۷ سنة ۲۷ ص 15.۵) .

 ١٧٦ ــ المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعرية . توقيع الطاعن على سند دون أن يقر فيه بأى صفة . القضاء بالزامه شخصيا بقيمته ، صحيح (نقض ٥/٤/٧ سنة ٩٧ ص
 ٨٥٢ ) .

۱۷۷ ـــ القضاء بقبول الاستناف شكلا . لايمنع انحكمة الاستنافية من القضاء بعد ذلك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . علة ذلك . (نقض ۱۷ لا /۱۹۸۰ طعن رقم . ۱۳۹۹ لسنة ٤٧ قضائية ) .

۱۷۸ ــ الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشمون المتعلقة بوزارته ، المصالح والفروع التابعة للوزارة عدم تمثيل مديروها لها أمام القصاء . القول بان مدير المصلحة الحكومية ارتضى اختصامه كممثل لها أمام محكمة أول درجة . لا محل له (نقض ۲ /۷ /۷۷ سنة ۲۸ ص ۳۵۳)

۱۷۹ ــ الاصل أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التي كان مختصما بيا في الدعوى . لايغير من
 ذلك أن تكون هذه الصفة محل منازعة منه (نقض ۱۰ / ۷۷ سنة ۲۷ ص ٤١٤) .

۱۸۰ ــ دعاری المطالبة بالحق فی مکافاة نهایة الحدمة او بمعاهی اتفاق بدیل عنها وکذا
 الحقوق التی ترتبها قوانین التأمینات الاجتماعیة . وجوب توجیهها الی الهیئة العامة للتأمینات
 الاجتماعیة (نقص ۲۱ ۱۹۸۷ منه ۲۷ ص ۸۰۸ ، نقص ۲۰ ایه ۱۹۸۰ طمن رقم ۱۸۹۳ المند ۹۹ قطائیة ).

١٨١ ــ طلب المدعى الحكم في مواجهة بعض الخصوم . اعتبارهم خصوما حقيقيين في

الدعوى متى نازعوه في طلباته . الدفع بعدم قبول الطمن بالنقض المرفوع منهم لانتفاء الصفة لاأساس له (نقض 4 7 /۷۷ سنة ۲۸ ص ٦٣٨ ) .

1۸۳ ـــ قبول الدعوى . شرطه . كون كل من المدعى والمدعى عليه أهلا للتقاضى والا باشرها من يقوم مقامهما . شراء والد القصر بصفته حصتهم فى الاعيان الميعة . دفع والدتهم الثمن تبرعا . قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة الى الوالدة دون الوالد صاحب الولاية على القصر . قبول هذه الدعوى بمقولة أن الوالدة كانت فضولية تعمل لصالحهم . خطأ (نقض / ١٧٩ / ٧٣ / ٧٣ مـنة ٢٤ ص / ١٩٨٩ ) .

۱۸۳ ــ تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته . أثره . أنصراف آثار العقد إلى الوكيل . توافر صفة الوكيل في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه الناشئة عن هذا العقد (نقض ۲۷ / ۷۷ /۷۷ سنة ۲۶ ص ۱۱۰۷ ) .

114 ـ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطقض بالنقض ،كما تطبق حين الرمناط الطقض بالنقض ،كما تطبق حين المصلحة الحقة ، سواء أكانت محتملة أو محتملة ، أنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له بمعشها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققا لمقصوده منها . واذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققا لمقصود الطاعين عما تنظى معه مصلحتهما في الطعن ، ويحين من أجل المضاء بعدم جواز الطعن (نقض ٢٣ / ١ / ١٩٠٨ طعن رقم ٩٨٩ لسنة ٤٦ قضائية ) .

١٨٥ ــ فرض الحراسة الادارية على أموال أحد الاشخاص . أثره . اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة أمواله وتمثيله أمام القضاء . استمرار صفته هذه بعد انتهاء الحراسة وحتى تسليم الاموال فعلا لصاحبها (نقض ٣/ ٢ /١٩٧٧ طعن رقم ٧٦ لسنة ٤٢ قضائية ) .

۱۸۹ ـــ قضاء محكمة النقض فى طعن سابق من أحد الخصوم بنقض الحكم المطعون فيه و فى المرضوع برفض الدعوى . الطعن بالنقض من الخصم المحكوم عليه فيها . صيرورته غير مقبول لانتفاء مصلحته فيه (نقض ۱۷ /۳ /۹۷ طعن رقم ۸۲ لسنة ۷۷ قضائية ).

۱۸۷ ــ الشخصية الاعتبارية للوقف . استقلالها عن غيرها من الاوقاف . لايغير من ذلك تولى ناظر واحد تمثيل عدة أوقاف . اختصام وزير الاوقاف بصفته ناظرا على وقف خيرى معين . لاينصرف الى غيره من الاوقاف الخيرية (نقض ۲۲ // ۱۹۸۷ طعن رقم ۸۱۷ لسنة ٤٩ قضائية ) .

۱۸۸ \_ الفاء المؤسسات . أثره . انقضاء شخصيتها وايلولة حقوقها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها الوزير المختص مع وزير المالية (نقض ٢٥ / ١٠/ ١٩٨٠ طعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٤٩ قضائية ) .

۱۸۹ ـــ الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية . ق ٥١ سنة ١٩٦٩ . لايفير من ذلك خضوعها لاشراف الدولة . الحكم برفض الدفع بانتفاء صفة وزير الزراعة عن عمل تابع الجمعية غير المشروع . خطأ . (نقض ٩ /١٩ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٨٥١ لسنة ٩٤ قضائية ) .

١٩٠ ــ الاختصام في الطعن بالنقض . وجوب رفع الطعن من الحصم بذات صفته أمام
 محكمة الموضوع . صدور الحكم ضد الوكيل باعتباره تمثلا للاصيل في الحصومة . اقامة الطعن
 بالنقض من الاصيل صحيح (نقض ١٧ ١/ ١/ ١٩٨٠ طعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٣ قضائية ) .

۱۹۱ ــ وفاة المطعون عليه الاول قبل رفغ الطعن بالنقض . أثره . اعتبار الخصومة في الطعن معدومة (نقض ۲۷/۹ / ۱۹۸ طعن رقم ۲۲۷ لسنة ۲۷ قضائية ) .

۱۹۳ ـ اقامة الدعوى باخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم اقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . اعتبار المدعى وكيلا عن باق الورثة فى الدارة المال الشائع طالما لم يعترض احد منهم على ذلك (نقض ۲۱ // ۱۹۷۷ طمن رقم ۷۰هـ لسنة ٤٤ قضائية ) .

۱۹۳ ـ شخصية الوارث . استقلافا عن شخصية المورث . مسئولية الوارث عن ديون الدرك . الایشمل مایکون الحرام . الایشمل مایکون الحرام . الایشمل مایکون ضمن مشتراه المسجل رنقض ۲۳ /۱ ۱ /۱۹۸ طعن رقم ۷۷۷ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٩٤ ـ وكيل التخليسة . هو الممثل القانونى لها من تاريخ الحكم باشهار الافلاس . غل يد المقدل عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفا فيها قبل شهر افلاسه (نقض ٥/٤ /١٩٧٨ الطعنان رقم ٤٣٣ . ٤٣٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١٩٥ ــ وكيل الطليسة . اعباره وكيلا عن جماعة الدائين والفلس أيضا . الاحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الافلاس . حجيها قبل وكيل التفليسة . له حق الطمن فيا وللخصم توجيه الطعن اليه (حكم النقض السابق ) .

١٩٦ ــ نيابة الولى عن القاصر هي نيابة قانونية ، ويتمين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به الى القاصر ان يكون هذا العمل في حدود نيابته أما اذا جارز الولى هذه الحدود فانه يفقد صفة النيابة ولاينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولايجوز الرجوع على هذا الاخير الا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها (نقص ٣١ / ١٩٧٧ منة ٢٨ ص ٣٠٠) .

۱۹۷ — اذا كان القول بتعذر تنفيذ رغبة المرصى بعلاج فقراء الطائفة اليبودية — ق المستشفى الاسرائيل بعد أن آلت ملكتها الى القوات المسلحة — لا يصادف عملا الا بعد وفاة الطاعنة والمدة ف تنفيذ الشق الثانى من الوصية ، فان التذرع بسبب النعي يكون سابقا لاوانه (نقعن ۲ / ۷۷ سنة ۲۸ ص ۷۷۲ )

تعقيب : مؤدى هذا الحكم أنه يشترط في المصلحة أن تكون حالة وقائمة .

19. — اذ كان الحكم قد استخلص من المستد \_ المقدم من الطاعنة \_ أن الشركة العامة لدور السينا اشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينا بكامل عناصرها من أصول وخصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد في قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر باعتاده وانه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم اندمجت الشركة الاعيرة في شركة القاهرة للتوزيع السينائي التي اندمجت في المؤسسة المصرية العامة للسينا وانه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هي صاحبة الصفة في اقامة الدعوى عليها ، وهو استخلاص سائغ ينفق مع صحيح القانون ، واذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، فان النعى عليه يكون غير مديد (نقض 10 / 1977 سنة 70 ص 20 ك ) .

194 - لابحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها ، وانما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، وتكفى المصلحة المحملة اذا كان الفرض من الطلب الاحياط لدفع ضرر محدق أو الاستيناق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . واذ كان الطاعان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد اليع الصادر منهما الى المطعون عليه ، وأشما لم الحكم ، لان اليع تم وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وبجب تسجيله ، وانهما لن يتمكنا قبل النسجيل من قيد حق الامتياز المقرر فما على العين الميعة وأن تكليف الاطبان لاينتقل الى اسم المطعون عليه الا بعد اتمام النسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الاطبان ، وكان يين من الحكم الابتدائ \_ الذي أيده وأحال إلى اسباء الحكم المطعون فيه \_ أنه قضى برفض دعوى الطاعة استادا الى أن البائع لابحلك رفع دعوى صحة اليع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعين في اقامة دعواهما ، فانه يكون قد أحطأ في القانون نما يوجب نقضه (نقض ٢٦ / ١٩٧٧ سـ ٢٦٥ ) .

۲۰۰ ــ حظر مباشرة الوصى للتصرفات التي من شأتها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبل الاحكام والتنازل عن الطعون بعد وفعها . عنائفة ذلك . بطلان التصرفات بطلانا نسييا لمصلحة القاصر وعدم الاحتجاج بها عليه او نفادها في حقه ولو تجردت من اى ضرر او غين للقاصر . ( ١٩٧٥/٥ ط ١٠٧٨ لسنة ٥٤ ق )

۲۰۱ ــ الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . اختصاصها بمباشرة الدعاوى نيابة عنها . الاستثناء . للمحامين من غير هذه الادارات مباشرة بعض الدعاوى . صدور قرار بذلك من مجلس الادارة . تقديم صورة صوئيه منه لا يغني عن تقديم صورته الرسمية . عدم مراعاة ذلك . أثره . عدم قبول الطمن لرفعه من غير ذي صفه . المادتان ٩ ، ٣ ق ٧٤ لسنة ٩٩ ق ى ) .

٢٠٧ ــ فروع بنك التسليف الزراعي بالهافظات . صيرورتها بنوكا مستقلة لها شخصيتها
 الاعبارية . ق ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ . أثره . انعدام صفة المؤسسة المصرية للاتهان الزراعي في
 تمثيلها في النقاضي . ثبوت هذه الصفة لبنك التنمية بالمحافظة وحده . لا يغير من ذلك صدور

القانون ۱۹۷ لسنة ۱۹۷۳ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والانتهان الزراعي . علة ذلك . ( ۱۹۹۳/۱/۷ طعن رقم ۲۹۹۱ لسنة ۵۸ قضائية ) .

٣٠٣ ــ تمثيل الدولة منوط بالوزير فى الشنون المتعلقة بوزارته مالم يسلبه القانون هذه الصفة . النص فى القانون ٣٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل على تحويل المحافظات ووحدات الحكم الخلى الاختصاصات التى تتولاها الوزارات لايسلب الوزير صفته فى الاشراف على تلك الوحدات والعاملين بها . تبديتهم للمحافظ والوزير معا . (١٩٩٣/١/٢٨ طعن ٢٦٩ لسنة ٥٧ فضائية ) .

٢٠٤ ــ وجوب اختصام وكيل الدائين في الاجراءات التي تتخذ بعد شهر افلاس المدين . شرطه . ان يكون في المرحلة التي بلغتها تلك الاجراءات عن شهر الافلاس . النزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . عدم مخالفته للقانون . القصور في اسبابه القانونيه . لاعيب متى انتهى في قضائه الى السيجة الصحيحة . محكمة النقض ان تستكمل هذه الاسباب ( نقض ١٩٩٢/٣٩ طعن رقم ١٩٠١ لسنة ٥٦ قضائية ).

٢٠٥ ــ النص في المادة ٦٥ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ على أن ويُحكُّم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفله ، ولا يُرفَع الحجر إلا بحكم « يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم ، خلافاً لما تواضع عليه فقهاء المشرع الاسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه ، ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صَدور حكم به ، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ه منى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجز على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ماقبل بدء الخصومة القضائية في الدعوى الملتمس إعادة النظر فيها وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم رقم ... واعتباراً من تاريخ صدوره في ١٩٧٩/١٢/١٩٧٩ طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معينا لفقدانه الأهلية . ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ ١٩٧٩/١٢/١٥ ـــ المودعة صورته الرسميه ــ أنه قضى بتوقيع الحجر على ( ...... ) لإصابته بالعته أخذا بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها تقريره بشأن مرضه ، فان هذا الحكم لآيكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره . هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الانسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقه عليه . ( نقض ١٩٩٢/٢/٢٣ طعن رقم ١٩٠٩ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٠٦ ــ ثبوت ان المفلس قد رُدَ اليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة . أثره . عودة حق التقاضى اليه من تاريخ صدور الحكم ولكونه طرفاً فى الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه .

## ( الطعن رقم ۲۲۷۲ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٩٢/١/٢٠ )

۲۰۷ — الحكم باشهار الافلاس. أثره . غل يد المفلس من تاريخ صدور الحكم دون إعداد بتارخ نشره عن ادارة امواله أو مباشرة الدعاوى . علم ذلك . وكيل الدائين . يُعد ممثلاً قانونياً للتغليسة صد تاريخ صدور هذا الحكم وصاحب الصفة فى تميلها فى كافة الدعاوى . عدم اختصامه فى دعوى من أموال التغليسة . أثره . لا تُخاج جماعة الدائين بالحكم الصادر فيها . ( نقض ١٩٥٣/٧/١٣ طعن رقم ٩٠٨ لسنة ٥١ هلئاتية ) .

٢٠٨ ــ يدل نص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ باصدار قانون قطاع الأعمال على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ق الغيت وحل علها الشركات القابضه عملا بالقانون رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٩١ وتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليا كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها . (نقض ٢٩٣/٦/٣٥ طعن رقم 6\$\$\$ لسنة ٢٦ قضائة ) .

٢٠٩ ــ مفاد المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس ادارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بادارة الشركة وتصريف شئونها . ( نقض ١٩٩٣/٥/٢٨ طعن رقم ٣٢٩٣ لسنة ٦٠ قضائية ) .

٢١٠ ــ الغاء هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٨٣. مؤداه . إحلال الشركات القابضة محلها باعبارها خلفاً عاماً لها .

( الطعن رقم ٤٤٥ سنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٢/٦/٢٥ )

۲۱۱ ــ تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلا صحيحا الايكون الا بتوجيها الشخص الوصى عليه ۱۹۹۲/۷/۱٦ ط ۲۰۷۵ لسنة ۵۷ قضائية ) .

۲۱۲ ــ اكتساب المدعى الصفة ف رفع الدعوى اثناء سيرها . أثره . زوال العب الذى شاب صفته عند رفعها ( ۱۹۹۸ / ۱۹۹۸ طعن ۲۶۹ لسنة ۵۵ ق ) . واذا رفع المدعى الدعوى دون أن يكون له صفة فى رفع المدعوى الا انه اكتسبها اثناء سيرها فإن العب الذى شاب صفته يزول .

٣١٣ ــ تميل الدولة في التقاضي نيابة قانونية عنها . تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون . الوزير تميله للدوله فيما يتعلق بشئون وزارته . الاستشاء . اسناد القانون صفة النيابة

فيما يتعلق بشتون هيئة او وحدة ادارية معينه إلى غير الوزير . ( ١٩٩٣/١/٢٨ طعن ٣٩٣ لسنة ٥٩ قضائية ) .

٣١٤ ــ رئيس الجمهورية هو صاحب الصفة في تميل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة. تميل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لايسلب صفة رئيس الجمهورية في تميل الدولة . علة ذلك م ٧٣ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، من الدستور ( ١٩٨٧/٧/٣٨ ط ٢٨٨ لسنة ٥٥ ق ) .

220 ـ النمى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في ابدائه غير مقبول . ( 1997/V/78 ط 1282 لسنة 20 ق ) .

۲۱٦ ــ نعى الطاعن على الحكم خطأ أضر آخرين غير تمثلين فى الدعوى ولا صفة له فى تمثيلهم . غير مقبول ( نقض ١٠٧٣ / ١٠٧٣ لسنة ٦٧ قضائية ) .

۲۱۷ ــ الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان . ماهيتها . القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ اكتسابيا الشخصية الاعتباريه بمجرد شهرها . يمثلها رئيس مجلس ادارتها في تصريف شئونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعه . مؤدى ذلك . مسئوليتها عن التزاماتها وتمهداتها قبل الغير من ذلك رقابة وتوجيه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان . علة ذلك . ( ١٩٩٥/٦/٢٨ طعن ٢٩٣٢ لسنة ٥٨ ق ) .

٣١٨ \_ فرض الحراسه وفقا لاحكام القانونين رقمى ٣٤ لسنة ١٩٧١ ، ٩٥ لسنة ١٩٨٥ المراسه او التصرف الإمراض عليه غل يد الخاضعين لها عن ادارة اموالهم المفروضه عليها الحراسه او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعا لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المفكمه حد نقص في اهداله يقيد من سلطته عليها المفكمة للحراسه واتما هو بمثابه حجز على امواله يقيد من سلطته عليها فياشرها نيابة عنه الحارس \_ المدعى العام الاشتراكي \_ باعتباره نائباً قانونيا عنه في ادارتها لاسباب تقضيها المصلحة العامه للدوله فيلتزم بالحافظه على الاموال التي يتسلمها بمراعاه طبيعتها لاسباب تقضيها المصلحة العامه للدوله فيلتزم بالحافظه على الاموال التي يتسلمها بمراعاه طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من اعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء الحراسة دون مصادره ورد تلك الاموال الى اصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاه الحارس عن سوء ادارته للمال طيلة الفتره المها. اليها.

### (نقض ۱۹۹۳/۲/۷ الطعن رقم ۲۵۵۳/ ۲۱ ق

( نقض ١٩٨٧/٦/٢ طلب رقم ٢ لسنة ٥٦ رجال القضاء )

٢٩٩ مكررسانتهاء الحراسة بردالا موال المحروسة إلى ذويها عادللخاصع تما لذلك حقه في النقاضي بشأما والدفاع عن مصالحه وأمواله وكما أن نصوص المواد ١٩١ م ٢٠٠ (٥ ، ٣٠ من القانون ٣٤ من القانون ٣٤

لسنة ١٩٧٦ تدل مجتمعه على ان احيال مصادرة الاموال المفروض عليها الحراسه صار أمراً قائماً واحتالأواردأوان كان غير مقطوع به. لما كان ذلك وكان الواقد الشابت في الاوراق انسه كان من غير الممكن ... في تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ... القطع بأن الاعيان المحروسه سوف ترد الى المطعون عليهم ام انها ستصادر لصالح الشعب ... حتى يقرم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن ادارته هذه الاموال والتي لا تناقى الا بعد انقضاء الحراسة عليها ... دون مصادرة وانتهاء مهمته بالنسبه لها فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لوفعي الموال المفروض عليها الحراسه وقبل القصائمية على الدون ورتب على ذلك مسئوليته عن اهماله في ادارة الإموال المفروض عليها الحراسه وقبل انقصة ... وقبل انقصائها ... على النحو الذي حدده المقانون يكون معيماً بما يوجب نقصه . ( نقض ١٩٧٧ / ١٩٩١ العلمن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٢١ ق)

۲۲۰ ــ تمثيل الدولة في التقاضي . الاصل فيه انه منوط بالوزير في الشتون المتعلقه بوزارته . الاستثناء . استاد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشتون هيئة معينة او وحدة ادارية معينه تابعة للوزارة الى غير الوزير . مؤداه . ثبوت هذه الصفة له في الحدود التي بينها القانون . (نقضى ١٩٩٧/٥/٢٨ طعن رقم ٣٩٣٣ لسنة ٢٠ قضائيه ) .

۲۲۱ ــ شركات القطاع العام . رئيس مجلس ادارة الشركة هو صاحب الصفة في تميلها امام القضاء ، وفي صلاعا بالغير . م ٣ ق ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ( السابق) .

٣٢٧ ــ رئيس الجمهورية صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لايسلب صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة . علة ذلك . المواد ٧٣ ، ١٣٧ ، ١٣٨ من الدستور . ( نقض ١٩٩٢/٧/٢٨ طعن رقم ١٨٨٨ لسنة ٥٨ قضائيه ) .

٣٢٣ ــ تمثيل القاصر ف الخصومة تمثيلا صحيحا لايكون الا بتوجيها لشخص الوحى عليه ( نقض ١٩٢٧/١٦ طعن رقم ٢٠٧٥ لسنة ٥٧ قضائيه ) .

۲۲۵ ــ المشترى بعقد غير مسجل لايعد مالكا للعقار فى مفهوم القانون ۷۷۷ لسنة ۱۹۵۶ اثره . انتفاء صفته فى اقتضاء التعريض عن نزع ملكيته للمنقعه العامه . مخالفة ذلك . خطا فى القانون ( نقض ۱۹۳/٤/۷ طعن رقم ۲۹۰۸ لسنة ۵۸ قضائه ) .

٣٢٥ \_\_ وجوب رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين ليكون المحكوم به حقا له ويدخل فى عموم امواله ضمانا لجميع دائيه . الدعوى التى ترفع باسم الدائن واستعمالا لحق مباشرا له ولمصلحته لا مصلحة مدينه دعوى مباشرة .

(نقض ١٩٩٣/٣/١١ طعن رقم ٤٠٠ لسنة ٥٧ قضائية)

۲۲٦ ــ لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدوله بكافة شخصياتها الاعتباريه العامه فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ ــ المعدل بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٦ وكان المدعى العام الاشتراكى هو احد هذه الشخصيات فان الطعن المقام من ميثة قضايا الدولة باليابه عنه يكون قد اقيم من ذى صفة ويكون الدفع على غير اساس .

۲۲۷ \_ تميل الدولة في التقاضى فرع من اليابه القانونيه . الاصل ان الوزير هو صاحب الصفة في تميل وزارته . الاستثناء اسناد هذه الصفه الى الغير منى نص القانون على ذلك . مؤداه ر ١٩٩١/٣/٦ ط ١٩٣٨ لسنة ٥٨ ق ) .

٣٢٨ \_ خصومة الطعن . شرط قبولها . أن تكون بين خصوم حقيقين فى النزاع سبق اختصام المطعون ضده امام المحكمة التى اصدرت الحكم . عدم كفايته لقبول الطعن وجوب ان يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه ( ١٩٩٢/١/٣٦ ط ٢٥٤٦ لسنة ٢١ ق ) .

## احكام المحكمة الدستوريه:

١ ـ وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، وان مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حوفا الخصومة \_ بأكملها أو فى شق منها \_ فى الدعوى الموضوعية ، فاذا لم يكن له بها من صلة كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة ، بما مؤداه انه لايكفى لقيام المصلحة الشخصية المباشرة التى تعتبر شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، أن يكون النص النشريعي المطمون عليه مخالفا فى ذاته للدستور ، بل يتعين ان يكون هذا النص \_ بتطبيقه على الدي \_ قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها على نحو أختى به ضررا مباشرا . اذ كان ذلك ، فان شرط المسلحة الشخصية المباشرة في داتها منظورا اليها بصفة مجردة ، وهو بذلك يعتبر الله المسالة الدستورية ، ولي بهذه المسألة فى ذاتها منظورا اليها بصفة مجردة ، وهو بذلك يعتبر عدا لفكرة الخصومة فى الدعوة الدستورية مبلورا نطاق المسألة الدستورية الى يقرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومؤكدا ضرورة ان تكون المفهمة التى يقيرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومؤكدا ضرورة ان تكون المفهمة التى يقيرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومؤكدا ضرورة ان تكون المفهمة التى يقيرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومؤكدا ضرورة ان كون المسألة الدستورية موطنا للفصل فى الطلبات الموضوعية ومستزما ابدا ان كون الفيصل فى المسألة الدستورية موطنا للفصل فى الطلبات الموضوعة بها والمطروحة امام محكمة الموضوع .

وحيث انه متى كان ماتقدم ، وكان المدعى ينعي على المواد ( ٥ مكررا بفقرتيها الاولى والثالثة ) و ( ١١ مكررا ) و ( ٢٣ مكررا بفقرتيها الثانية والثالثة ) التي اضافتها المادة الاولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٩ ــ المشار اليها ـ مخالفتها للدمتور وكانت دعويا الموضوع المقامتان من المدعى عليها الرابعة ضد المدعى ـــ واللتان اثير فيهما الدفع بعدم الدستورية ــ قد توخيتا الحكم باستقلالها بصغيرها منه بمسكن الزوجية حبى تنقض حضانتها له بالاضافة الى القضاء لها بنفقة متعة تماثل نفقة عدة حددتها ــ فان الفصل في دستورية المواد ( ٥ مكررا بفقرتيها الاولى والثالثة ) و ( ١١ مكررا ) و ( ١٣ مكررا بفقرتيا الثانية والثالثة ) لن يكون ولاتيا للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة. أمام محكمة الموضوع ، اذ ليس لهذه المواد من صلة بتلك الطلبات ، بما مؤداه انتفاء ارتباطها بالمصلحة الشخصية المباشرة ــ وهي شرط قبول الدعوى الدستورية ومناطها ، وآية ذلك ان اولى هذه المواد تقرر التزام المطلق بان يوثق اشهار طلاقه ، وتحدد الآثار المترتبة على الطلاق وتاريخ سريانها ، اما ثانيتها ــ فغايتها ضمان اعلام كل زوجة على العصمة بالزواج الجديد وتقرير حقها في طلب التطليق من زوجها ، وكذلك ضوابط حق الزوجة الجديدة في طلبه ، وتبين ثالثتها العقوبة الجنائية التي يتعين توقيعها على المطلق عند مخالفته الاحكام المنصوص عليها في المادة ( ٥ مكورا ) \_ المشار اليها . متى كان ذلك ، فان المصلحة في الطعن على المواد السالف بيانها ، تكون متخلفة . .

# ( الحكم الصادر بجلسة ١٩٩٣/٥/١٥ في الدعوى رقم ٧ لسنة ٨ قضائية ) .

٧ - وحيث انه لما كان ماقررته المادة ( ١٨ مكروا ثالثا ) - التي أضافها القانون رقم المنخصية - والمنخصية الله المرسوم بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٥ بيعض أحكام الأحوال الشخصية - من الزامها الزوج المطلق بأن يهيء لصفاره من مطلقته وخاصتهم مسكنا مستقلا الشخصية - من الزامها الزوج المطلق بأن يهيء لصفارة الني قررتها الفقرة الاولى من المادة ( ١٨ مكروا ( ٢٠) المطعون عليا ، فان حق الحاصنة في شغل مسكن الزوجية اعمالا للمادة ( ١٨ مكروا ثالثا ) المشار اليا يعبر منقضيا ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة التي عشرة منة . متى كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسجية لشهادة ميلاد و هيثم ، - ابن المدعى من مطلقته - وهي الشهادة المرفقة بملف المدعوى الموضوعية - أنه ولد في ٩ من ديسمير سنة ١٩٧٩ ، فانه يكون الدجاوز أمد الحضانة الالزامية ، ولم يعد للعاصنه بالتالي أن تستقل مع صغيرها هذا بمسكن الزوجية بعد طلاقها ، بما مؤداه انتفاء مصلحة المدعى في الطعن على الأحكام التي تضمتها المادة الالزامية بابقاء الصغير في رعايتها حي الخامسة عشرة ، والصغيرة حتى تتزوج اذا تبين أن المداد المناتوا متنطق المن منطانا على منصرفا الى مدة استقاء تقدم الحاصنة علالها عدماتها عديمة يها ، وليس الحضانه بالتالي أن تستقل بم منصرفا الى مدة استقاء تقدم الحاصنة علالها عدماتها عديمة يها ، وليس للحاصنة بالتالي أن تستقل بم منصرفا الى مدة استقاء تقدم الحاصنة علالها عدماتها عديمة يها ، وليس للحاصنة بالتالي أن تستقل بحدكن الزوجيه خلال المدة التي شهلها هذا الاذن ، ذلك ان مدة للحاصنة بالتالي أن تستقل بحدكن المدة التي شهلها هذا الاذن ، ذلك ان مدة المحاصنة بالتالي أن تستقل بحدكن المدة التي شهلها هذا الاذن ، ذلك ان مدة المحاصنة بالتالي أن تستقل بحدكن المدة المحدود ا

الحضانة التي عناها المشرع بعص الفقرتين الاولى والرابعة من المادة ( ١٨ مكررا ثالثا ) — والتي جمل من نبايتها نباية لحق المصانة وصغيرها من مطلقها فى شغل مسكن الزوجية — هى المدة الالزامية للحصانة على ماتقدم ، وغايتها بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة الثنى عشرة سنة ، وبلوغها يسقط حقها فى الاستقلال بجسكن الزوجية ليعود اليه الزوج المطلق منفردا فى الانتفاع به إذا كان له ابنداء ان يحتفظ عليه قانونا . ولا محاجة فى القول بأن مجرد توافر المصلحة عند رفع المدعوى الدستورية يعتبر كافيا لقبولها ولو قام الدليل على تخلفها قبل الفصل فيها ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه توافر شرط المصلحة فى الدعوى عند رفعها ، ثم تخلفه قبل أن تصادر حكمها فيه مؤداه زوال هذه المصلحة وذلك ايا كانت طبيعة المسألة الدستوريه التي تدعم المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فى شأنها . ( الحكم الصادر بجلسة ١٩٩٣/٥/١٥ فى الدعوى , قبد ٧ لسنة ٨ قضائية ) .

# رفع الدعوى ضد الولى الشرعي بإحدى صفتيه

لا حظنا أن كثيراً من المدعين يوفعون الدعوى ضد الولى الشرعى بصفته ممثلاً للقاصر للمطالبة بتعويض عن خطأ أحدثه القاصر وسبب ضرراً لرافع الدعوى أو لمن يحظه ولا يفصح رافع الدعوى عن الصفة التى يخاصم بها هذا الولى وهل أقام عليه الدعوى بإعتباره متولى رقابة التعاصر أم للحكم عليه بالتعويض من مال القاصر إذ أن هناك فرق كبير بين الصفتين ذلك أن الدعوى التي تسند إلى أى منهما تختلف عن الأخرى تماماً فى أركانها وشرائطها فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعين على المحكمة أن تناقشه فى هذا الأمر الستجلى الصفة التى أرادها من المرفوع عليه الدعوى حتى لو كانت قد حجزت الدعوى للحكم اللهم إلا إذا كان قد أورد فى صحيفة دعواه ما يدل على هذه الصفة كما إذا ذكر فى أسانيد الدعوى أن مال القاصر تحت يد الولى الشرعى وأنه نظراً لذلك أقام عليه الدعوى أو لم يذكر عبارة ونظراً لأن المدعى عليه أحطاً فى رقابة القاصر لذلك فقد خاصمه أو أى عبارة من هذا القبيل بحيث تكون قاطمة الدلالة على الصفة التي يطلب الحكم عليه بها أما إذا لم يذكر ذلك فلا مناص من إستجواب المدعى لإزالة هذا الفعوض.

ولا يجوز للمحكمة أن تقضى برفض الدعوى على سند من أن المدعى لم يفصح عن أى من الصفتين لأن ذلك يعد إهداراً لحقوق المتقاضين .

### مادة ٤ ، مادة ٥

### مادة ٤

اذ كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد دون اخلال بحقه فى ابداء مالديه من دفوع بعد انتهاء الاجل .

تقابل المادة ٥ من القانون الملغي .

التعليق : كفلت المادة ٤ من القانون الجديد — وهي منقولة من المادة ٥ من القانون القديم مع تعميم في الحكم — حق من يختصم في الأفادة من الميعاد المحدد في قانون الاحوال الشخصية الواجب التطبيق لأخاذ صفة . وهو حكم يتفق مع ماهو مقرر في فقه القانون الدولي الحاص من أن القانون الذي يخضع له بيان من له الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع ، دون القانون الذي يحكم الإجراءات ، مثل قانون جسية المتوفي بوصفه القانون الذي يحكم آثار الزواج يما في المحاصفة القانون الذي يحكم آثار الزواج على ذلك من أثر بائسبة إلى المال . واستكمالا لحق الحصم في الأفادة من الميعاد لاتخاذ صفة نصب المعادة ٤ على أن طلب الحصم تأجيل الدعوى حتى ينقضى المعاد لا يوثر على حقه في ابداء مالديه من دفوع بعد الاجل (المذكرة الايضاحية ) .

### مادة ه

اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله .

هذه المادة تقابل المادة ٦ من القانون الملغي .

التعليق : حرص المشرع في المادة ٥ من القانون الجديد ــ أن يطابق حكمها حكم المادة ٦ من القانون القديم مع حذف عبارة ، لرفع دعوى أو طعن ، لان الاجراء يشتمل في عمومه الدعوى أو الطعن (المذكرة الايضاحية للقانون ) .

### الشرح:

يقصد بالمعاد الحتمى ذلك الميعاد الذى يترتب على عدم مراعاته واحترامه السقوط أو المطلان ــ أى الميعاد الذى يرتب المشرع جزاء على عدم احترامه أيا كان نوع هذا الميعاد ، وسواء أكان من المواعد التى نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أى قانون آخر ، أو كان من المراعيد التى يامر بها القضاء تفيذا لنص فى القانون ويرتب جزاء على عدم احترامها أم كان . من المواعيد التى اتفق الحصوم على احترامها ــ كان يفق الموجر والمستأجر على انتباء ملة عقد الايجار في يوم محدد بشرط الاعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوما مثلا فلا يكفى في هذه الحالة لتحقق الشرط أن يكون الاعلان قد أرسل لقلم المخضرين لحلال الأجل بل يجب أن يتم اعلان الطرف الآخر حلاله (التعليق للدكتور أبو الوفا ص 45 والمدونة الجزء الاول بند ٢٥٥ ولايغني عن تمام الاعلان صحيحا مادام المشرع قد اشترطه اجراء آخر فاذا لم تعلن الورقة فلا يعتد بها ولا عبرة بتاريخ صداد الرسم عنها

## أحكام النقض:

۱ ــ ان اعلان الاحكام أنما يكون بالطريق الذي رسمه القانون أي بورقة من أوراق المحاضرين تسلم لمن يراد اعلانه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه ولا يجزيء عن ذلك اطلاع من يراد أعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها (نقض ٢٤ / لا ٧ ٥ مجموعة القواعد القانونية في ٣٥ سنة الجزء الاول ص ٣٣٤ قاعدة ٥٥).

٧ \_ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن مهاد السين يوما الذي الرجت المادة ٨٦ من قانون المرافعات طلب السير فى الدعوى قبل انقضائه الايعير مرعيا الا اذا تم اعلان صحيفة التعجيل خلاله . (نقض ٣١ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٣١ / ٢٩٨٧ طعن رقم ٢٣١ / ٢٣١ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣ ــ شطب الدعوى . ماهيته . تجديدها من الشطب لايكون الا بالإعلان في المهماد الذي
 حدده القانون . مادة ٥ مرافعات ( ١٩٩٣/٢/٢٨ و طعن رقم ٣٣٧ لسة ٥٥ قضائية ) .

### مأدة ٦

كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الحصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الحصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها ، كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك

ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .

حده المادة تقابل المادة ٧ من القانون الملغي .

التحليق : اكتفى القانون الجديد بلفظ الاعلان الوارد في المادتين ٦ ، ١٥ منه لانه يشمل التيه والمناون التيه اللهنامية التيانون ) .

الشرح :

1 ــ لما كان المحضر وهو يباشر الاعلان أو التنبيه يعتبر وكيلا عن الخصوم فقد أراد المشرع . أن يحدد مسه ولية المحضر دون أن يخضعها للقواعد التي وردت في باب الوكالة وجعلها قاصرة على خطئه التقصيري الناتج عن فعله الشخصي سواء كان ذلك مخالفة القانون أو اللوائح أو أي خطاً يقع منه تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية وعلى ذلك فلا يعتبر المحضر مسئولا عن الخطأ الذي يقع من الخصوم عند تحرير أوراق الاعلانات ولو أدت للبطلان كذلك لايكون مسئوولا اذا خالف أو امر الخصوم ونو اهيهم اذا كانت لاتنفق واحكام القانون.ويشترط لمسئولية انحضر أن يكون الخطأ الذي وقع قد وقع منه فيما هو داخل في عمله. وعلى ذلك يسأل المحضر اذا اعلن الورقة في يوم عطلة رسمية ،أو اعلنها في غير الموعد الذي يجوز الاعلان فيه ، وبغير الحصول على اذن القاضي بذلك أو اذا أعلن الورقة بطريق البريد في غير الحالات التي يجوز فيها اتباع هذا الطريق أو اذا سلم الصورة لشخص لا صفة له في استلامها ، او اذا لم يثبت في الاصل والصورة الخطوات التي اتخذها قبل تسلم صورة الاعلان الى جهة الادارة أو اذا لم يوجه للمعلن اليه خطابا موصى عليه بعد اجرائه الاعلان في الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك . والفرض الغالب لنبوت مسته لية المحضر عن خطته أن يصدر حكم ببطلان الاعلان ،أو الاجراء ،أو بعده قبول الطعن أو الدعوى التي إنبنت عليه ، ويعتبر صدور مثل هذا الحكم دليلا قويا في دعوى التحويض التي يرفعها الخصم الذي أصابه الضرر قبل انحضر الذي باشر الاعلان ، أو قام بالاجراء . على أنه لايشترط لقيام هذه المسئولية دائما صدور مثل هذا الحكم وانما يكفى أن يقوم الدليل على أن خطأ المحضر في عمله قد أضر بالطالب . على انه اذا دفع ببطلان الاعلان أو عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ورفضت انحكمة هذه الدفوع فانه لايحق للخصم الرجوع على انحضر حتى ولو كان قد أحطاً في اجراء الاعلان ، أو اتخاذ الاجراء لأن الضرر يكون منتفيا في هذه الحالة ٪ كذلك فانه من المقر أن المحضر يتحمل مصاريف الاجراءات التي بطلت بسبب فعله ،ولو كانت . غير لازمة أو منتجة أو أريد بها المماطلة أو الكيد أما التعويضات فلا يلتزم بها المحضر الا اذا كان بطلان الاعلان أو انقضاء المواعيد قد أضرا بالطالب كأن تأخر المحضر في اعلان صحيفة الاستثناف حتى ينقضي الاجل أو ورقة التكليف بالحضور حتى يسقط الحق بالتقادم .ولكن ليس معنى التزامه أن يقضى عليه بقيمة الحق أو بقيمة الحكم الابتدائي الذي أصبح نهائيا بل لابد من إثبات الضرر أى احنال الحكم لمصلحة الطالب والأمر متروك لتقدير القضاء حسب ظروف كل حالة ، بحيث يصح له الحكم بالتعويض اذا تبين أن الغاء الحكم الابتدائ أو تعديله في مصلحة الطالب أو أن الحكم له بالحق كان مؤكدا أو محتملا ويقدر التعويض في حدود هذا التأكد أو الاحتال . ولاتتحقق مسئولية المحضر عن المصاريف والتعويض الا اذا كان البطلان ناشئا عن نقص الاجراءات التي أثبتها وقام بها هو فان كان البطلان ناشئا عن خطأ الطالب فلا وجه للمسئولية وعلى ذلك تنتفي مسئولية المحضر اذا ماحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعيا بسبب رفعها إلى محكمة غير مختصة اذ لا شأن للمحضر بذلك كذلك لا يسأل المحضر اذا

حكم بطلان صحيفة الدعوى بسبب خطأ في البيانات الجوهرية المتعلقة بالمعلن اليه أو تاريخ الجلسة المحددة أو المحكمة التي منتظرها لان هذه البيانات يثبتها طالب الاعلان ولا شأن للمحضر بها

# مسئولية الدولة عن خطا المحضرين :

لا جدال فى أن الدولة تسال عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ الخضرين أثناء قيامهم بوظائفهم وذلك على أساس مايقرره القانون المدنى من مسئولية المبوع عن اعمال تابعه اذ أن الخضرين لم يخرجوا عن كونهم فقد من الموظفين العموميين عهد اليهم المشرع حدون غيرهم المسئولية بالقيام باجراءات التفيذ والاعلان ، ولا يمكن أن يغير من هذه الصفة أو يتال من هذه المسئولية كون المخصرين يقومون بهذه الأعمال بناء على أوراق يحررها الحصوم واجراءات يوجهونها بانفسهم ولا يغير من مسئولية الحكومة أن يكون الحطأ الذي وقع فيه الخضر خطئا شخصها أو خطئا مسئول أن يتحدد المحضر الذي وقع الحظأ منه بالذات أو يشيع الحطأ بن عدد من الموظفين في قلم المحضرين

ومسئولية الدولة عن تابعها المحضر مسئولية تضامية عملا بالمادة ١٦٩ مدنى وعلى ذلك يكون المضرور بالخيار ان شاء رجع بالتعويض على المحضر وحده أو رجع على المحضر والحكومة معا ر راجع فيما تقدم مرافعات العشماوى الجزء الأول ص ٧٢٩ ومابعدها ) .

وقد أجاز المشرع في بعض الحالات الخاصة الاعلان بطريق البريد أو أن يتولى موظف له صفة خاصة غير المحضر اجراءات الاعلان كمندوب الحجز الاداري

# أحكام النقض:

١ — النص في المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٣٠ يعد تعديلها بالقانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٩٥٠ يدل — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — على أن الشارع وضع اجراءات خاصة بالاعلان وهي تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المأمورية الى الممول باخطاره بربط الضرية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يقيد المأمورية باجراءات الاعلان التي أوضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكثيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليه ، ووضع الاجراءات التي فرض على عامل البريد أتباعها في خصوص المراسلات الواردة من ما المراسلات المواردة من المراسلات المامومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن المراسلات تسلم بحوجب ايصال الى المرسل اليهم أو الى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل المراسلة المواردة من المصاحة المصرائب الماركة المذى نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب تسلم إلى المرسل اليهم أن الموقع على المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب تسلم إلى المرسل اليهم أنفسهم وفي حالة علم والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب تسلم إلى المرسل اليهم أنفسهم وفي حالة علم و المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب المسلم اليهم أنفسهم وفي حالة علم و المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة المصرائب المسلم اليهم أنفسهم وفي حالة علم و المهارئة على المراسلات المسجلة المهارئة على المراسلات المسجلة المسلم اليهم المسلم ال

وجود المرسل اليه تسلم المراسلة المسجلة الى ناتبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، ومفاد ذلك أن الاعلان الحاصل للمول في المشاة يصين أن يسلم اليه شخصيا أو الى ناتبه أو أحد مستخدميه والا كان باطلا ، وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قصائه على بطلان الاعلان بالتموذجين ١٩ ، ١٩ صرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه الى منشأة المهول وسلم الاعلان ، الى من ادعى أنه نجله به وهو ليس ممن نصت عليه المادة ٢٥٨ ما اللهة الذكر به فائد لايكون قد أحطاً ويكون النمى على غير أساس . (نقص ١١ س ٣٠٩ سائة الذكر به الجزء الاول ص ٧٧١ ) .

٧ ــ الاعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي أستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافيا لترتيب جيم الآثار القانونية ، أذ يفترض قانونا أنه أوصل الاعلان للممول شخصيا ، لما كان ذلك ، وكان تقدير علم المرسل اليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد حصلت بادئة سائمة لها صندها في الأوراق أن الطاعن قد أخطر اخطارا صحيحا بالتحوذج ،من أرسال الخطاب الموصى عليه باسمه وعوانه ومن تسليم التحوذج في مقر المنشأة ومن الوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة في الاستلام هو ... الذي كان تابعا للطاعن في تذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا للطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعا ، مما لا مجرح المعمود أنه عكمة النقض (نقض ٢٩ ــ ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص

٣ ــ اجراءات الاعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن اجراءات قانون المرافعات . لاتحة البريد تقضى بتسليم الرسال المه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو اصهاره الساكين معه عند غيابه . اعتاع أحدهم عن تسليم المراسلات . لا أثر له في صحة الاعلان . عدم وجوب بيان الشخص المخاطب معه أو أنباع الاجراءات المقررة في قانون المرافعات . (نقض 11 / 4 / 19 سنة 71 ص ٧٧٧ ) .

اجراءات الأعلان المرسل من مصلحة الضرائب الى الممول بربط الضرية . اختلافها
 عن اجراءات الاعلان فى قانون المرافعات . تسلم مصلحة الضرائب الى الممولين . كيفيته . المادة
 ٣٨٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٠ الحاص بنظام البريد ( نقض ١٩٨٨/١٠/٣١

 اجراءات الاعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه او رقعت تحت بصره . اكتسابها صفة الرسمية . عدم جواز اثبات عكسها الا بطريق الطعن بالتزوير ( ١٩٩٢/٦/٣٥ ط ٤٨٨ لسنة ٥٨ قضائية ) .

٦ \_ محضر الاعلان من الهروات الرسمية التي اسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بيا من امور باشرها محروها فى حدود مهمته مالم يعين تزويرها ولا تقبل المجادلة فى صحة ما البته المضر فى اصل الاعلان مالم يطعن على هذه البيانات بالتزوير .

( الطعن رقم ۱۳۳۷ س ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۰/۳۱ )

بنفاذ الحوالة في حق المدين . شرطه . انذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال .
 قيامه مقام الإعلان ( ٣/١/١/٣ ط ١٣٦٨ لسنة ٥٦ ق ) .

### مادة ٧

لا يجوز اجراء أى اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

تطابق المادة الثامنة من القانون الملغى .

# الشرح :

١ — الحكمة التي توخاها الشارع في تحريم الاعلان في المواعيد المشار اليها بهذه المادة هو الا يقلق الخضر الناس في أوقات راحتهم أو عطلاتهم ويبني على ذلك أنه اذا امتح الموجه اليه الإعلان عن أستلامه هو أو من يجوز اعلانه معه في تلك المواعيد فانه لايجوز للمحضر أن يعتبره رافتنا استلام ورقة الاعلان ويعلنه مع رجال الادارة فان فعل ذلك كان الاعلان باطلا (المدونة الجزء الأول ص ٣٤٨) ونرى أنه اذا قبل المعلن اليه الاعلان وتسلمه لشخصه في غير المواعيد التي حددها المشرع ولم يعترض أمام المحضر فان الاعلان يكون صحيحا (قارن العشماوى الجزء الاول ص ٧٤٤))

٧ — ويقصد بالعطلة الرسمية الايام التي تقرر الحكمومة تعطيل مصالحها فيها فلا يكفى أن يوافق يوافق بوافق المستوية المستو

ولايسرى حكم تلك المادة على الاعلانات التي تتم بطريق البريد لعدم توافر الحكمة التي حدت بالشارع الى تقرير حكم هذه المادة ولأن ورود البريد في أى وقت أمر قد جرت عليه أمور الناس وليس فيه مافي اجراءات الاعلان عن طريق المحضرين من غضاضة وماتتركه في النفس من أثر

هذا ومن القرر أن مخالفة أحكام هذه المادة يرتب البطلان عملا بالمادة ١٩ مرافعات . ٣ ــ أجاز المشرع الاعلان فى الأوقات الممنوع الاعلان فيها استشاء من الأصل العام وذلك . بعد حصول الحصم على إذن من قاضى الأمور الوقية يقدر فيه ضرورة الخزوج على الأصل العام . ودواعى الاستعجال التى تيرر هذا الاجراء ومدى الضرر الذى يصيب الخصم ان ترك الاعلان

للمواعيد العادية ويتبع في شأن الحصول عليه طريقة الحصول على الامر على عريصة من قاضى الأمرر الله على العريضة في وقت واحد الأمور الوقتية ويتم اعلان الورقة المطلوب اعلانها اوالإذن الوارد على العريضة في وقت واحد (الوسيط للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٤٧٥ ومرافعات العشماوى ص ٧٣٣). أحكام النقض :

 ۱ عدم ذكر الساعة في ورقة الإعلان . لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك مادام لم يدع حصول الإعلان في ساعة لايجوز اجراءوه فيها (نقض ۲۳ /۱۳ /۱۹۹۹ سنة ۳۰ ص ۱۳۰۳ ) .

### مادة ٨

اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتاع عن الاعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليامر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب .

هذه المادة تطابق المادة ٩ من التقنين الملغي .

# الشرح:

الأصل أن اعلان الورقة واجب على المخضرين متى طلبه ذوو الشأن وكانت الورقة مستوفية للأوضاع التي نص عليها القانون الا أن المشرع أجاز للمحضر أن يجتم عن الاعلان اذا رأى وجها لذلك كما اذا تضمنت الورقة مايخالف الآداب والنظام العام لأن قيام المحضر بالاعلان في مثل هذه الحالة يعتبر مشاركة في المخالفة كما ذا كانت الورقة المطلوب اعلانها تتضمن طلبا بالامتاع عن دفع الضرائب او انذارا بالاضراب عن العمل كما يجوز للمحضر أن يجتم عن الاعلان اذا كانت الورقة المطلوب اعلانها تتضمن طلبا الاعلان اذا كانت الورقة المطلوب اعلانها لاتقرأ الا أنه على المحضر أن يعرض الأمر أثر امتاعه على قاضى الامور الوقتية ليامر بما يراه بعد سماع طالب الاعلان اما باعلان الورقة أو بعدم أعلانها أو اجدال مايراه من تغيير عليها كان يأمر بحذف العبارات النابية فاذا صدر أمر القاضى بمنع الاعلان أو اجراء تغير فيه كان للطالب أن يتظلم من هذا الامر أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الامامة في عرفة المشورة وتصدر فيه حكما نهائيا (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف المطاهفة الطامة ص ٤٧٣)).

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية :

١ ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان

 ٢ ـــ اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره

٣ ـــ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .

اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظیفته وموطنه فان لم یکن موطنه معلوما
 وقت الاعلان فآخر موطن کان له

٥ ـــ اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام .

أ - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

# التعليق :

هذه المادة تقابل المادة ١٠ من قانون المرافعات القديم وقد عدلت أخيرا بالقانون ٩٠ لسنة العربي المقانون ٩٠ لسنة العربي العمال من حالات العرب في الإعلان عن طريق تصوير تسليم صورة الورقة اكتفاء بالبات الامتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام وسبه وذلك بقصد اتمام الاعلان دون علم المعلن اليه ومايترتب على اتمام الاعلان بهذه الصورة من صور التحايل من آثار خطيرة بالنسبة للمعلن اليه ، فقد رئى تعديل نص البند ره ) من المادة بحيث لا يشت تسليم صورة الورقة المعلنة الا بتوقيع من تسليمها على الأصل دون اثبات امتناعه حتى يكون التوقيع هو الشاهد الوحيد على الاستلام ومن ثم تمام الاعلان وذلك باستبعاد عبارة ، أو اثبات امتناعه وسببه ، من نهاية البند (٥ ) من المادة (٩ ) من قانون المؤلفات ،

ومقتضى التعديل الذى أدخل على المادة فانه اذا رفض من خاطبه انحضر التوقيع بالاستلام فانه لايجوز له أن يسلمه الورقة لأن التوقيع هو الدليل الوحيد على الاستلام اما اذا امتنع الخاطب معه عن التوقيع كان على المحضر تسليم الاعلان لجهة الادارة وفقا لما نصت عليه المادة ١١ من القانون .

## الشرح:

اوراق المحضرين هي الأوراق التي يقوم المحضرون باعدانها أو تنفيذ ها وهي كثيرة و متوعة و يكن تقسيمها بحسب الغرض منها ١ ـــ أوراق تكليف بالحضور وهي صحيفة افتتاح الدعوى .
 ٢ ـــ الابلاغات والتسيبات والاتذارات وهي الأوراق التي يكون الغرض منها اعلام شخص بالمر معين أو نهيه عنه كاعلان الحكم والتسيه والانذارات واعلان الشهود .

٣ ــ أوراق التنفيذ وهي الأوراق المثبتة لاجراءات التنفيذ كمحاضر حجز للنقول ومحاضر بيعه
 (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٤٣٤)

۱ — اشترط المشرع أن تشتمل ورقة انحضرين على بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة الى حصل فيها الاعلان ويكفى ذكر التاريخ دون ذكر اليوم وأقمية هذا الميان هي ١ — لمعرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على اعلان الورقة كقطع التقادم وسريان الفوائد ٧ — لتحديد التاريخ الذى يبدأ منه سريان المواعيد التي تسرى من اعلان الورقة كمهماد الطمن في الحكم اذا كان يبدأ من اعلانه . ٣ — لمعرفة مااذا كانت الورقة اعلنت في وقت يجوز فيه الاعلان . ٤ — لمعرفة مااذا كانت الورقة اعلنت في وقت يجوز فيه الاعلان . ٤ — لمعرفة مااذا كان الاعلان قد حصل قبل فوات الأجل المحدد لاجوائه (الوسيط للدكور رمزى صيف الطبحة الناصة ص ٣٦٩ ومرافعات العشماري ص ٣٦٨) .

۲ — اليبان المنصوص عليه في الفقرة الثانية قصد به تحديد شخصية المعلن تحديدا نافيا للجهالة والرأى الراجع فقها وقضاء أن كل سهو أو خطأ في البيانات الحاصة بالمعلن لابيزدى للبطلان مادامت بقية اليبانات الانترك مجالا للشك في معرفة شخصية الطالب (الوسيط للدكور رمزى سيف 174 والعشماوى ص ٣٥ واحكام النقش التي وردت في نهاية التعلق على المادة )واذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكرمة أو من احدى المصالح فيكشى بذكر صفة المعلن بجانب اسم المعلن لا يهم المعلن إليه في هذه الأحوال.

ولايترتب البطلان على اغفال المدعى بيان موطنه الأصلى في صحيفة الدعوى وغاية ماهناك انه اذا صدر حكم فى الدعوى واراد المدعى عليه الطعن عليه فانه يجوز له اعلانه بالطعن فى موطنه المختار وكذلك الشان اذا كان بيان الموطن ناقصا لايمكن التعرف عليه .

واذا كان للشركة المعلنة شخصية معنوية فلا يعتد بالخطأ فى اسم مديرها أو عدم احتواء ورقمة الاعلان على لقبه اذ مادامت للشركة شخصية معنوية ولها اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوى ورقة الاعلان الموجهة لها فى اداراتها على اسم مديرها ولقبه (أبو الوقا فى التعليق ص ١٠٩١)

٣ ــ الغرض من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها التحقق من أن الشخص الذي قام باعلان الورقة له صفة القيام بما قام به وانه قام به في حدود اختصاصه اما توقيع المحضر فهو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ولذلك يتعين توقيعه على الاصل والصورة ويغني عن ذكر اسم المحضر توقيعه اذا كان ظاهرا ومقروءا (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف ص عف ٤٤).

 عاورد بالفقرة الرابعة هي بيانات خاصة بالتعريف بالمعلن اليه ويكلى منها مايعرف بشخصيته والغرض منها هو نفس الغرض من البيانات الخاصة باسم العلن .

ويجوز أن يكون للشخص اكثر موطن وفقا لنص المادة ٤٠ ٪ من القانون المدنى ، ومن ثم يصح اعلانه في احدهم  الغرض من هذا اليان المنصوص عليه بالفقرة الخامسة التحقق من أن الورقة سلمت صورتها لشخص يجوز تسليمها اليه فاذا سلمت لغير الشخص المطلوب اعلاته وجب ذكر علاقته بالمعلن اليه التي تخول له تسلمها ككونه وكيلا أو خادما أو قريبا أو صهرا الممعلن اليه لان هذه العلاقة هي التي تجوز تسليم الصورة اليه (المرجع السابق ص ٤٤٢).

بالنسبة للفقرة السادسة يراجع التعليق على الفقرة التالثة من المادة . 🔐

وقد أوردت المذكرة الايضاحية في باب البطلان مايلي ، اذ يسم المشرواع على أنه يجب أن تضمن ورقة انحضرين عدة بيانات كل بيان برمى الى تحقيق غاية معينه (الماية ٩ ) وبسم على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذه البيانات (مادة ١٩ ) فانه اذا اعلت ورقة بحضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان واضعلت على البيانات الأخرى ووصل الاعلان الى المعلن اليه فلا ينظر الى الغرض وهو ايصال وأقعة معية الى علم المعلن اليه وانما ينظر الى بيانات الورقة . فاذا تين أن التاريخ الذى حصل فيه الإعلان يودى وظيفة معية في هذا النوع من الإعلان الذى حدث كما لو كان اعلانا بيداً به مهاد طعن فان الاعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ اما اذا كان التاريخ ليس له هذه الوظيفة في الاعلان الذى حدث كما لو اعلانا لايجب تمامه في ميعاد معين ولايداً به أي ميعاد فلا يحكم بالبطلان اذا كان المحضر قد وقع على الاعلان ذلك أن الغرض من بيان اسم المحضر فانه لايحكم بالبطلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه . ويغنى عنه امضاء المحضر فاذا لم تشتمل الورثة أن الاعلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه . ويغنى عنه امضاء المحضر فاذا لم تشتمل الورثة كذلك أيضا يعتبر اليان المحلق باسم المعان أو المعان اليه ولقيه ومهته أو وظيفته ومسوفيا مهما حدث النقص فيه مادام تحقق الغرض منه وهو تعين شخصية المعان اليه ه.

ونرى أن البيانات الى تضمنها هذه المادة وأوجب اشتال الورقة عليها ليس لها ترتيب خاص فيصح الاعلان اذا ورد التاريخ فى بداية الورقة أو نهايتها وكذلك الأمر بالنسبة لاى بيان آخر ويجوز تلافى أى نقص أو خطأ فى الورقة بالرجوع الى بيانات أخرى تضمنتها الورقة وتوضح هذا الشقص أو الحظاً

وأوراق المحضرين سواء ماكان منها أصلا أو صورة هي أوراق رسمية وشكلية فهي شكلية لانه لايجوز اثبات الاجراء الا بالبيانات المدونة بها ولايجوز اثباته الا من واقع الورقة ولا يستكمل دليل صحتها الا من مجموع بياناتها وهي رسمية لأنها تعتبر حجة على الكافة بالنسبة للبيانات التي يشبها المحضر متى كانت داخلة في اختصاص وظيفته ولايستطيع أحد الحصوم البيل منها الا بطريق الطعن عليها بالتزوير

ويتعين أن تحرر أوراق المحضرين من أصل وعدد من الصور بعدد المعلن اليهم ولو كانوا

متضامنین أو ملتزمین بالنتزام لایقبل النجزئه او کانوا یقیمون فی مسکن واحد أو کان متسلم الاعلان وکیلا عنبم جمیعا

وكانت محكمة النقض قد جرت في احكامها وباضطراد على أن عدم توقيع المحضر على صورة الاعلان ( الاحكام رقم ٢ ، ٧ ، ١٠ الاعلان او خلوها من اسمه او نقص فيه يؤدى الى بطلان الاعلان ( الاحكام رقم ٢ ، ٧ ، ١٠ الا انها عادت بعد ذلك وعدلت عن هذا الرأى وقضت في صراحه ووضوح أنه لايترتب البطلان على خلو صورة الصحيفة المعانة من البيانات الحاصة باسم المحضر الذي يباشر الاعلان والمحكمة التي يبتمها وتاريخ حصول الاعلان وساعته وغير ذلك من البيانات الغير جوهريه مادام ان اصل ورقة اعلان الصحيفة قد وردت به هذه البيانات ( الحكم رقم ٢١ ) .

وإذا شاب العيب احدى الصور فلا تبطل الا الصورة المبية وحدها ، ويكون لمن سلمت اليه الصورة العيبة وحدها دون غيره التمسك بهذا البطلان

هذا ومن المقرر أن مخالفة أحكام هذه المادة يرتب البطلان عملا بالمادة ١٩ مرافعات وعلى ذلك استقرت احكام النقض .

### احكام النقض:

١ حواز اتخاذ الشخص أكثر من موطن . صحة اعلانه بتوجيه في ايهم . تقدير وجود الموطن وبيان تفرده و تعدده من سلطة قاضي الموضوع . شرطه . (نقض ١٩٨٧/١٧ السنة ٥٣ قضائية ) . نقض ٩/ ١/ ١٩٨٩ طعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .
 ١ نقض ٥٣ قضائية ) .

ل اوراق المحضرين . وجوب اشتمالها على بيانات معينة ومنها تاريخ حصول الاعلان . مادة
 ٩ مرافعات . خلو صورة اعلان صحيفة دعوى الشفعة من تاريخ اعلانها . لا بطلان طالما تحققت الغاية من الاجراء . مادة ٢٠ مرافعات . (نقض ٢٩ / ١١ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٥١ قضائية ) .

سـ عدم بیان المدعی لموطنه الأصلی فی صحیفة الدعوی . أثره . جواز اعلانه بالطعن فی الحكم فی موطنه اغتبار . ترتیب الأثر متی كان بیان الموطن ناقصا لایمكن معه التعرف علیه . مادة ۲۱۶ مرافعات . (نقض ۱۹۱۹ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۱۹۸۷ لسنة ۵۱ قضائیه ، نقض ۲۳۸ / ۱۹۸۷ طعن رقم ۱۹۹۷ لسنة ۵۳ قضائیة ).

ي لزوم ورود اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بيا ف أصل ورقة الاعلان واشتال أصل
 الاعلان وصورته على توقيعه . مادة ٩ مرافعات . عدم وضوح توقيعه على الصورة . لابطلان
 طالما أن الطاعن لم يدع أن من قام بالاعلان ليس من المحضرين . ( نقض ٩ ١٩ ٩ ١٩٨٩ طعن رقم
 ١٤٢ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٢٧ / ١٩٨٧ سنة ٣٣ ص ٥٧٩ ) .

هـ اغفال المحضر اثبات وقت الاعلان . لابطلان طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لايجوز
 اجراؤه فيها . (نقص ٣٠ /٧ ١٩٨٩ طمن رقم ٩٨٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .

 مكرر\_خلوصورة الصحيفة المعانة من البيانات الحاصة باسم انحضر المذى باشر الاعملان وباسم المسئلم ومااذا كان هو المراد اعلانه او غيره وصلته بمن سلمت اليه الصورة وتاريخ وساعة حصوله . لابطلان طالما وردت تلك البيانات باصل الصحيفة (نقض ٢٢ لا ١٩٨٧ طعن رقم ٧٦٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

تعليق : هذا الحكم يخالف الأحكام ٢ ، ٧ ، ١ وغير ذلك من الاحكام العديده التي استقرت عليها محكمة النقض .

٦ أعلان صحف الدعاوى والاستثناف . وجوب أشيال الأصل والصورة على اسم
 وتوقيع المحضر . خلو الصورة دون الأصل منه . للمعلن اليه التمسك ببطلان الاعلان . (نقض
 ٥ ـــ ١ ـــ ١٩٨٣ طعن رقم ٣٢ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧ ــ بطلان الصحيفة الناشيء عن اغفال توقيع الخضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام
 العام علة ذلك عدم سقوطه بحضور المعلن اليه أو بعدم تمسكه به ولا بالنزول عنه . (نقض
 ٥ ــ ٢ ــ ٣٩٨ طعن رقم ٣٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

 م عدم بيان اسم الشركة المعلنه كاملا وعدم بيان موطن طالب الاعلان احتواء ورقة الاعلان على بيانات من شائبا عدم النجهيل بهما . لابطلان . (نقض ٧ - ٣٠ - ١٩٨٣ طعن رقم ١١٧٣ لسنة ٤٩ قضائية ) .

9 — الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانونا لاتنتج أثرها الا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت اليه وبالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الاعلان ولاينسحب هذا الالال غيره من الاشخاص أيا كانت علاقاتهم به لما كان ذلك ، وكانت المطبون ضدها الثالثة لم يضملها أصلا قرار الوصاية الصادر فى ٤ — ١٦ — ١٩٥٧ لوالدتها المطبون ضدها السابعة المقدمة صورته الرسمية لملوغها من الرشد قبل صدوره اذ هى من مواليد ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢٩ هنان فمن ثم يكون توجيه اجراءات الشفيذ العقارى فى سنة ١٩٦١ الى والدتها المطبون ضدها السابعة بمزع أبل والدتها المطبون صدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة ها بغض النظر عن المساكنه أو صلة القرنى ينها . (نقض ٧١٧ / ١٩٧٠ منه ١٩٩١ الخرء الأول ص ١٩٧)

 ١ - خلو صورة اعلان اوراق المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الاعلان واسم المحضر الذي باشر الاعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها واسم من سلمت اليه وصفته . أثره .
 بطلان الاعلان . استيفاء ورقة أصل الاعلان لهذه البيانات أو حضور المعلن آليه بالجلسة لايزيل هذا البطلان . المادتان ٩ ، ١٩ من قانون المرافعات . (نقص ٧٧ ٣ /٣ ١٩٨٧ طعن رقم ٧٣٣٧ لسنة ٥٣ قضائية ) . ١١ ــ اذا كان اسم المحضر مكتوبا بخطه فى الحانة المخصصة له فى الصحيفة ولو أنه صعب القرارة فانه يتحقق معه ماقصدت اليه المادة ١٠ مرافعات (المادة ٩ من القانون الحالى )ولاينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه وأن يكون توقيعه كذلك (نقض ٥٥ /١١٧ ١٩٧٨ منة ٢٠ ص ١٣٧٧ ، نقض ٥ / ١٩٧٧ سنة ٢٠ ص ٧٧٧٧).

١٧ ــ متى كان الطاعن لم يدع ان من قام باعلان صحيفة الاستثناف اليه من غير المحضرين فانه لايجديه التمسك ببطلان صحيفة الاستثناف لاختلاف توقيع المحضر على كل من أصل اعلان الصحيفة وصورتها ، وإذا كان هذا الوجه من الدفاع لايوثر في التيجة التي انتهى اليها الحكم فان ؟ اغفال ذكره في الأسباب لايعيبه بالقصور (نقض ٢٥ /١١ له٦ منة ٢٠ ص ١٣٧٢) .

17 — اذا كانت الورقة المقول بانها صورة اعلان تقرير الطعن — قد خلت نما يشير إلى أنها هي التي إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها المطعون عليها — اذ جاءت مجردة من أية كتابه محررة بخط يد المحضر يمكن أن لتخذ أساسا للبحث فيما اذا كانت هى صورة أصل الاعلان ، فان المحكمة لاتعول على هذه الورقة في أنها الصورة التي سلمت فعلا للمعطون عليها . واذ يمين من أصل ورقة أعلان الطعن أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته وأنه تم اعلانها في المعاد . فان العمد بيطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه (نقض ١٦ لا / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص

14 ـ متى كان يين من اعلان تقرير الطعن أنه وجه الى بنك القاهرة بمركزه الرئيسى وان صورة الإعلان قد تسلمها الموظف اغتص بالبنك ، وكان للبنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المدير ، وكان الإعلان موجها الى البنك المطعون عليه باعتباره الأصيل المقصود بذاته فى الحصومة دون ممثله ، فان ذكر اسم البنك فى اعلان التقرير بالطعن كافيا لصحته دون اعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ فى اسم المثل له (نقض ١٠ /١ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ١٩٧٦) .

١٥ - محل القول بعدم جواز تكملة النقض الموجود بورقة النكليف بالحضور بدليل غير مستمدة من الورقة ذاتها هو أن تكون الورقة المدعى بوجود النقص أو العبب فيها هى الورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الحقيقية التي اعلمت للخصم لا ورقة أخرى مصطنعة اسبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الورقة واخفائها ، ومن ثم كان محكمة الموضوع بعد أن ينبت لها حصول هذه السرقة وان الورقة التي اتخذ منها الطاعن سندا لدفعه بيطلان صحيفة الدعوى هي ورقة غربية عن هذه المصحيفة التي ومدسوسه عليها ، الا تقيم وزنا لليبانات الواردة في هذه الورقة وأن تثبت الميانات الصحيحة التي كانت تتضمنها الورقة الأصلية المسروقة بالرجوع الى أوراق الدعوى الاخرى وبطرق الالبات كافة (نقض ١٩ ٧ لا ٧ طعن ١٩٥٦ لسنة ) ، نقض ٩ ٧ لا ٧٧ طعن ١٩٥٦ لسنة ) .

١٦ ــ بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الاعلان . بطلان نسبي مقرر لمصلحة من

شرع له . عدم جواز استاد المحكمة عند قضائها ببطلان الإعلان الى وجه لم يتمسك به الحصم . (تقض ۹ /۵ /۱۹۷۸ طعن رقم ۲۹۳ لسنة ۵.۵ قضائية ) .

١٧ ـــ اذ يبين من أصل ورقة اعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الاعلان والمحكمة التي يعجها ، وبذلك تحقق ماقصدت اليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ، ومن ثم فان الدفع بالبطلان خلو الصورة المعلنة من هذا الميان يكون على غير أساس . (نقض ٢ ١ ٣ ٧ ٧ ٧ سنة ٧٧ صد ٢٥.

١٩٧٨ / ١ عدم بيان صفة مسئلم الورقة بصورة الاعلان . لابطلان . (نقض ١٩٧٨ / ١٩٧٨ اطمن رقم ٢٠٠ لا ١٩٧٨ / ١٩٧٨ لما تقالم ) .

19 - بطلان أوراق التحكيف بالحضور لعيب فى الاعلان . وجوب التمسك به امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف والا سقط الحق فيه . (نقض ١٠ / ١ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٨ لسنة ٤٧ قضائية احوال شخصية ).

 ٢٠ ـــــ الأصل فى أوراق المحضرين أنها منى تم اعلانها قانونا لا تنتج أثرها الا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت اليه ولا ينسحب هذا الاثو على غيره من الاشخاص ايا كانت علاقتهم
 به .

## ( الطعن رقم ٥٠٦ م ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٥/٢٤ )

٢١ ـــ المقرر بقضاء النقض أنه لا يترتب البطلان اذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البنات الحاصة باسم المحفرة الله المحلان والمحكمة التي يتبعها وتاريخ حصول الاعلان واساعته وسائر البيانات الاخرى غير الجوهرية مادام يين من أصل ورقة اعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيا ، ولما كان سبب النمي منصبا على أن صورة الصحيفة ـــ دون أصلها ـــ هي التي خلت من البيانات السالف الاشارة اليها ، فان النمي على الاعلان بالبطلان ـــ يفرض خلو صورته من تلك البيانات يكون في غير محله .

( الطعن رقم ١٣٧١ س ٤٨ ق جلسة ١٩٨٣/٣/٢٩ )

٣٧ ــ أوجب المشرع فى المادتين ٩ ، ٩ ، ٥ من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها ومنها صحف الدعاوى والاستثنافات على بيانات جوهرية منها بيان اسم المحضر الذى بياشر الاعلان وتوقيعه على كل من الاصل والصورة والاكان الاجراء باطلا .

( الطعن رقم ٣٣ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٣/٦/٥ )

٣٣ ــ المقرر أن اغفال البيان الحاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام
 لأن توقيع المحضر هو الذى يحسب الورقة صفتها الرسمية وكانت هذه الغاية لا تنحقق الا باشتهال

صورة الاعلان على التوقيع ولا يسقط البطلان بالحضور ولا بالنزول عنه ولا أن يكون الخصم حضر بالجلسة ولم يتمسك به

٧٥ ــ خلو صور اعلان صحيفة الاستناف من بيان اسم انحضر وتوقيعه عليا وثبوت أن هذا العب راجعاً الى خطأ الحضر وحده وإهماله دون دخل من الطاعنة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستناف إعمالاً للمادة ٧٠ مرافعات وإرجاع ذلك إلى تقصير الطاعنه . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك ، لا يسوغ القول بضرورة موالاة الطاعنه لاجراءات الاعلان . وجوب قصر الموالاة على حالة عدم الاعلان الراجع الى تقصير الطاعنه في البيانات التي تشملها ورقة الاعلان والحاصة بالملعان البين وموطنين .

### ( الطعن رقم ۲۳۱۰ لسنة ٥٦ ق . جلسة ١٩٩٢/٢/٢٦)

٣٦ ـــ الغايه من اعلان أمر تقدير الرسوم التكميليه هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم السارى لمصلحة المطالب بها ، وكان مناط قيام هذا الاثو على الاعلان كاجراء قانوني هو مطابقته اصلا لما اشترطه القانون فيه .

## ( نقض ١٩٩٣/٣/٢٨ الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٥٩ ق )

٧٧ ـــ الدفع ببطلان الاعلان خبر "نصورة المعلنة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحه ولعدم مطابقتها للاصل . خلو صورة الاعلان المقدمة من اى كتابة عررة بخط يد المحضر . اثره . اشتمال اصل ورقة الاعلان على البيانات اللازمة لصحه . اثره . لابطلان .

### ( ١٩٩١/٤/٤ ط ١٤٩٩ لسنة ٥٥ ق )

۲۸ ــ بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبى . لصاحب المصلحة وحده التحس به المام محكمة النقض . شرطه . بطلان التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . بطلان الاعلان لعدم بيان صفة المستلم وإقامته مع المعلن البه . نسبى . اثره . بطلان الاعلان لسبب لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( ١٩٩١/٤/٤ طعن ١٤٩٩ طعن ١٤٩٩ لسنة ٥٥ ق )

٣٩ ــ اجراءات الاعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه أو وقعت تحت بصره . اكتسابها صفة
 الرسمية . عدم جواز اثبات عكسها الا بطريق الطعن بالنزوير .

(نقض ١٩٩٢/٦/٢٥ طعن رقم ٤٨٨ لسنة ٥٨ قضائية)

 ٣٠ ــ اعلان الخصوم وصحة تميلهم في الدعوى مسالة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كاناها سندا باوراق الدعوى ( ١٩٩١/١/٣١ ط ١٩٧٥ لسنة ٥٧ ق ) .

٣١ ــ النقض او الحفظ في اسماء الحصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأن التشكيك في حقيقة الحصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى . لايرتب بطلان الحكم . مادة ١٧٨ مرافعات ( ٣٦/٥/١٣ طعن رقم ٢٣٨٠ لسنة ٥٦ ق ) .

# اعلان غاذج الضرائب واوراقها بطريق البريد

وضع القانون ٢٤٦ لسنة ١٩٥٣ في مادته الثالثة اجراءات خاصة باعلان نماذج الضرائب ورسومها واوراقها تخطف تماما عن الاجراءات التي نص عليها في قانون المرافعات بان جعل الاعلان المرسل الى الممول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واضفى على هذا الخطاب قوة الاعلان الذي يتم بالطرق القانونيه وهذا الأمر يعد استثناء من نصوص قانون المرافعات ، الا انه من ناحية اخرى فانه يجوز للمرسل اليه ان يدفع بأن الخطاب لم يصله أو أنه لم يسلم اليه و لا الى وكيله كما تقضى بذلك المادة ٣٦ من لاتحة البريد وفي هذه الحالة اذا ثبت للمحكمة صحة ادعاته فان الخطاب يحبر لم يصله وبذلك لاينتج الره القانوني.

# احكام النقض

مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ \_ وعلى ماجرى به قضاء النقض \_ أن المشرع وضع في شأن الضرائب والرسوم اجراءات خاصة بالإعلان تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل إلى الممول باخطاره بربط الضرية أو تحديد الرسم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المصلحة المختصة باجراءات الاعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير العمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليهم ووضع الاجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها بأن نص في المادة ٣٣ من لاتحة البريد الصادرة بقرار من وزير المواصلات رقم ١٩٧٧/٥٥ تنفيذا للقانون رقم ١٩٧٠/١٩٧ بنظام البريد على أن تسلم مواد بريد الرسائل المسجلة لذات المرسل اليه أو وكيله .

( الطعن رقم ١٧٠١ س ٥١ ق جلسة ١٩٨٤/١١/١٣ )

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن انختار فى الاحوال التى بينها القانون .

واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكتين معه من الازواج والاقارب والأصهار

تقابل المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ١٢ من القانون الملغي .

التعليق : عدل المشرع في صياغة الفقرة الأولى من المادة ١٦ بما ينفق ومااستقرت عليه أحكام اليقض من أن المحسن ليس مكلفا بالتبت من صفة الشخص الذي تسلم الاعلان وقد جاء في المذكرة الإيضاحية ، وعني المشروع بالنص في المادة ، ١ منه على الاجراءات الواجب على الحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب اعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره . فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم اليه في موطن المعلن اليه تسلم الورقة ، فليس على الحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم اليه في موطن المعلن اليه لتسلم الورقة ، ومقدم تعيير أن الاعلان يصمل خسابه باجر أيا كان نوع المحلمة المحل الذي يوديه أذ العمرة بتوافر رابطة النبعية بين متسلم الاعلان والمعلن اليه لا بنوع الحدمة النبي يوديها النابع » .

الشرح :

ا يجوز للمحضر أن يعلن المعلن اليه بالورقة مع شخصه في أى مكان يجده وفي هذه الحالة
 يجب أن يتضمن أصل الورقة توقيع المعلن اليه والا كان الإعلان باطلا

٧ ــ والأصل أن الاعلان يجوز للمعلن اليه أو فى موطنه والحيار للمحضر ان شاء اعلنه مع شخصه وان شاء اعلنه فى موطنه والموطن المقصود هو الموطن الاصلى الذى عوفه القانون المدنى فى المادة ، ٤ منه سواء أكان موطنا عاما أم موطنا خاصا بانسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة وسواء أكان موطنا حقيقيا أو موطنا حكميا كموطن الولى والوصى والقم بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه النجارة ومن ثم يجوز اعلانه فى هذا الموطن المخاص ولو أغلق الهاري وقت الاعلان لمفادرة المعلن الهارات المحاورة المعلن الهارات مادام أن ذلك لايفيد بذاته انتهاء النشاط التجارى ولايتير المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له وكذلك لايعتبر مكتب اغامى موطنا أصليا له مالم يحدده هو عنوانا فى الاوتير المكان الذى يطفى فيه الاواق العلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كتارا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه الاوراق المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه الاوراق المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه الاوراق المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كتارا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه الاوراق المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كتارا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه الاوراق المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كتارا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه المحادة المعلنة إلى خصمه اذ يدل ذلك على اتخاذه موطنا كتارا كما لايعتبر المكان الذى يطفى فيه المحادة المحاد

الشخص العلم دون أن يقيم فيه موطنا له واذا تم الاعلان لشخص العلن اليه في غير موطنه كان المخص مستولا عن الحطا في شخص المعلن اليه. ويقع على عاتق طالب الاعلان التمحرى والشبت من موطن المعلن اليه ولايعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ولايلزم الشخص باخطار خصمه بتغيير موطنه الاصلى ولايعتبر منزل العائلة موطنا الا اذا ثبت اقامة الشخص فيه على وجه الاعتباد والاستيطان . وتقديز قيام عنصرى الاستقرار ونية الاستيطان من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

٣ ــ كذلك يجوز الاعلان في الموطن المختار اذا اختار شخص موطنا مختار التنفيذ عمل قانوني معن والاعلان في الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا الهمل دون غيره فمثلا أوجب القانون على الدائن أن يتخذ لنفسه موطنا مختارا عند التقدم بطلب أمر الاداء وبذلك يجوز اعلانه بالمطمن في الأمر في هذا الموطن المختار وسواء أكان الموطن المختار معين باتفاق الحصوم أو بعص في القانون فإن الاعلان فيه جوازي لموجه الاعلان بمعني أنه يجوز له دواما اعلان المشخص في موطنه الاصلى دون التقيد بالموطن المختار والأصل أن الاعلان في الموطن المختار جائز بالسبة لجميع الأوراق المتعلقة بالعمل الذي الحيو للموطن لتنفيذه مالم ينص القانون على غير ذلك (المادة ٣٤ ١٣ مدف.)

واذا لم يين المدعى محله المختار فى صحيفة دعواه فان موطن وكيله الذى حضر عنه أو معه بالجلسة بعد محلا مختارا وفقا لنص المادة ٧٤ مرافعات ، ولكن إذا لم يين لاموطنه الأصل ولامحله المختار فى صحيفة الدعوى ولم يحضر عنه أو معه وكيلا بالجلسة فلايجوز اعلانه فى قلم الكتاب ، ويكون على رافع الطعن التحرى عن موطن خصمه المرفوع عليه الطعن ، كذلك يتعين عليه أن يودع صحيفة الطعن قلم الكتاب فى المحاد وان لم يتمكن من اعلان خصمه لعدم الاهتداء لموطنه خلال ثلاثة أشهر فانه يكون معذورا — فى تقديرنا — وفى هذه الحالة فان المحكمة لاتقضى باعتباره كان لم يكن عملا بالمادة ٧٠ مرافعات

٤ ــ وضع المشرع قواعد تسليم صورة الاوراق المراد اعلانها وأوجب على الخضر مراعاتها وذلك لضمان وصول الورقة الى علم المعلن اليه فاذا لم يجد المخضر الشخص المطلوب اعلانه كان عليه أن يسلمها لمن يقرر أنه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكين معه من الازواج والأقارب والاصهار وعلى ذلك فصحة الاعلان اذا لم تسلم الورقة الى المعلن اليه شخصيا مشروطة بشروط ثلاث أولها أن يكون التسليم في موطن المعلن اليه وثانيها الا يكون المعلن اليه موجودا وأن يذكر ذلك في الاعلان وثائعها أن يكون التسليم لاحد الاشخاص الذين نص عليهم المقانون (الوسيط في الموافعات للدكتور رمزى سيف ص ٤٤٨) ولا يشترط فيمن يتسلم الصورة عن المعلن اليه الهلية خاصة بل يكفى أن يتوافر لديه التمييز مع ادراك الهمية تسليمها الى الأخير وهو ما لخص عليها والم المدونة الجزء الأول ص ٤٤٨).

وليس المحضر مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الاعلان فيكفيه أن يجده فى موطن المعن اليه وأن يدعى امامه لن له صفة تخوله استلام الاعلان وفقا للقانون وعلى ذلك لايكون منتجا الادعاء بالتزوير فى ورقة المحضرين بدعوى أن من تسلم الورقة ليس وكيلا أو قريبا أو خادما للمعلن اليه فاذا ماطعن على ورقة الاعلان بالتزوير على هذا الاساس كان الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت الحكمة بذلك .

ويشترط لصحة تسليم الصورة الى الازواج والاقارب والاصهار أن يكونوا ساكين مع المعلن اله في المكان الذي تم فيه الاعلان وان كان لايلزم الاقامة العادية المستمرة بل يكفى أن يتوافر في حقه معنى المساكنة وقت الاعلان وان يكون ظاهر اخال الذي يشاهده اغضر دالا على ذلك فلا يتوافر معنى السكن للزائر أو مجرد التواجد وقت الاعلان غير أن الطالب الذي يسكن مع قريبه المعان اليه أثناء العام الدراسي يعتبر مقيما معه الا أنه اذا توجه اغضر لمسكن للعلن اليه لاعلانه وتقدم اليه شخص ادعى كذبا أنه قريب له أو صهره فسلمه الخضر الاعلان اعتبر الاعلان صحيحا لان اغضر كما سبق أن أوضحنا ليس مكلفنا بالتحقق من صفة مستلم الاعلان

ولايشترط فى الوكيل أو ممن يعمل فى خدمة المعان اليه أن يكون مقيما مع المعان اليه بل يكفى عجرد التواجد فى الموطن وقت الاعلان (فتحى والى ص ٧٣٨ ) ولايلزم أن تكون الوكالة متعلقة عنوسوع الاعلان كما لايلزم أن يكون من يمكن اعتباره توسع الاعلان كما لايلزم أن يكون عمله لمدى المعلن اليه طوال الولايلزم أن يكون عمله لمدى المعلن اليه طوال الوقت أو بعضه مادامت له صفة الاستمرار فى الحدمة (كال عبد العزيز ص ٣٣ ) . وبالنسبة لمواب العمارة فانه يعد خادما لصاحبا وبعد أيضا خادما لحميع مكانها وبالمثلي يصح تسليمه صورة الاعلان الموجهة الى احد السكان غير انه اذا تعارضت مصلحة المراد اعلانه مع مصلحة الذي تسلم الصورة كل اذا كان مطلوبا اعلان عستأجر العمارة بناء على طلب مالكها فلا يجوز تسلم الصورة الى بوابها (التعليق لابو الوفا الجزء الأول ص ١١٤)

واذا أغفل المحضر البات عدم وجود المطلوب اعلانه كما اذا انتقل الى الموطن المختار وسلم الصورة الى المذكورين فى الصورة الى المذكورين فى المحدد الله و المسلم الصورة الى المذكورين فى المادة ١٠ الا اذا كان المراد اعلانه غير موجود واذا كان المراد اعلانه موجودا فى موطنه وامتح عن تسليم الصورة فلا يجوز أيضا تسليمها الى المذكورين فى المادة ١٠ وانحا يعين اعلانه للادارة وفقا لبص المادة ١٠ ١

واذا كان الاعلان في الموطن المختار فلا يلزم المحضر بان يثبت في الورقة وصورتها غياب المطلوب اعلانه وذلك في حالة تسليم الصورة الى وكيله أو خادمه أو أحدا آخر ممن عددتهم المادة لان المطلوب اعلانه لايفترض اقامته في هذا الموطن غير أنه يشترط لصحة الاعلان في الموطن المختار أن يكون متعلقا بالعمل الذي اختير الموطن المختار لتنفيذه والاكان الاعلان فيه باطلا .

ويفترض وصول الورقة الى المعلن اليه بتسليمها الى الأشخاص المينين بالمادة ولو لم تصله بالفعل وغالفة اجراءات الاعلان يترتب عليه البطلان عملا بصريح نص المادة ١٩ مرافعات غير أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من وجه اليه الاعلان الباطل فلا يجوز لغيره من الحصوم ممن صح اعلانهم التمسك به ولو كان المرضوع غير قابل للتجزئة اذ لاتكون افادتهم من هذا البطلان الا بعد أن يبت بالطريق القانوني بأن يتمسك به صاحبه وتحكم به انحكمة. ولايجوز لمن نزل عن المطلان صراحة أو ضمنا أن يعود الى التمسك به كذلك فان البطلان الناشيء عن عيب في اجراءات الاعلان لايعدم الحكم بل يظل قائما منتجا آثاره الى أن يقضى ببطلانه .

وقد سبق انذكر نا أندلا بجوز اثبات عكس ما اثبته المحضر من اجراءات الاعلان السي قام بها بنفسه أو الني وقعت تحت بصره الا بالطعن عليها بالتزوير وبالتالي فلا يكفي أن يشت لدى المحكمة ان المخضر جوزى اداريا بناء على طلب من النيابة العامة بعد أن حققت شكرى قدمت ضد المحضر وثبت لها انه أثبت بيانات غير صحيحه سواء كان قد قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره

وليس هناك في القانون مايمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن كما اذا كان يقيم في مكانين مثلا اقامة معتادة في كل منهما وفي هذه الحالة يجوز اعلانه في أيهما كما يجوز رفع الدعوى عليه امام أي من المحكمين اللين يقع في دائرتهما موطنه ولهذا نصت الفقرة الثانية من الملادة ٤٠ من القانون المدفي على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كذلك فان الشخص قد لايكون له موطن في الجمهورية بالمعنى الذي نص عليه القانون كما اذا كان لايقيم في مكان ما عادة واتما يستقر في مكان معين كالعرب الرحل .

# أعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة :

قصت بعض المحاتم بان المشرع لم يورد نصا خاصا في قانون الاثبات بين كيفية اعلان اليمين الحاسمة الى من وجهت اليه ورتبت على ذلك انه يبغى اعمال القواعد العامة في قانون المرافعات بعين أنه يجوز اعلان الحكم في موطن وكيل الموجه اليه الحكم كما اذا كان محاميه وفي تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر ذلك انه وان كانت الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد أجازت تسليم الاوراق المطلوب اعلانها في الموطن الخيار في الاحوال التي بينها القلنون واعتبرت المقرة الاولى في الحصومه محلا مختارا الاعلان الاوراق الملازمة في درجة التقاضي الموكل فيها الا ان اعلان الحكم بوجيه اليمين الحاسمة له المار خطيرة تسيط في تحديد مراكز الحصوم بصفة نهائية لان الحكم الصادر بناء على يمين حاسمة سواء خطيمة أن الاكبرة المحديدة المحدين واسمة سواء اليه أو يودها بنفسه وهذا ظاهر من استقراء نصوص المواد ٥ ، ١٣٤ من قانون الإليات اذ نصب المادة الخامسة على أن الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لايلزم تسبيبها ... وحجب اعلان منطوق هذه الاحكام الى من لم يحضر جلسة النطق به ..

ولا جدال فى ان اعلان الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات يتم فى موطن وكيل الحصم فى الحصومة الصادر فيها الحكم باجراءات الاثبات ويكون الاعلان فى هذه الحالة منتجا لآثاره ويغنى عن هذا الاعلان كصريح نص المادة أن يحضر الحصم بنفسه أو بوكيل عنه جلسة النطق بالحكم

والرأى عندنا أن هذه القاعدة لا تسرى في حالة اعلان الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة اذ ينبغي اعلان من وجهت اليه اليمين في موطنه الاصلي ولا يجوز اعلانه في محله المختار أو موطن وكيله في الخصومة ذلك أن المادة ١٢٤ من قانون الاثبات جرى نصها على انه اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبرنا كلا ... فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر الحضور لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة . . وظاهر من صدر هذه المادة انه في حالة عدم حضور الخصم بنفسه وقت النطق بالحكم بتوجيه اليمين وكان وكيله حاضرا فان ذلك لايجرى عن اعلانه بمحكم اليمين وباليوم المحدد للحلف ولو جاز اعلانه فى موطن موكله ماكان هناك داع لاعلانه بالحكم اذا حضر وكيله اذ ان حضور الوكيل كاف لاعتبار أن موكله قد علم بالحكم وتاريخ الجلسة المحددة للحلف ولايقدح في ذلك العبارة التي وردت في عجز المادة ١٣٤ من الاثبات وهيي وفان لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور ، لان هذه العبارة استطراد واضافة إلى العبارة الواردة بصدرها وهي ﴿ وَجِبَ عَلِيهِ أَنْ كَانَ حَاضَرًا بَنْفُسُهُ أَنْ يَحْلُفُهَا فُورًا ۚ ،يؤكدُ هَذَا الْمُعْنَى مأورد في المادة ١٢٥ من قانون الاثبات والتي نصت على أنه ﴿ اذا ــ نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت انحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى حكمها صيغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع مانص عليه في المادة السابقة ،وبذلك قطعت هذه المادة وهي مكملة للمادة السابقة عليها بائه آذا لم يكن الخصم حاضرا بنفسه وقت النطق بحكم توجيه اليمين اليه وجب اعلانه في موطنه ولايغني عن هذا الاعلان حضور وكيله النطق بالحكم ولايغني عنه أيضا اعلانه به في موطن وكيله ،ولو كان الاعلان في موطن الوكيل جائزا لم يكن المشرع في حاجة الى النص في المادتين على ضرورة حضور الموجه اليه اليمين بنفسه والا تم اعلانه ولترك الامر للقاعدة العامة الواردة في المادة الحامسة من قانون الاثبات .

وترتيبا على ماتقدم اذا أعلن من وجهت اليه اليمن بها فى محله اغتبار أو موطن وكيله وحضر وحلف أو نكل عن الحلف أو رد اليمين فلا بطلان لان حضوره يصحح البطلان فى الاعلان الا انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الحالة فلا يعد ناكلا وان اعتبرته اغكمة كذلك كان حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه بالاستثناف ان كان صادرا من محكمة اول درجة والطعن عليه بالنقض ان كان صادرا من محكمة الاستثناف

# اعلان قرارات لجنة المنشئات التي يخشى سقوطها :

قصت الفقرة الأولى من المادة ٥٨ من القانون رقم ٤ ٤ لسنة ١٩٧٧ على أن قرارات لجنة المضآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها تعلن بالطريق الادارى الى فوى الشائد من الملاك وضاغلى المقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الادارية اغتصة بشئون التنظيم ، فاذا لم ييسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبتهم أو لعدم الاستدلال على محل اقامتهم أو الاحتاجهم عن تسلم الاعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر اغلمية من المادة على أن تبع الطريقة في ماكن القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوى الشان منها .

وقد خرج المشرع بنص المادة ٥٨ على القواعد المنصوص عليها في المادة ١٠ من قانون المراقعات بان جعل الاعلان يتم بالطريق الادارى دون المحضوين كما خرج على القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ١٠ والفقرة العاشرة من المادة ١٣ مرافعات ومؤداها بأن يسلم الاعلان في في حالة عدم وجود المراد الاعلان في مسكنه في لمامور القسم وفي حالة عدم وجود معلوم له يسلم للنيابة اما نص المادة ٥٨ فان الإعلان يتم وفقا له بلصتي نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة المقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية العسر المحار في مقر عمدة الناحية العرال .

# أحكام النقض:

ذكر الموطن مجردا عن وصفه باله مختار . احتال أن يكون كذلك او أن يكون المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . م ٧٠ لا مدنى . (نقض ٣٦ ـــ ١٢ ـــ ١٩٨٢ طعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 ٣ ــ الاعلان فى الموطن الاصلى . كفاية تسلم الصورة الى احد المقيمين مع المواد اعلانه حال غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد اعلانه . (نقض ٣٠ ــ ٥ ــ ١٩٨٧ طمن رقم ٣٦٥ لسنة ٤٧ قضائية ) .

تعليق : هذا الحكم يخالف مااستقرت عليه محكمة النقض فى احكامها الصحيحة السابقة واللاحقة من ان عدم بيان الصلة بين من تسلم الصورة والمراد اعلانه يترتب عليه البطلان ( الحكمان رقما ١٠ ، ٣٠٠ ) .

٣ ــ تسليم صورة الاعلان الى الازواج والاقارب والاصهار . شرطه . اقامتهم مع المعلن اليه
 ف المكان الذى تم فيه الاعلان . (نقض ٥ ــ ١٢ ــ ١٩٨٧ طمن رقم ٨١٦ لسنة ٤٨ قصائية ) .

 عنزل العائلة . اعتباره موطنا للمراد اعلانه . شرطه . اقامته فيه على وجه الاعتباد والاستقرار (حكم النقض السابق ) .

۵ \_ اذا كان الحكم قد استخلص من ورقة الإعلان انه تم فى الموطن الاصلى للطاعن مخاطبا مع وكيله وهو مايكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى ولو ادعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لان المحضر \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه الحكمة \_ غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الإعلان ثمن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه ، ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من انتفاء صفة الخامى فى التوقيع بالاستلام يكون تزيدا ويكون النمى عليه \_ أيا كان وجه الرأى فيه \_ غير منتج \_ (نقض ٣٣ \_ ٠٠ 1 \_ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثالث ص ٤ ) .

٣ ــ نصت المادة ٤٠ من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن وعلى الاقامة العادى وجعل المعول عليه ف تعييد الاقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وان تكون اقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وقو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متياعدة ، وأن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الامور الوقعة التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (نقش ١٣ ــ ١٣ ــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد النائث ص. ٢٦١ ــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد

٧ \_ مؤدى نص المادة ١٠ من قانون المرافعات \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ يدل على ان الاصل فى اعلان أوراق المحترين ان تسلم الاوراق المراد اعلانها الشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المراد اعلانه فى موطنه جاز تسلم الاوراق الى أحد اقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه ، قاذا أغفل المحضر البات صفة من تسلم صورة الاعلان أو اعظن البات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب اعلانه المقيمين معه فانه يترتب على ذلك بطلان الاعلان طبقا لنص المادة ١٩ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان يبين من الصورة الرسمية كلامها الطاعن أن المحضر ألبت فيها انتقاله الى عمل اقامة الطاعن وكان يحين من الصورة الرسمية عاضر جلسات الاستناف أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم يدين من الصورة الرسمية غاضر جلسات الاستناف أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه الى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون معيا بالبطلان الصدورة بناء على اجراءات باطلة . (نقض ٢٨ \_ ١ \_ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الاول ص ٢٠٠٧ ) .

٨ ــ الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد والاستيطان وأن تقدير توافر
 هذين العنصرين ـــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو من الامور الواقعية التي يستقل
 بنقديرها قاضي الموضوع واماما تمسك به الطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة اعلان

دعواه الى المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد اعلان الصحيفة فى المكان الذى أورده فيها لاينهض حجة على اتخاذه موطنا لها وتوافر الاعتياد والاستيطان . (نقض ١ ـــ ٣ ـــ ١٩٨٠ . سنة ٣١ الجزء الأول ص ٧٧٧ ) .

٩ ـ الحصومة فى الاستناف تعتبر بالنظر الى اجراءات رفعها والسير فيها مستقلة عن الحصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها ، فما يجرى على احداها من بطلان أو صحة لايكون له أثر على الاخرى ، ومن ثم فان النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الاعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لايحول دون تمسك ذوى الشان بيطلان اعلانه بصحيفة الاستناف .لا كان ذلك ، وكانت الطاعنة الثانية قد تمسكت بيطلان اعلانها بصحيفة الاستناف عن مواجهة البيانية وغم وجود موطن معروف لها ، وباعتبار الاستناف كان لم يكن لعدم بعرف مدا الدفع تأسيسا على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك بيطلان اعلانها بمسحيفة الاستناف الحاصل فى مواجهة النيابة يحول ينها وبين العودة الى الخسك بيطلان اعلانها بمسحيفة الاستناف الحاصل فى مواجهة النيابة يحول ينها وبين العودة الى الخسك بيطلان علانها المحيفة الاستناف الحاصل بذات الطريق ، وحجب نفسه عن بحث صحة هذا الاعلان الجلانه ، فانه يكون معيا بالحطأ فى تطبيق القانون . (نقض ٢٣ ـ ٤ ـ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجور الاول ص ١٩٩٠) )

 ١٠ ــ اغفال المحضر ذكر صفة مستلم الاعلان في موطن المطلوب اعلامه في حالة عدم وجوده . اثره بطلان الاعلان . (نقض ٢٩ ــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١١ \_ الموطن الاصلى طبقا للرأى السائد فى فقه الشريعة الاسلامية هو وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وولمده وليس فى قصده الارتحال عنها ، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن . وهو ماأستلهمه المشرع حين نص فى المادة ٢٠ من لائحة ترتيب انحاكم الشرعية على أن «محل الاقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة ، الأأثر للتغيب عنه فترات نقض ٢٠ لا ١٩٨٧ سنة ٣٠ الجزء الثانى ص ٢١٠ \_ ١٩٨٧ سنة ٣١ الجزء الثانى ص ٢١٠ \_ ٢١٠ ) .

١٧ ــ وحيث أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطعه الأصلى ، وفي الفقرة الثانية من المادة ٠٤ من القانون المدنى على أن «يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وفي المادة ٤١ من ذات القانون على أن «يحير المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالسبة الى إدارة الأعمال المعملقة بهذه التجارة أو الحرفة ، يدل على أن المشرع وأن خرج في النصر الأول على القراعد المقررة للإعلان المنصوص عليها في المواد ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، من

قانون المرافعات وذلك إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكما مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه ضمانا لوصوله إلى علم من وجه إليه ولما تنسم به مواعيد الطعن من أهمية بين إجراءات التقاضي إلا أن مؤدى المادتين ٤٠ ، ٤١ المشار إليهما أنه إذا كان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفه أو تلك التجلوة فايه يجوز إعتبار المحل الذي تزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للحكمة التي أفصح عنها المشرعمن أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولاتعتبر الإقامة الفعّلية عنصرا لازما فى موطن الاعمال الذي يظل قائما مابقي النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها وان غلق المحل التجاري لايفيد بذاته أنهاء النشاط التجاري فيه لل كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من بطلان إعلان المطعون ضده بضحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وبالحكم الصادر فيها لاجرائه بالعين المؤجرة وليس بمحل إقامته ، وذلك دون أن يناقش ماتمسك به الطاعن من أن المطعون ضده إنما يزاول حوفته ونجار عبهنه العين والتي يدور النزاع في الدعوى حول التزامه بسداد أجرتها وهو مما يدخل في أعمال إدارتها باعتبار ان العين التي يقوم فيها النشاط التجاري أو الحرفي تعد عنصرا جوهريا في هذا النشاط وهو دفاع جوهري يتغير به لوصح ــ وجه الرأى في الدعرى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القاتون وتحجب بذلك عن بحث مدى إستمرار النشاط الحرف للمطعون ضده قائما بالعين المشار إليها وقت الإعلان ومظاهره مما يعيبه أيضا بقصور التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باق أسباب الطعن ( نقض ۸۸ / ۱ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۱۱۹۰ لسنة ٥٢ قضائية ، نقض ١٩٦٦/١/٤ سنة ١٧ العدد الأول ص ٣٣ ، نقض ١ / ٤ / ٧٦ سنة ٢٧ ص ٨٤٤ . .

10 - الارراق المطلوب اعلانها . وجوب تسليمها للشخص نفسه او في موطنه . مادة ١٠ مرافعات . الاستثناء . جواز تسليمها في المحل الذي اتخيام محيلا مختارا له في خصوص الدعوى الدي يتعلق بها الاعلان . عدم بيان الحكم للأوراق التي استظهر منها المحل المختار ومدى تعلقها بالحصومة القائمة . قصور . (نقض ١ ٣/ ١٩٨٧ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٧٣ / / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥٣ قضائية ) . لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٤ ــ اجراءات الاعلان المرسل من مصلحة الضرائب . اختلافها عن اجراءات الاعلان فى قانون المرافعات . تسليم مراسلات مصلحة الضرائب الى المعولين . كيفيته . المادة ٣٨٨ من اللائحة التنفيذ للقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٩٨٧ الحاص بنظام البريد . (نقض ٣١ / ١ / ١٩٨٧ طمن رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٨٨ ) .

١٥ \_ خلوا الورقة \_ المقول بانها صورة الاعلان \_ من أية كتابة محررة بخط المحضر . عدم

صلاحيتها للبحث فيما اذا كانت هي صورة أصل الاعلان . اشتمال الأصل على هميع الميانات . لابطلان . ونقض ٥ ٣ /١٩٨٩ طعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٦٦ \_ اتحاذ المحضر كافة الإجراءات المقررة قانونا لاعلان الاوراق . اثره . افتراض وصول
 الاعلان للمعلن اليه مالم يثبت ارتكاب المعلن غشا لمنع وصول صورة الاعلان اليه . (نقض
 ٣٦ / ١٩٨٧ طعن رقم ٤٧٣٤ لسنة ٥٣ قضائية / .

١٧ \_\_ اجراءات الاعلان التي قام بها المحضر بنفسه او وقعت تحت بصره . اكتسابها صفة الرسية . مودى ذلك . عدم جواز اثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير . اكتفاء الطاعنة بطب ضم التحقيقات التي اجريت مع المحضر لاثبات عدم صحة مادونه من بيانات بورقة اعلانها غير كاف للنيل من صحة وحجية تلك الاجراءات . (نقض ٢١ // ١٩٨٧ طعن رقم ٩٥ لسنة عدم قضائة ) .

١٨ ــ تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الامور الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان استخلاص سائفا . ( نقض ٦ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٠٠٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٩ ــ تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور
 الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . (نقض ٢٦ /٩ /١٩٦٧ مجموعة المكتب الفني
 المسنة السابعة عشرة العدد الثالث ص ١٩٧١ ) .

٣٠ ــ المخضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان . فاذا كان الثابت من صورة الاعلان أن المحضر انتقل الى مقر ادارة قضايا الاصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الادارة وسلمه الصورة فان هذا يكفى لصحة الاعلان ولايجدى الطاعن بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة اليه او الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الاعلان غير صحيحة (نقض ١٧ / ١/ ١٩٦٧ الفنى سنة ١٧ ص ٣١٨) .

٣١ \_ اغفال المحضر اثبات عدم وجود المطلوب اعلانه فى أصل ورقة اعلان الطعن وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب اعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً بختارا له فى ورقة اعلان الحكم . بطلان اعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن . (نقض ٣٥ /١٩٦٣ مجموعة المكتب الفنى السنة الرابعة عشر العدد المثانى ص ٣١٦ ) .

۲۲ \_\_ تسليم صورة الاعلان فى موطن المراد اعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره . لاتشترط الاقامة العادية والمستمرة \_\_ تكفى الاقامة وقت اجراء الاعلان . (نقض ۲/۲ /۱۹۲۸ سنة ۱۹ ص ۱۹۵ ) .

٣٣ \_ عدم افصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل اقامته موطنا مختارا له . مؤداه . اعتباره موطنا أصليا . عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن (نقض ٢ ٣/ ١٩٦٨ سنة ١٩ ص ٣٠٥ ) .

٢٤ ــ تسليم صورة الاعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة ٤٠٥ مرافعات عملا بالمادة ١٩٤٤ من القانون المذكور . اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون (نقض ٢٥ // ١٩٦٧ سنة ١٩ ص ١٩٣٧ ) .

٢٥ ـ يجوز اعلان الاستثناف المقابل إلى المستأنف الأصلى في الموطن المجتار الذي حدده
 الأخير في صحيفة استثنافه . وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستثناف .
 لا أثر له على صحة الاعلان (نقض ٣٣ / ١٩٩٧ سنة ١٩ ص ٨٣٩ ) .

٣٦ ـ متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة اجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد القرض لتوجيها الى المدين في المحل النختار الثابت في هذا العقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره فان الحكم لايكون قد خالف القانون . (نقض ٣٦ / ١٩٦٨ سنة ١٩ ص ٨٨٨).

۲۷ ــ اعلان تقرير الطعن فى غير موطن أحد المطعون صدهم بطلان نسبى ــ لايجوز لغيره التحسك بهذا البطلان ولو كانت له مصلحة فيه . (نقض ۱۱۷ / ۱۹۷ / ۱۹۷ سنة ۲۱ ص. ۱۱۳۸ ) .

۲۸ ــالبطلان المترتب على عدم الاعلان . نسبى . عدم جواز التمسك به الالمن تقرر لمصلحت و لسو
 کان موضوع الدعوى غیر قابل للتجزئة . ( نقض ۱۷ / ۱۹۸۷ طعن رقم ۷۱۹ لسنة ۵۲ فضائية ، نقض ۲ / ۱۹۷۷ سنة ۷۷ العدد الأول ص ۱۳۲۳ ) .

۲۸ مكرر ـــ وجوب تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه . مادة . ١٠ مرافعات . اعلان المطعون ضدهم على عنوانهم مخاطبا مامور القسم رغم سبق اجابة المحضر . على اعلان سابق بانهم لايقيمون به . وقوعه باطلا . ( نقض ١ / ٧ / ١٩٨٧ طعن رقم ٤٣٤ . لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٣ / ٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٧٧١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٩ \_\_ اعلان الطعن فى الحكم فى المحل المختار . شرط صحته . اتخاذ الحصم له محلا مختارا فى ورقة اعلان الحكم . اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه \_\_ لايعد كذلك اتخاذه محلا مختارا فى صحيفة الاستثناف المقابل . (نقض ٣٨ /ه /١٩٧ سنة ٢١ ص ٩٤١ ) .

تعليق : هذا الحمكم يفترض أن المطعون ضده كان قد بين موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى واتخذ له محملا مختارا ، اما إذا كان لم يبين موطنه واكتفى بيان المحل انتختار ففى هذه الحالة يجب اعلانه بصحيفة الطعن فى محله المختار المبين بصحيفة الدعوى .

٣٠ ــ الأصل في أعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين ١١ ، ١٧ من قانون المرافعات السابق أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فاذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق الى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فاذا أغفل المحضر اثبات عدم وجود المطلوب أعلانه أو اغفل بيان

العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الاعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الاعلان . (نقش ٧ / ١٩٧٧ سنة ٣٣ ص ٣٨ ،نقض ٢٧ /١ / ١٩٧٧ طعن رقم ٣٩٠ لسنة ٤٤ ) .

٣١ ــ متى انتقل المحضر الى موطن الشخص المراد اعلانه وذكر أنه سلم صورة الأعلان إلى أقارب أو أصهار المعلن اليه المقيمين معه فانه وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة لايكون مكلفا بالتحقق من صفة من تسلم منه الأعلان واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعات قد اقتصرن في طعنهن بالتزوير على أن الخاطب في الاعلان قد ادعى صفة القرابة والاقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن في صحة انتقال المحسر الى عمل اقامتين وتسلم صورة الأعلان وانتهى من ذلك إلى اعتبار الاعلان قد تم صحيحا وأن الطعن بالتزوير في صفة مستلم الأعلان غير منتج فانه لايكون قد خالف القانون (نقض ٣٣ لا / ٩٧ سنة ٣ ع م ١٩٧٣) منتق ٣ ملك العمن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قضائية ، نقض ٧ / ١ / ٧٧ في الطمن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قضائية ، نقض ٧ / ١ / ٧٧ طعن رقم ٥٠٠ لسنة ٤٦ قضائية ).

٣٧ ــ اذا وقع بطلان في اعلان تقرير الطعن الى احد المطعون عليهم خلو الصخيفة المسلمة اليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب اثبانها فيها والتي يترتب على اغفالها بطلان هذا الاعلان فان فذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل في صورة اعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح اعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتلك لصورة الذي لا شأن له به ولايقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لانه من ضروب البطلان الذي لا شأن له به ولايقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لانه من ضروب البطلان أن النقر النسي الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك المسك به الا من شرع لمصلحته ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . (نقض ٢٦ / ١ / ١ / ٧٧ طعن ٢٠٠ عاسنة ٣٣ قضائية ) .

٣٣ \_ البطلان الناشىء عن عدم مراعاة اجراءات الأعلان هو بطلان نسبى لايعدم الحكم بل يقل قائما موجودا وان كان مشوبا بالبطلان فينتج كل آثاره مالم يقض ببطلانه بالطعن عليه باحدى طرق الطعن المقررة قانونا فان مضت مواعبد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن فقد أصبح يمنجى عن الالفاء حائزا لقوة الشيء المقضى دالا بذاته على صحة اجراءاته (نقض ٣٢ / / /١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٦٨٩).

٣٤ ــ ليس في القانون مايمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجارى موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين وفي هذه الحالة لايترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن الختار فذا العمل ،مالم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره ،واذ كانت المادة ٣٣ من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ،فان أى تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة (نقص ٢٧ ١٠٧١) .

٣٥ ــ متى كان الواقع أن الطاعن اتخذ مكتب أحد المحامين عملا مختارا له في دعوى قسمة فانه لايجوز اعلائه بدعوى شمقة في مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام وأن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنحا صدر من الطاعن الى المحامى المذكور في خصوص دعوى القسمة وقبل أن تقام دعوى الشمقة ببضعة أيام . (نقش ٣٦ ٣/ ٥٩ مجموعة القواعد القانونية في ٣٥ سنة الجزء الأول ص ٣٣ قاعدة رقب ٣٥ ) .

٣٦ \_ ماتقتضيه المادة ١٣ من قانون المرافعات من وجوب اثبات غياب الشخص المطلوب اعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة الى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذه المادة\_ وبيان ذلك في محضر الاعلان وصورته \_ إنجا يتم اجراؤه اذا كان الاعلان موجها الى الممان اليه في موطنه الاصلى ، فلا محل للقياس عليه في حالة توجيه الإعلان الى الشخص في موطنه الختار اذ لايفترض في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي اختار موطنا مقيما فيه . (نقض ها / ١٩٦٠ مجموعة القواعد القانونية الجزء الثالث ص ١٤٠ قاعدة ٥٤ ).

٣٧ \_ مؤدى نص المادتين ١١ ، ١٦ من قانون المرافعات السابق هو وجوب توجيه الاعلان ابتداء الى الشخص في موطنه ، وانه لايصح تسليم الصورة الى الوكيل الا اذا توجه المخصر الى موطن المراد اعلانه ، وتبين له أنه غير موجود (نقض ٢٥ / ٧٣٧ سنة ٢٤ ص ١٠٣) ).

٣٧ مكور \_ تغيير الموطن باعتباره أمرا مألوفا ويمكن توقعه . لايعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الاعلان . ( نقض ٣٨/٣/٠ سنة ١٩ ص ٣١٥ ) . .

٣٨ \_ اذا كان مفاد المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات أن الأصل في اعلان أوراق المخدرين وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن يصل الى علم المعلن اليه علما يقينا بتسليم الصورة الى ذات الشخص المعلن اليه ، وكان اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضى متى ملمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الاعلان غير المراد اعلانه أو بالعلم الحكمى اذا سلمت للبيابة العامة حال الحيل بحوطن المعلن اليه ، انحا هو لحكمة تسوغ الحروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالاعلان ، يحيث يتعين الرجوع الى الأصل اذا انتفت الحكمة أو اهدرت دلالة الضمانات . (نقض ١٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٣٩ ــ اعلان الحصم في الموطن اغتيار لتنفيذ عمل قانوني معين . شرطه . أن يكون الاتفاق
 على ذلك ثابتا بالكتابة والاعلان متعلقا بذلك العمل . (نقض ١٨ / ٧٧ طعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٨٨ فضائية ) .

٤ \_\_ اعتبار الاعلان صحيحا ولو تين أن مستلم الصورة ليس عن عددتهم المادة ١٩ / ١ ١٩٧٨ مرافعات مادام أن الخضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الاعلان (نقض ٣٦ / ١ ١٩٧٨ طعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٤٥ أحدالية ).

١٤ ــ مكتب المحامى الموكل عن الحصم . اعتباره محملا مختارا له في درجة النقاضي الموكل فيها . جواز اعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة في هذا المحل (نقضى ١٠ /٥ /٧٧ طعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ ) .

٣ ـ اغفال المحضر اثبات أن قريب المعان اليه الذى تسلم صورة صحيفة الاستثناف يقيم معه . أثره . بطلان الاعلان . تخلف المستأنف عليه عن الحضور أثره . بطلان الحكم . (نقض ٧٣ / /١٩٨٠ طعن رقم ٥٦ لسنة ٤٦ قضائية ) .

 \$ 1 - دعوی التعویض عن وفاة عامل نتیجة حادث سیارة مملوكة لرب العمل . ثبوت أن الأخیر صاحب مكتب لسیارات النقل . جواز اعلانه فی محله التجاری . (نقض ۲۹ /۵ /۱۹۷۸ طعن رقم ۴۹٦ لسنة ۴٦ ) .

 2 ـــ الموطن في مفهوم المادتين ٥٠ مدنى ، ٢٠ من اللائحة الشرعية . المكان الذي اعتاد الشخص الاقامة فيه بصفة مستمرة . التغيب عنه فترات . لا أثر له . (نقض ١ /٧ /٧٧ سنة ٢٨ ص ١٣٥٤ ) .

٢٦ ـــ استقرار الاقامة في مكان معين مرده نية الشخص . الاستدلال عليها من الظروف المادية . توافر عنصر الاستقرار ونية التوطن . واقع تستقل به محكمة الموضوع (حكم النقض السابق ) .

٧٤ ــ اذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٥ تص باتباع أحكام قانون المرافعات في الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف الني كانت من اختصاص المحاكم الشرعية ، وذلك فيما عدا الاحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة في ، وكانت المادة ٣٣ منه قد ألفت المواد من ٨٤ حتى ٣٣ فيما عدا المادة ٣٣ من اللاتحة المشار اليها وهي الحاصة برفع المدعوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والنجارية تكون هي الواجبة المعلق ومن ينها المادة العاشرة التي تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه . رنقض ٩ /٧ ١٩٧٧ صنة ٨٥ ص ٣٠٥ ) .

٤٨ ــ المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الاعلان .شرطه .أن يكون الشخص قد خوطب بموطن المعلن اليه ، (نقض ١٩٧٨ / الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٩٤ ـــ تسليم المخضر صورة الاعلان الى من قرر له أنه هو المراد اعلانه صحيح . المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد اعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى ، (نقض 1 ٤ ٧ /١٧ /١٧ طعن رقم ١٠٣ لسنة ٤٢ قضائية ) .

 ٥ ــ توقيع الخاطب معه على أصل الأعلان . وجوبه عند تسليم الصورة اليه لا في حالة امتناعه عن تسلمها . (نقط ٤ ٣ /١ ٩٧٨/ طعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٤٣ قطائية ) .

 ١٥ ــ جواز اعلان الخصم ف الموطن اغتار لتنفيذ عمل قانونى معين شرطه ثبوت الموطن بالكتابة وتعلق الاعلان بهذا العمل . المادتان ١٠ / مرافعات ، ٤٣ مدنى . (نقض ٢ /٢ ١٩٨٧ طعن رقم ٤٣٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٥ ــ لما كان من المقرر فى قضاء هذه انحكمة انه اذا كان الموطن الأصلى للشخص طبيعيا كان أو اعتباريا موجودا بالحارج وكان بياشر نشاطا تجاريا او حرفه فى مصر اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى مصر فى كل مايتعلق بهذا النشاط . ولما كان لكل سفينة أجسية تها نشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا فى مباشرة كل مايتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويخله فى الدعلوى الني ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، فإن مقر هذا التوكيل يعتبر موطنا لمالك السفينة ( نقض أو عليه فيما يعمل رقم 1492 طعن رقم 1492 لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣ ـ وجوب تسليم الاعلان الى الشخص نفسه او فى موطنه . مادة ١٠ مرافعات .
 الموطن . ماهيته . محمل عمل الموظف ليس موطنا له . (نقض ٢١ /١ ١ /١٩٨٧ طعن رقم ٨١٤ لم.
 لسنة ٥٣ قضائية ، نقض ٨٧ / / ١٩٨٨ سنة ٣١ العدد الاول ص ٣٢٤ ) .

20 ـ محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلى . بمحكمة الأصلى . بقاء هذا الموطن قاتما طالما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى . محكمة الموضوع استخلاصه من اوراق الدعوى وظروفها ، تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه ، يبطل اعلان هذه الصحيفة ولا تعقد به الخصومة وبالتائي بطلان أي اجراء وحكم يصدر فيها . (نقض ١٩٨٧ لا ١٩٨٧ لسنة ٥٨ قضائية . ، نقض ١٩٨٧ لا ١٩٨٩ طعن رقم ٨٧٨ لسنة ٥٨ قضائية . ، نقض ١٩٨٧ لا ١٩٨٩ طعن رقم ٥٨٠ لسنة ٥٠ قضائية ) .

تمين الطاعن بصحيفة الاستئناف محملا له غير محله الأصلى . اعتبار ذلك ايذانا باتخاذه
 محملا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى . جواز اعلانه بورود تقرير الحبير في هذا المحل . علمة ذلك . .
 تعدد الموطن المختار . جائز . (نقض ١٨ ٧ / ١٩٨٧ طمن رقم ١٨٣٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٥ ــ من يصح تسليمه الاعلان باوراق المحضرين . مادة ، ١ / ٧ موافعات . مؤداه . جواز تسليم الاعلان إلى الوكيل والتابع عند تواجده بموطنه المطلوب اعلانه ولو لم يكن مقيما مهه . ر نقش ٢٨ / ١ / ١٩٦٧ طعن رقم ٣٣٥٥ لسنة ٥٤ قضائيه ، نقض ٢/ ١٩٦٧/٣/١٧ سنة ٢٨ ص ١٨٨ ) .

٧٥ ـــ الاوراق المطلوب اعلانها . وجوب تسليمها للشخص نفسه أو فى موطنه . مادة ١٠ مرافعات . الاستثناء . جواز تسليمها فى المحل الذى اتخذه المعلن اليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى الني يتعلق بها الاعلان . عدم بيان الحكم للأوراق الني استظهر منها المحل المختار ومدى

تعلقها بالخصومة القائمة . قصور . (نقض ٣٣١ ١٩٨٧ طعن رقم ٢٧٥٨ لسنة ٥٦ قضائية ،نقض ٣٠ / ١٩٨٧ طعن رقم ٣٣٦ لسنة ٥٦ قضائية ،نقض ٢٢ /لة ١٩٨٧ طعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

۸۵ ـــ الدرض الحقيقي . تمامه واعلان الدائن على يد محضر . علة ذلك . عدم اشتراط المتروع أو المتروع والمتروع و

٥٥ المرطن الافرق بينه وبين محل الاقامة . مادة ٢٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه . المعول عليه في تعييم . الاقامة فيه بصفة مستقرة ولو لم تكن مستمرة . تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان من مسائل الراقع التي يستقل بتقديرها قاضى المرضوع متى كان استخلاصه سائفا . (نقص ٣ ٣ ١٩٨٧ طعن رقم ٧٨ لسنة ٥١ أحوال شخصية ) .

٦٠ ــ الأصل في اعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها للشخص نفسه أو في موطنه ، فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه أن ليسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خلصته ، أو لمن يكون ساكنا معه من الأزواج والافارب والاصهار ، وأن المحضر أذ انتقل الى موطن المراد اعلانه واثبت في محضره أنه سلم صورة الاعلان إلى شخص معين وذكر أنه يقيم مع المراد أعلانه لفيابه دون أن يين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الاعلان فان هذا الاعلان ـــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ بكون باطلا .

( الطعن رقم ٣٢٣ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٣/١٢/٢٩ )

 ٦١ ــ يشترط لصحة تسليم الصورة الى الأزواج والاقارب والأصهار أن يكونوا مقيمين مع الملن اليه في المكان الذي تم فيه الاعلان .

( الطعن رقم ۱۸۲ س ٤٨ ق جلسة ١٩٨٢/١٢/٥ )

٣٢ ــ منزل العائلة لا يعتبر موطنا الا اذا ثبت اقامة الشخص فيه ــ على وجه الاعتباد والاستيطان .

( الطعن رقم ۱۸۲ س ٤٨ ق جلسة ١٩٨٧/١٢/٥ )

٣٣ ــ ذكر الموطن مجردا عن وصفه بأنه مختار ثما يحتمل كونه كذلك الا أنه يفيد أيضا كونه المحل الذي يقتم فيه الشخص عادة رجوعا الى الاصل الذي بينته الفقرة الاولى من المادة ٤٠ من القانون المدنى .

( الطعن رقم ۱۲۰۴ س ٤٧ ق جلسة ١٩٨٢/١٢/٢١ )

15 ــ اعلان الشخص في موطنه مخاطبا مع وكيله صحيح في القانون طبقا لما تقضى به المادة
 10 من قانون المرافعات .

٦٥ ـــ اذا تم الاعلان فى موطن المعلن اليه ولم يجده انحضر فعليه أن يثبت ذلك فى ورقة الاعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لاحد الاشخاص الذين ينص عليهم القانون وقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات ، وبهذا التسليم يصح الاعلان وينتج أثره ولا يشترط لصحة الاعلان فى هذه الحالة أن يثبت المحضر فى ذات الصورة المسلمة لاحد هؤلاء علم وجود المعلن اليه فى موطنه وقت الاعلان واغا يكفى لصحته اثبات هذا البيان فى أصل ورقة الاعلان وحدها .

( طعنون أرقام ١٥٦ س ٥٦ ، ٣١٥ ، ٣٣٨ س ٥٣ ق جلِسة ١٩٨٦/١/٢١ )

٩٥ مكرر ــ مفاد نص المادتين ١/١٠ من قانون المرافعات ، ٤٣ من التقنين المدنى هو جواز اعلانا لحصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن اللجا بالكتابة وكان الاعلان متعلقا جذا العما . .

# ( الطعن رقم ٤٢٧ س ٥٣ ق جلسة ١٩٨٦/٣/٦ )

٩٦ ــ مفهوم الموطن فى حكم المادة ٩٤٧ من قانون المرافعات . انصرافه الى المكان الذى بقم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته . اعتبار محل المجارة موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . شرطه . بقاء النشاط النجارى مستمراً وله مظهره الواقعى . توقف هذا النشاط أو إنهاؤه . أثره .

## ( الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٥٧ ق . جلسة ١٩٩٢/٤/٩ )

٧٧ ــ انتهاء عقود التأجر لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة الاقامتهم بالبلاد م (١٧) ق ا ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . الفاية منه . توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير الحراض السكني . علة ذلك . مؤداه . اعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق البيابة العامة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها . عدم انطباقه على المستأجرين لوحدات غير سكنيه من الأجانب .

(٣) ثبوت أن محل عقد ايجار النزاع مخزن وجوب اعلان صحف الدعاوى المتعلقة به وفقا
 للقواعد العامة . كيفية ذلك . ( حكم النقض السابق ) .

 ٦٨ -- تسليم صورة الاعلان فى موطن المراد اعلانه لمن يكون ساكنا معه من اقاربه واصهاره . لاتشترط الاقامة العادية والمستمرة . تكفى الاقامه وقت اجراء الإعلان .
 ( نقض ٣٩/٣/١٨ طعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٧ قضائية )

٦٩ ــ الاعلان في الموطن الأصلي . كفاية تسليم الصورة الى احد المقيمين مع المراد اعلانه في

حالة غيابه . م . ١ مرافعات . تبين أن المستلم ليس ثمن عددتهم هذه المادة وانه لايقيم مع المعلن اليه . لا أنر له . علة ذلك .

( ۱۹۹۲/٤/۲۱ طعن رقم ۸۳۷ لسنة ۵۰ ق )

 ٧ - انحضر . مهمته . اجراء الاعلان او التنفيذ . مؤدى ذلك . انه غير مكلف بالتحقق من اقامة المعلن اليه بمكان اعلانه أو إقامته في غيره او التحقق من صفة انخاطب معه. خحكمة الموضوع السلطة التقديريه في تحديد الموطن . اطراحها دليل منازعة المعلن اليه في صحة اقامته مكان اعلانه . وجوب اقامة قضاءها على اسباب سائفه .

( ۱۹۹۲/٤/۱٤ طعن رقم ۲۷۵ لسنة ۵۸ قضائية )

## مادة ١١

اذ لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الادارة .

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورته . ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانونا .

هذه المادة تقابل الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ١٣ منالقانون الملغي وقد عدلت بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ ثم بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ .

التعليق : كانت المادة عند صدور قانون المرافعات الحالى توجب أرسال خطاب مسجل الى المدن اليه في كل حالة لايم تسليم الصورة الى شخصه ولكن القانون ١٩٠٠ لسنة ١٩٧٤ قصر الاخطار على حالة الاعلان للادارة كالقانون القديم لما ثبت في العمل من أن اجراء الاخطار المسجل لايحقق الفائدة المرجوة منه في حالة تسليم الورقة في موطن المعلن اليه ذلك أن هذا الاخطار يسليم في الغالب الى من سبق أن تسليم المورقة المعلنة من الساكين معه من الأزواج أو الأحمهار أو الوكلاء عنه أو العاملين في خدمته وفي هذا جهد ضائع دون نيجة دالملك أو الانتاحة للقانون ١٠٠ لسنة ١٩٧٤)

وقد اقتضى تعديل المادة ٩ مرافعات تعديل المادة ١/١١ التي بينت الحالات التي تسلم فيها الورقة لجهة الادارة بحيث تشمل حالة الأمتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام ليكون شأنها في الأعلان شأن حالة الامتناع عن تسلم الصورة التي لآيتم فيها الأعلان بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أن يسلم الصورة لجهة الادارة وفقًا لما تتطلبه المادة 11 مع اخطار المعلن آليه بكتاب مسجل بتسلم الصورة الى جهة الادارة ، وذلك لضمان علم المعلن إليه بالورقة وتفادى مايتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل ( المذكرة الأيضاحية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ) ، كما عنى القانون في المادة ١١ منه بييان الأجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة اليه وفي حالة امتناع من وجد منهم عن تسلمها او امتناعه عن التوقيع على الأصل ــ فنص على انه في هذه الحالات يجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم الى جهة الادارة وأن يوجه كتابا مسجلا للمعلن اليه في ظرف أربع وعشرين ساعة . وقصد بالنص على تسلم الورقة لجهة الادارة في ذات اليوم الا تتراخى اجراءات الاعلان وآثاره لسبب لا دخل لطالب الاعلان فيه . ويعد من قبيل الأمتناع الذي يوجب على المحضر تسلم الورقة لجهة الادارة امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب اعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي تحيز له تسلم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليمها اليه على النحو الذي رسمه القانون . كذلك حسم القانون الجديد الخلاف حول الوقت الذي ينتج فيه الاعلان آثاره بالنص على أن الاعلان ينتج آثاره في كل هذه الحالات من وقت تسليم الصورة الى جهة الادارة لا يوم وصول الكتاب المسجل الى المعلن اليه ولا يوم تسلمه الاعلان من جهة الادارة ( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات ) .

# الشرح :

قتن القانون الحالى ماأخذت به محكمة النقض فى ظل القانون القديم من أن العبرة فى تحديد تاريخ الأعلان هى يوم تسليم صورة الورقة المعلنة الى جهة الادارة لا يوم وصول الحطاب الى المعلن اليه (نقض ٢٩ / ٥٣ مجموعة النقض ف ٢٥ سنة الجزء الأول ص ٢٣٨ قاعدة رقم ٢٧ ) . ولكن هل يعتبر ارسال الحطاب الموصى عليه أجراءا شكليا يبطل الاعلان اذا اغفل هذا الاجراء . لاشك أن نصوص القانون قاطعة فى أنه يترتب على اغفال ارسال الكتاب الموصى عليه أو تجاوز ميعاد الارسال وهو الأربع والعشرون ساعة التالية لتسليم الصورة لجهة الادارة يترتب على ذلك البطلان فقد نصت على ذلك صراحة المادة ١٩ من قانون المرافعات الجديد وقد استقر على ذلك قضاء النقض فقضت بان عدم ارسال الحطاب الموصى عليه مبطل الاعلان وأن عدم ثبوت تاريخ أرسال الحطاب فى الاعلان مبطل له (نقض ١١٧ / ١٧ هـ المكتب الفنى سنة ٨ ص

وهذا الميعاد يمتد اذا صادف اليوم التالى عطلة رسمية .

ويجب أن تسلم الصورة الى أحد رجال الادارة الذين عددتهم المادة وان كان لايلزم ذكر اسمه اذ العبرة بالصفة ولم يقصد المشرع ترتيبا معينا بين رجال الادارة المذكورين فيصح تسليم الصورة الى أى واحد منهم مع مراعاة الاختصاص المحلى لمن تسلم اليه الصورة والا بعلل الاعلان ولا يوجد مايمنع من أن تسلم الصورة إلى مامور القسم أو المركز غاطبا مع أحد العاملين فيه ولا يوجد مايمنع اليه أن يحتج بعدم تسلم الصورة من الادارة اذ عليه أن يسمى نسلمها منها، ويعمِن على الحضر أن ينبت كل الحطوات التى أوجبها القانون في حينه أى في ذات اللحظة التى تحق فيها الحظوة والا كان الاعلان باطلا ويجب أن يثبت أنه أرسل الى المعلن اليه خطابا مسجلا فلا تكفى عبارة أخطر عنه سركى عام لانها لاتفيد بذاتها ارسال كتاب مسجل ولكن لايلزم فكر تاريخ الاخطار لان ايراد البيان بنهاية المحضر ملحقا أرفاق ايصال الكتاب المسجل كما لايلزم ذكر تاريخ الاخطار لان ايراد البيان بنهاية المحضر بأصل بوينا العلان اذ يندمج مضمون الخطاب بيانات الاعلان وتصبح جزءا منهدويتمين أن تنبت تلك الخطوات فى كل من الأصل والصورة عدا مايم منها بعد تسلم الصورة كارسال الخطاب المسجل. الخطوات فى كل من الأصل والصورة عدا مايم منها بعد تسلم الصورة كارسال الخطاب المسجل. واذا خلت الورقة من أحد هذه البيانات بطل الاعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلا اذ لا يجرز تكملة بيانات الورقة من خارجها. والعبرة فى صحة الاعلان أو بطلانه بالقانون السارى وقت اجرائه وعلى ذلك يتعين ملاحظة أن القانون ١٩٠٠ لسنة ١٩٧٤ عمل به من تاريخ نشره فى ١٩٠١ / ١٩٧٧ وأن القانون ٩٠ السنة ١٩٧٦ وغرائة غرشره فى ١٩٠١ / ١٩٧٧ وأن القانون و 1 المناه عمل به من تاريخ نشره فى ١٩٠١ / ١٩٧٧

وقد أصبح تسليم الصورة الى جهة الأدارة واجبا فى أربع حالات هى عدم وجود المعلن اليه أو أحد ثمن يصح تسليم الصورة فى موطنه اليهم وفى حالة امتناع من وجده انحضر من هؤلاء عن الاستلام وفى حالة امتناع المعلن اليه شخصيا عن الاستلام وفى حالة امتناع المعلن اليه أو من وجده انحضر فى موطنه ثمن يصح تسليم الورقة اليهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام (مرافعات الاستاذ كإل عبد العزيز ص ٧٠).

كما أنه من المقرر أنه يجوز الرجوع على الحكومة بالتعويض اذا لم يقم الخضر بتسليم الصورة الى جهة الادارة في ذات اليوم الذى امتع فيه من في الموطن عن تسلمها اذا ترتب على ذلك أى ضرر لطالب الأعلان كذلك فانه من المقرر أن الحطاب المسجل في الحالات التي يوجب القانون فيها أرساله لايوجه إلى الموطن المختار الا اذا كان الاعلان جائزا في الأصل في هذا الموطن والا كان الاعلان باطلا كذلك فانه من المقرر أن بطلان اعلان صحيقة الدعوى هو بطلان نسبي لا يعدم الاعلان باطلا كذلك فانه من المقرر أن بطلان اعلان صحيقة الدعوى هو بطلان نسبي لا يعدم حائزا لقوة الأمر المقضى كما أن الاعلان يبطل اذا ثبت أن الخصية قد يانات قصد عالى المواحد المقررة لأى حق ما عملا بقاعدة أن الغش من ذلك حرمان خصمه من مباشرة حقوقه في المواعيد المقررة لأى حق ما عملا بقاعدة أن الغش يفسد الإعلان غير أنه اذا فقد الاعلان ركنا من أركان وجوده وكيانه فانه لايكون باطلا فحسب يفسد الإعلان في مكان لاينتسب الى تسلم أية صورة الى المراد اعلانه أو من يقوم مقامه أو كما اذا تم الاعلان شخصيا لشخص اعتقد المراد اعلانه و بعه الإطلاق ولايمت اليه باية صلة وكما اذا تم الإعلان شخصيا لشخص اعتقد المراد اعلانه على وجه الإطلاق ولايمت اليه باية صلة وكما اذا تم الإعلان شخصيا لشخص اعتقد المراد اعلانه على وجه الإطلاق ولايمت اليه باية صلة وكما اذا تم الإعلان شخصيا لشخص اعتقد

المحضر عن خطأ أنه هو ذات المراد اعلانه وذلك بسبب تشابه الأسماء (التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الحامسه ص ۱۳۸ ومابعدها ) .

# احكام النقض:

اثبات اسم وصفة من تسلم الاعلان فى ورقة الاعلان . عدم لزومه عند الامتاع عن استلامه او امتاع من وجده المحضر عن ذكر اسمه او صفته . اثره . الزام المحضر بسلم الاعلان لجهة الادارة فى الحالتين . مادة ١٢ / مرافعات سابق . (نقض ٢ /١١ ١٩٨٧ طعن رقم ٧١ الله الله الله ١١ ١٠٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

ملحوظة : المادة ١٢ من قانون المرافعات السابق تقابل المادة ١١ من القلتون الحالى .

باثبات انحضر فورقة الاعلان توجيه الاعلان لجهة الادارة لفلق سكن المرقد اعلانه واخطاره
 بذلك عدم جواز انجادلة فيه الا بطريق الطمن بالتزوير علة ذلك . (نقض ١٩٧٧ / ١٩٨٨ / ١٩٨٨ الطعنان رقما ١٩٣٧ ، ١٩٧٧ سنة ٢٩ ص
 ٢٠٠ ) .

٣ ــ الأصل فى اعلان اوراق المحضرين ان تسلم الى شخص المعلن اليه أو فى موطنه الأصل .
 تسليمها فى الموطن المحتار أو النيابة العامة . حالاته . المادتان ١٢ ، ١٣ ، ١٧ مرافعات .
 (نقض ٣ ٣ / ١٩٨٧ الطعن رقم ٤٨٤ لسنة ٥٦ قضائية ) .

تسليم الاعلان لجهة الادارة لغلق مسكن المعلن اليه . اعتباره تم صحيحا في تاريخ
 التسليم ولا عبرة بتاريخ قيد الاعلان بدفاتر قسم الشرطة او بتسليم المعلن اليه . (نقض
 ٢ ٣ ١٩٨٧ طعن رقم ٣٧٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

• \_ يدل النص في المادة ١١ من قانون المرافعات ان المخضر عند تسليمه صورة الاعلان الى جهة الادارة \_ في الحالات التي يوجب القانون عليه ذلك \_ عليه أن يوجه كتابا مسجلا الى المان اليه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى هذه الجهة وحسه \_ وعل ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن يين ذلك في أصل الاعلان دون صورته التي سلمت من قبل توجيه الكتاب .
(نقض ٢٣ / ١٩٨٧ / ١٩٧٧ دعوى الخاصمة رقم ١٩٠٣ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢٢ / ١٩٧٧ مسنة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ لسنة ١٩٧٠ منة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ منة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ منة ١٩٧٠ منة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ منة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ منة ١٩٠٨ منة ١٩٧٠ منة ١٩٠٨ منة ١

٦ ــ تسليم صورة الاعلان الى من يقوم مقام مأمور القسم . لا بطلان . توجيه الاعلان الى عمل المطلق الرسمية هي تلك عمل المطلق الرسمية هي تلك المطلق الرسمية هي تلك الني تقررها السلطات المختصة في الدولة . مادة ٧ من قانون المرافعات (نقض ١٩٨٧ / ١٩٨٩ طمن رقم ١٨٣ / ١٩٨٩ / طمن رقم ١٨٣ / ١٨٣ / ١٩٨٩ /

٧ ــ يكفى الاثبات مراعاة معاد الأربع والعشرين ساعة الواجب إرسال الحطاب المسجل
 خلاله أن يورد المحضر ف ورقة الاعلان توجيه هذا الحطاب الى المعلن اليه ف اليوم التالى

نسليمها ، واذ كان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن انحضر أثبت فى اصل الاعلان بصحيفة التعجيل قيامه بارسال خطاب مسجل الى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الاهارة فان الاعلان يكون قد تم صحيحا . (حكم النقض السابق ) .

٨ \_ يكفى تسليم صورة واحدة من أصل الاعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن اليهم ، ولما كان الثابت من أصل ورقة تقرير الطعن المعلنة في ٣ \_ ٨ \_ ١٩٦٦ أن المحضو سلم الى تابع المطعون عليهم صورتين من التقرير احداهما الممطعون عليه الاول بصفته والاخرى للمطعون عليها الثالثة ، فان الاعلان على هذا النحو يكون صحيحا ، ويكون الدفع ببطلان الاعلان الحاصل من العالم من عدى . (فقض ٩ \_ ٥ \_ ١٩٧٤ سنة ٢٥ ص ٨٤٠) ).

٩ ـ لا كان الاعلان قد تم مايين الساعة السابعة صباحا والخامسة مساء على ماتقضى به الاحتمادة الناسة من قانون المرافعات السابق (تطابق المادة السابعة من قانون المرافعات الحالى) ، وكان لايجرز المجادلة فى صحة ماأثبته المحضر فى أصل الاعلان من أنه وجد مكتب المحلمي المعلن اليه مغلقا طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان وكان توجيه الحطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لحهة الادارة ولا سبيل لاثبات هذا البيان الا فى أصل الاعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلا ، أذ كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت نما يدل على تمسك الطاعن ببطلان الاعلان لعدم أثبات ساعة توجيه الحطاب بأصل الاعلان فان ماينيره الطاعن فى هذا الحصوص يكون دفاعا جديدا \_ ما لايجرز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض \_ ويكون النعى برمته على غير أساس . (نقض ٩ \_ - 0 \_ 19٧٤ صنة ٢٥ ص ١٨٠٠ ) .

اغفل فى الاعلان الثانى اثبات عدم وجود المطلوب اعلانه فى موطنه واسم تابعته التى وجدها فيه وخاطبها وامتنعت عن استلام الصورة فان هذين الإعلانين يكونان قد وقعا باطلين ولا أثر فما فى انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف (نقض ١٦ ــ ٤ ـــ ١٩٨٤ طعن رقم ٦٩٤ لسنة ٤٩ قضائية ).

١ مكرر ــوحيث أن البين من أصل ورقة اعلان صحيفة الطعن أن المحضر قد البت فيها في امه باخطار المطور ضدهم بكتب مسجلة بعد أن سلم صورة صحيفة الطعن للادارة كما لوقت بها ايصالات مكتب البريد ومن ثم يكون الدفع بعدم اثبات المحضر فى الاعلان أنه أرسل خطاما موصى عليه الى المطون ضدهم على غير اساس . (نقص ٣٠ ــ ٤ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٤٩ قضائة ).

١١ ــ جرى قضاء محكمة النقض بالله يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقعه الى حاكم البلدة أو شبخها اذا لم يتبت المحضر فى محضره الحطوات النى سبقت تسليم الصورة اليه والموقت الذى انتقل فيه الى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد ١١ : ١٢ : ٢٤ مرافعات (نقض ١٨ ٧ ٥٣ عجموعة النقض ف ٢٥ سنة الجزء الأول ص ٣٠٥ قاعدة رقم ه ) .

17 ـ متى كان المحضر اذ سلم صورة الاعلان الى الضابط المنوب بالقسم لم يتبت فى محضره أنه انتقل فعمل فعلم المعلن وقت انتقاله هذا . وأنه وجد هذا المحل معلقا ، وكان هذا البيان لازما لصحة الاعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، اذ بدونه لايمكن النحق من أن المحضر قد انتقل فعلا الى محل المراد اعلانه وشاهد بنفسه المحل معلقا فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . (١٧ / ١٧ ١٩ الرجع السابق ص ٢٧ عقادة رقم ٧ ) .

١٣ ــ لايصح الاعلان لجهة الادارة الا في حالة عدم وجود الشخص المراد اعلانه أو من يصح تسلم الصورة اليه أو امتناع من وجد عن الاستلام . عدم اعلان الحصم في موطنه الاصلى أو المختار المين في ورقة اعلان الحكم قبل تسليم الصورة الى الادارة . بطلان الاعلان . (نقض ٢٣ / ١/ ١/ ١/ ١/ ١٠ المكتب الله بي سنة ١٣ ص ٢٢ ٤ ) .

14 \_ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الأعلان . بطلان نسيى . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف والا سقط الحق فيه . (نقض ٢٧ / ١١ / ١٩٧٨ طعن ٧٧ سنة ٤٧ ق ) .

 العلان لجهة الأدارة . وجوب البات المحضر فى الاعلان الميان الحاص باخطار المعلن اليه بطريق البريد الموصى عليه والاكان الاعلان باطلا . عدم جواز تكملة النقض بورقة الاعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها . (نقض 10 /ؤ ١٩٧٧) سنة ٢٢ ص ٤٨٦) .

١٦ ـــ اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلى آخر لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن . قضاؤه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستثناف لإعمان المطعون عليه في المكتب

المشار اليه دون اثبات غيابه وقت الاعلان عملا بالمادتين ١٢ ، ٢٤ مرافعات . لاخطأ . (٣٧ /٤ ١٩٧٧ سنة ٢٢ ص ٥٥٨ ) .

٧٠ \_\_ متى كان يين أن اعلان الطاعة بالتيبه بالأداء واندار الحجز ومحصر الحجز سلم فى على العقار الى والدها والى وكيلها رغم أن الأعلان وجه اليا باعبارها مدينة أصلية أو بصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع الحجز ، ولم يسلم الاعلان الى واضع اليد على العقار وأغفل مندوب الحاجز اثبات عدم وجوده فى محضر الحجز واتخاذ ماأوجه عليه القانون من اجراء ، وكان لايكفى لاعلان المدين فى محل العقار تسلم ورقة الاعلان الى قريب أو وكيل أنما يجب انتقال الى الموطن الأصلى ، ولا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه الى القريب ، أو الوكيل الا اذا لم يجد المدين فى موطنه الأصلى ، وأثبت ذلك فى حينه وهو مالم يحصل فى اعلان الطاعنه بالتيبه والاتذار والحجز عما يترتب عليه البطلان ، فأن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برقضه الدعوى ببطلان اجراءات الحجز الادارى على الأطيان محل الحجز ، فإنه يكون مخالفا للقانون . (نقض ٢٨ / ١٧ / ١٧ سنة ٢٣ ص ١٤٩١) .

1/ \_ اذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه ان المخضر قام بعد أن سلم صورة الإعلاد إلى المنطق الإعلاد إلى المنطق المن

١٩ \_ الأصل في اعلان أوراق المخضرين وفقا للمادتين ١٩ . ١٩ من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المراد اعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة الى أى من هو"لاء أو لجهة الادارة الا اذا لم يجده في موطنه الذي طلب اعلانه فيه ويترتب على اغفال هذا اليان بطلان الاعلان عملا بالملادة ٢٤ من قانون المرافعات . (نقض ٩ / ٩ ٧ من ١٨ ) .

 ٢٠ قيام المختر بتسليم صورة الاعلان لمندوب الأدارة لعدم وجود من يتسليم الأعلان واخطار المطمون عليه بتسليم الصورة لجهة الادارة فان الاعلان يكون صحيحا ولا ينال من

صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء باخطار المعلن اليه بتسلم الصورة لجهة الادارة على أنه يعتد فى صحة الإعلان فى هذه الحلا بوصوله لجهة الادارة دون مانظر الى اسم مستلمه (نقض ٥/١٦/٥ سنة ٨ ص ٨٧٨).

٣١ ــ لايكون الاعلان صحيحا الا اذا سلمت صورته الى العمدة أو شيخ البلد الذى يقح موطن المطلوب اعلانه في دائرته واذن فعتى كان الحكم المطرب فيه اذ قضى بعدم قبول استناف الطاعن شكلا تأسيسا على أن اعلان الحكم الابتدائى اليه في وجه شيخ العربة التي لا يقيم فيها هو اعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكان بها موطن الطاعن فانه يكون قد أخطأ في تطيق القانون . (نقض ١٩ له /١٥ مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ سنة الجزء الأول ص ٣٧٧ قاعدة ١٧)

٣٧ ـــ اذ سجل الحكم في تقريراته أن المحصر أثبت في ورقة الاعلان اتقاله الى موطن الطاعنين المراد اعلانهما فيه ومخاطبته تجليهما المقيمين معهما وواقعة استاعهما عن تسلم صورة الأعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة الى جهة الادارة واخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله اليهما في موطنهما الأصل وفي ظرف أربع وعشرين ساعة فان اعلان الطاعين لجهة الادارة يكون صحيحا ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وطالما أن الاخطار بتسليم الصورة لجهة الادارة قد وجه اليهما في موطنهما الأصل بالطريق القانوني رفي المحاد فانه كان عليهما أن يقوما باستلاما هذه الصورة من جهة الأدارة التي تسلمتها من المحضر ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه الصورة اليهما . (نقض ١٩٥٨ / ١٩٥٧ ) .

٣٣ ــ توجب المادة ١٦ من قانون المرافعات على الخضر أن يرسل الى المعان اليه فى موطعه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الادارة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة واذا صادف هذا الميعاد عطلة رسمية قانه يمتد الى اليوم الذى يليه أو الى أول يوم عمل عملا بالمادة ١٨ مرافعات. (نقض ٨/ ١٣/ سنة ١٣ ص ٥٠٠) ، نقض يوم عمل عملا بالمادة ٨/ ١٨٠ سنة ١٣٠ ص ٥٠٠) ، نقض

٣٤ \_ تسليم الاعلان لجهة الادارة لعلق مسكن المعلن اليه . اعتباره قد تم صحيحا ف تاريخ النسليم . لا عبرة بتاريخ قيد الاعلان بدفاتر قسيم الشرطة أو بتسليم المعلن اليه له . (نقض ٢٧ /٣ /٣٧ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٥ \_\_ امتناع الخاطب معه في موطن المعلن اليه عن ذكر اسمه أو صفته.اعجار ذلك بمثابة عدم
 وجود من يصح تسليمه الورقة قانونا . وجوب تسليمها لجهة الأدارة في هذه الحالة . (نقض ٣٦) لا ٧٧ طمن رقم ٩٣٤ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٦ \_\_ امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الاعلان . عدم لزوم توقيعه على الأصل . وجوب تسلم الصورة الى جهة الادارة . (نقض ٤٢ /٣ ٧٨٧ طعن رقم ١٠٣ لسنة ٤٤ق).

٣٧ ــ المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الاعلان . اعتبار الإعلان صحيحا ولو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عدتهم المادة ١/ ١٧ مرافعات سابقة . شرطه . أن يتم تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه . (نقض ٣٨ ٧/ ٧٧ طعن رقم ٩٥٩ لسنة٥ ١٤ ق)).

٣٨ ــ وجوب بيان المحضر لاجراءات الاعلان فى أصل ورقة الاعلان وصورتها . خلو الصورة من بيان الحطوات التي سبقت تسليمها لجهة الادارة . أثره . بطلان الاعلان . م ١١ م مرافعات . (نقض ١٣ /٣ /١٧ معن رقم ٨٨ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٩ - اجراءات الاعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه أو وقعت تحت بصره . اكتسلها صفة الرحمة . الاحكان اليه أن صورة الاعلان لم تسلم لجهة الأدارة على خلاف ما أثبته المحضر في الرحمة . وجوب سلوك طريق الطعن بالتروير . (نقض ١٩٧٠ / ١٩٧٧ طعن رقم ٨٤١ للسنة ٤٥ ) . نقض ٣٠ / ١٩٧٧ / طعن رقم ٤٩١ للسنة ٤١ فضائلة ) .

٣٠ ـ تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة عند غلق مسكن ألعلن اليها . عدم وجوب تسليمها الى مامور القسم شخصيا . تسليمها لمندوب الإدارة دون بيان اسمه . لا خطأ . (نقض ٧٧ /٧ /٧ معن رقم ٩٩٦ لسنة ٤٦ ) .

 ٣١ ـــ الزام المحضر بتوجيه اخطار للمعلن اليه خلال ٢٤ ساعة عند تسليمه صورة الأعلان لجهة الأدارة . امتداد هذا الميعاد الى أول يوم عمل اذا ماصادف عطلة رسمية . (نقض ١٩٧٧/١/ ١٩٧٧ طعن رقم ٥٠٤ لسنة ٤٢) .

٣٧ \_ اذا كان النص في المادة ٢/١١ وفي المرافعات المعدلة بالقانونين ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ و ١٠٠ ...... و وفي المادة ٣/١٩ على أن د ....... و وفي المادة ٣/١٩ على أن د ....... و وفي المادة ١٩٧٩ على أن د ....... و وفي المادة ١٩٧٩ على أن د ....... و وفي المادة ١٩٩ على أن د ....... و المحدل المعدل المعدل المعدل أوبع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الاعلان لجهة الادارة أن يوجه للمعلن المه خطابا مسجلا يخيره فيه بمن سلمت اليه المصران وصول ورقة الاعلان إلى المعلن اليه ، أو وصول الاخطار بمكان وجودها أن لم تصل لضمان وصول ورقة الاعلان إلى المعلن اليه ، أو وصول الاخطار بمكان وجودها أن لم تصل الله وصول ورقة الاعلان المحادث الله المعلن المادة والمحدد والاجراءات ، لما كان ذلك وكان المنابت من الصورة الرحمية من صحيفة الاستناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحتر الذي قام باعلانها المبارة المحدد والاجراءات ، لما ١٩٧٧ أو كانت تلك المبارة لا يحدد لله المحدد والمحدد الأصلى أو المحتار يخبره فيه بان صورة الاعلان قد سلمت لجهة الادارة ، فانه يترتب على هذا النقص بطلان الاعلان . والطعن رقم ٧٧٠ من ٥ ق جلسة ١٩٧٤/٤/١٨ )

٣٣ ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١١ من قانون المرافعات أوجبت على المحضر

على تسليم الصورة لجهة الادارة بحيث يترتب على اغفال ذلك بطلان الاعلان . واذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستناف قد أقام قضاءه ببطلان اعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائى الصادر في غيبته على أن المحضر أثبت بورقة الاعلان أنه توجه الى قسم المستوه مباشرة وأعلنه بها في مواجهة الادارة وأثبت حينئد أنه كان قد توجه الى محل اقامة المطعون ضفه فلم يجد من يتسلم الاعلان عنه وكان هذا الذى قرره الحكم لا يخالف الثابت بورقة الاعلان التى قدم الطاعن صورتها الرسمية ضمن مستداته في هذا الطمن فان النعى عليه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم ۱۵۸۷ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/٥)

٣٤ \_ النص في المادة ١١ من قانون المرافعات على أنه ، اذا لم يجد المخضر من يصح تسليم المورقة البه طبقا للمادة السابقة أو امتح من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مامور القسم أو المردة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعن اليه في دائرته حسب الاحوال وعلى الخضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن البه في موطنه الاصل أو انخدار كتابا مسجلا بخره فيه بأن المشرع وأن حدد أشخاصا معيني بصفاتهم الصورة سلمت لجهة الادارة ... ، يدل على أن المشرع وأن حدد أشخاصا معيني بصفاتهم ليسليم صورة الاعلان لاحدهم في الحالات التي يوجب فيها أن يكون الاعلان لجهة الادارة الا أنه لا ينزم لصحة هذا الاعلان حول ما جرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن تسلم صورته لاحد المذكورين شخصيا بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عه .

( الطعنان رقما ١٢٥٧ ، ١٢٦٩ س ٥٦ ق جلسة ٦/٦/٦٨٣ )

٣٥ \_\_ مفاد نص المادتين ١٠ و ١١ من قانون المرافعات أن الأصل في اعلان أوراق المحضرين أن يصل الاعلان ألى علم المعلن إليه علما يقيينا بتسليم الصورة الى ذات الشخص المعلن اليه ، وإذا كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الاعلان غير المرادة العلان أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للبابة العامة حال الجهل بموطن المعلن اليه فإن لحكمة تسوغ الحروج على هذا الاصل شرعت لها ضمانات معينة يجب مراعاتها لتحقق العلم بالاعلان .

( الطعن رقم ۱۷۷۱ س ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۳ )

٣٦ حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على اعلان الورقة ذائها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. علمة ذلك م ١١٤ مرافعات ( ١٩٤/١/١/ ط ٢٩٩ لسنة ٥٦ ق.).

تُعلِق : هذا اخْكم اصبح لايتمشى مع ماتقضى به المادة ٦٨ مرافعات بعد تعديلها من أن حضور اخصم يصح البطلان الذي يصبب صحيفة الدعوى .

٣٧ \_ الإعلان تمامه صحيحا من تاريخ تسليمه لجهة الادارة . لا عيرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطه أو بتسليم المعلن اليه له . الره . عدم كفايته لاعلان الحكم ولا يبدا به ميعاد الطعن ١٩٩٧/٤/٤ لسنة ٥٩ قضائية )

## مادة ١٢

اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح اعلانه بها فى الموطن المختار .

واذا الغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .

وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للما**دة السابقة** . هذه المادة تقابل المادة ١٣ من التقنين الملغي .

## التعليق :

أورد المشرع في المادة ١٧ من القانون الجديد مبدءا جديدا لم يكن مقررا في المادة ١٣ من التقديم وهو الزام الحصم بموطنه الجديد حتى التقديم وهو الزام الحصم المدي يستطيع أن يوجه اليه الاعلانات فيه فان لم يفعل جاز اعلانه في موطنه القديم وكان ماهنالك أن المحضر في هذه الحالة يثبت ترك المعلن اليه موطنه الأصلي ثم يسلم الاعلان لجهة الادارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ١١ بما في ذلك الاخطار بالكتاب الموصى عليه وقد قضت محكمة القض في طل التقنين القديم بعكس ذلك (نقض ١٧ / ١٣ / ١٩٦٧ المكتب الفني سنة ١٧ ص ١٨٨٦).

فرقت المادة بين عدم اتخاذ الحصم محملا مختارا فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك وبين الخاذة المخصم محملا مختارا فى المخاذ الحصمه ففى الحالة الحادث فى قلم المختارا والغائه فذا المحل دون اخطار خصمه ففى الحالة الخانية فان الإعملان المختاب بجميع الأوراق التى كان يصح اعلائه بها فى الموطن المختار رغم الغائه كما يصح الاعملان فى الموطن الأصلى فلذا لم يجد المحضر فى الموطن المختار أو الموطن الأحمل من يصح تسليم الورقة اليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الادارة عملا بالمادة 11 مرافعات

والأصل أن يتحرى موجه الاعلان عن موطن المراد اعلانه الا انه اذا كان المراد اعلانه قد بين موطنه فى الورقة المثبتة للالتزام أو فى ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان اعلانه فى هذا الموطن صحيحا ولو كان قد غيره مالم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير وفى هذه الحالة لا يشترط التحرى عن محل الاقامة الجديد

## احكام النقض:

اذا كانت المادة ١٢٨ مرافعات بعد أن أجازت وقف الدعوى باتفاق الطرفين اوجبت في فقرتها الثانية تعجيلها في ثمانية الأيام التالية لنهاية الايقاف ... والا اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا لاستتنافه ــ ، وكانت المادة ١٧ م. ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا الغي الخصم موطنه الاصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة كانت قد اتخذت موطنا لها بمدينة القاهرة منذ بدء الخصومة الا أنها قامت بتغييره أثناء فترة الوقف ولم تخطر المطعون ضده الاول بهذا التغيير فقام بتوجيه اعلان تعجيل الاستثناف اليها في موطنها المعروف له في ميعاد ثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف واذ جاءت الاجابة بانتقالها الى الاسماعيلية وجه اليها اعلانا آخر بتلك المدينة فجاءت الاجابة بعدم الاستدلال عليها ، فقام باعلانها أخيرا في موطنها الذي انتقلت اليه ببورسعيد وكان ميعاد التعجيل قد انقضى ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز للشخص أن يفيد من خطئه أو اهماله وكانت المادة ٣١ /٣ من قانون المرافعات لا تحييز التمسك بالبطلان من الخصيم الذي تسبب فيه الا اذا تعلق بالنظام العام وكان لايشترط لاعمال هذه القاعدة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الاجراء كما لايشترط أن يكون هو السبب الماشر ، وكانت الطاعنة قد خالفت القانون بعدم اخطارها المطعون ضده الاول لتغيير موطنها اثناء فترة الوقف مما أدى إلى تعذر قيامه باعلانها بتعجيل الاستئناف من الابقاف في المبعاد المقرر في القانون فلا يكون لها أن تتمسك باعتبار المطعون ضده الاول تاركا لاستثنافه اذ لايجوز لها أن تفيد من خطئها الذي تسببت فيه فيما شاب اجراء التعجيل من عيب . (نقض ٥ ــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧ ـ تنص المادة ٣٤ من القانون المدنى على أنه ١٠ ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .. ٧ ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل مايتعلق بيذا العمل ، وتنص المادة ١٠ من قانون المرافعات على أنه ، تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه وبجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التي ينها القانون ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن اقامته فى الحارج تعد بمنابة اتفاق ضمتى على تغيير الموطن المختار المنافقة النائية من المادة ١٧ من قانون المرافعات من أنه وإذا المحمد الأصل أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ١ وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة ٣٤ من القانون المدفى تشترط الكتابة الألبات الموطن المختار ، فان اى تغيير هذا الموطن ينبغى الافصاح عنه بالكتابة والا صح الاعلان فى ذلك الموطن ولو ثبت تغييره فعلا وعلم طالب الاعلان بذلك ، لما كان ماتقدم فان النعى يكون على غير أسل . . (نقض ٢٩ ص ٩١٥ ) .

" مودى نص المواد ، ١ ، ١ ، ١ فقرة ثانية ، ٦٣ مرافعات ، ٣٤ فقرة أولى مدنى يدل على أنه وان كان الأصل أن يتم اعلان الاوراق القضائية في الموطن الاصلى للخصيم الا أن المشرع اجاز اعلانها في الموطن المختار أن وجد ، اذ أنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار في تعلن اليهم فيه الاوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يين في صحيفة دعواه موطنا مختارا في البلد الكائن بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فاذا اتخذ الحصم موطنا مختارا ورأى الفاءه وجب عليه أن يخير خصمه صراحة بذلك والا صحح اعلانه فيه ، ما لم يخر خصمه صراحة بذلك والا صحح اعلانه فيه ، ما لم يخر خصمه صراحة بذلك الالفاء اذ ليس ثمة ما يتع قانونا من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أكثر في موطنا محتيفة استنافه مكتب الاستاذ ... المحامي موطنه الخيار اله فان اتخاذه موطنة آخر هو مكتب وحيفة استناف بعد شطبه لاينهض بلاته دليلا على الفاء الاستاز الأول بالجلسة الني عجل اليها نظر الاستناف يكون صحيحا ، (نقض 1 س عجل الها الخياد اللاء المحاد الله على الموطنا المحاد النه الله النه الموطنات المحاد النه الله الموطنات المحاد الله النه المعادة النه عجل اليها نظر الاستناف يكون صحيحا ، (نقض 1 س 1 ع 1 ع 1 ع 1 ع 1 ع 1 ع 1 المؤد الموطنات المحاد النه الله النه المؤدل المحادة النه على الهاء المؤدا المحادة النه على الهاء المؤداء الأول المحاد النه المحاد النه الله النه المحاد النه المواد النه الله النه المحاد المحاد النه الله الكود الله الكود المحاد المؤداء الأول المحاد المؤداء الأول المحاد المحاد المؤدا المهدد المحدد المحد

أ- إذ كان الحكم المطعون في مقدر دعلى دفاع الطاعنة بان النابت من الرجوع الى صحيفة أفتساح الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليه (المطعون ضده ) قد أتخذ فيها موطنا مختارا هو مكتب الاستاذ ... وقم (١) ميدان عرابى فلا يجوز والأمر كذلك اعلانه بصحيفة الاستناف بمكتب الاستاذه ... الكاتن فى ٧ شارع سعد زظلول ، ولا يصحح هذا الاعلان الباطل أن تكون الاستاذة المذكورات عن المستأنف عليه أو الاستاذة المذكورات عن المستأنف عليه أو تكون قد أنفردت فى ذلك ، اذ أن تقديم مذكرة محام عن أحد الحصوم لا يعنى فى القانون اتخاذ تكون قد أنفردت فى ذلك ، اذ أن تقديم مذكرة محام عن أحد الحصوم لا يعنى فى القانون الخاذ الحصم لمكتب هذا المحامى محلا مختارا فى مفهوم الملادة 17 لا ٧ من قانون المرافعات ، وكان هذا الذي قرره الحكم صحيح فى الواقع والقانون ، ولا يجدى الطاعنة التحدى بوجوب الاعتداد بمكتب المحامية التي باشرت الدعوى نيابة عن المطعون ضده ، طالما أنها لا تدعى انحطارها بالغائه علم المختار المبين بصحيفة الدعوى رنقض ٢١ – ١١ – ١٩٨٢ طعن رقم ٩٨ لسنة ٤٣ مقطائية ، نقض ١٨ – ١١ – ١٩٧٦ صنة ٢٧ مر ١٦٦٩ ).

 اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة اعلان الحكم دل على رغتيه فى قيام المحل المختسار مكسان موطسه الأصلى . جواز اعسان الطعسن اليسه فى هذا آنحل . ( نقض ٣٠ /٥ /١٩٦٣ مجموعة المكتب الفنى سنة ١٤ ص ٧٦٩ ) .

 ٦ صدور توكيل لأحد المحامين . جواز اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه . (نقض ٣٥ // ١٩٧٧ سنة ٢٢ ص ٣٩٣ ) .

٧ ــ جواز اتخاذ الموطن التجارى موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين . تغيير الموطن

التجارى في هذه الحالة لا يترتب عليه تغيير الموطن انتخار هذا العمل . ضرورة الاقصاح بالكتابة عن أي تغيير هذا الموطن . (نقش ٢١ /١٧ / ١٩٧١ سنة ٢٢ ص ٢٠٠١ ).

٨ ــ وصول التعيير عن الارادة الى من وجه اليه يعتبر قرينة على العلم به الا اذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، وكان عدم العلم لا يرجع الى خطأ منه . واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن اخطارا بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد موضحة عن ارادتها فى عدم تجديد التعاقد نذة أخرى وأن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذا الاخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين فى العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن الحكم المطعون فيه أذ أعمل الأثر الفاقد ون أن الحكم المطعون فيه أذ أعمل الأثر في المؤلف فيه أذ أعمل الأثر المختار من وقت وصوله الى الموطن المختار فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطيقه . (نقض ٢١٠٧ / ١٩٧١ / ١٩٧٠ سنة ٢٢ ص ١٠٠٧) ).

٩ ــ اعلان الطعن في الحكم في المحل في الخيار . شرط صحته . اتخاذ الحصم له محلا مختارا في ورقة اعلان الحكم . اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول اعلانه بالطعن فيه . لا يعد كذلك أتخاذه علا مختارا في صحيفة الاستئناف المقابل . ونقض ٢٨/٥/٠/ ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٩٤١ )

 ١٠ ـــ اعلان الطعن في مواجهة الوكيل شرط صحته . اتخاذه محلا مختارا في ورقة اعلان الحكم (نقض ١٣ /٧ /١٣ سنة ٢٠ ص ٣٣٥) . . .

١١ ــ اعتبار الحكم أن مكتب المضون عليه موطن أصلى آخر له . قضاؤه بقبول الدفع بيطلان صحيفة الاستئناف لاعلانه في المكتب المشار اليه دون اثبات غيابه وقت الاعلان . لا خطأ رنقض ٢٧ لا ۱۹۷۷ صنة ٢٢ ص ٥٥٨ ) .

١٣ ـ اعلان الطاعين بالاستئناف في موطنهما المين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها عدم تقديمها مايدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذي تم الاعلان فيه . النعى بالبطلان في هذه الحالة عار من الدليل (نقض ٣٥ / ٧٧ سنة ٢٣ ص ٣٨١) ) .

 ١٣ ــ اخبار الحصم بتغير الموطن الأصلى لخصمه . وجوب توجيه الاعلان فى الموطن الجديد . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . رنقص ٧ / / ١٩٨٠ طعن رقم ٨٠١ لسنة ٤٩ قضائية ، نقض ٣٦ // ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤٣٣ لسنة ٥٨ قضائية ) .

1 . \_\_ بطلان الخصومة لعدم اعلان احد الخصوم اعلانا صحيحا هر \_\_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_\_ بطلان نسي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا بجوز لغير الخصم الذي بطل اعلانه المدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فافادة من صبح اعلانهم \_\_ في هذه الحالة \_\_ من البطلان الحاصل في اعلان أحدهم ، لايكون الا بعد أن ينبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلعه القانون ، بأن يتمسك به من له الحق فيه وتحكم به الحكمة . (نقص 1 / / 1 / / 1 / من قم ٥٨٥ لسنة ٤٤ قصائية ).

 ١٥ ـــ اغفال الطالب بيان موطنه الأصل في عريضة أمر الاداء . أثره . جواز اعلاته بصحيفة التظلم وبالاستثناف المرفوع عنه في موطنه المختار المبين بعريضة الأمر . م ٢١٤ /٣ مرافعات . (نقض ٤ / ١٩٧٧ طعن رقم ٢١١ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١٦ ــ اعلان صحيفة الاستناف فى المرطن المختار . شرطه . أن يكون المطن اليه هو المدعى
 مالم يكن قد بين فى صحيفة المختاح الدعوى موطنه الأصلى . م ٢١٤ / ٢ موافعات . (نقض
 ٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ٨٤٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٧ ــ اعلان الأوراق القضائية للبيابة . شرطه . قيام طالب الأعلان بالتحويات الكافيه
 عر موطن المعلن اليه . ر نقض ١٩/٧/ ١٩٨٩ طعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٩٩ قضائية ، نقض
 ١٩٧٣/ ١٩٧٣ منة ٧٤ ص ٨١٤ ) .

## مادة ١٣ معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

فيما عدا مانص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي :

ا سمايتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين
 أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام
 فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الحكومة أو فروعها بالاقاليم حسب
 الاختصاص المحلى لكل منها.

٧ ــ مايتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.

 ٣ ــ مايتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتصامنين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه

المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الحاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو

نظامها أو لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .

 مايتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

 ٦ مايتعلق بافراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

٧ ــ مايتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

٨ ــ مايتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .

 ٩ ــ مايتعلق بالأشخاص الدين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق!لدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسلم الصورة مباشرة لمقر المبعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول . يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه سلمت للنيابة العامة مالم يكن كما العامه ، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام .

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها .

 ١٠ اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع

المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

هذه المادة تقابل المادة ١٤ من التقنين الملغي .

هذا وقد نصت المادة الثائثة من القانون رقم ٤٧ سنة ٧٣ بانشاء الادارات القانونية بالمُرسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مايلي :

واستشاء من الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز ادارتها لرئيس مجلس الادارة . كما نصت المادة ٤ على مايلى :

يلغي كل مايخالف أحكام هذه القانون .

## التعليق :

بينت الفقرة السادسة من المادة ١٣ انه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة تسلم الصورة الى الادارة القضائية المختصة في حين انها كانت في الفقرة السابعة من المادة ١٤ قديم تقضى بأن تسلم الصورة لقائد الوحدات وأغفلت المادة ١٣ من القانون الحالى مانص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون القديم والخاصة باعلان خاصة الملك بعد أن أصبح ليس لها محل وأضافت الفقرة التاسعة من المادة ١٣ حكما جديدا بمقتضاه تسلم الاعلان مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التابع لها موطن المراد اعلانه لتقوم هي بتوصيلها اليه وذلك بشرط المعاملة بالمثل وقد جاء في المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة (بينت المادة ١٣ من القانون الجديد الاجراءات التي تتبع في تسلم صور الاعلانات الى الهيئات العامة والحاصة واستبقت احكام القانون القديم في جملتها مع بعض تعديلات روعي ادخالها لتتمشى :مع نظام الدولة السياسي والاداري ولتذليل بعض الصعوبات التي أثارتها في العمل احكام القانون القديم فنص على أن تسلم صورة الورقة فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو لمن يقوم مقامهم من الموظفين ، وأضيف الى البند الثاني نص يحيز تسلم صورة الاعلان لمن يقوم مقام النائبين عن الأشخاص العامة . ونص في البند الثالث على جواز تسلم الصورة في مركز ادارة الشركة التجارية لمن يقوم مقام أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الادارة أو المدير كما نص في البند الرابع على مثل ذلك في شأن الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيجوز تسلم الصورة في مركز اداراتها لمن يقوم مقام النائب عنها ،وذلك تيسيرا للاعلان اذا لم يجد المحضر احد من النائبين قانونا وانما وجد من يقوم مقامه ) .

وقد أضيفت فقرتين للبند 9 ف نهايته بمقتضى القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ كما أن الجزء الأخير من الفقرة العاشرة قد صبق تعديله بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ وطبقا لنص المادة الثالثة من مواد اصدار قانون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والهيئات العامة والوحدات النابعة لها رقم ٤٨ / ٩٧٣ ا فاله يعين اعلانها في مركز اداريها وذلك بتسليم الاعلان لرئيس مجلس الادارة بمقره سواء كان الأعلان خاصا بدعوى أو طعن أو حكم فاذا توجه المخضر الى رئيس مجلس الادارة بمقره فلم يجده ووجد أحد العاملين معه بنفس المقر جاز تسليم الاعلان أما اذا لم يتوجه المحضر لمقر رئيس مجلس الادارة وتوجه الى أى مكتب آخر أو فرع آخر تابع للهيئة أو المؤسسة أو الوحدات النابعة لها وسلم الإعلان لأى موظف فان الاعلان يكون باطلا وهو بطلان تسرى عليه أحكام المادة ١٩ ومابعدها من قانون المرافعات .

واذا توجه المحضر لمقر رئيس مجلس الادارة ولم يجده كما لم يجد من يستلم عنه بمكتبه أو وجد أيهما وامتع عن الاستلام كان عليه أن يثبت ذلك فى محضره ويسلم الاعلان لجهة الادارة وفقا لاحكام المادة ١١ مرافعات .

## الشرح:

١ ـ قصد بما ورد في صدر المادة التبيه الى أن الإعلانات تسلم للاشخاص المينين في المادة وأن هذا شرط لصحة الإعلان وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ترد في قوانين خاصة وتنص على قواعد معينة بالنسبة للاعلانات تخالف القاعدة العامة الواردة في هذه المادة .

٧ ــ والبند الأول يفرق بين صحف الدعارى والطعون والأحكام وبين غيرها كالانذاوات وعاصر الحجز فالأولى فقط هي التي تسلم صورتها الى ادارة قضايا الحكومة فاذا خولف ذلك وسلمت في مقر الشخص الاعتبارى كان الإعلان باطلا أما الثانية فسلم الى ممثل الشخص الاعتبارى في مقره .

٣ ــ والمقصود بالاشخاص العامة المشار اليها في البند النافي من هذه المادة هي الاشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها ادارة قضايا الحكومة طبقا لقانونها وهي الحكومة أو المصالح العامة والمجالس المخلية ولايسرى هذا البند على المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام فلا يجوز اعلانها لمدى قضايا الحكومة كما ان المادة ٣ من اصدار قانون الادارات القانونية للمؤسسات السالف الاشارة اليه أخرجت الهيئات العامة من الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في هذا البند وبالتالي فلا يجوز تسليم صور صحف الدعاوى والطعون والاحكام حالمتعلقة بها الى ادارة قضايا الحكومة بل يتعين أن تعلن مركزها لمرئيس مجلس ادارتها (كال عبد العزيز ص ٧٧).

وقد أجازت المادة ٣ من قانون الادارة القانونية للمؤسسات لمجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الموحدة النابعة لها احالة بعض الدعاوى والمنازعات التي يكون طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الحاصة لمباشرتها .

والمقصود بمركز الشركة المنصوص عليه فى الفقرين الثالثة والرابعة هو المركز الرئيسى ولايجوز اجراء الاعلان فى مقر الفرع الذى يتعلق الاعلان بنشاطه .

ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة حالة عدم معرفة هذا المركز فيعلن ممثل الشركة فى الحالين لشخصه أو فى موطنه (فتحى والى ص ٧٦١ فى موالفه قانون القضاء المدنى ) والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانونى والموكل بتمثيلها فى العقود والتقاضى (المدونة الجزء الاول ص . ٥٣٠ ).

واذا اجرى الاعلان فى مركز الشركة فانه لايلزم ذكر اسم ممثلها كما أن الحظاً فى اسمه لا أثر له غير أنه اذا لم يكن لها مركز أو كان مركزها غير معروف وأجرى الاعلان لشخص ممثلها أو فى موطنه فيتعين ذكر اسمه ولقبه وصفته وموطنه .

واذا وجد مركز الشركة مغلقا أو لم يوجد من يصح تسليم الصورة اليه فتسلم الصورة الى جهة الادارة عملا بالمادة 11 مرافعات .

والفقرة الخامسة لايقصد بها حرمان صاحب الشان من أصل حقه فى اجراء الاعلان فى مركز الشركة الرئيسى بالحتارج لانه قصد به التيسير عليه ويقصد بالوكيل المنصوص عليه فى هذه الفقرة النائب العام عن الشركة نبابة قانونية أو الوكيل بالحصومة فيما يجوز الاعلان له من الاوراق عملا بالقواعد العامة (أبو الوفا فى المرافعات الطبعة الثانية عشرة ٣٣٧) .

ومركز الشركة هو المكان الذى توجد به هيئات الشركة الرئيسية وتحيا فيه حياتها القانونية فهو الذى تنعقد فيه همياتها العمومية ومجلس ادارتها وتصدر منه الاوامر والتوجيهات (القانون التجارى للدكتور مصطفى طه ص ٣٧٢ )

ولا يجوز اجراء الاعلان فى فرع الشركة الا اذا كانت الورقة المعلنة متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة فى اتخاذ العمل المتصل بالاعلان وتسلم الصورة فى الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذى له الصفة فى تمثيل الشركة أو من يقوم مقامه ( أبو الوفا فى التعليق الطبعة الخامسة ص ١٤٩ ومابعدها ) .

واذا وجد المحضر فرع الشركة مغلقا سلم الصورة للنيابة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة بعد التعديل الذي أدخل عليها

٣- يقصد بافراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال الحرس الوطنى اثناء استدعائهم للخدمة ورجال مصلحة خفر السواحل والموانى والمنائر وسلاح الحدود ومانى حكمها فى المصالح العسكرية التابعة لوزارة الحربية والمدنيين والملحقون بالمسكرات أو النكنات (العشماوى الجزء الاول رقم ٥٧٥).

وقد اختلف الرأى بشأن الاجراء الذي يتم به الاعلان فذهب رأى أنه يتم بتسليم الصورة

للنيابة العامة وذهب الرأى الثانى الى انه يتم بتسليم الصورة بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالحيش واضترط الرأى الثالث اتمام تسليمها الى المطلوب اعلانه أو الى قائد الوحدة الا أن محكمة النقض حسمت هذا الحلاف وأخذت بالرأى الثانى ( راجع حكم النقض فى نهاية التعليق على المادة ).

ويصين أن يين فى أصل ورقة الاعلان وصورتها ان الصورة سلمت الى الادارة القضائية المختصة ويطل الاعلان اذا اجرى الى شخص المعلن اليه فى موطنه ( فتحى والى فى أصول المرافعات المدنية ص ٧٥٥ ومرافعات أبو الوفا الطبعة ١٢ ص ٣٤٠ ) . الاآله اذا كان طالب الاعلان جاهلا بصفة رجال القوات المسلحة امتع الحكم بالبطلان والبطلان في هذه الحالة نسيى فلا مجوز أن يتمسك به غير المعلن اليه ويسقط الحتى فيه بالتعرض للموضوع دون اتحسك بالبطلان .

ويرى البعض جواز الاعلان في الوطن المختار أو لشخص المعلن اليه (كما عبد العزيز ص ٨٧ ) كما يرى آخرون جواز الاتفاق على اجراء الاعلان في الموطن الاصل (أبو الوفا في المرافعات ص ٤٣٤ )الا اننا نخالف هذين الرأين ونرى أن الاعلان في هذه الحالات غير صحيح ذلك أن الحكمة من الاعلان بالوحدة هي أن يكون بيد المعلن اليه سندا وصله عن طريق وحدته يبيح له الحصول على اجازة للمثول أمام المحكمة أو لتوكيل محام أو متابعة دعواه وهذه الحكمية لاتنحقق باعلانه لشخصه أو في موطنه المختار أو في موطنه الاصلى ولو وافق على ذلك

وقد قضت محكمة القض انه وان كان من المقرر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة أنه يصين ان يسلم الاعلان بالنسبة لافراد القوات المسلحة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وانه يترتب على مخالفة ذلك البطلان إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحصم قد علم بصفة المعلن إليه اما اذا لم يكن يعلم بأنه بالقوات المسلحة واعلنه بمحل اقاصه فلا يترتب على ذلك البطلان وهذا الحكم في تقديرنا محل نظر ذلك ان واجب المعلن المتحرى عن آخر موطن للمحلن اليه لاعلانه به فإذا الحمل في ذلك فلا يجوز أن يضار المعلن اليه نتيجة الحمال المعلن .

٧ ــ وبائسبة للفقرة السابعة فقد ذهب رأى الى اعبار ان الاعلان يتم بتسلم الصورة الى مامورة الى مامورة الى مامور السجن دون الاعتداد بتسلم الأخير ها إلى المسجون (فتحى والى ص ٧٥٧ والمدونة الجزء الأول ص ٤٥٦ ومابعدها) ، ييها ذهب الرأى الآخر الى ضرورة تسلم الصورة الى المسجون (المشماوى بند ٧٥) ، ويرى البعض أن حكم النقض الذي قضى بان الفقرة الثامنة من المادة ١٤ من قانون المرافعات القديم توجب فيما يتعلق بالمسجونين تسلم صورة الاعلان لمامور السجن يويد الرأى الأول (كال عبد العزيز ص ٨٧) الا اننا نرى أن هذا الحكم لم يحسم هذا الحلاق.

وفى تقديرنا أن الرأى الأول يخفف على المقاضين وبيسر الاجراءات .

وقد ذهبت محكمة النقض الى أن الخصم لايكون ملزما باعلان المسجون مع مأمور السجن الا

اذا كان يعلم بصفته اما اذا لم يكن يعلم أنه سجين واعلنه بمحل اقامته فلا يترتب على ذلك الطلان .

٨ ـــ وبالنسبة لاعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فان الخصم لايكون ملزما باعلانهم
 مع ربان السفينة وفق ماتقضى به الفقرة الثامنة من المادة إلا اذا كان يعلم يقينا بصفتهم

واذا رفعت الدعوى على أحد من أفراد القرات المسلحة أو المسجونين او بحارة السفن النجارية والعاملين فيها وأعلن بالدعوى اعلانا صحيحا في موطنه أو محل اقامته ثم جند أو سجن از عمل بحارا قبل اعادة الاعلان فان المعلن لايكون ملزما باعادة اعلانه في موطنه الجديد وفقا للمادة ٩٣ / ٧ / ٧ إلا اذا كان قد علم علما يقييا بعفته الجديده ، كما تسرى هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هولاء وأعيد اعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك فانه لايعلن في المحل الإخراءات التالية كاعلانه بالأحكام التههيدية وإعادة الدعوى للمرافعة الا اذا علم المعلن بقيا باكتسانه الصفة الجديدة .

والعلم اليقيني بالصفة مسالة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني حكمه على أسباب سائغه

٩ ــ وبالنسبة للبند التاسع فان القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ اضاف في نهايته فقرتين اخيرتين وقال تبرير اا لهذه الاضافه و بأن القواعد العامه المنصوص عليها في هذا البند كانت تقضى بتسليم صورة الاعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو أثار خلافا في الرأى بشأنّ تحديد الوقت الذي ينتج فيه الاعلان أثره وهل يكون من وقت تسليمه إلى النيابة العامة أو من وقت تسلم الصورة للمعلن إليه في الخارج. لذلك فقد اتجه المشرع حسما لكل خلف إلى النص صراحة على أن الاعلان ينتج أثره من وقت تسلم الصورة إلى النيابة العامة فإذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسلم الصورة في موطن المعلن إليه في الحارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع . كما استحدث المشروع البريد كوسيلة اضافية لاعلان من لهم موطن معلوم في الحارج محتذيا في ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقرانين الفرنسية والإيطالية واللبنانية ، واوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي يسلم فيه صورة الاعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الحارج كتابا موصى عليه بعلم الوصول يوفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة ، وراعي المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل ، كما رتب المشروع على توقيع المعلن إليه على علم الوصول أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريان الميعاد في حقه إذا كان الاعلان نما بيداً منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو أمتناعه عن استلامها أو التوقيع بالاستلام . ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

وفى الحالة التي تسلم فيها صورة الاعلان للنيابة إذا لم يقم المحضر بارسال خطاب موصى عليه

للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت للنيابة العامة فانه يترتب على ذلك بطلان الاعلان ، كذلك يبطل الاعلان إذا لم يرفق اغضر بالخطاب صورة أخرى من الاعلان .

وقد اعتبر المشرع الاعلان منتجا أثره ــ في الحالة التي يكون فيها الإعلان نما يبدأ منه ميعاد ــ من تاريخ إمتناع المعلن إليه عن استلام الخطاب والتوقيع بما يفيد ذلك .

وإذا أثبت ساعى البريد أنه سلم المرسل إليه اخطاب إلا أنه رفض التوقيع بما يتضمن ذلك فان ذلك كاف في تقديرنا لاعبار أن الخطاب قد سلم صحيحا ولا يجوز دحض هذا اليان إلا بطريق الطعن عليه بالنزوير .

واذا كان من المقرر كما سلف القول ان المقيم في الحارج الذي له موطن معلوم يتم اعلانه بصحيفة الدعوى أو الطعن من تاريخ تسليم صورة الإعلان الى اليابة العامة التي ترسلها لوزارة الحارجة بالطرق الدبلوماسية على سند من أن المشرع وضع قرينة على ان الإعلان تم بتسليم صورته لليابة فاذا لم يرد قبل الفصل في الدعوى اعتبر ان قد سلم للمعلن اليه ، إلا انه اذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى وتكليف المدعى عليه مثال ذلك أن يكون الإعلان قد رد من وزارة الحارجة بدون تنفيذ الأن المعان اليه عليه عليه مثال ذلك أن يكون الإعلان قد رد من وزارة الحارجة بدون تنفيذ لأن المعان اليه عقار غير موجود أصلا او المعان الذي أورده المعلن أو انه كان يقيم فيه الا انه نقل او انتقاله إلى اسم شارع لا أثر له بالمنطقة قانه يتبين على المحكمة في هده الحالة تأجيل المدعى وتكليف المدعى باعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا ، كذلك الشأن إذا طلبت النيابة أو وزارة الحارجة تأجيل الدعوى خلسة تالية لعدم عليه اعلان صحيحا ، كذلك الشأن إذا طلبت النيابة معمقه بهدم الإسلان الدي في حمقه بهدم الإستلال على المول النيابة أو لنقلة إلى مسكن آخر له الإق الحالة التي ينبت فيا ان الإعلان الذي ارسل للنيابة قد سلم اليه فعلا سواء لشخصه أو لمن يكون له الحق في استلامه .

ويرى البعض أن الاعلان لا ينتج أثره بتسليم الصورة الى النيابة العامة اذا كان مستحيلا عليها توصيلها بالطرق الدبلوماسية كحالة قطع هذه العلاقات مع عدم وجود دولة ترعى مصالح الطرفين أو حالة الحرب ( قانون القضاء المدنى للدكتور فتحى والى ص ٧٦٧ ) وبديهى ان الحطاب المسجل سوف يرد فى هذه الحالة بدون استلام .

ومقتضى ذلك أيضا أن صحة الاعلان لا تتوقف على الاجراءات التى تتخذ لتسلم الصورة للمعلن اليه بالطرق الدبلوماسية فسواء ثم تسليم الصورة أو لم يتم وسواء أكانت هذه الاجراءات صحيحة أو معية فان ذلك لا أثر له على صحة الاعلان الذى يعتبر قد ثم بتسليم صورة الورقة لليابة وارسال الحطاب المسجل على النحو السابق بيانه.

ولايستر الأعلان قد تم بمجرد تسلّم الصورة للبحثة الدّلموماسية في الحالة التي يجوز فيها الاعلان بهذه الطريقة الا اذا تم ارسال الخطاب المسجل كما بينا انفا .

١- سويشترط للاعلان للنيابة وفقا للفقرة العاشرة عدم علم طالب الاعلان بموطن المطلوب اعلانه اعلانه سواء في مصر أو في الحارج ولا يكفي الجهل بالموطن الاصلى اذا كان للمطلوب اعلانه موطن مختار يصح اعلانه فيه. واذا غير المطلوب اعلانه وطنه الاصلى أثناء الحصومة دون اخطار طالب الاعلان فانه يصح اعلانه فيه عملا بالمادة ١٢ / ١٧ مرافعات . (والى بند ٣٠٢) والعشماوى بند ٧٤٤) .

ويلحق بالموطن غير المعلوم من ليس له موطن معلوم كالبدو الرحل (والى ص ٧٥٠). وقا استقر قضاء النقض على أنه يتعين أن تتضمن الورقة آخر موطن معلوم للمطلوب اعلانه سوا كان تى مصر أو فى الحارج والا كان الاعلان بإطلا الا اذا كان طالب الاعلان بجهل أى موطن للمطلوب اعلانه كما يتعين أن يسبق الاعلان بهذا الطريق التحرى عن موطن المطلوب اعلانه وقت الاعلان والا بطل الاعلان . ويجب أن تثبت التحريات فى الورقة حتى تتمكن اغكمة من اعمال رقابتها فان كانت كافية وقع على عائق المعلن اليه عبء اثبات إمكان غلم طالب الاعلان بموطنه لو بذل جهدا أكبر (فتحي والى ص ٧٥٧).

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض غير كافية للاعلان في مواجهة النيابة رد الورقة بغير اعلان أوردها باجابة أن المطلوب اعلانه ترك الموطن المبين بها ولا يعرف له محل اقامة دون أن يبذل طالب الاعلان بعد ذلك أي جهد للتحرى عن موطن المطلوب اعلانه ، ولا اجابة الحفير النظامي بعدم علمه بجوطن المطلوب اعلانه ، ولا التحدى بأن النيابة عندما أرسلت الصورة للادارة لتوصيلها الى المعلن اليه ردتها لعدم معرفة موطنه . وفي حالة مااذا كان للمطلوب اعلانه وكيل أو محام باشر عنه بعض مراحل الخصومة فيمكن اللجوء اليهما للتحرى عن موطن المطلوب اعلانه

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض كافية للاعلان في مواجهة النيابة لان ظروفها شفت عن أنه لم يكن في وسع طالب الاعلان بذل مزيد من الجهد في النحرى الحالة التي أجاب فيها رجل الادارة المرافق للمحضر بأن المطلوب اعلانه غادر الوطن المين في الورقة ولا يعرف له محل اقامة بعد النحرى ، وحالة ماإذا أجاب أخوه بتركه هذا الموطن وعدم معرفة عنوانه مع خلو الأوراق مما يفيد الاستدلال على الموطن الجديد ، والحالة التي ظهر فيها جهل المستأنف بموطن خصمه وعجزه عن الاعتداء اليه (كال عبد العزيز ص ٨٤)

١١ ـــ وبطلان الاعلان فى الحالات السابقة بطلان نسيى مقرر لمصلحة المطلوب اعلانه ويتعين عليه أن يثبت أن طالب الاعلان كان يمكنه الاهتداء الى موطنه لو بذل جهدا آخر فى التحرى .

ولم تبين الفقرة العاشرة النيابة التى تسلم لها الصورة وعلى ذلك يصح تسلم الصورة الى آية نيابة ولو كانت غير التى يقع فى دائرتها آخر موطن معلوم (والى ص ٧٥٣ ) .

١٣ ــ ولما كانت القاعدة أن الغش يفسد التصرف وأنه لايجور لشخص أن يفيد من غشه فان كثير من أحكام المحاكم قد درج على حماية الخصم وإذا أخفى خصمه عنه موطنه ليضعه ف حيرة من أمره فلا يتمكن من اعلانه . خصوصا اذا كان عليه مراعاة ميعاد حتمى قصير .

وبالنسبة لاعلان بحارة السفن النجارية والعاملين فيها فان الحصم لايكون ملزما بإعلانهم مع ربان السفينة وفق ماتقضى به الفقرة النامنة من المادة الا اذا كان يعلم يقينا بصفتهم .

وتطبق القواعد السابقة اذا رفعت الدعوى على احد من هؤلاء وأعلن بالدعوى اعلانا صحيحا فى موطنه أو محل اقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل اعادة الإعلان فان المعلن لا يكون ملزما باعادة اعلانه وفقا للمادة ٣٠/٦ ، ٧ ، ٨ الا اذا كان قد علم يقينا بصفته الجديدة كم تسرى نفس القواعد اذا اعلن أحد من هؤلاء وأعيد أعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك فانه لا يعلن فى المحل الأخير بالاجراءات التالية كاعلانه بالاحكام التهيدية واعادة الدعوى للمرافعة الا اذا علم المعلن يقينا باكتسابه الصفة الجديدة.

والعلم اليقيني بالصفة مسالة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني حكمه على أسباب سائغة .

# أحكام النقض:

ا — اذ كان النابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه اعلان صحيفة الدعوى الابتدائية الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للسينا وتم اعلانه مخاطبا السيدة ... المختصة لغيابه ، وعند اعادة الاعلان وجهه المطعون عليه الى ذات العنوان وخاطب المحضر رئيس مجلس الادارة الا أن المامة المختص بمكتبه امتح عن الاستلام محتجا بأن الادارة القانونية هي بمدينة الفنون بالهرم مما المحلان يرجع الى انه لم يوجه الى الادارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه في هذا الاعلان يرجع الى انه لم يوجه الى الادارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه في هذا الخصوص هو بتسليم الاعلان في مركز ادارة المؤسسة لا في ادارتها القانونية ، وكانت الطاعنة لم تقدم مايفيد أن مركز ادارة المؤسسة يفاير المركز الذي تم الاعلان فيه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن اعلان صحيفة الدعوى واعادة اعلانها قد تم صحيحا طبقا لما توجه الفقرة الرابعة من المادة ١٣ سالفة الذكر فان النعي يكون على غير أساس . (نقض توجه الفقرة الرابعة من المادة ١٣ سالفة الذكر فان النعي يكون على غير أساس . (نقض 1 - ٢ - ٢ - ٢ - ٢ - ٢ العدد الاول ص 20 ع) .

٧ \_ اذ كان اعلان ضحيفة الدعوى قد وجه الى المؤسسة العامة للسينا وهي ليست حكومية أو هيئة عامة . وبالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون المرافعات في شأن تسليم صورة الاعلان للاشخاص العامة ولا المادة السادسة من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ، واغا تخضع في طريقة اعلانها لحكم الفقرة الرابعة من المادة ١٣ سائفة الذكر ، ومن ثم يكون النعي \_ بأنه كان يعين توجيه اعلان صحيفة

الدعوى الى ادارة قضايا الحكومة  $_{-}$  فى غير محله  $_{-}$  (نقض 10  $_{-}$  7  $_{-}$  1977 سنة 7۸ العدد الاول ص 20\$  $_{-}$  ) .

 ٣ ــ تسليم صورة الاعلان الى من يقوم مقام رئيس مجلس الادارة أو المدير فى مركز ادارة الشركة التجارية . توجيه خطاب مسجل للمعلن اليه . غير لازم . م ١٣ مرافعات . (نقض ١٦ ــ ١١ ــ ١٩٨٢ طعن رقم ٢٠٤١ ليسنة ٥٠ قضائية ) .

٤ ــ المؤسسات والهيئات العامة . وجوب اعلان صحف الدعاوى فى مركز ادارتهم . م ٣
 ٧ ك لسنة ١٩٧٣ . تخلف ذلك . اثره . بطلان الإعلان . (نقض ١١ ـــ ٥ ـــ ١٩٨٢ طمن رقم ١٩٣٥ لسنة ٨٤ قضائية ) .

النص في المادة ١٣ / ١٠ من قانون المرافعات على أنه ، اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة ، يدل على أنه يجب أن تشتمل ورقة الاعلان على آخر موطن معلوم للمطلوب اعلانه ، والا كان الاعلان باطلا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن المطعون ضده الاول قد بين آخر موطن يعلمه في مصر للطاعنة ، وهو العين موضوع التداعي بما يصح معه اعلاب للنيابة ، فانه يكون متفقا وصحيح القانون ، أما عن النعي بأن العين تعجر موطنا للطاعنة وأن المحتر حين أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى اثبت أن المقيمة بالعين أخبرته باقامة المطلوب اعلانه بتونس ولم يثبت امتناع المخاطب معها عن استلام صورة الاعلان فغير مقبول لانه موجه لحكم محكمة اول درجة ولم يكن محل نعى أمام محكمة الاستئناف فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أوضح في أسبابه أن الخاطب معها المذكورة قررت للمحضر أنه ليس للطاعنة اقامة بالعين ، وهو كاف لامتناعها عن استلام صورة الاعلان. واذ كان ذلك ، يكون النعي بهذا السبب غير سليم . (نقض ١٦ ـ ٤ ـ ١٩٩٠ طعن رقم ٥٥٥ لسنة ٤٩ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣ ـ من المقرر أن اعلان الاوراق القضائية في النيابة بدلا من اعلانها لشخص المراد اعلانه أو في موطنه وان كان لا يصح اللجوء اليه قبل قيام المعلن اليه بالنجريات الكافية الدقيقة عن محل اقامة المعلن اليه ، الا أن بطلان الاعلان لعدم كفاية هذه النحريات لا بجوز أن يتمسك به الا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الحصومة لعدم اعلان أحد الحصوم اعلانا صحيحا هو \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الحصم الذى بطل اعلانه الدفع به ، ولو كان له مصلحة فى ذلك أو كان البطلان الذى يتمسك به ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكان البطلان الذى يتمسك به الطاعن اغا يدعى حصوله في اعلان المطمون ضده الثانى بصحيفة افتتاح الدعوى ، وكان هذا الاغير \_ وهو الطاعن في الطمن الاول \_ قد حصر اسباب طعنه في سبب واحد ، الم ينع فيه على الحكم المطمون فيه البطلان لهذا السبب ، فلا يجوز للطاعن اثارة هذا الدفع امام محكمة النقض الحكم المطمون فيه . (نقض ٩ \_ ١٢ \_ ١٩ ٢ الطعنان رقما ٥٠٥ ، ٩٤٥ المنة ٤٨ قضائية ) .

### ماحة ١٣

٨ ـــ ومن حيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله ، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستثناف استنادا الى أن اعلان رئيس مجلس الادارة تم بمقر ادارة الشركة مخاطبا مع الموظف المختص وفقا للفقرة الاخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات التي تحييز للمحضر في حالة عدم وجود المراد اعلانه تسلم الصورة الى من ينوب عنه دون التحقق من صفته ، وأن الطاعنة وقد حضرت بناء على هذا الاعلان فقد تحقق الغاية من الاجراء ، في حين أن الشارع أوجب في المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الادارات القان نية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة فا ــ استثناء من الاحكام المقررة في قانون لمرافعات ــ تسلم صحيفة الطعن لرئيس مجلس الادارة ومقتضى هذا بطلان تلك الصحيفة اذا لم سلم لرئيس مجلس الادارة بطلانا لا يزول بالحضور . ومن حيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان البين من صحيفة الاستثناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان ٢٣٠ ، ٢٣ من قانون المرافعات ، وأنها أو دعت قلم الكتاب -في الميعاد المحدد في القانون ، وكان التمسك ببطلان أعلانها أمرا خارجا عن الصحيفة ذاتها ، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستثناف باعتبار الاستثناف كاذ لم يكن لعدم اعلانها اعلانا صحيحا بصَّحيفته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب ، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فان الحكم المطعون ُ فيه اذ قضى برقض الدفع ببطلان صحيفة الاستثناف لا يكون قد خالف القانون أو اخطا ُ في تطبيقه . لما كان ذلك فانَّ النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . (نقض ٦ ــ ١١ ــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثالث ص ١٦ ).

٩ \_\_ مفاد المادتين ٣ ١ ٧ ، ٩ من قانون المرافعات أنه بالنسبة لافراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم اعلانهم بواسطة اليابة العامة الى الادارة القضائية المتحقة بالقوات المسلحة ، ويرتب على مخالفة ذلك بطلان الاعلان وكان شرط ذلك أن يكون الحصم على علم بصفتهم هذه ، والا صح اعلانهم طبقا للقواعد العامة . لما كان ذلك وكان الين من المستدات المقدمة أن الطاعن الأول صابط بالقوات المسلحة ، وأن عدم اعلانه بأوراق التكليف بالحضور في الدعوى أمام محكمة أول درجة كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فسازل عن تخاصمته أمامها ، مما يشير ألى عليه اليقيم بصفته كاحد أفراد القوات المسلحة ورغم ذلك فانه أدخله في الاستشاف .

متجافيا عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في اعلانه وفي الفقرة السادسة من المادة ١٣ من متجافيا عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في اعلان وقع باطلا ولا يسوغ القول بأن الطاعن القاول تقلم بطلب لاعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى له ابداء دفاعه وأن البطلان تصحح في معنى المادة ١٤ من قانون المرافعات ، لان الثابت أن الطاعن الاول لم يحصر طبلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستناف ، وأنه نوه في طلبه المقدم في فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان اعلانه ، وأرفق به شهادة رسمية تتبت صفته كضابط بالجيش المصرى وأنه لايزال في الخدمة وبالتالى فان تقديم الطلب لم يكن بناء على الاعلان الباطل ولا يسقط حقه في التمسك بالبطلان (نقض ١٥ سـ ٢ سـ ٢ سـ ١٩ سنة ١٩ العدد الأول ص ١٩٠٤ ) .

 ١ - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان .نسبى عدم جواز التمسك به الا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة . (نقض ٢٨ - ٦ - ١٩٨٣ الطعون أرقم ٢٤٢٠ ، ٢٤٧٠ ، ٢٣٨٦ لسنة ٥٦ قصائية ).

١١ \_ اكتساب احد الحصوم صقة من الصفات المبينة بالفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المادة ١٣ مرافعات . وجوب علم المعلن علما يقينا بهذه الصفة وقت الاعلان والا وجب اتباع القواعد الاصلية فيه . (نقض ٤ \_ ١٣ \_ ١٩٨٣ طعن رقم ٧٩٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٢ \_ مناط الاستثناء المنصوص عليه فى البند السادس من المادة ١٣ من قانون المرافعات الذي يوجب تسليم صور الاعلانات بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية للقوات المسلحة ، هو أن يكون المعلن اليه من أفراد هذه القوات فعلا وقت تنفيذ الاعلان . (نقض ٩ \_ ٣ \_ \_ \_ ١٩٨٤ طعن رقيم ١٩٩٢ لسنة ٤٩ قضائية ) .

17 — اعلان الاوراق القضائية للنيابة لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام طالب اعلان بالتحريات الكافية التي تلتزم كل باحث للتقصي عنمحل اقامة المعلن اليه ، ولم يهده بحثه وتقصيه الى معرفته ، وتقدير كفاية التحريات التي تسبق اعلان الخصم في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة ، ومني رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية عدم كفاية التحريات فانه لا معقب عليها في ذلك لتعلقها بأمر موضوعي وكان ماساقته الطاعنة من دفاع بشأن صحة اعلان المطعون ضده بصحيفة الاستناف غير موثر في التيجة الصحيحة التي انتهى اليه الحكم المطعون فيه ، فان النعي عليه يكون على غير أساس . (نقض ١٦ — ١١ — ١١ — ١٩٨٢ طعن رقم ٩٨ لسنة ٤٣ قضائية ، نقض ١٨ — ٤ — ١٩٨٢ طعن رقم ٣٣٧ لسنة لا قضائية ).

14 ــ اليين من المادتين ٩ و ١٠ من قانون المرافعات أن الأوراق التي يقوم المحضرون باعلانها الها تكون من أصل وصورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها الى الشخص نفسه او فى موظمه الاصلى أو موطمه الختار فى الاحوال التى بينها القانون ، وكان القانون

استفاءا من هذا الاصل قد نظم في المادة ١٣ مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الاعلانات الى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة اذ نصت تلك المادة على أنه وفيما عدا مانص عليه في قوانين خاصة تسليم صورة الاعلان على الوجه الاتى: فيما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن في حكمهم تسليم بواسطة اليابة العامة الى الادارة القضائية اغتصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الاعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة الى المراد اعلانه لتلك الادارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشان تسليم الصورة الى المراد اعلانه شخصيا مثلها في ذلك تسليم الصورة في الموطن ، اذ لا شان للمحكمة بما اذا كان الشخص الذي تسليمها فيه قلد سلمها بدوره الى المراد اعلانه أم لا ، ويهذا يكون القانون قد اعتبر الادارة القوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة الى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الاعلان ويتح أثره (نقض ١٧ - ٥ - ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الثاني ص

١٥ \_\_ اعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والطعون والأحكام . كيفيته . ق ٧٤ لسنة ١٩٧٣ . خلو الاوراق مما يفيد أن مركز ادارة الشركة الطاعنه يغاير المقر الذى تم الاعلان فيه . أثره . صحة الاعلان . رنقض ٣ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٧ قضائية . نقض ٨٣ / ١٩٧٨ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ ص ١٧٨٥ ).

١٦ \_ وجوب اعلان الهيئات والموسسات العامة والوحدات النابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام في مركز ادارتها الرئيسي لرئيس مجلس الادارة . مادة ٣ ق ٤٧ لسنة ١٩٨٧ . مناطه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان ونقض ٣/٣ /١٩٨٧ طعن رقم 1١٨٨ لسنة ٥٣ قضائية ، نفض ٥٣/١ ١٩٨٧ طعن رقم ١١٨٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٦ مكرر ــ اعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام للدولة ومصالحها المختلفة . سبيله تسليم صورها الى هيئة قضايا الدولة تحلف ذلك . أثره . البطلان . امتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان أو رفضه التوقيع . لازمة وجوب تسليمها للنيابة العامة . (نقض ٥/٤ /١٩٨٩ طعن رقم ٥٥ لسنة ٥٦ قضائية ) .

١٧ \_\_ وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن مخالفة الفانون ، وبيانا لذلك يقولون أن الحكم استند فى قضائه باعتبار الاستتناف كان لم يكن الى عدم وصول اعلان المطعون ضدها بأصل صحيفته \_ بموطنها المعلوم فى الحارج \_ خلال الثلاثة أشهر الثالية لايداعها ، فى حين أنه يكفى تمام الاعلان فى هذه الحالة تسلم صورته للنيابة العامة بصرف النظر عن وصوفا فعلا الى المعلن اليه عملا بنص الفقرة التاسعة من المادة الثالثة عشر من قانون الماقات.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك انه وان كان الأصل في اعلان اوراق المحضرين القضائية هو أن تصل الى علم المعلن اليه علما يقينا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن اليه ، الا ان المشرع يكتفي بالعلم الظي في بعض الحالات باعلانه في موظنه ، وبمجرد العلم الحكمي في بعض أخر لحكمة تسوغ الحروج فيها على الاصل ، وقد قدر المشرع انه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم ان الاجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجرى بواسطة المحضور لليابة في المحلف اليها ، ولا مساءلة القائمين بها فاكتفي بالعلم الحكمي بسليم الصورة لليابة في اعلان صحف الدعاوى إثر الطعون استثاء من الاصل ، فينتج الاعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة لليابة لا من تاريخ تسليم الصورة لليابة لا من تاريخ تسليم المعلن اليه لها . لما كان ذلك وكانت صحيفة الاستثناف قد أردحت قلم كتاب المحكمة في 19 / 19 / 19 وسلمت صورة اعلانها للنيابة العامة في الاستثناف يكون قد تم في المياد صحيحا منتجا الآثاره ، ولا يغير من ذلك طلب اليابة العامة بعد الاستثناف يكون قد تم في المياد صحيحا منتجا الآثاره ، ولا يغير من ذلك طلب اليابة العامة بعد توصيل الاعلان المطرق الديلوماسية ، وإذ خالف الحكم المطمون فيه هذا النظر ولم يعتد بتسليم صورة الاعلان لليابة في ١٣ / ٤ /١٩ مرتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستثناف كان لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الداعها قلم الكتاب فانه يكون قد خالف لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب فانه يكون قد خالف العلم رقم ١٩٥٧ السنة ٤٥ قضائية ) .

١٨ ــ تسليم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل فى الجمهورية الى هذا الفرع أو الوكيل . ما مادة ١٣ موافعات . المقصود بالوكيل . كل من يكون نائبا عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة . لا محل لقصر حكم النص على الوكيل النجارى . لا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محاميا لها ووكيلا عنها بالحصومة فى الوقت ذاته . (نقض ٨/ ١/ ١٩٨٥ طعن رقم ١٩٦١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٩ ــ الاعلانات الموجهة الى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية . أمامها باجراءات خاصة . مادة ١٣ الفقرات الثالثة والرابعة والأعيرة . أمتناع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الاعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة . أثره . وجوب اثبات المحضر ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة . (نقض ٢٦ /ه ١٩٨٧ طعن رقم ٢٢٧٨ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣٠ ــ تسليم صور اعلان الصحف والطعون والاحكام للوزراء ومديرى المصالح والمحافظين . شرط صحته . تمام التسليم بالمركز الرئيسي لادارة اقضايا الحكومة أو في ماموريتها المختصة محليا بالدعوى . جزاء مخالفة ذلك . بطلان الاعلان . مادة ١٧ ٧ مرافعات . (نقض ٢٧ ٧ مرافعات . (نقض ٢٧ ٤ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٤ قضائية ،

٢١ ـــ البطلان المترتب على عدم اعلان صحف الدعاوى والطعون للهيئات العامه في مركز
 ادارتها . أثره . حضور الحصم في جلسة أخرى خلاف الجلسة المينه بالإعلان الباطل . لايسقط

حقه فى التمبيك بالبطلان . حضوره سواء من تلقاء نفسه أو بناء على الاعلان الباطل فى ذات الجلسة المحددة بالاعلان يزول به البطلان . تقديم الخصم مذكرة بدفاعه . اعتباره بمثابة الحضور بالجلسة . المواد ٢٠ / ٢ ، ٢٥ ، ٨٣ ، ١١٤ مرافعات . ( نقض ٣٥ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٧١٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٣ ـ تسليم صورة الدعاوى والطعون والاحكام بالنسبة للدولة لادارة قضايا الحكومة طبقا للمادة ١٤ مرافعات . عدم ضرورة تسليمها فى المقر الرئيسى لهذه الادارة . جواز تسليمها فى أي مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار ، اعتبار الحكم قسم قضايا الاصلاح الزراعى جزءا من ادارة قضايا الحكومة بالنسبة لوزارة الاصلاح الزراعى . صحة اعلان الاحكام الحاصة يهذه الوزارة فى مقر ذلك القسم . (نقض ١٩٦٧ / ١٩٦٧ جموعة المكتب الفنى السنة السابعة عشر العدد الأول ص ٣١٨ ) .

٣٤ ــ وجوب تسليم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة لاحد الشركة المتضامين أو لرئيس مجس الادارة أو للمدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لاحد هوالاء لشخصه أو في موطنه . نص المادة ١٤ مرافعات فقرة أخيرة لا ينطبق الا في حالة الامتناع عن تسلم الصورة او الامتناع عن التوقيع على اصل الاعلان بالاستلام . (نقض 17 م ١٠/ ١٧ / ١٩٩٢ المكتب الفني سنة ١٣ ص ٢٨٨ .

# ملحوظة:

المادة ١٤ من قانون المرافعات السابق تقابل المادة ١٣ من القانون الحالى .

۵ بے جواز اعلان الشركات الاجنية لدى فرعها أو وكيلها فى مصر . لا يقصد به حرمان
 صاحب الشان من أصل حقه فى اجراء الاعلان فى مركز الشركة الرئيسى بالخارج (نقض
 ۱۹۷۰/۱۲/ منة ۲۱ ص ۲۱ ۲۱ ) .

٣٦ \_ تسليم صورة اعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الادارة لغلق مركزها . صحيح . تسليم صورة الاعلان للنيابة . لايكون الا عند الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام . رنقض ١٩٧٩/ ١٩٣٩/ ص ٢٠٠٣ ) .

٧٧ \_ لما كان الحكم المطعون فيه واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان اعلانه بالاستثنافين ر بوصفه ضابط بالقوات المسلحة ، ورد عليه باسباب لا خطأ فيها قانونا بقوله ،أما القول بائه نقيب احياطي بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى آية ورقة من اوراق الدعوى ،فكان كل

من المستأنفين يجهل هذه الصفة وهو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها .. ، لما كان ذلك فان الحكم اذ اعتبر الاعلان صحيحا لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية شحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى (نقض ١٩٧١/ ٦/ ١٩٧١ سنة ٢٤ ــ ص ٨٩٤) .

٣٨ ــ مفاد نص المادة ١٤ / ٧ من قانون المرافعات السابق أن اعلان ضباط الجيش والجدد الصورة النظامين يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الحصم صور الاعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المخصر تماما . وإذ كان الذب أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه لعدم اتمامه بالطريق الذي رسمه هذا الدفاع بقوله وانه ثابت من الصورة التنفيذية لامر الاداء أنه اعلن المستأنف عن طريق النيابة هذا الدفاع بقوله وانه ثابت من الصورة التنفيذية لامر الاداء أنه اعلن المستأنف عن طريق النيابة المحدرة ال القدات المسلحة ، دون أن يفصح عما اذا كان الاعلان قد تم صحيحا لنسلم الصورة الى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز عكمة النقض عن أعمال سلطتها في مراقبة هذا الشما الصورة الى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز عكمة النقض عن أعمال سلطتها في مراقبة هذا التصاد على منقولاته تنفيذا لهذا الأمر ، ذلك ان إعلان امر الاداء هو الذي جعله شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذا لهذا الأمر ، ذلك ان إعلان امر الاداء هو الذي جعله القانون نجريا لميعاد (التظلم (نقض ٣١ / ٥ / ١٩٧٣) سنة ٢٤ ص ٨٥٠ ، نقض المراد المناسبة ٢٤ ص ٨٥٠ ، نقض الهراد المراد ١٩٠٤ منة ٢٠ ص ٨٥٠ ) .

٣٩ ــ اعلان رجال الجيش . وجوب تسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الاعلان للنيابة دون ثبوت استلام الادارة المذكورة له . اثره . بطلان الاعلان(نقض ٣٤ / ١٩٧٧ السنة ٣٠ قضائية ) ، نقض ٣١ / ١٩٧٧ طعن ١٩٠٧ طعن ٣١٨ لسنة ٣٣ قضائية ) ، نقض ٣١ / ١٩٨٠ طعن ١٩٨٨ لسنة ٣٣ قن) .

٣٠ ئـ اذا كان ماوقع في اعلان صحيفة الاستناف من خطأ في اسم الشركة الطاعنة يتمثل في توجيه الاعلان اليها باسمها السابق قبل تعديله ، ليس من شأنه ــ مع ماحوته الورقة المعانة من بيانات ــ التجهيل بالطاعنة واتصالها بالخصومة ، ولا يؤدى بالتالى ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ الى بطلان هذه الورقة ، فان الحكم المطعون فيه ، اذ قضى بوفض المدفع ببطلان علم بعلان هذه التي الى نتيجة صحيحة فى القانون (نقض ٣ /٣ /١٩٧٣ سنة ٢٤ صحيحة فى المانون (نقض ٣ /٣ /١٩٧٣) سنة ٢٤ صحيحة فى المانون (نقض ٣ /٣ /١٩٧٣)

٣١ ــ اعلان الشركات التجارية .. جواز تسليم صورة الاعلان ــ في الحالات المبنية في الحادة ١٤ مرافعات سابق ــ الى من يتوب عن أحد الشركاء المتضامين أو رئيس مجلس الادارة أو المدير . ونقص ٣٧ / ١٩٧٧ / ١٩٧٧ سنة ٣٧ ص ١٩١٥ ، نقص ٣ / ١٩٧٧ / ١٩٧٧ سنة ٣٣ ص / ١٩٧٨ ).

٣٢ ــ تسلم صورة اعلان تقرير الطعن للنيابة لا يعتبر اعلانا صعيحا للمطعون عليهما

الاول والثانى ـــ ضابطين بالقوات المسلحة ـــ بتقرير الطعن . رنقض ١٩ / ٣ ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص ٤٠٠ ) .

٣٣ ــ توجب الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون المرافعات فيما يتعلق باعلان المسجونين تسليم صور الاعلانات لمأمور السجن ( نقض ١٤/٩٨/٢١٠ مسنة ١٩ ص ٣١٥) .

٣٤ ـ مؤدى نص المادتين ١١ ، ١٧ من قانون المرافعات السابق الذي يمكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الاعلان ابتداء الى الشخص فى موظنه . وانه لا يصح تسليم الصورة الى الوكيل الا اذا توجه المحضر الى الموطن المراد اعلانه ، وتبين له أنه غير موجود ، كما وأنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الاحوال التي بينها القانون ، وأوجبت الفقرتان ١٠ ، ١١ من المادة ١٤ من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الاعلان لمن كان مقيما فى الحارج ، اسواء كان موطنه معلوما أو غير معلوم للنيابة بالشروط والاوضاع المبينة فيهما ، فاذا لم يتم الاعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المراد فانه يكون باطلا . واذ كان الطاعنان ، الأول الاعلان على النحو المنصوص فيه فى هذه المراد فانه يكون باطلا . واذ كان الطاعنان ، الأول عمل المناقع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على اعلان الحكم هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على اعلان الحكم الابتدائي للطاعين الاول والثانية فى محل اقامة المطعون عليها النالئة سقوط حقهما فى الاستناف ، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة ــ دعوى صحة توقيع على اتفاق ــ فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسييب مما يوجب نقضه (نقض ٥ / ١٩٧٣) الموسوع فير قابل للتجزئة ــ دعوى صحة توقيع على اتفاق ــ فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسييب مما يوجب نقضه (نقض ٥ / ١٩٧١) الموجوب نقضة (نقض ٥ / ١٩٧١) .

٣٥ ــ الاصل ف الاعلان أن تصل الورقة المعلنة الى علم المعلن اليه علما يقييا بتسليمها لشخصه . اكتفاء المشرع بالعلم الطبي بالاعلان في الوطن أو بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة كل في اعلان المقيم بالخارج في موطن معلوم . (نقض ٣٠ /١١ / ١٩٧١ سنة ٢٢ ص ٣٤٦) .

٣٦ ـــ المقيم بالحارج في موطن معلوم .تمام اعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته الى الناب الياب الله السورة تقوم مقام أصل ورقة اعلان الطعن الى المطعون ضده . (نقض ١٠/ ١/ ١٩٧١ سنة ٢٣ ص ١٩٤٦) .

٣٧ ــ اعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الاعلان للنيابة لترسلها الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية عدم اشتراط أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد اعلانه . رنقض ٣٥ // ١٩٦٧ سنة ١٩ ص ١٣٣ ) .

٣٨ ــ صحفة الاستناف للشخص المطلوب اعلانه بالخارج الستوفاة شرائط صحبا والتى دفع عنها الرسم كاملا تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين وصالحة للاعلان . (حكم النقض السابق ) .

٣٩ ــ تسليم أوراق الاعلان للنيابة . استثناء لا يلجأ اليه الا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يواد اعلانه . توجيه اوراق اعادة اعلان الاستثناف للنيابة . خلو هذه الاوراق نما يدل على

بذل الجهد في سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانهم أثره . بطلان الاعلان (نقض 147 / 1977) سنة ٢٤ ص ١٩٦٤ ) .

٤٠ ــ توجيه اعلان تقرير الطعن الى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون
 فيه ــ اجابة اخيهم بأنهم تركوا هذا الموطن ولا يعرف موطنهم الجديد . خلو الاوراق مما يستدل
 منه على ان التحرى قد يهدى الى هذا الموطن . اعلان التقرير فى مواجهة النيابة صحيح . (نقض
 ٢/ ١٩٧١/ مسنة ٢٣ ص ٢١٥ ) .

 ١ عسر وجوب اشتال الاعلان في مواجهة النيابة على اخر موطن معلوم للمعلن اليه سواء في مصر أو في الحارج . (نقض ١٠ / ٧ / ١٩٠٠ سنة ٢٦ ص ٦٣ ) .

٣٤ ـ متى كان الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن \_ لعدم اعلان صحيفة الاستئناف اعلان صحيحا خلال ثلاثين يوما طبقا للمادة ٥٠٥ من قانون المرافعات السابق \_ يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفاية التحريات التى تسبق تسليم الاعلان للنيابة مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب اثارته لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعى قبل اصدار حكمها بقبول الاستئناف شكلا أما وهذا لم يحصل فلا تقبل اثارته امام محكمة القض رنقض ٣٦ /٥ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٨٩٧ ) .

٣ ــ تقدير كفاية التحريات التي تسبق اعلان الحصم في النيابة انما يرجع الى ظروف كل واقمة على حدد ، وتمارس محكمة النقض وهي بصدد بحث كفاية التحريات السابقة على اعلان تقرير الطعن في النيابة أو عدم كفايتها سلطة تقديرها شائها في ذلك شأن محكمة الموضوع (نقض ٢٠ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٢٠ / ١٠٩٧) .

٤٤ ــ عدم جواز تمسك المستأف عليه الذي صح اعلانه بالاستناف ببطلان اعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية النحريات . (نقض ٢٠ ٣ م ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص ٣٦٨ ) .

٥٤ ــ تسليم صورة الاعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد لثلاثين يوما انحددة في المادة ٥٠٤ مرافعات عملا بالمادة ١٠٤ من القانون المذكور . اعتبار الحكم ان الاستثناف قد رفع بعد المجالف للقانون ، (نقض ٥٧ /١/ ١٩٣٨ ص. ١٩٣٧ ) .

٣٤ — الاعلان في مواجهة النيابة . طريق استثنافى . منى يجوز سلوكه . خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن معلوم اليه في مصر أو في الخارج . جزاؤه بطلان الاعلان . خلو الاوراق مما يدل علي أن الطاعنين لم يبذلوا أي جهد في سبيل النحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة اعلان الطعن للنيابة . جزاؤه البطلان . عدم قيام الطاعن باعلان الطعن طبقا للمادة تسليم صورة اعلان الطعن للرافعات السابق قبل المنافقة من القانون ٣٤ / ٩٦٧ أو خلال المحاد القرر بالمادة ٣٦ من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون ٤ / ١٩٦٧ جزاؤه بطلان الطعن . (نقض ٣١ / ١٩٦٧ سنة ١٩ معر١٩٦٧)

٧٤ \_ مفاد نص المادة ١٣ /٤ من قانون المرافعات أنه في حالة وجود مركز لادارة الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الحاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية الحاصة تسلم صورة الاعلان في مركز الادارة للنائب عنها حسبها هو منصوص عبه في عقد انشائها أو نظامها أو لن يقوم مقام النائب عنها وذلك تيسرا للاعلان اذا لم يجد المحضر احدا من النائبين قانونا واتما وجد من يقوم مقام . مقامه . (نقض 7 / ١٩٧٧/ سنة ٢٨ ص 20٤) .

٨٤ ــ نص الفقرة الثالثة من مواد اصدار القانون ١٤٧ سنة ١٩٧٣ و نص الفقرة الاخرة من المادة ١٩٧٣ من قانون المرافعات يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد اعلانها ــ بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية ــ لرئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه ، فاذا امتع من خاطبه المحضر منها في تسليم صورة الورقة أو امتع عن التوقيع على اصلها بالاستلام جاز للمحضر ــ بعد اثبات ذلك في اصل الورقة وصورتها ــ أن يسلم الصورة للبابة العامة . ولما كان البين من ورقة اعلان تقدير الاتعاب على الطاعة أنبت المحضر في محضره أنه خاطب احد موظفى الشركة وأن هذا الموظف امتع عن السلام الصورة بحرة أن الادارة الفازنية للشركة بشارع الالفى . ثم قام المحضر بناء على ذلك بتسليم تلك الصورة لوكيل نيابة عابدين . واذ لم يذكر المحضر سم الموظف المفتى خاطبه وصفته حتى تستوثن المحكمة من جدية الحضوات الى انفدها وماؤذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الهرقة يحيز تسليمها للنيابة . فان الاعلان وقد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلا طمقا رقم ٢٧٣ منة ٥٤ قضائية ) .

٩٠ ــــ اعلان الاوراق القضائية في النيابة العامة شرطه . قيام المعلن اليه بالتحريات الدقيقة . جواز اثبات هذه التحريات في ورقة الاعلان ذاتها أو باية أوراق اخرى . (نقض . ١٠ ١٩٧٨ لمنية ٥٠) .

تعقيب : هذا الحالف بخالف الاحكام السابقة التي قضت بأنه لابجوز تكملة بيانات ورقة الاعلان باية أوراق أخرى .

ه ــ كفاية التحريات التي تسبق الاعلان لليابة هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
 شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائفة بعد بحث مستدات الحصم . (حكم النقض السابق ).

١٥ ــ تسلم صورة اعلان صحيفة الاستناف لليابة . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الاصلى للمسنانف عليه . بيان موطنه اغتار في صحيفة الدعوى . وجوب اعلانه بالصحيفة فيه (نقض ٢٠ /١ /١٧ / طعن رقم ٨٣٤ لسنة ٤٦ ) .

 ٧٥ ــ ادارة قضايا الحكومة . نيباتها عن الحكومة والمصاخ العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة . المادتان ٢٠ ١ ٣ مرافعات ، ٦ ق ٧٥ / ١٩٦٣ . .شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الادارة . رنقص ٢٤ ٤ / ١٩٧٨ طعن رقم ٨٣٣ لسنة ٤٤ ) .

٣ انعقاد الخصومة شرطه اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الدعوى اعلانا صحيحا الدعوى المراق قضايا الحكومة . الدعو المعقومة المعقومة الخصومة . (حكم الفقض السابق ) .

 40 - تسليم الاعلان في مركز ادارة المؤسسة العامة . صحيح . لا اعتداد بمركز الادارة القانونية للمؤسسة . (نقض ١٥ / / /١٧ منة ٢٨ ص ٤٥٤) .

صحف الدعارى والطعون والاحكام المتعلقة بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها
 لادارة قضايا الحكومة . أوراق الاعلان الاخرى . تسلم للوزراء ومديرى المصالح والمحافظين أو
 من يقوم مقامهم . م ١٣ مرافعات . دعوة الحبير للخصوم المذكورين . جواز توجيهها لادارة
 قضاء الحكومة . (نقص ١٨ / ١٩٧٨ الطعان رقما ٢٠٠٠ . ٢٩٩ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٥٦ ـــ الاجنبى سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا الذي بياشر نشاطا تجاريا أو حوفة فى مصر . المكان الذي يزاول فيه نشاطه . اعتباره موطنا له بالنسبة فذا النشاط ولو كان موطنه الأصلى بالخارج . بقض ٤ ٠٠ ١٩٨٠ طعن رقم ٥٩١ لسنة ٣٩ قضائية ) .

٧٥ ـــ افراد القوات المسلحة . وجوب اعلانهم الى الادارة القضائية للقوات المسلحة متى
 علم الخصم بهذه الصفة . تقديم الضابط المعنس بغير هذا الطريق طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة .
 لا يصحح بطلان الاعلان . (نقص ٦٥ / ٢ / ١٩٧٨ طعن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

۵۸ —اكتساب احدطرق الخصومة صفة من الصفات المينية بالققرات ٢٠٨.٧، من المادة ١٣ مرافعات وقت مباشرته اعلان خصمه والا مرافعات . وجوب أن يكون معلوما للخصم الآخر علما يقييا وقت مباشرته اعلان خصمه والا حق اعلانه فى موطعه . مثال بشأن اعلان افواد القوات المسلحة . (نقض ١٥ / ٣/ ١٩٧٨ طعن رقم ٩٠٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٩٠ ــ مقر الوكيل الملاحى للسفينة التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر . اعتباره موطنا لمالك السفينة . رنقض ٤ / ٢ . ١٩٨٠ طعن رقم ٩٩٥ لسنة ٣٩ قضائية ) .

• ٦ - أورد المشرع نصا خاصا فى شأن اجراءات اعلان بعض الأشخاص والهيئات ومنها الشركات النجارية اذا نصت المادة ١٣ من قانون المرافعات على أنه و ما يتعلق بالشركات النجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإذاا منتع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن النوقيع على اصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الاصل وسلم الصورة للنباية ع . مما مؤداه أن المشرع لم يتطلب فى هذه الحالة توجيه خطاب مسجل إلى المعلن اليه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى صحة الاعلان بتسلم صورته الى من ينوب عن رئيس مجلس ادارة البنك الطاعن قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم ۲۰۶۱ س ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۹

17 ــ النص فى المادة ١٣ من قانون المرافعات فى فقرتها على أن تسلم صورة الاعلان فيما يتمثق بالشركات التجارية فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمديرة أو لمن يقوم مقامهم ، وفى فقرتها الاخرة قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٥ لسنة الادارة أو طن أنه وفى جميع الحالات السابقة اذا امتح المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحتر ذلك فى الاصل والصورة وصلم الصورة للنهايد \_ يين منه \_ وهل ماجرى به قضاء هذه الحكمة \_ أنه فيما يعطى بالشركات الحجارية تسلم صورة من الاعلان فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتسامين أو لرئيس مجلس الادارة أو المنبي منه فانون المرافعات قبل العقرة الثانية من المادة صحيحا ، ولا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحديد غشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على المانت تسلم الورقة للى من يقوم مقام الثالاة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، واعتبرت تسليم الورقة للى من يقوم مقام رئيس مجلس الادارة أو المدير فى مركز ادارة الشركة تسليما لذات المعلن الهه .

( الطعن رقم ٩٦٠ س ٤٧ ق جلسة ١٩٨٦/٥/٢٨ )

7 \_ مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم الطل وقع 70 لسنة 1970 والمادة السادسة من الأشخاص الاحبارية من ادارة قضايا الحكومة رقم 70 لسنة 1977 ان مجالس المدن من الأشخاص الاحبارية العامة التي تنوب عنها ادارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى الحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ومؤدى نص المادين 7/17 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم اعلانات صحف الدعاوى وصحف الطمن والاحكام الحاصة بيفه الأشخاص الى ادارة قضايا الحكومة والاكان الاهلان باطلا .

( الطعن رقم ٦٨٥ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/٤/٧ )

مناط الاستثناء المنصوص عليه فى البند السادس من المادة ١٣٣ من قانون المرافعات الذى يوجب تسليم صور الاعلانات بواسطة النباية العامة الى الادارة القطائية للقوات المسلحة ، هو أن يكون المطن اليه من افراد هذه القوات فعلا وقت تفيذ الاعلان .

﴿ الطُّعَنُّ رَقُّم ١٩٧ مَنْ 19 فَي جَلَّمَةُ ١٩٨٤/٢/٩ )

٦٣ \_ جرى قضاء هذه المحكمة على أن اعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من اعلام الشخص المراد احلامه أو في محل اقاصه اتما أجازه القانون على سيل الاستشاء ولايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سيل النقصي عن عمل اقامة المعلن الله ، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستشاق ولايسوغ التخل عن اجراء هذه التحريات بمظنه انها لن تهدى الى موطن المعلن الله .

( الطعن رقم ١٧٧١ س ٥٣ ق جلسة ١٩٨٤/٢)

1.2 ... المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن البه فى مصر أو فى الحتارج على غو ما توجبه المادة ١٣ من قانون المرافعات ... لايترتب عليه البطلان اذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن اليه . مالم ينبت المتحسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه ولو فعل لتوصل اليه ، وذلك مع مراعاة قدر المحاد المقرر لاتخاذ الاجراءات وما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لاجراء تلك التحريات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع .

( الطُّعن رقم ٢٠٣٦ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٥/٢/٥

 ٦٥ ــ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أن كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أساس مائعة .

( الطعن رقم ۲۲۵۷ س ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/٦ )

7.7 \_\_ ثن كانت المادة ١٣ من قانون المرافعات توجب اتباع اجراءات معينة في تسليم صور الاعادات الى بعض الهيئات والاشخاص ومنهم افراد القوات المسلحة ، الا أنه لما كان الاصل في اعلان أوراق المضرين طبقا للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها الى شخص المعلن اليه أو في موطنه ، وكان اكتساب احد طرف الحصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات ٦ ، ٧ ، ٨ من المادة ٣٠ سالفة الميان التي توجب اجراء الاعلان على وجه مخالف لهذا الاصل يعين أن يكون معلوما لدى خصمه علما يقينا وقت مباشرة الاعلان حي يلزم الطريق الخصص له والاحق اتباع القواعد الاصلية في الاعلان .

( الطعن رقم ۷۹۸ س ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/٤ )

٧٧ \_\_ من المقرر \_\_ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة \_\_ أن للمعان اليه أن يتمسك بيطلان الصورة المعلنه ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل .

( الطعن رقم ٣٩٥ س ٥٦ ق جلسة ٢٨/١٩٨٣ )

٦٨ ـــ وان كان يبين من ورقة اعلان انذار العرض المؤرخ ١٩٧١/١/١٨ و المقدم بحافظة مستدات الطاعنون أنه ذكر اسم الطاعن الاول أنه و .... ، يهنا أن اسمه الصحيح و ..... ، الا أن هذا الحظ ليس من شأنه ـــ على ماحوته الورقة المعلنه من بيانات ومخاطبة المفتر للمعلن اليه سالف الذكر مع شخصه ـــ التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدى بالتالى ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه الهكمة الى بطلان هذه الورقة .

( الطعن رقم ٥٠٣ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٣/١١/١٤ )

79 ـ علان المطمون صنده الثالث بصحيفة ادخاله في الدهوى في محل اقامته مع شقيقه . اجابه الاخير بانه لايقيم ممه ولايعرف له عمل اقامة . اعلانه في مواجهة النيابة . خلو الاوراق تما

يستدل منه على انه كان بامكان الطاعن أن يهندى الى موطنه لو بذل جهدا آخر فى النحرى عنه . أثره . اعلانه بصحيفة الاستثناف فى مواجهة النيابة . صحيح .

( ١٩٩١/١٢/١٩ طعن ٦٦٨ لسنة ٥٨ ق )

 ٧ ــ تسليم صورة الاعلان الموجه للشركة لجهة الادارة لفلق مركزها. صحيح تسليم صورة الاعلان للنبابة لايكون الا في حالة الامتناع عن تسليم الصورة او الامتناع عن التوقيع على اصل الاعلان بالاستلام.

( ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ طعن رقم ۲۹۲ لسنة ۲۱ ق )

٧١ \_ إذ كانت المادة (١٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المساكن قد نصت على أن د تنتمي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبطلان وبالنسبة للاماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاعها إذا ماانتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة . ويكون اعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة ، وجاء بعجز تلك المادة ، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجه المصرية ولأولادها منه ... ، وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشَّعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه ونظوا لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين وغير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة ، فقد تضمن هذا النص أن تنتي بقوة القانون عقود التأجير لغير للصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد ... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستعملة . يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الأقتصادي ومايترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك ايضا من ارتباط هذا الحكم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى في مصر ومما ورد من استمرار عقد الايجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه وماتضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من القانون المشار اليه على اعلان غير المصرى الذي انتهت اقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لاينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية .

( نقض ١٩٩١/١٠/٣١ طعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٧٧ \_ إذ كان عقد الإيجار محمله و مخزن ، ومن ثم لا ينصرف اليه هذا الحكم \_ الاعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (٧٧) من القانون ١٩٣٦ لسنة ١٩٨٦ ويرجع بشأن الاعلان بصحف الدعاوى المتعلقة به الى القواعد العامة فاما أن يكون المستأجر الاجمعي مقيماً في موطنه بالخارج أو مقيماً في مصر وفي الحالة الأولى يوجه الاعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق

الدبلوماسي عملا بالمادة ( ٩/١٣ ) من قانون المرافعات وفي حالة إقامته في مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن اليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو في موطنه العام الذي يقيم فيه على وجه الاعتباد والاستمرار أو في موطنه الحاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة .
( نقض ١٩٩١/١٠/٣ ) طعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٥٤ قطائيه )

٧٣ \_ مفاد مانصت عليه المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من ان و ويكون اعلان غير المصرى الذي انتبت اقامعة قانونا عن طريق النيابة العامة و يدل \_ وعلى مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة \_ أن المشرع قد واجه وضعا حمياً يتبخل في استحالة أن يكون لفيو المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد ان انتبت مدة اقامته ومن ثم أوجب اعلانه باعباره مقيماً باخارج عن طريق النيابة وذلك مالم يكن الاجبى قد حصل على ترخيص جديد بالاقامة قبل توجيه الاعلان فيصين توجيه الاعلان اليه بحوطته داخل البلاد . لما كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد العادن فيصين توجيه الاعلان اليه بحوطته داخل البلاد . لما كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد التبي صحيحة المتاح الدعوى قد اعلنت للطاعن عن طريق النيابة بعاريخ ١٩٨١/١١/٢ وكان طالا بعرفته باخارج إذ لم ينبت من جواز سفره المقدم شكمة المرضوع عودته لمصر بعد مفادرته ما إلا بعاريخ ١٩٨٢/١١/٢ أن الحكم المطمون فيه لايكون قد خالف القانون إذ اعتد باعلانه بصحيفة المتاح الدعوى عن طريق النيابة إعمالاً نبي الفقرة المنافة من المادة ١٩٨٧ والمناع اذ ان المحمد ترخيص القانون باعلان المستأجر الأجبى غير المقم عن طريق النيابة العامة يُعد استثناء من القانون المامة في المعد استشاء من الوطن الخداء وإن استعملت هذه الوعد في الإعلان دون اتباع القراعد العامة سائفة الميان.

' ( الطعن رقم ٣٤١٣ لسنة ٥٧ ق ــ جلسة ١٩٩٢/٢/١٣

٧٤ ــ اعلان غير المصرى الذى انتت إقامته بمصر وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة. م ٢/١٧ ق ١٩٦٦ لسنة ١٩٨١ . حصوله على ترخيص جديد بالاقامة أثره . وجوب توجيه الاعلان المية بوطنه داخل البلاد . اعلان المستأجر الأجبى غير المقيم عن طريق النيابة العامة . رخصة قانونية . لاتثريب على المؤجرة إن استعملتها دون اتباع القواعد العامة في قانون المخاص . لا على للتحدى بوجوب اعلان الطاعن بالموطن الختار الذى احتاره .

( الطعن رقم ٨١١ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩٢/٧/

القرر فى قضاء هذه المحكمه ــ ان الاعلان فى اليابه انما اجازه القانون على سيبل
 الاستثناء ، ولايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقة التى تلزم كل باحث عمد نزيه حسن اليه للطمى عن عمل اقامة المعلن اليه بحيث لايكفى ان ترد الورقه بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطويق الاستثنائى .

(نقض ۱۹۹۳/۳/۲۸ الطعن رقم ۲۳۷ لسنة ۵۹ ق)

٧٦ ـــ تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابه امر موضوعي يرجع الى ظروف كل واقعه على حدتها ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابه عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاءها قائماً على اسباب صائفه .

(نقض ۱۹۹۳/۳/۲۸ الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ۵۹ ق)

#### مادة ١٤

تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز ماتتي جنيه على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه .

## التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ اذ كانت الغرامة التي يحكم بها لاتقل عن خسة جنيات ولاتجاوز عشرين جنيا فرادها المشرع في حديها الادفي والاقمى الى عشرة اطفا وكان قد استحدثها قانون المرافعات الحالى حين صدوره إذ لم يكن لها نظر في القانون الملغي وقد وضع الشارع هذا النص جزاءا على مايمد اليه بعض الخصوم من ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد اطالة مدة التقاضى كم هو الحال في دعاوى الاسترداد الكيدية ، أو بقصد عدم وصول الاعلان للمدعى عليه لتغويت الفرصه عليه في ابداء دفاعه وهذا الجزاء لا يحرم الحصم الذى اضير بسبب هذا الاعلان من أن يطالب خصمه بالتعويض وفقا للقواعد العامة كما أنه لا يمنع المعلن اليه من الدفع ببطلان الاعلان اذا توافرت شروط البطلان أو باعبار الدعوى كأن

وقد برر المشرع زيادة الغرامة على ماجاء بالمذكرة الايضاحية بما طرأ على قيمة العملة من تغيير . اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعاد مقدرا بالايام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد .

وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الاجراء .

واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي بيدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى مالم ينص القانون على غير ذلك .

تقابل المادة ٢٠ من التقنين الملغى وتتفق معها في احكامها .

# الشرح:

١ ـــ الاجراء باعتباره واقعة قانونية يختلف عن المحرر المثبت لهذه الواقعة ولكن ليس لهذه
 النفرقة أهمية ، على أن كلمة الاجراء تطلق أيضا على الورقة التي تضمنته .

٧ ــ الميعاد هو الاجل الذى يحدده القانون لاجراء عمل من أعمال المرافعات وينقسم الى ثلاثة أنواع ميعاد يتعين القيام بالاجراء خلاله كميعاد الطعن فى الاحكام ومواعيد سقوط الحصومة وانقضائها بالتقادم والثانى ميعاد يجب انقضاؤه قبل اتخاذ الاجراء بمعنى أنه لا يصح القيام بالاجراء واتخاذه حتى ينقضى هذا الموعد كموعد التكليف بالحضور والثالث ميعاد يجب القيام بالاجراء قبل حلوله وهذا النوع يندر أن ينص عليه القانون ومثاله ميعاد تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع فى التنفيذ على العقار (العشماوى ص ٧٣٤ ومرافعات أبو الوفا ص ٥٣٧).

ويرى الاستاذ رمزى سيف أن القانون لايعرف النوع النالث من مواعيد المرافعات الذى أشار اليه الشراح وأن المواعيد هي النوعين الأول والثاني (الوسيط الطبعة الثامنة ص ٤٧٧) . وكيفية حساب المواعيد هي أنه اذا كان الميعاد مقدرا بالايام أو الشهور أو السنوات فلا يحسب منه اليوم الذى تم فيه الاجراء أو حدث فيه الامر الذى نص القانون عل أن الميعاد يبدأ منه حتى لا يعتد بالساعات التي تم فيها الاجراء أو حدث فيه الامر المعتبر بداية للميعاد وحتى لا يتحول المعاد الى مبعاد يحسب بالساعات . ويتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه فاذا كان ميعاد ناقصا يجب اتخاذ الاجراء فى خلاله انتهى بانتهاء اليوم الأخير فلا يجوز اتخاذ الاجراء بعد انتهاء اليوم الاخير أما اذا كان ميعادا كاملا يجب انقضاؤه قبل الاجراء فانه ينتهى بانتهاء اليوم الاخير منه فلا يجوز اتخاذ الاجراء الا فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد. ويلاحظ أن الميعاد المقدر بالشهر لايعتد فيه بايام الشهر هل هى ٣٠ يوم أو اكثر أو أقل وانما باليوم المقابل من الشهر الذي ينتهى فيه الاجراء أو يبدأ منه وقد نص القانون على أن تطبق نفس القاعدة على المواعيد المقدرة بالساعات (الوسيط لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٤٧٩) .

وعلى ذلك لا يحتسب من ميعاد التكليف بالحضور مثلا يوم حصول الاعلان .

بالسبة الى النوع الثالث لا بحسب من ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع مثلا اليوم الحدد لنظر الاعتراضات فاذا كانت الجلسة محددا لها يوم ١٠ يناير لا بحسب هذا اليوم وتحسب أيام ٨٠ . ٧ فيكون آخر موعد لتقديم الاعتراضات يوم ٦ يناير واذا كان الميعاد ثلاثين يوما ووقع الامر المعتبر مجريا للميعاد يوم ٢٥ يناير فانه ينتمى بنهاية يوم ٢٤ فيراير واذا كان الميعاد مقدرا بالشهور (ثلاثة شهور مثلا) ووقع ذلك الامر يوم ١٠ يناير انقضى الميعاد بنهاية ١٠ ابريل اذ الحساب يبدأ من يوم ١١ يناير الذي يعتبر بداية سريان الميعاد (كال عبد العزيز ص

هذا ويعين عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ماقد ينظمه القانون المدنى أو التجارى من مواعيد يترتب على انقضائها أو بدأها نتائج معينة فلكل مجالها .

ويلاحظ أن مواعيد المرافعات لا ترد عليها أسباب الإيقاف الخاص بمضى المدة كالقصر والحجر والغيبة المنقطعة وذلك لان أسباب الايقاف لا تلحق المدد القصيرة ولكن الميعاد قد يقف بسبب عقبة قانونية أو حادث قهرى .

وتعتبر القواعد الخاصة بالمواعيد الواردة في قانون المرافعات قواعد عامة بالنسبة لما قد يرد في القوانين الحاصة التي تعلق بالتقاضي وذلك مالم يرد نص خاص بشائها وذلك كمهاد الطمن في قرارات لجان تحديد أجرة المساكن فيحسب الميعاد المنصوص عليه في قانون المساكن فيحسب الميعاد المنصوص عليها في قانون المرائب والقوانين الاخرى والأصل أن المحكمة لا تملك سلطة للمواعيد المنصوص عليها في قانون الضرائب والقوانين الاخرى والأصل أن المحكمة لا تملك سلطة مد المواعيد التي حددها القانون حتى ولو تراءى لها أنها غير كافية وذلك مالم يمنحها القانون هذه السلطة بنص خاص مثال ذلك مانصت عليه المادة ١٧ مرافعات كما لا تملك أعكمة تقصير المواعيد عليه المادة ٧٠ مرافعات كما لا تملك أعكمة تقصير المواعيد على مازاهات (العشماوي الجزء الاول ص عاص يسيح لها ذلك مثال ذلك ماورد بنص المادة ١٧ مرافعات (العشماوي الجزء الاول ص ٧٤١)).

وعدم مراعاة الميماد المقرر الآغاذ الاجراء يترتب عليه سقوط الحق في اتفاقه. ومن الجائز الادلاء بالدفع بعدم القبول الآغاذ الاجراء في غير ميعاده في أية حالة تكون عليها الاجراءات عملا بالمادة 10 من قانون المرافعات، ولا تملك المحكمة الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها الا اذا اتصل الدفع بالنظام العام كما هو الشائ بالنسبة الى رفع الطعن فى غير ميعاده مع ملاحظة أن اتخراء قبل ميعاده لا يترتب عليه السقوط دائما ــ وان كان يحكم بعدم قبوله ــ لانه من الحائز اتخاذه بعدئذ اذا حل ميعاده ، كعدم قبول الطعن فى الحكم الفرعى الا بعد صدور الحكم فى الموضوع عملا بالمادة ٢١٧ مرافعات وعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل الا بعد الرجوع على المدين اولا .

واذ كانت قاعدة ان اتخاذ الاجراء في غير ميعاده يترتب عليه الحكم بعدم قبوله ،الا أنه في بعض الاحوال قد يترتب على عدم مراعاة الميعاد الحكم بالبطلان كما هو الشأن بالنسبة الى اجراءات التنفيذ عند ترك الدعوى مشطوبة أكثر من ستين يوما عملا بالمادة ٨٣ مرافعات ( التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ١٥٥٨ ومابعدها ) .

# احكام النقض:

١ \_ مودى نص المادة ١٥ من قانون المرافعات أنه اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً عدداً بالشهور فان هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له ، ويتقضى بنبضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينجى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الايام في كل شهر ، وكان البين من الأوراق أن تسجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ ٣ / ٢ / ٢ / ٢ مع امرداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة ٤٩ من القانون المدفى لسقوط الحق في الأحذ في الشعمة إن لم يتم اعلان الرغبة خلاله \_ يبدأ من اليوم النالى لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم ٣ / ١ / ١٩٨٧ يكون قد تم بعد الميعاد . (نقض ٢ ٢ / ٥ / ١ / ١٩٨٧ يكون قد تم بعد الميعاد . (نقض ٢ ٢ / ٥ / ١٩٩٠ طعن رقم ١٠٨٨ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٧ \_ القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة ١٥ من قانون المرافعات أنه اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام او بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المحد في نظر القانون بجريا للميعاد ولا ينقضي المعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه . (نقض ٢٧ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٩٣ لسنة ٤٨ قضائية ) .

 س ميماد الثلاثين يوما القرر لرفع دعوى الشفعة . بدء سريانه من تمام اعلان الباتع والمشترى بالرغبة في الأخذ بالشفعة . اعلان احدهما قبل الآخر . العيرة بالاعلان الاخير . (نقض ٧ ٧ / ٣ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٠٤٩ لسنة ٤٩ قضائية ) .

ع ــ ميماد الطعن بالقض لا يبدأ الا من اليوم التالى خصول الاجراء المحير في نظر القانون
 جمريا للميماد . مادة ١٥ مرافعات . إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن ميماد الطعن يجند الى
 أول يوم عمل بعدها . (نقض ٢١ / ١ / ١٩٨٥ طعن رقم ٣٣٠٠ لسنة ٥٠ قصائية ) .

اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خسون كيلومترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه ، ومايزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزاد له يوم على الميعاد ، ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

تقابل المادة ٢٦ من القانون الملغى وتنفق مع احكامها .

# الشرح:

١ — الاعتداد بسبب المسافة يعتبر من القواعد العامة التي تطبق على سائر المواعد اذ أن المحد يحتد اذا اقتضى الحضور أو مباشرة الاجراء الذى حدده له القانون انتقال الشخص من مكان الى آخر ويراعي أن ميعاد المسافة يطبق على الحصوم ومن ينوبون عنهم من المضرين وغيرهم . ويجب أن يضاف الى الموعد المحدد في القانون للطعن ميعاد مسافة بين المحل الذى اعلن فيه المحكمة التي يمكن التقرير أمامها بالطعن وبين مقر هذه المحكمة وموطن الموجد ضده الطعن . (الوسيط لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٤٨٤ وأحكام النقض التي وردت في نهاية التعليق على المادة ) .

ومن المقرر أنه ان كان القانون يميز للقاضى فى الاحوال النى بينها أن ينقص المواعيد الاصلية الا انه لا يجوز له أن يمس مواعيد المسافة لان علة اضافتها قائمة رغم تقصير الميعاد . ومن المقرر أيضا أنه اذا تسلسلت الاجراءات وتئالت معها المواعيد فانه لا يجوز منح الحصم الا ميعاد مسافة واحد بضاف الى المحاد الاول اما اذا تعددت الاجراءات دون أن تتوالى فانه يتعين في هذه الحالة منح الشخص ميعاد مسافة عن كل اجراء على حدة . (العشماوى ص ٧٤٥ ومابعدها ونقض ١٤ / ٤ / ١٥٥٤ المكتب الفنى سنة ٦ ص ٩٩٧ ) .

ولتن كان اضافة ميعاد المسافة فاعدة عامة يعين أتباعها بالنسبة لجميع المواعد متى تيققت حالاتها الا أنه من المسلم أن هناك حالات لا يعين بالنسبة لها اضافة ميعاد مسافة وهذه الحالات يمكن اجمالها فيما يل نـــ

- 1 \_ حالة مااذا كان الشخص سيقوم بالاجراء في داخل دائرة موطنه لا خارجها .
- ٧ \_ لا محل لاضافة ميماد مسافة الى المواعيد التي يتفق عليها الخصوم فيما بينهم .
- ٣ \_ لا عل لاضافة ميعاد مسافة على أساس موطن الاصيل اذا كان الاجراء قد اتخذ في

مواجهة وكيله وفى موطنه الواقع بدائرة المحكمة وكانت لهذا الوكيل السلطة الكاملة فى اتخاذ الاجواءات مثل وكيل السفينة النجارية الناقلة للبضاعة .

وقد قضت محكمة النقض أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب الاصيل حقه فى ميعاد مسافة (نقض ۲۳ / ۱۲/ مجموعة عمر الجزء النانى ص ۲۲۵ ) .

كما قضت بانه اذا كان الطاعن قد أعلن في موطنه المحتب محاميه ) دون موطنه الاصلى في القاهرة التي بها مقر محكمة النقض فانه يعين في احتساب ميعاد الطعن بالنقض اضافة ميعاد مسافة من الموطن المختار الى مقر محكمة النقض وذلك باعتبار أن موطنه المختار لا شأن له بعمل النقض (نقض ۲۸ / ۵ / ۱۹٤۲ أوردته المدونه في الجزء الثاني ص ۲۷ ) .

(راجع فيما تقدم العشماوي الجزء الاول ص ٧٤٧ ومابعدها ).

والمكان الذي يجب الانتقال منه والمين بالفقرة الاولى من المادة هو فى العادة موطن الخصم الاصلى مالم ينص القانون على خلاف ذلك أو كانت ظروف الحال تقتضى أن يبدأ ميعاد المسافة من مكان آخر كالموطن المحتار مثلا ، كما هو الحال عندما يوجب المشرع على الحصم تحديد موطن محتار له فى البلدة التي بها مقر المحكمة .

واذا كانت المسافة قدرها تسعون كيلومترا أضيف الى الميعاد الأصل يومان أما اذا كانت خسة وسبعون كيلومترا أضيف الى الميعاد الاصلى يوم واحدا أما اذا كانت المسافة ثلثالة كيلو مترا أضيف الى الميعاد أربعة أيام فقط ولا يجوز أن يجاوز الميعاد أربعة أيام ولو كان ميعاد المسافة مركبا أى احسب على أساس المسافة بين موطن المعان ومقر المحكمة ثم بين هذا المقر وموطن المراد اعلانه (أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص ١٩٦٢ ومابعدها).

ويتعين على الحصم مراعاة ميعاد المسافة عند اعلان خصمه ولو كان الميعاد مقررا من القضاء لحضور الحصم (المدونة الجزء الثانى رقم ٧٧ه ) .

## احكام النقض :

١ ـ سحيفة الطعن بالنقض جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي اصدرت الحكم مادة ٣٥٣ مرافعات . ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره ايداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القض . أثره . وجوب اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن . (نقض ١٥ / ٥ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٥٣ قضائية ) ، نقض ٣٣ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

 ٧ ــ معاد المسافة . وجوب اضافته لمعاد الاستئاف ليكون مجموعهما ميعاد واحدا هو ميعاد الطعن .مادة ١٦ مرافعات .ميعاد الطعن من النظام العام . (نقض ١٧ /٤ /١٩٨٦ طعن رقم ١٤٤٩ لسنة ٥١ فضائية ) .

٣ ـ ايداع الشركة الطاعنة صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة الاسكندرية رغم أن

مركزها الرئيسى بالقاهرة . وجوب اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن . ملدة ١٦ من قانون المرافعات . (نقص ٣٣ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٢٧٥ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٤ ـ مفاد نص المادة ١٦ من قانون المرافعات أنه اذا كان الميماد معين في اقانون للعضور أو لمباشرة اجراء ما فانه يضاف الى الميماد الاصلى ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص ـ أو محمله ـ منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام بعمل اجرائي ما خلال هذا الميماد ، ويجب لاضافة ميماد لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خسون كيلو مترا على الأقل يحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على مايزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا على ألا يجاوز ميماد المسافة أربعة أيام . (نقض ١٩ ـ - ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٨٠ - ١٩٨٠ طعن

٥ ــ تقضى المادة ١٦ من قانون المرافعات بائه اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين للكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه على الا يتجاوز ميعاد المسافة بايَّة حال أربعة أيام ، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة ١٦ والذي تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كم تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة ١٧ بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ انتقال من يستلزم الاجراء ضرورة انتقالهم وهم الحصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم ،واذ كان الطاعن يطالب باضافة ميعاد مسافة الى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملا بالمادة ١٣٤ من قانون المرافعات ، فانه وان كان هذا الميعاد وهو ميعاد اجرائ مما يضاف اليه أصلا ميعاد المسافة وفقا لما تنص عليه المادتان ١٧، ١٦ مرافعات الا أنه لما كان الاجراء الذي يطالب الطاعن من أجله اضافة ميعاد المسافة في الدعوى الحالية هو اعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ،ولما كان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الاجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل اليها الى محل من يراد اعلانه بها فان ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد اعلان صحيفة التعجيل يحسب على أساس المسافة بين هذين اغلين . واذا كانت المحكمة التي قدمت اليها صحيفة التعجيل كالنة بجمهورية مصر العربية وكان محل المطعون ضدها يها فانه لايجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند اعلانها أربعة أيام عملا بنص المادة ١٦ مرافعات . ولا يجدى الطاعن التحدى بأن مقرر اقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر اعطاءه ميعاد مسافة قدره ستون يوما عملا بالمادة ١٧ مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا واعلان خصمه بصحيفة التعجيل ، ذلك أن مؤدى نص المادة ١٣٤ مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر اجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم باعلانها والاكانت دعواه عرضة لان يحكم بسقوطها ،ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الاجراء وهو الاعلان الا في نطاق مايقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت اليها صحيفة التعجيل الى مقر الخصم المراد اعلانه . (نقض ١٨ ــ ٢ ــ ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٥٩٠ ) .

٣ - ميماد الطمن بطريق القمن ستون يوما تبدأ من تارخ صدور الحكم المطمون فيه حسيا تقيي به للدتان ٢٠٥٧ من قانون المرافعات ومن المقرر في قصاء هذه المحكمة أن للطاعن المن يعنيف الى ذلك المحاد مسافة بين موطنه - الذي يجب الانتقال منه - وبين مقر الحكمة التي يودع قلم كتابيا صحيفة طعنه - والتي يجب الانتقال اليها ، وذلك في الحدود المينة في الملادة ٢٦ من ذلك التفاعن المابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر في مقر الحكمة المودع بها الطعن ولما كان الطاعت الأولى والثانية قد اتخذا من مدينة طنطا موطنا لهما حلية مراحل التقاضي، وكان هذا الموطن يعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة بالمكثر من حليمة منافق على معاد الطعن في ماتفضي به المادة ١٦ من قانون المراجعة عن مقر محكمة النقض بمدينة المقاهرة بالمكثر من المواضئة عن المراجعة المحاد العلمن قد تم إيداعها قلم كتاب هذه الحكمة في اليوم الثاني والستين من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فان طعنها يكون قد تم في المحاد المقرر قانونا (نقض ٣٠٠٠)

٧ ــ وحيث أن هذا الدفع صحيح ، ذلك أن مفاد نص المادة ١٦ من قانون المرافعات أنه اذا كان معينا في القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة اجراء ما فانه يضاف الى الميعاد الاصلى ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص \_ أو تمثله \_ منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل اجرائ ما خلال هذا المعاد ، ويجب لاضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه ف مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خسون كيلو مترا على الاقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على مايزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو مترا على الايجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ، أما من يكون موطنه في مناطق الحدود فان ميعاد المسافة بالنسبة له خمسة عشر يوما بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات ،واذ خلت نصوص قانون المرافعات من بيان المقصود بمناطق الحدود في نطاق تطبيقه فانه يتعين الاستهداء بقواعد القانون الدولي والحكمة التي تغياها المشرع من اضافة ميعاد المسافة وتفاوت مدده ، وعلى هدى ذلك تكون مناطق الحدود هي المُاطَقُ النائية التي تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية والدولُ المجاورة لها ولا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة وذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلومترات . ولما كان ذلك ، وكانت مدينة مرسى مطروح ــ التي يقم بها الطاعن ــ هي عاصمة محافظة مطروح وتربطها بباق المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فانها لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الاستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ١٦ من قانون المرافعات ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد صِهر بتاريخ ١٩ ـــ ٥ ـــ ١٩٧٦ وكان ميعاد الطعن بالنقض ومدته ستون يوما ـــ قد بدأ في السريان اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم وكان ميعاد المسافة بين موطن الطاعن بمدينة مرسى مطروح

الى مقر محكمة استناف اسكندرية \_ النى اودع صحيفة الطعن فى قلم كتابيا \_ هو أربعة أيام طبقا لنص المادة ١٦ / ١ من قانون المرافعات فان الطاعن اذ أودع صحيفة الطعن فى قلم كتاب المحكمة المشار اليها بتاريخ ١٧ \_ ٧ \_ ١٩٧٦ فانه يكون قد أقام طعنه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافا اليه ميعاد المسافة المقرر قانونا ومن ثم يكون حقه فى الطعن قد سقط ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانونى . (نقض ١٩ \_ ٥ \_ ٥ ـ ١٩ مستد ٣١ الحد . و مسلم ١٩ . و ١٩ ـ مستد ٣١ الحد التانى ص ١٤٠٠ )

٨ ــ للطاعن ــ وعلى ماجرى به قضاء هذ انحكمة \_ـ أن يضيف الى الميماد المحدد للطمن ، وطبقا لنص ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطمن ، وطبقا لنص المادة ١٦ / ١ من قانون المرافعات فان ميعاد المسافة ستون يوما لمن يكون موطنه بالحارج ، واذ كان البين من الاوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الاصلى وباريس ، بفرنسا ولم يشت أنها تزاول نشاطا تجاريا في مصر أو أن لها فرعا أو وكيلا فيها فان ميعاد المسافة الواجب إضافته الى ميعاد الطمن بالنقض الحالى هو ستون يوما ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٨٧ ــ ٣ ــ ١٩٧٤ وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطاعن في ٢٤ ــ ٣ ــ يا ١٩٧٤ وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطاعن في ٢٤ ــ ٣ ــ يا ١٩٧٤ وكانت الطاعن كون الطمن قد أقم في المحاد القانوني . (نقض ١٩٧٤ ــ ٢ ــ ١٩٧٤ ــ ٢ ــ ١٩٧٤ ــ ٢ ــ ١٩٧٤ ــ ٢٠ ــ ١٩٧٤ ــ ٢٠ ــ ١٩٧٤ ــ ٢ ــ ١٩٧٤ ــ ٢٠ ــ ١٩٧٤ ــ ٢٠ ــ ١٩٧٤ ــ ٢٠ ــ ١٩٧٤ ــ ١٩٤٤ ــ ١٩٧٤ ــ ١٩٤٤ ــ

9 \_ وحيث أن الطاعن يعمى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الحطاق قطيق القانون ، وفي يبان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه فاته أن يضيف ميعاد مسافة الى الميعاد الاصلى اعمالا خكم المادة ١٦ من قانون المرافعات ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالاسكندرية وهي تبعد عن مدينة طنطا الني يتعين اتخاذ اجراءات الاستثاف فيها مسافة يقم بالاسكندرية وهي تبعد عن مدينة طنطا الني يتعين الخال المحدد المسافة المشار اليه فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا العمى سديد . ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالاسكندرية حيث تم اعلانه باشر التقدير وكان استناف الأمر المذكور يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل اقامته بالاسكندرية الى مقر محكمة استناف طنطا لاتخاذ اجراءات الاستناف والمسافة بينهما تبلغ ٢٠٢ كيلو مترا فان من حقه أن يستفيد من مهاد المسافة الذي نصت عليه المادة ١٦ من قانون المرافعات في فقرتها الاولى واضافة يومين الى مهاد الاستناف الاستناف الاصلى ، وكان يعين على محكمة الاستناف مراعاة اضافة هذا المحاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالمهاد الاصلى فيكون هو والاصل وحدة متواصلة الايام . ولما كان مهاد استناف أمر تقدير الاتعاب موضوع التداعى وقدره عشرة أيام قد بذأ في السريان اعتبارا من تاريخ اعلانه للطاعن في السريان اعتبارا من تاريخ اعلانه للطاعن في المدين الخامة فانه باضافة مهاد المسافة المتقدير تكون غايته يوم ٨ ـــ ٧ ـــ ١٩٧٨ المتعدد ذكره فان مهاد الطعن بالاستناف في قرار التقدير تكون غايته يوم ٨ ـــ ٧ ـــ ١٩٧٨

واد كان المطعون صده قد اعلن بصحيفة الاستثناف بتاريخ ۸ ــ ۷ ــ ۱۹۷۸ م فان الاستثناف يكون قد أقيم في الميماد القانوني ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستثناف فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة (نقض ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٨٠ منذ ٣٦ الجزء الثاني ص ١٩٧٧)

١٠ \_ مؤدى نص المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات أن الشارع جعل الاصل فى ايداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة ، وأنه أباح ايداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم دون التزام بذلك ، فان اتبع الطاعن الاصل المقرر بايداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوما لكل مسافة قدرها خسين كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه ومدينة القاهرة \_ مقر محكمة النقض \_ وكذلك يوما لما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا وبما لا يجاوز أربعة أيام عملا بالمادة ١٦ من قانون المرافعات . (نقض ٢٠٧٣) .

١١ -- تنص المادة ٢٦ من قانون المرافعات بأنه اذا كان المعاد معينا في القانون للحضور أو لمبارة احراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال اليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة ٢٦ من ذات الفانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الانتقال ادرى تعبيه المادة ٢١ والذي تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة ٣٦ لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو حال ماورد بالمذكرة النفض ... انتقال من يسئلزم الاجراء ضرورة انتقاضم وهم الحصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم (نقض ٢٧ / ١٩٦٣ سنة ١٧ ص.)

١٢ ـ لتن كان ميعاد السنة انحدد لسقوط الخصومة ـ عملا بالمادة ٣٠١ من قانون المراقعات ـ ميعادا اجرائيا مما يضاف البه أصلا ميعاد المسافة وفقا لما تنص عليه المادتان ٢١ ، ٢٢ من قانون المراقعات الا انه لما كان الانتقال الذي يقتضيه القيام باجراء اعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل بها الى محل من بواد اعلانه به فان ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد اعلان صحيفة التعجيل يحسب على اساس المسافة بين هذين المعلين رحكم النقض السابق ) .

١٣ ــ ميعاد المسافة . وجوب اضافته للميعاد الاصل دون فاصل بينهما ولو صادف آخر الميعاد الاصلى يوم عطلة . مد ميعاد الاستثناف الى مابعد العطلة ثم اضافة ميعاد المسافة بعد ذلك . خطأ في القانون (نقض ١٧ / ٦ / ٧٧ صنة ٧٧ ص ١٣٧٧ ) .

١٤ ــ معاد المسافة وجوب اعتباره مع ميعاد الاستثناف ميعاد أول يتكون منها ميعاد الطعن قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستثناف المفاها بحث مااذا كانت

المسافة بين موطن المستأنف ومقر انحكمة يوجب اضافة ميماد مسافة . قصور . (نقض ١٩ / ٧ /١٩ ما طعن رقم ٧٣٧ سنة ٤٧ ) .

19 حسمةر الوكيل الملاحى للسفينة التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر اعتباره موطنا لمالك السفينة . وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الاصلى في الحارج (نقض ٤ / ٢ / ١٩٨٠ طعن ٩٩١ لسبة ٣٩ قضائية ) .

17 \_ مؤدى نصوص المواد ٢٥٧ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وللطاعن أن يضيف الى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يعيف الى ذلك ألى الحدود الميينه في المادة يودع قلم كتابها صحيفة طعنه \_ والتى يجب عليه الانتقال اليها ، وذلك في الحدود الميينه في المادة 17 سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالممل الإجرائي خلال الميعاد ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدعاوى التي تُرفّع من وعلى المصالح التابعة ها ومن يبنها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر في المعاودي التي تصدر بتاريخ الممادي مواحد بعقر المراز الإوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الممادي الممادي المهادي والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه \_ الأحد 1 ١٩٨٥/٦/١٧ أي المعالة القرائب ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة فلس غمة محماد وزارة المالية بمدينة القاهرة فلس غمة عما وزارة المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة فلس غمة عما وزارة المالية ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.

(نقض ١٩٩٢/٦/٨ طعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٥٥ قضائية )

١٧ ــ وجوب اضافة معاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستثناف الى ميعاد
 الاستثناف الاصل . م ١٦ م وافعات . تعلقه بالنظام العام .

(نقض ١٩٩٢/٦/٣ طعن رقم ٤٠٣١ لسنة ٦١ ق)

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما .

ويجوز بأمر من قاضى الامور الوقية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الامر مع الورقة .

ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الامور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن فى موطنه فى الخارج.

تقابل المادة ٢٢ من التقنين القديم .

التعليق نـــ

وحد المشرع في القانون الجديد ميعاد المسافة لمن يقيمون في الحارج فجعله ٦٠ يوما لا فوق في ذلك بين من يقيم في البلاد الواقعة على شواطيء البحر الابيض أو أوروبا أو غيرها من بلاد العالم .

الشرح :

 ١ - اجاز المشرع لقاضى الامور الوقعية انقاص المواعيد المبينة في المادة الا انه ليس له أن يزيد هذه المواعيد.

٢ ــ القاعدة العامة أن المشرع يجيز تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه ولو فى غير موطنه وعلى ذلك اذا تواجد المعلن اليه فى الجمهورية العربية المتحدة وسلمت اليه الورقة مع شخصه فلا يسرى فى حقه ميعاد المسافة لانتفاء العلة من قيامه وان كان المشرع أجاز لقاضى الامور الوقية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تامر بمد المواعيد بالنسبة له أو تعتبرها ممتدة اذ وجدت المبرر لذلك ويشترط الا يتجاوز هذا المد مبعاد المسافة الاصلية وهو ستون يوما.

اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها . هذه المادة تطابق المادة ٣٣ من القانون الملغي .

# الشرح:

١ - الموجب لمد الميعاد هو وقوع اليوم الاخير منه يوم عطلة أما اذا وقعت العطلة في خلال الميعاد فلا يمتد الميعاد ومقتضى ذلك انه اذا وقعت خلال الميعاد أيام عطلة مهما استطالت ولم يكن اليعاد فيا يوم عطلة فان الميعاد لا يمتد أما اذا وقعت الايام الاخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات ووقعت الساعة الاخيرة منه في يوم عطلة امتد الميعاد الى الساعة نفسها من أول يوم عمل بعد العطلة (الوسيط لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٨١٠ ونقض ٢٠ / ١٩٣٥/ جموعة النقض في ٢٥ سنة الحيافي ص ٨٠٠ قاعدة رقم ١٠ ) .

وقد ثار الخلاف بين الشراح وأحكام الخاكم حول امتداد الميماد بسبب وقوع اليوم الاخير يوم عطلة وذلك بالسبة لما يسمى بمواعيد يجب اتخاذ الاجراء قبلها كسيعاد تقديم الاعتراصات على قائمة شروط البيع فذهب رأى الى أن الميماد لايجند اذا وافق اليوم الاخير عطلة رسية وحجتهم فى ذلك أن الميماد ميماد كامل والمشرع حريص على احترامه كاملا وان الحضم كان أمامه متسع من الوقت لاتخاذ الاجراء الذى أوجب القانون اجراؤه قبل الميماد (مدونة الفقه والقضاء الجزء النافى بند ٣٩٥ وبند ٣٩٣ والمرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة السابعة ص ٥٧٨ ونقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٥ ).

ويذهب الرأى الآخر الى أن احترام المعاد لا يمنع من تطبيق القاعدة العامة التى تقضى بمد المواعيد دون استثناء بين المواعيد التى يجب أن يتخذ الاجراء خلالها أو تلك التى يجب اتخاذ الاجراء بعد انقضائها اذا صادف أحدها يوم عطلة وعلى ذلك يمتد الميعاد فى هذه الحال (الوسيط لومزى سيف ص 2٨١ ).

ويمتد الميعاد بسبب أيام العطلة ولو كان ممتدا بسبب المسافة بشرط أن تكون العطلة في آخر يوم من أيام المسافة .

واذا انقص المحاد الاصلى بأمر القضاء فان ذلك لا يوثر فى وجوب امتداده بسبب العطلة الرسمية ولا يمتد بسبب العطلة المواعيد المتفق عليها بين الحصوم للقيام بعمل معين (التعليق لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ١٦٩ ) .

# أحكام النقض:

١ ـــ وقوع آخر ميعاد للاستثناف خلال عطلة رسمية . أثره . امتداده الى اول بيم بعدها

#### مادة ۱۸ ، ۱۹

مادة ١٨ مرافعات . (نقض ١٦ /٦ /١٩٨٣ طعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٢ ــ ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد ومن ثم فانه يتصل به مباشرة بحيث يكونان
 ميعاد واحدا متواصل الأيام . (نقض ٢٧ / ٣ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣ ــ من المقرر وفقا للمادة ١٨ من قانون المرافعات أنه ــ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رحمية امتد الميعاد الى أول يوم عمل بعدها ــ بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة ــ مهما استطالت ــ خلال الميعاد ولم يكن الموم الأخير فيه يوم عطله فان الميعاد لا يجند ،أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يجند الميعاد الا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة . (نقض ٢٧ / ٣/ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٥٠ قضائية ).

شاذا كان اليوم الذي ينتي به مهاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان ايداع صحيفة الطعن قد تم في اليوم التالي له مباشرة الذي يمتد الى مهاد الطعن طبقا لنص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد القانوني . (نقض ٣١ / ١٢ / ١٩٧٤ جموعة المكتب الفني سنة ٢٥ ص ١٤٨٧ ) .

 الزام المحضر بتوجيه المحلن اليه خلال ٢٤ ساعة عند تسليمه صورة الاعلان لجهة الادارة . اعتداد هذا الميعاد الى أول يوم عمل اذا صادف عطلة رسمية (نقض ١٩٧٧/١/ ١٩٧٧ طعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٤٢) .

## مادة ١٩

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد ٢ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ .

هذه المادة تقابل المادة ٢٤ من القانون الملغي .

التعليق

١ ــ لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد ١٠٥ ، ١٧، ١٧، ٢٠ من القانون الجديد والتي تقابل المواد ١٠٠ ، ١٧، ١٧، ٢٠ من القانون الجديد والتي تقابل المواد ١٠٥ من القلان على القانون الملهي وترك ذلك للقراعد المامة الواردة فى المواد ١٠٠ وما بعدها وانما رتب البطلان على غالفة المواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد الالهية : المادة السادمة الشامية الإعلان بمحرفة المحضور والمادة السابعة الحاصة ببيان الوقت الجائز الاعلان فيه والمادة الناسعة الحاصة ببيان كيفية الادارة فى حالة امتناع الشخص أو الاحلان ومكانه والحادية عشر الحاصة بسلم الإعلان لجهة الادارة فى حالة امتناع الشخص أو

من يمثله عن استلام الاعلان أو حالة غلق مسكنه والمدة الثالثة عشر الحاصة ببيان من تسلم اليهم صورة الاعلان الموجه للدولة أو الهيئات الاخرى المبينة بنفس المادة وهذه المواد تقابل المواد ١ ٨ ، ٨ ، ١١، ١١، ١ ، ١ من القانون الملغى على التوازى

٧ ـــ من المقرر أن الحصومة فى الاستثناف تعتبر بالنظر الى اجراءات رفعها والسير فيها ، مستقلة عن الحصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها ، غما يجرى على احداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الاخرى ، ومن ثم فان النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الخاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشان ببطلان اعلانه بصحيفة الاستئاف .

٣ — الانذار الرسمي بوقوع اليح الذي يوجهه الباتع أو المشترى الى من له الحق فى الشفعة والمنصوص عليه في المنافقة والمدى يوجهه الى واعلان الشفيع رغبته فى الاخذ بالشفعة والذي يوجهه الى كل من الباتع أو المشترى والمنصوص عليه فى المادة ٤٠٠ مدنى هما من أوراق المحضرين ويسرى عليها ما يسرى علي تلك الاوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

# أحكام النقض :

١ — البطلان لعدم اعلان أحد الحصوم اعلانا صحيحا وان كان يترتب اذا ما تمسك به من شرح هذا البطلان لحمايته ، وهو من بطل اعلانه ، الأنه — وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة — اذا استفادت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى وشاب حكمها بطلان لعيب فى الاجراءات تعين على محكمة الاستناف أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجة الاتباع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد النزم هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الاجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين الى ما تحسكا به من بطلان اعلانهما أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير فى الماعوى مان الحكم المطعون فيه قد تعجيل السير فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون . (نقض ١٩٨٨ / ١٩٨٤/ ١٩٨٤)

٧ ــ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان هو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، فلا يجوز لغيره من الحصوم التمسك به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجرئة ، واعلان الرغبة فى الاخذ بالشفمة لايعدو أن يكون ورقة من أوراق المضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الاوراق من أحكام الصحة والبطلان المسموص عليها فى قانون المرافعات . (نقض ٨ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٤٩١ لسنة ٤٧ قضائية ) .

جنو صورة اعلان اوراق المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الاعلان واسم الهضر
 الذي باشر الإعلان وتوقيعه وانحكمة الني يتبعها واسم من سلمت اليه وصفته . أثره . بطلان

الإعلان . أستيفاء ورقة أصل الاعلان فذه البيانات أو حضور العلن اليه بالجلسة . لايزيل هذا المطلان المادتان ٩ ، ١٩ مرافعات . (نقض ٢٧ /٣/ ١٩٨٦ طمن رقم ٣٣٣٧ لسنة ٥٣ قضائة ) .

تعليق : عدلت محكمة النقض عن هذا المبدأ باحكامها المتواتره على النحو االذى فصلناه ف شرح المادة ٩ فيرجم اليها .

ع من المقرر أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان وكذلك البطلان فى
 اجراء فى الدعوى بعد قيام سبب انقطاغ سير الخصومة فيها هو بطلان نسبى .

( الطعن رقم ٦٨٠ س ٤٦ ق جلسة ١٩٨٢/١١/٢١ )

( الطعن رقم ٣٠٠ س ٥٦ ق جلسة ١٩٨٥/١٢/٥

٦ ـــ القرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم اعلان احد الخصوم اعلانا صحيحا هو بطلان نسي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام فلا يجوز لفير الخصم الذى بطل اعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه .

( الطعون أرقام ۲۲۲۰ ، ۲۳۷۰ ، ۲۳۸۲ س ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۳۰ )

 لا يقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الاعلان الايجوز التمسك به الا لمن تقرر البطلان لمصلحه.

( الطعن رقم ٣٩٣ س ٥٠ ق جلسة ١٥/٥/١٥)

٨ ــ مفاد نص المادتين ٩ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق اعلان صحف الدعاوى والاستثنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ ووقت حصول الاعلان وبيان باسم المحضر الذي باشر الاعلان والمحكمة التي بتبعها وتوقيعه على كل من أصل الاعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك .

( الطعن رقم ٣٩٥ س ٥٦ ق جلسة ١٩٨٣/٤/٢٨ )

٩ ــ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو بطلان نسبى مقرر لمسلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقور هذا البطلان لمسلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الاستئناف والا سقط الحق فيه . (الطعن وقم ٩٧٧ من ٥١ ق جلسة ١٩٨٥/٣/٢٧)

١٠ ــ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، ولايجوز لغير الحصمة الذى بطل اعلانه الدفع به ، ولو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو كان فى النزام بالنضامن ، ولايقبل اثارته للمرة الأولى أمام محكمة الشقض .

# ( الطعن رقم ۸۸۳ س ۵۱ ق جلسة ۲۹۸۵/۲/۲۸ )

 سبطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسيى . عدم جواز التمسك به الا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئه . ( نقض ١٩٩٣/٢/١٠ طعن رقم ٦٩٣ لسنة ٥٨ قضائية ) .

 بــ بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان . بطلان نسيى . لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع . ( نقض ١٩٩٣/٢/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ فضائة ) .

وراجع التعليق على المادة ٩ وباقى المواد الخاصة بالبطلان .

## مادة ۲۰

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء . هذه المادة تقابل المادة ٢٥ من القانون القديم .

# التعليق : ــــ

وقد رأى المشرع في القانون الجديد النظرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة وقد رأى المشرع في القانون الجديد النظرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فاذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه فان الاجراء يكون باطلا وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الحصوم الا أن يثبت تحقيق العيب ويتمسك بالبطلان: على أن القانون الجديد قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الحصومة فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا أغا يرمى الى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو الميان . واذا ثبت تحقق الهاية رغم تخلف هذا الشكل أو اليان فان من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ويقع على عائق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء اثبات أن الشكل أو الميان رغم تخلفه قد حقق الفناية منه فان أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان . وبهذا عدل القانون الجديد عما يفهم من القانون السابق من أن البطلان المنصوص عليه اجبارى يجب على القاضى الحكم به دائما وهو عدول ينجه به المشرع الى مسايرة التشريعات الحديثة التى بدأها المشرع في فرنسا بقانون ١٣ يناير سنة ١٩٣٥ واشترط فيهما تحقق ضرر ١٣ يناير سنة ١٩٣٥ واشترط فيهما تحقق ضرر بالحصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه وايده المشرع الإيطائي سنة ١٩٤٠ بصورة أعم بنص المادة ١٩٥٦ من مجموعة المرافعات الإيطائية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا حقق الاجراء الفاية منه وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته أحكام القضاء المصرى وبعض الفقه في مصر مع الأخذ بجداً نسية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته النا هو وسيلة لتحقيق غاية معينة .

ولهذا فانه اذا نص القانون على البطلان وتحقق عيب في الاجراء فشا ُعنه حق لشخص في -التمسك بالبطلان فان هذا الحق انما يقصد باعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة الخالفة فاذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب ، فانه يعتبر استعمالا غير مشروع للحق ، لانه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها اذا الغاية قد تحققت . وربط شكل الاجراء بالغاية منه يؤدى الى جعل الشكل أداة نافعة في الخسومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كان يعرفها القانون الروماني في عهد دعاوى القانون . وإذا كان الاتجاه الذي غلبه القانون الجديد يؤدي الى اعطاء سلطة كبيرة للقاضي فان هذه السلطة بقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسالة قانون وليست مسالة واقع يستقل فيها بالتقدير ، هذا فضلا عن أن القضاء في مصر أثبت دائما أنه أهل للثقة التي تمنح له أثم ان الاخذ بالمذهب الذي يلزم القاضي بالحكم بالبطلان نجرد النص عليه دون أي تقدير يودي أحيانا الى الاضرار بالعدالة ، ذلك ان القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها . وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فانه يراعي ما يحدث في الظروف العادية . ولكن من الناحية العلمية اذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة فان البطلان يصبح لا ضرورة له بل ينتهي الى أن يكون سلاحًا في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة على أن القانون الجديد لم يشاً في تغليبه هذا الاتجاه ان ينحو الى المدى الذي ذهبت اليه بعض التشريعات كالمجموعة الايطالية والتي تجعل من مجرد تحقق الغاية من الاجراء سببا لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب . ذلك ان هناك اشكالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمي الى تحقيق ضمانات معينة للخصوم لا تتصل اتصالا مباشرا بالغاية من الاجراء . واذا نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو الييان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحققت الغاية من الاجراء . ولم يقصر القانون الجديد بالبطلان ــ شائه شأن القانون السابق ــ على حالات النص عليه فنص على أن الاجراء يكون باطلا ايضا اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ويقصد القانون الجديد بحالات عدم النص على البطلان عدم النص الصريح عليه فاذا نص القانون على انه لا يجوز أو لا يجب أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فانه بهذا لم يصرح

بالبطلان ولا يحكم به الا اذا وجد عيب لم تتحقق الغاية بسببه من الاجراء.والاصل في حالة عدم النص على البطلان أن الاجراء لا يبطل الا أذا اثبت المتمسك بالبطلان ــ فضلا عن العيب الذي شاب الاجراء ـــأن هذا العيب قد أدى الى عدم تحقق الغاية من الاجراء . فعب، آثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان ، ولا يكفيه اثبات عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان وانما يجب عليه اثبات عدم تحقق الغاية من الاجراء . ذلك أن القانون مادام لم ينص على البطلان جزاء الشكل أو بيان معين فانه يدل بهذا على عدم ارادته توافر هذا الشكل أو الييان الا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الاجرائي الذي يتضمنه . وينظر القاضي الى الغاية الموضوعية من الاجراء ، والى تحققها في كل قضية على حدة . وهذا التحديد من القانون هو الذي اخذت به مجموعة المرافعات الايطالية للاجراءات الجوهرية في المادة ١٥٦ منها . وايا كان الامر وسواء كان البطلان منصوصا عليه أم لا فان القاضي يجب عليه ان يحكم به من تلقاء نفسه اذا تعلق بالنظام العام. ويتضح مما سلف ان القانون قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الاجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان . ويقصد بالاجراء العمل القانوني الذي يكون جزءا من الخصومة وتترتب عليه آثار اجرائية . وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالعمل الاجرائي . والاعمال الاجرائية متنوعة في الخصومة منها ما يقوم به القاضي مثل الحكم أو الامر ومنها ما يقوم بها الخصوم أو وكلاؤهم مثل الطلبات على اختلاف انواعها سواء أصلية أو عارضة والدفوع واعلان الاوراق أو اعلان واقعة معينة أو أعمال متعلقة بالاثبات كالاقرار أو حلف اليمن ومنهامًا يقوم به الغير كشهادة الشهود أو عمل الخبير وكل عمل اجرائي باعتباره عملا قانونيا يجب ان تتوافُّو فيه شروط معينه منها ما يتعلق باغل أو الشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل . وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات واذا كانت القاعدة في القانون هي مبدأ حرية الشكل ، فان القاعدة في قانون المرافعات هي على العكس قانونية الشكل ، بمعنى ان جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة ان تتم تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل تبعا للوسيلة التي يحددها القانون. والشكل في العمل الاجرائ قد يكون عنصرا من عناصره وقد يكون ظرفا يجب وجوده خارج العمل كي ينتج العمل آثاره القانونية . والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة . والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الاعلان في موطن المعلن اليه أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل . والزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجردا بغير نظر الى واقعة سابقة او لاحقة كوجوب أن يتم الاعلان بين السابعة صباحا أو الحامسة مساءًا . وقد يكون الزمن يوما معينا كوجوب أجراء المرافعة في أول جلسة . وقله يتحقق الزمن بميعاد يجب ان ينقضي قبل امكان القيام بالعمل . وقد يكون ميعادا يجب ان يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل خلاله . وأخيرا يدخل في عنصر الزمن أيضا ماينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الاعمال الاجرائية .

ومما تقدم يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو الاجراء ، ذلك ان الاجراء أو العمل الاجرائ

هم عمل قانوني يحب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون وقد رأي القانه ن الجديد كا سلف أنه اذا نص القانون صراحة على البطلان فان معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر الى الشكل أو البيان في الاجراء . والبيان ليس سوى شكل من اشكال العمل فلا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد اثبات تحقق الغاية من الاجراء بل يجب اثبات تحقق الغاية من الشكل وتطبيقا لذلك اذا ينص المشرع في القانون الجديد على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمى الى تحقيق غاية معينة (المادة ٩ من القانون )وينص على البطلان صراحة جزاءا لتخلف هذه البيانات (المادة ١٩ ) فانه اذا اعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان واشتملت على البيانات الاخرى ، ووصل الأعلان الى المعلن اليه . فلا ينظر الى الغرض من الاعلان وهو ايصال واقعة معينة الى علم المعلن اليه ، وانما ينظر الى بيانات الورقة . فاذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الاعلان يؤدي وظيفة معينة في هذا النه ع من الاعلان الذي حدث . كما لو كان اعلانا يبدأ به ميعاد طعن ، فان الاعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ . أما اذا كان التاريخ ليس له هذه الوظيفة ف الاعلان الذي حدث كما لو كان اعلانا لايجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به أي ميعاد فلا يحكم بالبطلان يومن ناحية أخرى اذا فرض ولم يشتمل الاعلان على بيان اسم المحضر فانه لايحكم بالبطلان اذا كان المحضر قد وقع على الاعلان ذلك ان الغرض من بيان اسم المحضر هو التثبت من أن الاعلان قد تم على يد موظف مختص باجرائه . ويغني عنه امضاء المحضر . فاذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولاعلى امضائه ،فان الاعلان يكون باطلا ولو وصل الى المعلن اليه وتسلمه . كذلك أيضا يعتبر البيان باسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفيا مهما حدث النقض فيه مادام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن اليه ، . (المذكرة الايضاحية للقانون ).

ويراجع أيضا التعليق الوارد في نهاية المادة ٢٤ .

ملحوظة : كانت الفقرة الثالثة من المادة عندما قدمت من الحكومة كمشروع تنص على أنه في جميع الاحوال يجب الحكم بالبطلان اذا كان متعلقا بالنظام العام وقد حذفت اللجنة الشريعية بمجلس الامة تلك الفقرة ودلالة هذا الحذف انها تركت هذا الامر للقواعد العامة ومقضاها ان البطلان المتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

# مقدمة:

ذهب الرآى السائد في الفقه الى أنه لا محل لاعمال نظرية البطلان المنصوص عليها في هذه المادة والمواد التي تلتها و يكن لم يكن المادة والمواد التي تلتها حيث نص المشرع على جزاء آخر كسقوط الاجراء واعتباره كان لم يكن أو عدم قبوله الى غير ذلك من أنواع الجزاءات بمل يتعين عند نص المشرع على جزاء آخر خلاف المطلان الترام احكام هذا الجزاء دون خلط بينها وبين أحكام البطلان وقد ساندت محكمة النقض هذا الرآى (الحكم رقم ه)

# الشرح:

البطلان هو وصف يلحق عملا معينا مخالفته للقانون تؤدى الى عدم انتاج الآثار التي يرتبها القانون على هذا العمل لو لم يكن معيبا فعنصرا البطلان هما العيب غالفة القانون وعدم ترتيب الآثار القانونية بسبب ما شاب العمل من عيب ومجال تطبيق المواد ٢٠ الي ٢٤ من نظرية البطلان يتناول امرين اولهما العمل الاجرائي وهو الذي يرتب عليه القانون الرا في انشاء الخصومة او سيرها او تعديلها او انقضائها وثانيها العيوب الشكلية وهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها . والاصل ان العمل الاجرائي قد استوفي عناصره الشكلية وعلى مدعى العكس اثبات ادعائه . ويمر البطلان بمرحلتين اولهما قيام سبب البطلان وثانيهما تقرير القضاء به . ويشترط لقيام البطلان توافر شرطين اولهما وقوع عيب في احد العناصر الشكلية للعمل الاجرائي ويكون ذلك بمخالفة العيب الاجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون وثانيهما ان يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الاجراني الذي لحقه العيب. ويقصد بالنص على البطلان النص الصريح بلفظ البطلان او اي لفظ آخر فيه معناه كالنص على اعتبار الاجراء لاغيا أو كأن لم يكن أو غير ذلك من الالفاظ التي تعنيه ولايعتبر نصا على البطلان النصوص الناهية او النصوص النافية كعبارة « لايجوز » او « لايصح » او « لا يقبل ، او « لايسوغ » او غيرها من عبارات النبي او النفي ما لم تكن مصحوبة بالنُّص على البطلان صراحة وفي هذا خالف القانون الجديد ما كان مقررا في القانون الملغي وقضى على التفرقة بين النصوص النافية والنصوص الامرة من حيث افادتها البطلان . ومن امثلة البطلان الصريح نص المادة ١٩ على انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢ ،٧، ١٠، ١٠، ١٣، وهي الحاصة بالمواعيد الجائز فيها الاعلان والتنفيذ وبيانات اوراق المحضرين وكيفية الاعلان ومن امثلته ايضا نص المادة ٢٥ من وجوب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب لتحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي والاكان العمل باطلا ونصّ المادة ٢٣٠ على ضرورة اشتمال صحيفة الاستتناف على بيان الحكم المستانف وتاريخه واسباب الاستتناف والطلبات والا كانت باطله ونص المادة ٣٤٣ على ان تشتمل صحيفة الالتماس على الحكم الملتمس فيه وتاريخه و اسباب الالتماس « والاكانت باطلة » .

ولكن ماهو المقصود بتحقق الغاية من الاجراء وهل يقصد بذلك تحقق الغاية من الاجراء باعتباره عملا اجراتيا اى عملا قانونيا بصرف النظر عن تحقق الغاية من اليانات والاوضاع التى استلزمها القانون في الاجراء ،أو انه يقصد بتحقيق الغاية تحققها من كل بيان أو وضع شكل فضلا عن تحققها من الاجراء كعمل قانوني واحد وذلك كما هو الحال في اعلان ورقة المخضرين فالغرض منه ايصال واقعة معينة الى علم المعلن اليه ومن بياناته تاريخ الاعلان فاذا حصل الاعلان غير مشتمل على تاريخ اليوم والساعة والسنة التى حصل فيها فقد تحققت الغاية من الاجراء ولكن لم تتحقق الغاية من اليان وقد وحد القانون الحكم في الحالين بضميره بان الغاية المقصودة من الاجراء ، اتقتضى تحقيق الغاية من الشاية المقصودة من الاجراء ، التعنفى تحقيق الغاية من الشعائة من الشعائة عن الشعائة عند الشعائة عن الشعائة عندائة عند الشعائة عن الشعائة عندائة ع

نقص في بعض اجزائه ولكن بالرغم من ذلك تحققت العاية من البيان فلا يمكم بالبطلان ومثال ذلك البيان المخاص باسم المعلن والمعلن اليه في اوراق المحضرين رلقبه ومهينه أو وظيفته فالغرض منه تعين شخص المعلن والمعلن اليه فاذا تحقق هذا الفرض بالرغم مما في البيان من نقص في بعض اجزائه فلا يحكم بالبطلان وكذلك البيان المتعلق بالمحضر في صلب الاعلان ولكنه وقع عليه فان قام به موظف مختص باجرائه فاذا لم يذكر اسم المحضر في صلب الاعلان ولكنه وقع عليه فان امضائه يغني عن ذكر اسمه في تحقق العاية فلا يحكم بالبطلان اما اذا لم تشتمل ورقة الاعلان على امضاء المحضر فان الاعلان يكون باطلا ولو تسلمه المعلن اليه والعابيه المقصودة هي العابة الموضوعية المجردة دون ما اعتداد بالعابة الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل : ويرى المدكوران رمزى سيف وأبوالوفا انه سواء أكان البطلان متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به وسواء أكان منصوصا عليه أم لا فانه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به اذا تحققت العابة من الإجراء وكل ما هناك انه في النص على البطلان فان ذلك يعفي المحكمة الدليل على ان الاجراء وان كان قد وقع باطلا الا انه حقق الغاية التي ابتغاها المشرع منه .

اما اذا كان البطلان غير منصوص عليه وخولف الاجراء فان على من يتمسك ببطلان الاجراء ال يشدها ال يبشدها الله يبشدها الله يشدها الله يشدها المشرع من الاجراء . ويعتبر تحقق الفاية في حالة معينة واقع لا يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض . هذا ومن المقرر ان كل ما يجوز اتباعه في الحالات المتقدمة يكون للطرف الاعر الحتى في الشاعل في المرازنة بين الرأبين . الطرق والمحكمة هي الفيصل في المرازنة بين الرأبين .

(راجع فى شرح هذا النص الوسيط للدكتور رمزى سيف الطبعة النامنة ص ٨٨٪ وما بعدها والمرافعات للاستاذ كمال عبدالعزيز ص ٩٨ وما بعدها والتعليق للدكتور ابوالوفا الطبعة الخامسة ص ١٧٠ ومابعدها ) .

ومن المقرر أن عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم قبولها وليس البطلان ومن ثم غلا يجوز للمحكمة ان تقضى بقبول الدعوى فى هذه الحالة بمجة ان الغاية من الاجراء قد تحققت لأن تحقق الغاية من الاجراء لايكون الا بالنسبة لجزاء البطلان فقط ولايتعداه لغيره من الجزاءات الأخوى

# بطلان الاجراء لا يستتبع حتما المساءلة بالتعويض .

واذا قضت انحكمة بمطلان اجراء معين لتحقق الشروط المنصوص عليها فى المادة كما اذا قضت ببطلان صحيفة الدعوى او ببطلان الاعلان او بعدم الاعتداد بالحبجز او ببطلان اجراء من اجراءات التنفيذ فان هذا التحصاء لايترتب عليه حيّا وبطريق اللزوم مساءلة من قام بالاجراء الباطل بالتعويض بل ان من وقعت اغالفة في حقة يقع عليه عبء اثبات ان ضررا قد اصابه بالشروط المنصوص عليها فى المادة ١٦٣ من القانون المدنى بشأن المستولية التقصيرية ولا يكفى توافر الضرر فى معنى المادة ٢٠ من قانون المرافعات والذى يتمخض فى ثبوت تخلف الغاية من الاجراء اذ ان الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الاجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعريض

# احكمام النقض:

١ وحيث أن منى الدفع ببطلان أعلان صحيفة الطمن أن أعلان المطمون ضده الأول تم
 في مكتبه في حين أنه يتعين أعلانه بمحل أقامته المبين بصحيفة المدعوى .

وحيث ان هذا الدفع غير مقبول ، ذلك ان الثابت ان المطعون ضده الاول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد ومن ثم تكون الغاية من اعلانه قد تحققت وتنتفى مصلحته فى التمسك ببطلان اعلانه بالصحيفة . (نقش ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۲۱۱ لسنة ۵۳ قضائية ) .

٧ ــ عدم تضمين مسودة الحكم تاريخ ايداعها لا يوثر على سلامة الحكم اذ لم ترتب المادة ١٧٥ من قانون المرافعات البطلان على تخلف اثبات هذا التاريخ وانما رتبته على عدم حصول ايداع المسودة عند النطق بالحكم جزاء على تخلف الفاية التي استهدفها المشرع من هذا الاجراء الجوهرى . (نقض ٢١ / ٢١/ ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٥٥ قضائية ).

٣ ــ اوراق المحضرين . وجوب اشتماها على بيانات معينة ومنها تاريخ حصول الاعلان . مادة الله مرافعات . خلو صورة اعلان صحيفة الله مرافعات . خلو صورة اعلان صحيفة دعوى الشفعة من تاريخ اعلانها . لابطلان طالما تحققت الغاية من الاجراء . علة ذلك . مادة ٣٠ مرافعات . (نقض ١٩٨٧ / ١ / ١٩٨٧ لسنة ٥٦ قضائية بنقض ٢٧ / ٦ / ١٩٨١ سنة ٣٢ العدد الثانى ص ١٩٨١ ، نقض ١٩٨١ / ١ / ١٩٨١ سنة ٣٣ العدد الثانى ص ١٩٨١ منة ١٣٨ لعدد الثانى ص ١٩٨١ سنة ٣٢ العدد الثانى ص ١٩٨١ ).

٤ ــ القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه . مناطه أن يشوب الاجراء عيب لم تتحقق بسبه الفاية من الاجراء مادة ٢٠ مرافعات . عدم استلزام المشرع توافر شكل معين في الاجراء . أثره . قرارات إزالة المبافى . عدم تطلب المشرع توقيع اعضاء اللجنة المختصة باصدارها عليها . مؤداه . عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الاعضاء عليها . (نقض ١٩ / ٢ / ١٩٨٦ طمن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية ) .

ع مكرر ــ وحيث ان منى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الاولى انها اعلنت بصحيفة الطعن في مقر ادارة الشئون القانونية وكان يعين اعلانها في مركز ادارتها الرئيسي حيث يوجد رئيس مجلس الادارة الذي يعين تسليم الصحيفة اليه دون غيره عملا بالمادة الثالثة من القانون وقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعبول به اعتبارا من ٥ // ١٩٧٣ .

وحيث ان هذا الدفع في غير محله ذلك انه لما كانت المادة ٢٠ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على انه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الفاية من الاجراء . وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الاولى قد علمت بالطعن وأودعت مذكرة في المعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فان الفايه التي يبتغيا المشرع من الاجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ وأيا كان وجه الرأى في الأعلان غير مقبول . (نقض ١٣ ٥ / ١٩٨٥ طعن رقم ١٣٥١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٥ ــ وحيث أن مما تعاه الطاعنة على الحكم المطمون فيه بالبطلان ، وفي بيان ذلك تقول ان الحير لم يخطرها بايداع تقريره بكتاب مسجل عملا بما توجبه المادة ١٥١ من قانون الإثبات ، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تخطرها بحصوله وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، ولما كان النابت من الصورة الرسمية للاعلان الموجه من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لحصوم الدعوى والمؤرخ ٣١ / ١٩٧٧ أن المطمون ضده هو وحده الذي تم اعلانه بايداع التقرير وبجلسة ١٨ ــ ١ ــ ١٩٧٨ المحددة لنظر الاستئناف ، ولم تحضر هي تلك الجلسة التي حجزت وبجلسة ١٨ ــ ١ ــ ١٩٧٨ من الحدد الذي تم المعدن فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى للحكم ، وكان النابت من الحكم المطمون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى تأسسا على ما جاء بهذا التقرير الذي لم يتخذ في مواجهتها ولم تعلم به ، ولم تبد دفاعها بشأنه ، فانه يكون قد وقع باطلا لقيامه على اجراء باطل أثر في قضائه .

وحيث أن النعي في محله ،ذلك أن النص في الفقره هـ من المادة ١٣٥ من قانون الاثبات على أنه ،وفي حالة دفع الامانه لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجب اءات المينسة في المادة ١٥١. والسنص في المادة ١٥١ ، من هذا القانسون على أن ، يو دع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ... وعلى الحبير أن يخبر الحصوم بهذا الايداع في الاربع والعشرين ماعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل ، ، يدل على ان المشرع راعسيي في حظر شطب الدعوى عند ايداع أمانة الخبير قبل اخبار الخصوم بايداع تقريره أنه لا مبرر لارهاق الخصوم بمتابعة الخصومة في الجلسات السابقة على اخطارهم بتقديم الخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لحظر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع اخطار الحبير للخصوم بايداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات الني كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وان كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير باخطار الخصوم بايداع تقريره ، الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان اذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم ، كان يحكم في الدعوى على أساس التقرير الذي لم يقم الخبير باخطار الخصوم بايداعه فلم يبدوا دفاعهم بشانه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه ، على أنه لا يحكم بالبطلان اذا تحققت الغاية من الاجراء الباطل وفقا لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات ،كأن تستقيم الاجراءات بقيام المحكمة باخطار الحصوم بايداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حنى يبدى الخصوم دفاعهم في الدعوى على صوئه درءا لاى صرر قد يلحق بهم من شائه أن ينشىء لهم الحق في طلب بطلان التقرير . كما مفاده أنه يلزم لكى تستقيم الاجراءات أن يعلم الخصوم بايداع التقرير وبالجلسة انحددة لنظر الدعوى بعد حصول الايداع ، ولاينبت علم الخصوم بذلك الا باخطارهم خاصة اذا لم يعابعوا الحضور بجلسات الدعوى لان ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الحيير للمأمورية وحتى اعلامهم بايداع تقريره .

اذكّن ذلك وكان النابت من الصورة الرسمية لورقة الاعلان الموجه من قلم كتاب محكمة الستناف القاهرة لخصوم الدعوى والمؤرخ ١٩ - ١٩ - ١٩٧٧ أن تقرير الحبير قد أودع قلم الكتاب وتحدد لنظر الدعوى جلسة ١٩ - ١ - ١٩٧٨ ، كما مفاده أن الحبير لم يخطر الخصوم بايداع تقريره . وقد ثبت من الاعلان أن المطعون ضده وحده دون الطاعة هو الذى تم اعلانه بايداع القرير وبالجلسة المحددة لنظر الاستناف . ولما كان القانون قدأعفي الحصوم من منابعة جلسات الدعوى طوال مباشرة الحبير للمامورية وحتى يتم اخطارها بايداع تقريرة - على ما سلف بيانه - ، وكان البين من الصورة الرسمية غاصر جلسات محكمة الاستناف أن الطاعنة لم تحضر جلسة ١٨ - ١ - ١٩٧٨ ، ونظرت المحكم ، وأسست قضاءها على ما جاء بتقرير الحبير الذي لم تعلم به الطاعنة ولم تبد دفاعها للحكم ، وأسست قضاءها على ما جاء بتقرير الخبير الذي لم تعلم به الطاعنة ولم تبد دفاعها بشأنه ، فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على اجراءات أثرت في قضائه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الاحالة ، (نقض ١٧ - تا ١٩٨٣ طعن رقم ٨٥٨ اسنة ٤٨ قضائية .

٣ ل كانت المادة ١٥١ من قانون الاثبات تص على أنه ، على الحير أن يخبر الحصوم بابداع تقريره ومحاضر أعماله قلم كتاب الحكمة فى الاربع والعشرين ساعة التالية خصوله وذلك بكتاب مسجل ، ، وكانت المادة ٢٠ من قانون المرافعات تنص على أن ، يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ، ومفاد ذلك أن العررة فى الحكم بالبطلان هو بتحقق الغاية من الاجراء المعيب أو عدم تحققها وكانت الغاية من اخطار الحصم بايداع تقرير الحبير هى اطلاعه عليه لابداء دفاعه بشأنه . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أطلع على تقرير الحبير المودع أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه بشأنه بصحيفة الاستناف ، ومن ثم فقد تحققت الغاية الى كان يتغيا المشرع من اخطاره بايداع التقرير فلا عمل للنعى عليه بالبطلان . (نقض ٣٠ ـ ٥ ـ ١٩٨٩ على المر رقم وقد (قم ١٩٧٠ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧ ــ النص فى المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه ولايجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الحصوم أو وكيله الا بحضور خصومه ، أو أن تقبل أوراقا من أحد الحصوم دون اطلاع الحصم الآخر عليها والاكان العمل باطلا ووالنص فى الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من ذات القانون على أن وولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الفاية من الإجراء ، يدل على أن الشارع رأى حماية خق الدفاع منع المحاكم من الاستياع أثناء المداولة لاحد الحصوم أو

وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون اطلاع الحصم الاخر عليا ورتب على مخالفة ذلك البطلان واذا ثبت تحقق الغاية التي قصد الشارع الى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فان من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان فاذا كان الخابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ٢٨ - ١٠ - ١٩٧٦ المودعة من الطاعنة أن طرفى الحصومة حضرا بتلك الجلسة وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للاخو وتضمنت مذكرة المظعون ضده - المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن - الاشارة الى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة والتي قدمها بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٦ والمعلاه تحت رقمن ١٥ دوسيه وكان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علما بايداع هذا المستند ، وأتيحت لها فرصة الرحم عاماء بمذكرة المطعون ضده في خصوصه وذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرات خلال اسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة ٣٠ - ١١ - ١٩٧١ وقد كان في مكنة الطاعنة أن تحقدم بما فيديهن لها من دفاع وبذلك تحققت الغاية التي قصدها الشارع باطلاع الحقم على مايقدمه خصمه من دفاع فلا بطلان ( نقض ٢٢ - ١ - ١٩٨١ طعن رقم ١٩٠٠ المنة ٧٤ قصادة ).

٨ \_ وحيث أن المادة ٤٤ من قانون الاثبات تنص على أنه ، (اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بدده أو قضت بسقوط الحق في اثبات صحته أحذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة ، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر \_ أيا كان نوعه \_ وفي موضوع الدعوى معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع ، ولو كان قد سبق ابداء دفاع موضوعي ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أحفق في أثبات تزوير الحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى ، كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها . لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن أثبات تزوير اعلان الحكم المستأنف \_ والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطمن بالاستناف بالنسبه له \_ لايستبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، اذ ليس في القانون ما يحول دون تحسكه ببطلان ذلك آلاعلان \_ بعد الحكم بوفض الادعاء بالتزوير لا خلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر ، واذ قد تعدد الادلة على أثبات ذلك البطلان أو نفيه . لما كان ذلك وكان الحكم بالتزوير صما فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضي في شكل الاستناف \_ وهو ذاته موضوع الإدعاء بالتزوير عرص حاجة الى يحث باق أوجه الطعن . (نقض 19 ـ 19 ـ 19 محروط طعن رقم ٧٩٠ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٩ ـــ اذ أوجب المشرع فى المادة ٩ ١ ٩ من القانون المدنى على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين
 يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الشمن
 الحقيقي الذى حصل به البيع فى المحاد وبالكيفية التى حددها المشرع هو اجراء من أجراءات

دعوى الشعمة يتعين انخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظرها والا سقط الحتى في الاخد بالشفعة ولا تحد بالشفعة ولا محل المتحدى باحكام القانون في هذه الحالة التي أوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق في الاتحد بالشفعة اذا لم يتخذ الاجراء المذكور على النحو الذي أوجبه القانون .(نقض 12 – 12 سـ 1907 طعن رقم 1008 لسنة 2 فضائية ) .

١ - وجوب اشتال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم . مادة ٢٥٣ مرافعات .
 الغرض منه تحقق الغاية من الاجراء لا بطلان . مادة ٢٠ مرافعات .(نقض ٣٤ ــ ٦ ــ المرافعات .(نقض ٣٤ ــ ٦ ــ ١٩٨٢ طعن رقم ١٩٩٣ لسنة ٤٨ قضائية ) .

١١ حدم ايداع الطاعنين صورة من المذكرة الشارحة ومن حافظة المستثنات بقدر عدد
 المطعود ضدهم . لا بطلان متى تحققت الغاية من الاجراء ٥ ٧٥٥ / ٢٦١، رافعات . (نقض

١٤ ــ ٦ ــ ١٩٨٣ الطعون أرقام ١٩٨٣ ، ١٤٢٩ ، ١٤٩٩ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٧ - لما كان البين من الاوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة أستناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعين ، وكان هذا الموطن معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة ٧٧ من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن . يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة ، ومن تم وبالتطبيق لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة (نقفض ٢٧ - ٣ - ٢ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة (نقفض ٢٧ - ٣ - ١٩٨٠) .

19 سنس المادة ١٤ ٣ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بنان الحجز الادارى على المدوب الحاجز تأجيل اليع لاسباب جدية ، وكلما أجل اليع أثبت بأصل المحضر وبصورته ... سبب التأجيل والمحاد الجديد ... ويعلن فى الوقت ذاته بهذا المحاد كل من الحارس والمدين ، واذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على اعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتا لذلك ، ، ومودى ذلك أنه يجب عند تغير المحاد المحدد بمحضر الحجز ... بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله ... يجب اعلان الحارس والمدين به ، وقد حرص المشرع الحجز ... من مندوب الحاجز أن يسجل على المدين أستاعة عن توقيع الورقة الدالة على اعلانه وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى اعلان عضر الحجز ذاته حين نص بالمادة ٧ من أثبت ذلك بمحضر الحجز وشاهدين أن أكده لدى اعلان عضر الحجز ذاته حين نص بالمادة ٧ من أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه أخرى ألب المادن المنصوص عليها ... ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ، ، ورائد المشرع فى ذلك هو الاحراء الفرصة للمدين لكى يندبر أمره بنفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو المعرض على الاجراءات حسها يراه محقة المسحته فى هذا الصدد ، فاذا ما شاب هذه الاحراء ما ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب اتباعها ، فانها تقع باطلة وتضحى عديمة الاحراء ما ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب اتباعها ، فانها تقع باطلة وتضحى عديمة الاحراء ما ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب اتباعها ، فانها تقع باطلة وتضحى عديمة

الاثر . (نقض ۲۰ ــ ۱۱ ــ ۱۹۸۳ الطعون أرقام ۱۷۴۸، ۱۷۴۸، ۱۷۴۸ لسنة ۵۱ قضائية ) .

14 — الدفع بطلان اعلان صحيفة الطعن بالنقض .ثبوت علم المطعون صنده وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني .اثره . عدم قبول التدفع . علة ذلك . تحقق الغاية من الاجراء . (نقض ٨ — ١٢ — ١٩٨٣ طعن رقم ٩٩٧ لسنة ٤٩ قضائية .نقض ٣٠ — ٤ ـ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٤٩ قضائية ).

المنظم المشرع في القرار بقانون رقم ٩٩ السنة ١٩٥٧ الحاص بالمحاماة أمام الحاكم (أصبي الان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٣ ) بمجلس نقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس ،تقدير أتعاب المحامي عند الحلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل ، وكان تقدير اللجنة للاتعاب في هذه الحالة بعد قضاء في خصومة ومن ثم فان مخالفة قرارات اللجنة الاسمى النظام القضائ والمحرافها عن الاصول العامة بحمل هذه القرارات باطلة . (تقض ٩ ـ ٥ ـ ـ ١٩٧٤ سنة ٢٥ ص ١٤٠٥) .

١٦ ــ وحيث أن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطويق القانوني الذي رسمته المادة ٦٣ من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، لما كان ذلك وكان مؤدى الفقرة الثالثة من المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات ، أنه في الاحوال التي يوقع فيها الحجز بامُر قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وفقا للقواعد العامة في رفع الدعاوي خلال ثمانية أيام من اجراء الحجز والا أعتبر كانًا لم يكن ، وبذلك عدل المشرع \_ عَلَى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية \_ الحكم الذي كان واردا في المادة ٦٠٥ من قانون المرافعات السابق تعديلا اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوي مرفوعة بايداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين اعلان المحجوز عليه تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، اكتفاء بالزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطوق المعتادة في الميعاد المحدد لاعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز ،متى كان ذلك وكان المطعون عليه الاول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة بقلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها ــ دون موجب ــ رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها اعلان الطاعن والمحجوز عليه ، ، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز واعلان الطاعن به على النحج السالف لا يجزى عن وجوب اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى ،ولا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الاجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الاجراء ولو كان تعييبه راجعا لامر من النظام العام اذ عدم استيفاء الدعوي لشروط رفعها جزاءه عدم القبول وليس البطلان ، وتحقق الغاية من الاجراء ـــ حسبا تنص على ذلك المادة ٢٠ من قانون المرافعات ـــ لا يكون الا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه الى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فانه تتوافر للدفع مقومات قبوله واذ قضى الحكم المطمون فيه رغم ذلك برفضه فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (نقض ٢٠ ــ ٦ ــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثاني ص ٧١٣ ) .

١٧ ــ وحيث أن هذا النعي في شقة الاول مردود بان النص في المائة ٢٠ من قانون المرافعات على أنه «يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ــ ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ويدل \_ وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية في خصوص هذه المادة \_ أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعيارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه ، فاذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرو البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الاجراء يكون باطلا ــ وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم الا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان ... وأن الشكل ليس سوى لتحقيق غاية معينة في الخصومة ، فالقانون عندنا يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا فانما يومي الى تحقيق غاية عققها توافر هذا الشكل أو البيان . واذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فان من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومؤدى ذلك أن ربط شكل الاجواء بالغاية منه انحا يستبدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة ، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة. هذا إلى أن الشكل ليس هو الاجواء ، ذلك أن الاجواء أو العمل الاجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ، وترتيبا على ما تقدُّم فانه اذا أوجب انقانون توافر للشكل أو بيان في الاجراء فان مناط الحكم بالبطلان هو التفطن الى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة . ولما كانت المادة ٩٣ من قانون الاثبات وان نصت على أن ويشتمل التحقيق على البيانات الآتيه : يهم التحقيق ومكان وساعة بدئه وأنهائه .. الا أنها لم ترتب البطلان جزاء على علم اثبات احدى هذه البيانات وكان اغفالها لا يؤدي الى تخلف غاية معينة اذ هي لا تعدو أن تكون في حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكة منها لايرتب البطلان . هذا فضلا عن أن البين من الاطلاع على محضر التحيق ــ المرفق صورته بأوراق الطعن ــ أنه أثبت تاريخ اجراله وأنهائه وهو ذات التاريخ باحالة الدعوى الى المرافعة بعد الانتهاء من سماع الشاهدين اللذين حضرًا في الوقت المحدد لاجرائه ومن ثم فان التمسك بالبطلان يكون في غير محله . هذا الى أن النعي في شقه الثاني مردود بأن الثابت من صدر محضر التحقيق أنه أثبت به حضور كل من المحامي الموكل عن المستانف والمستانف عليه ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى على التحقيق وحددت لاجرائه تاريخا محددا وفيه أحضر المطعون عليه شاهديه وطلب الطاعن أجلا لاحضار شهوده ولم تستجب المحكمة ،وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله الى تاريخ لاحق وأن الامر متروك لمطلق تقديرها ، فانه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لان ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم اعلانه شهود في المعاد الذي كان محددا للتحقيق. لما كان ذلك. فإن ماأثاره الطاعن في شأن ماشاب اجراءات التحقيق يكون على غير صنع

من الواقع أو القانون ويكون النمى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد . (نقض ١٠ ـــ ٥ ـــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الثانى ص ١٣٣٥ ) .

10 وحيث ان بطلان الاجراءلا يستبع حتم المساءلة بالتعويض الا اذا ترتب عليه لمن وقعت اشخالفة في حقه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية ، ولا يكفي توافر الضرر في معنى المادة ٢٥ لا من قانون المرافعات إجلاديد ، والمذى معنى المادة ٢٥ لا من قانون المرافعات إلجاديد ، والمذى يتمخض في ثبوت تخلف الغاية من الاجراء الجوهرى الذى نص عليه المشرع ، اذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتبب بطلان الاجراء وعدم الاعتداد به وليس للعكم بالتعويض للا كان ذلك ركان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد أسس قضاءه في وفض دعوى الطاعين بالتعويض على انه لم يلحقهما من بيع سياراتهما ضرر يوجب مساءلة المطعون عليهما الاولين ، وفي ذلك ما يكفى خمل الحكم فانه لا يقدح في صلاحته ما يكون قد ورد فيه من أسباب خاطفة لا تحس جوهر فضائه تما كان عملا لعمى الطاعين في الاسباب المثلاثة الأول والوجم الاول من السبب الحاصب .

 ٣٠ ــ اعلان التقرير بالطعن الى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة . تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الاولى بعد انقصائها . تحقق العاية التي كان بيضها المشرع من اعلامها . لا بطلان . المادة ٢٠ /٧ من قانون المرافعات الحالى . (نقض ١٩ ــ ٣ ــ ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص٢٠٠١) .

٢١ ــ مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون المرافعات السابق ان حضور الحصم الذي يزول به الحق في التحديث المسابق في التحديث المسابق في المحديث المسابق المساب

بطلان تلك الورقة بحضورهم من تلقاء انفسهم بالجلسة التالية ، (نقض ٢٤ ٧ ٧ / ٦٧ سنة ٠٠ ص

٣٠ - اوجب قانون المرافعات رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٨ في المادة ٣٥ ٢ مس على الخصوم ال يبيوا عنهم عامين مقبولين امام محكمة النقص في القيام بالإجراءات وفي المرافعة امامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر الا في المسائل القانونية ، فلا يصح أن يحل تقديم الطعون الها والمرافعة فيها الا المخامون المؤهلون لمرحيفة الطعن موقع عليها بامصاء محام نياية عن المحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من صحيفة الطعن موقع عليها بامصاء محام نياية عن الحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة الخامين أن محامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة امام محكمة النقص حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فانه يتعين اعمال الجزاء المصورة عله في المادة الوكيل الصادر منها عاميا المقبول امام محكمة النقص . وأن صحيفة الطعن قد صدرت منه فلا توكيل الصادر منها غاميا المقبول امام محكمة النقص . وأن صحيفة الطعن قد صدرت منه فلا توقع عام مقبول امام محكمة النقص على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة وأذ كان هذا الاجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانونا الإنجراء طبقا لما تتص عليه المادة ٣٢ الموافعات فان الطعن يكون باطلا ( . نقص ٨ / ١٩٧١ اسنة ٢٢ ص ١٠٠٥ ) .

٣٣ ــ مزاولة انخامى لاعمال مهنته رغم استعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة . اثره . تعرضة للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل . القضاء ببطلان صعيفة الاستئاف استثادا الى ان اسم انخامى الذى وقعها مستبعد من الجدول . خطأ . (نقض ٤ / ١٩٧٧) .

٧٥ ــ عدم جواز قبول مذكرات او اوراق مقدمة من احد الحصوم دون اطلاع الحصم الاخر عليا . تقديم المطعون ضده مذكرة فى فترة حجز القضية للحكم تضمنت دفاعا جديدا . قبول الحكم لهذه المذكرة دون اطلاع الطاعين عليها أو اعلانهم بها . أثره . بطلان الحكم . (نقض ١٧٣٠ ١٧٣٠ ) .

٣٦ ــ اغفال كاتب المحكمة اخطار النيابة بقضايا القصر . بطلان نسي . عدم جواز تمسك
 القاصر بهذا البطلان الاول مرة امام محكمة النقض . (نقض ١٨ ٣ ٧/ ٧٧ سنة ٢٢ ص ٣٥٩ ) .

٧٧ ـــ ايداع المحامي سند وكالته الناء نظر الطعن تتحقق به الغاية نما كانت المادة ٣٥٥ قبل

تعديلها بالقانون 1 / سنة ١٩٧٣ توجبه من ايداع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن عند. تقديم صحيفة الطعن . (نقض ١٤ / ٧٧ الطعن رقم ١١٩ لسنة ٤٠ قضائية )

٣٨\_ متى كان قد اثبت فى صحيفة الطعن بيان موطن المحامين الموكل احدهما عن الطاعن الاول، والموكل ثانيهما عن الطاعنة وكان هذا الموطن معتبرا فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة ٤٧ / من قانون المرافعات ، فان تعيينة فى صحيفة الطعن بجعل منه موطنا مختارا للطاعن يكون هو الموطن بالسببة لهما فى كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضى به المادة ٣٠ ٣ من القانون المدفى ، وتتحق بذلك الفاية من ذكر موطن الطاعين فى صحيفة الطعن ، وهى اعلام ذوى الشأن به محي يمكنهم اعلان الطاعين فيه بالاوراق اللازمة لسير الطعن وطيقا لما تقضى به المادة ٢٠ /٧ من قانون المرافعات فانه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الفاية من الاجراء . (نقض ٢٦ /١/ ٧٧ سنة ٣٦ ص ٣٥٠) ).

٩٣ - اذا كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها ولا بوكيل عنها فى جلسة ٧ / ١٩٦٧ التى لم تكن الني عديت اليها بمقتضى ورقة الاعلان واغا كان حضورها لاول مرة بجلسة ٩ / ١٩٧ التى لم تكن قد اعلنت بها ودفعت فيها باعتبار الاستئناف كان لم يكن عملا بالمادتين ٧٠ . ١٠ ٢ من قانون المرافعات لانها لم تعلن فى خلال ثلاثة اشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة ، ومن ثم فان اعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الاجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة ولا يفيد حضورها فى الجلسة الاخيرة انها نزلت عن الحقى فى التمسك بيطلان صحيفة الاستئناف . (نقض ١٩٨٨ / ٣ / ٧٥ سنة ٢٦ ص ١٩٣٦ . نقض ٦ / ٢ سنة ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٧٤ قضائية ) .

٣٠ الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يتم بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض . المادتين ٨٨٢. ٨٨١ مرافعات . ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أثره . بطلان الطعن . اشتال الصحيفة على البيانات الواجب ترافرها فى التقرير لا يحقق الغاية من الاجراء طالما أنها وردت لقلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء مبعاد الطعن . رنقض ١٩٧٧ / ١٩٨٧ طعن رقم ٧٧ لسنة ٤٩ قضاء .

٣١ ــ لما كانت الاعتبارات التى من اجلها اوجب المشرع على الخصوم ان ييبوا عنهم امام عكمة النقض محامين مقبولين لديها ، متحققه فى الخصم وهو الاصيل ــ اذا كان هو نفسه محاميا مقبولا امام محكمة النقض مقبولاامام هذه المحكمة للنقض مقبولاامام هذه المحكمة النقض بتوكيل محام النيابة عنه فى ذلك غير سديد . (نقض ٤ ٣ / ٧ لا سنة ٣٣ العدد الثالث ملحق ص

٣٧ ـــ لما كان النابت ان المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى ولم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فى ورقة اعلان صحيفة الطعن فان الفاية من الاعلان تكون قد تحققت وتنتفي معه المصلحة فى الدفع بالبطلان . (نقص ١٦ /ه ١٩٧٧ طعن ٢٠١ مدر المدلم.

لسنة ££ ق ، نقض ٢١ / ٣ / ٧٨ طعن رقم ١٦٠ لسنة ٤١ ق ، نقض ١٣ / ١ سنة ١٩٨١ طعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ قضائية <sub>) .</sub>

٣٣ ــ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين لا عتبار البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الحصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (نقش ٧ / ٧ / ٧ الطعن ٢٩ لسنة ٧٤ فضائية ) .

٤٣ـ انقطاع سير الحصومة . الغاية منه . مثول ورثة الحصم المتوفى امام المحكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه . لا محل للنعى ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة . ( نقص ٣٥ / ٧٧ طعن رقم ٢٠٥٤ لسنة ٤٥ ) .

٣٥- رفع الطعن بالنقض بتقرير اودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضى به المادة ٣٥٣ مرافعات من رفعه بصحيفة . لابطلان . علة ذلك . توافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن . تحقق الغاية من الاجراء . ( نقض ٢٤ / ١٩٧٧ طعن رقم ٨٨ لسنة ٣٤ ) .

٣٦ تعجيل النطق بالحكم لجلسة سابقة على الجلسة اغددة . لاخطا مادام ان قرار التعجيل لاحقاً لانتهاء الاجل المحدد لتقديم للذكرات . علم الطاعنة بصدور الحكم وطعنها عليه بالنقض ف المبعاد القانونى . تحقق الغاية من اعلانها بتعجيل الجلسة . (نقض ٣٠ // ١٩٧٨ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٤ ) .

۳۷ ـــ اعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم فى المحل المختار الدفع ببطلان الطعن لامحل له طالما علموا بالصحيفة وقدموا مذكراتهم بالرد على اسبابه فى الميعاد القانونى . م ۲۰ مرافعات . (نقض ۱۹/۱/۱/۱۹ طعن رقم ۱۰۰۱ لسنة ۲3)

٣٨ ـ دفع المطعون عليه ببطلان اعلانه بصحيفة الطعن بالنقض لعدم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بالصورة المعلنة . لا محل له طالما قدم مذكرة بدفاعة في الميعاد القانوني • م ٣٠ مرافعات . (نقض ٨ ١ ٧ / ١ / ٧ طعن رقم ٤١٠ سنة ٤٣ قضائية ) .

٣٩ ــ اذ يين من اصل ورقة اعلان صحيفة الطعن انه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الاعلان والمحكمة التي يتبعها ،وبذلك تحقق ما قصدت اليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ،ومن ثم فان الدفع بالبطلان خلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير اساس . (نقض ١٦ / ٧٧ سنة ٧٧ ص ٣٦٥)

• 3- لما كان الناب أن المطعون عليه الاول تم اعلانه بالطعن وقد علم به وقدم مذكرة فى الميماد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الأجراء تكون قد تحققت ، ويكون الدفع - بطلان الطعن لاعلانه بصحيفته فى غير محل اقامته - على غير اساس . (نقض ٣٣ /١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٣ لسنة ٤٥ قضائية ).

 ١ عادة عضواً في الدعوى من دائرة لم يكن القاضى المطلوب رده عضواً فيها . أثره انتهاء الحصومة في طلب الرد . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء .

( طلب الرد رقم ١ لسنة ٦١ ق . جلسة ٣١ / ١٩٩١)

٢٤ ــ النص فى المادتين ١٩ ، ٢٠ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قدر أن الشكل لبس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فإذا ثبت تحقق الغاية التى يرمى القانون الى تحقيقها من توافر الشكل أو البيان فانه لايحكم بالبطلان . ولما كان من المقرر أنه متى خلت الصورة من بيان أوجبه القانون وقع الاعلان باطلا بشرط أن يكون العيب فى البيان مؤثرا . (الطعنان رقما ٩٩٥ و ٩٥٥ مى ٥٠ قى جلسة ١٩٨٤/٣/٨٨)

٣ ـ ساع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق . لابطلان . الاعتداد بهذا التحقيق لا خطأ ( نقض ١٩٩٣/٢/١٨ طعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٧ قضائية ) .

وراجع احكام النقض التي وردت تعليقا على المادة ٣٣ .

# مادة ٢١

لايجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته .

ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

التعليق : هذه الماده ليس لها مقابل في القانون القديم غير انها تتناول بيان قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء مؤداها ان البطلان لا يتمسك به الا من شرع لمصلحته ولا يجوز ان يتمسك به من تسبب فيه ويستوى ان يكون من تسبب في البطلان الحصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه . كما انه لا يشترط ان يكون قدصدر عن الحصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة الني توكد نسبة البطلان الى الحصم أو من يعمل باسمه . ومناحية أخرى فائه لايقصد بعبارة همن تسبب ان يكون فعل الحصم هو السبب الرئيسي أو السبب الموجد أو السبب المادى لوجود العيب في الاجراء ، كما لا يشترط ان يكون هو السبب المباشر . وقد حرصت المادة ذاتها على استثناء البطلان المتعلق بالنظام العام . اذا ان هذا البطلان لا يقتصر التمسك به على من شرع لمسلحه ويجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه رعاية للمصلحة العامة التي تعلو على اي اعتبار آخر . ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

المشرح : يلاحظ بالنسبة الى البطلان المتعلق بالنظام العام الخرقة بين حكم هذه المادة وحكم الفقرة الاخيرة من المادة ٢٠ التي تمنع عند تحقق الهاية الحكم بالبطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام اذ فى هذه الحالة الاخيرة يكون تحقق الغاية دليلا على عدم المساس بالنظام العام ،

ويمعنى آخر فان اعمال المادة ٢١ يفترض قيام موجب البطلان وعدم تحقق الغاية لانه اذا تحققت الغاية لانه اذا تحققت الغاية امتحلق المحال عبد العالمات معالى به . (التعليق لكمال عبد العزيز ص ١٩٩ ووالى ص ٧٩٩ والتعليق لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ١٩٣) . أحكام النقض :

1 وحيث انه من المقرر أن اعلان الاوراق القصائية في اليابة بدلا من اعلانها لشخص المراد اعلانه أو في موطنه وان كان لا يصح اللجوء اليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية اللهقيقة عن على أقامة المعلن اليه ، إلا أن بطلان الاعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به الا من شرع هذا البطلان لصلحته ، ذلك أن بطلان الحصومة لعدم اعلان أحد الحصوم اعلانا صحيحا هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الحصم الذي بطل اعلانه الدفي به ، ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان البطلان الذي مصلحة في ذلك أو كان البطلان الذي يتمسك به الطاعن إنما يدعى حصوله في اعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة أفتاح الدعوى ، وكان هذا الاخير و وهو الطاعن في الطعن الاول و قد حصر أسباب طعنه في سبب واحد ، الم ينع فيه على الحكم المطعون فيه البطلان فذا السبب ، فلا يجوز للطاعن اثارة هذا الدفع أمام عكمة القضر الافتقار صفته في ، (نقض ٩ - ١٣ ١٩٨٢ الطعان رقما ٥٠٥ ، ١٩٤٥ لسنة ع

٧ \_ اذا كانت المادة ١٩٧٨ مرافعات بعد أن أجازت وقف الدعوى باتفاق الطرفين أوجبت في فقرتها الثانية تعجيلها في ثمانية الايام التالية لنهاية أجل الإيقاف والا أعير المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستنافه ، وكانت المادة ١٩ من ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أنه اذا ألغى الحصم موطنه الاصلى أو انختار ولم يخبر خصمة بذلك صحح اعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتصاء الى جهة الادارة ، واذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنه كانت قد انحذت موطنا لها يميدية القاهرة منذ بدء الحصومة الا أنها قامت بتغييره أثناء فترة الوقف ولم تخطر المطعون صده الاول بهذا التغير فقام بتوجيه اعلان تعجيل الاستناف اليها في موطنها الممروف له في ميعاد ثمانية الإيام التالية أنها الوقف واذ جاءت الإجابة بانتقافا الى الاسماعيلية وجه اليها اعلانا آخر بتلك المدينة فجاءت الاجابة بعدم الاستدلال عليها ، فقام باعلانها أخيرا في موطنها الذى انتقلت اليه بيورسعيد وكان ميعاد التعجيل قد انقضى ، لما كان باعلانها مواحد العب المبلك بالبطلان من الحصم الذى تسبب فيه الا اذا تعلق بالنظام العام وكان لا إدارا تعلق بالنظام العام وكان لا إدارا تعلق بالنظام العام وكان لا إدارا تعلق بالنظام العام الموجد أو السبب المؤسى أو السبب المؤسى أو السبب المواحدة أن يكون فعل الحصم هو السبب الرئيسي أو السبب المؤسلة قد خالفت القانون بعدم اخطارها المطعون ضده الاول لعمير موطنها أثناء فترة وكانت الطاعنة قد خالفت القانون بعدم اخطارها المطعون ضده الاول لعمير موطنها أثناء فترة

٣ ـ لما كان جواز التمسك ببطلان الاجراء من الحصم الذى تسبب فيه وفقا لنص المادة ٢١ من قانون المرافعات قاصر \_ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة \_ على حالة بطلان الاجراء غير المتعلق بالنظام العام أما اذا كان الاجراء معدوما فانه لا يرتب أثرا ويجوز لهذا الحصم التمسك العدام اثاره في هميع الاحوال ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستناف لم تعلن للمطعون ضده الاول منذ ايداعها قلم الكتاب بتاريخ ١ \_ ٧ \_ ١ ٧ ـ ١٩٧١ واحتى دفع الحاضر عنه يجلسة ٢ \_ ٢ \_ ٢ \_ ١٩٧٤ باعتبار الاستناف كان لم يكن فان اعلانه وحتى دفع الحاضر عنه بجلسة ٢ \_ ٢ \_ ٢ \_ ١٩٧٤ باعتبار الاستناف كان لم يكن فان اعلانه يكون معدوما ، ويجوز له التمسك بهذا الانعدام وآثاره ، واذ النزم الحكم المطعود فيه هذا النظر فان اعلانه فان العين في هذا النظر قم ١٩٨٠ طعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٤ فضائية ).

٤ ــ مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من قانون المرافعات ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية \_ أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، ويستوى أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان الى الخصم أو من يعمل باسمه ، وكان البين من الاوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة اعادة الاعلان الخاصة بهذه الدعوى أنهما يقيما بشارع ... ولما وجهت الهيئة اليهما الاعلان بصحيفة الاستثناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف باجرائه أنهما غير مقيمين به بل ان محل أقامتها كائن ... فوجهت اليهما الاعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الاخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أي موطن به ، كما أن الهيئه الطاعنه استعانت بضابط الشرطة المختص للنحرى عن محل اقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الاعلانين المشار اليهما ، مما أدى الى اعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستثناف ــ المودعة قلم الكتاب بتاريخ ٥ من أغسطس سنة ١٩٧١ ــ في مواجهة النيابة العامة يوم ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٧١ ، فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستثناف كأن لم يكن لعدم اعلانهما بصحيفته اعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابداعها قلم الكتاب ، بقولة أن محل اقامتها بمصنع البساتين لتصدير الآثاث التي تلتزم الهيئة باعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستثناف كان لم يكن تأسيسا على بطلان اعلان المطعون ضدهما في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستثنافية بعدم أحقيتهما في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة ٢١ من قانون المرافعات ، حالة أنه دفع

جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الاستثناف فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . ( نقض ٣١١ كه ١٩٨٧ سنة ٣١ الجزء الثانى ص ١٩٦٩ )

البطلان المترتب على اعلان الاستثناف فى غير موطن المستانف عليه هو بطلان نسبى
 مقرر لمصلحته فليس لغيره ـــ من المستأنف عليهم ـــ ان يتمسك به متى كان موضوع الدعوى
 التى صدر فيها الحكم المستأنف نما يقبل النجرية . (نقض 1 / ۱۹۹۷ سنة ۱۸ ص ۹۲ ) .

البطلان المترتب على عدم اعلان احد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله
 وحده التمسك به (حكم النقض السابق).

 بطلان الاجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى او من يقومون مقام من فقد اهليته او زالت صفته فلا يحق لغيرهم ان يحتج بهذا البطلان (حكم النقض السابق).

٨ ــ اذا كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر انما هو رعاية مصلحتهم فان البطلان المترتب على اغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر ومن ثم يتعين التمسك به امام محكمة الموضوع فان فاتهم ذلك فلا يجوز التحدى به امام محكمة النقض . (نقض ٢٥ / ٣١ / ١١٠٧ ).

9 اذا كانت مذكرة المطعون صدها المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم وان حلت مما
 يفيد اطلاع الطاعنة عليها الا انها لم تتضمن دفاعا جديدا ولم يعول الحكم المطعون فيه على شيء مما
 جاء بها ولم يشر اليها اطلاقا فان قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل بأى حق للطاعنة ويكون النعى
 بذلك على غير اساس ( حكم النقض السابق)

 ١٠ ــ متى كانت الاجراءات المدعى ببطلابا قد تحت امام اول درجة ولم تتمسك بهذا البطلان امام محكمة الموضوع وكان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام فانه لا يجوز للطاعنة ان تتحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . (حكم النقض السابق ) .

١١ ــ متى كان الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت ، فان محكمة الاستناف تكون قد تحققت من ان سند الوكالة الصادر مجامى الطاعنين الذى مثل بالجلسة ــ بعد اعادة الدعوى للمرافعة ــ كان صادرا من كل الطاعنين ، ولما كان الطاعنون لم يقدموا دليلا على ان هذا للوكيل لم يصدر عنهم ، وكان لا مصلحة لهم فى اتحسك بالبطلان لعدم اعلان من لم بحضر من المطعون عليهم ــ باعادة الدعوى للمرافعة ــ اذ لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته عملا بما تقضى به المادة ٢١ مرافعات . لما كان ذلك فان النمى على الحكم بالبطلان فى غير محله . (نقض ٣٣ /١/ ٧٧ منة ٧٧ ص ١٦٣٧ ) .

۱۳ \_ بطلان الحصومة لعدم اعلان أحد الخصوم اعلانا صحيحا هو \_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة\_بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العسام، فلا

يجوز لغير الخصم الذي بطل اعلانه الدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للنجزئة ، فافادة من صح اعلانهم في فده الحالة في من البطلان الحاصل في اعلان أحدهم لا يكون الابعد أن يشت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون ، بأن يتمسك به من له الحق فيه رخكم به المحكمة . (نقض ١٩٨٧ لم العدد الاول ص ١٩٣٦ ، نقض ١٩٧١ معن العدد الاول ص ١٩٣٠ ، نقض ١٩٨١ معن رقم ٥٨٨ لسنة ٤٤ قضائية ) .

17 ــ ييان المدعى موطنه الأصلى بصحيفة افتتاح الدعوى واعادة اعلانها "ببوت انه لا يقيم يه المناف بالصحيفة في النيابة . اغفال الحكم يه الناد بصحيفة في النيابة . اغفال الحكم الرد على دفاع المستأنف بأن المستانف عليه هو الذي تسبب في هذا البطلان . قصور . (نقض ٣٦ لم ١٩٨٠ طعر، رقم ٨٤٢ لمسنة ٤٥ قضائية ).

1 عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الاحراء الذي تسبب فيه . م ٧٦ /٣ مرافعات .
 قاصر على البطلان غير المتعلق بالنظام العام . رنقض ٧٤ /٤ /١٩٧٨ طعن رقم ٨٣٣ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 ۱ سا الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت . البطلان المترتب على عدم اعلان خصم بتعجيل الدعوى او بايداع تقرير الخبير . عدم جواز التمسك به الا من شرع البطلان لمصلحته .
 مادة ۲۱ مرافعات . (نقض ٥ / ۱ / ۱۹۸۵ طعن رقم ۴۰۰ لسنة ٥ قضائية ) .

١٦ ــ البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات قبل
 اعادة اعلان أحدهم . عدم جواز التمسك به الالهير من شرع البطلان لمصلحته . (نقض
 ١٩٨٧ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٥٦ قضائية ) .

# مادة ۲۲

يزول البطلان اد مر عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

تقنن المادة ٢٧ من القانوب جديد النزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظاء العام وهو نص يفضل فى صياغته نص المادة ٢٦ من قانون المرافعات القديم الذى اثار حلافا فى الفقه بشأن تفسير عباراته . (المذكرة الايضاحية ) . المشرح :

يقصد بتصحيح البطلات رائه بحيث تترتب على الاجراء اثاره وبحيث يمتع طلب بطلانه و والتصحيح المنصوص عليه في هذه المادة مبناه ارادة الخصم الذي شرع البطلان المصلحته ويكون النزول الصريح باعلان الخصم رادته الزول عن حقه في الاسك بالبطلان سواء مشافهة في الجلسة أو كتابة في مذكرة بعلن لخصمه أو تقدم للمحكمة سواء اكان بارادته المفردة أو نتيجة اتفاق بينه وبين خصمه ماداه الاتفاق حاصلا بعد قيام سبب البطلان أما الاتفاق مقدما على النزول عن البطلان فيميل أرى الغالب الى اجازته اذا كان محددا بيطلان عمل معين ولسب معين ،أما اذا كان الاتفاق اتفاقا عاما غير محدد بيطلان عمل معين أو غير محدد بسبب معين فلا يجوز لان الخصم ينزل عن البطلان دون أن يكون على علم بسبه . وكا يكون النزول عن الاسك بالبطلان صراحة يكون صبيا والنزول الضمني هو المستفاد من سلوك الخصم ملوكا يدل عل ارادته النزول عن الاسك عالمطلان كالنزول عن الاسك ببطلان التفيد على المقار في يد حائزه النزول الضمني عن الاستفاد من تدخل الحائز وطله التأجيل لمداد الذين ومن صور بالبطلان (الوسيط لرم ي ميف الطبعة الثامنة ص ٥٠٠ )

ويلاحظ بداءة أن أحفلات لا بنتج أثره ألا أذا قرره القضاء وحتى يتم ذلك يظل العمل ولو كان معيا منتجا لكافة "ز. دعباره عملا صحيحا فاذا تقرر بطلانه بحكم القضاء اعبر باطلا منذ اجرائه لا منذ أخكم باسطلات وانتج البطلان اثاره من ذلك التاريخ لا من الحكم . ويقضى القاضى بالبطلان من تلق، همسه دا كان متعلقا بالنظام العام فان لم يكن كذلك وجب للقضاء بالبطلان أن يتمسك مد سر ندح مصلحته على الا يكون. هو الذي تسبب فيه سواء كان الحصم نفسه أو شخص آخر همس حه ولا يكون طي ما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون نفسه أو شخص آخر همس حه ولا يشترط على ما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون

قد وقع منه غش أو خطأ ليمتنع عليه التمسك بالبطلان بل يكفى نسبه البطلان اليه ولا يشترط ان يكون فعله هو السبب الرئيسي أو الوحيد أو العادى أو المباشر لوجود العبب في الاجراء بل يكفى ان تقوم رابطة سبية بين فعله وبين العبب وهي توجد اذا كان الفعل لازما لوجود العبب فتحوافر الرابطة ولو كان فعله هو الذي ادى الى بطلان الحوام الرابطة ولو كان فعله هو الذي ادى الى بطلان اجراء قام به هذا الاخير وقضى تطبيقا لذلك ان الحصم الذي تسبب في تأجيل اجراء التحقيق لا يجوز له ان يتمسك بعدم جواز اجراؤه لفوات ميعاده (الزقازيق الابتدائية في ١٠ / ٤ /١٥ الخاماه السنة ٤٢ ص ١١٥٣)

وتتحدد آثار البطلان في ان العمل الذي اعلن بطلانه لاينتج اى اثر قانوني واذا كانت هذه القاعدة يعمل بها على اطلاقها بالنسبة للاثار القانونية المقررة للعمل لصالح من اجراه فان العمل الباطل قد ينتج مع ذلك بعض الاثار ضد من قام به كحالة سكوت حق التمسك ببطلان صحيفة الدعوى اذا لم يتمسك صاحب الشأن بهذا الدفع في صحيفة الطعن حتى ولو حكم ببطلان صحفة طعنه .

ومسن جهسة الحسرى فان العمسل السذى تقسرر بطلانسه على ماقررتسه هذه المادة لا يوشر في الاعمال السابقة عليه كما انه لا يوشر في الاعمال اللاحقة عليه الا اذا كانت مبينة عليه ويقصد بذلك على ما اشارت المذكرة الايضاحية ان توجد رابطة قانونية بين العمل الباطل والعمل اللاحق عليه بحيث يعتبر الاول شرطا لصحة الثاني وبذلك لا يكفى مجرد الارتباط المنطقي بين العمل اللاحق في العمل اللاحق في العمل اللاحق في العمل اللاحق في العمل اللاحق العمل اللاحق العمل اللاحق

ومن المقرر ان البطلان يعتبر متعلقا بالنظام العام اذا نص المشرع على ذلك صراحة أو أوجب على الفاضى الحكم به من تلقاء نفسه أو كان الاجراء معدوما أو كان يتصل بالمصاخ العامة ولا يكفى لاعتباره متصلا بالنظام العام ان ينص على انه يقع بقرة القانون لان هذه العبارة لا تعنى اكثر من حرمان القاضى من مكنة التقدير بحيث يتعين عليه القضاء بالبطلان . (كال عبدالعزيز ص

وبجوز للدائن ان يتمسك ببطلان اجراء موجه الى مدينه على اعتبار ان حق التمسك بالبطلان لا يعد متعلقا بشخص المدين بشرط الا يكون الحق المرفوعة به الدعوى متصلا بشخصه (ابو الوفا في التعليق ص ١٩٧٣). ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فانه يقع باتا فلايجوز العدول عنه أو التحلل من اثاره فحضور الحصم للجلسة المحددة بعد الفصل في الادعاء بالتزوير يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم الخلاسة وكذلك حضور محلف الحصم المتوفى يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بالانقطاع (كال عبد الغزيز ص ١١٠).

كذلك من المقرر ان القاضى لا يمكم بالبطلان على اساس انه منصوص عليه فى النشريع الا اذا تقرر البطلان بلفظه أن يقول النص ( والا كان الاجراء باطلا ) ، مثلا ولايعمل بيله القاعدة المستحدثة الا بالنسبة لقانون المرافعات الجديد والقوانين التالية عليه فقط اما القوانين السابقة

عليه والتى تعتمد على تقرير البطلان بعبارة ناهية أو نافية اعمالا للمادة ٢٥ من قتنون المرافعات القديم ـــ هذه القرانين يجب احترام حالات البطلان فيها ولو بعبارة ناهية أو نافية .

ويجب التفرقة بين الغاية من الاجراء والغاية من الشكل ، فقد تتحقق الغاية من الاجراء ومع ذلك يكون الاجراء باطلا لعدم تحقق الغاية من الشكل . فالاعلان على يد محضر يحقق الغرض منه ولو تم فى عطلة رسمية ، وانما هو عندلذ لايحقق الغاية منه ـــ والحكم ولو لم يسبب يحقق الغاية منه وهى حسم النزاع بين الخصوم ـــ بينما الغاية من الشكل المقرر فى التشريع لاتحقق وهى ضمان جدية الحكم .

فالغاية من الشكل هي الضمان الاساسي الجوهري المقر لمصلحة الموجد اليد ، وهي ما يبدف المشرع الى تحقيقه في القانون الاجراق ، بينا الغاية من الاجراء هي ما يبدف مباهر الاجراء الى تحقيقها ، وشتان بين الغرضين والهدفين ، لان الغاية الاخيرة قد تتحقق بدون أى شكل أو بشكل معدوم بينا الغاية من شكل الاجراء لاتتحقق الا بشكل صحيح وان لم يكن هو ذات الشكل المطلوب . فالعبرة ان يحقق الاجراء الغرض المقصود منه وفق الشكل المقرر في المشريع ، وان يحقق كل عنصر جوهرى من عناصره الغرض المقصود منه والا فلا جدوى من السم على البطلان الوجوفي بقوله ان المجوفي بصدد كل عنصر من هده العناصر الجوهرية فلا يجدى نفي البطلان الوجوفي بقوله ان الاجراء الغرض المقصود منه وان يحقق عن عنصر جوهرى من الاجراء الفرض المقصود منه وان يحققه وفق الشكل المقرر في القانون ، وذلك لان كل ركن من اركان الاجراء الشركلية الجوهرية يحقق ضمانة جوهرية للخصم ، وهناك حالات يتطلب فيها المشرع ذات الشكل ، ويجدى نفي البطلان بصددها كما إذا كان البان الذي لم يحترم لازما لومية الورقة فانه المحلك نفى البطلان كاغفال توقيع الموظف الرسمي الذي أصدرها أو اغفال تاريخ الورقة الرسمية

(ب ) اذا كان الشكل المطلوب هو ميعاد كامل أو ناقص أو مرتد ، وكان المشرع يرتب البطلان جزاء على عدم احترامه فان عدم احترام الميعاد يقطع فى عدم تحقق الفاية من الشكل الحورى المطلوب هذا مع التسليم بجواز التصحيح بصدد الميعاد الكامل كما اذا لم يحترم المدعى مواعيد الحضور فهنا تؤجل الدعوى ويمنح المدعى بوساطة المحكمة المواعيد اللازمة .

(ج )حالات اعتبار الحصومة كانٌ لم تكن لا تقبل النفى ايضا لان مجرد فوات الميعاد دون اتخاذ الاجراء المطلوب يقطع بعدم تحقيق الغاية من ذات الشكل الجموهرى المطلوب .

(د ) الحالات التي يوجب فيها القانون ان يتم الحجز في مكان معين والا كان باطلا ،أو الا يتم الحاهزن في العطلة الرسمية أو الا يتم قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الحامسة مساء ، والا كان باطلا ففي هذه الاحوال عدم احترام ذات الشكل يرتب بطلانا لا يقبل النفي .

ولا بينهى من انواع البطلان الذي يجوز نفيه بالبات تحقق الغرض المقصود من شكل الاجراء ، الا ذلك البطلان الناتج عن فقد بيان يمكن تكملته من بيانات اخرى واردة بذات الورقة أو بورقة رسمية تعد مكملة بها (ككملة بيانات الحكم بالبيانات الواردة في محاصر الجلسات السابقة على النطق به بصدد اسم القاضي (نقض ٤ يناير سنة ١٩٦٧ السنة ١٣ ص ك٤ ) وبذا يعود الامر الى القاعدة التي يسلم بها الفقه والقضاء في ظل القانون القديم والتي لا يوجب الحكم بالبطلان اذا كان الفقص في بيانات الورقة من المكن تكملته من ذات الورقة أو من ورقة رحمية معاصره لها كما يلاحظ ان البطلان حول كان متعلقا بالنظام العام أو متعلقا بحكم من الاحكام حيقبل النفى على النحو المتقدم وبالشروط المتقدمة ، على أن الحكمة تملك من تلقاء نفسه وقبل الحكم بالنظام العام النحقق من مدى احترام الشكل المطلوب من المناسخ وما اذا كان قد حقق الفرض المقصود منه أو لم يحققه وذلك ما دامت تملك الحكم بالجزاء من تلقاء نفسها .

ثالثا : يكون الإجراء باطلا اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء أو الشكل أو اليان المطلب — أو بعبارة أخرى — لم تحقق بسببه المصلحة التي قصدها القانون . بل يكون صحيحا ترديد الضابط المقرر في المادة ٥٠ من القانون القديم فيكون الإجراء باطلا اذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم فهذه العبارة الاخيرة تصلح في جميع الاحوال كفيصل الحكم بالبطلان في حالة عدم وجود نص صريح في القانون حيائيسبة الي جميع الإجراءات وجميع الاشكال أو اليانات المقررة في التشريع فتحكم الحكمة بالبطلان اذا شاب الاجراء أي عيب جوهرى لم تتحقق بسببه المصلحة التي قصد القانون الى صيانها وجايتها بما أوجبه وحصلت اتخالفة فيه وسواء اكان ما اوجبه هو شكل ايا كان نوعه أو يبان (المستحدث في المرافعات الجديد للدكتور

أحكام النقض نـ

٢ \_ القرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو الجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو مالا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان اجراءات السيح والمزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبح سين . (نقض ٣٠ \_ ١١ \_ ١٩٨٣ الطعوث أرقام ١٧٤٨ ، ١٧٤٨ لسنة ٥١ قضائة ) .

٣ \_ أحكام القانون ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ الحاصة بيع المقولات المستعملة بالمزاد العانى ،
 قيامها على اساس اتمام اليبع بواسطة خبير مثمن عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا لعدم تعلقها بالنظام العام (نقض ١٩٧٣ ١٣ ١٩٧٣ سنة ٢٥ ص ٢٩٣ ) .

٤ ــ النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو اجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في جرد تأخير الدفع بطلان السيه عن الدفع بعلم جواز الشفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط السع مع تحسك مقدمها بكليها . كما أنه يشترط في العمل أو الاجراء الذي يعتبر ردا على الاجراء الباطلان دالا بذاته على ان قد اعتبره صحيحا أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالا بذاته على ان عاصب الشأن قد اخذ في اعتباره أن الاجراء الذي يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك ولا يتألى هذا الافتراض اذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لان هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن الما يتمسك بكل ما يواجهه من أوجه الدفاج ولا يسوغ القول بأن المصاحبة الذي عن بعضها رغم المصاحبة الذي عن بعضها رغم المصاحبة الذي عن بعضها رغم المصاحبة الذي عمده ( عنه بعضها رغم المصاحبة الذي عمده ) .

 صمى كان الثابت ان الطاعن حضر بالجلسة \_\_ التى اجل اليها نظر الاستئاف لاخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم فى الادعاء بالتزوير \_\_ وابدى دفاعه ، فلا مصلحة له فى التحسك بالبطلان بدعوى انه لم يعلن بهذه الجلسة (نقض ۱۹۱۸ / ۱۹۷۷ سنة ۲۹ ص ۱٤۱۵ ) .

٦ ــ متى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فانه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل
 من اثاره (نقص ٦ / ٣ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٥ / سنة ٣٤ )

٧ ــ الاجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام . اعتباره صحيحا طالما لم يتمسك صاحب
 المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب . ( نقض ٥ /٤ ١٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٤٣ ) .

 ٨ ــ حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الاعلان هو الذي يتم بناء على اعلان الورقة ذاتها . مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على ان الحضور تم بناء على الورقة . على المتمسك ببطلابها اثبات العكس . (نقض ١٦ ٣ ١٩٧٨ / ١٩٧٧ طعن رقم ٢٥١ لسنة ٤٤ ، نقض ٣ ١ ٣ / ١٩٧٧ طعن رقم ٨٨ لسنة ٤٦ ). يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك ِ فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه . ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .

هذه المادة تقابل الفقرة الثامنة من المادة ٢٠ من القانون القديم .

التعليق : تتناولهذه المادة الحكم الخاص بتصعيح الاجراء الباطل وهو ما نص عليه فَى القانون ١٠٠ سنة ١٩٦٧ من ان التصحيح لا ينتج اثره الامن تاريخ حصوله ولا يرجع الى القيام بالاجراء الاصلى الذي لحقه التصحيح (المذكرة الإيضاحية للقانون )

الشرح: التصحيح المنصوص عليه في هذه المادة هو تصحيح البطلان بتكملة الاجراء المبين ولو بعد التمسك بالبطلان. ويفرق نص المادة بين حالين الاولى اذا كان للاجراء ميماد معين وجب ان يحمل التصحيح بالتكملة في الميماد فصحيفة الاستناف يجب توقيعها من محام مقبول امام المحكمة المرفوع اليها الاستناف الها يجوز تصحيح البطلان الناشىء عن مخالفة هذا الاجراء بتوقيع الضحيفة من عام مقرر في جلسة المرافعة بشرط ان يتم ذلك في ميماد الاستناف والثانية الا يكون للمحكمة عند غياب للاجراء ميماد مقرر وهنا تحدد المحكمة مهمادا مناسبا لتصحيحه فاذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة أجلت القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانه ها اعلانا صحيحا (م ٥٨ مرافعات).

ومن القرر انه لا يمنع من التصحيح المشار اليه في تلك المادة ان يكون الخصم قد تمسك بالبطلان الا ان الاجراء لا ينتج اثره الا من تاريخ تصحيحه كذلك لا يمنع من التصحيح ان يكون الاجراء متعلقا بالنظام العام مادام الميعاد المذى حدده القانون لاتمام الاجراء مازال قائما كما في حالة رفع الاستناف بلمون التوقيع على صحيفته من محام مقبول امام انحكمة الاستنافية فيجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي اذا كان ميعاد الاستناف لم ينته بعد

وتاسيسا على ما تقدم أذا قدمت صحيفة استناف لقلم الكتاب دون توقيع عليها من محام مقبول امام الاستناف وتبه الخصم او محاميه لذلك واحضر محاميا مقيدا امام محكمة الاستناف للتوقيع عليها منه قبل فوات موعد الاستناف الا أن الموظف المودع لديه اصل الصحيفة امتنع عن تسليمها له ــ وهذا من حقه ــ فأنه لا مناص في هذه الحالة من أن يوفع استنافا آخر ويقدم صحيفته لقلم الكتاب قبل انتهاء ميعاد الاستناف ويتدارك ما فات من عيب ثم يتنازل عن استنافه الاول الذي لم يوقع صحيفته عاميا مقبولا امام محكمة الاستناف

هذا ويلاحظ ان قيام الحصم بتجديد الاجراء ظنا منه ان عيبا قد لحقه لا يمنع الحكم من اعتبار الاجراء الاول صحيح وينتج الره من تاريخ اتخاذه متى رآت انحكمة خلوه من العيوب واذا كان الاصل ان الذي يقوم بتصحيح الاجراء من قام به الا أنه قد بتم تصحيح الاجراء من قام به الا أنه قد بتم تصحيح الاجراء من قام به الا أنه قد بتم تصحيح الاجراء وقول عيد بعمل أو اجراء تهزم به من وجه البه كما اذا رفعت الدعوى على قاصر وحضر وصيه وقام بوالاة اجراءاتها غير ان هذا النص لا يسرى على الحلالات التي يسمى فيها القانون على اعتبار الاجراء كان لم يكن أو على سقوطه بقوة القانون كحالة سقوط الحصومة أو اعتبارها كان لم تكن بسبب فوات ميعاد معين اذ يقع المطلان بقرة القانون ولا يجدى تصحيحه وقد يود التصحيح على دعوى غير مقبولة وليس على دعوى صحيفتها باطلة فحسب ، كما اذا حضر بالق مليرى شركة فى دعوى مؤمده ما أحد عمل الاجراء الاعلان المقبول بالله المنافق المنافقة المنافقة الدعوى مستوفية لما اغفله من بيانات عند اجراء الاعلان الاول وادات المحكمة مرة ثانية بالتصحيح فائه ينصب على الاجراء الاعبر وبعد تصحيحاً أول اذا كان البطلان لسبب غير السبب الذي رئب البطلان الاول وأبو

ويستوى ان يكون العيب موضوعيا كعيب الاهلية أو التمثيل القانونى أو عيباشكليا كبعض بيانات الصحيفة كما يستوى ان يكون البطلان متعلقا بالمصلحة الحاصة أو النظام العام (كمال عبد العزيز ص ١١٢ ) .

واذا كان الاجراء قابلا للتصحيح فانه يتعين أن يتم ذلك في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها الاجراء فاذا كان الاجراء قد اتخذ امام عكمة الدرجة الاولى فيجب ان يتم تصحيحة امامها . أحكام النقص :

١ حمى كان مفاد نص المادة ٧٣٥ من القانون المدنى أنه يجوز للحارس أن يجرى أعمال الصحرف برضاء ذوى الشان ، فان تدخل المستحقين فى الوقف منضمين الى الحارس القانونى على الوقف فى طلباته فى دعوى تثبيت الملكية التى اقامها بصفته من شأن أن يزيل العيب الذى شاب يمثيله لهم وبزواله تصبح اجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة الاثارها فى حق الحصوم على السواء منذ بدايتها (نقض ٣٦٠ / ١٩٦٧ سنة ١٩ ص ١٤٠٧)

٣ ــ أوجب قانون المرافعات فى المادة ٣٥٣ منه على الحصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالاجراءات وفى المرافعة امامها والحكمة فى ذلك ان هذه المحكمة لا تنظر الا فى المسائل القانونية ، فلا يصح ان يحرلى تقديم الطعون اليا والمرافعة فيها الا المحامون المحتمد مسائل القانون . واذ يبين من الاطلاع على الاوراق ان صحيفة الطعن موقع عليا بامضاء محام نيابة عن المحامى الوكيل عن الطاعة ، وكان الثابت من الشهادة الصادره من نقابة الهامين ان الحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة القعن حى تاريخ

تحرير هذه الشهادة ، فانه يعين اعمال الجزء المنصوص عليه فى المادة ٢٥٣ مرافعات ، ولا محل الم تقول به الطاعة من ان صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة ٢٠ فقرة ثانية من قانون المرافعات ،ذلك ان الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة ،واذكان هذا الاجراء الباطل لم يتم تصحيحه فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء طبقا لما تنص عليه المادة ٣٣ من قانون المرافعات فان الطعن يكون باطلا رفض ٨ / ١ / ١ / ١ من ٢ من 0 . . . ١

غ ــ ان الحكم لا يكون قد خالف القانون اذا لم يعتد باعكون صحيفة استئناف وجهت الى السئائف عليه في الميعاد ولم تسلم تسليما فعليا ولا حكميا الى آحد ثمن يحيز القانون تسلمه اياها حي يعد منتجا لآثاره ولا يغير من هذا النظر ان يقوم المستأنف عليه في اليابه باعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف ولا يمكن أن يعير مكملا للإعلان السابق اذا القول بذلك يقتضى ان يكون الأعلان الأول قد تم صحيحا مع أنه منعدم الاثر لا يقبل تكملة ولا تصحيحا (نقض ٧٠٧).

 صحيح الاجراء الباطل . وجوب اتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الاجراء . البطلان الناشيء من عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى . امتناع تصحيحه اثناء نظر الاستئاف . (نقض ۲ /۲ ۱۹۷۷ سنة ۲۷ ص ۳۵٦ ) .

٦ - لايحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من ان المحامى قد وقع على ورقة اعادة الاعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ذلك ان المحكمة وقد انتهت فى حكمها فى الموستتناف الى بطلان هذه الورقة لانعدام الرها لعدم اعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فانها لاتصلح لتصحيح البطلان ، اذا الأجراء الباطل لا يصححه اجراء باطل ولو اختلف مبب البطلان . (حكم النقض السابق ) .

٧ ـــ اذا كان الثابت ان اعلان الرغبة في الأخذ بالشفيعة وجهه الطاعنان الى المطمون ضده
 الأخير بتاريخ ٢٠ / ١ ٧ ١٩٧٧ في عمل تجارته وليس في موطنه فرد عليه باعلان وجهه اليهما في
 ١٧ ١٧ / أقر فيه أنه تلقى أعلان الرغبة ولاحظ على بياناته بجانبها للحقيقة فسارع الى

تصحيحها ، وعرض على الطاعين الحلول محله في عقد السيم بالنمن الحقيقي والفقات الحقيقية دون ان يتمسك باى اعتراض أو تحفظ في شأن بطلان الرغبة نما يدل على تحقق الغاية التي يستغيا المشرع من وراء الأجراء وعلى نزول من وجه آليه عما اعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فأن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وانهى الى تأييد القضاء بسقوط الحق في الشفعة لمطلان أعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه . (نقض ١٦ / ٣/٧٧ سنة . . ٧٨ ص. ٢٠٠ ) . .

^\_ تصحيح المدعى للدعوى بادخال صاحب الصفة الحقيقي فيها ، لا أثر له الا اذا تم خلال المحدد لرفع الدعوى . ( نقض ١٩ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٥٣ لسنة ٤٦ قصالية ) .

# مادة ۲۴

اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يكون صحيحا باعتباره الأجراء الذي توفرت عناصره .

واذا كان الأجراء باطلا في شق منه فان هذا الشتى وحده هو الذي يبطل .

ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الأجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه .

التعليق : هذه المادة لا مقابل لها في التقنين القديم وقد ورد في المذكرة الإيضاحية تعليقا عليها ما يلي أما المادة ٢٤ ، فتنكلم عن آثار البطلان وهي تشتمل على ثلاث فقرات تحتوى كل منها على قاعدة مستقلة

الفقرة الاول تنظم ما يعرف بتحول العمل الباطل فاذا كان الأجراء باطلا ، وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يتحول الى هذا الاجراء الآخر .

وتنظم الفقرة الثانية إنتقاص العمل الباطل فاذا كان شق من الأجراء غير مصيب فانِه يمكن ان يقى صحيحا رغم تعيب الآخر .

أما الفقرة الثالثة فهى تتناول أثر بطلان الاجراء على الاجراءات السابقة والتالية له فلا ينسحب هذا الاثر الاعلى الاجراءات المترتبة على الاجراء الباطل .

ويلاحظ ان عبارة •مبنية عليه •لاتعنى مجرد الارتباط المنطقى ،بل يجب وجود ارتباط قانونى بين العملين بحيث يعتبر العمل السابق الذى بطل شرطا لصحة العمل اللاحق عليه .

الشرح : المقصود بالتحول هو الاجراء الباطل الى اجراء صحيح وذلك اذا توفرت فى الاجراء عناصر اجراء آخر فان الاجراء يصح باعتباره الاجراء آلاخر الذى توفرت عناصره مثال الاجراء عناصر الحدى في الاجراء عناصر المثال خلك اذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى فان الطلب العارض مستوفيا لعناصر طلب أصل كما اذا قد رفع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة مختصة فإن الطلب العارض يصح باعتباره طلبا أصليا وتفصل فيه المحكمة على هذا الاعتبار . هذا ونص الفقرة الأولى من هذه المادة يغتبر تطبيقا لفكرة تحول العقد التى نص عليها القانون المدافق في المحافظة ان الزارالعقد تحكمها ارادة المتعاقد آما آثار الأجراء فلا تحكمها ارادة الحصم الذى اتخذه واغا تترتب هذه الآثار بحكم القانون بمجرد توافر عناصره

سواء انصرفت اليها نية متخذ الاجراء أو لم تنصرف. ويقصد بالانتقاص ان الاجواء اذا كان باطلا في شق منه وصحيح في شق آخر بطل في الشق الاول وحده وصح في الشق الثانى ، وعلى هذا انصبت الفقرة الثانية من هذه المادة مثال ذلك ان يصدر حكم فاصل في اكثر من موضوع ويكون باطلا بالنسبة لما قضى به في موضوع واحد فانه يكون صحيحا بالنسبة لما قضى به في الموضوعات الآخري كذلك اذا رفعت الدعوى على عدة مدعى عليهم ثم قام باحد المدعى عليهم سبب من أسباب الانقطاع ولم يختصم في المدعوى على عدة مدعى عليهم ثم قام باحد المدعى عليهم سبب من أسباب الانقطاع ولم يختصم في المدعوى من قام مقامه فان الحكم الذي يصدر في الدعوى يطل بالنسبة لمقام فان الحكم الذي يصدر في أشخاص من ينهم قاصر فان الحكم يكون باطلا بالنسبة للقاصر وصحيحا بالنسبة للباقين الا اذا أشخاص المناقب المناقب من اجزاء قابلة للنجزئة أو وما بعدها ) . وما بعدها ) . وما بعدها ) . الانقسام ويرادى ذلك ان الانتقاص لا يرد الا على العمل الأجراني المركب من اجزاء قابلة للنجزئة أو الابطرائي من هذا النوع الاخير يؤدى الى بطلان العمل الأجرائي كله (فتحى والى بند ٣٧٣) الاجرائي من هذا النوع الاخير يؤدى الى بطلان العمل الأجرائي كله (فتحى والى بند ٣٧٣)

ومن المقرر أن العمل الأجرائي يظل صحيحا منتجا آثاره حتى يتقرر بطلانه بحكم القضاء سواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو كان غير متعلق به ، وسواء كان البطلان منصوصا عليه صراحة أو غير منصوص عليه ، وسواء كان العيب الذى شابه ذاتيا أى وارد على العمل الأجرائي ذاته أو مستمدا من بطلان عمل آخر ، كذلك فان العمل الاجرائي الذى يتقرر بطلانه لا ينتج اى أثر فلا تقطع صحيفة الدعوى التقادم ولا يفتح اعلان الحكم ميعاد الطعن وهي قاعدة مطلقة بالنسبة أني الآثار التي ينتجها العمل لصالح من قام به ، الا أن هذا العمل الذى تقرر بطلانه قد ينتج مع ذلك بعض الآثار ضد من قام بالعمل فالطاعن الذى لا يتمسك في صحيفة الطعن بيطلان صحيفة افتاح الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ولو قضى بعد ذلك بيطلان صحيفة طعه (كال عبد العزيز ص 110) .

ورمزی سیف ص ۵۰۲ ) .

ومن المقرر وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة ان بطلان العمل الاجراف لا أثر له على الاعمال السابقة عليه متى تحت صحيحة في ذاتها ومردى ذلك ان بطلان اعلان الحكم لا يوثر على صحة الحكم غير ان الحكم بيطلان صحيفة المدعوى يترتب عليه بطلان اعلان الاجراءات اللاحقة عليها باعتارها مبية عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى (راجع حكم النقض الذى ورد في نهاية التعليق على هذه المادة ) كما ان بطلان صحيفة الطعن يرتب بطلان الحكم الصادر فيه غير أن بطلان الحكم العددر فيه غير أن بطلان الحكم العدد فيه غير أن أنه لا يوثر بطلان الاجراء في الاجراءات السابقة عليه (كتاب الدفوع لا يوالوفا رقم 1٧٩ ) كما محمدة عليه (المرجع السابق ).

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه طبقاً لما تنص عليه المادة ٧١ /٣ مرافعات .

واذا كان العمل اللاحق مستقلا عن العمل السابق الذى تقرر بطلانه فلا تأثير عليه من هذا البطلان فترك الخصومة من المدعى والحكم الصادر بتقرير هذا الترك صحيحين ولو كانت صحيفة افتتاح الدعوى باطلة .

ويشترط فى الاعمال اللاحقة التي تؤثر فى العمل السابق وجود ارتباط يجعل العمل السابق شرطا لصحة العمل اللاحق ولا يكفى مجرد الارتباط المنطقي بين العملين واتما يلزم الارتباط القانونى بينهما وعلى ذلك فان بطلان الحكم الابتدائى يؤدى الى بطلان الحكم الاستنافى الذى قضى بتأييده (كال عبد العزيز ص ١١٦ )

# أحكام النقض:

 ١ صحيفة افتتاح الدعوى هي الاساس الذي تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلاتها
 فانه يبغى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها ( نقض ٥٠ / ٩٧٣/ سنة ٢٤ ض ٧٤٨)

٢ ــ قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اعلانها وبطلان الحكم المستأنف
 المنبى عليها . مؤداه . زوال الحصومة ووجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان . (نقض
 ١٥ / ٥ / ١٩٧٣ / سنة ٢٤ ص ٧٤٨) .

 ۳ بطلان الحكم الابتدائى يؤدى الى بطلان الحكم الاستناق الذى قضى بتأييده (نقض ۷۲ / ۱ / ۱۹۷۷ الطعن ۲۳ السنة ۳۶) .

٤ ــ من الجائز أن يتحول الاجراء الباطل الى اجراء صحيح اذا كانت العناصر الباقية غير
 المعيبة يتوافر بموجبها اجراء آخر صحيح (نقض ٢/١ /١ ١٩٦٧ منية ٢٠ ص ١٢٤٨).

ه ــ العبرة فى تكييف الاجراء هو بحقيقة وضعه القانونى واستيفائه للاوضاع والشروط التى يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف ، واذن فعتى كان الثابت بالاوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها فى ٢ ٧ ١ ١ ١٩٦٨ اعلنت للطاعين فى ٩ ٧ /١ ١ ١٩٦٨ اعلنت للطاعين فى ٩ ٧ /١ ١ ١٩٦٨ اعلنت للطاعين فى ١٩٦٨ المروط واليانات اللازمة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأدت عنها الوسم المستحق على الدعوى الجديدة ، فلا تتربب على المحكمة أن هى انزلت عليه الرصف القانوني الصحيح باعتبارها دعوى جديدة ولا يوثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قيد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد (نقض ٢٣ / ١ ١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ قيد عليه ٢٠ ) .

 ٢ \_ المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة ٣٨٣ من القانون المدنى الا اذا تمت باجراء صحيح بحيث اذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب فى الشكل فلا يترتب عليها أى اثر ولا تقطع التقادم (نقض ٢٠/٥/١/ ١٩٧٥ سنة ٢٠ ص ١٠١٧)

٧ ــ متى كان المطعون عليه الذى لم يصح اعلانه بتقرير الطعن هو الحصم الحقيقى فى النواع ، فان بطلان اعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة الى باقى المطعون عليهم . (نقض ٢٨ / ٥ / ١٩٧٧ فى المطعن ١٩٨٨ لسنة ٤٧ فضائية ).

٨ ــ اذ تنص المادة ٤٤ من قانون المرافعات على أنه واذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل و فهي تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث اذا كان الشق من الاحراء غير معيب فانه يمكن ان يبقى صحيحا رغم تعيب الآخر و لا يرد هذا الانتقاص الا على السمل الاجرافى المركب من اجزاء قابلة للنجزئة أو الانقسام دون العمل الاجرافى المسيط وغير القابل للنجزئة أو الانقسام فعيب شق من العمل الاجرافى من هذا النوع الاخير يؤدى الى بطلان العمل الاجرافى كله . (نقض ١٧٧) / /٧٧ سنة ٢٨ ص ١٣٣٣) .

# مادة ٢٥

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والاكان العمل باطلا .

تقابل هذه المادة المادة ٣٧ من التقنين الملغى وتتفق معها في احكامها .

الشرح: يعتبر حضور كاتب امرا لازما لا تصح الجلسة بغيرة كما أن الاحكام لا تستكمل شكلها بغير توقيع الكتاب عليها بجانب رئيس الهيئة التي أصدرته (الوسيط للدكتور رمزى سيف الطبعة السابعة ص ٨٣).

ونسرى. أن عدم حضور الكاتب الجلسة مع القساضى يتسرب عليه بطسلان هيم الاجراءات التي باشرها القاضى في تلك الجلسة وان هذا البطلان متعلق بالنظام العام أما عدم توقيع الكاتب على الحكم أو عدم بيان اسمه في الحكم فلا يترتب عليه البطلان حسبا قصت بذلك محكمة النقض اذا قالت أن البطلان يترتب حنا على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الاصلية لان هذه النسخة ب باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل فحا صفة الرسمية الا بتوقيع القاضى الذي اصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب على اساس أن الحكم من عمل القاضى وأن عمل الكاتب لايعدو نقل مادونه القاضى ومن ثم فان اغفال توقيع الكاتب على نسخة الحكم الاصلية لايترتب عليه بطلان مادام عليها توقيع رئيس الجلسة (نقض ٢٣ / ١٧ / ١٩٦٥ / ١٩٦٥ الكتب الفنى منة ١٦ ص ١٢٧ / ١٩٦٥

غير أنه اذا اصدر القاضى حكمه مستندا ال محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب أو لم يوقع منه مع القاضى كان الحكم منيا على اجراء باطل وهو بطلان من النظام العام .

ويتعين ملاحظة أن اصدار الأوامر على العرائض لا يتطلب عقد جلسة وبالتالى لا يلزم حضور الكاتب اثناء اصدار القاضى للأمر او التأشير بامتناعه عن اصداره .

ويتعين التفرقة بين محضر الجلسة الذى يثبت به حضور الخصوم ووكلاتهم ومرافعاتهم ومايقدمونه من دفوع ودفاع ومذكرات وبين محضر التحقيق الذى تسمع فيه المحكمة شهود الطرفين تفيذا للحكم الصادر منها باجراء التحقيق وفقا للمادة ۵ من قانون الاثبات .

وكنا قد تبينا في الطبعات السنة من هذا المؤلف رأى في الفقه ذهب الى انه اذا أصدر القاضى حكمه مستندا الى محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب أو لم يوقع عنه مع القاضى كان الحكم مبنياعلى اجراء باطل وهو بطلان من النظام العام الاانافر قناف الطبعة السابعة بمين أمريين أوضما أن محضر الجلسة الذى لم يكتبه الكاتب يعتبر باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام والحكم الصادر استادا الله يكون مبنيا على اجراء باطل وهو بطلان من النظام العام كا سلف القول أما محضر الجلسة الذى لم يوقعه القاضى أو الكاتب فهو باطل بطلان غير متعلق بالنظام العام ويعين أن يدفع به صاحب المصلحة ويسقط حقه فيه بمناقشة ماتصنه محضر الجلسة ولايجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينصب المطلان في هذه الحالة على محضر الجلسة الذى لم يوقعه القاضى أو كاتب الجلسة فقط دون المحاضر الاخرى ولا يؤثر في الحكم الا اذا كان الحكم قد استد في قضائه الى ماورد به . [ راجع في الرأى العكمي التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ٢٦١) .

ولم بحدد القانون موعدا معينا لتوقيع محضر الجلسة وعلى ذلك يجوز توقيعه من القاضى والكاتب حتى صدور الحكم فاذا ماصدر الحكم امتع على أيهما توقيعه استادا الى أن الدعوى تكون فد خرجت من اختصاصه غير أنه اذا دفع الخصم ببطلان ماأثبت بمحضر الجلسة قبل توقيع القاضى أو الكاتب أو كلاهما فانه يمتع عليهما التوقيع عليه حتى ولو كانت الدعوى مازالت منظورة اذ يكون الخصم قد تعلق حقم بهذا الدفع .

وبالنسبة غصر التحقيق فقد عالجت هذا الامر المادة ٩٣ من قانون الاثبات التي نصت على البيانات التي تدون بمحضر التحقيق ومنها توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب ، ولم ترتب تلك المادة البطلان على عدم توقيع أحدهما أو كلاهما ونظرا لان هذا الامر معلق بالاجراءات فانه يتعين الرجوع بشان صحته أو بطلانه للقواعد المنصوص عليها في المواد من ٢٠ الى ٢٠ من قانون المرافعات ومؤداها أنه اذا لم ينص القانون على البطلان كما في هذه الحالة فانه لا يترب على عدم التوقيع البطلان الا اذا لم تتحقق الفاية من الاجراء وترتبيا على ذلك فانه اذا لم يوقع القانون الكاتب محضر التحقيق بسماع الشهود أو الاستجواب ولم يدفع الحصم بأن ما أثبت بمحضر الجلسة يخالف الحقيقة وهذا غير جائز الا بطريق الطعن بالتزوير فانه لا يقبل منه هذا الطعن راجع موافقا في التعليق على قانون الاثبات ص ٣٧٣ ).

أحكما النقض

١ — وحيث أن النعى ببطلان محضر التحقيق مردود ذلك أن المادة ٢١٩ من قانون المراقعات (قديم وتطابق ١٤١٨ من قانون المراقعات (قديم وتطابق المدوة ٩٣ من قانون الاثبات )الى عددت اليانات التى يجب اشتال محضر التحقيق والكاتب وأكشت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحضر منهما على هذا الحضر ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون الذي ومن الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة بملف الطعن أن هذا المحضر يحمل توقيع المستشار الذي تولى التحقيق والكاتب فان عذا الشعى يكون غير سديد . (نقض ٥ — ١ — ١٩٦٧ سنة ١٨ العدد الإولى ص ٩٢ ) .

٧ ــ ما ينعى به الطاعن من البطلان لأن رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة
 ١٩٦٣ / ١٩٦٩ ، فانه مردود بأن القانون لم ينص على البطلان جزاء لعدم التوقيع ولم يبين
 الطاعن وجه مصلحته في التمسك به ، ومن ثم يكون النعى في كل ما تضمنه على غير اساس . (
 نقض ٣٠ لؤ ١٩٧٠/ سنة ٢١ ص ٧٦٣ ) .

٣ - محضر الجلسة يعتبر وثيقة رسمية وفق نص المادة ١٠ من قانون الاثبات وما اثبت فيه
 حجة على الطاعنة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به الا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة
 ١١ من ذات القانون . (نقض ٢٠ / ٤٧٧/ ١٩٧٧ طعن رقم ١٥ لسنة ٤٣ ) .

# مادة ٢٦

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بازواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم للدرجة الرابعة والاكان هذا العمل باطلا

التعليق : هذه المادة تقابل المادة ٢٨ من التقنين الملغى ولاخلاف فى الاحكام بينهما والبطلان المترتب على مخالفة أحكام هذه المادة غير متعلق بالنظام العام فلا يمكم به القاضى الا اذا تمسك به الحصم صاحب المصلحة ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . أحكام النقض :

لما كان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أنه بعد أن قرر كاتب الجلسة أنه ابن عم المطعون ضده \_ وافق الحاضر عن الطاعن الثانى على حضور هذا الكاتب بالجلسة كما قرر الحاضر مع الطاعن الثالث عدم اعتراضه على ذلك ، وكذلك فانه لم يثبت ان باقى الطاعين \_ الذين قدموا مذكرة بدفاعهم فى الدعوى \_ قد اعترضوا على أن يشر هذا الكاتب عمله فى الدعوى ، لما كان ما تقدم فان الطاعين يكونون قد نزلوا عن حقهم

فى التمسك ببطلان اجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لهذا السبب مما لا يحيز لهم العودة الى التمسك به فى الاستثناف . ( نقض ٩ / # / ١٩٧ سنة ٣٥ ص ١٥٨ ) .

## مادة ۲۷

قاضى الامور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .

التعليق جمله المادة تقابل المادة 7 من القانون القديم ووفقا للقانون الجديد فانه يجوز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليكون قاضيا للامور الوقية (المذكرة الايضاحية ).

الشرح نسيقوم القاضى باعمال قضائية واحرى ولائية وتباشر الوظيفة القضائية للمحاكم عادة في صورة احكام وتباشر الوظيفة الولائية للمحاكم عادة في صورة أوامر على عرائض وهي التي يصدرها قاضى الامور الوقية وقد ثار اخلاف بين الفقهاء للنفرقة بين العمل القضاف والتصرف الولائي الا ان هذا اخلاف لا اهمية له في مصر لان أعمال الخاكم الولائية التي يدور الجدل حولها هي الاوامر على العرائض وقد أفرد لها قانون المرافعات بابا خاصا يتضمن كافة الاجراءات المتعلقة باصدارها والنظلم فيها وحجيتها وتنفيذها وسقوطها فيراجع التعليق عليها في المه دس . 194 الى ٢٠٠٠

ويعين ملاحظة أن قاضي التفيذ هو اغتص وحده باصدار الاوامر على العرائض بصدد التفيذ وفقا لما تقرره المادة ٧٢٥ مرافعات . الكتباب الأول

التداعى أمام المحاكم الباب الأول الاختصاص الفصل الأول الاختصاص الدول للمحاكم

ورد في المذكرة الايضاحية تعليقا على هذا الفصل مايلي :

1 ـ عالجت المواد من ١٨ الى ٣٥ من القانون الجديد القواعد التى تبين حدود ولاية القضاء لمحاكم الجمهورية وهي مايطلق عليه قواعد الاختصاص العام والاختصاص القضائي الدولى وقد رأى القانون الجديد أن مجمع هذه القواعد في صعيد واحد فأفرد في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول، مادامت هي نقطة البداية لمزاولة الحاكم وظيفتها فخلف بهذا المتحي مسلك قانون المرافعات القديم الذي يوزعها بين المادة ٣ والمواد من ٧٣٩ الى ٨١٧ منه وهو توزيع لايقرم على أساس فقهي واغا يرجع الى أساب تاريخية مردها صدور القانون رقم ١٢٦ سنة الاعرام كتاب رابع في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية بعد صدور القانون رقم ٢٧ منة ١٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد راعي المشرع اطلاق قواعد رقم ٢٧ منة ١٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد راعي المشرع اطلاق قواعد الاحتصاص القضائي الدول محاكم الجمهورية لتعمل في مواد الاحوال العينية وفي مواد الاحوال الشخصية على السواء ، الاحيث تقتضي الملاءمة تخصيص بعض المنازعات بقواعد معينة .

٧ \_ وتقوم أحكام هذه المواد على المبدأ العام السائد فى فقه القانون الدولى الحاص وهو أن الأصل فى ولاية القضاء فى الدولة هو الاقليمية وان رسم حدود هذه الولاية يقوم على أسس الليبية تربط مابين المنازعة وولاية القضاء ، ماخذها موطن المدعى عليه أو محل اقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه ، يضاف الى ذلك الأخذ بصابط شخصى للاختصاص فى هو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل اقامته وبنى الاختصاص فى هذه الحالة على اعتبار أن ولاية القضاء وإن كانت اقليمية فى الأصل بالنسبة للوطنيين والاجانب ، الا انها شخصية بالنسبة للوليين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج اقليم دولتهم كذلك راعى القانون الجديد اعتبار أن الأصل أن تؤدى الدولة العدالة فى اقليمها وان الاصل هو رعاية المدعى عليه . ولذلك فان القانون الجديد لم يأخذ ضابط الاختصاص من ناحية المدعى الا فى حالات قليلة تعتبر واردة على خلاف الاصلين الهامين المذكورين

# مادة ۲۸ ، ۲۹ مادة ۲۸

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الحارج .

التعليق : هذه المادة ليس لها مقابل في قانون المرافعات القديم وقد ورد تعليقا عليها في المذكرة الايضاحية مايل : وجعلت المادة ٢٨ من القانون الجديد الاختصاص معقودا محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على المصرى ولو لم يكن متوطنا في الجمهورية وهي قاعدة كانت مقررة في القانون الجديد يرمى الى استكمال قواعد الاختصاص وايجاد المناصبة للنص على هذه القاعدة في القانون الجديد يرمى الى استكمال قواعد الاختصاص وايجاد المناصبة للنص على الاستثناء من حكمها بالنسبة للدعاوى العقارية المحاقلة بعقارات واقعة في الحارج وهو بدوره استثناء مسلم في الاغلب عند الفقه والقضاء في عضافي المحادد ،

### مادة ٢٩

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الحارج .

التعليق : هذه المادة ليس ها مقابل في القانون القديم وقد ورد في الذكرة الايضاحية تعليقا عليا مايلي (تنص المادة ٢٩ من القانون الجديد على انعقاد الاختصاص محاكم الجمهورية بالمدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في الجمهورية باستناء الدعاوى المقارية المتعلقة بعقارات واقعة في الحارج . والقاعدة بأساسيا الموطن وبديله وهو محل الاقامة ، وهذه القاعدة سند في قانون المرافعات القديم وهو مفهوم المخالفة لنص المادة الثالثة منه في شأن الاحوال العينية ، وصريح نص المادة وهو أمر منتقد عالجه القانون الجديد . ومن المفهوم أن قاعدة انعقاد الاختصاص على أساس موطن المدعى عليه تشمل الموطن العمام والموطن الحاص مثل موطن المدعى عليه تشمل الموطن التجارى وموطن المادون بالإدارة . ويرجع في تحديد مختلف هذه المواطن الى القانون الموطني على أساس موطن المدعى عليه أو محل الماص معاكم الجمهورية على أساس موطن المدعى عليه أو محل اقامته عي قاعدة عامة لا يتعليها فو اعد الاختصاص الخاصة بمحاكم الجمهورية على أساس موطن المدعى عليه أو محل اقامته عي قاعدة عامة لا يعطلها فو اعد الاختصاص الخاصة بمحاكم المحلوث ذلك ) .

### مادة ۳۰ مادة ۳۰

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الاحوال الآتية :

۱ اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .

۲ اذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالنزام
 نشأ أو نفذ أو كان واجما تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها

۳ ــ اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد بواد ابرامه لدى
 موثق مصرى .

٤ ـــ اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام صبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية .

اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن
 الجمهورية أو للصغير المقم فيها

٦ ــ اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية
 على نفسه أو الحد منها ، أو وقفها أو استردادها .

٧ ـــ اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان
 المدعى وطنيا أوكان اجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه
 موطن معروف في الخارج أو اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى .

 ٨ ـــ اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن أو محل اقامة للغائب .

٩ ــ اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الجمهورية .

هذه المادة تقابل المادة ٣ والبنود أ ،ب ،ج. ،د ،هـ ،من المادة ٨٦١ والفقرة الاولى من المادة ٨٦٠ من القانون القديم .

التعليق : وتعالج المادة ٣٠ من القانون الجديد حالات ينعقد فيها الاختصاص نحاكم الجمهورية على الرغم من أن المدعى عليه الاجنبي ليس له موطن أو محل اقامة في الجمهورية . وأولى هذه الحالات اختصاص محاكم الجمهورية متى كان للمدعى عليه وطن فيها . وبديبي أن يقتصر هذا الاختصاص على المنازعات المتعلقة بما أتخذ هذا الموطن في شأنه من علاقات وحكم هذه الفقرة منقول عن المادة ٣ من قانون المرافعات القديم . ويعقد البند الثاني من هذه المادة الاختصاص نحاكم الجمهورية اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس شهر فيها وحكمها منقول عن المادة ٣ من القانون القديم . وتقابل البنود ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من المادة ٣٠ من القانون الجديد البنود أ ،ب ،ج ،د،هم، من المادة ٨٦١ و المادة ٨٦٠ / ١ من القانون القديم وقد جاء نص القانون الجديد اكثر بيانا في ضبط الحكم من حيث المقصود بالاقامة فعبر عنها (بالموطن )حيث يكون المراد هو الاقامة العادية وعبر «بمحل الاقامة ،حيث يكون المراد هو مجرد الاقامة التي لا تكون موطنا طبقا للقواعد الواردة في القانون المدنى . ويقرر البند التاسع من تلك المادة قاعدة منح الاختصاص نحاكم الجمهورية بناء على تعدد المدعى عليهم وهو ضابط مسلم في فقه القانون الدولي الخاص فمتى تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم موطن أو محل اقامة في الجمهورية اختصت محاكمها بالنسبة للباقين ويتحدد معنى التعدد طبقا للقانون الوطني ،ويجب أن يكون التعدد حقيقيا (المذكرة الايضاحية للقارب).

# احكام النقض:

اختصاص المحاكم المصريه فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن او محل اقامه فى مصر . شرطه . ان يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة فيها . مادة ٣٠ مرافعات والتعدد يتحدد طبقا للقانون الوطنى بشرط ان يكون حقيقيا وليس صوريا بأن توجه اليم طلبات فى الدعوى ، وليس اختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم الو مجرد المثول فيها اليم طلبات فى الدعوى ، وليس اختصامهم لم الدعار الحكم فى مواجهتهم الو مجرد المثول فيها

# مادة ۳۱ ، ۳۲ مادة ۳۱

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .

هذه المادة تقابل المادتين ٣ / ٣ ، ٨٦ ، ٣ من القانون القديم .

التعليق : «تقرر المادة ٣١ من القانون الجديد الاختصاص نحاكم الجمهورية بمسائل الارث والدعارى المتعلقة بالتركة متى كان آخر موطن للمتوفى فى الجمهورية أو متى كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية . ويتصرف حكم هذا النص الى الدعاوى المتعلقة بالتركة والواقعة فى نطاق الاحوال العينية مثل دعوى دائنى التركة كما يتعمرف الى الدعاوى المتعلقة بالارث كمطالبة الوارث بنصيبه فى التركة، وهو من هذه الناحية بحرت المورث مصريا أو كن أموال التركة واقعة كلها أو بعضها فى الجمهورية دون اضافة ضابط آخر للاختصاص الى كن أمها ، وبعدم النص على عقد الاختصاص فى مسائل الارث على أساس تعدد المدعى عليهم أخذ فى القانون الجديد كورة على أساس تعدد المدعى عليهم أخذ فى القانون الجديد صورة عامة نص عليها فى البند التاسع من المادة ٣٠ ، (المذكرة الايضاحية للقانون) .

### مادة ٣٢

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

هذه المادة تقابل المادة ٨٦٢ من القانون القديم .

التعليق : وتميز المادة ٣٧ عقد الاختصاص نحاكم الجمهورية اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا . وقد سوى القانون الجديد بين القبول الصريح والقبول الضمنى في هذا الشان معالجا بذلك ماوجه من نقد الى نص المادة ٨٦٣ من القانون القديم بسبب اقتصار حكمها على حالة القبول الصريح ومعمما هذا الحكم بحيث يشمل المنازعات في مواد الاحوال العينية وفي مواد الاحوال العينية وفي مواد الاحوال العينية وفي مواد الاحوال العينية وفي مواد الاحوال المعنية على السواء ، والمذكرة الإيضاحية للقانون )

### المواد ۳۳ ، ۳۶ ، ۳۵ مادة ۳۳

اذا رفعت مخاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المخاكم مختصة بالفصل فى المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها

هذه المادة تقابل المادة ٨٦٤ من القانون القديم .

التعليق : «ماقررته المادة ٣٣ أمور مسلمة فى فقه القانون الدولى الخاص نص على بعضها فى المادة ٨٤ من القانون القدم وينسحب حكمها على الاختصاص فى مواد الاحوال العينية رغم عدم النص عليه فى المادة ٣ من القانون القديم وذلك تطبيقا للقواعد العامة ، (المذكرة الايضاحية للقانون ).

والمسالة الاولية هى الواجب الفصل فيها قبل الفصل فى موضوع الدعوىَ فمثلا اذا رفعت دعوى ربع واثير فيها نزاع حول الملكية وكان النزاع جديا تعين على المحكمة أن تفصل فى ثبوت الملكية قبل أن تقضى فى الربع .

### مادة ٢٤

تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ في . الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .

هذه المادة تقابل المادة ٨٦٣ من القانون القديم .

التعليق : راريد بنص المادة ٣٤ أن يشمل الاحوال العينية والاحوال الشخصية على خلاف المادة ٨٦٣ من القانون القديم الني جاء حكمها مقصورا على الحالة الثانية دون الاولى ، (المذكرة الايضاحية للقانون ) .

### مادة ٥٦

اذا لم يحضر المُلْجَى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المادة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

التعليق : «هذه المادة تقابل المادة /٨٦٧ من القانون القديم ومنقولة عنها ويبرر حكمها أنه لا يمكن أن يستبان من مجرد عدم حضور المدعى عليه قبوله ولاية هذه المحاكم (المذكرة الايضاحية للقانون ). مادة ٣٦ الفصل الثانى تقدير الدعـوى

### مادة ٣٦

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير مايكون سستحقا يومنذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذلك طلب مايستجد من الاجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها .

وفى جميع الاحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم .

هذه المادة تقابل المادة ٣٠ من القانون القديم .

التعليق : قصد القانون الحالى أن يرز فى المادة ٣٦ منه أن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى اذا عمل المختوم بنا المحتوم فى ذلك أن يكون التعديل حاصلا أمام عدل الحصوم طلباتهم تكون بالطلبات الاخيرة يستوى فى ذلك أن يكون التعديل حاصلا أمام المحكمة الابتدائية . كما يدخل فى التقدير كل مايستجد من الاجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها وفقا لما جرى عليه القضاء . كما عمم القانون الحالى القاعدة الواردة فى المادة ٣٣ من قانون المرافعات السابق بشان طلب الازالة بحيث يسرى سواء كان طلب الازالة أصلياً أو تبعياً (المذكرة الايضاحية للقانون ).

وكان الرأى الراجح فقها وقضاء فى ظل القانون السابق ان طلب ازالة البناء أو الغواس اذا كان طلباً أصليا فيعتبر غير مقدر القيمة وتختص به المحكمة الابتدائية فى جميع الاحوال أما اذا طلب تبعا لطلب ثبوت ملكية الارض فتقدر قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الارض والبناء معا (م ٣٣ قديم ) .

أما القانون الحالى فقد جعل ازالة البناء أو الغراس من الطابات المقدرة القيمة ويقدر بقيمته سواء أكان طلبا أصليا أم تبعا وفي الحالة الاخيرة تضاف قيمته الى قيمة الارض المطلوب تثبيت ملكيتها وعلى ذلك فحكون المحكمة الجزئية أو الابتدائية عنتهة بهذا الطلب حسب قييمه

فإذا اقام المدعى دعوى طلب فيها ثبوت مُلكيته أرض وازالة مااقامه،عليها المغتصب من مبان أو هراس فان الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأصلى مصافا اليه قيمة البناء أز العياس المطلوب ازالته وكذلك الشان اذا إقام المؤجر دعوى بطود المستأجر وازالة مااقامه على ألأرض المؤجرة من منشئات وغراس الشرح : لتقدير قيمة الدعوى أهمية تظهر في مسالين الاولى لمرفة المحكمة المختصة نوعيا خاصة بعد أن جعل المشرع في القانون الحالى الاختصاص القيمي من النظام العام كما أن توزيح الاختصاص بين محاكم الدرجة الاولى مبنى في الغالب الاعم في المسائل المدنية والتجارية على قيمة الدعوى والثانى لمرفة مااذا كان الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الدرجة الاولى يقبل الطعن فيه بالاستئناف أو لا يقبل والقاعدة أن الدعوى تقدر بقيمة موضوعها أي الحق المدعى به لا بقيمة ماتحكم به المحكمة و لا يجوز الاعتهاد على تقدير المدعى الذي سكت عنه المدعى عليه واتحا يجب الرجوع الى القواعد التي وضعها القانون لتقدير الدعوى غير أن تقدير المدعى لقيمة دعواه يعتبر حجة له وعليه عند تقدير نصاب الاستئاف مادام لا يتعارض مع القواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى

واذا عدل المدعى دعواه اثناء نظر الدعوى للتحايل على قواعد الابختصاص أو نهائية الحكم فانه يتعين على المحكمة أن ترد عليه قصده بشرط أن يتمسك بذلك صاحب الشأن لانه من الامور الهاقعية .

ولا تتأثر قيمة الدعوى بالوسائل التي يؤيد بها المدعى دعواه أو بدفوع المدعى عليه أو دفاعه أو اقراره يجزء من الطلب

واذا أضاف المدعى طلبا جديدا الى طلبه فان العبرة هى بالطلب الاصلى وينظر الى الطلب الحلب عارض واذا طلب المدعى الزام خصمه بتقديم حساب وبعد تقديم الحساب وفحصه طلب الحكم له بنتيجة الحساب فان هذا ليس عدولا عن الطلب الاصلى أو تعديلا له واغا هو طلب عارض مكمل للطلب الاصلى ومترتب عليه .

والعبرة في تقدير قيمة الدعوى هي ييوم رفعها فاذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع الدعوى لايتأثر اختصاص المحكمة بذلك .

وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى زيادة او نقصا .

واذاعدل المدعى طلباته أمنام المحكمة الابتدائية الى أقـــل من تحسّـة الإف جنيــــه فان هذا لا يسلب المحكمة اختصاصها باعتبار أن هذا التعديل طلب عارض يدخل في اختصاصها مهما كانت قيمته .

والمقصود بالمصاريف التي تضاف الى قيمة الدعوى هي مصاريف الشيء المتنازع عليه دون مصاريف الدعوى التي لا تدخل في التقدير .

والمقصود بالملحقات ماينج عن الطلب الاصلي كالفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات كريم الارض والثمار .

ويبتنرط فى الملحقات التي تضاف الى قيمة إلدعوى أن تكون مقدرة القيمة كالفوائد والتعويضات وأن تكون مستحقة وقت رفع الدعوى . أما مايستحق بعد رفع الدعوى فلا يعند به . اما اذا كانت غير قابله للتقدير كطلب النسليم والفاء اجراءات التنفيذ فانه لايعتد بها وتكون العيرة بقيمة الطلب الاصل وحده .

والعبرة في تقدير الدعوى هي بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون قانون الرسوم .

ومن المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تعتد باتفاق الحصوم على خلافها .

واذا أمرت المحكمة ضم دعويين أو اكثر الى بعضهم ليصدر فيهم حكم واحد فان ذلك لا يؤثر في تقدير قيمة كل دعوى على حده

ر، يرد في القانون الحالى نص لتقدير الدعوى المتضمنة طلبات بعضها أصلى والبعض الآخر احياطي كما اذا رفع شخص دعوى على آخو طالبا الحكم عليه بصفة أصلية يتفيذ التوام معين واحياطيا الزامه مبالعويض اذا مجمع المخمو المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم المسلم و فسخ عقد البيع وطلب احياطي بالتعويض بسبب عدم قيام المشترى بتنفيذ النزامه ، وكما اذا ابدى المشترى طلبا اصليا بصحة ونفاذ عقد البيع واحياطيا برد النمن والتعويض في حالة عدم ملكية البائع للمبيع فذهب الدكتور ابو الوفا الى أنها تقدر في هذه الحالة باكبر الطلبين (مرافعاته بند وقم ١٣٤٤) الا ان عكمة النقض اعتبرت الطلبين دعوين مستقلتين وان جمعتها صحيفة واحدة فتقدر كل منهما على حده (الحكم وقم ١٤٤) الا ان البحث يدق في هذه الحالة اذا كان احد الطلبين يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية والآخر يدخل في اختصاص المحكمة المختصة بطرا الدعويين باعبار أن الخكمة الابتدائية تكون هي المختصة الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية الولاية العامة وهي المحكمة دات الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية .

وفي حالة مااذا رفعت دعوى على مدينين متضاهين فان الدعوى تقدر بقيمة اكبر الطلبين فعثلااذارفه المضرور دعوى على التسبب في الصرويطاليه فيه بالتعويض عن اصابته وعن التلاف السيارة وقدر للطلب الاول عشرة الاف جنيه وللطلب الثانى خمسة الاف جنيه فان هذه الدعوى تقدر قيمتها بمجموع الطلبين وهو خمسة عشر الف جنيه فاذا كان قد طالب شركة التأمين في ذات الدعوى متضافة مع المتسبب في الضرر عن طلب اصابته فان هذا الطلب هو ذات الطلب الاول الموجه للمتسبب في الضرر وفي هذه الحالة تقدر الطلبات بالطلبات الموجهه للمتسبب في الضرر فقط باعبار انها اكبر الطلبين .

ويراجع في تعريف الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي التعليق على المادة ٢٢٩ .

وافارفع المشترى دعوى على البائع يطاب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقده والتعويض تما عمره في تسليم المقار عضافا البها المقار عن موخده أو لأى سبب آخر فان الدعوى تقدر فى هذه الحالة بقيمة العقار عضافا البها قيمة التعويض المطلوب وعلى ذلك اذا كان المبيع أرضا زراعية مساحتها نصف فدان وطلب المشترى تعويضا قدره مائة جديه وكانت الضربية المربوطه على الفدان عشرين جنيها فان الدعوى تقدر بعلاماته عثل الطربية اى ٥٠٠٠ جديه ويضاف البها التعويض المطلوب فتكون قيمة الدعوى ١٠٠٠ جديه ويضاف البها التعويض المطلوب فتكون قيمة الدعوى من اختصاص الحكمة الجزئية .

# احكام النقض :

١ - تقدير قيمة الدعوى لتعين اختصاص المحكمة في حكم المادة ٣٠ مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وانه وان كانت هذه القيمة تقدر في الاصل باعتبارها يوم رفع الدعوى الا ان الشارع وقد اجاز للمدعى في الحدود المبينة بالمادة ١٥١ مرافعات أن يعدل الثاء الحصومة طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب أن يكون النقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة ٥٠٠ مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الاول . انما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساسا لعين الاختصاص وتحديد نصب الاستئناف معا حتى لا يختلف احدهما عن الاخر في تقدير قيمة المدعوى ذاتها . فاذا كانت الاقساط الموتبة على عقد لا يختلف احدهما عن الاخراق تشأعل التعاقب من سند واحد وكانت الاقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية ) يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة البندائية فان الحكم يكون قابلا للاستئناف المحكمة الابتدائية فان الحكم يكون قابلا للاستئناف نقض ١٤ / ٢ / ١ المكتب الفنى السنة ١٧ ص ١٣٧٣) .

لا — طلب المؤجر ازالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار .
 تقدر الدعوى بمجموعها (حكم النقض السابق) . . .

٣ — العبرة بالطلبات المخاصة فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة فاذا كان المطعون ضدهم (المدعون ) قد حددوا طلباتهم فى صدر مذكرتهم المختاصة تحديدا جامعا ولم يذكروا من بينها طلب الفوائد وأصروا على هذه الطلبات دون أن يجيلوا الى الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح المدعوى أو يشيروا بآية اشارة الى الفوائد فى صلب هذه المذكرة فان الحكم بصحيفة نفيا للدعوى أو يشيروا بآية اشارة الى الفوائد فى صلب هذه المذكرة قلى علم المطعون فيه اذ قضى لهم بالفوائد مع عدم طلبها فى طلبتهم الحتامية يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالى قد خالف القانون واذ كان هذا القضاء قد صدر من المحكمة عن ادراك وبيته فان السبيل الى الطعن عليه يكون بالنقص لا الائتماس (نقض، ٩ / ٦ / ٦٣ سنة ١٧ ص ١٣٤٢) ).

 ث العبرة في تقدير قيمة الدعهوى لتعين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطابات الحتامية للخصوم . تقرير المادة ٤٠٠ مرافعات هذه القاعدة بالنسبة لنصاب الاستئناف وجوب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير قيمة الدعوى لتعين الجهة المختصة . (نقض ٢٠ /٧ ٢٦ سنة ١٧ ص ٢٦٩) .

العبرة في تقدير نصاب الاستناف هي بقية المطلوب في الدعوى لا بقيمة ماقضت به المحكمة . طلب تقديم حساب عن ربع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم ــ بعد فحص الحساب ــ نتيجته حسبا اظهره الحبير المنتدب في الدعوى . اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الاصل الخاص بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته (نقض ١٦ / ٦ / ١٩٦٦) .

٦ \_ متى كان النابت فى الدعوى ان المطعون عليه قد انتبى فى طلباته الحتامية أمام انحكمة الابتدائية الى طلب الزام الطاعدين بان يدفعوا له مبلغ ٢١٦ جنبها قيمة ربع الاطيان النى اشتراها من مورثهم بموجب عقد يع عرفى ، وكان تمسك الطاعدين بتملك العين الميعة بالتقادم الطويل لم يطرح على انحكمة الابتدائية فى صورة طلب عارض بل اثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الربع المترتب على عقد البيع ، فان هذا الدفع لايونثر فى تقدير قيمة الدعوى ، وتظل مقدرة بقيمة الربع للطالب به رنقض ١٨ / ٣ / ١٧ صنة ٢٢ ص ٣٣٤) .

٧ \_ تقدير مااذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الابتدائية في آخر مراحل الديوى \_ تعديل قيمة الربع للطالب به من ٥٠٠ حيد إلى ٢٩٦٦ جيها . يعد تحايلا على القانون بقصد دخول الدعوى في حدود النصاب النهائي للمحكمة \_ أو لايعد كذلك \_ هو من الامور الواقعية التي يعين التحلك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، يستوى في ذلك أن تكون القراعد القانونية التي قصد بعديل الطلبات الاحيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به ، واذ كان الثابت أن الطاعتين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع فلا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع فلا تقبل اثارته

تعليق : يتعين ملاحظة ان النصاب النهائى شحكمة المواد الجزئية اصبح خمسمائة جنيه بعد تعديل المادة ٤٢ مرافعات .

 ۸ ــ المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى هو احكام قانون المرافعات ـــ ولو تعارضت مع قانون الرسوم . (نقض ۱۷ / ۱۰ سنة ۱۸ ص ۱۹۷۱ ).

9 \_ متى كانت الدعوى بحكم الاساس الذى رفعت به الطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل
 في اختصاص المحاكم فانه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانونا لان مايترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص (نقض ٢٩ / 7 سنة ١٨ ص ١٤١٠).

 ١ ــ تقدير المدعى لقيمة دعواه يعتبر حجة له وعليه عند تقدير نصاب الاستئناف مادام لايتعارض مع القواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى (نقض ١٦ /٣/ ٧٧/ الطعن رقم ٤٥٨
 سنة ٣٣ ــ فضائية ).

١١ ــ اذا رفعت دعوى الى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات الى طلب تقل قيمته عن ماتين وخمسين جميها فان ذلك لايسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلا بنظر الدعوى وقت رفعها اليها باعتبار أن مثل هذا الطلب للمدل طلب عارض (نقض ١٠ / ٢ / ١٦ ص ٢٦٩)

تعليق : يتعينَ ملاحظة ان اختصاص المحكمة الابتدائية قد رفع الى مايزيد على ٥٠٠٠ جيه عملا بالمادة ٤٧ بعد تعديلها .

 ١٧ ـ الابجوز الاعتاد في تقدير قيمة الدعوى على القيمة التي حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات (نقش ١١ / ١١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ١٣٩٤ ).

١٣ ــ تقدر قيمة الدعوى باخر طلبات للخصوم سواء في شأن تعين الاختصاص أو تحديد
 نصاب الاستناف (نقش ١٤ / ١٦ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ١٣٧٣ ).

1 \_ اذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الاصلى فانها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل فى اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الاصل مالم ينص القانون على غير ذلك (نقض ١١ / ١ / ٥٤ المحاماة ٣٥ ص ١٥٩٧).

10 ــ طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة اذا كان ملحقا بطلب أصلى مقدر القيمة فانه
 يتبع الطلب الاصلى فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الاصلى وحده عملا بالفقرة الاولى من المادة ٣٦
 من قانون المرافعات . (نقض ٢٠ ــ ٣ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١١٢٩ لسنة ٥١ قضائية ).

17 \_ انه وان كان الاختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ،الا انه في خصوص الدعوى الخالية قد تضمنت الى جانب طلب اخلاء الارض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان طلب ازالة السقف ، فانه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقا للمادة ٣٦ ٣٦ من قانون المرافعات ،واذ كانت أوراق الدعوى قد خلت كما يفيد تمسك الطاعين أمام محكمة الموضوع بان قيمة الدعوى بما فيها من طلب أزالة السقف لا تجاوز مائين وخسين جنها ، فانه لا يجوز لها التسك بهذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع «نقص ١٢ ص ١٩٧٥» .

تعليق : يتعين الرجوع إلى التعليق على الحكم رقم (١١) .

١٧ ــ الطلبات الى تقيد بها المحكمة . ماهيتها . الطلبات الحتامية لا الطلبات السابقة عليها . (نفض ٢١ /٥ /١٩٧٥ طعن رقم ٦٦٨ لسنة ٥٦ قضائية ،نقض ٢٧ /٥ /١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ١٩٨٥ ) .

١٨ ــ الطلبات فى الدعوى . العبرة فى تحديدها بالطلبات الحتامية وقت قفل باب المرافعة
 وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى . (نقض ١٢ / ١ / ١٩٨٦ طعن رقم ٧٠٦٥ لسنة ٥٤ فضائية ) .

١٩ ــ الطلبات فى الدعوى . العبرة فيها بالطلبات المخامية . اغفال المدعى فى مذكرته الحتامية بعض الطلبات التى أوردها بصحيفة افتتاح الدعوى . فصل المحكمة فى الطلبات الأخيرة . قضاء بما لم يطلبه الحصوم . (نقض ٩ / ٤ / ١٩٨٧ طعن رقم ٩٠٠ لسنة ٥٣ قضائية ) .

تعليق : يجب أن ينبت للمحكمة ان عدم ذكر المدعى فى مذكرته طلب أو اكثر اورده فى صحيفة الدعوى انما اراد به استبعاد هذا الطلب من العرض على المحكمة امااذا لم يتين ذلك كما اذا احال فى مذكرته لما ورد فى صحيفة الدعوى وذكر بالمذكرة الطلبات ولم يشر الى بعض ماجاء بالصحيفة فان الطلبات التى وردت فى المذكرة والصحيفة يعتبران معروضين على المحكمة كذلك اذا أورد فى مذكرته مايدل تحسكه بطلب معين بأن دلل على صحته الا انه حينا خص طلباته فى نهاية المذكرة نسى ان يذكر هذا الطلب م

 ٢٠ ــ تعديل الطلبات حق للخصم اثناء نظر الدعوى واثناء حجزها للعكم متى رخصت الحكمة بذلك في اجل معين واطلع الخصم الآخر عليها . (نقص ٢٢ / ٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٥٢ قضائية ، نقص ٢٦ / ١ / ١٩٨١ سنة ٣٣ ص ٣٣٣) .

٢١ ــ طلب التسليم المستند الى الملكية في دعوى الربيع المقامة استنادا الى الغصب . عدم اعتباره طلبا ملحقا وانحا طلبا مستقلا . مؤدى ذلك . عدم قابليته المتقدير طبقا للمواد من ٣٦ حتى ٠٤ مرافعات . أثره . اعتبار قيمته زائدة عن خمسمائة جنيه مما تختص انحكمة الابتدائية بنظره . رنقض ٤ / ٦ / ١٩٨٩ طعن رقم ٨٤٨ لسنة ٥٧ قضائية ) .

مُلْحَرْظَةً : يتعين مراجعة التعليق على الحكم رقم ١٩

٣٢ ــ تقدير قيمة الدعوى باعبار قيمة الحق بأكمله .حق الطاعن فى المطالبة بفروق الأجر الاضاف . إعداده الى ساعات لايمكن تحديدها .مؤداه . اعبار الدعوى به زائدة عن النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . (نقض ١٤ / ١١ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٧٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٣ ـ محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير قيمة العقار . مادة ٣٧ مرافعات . شرطه . أن يشرطه . أن يشرطه . أن يشرطه . أن يشرطه اليقدير وحد اليقدير مستمدا من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى . مادة ٣٦ مرافعات . (نقض ١٩٨٨ / ٢٧ / ١٩٨٨ طعن رقنم ٢٥٨٠ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٢٤ ــ دعوى تثبيت ملكية أرض زراعية وازالة مااقيم عليها من مبان . تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الازالة طلبا تابعا أو أصليا . علة ذلك . المادتان ٣٦ ، ١٦ مرافعات . (نقض ١٦ / ٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٧٦ لسنة ٥٥ قضائية ) .

تقدير قيمة الدعوى توطئة لتحديد الاختصاص بها . وجوب الاعتاد فيه على القواعد الني نص عليها قانون المرافعات . لاعبره بالقيمة الني حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه ( نقض ١٩٩٣/١٣/١٠ طعن رقم ٢٣٣١ لسنة ٥٨ فضائية ) .

# مادة ۳۷ معدلة بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲

يراعى في تقدير قيمة الدعوى مايائي نــ

۱ ــ الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمانة مثل من قيمة الضربية الاصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا فان كان من الاراضى يكون التقدير باعتبار مائنى مثل من قيمة الضربية الاصلية .

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على
 العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .

فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .

 ٣ ـــ اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منها فى
 عشرين .

٤ ــ دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة .

اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على اساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة .

 ٦ ــ الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة .

 اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى باكبر البدلين قيمة

 ٨ ـــ اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها ..

واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة في المقد فاذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها .

 ٩ ـــ اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشان صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .

واذا كانت بين دائن ومدينه بشانً رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون .

فاذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للاموال انحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الاموال .

 ١٠ حاوى صحة التوقيع ودعاوى النزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .

تقابل المادة ٣١ من القانون القديم .

## التعليــق :

بمقتضى القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ عدل المشرع الفقرة الاولى من المادة باستبدال البند وقم ا دكان قبل تعديله يقضى بان قيمة العقار تقدر بمانة وتمانين مثلا من قيمة الضريبة ان كان منيا أما ان كان من الأراضى فيكون التقدير سبعين مثلا من قيمة الضريبة فعدل المشرع هذا التقدير بحث يكون تقدير قيمته بثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية عليه إذ كان مبنيا وبمائني مثل ان كان من الأراضى مع ابقاء الحكم على ماهو عليه فى اختصاص المحكمة فى تقدير قيمة العقار إذ كان بربط عليه ضريبة وبرر المشرع هذا التعديل بجا يلى :

« كان من البديبي وقد أعيد النظر في مقدار القيم المالية لمعيار قانوني على ضوء النغير الذي لحق قيمة العملة أن يتجه المشرع إلى تعديل البند (1) من المادة ٣٧ بحيث يكون تقدير قيمة العقار بمناسبة تقدير قيمة الدعوى مبيا على تقديره بتلثائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبيا ، فإن كان من الأراضي يكون التقدير بمائي مثل قيمة الصريبة الأصلية مع بقاء باقى الحكم على ما هو عليه في اختصاص المحكمة بتقدير قيمة العقار إذا كان غير مربوط عليه ضرية .

ولقد كان رائد المشروع في الأخذ بهذا التوجه هو تحقيق التناسب بين تقدير قيمة العقارات ورفع نصاب المحاكم الجزئية ، كي لا يكون في رفع نصاب هذه المحاكم مع بقاء عناصر التقدير على ماهي عليه ما يؤدى إلى تزايد القضايا أمام القاضي الجزئي ، وخاصة أن بعضا منها سيتعلق بعقارات قد تكون أهميتها من الناحية الفعلية عالية جدا .

أما عن الضوابط التي اهندى بها المشروع فى الأخذ بهذا التقدير ، فقد ارتكزت على دراسات استقرائية فعلية ، وهى الدراسات التي جرت الاستعانة بها أيضا عند الأعداد لتعديل قانون رسوم المشهر والتوثيق وهو التعديل الذى صدر بموجبه القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ . وكان الإهداء

بدراسات واحدة . مصدرا لتقارب في الضوابط . دون توحدها حيث كان يجول دون هذا التحدد احتلاف فلسفة التقدير بين قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يقوم التقدير كأساس لتحديد المحكمة المختصة ، وقانون رسوم الشهر والتوثيق حيث يقوم التقليم أساسا لتحديد وتحصيل الرسوم المستحقة ، وفي مقام هذا التقارب تشير إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ المبوط بعديل بعض أحكاه بقونون رسوم الشهر والتوثيق اتخذ في تقدير قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليه مشرية الأطان بتقديرها بما المتقدر الذي عليه المتعدر الذي أما المقارات المبنية قديد قيمتها أخذ به مشروع تعديل قانون المرافعات المدنية والمجارية أما العقارات المبنية قديد قيمتها بثلاثين على الشقدير الذي أخذ به هذا المشروع (المذكرة الايضاحية للقانون ٢٣ لسنة مع التقدير الذي أخذ به هذا المشروع (المذكرة الايضاحية للقانون ٢٣ لسنة

وقد وضع المشرع في البند الأول من المادة ٣٧ قاعدة يرجسع اليها في تقديسر قيمسة العقار كما جعل القانون من هذه القيمة أساسا في تقدير قيمة الدعوى

ويقصد «بالاراضى ، الاراضى الزراعية والاراضى المستغلة والتى تربط عليها أحيانا ضريبة ، كما يقصد «بالضريبة الاصلية ، تلك المقرر على العقار وحدها بغير اعتداد بالضرائب الاضافية .

واختار المشرع فى البند الثانى من المادة ٣٧ منه اصطلاح ،الدعاوى المتطقة بملكية العقارات حتى لا تنصرف لمجرد الدعاوى العينية العقارية وانحا لكى تشمل دعاوى الشفعة وغيرها من الدعاوى النى تتصل بالملكية ولا تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية .

كما اجرى المشرع القاعدة التى يرجع اليا في تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ، على المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تعميميا منه للقاعدة الواردة في المادة ٦٦٣ من القانون القديم ، تقديرا لذات العلمة التى تقوم على أن حميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تتحدد قيمتها في نظر المدن بقيمة العقار

وتمشيا مع مااتجه اليه المشرع من الغاء الاختصاص الاستثناق بدعاوى الحيازة واخضاعها للقواعد العامة فى الاختصاص حسب قيمة الدعوى ، نص المشرع على انه تقدر قيمة دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة محل النزاع ، تقديرا منه بأن هذه الدعاوى وان كان النزاع فيها لايدور حول الحق الذى ترد عليه الحياة الا انه يدور فى اغلبها حول المكتات التى يحولها هذا الحق (البند الرابع من المادة ٣٧)

ورأى المشرع تعديل القاعدة الواردة ف المادة ٣٥ من القانون القديم والتي تضع ضوابط التقدير في حالات دعاوى صحة الانجار وفسخه ورف في البند الثامن من المادة الا يقتصر حكمها على عقود الانجار بل شمل كل عقد من عقود المدة سواء كان عقد الانجار أو غيره

والغي المشرع في البند التاسع للمادة ٣٧ الحكم الوارد في الفقرة الاولى من المادة ٣٩ من

القانون القديم بشأنُ تقدير قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بقيمة الدين المحجوز من اجله اذا كان النزاع بشأنُ حجز منقول على اجراء موقت متعلق به حتى يخضع الدعوى الوقية المتعلقة بالحجز للقواعد العامة من ناحية جواز استثناف الحكم الصادر فيها في جميع الاحوال مهما تكن قيمة الدعوى وذلك لذات الحكمة التي تبرر جواز استثناف الاحكام المستعجلة في جميع الاحوال. ( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات ) .

الشرح : ١ ـــ لا تتولى المحكمة تقدير قيمة الدعوى وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة ٣٧ الا اذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة واطلق المشرع يد المحكمة فى اجراء هذا التقدير حسيا تراه دون التقيد بالمستدات أو الخبير حسيا كان منصوص عليه فى المادة ٣١ من القانون الملغى

لا الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية أيا كان نوعه تقدر بقيمة
 ربع العقار الحادم كله

واذا كانت دعوى الحيازة معطقة بحق ارتفاق قدرت بقيمة هذا الحق اى بربع قيمة المقار المفرر عليه الحق وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة اما اذا كانت الحيازة تقوم على انه يجوز العقار بنية التملك فان دعوى الحيازة تقدر فى هذه الحالة بقيمة العقار كله وفقا لنص الفقرة الثانية .

واذا طلب مع دعوى الحيازة تعويض عن الاعتداء على الحيازة ضمت قيمة التعويض لقيمة دعوى الحيازة اعمالا لنص المادة ٣٨ مرافعات .

وطلب الحكم بصحة حكم مرسى المزاد او ابطاله او فسخه يقدر باعتباره عقد بيع .

وكنا قد ذهبنا فى الطبعات الستة الأولى من هذا المؤلف الى أنه ينبغى عند تقدير قيمة دعوى الحيازة المرفوعة من المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة له ان تقدر بقيمة العين على الحيازة لا بقيمة الأجرة المازم بها المستأجر عن المدة الباقية من الابجار على سند من ان النعرض ينصب على العين ولا ينصب على حتى المستأجر الشخصى فى عقد الابجار الا اننا اوردنا فى الطبعة السابعة أن محكمة النقص اصدرت حكما حديثا قضت فيه بان دعاوى الحيازة التى يرفعها المستأجر تقدر بقيمة اجرة المدة الباقية من العقد فان كان العقد ممتدا وفقا لأحكام القانون كانت الدعوى غير مقدرة القيمة . ( الحكم رقم ٨ ) .

وهذا الميدأ مؤداه أن دعوى الحيازة التى يرفعها المستأجر ايا كانت العين التى يستأجرها تقدر بنفيمة المدة الباقية فى العقد ، ونظرا لان عقود الايجار التى تنصب على الاماكن أو الأرض الزراعية التى امتدت بقوة القانون فان اجرة المدة الباقية تكون غير محددة وبالتالى تكون الدعوى غير مقدرة القيمة .

وتأسيسا على ماتقدم اذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بملكية عقار قدرت الدعوى بقيمة العقار كله ، وكذلك الشان بالنسبة للمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار ودعاوى الحيازة وغيرها من دعاوى الملكية ولو لم تعد من قييل الدعاوى العينية العقارية ، اما اذا كان

موضوع الدعوى هو تقرير حق انتفاع أو ملكية الرقبة فان الدعوى تقدر قيمتها بسعف قيمة العقار ، اما اذا كان المطلوب تقرير حق ارتفاق قدرت قيمة الدعوى بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا وفع شخص دعوى بطلب تثبيت ملكيته لقطعة أرض زراعية مساحتها فدانا وكانت الضريية الاصلية المربوطة على الفدان ٣٠ جنيها فان قيمة الدعوى تقدر بمبلغ ٣٠ × ٢٠٠٠ = ٠٠٠ جنيه ، وتكون المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية فاذا كانت الدعوى متعلقه بحق انتفاع أو ملكية الرقبة قدرت بربع هذا المبلغ أى ٢٠٠٠ جنيها وتكون المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الخرئية اما اذا كانت متعلقة بحق انتفاع قدرت بربع هذا المبلغ أى ٢٠٠٠ جنيها وتكون المحكمة المختصة وتكون المحكمة المختصة على المحاربة العقار وتكون المحكمة المختصة على المحاربة العقار المحاربة ال

وبالنسبة للفقرة السادسة اذا كانت الدعوى خاصة بمنقرلات غير المحاصيل فان المشرع لم يذكر كيفية تقدير قيمة الدعوى واختلف الفقه في هذا الصدد مذاهب شتى فذهب الراى الاول الى العبرة بالتقدير الذى حدده المدعى في صحيفة دعواه فاذا نازع المدعى عليه في هذا التقدير كانت العبرة بالكير التقديرين قيمة (راى في الفقه الفرنسي ) بينا نادى البعض بان العبرة بتقدير المدعى دائما لان تقديره هو الذى يتخذ اساسا لتعيين المحكمة المختصة (الشرقاوى ص ٣٧٣ والعشماوى ص ٤٦٧ ) واتجه الراى النالث الى ان الدعوى في هذه الحالة تعتبر غير مقدرة القيمة ومن ثم تعتبر قيمتها اكثر من ٥٠٠ جيه وتختيص بها المحكمة الابتدائية (فتحى والى ص للاعم) أما الرأى الأخير فقد خول للمحكمة الحق ثقدير قيمة المنقول فياسا على سلطتها في تقدير قيمة المنقول فياسا على سلطتها في تقدير قيمة المنقول فياسا على سلطتها في ورمزى سيف بند ٢٩١ ) وفي تقديرنا أن هذا الراى هو السديد وعلى ذلك يجوز للمحكمة تقدير قيمة المقول حسب مستدات الحصوم اذا اقتحت بها او بواسطة غير

٤ ـــ القاعدة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه اى بقيمة موضوع العقد لان يقيمة موضوع العقد لان هذه الدعوى تنضمن منازعة في العقد باكمله أما الدعوى بطلب تنفيذ العقد فقدر بقيمة المطلوب تنفيذه العقد كله أو جزء منه ويستشى من ذلك عقود البدل فان المحوى بصحتها أو ابطالها أو فسخها تقدر بأكير المدلين قيمة .

الفقرة الثامنه تسرى على جميع عقود الإيجار عدا تلك التي ورد بشائبا نص خاص فى تقدير الدعوى كم إلى المراكز وقانون الإصلاح الزراعي كذلك فان الدعوى المعلمة بعدار المراكز وقانون الإصلاح الزراعي كذلك فان الدعوى المعلمة بعدار الماكن بعد انتهاء المدة الإتفاقية وتمتعه بالامتداد القانوني لمدة غير محددة تعبر دعوى غير مقدرة القيمة

ومن المقرر أن مايخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو اضافية هي أحد عناصر الاجرة فتضاف الى القيمة الاتجارية وتعتبر مع باق العناصر من الطلبات الناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الايجار واذا كانت دعوى المستأجر تقتضى المفاضلة بين عقده وعقد مستأجر آخر فان قيمة دعواه تقدر بقيمة مدة عقده باكملها . ٣ ــ اذا كانت الدعوى بشأن الحجز بين الدائن الحاجز والمدين فانها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله دون ما اعتداد بقيمة المنقولات المحجوز عليها وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالمرهن أو بحق اختصاص أو امتياز بين الدائن والمدين فانها تقدر بقيمة الدين أما اذا كانت الدعوى مقامة من الغير بطلب ملكية الاموال المنفذ عليها أو المرهونة أو الوارد عليها حق الاختصاص أو الامتياز قدرت الدعوى بقيمة المال .

 ٧ ــ دعارى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر بقيمة الحق المبت فى الورقة لان الدعوى وان كانت لاتدور على الحق المثبت فى الورقة الا انها تنتهى بصلاحية الورقة كدليل فى أثبات الحق أو عدم صلاحيتها .

ويلاحظ أن بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية فانها تعير دفعا موضوعيا وبالتالى فهى تدخل فى تقدير قيمة الدعوى الاصلية دون النظر لقيمة السند المدعى بتزويره .

## ٨ ــ تقدير قيمة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

احتلف الرأى في هذا الصدد فذهب الرأى الأول الى ان الدعوى تقدر بقيمة المتعاقد عليه وعلى هذا يكون تقدير قيمة المعود بقيمة العقار أى ٢٠٠ مثل للضريية المربوطة على الارض الرزاعية ، ٣٠٠ مثل من قيمة الصريية الاصلية المربوطة على المبانى وفقا لنص الفقرة الأولى من المربوطة على المبانى وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (الوسيط في قانون القضاء المدنى للدكتور فتحى والى طبعة سنة ١٩٨٠ ص ١٩٨٠ والدكتور أبو الوفا في المرافعات الطبعة ١٣ ص ٣٦٦ وقوانين المرافعات للدكتورة أمينة المحر الكتاب الاول ص ٤٤٧ ) الا ان معظم المخالج خالفت هذا الرأى وجرت في أحكامها على تقدير قيمة هذه الدعوى بالشمن المسمى في العقد تأسيسا على أن الشمن الوارد في العقد هو الذي يمثل وصحيح القانون في أما المتعاقد عليه باتفاق الطرفين وفي تقديرنا أن الرأى الأول هو الذي يشق وصحيح القانون لان نص المادة صريح في أن الدعوى تقدر بقيمة المتعاقد عليه والمتعاقد عليه هنا هو العقار الميح وتقدير قيمة العقار ينها المشرع في الفقرة الاولى من ذات المادة وقد اخذت بهذا الرأى محكمة القض (الحكمان رقم ٣ ورقم ٤ ).

واذا رفعت دعوى صحة التعاقد مع طلب السلم فان طلب السلم في هذه الحاله ملحق بطلب اصلى مقدر القيمة وعلى ذلك تقدر الدعوى بقيمة الطلب الاصلى وحده وهو هنا دعوى صحة التعاقد عملا بالفقرة الاولى من المادة ٣٦ مرافعات واذا اضيف الى طلب صحة التعاقد طلب شطب التسجيل فانه يعد طلبا مندما في الطلب الأصلى مادام لم يدر حوله نزاع مستقل وبالتالي لأأثر له في قيمة الدعوى اما اذا اثير حوله نزاع فانه يقدر على حده كما اذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه وكانت قيمة الدعوى اقل من ٥٠٥ جبيه فتدخل اخر طالبا رفض المدعوى تأسيسا على انه اشترى نفس الميع بعقد سجله فدفع المشترى بصورية عقد المتدخل واضاف لطلبه الأصلى طلب الحكم بشطب التسجيل واعتباره كاند لم يكن فان هذا الطلب لا يعتبر مندمجا. في الطلب الأصلى بل يعد غير مقدر القيمة ونظرا لأن الدعوى مرفوعة

اصلاً أمام انحكمة الجزئية فانها في هذه الحالة تضحى غير مختصة ويتعين عليها احالة النزاع الى انحكمة الابتدائية ( راجع المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد للمستشار عز الدين الدناصورى والدكتور عبد الحميد الشواريي ص ٨٣ ومابعدها ) .

واذا طلب المشترى مع طلبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع انقاص النمن مقابل ما نقص من المبيع عملاً بالمادة ٤٣٣ مدنى فإن الدعوى تقدر بقيمة العقار دسنافاً إليها المبلغ المطلوب إنقاصه . وإذا طلب المشترى صحة ونفاذ العقد والتعويض لوقوع تدليس من البائع فإن الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأول مضافاً إليه قيمة التعويض .

وف حالة ماإذا طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقده وكانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسة آلاف جنيه وطلق المنافع للمائع له كل الألف جنيه فان الاختصاص يكون منهم باعه جزءاً من العقار وكانت قيمة كل جزء اقل من خمسة آلاف جنيه فإن الاختصاص يكون للمحكمة الابتدائية باعتبار أن طلب الحكم بصحة العقود الصادرة للبائعين للمدعى مرتبطاً بالطلب الاصلى عملاً بالمادة 22 فقرة 7 من قانون المرافعات التي تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى مهما كانت قيمتها أو نوعها

واذا رفع المشترى دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع العقار والتعويض لتأخر البائع في تسليم العقار عن موعده المحدد فإن الدعوى تقدر في هذه الحاله بقيمة العقار مضافاً إليها قيمة التعويض المطلوب .

# ٩ ــ تقدير قيمة دعوى تثبيت الملكية :

تقدر قيمتها بقيمة العقار ولا عبرة بالثمن الوارد بالعقد حتى ولو كان احد الخصوم يستند فى ملكيته الى عقد بيع مسجل .

### ١٠ ـ تقدير قيمة دعوى الشفعة :

احتلفت أحكام النقض بشأبا فقد أصدرت محكمة النقض حكما قديما قصت فيه أن الحكم بثبوت الشفعة يعتبر صندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن وأن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالنمن المقدر بالنمن المقدر بالنمن المقدر الحكم المشفعة (الحكم وقد 14) وقد تأيد هذا الحكم بحكم حديث صدر في سنة ١٩٨٣ حيث قصت فيه بأن الدعوى تقدر قيمتها بالثمن الحقيقي الذي حصل فيه المبع دون قيمة العقار وانه في حالة مااذا بيعت العين المشفوعة بعقدى بيع أو اكثر قانه يعين في هذه الحالة تقدير قيمتها بقيمة كل عقد على حده (الحكم رقم ١٣) ثم عدلت بعد ذلك عن هذا الحرأى وقضت بأن الدعوى تقدر بقيمة العقار (الحكم رقم ١٣) وفي تقدير نا أن هذا هو الرأى المسواب لأن دعوى الشفعة كما قالت المحكمة بحق تعتبر متعلقة بملكية المقار المشفوع فيه ، وعلى الصواب لأن دعوى الشفعة كما قال اذا كان العقار مينيا ، فاذا كان من الاراضي يكون التقدير ذلك تقدر الدعوى باعتبار للثمن المسمى في العقد ، وعلى ذلك تختص الحكمة الحيزئية

بنظر الدعوى اذا كانت قيمتها تقل عن . . . . وجيه ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية اذا زادت قيمتها على ذلك ، ومن ثم فانه يتعين على طالب الشفعة أن يودع النمن الحقيقي للفقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى وهي التي يتمعها العقار المشفوع فيه قان كانت قيمة العقار تقل عن . . . وجيه فإن المحكمة الجزئية تكون هي المختصة بنظر الدعوى وبالتالي يتعين ايداع المبلغ خزيتها ولو زادت قيمة النمن عن . . . وجيه أما أذا كان قيمة العقار يزيد عن . . . وجيه قان المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة ويتعين ايداع النمن الحقيقي خزيتها

ومزدى ماتقدم فانه يتعين التفرقة بين قيمة العقار الذى تقدر على أساسه الدعوى والنمن الحقيقي للعقار وهو الذى يتعين ايداعه خزينة المحكمة وقد يكون هو النمن المسمى في العقد وقد يكون اقل من ذلك او اكثر على التفصيل المين في القانون المدنى .

تقدير قيمة دعوى نقل الحيازة الزراعية :

هذه الدعوى ليست من المنازعات التي نصت المادة ١٣٩ مكروا من قانون الاصلاح الزراعي ( المرسوم بقانون ١٧٩ لسنة ١٩٥٦ ) على اختصاص قاضي محكمة المواد الجزئيه بها استشاء ، ونظرا لأن المشرع لم يورد قاعدة لتقديرها طبقا لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها في المواد من ٣٦ حتى ٥٤ مرافعات فانها تكون غير قابله للتقدير وبذلك تعتبر قيمتها زائدة .

تقدير قيمة دعوى طلب بطاقة زراعيه:

تطبق عليها القواعد الخاصة بدعوى نقل الحيازة ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . ( راجع مؤلفنا فى الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية ص ٦٣٤ ومابعدها ) .

احكام النقض:

ملاحظة هامة : يعين قبل الاستشهاد بأحكام النقض التالية ملاحظة عدة امور اولها ان تقدير قيمة المقدار قد عدل بمقتضى هذه المادة وثانيا ان اختصاص المحكمة الابتدائية قد تعدل الى مايزيد على ٥٠٠٥ جنيه بمقتضى المادة ٤٧ مرافعات المعدل وان اختصاص المحكمة الجزئية ، قد تعدل الى ٥٠٠٥ جنيه وأن حكمها يكون انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ جنيه و مادة ٢٤ المعدله ) وأن الطلب الفير قابل للتقدير تقدر قيمته بما يزيد ص ٥٠٠ جنيه وجميع هذه التعديلات عمل بها ابتداء من ١٠٠١ بما الوقائع السابقه فان الاستشهاد بالاحكام كما هي يصادف محلا :

۱ — اذا اورد المشرع الشفعة على القانون المدنى باعتبارها سبباً من اسباب كسب الملكية ونص فى المادة £12 منه على ان الحكم. الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سيدا لملكية ا الشفيع وذلك دون اخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقه بملكية العقار المشفوع فيه وهو ماأكدته المذكرة الايضاحية لقانون

المرافعات فى تعليقها على المادة ٣٧ منه ، وإذ كان البند النانى من هذه المادة ينص على أن «المدعاوى المتعلقة بملكية العقارات .. تقدر قيمتها بقيمة العقار ، فإن ذلك يستبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة . (نقض ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ٢٥٥ لسنة ٥٠ أو ينشر ٢٥ / ١٩٨٣ لسنة ١٩٨٥ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٩٨٨ لسنة ١٨٨ لسنة ١٨٨ لسنة ١٨٨

٧ ـ كن كان المشرع في المادة ٧٧ / ١ مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار يند أن مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير يوم رفع الدعوى على ماتوجيه المادة ٣٧ من ذلك القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع عكرما بقيمة العقان أسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون عكرما بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة ٧٧ من قانون المرافعات ، وكان غير سديد من الحكم ماساقه من المغراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتبت من هذا الامر ، ثم هو من بعد ذلك الأفراض عول في تقدير قيمة العقارين المشفوع فيها في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الحبير المنتدب من عكمة أول درجة وهو مايزيد أضعافا مضاعفة على النص المسمى بعقدى البيع لما كان ذلك فان الحكم يكون فضلاً عن عطيه في تطبيق النانون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال . (نقض الحكم يكون فضلاً عن رقم ٢٥١ / ١١ / ١٩٨٤ طعن رقم ٢٥٠ المسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢١ / ١١ / ١٩٨٤ طعن رقم ٢٠١٠ المنتور وقم يستر ) .

٣ ــ دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ارض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها . مادة ٧٧ / ١ ، ٧ مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام .
 (نقض ١ / ٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ٦٠ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٢ / ٦ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١١ / ١١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ١٣٩٤) .

ع. تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه . الدعاوى المتعلقة بالأراضى
 الزراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة . لاعبرة بقيمتها الثابته فى
 عقد يبعها . مادة ٣٧ ٧ ٧ ٧ . (نقض ١٠ / ١١ / ١٩٨٨ طعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٤٥ قضائة ) .

 عكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير قيمة العقار . مادة ۷۷ / ۱ مرافعات . شرطه . أن يشت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضربية وأن يكون التقدير مستمدا من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى . مادة ٣٦ مرافعات . (نقض ٢٩ / ٢٦ / ١٩٨٨ طعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٥٥ قضائية ) . ٦ ــ دعوى التعرض . تقدير قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . المواد من ٣٦ الى
 ١٤ مرافعات . (نقض ٣ / ١١ / ١٩٨٨ طعن رقم ٧٧ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٧ ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا ــ وبما لا خلاف عليه بين طرف الحصومة ــ قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جيها وسبعمائة وثلاثين ملهما وذلك طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات ــ اعتبارا بأن الدعوى الشفعة تعتير متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ، فيرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار وهو من الاراضى التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الصريقة الأصلية المربوطة عليها ــ بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمى للمحكمة الخرثية ، فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فان الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استنافه (نقض ٣٧ / ٤ / ١٩٨٨ صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ) .

٨ ــ لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات ، وكان الحق مثار النزاع هو حق المطعون عليه في الانتفاع بالعين المؤجرة اليه ، وكان القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ الذى يحكم واقعة النزاع قد اضفى على عقود الجار الاماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محمود المدة مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار ... وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ... غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملا بنص المادة ٤١ مرافعات تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمين جنيها ، فان الحكم الصادر فى الدعوى المائلة يكون تما يجوز استنافه أمام محكمة الاستناف . (نقض ٣٦ ... ١٩٨٠ ع. ١٩٨٠ م... ١٩٨٠ الحزء الاول ص ١٩٣٣ ).

٩ ـ لما كان عدم سريان أحكام القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٤٧ ، ٥ هـ لسنة ١٩٦٩ على ايجار الاراضى الفضاء ، وخضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد ايجار قطعة الارض مثار النواع الراهن لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات والمؤسسة على تقدير الدعوى وفقا للضرات المبينة في المادة ٣٧ منه لا يستبع بذاته عدم اختصاصه المحكمة الابتدائية بنظرها للدعوى اذ لا يسليا الاختصاص العام المقرر لها الى اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها ماثين وخمسين جنيها عملا بحكم المادة ٤٠ ، ٤٧ من قانون المرافعات . ولما كان الطاعنان لم يقدما مايشت سبق منازعتهما في تقدير قيمة طلب فسخ عقد ايجار قطعة الارض الفضاء ، لم يقدما مايشت عقد الايجار فلشار الفضاء ، المدوق على مااذا كان قد تم الاتفاق فيه على مدة أو انه عقد لمدة غير معينة ، وللتعرف على علم مادة السارية ومداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الامر باليان أو يعرض له بالمناقشة فان ماييره الطاعان بشأن الاختصاص في هذا الصدد يكون على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملا بحكمة المنقض لاول مرة وبذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه عملة ولايكون النعى على الحكم المطعون فيه الايجوز من ثم اثارته امام محكمة النقض لاول مرة وبذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه ولايكون النعى على الحكم المطعون فيه ولايكون النعى على الحكم المطعون فيه ولايكون النعى على الحكم المطعون فيه الم علي ون النعى على الحكم المطعون فيه المعرب فيه المتعرب التعرب على الحكم المطعون فيه المتعرب المتعربة المتعربة المتعربة على الحكم الملعون فيه المتعربة على الحكم المعربة التقدير العربة المتعربة المتعربة التقديرة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة في المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة في المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة فيه المتعربة فيها المتعربة المتعربة فيه المتعربة فيها المتعربة فيها المتعربة في المتعربة في المتعربة فيها المتعربة المتعربة فيها المتعربة المتعربة فيها المتعربة فيها المتعربة المتعربة في المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة المتعربة فيها المتعربة ال

بشأن هذا الشق من النزاع غير مقبول . (نقض ٧ ـــ £ ـــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثانى ص ٥٥ ) .

 ١ - طلب تسليم الارض خالية مما عليها من مباذ ينطوى على طلب ازالة البناء ومن ثم يعتد بقيمة البناء فى تقدير قيمة الدعوى . (نقض ٢ - ٣ - ١٩٨٣ طعن رقم ١١٢٩ لسنة ٥١ قضائية ) .

١١ ــ دعوى تثبيت الملكية . تقدير قيمتها بقيمة العقار . لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد . م
 ٣٧ مرافعات . (نقش ٩ ــ ٣ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٧٦ لسنة ٣٤ قضائية ) .

١٣ ــ دعوى الشفعة . تقدر قيمتها بالنمن الحقيقي الذي حصل به السيم دون قيمة العقار .
 يسم العين المشفوعة بعقدى بيع . أثره . وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل عقد على حدة . (نقض ٢١ ــ ٣ ــ ١٩٨٣ طعن رقيم ١٣٥٠ لسنة ٤٩ قضائية ) .

10 سابر المشرع اذ أورد الشفعة في القانون المدنى باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 19 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائيا بنبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون اخلال بقواعد النسجيل فقد دل على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ماأكدته المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات في تعليمة العقارات ... تقدر منه واذا كان البند الثانى من هذه المادة ينص على أن «المدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ... تقدر قيمة العقار أن المنافعة الى ماورد في البند الأول من هذه المادة الذي ينص على أن «المدعاوى التي يرجع في تقديرها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضربية الإصلية المربوطة عليه ان كان العقار منيا ، فان كان من الاراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضربية الإصلية ١٤ (نقض على كان من الاراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضربية الإصلية ١٤ (نقض

14 \_ لما كان الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن ، وكانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك ، فان قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند \_ وهو حكم الشفعة \_ عملا بالمادة ٣٧ من قانون المرافعات \_ (نقض ٣٠ \_ ٣ \_ ٣ \_ ١٩٦١ سنة ١٢ العدد الاول ص ٢٧٦) ) .

١٥ ــ لما كان لا يجوز الاعتياد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستتناف على القيمة الدعى وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من ٣٦ الى ٤١ وذلك عملا بالمادة ٣٦٣ من القون هذا القانون ، ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقا للمادة ٧٧ / ٧ من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد بالمبافئة بالمبافئة بالمبافئة بالمبافئة المتعار فيمة الضرية الاصلية المربوطة على العقار فاذا كان غير مربوط على نصرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان تقدير قيمة المنزل الذى طلب الطاعن الحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان تقدير قيمة المنزل الذى طلب الطاعن الحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط على ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط المحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر مربوط المحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان عمر محكمة قيمته ، ولما كان عمر محكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان غير مربوط المحكم بصحة عليه ضرية قدرت المحكمة قيمته ، ولما كان غير مربوط المحكم قيمة عدم المحكم قيمة عدم المحكم بصحة عليه صحة عدم المحكم بصحة علية عدم المحكم بصحة عدم المحكم قيمة عدم المحكم قيمة عدم المحكم بصحة عدم المحكم قيمة عدم المحكم قيمة عدم المحكم المحكم بصحة عدم المحكم قيمة عدم المحكم المحكم المحكم بصحة عدم المحكم المحكم المحكم المحكم بصحة المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم بصحة المحكم المحكم

عقد الييع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة أن قيمة هذا المقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية يكون نعيا غير مقبول ثما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . (نقض ١ ١ ــ ١ ــ ١٩٧٥) سنة ٢٦ الجزء الثاني ص ١٣٩٤ ) .

١٦ ــ الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد يع أرض زراعية والطلب العارض بصورية هذا العقد تقدر قيمة كل منهما باعتبار سبعين مثل الضربية الاصلية المربوطة عليها .م ١٩٣٧ ، ٨ من قانون المرافعات . (نقض ٦ ــ ٣ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩ ــ ٣ ــ ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩ ــ ٣ ــ ١٩٨٧ طعن رقم ٢٠ لسنة ٥٤ قضائية ).

١٧ - دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الاصلية . مؤدى ذلك عدم جواز استناف الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية اذا كانت قيمة الدعوى الاصلية تقل عن حد الاختصاص الانتهائي محكمة أول درجة ( نقض ١٩٨٤/٦/٦ طعن رقم ١٢٣٤ آلسنة ٥٠ قضائية ) .

١٨ ــ الدعوى بزيادة قيمة الحكر الى قيمة معينة المشار اليها فى المادة ٣٤ مرافعات . المقصود بها الدعوى بتصفيع الحكر باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة بمبلخ معين ، تقدير قيمتها باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى ٢٠ وليس باعتبار مجموع الاجرة المطلوبة فحسب . يخرج عن ذلك بدل الحكر (نقض ٢ / ١/ ١ /١٤ المكتب الفنى السنة ١٥ ص ٣٣) ) .

10 مكرر اذارفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذا قرار صادر عن عقد يسع صدر من بالتعين اختصم احدهما في الدعوى دون الآخر فان الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة الباتع اختصم في العقد ولا يمكن أن يتعدى ذلك الى حصة الباتع الذي لم يختصم في الدعوى لا يقطاع الصلة بين الباتعين استادا الى اقتصار حتى كل منهما على الحصة التي تملكها في الشيء ، فاذا كانت تلك الحصة ثما يدخل في نطاق اختصاص القاضي الجزئ فانه لايكون هناك على اللهول بعدم اختصاصه تأسيسا على أن قيمة الاقرار كله يخرج عن هذا الاختصاص (نقش ٤٤ / ٤ /١٩٥٧ المكتب الفني سنة ٨ ص ٥٥١)

١٩ - الأبجوز الاعتاد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة الني حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد الني نص عليها قانون المرافعات (نقض ٣٣ / ١ / ٥٥ مجموعة النقض فى ٣٥ سنة الجزء الاول ص ١٣٤ قاعدة ٣١ ، نقض ٣١ / ١ / ١٩٧٩ طعن رقم ٤٦١ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 ٢٠ ــ تفدير أجرة الاماكن طبقا لاحكام القانون ٤٦ لسنة ١٩٦٧ . الضرائب العقارية والاضافية هي أحد عناصر الاجرة الناشئة عن عقد الايجار . وجوب تقدير قيمة الدعوى ــ

يتخفيض الأجرة \_ بقيمة الأجرة شاملة هذا العنصر . (نقض ١٧ /٣ /١٩٧١ سنة ٢٢ ص ١٢٥ ) .

 ٢١ ــ امكان تقدير قيمة الارض المخصصة للمنفعة العامة ماديا وفقا لقواعد قانون المرافعات . مفاده . اعتبار الدعوى التي ترفع بشائها قابلة للتقدير . (نقض ١٧ / ١٠٧ / ١٩٣٠)
 ١٩٦٧ منة ١٨ ص ١٨٥٦) .

٣٧ ــ الاصل في الدعارى انها معلومة القيمة . الدعوى بطلب غير قابل للتقدير . مجهولة القيمة . طلب الحكم بثبوت وفاة المورث وانحصار الارث في المدعين . انحصار التركة في اعيان. وقف معلوم . تقدير قيمة الدعوى بما يخص المورث في أعيان الوقف . دعوى معلومة القيمة . خضوعها للرسم النسبي (نقض ٢٩ / ١١ / ١٩٦٧ صنة ١٨ ص ١٧٦٥) .

٣٣ ــ دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتخلف عن الوفاء بالاجرة . هي دعوى بفسخ عقد الايجار . الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن غير مقدرة القيمة . جواز استثناف الحكم الصادر فيها . (نقض ٣٧ ٣/ ٣/ ١٩٧٣/ سنة ٤٣ ص ٤٩٩ ، نقض ٣٠ ٢ / ١٩٧٧/ ٢ طعن ٣٩٦ سنة ٣٤ قصائية ) .

٣٤ ــ القضاء نهاتيا بعدم الاحتصاص بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة . كسب قيمة الدعوى . تقيد المحكمة المخال اليها يتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة . تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية . جواز الطعن فى الحكم الصدر منها بطريق الاستناف (نقض ٩ /٥ /١٩٧٧ سنة ٣٣ ص ١٨٩) .

٢٥ ــ الاصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالاراضى باعتبار ستين ضعفا لقيمة الضرية المقررة . لا يلجأ ألى المستدات لتقدير قيمة العقار الا عند عدم ربط الضرية . لا عبرة فى تقدير قيمة الدعوى بما ورد فى قانون الرسوم القضائية (نقش ٤ / ٤ /١٩٦٨ سنة ١٩ ص ٧٣٥) ويلاحظ أنها أصبحت سبعين ضعفا فى القانون الحالى .

٣٦ ـ منى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد يبع عقار قبعته مقد يبع عقار قبعته مقدا و يتنابع وأثناء نظر الدعوى قدم أحد الحصوم عقدا يتضمن شراؤه جزء من العقار بنمن مقداره ٣٤٠ جنيها وكان المدعى قد طعن فى هذا العقد بالتروير طالبا الحكم برده وبطلانه بالنسبة الى تسعة قراريط قبمتها ١٥٧ جبيه فقضت المحكمة برد وبطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعى وكانت محكمة اللابخة الثانية اذ قضت بعدم جواز استثناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن ٣٥٠ جنيها وهو النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن المشرع وان كان قد قرر ان دعوى التزوير الاصلية تقدر بقيمة العد العطون فيه بقيمة الحق المجتب في الحسورة هي بحناية طلب عارض ودفاع فى الخصومة الاصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى التزوير في هذه الصورة هي بحناية طلب عارض ودفاع فى الخصومة الاصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى

الأصلية التي لا نزاع في أنها تزيد على النصاب الجائز استنافه (نقض ٦٦ /٦ / ١٩٥٥ مجموعة القراعد القانونية في ٢٥ سنة ص ٣٥٦ قاعدة ٢٧ )

٧٧ ـــ لما كان حكم مرمى المزاد الايعتبر حكما بمعناه العام والايعدو أن يكون محضرا شاملا لبيان الاجراءات السابقة على حصول البيع ثم اثبات ايقاع البيع على من رسى عليه المزاد فان طلب الحكم بصحته أو ابطاله أو فسخه يقدر بقيمته باعباره عقد بيع رفقض ٣/ ٣/ /١٩٥٥ عمل مجموعة القراعد القانونية في ٢٥ سنة ص ٣٠٦ قاعدة ٧٨ ).

٣٨ ــ تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالاراضى . م ٣١ مرافعات . عدم بحث صفة الاراضى
 أو النفرقة بين ملكيتها أو تخصيصها للمنفعة العامة (نقض ١٢ / ١٣ / ١٩٦٧ سنة ١٨ ص
 ١٨٥٦ ) .

٣٩ ــ الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق ، ولا جوز تقديرها بذلك الجزء من الاراضى الذي يستعمل فيه الحق (نقض ٣٧ /١ / ١٩٥٩ منة ٥٠ ص ٨٤ / / ١٩٥٩ منة ٥٠ ص ٨٤ ) .

٣٠ ــ متى كان الفصل ف طلبات الطاعن يستازم الفاضلة بين عقده وعقد المطمون عليه الثانى المستأجر من نفس المؤجر له وكانت هذه الطلبات تقتضى الفصل في صحة عقد ايجاره ونفاذه حتى تكون له الاولوية على عقد ايجار المطعون عليه الثانى فان تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة يكون باعتبار مجموع الاجرة عن مدة الجار الطاعن كلها (نقض ٧ / ١ / ١٩٥٤ مجموعة القواعد القانونية في ٣٥ سنة الجزء الاول ص ٣٠٥ قاعدة ٢٥ ).

٣١ ــ دعوى التزوير الفرعية تقدر بقيمة الدعوى الاصلية ايا كانت قيمة هذه الدعوى وأيا
 كانت قيمة الحق المبت في الورقة المطعون عليا (نقض ٢٤ / ١٢ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص
 ١٩٧٣ ، نقض ٢١ / ٦ / ١٩٥٦ سنة ٧ ص ٧٤٧) .

٣٧ \_ اذا كانت الدعوى التي يقيمها المؤجر باخلاء العين هي دعوى بطلب فسخ عقد يمعني انتبائه وكانت المادة ٣٧ / ٨ من قانون المرافعات تقضى بانه اذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية واذا كانت الذعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمادة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها ، فان مفاد ذلك أنه اذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فان المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الاخلاء غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخسين جبها طبقا للمادة ١١ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استنافه . لما كان مائقدم وكان عقد الايجار مطار النزاع المحرر بين الطاعن وبين المطمون عليه الاول قد انعقد مشاهرة بتاريخ أول اكتوبر سنة ١٩٣٠ فانه يكون قد امتد تلقائها وبمكم القانون لمدة غير محدودة بعد أن انتهت مدته الاصلية ويكون طلب الاخلاء غير مقدر القيمة واذا النوم الحكم المطمون فيه هذا النظر قان السعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . (نقض ١٠ / ١١ / ١٩٧٦ الطعن رقم 1٢٧ لسنة ٤٢ قضائية ).

٣٣ \_ دعوى تحديد اجرة الاماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية . تقديرها خلال المدة الاتفاقية بمجموع المقابل النقدى عنها .اعتبارها غير مقدرة القيمة بعد امتداد العقد طبقا لاحكام القانون (نقض ٨ / ١١ / ١٩٧٨ طعن رقم ٣٧٥ لسنة ٤١ قضائية ) . نقض ١٩٧٨ / ١ / ١٩٧٨ طعن رقم ٧٧٨ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٤ ــ تقدر قيمة العقار بسبعين مثلاً للضريبة الاصلية المربوطة عليه ان كان من الاراضى .م
 ٣٧ مرافعات . لاعبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تنبيت ملكيته . (نقض ٣٧ / ٢ / ١٩ طعن , رقم ٢٩٨ لسنة ٤٥ ) .

٣٥ ــ لما كان الطلب الخاص بابطال العقد يقدر بقيمة المتعاقد عليه عملا بالمادة ٣٧ / ٨ مرافعات وهي تقل عن ٢٥٠ جنيها وبالتالى فان قضاء محكمة أول درجة في هذا الطلب يكون انتهائيا غير جائز استئنافه طبقا للمادة ٤٧ مرافعات . (نقض ٢٨ / ٦ / ١٩٧٦ سنة ٢٧ ص ١٤٣٥) .

٣٦ ــ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وليس بما تحكم به المحكمة
 رفض ٢٧ / ١٩٨٥ / طعن رقم ٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٧ ــ طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة اذا كان ملحقا بطلب اصلى مقدر القيمة فانه يتع الطلب الاصلى فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الاصلى وحده عملا بالفقرة الاولى من المادة ٣٦ مرافعات . (نقض ٢٠ / ٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١١٢٩ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٨\_[ذاكانت؛ الى طلبات المطعون ضده الاول المعلقة بشطب التسجيلات والفاء كافسة الآثار المترتبة على العقد واعتباره كان لم يكن له لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلى بيطلان عقد الميع والغائه لصوريته صورته المطلقة فانها تعتبر طلبات مندمجة فيه ولا أثر لها على تقدير قيمة اللعوى التي تقدر بقيمة الطلب الأصلى وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات (نقض ١ / ٢ / ١٩٧٠) .

٣٩ ـ عدم جواز استناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها . شرطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام . صدورها باشائفة لتلك القواعد . أثره . عدم جواز التحدى بنهائتها وبعدم جواز استنافها لغير حالات البطلان . انتهاء الحكم المطعون فيه الى تقدير قيمة دعوى الشفعة وفقا للمادة ١٩/٣/ مرافعات باقل من تحسمائة جيه لتعلقها بملكية منى . تقدير قيمته بمائة وثمانين مثلا من قيمة الضرية الإصلية المربوطة عليه . مؤداه . اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى القضاء بعدم جواز استناف الحكم الصادر منها من المحكمة الابتدائية باعتبار ان قيمتها تدخل فى النصاب الانتهائى لتلك المحكمة . خطأ

( ۱۹۹۱/۱۲/۲٤ ط ۲۵۱۱ لسنة ۵۳ ق )

٥٤ ــ الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد يبع أرض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثلا

لقيمة الضرية المربوطة عليها والا قدرت المحكمة قيمتها ه ٣٠، ١ ٣ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧

# ( ۱۹۹۲/۱۲/۱۰ طعن ۲۳۳۱ لسنة ۵۸ ق)

# ( نقض ۱۹۹۳/٤/۲۷ الطعن رقم ۲۳۲۹ لسنة ۵٦ ق )

٧٤ ــ لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المين بالبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وغانين مثلا من قيمة المضرية الاصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبينا ، فإن كان من الأرض فتقدر باعتبار سبعين مثلا ، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن غزن ملعتى به أرض فضاء وكانت الضرية السنوية المفروضة ..... فإن قيمة الدعوى تدخل لكل العقدين الأول والخالى في نصاب الحكمة الابتدائية بينا تختص الحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ نخالف الحكم المطعون منه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والخالى فإنه يكون قد أعطأ في تطبيق القانون الحكم المطعون منه هذا القلور المحتور القانون عمد على المدعوى التي تحاوز قيمتها خسمة المحارا من أول اكتوبر سنة ٩٩٧ تغتص بالحكم ابتدائيا في الدعوى التي تجاوز قيمتها خسمة آلاف جنيه ــ اذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة كال يقدة الضرية الأصلية المربطة عليها ، والأراضى باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضرية .

# ( نقض ۲۲/٤/۲۷ الطعن رقم ۲۳۲۹ لسنة ٥٦ ق )

تعلميق : يتعين ملاحظة ان تقدير قيمة العقار وإن اصبح ثلثالة مثل للضربية المربوطة على العقار وذلك بمقتضى التعديل الذى ادخل على المادة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٣ الا انه لا يسرى على ماسيقه .

### مادة ٣٨

اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها حملة . فان كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .

أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

تقابل المادة 1 £ من القانون القديم .

### التعليق :

«استحدثت الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون الجديد حكما يقضى بانه اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الاصلى تقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الاصلى تقدير مستقل عنه ومثال ذلك الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن ، ودعوى المستأجر بطلب براءته من دين الاجرة والفاء الحجز ، ففى كل حال من هذه الاحوال يعد الطلب الاخير مندمجا فى الطلب الاول . بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب قضاء فى الطلب الاول . بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب الاعتبر مندمجة اذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل فى الطلب الاصلى لا يستتبع نفس المصير بصدده . فمثلا طلب تثبيت ملكية المنقولات المحجز عليها لا يترتب على القضاء فيه الفاء الحجز المدوع على المرجر فى العين المؤجرة . وكذلك الحال في طلب تثبيت الملكية والتسلم اذا قام حول النسام نزاع مستقل عن الملكية وفى هذه الاحوال يجب تقدير كل طلب على حده والمذكرة والتسلم غذا هما المناون ،

# الشرح:

المقصود بالسبب هو الواقعة التى تولد عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذى يرتكن اليه المدعى في طلبه او الاساس القانوفي الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان هذا السبب يستند الى عقد أم ارادة منفردة أم فعل غير مشروع أم اثراء بلا سبب أم نص في القانون أو بعبارة أخرى هو الواقعة التى يستند منها المدعى طلبه أو التى يوسس عليها الطلب مباشرة وعلى ذلك فالقاعدة أنه اذا تضمنت الدعوى عدة طلبات وكانت ناشئة عن سبب واحد فالعبرة في التقدير بقيمة جميع الطلبات مجموعا بعضها الى بعض أما اذا كانت الطلبات عدة ولكنها ناشئة عن أسباب مختلفة فان التقدير يكون باعتبار كل سبب على حدة وذلك بصرف النظر عن كون المستد المثبت للحق واحداً ومعدد، على أن هذه القاعدة لاتسرى في حالة ضم دعوى لاخرى ففي مثل هذه الحالة الخاشة بها ومثال الطلبات العدة الناشئة

عن أسباب مختلفة اذا كان المدعى يطالب خصمه بستة الاف جيه باعتبار أن الفين منها ناشئة عن عقد قرض والفين عن قيمة ايجار والالف الثالثة تعويضا عن جنحة فالنزاع من اختصاص القاضى الجزئ ولاينظر مجموع الطلبات لاختلاف اسانيدها ولايؤثمر ايضا في تقدير قيمة الدعوى كون أدلة المطالبة مجتمعة في سند واحد فاذا رفع المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار دعوى على المستأجر يطالبه فيها بتعويض ماأحدثه بالعين من أضرار ويطالبه بتأدية مقابل انتفاع بالعين رغم انتهاء عقد الايجار فان هذا لاينفي ان دعواه تمثل في حقيقة الامر دعويين الاولى تستد الى عقد الايجار والثانية تستند الى الانتفاع بالعين دون وجه حق اما اذا كانت الدعوى مطالبة بعدة مبالغ مثبتة في عدة سندات هي باق ثمن مبيع قسط ثمنه على اقساط فالعبرة في تقدير قيمتها تكون بمجموع هذه المبالغ لانها ناشئة عن سبب قانوني واحد (مرافعات العشماوى الجزء الاول ص ٤٦٣) .

واذا طالب محام موكله باتعابه عن عدة قضایا ، فان الدعوی تقدر بمجموع مایطلبه المحامی من اتعاب اذا كان قد باشر هذه الدعاوی بتوكیل واحد ، اما اذا كان قد باشر كل منها بتوكیل مستقل قدر كل طلب علی حده .

ولا يلزم لاعتبار الطلبات المتعددة مستندة الى اسباب متعددة أن تختلف هذه الاسباب في السباب عم اتحادها في النوع ، فقد تتعدد الاسباب مع اتحادها في النوع ، فعل لو رفعت دعوى ملكية عن مساحة معينة ضد متعدين اغتصب كل منهم مساحة محددة مستقلة فانها تكون منطوية على طلبات متعددة يستند كل منها الى سبب مستقل هو الغضب الذى وقع به وكالدعوى التي يقيمها عامل ضد أرباب عمل متعددين يطالب فيها كلا منهم بالاجر ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قبل كل منهم مستندا في ذلك الى روابط عمل مستقلة فانها تطوى على طلبات متعددة يستند كل منها الى سبب مختلف وان اتحدت الاسباب في النوع ومن ثم يقدر قيمة كل طلب على حدة (كال عبد العزيز ص

ومن أمثلة الطلبات المتعددة مع وحدة السبب طلب التعويض عن الغصب مع طلب الازالة اذ يقومان على سبب واحد هو الغصب وطلب المؤجر فسخ عقد الايجار وتسليمه العين المؤجرة وازالة مااقامه المستأجر من مبان فتقدر الدعوى فى هذه الحالة بمجموع قيمة للطلبات ومنها طلب الازالة

والطلبات المندعمة في الطلب الاصل لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى مادام انه تم يدر حولها نزاع مستقل اما اذا ثار حولها نزاع مستقل فيتعين تقدير كل طلب على حده .

ويلاحظ أنه هذه المادة تتعلق بتعدد الطلبات بالسبة لذات طرق الخصومة سواء أكانت ادرجت في صحيفة الدعوى أو ابديت بعد شدة المادة أن محيفة الدعوى أو ابديت بعدث لكطلبات اضافية والمقصود بتعدد الطلبات الوارد في هذه المادة أن تكون طلبات اصلية لا طلبات تبعية لان الطلب الاصلى وفقا لنص المادة ٣٦ والا تكون طلبات عارضة موجهة من المدعى عليه للمدعى لاما تقدر بقيمة الطلب العارض مفصلا عن الدعوى الاصلية

عملا بالمادة ٤٦ مرافعات .

واذا رفع دائن دعوى بدينه على مدينه وف اثناء نظر الدعوى توق المدين فأدخل المدعى ورثة المدين فان الدعوى تقدر قيمتها بالدين كله لا بقيمة نصيب كل وارث لوحدة السبب .

واذا صدر عقد بيع من عدة بائمين الى عدة مشترين ورفع احد المشترين دعوى بصحة ونفاذ العقد على احد البائمين بالنسبة لما يخصه فى العقد فقط فان الدعوى تقدر بقيمة نصيبه فقط دون النظر الى قيمة العقد جميعه حتى ولو كان عقارا واحدا . واذا رفعت دعوى من بعض المشترين على بعض البائمين فانها تقدر بقيمة المتعاقد عليه بين طرفى الخصومة دون النظر الى قيمة العقد كله .

وقد ثار الحلاف بين الشراح وأحكام المحاكم على الطلبات مثل الاجر ومقابل الاندار ومقابل أجرة عقد العمل يعتبر ناشئا عن العقد مضافا الى باق الطلبات مثل الاجر ومقابل الاندار ومقابل أجرة الاجازة التى لم تمنح للعامل فذهب رأى الى أن التعويض عن الفصل التعسفى سنده المسئولية التقصيرية وبذلك لايضاف الى باق الطلبات الناشئة عن عقد العمل وترتيا على ذلك فان التعويض عن الفصل التعسفى تفدر قيمته على حدة ويكون قابلا للاستناف بحسب قيمته هو وذهب الرأى الآخر الى أن جميع الحقوق ومنها التعويض عن الفصل التعسفى المشاعة عن عقد العمل وبذلك تضاف الى باق الطبات الاخرى وتقدر الدعوى بقيمة مجموع الطبات وقد أخذت محكمة النقض بالرأى الاخير اذ قضت بان دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى أخذت محكمة النقض بالرأى الاخير اذ قضت بان دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى من المعال التعسفى المعافى التعسفى التع

واذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة نشأت عن اسباب قانونية مخطفة فان قيمتها تقدر كما سلف القول باعتبار كل طلب على حده غير انه اذا كان الطلب الأصلى من اختصاص المحكمة الابتدائية وكانت باقى الطلبات من اختصاص الهكمة الجزئية فان المحكمة الابتدائية تختص بنظر جميع الطلبات الاخرى مادام انها مرتبطه بالطلب الأصلى

# أحكام النقض:

۱ \_\_ رفع الدعوى بطلبين فى صحيفة واحدة . اعتبارهما فى الحقيقة دعويين مستقلين متى وجهت كل منهما الى فريق من المدعى عليهم ومطلوب فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فى الاخرى . هما طلبان غير ناشئين عن سبب قانونى واحد وان كان السبب فيهما متاثلا \_\_ وهو المفصب \_\_ لعدم وجود رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما ، وفى تقدير قيمة الدعوى ينظر الى قيمة كل طلب منهما على حدة . (نقض ١٠ / ٢ / ١٩٦٦ المكتب الفنى السنة ١٧ م ر ٢٧ / ١٠ ) .

٢ ــ السبب القانونى فى المادة ٤١ مرافعات ــ المقصود به الاساس القانونى الذى تبنى عليه
 الدعوى سواء أكان عقدا أم ارادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم اثراء بلا سبب ام نصا فى القانون . يخرج عن ذلك الادلة ووسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى (نقض ١٩ ١/ ١٩٦٤/ ١٩٦٤) المكتب الفنى السنة ١٥ ص ٥٣٠) .

 ٣ ــ تعدد الطلبات في الدعوى . اختلافها موضوعا وسببا وخصومة . لاينظر في تقدير قيمة الدعوى الى مجموع هذه الطلبات وانما تقدر الدعوى باعبار قيمة كل طلب منها على حده ولو كان السبب الذي يستد اليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستد اليه الطلب الاخر (نقض ١٤ / ٢ / ٣٣ المكتب الفني السنة ١٤ ص ٣٤٧) .

 علب الدائن ابطال الميع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب ابطاله لصدوره منه فى فترة الربية . طلبان وان اتحدا محملا وخصوما الا ان السبب القانونى فى كل منهما مغاير للآخر . (نقض ٢١ / ٣/ ١٩٦٣ المكتب الفنى السنة ١٤ ص ٢٨٣ ) .

 مالب تغیت ملکیة أطیان زراعیة . توجیه المدعی طلبا آخر قبل البائع له بطلب رد مادفع من الثمن عند عدم اجابة الطلب الأول به اعتبار الطلبين دعويين مستقلين وان جمعتهما صحيفة واحدة . تقدير قیمة كل منهما وفقا لقواعد تقدير الدعوی فی قانون المرافعات . (نقض ٤ /٤ / ١٩٦٨ السنة 19 ص ٧٣٥) .

٦ سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لايتغير بتغير العجر العجر القانونية التي يستند اليها الخصوم في دفاعهم (نقض ٤ / ٦ / ١٩٦٩ مسة ٥٠ ص ٨٦٨) .

٧ \_ اذا كانت المطعون عليها قد طلبت بدعواها الزام الطاعن بان يدفع لها غمن البضاعة التي الشراها منها واستدت في ذلك الى اذون متعددة بتسليم البضاعة ومايقابلها من فواتير باشمانها ، فان هذه الفواتير وتلك الاذون لاتعدو أن تكون ادوات لاثبات الحق المدعى به وهي أن لحررت في تواريخ متعددة ومبالغ متفاوتة فان ذلك لايدل بذاته على تعدد العقود التي صدرت نفاذا لها ويوجب تقدير قيمة كل منها على حدة ، اذ ليس ثمة مايمنع من أن تكون تلك الاوراق مستندة الى تصرف قانوني واحد معقود بين الطاعن والمطعون عليها وتحقيق هذا الامر يقوم على عنصر واقعى يعين عرضه على محكمة الموضوع (نقض ٩ / / / 1912) سنة ١٥ ص ٩٣ ) .

 ٨ ــ اذا كانت الدعوى قد رفعت من المزجر بطلب فسخ عقد الايجار وتسليم العين الموجرة وازالة ماعليها من مبان فانه يجب اضافة قيمة المبانى الى طلب فسخ عقد الايجار والتسليم باعتبار أن طلب الإزالة طلب أصل، وان طلبات المزجر وان تعددت الا أن منشأها جميعا هو عقد الايجار .
 رنقض ٢٣-/١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ٣٢٧ ) .

٩ \_ الاجر وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي خميعها

طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعبارها جملة (نقض ١٤ / ٢ / ١٩٩٨ سنة ١٩ ص ٢٩٠٠ ) .

١٠ سافا كانت الاقساط المتوبة على عقد الانجار هي النزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الاقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية ) يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فان الحكم يكون قابلا للاستئناف (نقض ١٤ / ٢٠ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ١٧٧٣).

١١ ـــ اذا كانت باق طلبات المطعون ضده الاول ب المتعلقة بشطب التسجيلات والغاء كافة الآثار المترتبة على العقد واعتباره كان لم يكن بــ لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الاصلى ببطلان عقد البيع والغائه لصوريته صورية مطلقة فانها تعير طلبات صديحة فيه ولا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التي تقدر بقيمة الطلب الاصلى وحده وفق الفقرة الاخيرة من المادة ٣٨ على تقدير قيمت ١١٢/٧ / ١٩٧٥ / ١٩٧١ ).

١٧ - اذا كان الارث هو الواقعة التي يستمد منها الطاعن حقه في طلب تشيت الملكية ، فان العبرة في تقدير قيمة الطابات جملة عملا بالمادة العبرة في تقدير قيمة الطابات جملة عملا بالمادة ٣٨ مرافعات لانها ناشئة عن سبب فانوني واحد . ومن ثم فلا عبرة بقلة نصيب الطاعن الذي طلب تثبيت ملكيته له في المنزل عن النصاب الانتهائي شحكمة الدرجة الاولي طالما كانت قيمة طلبة عن اطباته ... تثبيت ملكيته لحصة في اطباته ... تثبيت ملكيته لحصة في اطبان وحصة في منزل ... جملة تجاوز ذلك النصاب . (نقض طلبة يماد العلمي رقيم ٢٠٠ لسنة ٤١ قضائية ) .

١٣ ــ الدعوى المتضمنة طلبا مندمجا في الطلب الاصلى . وجوب تقدير قيمتها بقيمة الطلب
 الاخير وحده . طلب التسليم في دعوى ملكية العقار اندماجه فيها مالم يثر بضائه نزاع خاص .
 (نقض ٢٧ / ٢ / ٩٧٨ / طعن رقم ٩٩٨ لسنة ٤٥ ) .

11 سـ اذ كان النابت أن عقد السيع قد صدر من شخصين احدهما قاصر وكان المشترى قد القام الدعوى بطلب ابطال السيع فيما يتعلق بالقدر المسيع من القاصر وبرد مادفع من ثمن وبصحة ونفاذ العقد بالنسبة للآخر ومن ثم يكون الطلبان في حقيقتهما دعويين مستقلين تخطف كل منهما عن الاخرى خصوما وموضوعا وسبيا وتقدر قيمة كل منهما على حدة طبقا للمادة ٣٨ / ٢ مرافعات . العقد هو سبب دعوى الابطال (نقض مرافعات . العقد هو سبب دعوى الابطال (نقض 17 / ٢٨ / ١٩٧١ ص 15٧٥) ).

١٥ ــ تعديل المدعى لطلباته الى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذى اظهره الحبير مضافا اليه غرامة التاخير السابق طلبها بواقع ١ ٪ يومها . ضرورة احتساب مقدار الفرامة المطلوبة عند تقدير قيمة الدعوى . الحكم بعدم جواز الاستئناف رغم مجاوزة جملة الطلبين للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية . خطأ . (نقض ١٨١ / ١ / ١٩٧٧ سنة ٧٧ ص ١٨٨) .

١٦ ــ طلب العامل الزام هيئة التأمينات الاجتاعة بتقرير معاش والزامها بمبلغ النامين الاضاف والمعاش والزامها بمبلغ النامين الاضاف والمعونة المالية . وجوب تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانون النامينات . اعتبار أن قيمتها نزيد على ٢٥٠ جنيها . قصر الاستثناف على الحكم الصادر فيها بالزام الهيئة بمبلغ ٢٦ جنيه ألمونة المالية . جائز . (نقض 19٧٨ /٢/ ١٨ لسنة ٤٥ قضائية ) .

تعلميق : يتعين ملاحظة ان اختصاص المحكمة الابتدائية اصبح يزيد على خمسة الاف جنيه .

١٧ ــ موادى نص المادة ٩٣٥ من القانون المدنى أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة ،واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق الاخرى أن الاطيان المشفوعة بيعت الى الطاعنين بموجب عقدين هؤرخين ... و ...صادر أولهما من المطعون عليها الثانية ،وصادر ثانيهما من المطعون عليهما الثالث والرابعة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ، فان الحق في الشفعة ــ باعتبارها سبب من أسباب الملكية ــ يكون قد ثبت للمطعون عليه الاول لكل عقد منهما على استقلال بمجرد اتمام انعقاده . واذكانت الدعوى تتضمن طلب اخذ الاطيان الميعة بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ــ في حقيقته ــ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا ،وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ، ولايغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند اليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند اليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند الى عقد بيع مستقل بذاته فان السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة ٣٨ من قانون المرافعات ولو تماثلًا في النوع . ولما كانت قيمة كل من الطلبين لاتجاوز مائتين وخمسين جنيها فان كلا منهما يدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية طبقا للمادة ٤٣ من قانون المرافعات القائم ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية استنادا الى أن للدعوى سبب واحد هو الحق في اخذ العقار المبيع وان قيمة العين موضوع عقدى البيع تجاوز اختصاص محكمة المواد الجزئية ،قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي . (نقض ١ ــ ٦ ــ ١٩٧٥ سنة ٢٦ العدد الاول ص ١١٣٧ ) .

تعليق : يتعين ملاحظة ان الاختصاص النهائي للقاضي الجزئي اصبح ٥٠٠ جنيه .

10 - المقرر - وعلى ماجرى به قضاء النقص - أن طلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحقى في أخذ العقار المبيع الى الغير والحلول فيه محل المشترى وذلك فى مقابل الثمن الحقيقي الذى حصل الاتفاق عليه بين الباتع والمشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت الحيح أو زاد عليه ويعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى الى أن يثبت الشفيع صوريته ، وانه إذا كانت العين المشفوعة قد يبعت بموجب عقدى يبع فان الحق فى الشفعة باعبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقدمنهما على استقلال ومن ثم فان الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر

باعتبار قيمة كل منهما على حدة ثما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لاتقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة النمن الحقيقى الذى حصل به البيع وباعتبار أن المدعى الشفيع يمل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد والذى يعد بهذه المثابة سندا لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه . (نقض ٢١ / ٣ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٤٩ فضائية ) .

تعليق : هذا الحكم في شقه الاول صحيح اما بالسبة للشق الثاني فقد هجرته محكمة النقض واستقرت على ان دعوى الشفعة تقدر بقيمة العقار وقد فصلنا ذلك في التعليق على المادة ٣٧

١٩ ـــ وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ٣٨ من قانون المرافعات على أن و اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني و احد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ، أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الاصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، يدل على أنه اذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثرا من آثاره فانها تعتبر مندمجةً في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ،أما اذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العيرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما اذا انفرد كل طلب في نشاتُه بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولاتتغير بتغير الحجج القانونية والادلة الواقعية التي يستند اليها في طلبه ، لما كان ذلك ، وكان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ ١ /٨ /١٩٧١ م على انهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٩٦٢ م يؤدى حتما الى اعتبار عقد الشركة قائما ، فان طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائما يعتبر مندمجا في طلب بطلان الاتفاق على انهائه وتقدر الدعوى في شانَّهما بقيمة عقد الشركة وحده ،ولما كان طلب بطلان الاتفاق على انهاء عقد الشركة واعتباره قائما لا يؤدى حتم الى تصفية الشركة ، ومن ثم لايعتبر طلب التصفية مندمجا في طلب البطلان المشار اليه ،واذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فان هذين الطلبين وان كانا مرتبطين الا ان كلا منهما يعتبر قائما بذاته ومستقلا في سببه عن الاخر ،ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة ،ولما كان طلب تصفية الشركة يعتبر طلبا قابلا للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لايعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الاموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الحصوم ، فاذا جاوزت قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين وخمسين جنيها ، انعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك انحكمة الى ماعساه يكون مرتبطا بطلب التصفية من طلبات اخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزني اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية ف

الطلب الذى يدخل فى اختصاصها الاصلى ويجاور قيمة النصاب الانتهافى لنلك المحكمة وفى الطلبات المرتبطة به جائزا استثنافه ، اذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الاصلى وحده ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستثناف على أساس أن قيمة عقد الشركة المطلوب الحكم بابطال الاتفاق على انهائه يدخل فى الاستثناف على أساس أن قيمة عقد الشركة المطلوب تصفيتها النصاب الانتهافى المحكمة الابتدائية ، وأغفل الحكم تقصى قيمة أموال الشركة المطلوب تصفيتها للوقوف على مدى اختصاصها بنظر طلب التصفية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باق أسباب الطعن . (نقض ١٩٨٠ / ١ / ١٩٨٠ سنة

# ملحوظة : يتعين ملاحظة التعليق على الحكم ١٦

٣٠ ــ وحدة الخصومة . العبرة في تحديدها بتام طلب بعضها ولو تعدد أو تعددت اطرافها
 طالما أنها ناشئة عن سبب قانوني واحد . (نقض ١٩٠/ ١١/ ١٩٨٦ طعن رقم ١٤٨٩ لسنة
 ٣٥ قضائية ، نقض ١٨ / ٣ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ ص ٥٠٥ ) .

٣١ ـ تعدد الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سبب قانونى واحد . تقدير قيمة الدعوى باعتبار الطلبات جملة . مودى ذلك . وحدة الخصومة واندماج كافة الطلبات فيها . أثره . الحكم الصادر فى احد هذه الطلبات غير منه للخصومة كلها . عدم جواز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الحتامى المنبى للخصومة كلها الا فى الاحوال المستشاه فى المادة ٢١٣ مرافعات (نقض ١٩٨٨/٢/٣٧ طعن رقم عدم ٢٠١٣ العند الثانى ص ١٩٨٨/١٢/٣ اسنة ٥٢ العدد الثانى ص ٢٠١٣) .

۲۲ ــ الدعوى المتضمنة طلبا مندمجا في الطلب الأصلى . تقدير قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . مادة ۳۸ / ۲ مرافعات . الاعتداد بقيمة البناء على أرض مطلوب تنبيت ملكيتها . مناطه . أن يكون مطلوبا إزالته . طلب تنبيت الملكية لأرض زراعية استادا إلى تملكها بالتقادم وعدم سريان عقد يعها في حق الطالب . اعتبارهما مندمجين . أثره . رقض ۲ / ۱ / ۱۸۹۸ منة ۳۱ ص . ۱۸۹۰ طعن رقم ۲۰۹۱ لسنة ۵۳ قضائية ) نقض ۲۳ / ۱۸۱۱ منة ۳۱ ص . ۱۸۶۰ ) .

٣٣ ـــ المقرر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة ٣٨ من قانون المرافعات انه اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن صبب قانونى واجد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ومؤدى ذلك أن ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة فى اخصومة تشمل الطلبات جميعها من شائها دمهما وعدم استقلال أحدها عن الآخر . ( نقض ٢٩٨٨/١٣/٣ طعن رقم جميعها من شائه ٥٧ قضائية ) .

٢٤ ـــ اذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن احداهما أو مترتبة عليه أو اثرا من اثاره فانها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب . مودى ذلك . تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده مالم يدر حولها نزاع مستقل .مادة ٣٨ ٧ مرافعات .مثال

#### مادد ۳۹

ق دعوى الإرتفاق ، نقص ٧٧ ١١ ١٩٨٨ طعن رفم ١٤٠٦ لسنة ٥٦ قصائية ،
٧٥ ـــ اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة تقدير قيمتها
باعتبار كل منها على حده . اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلب الأصلى . أثره . امتداد
اختصاصها بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها . مادة ٨٨ . ٧٧ مرافعات . (نقض ٧ / ٦ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٩ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ٣٠ / ٦ / ١٩٧٥ سنة ٢٢ ص ١٩٧٠ ) .

### مادة ٣٩

اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه .

هذه المادة تطابق المادة ٢٤ من القانون القديم .

# الشرح :

اذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فتقدر قيمة الدعوى بقيمة المدعى به بتامه بغير التفات الى نصيب كل منهم بشرط أن تكون الدعوى مرفوعة بمقتضى سبب قانونى واحد أما اذا كان المطلوب لكل من المدعين أو كل من المدعى عليهم ناشئا عن سبب مختلف تكون الحصومة مشتملة على عدة دعاوى تقدر كل منهما بقيمة ماهو مطلوب لكل مدعى أو كل مدعى عليه . وشرط اعمال هذه المادة هو تعدد اطراف الخصومة ولا عبرة بتعدد اطراف العقد فاذا صدر عقد يبع من عدة بائعين الى عدة مشترين ورفع احد المشترين دعوى بصحة ونفاذ العقد على اجد البائعين بقدر نصيبه وحده فان الدعوى تقدر بقيمة هذا النصيب فقط دون النظر الى قيمة العقد جميعه حتى ولو كان عقارا واحدا أما اذا رفعت من بعض المشترين على بعض البائعين فانها تقدر بقيمة المتعاقد عليه بين طرف الخصومة.واذا توفي دائن فأحال ورثته الدين إلى آخر وقبض كل منهم نصيبه من الحوالة فدفع المحال بالدين دعوى على الورثة ببطلان الحوالة واسترداد ماقبضه كل من الورثة فان الدعوى تقدر بقيمة الحوالة كلها لا بقيمة نصيب كل وارث . كذلك فان الدعوى التي يرفعها ورثة الدائن على المدين تقدر بقيمة الدين بتهامه لا بنصيب كل من المدعين . كما أن الدعوى التي يرفعها الدائن على ورثة المدين تقدر بقيمة كل الدين المطلوب لا بنصيب كل من الورثة ،وتقدر الدعوى التي يرفعها مؤجر على عدة مستأجرين استأجروا العين بعقد واحد بقيمة مجموع المطلوب منهم جميعا لوحدة سببها . والدعوى التي يرفعها عدة عمال على رب العمل للمطالبة بأجورهم فانها تقدر بقيمة المطلوب لكل عامل مادام رب العمل قد ارتبط مع كل منهم بمقتضى اتفاق مستقل

#### مادة ٣٩

ويرى الدكتور أبو الوفا بحق أنه اذا اختصم عدة اشخاص فى الدعوى فلم توجه الى بعضهم اى طلبات موضوعية فالعبرة بمن وجه اليه منهم طلبات موضوعية (التعليق الطبعة الخامسة ص ٢٧٤ ) وعلى ذلك اذا أدخل المدعى بعض الخصوم فى الدعوى طالبا الحكم فى مواجهتهم فانهم لايعتبرون خصوما حقيقين .

والعبرة عند تعدد الخصوم بوحدة السبب أو تعدده دون نظر الى تضامنهم أو عدم قابليةً الموضوع للتجزئة (والى ص ٤٧٦ ) .

وبثير تطبيق هذه القاعدة صعوبة بالسبة لدعاوى التعويض التى ترفع من مدعين متعددين عن ضرر اصابهم في حادث واحد أو التى توجه الى مدعى عليهم متعددين عن الضرر الذى أصاب رافع الدعوى من حادث واحد اشتركوا فيه فغمة رأى يرى أن العبرة بوحدة العمل الضار الواقع على متعددين أو من متعددين فما دام التعويض عن ضرر ناشىء عن عمل واحد فان الدعوى تقدر بمجموع الطلبات لان تعدد الطلبات لايعدو أن يكون تعددا لموضوع الدعوى أما سبب الدعوى فواحد وهو العمل الضار وثمة رأى آخر يقول بتعدد السبب فى دعاوى التعويض التي يوفعها مدعون متعددون يطالب كل منهم بتعويض الضرر الذى أصابه من العمل الضار الواحد وقد قضت محكمة النقض فى رأى لها بأن الدعوى تقدر اذا تعدد ولم كان المدعى عليم بقيمة المدعى به بتمامه بعير النفات الى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع المدعون أو المدعى عليم بقيمة المدعى به بتمامه بعير النفات الى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع بعنائي بقانونى واحد وهو فى خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار . (نقض جاني بمتضى سبب قانونى واحد وهو فى خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار . (نقض جاني لرمزى سيف فى الطبعة الثامنة ص ١٩٧٧) .

## احكام النقض:

١ ــ اذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وان جمعتهما صحيفة واحدة الا انهما فى حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة الى فريق من المدعى عليهم ومطلوب فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فى الدعوى الاخرى كما أن الطلبان لايعتبران ناشتان عن سبب واحد لانه وان كان السبب فيهما متأثلا وهو الغصب الا ان الفصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الاخر حليهم فى الطلب الاحق من المدعى عليهم قربط الفعل الواقع من المدى عليهما تربط الفعل الواقع من الدعى عليهما تربط الفعل الواقع من الداخر حمى كان ذلك فانه لا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى الى مجموع الطلبين واغا تقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة . (نقض ١٠ / ٢ / ١٩٦٦ سنة ١٧).

٣ ــ النص ف المادة ٣٩ من قانون المرافعات على أنه وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد
 أو اكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون
 التفات الى نصيب كل منهم فيه عندل على أنه إذا تعدد المحصوم فى الدعوى ــ مدعين كانوا أو

مدعى عليهم ... فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو قيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة الا انه اذا كانت الدعوى تستند الى سبب قانوني واحد فانها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون التفات الى نصيب كل منهم فيه والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه وهو لايتغير بتغير الادلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند اليها الخصوم ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته وليا شرعيا على اولاده الخمسة القصر طالبا الزام الشركة الطاعنة بأنّ تدفع الى كل من أولاده مبلغ ٣٣٦,٠٨٣ جنيها قيمة مايخصه في ارباح شركة فرانكو عن السنة المنتية في ٣٠ ـ ٦ ـ ١٩٦٣ قَبَلَ تَامُيمِهَا وَادْمَاجِهَا فِي الشَّرِكَةُ الطَّاعِنةِ وَكَانِتَ الوَّاقِعَةِ التِّي يُستمد منها كلَّ مُساهم حقه في الإرباح هي مستحقاته في رأسمال الشركة وهي علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره ،ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة مايطالب به كل من الاولاد الخمسة القصر المساهمين ،على حدة لاختلاف السبب القانوني الذي يستند اليه كل منهم في مطالبته ، واذ نصت المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات على ان تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستثناف وفقا للمواد من ٣٦ الى ٤١ وكان الحكم المطعون قد انتهى في قضائه الى عدم جواز الاستثناف فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ، ولا وجه لما تنعي به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن استحقاق الارباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل في الدعاوى \_ وعلى ماجرى به قصاء هذه المحكمة ـــ أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الاصل الا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فان منازعة الطاعنة في استحقاق تلك المبالغ لاتعدو أن تكون منها دفاعا لا تخرج به الدعوى من كونها معلومة القيمة الى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة . (نقض ٢٦ /٥ /١٩٨٠ طعن رقم ٣٩٠ لسنة ٤٦ قضائية ،نقض ٢٧ /١٧ /١٩٨٦ سنة ٣٣ ص ١٣٠١ ،نقض ٢٦ /١٢ /١٩٨٨ طعن رقم ٥١٨ لسنة ٥٦ قضائية ) .

س الدعوى المرفوعة من واحد او اكثر بمقتضى سبب قانونى واحد . تقديرها باعتبار قيمة المديره العتبار قيمة المدين بدون التفات الى نصيب كل منهم فيه . مادة ٣٩ مرافعات . محكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض مادامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائفة .
 رنقض ٧ / ٩/ ١٩٨٦ / علمن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ١٢ / ١٧ / ١٩٥٧ سنة ٧ مر ١٩٨٦ ) .

 ع. وحدة الحصومة . العبرة فى تحديدها بتام طلب بعضها ولو تعدد او تعددت اطرافها طالما انها ناشئة عن سبب قانونى واحد . (نقض ١٣ /١١/ ١٩٨٦/ طمن رقم ١٤٨٩ لسنة ٥٣ فضائة ).

 تقدير قيمة الدعوى بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة . إستاد الدعوى الى سبب قانونى واحد . أثره . تقدير قيمتها باعبار مجموع

#### مادة ، ٤

المطلوب فيها . مادة ٣٩ مرافعات . السبب القانوني في معنى هذه المادة . وتقص ٢٩/١٧/ ١٩/٧ طعن رقم ٥٦٨ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٢٧ /١٩/ ١٩٨٦ سنة ٣٣ العدد الثاني ص ١٣٠١ ، نقض ٣٣ /٥ /١٩٨٠ طعن رقم ٣٩٠ لسنة ٤٦ قضائية ) .

### مادة ، ٤

اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا أفاكان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق ماكمله

تطابق المادة ٤٣ من تقنين المرافعات القديم .

## الشرح :

يقضى هذا النص بأنه اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء اتما اذا استد النزاع الى الحق كله ولم يقتصر على الجزء المطلوب فقط اصبحت أهمية الدعوى تعدل الحق كله فضلا عن ان هذه القاعدة تمنع التحايل على القانون غير انه يشترط لكى تقدر دعوى المنق كله كان يطالب دائن بقسط من المطالبة بجزء من حق بالحق المحملة أن يكون النزاع على الحق كله كان يطالب دائن بقسط من ديه فينازعه المدين في أصل الدين أو أن يطالب مؤجر باجرة متأخرة فينازعه المستأجر في قيام عقد الابجار فيقدر الدعوى بقيمة العقد اى بالاجرة في مدة العقد كله وان يكونه المدعى ذا صفة في النزاع الذي يغيره المدعى عليه في الحق كله فاذا لم يكن المدعى صفة الا بالنسبة للجزء المطالب به فان الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء أغال فينازع المدين في الدين كله ولم يدخل الحيل في الدين دى الدين كله ولم يدخل الحيل في الدين على الدين كله ولم يدخل الدين في الذياع على الدين كله وألا يكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فاذا كان الجزء المطلوب هو الباقي فان الدعوى تقدر بقيمة الجزء المطلوب هو الباقي من الحق فاذا كان الجزء المطلوب هو الباق فن الحق فانا الدعوى تقدر بقيمة الجزء المطلوب هو الباق من الحق فاذا كان الجزء المطلوب هو الباق فان الدعوى تقدر بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق باكمله (الوسيط في المؤامات لموزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٧٣ وموافعات أبو الوفا ص ١٤٤٤) ).

ويشترط أن يكون للسند الذى حصلت المنازعة فى أصله قيمة بذاته . فاذا كان هذا السند مما لا يتصور أن تكون له قيمة الدعوى كما اذا طالب لا يتصور أن تكون له قيمة الدعوى كما اذا طالب المدعى تعويض مؤقت عن فعل ضار فنازع المدعى عليه فى مصدر الالتزام بانكاره وقوع العمل الصار أو ارتكابه الحطأ وهو ركن العمل المصار فان هذا لايوثر على قيمة الدعوى لان قيمة الدعوى التن الدعوى تقدر بقيمة المطالب به وهو التعويض المؤقت .

كما يشترط لكي تعتبر المنازعة فى الحق كله فضلا عما تقدم أن تكون المنازعة قائمة على أساس من الجد أى ان يستند الحصم الى وقائع أو قرائن أو مستندات تويد صحة النزاع أما القول المرسل الذى لا دليل عليه فلا يعتبر منازعة جدية وبالنالى فلا يعتبر منازعة فى الحق كله . كذلك من المبادىء المقررة أن المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بجميع أوجه الدفاع الفرعة والموضوعية التي يحصل التمسك بها ازاء الطلب المقدم للمحكمة وهو مايطانى عليه يخرج الدعوى هو قاض الدفع غير أن هذا المبدأ لايطبق على الدعوى الفرعية لان المدعى عليه يخرج بالحصومة عن حدودها الاصلية ويعرض على المحكمة نزاعا حاصال فصصل فيه بطريق مباشر كما أن هذا المبدأ لايطبق على أوجه الدفاع التي تدخل في اختصاص القضاء الجنائي أو الادارى (مرافعات العشماوى ص ٤٤٧)

# أحكام النقض :

 القاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك الني تنار أمامه حتى لايصده فى ذلك عن ممارسة اختصاصه . وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها وانما للوصول الى قرار بتاخير الفصل فى القسمة أو للسير فى اجراءاتها . (نقض ۱۹ / ۱۱ / ۹۵ / ۱۹ مجموعة النقض فى ۲۵ سنة الجزء الثانى ص ۸۸۳ قاعدة رقم ۱ ) .

 ٢ ــ تقدير جدية المنازعة في الملك المنارة في دعوى القسمة هو نما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية الني لا رقابة فيها محكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة . (نقض ٢٤ / ١١ / ١٩٥٥ المرجع السابق ص٨٨٨ قاعدة رقيع ) .

٣ ـ متى كان النابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد انتبى فى طلباته المتنامية أمام المحكمة الابتدائية الى طلب الزام الطاعنين بأن يدفسوا له مبلغ ٢١٦ جنها قيمة ربع الاطبان التى اشتراها من مورثهم بموجب عقد يبع عرفى ، وكان تمسك الطاعنين بتملك العين الميمة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية فى صورة طلب عارض بل اثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الربع المتراب على عقد الميع ، فان هذا الدفع الابتراثر فى تقدير قيمة الدعوى ، وتظل مقدرة بتيمة الربع المطالب به (نقض ٨٨ / ٣ / ٧١ سنة ٧٧ ص ٣٣ )

غ ــ اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ اقرار صادر عن عقد يع صادر من باتعين اختصم احدهما في الدعوى دون الآخر فان الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة الباتع الحتصم في القدر المبع ولايمكن أن يعدى ذلك الى حصة الباتع الذى لم يختصم في الدعوى لانقطاع الصلة بين الباتعين استادا الى اقتصار حق كل منهما على الحصة التي يملكها في الدعوى لانقطاع الصلة بين الباتعين استادا الى اقتصار حق كل منهما على الحصة التي يملكها في المشهد المناق احتصاص القاضي الجزئ فانه لايكون الشيع فاذا كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق احتصاص القاضي الجزئ فانه لايكون هناك على القول بعدم احتصاصه تأسيسا على أن قيمة الاقرار المتازع عليه كله تخرج عن هذا الاختصاص (نقض 7 / ٤ / ١٩٥٧)

## مادة 1 ع مادة 11 معدلة بالقانون 27 لسنة 1997

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خسة الاف جنيه .

# التعليق :

هذه المادة عدلت مرتين الأولى بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ الذي عمل به ابتداء من ١٩٨٠ وكانت قبل تعديلها تنص على أنه و اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير جسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائين وخمسين جنبها ، وقد عدلت هذه المادة بعد أن عدل اختصاص القاضي الجزئي الابتدائي برفعه إلى خسمائة جنيه ( المادة ٤٢ مرافعات ) ثم عدلت مرة اخرى بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ باعتبار قيمة الدعوى في هذه الحالة تزيد على خسة الاف جنيه وقد راعى المشرع في ذلك أن الاختصاص النبائي للقاضى الجزئي تعمل الى خسة الاف جنيه ( مادة ٤٢ مرافعات ) .

## الشرح:

الدعوى التي يكون موضوعها طلبات لايمكن بسبب طبيعتها أو ظروف الدعوى تقدير قيمتها بالنقد طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي وضعها المشرع تعتبر قيمتها زائدة على خمسة الاف جنيه فتختص بها المحاكم الابتدائية دائما كما ان الحكم الصادر فيها بجواز استئنافه دائما ومعنى هذه القاعدة اله مادامت هذه الطلبات لايمكن تقدير قيمتها بالنقد فقد تكون لها قيمة حقيقية اكبر من نصاب المحكمة الجزئية ومثل هذه الدعاوى يكون المطلوب فيها الزاما يعمل كتقديم حساب أو نقل تكليف من اسم الى اسم آخر أو الزاما بالامتناع عن عمل كوقف عمل ضار . ومثلها ايضا دعاوى النسب واثبات الزوجية والحضانة وغيرها من المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية وكذا طلب تسليم عين أو حبس عين أو شطب تسجيل أو كِف المباذعة أو شطب بروتسع وشروط تطبيق القاعدة ألا تكون هناك قاعدة قررها المشرع لتقدير الدعوى ، فبعض الطلبات غير قابلة للتقدير وضع المشرع لها قواعد لتقدير قيمتها تحكميا ، وان كان هذا التقدير لايعبر عن حقيقة قيمتها لانها طلبات بحسب طبيعتها لاتقبل تقدير قيمتها كالمدعاوي بطلب حجز منقول أو بطلان رهن أو اختصاص أو امتياز فقد حدد القانون قيمتها (رمزى سيف بند . ٣٣ ). والعبرة باستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها فقد تكون قيمة الطلب مجهولة ولكن من المكن تقديرها كطلب مايستجد من أجرة العقار فهو مجهول القيمة وقت رفعه وعند صدور الحكم يمكن تحديد مقدار مااستجد من الاجرة ،ويعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملا بالمادة ٣١٣ مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لان الغرامة التي يقضي بها اجراء تهديدي ولايتحدد التعويض النيائي الا بحكم لاحق .

وكان من المقرر في ظل قانون ايجار الاماكن القديم ٥٣ سنة ١٩٦٩ ان طلب تقدير الاجرة طلب غير مقدر القيمة ويجوز استثنافه الا انه عملا بالمادة ٢٠ من القانون الجديد ٤٩ سنة ١٩٧٧ أصبح الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتقدير الاجرة طعنا على قرار لجنة تحديد الاجرة لايجوز استثنافه الا لخطأ في تطبيق القانون كما أن الحكم الصادر من محكمة الاستثناف بعد ذلك غير قابل للطعن بالنقض وذلك ابتداء من تاريخ سريانه ٩ / ٩ / ١٩٧٧ وبناء على ذلك فان احكام النقض التي قضت بان دعاوى تحديد أجرة الاماك الخاضعه للتشريعات الاستشائية غير قابلة لتقدير قيمتها ويجوز استثناف الحكم الصادر فيها اصبحت لاتسرى ابتداء من ٩ /٩ / ١٩٧٧ اما الاحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فيجوز استنافها ذلك أن القاعدة المنظمة لطرق الطعن في الحكم الصادر في النظلم في تقدير الاجرة تخضع لنص المادة الاولى من قانون اصدار قانون المرافعات بمعنى انه اذا كان الحكم في التظلم في تقدير الاجرة صدر قبل سريان القانون ٩٠ سنة ٧٧ فان الدعوى الصادر فيها الحكم تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم بالاستناف ويجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستناف بالنقض أن كان صادرًا قبل سريان احكام هذا القانون اما اذا صدر الحكم بعد سريان احكامه فانه يتعين اعمال حكم المادة • ٢ منه اى لايجوز استثنافه الا لخطأ في تطبيق القانون ولايجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستثناف وهذا أمر خاص بدعوى تقدير الاجرة اما باق الانزعة التي تثور بين المؤجر والمستأجر فانه يرجع في جواز الطعن فيها الى القواعد العامة في قانون المرافعات وتقدر قيمة الدعوى بالنسبة لجواز الاستثناف وعدمه على اساس قيمة الأجرة المتعاقد عليها خلال المدة الاتفاقية بمجموع المقابل النقدي عنها عملا بالمادة ٣٧ / ٨ مرافعات أما بعد انتهاء المدة الاتفاقية وامتداد العقد وفقا لاحكام القانون الاستثناق فان الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة عملا بالمادة ١٤ مرافعات . ( راجع التعليق على المادة الاولى من قانون اصدار قانون المرافعات والمادتين ۳۷ ، ۲۲۱ مرافعات َ .

# احكام النقض :

ملحوظه : يتعين مراعاة ان الاحكام التى تضمنت ان الطلب الغير قابل للتقدير تقدر قيمته بما يزيد على ٧٥٠ جنيه،أو مايزيد على ٥٠٠ جنيه لايجوز الاستشهاد بها بعد ١/١٩٩٢ الا بالنسبة للمبدأ فقط .

١ ـــ العبرة فى تقدير نصاب الاستناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ماقضت به المحكمة والبيدائية . طلب المحكمة وطلب تقديم حساب عن ربع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية . طلب المدعى الحكم بعد فحص الحساب بتيجته حسبا أظهره الحبير المنتدب فى الدعوى . اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الأصل بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى رنقض ١٦ / ٦ / ١٩٦٦ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٤١٥) .

٧ ــ طلب اعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقاني الى عمله غير مقدر القيمة .
 اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه (نقض ٢٤ / ٢ / ١٩٦٥ المكتب الفني السنة ١٦ ص
 ٨٠٨ ) .

٣ ــ تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير اذا كان الملطوب فيها لايكن تقدير قيمته طبقا لاية
 قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات . (نقض ١٤ / ٧ / ١٤
 ١٩٦٣ المكتب الفني سنة ١٤ ص ٢٥٨ ) .

الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة عن سنوات معينة بالتقادم ،
 دعوى مقدرة القيمة اذ هى تنصب على التزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات . (نقض ٨
 ٢/ ٢/ ٢ جموعة المكتب الفنى السنة ١٣ ص ٢١١ ) .

 ۵ — الاصل في الدعاوى انها معلومة القيمة ولايخرج عن هذا الاصل الا الدعلوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتحتير مجهولة القيمة (نقض ١ /١٧ / ١٩٦٧ المكتب الفني سنة ١١
 ص ٦٠٣) .

الاصل فى الدعاوى انها معلومة القيمة . الدعوى الاستثنافية بطلب الغاء الحكم المستانف الصادر بثبوت الوفاة أو الوراثة . دعوى معلومة القيمة . وجوب تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى . (نقض ١٤ / ٣ / ٧٧/ سنة ٢٤ ص ٤١٥ ) .

٧ ــ دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتخلف عن الوفاء بالاجرة . هى دعوى بفسخ عقد الايجار . الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الحاضع لقانون ايجار الاماكن . غير مقدرة القيمة . جواز استناف الحكم الصادر فيها (نقض ٢٧ / ٣/ ٧٣/ سنة ٢٤ ص ٩٩٤ ، نقض ١٠٥/ ٥/ ١٩٧٦ سنة ٢٤ ص ١٩٩٤ ، نقض

 ٨ ــ دعوى تصفية الشركة . دعوى معلومة القيمة . تضديرها بقيمة اموال الشركة للوجودة وقت طلب التصفية . ( نقض ١٩٧٣/٤/١ سنة ٣٤ ص ١٤٢ ) .

9 ــ الفصل فى النزاع حول اثبات حقيقة الاجرة الاتفاقية قبل اعمال التخفيض القانونى
 عليها . فصل فى نزاع خارج عن نطاق تطبيق قوانين الايجارات . الدعوى بتحديد الاجرة فى .
 العقود الممتدة قانونا . غير مقدرة القيمة . (نقض ٢١ /٦ /٣٠ سنة ٢٤ ص ٩٥٣ ) .

١٠ — اذا كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبن أولهما تحديد مرتبة بواقع ٢٣٠ جنيه شهريا وثانيهما — وهو يرتبط بالطلب الاول — الزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، وكان الطلب الاول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات السابق الذى اقيمت الدعوى في ظله فحتير قيمة زائدة على مائتين وخمسين جنيا عملا بنص المادة ٤٤ من هذا القانون ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ماعساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت عما يدخل في الاجتصاص النوعي للقاضى الجزئي ، فان الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . (نقض ١٠ / ٥ / ١٩٧٥ صنة ٢٦ ص ٩٥٣) .

### مادة ١٤

۱۱ ــ ۱۱کان طلب التسلیم الذی یدی بصفة اصلیة لیس من بین الطلبات التی اورد المشرخ
 قاعدة لتقدیرها فان الدعوی بطلبه تکون غیر قابلة للتقدیر و تعتبر قیمتها زائدة علی مائتین و خسین
 جنیها . رنقش ۱۶ / ۲ / ۱۹۳۳ سنة ۱۶ ص ۲۵۸ ) .

 ١٣ ــ اذا كان المدعيان قد رفعا دعوى بطلب الحكم بثبرت وفاة مورثتهما وانحصار الارث فيهما وكانت تركة المورثة محصوره في أعيان وقف معلوم ، فان الدعوى تكون معلومة القيمة .
 وتقدر قيمتها بما يخص المورثة في أعيان الوقف . (نقض ٢٩ /١١/ ١٩٦٧ سنة ١٩ ص
 ١٧٦٥ ) .

17 ــ الدعوى الني يرفعها صاحب الشان لاقامة الدليل على اداء العوض تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤ مكرر ١ / ٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بشان فرض ضريبة عامة على الأبيراد ، تكون معلومة القيمة وتقدر قيمتها بقيمة المال محل التصرف . (نقص ٣٦ /ه ١٩٧٥/ سنة ٣٦ ص ١٩١٩) ).

11 \_ دعوى تحديد اجرة الاماكن الحاضعة للتشريعات الاستثنائية هي دعوى بطلب صحة أو ابطال عقد مستمر تقدر قيمتها باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها فان عقد الابجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية الى مدة غير محدودة طبقا لاحكام قوانين ايجار الأماكن ويكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدود ، وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالى تعتبر زائدة على مائين وخمسين جنها ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استفاف . (نقض ٢٩ / ١١ / ٧٨ الطعن ٧٧٨ لسنة ٥٤ نقض ٢١ / ٤ / ٧١ منة ٧٧ ص

١٥ ــ دعوى الاخلاء غنالفة شرط حظر التازل عن الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن .
 غير مقدرة القيمة القضاء جواز استناف الحكم الصادر فيا . صحيح . (نقض ٢٣ /٦ ٧٦/ ٧٦ ص ٢٧ ص ١٤٠٥ ) .

١٦ \_ دعوى العامل امام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بمبلغ جنيه واحد شهريا علاوة اجتاعية ومايترتب على ذلك من آثار . طلب غير قابل لتقدير قيمته . جواز استنافه الحكم الصادر فيها . لايفير من ذلك تعديل طلباته الى الحكم له بمبلغ ٥٩ جنيها الذى اظهره الحبير لأن الطلب مازال غير مقدر القيمة . ( نقض ٢٩/١٣/٧ طعن رقم ٨٤٩ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١٧ \_ الدعوى بطلب فروق اعانة غلاء المعيشة ومايستجد منها طلب غير قابل للتقدير . جواز استناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوز ٢٥٠ جنيها . (نقض ٢٧ / ١ / ١/ طمن رقم ٩٣٦ و ٩٣ / ١٠) .

۱۸ \_\_ دعوى العامل بالمطالبة بفروق أجر قدرها ۳۲ جنيها ومايستجد بواقع ٤ جنيهات شهريا . طلب غير قابل للتقدير . جواز استناف الحكم الصادر فيها . (نقض ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۰ طمن رقم ۳۰۵ لسنة ٤٤ قضائية ) .

 ١٩ حدوى العامل بأحقيته في تقاضى بدل اقامة وبالزام رب العمل بالمبلغ المستحق له .
 الطلب الأول غير قابل للتقدير مرتبط به طلب الالزام . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته تزيد على ٢٥٠ جنيها . (نقض ١٩ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٠٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٢٠ ـــ الدعوى بطلب الطرد من الأرض الزراعية للغصب .غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها . (نقض ٣ / ١ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٣١ — اذا كانت الدعوى التي يقيمها المؤجر باخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسنخ عد الايجار يمعني انهائه وكانت المادة ٣٧ /٨ من قانون المرافعات تقضي بالله اذا كانت الدعوى معلقة بالمتداد العقد بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة البياقية ، واذا كانت الدعوى معلقة بالمتداد العقد لكن كان التقدير باعتبار المقابل للنقدى للمدة التي قام النزاع على احتداد العقد اليها ، قان مفاد ذلك انه اذا كانت المدة الباقية من العقد غير محدودة فأن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الاخلاء غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائين وخمسين جنها طبقا للمدادة ٤١ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استنافه . (نقض ١٠ للمادة ٤١ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استنافه . (نقض ١٠ للمادة ٢١ من قانون المرافعات ) .

٧٢ حقود ايجار الاماكن الخاصعة للتشريعات الاستثنائية تعتبر تمندة تلقائيا لمدة غير محددة بمحكم التشريعات الخاصة بايجار الاماكن التي منعت المؤجر من اخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الايجار وكان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما اذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعل للمياه كا جاء بعقد الايجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها .أو أن عقد الايجار تعدل في هذا الحصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه تبيية ثابت يصاف للاجرة اخذا بما تمسك به المطعون ضدهم ، فحت يحد الايجار لمدة غير معلومة تلقائيا طبقا لاحكام قوانين ايجار الاماكن ، نما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة للتقدير ، واذ كان المنطل في الدعوى يقتضي بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه ، فان قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فحتير قيمتها زائدة على مائين وخمسين جنها ، طبقا للمادتين ٥٤ ، ١١ عمرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استثنافه . (نقض ٢٦ / ١٣ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثالث عر ١٩٧٠ )

٣٣ ــ لما كان المقرر بالمادتين ٣٧٣ ، ٣٧٥ من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى تقدر ــ فيما يتعلق بنصاب الاستناف ــ وفقا لاحكام المواد من ٣٦٠ الى ٤١ وعلى أساس الطلبات المتاصية للخصوم أمام محكمة الدرجة الاولى ، وكان الثابت بالاوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم باخلاء الطاعين من العين المؤجرة باعبارهما غاصبين لها اعمالا لما التوام به في عقد الصلح المؤرخ ١٣ ــ ٣ ــ ١٩٧٣ من اخلاء العين وتسليمها الى المطعون عليها في معاد غايته ١٥ ــ ٣ ــ ١٩٧٧ ومن ثم فان الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل

#### مادة ١٤

للتقدير وفقا للقواعد المنصوص علمها بالمواد من ٣٧ الى ٤٠ من قانون المرافعات وبالتالى فان قيمتا تعبير زائدة على مبلغ ٢٥٠ سبه طبقا لنص المادة ٤١ من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استثنافه ويضحى الدفع المبدى من الطاعين بعدم جواز الاستثاف على غير أساس . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه الشيحة الصحيحة وله \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ لايعيه مايكون قد وقع فيه من خطأ فيها دون أن تنقضه ، ويضحى النعى على الحكم بذلك غير منتج . (نقض ١٣ \_ ١٢ \_ ٨٠ طعن رقم ٣٣٠ لسنة ٢٤ قضائية ) .

۲۴ ــ دعوى المؤجر باخلاء المستأجر من الباطن . دعوى بفسخ عقد الايجار غير قابلة لتقدير قيمتها . جواز استثناف الحكم الصادر فيها . (نقض ۲ ــ ۱ ــ ۱۹۸۵ طعن رقم 10۰۷ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٧٠ ــ عقد انجار الارض الزراعية . قانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . عقد غير محدد المدة .
 (نقض ٢٤ ــ ١١ ــ ١٩٨٣ الطعنان رقما ٧٥١ لسنة ٤٨ قضائية ، ١١٤٩ لسنة ٥١ قضائية ) .

تعليق :

يتعين مراعاة أن عقد ايجار الأرض الزراعية وان كان غير محدد المدة وبالتللى فانه يعتبر غير مقدر القيمة الا أن المشرع خص القاضى الجزئ بنظر المنازعات الناشئة عنه ، كما يتعين مراعاة ان عقود ايجار الارض الزراعية التي تبرم ابتداء من ١/ ١٩٩٧/١ يجوز الاتفاق ب على مدة معينة للعقد وفي هذه الحالة فان الدعوى تقدر بحسب القواعد العامة .

# مادة 23 الفصـل الثالث الاختصاص النوعى

#### مقدمة:

الاختصاص في النظام القضافي معناه السلطة التي خولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات فهي تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة وللاختصاص أنواع ثلاثة أولها اختصاص متعلق بالوظيفة أو الولاية وهو اختصاص كل جهة من جهات القضاء المختلفة وأما احتصاص على يدخل النزاع في اختصاصها ولم يتضمن قانون المرافعات نصوص خاصة بتحديد الاختصاص الوظيفي تاركا ذلك لقانون السلطة القضائية ووفقا لذلك فان هناك جهين للقضاء جهة للقضاء العادى المسماه بانحاكم وهي تختص بالفصل في كافة المنازعات عدا ماأخرجه القانون من اختصاصها بعص خاص بينا حدد المشرع اختصاص القضاء الادارى على سبيل الحصر في قانون مجلس الدولة . كما أن هناك مسائل تخرج من اختصاص القضاء العادى والادارى وهي المسائل المعلقة بالمسيادة، ويبغى النفرقة بين عدم اختصاص المحكمة وظيفيا بالفصل في نزاع معين وبين اشتراط المشرع اتخاذ اجراءات معينة أو صدور قرارات في شأن النزاع من هيئة خاصة قبل عرضه على المحكمة كما هو الحال في لجان تقدي أجرة المساكن التي يبغي أن يصدر قرارها بتحديد الأجرة قبل طرح النزاع على المحكمة فيل أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة قبل طرح النزاع على المحكمة فيل أن تقضى بعدم فإن الدعوى .

وقد نص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على اجراءات معينة يتعين اتباعها للطاعن فى القرار الصادر بنزع الملكية وقد تعرضنا لشرح هذا الأمر بتفصيل فى شرح المادة ٤٧ فيرجع اليه فى موضعه .

والاختصاص الوظيفي متعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به انحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة اذا كانت ممثلة في الدعوى سواء أكانت خصما أصليا أو منضما أن تطلب من انحكمة القضاء بعدم اختصاصها وظيفيا بل ان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة وظيفيا باصداره الامجوز حجية امام جهة الخاكم المختصة وظيفيا بنظر النزاع . ( راجع مؤلفنا في التعليق على قانون الآلبات الطبعة الخامسة ص ١٨٤ ) .

والنوع الثانى من الاحتصاص النوعى ينقسم الى قسمين القسم الأول ويقصد به اختصاص طبقات الحاكم المتلفة واساسه قيمة الدعوى ولذا يسمى اختصاص قيمى وهو متعلق بالنظام العام أما القسم الثانى فهو الذى يرجع الى نوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها كاختصاص قاضى الامور المستعجلة وقاضى التفيذ والقضاء النجارى الجزئ بمصر والاسكندرية وقضاء العمال الجزئ بمصر والاسكندرية واختصاص محكمة المواد الجزئية فيما نص عليه فى المادة ٤٣ مرافعات اما الاختصاص الثالث فهو الاختصاص المحلى ويقصد به اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة ال احدة .

هذا ويتعين ملاحظة أن القضاء وإن كان ثمنوعا من الفاء القرار الادارى أو تأويله أو وقف تنفيذه أو ماعسه في هذا الشأن ولو كان هذا القرار مخالفا للقرانين واللواتح الا أن ذلك مشروط بأن يكون الأمر الادارى امر فردى لاامر تنظيمي اما الأمر التنظيمي وهو مايعرف باللاتحة ويصدر عادة من الجهة الادارية فشائه شأن أى تشريع تملك الحاكم العادية تأويلة والامتاع عن تطبيقه اذا كان غير مشروع وانزال حكم القانون الصحيح في المسألة المطروحة ومن ثم أذا طرح نزاع أمام الحاكم العادية واقتضى القصل فيه تطبيق لاتحة من اللواقح فانها تملك تفسير هذه اللاتحة وتأويلها حسها تعتقد أنه الرأى السلم في هذا المقام فاذا إستيادها أن اللاتحة غير مشروعة لأى سبب من الاسباب سواء تعلق بالشكل أو الموضوع فانها تملك الاعتماع عن تطبيقها على النزاع واسقاط شأنها عند التطبيق . (راجع موافنا في القضاء المستعجل الطبعة الطابة هي مس ٣٠ ومابعدها).

فى حالة مااذا حدث نزاع على الاختصاص بين جهتى قضاء مختلفتين فان المحكمة. الدستورية هي التي تتولى تحديد جهة الاختصاص .

من المقرر انه اذا حدث نزاع على الاختصاص في دعوى معينة بين جهتي قضاء مختلفتين كالقضاء العادى والادارى كم اذا أصدرت كل منهما حكما باختصاصها بنظرها أو على العكس من ذلك قضت كلتاهما بعدم اختصاصها بنظرها فإن المشرع ناط باشحكمة الدستورية تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى وفقا لقانون انشائها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ فاذا قضت بفض الاشتباك بتحديد جهة القضاء المعينة بنظر الدعوى فإن حكمها هذا الايكون ملزما الا في خصوص هذه الدعوى فقط وبالتالي لايصح اعباره مهداً يسرى على الدعاوى المشابة ولو كانت من نفس الوع موالسب في ذلك واضح كل الوضوح ، ذلك أن الحكمة الدستورية تقوم بتحديد الاختصاص في كل دعوى على حدة طبقا لما نصت عليه المادة ٣١ من قانون انشائها . (حكم النقض رقم (٣٠٠) .

واذا كان من المقرر وفقا لنص المادة ٣٦ من قانون انشاء الحكمة الدستورية انها تخص بتفسير القوانين الا ان ذلك ليس من شانه مصادرة حق الجهات القضائية في تفسيرها وانزال هذا التفسير على الواقعة المعروضة عليها مادام انها لم تفسر هذا النص أما اذا أصدرت تفسيرا فان المحاكم تلزم به ( الحكم رقم ٢٠) وهذا على خلاف الحكم بعدم دستورية نص فان حكمها ملزم للمحكمة التي تنظر الدعوى موضوع النص دون غيرها من الحاكم ، وسنعرض فذه المسائل بتفصيل فيما بعد .

من المقرر عملا بالمادة ١٣ مكرر من المرسوم بقانونُ ١٧٨ لسنة ١٩٥٧ ان اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي الها ينصب على المنازعات التي تغور بين جهة الاصلاح والمستولى على ارضه وبينها وبين الغير الذى يدعى حقا على هذه الارض اما الارض العى قام الاصلاح الزراعى بتوزيعها او صدر بها عقد انتفاع لبعض الافراد فان الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم على هذه الارض بين الافراد وبعضهم يكون من اختصاص القضاء العادى .

مدى اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم 17 لسنة 1977 :

وقد خولت المادة ١٩٩٩ من قانون الجمارك وقم ٣٦ لسنة ١٩٦٣ مدير الجموك حقا وحيدا هو فرض الغرامات الجموكية فى مواد التهريب الجموكي الواردة فى المواد من ١٩٦٤ الى ١٩٠٨ من هذا القانون وذلك بقرار منه وأوجبت سداد هذه الغرامات خلال مدة معينة واجازت لنوى الشأن التظلم منها للمدير العام للجمارك كما اجازت لهم الطعن فى قراراته امام المحكمة الخصة اذا لم تحز قولا لديهم ولاشك أنها محكمة القضاء الادارى باعتبار أن قراراته فى مواد التهرب الجموكي قرارات ادارية ،اما فيما عدا ذلك من منازعات تقور بشأن القانون ٢٦ لسنة ١٩٦٣ ومنها المطالبة برد الرسوم والضرائب الجموكية التى حصلتها مصلحة الجماركم بغير وجه حق فانها تخضص الخصاص القضاء العادي لأن القانون لم يستشها من اختصاصه ا

اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الني تنشأ بين الافراد والمدعى الاشتراكى عن تعويض الضرر الناشيء عن خطئه في ادارة اموال الحراسة :

من المقرر كأصل عام أن قضاء العادى هو الأصل الأصيل في جهات القضاء اغتلفه ومن تم فهو صاحب الولاية العامة في نظر جميع المنازعات سواء منها المدنية أو التجارية وان اختصاص اى جهة اخرى سواء كانت محاكم القضاء الادارى أو محكمة القيم او اى لجنة ادارية ذات اختصاص قضافى هو استثناء يرد على الاصل وبالتالى يتعين عدم التوسع في تفسيره ولا القياس عليه وتأسيسا على ماتقدم فان اختصاص محكمة القيم طبقا للقانون الذى انشأها ٩٠ لسنة ١٩٨٠ انما يقتصر على المسائل التي تصت عليا المادة ٣٤ منه دون غيرها من المنازعات المؤخرى التي تنشأ بين الافراد وجهة الحراسة نما مؤداه ان الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمسئولية المدعى الاشتراكي الناشته عن خطئه في ادارة الأموال الموضوعة تحت حراسته او الاخلال بواجبات الحراسة المهوضة عليه قانونا أو اى خطأ او الهمال يرتكبه ويرتب مسئوليته التقصيريه عن ادارته الحراسة المهروضة عليه قانونا أو اى خطأ او الهمال يرتكبه ويرتب مسئوليته التقصيريه عن ادارته الحداسة الامور من اختصاص القضاء العادى دون عكمة القيم .

وغنى عن البيان ان مسئولية المدعى الاشتراكي انما تنصرف لمسئولية الجهاز جميعه ومعاونيه .

# احكام النقض:

القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقيد هذه

الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره محكمة القيم اختصاصها قصره المشرع استثناء على المسائل المنصوص عليها بالمادة ٣٤ ق ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الافراد وجهة الحراسه . تعلق النزاع بمسئولية المدعى العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطته في ادارة الاموال المعهوده اليه حراستها والاخلال بواجبات الحراسة او المسئولية التقصيريه . المواد ٧٣٣ ، ٧٣٤ مدنى . خضوعه لاختصاص القضاء العادى دون محكمة القيم . ( نقض ٧٣٧ / ١٩٩٣ معنى رقم ٣٥٥٦ ل ١٠ قضائيه ) .

٧ ــ اذ خص المشرع اللجنة القضائية بالاصلاح الزراعي بالفصل دون سواها في منازعات معينة مما كان يدخل في اختصاص المحاكم العادية فان ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي اذ تعتبر هذه الحمهة القضائية المستحدثة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظرة من تلك المنازعات . (نقض ١٣ / ١٩٦٥ سنة ١٦ ص ١٣٣٣) .

" سن المقرر في قضاء هذه المحكمة في أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن 
تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في 
حدود الولاية القضائية هذه الجهة ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها 
يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع . وكانت جهة القضاء الادارى لايدخل 
في اختصاصها الفصل في المنازعات المعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم 
القضاء العادى هي المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد النزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الادارى فيما قرره من عدم 
أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على 
مبلغ خمين حبيها من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم عليها ب المدعية بالحق المدفى في قضية 
مبلغ خمين حبيها من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم عليها ب المدعية بالحق المدفى في قضية 
المبتحة به يكون النعى على الحكم في غير محله . (نقض ٢٦ / ١١ / ١٩٧٤ سنة ٢٥ ص

٤ حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البنا بالانهيار العجل في الاخلاء الفورى وهدم البناء بعد موافقة اللجنة المختصة . وجوب صدور قرار اللجنة مسببا خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها . الغاء كل اختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم في أحوال الحظر الداهم . (نقض ٢١ / ٧ / ٧٧ صنة ٧٢ ص ١٩٥ ) .
٥ حادم جواز النجاء ذوى الشأن مباشرة الى الحكمة لطلب التعويض عن نزاع الملكية أو مقابل الانتفاع . شرطه . أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبحت اجراءات تقدير التعويض الذى الزمها القانون باتباعها . تقدير الحكمة للتعويض المطالب به بدعوى مبدأة . تفالفة ذلك لقواعد الأختصاص الولاق . جواز التسك بدلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض لقواعد الأختصاص الولاق . جواز التسك بدلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض نقض ٢٥ / ٣ / ٩٠ منة ٧٠ منة ٤١ فضائية ، نقض تقد ٢ / ٢ / ٩٠ منة ٧٠ منة ٧٠ منة ٧٠ منة ٧٠ المنه ٧٠ منة ١٠ منة ١٠ منة ٧٠ منه ١٠ منه ١٠ منة ٧٠ منة ١٠ منة ٧٠ منة ١٠ منة ٧٠ منة ١٠ منة ٧٠ منة ١٠ منة ٧٠ منه ١٠ منة ٧٠ منة ١٠ من

٣ ــ عدم جواز حرمان أحد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة النى يرسمها . القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار مخالف للقانون ٧٧٥ سنة ١٩٥٤ . تجرده من صفته الادارية . اثره . اختصاص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه . (نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٦٩ مسة ٢٠ ص ٢٦٨ ) .

٧ ــ الأمر الادارى الذى يخرج من ولاية الحاكم وقفه أو تأويله أو الغاءه هو الامر الادارى الفودى دون الامر الادارى الفاد في الحسل المبلدى بفرض رسم ــ اذ لاشبهة في الحاكم قبل أن على الحاكم قبل أن تطبق لائمحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فان بدأ لها مايعيها في هذا الحصوص كان عليها أن تحت عن تطبيقها . (نقض ١٠٠ ٣/ ١٩٥٥/ ٣/ خموعة القواعد القانونية في ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٣٤١ قاعدة رقم ١٩) .

٨ ـ صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائية غير مختصة ـ ولائيا ـ
 لا حجية له امام الجهة القصائية المختصة . احتفاظه بحجيته أمام محكمة الجهة التي اصدرته .
 نقض ١٩٨٨ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٠٩ لسنة ٤٣ ) .

٩ ــ عقد البيع الصادر من الحواسة العامة عن العين محل الحواسة لايعتبر عقدا اداريا .
 تعرض الحكم لبحث قرار لجنة الشيم المشكلة باتفاق الطرفين . لاخطأ . اختصاص المحكمة ولائيا
 بينظر الدعوى . (نقض ١٣ / ١٧ / ١٩٧٩ عمن رقم ١١٥٣٣ لسنة ٤٧ قصائية ) .

١ حنصاص القضاء الادارى بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية . صدور
 حكم في هذه المنازعات بالالزام . اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكالات الوقية المتعلقة بتيفيذه . المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت والمتعلقة بموضوع العقود الادارية .
 لااختصاص للقضاء العادى بشائها . (نقض ٢١ / ٢ / ١٩٧٣ سنة ٢٤ ص ١٣١) .

 ١١ ــ للمحاكم التحقق من قيام القرار الادارى بمقوماته القانونية . تطبيقها له وفقا لظاهر نصوصه على النزاع المطروح . لايعد تعرضا للقرار بالتاؤيل . (نقض ٢١ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٤٥٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

17 \_ وحيث أن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكيم المطعون فيه مخالفة القانون والحقطاً فى تطبيقة وتأويله وذلك من وجهين حاصل ثانيهما أن متاط فرض الغرامة الجمركية الواردة بالمادة ١٩٨٨ من قانون الجمارك بقرار من مدير الجموك المختص أن تكون السيارة قد ضبطت حتى تحصل الغرامة بالحجز عليها أما اذا لم تضبط السيارة قانه يعقد تنفيذ قرار مدير الجموك ويكون لمصلحة الجمارك الحق فى الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم يتحصيل الفرامة واذ قضى الحكم المطعون فيه \_ مؤيدا الحكم الابتداق \_ بعدم اختصاص المكمة ولاتيا بنظر الدعوى بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجموك بشأت فرض الغرامة الجموكية قانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه لما كانت الفقرة الاولى من المادة ١٠١ من قانون

الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد اجازت الافراج المؤقَّت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٣ اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها والا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة ، وكانت المادة ٩ ١١ من قانون الجمارك المشار اليه قد ناطت بمدير الجموك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من ١١٤ الى ١١٨ من القانون المذكور وذلك بقرار منه \_ ومن بينها الغرامة على مخالفة نظام الافراج المؤقت \_ وأوجبت المادة سألفة الذكر اداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمديو العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يويد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة ١١٩ من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من ١١٤ أَلَى ١١٨ من ذات القانون فاعطى مدير الجمرك المختص سلطة اصدار قرارات بفرض هذه الغرامات واجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو الغائها، أما المحكمة المختصة وهي ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات ادارية - فلا تختص الا بنظر مايقدم اليها من طعون في قراراته . ومنحته المادة ١١٩ من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداء ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه \_ ومؤيدا الحكم الابتدائى \_ بعدم اختصاص انحكمة ولائيا بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الرسوم الجمركية المطالب بها تعير دينا مستحفا المصلحة الجمارك طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ و المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاص الموقعة في نيويورك بتاريخ ٤ / ٦ / والتي انضمت لها مصر بالقانون رقم ١٩٥٩ لسنة ١٩٥٩ كما يحق معه لصلحة الجمارك وعملا بالمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية أن المحالة بهذه الرسوم بصرف النظر عن عدم وجود نص في قانون الجمارك يبيح لها ذلك ، واذ قضى الحكم المطعون فيه صمويدا الحكم الابتدائي عبدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى في شقها الحاص بالرسوم الجمركية بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمارك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه و تأويله بما يستوجب نقضه

وحيث أن هذا العمى سديد ، ذلك انه اذا كانت المادة ١٩١٩ من قانون الجمارك رقم ٢٦ السنة ١٩٦٩ من قانون الجمارك رقم ٢٦ السنة ١٩٦٣ من قانون المجمركة الواردة في المواد من ١٩٤٤ الى ١٩١٨ ، وكان الطاعن قد اقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرح عنها ـ بالاضافة إلى مبلغ الغرامة ـ وذلك استادا الى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ الحاص بالاستيراد وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة

1938 والى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بيوييرك في 2 / 7 / الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بيوييرك في 2 / 7 / الاتفاقية لم تنص على استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضى ، واذ كانت المادة 19 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 2 لم 19 استثنى بالمحمد المعادة المحادث المولة تختص الحاكم المعادية تكون دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ماستثنى بنص خاص فان المحاكم المعادية تكون دون غيرها على المختصة بنظر دعوى الطاعن بالبسبة لطلب المضرائب والرسوم المجموعة باعبيارها صاحبة الولاية الهامة بنظر المنازعات . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتنى الى تأليد المحكم المعادق فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالسبة لهذا الطلب فانه الكون قد خالف القانون واخطاً في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الحصوص . (نقض يكون قد خالف القانون واخطاً في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الحصوص . (نقض

المحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على سند من احكام المسئوله عن الغير
 متعلقه بما صدر عن الطاعنين من قرارات اداريه وترتيبه على ذلك رفض الدفع بعدم الاختصاص
 الولائى المبدى منها . صحيح . النعى عليه على غير اساس .

( ١٩٩٢/١/١ ط ٨٨٥٢ لسنة ٥٧ ق )

11 \_\_ اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي . نطاقه . كافة مايعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعي والمستولى لديهم او بينها وبين الغير . مادة ١٣ مكرر م ق ١٧٧٨ لسنة ١٩٥٦ . خروج المنازعات التي تقوم بين الافراد وبعضهم بشأن ملكية الاراضى التي تم توزيعها او الانتفاع بها عن اختصاصها . انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادى . (١٩٩٣/١/٢٧ طعن رقم ١١٧٨ لسنة ٥٧ ق )

١٥ ــ محكمة القبع . اختصاصها بالفصل في دعارى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم المتصاصها بالدعاوى المتعلقة بالاموال التي لاتشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متي كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ . قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال . مادة ١٩٧٨ قل ٢٩٧١ لسنة ١٩٧١

( ۱۹۹۲/۲/۱۸ ط ۲۲۸۳ لسنة ٥٦ ق)

١٦ ــ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الادارى قد صدر مخالفاً للقانون . فان ذلك يُجرده من صفته الادارية ويُسقط عنه الحصانه المقرره للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد نما يترتب عليه .

رنقص ۱۹۹۲/۲/۲۰ الطعنان رقما ۱۱٬۹۹۹ لسنة ۵۱ قضائية، نقض جلسة ۷۸/۲/۱۹ من ۲۹ ص ۵۰۲ ). ١٧ ــ التحويض المقرر لافراد القوات المسلحة بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ . غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التحويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية . اثر ذلك . اختصاص جهة القضاء العادى بنظر هذه الدعوى .

( ۱۹۹۲/۲/۱۲ طعن ۱۹۹۲ لسنة ٥٧ ق )

١٨ ــ انتباء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير النفع العامة لسقوطه . م ١٠ ق ٧٧٥ لسنة ١٠ م التي ١٠٥٠ . أثر . علة ذلك . لسنة ١٩٥٤ . أثره . اختصاص القضاء العادي بنظر مايترتب على ذلك من آثار . علة ذلك . تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوي غير ملزم فيما عداها . مادة ٣١ تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوي غير ملزم فيما عداها . مادة ٣١ تعيين المحكمة الدستة ١٩٧٩ .

(نقض ۱۹۹۱/۲/۱٤ طعن رقم ۳۲۱۲ لسنة ٥٩ ق)

١٩ حا المحكمة الدستورية العليا . اختصاصها . تفسير النصوص التشريعية . مادة ٣٦ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مؤدى ذلك . عدم مصادرة حق الجهات القصائية في تفسير القوانين وانزال تفسيرها على الواقعة المعروض عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح تفسير من السلطة التشريعية او المحكمة الدستورية العليا . مثال .

( نقض ۲۳۵۲/۱۲ طعن رقم ۲۳۵۶ لسنة ۵۱ ق )

٢٠ ـــ الدفع بعدم دستورية القوانين . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز اثارته مرة أمام
 عكمة النقض . .

(نقض ۲۲/۵/۲٤ طعن رقم ۲۲۵۷ لسنة ۵٦ ق)

٢١ ـــ المنازعات المتعلقه بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون ان
 تكون تنفيذا مباشرا لقرارات ادارية . اختصاص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها .

( ۱۹۹۲/۲/۲۷ ط ۲۵۲۲ لسنة ۵۷ ق)

٣٢ ــ المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقا لنص المادة ٣٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة
 ١٩٨٠ ماهيتها هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق او نفيه

( ١٩٩٢/٣/٥ طعن رقم ٢٦١٠ لسنة ٥٨ ق )

٣٣ ـــ للقضاء العادى سلطة اعطاء القرارات الادارية وصفها القانونى توصلا لتحديد اختصاصه فى النزاع.

( ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ طعن رقم ۲۹۸ لسنة ۳۱ قضائية )

٢٤ ــ التعويض المقرر الأفراد القوات المساحة بالقانون ٩٠ لسنة ١٩٧٥ عمر مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استادا الى المسئولية التقصيرية . جواز الجمع بين الحقين . حكم المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ باصدار قانون التأمين الاجتاع. . لا أثر له . علة ذلك .

( نقض ۱۹۹۳/۲/۹ طعن رقم ۱۵۸۹ لسنة ۵۸ ق )

#### مادة ٢٤

٣٥ ــ العقود التي تبرمها الادارة مع الافراد . اعتبارها عقودا اداريه . مناطه . تضمين العقد المبروط استثالية غير مألوفة . أثره . اعتباره عقدا اداريا ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الادارى . مادة ١٩٧٠ منال .
 ز نقط , ١٩٧٧ مادة ، ١٩٧٧ من قانون مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٧ . مثال .
 ز نقط , ١٩٧٧ / ١٩٩٧ ملمن , قيم ٥٥ لسنة ٥٥ ق )

## مادة ٤٢ معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

تخنص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .

وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شلعل فى الافلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

التعليق : هذه المادة عدلت مرتين الأولى بالقانون ٩١ لسنة ١٩٨٠ إذ كان الاختصاص الابتدائي للمحكمة الجزئية ٢٥٠ جنيها فرفعه المشرع الى ٥٠٠ جنيه والثاني بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ اذ رفع المشرع هذا النصاب مرة أخرى إلى خمسة ألاف جنيه كما كانت المادة قبل التعديل الأخير تنص على أن اختصاصها يكرون انتهائيا إذا كانت قيمة الدعروى لا تجاوز خمسين جنيها فرفع المشرع هذا النصاب إلى خمسمائة جنيه وقال المشرع فى تبرير زيادة النصابين الابتدائي والانتهائي أن التحديد الجديد يأخذ في اعتباره ما تنعكس به القم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائيا ، سواء في ذلك كان هذا المستوى محكمة جزئية ، أو ابتدائية أو محكمة استثناف ، وبالنظر على ماطرأ على قيمة العملة من تغير في السنوات الأخيرة فقد أصبح تحديد الاختصاص على أساس هذه القم المالية منطويا على درجة عالية من الانفصام عن الواقع ، وأصبحت المحاكم الأعلى درجة مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل إليها ، كما أن المتقاضي يجد نفسه مضطرا إلى الانتقال إلى المحكمة الابتدائية ليباشر دعواه عن أمور كان الأولى أن تنظرها المحكمة الجزئية القريبة منه ، لذلك كله فقد أصبح من الملائم اعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص سالف الذكر وتعديله بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب الابتدائي والانتهائي نحكمة المواد الجزئية ۚ إلى خمسة الاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالي ، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتائي للمحكمة الابتدائية إلى خسة الاف جيه ، وهو ما يؤدى إلى التوسع في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية ، وفي ذلك تحقيق لهدف دستورى هو تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم ، وفضلا عن ذلك فإن رفع النصاب الانتهائي لمحكمة المواد الجُزْئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الاستناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها ، وفي سبيل استكمال الهدف الذي انبني على هذا الأساس فقد نص المشروع في مادته الأولى على استبدال عبارتى «خمسة الاف جنيه » و «خمسمائة جنيه » و وخمسين جنيها ، في المواد ٤٦ ، ٤٣ من قانون المرافقات المدنية والتجارةي وهما العبارتان المحددتان لنصابي الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية ، ( المذكرة الأيضاحية ) .

ويتعين ملاحظة ان هذا التعديل يسرى ابتداء من تاريخ العمل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وهو ١٩٩٢/١٠/١

## الشرح:

هذا النص يقرر الاختصاص العادى للمحاكم الجزئية ومقتضاه أنها تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على خمسة ألاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا اذا لم تزد قيمة الدعوى عن خمسمائة جنيه ولذلك يسمى المبلغ الأخير بالنصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ومبلغ الحمسة الاف جنيه بالنصاب الابتدائي .

ويجوز لوزير العدل وفقا لقانون السلطة القصائية أن يصدر قرارا بانشاء محاكم جزئية ومخصها بانواع معينة من القصايا التي تختص بها المحاكم الجزئية مثل المحاكم التجارية ومحاكم العمال الجزئية بالاسكندرية والقاهرة فهذه المحاكم اختصاصها نوعي ومتعلق بالوظيفة ويسلب الحاكم الاخرى اختصاصها بنظر تلك الدعاوى ويتعين عليها أن تقصى ومن تلقاء فضها بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى واحالتها للمحكمة التي أنشئت بقرار من وزير العدل

ويراجع التعليق على المادة السابقة وعلى المادة ٤٣ .

# احكام النقض:

١ — اذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الاصل فانها لاتكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الاحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل مالم ينص القانون على غير ذلك واذن فان الحكم المطعون فيه بعد أن قور أن قيمة الطلب الاصل تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لايكون فى حاجة الى التحرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية . (نقش ٧ / ١ / ٤ ٥ مجموعة القواعد القانونية فى ٢٥ سنة الجزء الاول ص ١٥١ قاعدة رقم ١٠٩ ) .

لا سان الدفع بالانكار ــ شأنه شأن دعوى التروير الفرعية ــ لايعدو أن يكون دفاعا موضوعيا
 منصبا على مستندات الدعوى ، وبالتالى يدخل في تقدير قيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة
 هذه الدعوى ، وأيا كانت قيمة الحق المنبت في الورقة المطعون عليها بالانكار أو المدعى

بتزويرها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الأصلية ... قبل تعديل الطلبات ... تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية سواء في ذلك دعوى النظلم من أمر الحجز المرفوعة من الطاعن ، أو دعوى المطالبة بالأجرة المرفوعة من المطعون ضدها ، فان اجراءات تحقيق الدفع بالاتكار التي اتخدما صحيحة هذا الى أن مفاد النص في المادة ، 11 من اتخدما المختصف النص في المادة ، 11 من الخدمة اذا قضت بعدم احتصاصها ... أن تأمر باحالة المدعوى عالب المخدمة المختصف المن يعد أمام المحكمة التي المحتوية من اجراءات أمام المحكمة التي رفعت اليا الدعوى ، ومن ثم فان ما تحميحا من اجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا و تتابع الدعوى سجيما و تتابع الدعوى سجيما أمام المحكمة التي الدعوى المحكمة التي الدعوى المحكمة التي أحلت اليا من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحلت اليا من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحلت اليا من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحلت اليا من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحلت المناس ... (نقض ١٧ - ٣ - ١٩٨٣ طغر رقم ١٩٥٤ لسنة ٨٤ قصائية ) .

## المادة ٤٣ معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز خمسمائة جنيها فيما يلي :

١ ــ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساق والمصارف .

۲ حاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى
 والمنشأت الضاره إذا لم تكن الملكية أو الحق محل النزاع .

٣ ــ دعاوى قسمة المال الشائع .

الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .

## التعليق :

كانت مقدمة المادة تنص قبل التعديل على أنه فى حالة ما إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيا فإن اختصاص المحكمة يكون انتهائيا بالنسبة للدعاوى المبينة بالمادة فعدل المشرع هذا الحكم وجعل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بنظرها خمسمائة جنيه .

وأضاف المبيرع البند الرابع إلى المادة والذى يقضى باختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها وبذلك أصبحت هذه المسائل من اختصاص المحكمة الجزئية

#### مادة ٢٤

مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائى نوعى وبالتالى فهو من النظام العام لا يجوز مخالفته وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

ولا يقتصر اختصاص المحكمة الجزئية على الاجور والمرتبات فقط وانما يشمل أيضا تحديدها فيجوز للعامل أن يقيم دعوى أمام المحكمة الجزئية بطلب تحديد أجره أو مرتبه إذا نازعه فى ذلك رب العمل .

والأجور والمرتبات التي تختص بها اغكمة الجزئية لاتقتصر على اجور ومرتبات العمال الذين يخضعون لقانون العمل رقم ٣٧ لسنة ١٩٨١ بل تسرى ايضا على كل من يطالب براتبه او اجره سواء كان يخضع لقانون العمل او كان هذا القانون لايسرى عليه كالعامل الزراعي وحارس العقار الذي يقيم فيه صاحبه غير انه من ناحية اخرى يشترط ان يكون القضاء العادى مختصا بنظر النزاع وراجع المذكرة الايضاحية على المادة ٤٢.

## الشرح:

10

هذه المادة تقرر الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية ومقتضاه ان المحكمة الجزئية تخصى بالدعاوى المعلقة بحقوق بالدعاوى المعالمة بحقوق الدعاوى المعالمة بحقوق ارتفاق الرى كحق الشرب أو حق المجرى سواء كان موضوع الدعوى نزاعا على ملكية حق الارتفاق أو على حيازته أو على العويض بسبب الاعتداء عليه والفقرة الثانية من المادة يقصد بها الدعوى التي يطلب فيها تعين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وتتولى المحكمة فحص مستدات الخصوم المعلقة بملكية كل منهم وتطبيقها على الطيعة لمعرفة مايدخل في ملك كل منهم من العقارات وتعين الحد الفاصل بين الملكين بوضع علامات وتحرير محضر بذلك .

ويقصد بدعوى تقدير المسافات المدعوى التى يطلب فيها تقدير مااذا كان بناء أو غراس أو عمل ضار قد تم مع مراعاة المسافات المقررة بالقوانين أو اللوائح أو العرف بالنسبة لملك الجار ام انها تحت بغير مراعاة هذه المسافات .

والفقرة الثالثة من المادة خاصة بقسمة الاموال المملوكة على الشيوع سواء كانت عقارات أو متقولات اذا اختلف الشركاء فى اقتسامها ويدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصا استثنائيا امران الأول تجنيب حصة كل شريك طبقا للاجراءات التى رسمها القانون المدنى والثانى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص

والفقرة الرابعة من المادة خاصة بالأجور والمرتبات وقد سبق شرحها .

ويشترط لاختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوى الحاصة بالفقرتين الاولى والثانية اختصاصيا استثنائياً ألا تكون الملكية أو الحق عمل نزاع فاذا ثار نزاع جدى بشان ايهما فان المحكمة الجزئية تختص بالفصل في الملكية اذا كان القمر المتنازع على ملكيته داخل حدود اختصاصها اما اذا زادت قيمته عن نصابها الانتهائي كان عليها ان تقضى بعدم اختصاصها واحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية اما اذا ثار النزاع على الملكية في دعوى القسمة وكانت قيمة الارض المتازع عليها تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية كان على المحكمة أن تفصل في هذا النزاع ثم تجرى القسمة فان جاوزت قيمة العقار المتازع عليه اختصاص المحكمة الجزئية كان عليها ان تقضى بوقف دعوى القسمة واحالة النزاع بشأن الملكية الى المحكمة الابتدائية المختصة لتفصل فيه وفقا لما تقضى به المادة ٨٣٨ مدنى وتعتبر المنازعة مرفوعة للمحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا بغير حاجة الى صحيفة تودع قلم الكتاب (حكم النقض رقم ٩). ( راجع فيما تقدم مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامة ص ٣٣١ ومابعدها).

هذا ويلاحظ ان الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز استثناف الاحكام الصادرة فيها دائما .

ولما كان قانون الري رقم ٦٨ سنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون ٢٩ سنة ٥٦ والقانون رقم ٣٨٥ سنة ١٩٥٦ والقانون رقم ١٦٤ سنة ١٩٥٧ قد اعطى اختصاصا واسعا لجهة الادارة في منا: عات الرى فقد ثار الخلاف حول مااذا كان الاختصاص يظل للمحاكم أم تختص به اللجان الإدارية المشار اليها في ذلك القانون ووفقا للقواعد الاصولية فان المحاكم تظل محتصة مع تلك اللجان بالفصل في تلك المنازعات لان قانون المرافعات قد صدر لاحقا على قوانين الري ونص صر احة على اختصاص المحكمة الجزئية بتلك المنازعات كما ان قانون المرافعات وان كان لاحقا على قانون الرى الا انه لم يتضمن نصا صريحا بالغاء تلك اللجـان الصادر بها قانـون خاص وقانـون الم افعات هو القانون العام فيما يتعلق باختصاص المحاكم والقاعدة القانونية تقضى بأن القانون العام لا يلغي القانون الحاص مالم يتضمن نصا صريحا بذلك وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض ` وهناك اختصاص نوعي آخر للقاضي الجزئ في منازعات ايجار الارض الزراعية نص عليه قانون الاصلاح الزراعي المرسوم بقانون ١٧٨ سنة ٢٥٩ بالتعديل الذي ادخل عليه بالقانون ٢٧ سنة ١٩٧٥ والذي قضي بالغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية واعادة ماكانت تختص به من منازعات الى القاضي الجزئ فقد نص هذا القانون على اسناد جميع المنازعات الى القاضي الجزئ واسند اليه كذلك الشق المتعلق بهذه المنازعات كما اسند اليه ايضا منازعات التنفيذ المتعلقة بها وهي منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية واوامرها الولائية وبذلك فانه يكون للقاضى الجزنى وفقا لهذا القانون ثلاث اختصاصات اولها اختصاصه بصفته قاضي موضوع فينظر المنازعات المرضوعية بإيجار الاطيان ايا كانت قيمتها وثانيها اختصامه بصفته قاضي امور مستعجلة فينظر الشق المستعجل لهذه المنازعات ايا كانت قيمتها وذلك عند توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع وثالثها اختصاصه بصفته قاضي تنفيذ فينظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتعلقة بايجار الاطيان كما يصدر الاوامر الولائية في هذا الخصوص ايا كانت قيمة المنازعة. ومنازعات التنفيذ الوقتية هي اشكالات التنفيذ الوقتية السابقة على تمام التنفيذ ومنازعات التنفيذ المستعجلة التالية لتمام التنفيذ وقد ضمن المشرع هذه الاخصاصيات مادة جديدة أضافها الى قانون الاصلاح الزراعيُّ بالقانون ٦٧ سنة ١٩٧٥ سالف الذكر وهذه المادة المضافة هي ٣٩ مكررا ونصها الآتي:

وتختص المحكمة الجزئية \_\_ أيا كانت قيمة الدعوى \_\_ ينظر المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية ومافى حكمها من الاراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمينة فيما يلى :

المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الارض الزراعية ومالكها .

٧ ــ المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الارض المؤجرة بواسطة طرفى عقد المنازعات المتعلقة باسمة ، وللمحكمة اذا اثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف الني اساء استخدامها ولم يوجهها لحدمة الارض المؤجرة .

وترفع المنازعات المذكورة امام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة ، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل النى تدخل فى اختصاصها » .

وقد صدر القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٧ ونص في مادته الثانية على أن يسرى على عقود ايجار الارض الزراعية التي تيرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الاحكام الواردة في الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المتاب الثاني ون عقود ايجار الأرض الزراعية التي تيرم ابتداء من الاختصاص الاستثاني للقاصد التابون المدنى وبالتالي قدر قيمتها طبقا للقواعد العامة المناسوص عليها في قانون المرافعات ويختص بنظرها محكمة المواد الجزئي الابتدائية ، يستوى في ذلك أن تكون مؤجرة اصلا وقت صدور القانون او كانت تكون تلك المقود قد أبرمت عن ارض لم تكن مؤجرة اصلا وقت صدور القانون او كانت مؤجرة وانتي عقدها لأي سبب كان سواء لسبب من الاسباب الوارده بالمرسوم بقانون ١٩٧٨ لسنة ١٩٩٧ كيا هو الشأن في بيع المؤجر الارض المؤجره واتفاقه مع المستأجر على المقابل النقدى المددة ١٩٧٩ مكرر ( ز ) .

ولا جدال فى أن دعوى نقل حيازة الأرض الزراعية المصوص عليها فى قانون الزراعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥ ليست من المنازعات الزراعية الني ٣٥ لسنة ١٩٨٥ ليست من المنازعات الزراعية الني نصت المادة ٣٩ مكررا من قانون الاصلاح الزراعي على اختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بها استثناء وتأسيسا على ذلك فانها تخصع لقواعد تقدير الدعوى المنصوص عليها فى المواد من ٣٦ حتى ٥ يم مرافعات وبالتالى فانها تعتبر غير قابلة للتقدير وينبنى على ذلك اعتبار قيمتها زائدة على خمسة الاف جيه عملا بالمادة ٤ يم مرافعات وبالتالى فان الاختصاص بنظرها يعقد للمحكمة الابدائية .

ومن المقرر أن المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق علميا تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وتحتص بها المحكمة الإبتدائية .

واذا رفعت الدعوى أمام القاضي الجزئ على أنها دعوى مستعجلة وتبين له انها في حقيقة الامر منازعة موضوعية فانه لايقضي بعدم اختصاصه وانمآ يقضي فيها بصفته قاضي موضوع بمكم موضوعي لان الدعوى موضوعية بحتة ولانه مختص بنظر المنازعات المستعجلة والموضوعية واذاً رفعت المنازعة في التنفيذ على انها اشكال وقتى واتضح للقاضي الجزئي انها منازعة موضوعية في التنفيذ فانه لايقضي بعدم اختصاصه بل يختص بها لان له الصفتين ويكون حكمه الذي يصدر منه حكما موضوعيا وليس وقتيا وذلك في حالة مااذا كانت منازعة التنفيذ التي رفعت على انها وقتية اتضح انها موضوعية أو تحولت الى منازعة موضوعية فعلا أما اذا لم تتحول الى منازعة موضوعية بل اقتصر الامر في شأنها رغم تماسكها كطلب وقتى على انطوائها على مساس بالم ضوع فيذهب رأى الى أن القاضي الجزئ لايستطيع في هذه الحالة أن يقضي فيها كدعوى موضوعية ولايقضى فيها بعدم الاختصاص لانه يختص بنظرها كمنازعة تنفيذ فلا يبقى الا ان يحكم فيها بالرفض لان الحكم باجابة هذا الطلب الوقتي يمس الموضوع (قضاء الامور المستعجلة والتنفيذ للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص ٢٠٠ ومابعدها عنير أن هذا الرأى محل نظر لان محكمة النقض فرقت في أحكامها الحديثة بين حالتين الحالة الاولى اذا حكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس باصل الحق وبين مااذا حكم بعدم الاختصاص لان الطلب موضوعي ففي الحالة الاولى لايجوز له احالة الدعوى لمحكمة الموضوع أما في الحالة الثانية فانه يتعين عليه احالة النزاع لمحكمة الموضوع ونرى استنادا لهذا الحكم انه آذا رفعت المنازعة للقاضي الجزئ بصفته قاضياً للامور المستعجلة وتبين له انه غير مختص لعدَّم توافر الاستعجال أو المساس بالموضوع فانه لايجوز له في هذه الحالة أن ينظر الدعوى موضوعاً بل يقف عند الحكم بعدم الاختصاص وهذا بعكس مااذا رفعت اليه الدعوى على انها مستعجلة وتبين له أنها في حقيقتها موضوعية بحتة فانه يتعين عليه في هذه الحالة أن ينظر الدعوى موضوعيا اذا كانت تدخل في اختصاصه (راجع التعليق على المادة ١١٠ واحكام النقض التي وردت بها ) .

ومايسرى على الدعوى المستعجلة يسرى على اشكالات التنفيذ فى هذا الصدد فيختص القامن الجزئى باشكال التنفيذ اذا رفع اليه على أنه وقتى وتبين له انه موضوعى أما اذا رفع اليه على انه وقتى ورأى القاضى ان الحكم من شائه ان يمس الموضوع فانه يقضى بعدم الاختصاص ويقف عند هذا الحد

## احكام النقض:

الساخصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعارى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة يتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الاخرى فلا تختص به الا اذا كان يدخل في اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى ،تحديد طبيعة الشيوع في السلم المشترك عاديا كان أم اجباريا وتحديد نطاق المعقود بشأله ، نزاع لايحلق بتكوين الحصص . يخرج عن اختصاص القاضى الجزئي اذا كانت قيمته تجاوز نصاب اختصاصه العادى (نقض 10 / 1971 المكتب الفنى السنة ١٣ ص ١٠٠٤) . ٧ — ان الجهة الادارية ليس لها فى الاصل اختصاص بالفصل فى حقوق الارتفاق المتعلقة بالرى والصرف ولكن المشرع مراعاة لمصلحة الزراعة ومايقتضيه ذلك من وجوب احترام المساق والمصاوف من تعدى احدى المنتفعين بها بما يضر الآخرين ، قد اجاز لهولاء ــ توخيا المساق والمصاوف من تعدى احدى المنتفعين بها بما يضر الآخرين ، قد اجاز لهولاء ــ توخيا الامور الى ماكانت عليه وذلك دون أن يقصل منع المخام كم عاهر مقرر لها أصلا من الفصل فى دنه الدعاوى سواء أكانت متعلقة بوضع البد أم بالملك . وبذلك تكون هناك هيتان مختصان بالفصل فى دعاوى وضع البد المتعلقة بالترع والمصارف . أما دعاوى الملك فان الخاكم وحدها دون غيرها هى صاحبة الحق فى الفصل فيها . واذن فقضاء المحكمة المختصاصها بدعوى منع المعرض فى صحة مسقى لا مخالة على المصرف ــ الامر الذى لا يكون الترخيص به الا من وزارة الإشغال قان ذلك لا تأثير له فى الاختصاص . (نقض ۱۱ / ۱ / ۱۹٤ مجموعة القضق فى ۲۰ سنة الخول ص ۱۹۰۳) .

٣ ـ نص المادة ٨٣٨ مدنى يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الاموال الشائعة التي يراد اقتسامها فاذا أثيرت منازعات لا تتعلق باجراءات القسمة انما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة فان الفصل فيا يكون للمحكمة الختصة وفقا للقواعد العامة ، فاذ' كانت من اختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها واذا تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الحصوم الى المحكمة الإبتدائية المختصة ، وان تحدد لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات . (نقص 1 / ١ / ١٩٧٦) سنة ٢٧ ص ١٣٥٨) .

٤ — اختصاص محكمة الدرجة الاولى بالفصل نهائيا في بعض الدعاوى . لا مخالفة فيه
 للدستور . (نقض ١٥ / ٣ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٨٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

المنازعات المتعلقة بابجار الاراضى الزراعية . اختصاص انحكمة الجزئية بنظرها أيا كانت
 قيمة الدعوى . (نقض ١٠ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٤٧ فهضائية ) .

٢ ــ المشرع باصداره القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ الذي ألفي القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٦ يكون قد أناط باخاكم الجزئية الختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية ، كما أجاز استثناف أحكام انحاكم الجزئية الصادرة في هذا المشأن الى انحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستثنافية للفصل في المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكما وقيا بالنسبة للمنازعات المنظررة أمام اللجان سائفة الذكر بدرجتها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر باحالة ماكان منظورا منها أمام لجنة القرية الى الحكمة الابتدائية ، ويكون لازم ذلك الحكمة الخزئية وماكان منظورا أمام اللجنة الاستثنافية الى الحكمة الابتدائية ، ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استثنافية هو حكم الذي يعدر جائز استثنافه . (نقض ١٤صـ ١ ــ ١٩٨١ طعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٧٤ قضائية ) .

 ٧ ــ الاختصاص فى الفصل فى وجود علاقة ايجارية عن ارض زراعية أو عدم وجودها ينعقد وفقا لنص المادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٧ المدل بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المدل بالقانون رقم ١٩٨٤/ ١٩٨٤ طمن رقم ١٩٨٤/ ٢ / ١٩٨٤ طمن رقم ١٩٩٨ لسنة ٥٠ قضائية ).

٨ ــ الاختصاص الاستثناق للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية .
 مناطه . مادة ٣٩ مكرر مضافة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ . المنازعة حول طبيعة العين المزحرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عُتَسَة . (نقض ٢١ / ٥ / ١٩٨٩ طعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٤ قضائية ) .

9 \_ اعتصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى القسمه استثنائيا ايا كانت قيمتها . توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة . أثره . وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة واحالة هذه المنازعة الى المحكمة الابتدائية المتصة بنظرها . مؤداه . اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعه امام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا دون حاجة لاتباع المطريق العادى لرفع الدعاوى . (نقض ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ طعن رقم ٢ / ١ / ١٩٩٠ طعن رقم ١٧ لسنة ٥٧ قضائية ) .

#### مادة ٤٤

لايجوز أن يجمع المدعى فى دعوة الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والاسقط ادعاؤه بالحيازة .

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لحصمه .

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

## الشرح:

علة منع المدعى فى دعوى الحيازة من المطالبة بالحق هى أن اختيار الطريق الصعب لحماية الحيازة وهو المطالبة بأصل الحق يعد من جانب الحائز نزولا ضمنيا عن مباشرة الطريق السهل الذى حاباه به الشارع وهو طريق رفع دعوى الحيازة .

ودعوى الحيازة التى تسقط هى الدعوى التى ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى المطالبة بالحق أما إذا نشأ الحق فى رفع دعوى الحيازة بعد رفع دعوى الحق فلا يمكن أن يفترض نزوله عن دعوى الحيازة . ولا تعتبر دعوى الشفعة من دعاوى الحق التي تسقط الحق في رفع دعوى الحيازة .

وقد اختلف الرأى فيما اذا ترك المدعى الخصومة فى دعوى الحق فذهب وأى الى أن ذلك يعيد إليه حقه فى رفع الحيازة ولكن الراجح أن يجرد رفع دعوى الحق يسقط الحق فى رفع دعوى الحيازة ولو قضى بترك الحصومة فيها أو قضى فيها بعدم الاستصاص أو ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو بعدم قبولها أو باعتبارها كأن لم تكن

والجمع بين الحيازة واصل الحق يثور في حالات ثلاثة :

الحالة الأولى:

أن يرفع المدعى دعواه طالبا بالحيازة والملكية معا فاذا كانت المحكمة مختصة بنظر الطلبين فان المكحة تقضى بعدم قبول دعوى الحيازة الأن رفع دعوى الملكية يتضمن نزول المدعى عن الحيازة وتقضى في دعوى الملكية حسيا يستبين لها من ادلة المدعى ومستنداته سواء بالقبول أو الرفض ويجوز للمحكمة أن تصدر حكما فرعيا بعدم قبول دعوى الحيازة وتستمر في نظر طلب الملكية ثم تصدر حكمها فيها بعد ذلك ويجوز لها أن تقضى في الطلبين معا على النحو السالف بيانه .

### الحالة الثانية :

أن يرفع المدعى دعوى الحيازة وقبل أن تفصل فيها المحكمة يرفع دعوى الملكية فإن ذلك يعد نزولا منه عن دعوى الحيازة فتقضى المحكمة بعدم قبولها وتنظر دعوى الملكية .

### الحالة الثالثة:

أن يرفع المدعى دعوى الملكية وقبل أن يفصل فيا يرفع دعوى الحيازة فان المحكمة تقضى بعدم قبول دعوى الحيازة حتى لو اقر صراحة بتركه الخصومة فى دعوى الملكية ، ذلك أن رفع الدعوى الأخيرة فى مبدأ الامر يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة .

ومن البديهى أنه لا يتصور أن يفصل فى دعوى الملكية ثم يقيم المدعى دعوى الحيازة بعد ذلك لانه إذا فصل لصالحه فى الأولى كان فى غنى عن الثانية ، اما إذا قضى فيها لغير صالحه فلا يجديه أن يرفع دعوى الحيازة لأنه لا يلجأ لدعوى الملكية الا إذا كانت حيازته غير ثابتة .

ومؤدى ماتقدم أنه يتعين على المدعى أن يقتصر على رفع دعوى الحيازة أو على رفع الملكية فإذا توافرت فى حقه شروط الأولى بادر برفعها فإذا قضى له فيها بقى على حيازته ، ولا يكون أمام خصمه من سبيل إلا أن يلجأ لدعوى الملكية ، أما إذا لم يتوافر فى شروطه دعوى الحيازة فلا مناص من أن يقيم دعوى الملكية على الحائز ، ويقع عليه عبء إثبات الملكية لا الحيازة ولا يعتبر رفعا لدعوى الملكية طلب المعافاة من الرسوم القضائية توطئه لرفع دعوى الملكية مادامت هذه

#### مادة ٤٤

الدعوى لم ترفع بالفعل إذا الدعوى طبقا للمادة ٦٣ مرافعات لا ترفع الا بصحيفة تعلن صورتها للخصم .

ومجرد رفع دعوى الملكية يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة حتى لو رفعت امام محكمة غير غنصة .

ويشترط لسقوط الحق فى رفع دعوى الحيازة أن تكون مرفوعة من الحائز ذاته على المعدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعدى عليها لذلك إذا رفع المدعى دعوى الحيازة ضد شخص معين ورفع دعوى الملكية ضد شخص آخر فان ذلك ليس من شأنه سقوط دعوى الحيازة.

قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تسرى ايضا على المدعى عليه :

الناحية النائية أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وقبل تنفيذ الحكم الصادر فيها إذا كان صادرا عليه الا إذا تخل بالفعل عن الحيازة لخصمه ، وترتيبا على ذلك إذا أقيمت عليه دعوى الحيازة فلا يستطيع قبل أن يفصل في هذه الدعوى أن يرفع هو دعوى الملكية على المدعى في دعوى الحيازة ، بل يعين عليه أن ينتظر حمى يفصل في دعوى الحيازة حمى لا يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية ، فإذا حكم في دعوى الحيازة الصالح المدعى وجب عليه أن ينفذ الحكم كاملا وألا يضيع على خصمه الحيازة التي قضى له بها وبعد أن يسترد خصمه الحيازة يستطيع هو أن يرفع عليه دعوى الملكية فإن رفعها قبل أن يفصل في دعوى الحيازة أو قبل أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحة خصمة فيا فأن دعوى الملكية يكون مصيرها الحتمى عدم القبول اللهم الا اذا تخل بالفعل عن الحيازة لحصمه .

ومما هو جدير بالذكر أن عكس القاعدة السابقة غير صحيح بمعني أن المدعى عليه في دعوى المطالبة بأصل الحق يجوز له أن يرفع دعوى الحيازة لأنه لم يصدر منه مايفيد نزوله عن دعوى الحيازة فإذا كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى الملكية جاز للمدعى عليه فيها وقبل الفصل فيها أن يقيم دعوى الحيازة سابقا على رفع الملكية أو لا حقا لها . ومن المحين تعليل التفرقة في دعوى الملكية مابين المدعى والمدعى عليه ، أن الأول هو الذي أقام دعوى الملكية باخياره ، فيعد هذا منه نزولا ضمنيا عن دعوى الحيازة ، على عكس المدعى عليه

الذى لم يرفع دعوى الملكية فلا يجوز بالنالى للمدعى أن يحول بينه وبين حقه فى رفع دعوى الحيازة .

يتقيد القاضي أيضا بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية :

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأخرة من المادة أن قاضى الحيازة لا يجوز له وهو يبحث دعوى الحيازة أن يبحث في الحق ذلك لأنه إذا ثبت له من بحثه هذا أن مدعى الحيازة ليس صاحب الحق فلا يمنو من الحكم له باعتباره حائزا ولا يجوز له أن يحكم بالحق لحصمه ولو طلب ذلك ويترتب على هذه القاعدة أمران أوضما أن القاضى لا يستطيع أن ينى حكمه في دعوى الحيازة على أسباب يستمدها من موضوع الحق سواء كان حكمه باجابة المدعى إلى طله أو رفضه ، بل يعين عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تستند إلى الحيازة ذاتها ، فأن استند في حكمه الذي قضى يعين عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تستند إلى الحيازة ذاتها ، فأن استند في حكمه الذي قضى ألم المدى بطله على أنه هو المالك ، أو على أن حيازته ثابتة من سند ملكيته ، أو أن حيازته ثابتة من سند ملكيته ، أو أن حيازته ثابتة من المناهدي الحيازة ودعوى الملكية وهو أمر عرم عليه ، كذلك إذا رفضت المحكمة دعوى الحيازة برغم ثبوتها للمدعى بمشروطها القانونية محتجة في ذلك أن المدعى عليه كان يستعمل حقا ثابتا له أو أن المدعى لم يلحقه أي ضرر من ملدعى عليه له فان ذلك يعد أيضا جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية بمنوع عليه من تعرض المدعى عليه له فان ذلك يعد أيضا هما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية بمنوع عليه فان ذلك يعد أيضا هما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية بمنوع عليه فان ذلك يعد أيضا هما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية بمنوع عليه قانونا

والأمر الثانى أن قاضى الحيازة لا يجوز له فى منطوق حكمه فى دعوى الحيازة أن يمس موضوع الحيازة مرتبطة بالملكية أو أن يوقف الفصل فى دعوى الحيازة وقفا تعليقيا وفقا للمادة ١٠٩ مرافعات حتى يفصل فى دعوى الملكية ، بل يتعين عليه أن يقصر حكمه على الحيازة وحدها فان جاوز ذلك وقضى للمدعى بحقوق تجاوز الحيازة استادا المرضوع الحق كان حكمه معيا بمخالفة القانون ، غير أن ذلك لا يعنى منع قاضى الحيازة من كل بحث فى المستلدات المعلقة بالحق لا ليفعى حكمه فى دعوى الحيازة على ثبوت الحق أو نفيه وإنما ليسترشد بها فى العرف على طبيعة الحيازة ومداها للتأكد من توافر شروط الحيازة أو عدم توافر هروط الحيازة أو عدم توافرها .

وإذا أستندت المحكمة فى ثبوت الحيازة لسند الملكية وحده فلا جدال فى أن هذا الحكم يكون خاطئا .

وإذا اقام المدعى دعوى بمنع التعرض والازالة والتسليم فلا يعد ذلك جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية لان الازالة هى من قبل اعادة الحياة إلى ماكانت عليه قبل حصول التعرض بإزالة الأفعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الأرض أو وضع أخساب فيها أو اقامة مبان أو منشآت وغيرها نما يعد وجودها في ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد ، أما التسليم فلا شك أنه يعتبر من مستلزمات منع التعرض واعادة يد الحائز اليه . كذلك لا يعد مخالفة لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن يمكم القاضى فى دعوى الملكية بإجراء وقمى للمحافظة على الشيء محل النزاع كفرض الحراسة القصائية عليه إذا توافرت شروطه إذ يجوز ابداؤه كطلب موضوعي امام المحكمة التي تنظر دعوى الملكية ( راجع مؤلفنا فى القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ الطبعة الرابعة ص ١٥ وما بعدها ) .

ويجوز للمدعى في دعوى الحيازة إذا كان قد أقام دعواه أمام محكمة الموضوع أن يطلب أيضا القضاء له بتعويض بسبب الضرر الذي أصابه نتيجة أعمال التعرض أو اغتصاب الحيازة ولكن لا يجوز له أن يؤسس طلب التعويض على حرمانه من الانتفاع بحق الملكية لأن هذا الطلب مجاله إله هو دعوى الملكية لا دعوى الحيازة .

ومن البديمى أنه إذا كانت دعوى الحيازة مرفوعة أمام القضاء المستعجل فانه لا يجوز للمدعى أن يطلب بتعويض لأن ذلك طلب موضوعى بحت محرم على القضاء المستعجل أن يقترب منه كذلك لا يجوز للمحكمة فى دعوى الملكية أن تفصل فى طلب عارض يكون فى حقيقته دعوى حيازة كم إذا أقام دعوى أصلية بالملكية وأبدى طلبا عارضا بتسليم العين اليه استادا للعيازة ، غير أنه لا جدال فى أن يجوز له أن يؤسس طلب التسليم على ملكيته للعين محل النزاع باعتبار أنه طلب مترتب عليه وأثر من آثاره

## أحكام النقض:

۱ ــ لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد مبنيا في جوهره على ماسة بأصل حق الملك . بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها أو عدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث الرجوع إلى مستدات حق الملك فلا يكون ذلك مقصودا لذاته ، بل يكون على سبيل الاستناس ، وبالقدر الذي يقتضيه التحقيق من توافر شروظ وضع اليد الأمر الذي يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، فان تجاوز هذا فبحث في الملكية فضاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفي به أصل الحق في أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون .

٧ \_ يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يعملق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية : هل هى متوافرة للمدعى أم لا ، أما إذا هى استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فانها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد ، وخالفت بذلك نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات وتعين نقض حكمها . ( الطعن رقم ٢١ سنة ٣ ق \_ جلسة ١٩٣٣/١١/٩)

" ـ إن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما
 يجوز فيه وضع اليد بنية التملك . فقاضي دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط في

العقار المتنازع على وضع اليد عليه ويبحث غيره من الشروط الأخرى فاذا هو بحث في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى مستندات الملكية فذلك إنما يكون ليستخلص منه مايعيه على وصف وقائه وضع اليد مدة السنة السابقة لرفع الدعوى . فاذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعا بن دعوى الملكية ووضع اليد وكان حكمه باطلا غالفته لنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات .

٤ ــ الاستاد في دعوى اليد إلى أدلة الملك فيه جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك . وهذا غير جائز بمقتضى المادة ٢٩ مرافعات . فإذا رفعت دعوى منع تعرض وطلب للدعى الاحالة على التحقيق لينبت انتفاعه بالشارع المتنازع عليه المدة الطويلة المكسبة لذلك فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا ، وباشرت التحقيق ، ثم عرضت \_ عند الفصل في الموضوع \_ إلى حق الارتقاق على الطريق ، وبنت على ثبوته بوضع اليد المدة الطويلة قضاءها في دعوى النعرض ، ثم أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم آخذة بأسبابه رغم تحسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى اليد المرفوعة من خصمه بعد أن تحولت إلى دعوى ملك ، فذلك لما فيه من جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك هو خروج صريح على حكم المادة ٢٩ المذكورة .

۵ \_ إذا كان الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعى لمعرفة هل هو مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف ، وهل المدعى رفع الدعوى قبل مضى سنة على واقعة التعرض ، كما هو الواجب قانونا أم لا ، ولكن كان كل ماجاء به هو أنه عرض لوضع يد المدعى عليه فأورد أنه لم يكن مقترنا بنية التملك ثم استعرض مستدات ملكية المدعى ، لا للاستدلال منها على ملكية للأطيان المتازع لا للاستدلال منها على ملكية للأطيان المتازع بشأبها ، فإنه يكون قد استند فى دعوى اليد ودعوى الملك فجمع بين دعوى اليد ودعوى الملك ، وهذا غير جائز قانونا بحكم المادة ٢٩ م إفعات .

٦ في دعوى اليد يجب أن يقصر بحث القاضى على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها دون تعرض للملكية ، فإذا مادعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستثناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه في الملك ، أو حكم برفض دعواه الاتعدام حقه . فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 إن الشرط الأساسى لدعوى اليد هو حيازة المدعى بشروطها القانونية للعقار الذى يطلب منع التعرض له فيه ، ولا محل فيها لبحث الملكية ومستنداتها إلا على سبيل الاستئناس للتحقق من صفة وضع البد لا لتأسيس الحكم عليها . فإذا كان الطاعن ينازع في حيازة المطعون عليه للحارة المخصصة لمنفعة قطع التقسيم التي بملك هو إحداها ، وكانت المحكمة قد حققت شطرا من دفاع الطاعن وأوردت في حكمها أن الدعوى رفعت قبل مضى سنة من حصول التعرض ولم تلق بالا إلى تحقيق الشطر الأخر المتضمن منازعة الطاعن في توافر حيازة المطعون عليه للحارة المذكورة ، وكان الحبير الذي اعتمدت المحكمة في حكمها على تقريره قد أثبت في هذا التقرير أن الطاعن عمق في فتح باب على الحارة ، ومع ذلك اعتبرت هذا العمل منه تعرضا دون أن تستظهر وجه التعرض في هذا الحصوص وهو الشرط المسوغ لدعوى التعرض وأقامت حكمها على ثبوت ملكة المطعن عليه للحارة . فإن حكمها يكون قد خالف القانون .

٨ ــ إذا كانت الدعامة الجوهرية التي أقم عليها الحكم برفض دعوى منع التعرض هي عدم توافر شروط الحيازة المخاصة توافر شروط الحيازة المخاصة بالطاعن لا يتجاوز الاستناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها فيكون النمي على هذا الحكم بمخالفة القانون على غير اساس .

٩ ــ لا حرج على القاضى في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم ،
 ولو كانت خاصة بالملك ، كل ماكان متعلقا بالحيازة وصفتها .

( الطعن رقم ٣١ سنة ١٣ ق . جلسة ١٩٤٣/٣/٧٥ ، نقص ١٩٤٠/١١/٢١ طعن رقم ٣٥ لسنة ١٠ ق ) .

١٠ ــ متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه فى الانتفاع بحق ارتفاق المطل موضوع النزاع قد أقام قضاءه على وجود المطل ( الشرفة ) بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منعه ، واستخلص من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض ، وكان ماذكره من أن هذه الشرفة بنيت من أكثر من خمس عشرة سنة إنما كان منه تقريراً للواقع ولم يكن الغرض منه الفصل فى حق الارتفاق ، فان النمي عليه ما تعدد أنه ليس للمدعى أن يجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكبة فى آن واحد على غير أساس.

14 - مجرد رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازته الثاء نظر دعواه بالحيازة أو قبلها أو بعدها لا يحير جماً بين دعوى البد ودعوى الملك بما يسقط حقه في الادعاء بالحيازة ، ذلك أن الشفعة وإن كانت من أسباب التملك غير أن السند القانوني المشيء للملكية فيا هو الحكم الذي يصدر لمصلحة الشفيع الذي لا يمكن أن يكون مالكا أو يدعى ثبوت الملك قبل صدور الحكمة له بأحقيته لتملك المقار الميع .

١٧ ــ إن حظر الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد لا يكون إلا في الأحوال التي يحبر فيا رافع دعوى الملك متنازلا عن دعوى اليد الأمر الذي لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرض ف وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك. أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فانه لا مانع يمنع مدعى الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد.

10 — إذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قدقضى بالإرالة والتسليم فلا على للنعى عليه بأنه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد . ذلك لأن الإزالة هي من قبيل إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل حصول التعرض وذلك بإزالة الأفعال المادية التي أجراها المتعرض كتسوير الأرض ووضع أخشاب وإقامة هيكل ومسرح وغيرها مما يعتبر وجودها في ذاته تعرضا لحيازة وضع الله مما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسبابه وكذلك التسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز إليه .

11 \_ تحرم المادة ٢٩ من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى البد أو الاستاد إلى مستدات الملكية للفصل في دعوى البد . وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنبج انهى عليه في المادة ٤٨ من عدم جواز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كان الحكم الصادر في دعوى البد قد اقدم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

 ١٥ ـــ إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه فلا يجوز أن يدعى أنه مالك للأرض محل النزاع ، إذ هذا لا تجوز إثارته فى دعوى وضع يد طبقاً للمادة ٢٩ من قانون المرافحات .

١٦ ـــ ان المادة ٢٩ من قانون المرافعات إذ تنبى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق تلزم القاضي إلزامها الخصوم ، بالنزول على حكمها . فيعين على القاضي أن يقيم حكمه في دعوى اليد على توافح وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره ، لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته .

فإذا كان الحكم فى دعوى وضع اليد قد اتخذ من ثبوت حق الارتفاق الأساس الوحيد لقضائه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى فإنه يكون مخالفا للقانون .

١٧ \_ الأساس الأصلى لدعارى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للمعرض فيها لبحث الملكية وفحص مايتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستدات الملك مقصودا لتحرى الحق . وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى ، فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق ، ولا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه . وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الحصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأبها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا وعدما .

( جلسة ٦١/٦/١٥٥ طعن رقم ٢٧ سنة ٢٢ ق )

١٨ ــ من المقرر قانونا أنه لايجوز البحث فى الملك وفى وضع اليد ولا القضاء قيما فى وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين ، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولا وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملا لها .

( جلسة ١٩٤٤/٢/٢٤ طعن رقم ٦٠ سنة ١٣ ق )

١٩ — الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وماينفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيا يتناول حيم أساس الحتى ومشروعيته . ولمن من الحصوم هو فى الواقع ، أما الثانية فلا يقصد منها الاحماية وضع الميد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته ولا يغير من طبيعة الملكية ماقد يجىء على لسان المدعين من أنهم الواضعون المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، ولا مايجىء على لسان المدعين من أنهم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنها هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التي اشتروها فهى دعوى ملك وإن جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة ، واخكم الصادر فى هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة استنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق.

## ( الطعن رقم ٤ لسنة ٢ ق جلسة ١٩٣٢/٣/١٧ )

٧٠ \_ إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بمنع التعرض في تطهير مسقى وتعبيقها على ما ثبت لدى المحكمة من تقرير الحبير المعين في الدعوى من أن المذعين بملكون نصف المسقى يماه أرضهم ، وأن هذا النصف يدخل في الأرض المكلفة بأسمائهم وأن ربيم من المسقى يرجع إلى ماقبل سنة كذا (أى من مدة تزيد على سنة سابقة على المعرض فان استاد هذا الحكم لسابقه استعمال المدعين المسقى للرى ذلك يكفى لأن يقام عليه القضاء بمنع التعرض . أما ماجاء به عن المكية فانه ليس إلا من قبيل التزيد فلا يصح أن يؤمس عليه الطعن في الحكم .

( الطعن رقم ٣١ سنة ١٥ ق ــ جلسة ١٩٤٥/١١/٢٢ )

٢١ ــ متى كان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر أن دعوى منع التعرض قد رفعت قبل مضى
 سنة من تاريخ حصوله قد قرر أن التعرض لم يبدأ بالنسبة للمطعون عليه الأول من وقت سماحه

للمطعون عليه الأخير بوضع مجمرة في الأرض محل النزاع لأن هذا السماح لا يعير تعرضا لحقه بل هو تأييد فذا الحق اذ حصل شغل أرضه برضاء وسماحه للمطعون عليه الأخير وإنما يبدأ التعرض حينا يظهر شاغل الأرض أو غيره بحق يتعارض مع حقه في حيازته للأرض ، فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون .

( الطعن رقم ۸۲ سنة ۲۰ ق ــ جلسة ۱۹۵۲/۱۱/۳ )

٣٧ ــ الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له في دعوى الموضوع التي يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الحق في ثمار العين محل النزاع .

( الطعن رقم ٤٩ سنة ٣٤ ق ــ جلسة ١٩٦٧/٦/١٥ ص ١٨ ص ١٦٦٩ )

٣٣ ــ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن حق المطعون عليه في الارتفاق بالمرور والمطل على المعر قد ثبت له بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٦ عنة ١٩٣٠ كلى الاسكندرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستناف رقم ٥٥٦ على ١٩٣٥ عنة ١٩٣٠ في سنتاف مصر بعد أن قرر الحكم الخير أور أنه لا نزاع بين الطرفين في أن المطعون عليه مازال مستعملا حقه في للطل على المعر بوسطة النوافذ المفتوحة في الحائظ الغربي من منزله كما استدل الحكم بأقوال الشهود الذين سمهم الحبير على أن المطعون عليه في ارتفاق المرور بعدم الاستعمال بأن ما أثبته الحبير في تقريره من أن باب منزل المطعون عليه في ارتفاق المرور بعدم من مدة طويلة بدليل تراكم نسيج العكبوت عليه رد الحكم على ذلك بأن مالاحظه الحبير لا يقطع بعدم المرور في الممر المدة التي يتطلبه القانون لانقضاء حقوق الارتفاق ، ولما كان استاد الحكم عن ثبوت حق المطعون عليه في ارتفاق المول والمرور استادا إلى الحكم المنابق المسادي الصادر المنافرية المنافرة عليه في ارتفاق المطل والمرور استادا إلى الحكم السابق الصادر لصاحح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بني قضاءه على أساس ثبوت الحق المغلون غير ناموت الحق المعر عن غيرة الماطاعن على الحكم من أنه بني قضاءه على أساس ثبوت الحق.

ولا يغير من ذلك مااستطرد إليه الحكم من البحث فى الدفع الذى أبداه الطاعن بسقوط حق المطعون عليه فى ارتفاق المرور بالتقادم إذ أنه لم يكن يقبل من الطاعن دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى نفى الحق .

( نقض ١٩٦٣/١١/٣٨ مجموعة المكتب الفني سنة ١٤ الجزء الثالث ص ١١١٢ ) .

٢٤ ــ اذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة ( المطعون ضدها ) يقصد تفرير حقها على الأرض المتنازع عليها باعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فان هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة .

( نقض ۲۹۹۹/۱۲/۱۹ سنة ۲۰ ص ۱۲۹۷ )

 ۳۵ ــ المقصود بدعوى أصل الحق التي نص فى المادة ٤٨ من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها وبين دعوى الحيازة ، هي دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
 ( نقض ٢١/ ١/٩٥٣ المكتب الفنى سنة ٧ ص ٢٥٥)

٣٦ \_ النص فى المادة ١/٤٨ من قانون المرافعات السابق على أنه ، لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، يدل على أنه لا يجوز الدعمى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بمرضوع الحق أو أن يوفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويقى هذا المنع قاتما مادامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية ( المدعية فى دعوى الحيازة ) أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين عا يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عدم المكورة قد النوم صحيح القانون .

( الطعن رقم ٤٦٣ سنة ٣٨ ق ــ جلسة ٧٤/١١/٥ سنة ٢٥ ص ١١٨٥ )

٧٧ \_\_ يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تفيذا للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضا له . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إستد في قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تفيذ الحكم الصادر ضده في الدعويين رقمى .... لا يعد تعرضا خذا الطاعن في وضع يده ، فان الحكم لا يكون بذلك قد بنى على أسباب متعلقة بأصل الحق وإنما نفى عن الدعوى توافر أحد شروط قبوفها .

( الطعن رقم ٥٩٣ سنة ٤٦ ق ــ جلسة ٧٩/١١/٢٧ س ٣٠ ع ٣ ص ٧٥ )

۲۸ ــ ان حظر الجمع بين دعوى المطالبة بالحق ودعوى الحيازة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ لا يكون إلا فى الأحوال التي يعتبر فيها رافع دعوى الحق متنازلا عن دعوى البد ، الأمر الذى لا يتأتى الا إذا كان التعرض فى وضع البد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الحق ، أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فانه ليس ثمة ما يمنع مدعى الحق أن يلحق بدعواه دعوى البد .

٢٩ ـــ إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة ( المطعون صدها ) بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها باعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة .

( الطَّعَن رقم ٢١٥ سنة ٣٣ ق ــ جلسة ١٩٦٧/٤/٢٧ س ١٨ ص ٨٧٩ )

٣٠ ــ من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لايقيد المحكمة ولا بجنعها من فهم الدعوى على حقيقيتها وإعطائها التكييف الصحيح والعبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيا بصرف النظر عن العبارات التى صبغت بها ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أسسا دعواهما بطرد الطاعن والنسليم على ملكيتهما للأرض موضوع النزاع بمقتعى حكم تثبيت الملكية ــ ونازعهما الطاعن فى ذلك وذهب إلى ملكيته لما يضع الهد عليه منها منذ أكثر من عضرين عاما بالمراث والشراء فان الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، وإذ كان الحكوم المطعون فيه قد النزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى على أنها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد النزم صحيح القانون .

( نقض ۲۸ /۱۹۷۷ المكتب الفني سنة ۲۸ ص ۱٤٧٠)

٣١ ــ إذ كان الين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصعيفة افتتاح الدعوى بطلب طرد المطعون الدعوى بطلب طرد المطعون عليه بأنه طرد المطعون عليه بأنه هو المالك عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استنادا إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك في يصرض لطلب حايتها .

( نقض ١٩٧٩/٤/٢٦ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠ ص ٢٠٢)

٣٣ ــ دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية ومايته حق الملكية ومايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتم أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الفرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته .

( نقض ۲۰۲ /۱۹۷۹ مجموعة المكتب الفني سنة ۳۰ ص ۲۰۲ )

٣٣ \_ لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة أن يقيم حكمه على أساس ثبوت الحتى أو نفيه اعمالا لنص المادة ٤٤ من قانون المرافعات الا أنه يجوز له عند يحثه فى توافر شروط هذه الدعوى أو عدم توافرها أن يرجع إلى مستندات الملكية ليستخلص منها مايقتضيه البحث فى دعوى اليد وبالقدر الذى يستازمه الفصل فيها دون التعرض لأمر الملكية بأى حال .

ر نقض ۱۹۸۳/٤/۱۹ طعن رقم ۱۷٤۷ لسنة 24 ق ، نقض الطمن رقم ۷۹۳ س 24 ق جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۱ ) .

٣٤ \_ الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانوية فلا عمل فيها لتعارف المحكمة أن للتعرض لبحث الملكية وفحص مايتمسك به الحصوم من مستدامها ، فاذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها القانونية ثابتة كان هذا كافها لبناء الحكم عليه .

( الطعن رقم ۱۲۲۲ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٦/٢١ )

٣٥ ــ من المقرر وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجوز أن يجوز الدعن في دعوى الحيازة ينها وبين الطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة ، وهذا السقوط مرحه أن التجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء عل حيازته يعد تسليما ضمنيا بحيازة هسمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستنيع أن يكون هذا السقوط مترتبا على مجوه رفع الدعوى بأصل الحق ، ولو أعقبه ترك القضية فيها ، مالم يكن العدوان على الحيازة قد فيها بعد رفع دعوى أصل الحق فحينلذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدغوى بأصل الحق .

# ( الطعن رقم ١٦١ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٢/١٢/٢ )

٣٩ ــ القرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصلى الحق. يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يوطع دعوى الحيازة مستقلة وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة للماتها بجردة عن أصل الحق. وأساس هذه أن للمطالبة بالحق من جانب مدعى الحيازة تتضمن نزولا منه عن دعوى الحيازة لأن هذا المدعى حينا حصل له التعرض في حيازته كان أمامه طريقان للعفع التعرض، طريق دعوى الحق وهو طريق صعب، فاختيار طريق دعوى الحق وهو طريق صعب، فاختيار الطريق الصعب لحماية الحيازة ــ وهو المطالبة بأصل الحق ــ يعد من جانب الحائزة نزولا ضمنيا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه. به المشرع وهو طريق رفع دعوى الحيازة .

# ( الطعن رقم ۱۵۷۹ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٥/١٣ )

٣٧ ــ النص فى المادة ١/٤٤ من قانون المرافعات على أنه و لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة يبنها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة ، يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها بجردة عن أصل الحق ويقى هذا المنع قائما مادامت دعوى الحيازة منظورة ، والا سقط حق المدعى فى الادعاء بالحيازة ، ألا أن دعوى الحيازة التى يسقط الحق فى رفعها على هذا النحو هى التى ينشأ الحق فى رفعها على هذا النحو هى التى ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى الحق أما إذا نشأ الحق فى اقامتها بعد ذلك فلا يمنع من رفعها ولا يعد ذلك نزولا عنها.

# ( الطعن رقم ۳۵۷ س ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۱٤ )

٣٨ ــ من المقرر وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، وهذا السقوط مرده أن التجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستنبع أن يكون هذا المسقوط مترتبا على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق فعينه ترك الحصومة فيها ، مالم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فعينغ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام

الدعوى بأصل الحق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له .

( نقض ١٩٨٢/١٢/٢ المكتب الفني سنة ٣٣ ص ١١٠٨)

٣٩ ــ سبق الحكم لصالح المؤجر في دعوى حيازة لا يؤثر في جدية نزاع الغير بشأن الملكة .

(نقض ۲۵۸۱/۵/۲۶ سنة ۳۳ ص ۲۵۸۱)

• ٤ ــ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولو في دعويين مستقلتين . مخالفة ذلك . سقوط الادعاء بالحيازة . مادة ١/٤٤ مرافعات .

(نقض ١٩٨٧/١٢/١٣ طعن رقم ١٥٢١١ لسنة ٥٤ قضائية)

1\$ ــ وحيث أن حاصل النعي بالسبب الرابع أن إدعاء الحيازة ، سقط بالجمع بينه وبين أصل الحق في الايجار .

وحيث إن هذا النعر في غير محله ، ذلك أنه لما كانت دعوى الحيازة \_ التر لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة ٤٤ من قانون المرافعات \_ هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب في الاستثناف \_ إحياطيا وبالنسبة للمؤجر فقط \_ الحكم بصحة ونفاذ عقد الايجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق ويكون النعي لهذا السبب على غير أساس.

(نقض ١٩٨٩/٢/١٤ طعن رقم ١٥١٦ لسنة ٥١ قضائية)

٢٤ ـــ إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التي وقع عليها الحجز الاداري وتم بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعن بتاريخ ٤ ١٩٧٤/٩/١ مستنداً في ذلك إلى الحكم النبائي الصادر في الاستثناف رقم ٢٩٥٥ لسنة ٩٣ قضائية القاهرة والذي قضي به في مواجهة الأخير وبقية المطعون ضدهم ببطلان اجراءات الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة وحق الايجار والاسم التجارى وما ترتب عليه من اجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن ، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي اقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقارتحت بد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن وانما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته . الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى ، وذلك إعمالا لأثو الحكم الذي قضي له ببطلان اجراءات الحجز الاداري على هذه المنقولات وبيعها بالمزاد للطاعن من هضناه عودة الطرفين — الرامي عليه المزاد وورثة المدين — الى الحالة الني كانا عليها قبل رسو المؤاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين الني عين المطمون ضده الأول حارساً عليها ، والذي أصبح بمجرد هذا التعيين وبحكم القانون نائبا قضائياً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة اجراءات التقاضي عنه والمحافظة عليه ، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعبار انه الذي رسا يمها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا اليع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التي خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقاد

( طعن رقم ۲۰۳۱ لسنة ٥٥ قضائية نقض ١٩٨٩/١١/٣٠ )

٣٤ — النص في المادة ١/٤٤ من قانون المرافعات يدل على أن المناط في سقوط الحق في مقوط الحق في محكوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، اذ يعتبر المدعى برفعه غذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ، ولا يعتى ذلك انه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهذف منها هو البات توافر شروط الحيازة في جانبه ، ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .
( نقض ، ١/١/ ، ١٩٩ طعن , رقم ١٤٥٣ كسنة ٥٥ قضائة )

# مدى حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة للملكية :

لما كان الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز إن يستند إلى أسباب تتعلق بالملكية أو أصل الحق لذلك كان من الطبيعي إلا يكون الحكم الصادر في دعوى الحيازة دعية أمام المحكمة التي تنظر دعوى المبازة ذاتها ، فقاضي أصل تنظر دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ، وذلك حتى بالسبة إلى الحيازة ذاتها ، فقاضي أصل الحق لا يتقيد بحكم قاضي الحيازة حتى فيما يتعلق بثبوت الأعمال المادية المكونة للحيازة ، أو فيما يتعلق بثبوت الصفات المنسوبة اليها فإذا أسس قاضي الحيازة حكمه على أن الحائز كان يضع يده على الأرض بأن كان يزمها بنفسه أو أن حيازته كانت هادئة وظاهرة ومستمرة فان ذلك لايقيد قاضى الملكية إذ له أن يتجي في حكمه إلى أن حيازة الحائز لم تكن هادئة ولا ظاهرة ولا مستمرة .

كذلك فان الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الربع والتى تعتبر المكية عنصرا من عناصرها لاختلاف الدعوبين سببا وموضوعا .

ويشبه كثير من الفقهاء اختصا قاضى الحيازة بالنسبة لأصل الحق باختصاص القاضى المستعجل بطلبات الحصوم الموضوعية إذ لايجوز لأى منهما التعرض لأصل الحق أو بناء حكمه على أسباب تتعلق به ، كما أن الحكم الصادر من كليهما حجيته مؤقتة لأنه يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتبديل .

وقد استثنى الفقه والقضاء من القاعدة المتقدمة حالتين الأولى أنه إذا فصل قاضى الحيازة فى دعوى الملكية أو فى دعوى موضوع الحق خطأ بالرغم من عدم اختصاصه وأصبح هذا الحكم باتا إما لاستنفاد جميع طرق الطعن فيه ومنها طريق النقض وإما لفوات مواعيد الطعن فان الحكم يحوز قوة الأمر المقضى عملا بالمادة 1 . 1 من قانون الإثبات التي و نصت على أن الأحكام التي حازت قوة المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكي لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الحصوم أنفسهم دون أن تتخر صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وقد استقرت محكمة النقض في احكامها الكثيرة المتواترة على أن حجية الأحكام تسمو على قواعد النظام العام .

والحالة الثانية إذا صدر حكم من قاضى الحيازة لخصم بانه هو الحائز فانه تكون له حجية بصدد ثبوت الحيازة ، ويجعله فى مركز المدعى عليه فى دعوى الملكية وأصل الحق ، فإذا أقيمت عليه الأولى وثبت حسن النية فانه لايلزم برد الثار إلا منذ أن اقيمت ضده الدعوى الأخرة . أحكام النقض :

ا \_ إذا كانت اغكمة في دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلا سائفا من الأدلة التى ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها أن الأرض المسازع على حيازتها مازالت تستعمل جرنا عموميا ، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد ، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحا قانونا ثم أن تحرى انفكمة من المعاينة ومن المستدات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكا عاما أم لا ، ليس فيه جمع بين دعوين اليد والملك لأن المقصود هو أن تستين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا ، حتى إذا رأت الأمر واضحا في أن المقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدى قلبات الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد ، كما أن قضاها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسما للنزاع في الملك.

( نقض ٣/٩/٤/٣/٩ طعن رقم ٣٥ لسنة ١٣ ق )

٧ ــ دعاوى وضع اليد أساسها الأصل الحيازة المادية بشروطها القانونية . ولا محل فيها للتحرض لبحث الملكية وفحص مايتمسك به الحصوم من مستنداتها . فإذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافيا لبناء الحكم عليه ، وكان ما يأتى فى الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن فى الحكم بطريق النقض .

( جلسة ١٩٣١/١٢/١٠ طعن رقم ٢٠ سنة ١ ث )

 سبق الحكم لصالح المؤجر في دعوى حيازة . لا تؤثر في جدية نزاع الغير بشأن الملكية .

( نقض ۲۴ /۱۹۸۲ سنة ۳۳ صفحة ۵۸۱ )

8 حد الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز قوة الأمر المقضى في دعوى الربع والتي تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها وذلك لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الأول . ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الأول . ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الأول . ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم في دعوى منع التعرض قد فصل في أسبابه في ملكية أرض النزاع وقضى بأنها لا تدخل في مستندات الحصم ، ذلك أن قاضى الحيازة تمنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجبة لدى المحكمة التي يعرض عليه كالنزاع على أصل الحق أو نزاع منظرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الربع ومن ثم فلا تنفيد به تلك المحكمة .

( الطعن رقم ٢٦ سنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/٢/١٣ س ٢٠ ص ٣٣٣ )

ه ــ أن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستداتها إلا على سيل الاستناس بها فى شأن وضع اليد وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال . فعل الحيازة المادي على الحيازة المادي على الحيازة المادي على الحيازة المادي المادية بشروطها فتقضى بقبوطا أو برفضها بناء على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها . أما إذا هي اسست قضاءها على الملكية ومستداتها فانها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى الملك على المدينة والمهدن وضع المد وخالفت المادة ٢٩ من قانون المرافعات .

وإذن فإذا كانت المحكمة ، وهى تفصل فى دعوى وضع يد ، بعد أن اثبت وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع وأثبت أن المدعى علم تسلمها تنفيذاً لحكم رسو مزادها عليه وأن المدعى لم يكن ثمثلا فى دعوى نزع الملكية ، قد أقامت حكمها برفض هذه الدعوى على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد ، وعلى حجية هذا الحكم على المدعى ، في حين أن القضاء فى دعوى وضع البد لا يصع أن يؤسس على الملكية وفى حين أن المحكم مرسى المزاد هذا ليس فى مسألة وضع اليد حجة على المدعى ، فإنها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم ٣٥ سنة ١٥ ق جلسة ١٩٤٦/١/١٧ )

 ٦ الحكم الصادر في دعوى منع التعرض . لا حجية له في دعوى الملك . ما يقرره الحكم بشأن توافر اركان الحيازة لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق وغير مانع الحصوم من مناقشة الملكية في دعوى تالية . علة ذلك .

( نقض ۲۹ /۱۹۹۲ طعن رقم ۲۰۳ لسنة ۵۰ قضائية )

لا ـــ الهنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها . شرطه . وحده المسألة في الدعويين .
 والمقصود بها . الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملك .
 (خقض ٢٩٧/٧/٦ ا طعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٥٨ قضائية )

### حماية الحيازة :

نص المشرع على ثلاث دعاوى لحماية الحيازة في ذاتها وهي :

- (١) دعوى استرداد الحيازة .
  - (٢) دعوى منع التعرض.
- (٣) دعوى وقف الأعمال الجديدة .

وقد نظم المشرع دعاوى الحيازة في المواد من ٩٥٨ إلى ٩٦٤ من القانون المدنى وهذه الدعاوى الثلاث يجمعها الخصائص المشتركة الآتية :

الأولى أنها تحمى الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما اذا كان الحائز يملك الحق الذي يحوزه أو لا يملك ، اذ لا يطلب منه في مباشرته هذه الدعاوى إلا أن يثبت امرا واحدا هو أنه يحوز الأرض حيازة مستوفاه لشرائطها القانونية ومن ثم فهو غير مكلف باثبات ملكيته للأرض ، إذ أن الملكية علمها دعوى الاستحقاق وهي تختلف عن دعوى الحيازة باجراءاتها الطويلة وطرقها المقدة وبوسائل اثبات أكثر صعوبة واشد عسرا من طرق إثبات الحيازة ، ذلك أن حائز الأرض سواء كان مالكا ها أو غير مالك هذي معتطيع أن يحمى حيازته بدعاواها الثلاث .

ولا تقتصر دعاوى الحيازة على البات الحيازة في الملكية بل تحمي الحقوق الأخرى كحائز حق الانتفاع أو حائز حق الإرتفاق أو حائز رهن الحيازة أو حائز حق الاستجار ، ذلك أن حائز أحد هذه الحقوق لا يكلف إلا باثبات شيء واحد هو حيازته لهذا الحق ، فاذا أثبت ذلك كانت حيازته جديرة بالحماية دون ما حاجة لأن يطلب منه أن يثبت أنه صاحب هذا الحق .

الميزة الثانية لدعاوى الحيازة أنها تمحمى حيازة العقار ولا شأن فا بالمنقول ، ذلك أن العقار مستقر ثابت من السهل فيه تمييز الحيازة عن الملكية وهذا على خلاف حائز المنقول إذ أن وضع يد الحائز عليه تختلط بيد المالك ، وبالتالى فان الحيازة فيه تختلط بالملكية ، ولازم ذلك أن دعوى الملكية على خلاف دعاوى الحيازة تمحمى ملكية المنقول ، وحيازته معا .

كذلك فانه لا يجوز الاحتياء بدعاوى الحيازة فى حالة المجموع من المال كالتركة ، ذلك أن الحائز مجموع من المال كالوارث إنما يحمى فى حيازته لعقار معين من هذا المجموع ولا يحمى فى حيازته لجموع من المال ذاته لأن دعاوى الحيازة شرعت لحماية حيازة العقار فقط .

ولما كانت دعاوى الحيازة تحمى كم سبق أن بينا حيازة العقار المعين باللذات ، فانها تحمى كذلك جميع الحقوق العينية التى تقع على العقار نما يكون قابلا للحيازة وترتيبا على ذلك فانها تحمى الحقوق الآتية .

إ حيازة العقار أذا تحمى حيازة حق الملكية في العقار مادام أن العقار قابل للعيازة ويدخل
 ف ذلك العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص العامة ملكية خاصة ، أما الأشخاص الذين

يحوزون عقارات مملوكة للدولة ملكية عامة فانه يجوز لهم الاحتاء بدعاوى الحيازة ضد الغير وفلت على المور وفلك عدا الجهة الادارية التي منحته الترخيص ، اذ يجوز له انهاء الترخيص في أى وقت ، كما يجوز للدولة أن تحمى حيازتها للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة بجميع دعاوى الحيازة ، كذلك فانه يجوز لها الإلتجاء لدعاوى الحيازة لحماية المنشآت المقامة في الأرض ، سواء كانت بناء أو غراصا اذا كانت ملكية هذه المشآت مستقلة عن الأرض على سند من أنها تعير في هذه الحالة عقارا مستقلا عن الأرض على تعير في هذه الحالة عقارا مستقلا عن الأرض وبالتالى فان حيازتها تحمى كما هو الشأن في حماية حيازة الأرض نفسها .

٢ ــ حيازة حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني المتعلقة بعقار .

٣ حيازة حقوق الإرتفاق فى الحدود التي يمكن فيها حيازة هذه الحقوق ، أى حقوق الإرتفاق الظاهرة المشار اليها فى المادة ٢/١٠١٦ مدنى ، ويلحق بها القيود التي ترد على الملكية كالمتعلقة بالرى والصرف من شرب ومجرى ومسيل ، وحق المرور والمطلات فاذا كان الحائز بحوز حقا من هذه الحقوق حصل عليه بالطريق الذى رسمه القانون فان من حقد أن يلجأ لدعاوى الحيازة لحمايته.

٤ -- حيازة حق الحكر .

حيازة حق رهن الحيازة العقارى .

ورغم أن حق المستأجر حق شخصى إلا أنه يجوز حمايته بدعاوى الحيازة شريطه أن يكون متعلقا بعقار .

والميزة الثالثة لدعاوى الحيازة أنها فيما عدا دعوى منع التعرض يجوز رفعها امام القضاء المستعجل إذا توافر فيها شرط الاستعجال أما إذا رفعت موضوعية فإنها تكون من إختصاص الهكمة أو الجزئية أو الإعدائية حسب قيمتها التي تقدر بقيمة العقار المتنازع على حيازته على النحو الذي سنوضحه .

وسنتاول بالشرح والتفصيل كل دعوى من الدعاوى الثلاث .

أولاً : دعوى استرداد الحيازة

هى المدعوى التى يوفعها حائز العقار الذى فقد حيازته طالبا فيها ردها اليه وهى إما أن ترفع أمام قاضى الموضوع واما أن تقام أمام قاضى الأمور المستعجلة .

وقد ذكرنا ف شرحنا لاختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة أنه يجوز لمن سلبت حيازته بدلا من عرض شكواه على النيابة العامة أن يلجأ لرفع دعوى استرداد حيازة موضوعية كما أن له أن يقيم دعوى استرداد حيازة مستعجلة إذا توافرت شروطها ، كما أنه فى حالة ما اذا عرض الأمر على النيابة واصدوت قرارا ورفع نظلم عنه ، فيحق لمن صدر صده الحكم فى النظلم أن يقيم دعوى استرداد حيازة موضوعية ، الا أنه لا يجوز له أن يقيم دعوى استرداد حيازة مستعجلة ، لأن الحكم الصادر في النظلم يجوز حجية حتى يقضى بالغاله أو بما ينقضه بمحكم موضوعي ومن ثم يكتسب حجية أمام القضاء المستعجل الذي يتقيد به ولا يجوز له أن يقضي على خلافه

وسنتناول بالشرح أولا الدعوى الموضوعية ثم ننتقل إلى الدعوى المستعجلة .

أولاً : الدعوى الموضوعية

يشترط لقبولها أربعة شروط :

أولا: حيازة المدعى للعقار

يتعين أن تكون الحيازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حصول الاعتداء ، ولا يشترط فيها أن يكون حائزا اصيلا أى يحوز لحساب نفسه واتما يكفى فيه أن يكون حائزا حيازة مادية أو عرضية اى لحساب غيره فيطالب باسترداد حيازة حق الملكية فى حين أنه يكون صاحب حق انتفاع أو مرتمنا رهنا حيازيا أو مستأجرا أو حارسا قضائيا وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة ٩٥٨ مدنى بقولها و ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ،

كذلك يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال النسامج . وهو مثل الحائز العرضي مجردا من عصر القصد في الحيازة وليس لديه الا السيطرة المادية .. أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ، كما يجوز وفعها ثمن يجوز على الشيوع اى يجوز العقار مع شركاء آخرين وكذلك ثمن حصل على ترخيص من الجهة الادارية في الانتفاع بعقاره سواء كان ثملوكا للدولة ملكية عامة أم خاصة ، ولا يقدح في ذلك أن حيازته للعقار المملوك للدولة ملكية عامة مهددة بحق الجهة الادارية في الغاء الترخيص في أي وقت واستردادها لحيازة العقار .

ويجب أن يكون المدعى حائزا للعقار حيازة قانونية اى حيازة مادية حالية صحيحة بمعنى أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا مؤداها أن يكون العقار تحت تصرفه المباشر ، ذلك أن العبرة فى هذا الصدد بالحيازة الفعلية وليست مجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة ، ويترتب على ذلك أن الحيازة الرمزية كالمتمثلة فى حيازة مفتاح المكان لا تكفى لاتها ليست بذاتها دلملا قطعا على الحيازة .

ويجب أن تكون سيطرة الحائز على العقار قائمة ومتصلة وقت وقوع الفصب وهذا مايعبر عنه بالحيازة الحالية .

ويتعين أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من عيوب الحيازة وهى الحفاء والفموض والاكراه كما يجب أن يكون مستمرة غير متقطعة .

ولا يشترط لرفع هذه الدعوى أن يكون الحائز حسن النية ، اذ ليس هناك ما يمنع الحائز مىء النية من أن يقيمها . . ويخرج عن الحيازة المادية الانتفاع بالارتفاق على ملك الغير لأن هذا لا يعدو أن يكون حائزا حيازة معنوية للارتفاق وعلى هذا لا تقبل دعوى استرداد لحيازة عن الاعتداء الواقع على حيازة معنوية كأن يكون المعتدى قد هدم مسقى فى حيازته هو يروى منها الجار أرضه . والشرط الثانى : أن تكون حيازة المدعى قد سلبت

وترفع الدعوى على الشخص الذى انتزع الحيازة من الحائز وأن يكون ذلك قد تم بالقوة أو الهصب علنا أو خفية فيتعين أن يكون قد صدر اعتداء منه وقد يشكل هذا الاعتداء جربية ، ولكن ليس من المحتم أن يكون كذلك ، بل يكفى أن يكون عملا غير مشروع من الناحية المدنية يتمنل في اعتداء المجازة الحائز ، ولا يلزم أن يكون الاعتداء منطويا على استعمال القوة والعنف \_ وان كان هذا هو الذى يحدث فى غالب الأحيان \_ بل يكفى أن يحصل على غير أرادة الحائز ورغم اعتراضه على غو لا سبيل له فى دفعه ، و لذلك يعتبر سلبا للحيازة بالقوة ان يسترلى المعتدى على العقار غصبا وقهرا . أو خلسة دون علم الحائز ، أو نتيجة لتنفيذ حكم قضائي ليسرلى الحائز طرفا فيه .

ويجب لقبول هذه الدعوى أن يؤدى الاعتداء على الحيازة إلى فقدها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع ، بحيث لا يصبح فى امكان الحائز أن يستعيد هذه الحيازة دون أن يقف هذا العمل أمامه عقبة تحول دون ذلك . ولا يشترط أن يكون المدعى عليه هو الذى وقع عنه الاعتداء بنفسه بل يكفى أن يكون قد وقع بأمره من عماله أو أجرائه أو أقاربه ، ولا يلزم أن يكون سيء النية بل يجوز أن يكون معتقداً أنه صاحب حق وحيى لو كان محقا في اعتقاده فليس له أن يستأدى حقه يبده بدلا من الالتجاء إلى القضاء ، ومن ثم فان اعتدائه في هذه الحالة لا يمنع من رد العقار لمن في حيازته .

ولا تقبل دعوى استرداد الحيازة اذن كان رافعها مرتبطا مع المعتدى بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد ، اذ يتعين على المعتدى عليه أن يرفع دعوى العقد لالزام المدعى عليه باتباع شروط العقد وفي حالة انتقال حيازة العقار المغتصب من المغتصب إلى العير فان خلف المغتصب الذى انتقلت اليه الحيازة هو الذى يتعين اختصامه في دعوى استرداد الحيازة سواء كان المغتصب الذى انتقلت اليه الحيازة هو الذى يتعين اختصامه في دعوى استرداد الحيازة من كان كان لا يدرى أن سلفه قد إغتصب الحيازة .

وقد نصت على هذا الحكم صراحة المادة . ٩٦ مدنى بقولها . للحائز أن يوفع فى المعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية ، وهذا يؤدى الى القول ان دعوى استرداد الحيازة تطوى على شيء من العينية فهى فضلا عن أبها جزاء على الافتصاب فى حد ذاته تعتبر أيضا حماية للحيازة فيجوز عن طريقها للحائز أن يسترلا حيازته ، ليس من المغتصب فقط بل ايضا من الغير الذى انتقلت اليه الحيازة من المغتصب ومن انتقلت اليه الحيازة من المغتصب ومن انتقلت اليه المغتصب ومن انتقلت اليه

### مادة \$ \$

الحيازة منه سواء كان خلفا عاما أم خاصا وذلك على سبيل الاحتياط خشية عدم استطاعة الحالز اثبات انتقال الحيازة من المغتصب إلى الغير

ويجوز للحائز أن يرفع الدعوى ضد الشريك على الشيوع الذى كان يجوز معه العقار شيوعا الا أنه اغتصب حيازته واصبح يستأثر بجيازة العقار جميعه .

ويلجأ بعض الملاك الى اغتصاب الحيازة عن طريق تأجير العقار المؤجر لمستأجر آخر يعمد إلى نزع الحيازة من المستأجر الأول الحائز ، فلا جدال فى أنه يجوز للمستأجر الأول أن يرفع دعوى الحيازة على المستأجر المغتصب ، ولا يجوز فى هذه الحالة ادخال المؤجر فى الدعوى لأنه كما سبق أن بينا تربطه علاقة عقدية بالحائز ولا يجوز رفع الدعوى ضده شأنه شأن اى متعاقد ، اما اذا أراد اختصام المؤجر فليس أمامه الا أن يطرق دعوى تسليمه العين المؤجرة أو تمكينه منها تنفيذاً لعقد الايجار كما يجوز له أن يطلب مع هذا الطلب الزام المؤجر بتعويض عما اصابه من ضرر بسبب سلب الحيازة وأساس التعويض هنا هو المسئولية العقدية ايضاً .

الشرط الثالث لقبول الدعوى أن تستمر الحيازة لمدة سنة:

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته وقد صرحت بهذا الشرط الفقرة الأراع من المادة ٩٥٩ مدنى بقولها و اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز له أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحايزة الأحق هي الأسبق في التاريخ ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة على مايلي و أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في هميم الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعدى ، ومقتضى هذه المادة أن القانون استثنى حالتن لا تشترط فيهما الحيازة لمدة سنة .

الحالة الأولى اذا كان فقد الحيازة بالقرة فمن فقد حيازته بالقوة يجوز له استردادها ولو لم يكن قد المقتلة على حيازته سنة ، وقد كان في استطاعة المدعى في هذه الحالة أن يلجأ لدعوى منع التعرض لأن حيازته لم تستمر سنة ، ولكنه لجأ الى دعوى استرداد الحيازة لأن الأعتداء على حيازته لم يقتصر على مجرد التعرض له ، بل انتهى الى انتزاعها منه عنفا أو غصبا أو اختلاسا ، فليس هناك مناص من رفع دعوى استرداد الحيازة وباعادة العقار الى الحائز بالحالة التي كان عليا وقت الغصب فان كان قدا أقام فيه بناء قضى بهدمه ، وقد ذهب الدكتور السنبورى الى أنه يجوز للقاضى بناء على طلب الحائز أن يحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية ليجبره على تنفيذ ماقضى به عليه ، الا أن هذا الرأى في تقديرنا محل نظر ذلك أن الغرامة وفقا لنص المادة ١٣ من القانون المدنى لا يقضى بها الا إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير تمكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين ورد الحيازة . وازالة ما اقيم على العقار المعتصب دائما يجوز تنفيذه بالقوة الجبرية دون حاجة الى تدخل

الهحدى على الحيازة ، كذلك يجوز للحائز أن يطلب بالاضافة إلى طلب رد حيازته الزام المدعى عليه بأن يؤدى له تعويضا عما اصابه من اضرار بسبب سلب الحيازة استادا لقواعد المسئولية التقصيرية .

ويرى العلامة الدكتور السنبورى أنه في حالة ما اذا كان المدعى عليه قد أقام بند بالمقلر جاز للمدعى أن يطلب رد حيازته للعقار بالحالة التي كان عليا وقت الغصب وفي هذه الحالة يمكم المقضى بهدم البناء وهذا الرأى قد اخذت به محكمة النقض (بحث مستقل في نهلة هذا المبحث) ومؤدى ذلك أنه اذا قضت المحكمة برد حيازة المدعى للعقار بحالتها التي كان عليها قبل سلب الحيازة فان حكمها يكون صحيحا ذلك أن ازالة ماقيم على العقار من منشآت والأمر بتسليمه هو من قبل اعادة الحال الى ماكانت عليه وهو أمر لازم لرد الحيازة والحكم الصادر برد الحيازة واحلام الني يثبت من الحكم أنها انشتت على العقار موضوع الحيازة ويصلح بذاته سندا فدم هذه المبانى.

واذا صدر الحكم برد الحيازة للمدعى فانها تعت. لم تنقطع مدة انتزاعها منه ، ونظرا لأن مدة حيازته قبل سلمها كانت اقل من سنة ، فعندما ترد اليه الحيازة تعتبر هذه الحيازة دائمة لم تنقطع ، فتكون قد دامت أكثر من سنة ، ويترتب على ذلك أنه يجوز له أن يجتمى بجميع دعاوى الحيازة لأن حيازته دامت أكثر من سنة ، وبالتالى يحق له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة من جديد اذا انتزعت منه الحيازة مرة أخرى .

ومن المقرر أن الحكم الذى يصدر برد الحيازة فى هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية الى المدعى عليه بعد أن المدعى مؤقتا ، دون أن يحسم النزاع فيمن له الحيازة القانونية ، ومن ثم يجوز للمدعى عليه بعد أن يرد الحيازة الى المدعى أن يعود فيقيم دعوى استرداد الحيازة على الأخير بشرط رفعها فى خلال سنة وأن يثبت أن المدعى كان قد سبق له أن سلبه حيازته .

والحالة الثانية التى استثاها المشرع من مدة السنة هى ما اذا كانت حيازة الحائز الذى لم تنقض على حيازته سنة أحق بالتفضيل وفقا لما قررته الفقرة الأولى من المادة ٩٥٩ والتى أوردنا نصها آنفا ويستخلص من هذا النص أنه فى حالة المفاضلة بين حيازتين فان فروضا اربعة يمكن تصور طرحها فى الدعوى .

الفرض الأول أن تقوم كل من الحيازتين على سند قانونى ، بأن يستد المدعى الى عقد يع صادر له من شخص معين ويستد المدعى عليه الى عقد يع صادر له من شخص معين ويستد المدعى عليه الى عقد يع صادر له من شخص معين ويستد المحلوثة الأحق بالتفضيل هى الاسبق في التاريخ ، والفرض الثانى أنه لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى ففى هذه الحالة أيضا تفضل الحيازة الأحرى الأسبق فى التاريخ والفرض الثالث أن تقوم احدى الحيازتين على سند قانونى بينا الحيازة الأحرى على مند ماده كانت سابقة على الحيازة الأحرى السند ، في هذه الحالة لا جدال في تفضيل الحيازة الأولى سواء كانت سابقة على الحيازة

الأخرى أو لاحقة لها ، فاذا لم يثبت المدعى عليه أنه كان يحوز العقار حيازة أحق بالتفضيل من حيازة المدعى ، فلم يثبت أن حيازته تقوم على سند قانونى في حين أن حيازة للدعى لا تقوم على سند مقابل . أو لم يثبت أن حيازته أسبق في التاريخ في حين أن كلا من الحيازتين تقوم على سند قانوني أو لاتقوم اي منهما على هذا السند ، كسب المدعى الدعوى وقض برد الحيازة اليه وباعادة العقار الى اصله والتعويض كما هو الشأن في الفرضين الأول والثاني وذلك بشرط أن يطلب المدعى ذلك طبقا للقواعد المتقدمة اما اذا لم يطلب الا الحكم بأحد هذه الطلبات أو بعضها . فلا يقضى له الا بما طلبه فاذا قصت له بما لم يطلبه كان حكمها مشوبا بالبطلان . وفي حالة رد الحيازة الى المدعى ، بقيت مستقرة عنده لأن المدعى عليه لم يثبت أنه كان يحوز العقار حيازة أحق بالتفضيل ، واذا رغب في استرداد العقار من المدعى ، كان الطريق الوحيد أمامه هو رفع دعوى الملكية على المدعى باعتبار ان الأخير هو الحائز وبذلك يختلف الوضع القانوني في هذه الحالة عن الحيازة اذ يصبح المدعى عليه في دعوى اسرداد الحيازة مدعيا في دعوى الملكية ، ويتحمل في هذه الحالة لا عبء اثبات الحيازة بل عبء اثبات ملكية للعقار . وبقي الفرض الرابع أو الأخير وهو الذي لم تدم فيه حيازة المدعى سنة كاملة ولم تنزع بالقوة ولكن فلدعي عليه يستند الى حيازة احق بالتفضيل فيفضل على المدعى الذي لا يستطيع أن يسترد عه الحيازة ، وهذا الفرض يختلف عن باق الفروض السابقة اذ لا يستطيع المدعى فيه أن يسترد الحيازة حتى لو كانت الحيازة قد انتزعت منه غصبا أو خلسة ، مادامت لم تنتزع منه بالقوة ، ومادامت حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل .

ونلفت النظر إلى أن البعض يخلط بين الفصب واستعمال القوة حالة انهما مختلفين تماما ذلك أن الغصب هو استيلاء الشخص على الحيازة بدون الالتجاء الى الطريق الذى ومحه القانون فيجوز أن يقع بغير قوة كما اذا حدث نتيجة الهمال الغش أو الندليس وبغير رضاء من الخصص منه العقار اما استعمال القوة فقد سبق أن شرحناه بتفصيل.

ومن الجدير بالذكر التنويه أن المدعى عليه هو الذى يحمل عبء اثبات أن حيازته أحق بالتفضيل ، فاذا ركنت كل من الحيازتين الى سند قانونى أو لم تقم أى منهما على هذا السند ، كان عليه أن يثبت أن حيازته اسبق فى التاريخ من حيازة المدعى ، كما أن حيازته تكون أحق بالتفضيل اذا هو البت أنها تقوم على سند قانونى . ولم يثبت المدعى أن حيازته تقوم ايضا على سند قانونى . الشرط الرابع الاسترداد الحيازة أن ترفع خلال سنة

وقد نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة ٩٥٨ مدنى آنفة اليان ، ومقتضاها أنه يجب رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة واحدة تسرى من وقت انتزاع الحيازة من الحائز اذا حدث علانية أو بالغصب أو بالقوة ، اذ من الطبيعي أن يعلم الحائز في هذه الحالات بوقت انزاع الحيازة منه ، اما اذا وقع انتزاع الحيازة تحلسة دون ان يعلم به الحائز وقت وقرعه فان السنة التي يجب أن ترفع خلالها تسرى من وقت أن يعلم الحائز بسلب الحيازة منه ، أما اذ لم يرفع الحائز

#### مادة ٤٤

الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظا بها ، اصبح فى هذه الحالة حلتزا يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث لأن حيازته استمرت سنة كاملة .

ومدة السنة التي ترفع الدعوى خلالها مدة سقوط لا مدة تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد انقضائها تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها حتى لو لم يدفع الحصوم بذلك لأن شرط رفعها خلال سنة شرط لقبول الدعوى يتعين على المحكمة أن تتحقق منه من تلقاء نفسها وليهي شرطا موضوعيا يعين ان يدفع به المخصوم .

ويترتب على اعتبار مدة السنة مدة سقوط انها تسرى على غير كامل الأهلية.سواء كان قاصرا أو محجورا عليه أو غاتبا ، كما يترتب على ذلك أيضا ألا تسرى عليها مدة الوقف او الانقطاع .

# ثانيا: الدعوى المستعجلة

يختص القاضى المستعجل برد الحيازة اذا حدث نزاع عليها ولم تبلغ اليابية العامة وبالتالى لم تتخذ إجراء وقنها بحماية الحيازة لأنه اذا اصدرت قرارا وقنيا فان الطريق الوحيد لالغائه أو تعديله هو التظلم منه أمام القاضى المستعجل أو رفع دعوى موضوعية كما سبق القبول .

واختصاص القاضى المستعجل بهذه الدعوى مشروط بأن يستبين له من ظاهر المستندات توافر ركنى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، فاذا اتضح له أن المدعى قد سلبت حيازته بالقوة قضى له برد الحيازة لأن ذلك رد اعتداء غير مشروع دون النظر الى وضع اليد ذاته أو إلى سببه ، فاذا طرد المؤجر المستأجر من العين المؤجرة بالقوة أو بالغش أو بالحديعة كان للمستأجر أن يلجأ للقاضى المستعجل لرد هذا العدوان ، ولا يكون ذلك الا بتمكينه من العين المؤجرة .

وقد ذهب رأى فى الفقه الى أنه يشترط فى دعوى استرداد الحيازة المستعجلة عدا توافر ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق توافر شروط دعوى استرداد الحيازة على الوجه الذى يتطلبه القانون المدفى وهى الشروط الأربعة التى شرحناها فى الدعوى الموضوعية (قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة الرابعة ص ٢٠٢).

أما الرأى الآخر فنادى بأن دعوى رد حيازة العقار الذى سلبت حيازته بالقوة أمام القضاء المستعجل ليست من دعاوى اليد بل هى من الاجراءات الوقية لحماية مركز قانونى ووضع مادى إذا توافر للدعوى ركنا, الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق دون التقيد بشروط دعوى الحيازة ( المستشار محمد عبد اللطيف فى القضاء المستعجل الطبعة الرابعة ص ٣٧١ ومابعدها ) ، وقد اخذت محكمة النقض بهذا الرأى الأخور ، وترتيبا عليه لا يشترط فى دعوى طلب رد الحيازة بصفة مستعجلة توافر اركان الحيازة وشروطها اللازمة لرفع الدعوى الموضوعية فلا يبحث نية التملك عند وضع اليد ، ولا شروط الحيازة القانونية المرضوعية ، واتحا يكفى بأن يتضح للقاضى من ظاهر الأوراق أن المدعى هو صاحب المسيطرة الفعلية على العقار وأن حيازته قد سلبت بالقوة

### مادة ع ع

أو الفش أو الحديمة والا تكون الدعوى قد فقدت ركن الاستعجال كما اذا تراخى المدعى فحرة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى .

ولا يشترط أن يكون رافع الدعوى مالكا للعقار بل يصح ممن ينوب عن غيره فى الحيازة أو ممن كانت حيازته عن تسامح .

والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة هي كل فعل يترتب عليه فقدان سيطرة الحائز على العقار لا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أو العقول لا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أو التعدى بالضرب ، بل يكفى أن تمند يد الفاصب إلى العقار ذاته حتى ولو لم يقع عدوان على واضع البد ، ويعدل استعمال القوة الغش والتدليس والخداع وغير ذلك من أعمال التبديد والموجيد . وإذا نزعت الحيازة عن يد صاحبا نفاذا لحكم قضائي لم يكن طرفا فيه جاز له أن يركن إلى دعوى دد الحيازة للوصول إلى اعادة وضع يده على العين .

ورفع دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لوقوع التعدى وان كان شرطا لقبولها أمام القصاء الموضوعي إلا أنه ليس شرطا لقبول الدعوى المستعجلة ، غير أنه إذا مضت سنة على سلب الحيازة واستقرت الحيازة لن سلبها هادئة طوال هذه الفترة فان هذا يؤدى إلى انتفاء ركنى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، ذلك أن من استقرت له الحياة لمدة سنة ، حتى لو كان قد سلبها بالقرة فانه يكون قد اكتسبت مركزا قانونيا يجابه به خصمه ويزيل عن الدعوى المستعجلة ركن الاستعجال كم أن التصدى للحيازة ربحتها في هذه الحالة فيه مساس بأصل الحق ( راجع القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء للمؤلفين صد ٣٩٤

## الاختصاص المحلى بنظر الدعوى :

يختص بنظر الدعوى انحكمة التي يقع فى دائرتها العقار فاذا كان العقار واقعا فى دائرة محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها أحد أجزاء العقار صغر هذا الجزء أو كبر وذلك كله وفقا للمادة . 9/ من قانون المرافعات وبذلك يكون المشرع قد استشى دعاوى الحيازة من الحضوع للقواعد العامة فى الاختصاص المجلى المنصوص عليه فى المادة 24 مرافعات والتي تعقد الاختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو موطن أحد المدعى عليهم إذا تعددوا .

### الاختصاص النوعى

سبق أن ذكرنا أن دعوى استرداد الحيازة أما أن ترفع أمام القضاء المستعجل وأما أن تقام أمام قاضى الموضوع فإذا رفعت للأول اختص بها قاضى الأمور المستعجلة مهما تكن قيمتها اما إذا أقيمت أمام الثانى فانها ترفع اما إلى المحكمة الجزئية وإما أن ترفع إلى المحكمة الابتدائية فتكون من اختصاص الأولى إذا كانت قيمة العين محل الحيازة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه وذلك عملا بالمادة ٢٤/٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٧ ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خسمالة جيه عملا بنص المادة ، وإما أن ترفع إلى المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة الابتدائية إذا كانت قيمة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خسة آلاف جنيه عملا بالمادة ١/٤٧ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧ .

والحكم الصادر فى الدعوى المستعجلة يجوز استنافه مهما تكن قيمة الدعوى . المقارنة بين دعوى الحيازة المستعجلة والموضوعية

إذا كان الأصل العام أن دعوى استرداد الحيازة تدخل في إعتصاص القضاء المستعجل وأن المائية المنظمي من هذه الدعاوى ترفع امامه ، غير أن ذلك لا ينفى ــ كما سبق أن ذكرنا ــ اختصاص محكمة الموضوع بنظرها ، ذلك أن الحائز قد يجد أن من مصلحته طرق باب القضاء الموضوعي ليحصل على حكم في موضوع النزاع يجوز حجية دائمة بين الحصوم على خلاف الحكم المستعجل الذى لا يجوز إلا حجية مؤقفة ويظل مهددا بالزوال نتيجة حدوث تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو المراكز القانونية .

وإذا كان لا جدال فى أن للحائز أن يسلك اما طريق القضاء المستعجل وأما طريق القضاء الموضوعى ، إلا أن الجدير بالذكر أن التجائه لأحد الطريقين لا يسلمه حقه فى الالتجاء إلى الآخر ، ومؤدى ذلك أنه إذا رفع الحائز دعوى الحيازة المستعجلة وأخفق فيها فلا جناح عليه إذا رفع بعد ذلك الدعوى الموضوعية والعكس صحيح تماماً

وقد جرت العادة على أن يلجأ الحائز أولا إلى الدعوى المستعجلة باعتبار إن الإجراءات فيها أسهل وأن الحكم يصدر فيها أسهل وأن الحكم يصدر فيها أسمل وأن الحكم يصدر فيها أسمر فإذا جانبه التوفيق فيها فانه يطرق باب محكمة الموضوع حيث يستطيع اثبات حيازته بكافة وسائل الاثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة على خلاف القضاء المستعجل الذي يتعين أن ينبت امامه الحق واضحا من ظاهرة المستدات .

إذا حكم القاضى المستعجل فى الدعوى المستعجلة بعدم الاختصاص فلا يجوز له الإحالة :

فى حالة ما إذا رفعت الدعوى لقاضى الأمور المستعجلة وتبين له عدم توافر ركن الاستعجال فلا يجوز له إحالة الدعوى غكمة الموضوع لأنه لم بيق امامه ما يصح عرضه على القضاء الموضوعى .

النفاذ المعجل في كل من الدعويين المستعجلة والموضوعية :

من المقرر أن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبغير كفالة مائم يأمر القاضي في الحكم ببقديم كفالة وذلك عملا بالمادة ٢٨٨ مرافعات وبالتالي

#### مادة £ £

فإذا لم ينص في الحكم على تقديم الكفالة فمعنى ذلك أن المحكمة لم تستعمل سلطتها التي خولها المشرع في فرض الكفالة .

أما الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية فانه يخضع للقواعد العامة فى النفاذ المعجل وبالتالى لا يجوز تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائيا . مالم تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل إذا توافرت احمدى حالات المادة ، ٣٩ مرافعات فى نطاق ماتخوله لها هذه المادة .

يجوز لقاضى الموضوع إذا رفست اليه دعوى رد حيازة أن يقضى فيها باعادة العقار إلى أصله ولا يجوز ذلك للقضاء المستعجل:

١ ـ من القرر أنه إذا رفعت دعوى الحيازة المعتادة أمام محكمة الموضوع فلته يجوز لها أن تقض بإعادة العقار إلى أصله وذلك بإزالة ما أحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما أقامه من مبان أو بإعادة ماهدمه منها غير أن هذا الأمر لايسرى بالنسبة للقضاء المستعجل إذا رفعت اليه دعوى استرداد حيازة إذ أن حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع يد وإنما قضاء باجراء تمضلي يراد منه رد عدوان الفاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابئة لضمان استقرار الأمن ، ولا جدال في أن إزالة المباني أو اعادة بناء ماهدم منها يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن إختصاص النصاء المستعجل.

ر نقض ١٩٨٤/١/٢٥ سنة ٣٥ الجزء الثانى ، ص ١٨٩ وقد أوردناه فى نهاية شرح دعوى منع التعرض ) .

### أحكام النقض:

١ \_ إستفادة النزاع في وضع البد من التشكيكات والمعارضات الحاصلة من مدعى الملكية
 هي من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه نحكمة النقض في
 ذلك .

٣ ــ وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا ، فإذا كان الواقع يخالف ماهو
 ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ماهو غير حاصل .

٣ \_ إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على الإعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع الهد في ذاته ، ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع الهد ولا وضع الهد لمدة سنة على الأقل سابقة على التعرض ويصح رفعها ممن يبوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب الهد ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة ، وإنحا يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو باكراه ، فإن قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن

#### مادة ££

وضخ ید المدعی علیها فیها لم یقم بقوة ولا اکراه فانها تکون قد أخطأت فی تطبیق القانون . ( الطعن رقم ۳۲ سنة ۳ ق جلسة ۱۹۳۳/٦/۲۹ )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو
 تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على
 العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .

( الطعن رقم ۱۹۱ سنة ۲۲ ق جلسة ۲۰/۱۰/۱۹۵۵)

٥ \_ إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ماكان فى حوزته معادلا لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة ، مقيما هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضا الفش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم ، وقصت المحكمة برفض هذا الطلب بمجعة أن مايطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه ، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالفش والتواطؤ .

# ( الطعن رقم ١٤٣ سنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٨/١/١٥ )

 ٦ حيكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه ، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم ١٠٨ سنة ١٣ ق جلسة ١٩٤٤/٥/)

 لاتقبل دعوى استرداد الحيازة إذ كان العمل المادى قام به المدعى عليه فى ملكه الواقع فى حيازته.

( الطعن رقم ٤٣ سنة ٧ ق ــ جلسة ١٩٣٨/٢/٣)

 ٨ ــ إن دعوى استرداد الحيازة إغا شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها هنا رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما فى حال وقوع الغصب .

فاذا كان النابت أن العقار محل الدعوى ( شادر ) قد صدر حكم بإهلاقه لخالفة ارتكبها مستأجره ، ونفذ حكم الاغلاق بإخراج جميع الأشياء التي كانت به وإهلاق بابه ووضع الأختام عليه ، فان حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عليه . والقول بأن المستأجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطأ في فهم معنى الحيازة

( الطعن رقم ٧٠ سنة ١٦ ق ــ جلسة ٥٠/٦/٥ )

٩ ــ إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية وتكون قد سلبت حيازة مادية أيضا . وهي بهذه الثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه ويدعى المدعى أن له حق إرتفاق عليها إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الإرتفاق مقطوعا بأنهما في يد المدعى عليه .

( الطعن رقم ٤٠ سنة ٦ ق ــ جلسة ١٩٣٦/١٠/٢٢ )

۱۰ \_ إذا كان المدعى عليه في دعوى حق إرتفاق إيجابي ( فتح مطلات ومنافذ ) قد بادر \_ قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد \_ إلى الاعتراض عليه فعلا باقامة حوائط في ملكه الحاص وقضاء بانذار وجهه إلى المدعى أعقبه رفع دعوى عليه فان دعوى رد الحيازة بالنسبة غذا الحق تكون غير مقبولة لعدم إستكمال الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع البد .

( الطعن رقم ٤٣ سنة ٧ ق ــ جلسة ١٩٣٨/٢/٣ )

١١ \_ لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعيرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الاساس متى تبينت توافر شروطها ذلك انه لا تنافر ولا تعارض بين الدعوبين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها

( جلسة ١٩٥٤/١٢/١٦ طعن رقم ٢٢٤ سنة ٢١ ق )

۱۷ \_ لا يعيب الحكم أن تكون الهكمة إذ اعبرت دعوى منع التعرض دعوى استرداد حياة قد قضت في منطوقها بمنع التعرض وبتسلم العين للمحكوم له إذ أن ماقضى به يشغق مع مايصح أن يطلب ويقضى به في مثل هذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حياة .

( جلسة ١٩٥٤/١٢/١٦ طعن رقم ٢٣٤ سنة ٢١ ق )

1 " الحكم الصادر من محكمة النقض والذي يقضي بنقض حكم صادر في دعوى استرداد الجنوزة التي أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستداً فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة ، لا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية التي أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إعلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم المشترف له فيها وهو الإلتزام الذي يفرضه عليه عقد الإيجار الذي خلف المؤجر الأصل فيه ، وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحس أصل الحق ولا ينبي على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها هـ

( الطعن رقم ٣٦٨ سنة ٣٤ ق ــ جلسة ١٩٦٨/٣/٢٨ س ١٩ ص ٩٥٥ )

1 = إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى قضائه بإنهاء الخصومة فى الدعوى بما ثبت له استلام الطاعن للجراج واسترداده للحيازة بعد رفع دعواه واستغنى بذلك عن البحث فى حقيقة الحيازة وأصلها وكان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسسا على أنه هو المتسبب فى طرح الحصومة على الحكمة مقطع الصلة بمحث موضوع الحيازة ولا يعتبر قضاء حاسما فيها فان الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فانه لا يكون قد خالف الأمر فيه إذ المضور فيه إدار المتحد النزاع المتعلق بطلب الطاعن المقدى فيه .

( الطعن رقم ٣٢٦ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٨/٦/١١ س ١٩ ص ١٩٤١ )

١٥ ــ إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرا للجمعة الزراعة بمدينة مطروح شغل مسكنا مملوكا للحكومة ، وخصصته جهة الادارة لسكني الموظفين والعمال اللين يعملون بالمدينة ، ثم أصدر رئيس مجلس المدينة قرارا إداريا بإنهاء هذا الترخيص وإخلاء المسكن ، وأقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه ورد حيازته إليه ، وكان التعرض المستد إلى أمر إداري إقتصته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لوفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، وذلك لما يترتب حمّا على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه ، وهو ما يجتع على الحاكم بنص المادة ١٦ من قانون السلطة القصائية رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٥ ، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الاداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . وإذ كان الحكم الطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، وهو ماجيز الطعن في هذا الخرم بطريق النقض رغم صدوره من الحكمة الإبدائية بيئة استنافية .

( الطعن رقم ١٢ ٥ سنة ٣٧ ق ــ جلسة ٧٣/١/١٥ س ٢٤ ص ٤٣٥ )

١٦ حاماط قبول دعوى الحيازة أن تكون لرافعها حيازة مادية على العقار وقت فقدها لأنها تقوم النجازة مادية على العقار وقت فقدها لأنها تقوم قانوا فر المحتودة على المستوط المحتودة على التعرض بل يجوز رفعها تمن يعوب عن غيرة التعلق عند واضع المحتودة على التعرض بل يجوز رفعها تمن يعوب عن غيره في الحيازة ويكفي لقبوها أن يكون لرافعها حيازة مادية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائماً في حالة وقوع الفضي.

( الطعن رقم ٢٣ عسنة ٤٨ ق ــ جلسة ٢٠/١١/٢٤ )

۱۷ ـــ القانون المدنى اعتبر المستأجر حائزا تحميه جميع دعاوى الحيازة . وطبقت المادة ١/٥٧٥ من القانون المدنى الصادر من ١/٥٧٥ من القانون المدنى الصادر من المعرب ، فأذنت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة ، سواء كان تعرض الحمر له ماديا أو تعرضا مبنيا على سبب قانونى .

( الطعنان ٢٥ ، ٢٨ سنة ٥٠ ق جلسة ١/١/١١)

١٨ ــ نص المادة ٩٥٨ من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الفصب ، ومن ثم كان قبولها وهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الفصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن تكون لمرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر ، وهو ما قررته المادة ٥٧٥ من القانون المدنى .

( الطعنان رقما ۲۵ ، ۲۸ سنة ۵۰ ق ــ جلسة ۸۱/۱/۱

٩٩ \_ إذ كان القرار الصادر من محافظ الاسكندرية بالترخيص للمطعون ضدهم في استغلال أرض النزاع لا يخرج هذه الأرض من ملكية الدولة ، وكان قيام الطاعنة بانشاء محطة محولات الدخيلة الكهربائية على هذه الارض يعتبر تخصيصا فعليا لها للمنفعة العامة ، بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضدهم باسترداد حيازتها لورودها على مال عام لا ترد عليه دعاوى الحيازة ، وهو الأمر المتعلق بالنظام العام ، ويتسع له نطاق الطعن المائل ، بما يتيح شحكمة النقض التصدى له .

( الطعن رقم ۲۰۷ س ۵۲ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۹ )

٧ - الحيازة العرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحده ، الذي له - عند فقدها أن يستردها ولو كان من سلبها منه هو الحائز العرضي ، ولنن كان فذا الأخير - وعلى ماجرى به نص المادة ١٩٥٨ من القانون المدنى - أن يحمي حيازته العرضية باستردادها من الفير الذي يسلمه أياها ، الا أنه ليس له أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذي يجوز لحسابه .
 ( الطعن رقم ٤٨٩ من ٥٠ ق ولحسة ١٩٨٤/١١/١٨ ، نقض ٤٢/٤ ١٩٨٠ المكتب

الفنى سنة ٣٦ ص ( ١٢٠١ ، نقض ١٩٧٥/٥/١٣ سنة ٢٦ ص ٩٩٧ ، نقض ٩٦/٠/٦/٩ سنة ٢١ ص (٩٩٨ ) .

٢١ \_ أوجبت المددان ٩٥٨ ، ٩٦١ من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خمل السنة التالية للقندها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع دعوى حلال السنة التالية للقندها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن من قانون المرافعات وكان اللابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قلمت لقلم الكتاب في ١٩٧٨/٢١١ ، فان الدعوى تكون قد أقيمت في المهاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل في الدعوى الدعوى بما المهاد وتكييف المحادث وأن رفع الدعوى بمنع التعرض في المياد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة وأن رفع الدعوى باسترداد الحيازة مدلك لا يؤثر على تاريخ وفعها ايا كان تاريخ تعديله الطلب .

۲۷ \_ إستخلاص واقعة التعرض فى وضع اليد وعلم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتوركة لتقدير قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائفا وله سنده من الأوراق . ( الطمن رقم ۱۹۸۸/۱۱/۲ س ۷۷ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ )

 ٣٣ - غكمة المرضوع أن تستدل على توافر وضع اليد من الأدلة المقدمة اليها من مستندات أو من أى تحقيق قضائى أو ادارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها .
 ( الطعن رقم ٧٩٣ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/١/١١ )

٧٤ — من المقرر فى قضاء هده المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لازالة الأفعال المادية التي يجربيا المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل اعادة الحال الماكنت عليه ومن حق الحالز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب اعادة العقار الى أصله بطلب ازالة ما يحدمه منها . ما يحدث المتعرض من تغيير سواء بازالة ما يقيمه من مبان أو باعادة ما يهدمه منها . ( الطعن رقم ٥٣٧ مر ٥٠ ق جلسة ١٩٨٨/١٧)

٧٥ ــ الحكم فى دعوى استرداد الحيازة يجب أن يعرض للشروط اللازمة لقيامها وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تكشف عن مدى توافرها ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ــ على نجرد قوله أن الطاعتة لم يكن فا حيازة مستوفاة للشروط المقررة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير ورفض الدعوى دون أن يدل على ما استخلصه من عدم توافر شروط الحيازة أو يبين سنده فى ذلك أو ماهية الشروط الى التقديم الحيازة المطلوب استردادها فانه يكون معيا بالقصور .

( الطعن رقم ۱۳۱۸ ص ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٣/١٣ )

٣٦ — دعوى استرداد الحيازة — وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة — تقوم على رد الاعتداء غير المشروع . ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب ، ولا يشترط وضع اليد مدة سنة سابقة على سلب الحيازة ويكفى أن تكون قد سلبت قهرا .

( الطعن رقم ۱۸۵۸ س ٤٩ ق جلسة ،۱۹۸۳/۱۱/۳۰ )

٧٧ ــ دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت خماية الحائز من أعمال الفصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجمل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الفصب وانه ولن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك الا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة واذ كان عكمة الموضوع أن تستدل على توافر وضع اليد من الأدلة المقدمة اليها من مستندات أو من أى تحقيق قضائى أو ادارى واذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من الأدلة المقدمة فى اندعوى سائفا ومستمدا

من أوراقها ولا مخالفة فيه للثابت بها ومن شأنه أن يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم من نفى حيازة الطاعين فان النعى على الحكم بما ورد في هذا السبب يكون على غير أساس

( الطعن رقم ۱۷٤٧ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/٤/١٩ )

۲۸ — دعوی استرداد الحیازة شرعت لحمایة الحائز من أعمال الغصب فهی تقرم قانونا علی رد الاعتداء غیر المشروع ومن ثم کان قبوه رهنا بأن یکرن لرافعها حیازة مادیة حالیة بمیث تکون ید الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلیا یجمل العقار تحت تصرفه المباشر وأن یکون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وأنه وثن کان لا یلزم أن تکون هذه الحیازة بیة اتخلك إلا أنه یعین فی جمیع الاحوال أن یکون لرافع الدعوی — حال وقوع الغصب — حیازة هادئة وظهرة .

( الطعن رقم ۷۹۳ س ۶۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۱)

٣٩ ــ يدل نص المادتين ٩٩ / ١ و ١/٩٥٩ من القانون المدنى على أن من فقد حيازة عقار عجاب الى طلبه ردها اليه متى ثبتت حيازته له عند فقدها وأقام الدعوى خلال سنة من تاريخ هذا الفقد ولو كان من سلب الحيازة يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل طالما أن حيازة المدعى دامت مدة تحاوز سنة سابقة على فقدها .

( الطعن رقم ٤٨٩ س ٥٠ جلسة ١٩٨٤/١١/٢٩ ، نقض ٤٨٩.٤/٢٤ المكتب الفنى سنة ٣١ الجزء الأول ص ١٢٠١ ، نقض ١٩٧٠/٦/٩ سنة ٢١ ص ٩٩٨ ) .

٣٠ ــ النص في المادة ٩٥٨ من القانون المدني على أن و خائز المقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنسة التاليسة لفقدها ردها السسه ، فاذا كان فقسد الحسازة خقيسة بدأ سريسان السنسة من وقت أن ينسكشف ذلك . ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ، يدل على أن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من أعمال الفصب ، ومن ثم كان قبوها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعله تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصالا قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مارد حاجد لاختصام المؤجر ، هذا فضلا عن أن الثابت أن المؤجر لمورث المطعون ضدها النابة عزر نفسها وبصفتها طلب قبول تدخله فل الدعوى وقضى بقبول تدخله .

( نقض ١٩٨٤/٤/٩ سنة ٣٥ الجزء الأول ص ٩٤٣ )

٣١ ـــ للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك .

( نقض ١٩٨٤/٦/٢١ طعن رقم ١٢٢٢ لسنة ٥٠ قضائية )

٣٧ ــ وضع اليد يجوز الاستدلال عليه من تحقيق قضائى أو ادارى أو شهادة شاهد لم يؤد اليمن أمامها . رقابة محكمة النقض على الاستدلال . شرطه .

(نقض ۱۹۸٤/۱۱/۲۱ طعن رقم ۷۷۲ لسنة ۵۰ قضائية )

٣٣ ــ يدل نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥١ من القانون المدنى على أن الشارع وضع قرينة قانونية بسيطة لمن يثبت له العصر المادى للحيازة بأن المحرض توافر العنصر المعرى له ، فاعتبره أنه يحوز خساب نفسه حيازة أصلية لا عرضية والقى على من يدعى العكس ويتمسك بأن الحائز لبس الا حائزا عرضيا يحوز لحساب غيره عبء اثبات ذلك .

( نقض ٧/٦/٤/١ طعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٥٠ قضائية )

٣٤ ــ محكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل محكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه ، بعد أن بين شروط دعوى استرداد الحيازة واستعرض مستندات الخصوم وأقوال الشهود أقام قضلعه على ما أورده من أنه و لما كان الثابت من شهادة الشهود جميعا سواء كانوا شهود المدعية الثانية أو المدعى عليه وكذلك من تحقيقات الشكوى الادارية المنضمة أن مورث المدعية الثانية عن نفسها وبصفتها كان يحوز المحل موضوع النزاع منذ أكثر من خمسة عشر عاما سابقة على النزاع باعتباره مستأجرا له من مالك العقار في ذلك الوقت الخصم المتدخل في الدعوى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٩٥٩/٤ . ولما كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن مصلحة الضرائب قد أوقعت حجزا على المحل وقامت بإغلاقه بالجمع الأهمر وذلك لمديونية مورث للمدعية عن نفسها وبصفتها وأنه بتاريخ ١٩٧٥/١١/١٨ بناء على تسوية المورث لمديونيته لدى المصلحة وبسداده جزءًا من الدين قامت مصلحة الضرائب بإعادة فتح المحل ورفع الاختام وتسليمه للمورث في ذات التاريخ وذلك بموجب محضر رفع الاختام المودع بحافظة مستندات المدعيين ومن ثم فان الثابت أن حيازة المورث .... كانت حيازة مادية ... متصلة باغل اتصالا فعليا بعد تسلمه عقب اعادة فتحة ومستمرة وهادئة وظاهرة ولمدة اكثر من سنة سابقة على سلبها وتكون حيازته قد استوفت شرائطها القانونية ... وأنه بالنسبة للمدعية ... فان الثابت من شهادة شاهدى المدعى عليه الأول والثانى والتي تطمئن الى شهادتهما انها لم تضع يدها على المحل عقب اعادة فتحه بمعرفة مصلحة الضرائب ومن ثم فلم تثبت حيازتها للمحل .... ، وهي أسباب سائفة لها أصلها الثابت فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها من توافر الحيازة لمورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها لمدة سنة سابقة على سلبها .

( نقض ١٩٨٤/٤/٩ سنة ٣٥ الجزء الأول ص ٩٤٣ )

٣٥ ـــ لما كابن لقاضى الموضوع ـــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـــ السلطة النامة فى
 تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وأنه لايتقيد بتكيف الخصوم لها . ولا يمنعه هذا من فهم

الدعوى على حقيقتها واعطائها التكييف الصحيح ، وأن العبرة في تكييفها الى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد ، وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول بعقد ايجار مؤرخ ١٩٦٤/١٢/١ ، وكان النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ويحق للمستأجر عند وقوع الخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القصاء لاجباره على التنفيذ العيني لعقد الايجار ، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، وهذا الضمان الذي يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزًا للعين المؤجرة أن يوفع في هذه الحالة دعوى استرداد اليازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، ولو كان المستأجر الأخير حسن النية اعمالا لنص المادة ٩٦٠ من القانون المدنى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدعوى مرفوعة من المطعون ضده على الطاعن الأول استنادا لأحكام ضمان المؤجر ، وانها ليست من دعاوى الحيازة ، وعلى الطاعن الثاني على أنها دعوى استرداد حيازة ، وركن في ذلك إلى ماجاء بصحيفة الدعوى وإلى ماقرره المطعون ضده في مذكراته بأن عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعن الأول لم ينقض ، وأنه يقوم بسداد الأجرة واستهلاك المياه واشتراك التليفون ، وأن منقولاته ظلت بالعين المؤجرة حتى اغتصاب الطاعن الأول لها بغير سند من القانون ، وأن من حقه المطالبة بتمكينه من الانتفاع بها لالتزام الطاعن الأول بالضمان ، كما يحق له استردادها من الطاعن الثاني ولو كان حسن آلية ، فانه يكون قد اعمل صحيح القانون . وانتهي إلى التكييف السليم للدعوى ، والتزم بحقيقة المطلوب فيها ، واستند إلى ماله آصله الثابت بالأوراق ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس . ر نقض ۱۹۸٤/۱۱/۸ سنة ۳۵ ص ۱۸۱۱)

٣٦ \_ فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة مادة ٩٥٨ مدنى . مؤداه . انقضاء الحق فى رفعها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية . مادة ٣٨٣ مدنى . اعتبار الدعوى مرفوعة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . مادة ٣٣ مرافعات .

ر نقض ۱۹۸۷/۲/۱۲ طعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ۵۲ قضائية ، نقض ۱۹۷۷/۵/۲ مجموعة المكتب الفنى سنة ۲۸ ص ۱۱۰۶ ) .

٣٧ \_ إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها بصنوية التى وقع عليها وطلب فيها إلى المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعوية التى وقع عليها الحجز الإدارى وتم ييمها بالمزاد العلنى الذى رسى على الطاعن بتارخ ٤ / / ٩/١٤ مستداً أن ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الإستئناف رقم ١٩٥٥ لمنية ٩٩ ق القاهرة والذى فضى به فى مواجهة الأخير وبقية المطعون ضدهم ببطلان اجراءات الحجز الادارى المرقع من مصلحة الخير على منقولات المستشفى المذكورة وحق الإيجار والاسم التجارى وما ترتب عليه من المحارث وما ترتب عليه من

إجراءات يع ورسو بالمزاد على الطاعن ، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأصاص الذي أقيمت عليه ليست دعوى إسترداد حيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تحت من قبل الطاعن وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى باخق ذاته اهدف منها رد الأموال الملقولة المعلوكة للمستشفى على النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار وقمكين المطعون ضده الأول من المستشفى ، وذلك إعمال لأثر الحكم الذي قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على هذه المتقولات وبيعها بالمزاد للطاعن والذي من مقتضاه عودة الطرفين الراسي عليه المزاد وورثة المدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسر المزاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النوى على حاصل عليها ، والذي أصبح بمجرد هذا التعين وبحكم القانون نائبا قضائيا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فيكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنه والخافظة عليه ، ومن ثم فانه المال الموضوع تحت الحراسة فيكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنه والخافظة عليه ، ومن ثم فانه يكون لصاحب الصفة في مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذي رسا يمها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقرة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام المقرة حص بها القانون دعوى إسترداد حيازة العقل .

(نقض ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ طعن رقم ۱۰۳۹ لسنة ۵۵ ق)

٣٨ ــ دعوى استرداد الحيازة . وجوب رفعها قبل مضى سنة على فقد الحيازة . تقادم خاص . أثره . سريان قواعد الوقف والانقطاع . رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل برد الحيازة . قاطع للتقادم ولو قضت المحكمة المستعجلة بعدم الاختصاص . علة ذلك .

( نقض ۲۰۰۸/۱۲/۲۵ طعن رقم ۲۰۰۸ لسنة ۵۳ قضائية )

٣٩ ــ دعوى استرداد الحيازة ، قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائما حال وقوع الفصب . توافر نية التملك . لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الفصب حيازة هادئة وظاهرة . ( نقض ١٩٥٧/٢١٠ طمن رقم ٧٥٧٧ لسنة ٥١ قضائية )

٤٠ ــ دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . محكمة الموضوع لها السلطة فى التحقق من توافر الشروط القانونية للحيازة . عدم اشتراط نية التملك عند واضع اليد أو أن يكون وضع يده لمدة سنة سابقة على التعرض . كفاية توافر الحيازة اللدية التي تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا حالة وقوع الغصب . وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية . استخلاص واقعة سلب الحيازة وتاريخها . استقلال قاضى الموضوع به متى كان استخلاصه سائفا وله سنده فى الأوراق .

( نقض ١٠٨ / ١٩٩٠ طعن رقم ١٠٨ لسنة ٥٩ قضائية )

١٤ -- كف الحائز للعقار عن استعمال حقه الذي يتفق مع طبيعة العقار بعض الوقت كما
 يستعمله المالك عادة ، لا يخل بصفة استعمار الحيازة .

(نقض ۲/۱۱ طعن رقم ۷۸۷ لسنة ۵۷ قضائية )

٢٠ ــ دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤدى ذلك.
 عكمة الموضوع. سلطتها من التحقق من إستيفاء الحيازة بشروطها القانونية. شرطه. مؤداه.

(نقض ۱۹۹۳/۳/۱۸ طعن رقم ۱۶۹۰ لسنة ۲۱ قضائية)

٤٣ ـــ وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان اعتداء محصا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه . لا حجية للاحكام إلا فيما فصلت فيه بين الحصوم بصفة صريحة أو ضمنية . مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

(نقض ١٩٩١/١٢/١٧ طعن رقم ١٣٧١ لسنة ٥٧ قضائية)

\$2 \_\_ التبت من وقوع الغصب ونفيه . لا يتطلب لنظره احكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجود عقد مكتوب للإيجار ثابتا بالكتابة مودعا نسخة منه بالجذهبة التعاونية الزراعية .

(نقض ۲۰ / ۱۹۹۱ طعن رقم ۱۷۵۷ لسنة ۵۸ قضائية)

20 ــ المشترين لعقار واحد بعقدى بيع ابتدائين . تسلم احدهما العقار من البائع تنفيذا للمقد . أثره . عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر الا بعد تسجيل عقده وثبوت افضلية له في ذلك . علة ذلك .

( نقض ۲۹۸۰/۱۲/۲۰ طعن رقم ۲۹۸۷ لسنة ۵۹ قضائية )

27 \_ دعوى استرداد الحيازة \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الهصب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الفصب الى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون وهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة وإنه وان كان محكمة الموسوع المسلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة بشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها فضاءها سائمة فإذا أعدات بتقرير الحبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها اليه وكانت أسباب حكمها يكون مهيا بالقصور .

(نقض ١٩٩٢/٣/١٨ طعن رقم ١٤٦٠ لسنة ٦١ قضائية)

## ثانیا : دعوی منع التعرض

دهوى منع التعرض هى دعوى الحيازة الرئيسية أو كما يطلق عليها بعض الشراح دعوى الحيازة المشربة وشرط الحيازة المرضية وبشرط الحيازة المشهدة المشافق المستقد منة منة وسنة وبشرط أن تستقر مدة سنة كاملة على الأقل ، وهى دعوى موضوعية بحتة بطبيعتها وقد نص عليها المشرع عليها المشرع عليها المشرع عليها المشرع عليها المشرع عليها من عليها المشرع عليه المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد عليه المستقد المس

الشرط الأول: حيازة المدعى للعقار

فيتعين أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية وان يتوافر لديه عنصراها المادى والمعنوى دون أن تكون مشوبة بغموض أو ابهام وقد يكون احد العنصرين للحائز والعنصر الآخر لنائهه كالمستأجر ، وقد يجتمع العنصران معاً لدى نائب عن الحائز كما هو السائد بالنسبة للوصى أو القيم عند حيازته لعقارات القاصر أو المجبور عليه فيجب على الحائز أن يثبت أنه في الوقت الذي وقع لمد والعرب أي حيازة تسم بالعلاتية والهدوء والاستمرار .

ويجب على الحائز أن يشت ايضا ان حيازته اصلية لا عرضية ، اى أنه يموز لحساب نفسه لا لحساب غيره ، فاذا وقع تعرض لحق الملكية ، فلا يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض الا من كان حائزا لحق الملكية لحساب نفسه ومن ثم فلا تقبل فى هذه الحالة من صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر ، اذ أن المالك هو الذى يحق له أن يرفع الدعوى فى هذه الحالة باعتباره حائزا لحق الملكية لحساب نفسه ويباشر السيطرة المادية على المقار بواسطتهم ، غير أن هذا لا يحول دون صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر من أن يقيم دعوى منع التعرض اذا حدث التعرض للحق الذى يباشر استعماله لحساب نفسه ، ذلك أنه اصيل فى حيازته له لانه يجوزه لحساب نفسه .

ولا يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض على المؤجر له مادام انه يوبطهما عقد بل له ان يطلب الزام المؤجر بتنفيذ ما التزم به فى العقد وما يترتب على العقد من أثار اذ القاعدة انه لا يجوز الالتجاء لدعوى منع التعرض اذا ثار النزاع بشأن عقد مبرم بين الطرفين .

وفى حالة ما اذا كان الحائز يستمد حيازته من ترخيص صادر من جهة الادارة فان الحيازة تكون عرضية بالنسبة له وبالتالى لا يجوز رفع الدعوى ضدها اذ يحق لها الهاء النرخيص في أي

#### مادة £ £

وقت تراه حتى لو تعسفت فى الألغاء وان كان هذا لا يحرم الحائز من الالتجاء للقضاء للمطالبة بالتعويض بسبب هذا التعسف الذى اصابه بضرر .

واذا كانت الحيازة تقوم على عمل من أعمال النساهم فلا يجوز للحائز أن يوفع دعوى منع التعرض على المالك لأن حيازته لا تعدو أن تكون حيازة عرضية .

ويستطيع الحائز على سبيل النسامح أو بترخيص من جهة الادارة أن يوفع دعوى منع التعرض اذا تعرض له غير المالك أو غير جهة الادارة لأنه لايجوز أن يتمسك بعرضية الحيازة الا المالك المتسامح أو جهة الادارة التي اصدرت الترخيص لأن هذه العرضية نسبية لا مطلقة .

ولا يشترط فى الحيازة أن تكون بحسن نية ، فيجوز للحائز مىء النية رقع دعوى منع التعرض .

وينبغى أن تكون حيازة المدعى ظاهرة بمعنى أن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحث يستطيع أن يراه كل من يحتج فى وجهه بالحيازة وأن تكون هادئة اى لا تكون قد اكتسبت باكراه مادى أو أدبى ، وإذا استمر الاكراه ظلت الحيازة مشوبة ومتى زال الاكراه صارت هادئة من وقت زوال الاكراه .

والاكراه الذى يعتد به هو الذى يقع على الحائز أو من يعمل طسابه بقصد الاستيلاء على الحيازة أما أعمال العنف والقوة التى تصدر من الحائز بقصد المحافظة على حيازته فلا تعتبر اكراها متى كان قد اكتسبت الحيازة بغير عنف .

الشرط الثانى : استمرار الحيازة لمدة سنة

ويجب أن تكون الحيازة مستقرة بأن تكون قد إستمرت مدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض ولا استثناء في ذلك كالاستثناء الوارد في دعوى رد الحيازة ومؤدى ذلك أنه يصين أن تكون الحيازة قائمة وقت وقوع التعرض وأن تكون قد دامت سنة كاملة على الأقل منذ أنه بدأت الى وقت وقوع التعرض . ويقع على المدعى عبء اثبات حيازته للمقار مدة سنة ، الا أنه يكفيه أن يثبت أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة وأنه يحوزه فعلا وقت وقوع التعرض ، وبذلك يفترض انه استمر حائزا له في الفترة مابين الزمين مالم يثبت المدعى عليه عكس ذلك وذلك تطبيقا لنص المادة ٩٧٦ مدنى التي تقرر بأنه و اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة مابين الزمين مالم يقيم الدليل على المكس ، . فاذا اثبت المدعى عليه تخلف الحيازة في اي فعرة بين الزمين فان المدعى هو الذي يحياء البات أن حيازته قد دامت سنة كاملة على التفصيل الذي بيناه .

ويجوز للحائز عند احتساب سنة اطيازة ان يضم مدة حيازة سلفه الى مدة حيازته سواء كان المدعى قد تلقى منه الحيازة كخلف عام أو كان خلفاً خاصاً .

الشرط الثالث : وقوع تعرض من الغير

ويتعين أن يقع تعرض للمدعى في حيازته أى أن يقع تعدى ييرر رفع الدعوى سواء أكان تعرضا ماديا أم قانونيا وطال التعرض المادى أن يزرع شخصا ارضا في حيازة غيره أو يبنى عليها ، أو أن يدخل ارضا يحوزها المدعى عليه من غير إذنه أما اذا كان المدعى قد أذنه بالدخول فلا تعرض واقامة المدعى عليه في أرضه حائطا يسد به مطلا لجاره الذى حاز حق الارتفاق بالمطل لمدة سنة يعجر تعرضا ، كذلك يعجر من اعمال التعرض رعى المدعى عليه مواشيه في أرض جاره دون اذن سنه ، أما اذا كانت المواشى سائبة ودخلت الأرض لترعى فيها دون علم صاحبها فإن ذلك وان كان لا يعد تعرضا الا أنه يعرضه للمساءلة بدعوى المسئولية التقصيرية لوقوع خطأ منه لنه كه ماشيته ترعى في أرض غيره وبشرط البات باق عناصر المسئولية .

ويدخل في أعمال التعرض مرور المدعى عليه بأرض جاره مدعياً أن له عليها حق ارتفاق بالمرور ، أو دخوله دارا في حيازة المدعى زاعماً أن له عليها حق انتفاع أو أنه استأجرها من صاحبها ، أو أن يزيل سلما يستعمله المدعى عليه في الوصول لمنزله بمقتضى حق إرتفاق بالمرور مقرر له . وإذا كان هناك بمر بين عدة شركاء فاقام أحدهم حوائط حول عقاره من شأنها تضييق الممر كان هذا تعرضا لباقي الشركاء .

ولا يشترط فى التعرض الصادر من المدعى عليه أن يكون قد أصاب المدعى بضرر كما أنه لا يلزم اعتبار العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا غبرد أنه احدث ضررا بالمدعى اذ ليس هناك تلازم بين الأمرين فقد يقع احدهما دون الآخر ، وان كان معظم افعال التعرض يترتب عليها حدوث ضرر للمدعى ، وفي هذه الحالة يجوز له أن يضيف لطلب منع التعرض طلبا بالتعويض عما أصابه من ضرر طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ، أما اذا ترتب على الاعتداء الذي بدر من المدعى عليه على حيازة المدعى حدوث ضرر دون أن ينكر عليه حيازته أو يعارضها فلا يجوز للمدعى أن يرفع الا دعوى التعريض دون دعوى منع التعرض .

ولا يشترط فى التعرض أن يستند فيه مدعيه الى حق غير ثابت له ، ذلك أنه يتعين على المدعى على المدعى على مدعي لم يشتأدى حقه بالبعرض ، وترتيبا على ذلك اذا رفع عليه المدعى دعوى منع التعرض فانه يجاب لطلبه ، ذلك أن قاضى الحيازة — كما سبق أن كررنا — لا شأن له بجوضوع الحق ، ودعوى منع التعرض لا تحمى الا الحيازة فى ذاتها اذا توافرت شروطها دون مابحث فيما اذا كان للحائز حق يستند اليه فى حيازته أو أنه مجرد من هذا الحق.

ولا يلزم أن يتوافر فى المدعى عليه سوء النية فحتى لو كان حسن النية بأن كان يعتقد أن له حقا فى تعرضه على خلاف الحقيقة فانه يقضى عليه بمنع تعرضه وليس بلازم أن تكون أعمال التعرض قد وقفت رأسا فى العقار الذى يحوزه المدعى ، فليس هناك مايمنع من أن تقع هذه الأفعال فى عقار يحوزه الغير أو يحوزه المدعى عليه نفسه ، كما اذا كان لعقار على آخر حق ارتفاق بالمطل وبنى صاحب العقار ما يحجب الرؤيا عن صاحب حق الارتفاق فان هذا يعد تعرضا لحيازذ حق الارتفاق .

ولا يشترط فى أعمال التعرض أن تكون قد اقترنت بالعنف أو ارتكبت علنا ، فيجوز أن تحدث خلسة وفى خفية عن المدعى ، وتعد مع ذلك تعرض يجوز للمدعى أن يدفعه بدعوى منع التعرض .

ومن المقرر أن قاضي الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كانت الافعال التى صدرت من المدعى عليه تكون تعرضا ماديا أم لا ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط أن يبنى حكمه على أسباب سائغة وجائزة فى العقل والمنطق وتؤدى ألى النتيجة التى انتبى اليها .

أما التعرض القانوني فهو كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن به نيته في معارضته لحيازة المدعى ، وقد يصدر خارج مجلس القضاء ، كم اذا انذر المدعى عليه مستأجرا بأن يدفع الأجرة له لا للمؤجر زعما منه بأنه مالك العين المؤجرة فيكون هذا تعرضا لحيازة المؤجر للعين المؤجرة ، وكم اذا وجه المدعى عليه للمدعى انذارا بعدم البناء في الأرض التي يحوزها الأخير ، فان هذا يعد تعرضا لحيازة المدعى للأرض ، واذا قامت جهة الادارة كمجلس الحي ومجلس المدينة أو مجلس القرية أو أي جهة ادارية أخرى بتحرير محضر لحائز العقار عن أعمال نسبتها اليه متعلقة بحيازته للمقار فان ذلك يعد تعرضا قانونيا .

ويجوز أن يقع التعرض عن طريق نزاع فى الحيازة يرفع أمام القضاء ، كأن يرفع شخص دعوى ضد الحائز ينكر عليه رافعها فيها حقه فى الحيازة ، أو بتقديم طلبات فى دعوى يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعى ، كما يعد تعرضا تنفيذ حكم قضائى على شخص لم يكن طرفا فى الحصومة .

هل يجوز رفع دعوى منع التعرض في التعرض الذي نتج عن الأشغال العامة ؟

تقرم الادارة احيانا بأعمال يطلق عليها اسم اشغال عامة وقد تشكل هذه الأعمال تعرضا خيازة الأفراد ، فاذا كانت هذه الأشغال تؤدى إلى نزع ملكية الفرد كلياً أو جزئيا دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية ، فقد ذهب العلامة الدكتور السنبورى بأن قاضى الحيازة يختص بالبات قيام الحيازة اذا كانت محل نزاع ، ويجوز له ايضا أن يأمر بعدم المضى فى القيام بالأشغال العامة ، غير أنه لا يختص بأن يأمر بهدم هذه الأشغال أو اعادة الأرض الى حالتها الأصلية ، اذ أن ذلك يتضمن تعطيلا لتنفيذ قرار ادارى لا يملكه الا القضاء الادارى ، أما إذا كانت الأشغال العامة تؤدى بطويق غير مباشر الى نزع الملكية ، كما اذا كان القانون يخول جهة الادارة الاستيلاء نهاتيا على املاك الأفراد دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية ، فأنه يدخل فى اختصاص قاضى الحيازة تقرير حيازة المدعى وأنها استمرت لمدة سنة ، باعبار أن ذلك أساس يمكن الاستاد اليه في طلب التعويض ، الا أن قاضى الحيازة لا يختص بالأمر بهدم الاشغال لأن ذلك تعطيلا لتنفيذ قرار ادارى الأمر اغرم على جهة القضاء العادى ، اذ أن القضاء الادارى هو جهة الاختصاص الوحيدة بوقف تنفيذ القرار الادارى أو الغائه أو تأويله .

# جواز رفع دعوى منع التعرض عن اشغال خاصة رخصت بها الادارة :

اذا صدر من جهة الادارة عمل من أعمال التعرض عن أشغال خاصة رخصت بها ، كا اذا كنت قد اعطت ترخيصا لشخص بادارة محل مضر بالصحة أو مقلق للراحة أو من المخلات المخرة ، فان هذا التعرض يخضع للقواعد العامة ، فيختص بنظره القضاء العادى لا الادارى ، وبنوز له أن يقضى بمنع التعرض وبازالة الأعمال التي تمت والتي نتج عنها التعرض ، ولا يقدح في ذلك صدور ترخيص ادارى في القيام بهذه الأعمال ، اذ أن هذا الترخيص لا يخرج عن كونه تقريرا بأن الأعمال المرخص بها لا تتعارض مع مصلحة عامة ، كما أنه لا يصادر حق المرخص له أو غره في المطالبة بما يصيبه من ضرر نتيجة هذه الأعمال ، ويترتب على ذلك أنه يجوز لأى شخص بقع تعرض لحيازته ينجم عن اشغال خاصة رخصت فيها الادارة أن يرفع دعوى منع التعرض على الجهة التي قامت بهذه الأشفال أمام جهة القضاء العادى التي تملك الحكم بازالة ماتم من الأعمال التي نشأ عنها التعرض واعادة الحال الى ماكانت عليه واذا كان التعرض قد نتج عن اشغال قامت بها الدولة أو أى شخص معنوى من أشخاص القانون العام اجريت في الأموال الحاصة المملوكة لأيهما فانه يجوز لمن وقع التعرض لحيازته أن يخاصم الجهة التي قامت بالتعرض أمام القضاء العادى بدعوى منع التعرض وأن يطلب ازالة ماتم من أعمال نجم عنها التعرض وإعادة الحالة الى ماكانت عليه كم لو بنت الدولة على أرض مملوكة له أو فحت مطلات على أرض الحار أو تجاوزت حدود ملكها عند إقامة البناء وتعرضت للجار .

# لا يجوز رفع دعوى منع التعرض لتنفيذ عقد :

سبق أن بينا أن القاعدة أنه لا يجوز رفع دعاوى الحيازة بهدف تنفيذ عقد ، فاذا حدث تعرض بشأن عدم تنفيذ عقد ، فاذا حدث تعرض بشأن عدم تنفيذ عقد تعين على الحائز أن يطلب تنفيذ العقد استنادا الى العقد نفسه لا بدعوى منع التعرض ، فاذا أخل المؤجر بما تضمنه عقد الايجار من شروط كما إذا حال دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فلا يجوز للمستأجر أن يلجأ لدعوى منع التعرض وانما يتعين عليه رفع الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الايجار ويطلب فيها الزام المؤجر بتنفيذ ماورد بالعقد

# هل يجوز رفع دعوى منع التعرض لحماية حق سلبي :

أخطف الرأى فيما إذا كان يجوز رفع دعوى منع التعرض لحماية حق سلمى كما إذا اتفق على عدم اقامة منشئات فى طريق خاص أو عدم إقامة بناء على أرض فضاء بجاورة للطرفين فذهب رأى إلى عدم جواز ذلك ( رأى فى الفقه الفرنسى ) إلا أن محكمة النقض اصدرت حكما قديما أجازت فيه رفع الدعوى ، شريطه أن يكون الحق مستندا إلى عقد صادر من مالك العقار المرتفق عليه ،

#### مادة \$\$

وأن يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ مدة سنة على الأقلى . من قبل المالك باصاعه عن كل عمل يخالف هذا الاتفاق ر الحكم رقم £ ) .

## الخصوم فی دعوی منع التعرض :

لاشك أن دعوى منع التعرض ترفع من الحائز كما سلف وترفع على المعرض نفسه الذى صدرت منه أهمال التعرض حتى لو كان بعمل لحساب غيره أو يأمر منه ، فاذا صدر التعرض من المستأجر أو الوكيل بأمر من المؤجر أو المركل أو لصاخه فانه يكون الحصم الأصلى في الدعوى ويجوز للمدعى أن يدخل في الدعوى المؤجر أو المركل فيها باعتباره ضامنا .

وفى حالة وفاة المتعرض فانه ورثته يحلون محله باعتبار أنهم خلفه العام فتوجه اليهم الدعوى .

وإذا طالب المدعى في دعوى منع التعرض اخلاء العقار أو اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض فانه يجوز له أن يدخل فيها الغير الذى انتقل اليه العقار حتى لو كان حسن النية ويوجه البع مايعن له من الطلبين السابقين شأنه في ذلك شأن المتعرض ، غير أنه لا يحق للمدعى أن يطالب الغير بتعويض عن الضرر الذى اصابه إلا إذا أثبت أنه سىء النية أى أنه يعلم بالتعرض .

وإذا كان من المقرر أن دعوى منع التعرض أكثر عينية من دعوى استرداد الحيازة وكانت الدعوى الأخيرة يجوز رفعها على الغير حسن النية فان هذا الأمر يطبق من باب أولى على دعوى منع التعرض .

الشرط الرابع: رفع الدعوى خلال سنة

من القرر طبقا لنص المادة ٩٦١ التي سبق أن أوردنا نصها أن دعوى منع التعرض يتعين رفعها خلال سنة من الوقت الذي يحدث فيه التعرض ، فإذا كان التعرض أعمالا متعاقبة سرت مدة السنة من تاريخ أول عمل من هذه الأعمال يدل بوضوح أنه يتضمن معارضة لحيازة المدعى .

وفى حالة ما إذا كانت أعمال التعرض المتعاقبة قد حدثت مستقلة . بمعنى أن كل عمل منها يعد تعرضا قائما بذاته ، أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال ، وفى هذه الحالة فان مدة المسنة تبدأ بالنسبة إلى كل دعوى منها منذ وقوع العمل الذى أنشأها ، وبالتالي فان سريان هذه المدة بالنسبة للدعوى الأخيرة بيدأ من وقت آخر فعل من أفعال التعرض المستقلة .

### الحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى:

نصت الفقرة الأولى من المادة . ٥ من قانون المرافعات على أنه . فى الدعاوى العبية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الأختصاص للمحكمة النى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا فى دائرة محاكم متعددة ، وبذلك يكون المشرع قد استثنى دعاوى الحيازة من الحضوع

#### مادة £ £

للقواعد العامة فى الاختصاص وأوجب وفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار فإذا كان العقار واقعا فى دائرة محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فيها أحد أجزاء العقار صغر هذا الجزء أو كبر .

## المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى:

لا جدال في أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية بحتة تختص بها المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمتها وتقدر قيمتها وفقا لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة ٣٧ من قانون الم العدالة بالقانون ٣٣ لسنة الم الموادة المربعة العين محل الحيازة ووفقا للفقرة الأولى من المادة ٣٧ المعدلة بالقانون ٣٣ لسنة الم ١٩٩٧ فان كان العقار مينا تقدر قيمته باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضربية الأوصلية المربوطة عليه م اها إذا كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار مائي مثل لقيمة الضربية المربوطة عليه م المناسب على ذلك فان المحكمة الجزئية تختص بنظر الدعوى إذا كانت قيمة العقار وفقا للقواعد المنظمة لا تجاوز مبلغ خسة آلاف جنيه وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة ٤٢ مرافعات بعد تعديلها ، أما إذا زادت قيمة العقار عن خسة آلاف جنيه فان الأختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وفي حالة عدم فرض ضربية على العقار على الحيازة تولت المحكمة تقدير قيمته ولها أن تستعين في ذلك بخير وإذا تنكب المدعى الطربق السليم واقام دعوى منع التعرض امام القضاء المستعجل فان قضائه بعدم اختصاصه بنظرها يكون أمرا محتوما ويتعين عليه أن يقف في قضائه عن المناساء الموضوعية لان لم يتبق امامه مايصح عرضه على القضاء الموضوعية .

## الحكم الذي يصدر في دعوى منع التعرض وحجيته :

إذا تبين للمحكمة أن المدعى عمق في دعواه فإنها تقضى بمنع تعرض المدعى عليه في حيازته ويقتضى ذلك إزالة كل عمل مادى أو قانو في حال دون انتفاع الحائز بحيازته أو عرقل انتفاعه بها أو كان مؤديا لانكار حيازته ، فيقضى الحكم بهدم بناء قد أقيم أو اقامه بناء قد هدم ، وباعادة الشيء إلى أصله ، سواء كانت أعمال التعرض قد حدثت في عقار المدعى أو في عقار المدعى عليه أو في عقار الغير فإذا أقام المدعى عليه حائطا في طريق محمل بحق ارتفاق بالمرور للحائز منعه من المرور فان الحكم بمنع التعرض يقتضى بهدم هذا الحائط حتى يتمكن الحائز من المرور على النحو السابق على التعرض وإذا قام المدعى عليه بتسوير أرض يجوزها المدعى فان الحكم بمنع التعرض إذالة هذا السور .

ويستخى من هذه القاعدة حالة ما إذا كانت أعمال التعرض عبارة عن اشغال عامة أقامتها الحجة الإدارية إذا كان.هذا الحكم بترتب عليه الغاء قرار إدارى أو تعطيل تنفيذه كما بينا آنفا .

ولما كان قاضى الحيازة لا شأن له بالملكية ومحرم عليه بحثها لذلك كان من المتعين عليه أن يقضى بمنع التعرض حتى لو كانت الأوراق تنطق بأن كفة المتعرض فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق هي الراجحة ، إلا أنه لتخفيف ما يترتب على ذلك من أضرار قد تحيق بالمدعى عليه أجازت محكمة النقض لقاضي الحيازة أن يمنحه أجلا لرفع دعوى الملكية أو دعوى أصل الحق بحيث لا يجوز تنفيذ حكم الإزالة أو إعادة الشيء لأصله إلا بعد انتهاء هذا الأجل ، كما أنها ترتب على رفع الدعوى ألا ينفذ الحكم إلا بعد أن تفصل محكم الموضوع في النزاع .

ولا جدال في أنه يجوز لقاضى الحيازة أيضا .. بناء على طلب المدعى .. أن يحكم على المدعى عليه بتعويض عن الضرر الذى لحق المدعى نتيجة تعرضه وهذا التعويض لا يكون إلا وفقا لقواعد المسئولية المعنية إذ لا يتصور تأسيسه استادا القواعد المسئولية المدنية لانا سبق أن أوضحنا أن دعوى منع التعرض لا يجوز إقامتها إذا حدث التازع على الحيازة بين طرق العقد . ويجوز المدعى أن يطلب التعويض عد رفع الدعوى مضعنا صحيفتها طلب منع المعرض وطلب التعويض كا يجوز أبدائه بعد رفع الدعوى كطلب عارض بمذكرة تقدم للمحكمة أو شفاهة أمام المحكمة وإثباته في محضر الجلسة ويجوز للمدعى عليه أن يقيم دعوى فرعية ضد المدعى طالبا أن يقضى له بعد يعد وفض الدعوى بع منا أصابه من ضرر نتيجة مخاصمة المدعى له في دعوى الحيازة ويكوز له إلا يكتفى بطلب رفض الدعوى بل أن يطلب بدعوى فرعية والقضاء بحب تعرض المدعى له باعتبار أن يطلب بدعوى فرعية إلى هذا الطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء مخاصمة المدعى له وكذلك بسبب انكار حيازته هي القانونية وأن معارض المدعى له ماهى إلا يضاصمة المدعى له وكذلك بسبب انكار حيازته

وفي حالة ما إذا اقام المدعى عليه دعوى فرعية على سند من أنه هو الحائز للعقار بحث القاضى دفاع الطرفين فان تبين له أن حيازة المدعى عليه لا تتعارض مع حيازة المدعى قضى باستبقاء كل منهما لحيازته ويمنع التعرض الآخر له في حيازته ، أما إذا أيقن أن الحيازتين متعارضتان فانه ينتقل للمفاضلة بينهما ويقضى لمن كانت حيازته أحتى بالنفضيل على النحو الذى فصياناه آنفا ( صهر ٢٩٠ ) ، أما إذا كانت الحيازتان متعادلين ولم يتمكن من تفضيل احداهما على الأخرى جاز له أن يتعلق بأن نظل الحيازة مشتركة بين الخصمين ، كذلك بجوز له أن يكلف الحصمين أو أحدهما بإقامة دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ، وله في هذه الحالة بناء على طلب أحد الحصوم أن يفرض الحراسة القضائية على العقار المتنازع على حيازته .

ولما كانت دعوى منع التعرض كما سبق أن كررنا دعوى موضوعية بحتة ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها منى أصبح نهائيا يكرن حجة فيما فصل منه من الحقوق عملا بالمادة ١٠١١ من قانون الإثبات فهو حجة على الحصوم يمعنى أنه لا يجوز لأيها طرح ذات الطلبات من جديد على المحكمة بقصد الحصول على حكم جديد معدل للحكم الأول فإذا فعل تعين على الحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لان حجية الأحكام ليست من النظام المعسب كما قضت بذلك المادة ١٠١/١٠ من قانون الإثبات بل أنها تسمو على قواعد النظام كما صرحت بذلك محكمة النقض في أحكامها المواترة.

ونلفت النظر إلى أن حجية الحكم الصادر فى الحيازة قاصر على موضوع الحيازة فقط فاذا قضى بعد ذلك من القضاء الموضوعي فى دعوى الملكية أو فى دعوى موضوع الحق فان حكم الحيازة تزول عنه حجيته .

#### مراجع البحث :

١ الوسيط للدكتور السنهورى الجزء التاسع صـ ٩٣١ وما بعدها .

٢ ــ التقادم للمستشار محمد عبد اللطيف صـ ٢٩١ وما بعدها .

٣ \_ الحيازة المدنية واثارها الجنائية للمؤلفين صـ ١٥٤ ومابعدها .

· ـ القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للمؤلفين الطبعة الثالثة صـ ٣٧٥ وما بعدها .

## أحكام النقض:

التعرض الذى يصلح اساسا لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على
 أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد .

٧ — إن كل مايوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه بصلح لأن يكون اساسا لرفع دعوى منع التعرض حي ولو لم يكن هناك غصب وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثانى على المطعون عليه الثانى على المطعون عليه الثانى تدخل أيضا في تلك الدعوى . فإن هذا الإدعاء من النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضا في تلك الدعوى منع التعرض ، ويكون في غير العاما من العامان على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الغوس.

٣ ــ إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض اعتداء محصا من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه ، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الحصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفا فيها ، لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام .

\$ — إن الفقهاء لم يتفقوا على جواز رفع دعوى وضع اليد لحماية حق سليى ( عدم إقامة بناء على أرض اتفق في عقد صادر من مالك العقار المرتفق عليه ، وأن يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ منذ سنة على الأقل من قبل المالك العقار المرتفق عليه ، وأن يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ منذ سنة على الأقل من قبل المالك باحتاعه عن كل عمل يخالف هذا الارتفاق .

• لا وجه فى العمل للتفرقة بين مواعيد السقوط ومدد التقادم المسقط إلا أنه لما كانت مدد التقادم أو مواعيد السقوط لايسرى عليها كلها أحكام واحدة بل بعضها تنظمه قواعد خاصة لايخضع لها البعض الآخو ، لم يكن بد عن بحث كل مسألة منها على حدة لمعوقة البواعث النى دعت إلى تعين المدة فيها وفيما يتعلق بالمدة المعينة لرفع دعوى منع التعرض فإن مدة السنة المشتوط فى المادة ٢٦ من قانون المرافعات عدم مضيها على القعل الصادر من المدعى عليه هى مدة تقادم خاص تسرى على القادم المسقط العادى .

( جلسة ١٩٤٥/١٢/١٣ طعن رقم ٢٥ سنة ١٥)

٣ \_ إذا غصب شخص أطيانا وحكم عليه برد حيازيها فحيازته إياها من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تفيذ الحكم الذى صدر عليه لا تعبر حيازة هادئة ، فلا يصح النسك بها في دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذى حصل له تعرض حليث من الفاصب والذى توافرت في وضع يده الشروط القانونية .

( جَلَسة ١٩٤٣/٢/٢٥ طعن رقم ٤٦ سنة ١٢ ق )

٧ ... متى كان الحكم المطعون فيه إذا قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه الأول فى وضع يده على الأرض محل النزاع وكف منازعته له فيها ، قد أوضح فى أسبابه التى تعد مكملة لمنطوفه ومرتبطه بها ارتباطا وثيقا نوع التعرض الحاصل من الطاعن واعتبره تعرضا قانونيا ، فإنه لا حاجة له بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى فى منظوفه .

( جلسة ١٩٥٢/١١/٦ طعن رقم ٨٢ سنة ٢٠ ق )

٨ \_ إن الشارع في المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر في فبراير سنة ١٨٩٤ في شأن الترع والجسور العمومية والمساق الحصوصية ومايعطق بها قد رأى \_ مراعاة لمصلحة الزراعة وما يقتضيه ذلك من وجوب حماية المساق من تعدى أحد المنتفعين بها بغير حق إضراراً بجيرانه \_ أن يجيز لمن لحقه ضرر من عبث بمسقى أو بمصرف أن يلجأ إلى الجهات الإدارية إيثاراً للمسرعة التى تقضيها الحال. وإذن فهذه الجهات تكون مختصة هى والمحاكم بالفصل في دعاوى وضع الميد المحافقة بذلك ، والشكوى التي تقدم إلى إحدى هذه الجهات متضمنة طلب منع التعرض تقطع مدة صقوط دعوى منع التعرض.

( جَلْسَة ١٩٤٥/١٢/١٣ طَعَنَ رَقَم ٢٥ سَنَة ١٥ ق )

9 \_ إذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالبا إزالة اليد موضوع النزاع وقمكينه من رى أطيانه بواسطة إزالة السد ، كان هذا الطلب إذ يعتبر بجباه ومعناه طلباً بجنع التعرض بقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها ، لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة والدفع بأن التكليف بالحضور اما قاضى الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم لأنه لا يؤدى إلا إلى إجراءات وقبية بقصد تأييد الحق فيما بعد فلا

#### مادة ع ع

يستنج منه معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه ـــ هذا الدفع لا محل له حين يكون المدعى قد رفع أمام هذا القاضى طلباً خاصا لموضوع منع التعرض . ( جلسة ١٩٤٣/١٢/١٣ طعن رقم ٢٥ سنة ١٥ ق )

• ١ — المستأجر لا يملك أن يوفع دعوى منع التعرض. فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يصفع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجرا ، ورأت المحكمة قبول الدعوى ، وجب عليها أن تثبت توافر الأركان القانونية لدعوى منع التعرض وأن تورد الدليل على حصول التغيير فعلا في سبب على حصول التغيير فعلا في سبب وضع يد المدعى ، فإن هي اكتفت بقولها أن التغيير في سبب وضع يد المدعى ، فإن على الكتأجر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .
( جلسة ١٩٤٥/٣/٢٩ طعن رقم ١٩٣٣ سنة ١٤ ق )

11 — متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث الطاعنة أقام منزلا به مطلات تطل على قطعة فضاء مملوكة لآخر أقام عليها و جراجا ، مصنوعا من الخشب والصاح ثم باعها أخيرا إلى المطعون عليه الذي أقام حائطا لسده هذه المطلات فأقامت عليه الطاعنة دعوى تطلب منع تعرضه . وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع الميد قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيل النساع من جانب البائع فذا الأخير إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه وبذلك نفي نية المملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أسامي من أركان دعوى منع التعرض فان في هذا وحده مايكفي لا قامة الحكم برفض دعوى منع التعرض اما ما استطرد اليه بعد ذلك من القول بأن هذا النساع لا ينشىء حقا يكتسب صفة الارتفاق فهو تزيد لا يضيره ، ومن ثم فإن النعي عليه الخطأ في تطيق القانون استادا إلى أنه إذ تصدى للبحث في النسام على النحو المشار اليه يكون قد خلط بين دعوى المملكية ودعوى وضع اليد هذا النعي يكون غير منتج .

( الطعن رقم ۱۳۸ سنة ۱۹ ق جلسة ۱۹۵۱/۲/۱۵)

١٧ - منى كان الحكم الإبتدائى قد قرر أن للطاعن حق إرتفاق يبيح له الارتكاز على حائط منزل المطعون عليه واستعمال خزان المياه استادا إلى أن هذا الحق قد إستمده من المالك الأصلى لأرض الطاعن ومنزل المطعون عليه ( رب الأسرة ) وكان هذا التقرير لم يكن من الحكم في صدد القصل في موضوع حق الارتفاق ذاته وانما ليستمد منه التدليل على نفي حصول التعرض الذي نسبه المطعون عليه إلى الطاعن في العقار على النزاع. وكان بين من الحكم المطعون فيه أنه إذ الفي الحكم الإبتدائي وقضي بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه قد نفي قيام حق الارتفاق الآنف ذكره وقرر أن الطاعن قد تعرض للمطعون عليه في تاريخ لم تمض عليه سنة قبل رفع الدعوى وكانت الدعوى بوصفها القانوني هي من دعاوى الحيازة التي لا يصح فيها الإستاد إلى ثبوت حق الارتفاق أو عدم ثبوته. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على عدم ثبوت حق الارتفاق للطاعن مففلا الرد على ما استد اليه الحكم الإبتدائي في تقريره بعدم حصول تعرض من الارتفاق للطاعن مففلا الرد على ما استد اليه الحكم الإبتدائي في تقريره بعدم حصول تعرض من

الطاعن للمطعون عليه ، ودون أن يحقق حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها ودون أن يين العناصر الواقعية التي استخلص منها حصول التعرض ، وأن حيازة المطعون عليه قد توافرت شروطها القانونية . فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان لفقده الأساس القانون الذي يتعين أن يقام عليه . ثما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ٣٥٣ سنة ٢١ قى جلسة ١٩٥٢/١٢/٤ )

١٣ ــ استفادة النزاع في وضع اليد من النشكيات والمعارضات الحاصلة من مدعى الملكية
 هى من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه محكمة التقض فذلك.
 ( الطعن رقم ٣٦ سنة ١ ق ، و ٢٦ ق جلسة ١٩٣٧/٤/٢٨)

14 - وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه هي بما يثبت قيامه فعلا . فإذا كان الواقع يخالف ماهو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ماهو غير حاصل ، وإذن فلا على المحكمة إذا هي أحالت دعوى منع التعرض على التحقيق وكلفت المدعى فيا إثبات وضغ يده الذى ينكره عليه خصمه ، ولو كان بيده محضر تسليم رسمى فى تاريخ سابق . ( الطعن رقم 119 سنة 1۸ ق ، جلسة 17/10)

10 \_ إذا كانت اغكمة في دعوى منع النعرض قد حصلت تحصيلا سائفا من الأدلة التي ساقبا في حكمها ومن المعاينة التي أجوبنا بنفسها أن الأرض المسازع على حيازتها ما والت تستعمل جرناً عمومياً ، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد ، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوع بشأنه صحيحا قاونا ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة ومن المستدات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكا عاما أم لا ، ليس فيه همع بين دعوى الله والملك لأن المقصود به هو أن تستين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا ، حتى إذا رأت الأمر واضحا في أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدى قبلت الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد . كما أن العقار من المنافع العامة لايمكن أن يعد حاسما للنزاع في الملك .

# ( الطعن رقم ٦٥ سنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٤/٣/٩ )

17 \_ إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانونا بتوافر نية التملك فيجب على المحكمة فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد وأهمها أن يكون بنية التملك وخصوصا إذا ماقام نزاع جدى حول تحقق هذا الشرط . وإذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعى على أرض النزاع إنما كان باعتباره مستأجرا كم تدل عليه شهادة الشهود والإيصالات التي تفيد قيامه بدفع الأجرة ، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن ايجار الحقية لايكون سببا خومان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالا اضطرارية هي التي حلته على أن يدفع الأجرة ، وذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع أحوالا اضطرارية هي التي حلته على أن يدفع الأجرة ، وذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع

يد المدعى هو بصفته مالكا أو بصفته مستأجرا تاركة ذلك ــ على حد قولها ــ غكمة الملكية فانها تكون قد أخطأت في تطبية, القانون .

( الطعن رقم 23 سنة ١٤ ق ، جلسة ١٩١٨/٥/١٩٤)

۱۷ \_ إذا كان الطاعن أسس طلباته الحتامية لدى محكمة الموضوع على اعتبار دعواه دعوى منع تعرض ولم يطلب قط من المحكمة اعتبارها دعوى استرداد حيازة وفصلت فيها المحكمة على ذلك الأعتبار الأول ، فلا يلتفت لما ينعاه على الحكم تما عساه يكون قد أخطأ فيه من التقريرات الحاصة بأحكام دعوى استرداد الحيازة ، الني أوردتها المحكمة فى حكمها استطرادا منها لاستيفاء لبحث ، لأن كل كلام منه فى دعوى استرداد الحيازة يكون غير ماس بسلامة الحكم من جهة ماقروه من الأحكام القانونية فى ذات دعوى منع التعرض الني هى دعواه .

( الطعن رقم ٣١ سنة ٥ ق جلسة ١٩٣٥/١٢/٥ )

١٨ ــ وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعا كوكيل أو مستأجر . ولكل ذى يد على حق عينى في العقار سواء أكان مفرزا أم شائعا أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك في الملك لدفع تعرض شركائه له كما يجوز لدمها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف على تسليم خصمه له بالشركة .

( الطعن رقم ۲۲ سنة ٦ ق جلسة ١٩٣٧/٣/١١ )

١٩ ــ للحائز على الشيوع أن يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع .

( الطعن رقم ۱۷۹ سنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۵۵/۱۱/۲۶

 ٣٠ ــ للمالك على الشيوع أن يدفع تعرض الشركاء له صونا لحيازته وإذن فمتى كان الثابت أن المدعى هو الذى استلم الأطيان موضوع الدعوى واستمر حائزا لها حيازة هادئة ظاهرة وزرعها بواسطة مستأجر حتى نازعه المدعى عليه في حيازتها بعد شرائه نصيب شركائه فانه يكون للمدعى أن يدفع تعرض المدعى عليه له وأن يوفع دعوى اليد ضده حاية لحيازته .

( الطعن ۲۲ سنة ۲۱ ق جُلسة ۲۱/۱۲/۱۹ )

٣١ ــ يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم هذا أن يكون العقار من العقارت التي يجوز تملكها بالتقادم ، فلا تكفى حيازة عرضية ولا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة ، أما ما أباحه القانون المدفى فى المادة ( ٣٧٥) للمستأجر وهو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازيا والمودع لذيه .

( الطعن رقم ٣٥٧ سنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٦/٤/١٢ س ٧ ص ١٩٥)

٧٣ ـ إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعا يده على جزء معين تسهيلا لطريقة الانتفاع فهو يمثلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباق مستمداً مر حقوق شركائه الآخرين على أساس النبادل فى المنفعة وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما له \_ إن لم يعامل هذه المعاملة بالمذات أو إذا أراد العدول عنها \_ أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع . فإذا كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان الحكم قد أشترى من أحد الشركاء على المقار من تعرض للشترى من أحد شركائه أن يوفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ، والمشترى وشأنه فى اتخاذ مايراه كفيلا بانحافظة على حقوقة .

## ( الطعن رقم ٤٦ سنة ١٢ ق ــ جلسة ١٩٤٣/٣/٢٥ )

٣٣ \_ إن القانون قد جعل لكل ذى يد على العقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد. ولما كان وضع اليد بعضاه القانون كما يقع على العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة ، ولا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو لممثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر ، ولما كان لا يوجد في القانون أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أي مقتض لل كان ذلك يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى اليد في حماية يده فيقبل رفع هذه الدعاوى فإن وقع من بعض الشركاء في المقار المشاع فعل يراد به استثنار مرتكبه وحرمان غيره من الشركاء فإنه يجوز فؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض ، وإذن فإذا كان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه الا يجوز في القانون رفعها من الشريك على شريكة في الشيوع فإنه يكون مخالفا للقانون .

# ( الطعن رقم ١٠٩ سنة ٢٢ ق ــ جلسة ١٠٩٤٤)

٣٤ \_ تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو المدكني لتوافر الرحن المادى لحيازة الجزء المتازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعل على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الحبير على ماجاء أسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتازع عليه وأنه لم يكن يدفع عنه إيجارا لناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون التبت من وضع اليد الفعلى هو استدلال غير سائغ غير مائغ قانونا إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانولى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .

# ( الطعن رقم ۸۹ سنة ۲۳ ق ــ جلسة ۱۹۵۷/۳/۱۶ س ۸ ص ۲۲۰ )

٢٥ \_ لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لاعلى الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة

بنية التملك ــ ولم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى هذا الحصوص ــ أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة ٥٧٥ للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة .

٣٦ \_ وضع يد المستحق في ربع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التحرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك .

# ( الطعن رقم ٣٩٣ سنة ٢٣ ق ــ جلسة ١٩٥٨/١/٢٣ س ٩ ص ٢٠٦ )

٧٧ \_ إذا كان الحكم قد قضى بمنع بعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع وكذلك بازالة البناء الذي اقامه فيه المدعى عليه إذ لم يرفع في خلال أجل معين دعوى بملكيه للطريق ونفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فإن هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل في دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة وهو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين وليس في هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الخانية من المادة ١٨ مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة ، في دعوى منع المعرض ، تتسع لإزالة مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة ، في دعوى منع المعرض ، تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجربها المدعى عليه باعتبار أن قضاءه في هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة ما كانت عليه قبل حصول العرض إلا أن له في هذا الحصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه في خصوصها بأجل يجدده للمدعى عليه لرفع في خلاله الدعوى بالحق .

### ( الطعن رقم ٤٠ سنة ٢٤ ق ــ جلسة ١٩٥٨/٢/١٣ س ٩ ص ١٤٩)

٢٨ ــ إن الحكم الصادر في 1 يناير سنة ١٩٥٨ بندب الخبير قد جاء به عن الإنفاق المقود بين الطاعن والمطعون عليه بناريخ ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ أن التفسير الصحيح لهذا الإنفاق هو أنه لا يعدو التصريح للمستأنف عليه ( الطاعن ) ببناء سلم من البنن المسلح بدلا من سلمه الحشي القديم وعلى ألا يتعدى ذلك حدود ملكه أى ملك المستأنف عليه فإذا دعت الضرورة الفنية عند انشاء السلم الجديد في الحدود سالفة البيان إلى إقامة مبان تسنده فان هذا ليكون امرا يتطلبه العمل الفني لزوما وأنه إذا أقيم عامود في أرض الممر فيكون للمستأنف تنازل عن حق الإرتفاق بالمرور الذي يدعى به إلا إذا كانت الضرورة الفنية لإنشاء السلم الجديد لمنزل المستأنف عليه وفي حدود ملكه تستدعى القيام بعمل انشاءات جديدة لقيام هذا السلم في أرض الممر ففي هذه الحالة وحدها ولو ترتب عليا تعطيل الانتفاع بحق المرور المدعى به فان هذا أيكون سببه ومرده للانفاق الخرو في ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ وقد جاء بالحكم المطعون فيه في يكون سببه ومرده للانفاق الخرو في ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ وقد جاء بالحكم المطعون فيه في المدان قبله إنه يتضح من ذلك الإنفاق أن النزاع كان ناشنا بين الطرفين بسبب اعتداء المستأنف عليه ( الطاعن ) على حق المستأنف ( المطعون عليه ) الإرتفاق الواقع بين منزليها والماستأنف عليه ( الطاعن ) على حق المستأنف ( المطعون عليه ) الإرتفاق الواقع بين منزليها والماستأنف عليه ( الطاعن ) على حق المستأنف في الإرتفاق الواقع بين منزليها والماستأنف عليه ( الطعان ) على حق المستأنف فيه إلى الإرتفاق الواقع بين منزليها والماستأنف عليه ( الطعان ) على حق المستأنف عليه ( العامن ) على حق المستأنف عليه ( العامن ) على حق المستأنف عليه والمورد المراحدة المحدود المورد المراحدة المحدود الم

يكن له باى حال من الأحوال شأن بملكية ذلك الممر كما لم تكن هذه الملكية محل اعتبار وقتتذ بين الطرفين . ويدل على ذلك أن المستأنف ارتضى أن بشيد المستأنف عليه سلمه الجديد مكان السلم الخشبي القديم حتى يظل بذلك حقه في الارتفاق سليما غير منقوص إلا إذا دعت الضرورة الفنية بعد مراعاة الشرط السالف الذكر اقامة عامرد في ارض المم ففي هذه الحالة يحز انتقاص حق الإرتفاق بقدر هذه الضرورة ولا يغير من هذا النظر مانص عليه في عقد الصلح من أنه لا يجوز للمستأنف عليه انشاء مبان أو إنشاءات خارج حدود ملكه تم القول بعد ذلك أنه طالما أن الخبير أثبت في تقريره أن الممر مملوك للمستأنف عليه فانه لا يكون مخالفا للارتفاق الميرم بينه وبين المستأنف ذلك أن النزاع لم يكن بصدد ملكية المر وإنما كان بصدد الإرتفاق المقرر عليه إذ لا يسوغ من ناحية القول بأن المستأنف اشترط أن يكون السلم الجديد محل السلم القديم أي خارج حدود الممر وفي الوقت نفسه صرح للمستأنف عليه بالبناء في ... ومن ناحية أخرى فانه يمكن حمل هذا القول إلى ملك المستأنف عليه الغير محمل بأى حق من حقوق الإرتفاق ، وهذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه في اعمال الإتفاق المؤرخ في ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ لا مخالفة فيه لما اعتمده الحكم الصادر بندب الخبير تفسيرا للاتفاق المذكور إذ أن هذا الحكم وإن قطع في أسبابه بان الإتفاق المشار إليه يجيز للطاعن إقامة ما تقتضيه الضرورة الفنية من الأعمدة اللازمة لاستناد السلم على أرض الممر إلا أنه قد اعتبر أن حق الطاعن في ذلك مشروط في الاتفاق بأن يكون بناء السلم ذاته في حدود ملك الطاعن فإذا ما أنتبي الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن وقد أقام السلم على أرض الممر يعتبر محالفا لما هو مشروط فى الإتفاق من أن يكون بناء السلم خارج أرض الممر اعتبارا بأنه لم يسمح له بشغل الممر إلا بالأعمدة اللازمة فنيا لاستناد السلم وبأن أرض الممر وإن كانت تدخل في ملك الطاعن إلا أن المقصود بملكه المسموح له ببناء السلم فيه إنما هو الملك غير المحمل بأي حق من حقوق الإرتفاق فان الحكم المطعون فيه إذ جرى بذلك وأسس عليه قضاءه بعدم أحقية الطاعن طبقا للاتفاق في إقامة المنشآت التي أقامها على أرض الممر لا يكون قد خالف الحكم الصادر بندب الخبير في شيء ــ ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في ذلك الخصوص في غير محله .

#### ( نقض ١٩٦٣/١١/٢٨ مجموعة المكتب الفني السنة ١٤ الجزء الثالث صـ ١١١٢ )

٩٩ \_ وحيث أن النعي مردود فى الوجه النانى أن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى توفير حيازة المطعون عليه لإرتفاق المرور والمطل على الممر قد أورد فى اسبابه عن فعل التعرض و أنه لما كان النابت من تقرير مكتب الحيراء أن المستأنف عليه ( الطاعن ) أقام السلم جميعه بعمده الأوبعة داخل الممر فانه يكون والحالة هذه قد خالف البند الأول من عقد الإتفاق المؤرخ فى ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ الذى أنزمه بالبناء مكان السلم القديم وبالتالى فانه يعتبر متعرضا للمستأنف ( المطعون عليه ) و وهذا الذى أثبته الحكم حسبه بيانا لفعل التعرض الذى يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها ، أما ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك من أن فعل التعرض قد ترتب عليه

انتقاص انتفاع المطعون عليه بما في حيازته من ارتفاق المرور والمطل فلا يعدوأن يكون تزيدا لا يعيب الحكيم مايكون قد شابه من خطأ فيه .

( نقض ١٩٦٣/١١/٣٨ مجموعة المكتب الفني سنة ١٤ الجزء الثالث صـ ١١١٣ )

٣٠ ــ إن مناط عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستثناف في دعاوى الحيازة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ في شأن السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٣ هو أن تكون الدعوى التي صدر فيها الكم محل الطعن من دعاوي الحيازة التي يختص القاضي الجزئي بنظرها والحكم فيها إبتدائيا طبنًا للفقرة (١) من المادة ٤٧ من قانون المرافعات فإذا لم تكن الدعوى في حقيقتها من تلك الدعاوي فإن قضاء محكمة الاستثناف في استئناف الحكم الصادر فيها لا ينطبق عليه الحظر من الطعن الوارد في المادة الخامسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك وكان الفصل في جواز الطعن وعدم جوازه في هذه الحال يتوقف على معرفة التكييف الصحيح للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن محكمة النقض في سبيل الفصل في هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الاستثناف في تكييفها للدعوى وأن تعطى هذه الدعوى ماترى أنه وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بالوصف الذي اسبغته عليها محكمة الاستئناف إذ أن الأخذ بتكيف تلك المحكمة \_ على علته \_ يؤدى إلى حرمان المحكوم عليه من حقه في الطعن في الحكم في حالة خطئها في تكييف الدعوى بأنها من دعاوى الحيازة ــ ولما كان البادى من صحيفتي دعوتي المطعون ضدهم واوراقها أنهم كانوا يستأجرون الأرض محل النزاع من وزارة الأوقاف وأن هذه الأرض قد آلت إلى وزارة الاصلاح الزراعي بطريق الاستبدال عملا بأحكام القلنون ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ وأنه إستنادا إلى المادة الثانية من هذا القانون التي تقضى بأن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الحاص بالإصلاح الزراعي فقد أصدرت تلك اللجة في ٢٧ من ديسمبر سنة ١٩٦٢ قرارها رقم ٤٢ بتوزيع هذه الأرض على من رأت توزيعها عليهم ممن ينطبق عليه نص المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي المشار اليه ولم يكن المطعون ضدهم من بين من شملهم هذا التوزيع كما أصدرت اللجنة أيضًا في نفس التاريخ قرارها رقم ١ ٤ بالغاء عقود الإيجار الصادرة للمطعون صدهم استنادا إلى الحق المخول لها من المادة ٣٥ من قانون الإصلاح الزراعي آنف الذكر حتى يمكن تنفيذ عملية التوزيع بعد إخلائهم الأرض ، ولما شرعت الوزارة الطاعنة في تنفيذ القرارين الإداريين المذكورين أقام المطعون ضدهم عليها الدعويين بطلب منع تعرضها لهم في تلك الأرض تأسيسا على أن الوزارة الطاعنة سبق أن قررت توزيع هذه الأرض عليم واتخذت الاجراءات اللازمة لبيعها لهم وأن تنفيذ التوزيع الجديد يعتبر تعرضا لهم في حيازتهم يجوز لهم دفعه بدعوى منع التعرض ، ولما كان التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ ولا يكون للحائز في هذه الحال من سبيل لدفع مدا التعجاز في مده الحال من سبيل لدفع مدا التعجاد إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه ــ لما كان وكانت دعويا المطعون ضدهم تبدفان إلى منع تعرض الوزارة الطاعنة المستد إلى الأمرين اللذين أصدرتهما الهئية العليا للاصلاح الزراعى تنفيذا لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم المدن ١٩٥٧ وتحقيقا للمصلحة العامة التي يتغيها قانون الإصلاح الزراعي فإن الدعريين المذكورتين تخرجان قطعا عن ولاية المحاكم وبالتالي لا تكونان من دعاوى الحيازة التي يختص بنظرها المناصى الجزئي طبقا للمادة ٤٧ من قانون المرافعات ــ وترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة استئناف طبطا في استئناف الحكمين الصادرين في هاتين الدعويين لا يطبق عليه الحظر من الطعن الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة الحامسة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض جائزا أخذا بالأصل العام باعتباره حكما صادرا من عاكم الاستئناف ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم جواز الطعن.

( نقض ١٩٦٦/١٢/١ مجموعة المكتب الفني السنة ١٧ الجزء الثالث صـ ١٧٦٣ )

٣٦ ــ لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى من دعاوى الحيازة التي يختص قاضى المواد الجزئية بنظرها والفصل فيها إبتدائيا لأن سد المطلات والمناور هو فعل التعرض للعجازة المطلوب إزائه . وهذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك لأن ولاية قاضى الحيازة في دعوى منع التعرض ــ على ماجرى به فضاء هذه المحكمة ــ تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجربها المدعى عليه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل حصول التعرض . لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه قد صدر في إستناف دعوى من دعاوى الحيازة التي يختص قاضى المواد الجزئية بنظرها فان الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون غير جائز .

ر نقض مدنى ١٩٦٧/٢/٧ مجموعة المكتب الفنى سنة ١٨ الجزء الأول ص ٣٩٧ ) تعليق :

يتعين ملاحظة أن دعوى الحيازة في ظل قانون المرافعات الحالى لاتدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي وقد شرحنا هذا الأمر بتفصيل في تقدير دعاوى الحيازة فيرجع إلى هذا المحث في موضعه .

٣٧ \_ وحيث أن الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولايًا بنظر الدعوى على ما قرره من أن العقد موضوع الدعوى إن هو إلا عقد إيجار مدنى ، إذ لا يتاول بالتنظيم تسيير مرفق عام وإنما ينظم تأجير مسكن للمستأنف عليه الأول مقابل أجر معين ، وهذا المسكن ليس مرفقا عاما أو ملحقا بمرفق عام بطريق النبعية أو التخصيص ، كما أن لمجلس المدينة لم يهدف من العقد تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أنه وإن كان هدفه من إنشاء تلك

المساكن مصلحة عامة كما يذهب في دفاعه إلا أن تلك المصلحة لم تكن تهدف التعاقد ، إذ لا يهدف العقد إلا إلى تحقيق مصلحة خاصة لفرد مقابل مبلغ يتقاضاه مجلس المدينة . لما كان ذلك ، فإن قضاء الحكم المستأنف لا يكون منطويا على إلغاء أمر إدارى ، كما أن البادى من الأوراق أن جهة الإدارة قد تعدت السلطة المحولة لها واتخذت إجراء لا يتفق مع القانون ويهدد الحصانة الممتوحة للأمر الإدارى ، ويكون ماقام به المستأنفان إن هو إلا عمل عدواني يتعين القضاء بمحو أثره ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 312 سنة ١٩٥٥ على أن ؛ لا تسرى أحكام القانون رقم ١٢١ سنة ٧؛ ١٩ بَسَأَن ايجار الأماكن وتنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بألم افق والمنشأت الحكومية والمخصصة لسكني موظفي وعمال هذه المرافق ، وتنص في المادة الثالثة على أنه : ﴿ يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله سابقا على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن ، فقد دل على أن المساكن التي تلحق بالمرافق والمنشآت الحكومية والتي تخصصها جهة الإدارة لسكني موظفيها وعمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص وهو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه انحكمة ــ يبيح للسلطة المرخصة دواما ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلال أجله ، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها ولا تخضع للقانون الخاص ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرا للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكنا مملوكا للحكومة وخصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين والعمال الذين يعملونُّ بالمدينة ، ثم أصدر رئيس مجلس المدينة قرارا إداريا بإنهاء هذا الترخيص وإخلاء المسكن ، وأقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه ورد حيازته اليه ، وكان التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه ، وهو ما يجتمع على المحاكم بنص المادة ١٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ صنة ١٩٦٥ ، ولا يكون للحائز في هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم وهو ما يحيز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية سئة استثنافية .

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه السكلية .

وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتمين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم إختصاص المحاكم العادية وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى عملا بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات . ( نقض مدنى ١٩٧٣/٣/١٥ مجموعة المكتب الفني السنة ٢٤ الجزء الأول ص ٤٣٥ )

٣٣ \_ إنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية ، إلا أن الثابت في مدونات الحكم الطعون فيه أن الطاعن يسب إلى المطعون ضدها الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك باجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل \_ ولذلك ضمن طلباته طلبا للحكم بالفاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقارى التي يخطها المطعون ضده الثالث بالإشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضده الثالث بالإشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية . وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالحطأ الذي يستوجب نقصه ، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقين في الدعوى ، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في إختصامهما في هذا الطعر .

(نقض ١٩٧٩/٤/١٦ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠ صد ١٣١)

٣٤ \_ التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دُعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حتى واضع اليد .

( نقض ١٩٧٩/٤/١٦ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠ صـ ١٣١ )

٣٥ \_ أوجب المشرع في المادة ٩٦١ من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تنابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنقيء حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها إحساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة .

#### ( حكم النقض السابق)

٣٦ \_ إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا قائما بذاته وتعدد فيا دعاوى منع التعرض يتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحسب مدة السنة بالنسبة لكل التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحسب مدة السنة بالنسبة لكل مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم ١٩٧٦ لدارى الحليقة ، وإقامة الدعوى رقم ٢٧٦٨ لسنة ١٩٧٠ مدونات الحكم استثنافى في المدون حكم استثنافى في المدون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى الى المطعون ضدهما الثانى والثالث اللذين قاما بإجراء الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى الى المطعون ضدهما شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد تصميح في ١٩٧١/٥/١٨ وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يغيد أن حقيقة مساحته هي ٢٢٥ مترا مربعا وكان هذا الأجراء يتضمن

إعتداء جديدا على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها سـ وينشىء له حقا فى رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة وبيدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد فى ١٨/٥/١٨ . وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض فى غضون شهر فبراير سنة ١٩٧٧ فإنه يكون إقامها فى الميعاد القانوئى .

# ( نقض ۲۰ /۱۹۷۹ مجموعة المكتب الفني سنة ۳۰ صـ ۱۳۱ )

٣٧ ــ وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الحفظ في تطبيق القانون وفي بيان ذاك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن إقامة المطعون عليه الأول ملحقا اكشك موضوع النزاع بتوسعة طوله لا تعتبر تعرضا لحيازة الطاعن لأنها لم تؤثر على سعة المعر المقام به الكشك والمؤدى إلى مدخل فندق الطاعن ، وإذا كانت دعوى منع التعوض ترمى إلى حاية الحيازة فإن مجرد تحقق التعرض فيها يكفى لقبول هذه الدعوى ، غير أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

وحيث أن النعى صحيح ، ذلك أن دعوى منع التعرض إنما ترمى إلى الحيازة والتعرض الذى يصلح أساسا لرفعها تتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيا ، ولا يشترط فى التعرض أن يكون ق أخق ضررا بالحائز ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن ما قام به المطعون عليه الأول من زيادة طول الكشك محل النزاع وتوسعته لم يؤثر على سعة المعر آنف الذكر أو يعوق استعمال الطاعن له رغم ما فى ذلك من منازعة فى حيازة الطاعن ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن .

( نقض ١٩٨٢/١١/١٧ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٣ الجزء الثاني صد ٩٣١ )

٣٨ ــ إن المادة ٩٦١ من القانون المدنى تنص على أن ، من حاز عقارا واستمو حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض ، ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض بيب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض والا كانت غير مقبولة ومن ثم فان انحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يشبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليا أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع من اختصوم بذلك ، وإذ التزم الحكم المطمون فيه ذلك أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون والنعى عليه يكون على غير أساس.

( نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ المكتب الفني سنة ٣٣ الجزء الثاني صـ ١٠٥٩ )

٣٩ ـــ وحيث أن التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانولى يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض

مع حق واضع اليد فيكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعى في الحيازة ليكون هناك تعارض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون ظاهرا أو حصل علنا ، وإنما يكفي أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التي يجوز له رفع الدعوى خلالها كما وأن استخلاص واقعة التعرض في وضع اليد على النحو السابق وعلم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا وله سنده من الأوراق وأنه إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشىء حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذهِ الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه استخلاصه من أوراق الدعوى استخلاصا سائغا أنه قد صدرت من المطعون ضدهما أعمال تعرض لحيازة الطاعنين ترابطت وتنابعت وأن التعرض قد حصل للطاعنين في تاريخ سابق على تاريخ تقديمهم صحيفة الاشكال رقم ٥٥٩ سنة ١٩٧٩ ديرب نجم قلم كتاب المحكمة في ١٩٧٧/٩/٢٥ والمرفوع منهم بطلب وقف تنفيذ عقد البيع المشهر رقم ٤٧٧٤ سنة ١٩٧٧ الذي نما إلى علمهم أن المطعون ضدها الثانية باعت بمقتصاه إلى المطعون صدها الأولى أرضا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لهم بما مفاده أن التعرض للطاعنين في حيازتهم لهذه الأرض حصل لهم بمقتضى هذا العقد السابق في تاريخه على تاريخ تقديم صحيفة الاشكال سالف الذكر وأن علمهم بهذا التعرض قد أصبح محققا في هذا التاريخ وأنه وان كانت واقعاته قد تعاقبت بعد ذلك فان العبرة بالتاريخ الذي بدأ منه وبتاريخ علم الطاعنين به وأنهم لم يوفعوا الدعوى الحالية بتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب في ١٤/٤/٤/ إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ حصول التعرض وعلمهم به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمل قضاءه والنعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .

# ( نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ المكتب الفني سنة ٣٣ الجزء الثاني صد ١٠٥٩ )

• ٤ \_ وحيث أن الطاعين يعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الحقطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن مدة السنة التي يتعين إقامة دعوى منع التعرض خلالها هى مدة تقادم تسرى عليها قواعد الانقطاع وأنهم قد تمسكوا بوضع يدهم وملكيتهم للأرض موضوع النواع بالتقادم المكسب فى الإشكال رقم ٣٣ سنة ١٩٧٣ ديرب نجم المرفوع من المطعون ضدهما والذى أعلنت صحيفة دعوى منع التعرض قدمت لقلم الكتاب فى ١٩٧٤/٤/ فانه ينقطع التقادم لصالحهم وتعير الدعوى قد أقيمت فى المعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ودفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به

#### مادة ££

أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله بما يعتبر العمى به سببا جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النمى به غير مقبول .

### ( حكم النقض السابق )

 ٤١ ــ من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت لمها حكمها كافية لحمل قضائها كما أنه من المقرر أيضا أن البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع عما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوّه الانتفاع ومنها البناء على سييل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به . وكان من المقرر كذلك أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة ـــ لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إن الشمال أو بالانحناء إلى الخارج وإذن فلا شكُّ أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التي أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل وأرض المطعون ضدها نطل مباشرة على ملكها عند الحدُّ الفاصل بين العقارين ودون ترك المسافات المقررة قانونا وإنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها وليست مواجهة للطريق العام ومن ثم فإن الطاعن يكون بإقامته لها قد اعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها وإذ انها وقد أقامت على أرضها منزلاً وتركت جزء منها كممر خاص لها فإن من حقها إلزام جارها ـــ الطاعن ــ بالقيود التي ترد على حق الملكية ، وإذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .

#### ( نقض ٣٤/٥/٣ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٤ الجزء الثاني صـ ١١١٦ )

٧ ٤: \_\_ وحيث إن الطاعن يعمى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه غالفة القانون والحطأ في تطيقه وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها وفعت دعواها ابتداء بطلبى سد المطلات ومنع التعرض وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض دعواها بشقيا إلا أن استنافها للحكم وطلباتها فيه جاء منصباً على الشق الخاص بسد المطلات فقط دون منع التعرض الذى أضحى الحكم فيه نهاتياً ومن ثم فإن الحكم الابتدائى وبمنع التعرض فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم نهائى سابق فضلاً عما له من حجية تعارض طلب سد المطلات وعمل دون إجابه.

وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها ضمنت أسباب استنافها للحكم الابتدائى النعى على ما ساقه تبريراً لقضائه برفض طلب منع التعرض من القول بأنه ينصرف إلى المنافع المبوركة والتي أصبحت في حكم الطريق العام مدللة على خطته في هذا الصدد وهو ما خلصت منه إلى طلب إلغاء الحكم المستأفف ، وإذ كان قضاء الحكم في هذا الشق من الطلبات عمل نعى المطعون ضدها في صحيفة الاستناف فإن النزاع بشقيه يكون بالنالي مطروحاً أمام محكمة الاستناف ، ولما كان من المقرر أنه إذا كان النزاع الذي حسمه الحكم لا يقبل النجزئة فإن الطعن يكون منصباً على الحكم بأكمله وكانت طلبات المطعون ضدها بشقيا ثما لا تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسد المطلات وبعدم التعرض ضدها بشقيا تعارض أو خالف حجية الحكم السابق ، ومن ثم يكون النعى عليه بما ورد في هذا السبب غير صحيح .

( نقض ١٩٨٣/٥/٣ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٤ الجزء الثاني صد ١١١٦ ) .

٣ \_ اذ لم يستلزم القانون لاسباغ الحماية لحائز العقار أن يكون المتعرض سىء النية فلا على الحكم أن هو لم يعرض لبحث نية الطاعن اذ أن أحكام المادتين ٩٣٥ ، ٩٣٥ من القانون المدنى تمرج عن نطاق هذه الدعوى .

( الطعن رقم ۱۲۲۲ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٦/٢١ )

\$2 \_\_ أوجب المشرع فى المادة ٩٦١ من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض.

( الطعن رقم ١١٧١ س ٥٠ ق جلسة ٢٣/٥/٢٣ )

٥٤ — النص فى المادة ٩٦١ من القانون المدنى على جواز رفع دعوى مع التعرض فى خلال السبة التالية من وقوع التعرض والا كانت غير مقبولة. فانه وان كان هذا الميعاد ميعاد مسقوط لا يسرى عليه تقادم أو انقطاع الا أن رفع المدعوى فى خلاله أمام محكمة غير مختصة بجز فى تحقق الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى أذ أن المشرع فى المادة ١٩٠٠ من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير اغتصاص متعلقا بالولاية باحالة الدعوى بحالها ألى المحكمة المختصة كما ينزم الحكمة أغال اليها الدعوى بنظرها تما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاته إلى نظرها وكأنه اجراء من اجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة فى تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة . ومن المقرد فى قضاء هذه المحكمة أن على الحكمة المحال اليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحبلت بها ومن مديحا بما فى ذلك اجراءات رفع الدعوى من حيث انتهت الإجراءات أمام المحكمة التى أحالتها الني الدعوى من حيث انتهت الإجراءات أمام المحكمة التي أحالتها الني الدعوى من حيث انتهت الإجراءات أمام المحكمة التي أحالتها النيا الدعوى من حيث انتهت الإجراءات أمام المحكمة التي أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني الدعوى من حيث انتهت الإجراءات أمام المحكمة التي أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها الني أحالتها .

( الطعن رقم ۱۷ س ٤٨ ق جلسة ١٩٨٢/١١/٢١ )

٣٤ ــ المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة انه يعين ترافر نية التملك لمن يبغى حماية وضع يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الحاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخبرية الى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليه بالتقادم بما نص عليه في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون المدلة بالمقانون المدلق بالقانونين ١٩٥٧/١٤٧ ، ١٩٥٩/٣٩ ، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما اذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يحير ذلك منها تعرضا لأصل الحق .

#### ( الطعن رقم ١٠٨٠ س ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٧ )

٧٤ ــ من الواجب ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، ولازم ذلك أن يكون العقار ثما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأمرال الحاصة للدولة أو للأضخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الحترية التى منع المشارع تملكها أو كسب أى حق عيى عليا بالتقادم بما نص عليه في المادة ٩٧٠ من القانون المدف المعدلة بالقانونين رقمى ١٤٧٧ لسنة ١٤٥٧ لل كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعتين بملكية الدولة لأطيان النزاع وعدم جواز تملكها بالتقادم ليان مدى حق المطعون عليها في كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم وبالتالي جواز حماية وضع يدها عليها بدعوى منع التعرض على صند من القول بأنه تمسك بأصل الحق ثما لا يجوز التحدى به في دعاوى الحيازة فإنه يكون معيها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في النسيب بما يستوجب نقضه .

#### ( نقض ۲۰۵۲/۲/۱۲ سنة ۳۵ الجزء الثاني صد ۲۰۵۳ )

24 \_ المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، وأساس هذه القاعدة أن المطالبة بالحق من جانب مدعى الحيازة تتضمن نزولا منه عن دعوى الحيازة لأن هذا المدعى حينا حصل له التعرض في حيازته كان أمامه طريقان لرفع التعرض ، طريق دعوى الحق \_ وهو طريق سهل \_ وطريق دعوى الحق \_ وهو طريق صعب \_ فاختار الطريق الصعب لحماية الحيازة \_ وهو المطالبة بأصل الحق \_ يعد من جانب الحائز نزولا ضمنيا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به المشرع وهو طريق رفع دعوى الحيازة .

( نقض ۱۹۸٤/٥/۱۳ طعن رقم ۱۵۷۹ لسنة ٥٠ قضائية )

9 على المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ وجوب توافر نية التملك لدى الحائز الذي يلجأ الى الحائز الدى الحائز الذي يلجأ الى دعوى منع التعرض حاية لحيازته ، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الحاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى من حق عينى عليها بالتقادم ، وقد نصت المادة ٩٧٠ من القانون المدينة بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٤٧ سنة ١٩٥٧ على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الحبرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم .

٥ ــ للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان
 هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك .

 ١٥ ــ مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة . مدة تقادم . مؤدى ذلك . سريان قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط عليها .

#### ( نقض ١٩٨٧/٣/٢٦ طعن رقم ٦٨١ لسنة ٥٤ قضائية )

٥٢ \_ دعوى الحيازة لا تتسع لبحث واقعة الاحتجاز المدعى بها ( احتجاز أكثر من مسكن ) بعد أن خلص الحكم صحيحًا إلى نفى واقعة التعرض ولا على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد على دفاع الطاعنات بهذا الحصوص .

 ٣٥ \_\_ الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لإتحالاف المرضوع والسبب

ر نقض ۸۹/٦/۲۸ طعن رقم ۱۷۱۸ لسنة ۵۲ ق ، نقض ۱۹۸۱/۱/۳۸ سنة ۳۲ صد ۳۷۷ .

\$6 \_\_ اختصاص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بدعوى الالفاء أو التأويل أو وقف التفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرار الادارى . مادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم مجلس الدولة . التعرض المستند الى أمر ادارى لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه . علة ذلك . الحكم فى الدعوى يترتب عليه حيا تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يجتم على المحاكم . مؤدى ذلك . وجوب الالتجاء الى القضاء الادارى .

۵۰ ــ دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن
 یکون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

٣٥ ــ حيازة حق المضرور التي تتبح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض . شرطها أن يكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح . تمسك الطاعن بأن مرور المطعون ضده في أرضه كان على سبيل التسامح . اغفال الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى . قصور .

#### (نقض ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ طعن رقم ۳۱۹۲ لسنة ٦٠ قضائية )

٥٧ \_ وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان اعتداء محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمية . مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

٥٨ ـــ التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة . ماهيته . عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد بين الطرفين أو التحلل منه . مؤداه . وجوب الاستناد الى دعوى المقد .

## (نقض ١٩٩١/١١/١٩ طعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٥٥ قضائية )

٩٥ ـــ لا تثريب على انحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ذلك أنه لا تنافر ولا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية لشروطها القانونية والغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

#### ( جلسة ٢١/ ١٩٥٤/ ١٩٥٤ طعن رقم ٢٢٤ لسنة ٢١ ق )

 ٦٠ ـــ الحكم الصادر في دعوى منع النعرض . لا حجية له في دعوى الملك . مايقرره الحكم بشأن توافر اركان الحيازة لا يقيد انحكمة عند الفصل في اصل الحق وغير مانع للخصوم من مناقشة الملكية في دعوى تالية .

#### (نقض ٢٦/٥/٢٦ طعن رقم ٦٠٣ لسنة ٥٦ قضائية )

قاضي الحيازة الموضوعي ولايته تتسع لازالة الافعال المادية التي يجريها المدعى عليه :

اذا أقام الحائز دعوى منع تعرض أو دعوى استرداد حيازة موضوعية فان له أن يطلب ازالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه في العقار وتحييه المحكمة لطلبه ، وأساس ذلك أن القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ماكانت عليه وأن من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب اعادة العقار إلى أصله بأن يطلب ازالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بازالة ما أقامه من مبان أو باعادة ما هدمه منها .

### أحكام النقض:

لما كان من المقرر في قضاء المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تنسع لازالة الأفعال الى المادية الني يجربها المدعى عليه في هذا النوع من القدمايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال الى ماكانت عليه ، وكان من حق الحائز لمدة لا تقل عن صنة أن يطلب اعادة العقار الى أصله بطلب ازالة مايحدثه المتعرض من تعيير سواء بازالة ما يقيمه من مبان أو باعادة مايهده منها ، وكان النابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١ لسنة ١٩٧٧ مدفي كلى تنفيذ المنتزه بوقف التنفيذ قد انصب على الحكم الصادر في الاسكندرية بتأييده ، فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتد بحجة هذا الحكم الأحير برد حيازة أرض النزاع الى المطعون ضدها وحقها في طلب إذا الحالية المالية المالية المحالة المحالة المحالة الخال المالية الله المالية قبل سلب الحيازة منها يكون قد اصاب صحيح القانون .

( نقض ١٩٨٤/١١/٢٥ سنة ٣٥ الجزء الثاني ص ١٨٩٠)

تعقب:

لم يذكر الحكم صراحة الدعوى الموضوعية إلا أن ذلك مستفاد مما هو مقرر بأن القاضى المستعجل لا يحكم باعادة العقار الى اصله .

ثالثا: دعوى وقف الأعمال الجديدة

هي التي عرفها المشرع في المادة ٩٦٢ مدني بقوله :

۱ \_ ، من حاز عقارا واستمر حائزاً له سنة كاملة ، وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط الا تكون قد تحت ، ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

٧ \_ وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي كلنا الحالين بجوز للقاضى أن يأمر ببقديم كفالة مناسبة ، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا الاصلاح الضرر الناشيء من هذا الوقف متى تين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال صماناً لازالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى لمصلحته » .

ووفقا لما ورد بهذه المادة فانها دعوى يرفعها حائز العقار أو الحائز لحق عيى عليه على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته فالفرض منها ليس منع تعرض وقع بالفعل ولكن تفادى المعرض قبل حصوله ولذلك فهى دعوى وقائية المصلحة فياليست قائمة وانما محملة وتقلها حالة ما اذا شرع جار في بناء حائط في ملكه لو تم يترتب عليه حجب الضوء عن مطل في عقار جاره أو قيام جار بالبناء في نهاية ملكه وفحح مطلات على عقار جاره دون أن يترك المسافة القانونية التي حددها المشرع في القانون المدنى أو في قوانين المبانى لأن فح المطلات على هذا النجو يعد تعرضا للجار واستمراره يكسب فاتح المطلات حق ارتفاق على أرض جاره بالمدة "ليربلة المكلية ، ذلك أن قوانين المبانى تحدد عادة ابعادا ومسافات للمناور التي يفتح عليا مطلات تزيد عن تلك التي بينها المشرع في القانون المدنى ولا جدال في أن منشيء البناء ملزم عليا مطلات تزيد عن تلك التي ينها المشرع في القانون المدنى ولا جدال في أن منشيء البناء ملزم مستوف الابعاد القانونية وكان المنور متصلا بأرض فضاء للجار فان استمراره ذلك يؤدى الى اكتسابه مطل قانونى على أرض الجار وفقا لما حدده قانون المبانى من اتساع ومن ثم فان البدء في المناء على هذا النحو يعتبر في حالة استمراره تعرضا لحيازة الجار الذي يجوز له أن يلجأ لدعوى وقف الأعمال الجديدة .

ولم يقيد المشرع بمعيار معين يحدد فيه ماهية الأعمال الجديدة الني تنذر بخطر يهدد حيازة المدعى عند تمامها حتى يقضى القاضى بوقفها ، اذ يعين عليه أن يبحث كل حالة على حدة وأن يقدر مدى خطورة العمل فاذا ماتين له من الظروف ومن الملابسات المحيطة بالدعوى أن هذا العمل قد يهدد حيازة المدعى وجب عليه أن يأمر بوقفه ، أما اذا أجمعت القوائن بأنه ليس ثمة خطر يهدد حيازة المدعى عند تمام هذا العمل قضى برفض الدعوى .

#### شروط الدعوى :

يشترط أن يتوافر فى الحائز نفس الشروط النى يتعين توافرها فيه فى دعوى منع التعرض فيجب أن يكون حائزاً للعقار وأن تكون حيازة اصيلة لا عرضية ، وأن تكون خالية من العيوب أى حيازة مستمرة وعلية وهادئة وغير غامضة ، وإذا كانت الحيازة ترتكن الى عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الادارة ، فانها وأن كانت نعير عرضية بالسبة الى المالك المسامح أو الى جهة الادارة التى أصدرت الترخيص ، الا أنها تعير أصيلة بالسبة لمن عداهما ويجوز للمحائز أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة ، وقد استشى المشرع من ذلك المستأجر فاجاز له فى المادة ٥٧٥ مدى أن يرفع ضد الغير وباسم المؤجر جميع دعاوى الحيازة ومنها دعوى

ويتعين أن تستند دعوى وقف الأعمال الجديدة ... باعتبارها من دعاوى اليد ... الى الحيازة لا الى عقد ، فاذا كمان هناك عقد يوبط طرف النزاع ، وكان ايقاف الأعمال الجديدة ثما يدخل ف نطاق هذا العقد ، فانه يتعين على المدعى في هذه الحالة أن يلجأ الى الدعوى التي يخولها له العقد طالبا الزام المدعى عليه بتنفيذ شروطه وليس له أن يوفع دعوى وقف الأعمال الجديدة أو أى دعوى أخرى من دعاوى الحيازة ، وترتيباً على ذلك جرى القضاء على أنه اذا قام المؤجر بأعمال جديدة من شأنها أن تحول دون استعمال المستأجر بالعين المؤجرة أو تقلل من انتفاعه بها ، كما اذا أحدث بها أو بملحقاتها بناء أو تغيراً يخل بالانتفاع بها ، فانه يجوز للمستأجر أن يخاصم المؤجر ويطلب الزامه بوقف مايجريه من هذه الأعمال مستندا في ذلك الى عقد الإيجار والذى يلزمه بالامتناع عن التعرض المادى له وفق ماتقضى به المادة ١٧٥/١ من القانون المدنى ، أما اذا أقام المستأجر دعواه ضد المؤجر وركن الى الحيازة فان دعواه يكون مصرها الحتمى القضاء بعدم قبولها باعبار أن حيازته عرضية لاتصلح لرفع أى دعوى من دعاوى الحيازة .

ويتعين أن تكون حيازة المدتى قد استمرت سنة كاملة على الأقل ، ويصح له سواء كان خلفا عاما أما خاصا أن يضم إلى مدة حيازته مذة حيازة سلفه ، ولا يشترط فى الحائز أن يكون حسن النية فليس هناك مايمنع الحائز سيء النية من الالتجاء إليها

ويتمين أن يتوافر فى الأعمال التي يطلب وقفها بالدعوى شرطان أولهما أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تقم ، ويجب أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن هذه الأعمال لو تمت لنتج عنها تعرض فعلى لحيازة المدعى والشرط الثانى أن تكون الأعمال التي بدأها المدعى عليه قد حدثت في عقاره هو ، ذلك أن الأعمال لو بدأت في عقار المدعى أو الغير لنشأ عنها تعرض حال لا مستقبل ، وهو ما يترب عليه أن الدعوى التي يتمين رفعها هي منع التعرض لا وقف الأعمال أو تواطأ مع المدعى عليه على اقامنها ، وفي هذه الحالمة لا مناص من اعتباره شريكا للمدعى عليه ، سيان أن بدأت الأعمال في عقار المدعى عليه ،

ويجب رفع الدعوى خلال سنة تسرى من وقت البدء بالاعمال ، فإذا كانت أعمالا متعاقبة سرت المدة من وقت البدء في أول عمل منها فاذا رفعت الدعوى بعد مضى سنة يعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبو ها ولو كانت الأعمال الجديدة لم تتم ، وليس للمدعى في هذه الحالة الا أن يعيز له ينظر حتى تتم هذه الأعمال ، فاذا تمت فانها تمثل تعرضا حالا على حيازته ، الأمر الذي يجيز له رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقت أتمام الأعمال الجديدة أذ يبدأ من وقت أتمامها مبعاد رفع المدعوى وقد قضت محكمة النقش في صدد دعوى منع التعرض بأنها أذا تعددت أعمال المعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال أو الأعمال يعدر تعرضا قائما بذاته وتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحتسب ماة السنة بالسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى انشأ هذه الدعوى ( الحكم رقم ٣ ) ويمكن تطبيق هذا المبدأ على دعوى وقف الأعمال الجديدة .

ومدة السنة التي يتعين رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة في أثنائها شأنها شأن دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض مدة سقوط لا مدة تقادم ومن ثم تسرى على ناقص الأهلية والغائب ولا يسرى عليها الوقف ولا الانقطاع ، واذا رفعت الدعوى بعد أكثر من سنة فان المحكمة تقضى فيها بعدم الاختصاص لعدم توافر ركن الإستعجال .

واذا رفعت دعوى وقف الأعمال الجديدة وتبين لقاضى الحيازة أن المدعى محق في دعواه أجابه بوقف الأعمال الجديدة بعدم الاستمرار فيها ، حتى ترفع دعوى الملكية أو دعوى أصل اخر ويفصل فيها ، وحيتك يجوز للقاضى أن يكلف المدعى بتقديم كفالة مناسبة تكون ضمانا لا سلاح الضرر الناشيء عن هذا الوقف ، فاذا قضت بعد ذلك محكمة الموضوع في دعوى الملكية أو أصل الحق المن المقرار الملكية أو أصل الحق لا من ناحية الحيازة ، كان على الاستمرار في الأعمال الجديدة لم يكن له سند من ناحية موضوع الحق لا من ناحية الحيازة ، كان على المدعى عليه أن يلجأ للمحكمة الموضوعية طالب أن تقضى بالتصويض المناسب لجبر الضرر الذي ألم به بسبب وقف الأعمال التي لم تتم ، وفي هذه الحالة فان مصير الكفالة التي قدمها المدعى يتحدد بأن تصبح ضمانا غذا التعويض الذي يقضى به ، كا يجوز له أن يطالب بالتعويض مع الطلب الموضوعي الذي يبديه بأصل الحق

و في حالة ما اذا تيقن قاضى الحيازة أن شروط وقف الأعمال الجديدة منتفية ، فان لازم ذلك أن يقضى برفض الدعوى ، ثما يترتب عليه أن يستمر المدعى عليه فى الأعمال الني كان قد بدأها أن ترفع دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ويفصل فيها ، فانه يجوز له ايضا أن يكلف المدعى عليه بتقديم كفالة مناسبة ، فاذا حكمت بعد ذلك محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو أصل الحق بأن المدعى كان على حق وان اعتراضه على استمرار المدعى عليه فى الأعمال الجديدة كان له سنده الصحيح من ناحية موضوع الحق لا من ناحية حيازته ، جاز بعد ذلك الالتجاء غكمة الموضوع للحكم بازالة هذه الأعمال كلها و فى هذه الحالة تصبح الكفالة التي قدمها المدى عليه بتكليف من قاضى الحيازة ضمانا لنفقات هذه الأزالة . وقد ذهب رأى فى الفقه الى أن قاضى الحيازة لا يكلف المدى عليه بتقديم الكفالة الناسبة الا اذا دق الأمر عليه الى أن قاضى الحيازة عند تمامها أم لا كا لو أبدى المدعى أحيارة متهدد الحيازة عند تمامها أم لا كا لو أبدى المدعى عليه رد على هذه الأسائيد بأسباب أخرى معقولة تنفى هذا الخطر ( محمد عبد اللطيف صـ ٢٠٠٥) .

# حجية الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة :

لا شك أن قضاء محكمة الحيازة بوقف الأعمال الجديدة انما هو قضاء مؤقت تتوقف حجيته على القضاء فى دعوى الملكية أو فى دعوى موضوع الحق ، فاذا حكم فى أيهما لصالح المدعى عليه فانه يحق له أن يمضى فى هذه الأعمال حتى يتمها ، أما اذا حكم فيها لصالح المدعى واصبح الحكم نهايا فلا يزول حكم وقف الأعمال الجديدة .

تحول دعوى وقف الأعمال الجديدة الى دعوى منع تعرض :

اذا أقام الحائز دعوى وقف الأعمال الجديدة عند بدايتها أمام محكمة الموضوع الا أن الدعوى استغرق نظرها زمنا تمت في اثنائه الأعمال فلاشك أن الدعوى في هذه الحالة تتحول الى دعوى منع تعرض ويتعين على قاضى الحيازة أن يكيفها على هذا الأساس حتى ولو لم يطلب المدعى ذلك وفي هذه الحالة يجوز له أن يأمر باعادة الحال الى ماكانت عليه قبل أن يبتدأ المدعى عليه في الأعمال ويترتب على هذا الحكم ازالة الأعمال الجديدة لا وقفها ذلك أن دعوى منع التعرض يجوز فيها كما صبق لقاضى الحيازة أن يقضى الازالة .

أما اذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل فانه وان كان يجوز للقاضى المستعجل أن يجور طلبات الخصوم ويصدر حكما بالأجراء الوقنى الملائم الا أنه في خصوصية دعوى وقف الأعمال الجديدة لايستطيع أن يجولها الى دعوى منع تعرض في حالة اتمام الأعمال الجديدة لأن الدعوى الأخرة م ونوعية بحتة لا يختص بنظرها.

# أوجه الحلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض :

يين من الشرح التفصيل لكل من دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض أن الأولى تختلف عن الثانية في أربعة أمور أولها أن دعوى منع التعرض أساسها أن يكون ماقام به المدى عليه يعتبر تعرضا بالفعل في حيازته أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة فان أساسها أن المدى عليه من عمل لو تم الأصبح تعرضا والثاني أن الحق في وفع دعوى وقف الأعمال الجديدة يسقط بحضى سنة على الشروع في العمل أو بتام العمل ولو تم في بضعة أيام الأنه بتامه يصبح تعرضا أما بالنسبة لدعوى منع التعرض فانها ترفع في خلال سنة تبدأ من صرورة العمل تعرض والثالث أنه في دعوى وقف الأعمال الجديدة تبدأ الأعمال في عقار المدعى عليه ، أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة تبدأ الأعمال في عقار المدعى عليه ، أما في دعوى منع التعرض فقد تكون في عقار المدعى عليه أو في عقار المدعى أو عقار المدعى أو عقار المدعى أو عقار المدعى أو عقار المعرض فقد تكون في تقضى الجارة يقضى بوقف الأعمال الجديدة دون ازالتها ،

دعوى وقف الأعمال الجديدة يجوز رفعها بصفة موضوعية ويجوز رفعها بصفة مستعجلة :

لا جدال فى أن دعوى وقف الأعمال الجديدة يجوز رفعها أمام محكمة الموضوع اذا توافرت فيها الشروط الني سبق أن شرحناها بتفصيل ، ومن ناحية أخرى يجوز رفعها أمام القضاء المستعجل وذلك بشرط أن يتوافر فيها — فضلا عن الشروط الني سبق أن بيناها — ثلاثة شروط أوها أن يولفر ركن الاستعجال فى الدعوى وثانيها الا يطلب من القاضى المستعجل إذالة ماتم فعلا من أعمال وثائها الا تكون هذه الأعمال الجديدة قد تحت وانقلبت الى تعرض فعلا أذ لايجوز للقاضى المستعجل فى هذه الحالة أن يقضى فى الدعوى باعتبارها دعوى منع تعرض — كما هو

#### مادة 11

الشأن فى المحكمة الموضوعية ـــ لأن دعوى منع التعرض كما كررنا آنفا دعوى موضوعية بحتة لا تدخل فى اختصاص القضاء المستعجل بالمرة .

وقد جرت عادة الكثرة الغالبة ثمن يحدث اعتداء على حيازتهم بأعمال جديدة أن يلجئوا أولا لقاضى الأمور المستعجلة بطلب وقف هذه الأعمال علهم يستطيعون الحصول على حكم في وقت قريب فان اجيبوا لطلبهم قنعوا بهذا الحكم اما اذا قضى بعدم الاختصاص فانهم يطرقون قضاء محكمة الموضوع .

ِمَا هو جدير بالذكر أن دعوى وقف الأعمال الجديدة الموضوعية تختلف عن الدعوى المستعجلة في الأمور الآتية :

١ ك محل لأعمال القاعدة المقررة في المادة £2 مرافعات التي تقضى بعدم جواز الجمع بين
 دعوى البد والحق في شأن الدعوى المستعجلة ، اذ أن هذه القاعدة لا تطبق الا على دعاوى
 الحيازة الموضوعية التي ترفع أمام محكمة الموضوع .

ل ان قاضى الأمور المستحجلة يختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة التي ترفع اليه أيا
 كانت قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة ، أما الدعوى الموضوعية فتقدر بقيمة الحق وفقا لنص
 الفقرة الرابعة من المادة ٣٧ مرافعات .

٣ ـ ينبع فى الطعن فى الحكم المستعجل الصادر فى دعوى وقف الأعمال الجديدة نفس الطرق المقررة للطعن فى الأحكام المستعجلة فيجوز استنافة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استنافية ولايجوز الطعن فيه بطريق النقض الا اذا كان الحكم قد صدر على خلاف حكم سابق أما الحكم الصادر من المحكمة الموضوعية فان الأمر يخلف عما اذا كان صادراً من المحكمة المبتناف ويجوز الكية فان كان صادراً من المحكمة الإبتدائية فان الطعن عليه يكون أمام محكمة الإبتدائية فان الطعن على الحكم من المحكمة الجزئية فان الطعن على الحكم من المحكمة الجزئية فان الطعن قلى الحكم من المحكمة الجزئية فان الطعن قد يرفع أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة استنافية ولا يجوز الطعن فيه بالنقض الا اذا صدر على خلاف حكم من بية.

 شاخكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى دعوى وقف الأعمال الجديدة يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقرة القانون أما الحكم الموضوعى فلا يجوز تنفيذه الا اذا اصبح نهائيا أو اذا أمر القاضى بذلك لتوافر شرط من شروط النفاذ المعجل المنصوص عليها فى المادة ٣٩٠ مرافعات .

 ان قاض الموضوع اذا تين له أن الأعمال الجديدة قد تحت فانه يكيف الدعوى بأنها تعرض ويقضى فيها على هذا الأساس على عكس القاضى المستعجل الذى يتحتم عليه في هذه الحالة أن يقضى بعدم الأحتصاص .

مراجع البحث

ـــ الوسيط للدكتور السنهورى الجزء التاسع صـ ٩٤٣ ومابعدها .

\_ التقادم للمستشار محمد عبد اللطيف صـ ٣٠٠ ومابعدها .

احكام النقض الصادرة في دعوى وقف الأعمال الجديدة :

١ حدوى وقف الأعمال الجديدة التي تعد من دعاوى وضع اليد هي الدعوى التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيا ثبرت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمرر المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الحفطر والاستعجال الذى يبرر تدخله الاصدار قرار وقني يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يختفى استفحالك إذا مافات عليه الوقت ، والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل في هذا الشأن هو قضاء باجراء وقني لا يجس أصل الحق نما يرفع الاستثناف عنه أمام المحكمة الاتدائية طبقًا للمادة ١١ من قانون المرافعات .

( الطعن رقم ٢٠٣ سنة ٣١ ق ــ جلسة ١٩٦٦/١/١٨ س ١٧ ص ١٤٧ )

٧ — لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك ، وعلاقته بالمؤجر اغا تقرم على الايجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض ، وهي ليست مجرد النسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك ، ولم يخالف القانون المدفى الجديد القانون المدفى القديم في هذا الخصوص ، أما ما أباحه القانون الجديد في المادة ٧٥٥ للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فانه استشاء من القاعدة العامة .

( نقض ١٩٥٨/١/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ٣ ــ ٣٦٨ ــ ٧ )

٣ ــ اذا تعدت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص عنيفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض يتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى انشأ هذه الدعوى .

( نقض ۱۳۱ / ۱۹۷۹ المكتب الفنى سنة ۳۰ العدد الثاني صد ۱۳۱ )

تقدير دعاوى الحيازة الموضوعية :

كانت دعاوى الحيازة الموضوعية في ظل قانون المرافعات السابق تخضع للاختصاص الاستثنائ للقاضي الجزئي وبالتالي فقد كان يختص بها مهما كانت قيمتها وحينا صدر القانون الحالي ١٣ لسنة الإبدائية الحرجها من هذا الاختصاص وأصبحت تختص بها محكمة المواد الجزئية أو الابتدائية حسب قيمتها وطبقاً للمادة ٣٧ منه قبل تعديلها بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ وكانت دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة فاذا كانت الدعوى تتعلق بجازة عقار وكان رافع الحيوى يؤسسها على أنه يحوز العقار بنية التملك فقد كانت تقدر باعبار مائة وغانين مثلا من قيمة الضرية الأراضي تكون التقدير باعبار المسمين مثلا لقيمة الضرية أما اذا كان العقار عبى مربوط عليه ضربية قدرت المحكمة قيمته مبعين مثلا لقيمة الضربية الأصلية أما اذا كان العقار غير مربوط عليه ضربية قدرت المحكمة قيمته وكل ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المرافعات بانقانون ٣٧ من قانون المرافعات بانقانون ٣٧ من قانون المرافعات يرجع في تقديرها الى قيمة العقار تقدر باعبار لالمخاتة على من قيمة الضربية الأصلية المربوطة عليه الأصلية وابقى المشرع على الحالة التي لا تكون هناك ثمة ضربية مربوطة على العقار من أن المحكمة وقعته.

واذا كانت دعوى الحيازة متعلقة بحق ارتفاق قدرت بقيمة هذا الحق اى بوبع قيمة العقار المفرر عليه الحق وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٧ آنفة البيان .

واذا طلب مع دعوى الحيازة تعويض عن الاعتداء على الحيازة ضمت قيمة التعويض لقيمة دعوى الحيازة اعمالا لنص المادة ٣٨ مرافعات .

واذا اثار نزاع الحيازة حول الانتفاع بعين مؤجرة وكان عقد الايجار قد امتد وفقا لأحكام القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٩ فان عقد الايجار طبقا لما استقر عليه قضاء النقض يكون غير قابل للتقدير ومن ثم عملا بالمادة ٤١ مرافعات تعبر قيمة زائدة على خمسة آلاف جيه ويكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .

# أحكام النقض:

لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمته بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات ، وكان الحق منار النزاع هو حق المطعون عليه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه ، وكان القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٩ الذى يمكم واقعة النزاع قد اضفى على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود الملدة مما تعير معه قيمة عقد الايجار ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملا بنص المادة ٤١ مرافعات تعير معادر فى المسادر فى المحكم الصادر فى المحكمة الاستناف .

( نقض ۲۷/۱/۲۸ سنة ۳۱ الجزء الأول صد ۱۲۶۳ )

ملحو ظة

اصبحت الدعوى الغير قابلة للتقدير تعتير قيمتها زائدة على خمسة آلاف جيه وذلك عملا بالتعديل الذى ادخل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

تنفيذ الحكم الصادر في احدى دعاوى الحيازة انما يكون على مسئولية طالب التنفيذ :

من المقرر أن تنفيذ الحكم الصادر فى اى دعوى من دعاوى الحيازة الثلاث أغا يكون على مستولية طالب التنفيذ ، شأنه فى ذلك شأن الأحكام غير النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل ، وعلى ذلك اذا نفذ الحكم الصادر فى دعوى الحيازة وثبت عدم أحقية طالب التنفيذ فيه بحكم موضوعى نهائى كدعوى الملكية ، فانه يكون ملزما بما ترتب على التنفيذ من ضرر اصاب المنفذ عليه متى ثبت سوء نية طالب التنفيذ ومن هذه الأضرار ربع العين عن المدة التى ظلت فيها فى وضع يده ومما هو جدير بالذكر أن سوء النية لا يفترض وعلى مدعية أن ينبت قيامه ويجوز الباته بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائل وقد إعتبر القانون الحائز سىء النية من تاريخ علمه بالعب الذى يشوب سند حيازته ، ومن ذلك اعلانه بصحيفة المدعوى الموضوعية كدعوى السحقاق العقار ، ويتعين على المحكمة أن تقيم الدليل على سوء النية فان قضت بالتعويض دون أن تقيم الدليل على سوء النية فان قضت بالتعويض دون أن تقوم باستخلاصها كان حكمها مشوبا بالحظأ فى القانون والقصور فى النسبيب .

#### احكام النقض:

 ١ - الحكم الصادر في دعوى الحيازة . تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته اذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائى من محكمة الموضوع متى كان سىء النية . اعتباره كذلك منذ اعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية . علة ذلك .

ر نقض ١٩٨١/١/٢٨ طعن رقم ١٣٩ لسنة ٤٧ قضائية منشور مجموعة المكتب الفنى سنة ٣٦ الجزء الأول صـ ٣٧٧ ) .

ل فراض حسن نية الحائز للعقار مالم يثبت العكس . اعتباره كيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كاعلانه بدعوى استحقاق العقار . القضاء بالزام الحائز بالربع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية . خطأ وقصور .

ر نقص ٧/٤/١/٤ طعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٧ قضائية ومنشور بمجموعة المكتب الفنى سنة ٣٦ الجزء الأول صـ ٢٠٧٣ ) .

# مادة ££ مكرر مادة ££ مكرر

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

رعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقمى بتأييد القرار ، أو تعديله أو الغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى النظلم .

هذه المادة اضيفت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

#### الشرح:

استحدث المشرع هذه المادة ومؤداها أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدنى أو جنائى على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيه قرارا وقتها مسبها ، وهو وقمى لأنه معلى على نتيجة التظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محكمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن ذلك .

والحيازة التى تحميها النيابة ليست الحيازة في مفهوم القانون المدنى والتى يحميها بدعاوى الحيازة النافرة أو المُحقية الثلاثة ، وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية ــ بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحقية في وضع اليد ــ ومؤداها أن تكون يد الحائز متصلة بالشيء إتصالا فعليا يجعل الشيء تحت سيطرته المباشرة وأن يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة . والحكمة من هماية الحائزة الفعلية هي رغبة المشرع في منع الاتحلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم أنه يحوز لحياية المستأجر رغم أنه يحوز لحساب المؤجر .

ويتعين أن تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقمة حيازة صحيحة خالية من العيوب على النحو الذى فصلباه في شرح شروط الحيازة ، فيجب أن تكون ظاهرة وهادئة وواضحة لا يشويها

#### مادة ٤٤ مكرر

لبس أو غموض وأن تكون مستمرة غير مقطعة ولا يشترط فيها فترة معينة من الزمن ، ولا يمنح من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار فى فترات متقاربة أو متباعدة حسب طيعة الأشياء ، اتما يشترط فى هذه الأفعال الدالة على وضع اليد ، أن تنجدد فى الأوقات والظروف الماسة .

وقد استقر الرأى فقها وقضاء على أنه إذا كان الحائز قد تسلم عين النزاع على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فان حيازته تكون فعلية وجديرة بالحماية المؤقفة حتى ولو لم يكن منازعه فى الحيازة طرفا فى هذا الحكم أو كان محضر التسلم مشوبا بما يبطله ، الا أن هذا القول \_ فى تقديرنا \_ ليس صحيحا على أطلاقه ، لانه قد ثبت لنا من الممارسة العملية أن كثيرا ما يلجأ الحصم الذى يبغى الحصول على الحيازة من أن يصطنع دليلا ليشد أزره بأن يتواطأ مع غيره على إستصدار حكم بأحقيته فى الحيازة وينفذ الحكم تنفيذا صوريا وغالبا مايتم تحرير محضر التسلم فى هذه الحالة فى ماجية الحائز الحقيق متخذا من محضر التسلم صندا له .

كذلك فأن كثيرا من محاصر التسليم كانت تشويها الصورية رغم صحة الحكم المنفذ به ، وكانت غالية المخاتم المحتود تقديم هذا المخصر اليها تستند اليه كدليل على الحيازة الفعلية ولا تعير التفاتا لدفع الحائز الحقيقى بصوريته رغم تقديمه الدليل في غالب الأحيان ، لذلك فالرأى عندنا أنه إذا أثير امام النيابة صورية محضر النسليم الذى حرر تفيذا للحكم سواء كان الحكم صوريا أو حقيقا يتمين عليها أن تحقق هذا الموضوع سواء بنفسها أو بالشرطة وأن تصدر قرارها على هدى ما يتبين لها في أمره إن صورية أو صحة فإن لم تفعل ذلك أو لم يدفع به امامها الحائز الحقيقي وأبدى هذا الطلب امام القاضى المستعجل الذى ينظر النظلم تعين عليه بدوره أن يبحث هذا الأمر ، غير أنه لا يجوز له إحالة القضية للتحقيق وإنما يقتصر بحثه من ظاهر الأوراق وقد بجد فيها الدين إستوقعهما الخضر على محضر التسليم بان المحضر تحرر في غير مكان التنفيذ وأن الخضر لم ينتقل للعين .

وبالنسبة للتسليم الذى تجريه الشرطة فإن المحاكم تعبره بدوره دليلا على الحيازة الفعلية حتى لو لم يكن مدعى الحيازة طرفا في النزاع الذى صدر فيه القرار مع أن كثيرا منها يتم تحريره في مركز الشرطة أو القسم أو النقطة ، لذلك فاننا نرى أن يطبق عليه مايطبق على محضر التسليم الذى حرره المحضر عند الدفع عليه بالصورية .

وقد لا يلجأ الحائز الحقيقي في الحالات السابقة إلى الطعن بالصورية على محضر التسليم الذي حرره المحضر أو رجل الشرطة وإنما يسلك وسيلة أشد عنفا بأن يطعن عليه بالتزوير إذا كان دليله حاضرا وفي هذه الحالة تطبق الفواعد آنفة البيان سواء امام النيابة أو قاضي الأمور المستعجلة .

وبالنسبة للتسليم الحكمى فأمره مختلف إذ أنه لا ينقل الحيازة نقلا فعليا وبالتانى لا يستأهل الحماة المذقنة .

ومما هو جدير بالذكر أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي إنتزعت إغتصابا أو نتيجة تعد ، لذلك اعتبرت محكمة النقص الشخص الذي إنتيز فرصة غياب المستأجر الحائز الذي هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض ، اعتبرته غاصبا على سند من أن مجرد إلقاء البذور في غفلة من الحائز ، لا يترتب عليه إعتباره حائزا وإنما هو مجرد غش لا يحميه المشرع .

#### ( نقض ۱۰ / ۱۹۲۹ محاماه ۱۰ عدد ۲ )

ويعين أن يكون القرار الصادر من اليابة في الحيازة مسببا بمعنى أنه يجب على اليابة أن تبين الأسانيد التي ركنت اليها في إصدار القرار فلا يصح التسبيب المتسر أو القاصر فلا بجوز لها مثلا أن تسبب القرار بأنه ثبت لها من محضر الضبط أو التحقيق الذي أجرته أن ، فلاتما ، هو واضع اليد على العقار ويجوزه حيازة قانونية وأن ، الخصم الآخر ، ينازعه بغير حق وأن ذلك تأيد بالمابية فمثل هذا التسبيب لا يقنع المطلع عليه بل يجب أن يين مؤدى أقوال الشهود الذين أيدوا من صدر القرار لصالحه ومأسفرت عنه المعاينة وإذا كان ذلك كافيا لدحض دفاع الصادر ضده القرار فلا نزوم لمرد عليه إما إذا كان دفاعا جوهريا فيتعين الرد عليه والجزاء على عدم التسبيب القاصر هو البطلان لأنه أمر يتعلق بحقوق الخصوم وضمانا لهم وبالتالي فهو في تقديرنا أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يشترط أن يتمسك به الخصوم .

وقد أوجب المشرع أن يصدر القرار من رئيس النيابة على الأقل وهذه ضمانه للخصوم فإن أصدره عضو نيابة أقل من ذلك درجة كان باطلا والبطلان هنا فى تقديرنا يشبه الاختصاص النوعى للمحاكم وبالتالى يتعلق بالنظام العام ولا ينال من هذا الرأى القول بأنه بطلان نسبى على سند من اختلاف الأحكام التى تنظم اختصاص النيابة عن تلك الني تبين اختصاص الحاكم لأن أمر البيابة فى هذه الحالة تكون له حجيته إلى أن يلفى من القضاء المستعجل أو العادى على النحو الله مسيينه .

وغنى عن البيان أنه يجوز أن يصدر القرار المحامى العام أو المحامى العام الأول أو مساعد النائب العام أو النائب العام نفسه .

واشترط المشرع أن يسبق صدور القرار سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة كسماع الشهود وإجراء المعاينة ، إلا أنه لا يشترط أن تجرى النيابة ذلك بنفسها الا إذا رأت لزما لذلك فإن لم تر لزوما للتحقيق فانه يجوز لها أن تعتمد في ذلك على محضر جمع الاستدلالات ويجوز لها من باب أولى أن تستوفي التحقيق بنفسها أو تندب أحدا من رجال الشرطة لاجرائه أو استيفائه أو تقوم بالتحقيق جميعه كما إذا قدمت لها الشكوى ابتداء ورأت لأهمية النزاع أن تحققه بنفسها أو تحقق جزءا منه

وأوجب المشرع على النيابة إعلان قرارها للخصوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ولا يجوز الاكتفاء بتوقيعهم أو بعضهم بالعلم بالقرار وتاريخ صدوره وذلك عملا بالمبادىء المقررة في قانون المرافعات من أن العلم بالحكم لا يغنى عن إعلانه وأن موعد الطعن فيه – ف الحالات التي يوجب فيها القانون الاعلان – لا يبدأ الا من تاريخ الأعلان .

ولم تحدد المادة طريقة الأعلان .

وقد يفسر البعض ذلك بعدم لزوم أن يتم باعلان على يد محضر والاكتفاء أن يتم بمعرفة رجال الادارة إلا أننا نناهض هذا القول لأن إغفال المشرع النص على طريقة الاعلان لايحمل إلا معنى واحدا هو الرجوع إلى المبادىء العامة المقررة في قانون المرافعات فضلا عن أن الاعلان بمعرفة رجال الادارة يفتح مجالا للتلاعب نما قد يترتب عليه ضياع حقوق الحصوم .

ولا يترتب على تجاوز ميعاد الإعلان بإجرائه بعد الثلاثة أيام التي حددتها المادة أى بطلان إذ أنه لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا قصد به حث النيابة على سرعة القيام به

ومن المقرر أن النيابة هي المكلفة بالاعلان الا أنه ليس هناك مايينع الخصم الذي صدر لصالحه القرار أن يقوم به إن أراد سرعة حسم النزاع .

وقد ألزم المشرع النيابة باصدار قرار في أى نزاع على الحيازة سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنيا صرفا وصواء استعملت الترة في سلب الحيازة أم لم تستعمل . وعلى ذلك لا يجوز لليابة أن تحفظ الأوراق وتكلف المتضرر بالالنجاء إلى القضاء كما كانت تفعل قبل ذلك وكذلك لا يجوز لها من باب أولى أن تقيم الدعوى الجنائية على احد الطرفين أو كلاهما وتكتفى يهذا الاجواء بل لابد لها من إصدار قرار بشأن الحيازة .

ونظرا لأن النص قد ورد عاما ومن ثم يتعين على النيابة إصدار قرارها سواء كان المتنازع عليه عقارا أو منقولاً

ويجوز لليبابة العامة رغم اصدار قرارها فى الحيازة الا تقف عند هذا الحد بل لها أن تقيم الدعوى الجنائية على أحد الحصوم سواء بتهمة إنتهاك حرمة ملك الغير أو غيرها كجريمة سرقة صاحبت دخول العقار أو تزوير وهذا الوضع الأخير متصور كما إذا قدم أحد الحصوم سندا للتدليل على حيازته وتبين لها أنه مزور . ويجب على النيابة أن تحمى من يتضح من الأوراق أنه كان يحوز العقار حيازة فعلية وقت النزاع سواء كان هو الشاكى أو المشكو ذلك أنه قد يكون للمتعرض الحق فى الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتعرض سلبها بالقوة فلا يجوز تمكينه من ذلك ، وبالتالى فلا يجوز لها أن تبحث نية الخلك عند وضع يده ولا شروط الحيازة القانونية الم ضوعية وإنما تمكن صاحب السيطرة الفعلية على الشء .

ولا يجوز لاحد ذوى الشأن أن يلجأ لرئيس مصدر القرار كالمحامي العام أو المحامي العام الأول

أو مساعد النائب العام أو النائب العام تظلما من قرآر رئيس النيابة فى الحيازة باعتبار أنه رئيس مصدر القرار وأن العمل قد جرى على ذلك بالنسبة للنيابة العامة لأن هذا القول سنده أن قانون الأجراءات الحيائية قد خوله هذا الحق أما فى حالة صدور قرار فى الحيازة فإن المشرع سلب حق النظلم من أى جهة ـ خلاف قاضى الأمور المستعجلة بـ وعلى ذلك إذا حدث تظلم لرئيس مصدر القرار فإنه يحسن به إحالة التظلم الذى ورد اليه لقاضى الأمور المستعجلة أن كان قد رفع تظلم أمامه والا بحفظ التظلم وتفهم الشاكى بالالتجاء إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء .

أما إذا فات عليه ذلك فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان القرار الجديد الذي أصدره مؤيدا للأول أو مخالفا له فإن كان الأول فإنه تحصيل حاصل ولا أثر له على ميعاد التظليم منه أمام القضاء المستعجل الذي يبدأ من تاريخ صدور القرار الأول أما إذا كان الثانى فإنه يجوز للصادر ضده التظلم منه أمام القضاء المستعجل ويبدأ ميعاد التظلم من تاريخ اعلانه بالقرار الجديد ، وجدير بالذكر أن القرار في هذه الحالة باطل بطلانا مطلقا لأن مصدره انتزع اختصاصا ليس له .

وقد حدد المشرع الموعد الذي يتعين رفع التظلم فيه بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه به فإن رفع بعد هذا الميعاد تعين على قاضى الأمور المستعجلة أن يقضى من تلقاء نفسه بعدم قبوله لأن هذا الموعد يتعلق باجراءات التقاضى وهو يشبه مواعيد الطعن فى الأحكام إذ قصد به العمل على سرعة إنهاء الحصومة حيى لا يظل النزاع سيفا مسلطا على رقبة الحصوم ، وبالتالى فلا يلزم أن يتمسك بهذا الدفع من أقيم ضده التظلم غير أنه يتعين للقضاء بهذا الجزاء أن يكون الاعلان مرفقا بملف الدعوى حتى يمكن التحقق من تجاوز المعاد ويغنى عنه إقرار رافع التظلم بتاريخ اعلانه به إذا تين أنه وفقا لهذا الأثر تجاوز الميعاد ، ولا يغنى عنه العلم اليقيني بصدور القرار وتاريخ صدوره مادام أن الاعلان لم يتم كما إذا كان قد وقع فى محضر النيابة بعلمه به .

وغنى عن البيان أن التظلم فى قرار النيابة إنما يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة وهى الطريقة المعتادة لرفع الدعوى والتى نصت عليها المادة ٦٣ مرافعات ولهس هناك ماتينع الصادر ضده القرار أن يرفع تظلمه قبل أن يعلن به . بل أن هذا الإجراء أشد نفعا وأقل خطرا .

وقد أجازت هذه المادة للقاضى المستعجل بناء على طلب المنظم أن يوقف تنفيذ قرار النيابة لحين الفصل فى الدعوى وفى تقديرنا أن ذلك مشروط باربعة أمور أوضا أن يطلب المنظلم ذلك فى صحيفة دعواه أو بطلب عارض فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وثانيها أن يكون من شأن تنفيذ القرار الحاق ضرر جسيم بالمنظلم أما إذا كان تنفيذ القرار لا يصيب المنظلم بضرر جسيم فلا يوقف التنفيذ ، وثالتها الا يكون تنفيذ القرار قد تم ، أما إذا كان قد تم تنفيذه تعين على القاضى أن يقضى بعدم قبول الطلب

ومن الأقمية بمكان التأكيد على أن العبرة بقبول الطلب هو تقديمه قبل التنفيذ ، فإذا قدم قبل أن ينفذ الا أنه نفذ قبل نظره أو أثناء نظره ، فلا أثر لذلك على قبوله ، والا لو قبل بغير هذا

لأمكن لمن صدر لصالحه القرار أن يشل يد المحكمة عن نظر وقف التنفيذ بمبادرته بتنفيذ قرار النيابة قبل الفصل فيه لأن النظلم فيه لا يوقفه كما سنبين .

والشرط الرابع لقبول طلب وقف تنفيذ قرار النيابة ألا تكون الدعوى مهيأة للفصل ف موضوعها ، ولم يضع المشرع فى النص القيود الثلاثة الأخيرة الا أن أصول التقاضي وإجراءات العدالة تقضيان اعمالها .

ويثور البحث عما إذا كان وقف التنفيذ يصدر بقرار من المحكمة أم بحكم لأنه إذا صدر بقرار فلا يلزم تسبيه كما لا يجوز الطعن عليه فور صدوره استقلالا أما إذا كان حكما فيلزم أن تدون له. أسباب كما يجوز الطعن عليه استقلالا باعتبار أنه أميى النزاع فى شق من الحصومة .

وفى تقديرنا أن الرأى الثانى أقرب إلى الصواب وحجتنا فى ذلك واضحة ولن يعينا بيانها ، ذلك أن الشارع لم يستعمل فى المادة ٤ كمكرر مرافعات عبارة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار والتى أوردها فى المادة ٢٩٣ مرافعات التى أجازت للمحكمة الاستنافية أن تأمر بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف عند التظلم فيه ، وإذ كان الأصل أن مايصدر من المحكمة فى الحصومة من إعطاء أحد طرفيا شيء أو حجبه عنه لا يكون الابحكم إلا إذا خرج المشرع على ذلك الأصل العام بنص صريح وإذ كان المشرع قد أغفل عبارة أن تأمر وأورد بدلا منها عبارة أن توقف فان ذلك لايكون الا بحكم والا لو قبل بغير هذا لكان مؤداه أن المشرع يخلط بين الحكم الا والقرار وهو ما ينبغى تنزيه عنه هذا فضلا عن أن الأصل أن وقف التنفيذ لا يكون الا بحكم الا ما استئاه المشرع بنص خاص .

وإذا كانت المادة 80 مرافعات قد جعلت اختصاص قاضى الأمور المستعجلة مشروط بأموين أولهما الاستعجال وتانيهما عدم المساس بأصل الحق الا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة للشرط الأول ـــ بخصوص هذا النظلم ـــ وبذلك لم يصبح الاستعجال شرطا لاختصاصه أما بالنسبة للامر الثانى فإنه يتعين الالتزام به بدليل أن النص قد صرح بأن قضاء الأمور المستعجلة مؤقت ، وعدم تقيد القاضى المستعجل بشرط الاستعجال إستشاء لايجوز القياس عليه ولا النوسع في تفسيره .

وقد خولت المادة لقاضي الامور المستعجلة أن يصدر حكمه بأحد أمور ثلاثة :

الأول: تأييد القرار.

الثـــانى : بتعديله .

الشالث: بالغائه.

ويجب أن يكون حكم القاضى المستعجل مسبا وألا كان باطلا ويجب أن يشمل التسبيب على الوقائع ودفاع الحصوم والأدلة على الرأى الذى خلص اليه ، فإذا أصدر حكما بتأييد قرار النيابة فانه لا يجوز له أن يؤسس حكمه على أن قرار النيابة في محله ويؤيده لاسبابه لأن النيابة ليست

درجة تقاضى بل لابد له من إنشاء أسباب جديدة تحمل قضاءه والا كان مشوبا بالقصور فى النسب .

والأمر الثانى مثاله أن يصدر رئيس النيابة قرارا بتمكين أحد الخصوم من طويق ( مشاية ) قام عليه نزاع بين خصمين فيرى القاضى أن ذلك من شأنه أن يجرم الطرف الأخر من حق المرور مع أهميته له ومع عدم وضوح الحق فى جانب أحدهما فإنه يقضى بتعديل القرار إلى تمكين الطرفين من المرور أو يعهد بهذه المهمة إلى شخص ثالث يختاره لهذا الغرض .

وأما إلغاء القرار فعثاله صدور قرار النيابة بنزع العين المتنازع عليها من يد حائزها وتسليمها لى الخنسم الآخر فيلغى القاضى المستعجل القرار وبذلك تعود العين لحائزها .

وقد ذهب رأى في الفقه الأأنه في حالة ما إذا حكم القاضي المستعجل بالغاء قرار اليابة فلا يجوز له أن يصدر قرارا جديدا ( التنظيم القانوفي الجديد لمنازعات الحيازة للمستشار مصطفى هرجه صـ ٣١ ) الا أن هذا القول في تقديرنا تحصيل حاصل ، ذلك أن تعديل قرار النيابة قد يتضمن أحيانا شقين أولهما يعد إلغاء للقرار وثانيهما إصدار حكم كم هو الشأن فيما إذا قررت النيابة تسليم عين النزاع إلى أحد الخصمين فعدله القاضي بتسليمها إلى شخص أجبى . فان الشق الأول يتضمن الغاء للقرار ويتضمن الثاني حكما جديدا بتسليمها لهذا الأجمى .

والحكم الصادر فى التظلم فى الحالات الثلاث المتقدمة حكم مؤقت لا يمس أصل الحق وحجيته موقوته ولا يعتد به أمام محكمة الموضوع ولا يمنعها إذا ما عرض عليها النزاع أن تلغيه أو تقضى بغيره .

وليس هناك من شك فى أنه بمجرد عرض النظلم على المحكمة بجوز للخصوم إدخال خصوم جدد أو التدخل فيه شأنه فى ذلك شأن الدعاوى العادية .

ويغور التساؤل عما إذا كان يجوز إستناف حكم قاضى الأمور المستعجلة الصادر فى التظلم وفي تقديرنا أن النص لم يمنع ذلك إذا لو أراد المشرع لأورد كلمة ، نهائى ، فى عجز عبارة ، كان ، أما ولم يذكرها فإنه يكون قد أخضع حكمه فى هذا الشأن للمبادىء العامة يضاف إلى ذلك أن القرار الذى تصدره اليابة لايعد \_ كما سبق القول \_ صادرا من إحدى درجات التقاضى .

وإذا كان الحكم الصادر من القاضى المستعجل فى الحيازة حجيته موقوته الا أن هذه الحجية تظل قائمة ويتعين إحترامها إذا أصبح نهائياً أما لتأييده وأما لفوات ميماد الطعن فيه وطالما أن محكمة الموضوع لم تصدر حكما على خلافه .

وهناك فرض آخر نادا ما يحدث ولكن وقوعه متصور وهو أن تصدر محكمة الموضوع حكمها بحسم النزاع قبل أن يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمه في نزاع الحيازة . في هذه الحالة

لا يجوز له أن يقضى بعدم الاختصاص لأن المشرع جعله مختصا فى جميع الأحوال وإنما يتعين فى تقديرنا أن يقضى بانتهاء الدعوى لحسم النزاع موضوعاً .

ويتعين على قاضى الأمور المستعجلة الفصل فى التظلم حتى ولو تبين له أن النزاع قد طرح على قضاء الموضوع سواء كان قد رفع اليه بعد التظلم أو كان معروضا عليه قبل التظلم وذلك عملا بصر يم نص المادة .

ويدق البحث فى حالة ما إذا كان رئيس النيابة قد أصدر قرارا فى أمر الحيازة وفى الوقت نفسه أحال أحد الخصوم إلى محكمة الجنح وصدر عليه حكم وكان هذا الخصم قد تظلم من قرار النيابة أمام قاضى الامور المستعجلة . فى تقديرنا أنه يجب النفرقة بين ما إذا كانت النيابة قد أقامت الدعوى الجنائية بتهمة إنتهاك حرمة ملك الغير الأمر المعاقب عليه بالمادة ٣٦٩ عقوبات وبين ما إذا كانت أقامتها بتهمة أخرى كسرقة أو تزوير ففى الحالة الأولى فإن الحكم الصادر من محكمة الجمع يقيد القاضى المستعجل بشرط أن يكون قد أصبح باتا أما إذا لم يصبح كذلك فإنه لا يقيده ومؤدى ذلك أنه إذا صدر حكم بات بمعاقبة المتبم بتهمة إنتهاك حرمة الغير فإن هذا القضاء يكون قاطعا فى أن الحيازة الفعلية كانت للمجنى عليه وان المتهم سلبها منه بالقوة أو بدا عنه مايدل على استعمال القوة فى سلبها ومن ثم فان القضاء المستعجل يتقيد به لأن الأحكام الجنائية حجة على الكافة ويلتزم بها القضاء المدنى والقضاء المستعجل فرع من فروعه لأن ذلك لا يتنافي مع طبيعه .

أما في الحالة الثانية فإن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المستعجل.

ومن المفرر أن القاعدة التي تقضى بأن يوقف القضاء المدفى الدعوى المدنية في حالة ما إذا كانت الدعوى الجنائية التي تكون الأساس المشترك بين الدعويين قد أقيمت لا تطبق بالنسبة للقضاء المستعجل لأنها تتنافي مع طبيعته ولأن في وقف الدعوى ، سيترتب عليه أن قرار النيابة يظل نافذا حتى يفصل من محكمة الجمنع وهو مالم يرده المشرع .

وإذا صدر حكم جناق ببراءة المتهم من جريمة التعدى على الحيازة فإند يتعين التفرقة بين صورتين الأولى إذا أسست المحكمة الجنائية البراءة على نفى التعدى على الحيازة باعبار أن الحيازة له أصلا ولم تخرج من يده وأن خصمه كان يحاول إنتزاعها منه عنوه وأنه كان يدفع هذا التعدى فإن هذا الحكم يحوز حجية ويتعين على قاضى الأمور المستعجلة أن يتفيد به ويتحبر الوقائع التى وردت به ثابتة ويسير في دعواه على هذا الاساس أما إذا كان سبب البراءة هو عدم كفاية الأدلة على التعدى على الحيازة فقد ذهب الرأى الراجع في الفقه الذي أبدته محكمة النقص إلى أن القاضى المدنى يرتبط بالحكم الجنائي كم هو الشأن في الحالة السابقة .

وفي حالة ما إذا كان الحكم بالبراءة مبنيا على الفصل في الواقعة أساس الدعوى دون الفصل في نسبتها إلى المتهم ففي هذه الحالة لا يقيد القاضي المستعجل بالحكم كما إذا كان حكم البراءة راجعا إلى موت المتهم أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

وإذا أسس حكم البراءة على أن المتهم سلب الحيازة بغير استعمال القوة فان ذلك لا يمنع قاضي التظلم من نظر الدعوى لأن اختصاصه ليس مقيدا باستعمال القوة . كما لو كان سلب الحيازة قد تم بطريق الغش أو الحديمة أو بتنفيذ حكم لم يكن الحائز طرفا فيه .

وفي حالة إذا قدم المتهم للمحاكمة في دعوى واحدة بتهمة التعدى على الحيازة ، وتهمة أخرى أو أكثر كاتلاف وسرقة وقضت المحكمة في تهمة التعدى على الحيازة بالبراءة وفي دعوى السرقة والنزوير بالادانة أو العكس فلا شك أن الحكم الذي يقيد القاضي المستعجل أو الموضوعي هو ذنك الذي يصدر في تهمة الأعتداء على الحيازة أما ماعدا ذلك من تهم نسبت إلى المتهم فإن الحكم النساد, فيا لا يقيد المحكمة المدنية سواء كان بالادانة أو البراءة .

وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة كأن يتحدث عن سبب الحيازة ومدتها وإستمرارها وظهورها ويثبت الحيازة أو يفيها لأى من طرف الخصومة قبل وقوع الجريمة بمدة ، فان هذا يعد ترايدا منه غير متعلق بالجريمة وليس ركنا من أركانها وبالتائي لا يلزم القاضى المدفى ومثال ذلك أن يستطرد الحكم الجنائي إلى بحث مدة الحيازة وسببها لمو دفع المنهم الدعوى بأن الحيازة كانت له قبل حيازة المجنى عليه لها حيازة فعادتة وظاهرة ومستمرة وان كان بسبب صحيح وبنية التملك فإن هذا لا يعد دفعا للدعوى الجنائية إذ يكفى لقيام الجريمة أن تكون الحيازة الفعلية للمجنى عليه وأن هذا لا يعد دفعا للدعوى الجنائية إذ يكفى لقيام الجريمة أن تكون الحيازة الفعلية للمجنى عليه وأن تكون قد سلبت منه بالقوة بغض النظر عن حق المتهم في الحيازة وقد استقر على ذلك قضاء النقص .

وغنى عن البيان أن صدور حكم فى التظلم لا يمنع من صدر ضده من رفع دعوى منع التعرض أو دعوى استرداد الحيازة الموضوعية أمام المحكمة المختصة وعليه أن يثبت أن المجنى عليه فى واقمة سلب الحيازة كان قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيية ( مادة ٩٦٣ مدنى ) وأن يشت أنه كان يحوز العين حيازة ظاهرة ومستمرة لمدة سنة وبنية التملك وأنه رفع دعواه قبل مضى سنة من تاريخ حيازة المجنى عليه للعين وفى هذه الحالة تكون دعواه مقبرلة ويقضى له بطلباته .

وجدير بالذكر أن تقيد قاضى النظلم بالحكم الجنائي مشروط باتحاد المخصوم في الدعويين فإذا حصل نزاع على الحيازة من شخص آخر خلاف ذلك الذى صدر عليه الحكم الجنائي فلا يقيده .

ومن ناحية أخرى فانه يشترط لتقيد قاضى النظلم بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية الموضوعية إتحاد الخصوم والموضوع والسبب أما إذا كان هناك خلاف فى الموضوع أو الحصوم أو السبب فإن ذلك لا يجمعه من الحكم فى الدعوى .

وإذا أصدرت النيابة قرارا في الحيازة فليس هناك من الزام عليها بتحريك الدعوى الجنائية في خلال سنين يوما كما كان الأمر في النص الملغي إذ اصبح لها الحق في إقامتها في أى وقت تشاء إلى أن تنقض الدعوى الجنائية كما إن لها ألا تقيمها وليس لذلك أدني تأثير على القرار الذي أصدرته

بشأن الحيازة كذلك ليس هناك ما يمنع الخصم الأخر من تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر

وإذا أقامت النيابة الدعوى الجنائية على أحد الخصوم بتهمة التعدى على حيازة خصمه الا أنه أقام دعوى موضوعية بأحقيته فى الحيازة وقضى فى الدعوى الجنائية بالادانة فإن هذا الحكم يقيد قضاء الموضوع مادام أنه قد أصبح باتا لأن موضوع الحيازة يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أما إذا قضى بالبراءة فعطيق القواعد التي صبق أن بيناها .

كذلك من المسائل الدقيقة التي يتعين التعرض لها ما إذا صدر حكم من القضاء المستعجل في الحيازة وأصبح نهائيا ثم صدر حكم من محكمة الجنح في الحيازة على خلاف ماقضى به القضاء الأول واصبح باتا من شأنه تقيد القضاء المدنى فما هو الحل لهذه المشكلة . في رأينا أنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان الحكم المستعجل لم ينفذ أم أنه نفذ ففي الحالة الأولى يجوز لمن صدر ضده الحكم المستعجل أن يستشكل في التنفيذ ويؤسس إشكاله على أن أمرا جديدا قد طرأ بعد صدور الحكم ولم يكن مطروحا على القضاء المستعجل وفي هذه الحالة فإنه يتعين على قاضى الأشكال وقف تنفيذ الحكم إما إذا كان الحكم قد نفذ فلا مناص من أن يرفع الصادر ضده الحكم دعوى موضوعية باحقيته للحيازة ويتعين على قضاء الموضوع التقيد بحجية الحكم الجنائي إذا توافرت شروطها أم إذا ثم ترفع هذه الدعوى فإنه الايجوز المساس بالحكم المستعجل ذلك أنه رغم أن حجيته مؤقنة إلا أنها نظل قائمة واجبة الاحترام طالما لم يلغ بقضاء مدنى موضوعي.

وغنى عن الذكر أنه يجوز فى الحالة الأولى لمن صدر ضده الحكم المستعجل أن يلجأ نمحكمة الموضوع بدلا من أن يستشكل فى التنفيذ .

ولا يجوز التظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية بابدائه بطريق التبع للطلب الموضوعي المطروح عليها بشأن الحيازة لأن المشرع حدد طريقا خرج به على القواعد العامة في تحديد الجهة التي يتم النظلم أمامها منه .

كذلك من المسائل التي تثير التساؤل ما إذا كان يجوز لمن نوزع في حيازته أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة مباشرة دون أن يسلك طريق النيابة .

فى تقديرنا أن الأصل طبقا للقواعد العامة أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية لا يجوز أن ترفع أمام القضاء المستعجل ، أما دعوى استرداد الحيازة فيختص القضاء المستعجل بنظرها إذا توافر شرطا إختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق أما بالنسبة للتظلم المستعجل إستنادا فحذه المادة فإنه لا يشترط فى التظلم الذى يوفع طعنا على قرار النبابة توافر شرط الاستعجال كما تقدم ، ومؤدى ذلك أنه إذا اختار ذلك الذى فاته التظلم من قرار النبابة شرط الانجاء للقضاء المستعجل مباشرة فإنه يتعين عليه أن يلتزم بالقراعد العامة على النحو السالف بانه .

والحكم الصادر من انحكمة الابتدائية بهيئة استنبافية طعنا على الحكم المستعجل الصادر فى التظهم من قرار النيابة لا يجوز الطعن عليه بالنقض الا بالشروط المنصوص عليها فى المادة ٣٤٩ مرافعات .

وقد أوجب المادة ١٣ من القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٦ فى فقرتها الأولى على اغاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لدبيا من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى وهنا يثور البحث عما إذا كان قاضى الحيازة يعمل هذه المادة ويحيل الدعاوى المنظورة أمامه إلى قاضى الأمور المستعجلة أم لا .

لا جدال فى أن هذا الأمر متعلق بتنازع القوانين من حيث الزمان وهناك ثلاثة فروض. أولهما أن يصدر وكيل النيابة أمره قبل سريان القانون الجديد ويعرض الأمر على قاضى الحيازة فصدر هو الآخر قراره فى خلال المدة التي حددها المشرع وقبل سريان القانون الجديد ولو بساعة فان القرار يكون صحيحا وملزما ويكون على النيابة أن تحرك المدعوى الجزائية هى أو المدعى بالحقوق المدنية بالطريق المباشر خلال ستين يوما من صدور قرار قاضى الحيازة والا أعجر القرار كان لم يكن ويكون التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجمنع بدرجتيها ولا يجوز النظلم منه أمام قاضي الأمد المستجعلة .

وثانيهما أن يصدر رئيس النيابة أمره في الحيازة في ظل أحكام القانون الجديد وفي هذه الحالة يكون النظلم من القرار أمام القاضي المستعجل في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المنظلم به وذلك بالطريق المحاد لرفع الدعوى .

وثالثهما أن يصدر وكيل النيابة أمره قبل سريان القانون ويحيل الأوراق للسيد قاضى الحيازة علال ثلاثة أيام ويكون أمام قاضى الحيازة يوما في ظل أحكام القانون القديم ويومين مثلا في ظل أحكام القانون القديم سرى ذلك القانون وأصبح أحكام القانون القديم سرى ذلك القانون وأصبح الأمر متوقفا على تحريك الدعوى الجزائية في المبعاد فإن لم تحرك اعتبر القرار كأن لم يكن وأن حركت كان لذى الشأن أن يطلب من القاضى الجنافي الغاء القرار أو تأييده لكن إذ أدرك القانون الجديد أمر وكيل النيابة وهو بين يدى قاضى الحيازة دون أن يكون قد أصدر قراره بتأييده أو المغائه فإن قاضى الحيازة في مده الحالة أن يحيل الأوراق لقاضى المجازة في مده الحالة أن يحيل الأوراق لقاضى الأمور المستعجلة لأن الأمر المعروض على قاضى الحيازة في هذه الحالة أن يحيل الأوراق لقاضى الحيازة أم يكن تظلما من قرار ولكن طلب اصدار أمر ولائي بتأييد قرار النيابة أو الهائه أو تعديله ، ونظرا لأن قاضى الحيازة هو قاضى جنائى ومن ثم ليس له أن يحيل الأوراق لينشىء خصومه لاتقوم أمام قاضيا الا برفعها بالطريق الذى رسمه القانون وهو إيداع صعيفتها بقلم خصومه لاتقرم أمام قاضيا الا برفعها بالطريق الذى رسمه القانون وهو إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة خلال مدة محددة واتخاذ جميع الاجراءات الحاصة برفع الدعوى

# مادة ££ مكرر وقد أوردت المذكرة الأيضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

ويشهد الواقع العملي تزايدا متتابعا في منازعات الحيازة سواء تلك التي تتعلق باراضي زراعية أو مباني ، ضاعفت من أهميتها حدة أزمة الاسكان ، وتبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وتتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى ، وكانت هذه المنازعات وتلك تعرض على النيابة العامة وتصدر فيها قرارات وقتية بمنح الحيازة لأحد المتنازعين أو ترك الأمر على ماهو عليه وعلى الطرف المتضرر من قرارها أن يلج سبيل التقاضي أمام المحاكم للتظلم منه، وقد ثار الخلاف في شأن تحديد المحكمة المختصة بالتظلم من قرار النيابية في هذا الشأن استباعها للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار ، وهل هو قرار إداري فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الاداري أم هو قرار قضائي يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادي ، وقد أخذت بعض المحاكم بالرأى الأول وأحد البعض الآخر بالرأى الثاني واتجه رأى ثالث اعتقه تيار في الفقه إلى أن قرار النيابة الوقتي المتعلق بالحيازة إذا كان صادرا في شأن منازعة تشكل جريمة من جرائم إنتهاك حرمة ملك الغير فهو قرار قضائي لا تختص جهة القضاء الادارى بنظر التظلم المرفوع عنه باعتبار أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة بوصفها صبطية قضائية أو أمينة على الدعوى العمومية هي قرارات قضائية تخرج عن مجلس الدولة . أما إذا كان قرار النيابة العامة الوقتي, سالف الذكر صادرا في شأن منازعة لا تشكل جريمة فانه يعتبر من قبيل القرارات الادارية تما يختص معه مجلس الدولة دون القضاء العادي بنظر التظلم منه ، وإزاء هذه الآراء المتعددة في شأن تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة العامة في شأن الحيازة ، فقد أضحى الناس في حيرة من أمرهم عندما يرغبون في رفع تظلماتهم من تلك القرارات . وعندما استشعر المشرع خطر ما آل اليه الواقع أصدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الذي أستحدث به المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات ولكنه لم يتناول بالعلاج الا جانب جزئي يتعلق بحالة جدية الاتهام بجريمة ، وقد كشف التطبيق العملي لهذه المادة منذ صدورها عن صعوبات كثيرة جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسرا مما كانت عليه قبل صدورها ، فاصبح من المتعين على النيابة أن تحجب نفسها عن إصدار قرارات وقتية في شأن منازعات الحيازة المدنية البحتة التي لا تثير شبهة جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير مع أن هذه المنازعات في كثير من الأحيان تكون مشتعلة بين أطرافها إلى حد يوشك أن ينتقل بها إلى نطاق الجريمة إذا تركت دون حل وقتي عادل ، كما أن المشرع لم يحسم الخلاف الذي ثار بين جهتي القضاء الاداري والقضاء العادي حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتي حول الحيازة إذا صدر في منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة إتهام جنائي ، لهذه الاعتبارات مجتمعة ، فقد عالج المشروع الأمر على وجه يحسم الحلاف في شأن هذه المسائل ويسهل الأمر على القضاة والمتنازعين في جَلاء ووضوح ، فوضع تنظيما جديدا لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية فنص في المادة الرابعة منه على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية برقم \$ \$ مكررا أوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب

التنفيذ فورا . سواء كانت مدنية بحتة أو جنائية ، فشمل ذلك كافة منازعات الحيازة المدنية والجنائية ، وأوكل صدور هذا القرار الذي يصدر بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ، ولا يمنع صدور هذا القرار المؤقت النيابة العامة من المبادرة إلى رفع الدعوى الجنائية ، إذا شكلت هذه المنازعات جريمة من الجرائم وأوجب اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أياه من تاريخ صدوره ، الذين يكون لهم التظلم منه أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم اعلانه به بحسبان أن القرار ان صدر من النيابة العامة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرامم تدخل في إختصاص جهة القضاء العادي ، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هي الأحق بنظر التظلم منه على اعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة حكما وقتيا أما بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه . وبديهي أنه لا يمنع صدور الحكم في التظلم من رفع أية دعاوي سواء كانت مدنية أو جنائية ، متعلقة بالحيازة أو أصل الحق ، وهكذا قد حسم المشروع النقاش الذي دار بين القضاء العادي والاداري وجعله من إختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا .

كما إجازت هذه المادة للقاضى أن يوقف تنفيذ قرار النيابة لحين الفصل فى النظلم ، وقد اقتضى التعديل السالف الفاء المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات ، ونصت على هذا الالفاء المادة العاشرة من المشروع ء .

وإذا كان لنا من تعقيب على المذكرة الإيضاحية وإذا كان المولى عز وجل أمر عباده بالتحدث عن نعمته لذا كان لزاما علينا أن نشير أننا بفضل من الله وتوفيقه كنا أول من حمل لواء المناداه بأن قرار قاضي الحيازة والذي يصدره في منازعات الحيازة قرار جنائي ويصدر منه في حدود اختصاصه الولائي وبالتالي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الادارى ، وقد أصدرت كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية حكما من أحدث أحكامها أخذت فيه بهذا الرأى وقد نشرناهما في الطبعة السابعة من التعليق على قانون المرافعات صد ٣٣١ ومابعدها) .

#### ملحوظة ختامية:

هناك مسألة وأن كانت لا تتعلق بالقانون الا أنها ستير مشاكل في العمل وذلك في الحالة التي تصدر فيها النيابة قرارا في الحيازة فيتظلم منه الصادر ضده في وفي الوقت نفسه تقدمه محكمة الجنح بتهمة إنتهاك حرمة ملك الغير وحيتك لن يستطيع القاضي المستعجل أن يفصل في النظلم قبل ضم ملف الحيازة الذي قيد جنحة أصبحت منظورة أمام القضاء الجنائي الذي سيحجم عن أرسال الجنحة لقاضي الاستعجال مادام أنه لم يفصل فيها وقد يترتب على ذلك مضى وقت ليس

بالقصير حتى يتمكن من القصل في التظلم لذلك فإن خير وسيلة للتظلم في هذه الحالة تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة للقاضي المستعجل

أحكام النقض:

أولا: الأحكام الخاصة بوضع اليد الفعلي :

١ وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه هي بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ماهو
 ثابت من الأوراق ، فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ماهو غير حاصل .

( نقض مدنی ١٩٥٠/٦/١٥ طعن رقم ١١٩ لسنة ١٨ قضائية )

 ل وضع اليد الفعلى واقعة مادية . العبرة فيه بحقيقة الواقع لا عبرة بما يرد بشأنها ف محرر أو تصرف قانونى قد بطابق أو لا يطابق الواقع .

( نقض مدني ١٩٩٢/٦/١٨ طعن رقم ٢٤٣ لسنة ٥٨ قضائية) .

وقد تعرضت محكمة النقض والإبرام القديمة الدائرة الجنائية للحيازة الفعلية في عدة احكام وهي بصدد بحث جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير التي كانت تعاقب عليها المادة ٣٣٣ من قانون العقوبات السابق والتي تقابل المادة ٣٦٩ من القانون الحالي وقد أوردناها فيما يلي زيادة في الايضاح:

١ يجوز الحكم على متهم لارتكابه جريمة إنتباك حرمة ملك الغير ولو دخل عقارا مملوكا له
 و لكنه في حيازة شخص آخر لأن هذه الجريمة تتم بمجرد التعرض للحيازة .

محكمة النقض والابرام - حكم ٢٦ يوليو سنة ١٩١٣ المجموعة الرسمية سنة خامسة عشر
 ٥).

بيقصد باخيازة المنصوص عليها في المادة ٣٣٣ عقوبات وضع اليد المادى أو الفعلى ولو
 بلا حق شرعى فلذلك إذا كان شخص واضعا يده فعلا على عقار فلا يمكن اعتباره متعرضا
 بالنسبة لصاحب الحق الشرعي الذي لم يضع يده فعلا على العقار

 ( محكمة النقض والابرام — حكم ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ المجموعة الرسمية سنة خامسة عشر صـ ٧٠ ) .

٣ \_ إن المادة ٣٣٣ عقوبات التي طبقتها المحكمة في حكمها المطعون فيه لا تشترط التعرض للمالك بل يكفي لان يكون المنع من الحيازة بالقوة معاقبا عليه أن يكون العقار تحت حيازة المجنى عليه لسبب من الأساليب والانجازه هي من ضمن الاسباب التي تخول للمستأجر حيازة العقار للانفاع به .

ر حكم غكمة النقض والابرام صادر في 23 يوليو سنة 1914 ــ مجلة الشرائع سنة أولى صـ 789 ) . ٤ \_ أن المادة ٣٣٣ عقوبات لا تحمى الملكية نفسها بل الحيازة الفعلية والحقيقية لمن يكون واضع اليد بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت له حقوق أم لا على العقار وفي هذه الحالة تكون حيازة المجنى عليه الفعلية ركنا اساسيا لوجود الجريمة وأن المجنى عليه ولو كان مالكا شرعيا تحميه المادة الحالية إذا لم يكن جامعا بين حق الملكية والحيازة الفعلية .

( حكم النقض والابرام ـــ الصادر فى ٣٦ سبتمبر سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية سنة سادسة عشرة صـــ ١ ) .

ثانيا : الأحكام الخاصة بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل :

١ ـ لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مراكز الحصوم الظروف السي انتهاء بصدور حكمه هي بعنها لم يطر أعليها تغيير، فقد وضع الحكسم طرف الحصومة في حالة ثابتة واجبة الاحترام بمقتضى حجبة الامر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التي أرجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقنا لحالة جديدة طارئة.

(نقض ١٩٨٥/١٢/٢٢ طعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٥١ قضائية )

ثالثا : الأحكام الخاصة بحجية الحكم الجنائي الصادر في الاعتداء على الحيازة :

١ ــ ١ كانت المادة ٥٦٦ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه ، يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون . وكانت المادة ١٠٢ من قانون الاثبات تنص على أنه و لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الادانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الادانة . ولما كان المشروع قد قصد بالمادة ٣٦٩ عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزا العقار فان حيازته تكون واجبة احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج عن العقار لا يصح في القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي إكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده

وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 
١٩٦٥ سنة ١٩٦٨ طهطا والمؤيد بالاستناف رقم ٣٨٥٧ سنة ١٩٦٩ سوهاج \_ حسبا 
جاء بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه \_ قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على 
عين النزاع وسنده في وضع يده مقررا بأنها ولم تخرج من يد المتهم وإنحا هو واضع اليد عليا 
بهمفته مستأجرا ومن قبله والده و ويعير ذلك زائدا عن حاجة الدعوى التي فصل فيا ذلك 
الحكم وغير مرتبط بمنطوقه لانه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن 
ان تنب له حيازة فعلية منذ سنة ١٩٦٧ حي تاريخ رفع الدعوى الجنائية في سنة ١٩٦٨ إيا كان 
سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع ومن ثم فإن هذه 
الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة وإذا أخذ 
الخمم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا تثريب على الحكم إذا إعتد 
بالقرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في حدود إختصاصها إذ أن هذه 
القرارات \_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة \_ غا الحجية امام الحاكم فيها فصلت فيه .

( نقض مدنى ١٩٨٣/٥/٣١ المكتب الفني سنة ٣٣ الجزء الأول صـ ٦٢٢ )

الحكم الصادر من القاضى المستعجل فى تظلمات الحيازة يجوز الاستشكال فيه أما قرار النيابة فلا :

سبق أن بينا أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى التظلم المرفوع اليه من قرار النياة يجوز رفع إشكال عنه ، ويرفع أمام قاضى التنفيذ شأنه شأن باق الأحكام وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادتين ٣١٦ ، ٣٧٥ مرافعات وتطبق عليه ما يطبق على الاشكالات من قواعد وأحكام .

أما القرار الصادر من النيابة العامة فلا يجوز الاستشكال فيه لان قرارات النيابة في مسائل الحيازة لا تدخل في عداد منازعات التنفيذ المشار اليها في المادة ٢٧٥ مرافعات وبالتالي لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها .

# أحكام النقض:

المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة الني تصدرها في شكاوى وضع الحيازة وتأمر فيها تمكين أحمد الطرفين ومنع تعرض الآخرين حتى يفصل القضاء المدنى في النزاع لا تدخل في عماده منازعات التنفيذ المشار اليها في المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها .

( نقض ٢٩٨٧/٦/٣٠ طعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية )

#### ملحوظة:

هذا الحكم وأن كان قد صدر قبل التعديل الذى أدخل بالمادة £ £ مكررا إلا أن التعديل جعل العمل به من باب أولى .

السند التشريعي لإختصاص النيابة العامة في حالة النزاع على مسكن الحضانة أو الزوجية :

نصت الفقرة الخامسة من المادة ١٨ مكرر ثالثا من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية على مايل :

و وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما ينور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار
 إليه حتى تفصل المحكمة فيها و

ولا شك فى أن حياز مسكن الزوجية المشار إليه بهذه الفقرة يشمل مسكن الحصانة باعتبار أن معظم المنازعات التى تنور حول المسكن بين الزوجين إنما تكون بعد الطلاق وهو ما عناه المشرع وأكدته المناقشات التى حدثت عند نظر القانون بمجلس الشعب .

ويثور البحث عما إذا كانت المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات التى تصدت للنزاع على الحيازة قد نسخت ضمنا الفقرة الخامسة من المادة ١٨ مكررا ثالثا بإعبار أنها صدرت فى تاريخ الاحتى عليها أم أن المادة ١٨ مكرر فقرة خامسة ما زالت سارية .

فى تقديرنا أن المادة ££ مكررا مرافعات لم تنسخ حكم المادة ٥/١٨ مكرر ثالثا باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية قانون خاص على خلاف قانون المرافعات فهو قانون عام والقاعدة العامة فى هذا الصدد تقضى بأن القانون الجديد إذا كان عاما لا يلغى القانون الحاص السابق عليه الا إذا أشار صراحة إلى الحالة الني يحكمها القانون الحاص وجاءت عباراته قاطعة الدلالة على سريان حكمه فى جميع الحالات وهو ما لم يحدث فى المادة ££ مكررا مرافعات ، ويترتب على ذلك النتائج الآتية :

١ أنه يجوز أن يصدر القرار من عضو النيابة بدرجة وكيل النيابة بخلاف ما أوجيته المادة
 ١٤ مكروا مرافعات من ضرورة صدوره من رئيس نيابة على الأقل.

٣ ــ أنه بجوز التظلم منه أمام رئيس مصدر القرار على خلاف الصادر استنادا لنص المادة
 ١٤٤ مكروا مرافعات من عدم جواز ذلك .

٣ ــ أن الطعن فيه ينعقد للمحكمة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية على خلاف ما تقضى
 به المادة ٤٤ مكررا مرافعات من أن التظلم في القرار من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة .

#### مادة ٥٤

أن الطعن على القرار ليس محددا بميعاد معين على خلاف الصادر طبقا للمادة £ £ مكرر
 مرافعات .

أن اصدار النيابة للقرار جوازی لها على خلاف ما تقضى به المادة ٤٤ مكررا مرافعات
 من وجوب إصداره.

ولاشك أن القرار الصادر من النيابة في النزاع على مسكن الحصانة أو الزوجية مؤقت ومعلق على نتيجة الفصل فيه من محكمة الموضوع وهي المحكمة الإبتدائية كما سلف القول ، ولا يجوز الاستشكال فيه لأن قرارات النيابة في مسائل الحيازة \_ كما ذكرنا قبل ذلك \_ لا تدخل في عداد منازعات التفيذ المشار إليها في المادة ٢٧٥ مرافعات ومن ثم لا يختص قاضي التفيذ بنظرها ، كذلك لا يختص القاضي المستعجل بعدم الاعتداد يها أو استرداد حيازة العقار ثمن أمرته النيابة بتسلم المسكن .

#### مادة ٥٤

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقنة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .

أما خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للجكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لايمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

المادة المقابلة في التقنين القديم ص 4 % .

## التعليق:

بالنسبة لاعتصاص قاضى الامور المستعجلة حذف المشرع الفقرة الاولى من المادة 23 من القانون الملهى بعد أن اتجه الى جعل نظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره ( المادة ٧٧٥ ) من القانون الحالى :

# الشرح:

يرجع فى بحث هذه المادة للمؤلفات العديدة التي تناولتها ومنها قضاء الأمور المستحجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل ومؤلفا فى القضاء المستعجل وقضاء التفيذ والقاضى المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف وسيكون شرحنا لها فى نطاق ضيق وفى حدود الاختصاص المتصل بقانون المرافعات وبتركيز شديد . ومن القرر أنه اذا كانت المنازعة المستعجلة داخلة في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية المحتص بنظرها قاضى يندب في مقر المحكمة الابتدائية ويسمى قاضى الأمور المستعجلة لهذه المدينة أو خكمة الامور المستعجلة خارج دائرة المدينة الو خكمة الامور المستعجلة خارج دائرة المدينة التي بها مقر الحكمة الابتدائية احتصت بها المحكمة الجزئية بحسبانها محكمة مستعجلة وهناك نوع من المحاكم الجزئية يقع مقرها في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية ولكن دائرة اختصاصها نواحي تابعة لمركز طنطا وخارجه عن دائرة مدينة طنطا وقد ذهب رأى الى ان العبرة في هذا المقام بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية بصرف النظر عن مقرها ومن ثم فإن محكمة مركز طنطا الجزئية تكون هي المختصة بنظر المسائل المستعجلة الخاصة بدائرة مركز طنطا ، وذهب رأى طنطا الجزئية الواقعة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية الفصل في المسائل المستعجلة المحكمة الإبتدائية الفصل في المستعجلة المحكمة الإبتدائية الفصل في المسئل الطبعة الرابعة في الرأى الأول قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر المدين كامل الطبعة الرابعة ص ٣٦ و و الرأى الثاني مرافعات العشماوي ص ٢٤٤٠) . الدين كامل الطبعة الرابعة ص ٣٦ و و الرأى الثاني مرافعات العشماوي ص ٢٤٤٠) .

ومن المقرر كأصل عام وفقا لنص الفقرتين الاولى والثانية من المادة أن الاختصاص النوعي في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت يكون لقاضي الامور المستعجلة الذي يندب ف مقر المحكمة الابتدائية أو للقاضي الجزئي خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية غير أنه يجوز استثناء وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة عرض الطلب العارض المستعجل على محكمة الموضوع جزئية كانت أو ابتدائية بالتبع للموضوع ولو لم تكن مختصة بنظره اختصاصا محليا فيما لو رفع اليها بصفة مستقلة اذ ان الاعتبارات التي دفعت المشرع الي ان يسمح برفع الطلبات العارضة أمام المحكمة التي تنظر الطلب الاصلي هي اعتبارات أقوى في نظره من تلك التي شرعت من أجلها قيود الاختصاص المحلي . يستوى في ذلك أن تكون هي المحكمة الكلية أم المحكمة الجزئية ( القضاء المستعجل للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص ٢٨ ) الا أن بعض المحاكم ذهبت الى أنه لايجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي الا اذا كان الطلب العارض المستعجل مرفوعا أمام انحكمة الابتدائية تأسيسا على انها المحكمة ذات الاختصاص الشاهل ومن ثم اذا كان الطلب العارض المستعجل مرفوعا أمام المحكمة الجزئية فانه يتعين أن تكون مختصة بنظره نوعيا واستند أصحاب هذا الرأى الى أن الفقرة الأولى من المادة ٤٩ مرافعات نصت على أن لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لايدخل في اختصاصها واستطرد أصحاب هذا الرأى قائلين بأنه اذا قدم لمحكمة الموضوع طلب عارض بالمخالفة لنص الفقرة الاولى سالفة الذكر فانه يطبق في هذه الحالة نص الفقرة الَّانية من هذه المادة التي قضت بأنه ، اذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن ، وهذا الرأى \_ في تقديرنا \_ مادة ٥٤

غير سديد ذلك أن المشرع جعل الاختصاص في المواد المستعجلة كأصل عام لقاضى الأمور المستعجلة الذي يندب في مقر المحكمة الابتدائية أي في عواصم المحافظات وهو قاض جزئي . وجعله لقاضي محكمة المواد الجزئية في المراكز ومن ثم لايتصور أن يكون هناك طلب مستعجل يخرج عن اختصاص القاضى الجزئي ويدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة المال المطلوب اتخاذ الاجراء الوقعي بشأنه وذلك ماعدا حالة رفع الطلب المستعجل أمام المحكمة الابتدائية تبعا لطلب موضوعي آخر تحتص به المحكمة الابتدائية تبعا لطلب موضوعي آخر تحتص به المحكمة الابتدائية .

وفي حالة مااذا استبان محكمة المرضوع المرفوع لها الطلب المستعجل بصفة عارضة أن الطلب ليس طلبا مستعجلا وانما هو طلب موضوعي فان المحكمة يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضى بعدم اختصاصها بالطلب العارض سواء أكان قد قدم محكمة جزئية أم محكمة ابتدائية ولايجوز لها أن تقضى بعدم تقضى فيه بصفته طلبا موضوعيا حتى لو كانت مختصة بنظره كما لايجوز لها أن تعبله محكمة أخرى ، ذلك أن الطلب قدم لها بصفة مستعجلة وبالتالى لايجوز لها أن تعدل طلب الخصم وتقلب طلبه المستعجل الى موضوعي . واختصاص قاضى الموضوع الاستثنافي بنظر الطلبات المستعجلة لايكون الا اذا كان الطلب المستعجل مرتبطا بالطلب الأصلى ، وقيام الارتباط مسألة موضوعية متروك لتقدير المحكمة ، فان استبان لها قيام الارتباط قضت في الطلب المستعجل بالقبول أو الوفض اما اذا رأت عدم وجود ارتباط بين الطلبين قضت بعدم قبول الطلب المستعجل ولايجوز لها أن تقضى بعدم احتصاصها بنظره واحالته الى محكمة المواد المستعجلة .

ومحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الطلب المستعجل الذي يرفع اليها بالنبعية للطلب المستعجل المنصل في الطلب اذ أنها الموضوعي ملزمة بالتحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في الطلب اذ أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة، ومن ثم فعليها أن تتحقق من ركبي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، كما أنها تحكم فيه في غيبة الحصم الذي لم يعلن به مع شخصه دون حاجة لتأجيل المدعوى لاعادة الإعلان، وحكمها في هذا الشق واجب الفاذ بقرة القانون وحجيته موقوتة ولايقيدها عند الفصل في الطلب الموضوعي، ولايعتبر فصلها فيه ابداء للرأى في الطلب الموضوعي، وبالجملة فإن الفصل في الطلب المستعجل من محكمة الموضوع له كافة الحصائص التي للحكم الصادر من محكمة المواد المستعجلة ، غير أن الطعن عليه بالاستناف يرفع الى المحكمة الابتنافية المتنافية الابتنافية المتنافية المتنافية في هيع من محكمة جزئية، وهو جائز استنافية في هيع الحالات حير، ولو كان الطلب الموضوعي غير قابل للاستناف.

ويجوز رفع الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع مع الدعوى الاصلية بصحيفة واحدة كما يجوز أبدائه كطلب عارض من الخصوم اثناء نظر الدعوى وفقا للاجراءات التى حددها المشرع في المادة ١٣٣ من قانون المرافعات أى بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور أى بصحيفة تودع قلم الكتاب، أو يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها كم يجوز أبداؤه في مذكرة تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة فيها على أن تسلم صورتها للخصم أو تعلن له ويكون لديه فرصة لابداء دفاعه .

ويذهب الرأى السائد في الفقه الى أن الطلب المستعجل الذى يبدى عن طريق التدخل المجومي او اختصام الغير لايقبل الا اذا رفع بصحيفة تودع قلم الكتاب وحجتهم في ذلك أن الطلب الفرعي المستعجل الذى يوجه الى الغير يتعين أن يرفع بالطريقة التي يوجه بها لو أنه اتخذ في شكل دعوى مبندأة ( قضاء الامور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص في شكل دعوى مبندأة ( قضاء الامور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص ٥٠٤ ، وانظر للدكتورة أمينة الخر ص ٥٠٤ ، وانظر للدكتورة أمينة الخر ص و ٥٨٤ ، وانظر للدكتورة أمينة الخر ص في الدعوى ليقدم طلبه المستعجل الفقط دون أن تكون له طلبات موضوعية فان طلبه يكون غير مقبول . اما اذا كان للمتدخل في الدعوى طلبات موضوعية مرتبطة بالطلب الموضوعي المعروض على المخدوض على المحدوث الدي يدى بها طلبه الموضوعي العارض الذى تدخل ليديه وفقا لنص المادة ١٩٦١ من قانون المرافعات اى بالاجراءات المعادة لرفع عدو ها و بغلب يقدم شفاهة بالجلسة ويثبت في الدعوى قبل يوم الجلسة ويثبت في الدور د من دفاع .

ولايجوز ابداء طلب مستعجل بوقف تنفيذ حكم أمام محكمة الموضوع المعروض على انحكمة لان اشكالا التنفيذ الوقتية من اختصاص قاضى التنفيذ وحده الذى أصبح مختصا بنظر جميع اشكالات التنفيذ، فاذا وفع المدعى طلبا موضوعيا بانعدام حكم فلا يجوز له ان يبدى معه طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم وقفا مؤقتا .

ويشترط فى الطلب المستعجل الذى يرفع بطريق التبعية ... شأنه فى ذلك شأن جميع الدعاوى والطلبات الاخرى ... أن يكون لرافعه مصلحة فيه والا كان غير مقبول اذ المصلحة مناط الدعوى ، غير أنه اذا دفع أمام انحكمة بعدم قيام المصلحة فان على انحكمة فى هذه الحالة أن تتبت من ظاهر الاوراق من وجود مصلحة لرافع الطلب أو انتفائها على عكس قاضى الموضوع الذى يتعين عليه أن يبحث الامر من جميع جوانيه وان يتغلغل فى فحص المستدات ليبت فى هذا الامر بنا فعليا .

ومنطق الامور يقضى أن تحكم المحكمة فى الطلب الوقتى باعباره طلبا مستعجلا لايحمل تأخيرا قبل الفصل فى الموضوع اما اذا تراخى فصلها فى الطلب الوقتى الى حين الفصل فى الطلب الموضوعى كان عليها أن تحكم فى كلا الطلبين وتبين فى أسباب حكمها وجه الرأى فى كل طلب على حدة وأسانيده ، ولا يسوغ لها أن تغفل الفصل فى الطلب الوقتى بمجة أنها فصلت فى الموضوع اذ أن الفصل فى الموضوع لايغنى عن الفصل فى الطلب الوقتى ، اذ أن الحكم فى الطلب الوقتى مشمول بالنفاذ المجل بقوة القانون وقد يكون الحكم فى الموضوع غير مشمول بالنفاذ . أما لانه غير جائز واما لانه جوازى للمحكمة ولم تر الحكم به ، كما يتعين على انحكمة أن تقضى فى مصاريف كل من الطلبين على حدة .

ويجوز أن يتأخر الفصل في الطلب الوقتي الى مابعد الفصل في الموضوع وفي هذه الحالة يعين على المخكمة أن تصدر حكمها في الطلب الوقتي ، ومثال ذلك أن يرفع مشترى على باتع دعوى على المحمدة ونفاذ عقد يبع قطعة أرض فضاء والنسليم ثم يطلب قبل قفل باب المرافعة طلبا عارضا مستعجلا بفرض الحراسة القضائية على العين لوجود خطر من بقائها تحت يد الباتع حتى صدور حكم بصحة ونفاذ العقد وتسليم العين ، وتحجز المحكمة الدعوى للحكم وترى أن عناصر الدعوى الموضوعية كافية للفصل فيها وأن الدعوى المستعجلة تحتاج لاستكمال الخصوم دفاعهم فيها ، فاله يجوز لها أن تفصل في الدعوى الموضوعية وتبقى الفصل في دعوى الحراسة المستعجلة الى ان يستوق الحصوم دفاعهم ، وعليا في هذه الحالة أن تفصل في الطلب المستعجل بالقبول أو الرفض أيا كان حكمها في الطلب الموضوعي وعليها أن تفصل في مصاريف كل من الدعويين على حدة كما سلف القول .

هل يميل القاضى المستعجل الدعوى الى المحكمة الموضوعية اذا قضى بعدم الاختصاص :

استقر قضاء محكمة النقض على انه فى حالة مااذا تبين للقاضى المستعجل ان الطلب الوقتى المرفوع اهامه لايتوافر فيه ركن الاستعجال أو ركن عدم المساس بأصل الحق وقضى بعدم اختصاصه فانه يقف عند هذا الحد ولايحيل الدعوى الى محكمة الموضوع اذ لايقى اهامه مايصح احالته اليها على حكس مااذا تبين له ان الطلب موضوعى وقضى بعدم اختصاصه فذا السبب فانه يتعين عليه فى هذه الحالة احالة النزاع شحكمة الموضوع.

# احكام النقض:

 ا — اختصاص القضاء المستعجل قاصر على اتخاذ الاجراءات الوقية. عدم جواز الاتفاق على اسباغ اختصاص آخر له. الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لايحول دون السائلة لقاضى الموضوع للفصل في أصل النزاع. ( نقض ١٩٧٨/١١/٨ طعن رقم ١٤٣٤ لسنة ٤٧ قضائة).

٣ عقود ايجار الأماكن. تضمينها الشرط الصريح الفاسخ. اعتباره باطلا ولايعمل به
بشأن تأخير المستاجر في الوفاء بالأجرة. اعماله أمام القضاء المستعجل. مناطه. توافر شروط
المادة ٣٠/ ١ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٩. علمة ذلك. ( نقض ٥٣/١٩٨٠ طعن رقم
٥٣٥ لسنة ٩٤ فضائية ).

٣ \_ الأحكام المستعجلة لاتؤثر ف اصل الحق ولاتحوز قوة الشيء المقضى أمام محكمة

#### مادة ٥٤

الموضوع ولو صدرت من انحكمة الاستثنافية المستعجلة . ( نقض ١٩٨٩/١/٢٥ طعن رقم ١١١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٤ \_ قاضى الامور المستعجلة يختص وفقا للمادة ٥٥ من قانون المرافعات الحكم بصفة مؤقة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخفى عليها من فوات الوقت ، فأساس المختصاصة أن يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل ، والا يحس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، فاذا تين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يحس بأصل الحق حكم بعدم احتصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منها للنزاع المطلوح عليه بحيث لاييقى منه مايصح احالته محكمة الموضوع ، أما اذا تين أن المطلوب منه الطبات الاصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها محكمة الموضوع انختصة بالطلب المعروض عليه عملا بالمادتين ١٩٧٩ منة ٣٠ العدد الثانى ص ٢٨٥ ، نقض ٢٧ / ٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٠ قصائية ) .

المنافقة مستعجلة بطرد الطاعن من الدورى رفعت أمام محكمة الجيزة للامور المستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على اساءة استعماله لها مما يدد سلامة المني ويعرض الارواح للخطر، وتتوافر معه حالة الاستعجل وكان الحكم الصادر من حكمة الامور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التي يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل في طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة، وبين أنها النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح، واستعمال المستأجر العين المؤجرة بغرض مخل بالاداب، واحداث المستأجر تغييرا مؤثرا في كيان العين المؤجرة أو في الغرض الاصلى من استعمالها بغرض الاضرار بالمؤجر، خلص الى وجود نزاع جدى في حصول الخالفة المسوبة الى المستأجر، وكان الين من ذلك ان القاضى وليس علم المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل المقي، وليس لانطوائه على فصل في أصل الحق، على يعتبر معه حكمه منها للنزاع المطروح عليه لايقي من بعد مايصح احالته غكمة الموضوع . (حكم النقض السابق الكاؤل).

٦ ــ اذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعرى لرفعها بغير الطريق القانونى لان الحكم بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له احالتها نحكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى . ومضى في نظر الدعوى والفصل فيها فانه يكون معيا بالقصور والحطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض ٢٠ / ٦ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثانى ص ٢٨ ٢).

٧ ــ الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة .
 لا حجية له أمام محكمة الموضوع . للمستأجر اللجوء لقاضى الموضوع لطلب استمرار العلاقة الايجارية . شرطه . أن يقوم بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل اقفال باب المرافعة فيها .
 د نقط ١٨ / ١١ / ١٨ / ١٨ العدد التاني ص ١٩١٣) .

٨ ــ الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى احكام وقتية لا تحوز قوة الامر المقضى فيما قضت به ، فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالاخذ بالاسباب التى استند اليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقعى . ( نقش ٢٩ / ١١ / ١٩٨١ طعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 ٩ \_ لايشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الاهلية التامة للتقاضى لان الحكم المطلوب يكون حكما وقيا لايمس الموضوع ولان شرط الاستعجال يتناف مع مايجناجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت . ( نقض ٣٦ / ٣ / ١٩٨١ طعن رقم ٦٩ لسنة ٨٤ قضائية ) .

١٠ \_\_ الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة هى احكام وقية لا حجية له فيحا فصلت فيه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك فان حصول الطاعن على حكم من القضاء المستعجل باجراء الترميمات المستازع بشأنها لا يقيد محكمة الموضوع فيما خلصت اليه في حدود سلطتها القديرية من أن هذه الترميمات تأجيرية يلتزم بها الطاعن بصفته مستأجرا . (نقض 14/ م 14/ طعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٦ قضائية) .

11 \_ لقاضى الامور المستعجلة اذا طلبت منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع الى حكم القانون التحقق ثما اذا كان الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لاركانه الجورية أو وقع مخالفا له فاقدا هذه الاركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه له أن يلجأ لقاضى الامور المستعجلة للتخلص منها طالبا عدم الاعتداد بالحجز وليس المحجوز عليه له أن يلجأ لقاضى الامور المستعجلة للتخلص منها طالبا عدم الاعتداد بالحجز وليس ٢٠٨ من قانون الحجز الادارى رقم ٣٠٨ سنة ١٩٥٥ اذ أن الاختصاص المنصوص عليه في المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون بحرد طلب وقعى كم وأن الاستناد الى أسباب موضوعية في دعوى عدم الاعتداد بالحجز كبراءة اللدة من الدين المحجوز من أجله أو الادعاء بعدم قيام هذه المديونية لايكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها اجراء وقعى فيكون الاختصاص بها لقاضى الامور المستعجلة . المنازعة طالما أن المطلوب فيها اجراء وقعى فيكون الاختصاص بها لقاضى الامور المستعجلة .

١٧ \_\_ الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستمجله . احكام وقية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فى اصل النزاع . عدم النزام محكمة الموضوع بالأخذ باسباب الحكم المستمجل فى قضائه بالاجراء الوقنى . لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لايدخل في اختصاصها .

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن

التعليق : هذه المادة تقابل المادة • ٥ من القانون السابق .

لا يوجد خلاف في الاحكام بين المادتين غير أن المشروع سوى في المادة ٤٦ منه بين الطلب المرتبط بالطلب الاصلى والطلب العارض في الحكم الوارد في المادة ٥٠ من القانون القديم لا تحاد العلة وتحقيقا لحسن سير العدالة وحسما للخلاف القانم في هذا الشأن ( المذكرة الايضاحية ) .

# الشوح:

١ ـــ الطلب الاصلى هو الذي ينشيء خصومة لم تكن موجود قبل ابدائه أما الطلب العارض فلا ينشىء خصومة جديدة انما هو يعدل من نطاق خصومة قائمة قبل ابدائه وقد تبدى من المدعى فتسمى طلبات اضافية أو من المدعى عليه فتسمى طلبات عارضة أو دعاوى المدعى عليه وقد يوجهها شخص خارج عن الخصومة الى الخصوم الاصليين فيدخل بها في الخصومةتدخلا،كما تسمى الطلبات التي يوجهها أحد الخصوم الاصليين في الدعوى الى شخص غريب عن الخصومة الاصلية باختصام الغير كما في دعوى الضمان الفرعية .

وينبغى التفرقة بين الدفاع الذي يبديه المدعى عليه لدفع الدعوى وبين الطلب العارض الذي يقدم منه اذ أن الاختصاص يتأثر بالطلب العارض ولايتأثر بالدفاع الذي يبديه الخصم مثلا اذا رفعت دعوى مطالبة بريع اطيان مغتصبة أمام المحكمة الجزئية وعلى أساس أن قيمة الريع تدخل في اختصاصها القيمي فدفع المدعى عليه الدعوى بأنه يملك الارض المطالب بريعها ففي هذه الحالة لايؤثر دفاعه على الاختصاص مهما بلغت قيمة الارض أما اذا ابدى المدعى عليه طالبا عارضا هو ثبوت ملكيته للارض المطالب بريعها فان هذا يعد طلبا عارضا ويتعين على المحكمة اذا كانت قيمة الارض زائدة عن اختصاصها القيمي أن تحكم بعدم اختصاصها بالطلب العارض ولها أن تحيله مع الطلب الاصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنفس المادة .

٣ ـــ الفقرة الثانية يقصد بها أن تكون الدعوى الاصلية تما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي فاذا عرض على المحكمة الجزئية اثناء نظر الدعوى الاصلية طلب من هذا القبيل أي طلب ضمان أو طلب عارص يتجاوز نصاب اختصاصها فانها تكون غير مختصة بنظره وقد خبرها القانون ازاء ذلك بين أمرين الاول أن تحكم في الدعوى الاصلية وهذا أمر جوازى ها وشرطه الا يترب عليه ضرر بسير العدالة والثانى أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحصوم باحالة الدعوى والطلبات العارضة بحالتها الى المحكمة الابتدائية ويكون حكم الاحالة غير قابل للاستشاف وهذا الاجراء الثانى جوازى للمحكمة الجزئية مالم يكن فصلها للدعوى الاصلية من شأنه أن يضر العدالة اذ في هذه الحالة تكون الاحالة وجوبية بمعنى أنه يجوز للمحكمة ولو لم يكن ثمة ضرر من الفصل في الدعوى مع ذلك برمتها الى المحكمة الابتدائية دون أن تستعمل حقها في المعطى في الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاصها (العشماوى الجزء الالحل ص ١٦٠٤).

وطبقا للفقرة الثانية بعد أن نحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب العارض تقرر من تلقاء نفسها احالة الطلب العارض وحده أو الدعوى برمتها الى المحكمة الابتدائية ويكون حكم الاحالة \_ في الحالتين \_ غير قابل لاى طريق من طرق الطعن وبذلك خول المشرع للمحكمة اختصاصها نهائيا باتا بصدد تحديد مااذا كان الفصل في الدعوى الأصلية وحدها يضر بحسن سير العدالة أو لايضر بها . وجدير بالذكر أن المهنوع من الطعن فيه هو الحكم الصادر بالاحالة وحده أما الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب العارض فهو يقبل الطعن وفقا للقواعد العامة . وبجب على الحكمة اعمال حكم الفقرة الثانية سواء تمسك المدعى عليه في الطلب العارض أو المرتبط بذلك أو لم يتمسك لان اختصاص المحكمة بالطلب العارض هو اختصاص قيصى متعلق بالنظام العام .

ولايلزم لجواز احالة الطلبين الى المحكمة الابتدائية أن تقوم رابطة لا تقبل النجزئة بل يكفى أن يقوم نوع من الارتباط بيرر جمعهما أمام المحكمة الابتدائية والامر خاضع لمطلق تقدير المحكمة ولا محل لاعمال حكم المادة الا اذا كان الطلب الاصلى يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية أما ذا كان لا يدخل فى اختصاصها فانها لا تختص تبعا لذلك بنظر الطلب العارض عليه ولو كان فى ذاته مما يدخل فى اختصاصها وذلك عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الاصل.

والطلبات المرتبطة هي طلبات قضائية مختلفة عن الدعوى الاصلية قائمة بذاتها تتميز بتوافر الارتباط بينها وبين الدعوى الاصلية .

فالطلب المرتبط يختلف عن الطلب الاصلى في موضوعه ولو اتحد الحصوم في الطلبين أو اتحد السب فيهما. ويقصد بالاحتلاف في موضوع الطلب المغايرة وتفريعا على هذا لايكون طلب امرتبطا طلب الحصم في دعوى يجزء من الحق وفي دعوى اخرى بكل الحق ففي هذه الحالة تكون الدعوبان دعوى واحدة.

والطلبات المرتبطة تتميز بتوافر الارتباط بينها وبين الدعوى الاصلية . والارتباط بين الطلبين يتوافر اذا كان الحل الذي يتقرر لاحدهما يؤثر في الحل الذي يجب تقريره بالنسبة للآخر أو يتأثر به منال هذا طلب فسخ عقدوطلب تنفيذه، وطلب الحكم بملكية عين من شخصين كل منهما الكثير في الدعوى المرفوعة على المدين وطلب الضمان مثل طلب المشترى ادخال الدائن ادخال الكثير في الدعوى المرفوعة على المدين وطلب الضمان مثل طلب المشترى ادخال البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه وكما اذا طلب مدع الزام المدعى عليه بتعويض عن الضرر الذي خقه من ذات الفعل باعتبار أن المدعى هو المستول عنه وطلب المدعى عليه التعويض عن الضرر الذي لحقه من ذات الفعل باعتبار أن المدعى هو المستول عنه وطلب المدعى عليه التعويض عن الضرر الذي لحقه من اساءة استعمال حق التقاضى من المدعى في نفس الدعوى المرفوعة من الأخير ايا كان موضوعها وطلب المدعى عليه في دعوى الحيازة منع تعرض المدعى لحيازته وكما اذا تشاجر مضحان وأحدث كل منهما بالاخر اصابة فوقع أحدهما على الآخر دعوى يطالبه بالتعويض عما أحدثه من ضرر نتيجة اصابته فاذا رفع الثانى على الاول دعوى يطالبه فيها بدوره بتعويض عن اصابته كان الطلمان م تبطن.

والطلبات المرتبطة قد تكون طلبات عارضة وقد لاتكون ومن أمثلة النوع الاول الدعوى التي يوفعا مشتر بصحة ونفاذ عقده فيرد عليه البانع طالبا فسخ العقد فكلا الطلبين مرتبط وآخرهما عارض وكما اذا رفع شخص دعوى بطلب تقرير حق ارتفاق وطلب خصمه نفيه فهذا الطلب الاخير عارض ومرتبط وقد يكون الطلب مرتبطا بالطلب الاصلى ولا يعتبر طلبا عارضاعليه كأن يوفع المدعى من جانبه دعوى أخرى يطالبه فيها بالمربع على أساس أن الارض مملوكة له فكلا الطلبين مرتبط بالاخر ولكن الدعوى الثانية فيا بالربع على أساس أن الارض مملوكة له فكلا الطلبين مرتبط بالاخر ولكن الدعوى الثانية بيا بالربع على أساس أن الارض مملوكة له فكلا الطلبين مرتبط بالاخر ولكن المعوى الثانية بالدعوى الاصلية مختصة المنطورة امامها الطلب المرتبط الدعوى الى المخكمة الى رفع أمامها الطلب الاصلى وذلك بالشروط المبينة في الطلب المرتبط وهي من محكمة الى اخرى وفقا لنص المادتين ١٩٠٨ ، ١٩٢ مرافعات . (قوانين الموافعات للدكتورة أمينة التم الكوفات الموافعات المرافعات المرافعات . (قوانين

كذلك من أمثلة الطلب المرتبط الطلب الذى يقيمه المؤجر بطلب اخلاء المستأجسر من السمين المستأجره التأخره فى صداد الاجره وبالزامه بالأجرة المستحقة فالطلب الأخير مرتبط بالطلب الاول .

وقد سبق أن أوضحنا أن الطلب العارض كما يجوز ابداؤه في صحيفة الدعوى مع الطلب الإصلي يجوز أن يبدى بعد رفعها .

والمقصود بكلمة ، بحالتهما ، التى وردت فى نهاية المادة هى حالة كل من الدعوى الاصلية والطلبات العارضة على أن تقوم المحكمة المحال اليها الدعوى باستكمال ماقد تكون قد اجرته المحكمة الجزئية من اجراءات واذا كانت المحكمة الجزئية قد اتخذت أى اجراء من اجراءات الائبات فانه يعتد به أمام المحكمة الابتدائية المحال اليها الدعوى . ويعتبر طلب الضمان من الطلبات العارضة .

ويين من نص المادة ٤٦ أن المشرع رأى أنه اذا كان لابد من مخالفة قواعد الاختصاص النوعى فلتكن المخالفة بمنح المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر دعوى لا تزيد قيمتها على خمسة الاف جيه بدلا من منح المحكمة الجزئية اختصاصا بنظر دعوى قيمتها تزيد على خمسة الاف جنيه .

وفي حالة احالة الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى لعدم الاختصاص فقد أوجت المادة المرافعات على الحكمة المحال اليها الدعوى نظرها ويرى الدكتور أبو الوفا أن المحكمة الابتدائية التي تحال اليها الدعوى لاتنقيد ببذه الاحالة الالسببا بمعنى أنه اذا رأت نفسها غير محتصة لسبب آخر أو كان عدم اختصاصها متعلقا بالنظام العام وجب عليها الحكم به بل هى تملك الحكم بعدم اختصاصها ولو لم يكن عدم اختصاصها ما النظام العام متى تمسك به خصم فى الدعوى قبل التكلم فى الموضوع ولم يكن قد طلب الاحالة ، ويضيف أن عدم جواز الطعن فى حكم الاحالة لايؤثر فى جواز تحلل المحكمة من اختصاصها بنظر الدعوى الحالة اليها بشرط أن يكون عدم اختصاصها متصلا بالنظام العام . وذلك لان عدم قابلية حكم الاحالة للطعن . هو يحد على حق الحصوم فى التظلم من حكم الاحالة . يها مراعاة مدى اختصاص المحكمة بالدعوى الحالة اليها هر أمر يوجه القانون ــ وقد يكون من النظام العام ـــ كل هذا مع التسليم بأن الاحالة تفرض بسببا على الحكمة الابتدائية ومن ثم تملك الحكمة الابتدائية بعد هذه الاحالة الحكم مثلا بعدم اختصاصها اختصاصا متعلقا بالوظيفة ( الدكتور أبو الوفا فى التعلق على نصوص المرافعات الطبعة الخامسة ص ٣٣٩ مابعدها).

هذا وننوه الى أنه ينبغى التفرقة بين الطلب العارض الذى يبديه المدعى وبين تعديله لطلباته وفقا لما تقضى به المادة ٣٨ مرافعات ففى الحالة الاولى يسرى حكم المادة ٢ £ وفي الحالة الاخيرة تطبق أحكام المادة ٣٨ .

# احكام النقض:

 ١ ـــ اذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الاصلى فانها الاتكون مختصة تبعا بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل في نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الاصل مالم ينص القانون على غير ذلك ( نقض ٧ / ١ / ١٩٥٤ مجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الاول ص ١٥١ قاعدة رقم ١٠٩) .

٧ ــ اذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى وكان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى العجابة وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلبات العارضة الى المحكمة الابتدائية المحكمة الدعوى الاصلية والطلبات العارضة الى المحكمة الابتدائية المحتمة ودن فعنى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الحصم الثالث الذى تحسك بصحة عقده

الذى تزيد قيمته عن نصاب القاضى الجزئى. وكانت المدعية قد طعنت في هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى الاصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية في الدعوى الاصلية بتزوير عقد المتدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة ( نقض ٣ / ١٧ / ١٩٥٣ المرجع السابق ص ٢٩٦ / ١٩٥٣ ).

٣ من كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات وقد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطنها الموضوعية قيام الارتباط بين هذه الطلبات وأقامت قضاءها باختصاص المحكمة الإخبائية بنظرها فانها لاتكون قد خالفت القانون أو اخطأت فى تطبيقه منى بنت حكمها على أسباب سائفة ( نقض ٧ / ٢ / ١٩٢٤ سنة ١٥ ص ٩٤٧ ) .

#### مادة ٤٧

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لِست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة . الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستتناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة \* ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

## التعليق:

هذه المادة عدلت مرتين اولاهما بالقانون رقم ٩١ سنة ١٩٨٠ الذي عمل به في المهروب وكانت المادة قبل تعديلها تجعل الاختصاص النباقي للمحكمة الابتدائية مالتين وخمون جنيا وبعد التعديل اصبح اختصاصها النبائي خمسمائة جنيه ثم عدلت مرة اخرى بالقانون ٣٣ لمنة ١٩٩٧ حيث رفع المشرع قيمة الاختصاص النبائي لها الى الخمسة الاف جنيه اعتبارا من ١٩٩٢/١٠/١ .

وبرر المشرع ذلك على ماجاء بالمذكرة الايضاحية بمجابية التغير في قيمة العملة وهو التغير الذي كانت لم يك المشير الذي كانت لم يك حد قوله \_ انعكاساته الشديدة على القانون الحالى ، فقد ترتب على التغير في قيمة العملة الذي وقع في مصر ، كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاما السائفة ، ان القيم المالية التي اتخذها القانون الحالى معيارا لصوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الصوابط بأى صلة واصبحت اعادة النظر فيا ضرورة يمليا واجب المحافظة على هذه الصوابط نفسها ( تراجع المذكرة الايضاحية لهذه المادة في التعليق على المادة ٢٤ )

وبالنسبة للقضايا التى تقل قيمتها عن خمسة الاف جديه والمنظورة حاليا أمام انحاكم الابتدائيه وكانت قد رفعت قبل ١٩٩٢/١٠/١ افانه يتعين عليها احالتها غكمة المواد الجزئية عملا بالمادة ١٩ من القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٢/١ ما الدعاوى التى رفعت بعد هذا التاريخ فانه يتعين الحكم فيا بعدم الاختصاص والإحالة وبالنسبة للدعاوى التى رفعت امام انحكمة الجزئية قبل ١٩٩٢/١٠/١ وقيمتها اقل من خمسمائة جديه وصدر الحكم فيا بعد هذا التاريخ فهل يجوز استناف الحكم الصادر فيها . في تقديرنا أن ذلك غير جائز اعمالا للاثر الفورى لقانون المرافعات المنصوص عليه في المادة الأولى منه .

# الشرح:

١ ـــ الحكمة التي دعت الى توسيع اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الاخيرة الرغبة في جمع الاصل والفرع أمام محكمة واحدة وتمكين محكمة الطلب الاصلى من الفصل في توامع هذا الطلب الامر الذي تتحقق معه العدالة ويضمن به حسن الفصل في الخصومات ( مرافعات العشماري ص ٤١٣) .

٧ ــ قن المشرع قضاء محكمة النقض الذى جرى بأن المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الإحتصاص. العام فى النظام القضائى وانها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى ولو كانت بدأتها مما يدخل فى الاختصاص النوعى لنمحكمة الجزئية ولذلك تضمنت الفقرة الثالثة من المادة لاك النص على اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها ( المذكرة الابصاحية للقانون ) .

" وقد نص قانون نزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على اجراءات معينة يعين اتباعها للطمن في القرار الصادر بنزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على اجراءات معينة يعين اتباعها منه للوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالكشوف التى تعدها اللجنة المينة في المادة ٥ من القانون بخصوص بيان العقار المنزوع ملكيته وموقعه ومالكه ويرفع الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الادارة النابعة لها بعاصمة المحافظة الكاتن في دائرتها العقار وذلك بالشروط المبينة في هذه المادة وجعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وذلك بالطرق الدي بينها قانون المرافعات بوطي من تاريخ اعلانهما بالقراء دالهامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وعلى ذلك فان المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة نوعيا بنظر الطعن على القرار الصادر في الاعتراض سالف الذكر مهما كانت تكون هي الخبراءات التى حددها قانون المرافعات .

وفى تقديرنا أنه يتعين او لا سلوك سييل الاعتراض أمام الجهة المبينه بالمادة ٨ وفى خلال الميعاد المبين بها وهى ثلاثين يوما وذلك فى حالة ما اذا انسب الاعتراض على بيان العقار المبزوع ملكيته او موقعه او مالكه فاذا جأ من اتخذت اجراءات نزع الملكية فى مواجهته الى الحكمة مباشرة كان طعه غير مقبول وقضت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها كذلك يسقط الحق فى الاعتراض اذا قدم بعد الثلاثين يوما المبينه فى المادة ويترتب على ذلك أن يصبح القرار الوارد بكشوف نزع الملكية نهائيا ، كذلك فان الدعوى الني توقع امام المحكمة الابتدائية طعنا على القرار الصادر فى الاعتراض غير مقبوله اذا لم يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ اعلان صاحب الشأن القرار .

أما بالنسبة للتظلم من تقدير قيمة التعويض والذى يرد أيضا فى الكشوف سالفة الذكر فقد خصه المشرع بتنظيم آخر إذ جعل الطعن فى تقديره من الجهة طالبة نزع الملكية او ذوى الشأن من الملاك يتم مباشرة بطريق رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون ، واختصاص المحكمة الابتدائية فى هذه الحالة ايضا نوعى ومن النظام العام مهما كانت قيمة الدعوى والحكم الصادر منها قابل للاستناف فى جميع الأحوال ومهما كانت قيمة الدعوى .

وعصل ماتقدم انه يتعين التفرقة بين الطعن على ما ورد فى الكشوف خاصا ببيان العقار وموقعه ومالكه وبين ما ورد فيها بخصوص قيمة التعويض فيتمين فى الحالة الاولى رفع الاعتراض امام الجهة التي حددها القانون بداءة ويطعن على القرار الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية اما فى الحالة الثانية وهى الطعن على تقدير التعويض فانه يرفع مباشرة الى المحكمة الابتدائية دون ان يمر على الجهة الادارية.

وغنى عن اليان أن مساحة العقار تندرج ضمن بياناته كما ان صاحب الحق على العقار يسرى عليه مايسرى على المالك .

ع ــ وقد نص قانون الاصلاح الزراعي ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فى المادة ١٣٩ مكررا الني اصفت بالقانون ٩٠٠ لسنة ١٩٥٥ على اختصاص استثنائى للقاضى الجزئى فى المنازعات الزراعية الني ينتها المادة على سيل الحصر واستثناف هذه الاحكام اتحا يكون أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استثناف.
 استنافية والحكم الصادر منها نهائى ولايجوز الطعن فيه بطريق الاستثناف.

صوف حالة ماذا رفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية تقل عن نصابها كما لو رفع المدعى يطالب فيها المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ ٢٠٠٠ جنيه فرفع المدعى عليه دعوى فرعية يطالب فيها المدعى بأن يدفع له مبلغ ٢٠٠٠ حبيه واجراء المقاصة بين مايحكم به في المدعويين وهنا يثور البحث حول الاحتصاص وقد ذهب رأى الى انه يتعين على المحكمة الابتدائية في هذه الحالة أن تقضى بعدم اختصاصها بالطلب الاصلى وتحيله للمحكمة الجزئية الختصة لتقضى فيه وتستقى الطلب العارض للعكم فيه ( المدكورة أمينة النمر في كتابها قوانين المرافعات الكتاب الاول طبعة

سنة ١٩٨٧ صفحة ٥٧٨ ومابعدها ، الا أنها نخالف هذا النظ والرأى عندنا أنه يتعين التفرقة بين حالتين الحالبة الاولى أن يكون الفصل بين الطلبين يته تب عليه ضرربسير العدالية ففي هذه الحالية تفصل المحكمة الابتدائية في الطلبين باعتبارها صاحبة الاختصاص العام والحالة الثانية اذا رأت أن الفصل بين الطلبين لايترتب عليه ضرر بسير العدالة ففي هذه الحالة تقضى بعدم اختصاصها بالطلب الاصلى واحالته للمحكمة الجزئية المختصة وتستبقى الطلب العارض للفصل فيه وأساس اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين في الحالة الاولى أن مؤدى نص المادة ٢٦ مرافعات في فقرتها الثانية أنه اذا عرض على المحكمة الجزئية اثناء نظر الدعوى الاصلية طلب ضمان أو طلب عارض يتجاوز نصاب اختصاصها فقد خيرها القانون ازاء ذلك بين امرين الأول أن تحكم في الدعوى الإصلية وهذا أمر جوازي لها وشروطه ألا يترتب عليه ضرر يسير العدالة والثاني أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باحالة الدعوى الاصلية والطلبات العارضة الى المحكمة الابتدائية فمن باب أولى يكون للمحكمة الابتدائية اذا قدرت الضرر من الفصل بين الطلبين أن تبقى الاصلى وهي غير مختصة به للفصل فيه مع الطلب العارض المختصة به . ومثال الطلب المرتبط الذي لايضم بسم العدالة فصله عن الطلب الأصل المثال المشار اليه في صدر هذا الشرح ومثال الحالة الثانية اذا رفع المدعى دعوى يطالب فيها المدعى عليه بريع أرض على سند من أنه علكها فقدم المدعى عليه طلبًا عارضا بتثبيت ملكية الارض له فان من حسن سير العدالة الفصل في الطلبين معا وكما اذا رفع المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع على مدعى عليه فتدخل فيها شخص ثالث وأبدى طلبا عارضا بصحة عقده ــ الذي حرر عن مساحة أكبر تدخل فيها الارض المبيعة ويبطلان عقد المدعى لصوريته ــ ففي هاتين الحالتين يتعين على المحكمة أن تَفصل ف الطلين معا .

٦ ـ ومن المقرر أن المنازعات التي تعلق بقانون المساكن تختص بها المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة الدعوى أما المنازعات الاخرى التي لا يطبق فيها التشريع الاستشاق فان الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة الإبتدائية أو المحكمة الجزئية حسب قيمة الدعوى أما بالنسبة للمساكن المقروشة فانه كأصل عام فان قانون المساكن الإيطبق عليها بالنسبة لتحديد الاجرة وامتداد العقد وتخضع لقانون المساكن بالنسبة لاسباب الاخلاء التي نص عليها هذا القانون على سيل الحصر وعلى ذلك اذا رفعت دعوى عن مسكن مفروش بشأن تحديد الأجرة أو امتداد العقد فان الاختصاص يتحدد وفقا لما نصت عليه المادة ٣٧ مرافعات ويكون الاختصاص للمحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة الدعوى أما اذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب اخلاء لاحد الاسباب الواردة في قانون المساكن فان المحكمة الإبتدائية تكون هي المختصة بنظر المنازعة باعتبار أنها تطبق الشريع الاستشاق.

٧ \_ وإذا أقام المؤجر دعوى باخلاء العين المؤجرة والزام المستأجر بالاجرة المتأخره التى تبلغ
 قيمتها اكثر من خمسة الاف جنيه أمام المحكمة الابتدائية وهو أمر لاغبار عليه الا أن المحكمة تبين لها
 ان النكليف بالوفاء باطل وانتهت الى عدم قبول طلب الاخلاء فما هو مصير طلب الأجرة .

فى تقديرنا ان انحكمة الابتدائية نظل مختصة بنظره . ذلك انها كانت مختصة بنظره وقت رفعه استثناء من وجوب إصدار أمر اداء ولأنه ليس هناك مايلزم قانونا أن يظل الطلبين منظورين امام الحكمة معا .

ويدق الأمر فى حالة ما اذا كانت قيمة الأجرة المطلوبه لا تجاوز خسة الاف جنيه وهو طلب مرتبط بالطلب الاصلى كما ينا فى شرح المادة ٤٦ فهل تحيل طلب الأجره الى المحكمة الجزئية .

ق راينا انها لا تحيله ف هذه الحاله مادام ان المحكمة الابتدائية كانت مختصة بنظره وقت رفع الدعوى وباعتبار أنها محكمة الأصل وذات الاختصاص العام . وفي حالة مااذا رفع المدعى دعواه امام المحكمة الابتدائية بطلب تزيد قيمته على خمسة الاف جنيه الا انه عدل طلبه بعد ذلك الى اقل من خمسة الاف جنيه الا المحكمة الابتدائية من خمسة الاف جنيه فان محكمة القض اعتبرت ان هذا التعديل لايسلب المحكمة الابتدائية المتصاصها بنظر هذا الطلب باعتباره طلب عارضا ( الحكم رقم ١١ ) .

٨ ــ واذا رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية باخلاء المستأجر لعين مفروشة لانتهاء المدة المنتج عليها في المقد الا أن المستأجر نازع في حقيقة عقد الايجار وأدعى أنه يستأجر العين خالية وأن عقد الايجار المفروش عقد صورى وقصد به التحايل على احكام قانون المساكن وكانت منازعته تقوم على سند من الجد فانه يتعين على المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تقضى بعدم التصاصها وأحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية ولايقيد حكم الاحالة المحكمة الابتدائية ولايقيد حكم الاحالة المحكمة الابتدائية بشأن ماذا كان المسكن قد أجر خاليا أم مفروشا.

9 \_\_ وقدشرحنا في المادة £2 مكروا اختصاص النيابة العامة باصدار قرار في النزاع على
 مسكن الحضائه وإن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الابتدائية ويجوز استناف حكمها فيرجع إلى
 هذا البحث في موضعه .

# اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون على قرارات اللجنة المختصة بتقدير ترميم المنشآت أو هدمها :

وفقا للمواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ . ٥٨ . ٥٩ ، ٢٠ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٧ فان الجهة الادارية اتختصة بشتون التنظيم تتولى معاينة وفحص المبافى وتقرر مايلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح والاموال سواء بالهنم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجملها صالحة للغرض المخصصة من أجله ثم يعرض هذا القرار على لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة ٧٧ التي تتولى دراسة التقرير واصدار قرارها فيه وأجازت المادة ٥٩ لكل من ذوى الشأن أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما وذلك طبقا لنص المادة ١٩ من ذات القانون وعلى ذلك يجوز لمالك العقار ولجهة التنظيم وشاغل العقار وأصحاب الحقوق بأن يلجزوا للمحكمة الابتدائية للطعن على هذا القرار سواءا كان

القرار قد صدر بهدم العقار هدما كليا أو جزئيا أو بترميمه أو تدعيمه أو صيانته أو رفض شيئا من هذه الاشياء ودلت هذه النصوص على أن اللجوء الى المحكمة أساسه الطعن في قرار اللجنة وبالتالي لايجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة بأى طلب من الطلبات السالفة اذ شرط اللجوء الى المحكمة هو الطعن على قرار صدر من اللجنة المختصة.وكانت المادة ٦١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ توجب على مالك العقار أو المستأجر فور اتمام اعمال الترميم أو الصيانة اخطار الجهة الادارية المختصة لاعتاد المبالغ التي أنفقت وكانت محكمة النقض قد قضت بأن تقدير قيمة التكاليف التي انفقها المالك لصيانة عقاره وتحديد الزيادة في الاجرة نتيجة لها يتعين أن يكون أصلا بمعرفة اللجنة المختصة ثم يكون للمالك أو المستأجر الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية ولايجوز رفعه ابتداء الى المحكمة الابتدائية الا أنه بصدور القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي ألغى المادة ٦١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونص في المادة التاسعة منه على كيفية توزيع اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومابها من مصاعد ونص في عجز المادة على انه ادًا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترمم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل على حدة ... وفيما عدا ماورد فيه نص لهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤ في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . ومؤدى ذلك أن المشرع أجاز لذوى الشأن سواء أكان المالك أو المستأجر في حالة عدم الاتفاق على توزيع تكاليف الترمم أو الصيانة أو التدعم الالنجاء لقاضي الامور المستعجلة لتحديد نصيب كل منهم في هذه التكاليف وفقا للقانون وفي رأينا أنه يجوز لاى منهم أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار هذا الطلب كذلك فلم يعد للجنة الادارية اي اختصاص في توزيع التكاليف، كانري أن اختصاص القياضي المستعجل أو المحكمة الابتدائية قاصر على توزيع التكاليف وبالتالي فان تقدير قيمة التكاليف يظل من أختصاص اللجنة الادارية ويجوز الطعن على قرارها أمام المحكمة الابتدائية ولايجوز اللجوء الى المحكمة الابتدائية قبل عرض النزاع على اللجنة واصدار قرارها بتقدير قيمة التكاليف وخلاصة ماسلف بيانه ان سلطة المحكمة الابتدائية بشأن اجراء الهدم أو الترميم أو الندعيم أو الصيانة تقتصر على القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ باعتبار انها جهة طعن وليست جهة اختصاص اولية وذلك فيما عدا توزيع تكاليف الترميم أو الصيانة أو التدعيم التي أصبحت هي والقاضي المستعجل مختصين بها .

هذا ونوه أن المبدأ الذى قرره حكم القض رقم ١٢ لايسرى بالنسبة لتوزيع تكاليف الترميم أو الصيانة او التدعيم على الوقائع اللاحقة على سريان احكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . ١ ومن المستقر عليه ان اختصاص احدى دوائر انحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا مسألة لاتصل بالنظام العام واتما هي مسألة تتعلق بتوزيع العمل بين اللدوائر فاذا خصصت الحمية العمومية للمحكمة بعض دوائر لنظر قضايا المنازعات الإيجارية ( المساكن ) أو بنظر

#### مادة ٧٤

قضايا الصرائب أو بنظر قضايا التجارى البحرى وعرضت احدى هذه القضايا على دائرة أخرى أيا كان سبب عرضها وفصلت فيها فان حكمها صحيح تماما ولاغبار على اختصاصها بشأنها . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلمات فى الرسوم التكميلية الحاصة بقانون التوثيق والشهر :

نصت المادة ٢٤ من قانون التوثيق والشهر رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون ٩٤ لسنة ١٩٦٠ والقانون ٩٤ لسنة ١٩٦٠ والقانون ٩٤ مذا ١٩٠٥ والقانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مذا الفانون قبل اتخاذ اى اجراء مطلوب ، وبالنسبة للمحردات واجمة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عملتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرد مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشان فيه » .

ونصت المادة ٣٦ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على ان يصدر بتغدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار اليها في المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب اغتص وبعنن هذا الأمر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر للملزم باداء الرسم او لطالب الاجراء حسب الأحوال ، ويجوز لذوى الشأن التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان والا أصبح الأمر نهائها ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى كما يجوز لها تنفيذه بالطريق الفحض بعد وضع الصيفة التنفيذية على امر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم أمام الحضر عند اعلان امر التقدير في قلم الكتاب ويرفع التظلم الى المحكمة الإبتدائية الكانن بدائرتها المكتب الذى اصدر الأمر

وعلى ذلك يكون المشرع قد جعل ميعاد التظلم ثلاثين يوما بعد ان كان ثمانية ايام قبل تعديل المادة ، وبيدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الصادر ضده الامر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او باعلان على يد محضر .

وينت المادة ٣١ الأسس التي بمقتضاها يقدر الرسم المطلوب، فأذا اصدر امين المكتب المختص امر برسوم تكميلية وكانت القيمة قد قدرت بمعرفة أهـل الحجزة فابا لاتقلم أمـا في حالـة تقديرها بغير معرفة أهل الحبرة فانه يجوز التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعملان بتقدير الرسم. وقد حدد القانون للاعلان طريقين اوفما أن يكون بخطاب موصى عليه بعلم وصول والثاني أن يكون على يد محضر فاذا تم بغير ذلك فانه لايعتد به

ويحصل النظلم باحدى وسيلتين اما امام المحضر عند الاعلان واما بتقرير فى قلم الكتاب وبرفع الى انحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر حتى ولو كانت قيمة الامر تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فاذا صدر امر التقدير من مكتب الشهر العقارى بالدل جات كانت محكمة دمنهور هى المختصة بنظره . واذا كان النظلم أمام المحضر نادرا مايمدث الا انه في حالة ابدائه أمامه فانه يكفى ان يذكر مبديه تظلمه دون أن يكون مكلفا بيان الاسباب اذ لا يكون امامه وقت لتوضيحها بخلاف التقرير به في قلم الكتاب فانه يتعين على المقرر ان يبدى اسباب تظلمه .

وقد ثار اخلاف بين الشراح وقضاء المحاكم عما اذا كان يجوز ابداء التطلم بطريق رفح الدعوى المبتدأه فذهب الرأى الأول الى ان الطريقين الذين حددها القانون ملزمين ولايجوز الالتجاء لطريق آخو ونادى الرأى الآخر بأنه ليس هناك مايمع من رفع دعوى مبتدأه بالتظلم بصحيفة تعلن طبقا للمادة ٦٣ مرافعات وقد حسمت محكمة النقض هذا الحلاف وناصرت الرأى الأول .

وقد حذف المشرع بعد تعديل المادة ٢٦ ماكانت تقضى به من ان الحكم الصادر في النظلم لايجوز الطمن عليه بالاستتناف اذا فصل في منازعة في تقدير الرسوم وبذلك أصبح الحكم الصادر في النظلم قابلا لاستتنافه شأنه شأن المنازعات الأخرى حول اساس الالتزام بسداد الرسوم.

لا تختص المحكمة الابتدائية بنظر التظلم في امر تقدير اتعاب المحامي الصادر من النقابة :

تعرضنا لهذا الأمر فى المادة ٤٨ المتضمنه شرح اختصاص محكمة الاستثناف فيرجع اليه فى. موضمه .

# ١٣ \_ اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نفقة المتعة مهما كانت قيمتها :

كانت المادة ١٨ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٩ والمضافة بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ تنص على حق الروجة المطلقة في نفقة متعة اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من المها وحينا قصت انحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص سارع المشرع باصدار القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٩ والتى رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٩ والتى نصت على أن ، الروجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بفقة سنين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسر او عمر و نوطوف الطلاق ومدة الزوجة ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتحة على القساط ، وقد ثار الحلاف بين المحاكم حول المحكمة المختصة بنظر نفقة المتعة فذهبت بعض المحاكم الى ان الملادة ٢ من الاتحة ترتيب الحاكم المسائل مأأوردته المادة في فقرتها العاشرة بقولها ، والزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق ، ونظرا الأن المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية فان الاحتصاص بنظر دعوى المطالة بها ينعقد للمحكمة ، فزئية طبقا للنص المذكور الا أن معظم الحاكمة المتحدث من المواد المتعلقة بالزوجية المعالمة المحكمة ، فزئية طبقا للنص المذكور الا أن معظم الحاكمة عليقا للتحديد عليات المحتمد المحدود عليات المحدود عن المواد المحدود عليات الاحدود عليات المحدود عليات المحد

العكسى وقضيت باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر هذه النفقة مهما كانت قيمتها وحجتها في ذلك أن نص المادة ١٠/٦ من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في المواد الزوجية غير ماسبق الما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به ونظرا لأن سبب الحق المحتمد هو الطلاق المنصوص عليه في المادة ١٩٨٨ مكررا من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٩ والمضافة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٥ فان المتعة بذلك تخرج من المواد المتعلقة بالزوجة المتصوص عليها في اللائحة تنص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين ٥ ، ٦ منها ، ونظرا لأن المنعة لبست من المسائل المنصوص عليها في المادتين الأخيرتين فان المحكمة الابتدائية تكون هي المختط بنظر الدعوى وقد أيدت محكمة الفض هذا الرأى في حكم حديث لها .

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طعون الضرائب مهما كانت قيمة النزاع: نلفت النظر الى أن قوانين الضرائب قد تناولها المشرع بكثير من التعديل والتغيير لذلك فاننا سنشرح ماهو قام منها حتى طبع هذا الكتاب.

نصت المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ، تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الحلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، .

ونصت المادة ١٦٦ من نفس القانون على ان . لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

ومؤدى المادة الأخيرة ان الطعون الضريبية الصادرة فى منازعات خاضعة للقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سواء تلك التى ترفع من المعول او من مصلحة الضرائب تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة النزاع اى ولو كانت قيمة الدعوى داخلة فى اختصاص المحكمة الجزئية . وهذا الاختصاص نوعى ومتعلق بالنظام العام وتقضى به انحكمة من تلقاء نفسها .

ونوه الى ان هذه القضايا تتبع فيها الاجراءات العادية المقررة فى قانون المرافعات عدا ماورد فيه نص خاص فى قانون الضرائب فيتعين اتباعه مثال ذلك ماتصت عليه المادة ١٦٣ منه من أنه يجوز للمحكمة ان تنظر هذه الدعاوى فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعل أن تكون النيابة العامة نمثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعلم الاختصاص واحالة الدعوى للمحكمة الجزيرة ولو كان خاطئا :

لا جدال فى أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها واحالة النزاع للمحكمة الجزئية يلزم المحكمة الأخيرة ولو كان خاطئا ، فقد تبين لنا من تتبع قضاء المحكمة الابتدائية أن أحداها أصدرت حكما بعدم احتصاصها بنظر الدعوى على سند من أن ألنازعة ليست منازعة أبجارية وأن الاحتصاص بنظرها للمحكمة الجزئية طبقا للقراعد العامة في قانون المراقعات الا أن أخكمة الأخيرة رفضت الاحتصاص وأعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية تأسيسا على أن المنازعة في حقيقتها ومرماها منازعة أبجارية ولاشك في أن قضاء أخكمة الجزئية تأسيسا على أن المنازعة في حقيقتها ومرماها منازعة أبجارية والأشك تلتزم بحكم الاحالة ولو كان خاطئا وفتر ماتقضي به المادة 11 مرافعات بعد تعديلها بالقانون الاستخاص المحكمة المرافعات بالاستناف على الحكم الصادر بالإحالة فأنه يجب على الحكمة المقض بهذا الرأى وإذا طعن بالإستناف على الحكم الصادر بالإحالة فأنه يجب على الحكمة الماليا الدعوى أن تقضى بوقف الدعوى حي يفصل في الاستناف .

### احكام النقض : ملحه ظة :

يتُعين قبل الاستشهاد باحكام النقض مراعاة أن النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية قد تعدل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ الى خمسة الاف جنيه .

١ ـ قواعد الاختصاص النوعي وبحسب قيمة الدعوى من النظام العام. علم تجاوز قيمة الدعوى نصاب اختصاص الحكمة الجزئية. علم قضاء الحكمة الإبتدائية المعروض عليا الدعوى بعدم اختصاصها و فصلها في موضوع الدعوى. خروج على قواعد الاختصاص المحبرة من النظام العام. جواز استناف الحكم الصادر ديبا ولو كانت قيمة الدعوى ثما يدخل في النصاب الانتهافي للمحكمة الابتدائية وفقا للمادة ٥١ مرافعات رنقض ٢ / ٦ / ١٩٦٣ المكب الفني السنة الثالث عشرة ص ٧٠٧). ويلاحظ أن هذا الحكم صدر تطبيقا لقانون المرافعات الملغي قبل تعديله بالقانون ١٩٦٠ منة ١٩٦٧ وقد أصبح هذا الحكم منفقا وأحكام القانون الجديد الذي اعداد الاختصاص المعلق بالنظام العام.

٧ \_ متى كانت المحكمة الابتدائية محتصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا \_ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض \_ يمتد الى ماعساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت تما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئي ( نقض ١٩٦٦ / ٢ / ١٩٦٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشر ص ٣١٤. نقض ١٩٧٤ / ١٩٧٤ سنة ٢٥ ص ٨٥٤، نقض السنة ١٩٧٤ طعن رقم ٧٠٤ لسنة ٤٤ قضائية ، نقض ٥ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ٩٤٢ لسنة ٥٠ قضائية ).

٣ ــ المنازعة في مشروعية الإجرة الزائدة الذي يتضمنها عقد صلح وقبول للمستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد . المنازعة في ذلك منازعة ايجارية ناشئة عن القانون رقم ١٩٢١ منة ١٩٤٧ وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية باصدار أمر الاداء بالاجر الزائدة عمل النزاع ر نقض ١٤ / ٣ / ٣ ملكتب الفني السنة الرابعة عشرة ص ٣٩٣) .

#### مادة ٧٤

الدعوى بطلب استرداد مادفع زائد عن الاجرة القانونية من المنازعات الايجارية الناشئة
 تعن تطبيق القانون ۱۳۱ سنة ۱۹٤۷ ثما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . جواز رفعها بعد انقضاء العلاقة التأجرية ( نقض ۱۳۴ ) . ١٩٣٠ السنة الحامسة عشرة ص ٣٦٣ ) .

و \_ ليس هناك مايمنع من أن يصدر الحكم في الدعوى العمالية من احدى دوائر المحكمة الابتدائية ذلك أن توزيع العمل على دوائر المحكمة الابتدائية مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى اذ أن اختصاص احدى دوائر المحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا أمر لايعملق بالاختصاص النوعي للمحاكم. (نقض ١٤/٥ / ٥ / ١٩٩٨ طعن رقم ١٩١٦ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض ٥ / ١ / ١٩٧٨ سنة ١٤ العدد الأول ص ٩٦ ، نقض ١٣ / ١٢ / ١٩٦٧ المكتب الفني السنة النافة عشرة ص ١١٠ / ١٩٢١ المكتب الفني السنة النافة عشرة ص ١١٠ / ١٩٢١ المكتب الفني السنة عدد الأول ص ٩٦ ، نقض ١٩٣ / ١٢ / ١٩٦٧ المكتب الفني السنة عدد الأول ص ٩٦ ، نقض ١٩٣ / ١٩ / ١٩٦٧ المكتب الفني السنة النافة عشرة ص ١٩٠٥).

٦ مؤدى نصوص المواد ٤٧ ، ٤٧ ، ٢١٩ ، ٢٧ ، ٢٧٣ من قانون المرافعات \_ أن الأصل أن المجارية التي تزيد قيمتها على الأصل أن الحاكم الابتدائية الما تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على ماتين وخمسين جنيها . الأ أن المشرع استشى من هذا الأصل بعض الدعاوى التي الأجارز قيمتها هذا النصاب وخص الحاكم الابتدائية بالحكم فيها وجعل مناط استئاف الاحكام الصادرة من تلك المخاكم هو تجارز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائي فيكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في دعوى لاتزيد قيمتها على ماتين وخمسين جنيها ، غير قابل للاستئناف سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة في قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الحروج على ذلك بنص خاص ( نقض ٧٧ / ٣ / ٧٧ سنة ٢٤ ص ٤٤٠) .

٧ \_ متى كان النابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد انتبى فى طلباته الحتامية أمام المحكمة الابتدائية الى طلب الزام الطاعين بأن يدفعوا له مبلغ ٢١٦ جنيها قيمة ربع الاطيان التى اشتراها من مورفهم بموجب عقد بيع عرف ، وكان تمسك الطاعين بتلك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية فى صورة طلب عارض بل اثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الربع المترتب على عقد البيع ، فان هذا الدفع لايؤثر فى تقدير قيمة الدعوى وتظل مقدرة بقيمة الحالي به رنقص ١٨ / ٣ / ١٩٧١ سنة ٢٢ ص ٢٣٤) .

تعقیب : بین من مراجعة وقائع هذا الحکم ان المدعی کان قد رفع دعواه أمام انحکمة الابتدائیة طالبا الزام المدعی علیم بأن يدفعوا له ربعا يزيد على • ٣٥ جيها ثم عدل المدعی طلباته الى ٣٥٠ جيها ثم عدل المدعی طلباته الى ٣٥٠ جيها فدفع المدعی علیهم الدعوی بأنهما تملكا العقار بالتقادم ولم يبديا هذا الطلب في صورة طلب عارض لان الطلب العارض في هذه الحالة يكون بطلبهما الحكم لهما بثبوت ملكيتهما للارض المطالب بريعها وبعدأن حققت المحكمة ادعاء المدعى عليهم الحكم فقضت محكمة الاستناف بعدم جواز يدفعا ربعا قدرة • ١٨٠ جيها فاستأنف المدعى عليهم الحكم فقضت محكمة الاستناف بعدم جواز الاستناف ولدت عكمة النقض هذا الحكم.

وفى رأيا أنه اذا كان النزاع معروضا على المحكمة الجزئية بريع أقل من ٥٠٠ حبيه وثار نزاع على الملكية فى صورة دفع لحق المدعى وكانت قيمة العقار تجارز اختصاصها فانه يعين على المحكمة الجزئية فى هذه الحالة اذا رأت ان النزاع جدى أن تأمر بوقف الدعوى وتأمر الحصوم بالالتجاء الى المحكمة الابتدائية للحصول على حكم يحسم النزاع على الملكية اما اذا طلب المدعى عليه الملكية بطلب عارض وكانت قيمة العقار أكثر من ٥٠٠ حبيه فانه يتعين على المحكمة الجزئية فى هذه الحالة احالة الطلب الاصلى والطلب العارض الى المحكمة الابتدائية عملا بالمادة ٤٦ مرافعات .

٨ ــ تقدير مااذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام الحكمة الابتدائية في آخر مراحل الدعوى ــ تعديل قيمة الربع من ٢٠٠ جنيه الى ٢٠١٦ جنيه ــ يعد تحايلا على القانون أو لايعد كذلك ــ بقصد دخول الدعوى في حدود النصاب النهائي للمحكمة ــ هو من الامور الواقعية الني يعمن التمسك بها امام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، يستوى في ذلك أن تكون القواعد الفانونية الني قصد بتعديل الطلبات الاحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به ، واذ كان النات أن الطاعين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل اثارته لاول مرة أمام محكمة الفقض ( حكم النقض الاخير )

٩ ــ منازعة الخصم في انطباق القانون الذي يطلب المدعى تطبيقه ليس انكارا منه لاختصاص المحكمة . فصل الحكمة في هذه المنازعة لايعتبر قضاء منها في مسألة اختصاص مما يجوز استشافه دائما . بحث انطباق القانون يجب على الحكمة أن تجريه في كل دعوى مطروحة تجهيدا لانزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذي ثبت لديها ( نقض ٢٩ / ٦ / ١٩٦٧ سنة ١٨ ص ١٣٩٧ ) .

 ١ ــ أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى . ميعاد التظلم منه ثمانية ايام من تاريخ اعلانه . وجوب رفع التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقارى الذى أصدر الأمر في كافة الأحوال . لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسم أو في اساس الالتزام سواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة اهل الحيرة . مادة ٢٦ من القانون
 ١٠ لسنة ١٩٦٤ المعدله . ( نقض ١٩٩٠/٦/٧ طعن رقم ١٩٥٢ لسنة ٥٨ قضائية ) .

١١ ــ اذا رفعت الدعوى الى المحكمة الابتدائية المحتصة بنظرها ثم عدلت الطلبات الى طلب
تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيها فان ذلك لايسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بهذا الطلب
مادام أنها كانت مختصة اصلا بنظر الدعوى وقت رفعها اليها ، ذلك أن قانون المرافعات يعتبر مثل
هذا الطلب المعدل طلب عارضا ( نقض ١٠ / ٢ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ٣٦٩ ) .

١٧ ـــ اذا رفعت الدعوى من المستأجر بطلب تحديد الاجرة القانونية واثناء نظرها طلب المالك بطلان عقد الايجار لابرامه من وكيله بالفش والتواطؤ ، فان هذا الطلب يكون طلبا عارضا مكمل للطلب الاصل فتختص به المحكمة الابتدائية المختصة بالطلب الاصلى أيا كانت قيمة العقد ( نقض ١٧ ٧ / ٣ / ١٩٧٦ الطعن ٥٩٨ صنة ٤١ قضائية ) .

#### مادة ٧٤

17 \_ العيرة في تقدير نصاب الاستناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة مافضت به المحكمة فاذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب الزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ربع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات وبالتالي تحير قيمته زائدة على مائتين وخمسين جيها عملا بالمادة \$ ٤ من هذا القانون ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ، فان طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسها أظهره الحبر صلباتليب في الدعوى حد لابعدير عدولا عن الطلب الاصلى الحاص بتقدير الحساب حتى يقال بأن الطلب الدى أبدى أنهرا وانحا هذا الطلب يعد طلبا عارضا الطلب الأصلى الحاص بتقديم الحساب ومترتبا عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة ٥٦ من قانون المرافعات (نقض ١٦ / ٦ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص

تعقيب : يؤخذ من هذا الحكم الاخير أن الطلبات العارضة اما أن تعدل من الطلب الاصلى بالزيادة أو بالنقصان أو بالمحو وباحلال طلب جديد محل الطلب الاصلي واما باضافة طلب عارض مكمل للطلب الاصلي لا يعدل ولاينقصه ولايمحوه وفي جميع هذه الحالات تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالطلب العارض أيا كان نوعه حتى ولو صارت قيمة الدعوى بعد تعديل الطلب الاصلي أقل من . . . ه جنيه لان كل ذلك من قبيل الطلبات العارضة التي تختص بها المحكمة الابتدائية غير أن الأمر يخلف عند تقدير نصاب الاستناف فان كان الطلب العارض قد عدل الطلب الاصل بانقاص قيمته الى اقل من . . . هجنيه أو استبدله بطلب آخر تقل قيمته عن . . . هجنيه كان هذا الحكم نهائيا غير چائنز استثنافه أما اذا كان الطلب العارض هو اضافة طلب تكميلي الى الطلب الاصلى فان تقدير نصّاب الاستناف يكون بقيمة الطلب الاصلى الذي لم يمسه أي تعديل سواء أكان الطلب الاضافي قابلا للاستثناف أو غير قابل له حتى ولو كان الاستثناف منصبا فقط على الطلب العارض التكميل فاذا رفع المدعى دعواه طالبا الحكم له بمبلغ ٠٠٠ وجيه ريع أطيان وقبل الفصل في الدعوى عدل طلباته الى طلب الحكم بمائتي جنيه فان المحكمة الابتدائية تكون مختصة بالفصل في الطلب بعد تعديله ولو أنه دون نصابها الابتدائي لان التعديل يعتبر من قيل الطلبات العارضة التي لا يتأثر بها اختصاص المحكمة الابتدائية الا أن الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل الطلبات لايكون قابلا للاستئناف لان الطلبات الختامية تقل عن نصاب الاستثناف . واذا رفع مدعى دعواه طالبا الحكم له بتعويض قدره . . . ؟ جنيه عن سلب حيازةً أطيان ثم عدل طلب التعويض الى طلب رد حيازة الارض وكانت قيمة الارض أقل من٠٠٠٥ جيه تظلُ الحكمة الابتدائية مختصة لان هذا يعد طلبا عارضا الا أن حكمها يكون انتهائيا . أما اذا رفع المدعى دعواه طالبا الزام شريك على الشيوع بتقديم كشف حساب عن مدة وضعه يده على العقار ثم قضي بندب خبير وقدر الربع فطلب آلحكم له بما أسفر عنه تقرير الخبير وكان أقا من . . . ٥ جندفان المحكمة الابتدائية تكون مختصة بالطلب الاضافي الاخير ويكون حكمها أبضا جائز استثنافه لان قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطاب الاصلى الذي لم يعدل وهو تقديم كشف حساب .

16 \_ طلب المؤجر تحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة . اصافحه طلب ببطلان عقد الايجار الصادر من وكيله لانه وليد غش وتواطؤ . اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الاصلى . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أيا كانت قيمة العقد ( ١/ ٣ / ٧ / ٣ / ٧٧ ص ٢٧٦ ) .

١٥ ــ قضاء المحكمة الجزئية باحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيميا بنظرها . صيرورته نهائيا حائزا قوة الامر القضى . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخسين جنيها ولو كان الحكم قد خالف القانون . النزام المحكمة المحال اليها بنظر المدعوى . المحكم الصادر منها فى الموضوع قابل للطعن بالاستثناف لأنه يعتبر صادرا فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ( نقض ٢٩/٢/٢٧ سنة ٢٧ ص ٤٨٠ ) .

 ١٦ ــ المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ٥٢ سنة ١٩٦٩ . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها ٢٥٠ جنيها ( نقض ٣٩ / ٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥٧٠ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٧ \_ متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الاول والثاني والذي تزيد قيمته على مانتين وخمسين جنيها ، وتوطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادر للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذه العقود وانتقال الملكية اليه ، وكان اختصام المشترى \_ في دعوى صحة التعافد \_ البائع للبائع له متعينا حتى يجاب الى طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقده والا كانت دعواه به غير مقبولة . اذ كان ذلك ، فان طلبات الطاعن التي ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين لله تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الاصل بصحة التعاقد عن عقده وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا بالنظر فيها تبعا وامتدادا لاختصاصها بالنظر فيه وذلك عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ مرافعات التي تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها ... اذ هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ماعساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي ، ويكون حكمها الصادر في الطلب الاصلي الذي تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ــ وفي الطلبات المرتبطة به جائزا استثنافه اذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ولايكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . ( نقض ٣٠ / ٦ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ١٣٣٠ ) .

١٨ ــ المنازعات المتعلقة بايجار الأراضى الزراعية ، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أيا
 كانت قيمة الدعوى . اختصاص انحكمة الابتدائية بالفصل استثنافيا في قضاء المحكمة الجزئية .
 ر نقض ١٠ / ١٧ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٩ ــ لما كان امين مكتب الشهر العقاري ( المظعون عليه الثاني ) إذ أصدر أمرا بتقدير

الرسوم التكميلية المستحقة قانونا تصحيحا لما وقع من خطأ بالسبة لتعين الرسم المستحق لا الكون قد جاوز اختصاصه ، لما كان ذلك وكان مانصت عليه الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٧ هو نفس ماتقضى به القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٧ هو نفس ماتقضى به المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ والتي تنص على أنه ، في الأحوال التي تستحق فيها المادة ٢٦ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٤ والتي تنص على أنه ، في الأحوال التي تستحق فيها بكتاب موصى عليه ... ويجوز للموى الشأن ـ في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الحبرة بالمنافق على المادة ٢١ المحتب المنافق المنافق المنافقة المادة ٢١ المنافقة أهل الحبرة عن غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الحبرة بالمادة ٢١ ليست هي الوحيدة التي يجوز فيها إصدار أمر تقدير برسم تكميل والا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثاني اختاص بتحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها ، وأن الحكم الصادر في النظام من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن وإذ خالف الحكم المطون فيه هذا النظر وقضى بجواز الطعن بالاستناف في الحكم الصادر في النظام من أمر التقدير . موضوع الدعوى على أساس أنه مشوب بعيب اغتصاب السلطة يكون فد خالف القانون وأخطأ في تعليقه مما يستوجب نقضه ( نقض ٢٩/١/١٢/١ سنة ٢٨ العدد

تعليق :المادة ٢٦ من القانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ قد عدلت بالقانون ٦٧ لسنة ١٩٩١ وقد شرحناها . بتفصيل في صفحة ٣٧٦ فيرجع الى البحث في موضعه :

٢٠ \_ ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المينة فى المادة ٢٧ من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ٩٤٥ ولا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة انتختصة قرارها فيه . ( نقض ٣٦ \_ ٣ \_ ٣ \_ ٣ \_ ١٩٨١ طعن رقم ٨٦٤ لسنة ٨٨ قضائية ) .

٢١ ــ لما كانت المادة ٤٧ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٩١ السنة ١٩٨٠ تنص في فقرتها الاولى على أن و تحتص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجاوية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة المدعوى لا تجاوز مائين وخسين جميها ، وكان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة ٩٠ ع من القانون الملغي والتي كانت تقضى بأن الاحكام الصادرة في مسائل الاحتصاص والاحالة الى محكمة اخرى يجوز استنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، وقد أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون عن أن و المشرح قد حذف هذه الفقرة بعد أن زالت دواعي مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ماييرره بعد تطور النظام القضائي وتوحيد جهات القضاء المتحددة التي كانت قائمة فيه ( المادة ٢٠٣ من القانون القائم) وفقدت بذلك مسائل الاختصاص ماكان لها وخطر . لما كان ماتقدم فانه لم يعد في قانون المرافعات القائم نص يجيز الاحتصاص ماكان لها وخطر . لما كان ماتقدم فانه لم يعد في قانون المرافعات القائم نص يجيز

استناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي عند عدم النزامها قواعد الاختصاص . ( نقض ١ — ١ – ١٩٨١ طعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٤٧ قضائية ) .

تعقيب : هذا الحكم عدلت عنه الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ ۲۷ / ٤ / ۱۹۸۸ وقد اوردناه في المادة ۲۱۹ مرافعات فيرجع اليه في موضعه .

٧٧ ــ لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامتا الدعوى الماثلة ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بالمنازعة في تقدير ثمن المتر المربع من الارض المنزع ملكيتها دون عرض هذا الطلب على اللجعة المختصة ، وقضت المحكمة بالزام الطاعن بدفع مبلغ ٢٧٥١ جيه بعد أن قدرت سعر المتر المربع من الارض المذكورة بمبلغ ٥٠٠ ملم و ١٠ جيه فانها بذلك تكون قد جاوزت سلطنها بقضائها في طلب لم يكن معروضا على اللجنة ولم تفصل فيه ويكون قضاؤها فيه قابلا للاستناف وفقا للقواعد العامة وفي المواعد العادية المقررة في قانون المرافعات ولا يجوز التحدى في هذا المقام بما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٧٧٥ سنة ١٩٥٤ من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع اليها في قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لاتلحق الالاحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور ، فاذا جاوزت الاحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق المحتم ولم تصدر هذه اللجنة قرارا فيا فان قضاء المحكمة في هذه الطلبات لايكون صادرا في طعن مقدم اليها في قرار اللجنة وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة ١٤ سالفة الذكر . ( نقض ٥ ــ ٣ ــ فلا يا عدر رقم ٣١٧ السنة ٤٢ قضائية ).

٣٧ - جنة الفصل فى المعارضات الحاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ . فعلها في المزاع بتقدير التعويض فى خصومة. جواز الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية . الحكم الصادر فيها غير جائز استنافه بمجة بطلانه علة ذلك . (نقض ١٩٨٢/٥/٢٠ طعن رقم ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية ) .

٣٤ ــ الحكم الصادر في المنازعات الزراعية من المحكمة الابتدائية بهيئة استثنافية بهائي . ق
 ٣٤ لسنة ١٩٧٧ . عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستثناف . ( نقض ١٩٨٣/١٣/١٤ طعن رقم ١٩٨٣ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٧٠ ــ لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٢٥٧ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن اى اصابة بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فان مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له حد عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض \_ حق الرجوع على المؤمن وأذ كان حق المؤمن ينشأ مستقلا عن حق المنامين ينشأ مستقلا عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن ماشرة بموجب نص المادة الحامسة من القانون ١٩٥٧ سنة

190 سالفة الذكر ، لما كان ماتقدم وكان الين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرتي المطعون ضدها القدمين نحكمة الاستئناف اللين قدمت الطاعة صورة رسمية من كل منهما أن المطعون ضدها قصرت طلبانيا الجنامية في الاستئناف رقم 2000 بنة 67 قضائية المرفوع منها على طلب الحكم برفض الدعوى فيما زاد على مبلغ ، ٢٠ جنيه بما يدل على عدم منازعة المطعون ضدها في أساس التزامها بالضمان فإن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان التي أقيمت من الطاعة وهي المؤمن في أقبل شركة التأمين المؤمنة استنادا الى أن لا جهد توجيه دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين ضد كل من الطاعة والمطعون ضدها بالتشام مع اختلاف الأساس في مسئولية كل منهما يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب . ( نقض ٧ – ٣ – ١٩٧٧ سنة ١٨ الجزء الاول ص ١٣٠ )

٣٦ ــ لما كان البين من الاوراق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت الى جانب طلبه الاجر عن مدة الايقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل وهو يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، وكان هذا الطلب يرتبط بطلب الاجر لوحدة سببهما القانونى وهو عقد الممل ، فان اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فى طلب التعويض يحتد الى طلب الاجر ومن ثم يكون النمى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١١ ــ ٥ ــ ١٩٧٤ ص ٢٥ مى ٨٥٤ ) .

٧٧ \_ لما كان دفاع الضامن في الدعوى الاصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان ، فان دعوى الضمان تعتبر مرتبطة بالدعوى الاصلية أرتباطا لاينفصم ، ثما يترتب عليه أن نقض الحكم في دعوى الضمان يستبع نقض الحكم في الدعوى الاصلية . ( نقض ١٩٧٥/٣/٣٠ سنة ٢٦ الجزء الاول ص ٢٠٩٧) .

7A ـ علم التجزئة بين الدعوى الاصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى ييرر اعتبار اعلان الحكم من المحكوم له في الدعوى الاولى الى المحكوم عليه في الدعوى الاحرى بحريا لمحاد الطمن فيما وشعف به الحكم الطالب الضمان في الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من فيما قضى به الحكم الطالب الضمان في الدعويين الابحل واحد بعينه ، وإذ كان الثابت أن الدعوى عما أنفقه من مصاريف في الرزاعة على أساس أنها باعت الاطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الايجاز وسلمتها الى المشترية بما عليها من الزراعة المعلوكة للمستأجر وأن دعوى الضمان الفرعية قد رفعها المؤجرة ضد المشترية بما عليها من الزراعة المعلوكة للمستأجر وأن دعوى الضمان الفرعية قد هذه المشترية تد حلت محلها بحرجب عقد اليح فيما لها من حقوق وماعليها من التزامات ، فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوما وموضوعا وسبها بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوما وموضوعا وسبها بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة المؤلم المؤلم المؤلم لا أثر له في انفتاح ميماد الطعن الا بانسبة لمن أعلنه ومن أعلن اليه من الحصوم في اعلان الحكم في العذلك كي من الدعويين عن الاحرى ، فإنه لذلك ولاستقلال كل من الدعويين عن الاحرى ، فإنه لذلك ولاستقلال كل من الدعويين عن الاحرى لايترتب على اعلان الحكم في اعلان الحكم في اعلان الحكم في اعلان الحكم في العلان الحكم في العلان الحكم في العلان الحكم في المؤمن على اعلان الحكم في العلان المحكم في العلان الحكم في العلان المكم في العلان المكم في العلان الحكم في العلان المحكم في العلان المكم في العلان المكم في العلان المكم في العلان الحكم في العلان المكم في العلان المكم في العلان المكم في العلان الدعوين عن الإحرب على الدعوين عن الإحرب على العلان المكم في العلان الدعوين عن الإحرب على الدعوين عن الإحرب على الدعوين عن الإحرب على الدعوين عن الإحرب على الدعوين عن الإحرب المؤون الدعوين عن العرب على الدعوين على الدعوين على الدعوين على الدعوين على الدعوين على الدعوين الإحرب الدعوين على الدعوين الإحرب المؤون الدعوين الإحرب الدعوين على الدعوين الإحرب المؤون الدعوين الإحرب الدعوين الإحرب الدعوي الإحرب الدعوين الإحرب الدعوين الإحرب الدعوين الإحرب الد

من المستأجر انحكوم له فى الدعوى الاصلية الى الطاعنة \_\_ ( المشترية ) التى لم يقض لها بشى، فى تلك الدعوى وانحا صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية \_\_ جريان ميعاد الاستناف بالنسبة الى الطاعنة بل يبقى هذا الميعاد محفوظا لها ولا ينفتح الا من تاريخ اعلانها بالحكم المطعون عليه الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية . ( نقض ٢/١/٤ ١٩٦٤ سنة ١٥ العدد الاول ص ٢٩ ).

٢٩ ــ عدم جواز استناف الاحكام الانهائية غاكم أول درجة مناطه. أن تكون صادرة فى دعاجة فى اختصاص فنافقة ذلك . أثره . دعارى داخلة فى اختصاص هذه الخاكم طبقا للقواعد العامة فى الاختصاص . غالفة ذلك . أثره . قابلية هذه الاحكام للاستناف . ( نقض ١٩٨٣/١٢/٢٩ طعن رقم ١٥٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٠ ــ مفاد نص المواد ٥٥، ٥٥، ٥٩، ٥٩، ٢٠، ٢١ من القانون رقم ٤٤ لسنة وفحص ١٩٧٧ ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ أن المشرع ناط بالجهة الادارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشئات وتقدير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح والاموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المختصفة من أجله اذا كان النرميم أو الصيانة يحققان ذلك ، وتختص اللحان المتصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الادارية المختصة سالفة الذكر ، واجراء المعاينات على الطبعة واصدار قرارات في شأنها وتعلن لذوى الشأن من الملاك وشاغل العقار وأصحاب الحقوق ، وأباح المشرع لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون وهي إشحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار . ( نقض ١٩٨٤/٤/١٨ طعن رقم ٥٠٠ لسنة ٥٠ قضائة ) .

٣١ – اجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها المالك لصيانة عقاره والتي تضاف الى الاجرة الشهرية قد جاءت استثاء من القواعد العامة في رفع المدعوى وأن طريق المطالبة بها اتحا هو طريق حمى واجب الاتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كاستثاء من الاصل يعين الالتجاء اليه أيا كانت الجهة التي كانت تنول الفصل فيه ومن ثم فان سلطة المحكمة الإبندائية تقتمر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المصوص عليها في المادة ٥٨ من القانون رقم ٤٤ لسنة المعلمة ولهم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد المحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، استادا الى تمكب الطاعن الطريق الذي نص عليه المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة عقاره سائفة اليان ، واقامته الدعوى مباشرة أمام القصاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فانه يكون قد التزم صحيح القانون. ( نقض القصاء المعروق م ٥٠ لسنة ٥٠ قضائية) .

#### تعليق:

المبدأ الذى قرره هذا الحكم لايسرى على توزيع تكاليف الترمم ابتداء من تاريخ سريان احكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على النحو الذى أوضحناه فى الشرح .

٣٣ ـ طلب تصفية الشركة يعتبر طلبا قابلا للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لايعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركاتها وقيمة هذه الاموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الحصوم، فاذا الشركة فيما بين شركاتها وقيمة هذه الاموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الحصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك المحكمة الى ماعساه يكون مرتبطا بطلب التصفية من طلبات أخرى . ولو كانت تما يدخل في الاحتصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئ اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب الذي يدخل في اختصاصها الاصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتبائي لتلك المحكمة وفي الطلبات المرتبطة به جائزا استئنافه ، اذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الاصلى وحدد . ( نقض ٣٣ / ٣ / ١٩٨٠ ) .

### ملحوظة :

يتعين ملاحظة ان اختصاص المحكمة الابتدائية الان أصبح بالدعارى التي تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه وذلك بعد التعديل الذي ادخل على المادة ٢٦ مرافعات .

٣٣ \_ ايداع طالب الشفعة النمن الحقيقي للمقار المشفوع فيه وجوب ان يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفي المحاد المقرر . مادة ٢٠٩٤ مدنى . حصول الايداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار دون المحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الدعوى . اثره . سقوط الحق في الأخذ بالشفعة . ( نقض ٣ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥١ قصائية ) .

٣٤ \_ اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب ما . مؤداه . امتداد اختصاصها الى الطلبات الأخرى المرتبطة ولو كانت تما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . طلب النسليم الذى يبدى بصفة اصلية غير مقدر القيمة . ( نقض ٢٠٥١ / ١٩٨٨ / ١٩٨٨ طعن رقم ٢٠٥١ لسنة ٥٥ قضائية ) . ( نقض ٥ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ٤٤٢ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣٥ ــ الحكم بعدم الاختصاص القيمي والاحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينبي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائيا. مؤداه. النزام المحكمة المقضى باختصاصها محكم الاحالة ولو خالف حجية حكم سابق. ( نقض ٣٩ / ١٢ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٧ ).

٣٦ ــ الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . من النظام العام . الحكم الصادر في

اً الموضوع . اشتاله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . ( نقض ٣٠ / ٣ / ١٩٨٧ طعنُ رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٧ ــ قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية . النزام المحكمة المحال عليها بالاحالة . لا خطأ . ( نقض ٧ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٣٨ ــ قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استنافية باحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية الاختصاصها قيميا بنظر الدعوى . أثره . تقيد المحكمة المحال اليا الدعوى به ولو كان مخالفا للقانون . الحكم الصادر من المحكمة المحال اليا . جواز استنافه . ( نقض ١٩٨٨/١٣/١١ طمن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٩ ــ لما كانت لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الاحوال الشخصية طبقا لنص المادة ٨ / ١٠ من القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٥ بالغاء المحاكم المؤرثية والمحاكم الملية وكان النص في المادة ٦ / ١٠ من اللاتحة على اختصاص المحاكم الجؤرثية بالمنازعات في هي سبب الحق المدوم عليه في المادة ٨ / ١١ من اللاتحة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة ٨ مكررا من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥٩، فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الوارده في نص اللاتحة المذكور لل كان ذلك وكانت المادة ٨ / ١ من اللاتحة تعقد بالزجية المواده في نص اللاتحة المذكور لل لما كان ذلك وكانت المادة ٨ / ١ من اللاتحة تعقد الاختصاص للمحاكم الاجتمائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص عليه في هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقودا للمحكمة الإبتدائية نوعها بنظر الدعوى المطوون فيه بهذا النظر في قصائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية نوعها بنظر الدعوى المطووحة فإنه النظر في قصائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية نوعها بنظر الدعوى المطووحة فإنه لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس. (نقض لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس. (نقض

٤ — الحكم في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى كان قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم . مادة ٢٦ ق ٧٠ لسنة ١٩٤٦ بشأن رسوم التوثيق والشهر . القضاء فيما يشمر من منازعات أخرى . خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات .
 ر نقض ٢ ٢ / ٥ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩١٩ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ١٩٨٦/١١/٢٢ طعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٥٥ قضائية ) .

ا ع \_\_ الدعاوى الني كانت من اختصاص الخاكم الشرعية أو الملية واصبحت من اختصاص الخاكم الابتدائية بدوائرها \_\_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة \_\_ قان تشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية ولا يتعلق بالاختصاص الدوعى فحكون الدوائر المدنية المنظورة أمامها الدعوى هى المختصة نوعيا بالفصل فيما يثار فيها من

نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية منى كان الحكم فى الدعوى يتوقف على الفصل فى همألة لازمة للحكم فى هذه المسألة \_ لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ فصل فى مسألة لازمة للحكم فى مرضوع الدعوى وهى تحديد ورثة المالك الاصلى لعقار النزاع ولم يوقف الدعوى للفصل فيها من عكمة الاحوال الشخصية لايكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى .

### ( الطعن رقم ۱۹۹۷ س ٥٦ ق جلسة ١٩٨٢/٦/٢٤ )

٢٤ \_\_ متى كان القضاء الصادر فى الاختصاص \_\_ باحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيميا بنظرها \_\_ والذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيها قد اصبح انتهائي وحاز قوة الامر المقضى ، فانه يعمين على الحكمة المخالة اليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولى كان قد خالف صحيح القانون ، ويمتم عليها كما يتمتم على الحصوم معاودة الجدل فيه . ومن ثم فان الحكم الصادر من الحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادرا فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ويجوز استثنافه على هذا الاساس طبقا للمادة ٤٧ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ٩١ لسنة ٩٩٨ .

### ( الطعن رقم ٥٥٥ س ٥٢ ق جلسة ١٩٨٥/١١/٣٧ )

27 \_ التدخل \_ في الدعوى \_ من الطلبات العارضة ، وتسرى عليه احكامها ، ومنها ان تكون المحكمة مختصة بدعوى التدخل نوعيا وقيميا مالم يكن التدخل أمام المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، وكانت الدعوى الاصلية المرفوعة من المطعون ضده الاول على المطعون ضده الثاني تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الابتدائية فانها تكون مختصة بنظر دعوى تدخل الطاعن وطلباته فيها حيى على فرض انها تدخل بحسب نوعها في اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك اعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الاصل وتطبيقا لحكم المادة ٤٧ من قانون المرافعات .

### ( الطعن رقم ١٣٥٠ س ٥١ ق جلسة ١٩٨٤/١٢/١١ )

\$ 2 -- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة -- أنه من كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها يحتد الى ماعساه ان يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقدا للمحكمة الابتدائية -- لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى وأن تضمنت طلبين ناشئين عن سبين مختلفي أولهما صحة ونفاذ العقد المؤرخ ... المتضمن شراؤهم لكامل العقارات الحينة الحدود والمعالم به ، وثانيهما بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ... المتضمن شراء أحدهم لنصيب الآخر الذى خصه وآل اليه بالعقد الاول مما يتحقق معه الارتباط المتضمن شراء أحدهم لنصيب الآخر الذى خصه وآل اليه بالعقد الاول مما يختص به المحكمة الابتدائية ، فان الكامل بين الطلبين ، لما كان ذلك وكان الطلب الاول نما تختص به المحكمة الابتدائية ، فان اختصاصها يحتد بالتالى الى الطلب الثانى المرتبط به عملا بالمادة ٧٤٧ من قانون المرافعات .

( الطعن رقم د١٥٢٥ س ٥٠ ق جلسة د/١٩٨٥/٣)

• ٤ سـ قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر النزاع وباحالته للمحكمة الابتدائية . اكتسابه قوة الامر المقضى بعدم الطعن فيه . أثره . تقيد المحكمة المحال اليها الدعوى بتقدير قيمتها ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة . جواز استناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية المحال اليها . مادة ٤٧ مرافعات .

#### ( ۱۹۹۱/۲/۲۱ ط ۱۸۲۰ لسنة ۵۹ ق )

23 — النص في المادة 10 من القانون رقم 24 لسنة ١٩٧٧ بشأن ايجار الاماكن على أنه و يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلهما مهندس معمارى أو مدلى ٤ . يدل على أن إلحاق مهندس معمارى أو مدنى جيئة المحكمة الابتدائية إنحا يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجره ، وذلك أن علة هذا الاستشاء من القواعد العامة في تشكيل المحاكم ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه للقانون المذكور هي و أن المصلحة العامة تقتضى ايجاد نظام قضائي يكفل ربط الحبير بالمحكمة ربطا مباشرا حي تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة الى جانب الحبرة الفيد ، وبذلك يأتى تحديد الأجرة أقرب مايكون الى العدالة ، ودون إطالة في الإجراءات أو مشقه في التقاضى ، ومن ثم فانه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون انجار الاماكن من عدمه فانه لايعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الايجارية وفقاً للمعاير التي حددها القانون ، وبالتالى لايشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة ــ التي تنظر هذه المنازعة .

### (نقض ١٩٩١/١١/٢٧ طعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٥٣ قضائية)

 ٧٤ ــ اختصاص انحكمة الابتدائية بالنظر في طلب ما . امتداده الى ماحساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت تما يدخل في الاختصاص الدوعي للقاضي الجزئي . انعقاد الدعوى برمتها للمحكمة الابتدائية . مادة ١/٤٧ فقرة اخيرة من قانون المرافعات .

### ( نقض ۱۹۹۱/۱/۲۳ طعن ۳۰۳۱ لسنة ۵۸ قضائية )

٤٨ \_ المقرر \_ أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً ، وأن الاستثاء يقدر بقدره دون النوسع في تفسيره أو القياس عليه ـ ولما كان إلحاق مهندس معمارى أو مدنى في تشكيل المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التي ناط بها المشرع الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة بحرجب هذه المادة وفي الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم تطبيقاً للمادة (٥٩) منه هو استثناء من القواعد العامة التي تقتصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة وحدهم وكانت العلة من هذا الاستثناء في تشكيل المحكمة المذكورة حسها أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون هي أن المصلحة العامة تقتضي ايجاد نظام يكفل ربط الخبير المذكرة الايضاحية لهذا القانون هي أن المصلحة العامة تقتضي ايجاد نظام يكفل ربط الخبير

باغكمة ربطاً مباشراً حتى يتكامل النظر القانونى الى جانب الخبرة الفنية فيكون الفصل فى النزاع المردين الحصوم فى الطعن أقرب مايكون الى العدالة دون إطالة فى الاجراءات أو مشقة فى الموضوع الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان المشان اليها التى تتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عد بحث الوقائع المطروحة فى النزاع تمهيداً الممارسة المحكمة عملها فى تحرى القانون الواجب تطبيقة وإنزال حكمه الصحيح على الوقائع التي تئبت لديها ، دون مايتعدى هذا النطاق من تطبيقة وإنزال حكمه الصحيح على الوقائع التي تئبت لديها ، دون مايتعدى هذا النطاق من المسائل التي يعتمد الفصل في على النظر القانونى البحث أو التي لا تتطلب خبرة فية إذ هي تدخل في صمع ولاية القاضي وتعلق بجوهر عمله الأصيل ــ الفصل فى الحصومات ــ مما يستنزم أن تحولى المحكمة العادية المختصة الفصل فى هذه المسائل بنفسها بهيئة مشكلة من قضاتها أن تحولى المحكمة العادية المختصة فى الأمور المحلقة بشكل الطعن ، ومايقتضيه في ممثل هذه النزاعات ، ومن ذلك قضاء المحكمة فى الأمور المحلقة بشكل الطعن ، ومايقتضيه من بحث للإجراءات التي رسمها القانون والمراعيد التي حددها لقبوله ، لما كان ذلك وكانت عكمة أول درجة قد اقتصرت على النظر فى شكل الطمن ولم تنظرق الى بحث موضوعه فإن فضاءها بعدم قبول الطعن شكلا بهيئة مشكلة من قضاتها الأصلين دون أن يلحق بها مهمدس يكون موافقاً لصحيح القانون وبمنائى عن البطلان .

### (نقض ١٩٩٢/٣/٢٢ طعن رقم ٩٦٥ لسنة ٥٣ قضائية )

٩٤ ـــ اختصاص انحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى قرارات لجنة معارضات نزع الملكية طبقاً لنص المادة ١٤ ق ٧٧٥ لسنة ١٩٥٤ . اقتصار ولايتها فى هذا الخصوص على النظر فيما اذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً للقانون أو مخالفاً له . الحكم الصادر منها فى هذا النطاق غير قابل للاستناف . قضاوها فى طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة بعدم قبول الدعوى . جائز استثناف .

#### ( ۱۹۹۲/۱۲/۲٤ طعن ٥٦٠ لسنة ٥٨ قضائية )

تعليق : قانون ٧٧٧ لسنة ١٩٥٤ قد الغي وحلمحله القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ كما اوضحنا في الشرح .

ه \_ اختصاص الحكمة الابتدائية بالنظر في طلب ما . امتداده الى ماعساه ان يكون مرتبطا
 به من طلبات اخرى ولو كانت عما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئ. انعقاد
 الاختصاص بنظر الدعوى برمتها للمحكمة الابتدائية المادة ١/٤٧ مفقرة اخيره من قانون
 الم العات .

( ۱۹۹۱/۱/۲۳ ط ۳۰۲۳ لسنة ۵۸ ق ، نقص ۱۹۸۲/۱/۲۳ طعن رقم ۹۲۲ لسنة ۵۵ ق ، ۱/۳۰ ۱۹۸۵ طعن رقم ۷ لسنة ۵۱ ق )

۱۵ ــ دعوى القسمة . اختصاص المحكمة الجزئية استثنائيا بنظرها ايا كانت قيمتها . توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعه تخرج من اختصاص هذه المحكمة . اثره . وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعه واحالة هذه المنازعة الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها . مؤداه . اعتبار الدعوى لهذه المنازعة موفوعة امام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونادون حاجة لاتباع الطريق العادى لوفع الدعاوى .

(نقض ١٩٩٣/٤/٤ طعن رقم ١٥٠١ لسنة ٥٦ قضائية)

#### مادة ٤٨

تختص محكمة الاستناف بالحكم في قضايا الاستناف الذى يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .

هذه المادة تطابق المادة ٥٣ من القانون القديم .

هذا ونلفت النظر الى أن قانون ابجار الاماكن الجديد رقم 2 ع سنة ١٩٧٧ وان كان قد جعل الاختصاص بالطعن فى قرار لجنة تقدير أجرة المساكن وقرار اللجنة المختصة بالاشراف على المانى الايلة للسقوط من اختصاص المحكمة الابتدائية الا أنه قصر الاستثناف على حالة الحطأ فى تطبيق القانون فقط.

أما القانون رقم ١٣٦٩ لسنة ١٩٨١ فقد خول للمستأجر خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او تاريخ التعاقد الوريخ التعاقد الترايخ التحافد التحقيد أجرة المكان او جعل الطعن على قرارات هذه اللجان امام انحكمة الابتدائية التي يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادتين ١٩٨، ٢٠ من القانون ٤١ لسنة ١٩٧٧ المخاصة اولاهما بضرورة أن يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى والثانية بعدم جواز الطعن فى الأحكام المصادرة من المحكمة الابتدائية الالحقا في تطبيق القانون وبذلك يصبح الطعن جائزا بالاستناف على الحكم المصادر من المحكمة الابتدائية بتقدير اجرة المكان ان كانت الواقعة قد تحت في ظل القانون ١٣٦٠ لسنة ١٩٨١.

# مادة ٩٩ الفصـل الرابـع الاختصاص المحلى مادة ٩٩

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته .

واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

هذه المادة تقابل المادة ٥٥ من القانون القديم.

#### التعليق :

أورد المشرع فى المادة ٤٩ من التقنين الجديد مبدأ عاما مقتضاه أن الاصل فى الاختصاص المحلى هو المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه وهو ذات المبدأ المقرر فى القانون القديم .

# الشرح :

ا ــ الموطن كما عرفه القانون المدنى فى المادة ، ٤ منه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فعصراه الاقامة والسكن والاعتياد أى الاستقرار ولو كان الشخص يتغيب عنه بعض الوقت وقد يكون للشخص أكثر من موطن واحد اذا كان يقيم فى مكانين مثلا اقامة معتادة فى كل منهما وهو مانصت عليه الفقرة المحانية من المادة ، ٤ من القانون المدنى .

جور ألا يكون للشخص موطن بالمعنى الذى نص عليه القانون كما اذا كان لايقم فى
 مكان ما عادة وانما ينتقل من مكان الى آخر دون أن يستقر فى مكان معين أو كان وطنه فى خارج
 القطر

٣ ــ ف حالة تعدد المدعى عليم فان الاختيار ف ذلك للمدعى وذلك بأربعة شروط أوفا أن
 يكون تعدد المدعى عليهم تعددا حقيقيا وثانيهما ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الحصم الذى
 اختصم ليصدر الحكم ف مواجهته أو مجرد المثول في الدعوى .

وكنا قد شايعنا الفقه ـ في الطبعات الست السابقة \_ فيما نادى به من أن اغتصم بصفة احياطية او تبعية كالكفيل لايعد خصما حقيقيا الا أن محكمة النقض أصدرت حكما حديثا ناهضت هذا الرأى وحجتها في ذلك أن المقصود بالخصوم الحقيقيين هم الذين وجهت اليهم طلبات في الدعوى سواء كانوا مسئولين بصفة اصليه او ضامنين دون قيد أو تخصيص وانه لايصح

قصر تطبيق حكم النص على فتة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سوهم او تغلب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختمة محليا لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص او تخصيص لعمومه بغير تخصص (الحكم رقم ١٠). وثالثها أن تكون المحكمة التى ترفع اليها الدعوى محكمة موطن أحد المدعى عليهم وليست الحكمة المنظقي عليها مع أحدهم دون الآخرين والشرط الأخير أن يكون بين الطلبات الموجهة الى المدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة . عليهم دون ارتباط بيرر جميع الطلبات الموجهة لمدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة . (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامة ص ٩٦٣ ومابعدها ) .

واذا رفعت الدعوى أمام محكمة لايقع فى دائرتها موطن أحد المدعى عليهم وقبل أحدهم اختصاصها فلايسقط حق الباقين فى الدفع بعدم الاختصاص .

ومن الجائز أن يكون للشخص بجانب موطنه العام موطن خاص بالنسبة لنوع النشاط ، فالمكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة والحرفة وذلك عملا بالمادة ٤١ من التقنين المدنى ولذلك يجوز رفع الدعارى المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة أمام المحكمة الكائن فى دائرتها موطنه الحاص

واذا ورد استشاء على القاعدة الاصلية النصوص عليه فى هذه المادة فيطبق الاستشاء وذلك كما لو كانت الدعاوى عينية عقارية فان الاختصاص يكون للمحكمة الواقع بدائرتها العقار محل النزاع دون موطن اى من المدعى عليهم وذلك عملا بالمادة ٥٠ مرافعات .

والارتباط الذى ييرر جمع مدعى عليهم فى دعوى واحدة قد يرجع الى وجدة موضوع الدعوى أو وحدة السبب ، كما لو بنيت الطلبات الموجهة الى المدعى عليهم المتعددين على عقد واحد أو فعل ضار واحد أو غير ذلك من أسباب الارتباط لمنع صدور أحكام متعارضة ولحسن سير العدالة

### الاختصاص المحلى في دعاوى الاحوال الشخصية :

نصت المادة ٣٠ من لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ، محل الاقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة ، ومؤدى ذلك ان المشرع فى دعاوى الأحوال الشخصية لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وإنما جعل العبرة هى الاقامة على سبيل الاستقرار ولو لم تكن مستمرة كما اذا تخللتها فعرات غيبة سواء كانت هذه الفترات متفاوته أم متباعدة .

### الاختصاص المحلى بالنسبة للطعون الضرائبيه :

نصت الفقرة الاولى من المادة ١٦١ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن لكل من مصلحة الصرائب والمعول الطعن في قرار اللجنة أمام انحكمة الابتدائية منعقدة بهتة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار . ونصت الفقرة الثانية على أن ترفع الدعوى للمحكمة الني يقع في دائرة اعتصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل اقامته المحتاد أو مقر المشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات . وهذا النص يتضمن استثاء من قاعدة الاختصاص المحل المقرر بقانون

المرافعات اذ الأصل ان الاختصاص يكون غكمة المدعى عليه الا أن المشرع خرج عليه وجعل الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع من الممول ــ وهو فى هذه الحالة يكون مدعيا ــ محكمته أو المحكمة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسي له أو مقر المنشأة التي يدور النزاع حول تقدير أرباحها .

## احكام النقض:

السلطن الاصلى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . هذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة الا اذا ثبت اقامة الشخص المراد اعلانه فيه على وجه الاعتياد والاستقرار ( نقض ١ ٣ / ٣ / ١ ملكت الفنى السنة ١٧ ص ١٥٥ ) .

٣ ــ تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الامور
 الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . شرطه . أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب
 سائفة (نقض ١٨ / ١١ / ٧٦ سنة ٢٧ ص ١٦١٩ ) .

٣ ــ تقضى المادة ٥٥ من قانون المرافعات بأنه اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعى عليهم جاز للمدعى عليهم الدعوى أمام المحكمة التى يها موطن أحدهم وكما تسرى أحكام هذه القاعدة فى حالة المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فانه تسرى كذلك فى حالة مااذا كان موطن أحدهم فى الداخل والآخر له موطن فى الحارج . ( نقض ٢٨ / ٦ / ١٩٥٦ المكتب الفنى سنة ٧ ص ٧٦٧) .

٤ ــ تص المادة ٧٩٥ / ١ من الكتاب الوابع من قانون المرافعات على أن الاختصاص الحلى للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولى ، وإذا كانت المادة موضوع النزاع ، وهي تحديد للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولى ، وإذا كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١٩١٩ سنة ١٩٥٧ ، وتدخل في ولاية الولى ، فان محكمة موطن الولى تكون هي المختصة ( نقص ٧٣/١/٣ سنة ٢٤ ص ٧٨) .

٥ \_ حرص المشرع على النص في المادين ٥٤٥، ٥٥٥ من قانون المرافعات السابق على أن المفكمة التي يختص قاضيا محليا باصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة التي يختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه ، أو التي يقع موطعه في دائريا ، باعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه ، وذلك نفيا لشية اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحل نقيا هـ ٧٣ / ٧٣ / ٧٣ صنة ٧٤ ص ٤٤٥) .

٣ ـ متى كان الحكم المطعون فيه اذا استدل في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى ــ بالاعلانين الموجهين الى الطاعن في المنزل الواقع بدائرتها ــ لم يورد سببا بيرر به قضاءه بصحبما على الرغم من أن الطاعن أدعى بتزويرهما بالطريق القانوني فإن الحكم يكون معيا بالقصور اذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السيل لاثبات ادعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى في الدعوى . ( نقض ٧٣/٣/٣ سنة ٣٤ ص ٥٤٥) .

 ٧ ــ عدم اعتداد المحكمة الاستنافية بالموطن الذي تم فيه اعلان الحكم الابتدائي . استاد المحكمة في ذلك الى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج من آخر سنة ١٩٧٠ ولم تحضر الى مصر طوال سنة ١٩٧٣ التي تم خلالها الاعلان . لا خطأ . ( نقض ٢٧ / ٣ / ٧٧ طمن رقم ١٧٤ لسنة ٤٧ قصائية ) .

٨ — الاختصاص في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٥٣ لمنة ١٩٦٩ الذي يحكم واقعة النزاع للمحكمة الكائن في دائرتها العقار عملا بالمادة ، ٢/٤ منه خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون المرافعات ، يترتب عليه انه لايجوز الاتفاق مقدما على مخالفته طبقا للمادة ٢٤ / ٢ من هذا القانون الاخير ، الا أن ذلك لاينهي أن الاختصاص محل ، لاتحلق قواعده حدا قاعدة حظر الاتفاق مقدما على مخالفته بالنظام ومن ثم فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم الاختصاص جون دفع من الحصق قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبر العملا بالمادة ١٠٨ من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان المين من الاوراق ، أن المطعون عليه لم يدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية عليا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الاسكندرية الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار ، فإن الحكم اذ قضي بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( نقض ١٤ / ص . ١٩٨٠ طعن رقم ٩٣٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .
 ٥ — ١٩٨٠ طعن رقم ٩٣٧ لسنة ٤٥ قضائية ، نقض ١٤ / ص . ١٩٨٠ طعن رقم ٩٩٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٩ ــ الموطن الاصلى طبقا للرأى السائد فى فقه الشريعة الاسلامية هو ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة ــ موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة اخرى انخذها دارا توطن فيها تمع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها ، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولاينتقص بموطن السكن وهو مااستلهمه المشرع حين نص فى المادة ٢٠ من لائحة ترتيب الخاكم الشرعية على أن ، عمل الاقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة ، فلم يفرق بين الموطن وعمل الاقامة أله العادى وجعل المعول عليه فى تعينه ، الاقامة أله بصفة مستقرة ولو لم تمكن مستمرة تتخللها فرات غيبة متفاوتة أو متباعدة . ( نقض ٢٢ ــ ١٣ ــ ١٩٨٠ طعن رقم ٤٥ لسنة ؟ قضائة ) .

تعليق : الموطن كما حدده هذا الحكم لا يختلف عن الموطن المنصوص عليه فى القانون المدنى . ------

١٠ ـــ القرر ف قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأتبه النص عن طريق لقييده إستهدات الحكم مغاير لم يأتبه النص عن طريق التأويل . ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٤ من قانون المرافعات على أن و وإذا تعدد المدعى عليم مكان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ، وقد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الحصومة تعدداً حقيقيا ، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في المدعى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو غمرد المثول فيها . فعن ثم بجوز للمدعى طبقا لهذا النص وفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها

موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصقة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص ، ولا محل للقول بقصر تطبق حكمه على فقة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم . أو تغليب موطن المسئول الأصل على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما يعطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز . ( نقض على ١٩٨٩ / ١٧٦٣ ، ١٧٦٠ ، ١٧٦٠ لسنة ٥٥ قصائيه ، نقض ٩ / ٩ / ١٩٨٧ سنة ٣٤ ص ٢٦١ ) .

#### مادة ٥٠

فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعا فى دائرة محاكم متعددة .

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه

هذه المادة تقابل المادة ٥٦ من القانون القديم.

## الشرح:

استنى المشرع الدعاوى العينيه العقاريه \_ وهى الدعاوى التى تنصب فيها المنازعة على حق عنى على عقار \_ كدعوى ثبوت ملكية عقار أو حق ارتفاق أو حق مرور ومالى ذلك من المناوى العينية كالمهن الرسمى أو الرهن الحيازى الدعاوى العينية كالمهن الرسمى أو الرهن الحيازة النصب على عقار \_ ودعاوى الحيازة من الحقوق العينية التاماة فى الاختصاص وأوجب رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار فاذا كان العقار واقعا فى دائرة محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فيها أحد اجزاء العقار صغر هذا الجزء أو كبر واذا تعلقت الدعوى بعقار ومتقول تبع الاصل الفرع ، فللطالبة بملكية العقار وريعه ، أو ماعليه من متقولات ، ترفع الى محكمة مركز العقار .

كم استنى المشرع الدعاوى الشخصية العقارية وهى تلك التى تستند الى حق شخصى بحت، ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار ، أو اكتساب هذا الحق ، كالدعوى التى يرفعها المشترى لعقار بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد ويسرى ذات الحكم على الدعاوى المختلطة ، أى تلك التي تستند الى النزام شخصى ، وحق عينى عقارى ، وتوجه الى المدعى عليه باعتباره مدينا بالالتزام الاول وملزما فى الوقت ذاته باحترام الثانى ، باعتباره نيجة ليوت الحق الاول ومن امثلة هذا النوع دعوى المشترى على البائع بتسليم العقار المبع تنفيذا لعقد المبع ودعوى المشترى على البائع بتسليم العقار المبع تنفيذا لعقد المبع ودعوى البائع أو الواهب أو على المشترى أو الموهوب له يفسخ البيع أو العاؤه أو الرجوع عن الهية ورد العقار اليه . والدعوى المعلقة بحق رهن عقارى اذا وجهت الى المدين فجعل المدعى غيا بالحيار ان شاء اتبع القاعدة العامة فى دعاوى الحقوق الشخصية فيرفعها أمام محكمة موطن

المدعى عليهم وان شاء اتبع حكم الاعتصاص المحلى بالنسبة للمقار فيرفعها أمام المحكمة التي يقع المقار في دائرتها فاذا تعددت الهاكم التي يقع بدائرتها أي جزء من اجزاء المقار جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها أي جزء من أجزاء العقار وذلك تطبيقا للقاعدة التي أوردها المشرع بالنسبة للدعوى المتعلقة بالعقار . ( مرافعات العشماوي الجزء الاول ص 42 ووابعدها ) .

## أحكام النقض:

ا ــ الدعارى الشخصية العقارية هى الدعارى التي تستد فق شخصى ويطلب بها تقرير حق يسخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الجزء ومن ذلك الدعارى التي يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع ــ هذا الازدواج فى تكوين الدعوى ومآلها حيها جعل الاختصاص اغلى بنظر الدعوى الشخصية العقارية ــ وفقا للمادة ٥٦ مرافعات ــ معقودا للمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . ( نقض ٢٩٥٣/٣١ المكتب الفني السنة ١٤ ص ٣٥٥ ) .

٧ ــ لما كان المقرر بنص المادة • ٧ / / من قانون المرافعات والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى التي يقتم في الدعاوى التي تستند الى حق شخصى ويطلب فيها تقرير حق عين على عقار أو اكتساب هذا الحق أو الغاؤه ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .

( الطعن رقم ۲۲۵۷ س۵۳ق رجلسة (۲۸۴/۱۲/۲۵)

فى الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة

تقابل المادة ٧٥ من القانون الملغى ولا خلاف بين احكامهما .

## الشرح:

يشترط لاعمال هذا النص أن تكون الدعوى مرفوعة على الحكومة أو احدى الهيئات أو المسات العامة والمقصود بالهيئات العامة تلك التي ينظمها القانون رقم ٢١ سنة ١٩٦٣. والهيئة العامة شخص ادارى عام يدير مرفقا عاما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ميزانية حاصة تعد على غط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الادارية التي يتمها كالجامعات وماالها. والمقصود بالمؤسسات العامة لايقف عند المؤسسات العامة التي يتمها القانون ٣٣ سنة ١٩٦٦ وهي التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو العربيا بعد معها النقابات المهنية التي تعبير مؤسسات عامة في الفقه الادارى . ( كمال عبد العزيز ص ١٧١) .

أما شركات القطاع العام التى تشرف عليها المؤسسات العامة فلا يسرى عليها النص. اما الدعاوى التي ترفعها الحكومة فعطيق بصددها القواعد العامة كما لا تطبق القاعدة المقامة اذا المحاوى التي ترفعها الحكومة أما محكمة أخرى وهذه القاعدة خاصة بالمحام الجزئية أما الدعوى التي ترفع على الحكومة امام المحام الإبتدائية في بشأنها القواعد العامة في الاختصاص المحلى (مرافعات أبو الوفا ص ٤٨٩). ويرى اللكور ومزى ميف أنه اذا رفعت الدعوى على الحكومة وشخص آخر جاز رفع المدعوى على المحكومة أو امام المحكمة المختصة بالنسبة للمحكومة أو المام الحكمة المختصة بالنسبة للمدعى عليه الآخر لان القاعدة في الاختصاص المحلى المناسبة للمحكومة أو المام الحكمة التي نص عليها المشرع في المادة ٥ لا تجمع من تطبيق القاعدة في حالة تعدد المدعى عليهم التي نص عليها المشرع في المادة من المادة 2 ( وسيط المرافعات للدكور ومزى ميف الطبعة المنامة ص

الا اننا نرى ان الدعوى اذا وفعت على الحكومة ومدعى عليه آخر فلا تختص بالنسبة للحكومة الاختصار النسبة للحكومة الاختصار الخليا وضع المشرع المحكومة الاستخداد المختلفة الله المحكومة معوفرة أيضا في حالة تعدد المدعى عليهم ( من هذا الرأى العشماوى الجزء الاول ص ٤٨٩ والدكتور أبو الوفا في التعليق على المرافعات الطبعة الحامسة ص ٣٤٨)

ويستوى لتطبيق هذه المادة أن تكون الدعوى من اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستثنائي كما يستوى أن تكون الدعوى موضوعية أو مستعجلة ويستوى أن تكون الدعوى الجزئية المرفوعة على الحكومة عينية عقارية أو شخصية عقارية أو مختلطة أو منقولة ، أو يصعب تكييفها . ( التعليق على المرافعات لابو الوفا ص ٣٤٨ )

وهناك رأى أخلت به بعض المحاكم وهو ان الاختصاص النصوص عليه في المادة ٥١ وان كان آختصاصا محليا الا أنه متعلق بالنظام العام لانه متصل بمصلحة عامة هي مصلحة الدولة .

#### مادة ۲ م

فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الحاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر

ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

هذه المادة تقابل المادة ٦٨ من التقنين الملغى ولا خلاف بين المادتين سوى أن المشرع قرن كلمة المؤسسة بلفظ الحاصة في المادة ٥٦ وذلك تمييزا لها عن المؤسسات العامة التي لم تكن معروفةعنداصدار قانون المرافعات القديم

## الشرح:

۱ — الاستثاء من القاعدة العامة في هذه الحالة موضوع لمصلحة الخصوم أنفسهم ولضمان حسن سير القضاء وهو يطبق امام إشحاكم المدنية والتجارية على السواء وهذا الاستثاء لايسرى على الدعاوى العينية العقارية سواء رفعت من الشركة أو ضدها ولو كانت المطالبة بالعقار متعلقة بأعمال الشركة وادارتها وذلك لان الاعتبارات الني دعت لتضضيل محكمة مركز العقار تبقى قائمة.

ويشترط لتطبيق هذا النص أن تكون للشركة شخصية اعتبارية فاذا لم يكن هناك مركز لادارة الشركة كشركة المحاصة فلا محل لاعمال النص لان المحكمة المختصة هي محكمة مركز ادارتها كما يشترط أن تكون الدعوى متعلقة بادارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو وجودها أو إعمالها . كما يشترط أن تكون الشركة قائمة أو فى دور التصفية اما اذا كانت الشركة قد صفيت فلا مجال لاعمال النص ويشترط أخيرا الا تكون صفة الشريك متنازعا فيها لامكان اختصامه أمام محكمة مركز المشركة .

وفى حالة اعتصام آخرين مع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة تتبع القاعدة فى التعدد المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 4 £ . ولايسرى هذا الاستشاء على الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المختلطة بل تظل خاضعة للمادة . ٥ ولا على الدعاوى المستعجلة التي تخضع للمادة ٥٩ ، ولا على الدعاوى التي ينظمها قانون آخر . ويشترط لاختصاص محكمة الفرع أن تكون الدعوى عن مسائل متصلة بهذا الفرع أوناشئة عن أعماله أو عن حوادث وقعت في دائرته على أنه يشترط لجواز اختصاص محكمة الفرع أن يكون هذا الفرع فرعا حقيقيا يقوم بنوع اعمال المركز الرئيسي وينوب عنه .

هذاوجواز اختصاص محكمة فرع الشركة المدعى عليها لاينفى اختصاص محكمة الفرع الرئيسى ويكون المدعى بالخيار فى اللجوء الى احدى المحكمتين ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص ٢٩٦ ومابعدها )

 لبدأ المنصوص عليه في الفقرة الفائية هو تطبيق لفكرة الموطن الخاص أو موطن العمل
 الذي نصت عليه المادة ٤١ من القانون المدنى على الاشخاص الاعتبارية و الوسيط في المرافعات لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٢٩٩٧ ».

#### احكام النقض:

١ — النص فى المادة ٥٣ من قانون المرافعات على أنه « فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع « يدل على أن المشرع وإن إعتد فى تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي فى دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التي يقع بها مركز ادارتها (١) الا أنه أجاز فى الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام بالفرع أن نادارتها و) عالم وعن عرودث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع بالفرع الرئيسي وينوب عنه .

( نقض ۲۰ /۱۹۹۳ طعن رقم ۱۹۹۳ لسنة ۲۲ قضائية )

#### مادتان ۵۳ ، ۵۵ مادة ۵۳

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

### التعليق:

استعاض المشرع فى المادة ٥٣ جديد عن اصطلاح محل افتتاح النوكة الذى كان واردا فى المادة ٥٩ من القانون الملغى باصطلاح ( آخر موطن للمتوفى ) لأ نــــ أبلغ فى البيان كما تقول المذكرة الايضاحية ...

### الشرح:

۱ ــ الدعاوى المتعلقة بالتركة هي التي يوفعا الدائن بطلب دين له على المورث قبل قسمة التركة ، والدعاوى التي يوفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة ولا يطبق النص على الدعاوى التي ترفع من الورثة على الغير ولو تعلقت بالتركة ولايشمل الاستشاء المنصوص عليه فى هذه المادة الدعاوى العينية العقارية فهى تبقى من اختصاص محكمة موقع العقار ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص ٤٠٥).

٧ ــ شرط تطيق هذه القاعدة أن تكون الدعاوى المتعلقة بالتركة قد رفعت قبل قسمة التركة اما اذا رفعت بعد قسمة التركة فلا تطبق هذه القاعدة واغا تطبق القواعد الأخرى بحسب موضوع الدعوى وظروفها ( الوسيط للمرافعات لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٠٠).

#### مادة ١٥

ف مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

هذه المادة تقابل المادة ٦٠ من القانون الملغى ..

#### التعليق :

حذف المشرع في القانون الجديد الاعسار المدني من الاستثناء الوارد بالمادة خاصاً بالاختصاص الخلي واختضمه للقواعد العامة وأصبح الاستثناء الوارد في المادة ٤٠ قاصرا على مسائل التغليس فقط ...

### الشرح :

منى هذه القاعدة أن المحكمة التي قضت بمكم الافلاس أقدر من غيرها على الفصل في هذه الدعوى لما اتبح فيا أثناء نظر دعوى الافلاس من الاحاطة بظروف المدين المفلس. والدعاوي الني تطبق عليها هذه القاعدة هي الدعاوى التي تكون نائئة عن شهر الافلاس أو متعلقة بادارة الفليسة وكذلك القواعد الخاصة بالتفليس ومثلها الدعاوى التي ترفع على الغير بابطال تصرف أجراه بعد توقفه عن الدفع أما الدعاوى التي لا تنشأ عن شهر الافلاس كالتي يرفعها السنديك بيطلان تصرف كان المشخص الذي أشهر افلاسه اجراه قبل شهر افلاسه فيتطبق عليها القواعد بالعامة في الاختصاص مادامت المدعوى مبية على القواعد العامة لا على القواعد الخاصة بالافلاس ( الم سيط المرافعات لومزى سيف ص ٣٠٣).

وانحكمة التي تختص بشهر الافلاس هي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطن الناجر المراد شهر افلاسه (م ١٩٧ تجاري ) .

وقاعدة الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة ليست من القواعد المتعلقة بالاختصاص الخلي البحت ، بل هي تمس في الأكثر قواعد الاختصاص النوعي . ولذلك لا مجوز تخالفتها ويعتبر هذا الاختصاص متعلقا بالنظام العام وبالتالي لامجوز للنخصوم الاتفاق على مخالفته

ويسرى الاختصاص المنصوص عليه في المادة ولو تعلق النزاع بعقار .

غير أنه اذا كانت الدعوى قد رفعت الى محكمة اخرى قبل اشهار الافلاس فإن الافلاس لايسلب تلك المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى مادام انه كان لها الاختصاص وقت رفع الدعوى اليها ( مرافعات العشماوى الجزء الاول ص ٤٠٠ ومابعدها ) .

#### مادة ٥٥

فى المواد التجارية يكون الاجتصاص نحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .

تقابل المادة ٦٢ من القانون القديم.

### التعليق :

جاءت المادة ٥٥ من القانون الجديد الخاصة بالنازعات التجارية أوسع في نطاقها من المادة ٦٣ من القانون الملغي فأصبح حكمها يشمل تفيذ الاتفاق جزئيا أو كليا بالنسبة لاختصاص الهكمة إلى تم في دائرتها هذا الاتفاق ( المذكرة الايضاحية ) .

### الشرح:

 ١ حكمة المدعى عليه - هي المحكمة الكائن في دائرتها موطن المدعى عليه باعتبارها المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي .

 احتصاص المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ في دائرتها مشروط بأن يكون قد تم الاتفاق ونفذ كله أو جزء منه في دائرتها أي أن يكون الاتفاق والتفيذ الجزئي أو الكلي قد تما في دائرة محكمة واحدة فان كان كل منهما تم فى دائرة محكمة غتلفة عن المحكمة التي تم فى دائرتها الآخر فلا اختصاص لأى من المحكمتين .

٣ ــ المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق ف دائرتها ــ هي الحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق ف دائرتها بمقضى العقد أو بحكم القانون سواء كان الاتفاق نفد أو لم ينفذ واذا اتفق على تنفيذ الاتفاق في أكثر من مكان كما اذا اتفق في عقد بيع على تسلم البضاعة في مكان وعلى دفع النمن في مكان آخر فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها كل من المكانين لان كل منها يجب تنفيذ الاتفاق فيه ( الوسيط لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٠٣)

ولايشترط تمام التنفيذ بل يكفى أن يكون التنفيذ واجبا في دائرة المحكمة ولو لم يتم بالفعل . ولايشترط أن يكون المدعى عليه تاجرا بل يشترط فقط أن يكون العمل تجاريا .

#### مادة ٥٦

فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والاجراء يكون الاختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى ... تقابل المادة ٥٣ من القانون الملني ...

## التعليق :

بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشفال وأجور المساكن والعمال والصناع تعقد المدة ٢٣ من القانون القديم الاختصاص للمحكمة التي في داترتها تم الاتفاق أو نقد بشرط أن يكون فيها موطن أحد الخصوم وقد رأى المشرع أن يستبدل في المادة ٥٠ من القانون الجديد بذلك الشرط شرط آخر هو أن يكون فيها موطن المدعى بعد أن صدر المادة بالنص على أن الاختصاص بهذه المنازعات ينعقد محكمة موطن المدعى عليه كما استبدل المشرع لفظ القاولات بلفظ الإشغال صطالعبارة ويلاحظ أن عبارة والتوريدات والمقاولات ، لاتصرف في هذه المادة الى عقود التوريدات والمقاولات العامة وانما تتصرف الى التوريدات والمقاولات الفردية ( المذكرة الإيضاعية للقانون )

## الشرح:

تختص ببذه الدعاوى أحدى مجكمتين المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى واختصاص المحكمة الاولى اعمالا للقاعدة العابة في الواحتصاص المحكمة العابة في المحتصاص المحكمة الطانية فيشروط بشرطين الاول أن يكون قد تم في دائرتها الاتفاق على التوريد أو المقاولة أو الايجار أو العمل أو يكون قد نفذ فيها ولم كان قد تم الاتفاق في دائرة محكمة أخرى ، والتالى أن يكون فيها موطن المدعى . ( مرافعات رمزى سيف ص ٢٩٤ )

ويشترط لاعمال النص بالنسبة للعمال والصناع أن يكون المطلوب هو أجر عامل أو صانع وأن يكون مطلوب المدعى مترتبا على عقد اجارة أشخاص كالخادم والعامل .

ويشترط ألا تكون هناك محكمة عمالية جزئية صدر بانشائها قرار من وزير العدل .

اما مايستحقه الطيب أو المحامي أو المقاول من اجر فلا يسرى عليه هذا النص ( التعليق على المرافعات لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٣٥٥ ) .

#### ا مادة ٧٥

فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى

تقابل المادة ٦٤ من القانون القديم.

#### التعليق :

حذف المشرع في المادة ٥٧ من القانون الجديد عبارة ( المقرره ) الني وصفت بها النفقات في المادة ٤٠ من القانون القديم بحيث تشمل جميع النفقات المقررة والمترقبة وهذبه الدعاوى تشمل كافة الدعاوى الى ترفع من مستحق النفقة سواء بطلب تقريرها أو زيادتها باعتبار الزيادة صورة من صور المطالبة بالنفقات أما دعاوى اسقاط النفقة وتخفيضها فلا يجري عليها هذا الحكم الحناص وانما تخضع للقاعدة العامة ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

### الشرح:

منى الاستثناء في هذه القاعدة الرفق بطالب النفقة حتى لا يحمل على الانتقال إلى محكمة موض المدعى عليه لما في ذلك من الارهاق عليه مع احتياجه وضعفه ويذهب رأى الى أن النص يسرى على دعاوى اسقاط النفقة أو انقاصها وحجته في ذلك أن النص قد ورد عاما وأن ماورد في المذكرة الايضاحية ليس الا اجتهاد لم يتعرض لمه النص الجديد (كال عبد العزيز ص ١٩٧٧). وذهب رأى آخر نؤيده الى أن دعاوى اسقاط النفقة أو تخفيضها لا يطبق عليه هذا النص الذي يتضمن حكما خاصا وانحا تخضيع للقاعدة العامة وذلك لانتفاء حكمة النص وهى التيسير على طالب النفقة باعتباره ذا حاجة ( الوسيط لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٠٦) ويعزز هذا الرأى أن طلب اسقاط النفقة أو انقاصها انما يرفع من الموسر المحكوم عليه بالنفقة الملزم بها.

وقد ذهب رأى الى أن هذا النص يسرى على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعها (كمال عبد العزيز ص ١٩٧٧ ) الا اننا نرى ان المقصودة بهذه المادة هى الفقات الحاصة بالاجانب المقيمين بمصر والمذين يطبق عليهم قوانين البلاد النابعين لها وكذا النفقات المؤقتة التي لها صفة مدنية كطلب وارث نفقة على التركة من المصفى وكطلب مالك على شيوع نفقة من المعين حارسا على المال الشائع أما الفقات التي تحكمها قوانين الاحوال الشخصية للمصريين سواء كانوا مسلمين أو ذمين فحسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة ٢١ ومابعدها من الاتحة ترتيب الحاكم الشرعية ( المرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣٦) والتي تجعل الاختصاص بدعاوى الفقة كأصل عام لهكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة ٢٤ من ذات النص ، ومن ثم لايجوز اعمال هذا النص على دعاوى الفقة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم سواء ثم لايجوز اعمال هذا الواحة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم سواء نصت على الزوج أو الآب أو الاقارب والحا يرجع في بيان الاختصاص الى اللاتحة مادام أنها قد نصت على الذخصاص ونظمته وتطبيقا فذا الرأى قضت محكمة القض أن الاتحة ترتيب الحاكم الشرعية هي التي يتعين تطبيقها في مسائل استناف مسائل الاحتصاص مادام أن اللاتحة قد يبنه ونظمته .

### احكام النقض:

استناف الاحكام الصادرة في قضايا الاحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المستوعد الله المحالم المحاكم المستوعد على المحالم من المستوعد على المحالم المتاب الرادة في الفصل الثاني من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتبارا باتبا لاتزال هي الاصل الاصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه في التعرف على احوال استباف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته ( نقض ٢١ / ٥ / ٧٥ سنة ٢٦ ص ١٠٣٣ م

#### مادة ٥٨

فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستغيد أو مكان المال المؤمن عليه

تقابل المادة ٦٥ من القانون القديم ولا خلاف بين احكامهما .

## الشرح:

قصد بهذا النص رعاية جانب المؤمن عليهم بمجل القضاء المختص على مقربة منهم أو من أمواهم التي أمنوا عليها ويسرى هذا الحكم بالنسبة للدعوى بطلب قيمة التأمين فقط أما غير ذلك من الدعاوى التي تنشأ عن التأمين أو تتعلق به فلا تخضع لحكم هذا الاستثاء واتما تجرى عليها القاعدة العامة ومستثياتها الاخرى وهذا الاستثاء لا يحرم المؤمن حقه في الالتجاء الى رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها مقر الشركة أى محكمة موطن المدعى عليه و مرافعات العشماوى ص ١٧٥ ه .

#### مادتان ۹۹ ، ۲۰

#### مادة ٥٩

فى الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء فى دائرتها .

وف المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ .

تقابل المادة ٦٦ من القانون القديم ولا خلاف بين أحكامها .

### الشرح:

يستفاد من نص المادة أنها تفرق بين طائفين من الدعاوى المستعجلة الدوع الاول خاص بالدعاوى المتضمنة اتخاذ اجراء وقنى وتخص بها المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه عملا بالقاعدة العامة كما تختص بها المحكمة المطلوب حصول الاجراء فى دائرتها ومثل هذه الدعاوى الدعوى بطلب تعين حارس على عين أو أثبات حالتها والدوع الثانى وهو المنازعات المستعجلة المتعققة بتنفيذ الاحكام والسندات وتختص بها المحكمة التى يقع فى دائرتها التنفيذ والقصود بهذه المنازعات اشكالات التنفيذ الوقية التى أصبح المختص ينظرها قاضى التنفيذ (الوسيط فى المرافعات للدكور ومزى سيف ص ٣٠٨)

ولا تسرى هذه المادة على الطلب المستعجل الذى يرفع أمام محكمة الموضوع بالتبع للدعوى الاصلية كما لا يسرى على الدعاوى العمالية المستعجلة فى البلاد التي صدر قرار وزير العدل بتخصيص محكمة جزئية عمالية لنظرها .

#### مادة ٦٠

تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الاصلية بالفصل فى الطلبات العارضة . على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا أثبت أن الدعوى الاصلية لم تقم الا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .

تقابل المادة ٦٧ من القانون القديم ولا خلاف بين احكامهما .

### الشرح :

ا سالطلبات العارضة هي الطلبات التي تبدى في اثناء نظر الدعوى فيكون من شأنها أن تفر في نطاق الحصومة سواء من حيث موضوعها أو من حيث الجموم فيها وعظها الطلب الذي يقدمها يقدم للبدعي في الناء نظر الدعوى باتخاذ اجراء تحفظي أو وقيي ودعوى المدعي عليه التي يقدمها ردا على دعوى المدعي وطلب الضمان الذي يدخل به أحد الحصوم في الدعوى شخصا آخر ضامنا فيها ومبني هذا الإستباء أن الصلة التي تربط بين الطلب العارض وبين الدعوى الاصلية تير رفع الطاب العارض الى المحكمة المطروحة عليها الدعوى الاصلية ولو كان في ذلك مخالفة للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي.

٧ \_ ولكن القاعدة المتقدمة لا تمنع المدعى عليه في طلب الضمان من النسك بعدم احتصاص عكمة الدعوى الإصلية أذا البت أن الدعوى الإصلية لم تتم الا بقصد جليه أمام محكمة غير محكمته كأن يرفع مشترى منقول دعوى على الوسيط الذي تم اليبع بواسطته بقصد فسخ عقد اليع فيطلب الوسيط ادخال البائع ضامنا. فاذا ثبت أن الوسيط لا جأن له بالنزاع وانحا رفعت الدعوى عليه بقصد جلب البائع أمام محكمة غير محكمته فللاحير أن يدفع بعدم احتصاص المحكمة اختصاص محليا.

هذا وننبه الى أنه يتعين عدم الخلط بين الطلبات العارضة المشار اليها فى ثلك المادة وبين المسائل التى تعرض للخصومة كالدفوع والمنازعات المتعلقة باجراءات الاثبات وانقطاع الحصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها ( مرافعات العشماوى الجزء الاول ص ٥١١ ومابعدها والتعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الحامسة ص ٣٥٩ )

والطلب المرتبط طلب يتصل بطلب آخر رابطة تجعل من المصلحة جمهها والفصل فيهما أمام عكمة واحدة إذالارتباط بين طلبين شأنه شأن الطلبات العارضة بير رنحالفة قو اعدالاختصاص الخلى والاختصاص النوعي وإذا كان من الجائز ابداء طلب مرتبط أمام محكمة مختصة احيانا فانه بجوز من باب أولى احالة دعوى مرفوعة أمام محكمة ال محكمة أخرى مرفوعة اليها دعوى متصلة بها يصلة ارتباط ولو أدى ذلك الى نخالفة قواعد الاختصاص المحلى أو الاختصاص النوعي (ومبط المرافعات لرمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٣٠)

#### مادة ٦١

اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المتحكمة المتحكمة التي يقع المحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .

تقابل المادة ٦٨ من القانون الملغى وتتفق معها في أحكامها .

#### الشرح:

صورة هذا الاستناء تتحقق فى وضعين الأول وضع المدعى عليه الذى له محل الحامة فى الحتاج وفى هذه الحالة يرتبط الاختصاص بالاحكام الواردة فى الباب الاول من الكتاب الاول من قانون لمرافعات ( المواد من ٢٨ الى ٣٥ ) فاذا اختصت عاكم الجمهورية بنظر الدعوى خبقا لعلك المواد أمكن بالنسبة للاختصاص الحلى أعمال حكم المادة (٢١) لمعرفة الحكمة المختصة محليا بالنزاع متى تحققت شروطها وحالاتها . والوضع الثاني فى حالة المدعى عليه الذى ليس له موطن ولا سكن معروف فى الجمهورية ولا فى الحارج كالبدو الرحل والفجر فهؤلاء يجرز اختصامهم أمام محكمة المدعى طبقا لنص المادة (٢١) على أنه لا ينجأ الى رفع الدعوى أمام المحكمة مؤضن المدعى أو محل القامة أو محكمة المقتصة المختصة المختصة المختصة المختصة المختصة المختصة المحتمى أو محل القامعة أو محكمة المختصة المخت

طبقا لاية قاعدة أخرى من قواعد الاجتصاص المحل التي قررها القانون ( مرافعات العشماوي الجزء الاول ص ٥١٨ والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٢٩٣ ) .

وقد صدر قرار من وزير العدل بعد صدور قانون المرافعات بتقسيم مجكمة القاهرة الابعدائية الى محكمتين محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة ومادام النص قد جاء مطلقا ولم يتناوله البعديل وبذلك فان كلا من المحكمتين تكون مختصة ويجوز للمدعى فى هذه الحالة ان يرفع دعواه الى احدى هاتين المحكمتين

### احكام النقض:

 ١ - اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الاجنبى . مناطه . وجود موطن اصلى أو مختار أو سكن له في مصر أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في مصر . ( نقض ٥ / ٤ / ١٩٦٦ سنة ١٨ ص ٧٩٨) .

#### مادة ۲۲

اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص محكمة على خلاف حكم المادة (٤٩) لايجوز الاتفاق مقدما على مايخالف هذا الاختصاص .

هذه المادة لا مقابل لها في القانون القديم .

# التعليق :

استحدث المشرع هذا النص وهو يقضى بأنه اذا الفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة ألى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، ذلك أن الاختصاص الاختصاص الاختصاص الاختصاص الاختصاص الحالم المحكمة النص على اختصاص محاكم أخرى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص محكمة عبر عكمة موطن المدعى عليه لم يجز المشرع الاتفاق مقدما على مايخالف هذا الاختصاص ذلك أن المشرع الما يستهدف في هذه الحالات أغراضا معينة لاتتحقق مع اتفاق الحصوم مقدما على مخالف المضيف في الحقوم مقدما على مخالف الضعيف في الخفاق (المذكرة الايضاحية للقانون).

#### الشرح:

اذا كان المشرع قد أجاز للخصوم الانفاق على محكمة أجرى خلاف المحكمة المختصة ولفقا لعم المادة ٤٩ ومنع الانفاق على اختصاص محكمة عملية على خلاف الحالات المنصوص عليها في تلك المادة الاخيرة الا أننا نرى أن هذا المنع غير معملق بالنظام العام بمعنى أنه لايجوز للمبحكمة أن تصرض له من تلقاء نفسها بل يجب أن يدفع به الخصم وهذا مستفاد من نص المادة ١٠٨ مرافعات التي جعلت الاختصاص المحل غير متعلق بالنظام العام

هذا والاتفاق غير الجائز وفقا للفترة الاخيرة هو الاتفاق مقدما قبل رفع النزاع أما الاتفاق بعد قيام النزاع أمام القضاء فهو جائز في جميع الحالات فليس هناك مايمنع الخصوم بعد رفع المدعوى من الاتفاق على اختصاص محكمة معينة محلية ولو كان هذا الاتفاق مخالفا لقاعدة أخرى غير القاعدة التي نص عليها القانون في المادة (٤٩) (مرافعات رمزي سيف الطبعة النامة ص٣٧٣).

وقد ذهب رأى الى ان اتخاذ موطن مختار يعد بمثابة اتفاق ضمنى على اختصاص المحكمة النى يقسع فى دائىرتها (والى بنىد ٢١٩) الاانسانوى أن الاتضاق على الاخستصاص يحببان يكسسون صربحاوان اتخاذ موطن مختار لايعنى الاتفاق على الاختصاص وانما يعنى تحديد محمل يعلن به صاحب المحل المختار بالاوراق القضائية .

## احكام النقض:

١ ــ ماقرره الحكم من أنه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعي من النظام العام أن يصبح الاختصاص شحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلا لا مخالفة فيه للقانون لان مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص المخلي من محكمة المدعى ) هو نقل الاختصاص المخلي من محكمة المدعى عليه كم تقضى بذلك القواعد العامة الى محكمة المدعى الختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء في ظل قانون المرافعات القام أو الملفى ( نقض ٢٤ / ٣ / ١٩٦٣ للمكتب الفنى السنة ١٧ م ٢٠ ٧ م ٢٠٠).

## مادة ٦٣ الباب الثاني فى رفع الدعوى وقيدها مادة ٦٣

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

 ا ـــ اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

 ۲ اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظیفته وموطنه فان لم یكن موطنه معلوما فاخر موطن كأن له .

٣ ـ تاريخ تقديم الصحيفة .

٤ ــ المحكّمة المرفوعة أمامها الدعوى .

ایان موطن مختار للمدعی فی البلدة النی بها مقر انحکمة ان لم
 یکن لهموطن فیا.

٦ ــ وقائع الدعوى وطلبات المدعى واسانيدها .

هذه المادة تقابل المواد ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ من القانون الملغي .

### التعليق:

١ - تضمنت المادة ٦٣ من القانون الجديد طريقة رفع الدعوى فتصت على أن الدعوى توفع بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل القانون توفع بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل القانون تعرب تعديلا جوهريا فيه الكثير من التيسير على رافعي الدعوى . وغيى عن البيان أن الآثار التي تترب على ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى اما المراكز القانونية الإخرى التي تنظم عليا أقرانين أخرى فاند يعين النظر في المدعوى أو الملكون يرتبها على مجرد رفع الدعوى أو الملكون المدى أو الملكون الملكون أو الملكون الملكون أو الملكون الملكون أو الملكون الملكون الملكون أو الملكون الملكون أو الملكون الملكون أو الملكون الملكون الملكون ألم ترب هذه الآثار الا يتمام المكان صبحيفة الدعوى ألى من يحتج عليه بها القانون المدنى ألم توتب هذه الأثار الا يتمام المكان صبحيفة الدعوى ألى من يحتج عليه بها المكان المدنى ألم توتب هذه المكان المكون ألم المكان ألم المكان المدنى ألم توتب هذه المكان المكون ألم المكان المدنى ألم توتب هذه المكان المكون ألم تقلقها عرد الموادد في المكان المدنى ألم توتب هذه المكان المكون ألم تقلقها عرد المادا المصوفة الماد المكان ألم المكان ألم المكان المكون ألم تقلقها عرد المادا المحادة المحادة المحادة المادة المكان المكون ألم توتب المكان المكون ألم تعلقها عالمكان المكون ألم توتب المكان المكون المكان المكون المكون المكان المكون المكان المكون المكون المكان المكون المكون المكان المكون المكون المكان المكون المكون المكون المكون المكان المكون المكون المكان المكون المكون

رأى فييا الاحالة الى احكام الباب الثانى من الكتاب الاول الحناص برفع الدعوى وقيدها ان يعبر عن مراده بعبارة وفقا للاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وهو يقصد بذلك أن تترتب أثار الاجراء بمجرد أيداع الصحيفة قلم الكتاب وأن يقوم هذا الاخير باعلان الصحيفة عن طريق قلم المحضرين على النحو الوارد بمواد ذلك الباب

ولما كان المشرع قد اعبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها الى قلم الكتاب فانه لم يعد هناك عمل لنص الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من القانون الملغى التي تجمل تقديم الصجيفة لقلم المحضرين قاطما لمدد التقادم والسقوط وتبراخى بهاق آثار رفع الدعوى الى يوم اعلان المدعى عليه بصحيفتها ( المذكرة الايضاحية للقانون )

٧ - لم يكن المشروع حينا قدم من الحكومة الى مجلس الامة يطلق قاعدة اعتبار الدعوى مرفوعة بتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب بل كان يفرق بين الطلبات المفتحة للخصومة والطعون وبين الطلبات المارضة فكان يقصر الاكتفاء بايداع الصحيفة على الوع الاول في حين يستلزم بالنسبة للنوع الثانى أتمام تكليف الحصم بالحبور الاأن اللبحة الشريعية في مجلس الامة رأت عد عرض المشروع عليا أن توحد طريق رفع الطلبات الى القضاء بصفة عامة سواء كانت مقتحة للخصومة أو طلبات عارضة أو طوبان فاعترت الطلبات المارضة مرفوعة الى المحكمة بمجرد ايداع صحيفة الطلب قلم الكتاب سواء كانت مقدمة من المدعى ( الطلبات الاضافية ) أو من واحد منهما قبل المغير ( اختصام الغير) أو من المعر قبل أحدهما ( التدعل ) وعدلت في هذا السيل المواد ١٩٧٧ ، ١٩٧٨ ، ١٥٤ من الماهود ١٩٧٣ ، ١٩٤٤ ، ١٥٤ من الماهود المقالم المقالم المواد ١٩٧٧ ، ١٩٤٤ ، ١٥٤ من الماهود المقالم المواد ١٩٣٧ ، ١٩٤٤ ، ١٥٤ من الماهود المقالم المواد ١٩٣٧ ، ١٩٤٤ ، ١٥٤ من الماهود المقالم المقالم المواد ١٩٣٧ ، ١٩٤١ ، ١٥٤ من الماهود المقالم المقالم المقالم المقالم المقالم المقالم المقالم المواد ١٩٣٥ ، ١٩٤٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ المقالم المقالم

٣ ــ وهناك طريق آخر لرفع الدعوى استثناء من الأصل العام وهي حالة مااذا كانت دعوى القسمة المرفوعة للمحكمة الجزئية بسبب اختصاصها الاستثناق قد الير فيها نزاع يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية كما هو الشأن في حالة المنازعة في الملكية أو نصيب الشريك وكانت المنازعة تزيد قيمتها عن اختصاص القاضي الجزئي فانه على محكمة القسمة أن توقف الدعوى وتحيل المنازعة الى المحكمة الابتدائية الهتصة لفصل فيها وتكون هذه المنازعة مرفوعه للمحكمة الابتدائية بغير حاجة الى صحيفة تودع قلم الكتاب.

٤ — وجدير بالذكر ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعبار الاستئناف كأن لم يكن يختلف كل منهما عن الآخر في جوهره وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين ابداؤها معا قبل التحرض للموضوع والا سقط الحق فيما لم يهد منها .

## الشرح:

١ ـــ الهرض من بيانات الفقرة الاولى هو تحديد شخصية المدعى وهى تكون كلا واحدا
 يكمل بعضها بعضا بحيث أن النقص أو الخطأ فى بعضها لايؤدى الى البطلان مادام ليس من شأنه
 التجهيل بشخص المدعى.وإذا كان المدعى يعمل لغيره باعتباره نائبا عن الغير وجب أن تشتمل

الورقة على اسم المعلن ولقيه ووظيفته وموطنه وكذلك اسم من يمثله ولقيه ومهيته وموطنه فاذا كان الاعلان بناء على طلب ممثل لشخص اعتبارى فانه يجب ذكر اسم الشخص الاعتبارى وذكر صفة من يمثله ولا حاجة لذكر إسمه لان اسمه لايهم فى هذه الحالة وانما المهم الصفة التى تموله العمل باسم الشخص الاعتبارى

٧ \_ بالنسبة للفقرة الثانية فيصدق عليها ماقيل بالنسبة للمدعسى ونضيضف اليها أن مناك خصوم اصليدون فى الدعسوى أو حقيقيون وهناك خصوم يطلب الحكسم فى مواجهتهم وهم خصوم غير حقيقين والقاعدة انه اذا اقتصر ذلك الذى أدخل الخصوم غير اختيقين على طلب الحكم فى مواجهتهم دون ان يوجه اليهم طلبات فانه لابعد خصما مادام لم يبد اعتازعة ، اما اذا نازع فى الدعوى انقلب الم خصم حقيقى ، كذلك قد يعتبر خصما حقيقيا رغم التمايزاع فى الدعوى وذلك فى حالة ماذا كان من اثر الحكم فى الدعوى ان يؤثر فى مركزه القانوني كما ذا اقام العامل دعوى على رب العمل بطلب تحديد اجره أو زيادته واختصم فيها هيئة الناميات الاجتماعية للعكم فى مواجهها . لا شك أن الحكم فى الأجر سيؤثر فى مركز هيئة الناميات الاجتماعية القانوني لان معاش العامل مترتب على اجره . فان زاد الأجر ارتفع المعاش وبذلك فان هيئة الناميات تعد فى هذه الحالة خصما حقيقيا مواء نازعت فى الدعوى أو لم وبذلك فان هيئة الناميات تعد فى حالة ما إذا أقام المدعى دعوى صحة تعاقد على البائع وأدخل آخر فى المدعى فى مواجهه بصفته شريكا فى التكليف .

اصدرت محكمة النقض حكما فى هذه المسألة اعتبرت فيه أن الحكم فى المواجهة فى دعوى صحة التعاقد يختلف عن الدعاوى الآخرى باعتبار أن الحكم فى هذه الدعوى يترتب عليه أن العقد بعد صححا ونافذا .

 " — اليان الحناص بالفقرة الثالثة أصبح له أهمية بعد أن جعل المشرع تقديم الصحيفة بمنابة رفع الدعوى تعرتب عليه آثار عديدة ويعين على قلم الكتاب أن يين تاريخ تقديم الصحيفة اليه .

٤ ــ طبقا للفقرة الرابعة يتعين بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ولا يكفى ذكر عبارة (المحكمة المختصة) لان تحديد المحكمة المختصة قد يكون عمل بحث واجتهاد قانونى وكذلك بجب أن يذكر اسم المحكمة على وجه التحديد بشكل لا يدع مجالا للشك فيه.

 هـــ الحكمة من الفقرة الخامسة أن تعلن له في هذا الموطن الاوراق المتعلقة بالدعوى فان لم
 يعين المدعى موطنا مختار له في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك جاز للخصوم اعلانه باوراق الدعوى في قلم الكتاب عملا بالمادة ١٣ من القانون .

١ — الغرض من الفقرة السادسة مزدرج فهو من ناحية يتيح للمدعى عليه أن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه تمكنه من اعداد دفاعه قبل الجلسة حتى لايضطر الى طلب تأجيل الدعوى وهو من ناحية أخرى يعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة عنها تساعدها على تحديد المواعيد اللازمة لاعداد الدعوى ( راجع فيما تقدم وسيط المرافعات لرمزى سيف الطبعة الثانية ص ٢٩١ ومابعدها).

٧ ــ توقيع المحامي على صحيفة الدعوى: تنص المادة (٥٨) من قانون المحاماة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على وجوب أن تكون صحف الدعاوي أو الطِّعون موقَّعة من محام مقبول أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن ويستثني من القاعدة المتقدمة الدعاوي الجزئية التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها كذلك يتعين توقيع طلبات امر الاداء من محام مقبول أمام القاضي الذي يصدر الامر مالم يكن الطلب في حدود النصاب الانتيائي للمحكمة الجزئية وتقول المذكرة التفسيرية للقانون القديم في توضيح التنظيم المتقدم انه قد قصد به رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص ذلك أن أشراف المحامي على تحرير صحف الاستثناف والدعاوي ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ماتبداً بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية عما يعود بالضرر على ذوى الشأن وقد قضت محكمة النقض في حكم لها بأن مخالفة النبي الوارد في المادة ٢٥ من قانون المحاماة قبل السابق يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى التسي لا يوقعها محام بطلان حتمي دون حاجة لاثبات ترتب ضرر للخصم وهو لايشترط الا اذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان وغرض الشارع من ايجاب توقيع محام على صحيفة الدعوى هو رعاية الصالح العام الى جانب صالح المحامين ضمأنا لمراعاة أحكام القانون. والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوي متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعاوي (نقض ٨ / ٤ / ١٩٦٥ مجموعة أحكام المكتب الفني آلسنة السادسة عشر العدد الثاني ص ٤٧٦ قاعدة رقم ٧٧ ). وقد تضمنت الفقرة الاخيرة من المادة ٥٨ من قانون المحاماة الجديد نصا صريحا بالبطلان على مخالفة أحكامها .

ويجوز تصحيح البطلان بتوقيع المجامى على صحيفة الدعوى أو الطمن بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك في خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطعن .

وقد نصت المادة ٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون ٧٣٧ لسنة ١٩٨٤ عل مايلي :

ه مع عدم ألإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لايجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا اعمال المحاملة لغير الجهة التي يعملون بها والا كان العمل باطلا .

كما لايجوز للمحامى في هذه الادارات القانونية الحضور أمام المجاكم الجنائية الا في الادعاء بالحق للدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .

ولايسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حى الدرجة الثالثة ، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالحهات التي يعملون بها ؛ .

ومؤدى هذا النص أن محامى الادارات القانونية فى الهيتات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية محظور عليم أن يباشروا أى عمل من أعمال إلهاماة كتحرير صحف الدعاوى والطعون أو التقدم بأمر أداء أو الحضور أمام الهاكم على الحيلاف أنواعها ودرجاتها لفير الحمة التى يعملون بها واستثمت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قضاياهم الشخصية ودعاوى أزواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة بشرط الا تكون الشركة أو الهيئة التي يعملون بها طرفا في الدعوى ورتب القانون على مخالفة ذلك البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام

 9 حدولاتعتبر صحيفة الدعوى بذاتها من أوراق المحضرين ولايلزم أن تشتمل على كل بيانات أوراق المحضرين وانما هي تعلن بعدئذ الى المدعى عليه بمقتضى القواعد العامة المقررة لأوراق المحضرين.

١٠ \_ وإذا كانت المادة ٦٣ توجب كقاعدة عامة إقامة الدعوى بايداع صحيفتها قلم الكتاب إلا أنه في حالة مااذا نص قانون المرافعات أو أي قانون آخر على إقامة الدعوى بصحيفة تعلن للخصم أو يتكليف بالحضور فإن هذا يعتبر استثاء من الأصل ويجب اتباعه فيما ورد بشأنه فقط وفي هذه الحالة فانه يتعين على طالب الاجراء مباشرة اعلانه للخصم مثال ذلك مانصت عليه المادة خصمه كما وأن آثار الاجراء الاترتب إلا من تاريخ تمام اعلانه للخصم مثال ذلك مانصت عليه المادة المادة من قانون المحامى والموكل استثناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير بتكليف بالحضور امام محكمة الاستثناف ، فإن هذا النص خروج على القاعدة العامة \_ التي تقضى بأن الاستثناف يعتبر مرفوعا بمجرد تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب \_ واعتبر انه الايعتبر مرفوعا الا بتكليف المستأنف عليه بالحضور أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بقرار النقابة ومثال ذلك ايضا مانص عليه القانون من الطعن في قرارات لجان الطعن بحملحة المساكن.

11 ــ ويبغى ملاحظة انه وان كان ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب يعتبر رفعا للدعوى ويبغى ملاحظة انه وان كان ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب يعتبر رفعا للدعوى ويرتب اثارا منها قطع التقادم الا أن بقاء تلك الآثار العالان الصحيفة ترتب على الداعها قلم الكتاب أما التراخى في الاعلان فلا يؤثر في الآثار التي يرتبها ايداع الصحيفة مالم تقض الحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وعلى ذلك اذا قصت المحكمة الاستنافية ببطلان الحكم المستأنف وبطلان الحكم الخياب المتعاد ولا تصدى لموضوع اللاعوى بقولة أن صحيفة الخيام يشهيا بطلان الان بطلان الاعلان الذي تعقد به الخصومة يترتب عليه زوال صحيفة الدعوى وكل ماترتبه من آثار ومنها قطع التقادم.

١٧ - ويتعين النفرقة بين الآثار التي ترتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب والملقة على شرط تمام الاحلان وبين ايداع صحيفة تعجيلها ففي الحالة الاولى تعتبر الدعوى مرفوعة من وقت تقديم صحيفتها الى قلم الكتاب حيث ترتب الآثار من ذلك الوقت متى تحقق الشرط وهو الاحلان الصحيح وفي الحالة الثانية وهي حالة مااذا اعترى الخصومة أي عارض كالحكم بانقطاع صبر الحصومة أو وقفها أو القرير بشطب الدعوى فان تعجيلها أو تجديدها لايكون منتجا لاثاره الا بتهام الاعلان ومن وقت حدوثه.

وفى رأينا أن تقديم صحيفة الدعوى الى قلم كتاب محكمة غير مختصة قاطع للظادم والسقوط أخذا بمفهوم حكم النقض الذى صدر فى ظل القانون القديم والذى كان يعتبر تقديم صحيفة الدعوى لقلم المحضرين هو الاجراء القاطع للشادم والسقوط فقد قصت محكمة النقض بأنه ء اذ نصت الفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم . . ١ لسنة ١٩٦٧ على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المخضرين بعد اداء الرسم كاملا ، ولم تشترط لنرتيب هذا الاثر أن تقدم الصحيفة الى قلم المخضرين النابع للمحكمة التى ترفع اليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المبسدد عنها الرسم كاملا قاطعة المدة التقادم والسقوط من وقت تقديمها لاى من اقلام المخضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم ، (نقض ٢٠ / ٥ / ١٩٧١ منة ٢٦ ص ٢٦٦ ) ويؤيد رأينا أن النص قد جرى على أن ، ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع بقلم كتاب المحكمة ، ولم يقيد النص المحكمة المنات أوجب على المحكمة اذا وقتب بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة .

1.4 ولا يجوز رفع الدعوى المبتدأة الا بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب فان رفعت باعلانها مباشرة دون ايداعها قلم الكتاب ترتب على ذلك البطلان وهو بطلان متصل بالنظام العام لانه متعلق باجراءات التقاضى. ودعوى الضمان الفرعية تعير كالمدعوى الاصلية تماما وبالتالي لا يجوز المباشرة بالعلان يقدم لقلم المحضرين مباشرة بل ينبغى تقديم صحيفتها لقلم الكتاب.

10 \_ وإذا قضت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى فانه يترتب على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقه لها وزوال ماترتب على رفعيا من آثار واعتبار الخصومه كأن لم تكن فإذا اقام المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه وسجل صحيفة الدعوى بالشهر العقارى وقضت المحكمة ببطلان الصحيفة لسبب ما فانه يترتب على ذلك زوال اثر تسجيلها تلقائيا دون حاجة لصدور حكم بالفاء هذا التأشير ، الا ان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة اذا شاء باجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني.

ويلاحظ التعليق على المادة ٦٨ بشأن ايداع الصحيفة واعلانها وأن رفع الدعوى يتم بالاجراء الاول اما انعقادها فلا يتم الا بالاجراء الثانى او بحضور المدعى عليه رغم عدم اعلانه

١٦ \_\_ الفرق بين الدعوى والطلب: الدعوى هي حق صاحب الحق فى الاستعانة بالقضاء خماية حقه وقد رسم القانون لصاحب الدعوى طريقين لمباشرة دعواه طريق الطلب و والطلب هو الإجراء الذي يعرض به الإنسان على القضاء ادعاء طالبا منه الحكم له بما يدعيه على خصمه ، فالطلب اذا أجيب ادى الى الحكم لمقدمه بشيء على خصمه .

أما النفع فهو الاجراء الذي يجيب به اختمم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطابات خصمه ، فتيجة الدفع اذا أجيب الا يُحكم بما يطلبه الخصم الاخر .

ونظرا لأن الطلبات والدفوع وسائل لمباشرة الدعوى فانه يشترط لقبولها مايشترط لقبول الدعوى من هروط ، فيشترط لقبول الدعوى من هروط ، فيشترط لقبولها المحاصة ان كان للدعوى شروط عاصة كما الذا كان القانون يشترط للتمسك بحق من الحقوق أن يحجل التمسك به فى ظرف معين فلا يقبسل التمسك بهذا الحق سواء حصل التمسك به فى صورة طلب أو دفع الا اذا روعى هذا الظرف المعين

وليس صحيحا على اطلاقه القول بان الطلب اجراء يقدمه المدعى والدفع اجراء يرد به المدعى عليه ، فالطلب والدفع يجوز ابداء كل منهما من المدعى ومن المدعى عليه لان المدعى قد يقف أحيانا موقف الدفاع كم أن المدعى عليه قد يلجا أحيانا الى وسائل الهجوم .

والطلبات نوعان طلبات أصلية أو مقتحة للخصومة وهى الطلبات التى تشنأ عنها قضية لم تكن موجودة قبل أبدائها فهى أول مايتخذ فى الخصومة من اجراءات ولذلك تسمى طلبات مفتحة للخصومة وطلبات عارضة وهى التى تبدأ أثناء خصومة قائمة على النحو المين فى المادة ١٣٣ مرافعات فهى لاتشىء خصومة جديدة وانحا تعدل من نطاق خصومة قائمة قبل ابدائه

والطلب الأصلي هو الذي تقدر به الدعوى كما تتحدد به المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

واذا كان التقادم يقطع برفع الدعوى ويقى مابقيت الخصومة قاتمة الى أن يمحكم فيها وانه وان كان رفع الدعوى الى محكمة غير محتصة يقطع التقادم كم سلف القول الا أن أثر قطع التقادم لايترتب اذا صدر في الدعوى حكم من الاحكام الاخرى الني تزيل الخصومة قبل الفصل في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى

١٧ ــ هذا ونوه بأن بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع محام عليها قاصر فقط على صحف الدعاوى والاستئاف اما اذا أنقطع سير الخصومة أو أوقفت أمام محكمة أول درجة أو امام الحكمة الاستئافية فلا يشترط توقيع محام على صحيفة الصحيل كذلك لايشترط توقيع محام على صحيفة تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئاف بعد اللقص الاول أما رفع الطعن بالنقض فانه فضلا عن وجوب توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض فانه يتعين ايداع سند توكيل الحامى الموكل في الطعن

١٨ ــ واذا أقام شخص دعوى ضد أحد المحامين ولم يكن رافعها قد تمكن من توكيل محام أو كان من وكله ما أو كان من وكله من المحام أو كان من وكله من إلقابة الاذن بالحضور ضد زميله فانه يجوز لرافع الدعوى أو الاستئاف فى ذلك أن يكون المدعى أو المستئلف قد وكل محاميا وأن يكون هذا المحامي قد تقدم بطلب الحصول على اذن من المدعى أو المستئلف عاميا الفرعية ولم يصدر له الاذن بعد كما أنه اذا وكل رافع الدعوى أو الاستئلف محاميا للحضور ضد زميله المرفوع عليه الدعوى أو الاستئلف محاميا المحضور ضد زميله المرفوع عليه الدعوى أو الطعن ولم يتقدم المحامى الموكل بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابة الفرعية فان ذلك لا يترتب عليه البطلان وانحا قد يترتب عليه مساءلة المحامى المركل أمام مجلس النقابة.

## احكام النقض:

ا ــالأصل في الخصومــة أن تقــوم بين طرفيها من الأحـــاء ، فان أدرك أحدهـــــه الموت و كانت الدعوى لم تنها بعد للحكم انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك ولا يترب على الانقطاع زوال الحصومة ، وأن الدعوى تستأنف سيرها اذا حضر الجلسة الني كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى وباشروا السير فيها . وكان الين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ... قصر المرحوم .. واختصمت فيها جدهم لأبيم بــ المطعون صده الأول بــ واثناء نظر الدعوى توفي القاصر ..

بتاريخ ۲۹ / ۷ / ۱۹۸۳ ونظرت الدعوى بجلسة ۲ / ۱۱ / ۱۹۸۲ المحددة لها ومثل الخصوم ومنهم ورثة القاصر المتوفى جميعا وباشروا السير فيها حمى صدور الحكم بجلسة ۱۰ / ۱ / ۱۹۸۷ ومن ثم استأنفت الدعوى سيرها وإذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعمام الخصوصة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه . ( نقض ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۹۵ السنة ۵۹ قضائية ، نقض ٤ / ۲ / ۱۹۸۷ طعن رقم ۲۱۷ لسنة ۵۰ قضائية لم ينشر ) . تعليق :

استقرت محكمة النقض في احكامها المتواتره قبل تعديل المادة ٦٨ بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على تأكيد امرين اولهما ان الخصومة لاتنعقد الابين الاحياء فان رفعت على ميت فلا يصححها بعد ذلك اعلان ورثته وثانيهما أن الخصومة لا تنعقد الا باعلان المدعى عليه وتأسيسا على ذلك اعتبرت الخصومة معدومة في حالتين اولهما حالة ما إذا لم يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى الأ انه حضر بالجلسةانحددة لنظرها والحالة الثانية اذا رفعت الدعوى على ميت ومثل ورثته في الجلسة ، اما في الطعن الماثل فان الخصومة انعقدت صحيحة بان اعلن المدعى عليه بالصحيفة الا انه حدث بعد اعلانها ان توفي ممثل المدعين وحضر ورثته بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وباشروا السير فيها فلم تحكم محكمة أول درجة بانقطاعها الا ان انحكمة الاستثنافية ــ عندما طعن على الحكم امامها ــ اعتبرت الخصومة منعدمة ورأت انه كان ينبغي على محكمة الدرجة الأولى أن تقضى بالانقطاع اولا ثم يجددها احد الخصوم بعد ذلك باعلان تمثل المتوفى الا أن محكمة النقض ناهضت هذا الرَّأي واكدت ماسبق أن رددته من أن الخصومة لا تقوم الا بين طرفيها بين الاحياء واضافت انه في حالة انقطاع سيرها وحضور ممثل المتوفي بالجلسة سواء كان مدع او مدعى عليه فان ذلك يحول دون الحكم بالانقطاع وتستمر الدعوى في سيرها دون حاجة لاعلان جديد ، وهذا الرأى في تقديرنا هو الصحيح لأن الخصومة انعقدت صحيحة بالاعلان الا انه حدث بعد انعقادها حدث طارىء هو وفاة أحد الخصوم وحضور ممثله بالجلسة وذلك كاف للسير ف الدعوى دون حاجة للحكم بالانقطاع او اعلان جديد .

وقد اوضحنا في شرح المادة ٦٨ أن التعديل الذي أدخل على المادة بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ أدى الى اعتبار الدعوى منعقده بحضور المدعى عليه الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى فيراعي ذلك عند الاستشهاد باحكام النقض .

٧ — النص فى الفقرة الأولى من المادة ٣٣٠ من القانون المدنى والنص فى المادة ٣٣٠ من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمجكمة المواد الجزئية اعتصاصاً إستغاليا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها وعند اعتصاصها إلى المنازعات المعاقمة بتكوين المحصص أما هو ذلك من المنازعات الأعرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل فى اعتصاصها العادى ، فإذا ماأثوت فى دعوى القسمة منازعة لا تبعلق بتكوين المحصص وتخرج عن الاعتصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جليها أن توقف دعوى القسمة لحين القصل نهاتا فى هذه المنازعة ، وهي لا تكفى ف ذلك باصدار حكم بالوقف بل ينفى أن يكون الحكم مقرواً باسالة

المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستسع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الحصوم الطريق العادى لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ قد استثبت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ماينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحملت إلى محكمة قتا الابتدائية للفصل فيها إعمالا خكم المادة ٨٣٨ من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون . ( نقض ١٩٩٠/١/٩٥ طمن رقم ٧٤ لسنة ٥٧ قضائية ) .

 ٣ ـ صحيفة الدعوى . وجوب اشتالها على وقاتمها وطلبات المدعى وأسانيدها . مادة ٣-٢ مرافعات . علة ذلك . اتاحة الفرصة للمدعى عليه لاعداد دفاعه والمام انحكمة بمضمون الدعوى ومرماها . ( نقض ٢٠ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ١١٨٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

± \_ انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . مادة ٣٨٣ مدنى . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا . عدم تحققه الا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه . انتهاؤها بعد ذلك . أثره . زوال اثرها فى الانقطاع واعبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع . ( نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٨٠٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

ح. جزاء عدم استثذان المحامى الموكل فى رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية .
 ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ . عدم تعلقه بالنظام العام . ( نقض ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٨ . دعوى المحاصمة رقم ١٩٨٨ / ١٠٨٠ قضائية ) .

 ٦ - طلبات الخصم . العبرة في تحديدها بما يطلب الحكم به . طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقده . عدول الحكم عن المدلول الظاهر لصيغة العقد باعتباره عقد مقايضة وصولا الى مقصود العاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . ( نقض ٢٧ / ٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٥ ص ٣٨٧ ) .

٧ \_ وحيث أن الحكم لم يبحث مدى جدية منازعة الطاعين فى الدين اكتفاء بما قرره من ان اعلانهما بروتستو عدم الدفع كان سابقا على قيامهما باعلان المطعون ضده الاول بالدعوى رقم ٢٣٢٩ لسنة ١٩٨١ تجارى كلى جنوب القاهرة وهو مالا يؤدى بالضرورة الى عدم جدية تلك المنازعة فضلا عن فساد هذا الاستدلال اذ ان الدعوى \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ تعير مرفوعة بايدا ع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة طبقاً لما تضي به المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسييب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . ( نقض ١٨ / ٣ / ١٩٨٥ طعن رقم ١١٣٧ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٨ ــ منى انعقدت الدعوى صحيحة طبقا للاجراءات الني رسمها القانون وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الحصومة امام المحكمة فلا يطلها او يسقطها او يمنع المحكمة من الفصل فيها جرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها . ( نقض ١٩٨٣/٤/٦٨ طعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٤٤ قضائية ) .

إنتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم انعقاد الخصومة فى الاستئناف وزوالها . استطراده الى مناقشة دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والأخذ به . قضاء فى غير خصومة ولا حجية له . النمى عليه بالإخلال بحق الدفاع لعدم استجابته لطلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة . غير منتج . ( نقض ۱۸ / ۱۱ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۱۸۸۰ لسنة ٥٤ قضائية ) .

 ١ سلطالة القضائية القاطعة للتقادم ، ماهيها ، صحيفة الدعوى التضمنة المطالة بحق ما . قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه . مؤدى ذلك . دعوى التجويض عن الضرر الشخصي لايقطع التقادم بالنسبة لطلب التجويض الموروث . علة ذلك . اختلاف الحقين . ( نقص ٢٧٧ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٧٧٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١١ \_\_ دعوى الشفعة . اعتبارها كأى دعوى مرفوعة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . مادة ٣٣ مرافعات . لا محل لاعمال أحكام قانون المرافعات السابق الذي كان ساريا وقت صدور القانون المدنى . علة ذلك . ( نقض ١٩٨٧ / \$ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٥٢ فضائية ) .

١٣ \_ تكيف الدعوى واعطائها وصفها الحق . العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطابات المقدمة فيه بحقيقة المقصود من الطابات . مطالبة المدعية بحصيا فى تركة مورثها فى كافة الحقوق المادية والمعربة للمصنع محل الشركة موضوع النزاع . مفاده . طلب تصفية هذه الشركة . ( نقض ٢٢ / ٤ / ١٩٨٥ طعن رقم ٢١١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

12 حلب المطعون صدهم الحكم لهم أصليا بالمبلة المخصص بقرار التقييم للوقاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الادارة على أساس نسبة من صالى الأرباح محددة في عقد الشركة قبل التأميم . اصافتهم امام محكمة الموضوع طلبا احتياطيا بقيمة هذه المكافأة مخفصه طبقا للنسبة التي حددها القانون مصافا اليها مايستحقه المورث في القرق بين المبلغين باعتباره ارباحا مستحقة للمساهمين . اعتبار هذا الطلب في شقه الحاص بالمكافأة داخلا في الطلب الأصلى ومندرجا في مفهومه ، وفي شقه الحاص بطلب حصة المورث في باق المبلغ اضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعى تقديمه كطلب عارض . ( نقض 17 / ٥ / ١٩٨٥ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥ قصائية)

10 \_ مفاد المواد ٣٣ ، ٣٨ ، ٣٨ من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ باتصافا بالمحكمة المرفوعة اليها ويتم انعقادها باتصافا بأطراف الدعوى طبقا للاجراءات التي رسمها القانون ومتى تم ايداع صحيفة المتناح للدعوى قليم كتاب المحكمة واعلانها الى المدعى عليهم وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها . ( نقض ٣٠ / ١٩٨٣ لسنة ٣٠ فصائلة ) .

١٦ ـــ اذا كانت اخصومة في الدعوى لاتقوم الا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فان رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثرا ولايصجحها أي أجراء لاحق . وكان الثابت أن الطاعين قد اختصموا في دعواهم مورث الطعون ضدهم عدا الاول الذي تين أنه

كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فان الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على ايداع صحيفتها أى أثر ولو كان الطاعون يجهلون وفاته اذ كان يعين عليم مراقبة مايطراً على خصومهم من وفاة قبل أختصامهم وتعجيل الطاعين للدعوى واختصامهم الورثة فيا من بعد عديم الاثر لوروده على غير عمل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة . (نقض ١٩٨٣/٣/١٧ طعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٤٩ قضائية ، نقض ١٩٨٨/٤/٢٤

٧٧ ـ يلزم لرافع الاستبناف وفقا للمادة ٣٧٠ من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفع اليها وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويتعين أييضا اعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده اذ أن هذا الاجراء الاخير لازم لانعقاد الحصومة بين طرفها ويترتب على عدم تحققه بطلانها . لما كان ذلك وكانت الحصومة لا تقوم الا بين الاحياء ولا تنقل اصلا بين أشخاص غير موجودين على قبد الحياة والاكانت معلومة ولا ترتب أثرا ولا يصحهها اجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب مايطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل أختصامهم قانونا . ( نقض جلسة ٢٢ ـ ٢ - ١٩٨٧ طعن رقم ٢٠٧٦ لا ٢٠٧٦ لسنة ٥٠ قضائة) .

 ١٨ ـــ انعقاد الخصومة في الدعوى لا يتحقق الا بالاعلان . قضاء محكمة الاستناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اعلانها . عدم جواز تصديها للموضوع . ( نقض ١٩٨٢/٥/٢٧ طعن رقم ١٦٧ لسنة ٤٣ قضائية ) .

١٩ \_ المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط. شرطها. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة للتقادم فى خصوص هذا الحق وحده وما النحق به من توابعه. (نقض ١٩٨٣/٥/١٩ لمعن رقم ١٩٨٤/ لسنة ٥٢ قضائية).

 ٣٠ ــ ورود الطلبات في ختام صحيفة الدعوى مجملة . تحديد نطاقها بما ورد بها من بيان للوقائم والاسانيد . ( نقص ١٩٨٣/١١/٣ طعن رقم ١٣٥٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٦ ــ صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض لأول مرة . عدم توقيع محام عليها . لا بطلان . ضرورة توقيعه قاصر على صحف الدعاوى والاستئناف فقط . علة ذلك مادة ٨٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٨ . ( نقض ٨٧ /٦/٣٨ الطعون أرقام ٢٤٢٠ . ( نقض ٢٣٨٠ / ٢٣٨٠ لسنة ٥٠ قضائية ) .

## ملحوظة:

المادة 87 من قانون المحاماة رقم 79 لسنة 1978 تقابل المادة 21 من القانون الجديد 17 سنة 1987 ولا خلاف بينهما في الاحكام .

٣٧ \_ المادة ٨٧ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ فيما نصت عليه بفقراتها ١ ، ٣ ، ٣ ، ٤ هو تخفيق لما رآه الشارع من وجوب أن يستعين المقاضون فى الهام من منازعاتهم أمام الهماكم يمخطف طبقاتها ودرجاتها بالمحامين المقررين لدبيا حتى تنجو الخصومة من المهاترة وينطى اللدد

فيها. ومنه وجوب تقديم صحف الاستناف موقعا عليها من أحد المحامين القرين أمام محكمته وقد نصت في فقريها الحامسة والاخرة على البطلان جزاء نخالفة أحكامها ، وهذا الجزاء تبدو قسوته اذا كانت الدعوى مرفوعة ضد احد المحامين ولم يكن رافعها لسبب او لاخر قد تمكن من المحلول علم أو كان من وكله من الحامين لم يصدر له من النقابة الفرعية لسبب او لاخر الاذن المدور عنه في المادة ٣٦٣ بما حبدا المصارع في أن يباهروا مناوعاتهم بأنسهم الحامين لم يعالم والمحامين أحد المعتاضين حقهم الاصيل في أن يباهروا أن رتبت جزاء البطلان على مخالفة أحكام الفقرات الأربعة السابقة على أنه و ومه ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام اذا كانت الدعوى موقعة ضد أحد المعتافة بالحامين ولم يصلر من مجلس النقابة الفرعية الاذن المدوع عدى مرفوعة ضد محم القابد المعامل بأن هذا الاعاماء مقيد بشرط أن يكون وكيل المدعى في دعوى مرفوعة ضد محم القابة الفرعية ولم يصدر له الاذن اذ لو تحقق هذا تعلم بالمدود الما مادوا من اجراءات الشرع باشرة اذا لم يصدر الاذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ طلم ساكل المناء عالم مادوا من اجراءات قضائية مباشرة اذا لم يصدر الاذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ طلم سكل المخابة منه المدنية علم المناء مادول من ١٩٨٣ من تاريخ طلم سكل المخابة منه المهابية ماشرة اذا لم يصدر الاذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ طلم سكل المخابة الموري من ١٩٨٠ اسنة ٣١ الجزء النص على الاعال من ١٤٠٠ من الول من ١٩٨٠)

٣٣ \_ تنص المادة ١٣٣ من قانون المجامئة الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٨ على أنه ولا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على اذن من جلس النقابة الفرعية ويجوز في حالة الاستعجال صدور الاذن من رئيس الجلس واذا لم يصدر الاذن في المحاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى أن يتخذ ما يراه من اجراءات مباشرة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أخذا بظاهر هذا النص واعمالا لحكمته من قيام نقابة الحامين على حسن العلاقة بين أعضائها \_ على أن الحطاب فيه موجه الى المحامى الشاكى أو متخذ الإجراء سواء عمل لصالح نفسه أو وكيلا عن غيره . ( حكم النقض السابق ) .

# تعليـق:

المادة ۸۷ من قانون المحاماه رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٨ تقابل المادة ٤١ من القانون الجديد رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣ ولا خلاف ينهما فى الاحكام المتعلقة بالمبدأ الذى قرره الحكم الأخير كما أن المادة ١٩٣٣ من القانون القديم تقابل المادة ٦٨ من القانون الجديد ولا خلاف ينهما أيضا فى الاحكام .

٧٤ \_ النص ف المادة ٤٥ مكررا الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٦ يدل \_ وعلى ماجاء بالمذكرة السنة ١٩٣٦ يدل \_ وعلى ماجاء بالمذكرة الايضاحة لحل القانون \_ على أن النص ورد أستجاء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون واعلانها وايداع المستدات وتقديم البناع وأعمال الخيرة وتأجيل الجلسات حتى تتيى الحكمة المعروض أمامها النزاع من القصل فيه في وقت قصير بقراعد يحكمها قانون الضرائب واذا كانت المادة ٥٤ مكروا المشار الها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة الختصة مشتملة على بيانات محددة وأوجبت على الطاعن أن يقدم طعنه عند علم .

تقديم صحيفته الى قلم الكتاب وأن يعلن صورة منها الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن فى الحصدة عشر يوما التالية والاكان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلاته وكانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الاجراءات فى البقاضى والها أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكم بوزارة العدل فان طعنها يكون باطلا وغير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكم قد أحال الطعن الى المحكمة المختصة وأن تكون الفقرة الثانية من المادة • ١١ من قانون المرافعات قد نصت على النزام المحكمة المحال اليها الدعوى الاختصاص بنظرها ، اذ من المقرر أنه لا يحوز اهدار القانون الحاص لا عمل القانون الحاص لا عمل القانون العام المحال القانون العام المؤدل العمل وقدع ها 4 القانون . ( نقص 11 / 11 / 1907 طعن وقده 10 للسنة 14 فضائية ) .

٧٥ ـــ ان الطلب الصريح يطرح على القاضى أيضا الفصل فيما يتطوى عليه من طلب ضمنى ، واذ كان المطعون ضدهم من الاول الى السابعة قد أقاموا الدعوى بطلب الزام الطاعين والمطعون ضدهما الثامن والتاسع باخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيسا على انتهاء عقد الايجار الصادر لمورث الأخيرين فقضى الحكم المطعون فيه بانتهائد وباخلاء الشقة وتسليمها فانه لايكون قد فضى بما لم يطلبه الخصوم . ( نقض 1 ١ / ١ / ١٩٨٧ طعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٦ \_ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطه \_ هو في حقيقته \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ اعتراض على شكل اجراءات الحصومة وكيفية توجيها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم ابدائه قبل الكلام في موضوع المدعوى ، لان العبرة بحقيقة الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التي تطلق عليه ( نقض ١ / ٧ / ١٩٨٤ طعن رقم ٨٧٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

 ٣٧ ــ تضمين صحيفة الدعوى البيانات التي يتطلبها القانون في اعلان الرغبة في الأحد بالشفعة لا تغنى عنه مالم تكن قد أعلنت في الميعاد . ابداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة غير كاف لترتيب هذا الالر . ( نقض ٢٩ / ١٧ / ١٩٨٣ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٥٠ قضائية )

٢٨ ــ العبرة فى تحديد طلبات المدعى هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس فقط
 ٢٩ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١١٠٧ لسنة ٤٩ أ ١٩٨٣ طعن رقم ١١٠٧ لسنة ٤٩ فضائية ) .

٩٩ \_ لما كان لا قضاء الا فى خصومة وكان لا خصوبة بغير دعوى يقيمها مدعيها وبحدة طلبته فيها \_ حسيا يجرى به نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات \_ من أجل ذلك كان التزام حتى يقلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متازع فيه ، فاذا ماخرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم خالفا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الحصومة المطروحة على المحكمة ، لما كان ذلك وكان النابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قد حدد طلباته فى الدعوى بتخفيض أجرة العين المزجرة العين المراجعة الحروجة عليه أيا كان مبلغ تعلق قواعد تحديد أجرة الإماكن المؤجرة بالنظام العام ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا المنج فى قضائه \_ بتخفيض الاجرة الى ملغ ملغ ملغ عليه ولاجرة الى ملغ ملغ ملغ المحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ تعلق قواعد تحديد أجرة الاماكن المؤجرة بالنظام ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا المنج فى قضائه \_ بتخفيض الاجرة الى ملغ ملغ ملغ ملغ المحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ تعلق قواعد تحديد أجرة الاماكن المؤجرة الى ملغ ملغ ملغ ملغ ملغ ملغ المحكمة المنوب فيه قد حاد عن هذا المنج فى قضائه \_ بتخفيض الاجرة الى ملغ ملغ المحكمة الحروج عليها أيا كان ملغ ملغ ملغ ملغ المحكمة المعروب فيه قد حاد عن هذا المنج فى قضائه \_ بتخفيض الاجرة الى ملغ ملغ المحكمة الحروج عليها أيا كان ملغ ملغ ملغ المحكمة الحروج عليه العرب عن هذا المنج عن قضائه \_ بي كان الحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ عداد طورة المحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ على المحكمة الحروج عليها المحكمة الحروج عليها المحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ عليه على المحكمة الحروج عليها أيا كان مبلغ عداد طاع عن هذا المنابع على على المحكمة الحروج عليه المحروج على المحكمة الحروج عليها المحكمة الحروج عليها المحكمة الحروج على المحدود المحدود المحدود عن هذا المحدود على المحدود المحدود المحدود المحدود عن هذا المحدود عن هذا المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود عن هذا المحدود المحدو

١٧٦ قرشا ــ بمقولة أن اعتبارات النظام العام تعلو على اعتبارات الحكم بما يطلبه أو لايظلبه الحصوم ، قول غير صحيح . ( نقض ٢١ / ٦ / ١٩٨٠ مجموعة المكتب اقفنى سنة ٣١ الجزء الثانى ص ١٨٠١ ) .

٣٠ ــ تحديد الطاعن لنطاق خصوصه بطلب تعديل الاجرة بالزيادة عما قدرته لجنة تقدير الايجارات . خروج انحكمة عن هذا النطاق والحكم بالفاء قرار اللجنة ، خطأ في القانون . رنقض ٢١ / ١١ / ١٩٨٣ طعن وقم ٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية ) .

٣١ ــ للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى رخصت فم الحكمة بتقديم المذكرات واطلع عليها الحتصوم . ( نقص ٢٤ / ١١ / ١٩٨٣ ، طعن رقم ٥٠٢ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٧ ــ المطالبة القضائية . أثرها في قطع التقادم . مقصور على من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه في الدعوى . استاده في تملك عقار النزاع على وضع يده منفردا دون وضع يد أسلافه المطلبن فيها . مؤداه . عدم اعتبارها قاطمة للتقادم السارى للصلحته . ( نقض ٣٧ / ٢٧ / ١٩٨٣ طعن رقم ٣٧٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٣ ـــ اذ قرر المطعون صده ف ختام مذكرة دفاعه المقدمة غجكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه الذكرة فذلك لايفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه . ( نقض ٩ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٦٦ لسنة ٥٠ قفضائية ) .

٣٤ ــ طلبات المدعين أحقيتهم في تعديل أجرهم الشهرى الى ... وفي الفروق المالية المترتبة على ذلك بواقع ... لكل منهم استادا الى قاعدة المساواة التي ترتبها علاقة العمل القائمة بين كل منهم وبين المطعون ضدهم الاولى وان جمعها صحيفة واحدة الا انها في حقيقتها دعاوى متعددة بقد عدد المدعين ومستقلة كل منها عن الاخرى ، والدعوى على هذا النحو تكون قابلة للتجزئة ولا تأثير لما يعترى اجراءاتها بالنسبة لاى منهم على الاخرين . ( نقض ١٩٨٧ / ٦ / ١٩٨٣ طمن رقم ٥٠١ ولسنة ٤٣ فضائية ) .

90 بوحيث أن هذا النمى مردود ، ذلك أن الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المند في قانون المرافعات الحالى تقضى بأن قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة القانون الم يستغن دعوى الشفعة من الطريق الهادى لرفع الدعاوى ، وكانت المادة 127 من القانون المدنى قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المربق المادى التي كان معمولا بها وقت صدور القانون المدنى أتي كان معمولا بها وقت مدن المناز المدنى أو ترسم طريقا معينا لرفعها ، اذ كان ذلك فان دعوى الشفعة تعبر مرفوعة من تاريخ المدا على على المحكمة وقل قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقت الدعوى و لما كان المطور عليه قد أعلوا الطاعين والباتع برغتهم في الأجمل بالشفعة في 19 المدوى و لما كان المطور عليهم قد أعلوا المحاب في ٣١ / ١٩٧٧ ، فانها تكون قد رفعت المياد الهدد بالمادة ١٤ المسالفة المدكر ، ويكون النمي على الحكم المطمون فيه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ٣ / ٢ / ١٩٧٧ سنة ١٣ الخرء المناني مسال ١٩٧٣ المناد ١٩٠١ المناد ١٩٠١ مينا المادى المعاد على غير أساس . ( نقض ٣ / ٢ / ١٩٨٠ المناد ١٣ المناد ١٩٠١ مناد ١٩٠١) . أنها المناد على غير أساس . ( نقض ٣ / ٢ / ١٩٨٠ المناد ١٣ المناد ١٩٠٤ المناد ١٩٠١ المناد ١٩٠٤ الم

٣٥مكر ر \_اذتنص المادة ٣٦ / ١ من قانون المرافعات على أن ترفع الدعوى الي المحكمة بنساء على طلب المدعى بصحيفة تو دع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك ، فان مفادها أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، وهو مايترتب عليها ، \_ كأثر اجرائي \_ بدء الخصومة الا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ييقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقًا لمبدأ الم اجهة بن الخصوم. ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بابداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا ، فان تخلف هذا الشرط حم صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قصاءه ببطلان الحكم الابتدائي لإغفال المحضر الذي بباشر الإعلان اثبات أنه لم يجد الطاعن في موطنه وقت الاعلان وهو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاعلان ثم رتب على ذلك بطلان ماتلا الاعلان من اجراءات ومنها الحكم المستأنف ، وإذا استرسل الحكم في نظر الموضوع والفصل فيه بمقولة أن العيب في الاعلان لايصل بالخصومة الى حد الانعدام في حين أنه يترتب على بطلان اعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى زوال الخصومة التي بدأت مطقة على شرط الاعلان الصحيح ، مما يقتضي من الحكم المطعون عليه الوقوف عند تقرير بطلان الجكم للستأنف حتى لايحرم الطاعن ــ وهو من تقرر البطلان لعدم صحة اعلانه ــ من نظر الدعوى على درجين باعتباره من أصول التقاضي ، وإذا حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول هرجة استفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعري بينها الخصومة أمامها لم تنعقد وزالت ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . ( نقض ٣٠ / ٥ / ١٩٧٧ في الطمر ١٩٤ لسنة ٤٣ ، نقض ٢٥ / ٢ / ١٩٨٠ طعر ٧٢٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

## تعليق:

كانت محكمة النقص قد أصدرت حكما بجلسة ٢٩ / ٢٧ / ١٩٧٧ لى الطعن رقم ١٦٧٥ عند عكمة النقص قد أصدرت حكما بجلسة ٤٤ / ١٩٧٧ لى المامين أن بطلان العرف الم قانون المرافعات السابق أن بطلان العرف صبحيفة الدعوى يترتب عليه بطلان الصحيفة ذاتها اذا كانت الدعوى في ظل القانون القديم ترفع بالاعلان ولا تعتبر مرفوعة الا بتام وصول الاعلان للمراد اعلانه بالدعوى وقد اختلف الوضع في ظل قانون المرافعات القائم اذ أصبحت الدعوى فيه ترفع بايداع صبحيفتها قلم الكتاب وتعتبر مرفوعة من تاريخ هذا الإيداع وهذا الاجراء وحده هو المقرر لوفع الدعوى على مانصت عليه المادة ٣٣ مرافعات جديد وبطلان ورقة اعلان صحيفة الدعوى لايؤثر على ذات الصحيفة والصحيفة وورقة اعلانها اجراءان منفصلان فمتى تقرر بطلان الحكم وقيام صحيفة الدعوى منتجة لاثارها قانه يتعين المضى في نظر موضوعها دون الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف باطل لعيب شابه ولايمتد الى الاجراء الذى انعقدت به الخصومة الاستثاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه ولايمتد الى الاجراء الذى انعقدت به الخصومة صحيحة فانه يتعين على المحكمة الاستثافية الا تقف عند حد تقرير هذا المطلان والقضاء به بل

يجب عليها أن تمينى في الفصل في موضوع الدعوى ، وفي تقديرنا أن هذا الحكم قد أصاب فيما قره من أن ايداع الصحيفة واعلانها اجراءات منفصلة إلا أنه لم يحالفه التوفيق حينا أجاز للمحكمة الاستنافية أن تستمر في نظر الدعوى أو الفصل فيها رغم أن الحصومة لم تنحقد لعدم الاعلان اذ يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي على خصم لم يعلن حتى يتسنى له الحضور ليناصل عن حقه أما الحكمان الآخران المشار اليهما برقم ٣٥ فيما يتفقان وصحيح التانون وعلى ذلك فعن رأينا أنه اذا قصت المحكمة الاستنافية بيطلان صحيفة الدعوى التى قدمت شحكمة أول درجة ووقفت عند حد الماء الحكم المستأنف فان حكمها هذا لايؤثر في تصحيفة المتاح ويجوز لمن كان قد رفع الدعوى أمام عكمة أول درجة أن يعتبر الصحيفة المتاح وقفا للقانون المستبينة المتعرى ميرها الطبعي وفقا للقانون النه من الأفصل له رفع دعوى جديد اعلانا صحيحا وتسير الدعوى سيرها الطبعي وفقا للقانون اله من الأفصل له رفع دعوى جديدة حتى لا يجابه بالمدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة ٧٠ مرافعات أو بسقوط الخصومة عملا بالمادة ١٧ مرافعات أو

٣٦ ـ لما كان البين من صحيفة الاستناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان 177 ، ٣٣ من قانون المرافعات وأنها أودعت قلم الكتاب في المحاد المحدد في القانون ـ وكان الممل ببطلان اعلانها أمرا خارجا عن الصحيفة دانها ـ ولم تدفع الطاعنة أمام المحكمة الاستنافية ـ باعبار الاستناف كأن لم يكن .. بعدم اعلانها صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب وكان هذا الدفع لايتعلق بالنظام العام . فأن الحكم المطعون فيه اد قضى ايداعها قلم الكتاب وكان هذا الدفع لايتعلق بالنظام العام . فأن الحكم المطعون فيه اد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستناف لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . ( نقض 7 / 11 / 1979 طعن رقم 77 لسنة 8 قضائية ).

٣٧ ــ لما كان من المقرر أن تقديم طلب التعجيل الى قلم انحضرين لايقطع التقادم أو السقوط ذلك أن اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أما فى حالة شطب الدعوى فانه يترتب على ذلك استبعادها من جلول التصايا فلا تعود المحكمة لنظرها الا اذا طلب أحد الخصوم السير فيها باعلان منه الى الخصم الاخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها . ( نقض ٢٠ / ١ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ١٣٩٠) .

٣٨ ــ صعيفة افتتاح الدعوى هي الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها ، فاذا حكم ببطلانها فانه بينهى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار الني ترتبت على رفعها واعتبار الحضومة لم تعقد ، وان كان ذلك لايمنع صاحب المصلحة من تجديد الحصومة اذا شاء باجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانولى من ذلك ( نقص ١٥ / ٥ / ٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٤٨) .

٣٩ ــ مؤدى قضاء محكمة الاستناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبنى عليها الا تبقى بعد خلكم المستأنف المبنى الا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ، ومن ثم فلا يسوغ محكمة الاستناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فان هى جاوزت بعد ذلك فى نظر الموضوع فان قضاءها يكون واردا على غير خصومة ( حكم النقض السابق ) .

 ٤ - اذا كان نص المادة ٣٥ من القانون رقم ٩٦ سنة ١٩٦٧ بشأن المحاماة امام الحاكم الذى رفع الاستئناف فى ظله صريحا فى النبي عن تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقروين أمامها ، فان مقتضى ذلك أن عدم توقيع من نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها ( نقض ١٩٧٣/٢/٠ سنة ٢٤ ص
 ٢٨٨ ).

# ملحوظة :

هذا الحكم يسرى أيضا في ظل قانون المحاماة الجديد رقم ١٧ صنة ١٩٨٣ لان المادة ٥٨ منه جاءت متفقة مع نص المادة ٢٥ من القانون قبل الأخير وتضمنت المادة ٥٨ نصا صريحا بالبطلان على مخالفة أحكامها .

١٤ - اجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام . طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسوم القضائية أو بانقضائها بالتقادم على محكمة الاستشاف في صورة معارضة في أمر التقدير . وجوب الحكم بعدم قبولها . جواز ابداء الدفع بذلك لاول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ٣٧/٣/٣ سنة ٣٣ ص ٢٠٩) .

٢٤ ــ مزاولة المحامى لاعمال مهينه رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة . أثره . التعرض للمحاكمة التأديية دون بطلان العمل . القضاء ببطلان صحيفة الاستناف استادا الى أن أسم المحامى الذى وقعها مستبعد من الجدول . خطأ . ( نقض ٥١/٥/٤ سنة ٣٣ ص ٨١٥ ) .

27 — الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للنجهيل بالمدعى به هو — وعل ما جرى به قضاء هذه المحكمة — دفع شكلى يجب ابداؤه قبل العرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق في التحسك به ، ويعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا النجهيل بطلانا نسبيا لا يتعلق بالبطام الهام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطا في هيع الاحوال للحق في التمسك بهذا الدفع أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانعبام الهيفة فهو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمنها ، فاذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة ابدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون اذ أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بسقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على ما قضت به المادة ١٩٣٧ من قانون المرافعات السابق من وجوب ابداء هذا الدفع قبل ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى ( نقض ١٩٧٣ / ٢٥ ) و ١٩٧٧ )

٤٤ ــ تقديم صحف الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية والادارية أو طلبات الاداء الى المحاكم الابتدائية . وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمامها . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات . قائمة شروط اليم لا بصدق عليها وصف صحيفة الدعوى ولا هي من الاوراق التي اوجب قانون المحاماة توقيمها من محام . عدم التوقيع لا يترتب عليه البطلان . ( نقض ١٨٧١٧) سنة ١٨ ص ١٨٧٦ .

٥٤ ــ توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى . اغفال التوقيع على صورتها . لا بطلان (
 نقص ٧٩/٣/٧ طعن رقم ٥٨٩ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٣٦ ـ يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يوافر فيها معنى الطلب الجنازة وبهذا لا تتجير صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له الا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه كما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فان تغاير الحقان أو مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر ( نقض ٢٦/٥/٣٦)

٧٤ — اذ كانت صحيفة الدعوى الني رفعها المطمون صدهما الاولان بصفتهما للحكم بأحقيتهما للاخياء المضجوز عليها واستردادها لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به في دعواهما الحالية ، وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب الملكية والاسترداد الذى كان مطلوبا في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده اذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه بل أن التعويض لا يجب الا بسقوط طلب الاسترداد ، فان تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان النقادم بالنسبة الى طلب العويض ( حكم النقض السابق ) .

٨٤ ــــ المطالبة القصائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة ٣٨٣ من القانون المدنى الا اذا تحت باجراء صحيح بحيث اذا كان صحيفة الدعوى باطلة لعيب فى الشكل فلا يترتب عليها أى أثر ولا تقطع التقادم ( نقض ١٩٧٥/٥/٢٠ سنة ٢٦ ص ١٠١٧ )

 ٩ = اعلان صحيفة الاستناف اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيا . الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة . حكم باطل . ( نقش ١٩٧٩/١٢/٢٩ طعن رقم ٧٦١ لسنة ٤٠ ) .

٥ ــ العرة بالطلبات الحتامية في الدعوى . لا عرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم
 يحل المدعى في مذكرته الحتامية اليها . ( نقض ٢١ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٤٣ لسنة ٤٤ ) .

١٥ ــ التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الاداء لايعد تسيها قاطعا للتقادم. (نقض 19٧٨/٤/١٧ طعن رقم ٢١٦ لسنة ٤٥).

٧٥ ـــ المحكمة مقيدة فى قضائها بطلبات الخصوم . رفض طلب ورثة العامل تقرير معاش فم وفقا للقانون ٧٠٧ لسنة ١٩٥٨ . لا محل لبحث استحقاق التعويض بالقانون ٨٩ لسنة ١٩٥٠ . ( نقص ٧٧ / ٧ / ١٩٧٧ سنة ٢٨ ص ٣٥٧٣ ) .

٣٥ ــ انعقاد الخصومة . شرطه . اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . اغفال ذلك . بطلان الصحيفة وزوالها كأثر للمطالبة القصائية . هذا البطلان الا يصححه حضور المدعى عليه . البطلان الذى يزول بحضور العلن إليه انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة . ( نقض ٥٧ / ٦ / ٧٧ سنة ٢٨ ص ٢٥ ٤١ ) ، نقض ١٨ / ١ / ١٧ / ١٩ / ١٩٧٩ طعن رقم ٤٧٤ لسنة ٣٣ قصائية ) .

٥٤ ــ طلب تصفية الشركة. تضمينه بطويق اللزوم طلب حلها . القضاء بحل الشركة وتصفيتها . لايمد قضاء بما لم يطلبه الحصوم ( نقض ٥ / ٣ / ٧٩ طمن رقم ٧٧ لسنة ٤٦ ) .

الجاب استذان محكمة الاحوال الشخصية اذا اراد الوصى رفع دعوى أو اقامة طعن
 من الطعون غير العادية . اجراء شرع لمصلحة ناقص الاهلية . عدم جواز تمسك الحصم الآخر
 پذلك . ر نقض ۱۹ / ۲ / ۲۷ سنة ۲۷ ص ۲۷۱) .

70 - الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيا من الاحياء ، فلا تنعقد اصلا الآبين اشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ، ولا يصححها اجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الحصومة أن يراقب مايطراً على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ومن ثم فان الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانونا لا يعتبر بلاك من الدفوع المصوص عليا في المادة ١٣٣ من قانون المرافعات السابق ، التي تسقط بعدم ابدائها قبل المنكلم في الوضوع . وإذ كان العابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليم قدموا صحيفة قبل المتناف الى مورث الطاعين المنافع الى قلم على المنافعة واعلامها ، المنافعة واعلامها به المنافعة واعلامها إلى تقديم الصحيفة واعلامها به فان المصومة في الاستناف الى تكون قد انعقدت بين طرفيا ولا يرتب على تقديم الصحيفة الى قلم المضوية أن الر . ( نقص ١٩٨٣ / ١٩٧٥ منة ٢٢ ص ٥٩٦ ) ، العمرية الى المحافة العربية ) أن الر . ( نقض ١٣ / ٣ / ١٩٧٥ منة ٢٢ ص ٥٩٦ ) ، نقض ١٩٨١/١/١٨

٧٥ ــ ١٨ كان انقطاع سير الخصومة يقع بقرة القانون دون حاجة لصدور حكيم به فان الحكم لايكون الا تقريرا لحكم القانون وبوصفه متعلقا بسير الدعوي لا تكون له أية حجية واذ يشترط لانقطاع سير الحصومة أن يتحقق سببه بعد بندء الخصومة فان وقع قبل ذلك أى قبل ايناع الصحيفة قلم الكتاب كانت الحصومة معدومة ولا تجرى عليا احكام الانقطاع (نقض ايناع الصحيفة قلم الكتاب كانت الحصومة معدومة ولا تجرى عليا احكام الانقطاع (نقض ١٩٦٧ / ١ / ١٩٦٧ طعن رقم ٣٧ لسنة ٤٧ قضائية ، نقض ١٨ / ٥ / ١٩٦٧ سنة ١٨ ص ١٠٣٠).

٥٨ ـــ اتخاذ الحصم موطنا مجتارا له . وجوب الحطار خصمه عند الفائه والاصح اعلانه فيه . مجرد اتخاذه موطنا مختارا جديدا أثناء سير الدعوى . لابعد دليلا على الفاء موطنه السابق مالم يخطر خصمه صراحة بهذا الالفاء . علة ذلك . ليس ثمة مايمنع قانونا من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصل أو مختار .

(نقض ١٩٨٠/٤/٢١ طعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٧ قضائية)

9 - تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الحتامية للمدعى وقت قفل باب المرافعة فى الدعوى وليس بما ورد فى صحيفة افتتاحها.

( ۱۹۹۱/۱۲/۸ طعن رقن ۲۳۱۶ لسنة ۵۵ ق )

٦٠ ـــ المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . صحيفة الدعوى المنضمنة المطالبة بحق
 ما . قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه . مؤدى ذلك . دعوى التعويض عن
 الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث . علة ذلك .

( ١٩٩٢/٢/٢٥ طعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٥٥ ق )

٣١ ــ النص فى المادة (٣٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فد خير المستأجر بين الاحفاظ بمسكنه الذي الجديد الذي الاحفاظ بمسكنه الذي الجديد الذي الأمم خلا من ضرورة اعذار المستأجر قبل رفع دعوى الاخلاء فإن هذا الإعذار يكون غير لازم لقبول دعوى الاخلاء في هذه الحالة ومن ثم فلا محل لإعمال القواعد العامة في القانون المدلى بخصوص الاعذار.

٩٢ ــ عنوان صحيفة الدعوى ليس من اليانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة . الخطأ المادى فيه . لا أثر له .

( الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٩ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٧/٦/٢٣ )

٦٣ ــ انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . م ٣٨٣ مدنى . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا . عدم تحققه الا بصدور حكم نهائى فيها باجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال اثرها فى الانقطاع واعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع .

(نقض ٢١٧٦/٦/٢٨ طعن رقم ٢١٧٩ لسنة ٦٠ قضائية).

٦٤ ـــ الاثر المترتب على رفع اندعوى والحكم فيها من قطع التقادم او استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته . بالنسبة لشركة النامين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك .

(نقض ١٩٩٢/٦/٣٠ طعن رقم ٢٨٧٤ لسنة ٦١ ق)

٦٥ ــ تقديم طلب الاداء . بديل لايداع صحيفة الدعوى . اعلان هذا الطلب مذيلا بامر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات مؤداه . انعقاد الخصومة فى الدعوى ولو كان مبنى رفض اصدار الامر بالاداء ان الطلب فى غير حالاته .

(نقض ۱۹۹۳/۳/۱۱ طعن رقم ۳۰۱۴ لسنة ۵۷ قضائية )

٣٦ – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . قضاء لا تستفذ به محكمة أول درجة ولايتها .

(نقض ۲۰۱۲/۳/۲۱ طعن رقم ۳۰۱۴ لسنة ۵۷ قضائية )

٦٧ ــ تكييف الطلبات فى الدعوى . اساسه ماعناه المدعى فيها واقعا ومبررا دون حرفية العبارات او الالفاظ التى يصاغ بها .

( ۱۹۹۲/٤/۱۹ الطعن رقم ۱۷۱۱ ، ۱۸۹۱ لسنة ۵۱ ق )

٧٧ مكرر: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحصومة في الدعوى تبدأ بايداع صحيفة إفساحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة ٦٣ من قانون المرافعات ولا يجزىء عن ذلك تكليف الحصوم بالحضور في الجلسة المحددة ، ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي أسته القانون لرفع المدعوى حتى الخصم في المدعوم قبول الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وهو في حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيها الاانه بجوز تصحيها عملا بالمادة ٣٣ مرافعات إقتصادا في اجراءات الخصومة ومنعا للمبالغة في التمسك بالشكل . ( نقض ١٩٨٧/٦/١٢ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٦٨ ــ عدم استنذان المجامى الموكل فى رفع الطعن مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة زميل له . مؤداه . تعرضه للمساءلة التأديبية دون تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية و لا ينال من صحبه منى تم وفقا للقانون . مادة ٦٨ ، ٩٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ ) .

 ٦٩ ــ اشتال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات غنلفة . تقدير الرسم . كيفيته . مادة ١/٧ ق ٩ لسنة ١٩٤٤ . استحقاق ربع الرسم المسدد .
 شرطه . مادة ٧٠ مكرو من ذات القانون .

## ( ۱۹۹۱/۲/۲۷ طعن ۲۱۱۲ لسنة ۵۸ ق )

٧٠ ــ صحيفة الدعوى. اساس كل اجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. الغاء جميع الاجراءات اللاحقه لها وزوال ماترتب على رفعها من آثار واعتبار الحصومة لم تعقد. قضاء محكمة الاستناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستانف المبنى عليها. مؤداه. زوال جميع الاجراءات الني ترتبت على ذلك الحكم ومنها التأشير به في سجلات الشهر العقارى دون حاجة بصدور حكم ذلك.

## ( ۱۹۹۱/٤/۳۰ طعن ۲۳۵ لسنة ۵۳ ق )

١٧ حدوى القسمة: اختصاص المحكمة الجزئية استثناء بنظرها ايا كانت قيمتها . توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة . اثره . وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة واحالة هذه المنازعة الى المحكمة الابتدائية الضحة بينظرها . موداه . اعتبار بالدعوى بهذه المنازعة مرفوعة امام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا دون حاجة لاتمباع الطريق الهادى لرفع الدعاوى .

 القانون تحريرها أمام الموظف اغتص بالمحكمة المرفوع اليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها الى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالانكار وفقا لنص المادة ٣٠ من قانون الاتبات المشار اليه ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف اغتص وفى حدود البيانات التى قام بها أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره .

( نقض ۲/۲/۴ الطعن رقم ۱۹۱۸ لسنة ۵۶ ق )

٧٣ ــ أ ــ العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به .

ب ـــ العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها وانما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة فى حدود سبب الدعوى

ج - الاعتراض على تغيير سب الدعوى يجب أن يكون امام محكمة الموضوع وإلا سقط الحقق في إبدائه امام محكمة النقض.

( نقض ١٩٩٣/٤/١٤ الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٥٨ قضائية )

الفرق بين الدعوى والخصومة :

الدعوى كما قالت محكمة النقض هي حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . اما الخصومة فهي وسيلة ذلك اى انها مجموع الأعمال الاجرائية التي يطرح بها للحق المدعاء على القضاء وبتم بها تحقيفه والفصل فيه والقانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الحصومة ، وانقضاء المحصومة بينا ينظم قانون المرافعات سقوط وانقضاء الحصومة لا يترتب عليه اى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدنى فالملكية حق والمطالبة به الدعوى بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في الاجراءات التي تتبع لطرح الدعوى على المحكمة .

واذا قضت المحكمة باعبار الدعوى التي رفعها المدعى كأن لم تكن لسبب من الأسباب فان ذلك لايمس الحق المطالب به كما اذا كانت الدعوى مطالبة بدين فان اعبار الدعوى كأن لم تكن لايمس الحق في الدين طالما أنه لم يسقط أو ينتهي بسبب من اسباب سقوطه التي حددها القانون المدني.

# أحكام النقض:

الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حاية قانونية للحق للدعي به. أما الحصومة فهي وسيلة ذلك أى أنيا مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويع بها تحقيقه والفصل فيه والقانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الحصومة. وقد الدعاوى والحقوق بمضى المدة ينها ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الحصومة. وقد

جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة بد المدعوى بل يبقى خاضها فى انقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . ولما كان التعرض الشخصى الذى يعضمنه الباتع فى مفهوم المادة ٣٩ عن القانون المدنى هو كل عمل يعكر على الشخصى المدى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به . فلا يدخل فى ذلك ماييديه الباتع فى دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات بياجم بها اجراءات الحضومة سواء لعواز الناقة عن عقد السيع . ولما كان الأصل أن الققاعس عنه والاة الخصوص فقوق المشترى الناقة عن عقد المبيع . ولما كان الأصل أن التقاعس عنه والاة الخصوص في رتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم جقيقى فيها للبخلص منها جتى لا يظل معلقا دون حدود باجراءات بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبية تبعسف فى استعمال الحق الاستعمال الحق المشتوع به الدعوى . وإذ التزم الحكم المطمون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة فى الدعوى رقم ١٩٩٧ سنة ١٩٦٦ المتنى المنبى المدر نقد اصاب صحيح القانون فيما المنبى المهر (نقص ١٩ / / ١٩٠٠ سنة ١٩ الجزء الأول ص ٣٦٦) .

### مادة ٦٤

يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوي أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الاداء

ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برئاسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته في مدى ثلاثين يوما لايجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى ، فاذا تم الصلح في هذا الاجل ، أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجية التفيذ ، واذا لم يتم الصلح في الاجل المذكور احال الدعوى الى المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها .

واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل مجلس صلح صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها اليه

هذه المادة مستحدثة وليس ها مقابل في القانون القديم وقد صدر تنفيذا لها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٣ لسنة ١٩٦٨ الآق نصه .

# قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١١٧٣ لسنة ١٩٦٨ بتنظيم مجالس الصلح

# رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وعلى ماارتاه مجلس الدرلة

**ن**ـرر :

## مادة ١:

يشكل بقرار من وزير العدل بمقر محكمة المواد الجزئية مجلس للصلح او اكثر يؤلف من رئيس وعضوين على النحو التالى :

١ ـــ احد وكلاء النيابة العامة (يسا

لا ـــ اثنين من المواطنين الصالحين بصفة أصلية ، واثنين بصفة
 احتياطية تختارهم كل سننين لجان الاتحاد الاشتراكي العربي
 في المراكز والاقسام والمدن والبنادر التي تشملها دائرة

في المراكز والاقسام والمدن و اختصاص المحكمة الجزئية .

### مادة ٢:

يكون حضور الخصوم أمام مجلس الصلح بأنفسهم أو بوكلاتهم المفوضين في الصلح .

مادة ٣:

لمحلس الصلح فى سبيل أداء مهمته أن يستمع الى الشهود ويجرى المعاينة كلما اقتضى الحال لذلك

### مادة ٤:

يثبت فى محضر الصلح أسماء الخصوم وموضوع النزاع وماانتهى اليه الصلح . ويوقع الخصوم أو وكلائهم المفوضون هذا المحضر ويصدق عليه مجلس وتعطى صورة منه طبقا للقواعد لاعطاء صور الاحكام .

اذا لم يتم الصلح وأحيلت الدعوى الى المحكمة ، يجب أن يحدد فى قرار الاحالة تاريخ الجلسة بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما ، وأن يشفع بقرار الاحالة تقرير موجز عن النزاع وأسانيد الخصوم فيه ومااتخذ من اجراءات لانهائه .

وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بتاريخ الجلسة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الاقل .

مادة ٦:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية التجارية ، ولوزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ يوليه سنة ١٩٦٨ ونشر بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ الصادر في ٨ أغسطس سنة ١٩٦٨ .

# التعليق :

١ ــ اتجه المشرع في المادة ٦٤ من القانون الجديد الى انشاء مجالس صلح تتولى التوفيق بين الخصوم تاركا أمر تنظيمها بقرار جمهوري يصدر بذلك وأتاح الفرصة للتدرج ف أنشائها بما خوله لوزير العدل من اصدار قرارات بتجديد المحاكم التي تشكل تجالس صلح بداترتها واستلزم القانون أن تعرض على تلك المجالس جميع الدعاوى الجزئية التي تكون من اختصاص المحاكم الجزئية التي أنشئت بدائرتها وذلك بأن أوجب أن يكون حصور الخصوم في تلك الدعاوي في الجلسة الاولى المجددة لنظرها أمام تلك المجالس وتحوطا لخطأ قلم الكتاب في تحديد جلسة الحضور في تلك الدعاوى أمام هيئة المحكمة الجزئية مباشرة وحتى لا يترتب على ذلك الخطأ تعقيد الاجراءات أرجب القِانِونَ على هذِه المحكمة في تلك الحالة أن تحيل الخصوم الى مجلس الصلح المشكل بدائرتها لجلسة تحددها له . وغني عن البيان أن مجلس الصلح وقد اقتصر احتصاصه على التوفيق بين الجنصوم مما ينتفي مِعِه مجال المفاضلة بينهم فان المرحلة آلتي تمر بها الدعوي أمامه لا تخل بحقهم في ابداء مالديهم من دفوع أمام المحكمة عند احالة المجلس الدعوى اليها بعد اخفاقه في الوصول الى صلح بينهم اذ لا تعتبر المرافعة بدأت في مفهوم المادة ١٠٨ من القانون ( المقابلة للمادة ١٣٢ من القانون الملغي ) الا من جلسة المرافعة التي يحددها مجلس الصلح للخصوم أمام هيئة المحكمة بعد احالة الدعوى اليها . هذا وقد حرص المشرع على أن تقتصر المنازعات التي يعين عرضها على مجلس الصلح على الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء حتى يبقى من الجائز ابداء طلبات عارضة أثناء نظر الدعاوى أمام المحكمة الجزئية أيا كآن نوع هذه الطلبات وأيا كان الخصم الذي يبديها وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الطلب الاصلى انتظارا لنظر الطلبات العارضة في مجلس الصلح . وقد استثنى المشرع من الخضوع لنظام مجالس الصلح الدعاوى التي لا يجوز فيها القانون بالصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الاداء تقديرا منه بأن لها من طبيعتها مالا يتفق مع الحضوع لهذا النظام ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

ملحوظة: لم يصدر وزير العدل القرار اللازم لتنفيذ مجالس الصلح ولذلك فلم يعمل بها للزّن كما أن الاتحاد الاشتراكي وقد ألفي فانه يتعين تعديل القانون قبل صدور قرار من وزير العدل يتفيذه. على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب . وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستدات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .

وعلى المدعى عليه في حميع المدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يوفق بها مستداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينيه العقارية إلا إذا إشهرت صحيفتها .

## التعليق:

هذه المادة عدلت بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الذي عمل به اعتبارا من ١٤ مارس سنة ١٩٩١ وذلك باضافة الفقره الأخيرة اليها .

## الشرح:

ومؤدى التعديل الذى ادخل على المادة أنه في حالة مااذا رفعت دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينيه العقارية ، وكان المدعى لم يشهر صحيفتها فان الدعوى تكون غير مقبولة ، فاذا أقام المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقد يع أرض زراعية أو أرض فضاء أو منزل أو بأى حق عقارى آخر من الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في القانون المدنى ، فانه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها فان لم يفعل تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها .

وتما هو جدير بالذكر ، أن الخطاب موجه للمحكمة ، وليس موجها لقلم الكتاب ، وعلى ذلك فانه لايجوز أن يمتع عن قبول صحيفة دعوى محتجاً فى ذلك بعدم شهرها ، والاكان لمقدمها أن يتقدم بشكوى ضده للمستشار رئيس المحكمة ، باعتباره الرئيس الادارى له الذى يتعين عليه أن يصدر اليه أمراً بقبول صحيفة الدعوى .

ويدور البحث عما اذا كان الجزاء المقرر في هذه المادة تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها أم لابد من أن يدفع به الخصوم ؟!

فى تقديرنا انه يتمين على المحكمة أن تقضى بعدم القبول حتى ولو لم يدفع به أحد من الخصوم لأنه أمر اعتبره الشارع متعلقا بالنظام العام وبالتالى فلا يشترط أن يتمسك به أحد من الخصوم . و تطبيقاً للأثر الفورى لقانون المرافعات فان الدعوى التى رفعت ابتداء من ١٩٩١/٣/١٤ تكون غير مقبوله اذا لم تشهر صحيفتها ، أما الدعاوى التى رفعت قبل ذلك تكون مقبولة ،

#### مادة ه٦

وتقضى فيها امحكمة حتى لو صدر الحكم بعد سريان هذا القانون ، مع ملاحظة أن الدعوى تعتبر مرفوعة بايداع صحيفتها لقلم الكتاب .

وتنفيذا لهذه المادة أصاف المشرع بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الى القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٩١ بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى المادة ٢٤ مكرراً، وتنص على ٠ نحصل مؤقتا \_ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق امانة قضائية تورد خزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها ٢٥ / من قيمة الرسم النسى الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة ٢٩ من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر وفي حالة القضاء نبائيا برفض الدعوى أو عدم قدا أه اعتبارها كان لم تكون أو تكما أه

وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الحصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتي لا دخل لارادة طالب الشهر فيها ، يمحى ماتم من شهر ويعتبر كأن لم يكن ، وترد الامانة بغير رسوم .

ومقتضى هذه المادة أنه يتعين على من يرفع دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية المقارية أو التقدم بطلب عارض أو طلب تدخل أو اثبات التصالح في حق من الحقوق المرفوعه به المدعوى أن يسدد للشهر العقارى أمانة قضائية مقدارها 70٪ من قيمة الرسم النسبى المذى يستحق على شهر الحكم أو الطلب على أن تخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبي المستحق على ذلك الشهر إلا أن الامانة ترد عى دفعها في الحالات الآتيه :

- ١ اذا قضى برفض الدعوى أو بعدم قبولها
  - ٢ ــ اذا قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن
    - ٣ ــ اذا قضى بترك الخصومة في الدعوى
  - ٤ ــ اذا قضى بسقوط الخصومة في الدعوى
- اذا لم يتم شهر المحرر لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره ، والتي لا دخل لادارة طالب الشهر فيها .

ويشترط لاسترداد الأمانة في الحالات الأربعة الأولى أن يصبح الحكم نهاتياً ، سواء لانه استفذت فيه طرق الطعن العادية أو لانه نهائي بطيعته ، أو لقوات مواعيد الطعن دون طعن عليه . أما في الحالة الحاصة فلا ترد الامانه الا اذا لم يتم شهر المحرر بسبب تخلف شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لشهره ، ولم يكن هناك دخل لادارة طالب الشهر فيها ، كما اذا تين أن الباتع لايملك المبيع وكان المشترى قد خفي عليه ذلك ، أما اذا كان يعلم فلا يسترد الامانة . وفي جميع الحالات المشقدمه فان لطالب الشهر أن يسترد الامانه فقط ، أما الرسوم فلا يرد له شيء منها .

ويبلو أن مشروع القانون الذى قدم نجلس الشعب كان يحدد الإمانة القضائية التي تورد خزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر في الدعوى أو الطلب بسبة ٥٠٪ متضمنه الرسم النسبي الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة في المادة ٢١ من قانون التوثيق والشهر الا ان المجلس عدلها الى ٣٥٪ وهذا يين من مقارنة ماجاء بالمذكرة الايضاحية عن النص الذى وافق عليه المجلس لذلك يتعين لفت النظر الى هذا الامر الهام عند قراءة المذكرة الايضاحية ونصها الآتى :

« استشرت ظاهرة احجام اغلب المتعاملين فى الحقوق العينية العقارية ، وخاصة عقود بيع العقارات ، عن تسجيل الحقوق التي تلقوها كما يوجب لذلك قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، واستعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ للعقود المبرمة بشأن هذه النصرفات ، بما أدى الى تضخم اعداد هذا النوع من القضايا ، حتى بلغت وفقا لاحصائيات عديد من الحاكم تجاوز نسبة ال ٥٠٪ من مجموع القضايا المنظور امامها .

وفضلا عن الأثر السلمي لتزايد عدد القضايا على هذا النحو امام المحاكم فيما لا يمثل في اغلبه خصومة حقيقية بيمين على القضاء الفصل فيها ، فان اتباع هذا الطريق يؤدى الى عدم تسجيل هذه التصرفات مما يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة على الدولة ، بالاضافة الى مايشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة في أسس الملكية العقارية التي استهدف المشرع بموجب قانون الشهر العقارى رقم ١٩٤٤ لسنة ١٩٤٦ تدعيم اركانها وتوفير الاستقرار لها ».

# دعوى صحة التوقيع تافهة الأثر بشأن عقد البيع :

لا حظنا أنه بعد أن تم تعديل هذه المادة بما اوجبته من تسجيل صحيفة صحة التعاقد وإلا فضت انحكمة بعدم قبوطا على النحو الذى بيناه في شرحها فإن كثيراً من المشترين هجروا هذه الدعوى ولجؤوا إلى دعوى صحة التعاقد وذلك حتى يتفادوا دفع ربع رسوم هذه الدعوى الأخيرة وهذا الإعتقاد غير صحيح على الإطلاق ، ذلك أن الحكم بصحة التوقيع يقتصر أثره على أن توقيع البائع على العقد صحيح ولا يتعداه إلى غيره على خلاف الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد حتى في حالة عدم تسجيل الحكم بفاتها تثبت أن اليع صحيح ونافذ وصدر من مالك مستوف لجميع أركانه القانونية فضلاً عن ذلك فإنه يجوز للمشترى أن يطلب فيا طلبت أخرى كثيرة بيناها في هذا المؤلف ومنها طلب تسليم الميع إذا كان البائع قد نكل عن تنفيذ إلتزامه لذلك لقت النظر لهذا الأمر الهام .

# عدم سداد رسوم الدعوى لا يؤدى إلى البطلان:

ومن المقرر أن عدم سداد رسوم الدعوى لا يترتب عليه البطلان وكل ما للمحكمة أن تقرر إستبعاد الدعوى فإذا قام المدعى بسداد الرسوم لقلم الكتاب حدد جلسة لنظر الدعوى وتبدأ من حيث إنتهت إجراءاتها قبل إستبعادها فإذا فات المحكمة إستبعاد الدعوى وإستمرت فى نظرها حتى صدور الحكم فيها فلا بطلان وإنما يحق لقلم الكتاب مطالبة المدعى بسدادها بالطريق الذى رسمه القانون وإذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً بالجلسة فإنه يتعين على المحكمة إثباته بمحضر الجلسة وتكليفه بسداد الرسم فإن أبى إستبعدته المحكمة فإن فاتها وقضت فيه فلا بطلان وإذا تدخل شخص ثالث فى الدعوى تدخلاً هجومياً أثناء نظرها كلفته المحكمة بسداد الرسم فإن رفض استبعدت طله فإن فات عليها وقضت فى الدعوى فلا بطلان . وقد أوجب الفقرة الثانية من المادة على المدعى عليه فى كافة الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يوفق بها مستداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بنلاثة أيام على الأقل وأجاز المشرع هذا الايداع فى المحاد المذكور دون اعلان الحصم به طالما ان الدعوى لم تطرح لنظرها أمسام المحكمسة أمسا بعسد أن تجرى المرافعسة فى أول جلسة فانها تخرج عن بطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٦٥ فلا يجوز للخصم أن يودع مستدات أو مذكرات سى فى غير جلسة حدوث أن يعلم أو يعلن بذلك الحصم الآخر اذ أن هذا إصل من أصول المرافعات وضع لكتانات عبداله البقاضي وعلم تجهيل الحصومة على من كان طرفا فيها فاذا أودع الحصم مستدا أو مذكرة فى غير الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة دون أن يعلن خصمه بها أو يطلعه على واستد الحكم فى قضائه اليها فانه يكون باطلا لاخلاله بحق الدفاع .

وايداع المستدات والمذكرات قبل الجلسة على النحو السالف يسرى أيضا أمام محكمة ثانى درجة بالنسبة للمستأنف عليه وبنفس الشروط آنفة البيان عملا بالمادة ٤٠٠ موافعات التي نصت على أنه د تسرى على الاستناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الاحكام مالم يقض القانون بغير ذلك ٤.

وميعاد الثلاثة أيام المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سواء أكان بالنسبة للمدعى عليه أمام محكمة أول درجة أم بالنسبة للمستأنف عليه أمام محكمة ثانى درجة تنظيمي لايترتب على غالفته البطلان .

# أحكام النقض:

1 \_ أوجب المادة ١٠٥٨ / ٢ من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٧ رقطابق الفقرة الثانية من المادة ١٩٤٥ من ( تطابق المرافعات الحالى ) التي ينطبق حكمها على اجراءات الاستئاف عملا بالمادة ١٩٤٦ من ( تطابق المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات القائم ) ، على المستئاف عهد في سائر الدعاوى عدا المستعبلة أن يردع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفى بها مستدانة قبل الجلسة المندذ ننظر الدعوى بثلاثة أيام على الإقل ، ومؤدى ذلك أن المشرع أجزا الايداع في المياد المذكور \_ وهو مبعاد تنظيمي \_ دون اعلان الحصم بها ، طالما أن المدعوى لم تطرح لنظرها أمام الحكمة ، أما بعد أن تجرى المرافعة فيها في أول جلسة ، فانها تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٠٠ سالفة اليان ، فلا يجوز للخصم أن يودع مستدات أو مذكرات \_ في غير جلسة \_ دون أن يعلم أو يعلن بذلك الحصم الاعر ، اذ أن مما أصل المرافعات السابق ( تقابل المادة الما من أصول المرافعات الحالق ) وضع لكنالة عدالة التقاضي وعدم تجهيل الحصومة على من كان طرفا فيها . ( نقض ٢٨ / ٤ / ٤ / ١٩٤٢ من ٤٧٠ ص ٤٧٠)

٧ \_ اذ كان يين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التي حددت لنظر الاستثناف واجلت المحكمة الدعوى لجلسة ٣٣ / ٣ / ١٩٦٨ لاعادة اعلانه ولما اعيد اعلانه لم يحضر وأودع قليم الكتاب في ١٤ / ٣ / ١٩٦٨ مذكرة أوفق يها صورة صحيفة الاستثناف المجلنة له ودفع في مذكرته بيطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن

المحضر لم يين في صورتها هذه غيابه وقت الاعلان وصفة الخاطب في استلام تلك الورقة على خلاف ماثبت بالاصل المودع ملف الاستثناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع استادا الى ماثبته الحضر من يانات في صورة اعلان تلك الصحيفة ، وكان البابت من الصورة الرسمية لهذه المورة المستعدة المقدمة من الطاعن بملف الطعن انها لم يؤشر عليها بما يفيد اعلان هذا الاخير بايداعها والمذكرة سافة الذكر أو علمه يها ، وكانت تلك للذكرة وموفقها قد أودعا قلم الكتاب في فر طلحة ـ ولما كان ذلك وكان المحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على مادفع به المطعون على في قد عول في قضائه على مادفع به المطعون على في مديد كان ذلك وكان المحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على مادفع به المطعون على في مديد في مديد في مديد في مديد في مديد المديد في مديد المديد والمديد والمديد المديد المديد

٣ ــ الرسوم المستحقة على الدعوى. التزام المدعى أصلا بأداتها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهاتيا. مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر اساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعى. مادة ١٤ ق ٩٠ لستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المديدة . ه قضائية ).
 لسنة ١٩٤٤. (نقض 10/ ٥/ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٥٠ قضائية ).

ع حجز الدعوى للعكم . أثره . انقطاع صلة الجنسوم بها بالقدر الذى تصرح به المفكرة الإلفات المحكمة الإلفات عنها . ( نقض ١٩٨٠/٣/٢٩ عنها . ( قض ١٩٨٠/٣/٢٩ عنها . ( قض ١٩٨٠) .

 على انحكمة طبقا للمادة الثالثة عشر من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الحاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستجد القضية من جدول الجلسة اذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قبلها. (نقض ٧٨ / ٥ / ١٩٧٠ منة ٢١ العدد الثاني ص ٩٣٣).

٣ ــ عدم ترتب البطلان على عدم دفع الرسوم المستحقة على الدعوى . علة ذلك . تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب . ( تقعل ٢٠ / ٣ / ١٩٧٣ / سنة ٢٤ ص ١٤٤ . نقص ٢٠ / ٣ / ١٩٨٠ / طعن رقم ٩٠٠٠ لسنة ٤٦ قصائية ) .

٧ ــ لا يغنى الخصم عن تقديم المستند اشارته الى تقديمه فى دعوى أخرى غير منضمة ولو
 كانت مرددة بين نفس الحصوم ومنظوره فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها .
 ( نقض ١٥ / ١٣ / ١٩٨٨ طعن رقم ٧٤٦ لسنة ٥٥ قصائية ) .

تعليق : هذا الحكم في تقديرنا محل نظر ذلك أن السند أذا قدم في دعوى منظوره فأن سجه منها قبل القصل فيها يعتبر مخاطرة يتحمله من قدم المستد . كما أن أضكمة قد لا تسمح له احيانا بسحيه قبل القصل في الدعوى المنظورة أمامها وعلى ذلك فأنه كان يتعين على أضكمة أن تطلع على الدعوى المقدم فيها المستد أو تكلفه بتقديم صورة من المستد فأن أقر خصمه بموافقته للاصل فأنها تضمه للدعوى أما أذا نازع ذلك فأنه ليس أمامها إلا أن تطلع بنفسها على المستد أما وهي لم تتبع هذا ولا ذاك فأنها تكون قد اخلت بحق الدفاء ٨ \_ دعوى صحة التوقيع \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ هى دعوى تحفظية الفرض منها إثبات أن التوقيع الموضوعى على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى ضمته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل وبالتالى فان بحث أمر تزوير طلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المُحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر فذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لاحتلاف الحل فى كل منهما .

 جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل . عدم النزامه او قلم الكتاب باعلانها لخصمه مادة 7/٦٥ مرافعات .

١٠ مفاد النص في الفقرين الأولى والنالئة من المادة ١٧ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١٧٤ لسنة ١٩٤٦ أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لايكون خُجة على من ترتبت لهم حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر في الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً وأن فوات هذا المحاد دون حصول التأثير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتب لهم حقوق عينيه على ذات العقار المبيع في تاريخ لاحق على تسجيلها.

۱۱ \_ الرسم الخاص لصندوق الحدمات الصحيه والاجتاعيه لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره . أساسه . الرسوم القضائية الأصلية . وجوب أخده حكمها . م كرر ق ١٩٧٥/٣٦ . القضاء في دعوى سابقة بالغاء قائمة الرسوم الأصليه . فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين المخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى . أثره . جواز الطعن عليه بطريق النقض .

 ١٧ ــ دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظيه . الغرض منها . أثره : يمتح على القاضى التحرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده أو زواله . حكم صحة التوقيع .

اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره الى صحة النزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

( نقض ١٩٩٢/٣/١٥ طعن رقم ٢٦١٠ لسنة ٥٨ قضائية )

### مادة ٦٦

ميعاد الحضور خسة عشر يوما ، امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستثناف وثمانية أيام أمام المحكمة الجزئية ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة أيام والى أربع وعشرين ساعة على التوالى

وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد فى الاحوال المتقدمة باذن من قاضى الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

> تقابل المواد ٧٧ ، ٧٣ ، ٧٪ من القانون الملغى ولا خلاف فى الاحكام بينهم . الشمرح :

١ - معاد الحضور هو النياية الصغرى للبدلة التي يجب أن يمضى من يوم اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين المحاد المحدد للجلسة فهو معاد كامل يجب أن ينقضى قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى كما أنه معاد مقرر لمصلحة المدعى عليه ومن ثم فله أن ينزل عنه ولذلك كان من المقرر أن للمدعى عليه أن يكلف المدعى بالحضور في جلسة أقرب من الجلسة المحددة في صحيفة الدعوى دون أن يتقيد في تحديد هذه الجلسة بمواعد المقصرا معاد مسافة يحسب على أساس المسافة بين المحل الذي أعلن فيهادا عاديا أم كان معادا مقصرا معاد مسافة يحسب على أساس المسافة بين المحل الذي أعلن فيه المدعى وبين مقر المحكمة المطلوب المضور أمامها ويصاف معاد المسافة الى المعاد الأصل ويكونان معادا واحدا ولا يترتب على عمم مراعة معاد المحضور بطلان صحيفة الدعوى ولكن يكون للمدعى عليه أن يطلب الناجيل لاستكمال للمعاد ( المادة 14 ويراجع التعلق عليا ) ( الوسيط فى المرافعات لرمزى سيف الطبعة الخامة ص ٧٢٥)

والقاعدة أن مواعيد التكليف بالحضور لا تمنح للخصم بالنسبة لذات الطلب الا مرة واحدة ، فيتى منحت اليه عند اعلانه بصحيفة الدعوى فلا يلزم منحها مرة أخرى عند تعجل الدعوى بعد وقفها ، ولا يلزم منحها ــ من باب أولى ــ عند اعادة اعلان المدعى عليه المتخلف عن الحضور في الجلسة الأولى طالما أن الاعلان الاول صحيح وطالما أنه قد سبق منجه اياه وإذا عدل المدعى طلباته بما يجاوز الطلبات الاصلية فانه يعتبر طلب جديد ينبغي أن تراعى فيه مواعيد

التكليف الحضور أما اذا عدل طلبه الى أقل من طلبه الأصلى فلا بجنح مبعاد للنكليف بالحضور . والضرورة التي تحيز لقاضى الامور الوقتية نقص المواعيد أمر يخضع لتقديره فى جميع الحالات غير أنه ملزم دائما بالحدود المدنيا التي أشارت اليها المادة ولا يجوز له أن يقصر مواعيد الحضور فى المدعاوى البحرية . ومواعيد المسافة لا يسرى عليها مبدأ التقصير .

### مادة ٦٧

يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الحتاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها .

وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الاكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلامها ورد الاصل اليه

ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعى ــ متى طلب ذلك ــ أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب .

هذه المادة تقابل المادة ٥٧ من القانون الملغى والفقرة الاخيرة منها أضيفت بالقانون ١٠٠ و

منة ٧٤ وقالت المذكرة الايضاحية تريرا فمله الاضافة مايل و من الاجواءات الى استحدثها
قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا مانصت عليه في المادة ٧٧ من أن يتولى قلم الكتاب تسلم
صحيفة الدعوى بعد قيدها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل اليه وكان الهدف من تقرير هذا
الحكم هو التخفيف على ذوى الشأن وتجنيبهم مشقة متابعة اجراءات الإعلان غير أن التطبيق
المعلى دل على أن متابعة صاحب الشأن بنفسة لتلك الاجراءات ومراقبة سيرها والتحقق من
قيامها في الميعاد ، يساهم في انجازها ويجبه مخاطر الجزاء المقرر في المادة ٧٠ وهو اعبار الدعوى
كأن لم تكن اذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وقد رؤى
قلم الحضرين وأن يستاره التصريح للمدعى أن يتسلم أصل الصحيفة وصورها ليقدمه بنفسه الى
قلم الحضرين وأن يسترد الأصل بعد الإعلان ويعيده الى قلم الكتاب ،

# التعليق :

لما كان المشرع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها الى قلم الكتاب وفقا لنص المدة ٣٠ فان لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون القديم التي تجعل تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدد التقادم والسقوط وتتراخى بباقى آثار رفع الدعوى الى يوم اعلان المدعى عليه بصحيفتها ( المذكرة الايضاحية للقانون ) . كما أوجب المشرع على قلم الكتاب أن يثبت تاريخ الجلسة في صحيفة الدعوى في حضور المدعى أو نائبه حتى يكون على ينة من الجلسة المحدد لنظر الدعوى وقد أوردت المذكرة الايضاحية في هذا الصدد ( أن ماأوجيه المشرع في المادة ٢٧ منه على قلم الكتاب واغضرين لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الاجراءات

مع المحضر القائم بالاعلان كلما اقتضى الامر ذلك فمن حق طالب الاعلان الاطلاع في أى وقت على اصل الاعلان لاستيفاء ماقد يكون لازما من بيانات واجراءات في حالة مااذا لم يكن المحضر قد تمكن من اتمام الاعلان لاى سبب من الاسباب ) .

## احكام النقض:

قبول الطلب العارض. شرطه . أن يقدم الى اغكمة بالاجراءات المحادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها . هادة ١٧٣ مرافعات . عدم قبام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة ٧٧ مرافعات . لا أثر له . ( نقض ٧ / ٥ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٥٧ قضائية ) .

### مادة ٦٨

على قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاه ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعه إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله فى تأخير الاعلان بغرامة لا تقل عشره جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن .

ولا تعتبر الخصومه منعقده في الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة .

## الشرح:

هذه المادة تقابل المادة ۷۷ بالقانون الملغى ۷۷ لسنة ۱۹۶۹ وقد ادخل المشرع عليها تعديلا بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ومؤدى هذا التعديل مايلي :

أولاً : رفع المشرع الغرامة التى كان منصوص عليها فى الفقره الثانيه والتى تقضى المحكمة بها على العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين فى حديها الأدنى والأقصى إلى عشرة أمثالها فأصبحت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

ثانيا : أضاف المشرع الفقرة الأخيرة من المادة وبمقتضاها أصبح المبدأ العام أن الخصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى باعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ويستثنى من ذلك أن يحضر المدعى عليه بالجلسة فقد اعتبر أن ذلك يقوم مقام الأعلان . وقبل اضافة هذه الفقرة حدث خلاف شديد فى الفقه والقضاء بشأن أثر حضور المدعى عليه بالجلسة ولم يكن قد أعلن بصحيفتها فذهب الرأى الراجح فى الفقه إلى أن الحصومة لا تعقد الا بالإعلان وحصور المدعى عليه بالجلسة بدون اعلان لا يقوم مقام الاعلان حمى لو تنازل عن الاعلان أو قرر أنه علم به أو اطلع عليه .

وأضاف أصحاب هذا الرأى أنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تؤجل الدعوى وتكلف المدعى باعلان المدعى عليه .

وبالنسبة للقضاء فقد أصدرت محكمة النقض حكمين متناثرين قضت فيهما بأن حضور الخصم يصحح الأعلان ويقوم مقامه الا أن الغالبية العظمي من أحكامها الكثيره المتواتره ذهبت إلى عكس ذلك وقضت في صراحة ووضوح أن الخصومه لا تنعقد الا بالاعلان وأن حضور الخصم بدون اعلان لا يصححه حتى لو تنازل عن الاعلان وأخيرا أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنيه في ١٩٩٢/٣/٨ حكما قضت فيه بأنه إذا حضر المدعر عليه دون اعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن أقر بأستلام صوره منها أو تسلمهذهالصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لابدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضى في نظر الدعوى دور حاجه لتكليف المدعى أو قلم المحضرين باعلان بصحيفتها وقد أوردنا هذا الحكم في نهاية الشرح. ومؤدى هذا الحكم أن محكمة النقض اعتبرت أن حضور المدعى عليه الذي لم يعلن بالصحيفة كافيا لاعتبار الخصومة قائمة بشرط أن يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها أما إذا لم تتوافر هذه الشروط كما إذا حضر ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فان الحضور لا يكفى ليقوم مقام الاعلان فأضاف المشرع هذه الفقرة الأخيرة من المادة مقرراً في صراحة ووضوح أن حضور المدعى عليه يقوم مقام الاعلان وبذلك اصبح الشرطان اللذان أوردتهما محكمة النقض فى حكمها الأخير غير قائمين الا أن هذا لا يمنع المدعى عليه عند حضوره أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكر كما أن له بطلب التأجيل للأطلاع على أوراق الدعوى وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تحييه إلى طلبه .

هذا وننوه أنه لا يجوز الاستشهاد بحكم الدوائر المدنيه والاحكام المشابهه الا بالنسبة للإجراءات الني اتخذت والأحكام التي صدرت قبل تعديل المادة اما بعد التعديل فاصبحت لاتمشى معها ألا أننا أوردناها أيضاحا للشرح .

ويثور التساؤل عن الدعاوى التى سبق رفعها قبل العمل بهذا القانون وكان المدعى عليه قد حضر فيها قبل سريانه واجلت المحكمة الدعوى وكلفت المدعى باعلانه الا أن الاعلان لم يتم . فى تقديرنا أنه يجب الشرقة بين ما إذا كان المدعى عليه قد حضر بعد العمل بهذا القانون أو لم يحضر فإذا لم يحضر فلا تثور أمامنا أدنى صعوبة إذ يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلانه أما إذا حضر فإن الخصومة تكون قد انعقدت بحضوره ولا يقدح فى ذلك أن الدعوى رفعت قبل التعديل لأنه يتعين فى هذه الحالة أعمال الأثر الفورى لسريان التعديل عملا بالمادة الأولى مرافعات . وبيقى الفرض الأخير وهو رفع الدعوى قبل العمل بالتعديل وحضور المدعى عليه بالجلسة بعد التعديل بدون اعلان فإن الخصومة ــ من باب أولى ــ تعبر قد انعقدت بحضوره عملا بالأثر الفورى لسريان إجراءات المرافعات على النحو السالف .

وكان المشروع عند تقديمه لمجلس الشعب فى خصوص هذه المادة ، ينص على أن الحصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها مالم يحضر المدعى عليه الجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه فعدفت اللجنة التشريعية الكلمات الثلاث الأخيرة وبذلك فإن تقديم مذكرة من المدعى عليه بدفاعه لا يترتب عليه اعتبار أن الحصومه قد انعقدت بل يتعين على اغمكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الدعرى وتركلف المدعى باعلان المدعى عليه .

وقد أوردت المذكرة الايضاحية تفسيرا لهذه المادة مؤداه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه \_ دون اعلان \_ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها ، أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض ، أو يبدى دفاعا في الموضوع ، أو يطلب أجلا لابدائه بما يدل على علمه اليقنى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني .

وفى تقديرنا أن هذا الرأى لا سند له من القانون إذ أنه تخصيص للمادة بغير مخصص إذ القاعدة في التشريع والتفسير أن المطلق بظل على أطلاقه مام يرد ما يخصصه وقد وردت عبارة حضور المدعى عليه بدون قيد أو شرط وبالتالي فلا يجوز الحد من عمومية النص بوضع قيود تنال من ذلك وبيدو أن المذكرة التفسيرية قد تأثرت يكم الهيئة العامة للمواد المدنية الذي سبق بيانه الا أن هذا التفسير يصطدم مع عمومية النص على النحو آنف البيان ، ونظرا لأنه من المقرر قانونا في قواعد التفسير بأنه إذا تعارضت المذكرة الايضاحية مع النص أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله فالعبرة بما ورد في النص ولا يجوز الوجوع إلى قصد على النحو السابق بيانه ولا يجوز القول بأن واضع النص أراد ذلك إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد المشرع الا إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى أما إذا ورد صريجا لا يحتمل تأويلا ولا يشوبه لبس

ومن الأهمية بمكان أن يطلع الباحث على نص المذكرة الأيضاحية ليكون على بينة من الأمر لذلك كان من الضرورى أن نورده كما جاء بها .

لما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو إتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده وهو الأمر الذى يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها ، وتقينا لهذا الاتجاه الذى أرسته محكمة النقض فقد نص

المشروع فى المادة الثالثة منه على اصافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٨ تنص على أن الخصومة لا تعير منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها مالم بحضر المدعى عليه بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه . أما المقصود بالحضور فى هذا المقام فهو أن يحضر المدعى عليه \_ دون أعلان \_ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويسازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى اعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها ، أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض ، أو يدى دفاعا فى الموضوع ، أو يطلب أجلا لابدائه بما يدل على علمه اليقيى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى . ( المذكرة الأبضاحية ) .

وواضح أن النص عدل بعد كتابة المذكرة الإيضاحية بأن حذف منه المجلس الشريعي عبارة ه او يقدم مذكرة بدفاعه ه . ومؤدى هذه المادة أنها تفرق بين رفع الدعوى وإنعقاد الخصومة وكلاهما لازم للسير في الدعوى فرفع الدعوى يتم بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اما انعقاد الخصومة فلا يتم الا باعلان صحيفة الدعوى أو حضور المدعى عليه فاذا رفعت الدعوى بايداع صحيفتها الا انها لم تعلن للمدعى عليه ولم يحضر بالجلسة وصدر فيها حكم كانت الخصومة معدومة ويعتبر والعدم سواء كل حكم يصدر فيها إما إذا اعلن البعض ولم يعلن البعض الآخر ولم يحضر الأخيرين فانه يتعين النفرقة بين ما اذا كانت الخصومة تقبل التجزئة ام لا فان كانت لا تقبل التجزئة كانت الخصومة برمتها معدومه وبالتالي كل اجراء يتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوما اما اذا كانت تقبل التجزئة صح الحكم بالنسبة لمن اعلن او حضر بدون اعلان وانعدم بالنسبة لمن عداهم.

ورغم صراحة النص وخروج المذكرة الايضاحية عليه فقد ذهب رأى في الققه الى ان مايفهم من ظاهر النص الجديد من أنه بمجرد الحضور امام القاضى مرادف للاعلان ويغنى عنه ، لا يمكن الاخذ به على اطلاقه واستند في ذلك لأمرين او لهما انه يخالف المبادىء الأساسية التي يقوم عليا الشريع الإجرائي المصرى والتي لا يتصور أن يعدل عنها المشريع الإجرائي المصرى والتي لا يتصور أن يعدل عنها المشرع بعبارة شاوره دون تعديل جذرى يتعين الغاء صريحا لنصوصه والتي تتضمن هذه المبادىء والتي لم يمسها قانون ٢٣ لسنة ١٩٩٣ رغم النص الجديد والامر الثاني ان المستشار وزير العدل عند مناقشة مشروع النص بمجلس الشعب صرح بذلك وانتهى هذا الرى إلى أنه يرى تفسير النص الجديد في ضوء ما استقر عليه الأساسية ورتب علىذلك أن حضور المدعى عليه او وكيله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى لا يغنى عن اعلانه . وفي حالة ما إذا كان الاعلان معييا ، فإن هذا الحضور لا يصحح عيوب الاعلان الا للمحكمة إذا حضر المدعى عليه دون اعلان او باعلان معيب أن تلزمه بسنم صورة من صحيفة للمحكمة إذا حضر المدعى أو قلم الكتاب بتسليمه صورة منها في الجلسة فان فعلت ، كان الدعوى أو أن تامر المدعى أو قلم الكتاب بتسليمه صورة منها في الجلسة فان فعلت ، كان المدعى عليه الحاضر الامتناع عن تسلمها ( الوسيط في قانون القضاء المدنى للدكور فحى وائى للمدعى عليه الحاضر الامتناع عن تسلمها ( الوسيط في قانون القضاء المدنى للدكور فحى وائى

وفى تقديرنا أن هذا الرأى غير سديد على الأطلاق ، للأسباب الاتيه :

ا \_ أن عبارة مالم يحضر بالجلسة التي وردت بعجز الفقرة الأخره من المادة ٦٨ بعد تعديلها ليست كلمة شاردة وانحا عاها المشرع بكل كلمة فيا بل بكل حرف يدخل في تكوينها وقد وافق عليها مجلس الشعب بعد مناقشة مستفيضه وبعد بحث وتمحيص يؤكد هذا ان مشروع المادة حينا قدم مجلس الشعب كان ينص \_ كما سبق القول \_ على ان الخصومة لا تعير منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها مالم يحضر المدعى عليه الجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه فحذفت اللجنة النشريعية الكلمات الثلاثه الأمر الذي يقطع بان المشرع كان يقصد ماحواه النص .

٧ \_ ان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية صدر قبل صدور القانون ٦٣ لسنة ١٩٩٢ ولو اراد المشرع أن يقين هذا الحكم الأضاف في عجز الفقره الاخيره من المادة عبارة و وتنازل عن الاعلان ، لتصبح ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة ويتنازل عن الاعلان .

٣ ــ ان المشرع اراد أن يعدل عن المبدأ الذي كانت تسير عليه معظم احكام النقض من ان الاعلان شرط لانعقاد الحصومة حتى ف حالة حضور المدعى عليه بالجلسة بعد ان رأى وبحق ان هذا الأمر يعد إغراقا في الشكليات وتعقيدا للاجراءات ويؤدى إلى تعطيل الفصل في الدعوى بدون مبرر ويعطى للخصم المشاكس الفرصة في المماطلة اذ أن حضور المدعى عليه بالجلسة يدل بلاشك على علمه بالحصومة وان كان حضوره في هذه الحالة يحيز له طلب التاجيل للاستعداد وتلزم انحكمة باجابته ويكون له أن يطلع على صحيفة الدعوى ليصبح عالما بالحصومة علم اليقن .

 ان المشرع حينا اورد في النص أن حضور المدعى عليه تعقد به الحصومة لايعد تعديلا جذريا لمبادىء قانون المرافعات بل هو تعديل جزئية خاصة مؤداها أن حضور المدعى عليه بالجلسة دون اعلان يغني عنه .

ان حضور المدعى عليه كما ذكرنا لا يمنعه من ابداء جميع الدفوع الخاصه بالاعلان ومنها
 اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 ٦ ـــ ان قول وزير العدل اثناء مناقشة القانون لا يصح الاستاد إليه ـــ شانه شأن المذكرة الايضاحية ـــ الا اذا كان النص يكتفه الغموض وفى حاجة لتفسير اما اذا كان صريحا فلا يصح اعباره دليلا .

٧-انه لا يجوز دعوة القضاء لعده إعمال السنصوص التشريعية باى حجه كانت لأن فى ذلك افتئات على سلطة المشرع واهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وحتى فى الحالة التي يوجد فيها تعارض ظاهرى بين النصوص فانه يعين على المحكمة ان تتدخل بصلاحياتها لتواءم بينها او لتطبق ماتراه اولى بالتطبق اما اذا كان هناك تعارض حقيقى بينها فانه من المقرر وفقا لقواعد التفسير أن النص اللاحق ينسخ السابق.

٨ ـــ انه من المقرر في مدخل القانون ان اعمال النص خير من اهماله وانه لايجوز الاجتباد في
 مورد النص وهذا الراي الذي فعدناه يتناقض مع هاتين القاعدتين .

وقد لاحظناً أثناء تبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها قد اعير أن الحضور الذى يقوم مقام الاعلان ـــ فى حالة عدم الاعلان بالصحيفة ــــ هو حضور المدعى عليه بشخصه اما فى حالة حضور محام عنه فلم تعير ذلك يقوم مقام الاعلان .

وفى تقديرنا أن هذا الرأى يصطدم بالقراعد المقررة فى المادة ٧٥ من قانون المرافعات من أن حضور الوكيل عن الخصم يخول له مباشرة جميع اجراءات الخصومة ماعدا تلك التى تستلزم تفويضا خاصا كالاقرار بالحق المدعى به ، واذا كان حضور المحامى عن موكله فى الدعوى رغم عدم اعلان موكله ومباشرته اجراءاتها لايدخل فى التصرفات المحظورة عليه ومن ثم فان هذا الرأى لايصادف صحيح القانون .

وميعاد الثلاثين يوما هو حد أقصى وعلى قلم المخضرين أن يقوم بالاعلان مراعيا مواعيد الحضور اذا قل الموعد المحدد لنظر الجلسة عن ثلاثين يوما من وقت تسلم الاعلان اليه . وقد وضع المشرع فى هذه المادة جزاء على المسبب من المحضرين والكتبة فى تأخير الاعلان وهو أن يحكم عليه بغرامة لاتقل عن عشرة جنهات ولا تزيد على مائة جنبه بحكم غير قابل للطعن وهذا الجزاء يوقع على الكاتب أو المحضر سواء أكان تابعا للمحكمة التي تنظر الدعوى أو غير تابع لها وصواء ترتب على ذلك ضرر للخصوم أر لم يترتب لان الضرر يتحقق باطالة أمد النزاع (المذكرة الايضاحية للقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٧)

وعدم اجراء انحضر الاعلان خلال ثلاثين يوما لا يترتب عليه البطلان كما تنص على ذلك المادة ٦٩ مرافعات . هذا وتوقيع الجزاء على المسبب في تأخير الاعلان جوازى للمحكمة الا امه متى وقع الجزاء لايقبل الطعن بأى طريق . والفرض أن يقوم المحضر باجراء الاعلان صحيحا في المبعاد الذى حدده القانون فاذا وقع الاعلان باطلا بخطأ المحضر ولم يتم الاعلان صحيحا خلال الملائين يوما لايعفيه الاعلان الباطل من توقيع الجزاء .

## أحكام النقض:

أولا: حكم الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض:

حيث أن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المتعقدة بتاريخ المدنية والتجارية للعدول عن أحد المبدأين المعرف عن أحد المبدأين المبول المدنية والتجارية للعدول عن أحد المبدأين المبق أن قررتهما الاحكام السابقة ويقضى أولهما بأن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه واعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إجراء لازم لانعقاد الحصومة بين طرفها ولا يجوز عند القيام به أو تعييه الاستعاضه عنه أو تكملته بالعلم الفعلى ، كما لا بصححه حضور المعلن إليه أو وكيله بالجلسة ومنابعة السير في الدعوى . أما المبدأ النافي فيقضى بأنه وان كان الاعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه باعباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم

المواجهه القضائية التي لا تعقد الخصومة الا بها ، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالاعلان الصحيح يتحقق بالعملان الصحيح يتحقق بالعملان الصحيح يتحقق بالعملان الدعوى وابداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تتعقد بتام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالاعلان الصحيح .

وحيث أن النيابة قدمت مذكرة التزمت فيها رأيها السابق .

وحيث أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم يها ، وأوجب على المحكمة الا تقضى فيها الا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ـــ وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ قد جمع بين الأمرين في اجراء واحد فنص في المادة ٦٩ منه على أن ، ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طالب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين مالم يقض القانون بغير ذلك » . فلم تك الدعوى تعتبر مرفوعة \_ بكل مايترتب على ذلك من آثار \_ الا بتمام اعلان صحيفة الدعدي إلى الشخص المراد اعلانه بها ، الا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ فنص في المادة ٦٣ منه على أن « ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك ... وفي المادة ٦٧ على أن وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه .. • وفي المادة ٦٨ منه بأنه • على قلم المحضرين أن يقوم باعلان صعيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ... ، فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب . أما اعلان الخصم بها فقد أصبح اجراء منفصلا عن الدعوى وتاليا له قصد به المشرع اعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى . كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وايذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا . أما إذا حضر \_ دون اعلان \_ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة وضمنا عن حقه في اعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لابدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين باعلانه بصحيفتها . لما كان ذلك فإنه يتعين العدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة .

وحيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنمى بهما الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ولى بيان ذلك تقول أنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وأنها تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانها بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة ٧٠ من قانون المرافعات ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع وفصل فى موضوع الدعوى على سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان اعلانها فى حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها فى اعلانها بالصحيفة أو توقيع الجزاء الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النمى سديد ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تصحيفة الأستناف وخلت الأوراق مايفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن حقها في اعلانها بها ، بل الثابت أنها دفعت باعتبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلانها بصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وفصل وموضوع الاستناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان ينانه سي تقد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ر نقض ١٩٩٢/٣/٨ صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية غكمة النقض في الطعن رقم ٧٢٩٣ لسنة ٥٥ قضائية ) .

# أحكام النقض الأخرى :

١ ــ انعقاد الخصومة . شرف . اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا . وجوب تاجيل القضية الى جلسة تاليه اذا تبيت المحكمة بطلان اعلان المدعى عليه بالصحيفة . مؤدى ذلك . عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليا توجيه الخصوم نحو تصحيح الاجراءات بتكليف المدعى باجراء اعلان جديد صحيح . المواد ٦٣ ، ٦٥ مرافعات .

# ( ۱۹۹۳/۱/۳۱ طعن ۲۵۸۹ لسنة ۵۷ قضائية )

ملحوظة : استقر قضاء النقض على ما نادينا به من عدم تخصيص النص القانوني متى كان واضحا ولا يحوز الاستناد في هذه الحالة الى المذكرة الايضاحية .

ومن هذه الأحكام مايلي :

 النص القانونى. عدم جواز الخروج عليه او تأويله او تخصيصه او تقييدهمتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة. الاستهداء بالحكمة التى أملته أو ماورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الايضاحية خطأ.

## ( ۱۹۹۳/۱/۲۹ طعن رقم ۲۶۰۳ لسنة ۵۷ قضائية )

لنص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده. والنص الواضح الجل لا محل
 للخروج عليه او تاويله استهداء بالحكمة التي املته وقصد الشارع منه.

( ١٩٩٢/٤/١٩ الطعنان رقما ١٧١٦ . ١٨٦١ لسنة ٥١ ق)

٣ ــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص فى المادة ١/٩٣٨ من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى اليوع فانه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز ، ومن ثم فانه لا يجوز الأخذ بالشغمة فى الشافى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين .

(نقض ١٩٩٣/٥/٢٧ طعن رقم ١٠٩٩ لسنة ٥٩ قضائية)

#### مادة ٦٩

لا يترتب على عدم مراعاة المعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

تقابل المادة ٨٠ من القانون القديم ولا خلاف في الاحكام بينهما .

## الشرح:

حرص المشرع في هذه المادة على أن يؤكد أنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة المعاد المقرر في الماد ٦٨ مرافعات وهو الخاص بمراعيد اعلان صحيفة الدعوى كما أكد أن البطلان أيضا لايترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور غير أنه أجاز للمدعى عليه في هذه الحالة أن يطلب أجلا لاستكمال المبعاد المنصوص عليه في القانون لتجهيز دفاعه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٧٠.

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى .

هذه المادة تقابل المادة ٧٨ من القانون الملغي . وقد عدلت بالقانون ٧٥ لسنة ٧٦ .

## الشرح:

تقضی هذه المادة بعد تعدیلهابان الحکم باعتبار الدعوی کأن لم تکن حتی ولو توافرت شروط أعبالها جوازی للمحکمة فلها أن تقضی به أو ترفضه حسبا بتراءی لها وهی لا تقضی به الا اذا ته افرت الشروط الآتیة :

١ -- أن يتمسك به المدعى عليه الذي تم اعلانه بعد اليعاد .

٧ ــ الا يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع.

ان يكون عدم الاعلان راجعا إلى فعل المدعى فأن كان راجعا إلى اهمال المحضر أو إلى
 تواطئه مع الخصوم من باب أولى أو تضليل من المدعى عليه فلا يقبل المدفع .

وتأسيسا على ماتقدم اذا وجه المدعى أو المستأنف اعلاناً إلى خصمه إلا أن الاعلان شابه عبب أبطله وكان هذا البطلان بسبب لا دخل لموجهة فيه كما إذا جاء الاصل او الصورة خاليا من يبان السم المفتر أو توقيعه أو بيان المحكمة التى يتبعها فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار المدعى أو كأن لم تكن لأن العبب يرجع إما إلى خطأ من المحضر وحده أو إهماله ولا دخل للمدعى أو المستأنف فيه ولم يكن في مكتنه من جهته تلافي هذا العبب ولا يعترض على ذلك بالقول بأنه كان يتعين عليه موالاة إجراءات الاعلان إذ أن ذلك لايكون له محل إلا اذا كان عدم الاعلان راجعاً إلى تقصير المدعى أو المستأنف في البيانات المنوط به بيانها كاسم المعلن إليه وموطنه الذي يعلن فيه.

واذا حضر المدعى عليه بناء على اعلان باطل تم فى خلال الثلاثة شهور فان هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل ويعتبر الميعاد المقرر فى المادة قد احترم .

واذا اعلن المدعى عليه باجراء باطل بعد الميعاد فان حضوره وان كان يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان الا انه لايسقط الحق في التمسك باعتبار الحصومة كان لم تكن عميلا بالمادة ٧٠ وعليه عندئذ أن يتمسك بذلك قبل التكلم في الموضوع عملا بالقاعدة العامة في الدفوع الشكلية ( التعليق على قانون المرافعات للدكتور ابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٤٠١ ) .

ويضاف الى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة لصالح المدعى بين مقر اغكمة المرفوع اليها الدعوى وموطن المدعى عليه .

ونظرا لان الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من

لم يتم اعلانه فانه لا يجوز لغيره من الحصوم التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة اذ أن الأخيرين لا يستفيدون من ذلك الا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو مالا يكون الا بعد أن يتمسك بذلك صاحب الشأن الذى لم يتم اعلانه في الميعاد وتقضى به المحكمة . غير أنه متى تمسك صاحب الشأن بالجزاء وحكمت به المحكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباق المدعى عليهم مادام الموضوع غير قابل للتجزئة ( كال عبد العزيز ص ٢٠٥ ) . ومثال الدعوى الهير قابلة للتجزئة تلك التى ترفع من المؤجر على المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ودعوى قسمة لمال الشائع فاذا اعتبرت والمستأجر من الباطن ودعوى قسمة لمال الشائع فاذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لأحدهم استفاد الآخر من ذلك ، ومثال القابلية للتجزئة دعوى بصحة ونفاذ عقد يبع عقار صدر من شريكين على الشيوع فاذا قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن للسبة لأحد البانعين فان ذلك لا يؤثر بالنسبة للبائع الآخر اذ يجوز الحكم بصحة العقد بالنسبة فقط .

وفى رأينا أنه اذا رفع المضرور دعوى مطالبة بتعويض على تابع ومتبوع كقائد السيارة ومالكها وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للتابع فان ذلك لا يؤثر فى مسئولية المتبوع لأن كلا منهما ملزم بالحق كله ويجوز للمضرور أن يقاضى أيهما دون اختصام الآخر .

ويسرى حكم المادة على الاستثناف ولكنه لايسرى على الطعن بالنقض كما لايسرى على استثناف هواد الأحوال الشخصية وان كان يسرى على مواد الأحوال الشخصية امام محكمة اول درجة كما قضت بذلك محكمة النقض .

ومما هو جدير بالذكر أنه في حالة مااذا قضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة ٧٠ مرافعات الا ان المحكمة الاستنافية خالفتها الراى وحكمت بالعائد فانه لايجوز لها التصدى للموضوع وانما يتعين عليها ان تعيد الدعوى نحكمة اول درجة للفصل فيه اذ لم تستنفذ ولايتها بشأنه لأنها لم تعرض له وبالتالي قلم تقض فيه .

# أحكام النقض:

١ الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة ٧٠ مرافعات . الغاؤه . أثره .
 وجوب اعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته للفصل فى الموضوع . ( نقض ١٩٨٧/٣/٢٩ طمن رقم ٢٣٦٤ لسنة ٣٠ العدد الاول ص
 ٢٣٦ لسنة ٣٠ قضائية ، نقض ٧ / ٧ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص

٧ ب عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ميماد الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة . ٧ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ . أثره . اعتبار الدعوى كأن لم تكن . فوات هذا الميعاد دون اتخاذ الاجراء لايغنى عنه حضور المدعى عليه أمام المحكمة مالم يكن من شأن هذا الحضور ازالة بطلان اعلان كان قد اعلن به في الميعاد ( نقض ٧٧ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥ قضائية ، ١٣ / ٥ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٨٩ لسنة ٤٧ قضائية ، نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٨٩ طعن رقم ٧٨٩ لسنة ٧٤ قضائية ، نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٨٩ لسنة ٧٤ قضائية ) .

٣ ــ اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر مادة ٧٠.
 مرافعات غير متعلقة بالنظام العام ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير

قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معيين فيها كدعوى الشفعة . ( نقض ٢٠ / ٢ / ١٩٨٦ الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

 هـ اعتبار الاستناف كأن لم يكن جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الاستناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب. أثره. زوال جميع الآثار المترتبة على الاستناف بما فيها الصحيفة. (نقض ١٤ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٥٨١ لسنة ٥٠ قضائية).

٦ \_ انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم انعقاد الخصومة فى الاستثناف وزوافا . استطراده الى مناقشة دفع المطعون ضده باعتبار الاستثناف كأن لم يكن والأخذ به . قضاء فى غير خصومة ولا جمية له . النعي عليه بالاخلال بحق الدفاع لعدم استجابته لطلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة للرد على هذا الدفع غير منتج . ( نقض ١٨٨ / ١١ / ١٩٨٥ طعن رقم ١٩٨٦ لسنة على قضائية ) .

٧ \_ وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تعمى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن المادة ٧٠ من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قليم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ، مما يستفاد منه أنه يتعين على المحكمة \_ اذا تحسك المدعى عليه بهذا الدفع \_ أن تلابت من الاوراق عدم اعلان الطاعة بصحيفة الاستناف في الميعاد القانوني ، الا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض اعلان الطاعة بصحيفة الاستناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المحكمة لا ترى اجابتها له ، وهي أسباب غير كافية لترير حكمها ، مما يعيمه بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال .

وحيث أن النمي غير سديد ، ذلك أن \_ المقرر في قضاء هذه المحكمة \_ أن مؤدى نص المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ \_ التي يسرى حكمها على الاستئناف اعمالا للمادة ٥٠ ٢٠ مرافعات \_ أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة المحاد راجعا الى فعل المدعى ، والا يوقع هذا الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الامر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ، ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الخركم به ، اذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى الى عدم احرام المحاد ، فاذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت المدفع باعتبار الاستئاف كأن لم يكن . فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بلك الاستئاف كأن لم يكن . فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بلك

المادة . لما كان ذلك ، وكان النابت من الملف الاستناق أن صحيفة الاستناف قدمت لقلم الكتاب في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠ ، وأن الإعلان بها وجه للطاعنة بمحل اقامتها بالعين المؤجرة بالعمارة رقم ٣ شارع النبوى المهندس بالدور النالث ، وأثبت المحضر أنه لم يستدل عليها ، ثم وجه اليها الاعلان أيضا ، حتى تم اعلانها بعين النزاع في ٢ / ٣ / ١٩٨١ في نفس على الإقامة الذي تعذر اعلانها فيه قبل ذلك ، وجاء بمينوات الحكم الملطون فيه : وأن المحكمة ترى في نطاق السلطة المقررة لها في المادة ٧٠ مواهات عدم اجابة طلب الجكم باعبار الاستناف كأن لم يكن ، وهو مايدل على أن المحكمة فدرت الظروف التي أدت الى تأخير الاعلان . لما كان ذلك ، وكان لا محل لذكر المبوغ لوفض لديع المادم الالمورق توقيع الحزاء جوازيا للمحكمة ونخضع لمطلق تقديرها ، فإن الحكمة لايكون قد خالف الناب بالارراق أو شابه الفساد في الاستدلال ، ويكون النمي على غير أساس ( نقض ٣٠ / ٢ / ١٩٧٢ طعن رقم ١٩٥٧ لسنة ٥ قضائية )

 ٨ ــ اذ انتبى الحكم المطعون فيه صحيحا باعتبار الدعوى كأن لم تكن فانه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتع بالتالى على المحكمة الحوض في موضوعها . ( نقض 1 / 1 / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص ١٠٥٠ ) .

٩ ــ مفاد نصوص المواد ٢٠١، ٢٠١، / ٢٠١ / ١ من قانون المرافعات أن المشرع وأن كان قد استثير المطالبة بالديون الثابقة بالكتابة والمتوافر فيها شروط المادة ٢٠١ مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء الا انه اخضع التظلم من أوامر الاداء للقواعد والاجراءات المقررة لصحيفة الدعوى ومنها المادة ٧٠ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب . ( نقص ١٠٥٥ من المرافعات المعدد الاول ص ١٠٥٥ من المرافعات المعدد الاول ص ١٠٥٥ من المدد الاول ص ١٠٥٥ من المدد الاول ص ١٠٥٥ من المدد المدعد المدعد المدد المدعد المدعد

• ١ - المقرر في قضاء محكمة النقض في شأن المادة ٧٠ قبل تعديلها وجوب أن تقضى محكمة الاستناف بجزاء اعتباره كأن لم يكن متى قام سبه وتحسك به صاحب الشأن فيه ولا يحول دون توقيع هذا الجزاء مانص عليه في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات من أنه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم لان مجل تطبيق هذا النص قاصر على الاختصام في الطعن ولا شأن له بسلامة اجراءات الاعلان بعد رفعه. ( نقض ١٩/١ / ١٩٨١ طعن رقم ٩٧١ لسنة ٤٤ فضائية ) .

### تعليق:

انه وان كان اعبار الاستناف كأن لم يكن أصبح جوازيا بعد تعديل النص الا أن المبدأ القرر يهذا الحكم من عدم إعمال نص المادة ١٩٨ في حالة الحكم باعبار الاستناف كأن لم يكن يسرى حي بعد تعديل المادة .

١١ ــ الجزاء المنصوص عنه بالمادة ٧٠ مرافعات من جواز اعتبار الاستثناف كأن لم يكن اذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال مهاد ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب لا يزول بمجرد حضور المستأنف عليه بالجلسة عملا بالمادة ٢٠ مرافعات لانه جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان الصحيفة خلال ثلالة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب ومجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع فى عدم تحقق الفاية منه. (نقض ١٩٨٠/٤/١٣ طعن رقم ٧٧٣ لسنة ٤٤ قضائية).

١٣ \_ الدفع باعتبار الاستشاف كأن لم يكن . وجوب ابدائه قبل التكلم فى الموضوع . بقاء هذا الدفع قائما مالم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا . ( نقض ١٩٨٧ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ٧٠٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

15 ـ لما كان البين من صحيفة الاستناف أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادتان ٢٣٠ ، ٢٣ من قانون المرافعات ، وأنها أودعت قلم الكتاب في الميعاد المحدد في القانون ، وكان التسك ببطلان اعلانها أمرا خارجا عن الصحيفة ذاتها ، ولم تدفع الطاعنة أمام محكمة الاستناف باعبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلانها اعلانا صحيحا بصحيفته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب ، وكان هذا الدفع لايعملق بالنظام العام ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستناف لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . وقضى برفض الدفع بطلان صحيفة الاستناف لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

10 \_ تنص المادة ٢٥٦ / ٣ من قانون المرافعات على أنه ، وعلى قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه \_ من قلم كتاب محكمة الفقض \_ ولا يترتب على عدم مراعاة هذا المحاد بطلان إعلان صحيفة الطعن ، . مما مفاده أن المحاد المقرر لاعلان صحيفة الطعن بالفقض طفاه أنه المادة ليس محادا حميا ، بل مجرد ميحاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الفصل الحاص بالنقض في قانون المرافعات ، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون وقم ٧٥ سنة ١٩٧٦ ، قان الدفع من قانون المرافعات ، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون وقم ٥٥ سنة ١٩٧٦ ، قان الدفع يكون في غير عمله . ( نقض ٤ / ٣ / ١٩٨٠ اسنة ٣١ الحزء الاول ص ٧٠١) .

17 \_ الخصومة فى الاستناف تعبر بالنظر الى اجراءات رفعها والسير فيها ، مستقلة عن الحصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها ، فما تجرى على احداها من بطلان أو صحة لايكون له أثر على الاخرى ، ومن ثم فان النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الاعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لايحول دون تحسك ذوى الشأن ببطلان اعلانه بصحيفة الاستناف . لما كان ذلك ، وكانت الطاعة الثانية قد تحسكت ببطلان اعلانها بصحيفة الإستناف على مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، وباعتبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلانها ببطك الصحيفة خلال الثلاثة أشهر الثالية تقديمها ، وكان الحكم المطمون فيه قد تضي برفض هذا الدفع تأسيسا على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان اعلانها بصحيفة الاستناف الحاصل في مواجهة النيابة يجول ينها وبين العودة الى التمسك ببطلان اعلانها اعلانها بصحيفة الاستناف الحاصل بذات الطريق ، وحجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان الحلانات . فانه يكون مهيا بالحظأ في تطبيق القانون ( نقض ٣٣ / ٤ / ١٩٨٠ مسة ٢١ أو بالال ص ١٩٨٠ ) ١

۱۷ ـــ اكانعدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه و فقا لنص المادة ۲۱ مرافعات قاصر وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــ على حالة بطلان الاجراء غير المتعلق بالنظام العام أما اذا كان الاجراء معدوما فانه لا يرتب اثرا ويجوز فذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الاحوال وكان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستثناف لم تعلن للمطعون ضده الاول منذ ايداعها قلم الكتاب بتاريخ 1 / ۷ / ۱۹۷۱ وحتى دفع الحاضر عنه يجلسة ٢٤ / ٧ / ١٩٧٤ بعدار الاستثناف كأن لم يكن فان اعلانه يكون معدوما ، ويجوز له التمسك بهذا الانتعام وآثاره ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى في هذا الشأن يكون على غير أساس . ( نقض ٢ / ١ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٤ قضاتية ) .

10 سنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ قد جرى 
بأنه و يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه 
بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا الى فعل 
المدعى ، مما مفاده سروعل ماجرى به قضاء هذه المحكمة سران الجزاء المقرر بطك المادة لا يقع 
بقوة القانون وانما هو أمر جوازى محكمة الموضوع يخضع لتقديرها اذا ماطلبه المدعى عليه وكان 
سببه راجعا الى فعل المدعى . ويسرى حكم تلك المادة على الاستناف وفقا لنص المادتين ٣٠٠ . 
٢٠ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٤/٢/١ طعن رقم ١٩٨٧ السنة ٥٠ قضائية . ) .

١٩ \_ من المقرر \_ فى قضاء هذه المحكمة \_ أن الجزاء الوارد بالماد . ٧ من قانون المرافعات الإيحاق المحيحا المرافعات الايحاق المحلحة من لم يتم اعلانه خلال الميعاد إعلانا صحيحا وكان المحملة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وايقاع الجزاء بمقتضاه من قبيل الدفوع الشكلية المحلقة بالاجراءات بحيث يعين ابداؤه قبل التكليم فى الموضوع والاسقط الحق فيه وفق المادة . ٨ . ١ من قانون المرافعات وكان التكليم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بابداء أى طلب أو دفاع فى الدونوي يين من الحكم المطعون فيه انه أقام دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ، وكان يين من الحكم المطعون فيه انه أقام

قضاءه على أساس صحة اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وعلى ماورد بالحكم المستأنف من أسباب أخرى أقرها الحكم المطعن فيه ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على ماأورده بمدوناته من ، أن وكيل الطاعة حضر بحيف 17 / 11 / 17 وطلب أجلا لتقديم مستبدات .. وأنه يوجد تعديلات على عقد السبح الذي تحديد وكان هذا الدفع سابقا على ابداء الدفع الذي ورد في المذكرة المقدمة في 77 / 1971 ومن ثم فقد سقط حتى المدعى عليها ، الطاعنة ، في هذا الدفع ... ، وأذ انتهى الحكم المطعون فيه الى وفض هذا الدفع لإبداء دفاع جوهرى في عقد الميع قبل التسك به فافه يكون قد النزم صحيح القانون . ( نقض 14 / 1 / 1902 طعن رقم 27 السنة ٥٠ قضائية ) . فقائية ، نقص رقم 1 / 1 / 10 لا 1902 لسنة ٥٠ قضائية ) .

 ٣ ـ الدفع باعتبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال المحاد القانوف.
 اختلافه جوهريا عن الدفع ببطلان اعلان صحيفته. التملك ببطلان اجراءات الإعلان استنادا
 لسبب لم يسبق اثارته أمام عكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض. ( نقض ٢ / ١ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية).

٣١ \_ وحيث أن ثما تعاه الهوية الطاعنة بالسبب الثانى من سبى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في السبيب . وبيانا لذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه باعتبار الاستناف كأن لم يكن على بطلان اعلان المطعون ضدهما بصحيفة الاستناف في مواجهة النيابة . في حين أنه طبقا يكن على بطلان اعلان المطاون المواقعات لايجوز فهما التمسك بهذا البطلان لانهما تسببا فيه بأن ضمنا صحيفة الدعوى بيان الموطن الاصلى شما \_ الذي أورده الحكم المطعون فيه في دبياجته \_ على الرغم من عدم أقامتهما به تما أدى الى التحرى عن موطنهما ثم اعلانهما في مواجهة النيابة ، وقد تمسكت الهنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستناف لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه .

وحيث أن هذا النمي سديد ، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة النائية من المادة ٢١ من قانون المراهات على أنه و لا يجوز التمسك بالبطلان من الحصم الذى تسبب فيه ع ، مفاده — وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايجوز التمسك بالبطلان لا الجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ويستوى أن يكون من تسبب في البطلان هو الحصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان الى الخصم أو من يعمل باسمه ، وكان البين من الاوراق أن المطون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتا المنعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهنة الطاعة و فورقة اعادة الإعلان الحاص بيذه الدعوى الإبتدائية المرفوعة منهما ضد الهنة الطاعة و فورقة اعادة الإعلان الحاس بيذه الدعوى الإبتدائية على هذا العدوان أثبت المخصر المكلف باجرائه أنهما غير مقيمين به بل أن عمل اقامتها كان بضراح المن بطب المنافق على هذا العدوان المنافق الميام الإعلان بطك الصحيفة في هذا العدوان الانجر لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد فما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعة المتعان بضابط الشرطة المؤسطة المنحق المنتعرف ضدهما المعون ضدهما بدات بيانات المنافق من منافق المنافق من مفافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة ال

العامة يوم ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٧١ ، فدفع المطعون ضدهما باعبار الاستناف كأن لم يكن لم ي

٢٢ ــ وحيث أن النعي بالوجه الاول مردود ، ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان هو \_ وعلى ماجري عليه قضاء هذه المحكمة \_ بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل اعلانه الدفع به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، واذ كانت الطاعنة الاولى بصفتها الشخصية ، هي التي تمسكت ببطلان اعلان الطاعنين الثانى والثالثة بصحيفة الاستثناف فان هذا الدفع منها يكون غير مقبول لانتفاء صفتها في ابدائه ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الردُّ عليه ، وأذَّ كَانَّ الثابت أن الطاعنين الثاني والثالثة لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستثناف أو يضمنا صحيفة الطعن بالنقض النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على اجراء باطل هو اعلانهما بصحيفة الاستناف فلا يقبل منهما اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض تأييدا لدفعهما باعتبار الاستثناف كأن لم يكن ، بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس . والنعي بالوجه الثاني مردود ، ذلك أن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن هو من الامور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءِه على أسباب سائغة ، واذ كان ذَّلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استخلاص سائغ الى أن المكان الذي اعلنت فيه الطاعنة الأولى بصحيفة الاستثناف هو موطنها الاصلى ورتب على ذلك صحة اعلانها فيه ورفض الدفع باعتبار الاستثناف كأن لم يكن فان ماتنعاه عليه الطاعنة الاولى في هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لايقبل أمام محكمة النقض . ( نقض ١٩٨٠/١١/١٨ سنة ٣٦ العدد الثاني ص ١٩١٠ ) .

٣٣ \_ إعتبار الاستناف كأن لم يكن . جزاء نص عليه المشرع لعدم اعلان صحيفة الاستناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب . أثره . زوال جميع الآثار المترتبة على الاستناف بما فيها صحيفته . ( نقض جلسة ١٩٨٦/٤/١٤ طعن رقم ١٥٨١ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٢٩٨٦/٤/١٧ سنة ٧٤٧ ) .

٣٤ \_ معاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها . معاد حضور . حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا المعاد لايسقط حقه في التمسك باعبار الاستناف كان لم يكن . مادة ٧٠ ، ٣٤٠ مرافعات . حضور الخصم من تلقاء نفسه او بناء على ورقة أخرى . لايسقط حقه في التمسك بالبطلان . زوال البطلان المترتب على حضور الحصم بالجلسة أخرى . لايسقط حقه في التمسك بالبطلان . زوال البطلان المترتب على حضور الحصم بالجلسة

او ايداع مذكرة بدفاعه وفقا للمادة ١٩٤ مرافعات . عدم سريانه على البطلان الناشيء عن عدم مراعاة المواعيد المقرره لرفع واعلان الطعن في الأحكام . ( نقض ١٩٨٩/١٢/١٤ طعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٣ فضائية ، نقض ١٩٨٣/١١/١٤ سنة ٣٤ ص ١٦٦٤، نقض ١٩٧٧/٢/٩ سنة ٢٨ ص ٣٤٠) .

70 — الدفع باعتبار الاستناف كأن لم يكن لعنم تجديده في المعاد . دفع شكل غير متعلق بالنظام المام . تعبار الدفع بعد طلبه احالة الاستناف لنظره مع أخر مرتبط . اعتبار ذلك تعرضا لموضوع النزاع مسقط لحقه في ابداء الدفع المذكور . ( نقض ٢٥ / ١ / ١٩٨٩ طمن رقم ٤٩٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٦ \_ وحيث أن كما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول للطعن نخالفة القانسون. وينا لذلك يقولون أن الحكم استند فى قضائه باعتبار الاستناف كأن لم يكن الى عدم وصول اعلان المطعون ضدها بأصل صحيفته \_ بموطنها المعلوم فى الحارج \_ خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداعها ، فى حين أنه يكفى تخام الاعلان فى هذه الحالة تسليم صورته لليابة العامة بصرف النظر عن وصولها فعلا الى المعلن اليه عملا بنص الفقرة التاسعة من المادة الثالثة عشر من قانون الماهامة.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك انه وان كان الاصل في اعلان اوراق ـــ المحضرين القضائية هو أن تصل الى علم المعلن اليه علما يقينيا بتسلم الصورة لنفس الشخص المعلن اليه . الا ان المشرع يكتفي بالعلم الطني في بعض الحالات باعلانه في موطنه ، وبمجرد العلم الحكمي في بعض آخر لحَكمة تسوغ الخروج فيها على الاصل ، وقد قدر المشرع انه في حالة المقم خارج البلاد في موطن معلوم أن الاجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن اليه ، ولا مساءلة القائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في اعلان صحف الدعاوي أو الطعون استشاء من الاصل ، فينتج الاعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن اليه لها . لما كان ذلك وكانت صحيفة الاستثناف قد أودعت قلم كتاب المحكمة في [1 / 7 / ١٩٨٣ وسلمت صورة اعلانها للنيابة العامة في ١٣ / ١٩٨٣ / ٤ / ١٩٨٣ لاعلان المطمون ضدها في موطنها المعلوم بسويسرا فان اعلانها بصحيفة الاستثناف يكون قد تم في الميعاد صحيحا منتجا لآثاره ، ولا يغير من ذلك طلب النيابة العامة بعد ذلك تحديد جلسة أخرى لنظر الاستثناف نظرا لفوات تاريخ الجلسة المحددة قبل أن تتمكن من توصيل الاعلان بالطرق الديبلوماسية ، واذ خالف الحكم المُطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتسلم صورة الاعلان للنيابة في ١٣ / ٤ / ١٩٨٣ ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستثناف كأن لّم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب فانه يكون قد حالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن . ( نقض ١٣ / ١ / ١٩٨٦ ا طعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٣٧ \_\_ اعتبار الدعوى أو الاستشاف كأن لم يكن . المادتان ٧٠ . ٢٠ ٥ رافعات . مناطه . أن يكون ذلك راجعا الى فعل المدعى أو المستأنف ولو كان نتيجة محطه أو اهماله بسبب الميانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو استشافه . توقيع ذلك الجزاء . جوازى للمحكمة .

شروطه . استقلافها بتقدیر سببه منی کان استخلاصها سائفا . ( نقض ۱ / ۲ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۲۰۲۹ لسنة ۵۲ قضائیة ) .

۲۸ ـــ اعتبار الاستناف كأن لم يكن في موضوع غير قابل للتجزئة. النعى بصحة اعلان أحد الخصوم بصحيفة الاستناف وعدم تمسكه بهذا الجزاء غير منتج. (نقض ١٩٧٤/٣/١ طعن رقم ١٩٧٤/٣/١ لسنة ٥١ ص م٩٨٥).

٧٩ ــ لما كان مناط توقيع الجزاء المقرر بعص المادة ٧٠ من قانون المرافعات ــ هو اعبار الاستناف كأن لم يكن متى طلب المدعى عليه ذلك ــ الا يتم اعلان المدعى عليه بصجيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديمها الى قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع الى فعل المدعن عن وكان هذا الحكمة بسب على الاستناف عملا بنص المادة ٤٠٠ من قانون المرافعات وكان الثابت فى الاوراق أن المستأنفين الطاعين اعلوا صحيفة الاستناف الى المستأنف ضدهم فى المياد ، غير أن المحكمة قضت بيطلان اعلانها لمعضهم لعدم توقيع المختر على صورة الإعلان المسلمة الى كل منهم ، مما مفاده ان عدم تمام اعلانهم فى الميعاد لم يكن يرجع الى فعل المستأنفين وم مايخلف معه شرط توقيع الجزاء سالف الذكر . ( نقض ١٩ / ١ / ١٩٩٠ طعن رقم 1 ١٩٠٠ لسنة ٥٩ قضائية ).

٣٠ ــ انه وان كان الثابت أن صحيفة الاستناف قد قدمت الى قلم الكتاب في ٤ /٧/ ١٩٧٠ ولم تعلن للمستأنف عليها الثانية \_ الطاعنة الثانية \_ الا في ٢٧ / ١٠ / ١٩٧٠ ودفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستثناف كأن لم يكن لعدم تكلفيها بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة آلي قلم الكتاب ، وكان ميعاد ثلاثة الاشهر المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات التي أحالت اليها المادة ٢٤٠ الواردة في باب الاستثناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف اذ لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور الا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه ، فان حضوره لايسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . ولما كان البطلان الذي يزول بحضور المعلن اليه عملا بالمادة ١١٤ من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة ١٤٠ من قانون المرافعات السابق ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ انما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب ف الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . أما البطلان الباشيء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن في الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، ولا محل للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الاجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملا بنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات ، ذلك ان اعتبار الاستثناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستثناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب ، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه ، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى مايترتب على تراخي المستأنف في اعلان الاستثناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب، ويتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة،

ولا یکون لها خیار فیه مالم یتنازل عن طلب توقیعه ر نقض ۱۹۷۵/۱۲/۳۰ سنة ۲۹ ص ۱۷۳۵ ، نقض ۲/۲،۱۹۸۰ طعن رقم ۷۸۹ لسنة ۶۷ قضائیة ) .

٣١ ـ متى تمسك صاحب الشأن بالجزاء النصوص عليه فى المادة ٧٠ مرافعات وقضت به المكمة وجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباق المدعى عليهم مادام غير قابل للتجزئة . ( نقض ١٧ / ٥ / ١٩٧٧ الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٤٢ قضائية ) .

٣٧ \_ نص المادة ٧٠ مرافعات الايسرى على استناف مواد الاحوال الشخصية لعدم خضوعه القواعد قانون المرافعات . اذ يظل محكوما بالقواعد الواردة في الاتحة ترتيب المحاكم الشرعية ( نقض ٣٧ / ٧ / ١٩٧٧ في الطعن رقم ٣٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٣٣ ــ اذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦١ لمسنة ١٩٥٥ تضمي باتباع أحكام قانون المرافعات في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف إلى كانت من المتصاص المحاكم الشرعية وذلك فيما عدا الاحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الاحرى الممائلة لها وكانت المادة ٣٦ منه قد ألفت المواد من المرافعة المشار اليها وهي الحاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محاكم المدرعة الاولى فان قواعد قانون المرافعات تكون هي واجبة التطيق ومن بينها المادة ٣٠ التي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ( نقض ١ / ٢ / ٧ طعن رقم ١٠ سنة ٤٥ ).

تعليق : هذا الحكم يناقض الحكم السابق عليه مباشرة ونرى أن الحكم الاخير رقم ٣٣ هو الذي ينفق وصحيح القانون .

٣٤ \_ عدم اعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئاف . بدء الميعة و ١٩٧٦ . أثره . المراد و انقضائه في ظل المادة ٧٠ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ٧٥ سنة ١٩٧٦ . أثره . وجوب القضاء باعتبار الاستئاف كأن لم يكن . لا عمل لاعمال الحكم الجديد الوارد بالقانون الاعير ( نقض ٣ / ٧ / ٧ / ٧ طعن رقم ٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية ) .

 ٣٥ ــ اعتبار الاستثناف كأن لم يكن لعدم اعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من ثاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالايام . يوم تقديم الصحيفة . عدم دخوله فى الحساب . ( نقض ١٧ / ١٢ / ١٩٧٨ طعن رقم ٥٠٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٦ \_ جضور المستأنف عليهم بجلسات تالية للجلسة المحددة بورقة الإعلان الباطل بصحيفة الاستناف ، دفعهم باعتبار الاستناف كأن لم يكن قبل التعرض للموضوع لعدم اعلانهم خلال للاقة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . صحيح . حضورهم لا يحقق الفاية من الاجراء ( نقص ١٣ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم ٨٨ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٧ \_\_ حضور الحصم الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الاعلان هو حضوره بناء على الورقة ذاتها ( حكم النقض السابق ) .

٣٨ \_ وجوب اعلان صحيفة الاستناف فى المعاد . تغيير المستأنف عليه موطنه المين بصحيفة افتتاح الدعوى دون المحطار المحكوم عليه بموطنه الجديد . لا يعد من قبيل القوة القاهرة نقص ٨٨ / ٨ / ٨٧ طعن رقم ٩٥٩ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٩ \_ نقض الحكم الذى قضى بعدم جواز الاستناف . قضاء محكمة الاحالة باعتبار الاستناف كأن لم يكن استجابة لما دفع به المستأنف عليه امامها قبل الاحالة وبعدها . لاخطأ رنقض ٨٣ / ٣ / ٨٧ طعن رقم ٩٥٩ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٤ — الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان احد المدعى عليهم في المحاد القانوني .
 ٩ - ٧ مرافعات . عدم جواز تمسك غيره من الخصوم بهذا الدفع ( نقض ٧٨/٣/٢١ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٤٤) .

١٤ \_ اعتبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلان المستأنف عليه اعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الم المستأنف عليه بالجلسة المحددة بالصحيفة . أثره . زوال البطلان المتعلق بالاعلان . لايفير من ذلك تراخى اليوم المحدد لنظر الدعوى الى مابعد انقضاء الميماد ( نقض ٣٥ / ٤ / ٨٧ طعن رقم ٧٧٠ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٢٤ \_\_ حضور المستأنف عليها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف قبل اعلانها بالصحيفة . تمسكها باعبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن تصرض للموضوع لعدم تكليفها بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . النعى بسقوط حقها فى التمسك بهذا الدفع لتحدثها فى الموضوع . لا محل له ( نقض ٣٧ / ٣ / ٧٧ سنة ٧٧ ص ٧٤٧ ) .

٣٤ ــ طلب الورثة تعويضهم عن وفاة مورثهم . موضوع قابل للتجزئة ، صحة اعلان صحيفة الاستناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم صحيفة الاستناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصب لمن لم يعلن بالصب لمن لم يعلن بالصحيفة في الميحاد القانوني . لا خطأ ( نقص ٣٣ / ٣ / ٣ سنة ٢٧ ص ٧٤٢ ) .

٤٤ \_ قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعى ماأمرت به المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف الجوازى . أمر جوازى للمحكمة . وجوب ممارسة المحكمة . الاستنافية لسلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة من الناحيتين القانونية والموضوعية ( نقض ٧٦ / ٤ / ٧٧ سنة ٨٧ ص ٢٥٠٢ ) .

ه 2 \_\_ الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن . خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى أن الدافع قد
 تعرض لموضوع الدعوى قبل ابداء دفعه . عدم سقوط حقه في التمسك به .

## ( نقض ١٩٧٨/٤/١ طعن رقم ٢٢٤ لسنة ٣٤ قضائية )

٣٦ \_ إذ كان البين من صور اعلان صحيفة الاستئناف انها جاءت خالية من بيان اسم المختر وتوقيعه عليها ومن ثم قان هذا الاعلان يقع باطلا ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان اسم المختر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المختر وتقصيره هو دون الطاعنه وهى لا تعلم بهذا الشقصير إذ ان أصل ورقة الاعلان هو وحده الذى يعتبر من اوراق الدعوى ومرفق بملفها وقد جاء مستوفياً لكافة البيانات التي يتطلبها القانون . أما صورة الاعلان فهى تسلم للمعلن اليهم

لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التى تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهى ليست من أوراق الدعوى التي ترفق بملفها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور اعلانهن بصحيفة الاستناف التي بها العوار سالف الذكر إلا جلستى ( ..... ، تأييداً لدفاعهن بمطلان الاعلان وكان العيب الحاصل بصور الاعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعه فيه وليس في مكتبا تلاف هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الاعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الاعلان راجعاً إلى تقصيرها هي في البيانات المخاصة بالمعلن الين وموطنين المقدم منها والتي تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستناف عملا بالمادة قضى باعبار الاستناف كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستناف عملا بالمادة منها وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

٧٤ \_\_ عدم اعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب . جزاؤه . اعتبار الاستناف كأن لم تكن . جواز الحكم به اذا تمسك به صاحب المصلحة مالم يتنازل عن طلب توقيعه او يسقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع . مجرد فوات فوات المحاد المذكور . قاطع فى عدم تحقق الغاية من الإجواء .

### ( ۱۹۹۲/۱۲/۳۲۱ طعن رقم ۲۵۰۷ لسنة ۵۷ قضائیه )

4.4 ـــ الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب . لا محل معه للتعرض للموضوع النعبي الوارد على الحكم الابتدائى بالحظأ في تطبيق القانون . نعى وارد على غير محل وغير مقبول . ( السابق )

٩ ع. معاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة ٧٠ مرافعات المعدلة والتى احالت اليها المادة ٢٤٠ فى باب الاستناف. ميعاد حضور بصريح النص. عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله بفعل المستأنف. اثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

٥ سافر المتحسك الطاعن الأول أسام محكسة أول درجة ببط الان اعلانه بصحيفة الدعوى قبل التكلم في الموضوع ومن ثم يكون قد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي أثاره لأول مرة في مذكرته المقدمة في فحرة حجز الاستنافين للحكم تما يضحى معه اعلانه بصحيفة الدعوى صحيحا ومنتجا لاثره وينبى عليه وقد تم هذا الاعلان في المحاد المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون المرافعات أن يكون الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على غير أساس .

( الطعون أرقام ٦٥١ س ٥١ ، ٣١٥ ، ٣٣٨ س ٥٣ ق حلسة ١٩٨٦/١/٢١ ) ٥١ ـــ الدفع باعبار الدعوى كأن لم تكن وبطلان الاعلانات من الدفوع الشكلية . عدم

تمسك الطاعن به في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة ابان حجزها للحكم وعدم طعنه على الاعلانات بالتزوير . عدم اعتداد الحكم بهذه الدفوع . لا عيب .

( الطعن رقم ۱۵۲ لسنة ۵۹ ق و أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۳ )

### مادة ٧١

اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد .

واذا انتبى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار اليه في المادة ٦٤ يرد كامل الرسم المسدد .

هذه المادة تقابل المادة ٧٩ من القانون القديم.

## التعليق:

استحدث المشرع في المادة الجديدة نص الفقرة الثانية منها وذلك ترغيبا للخصوم في انهاء النواع صلحا أمام مجلس الصلح . وطبقا لنص المادة فان حق المدعى في استرداد ثلاثة أرباع الرسم في حالة تركه الخصومة أو تصالحه مع خصمه مشروط بأن يكون قد تم بالجلسة الأولى التي اعلن اليها المدعى اعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة ويسوى الرسم في هذه الحالة على اساس الرسوم الثابته أو النسبية المسددة أصلاً عند رفع الدعوى دون نظر لما يكون مستحقا من رسوم في حالة الفصل في الدعوى وينبغي أن يتم الترك أو الصلح قبل المرافعة في الجلسة حتى ولو كانت الجلسة الاولى أما اذا تم الصلح بعد الجلسة الاولى أو في الجلسة الاولى وبعد بدء المرافعة والتكلم في الموضوع فانه يتعين إعمالَ حكم المادتين ٢٠ . ٢٢ من قانوني الرسوم رقمي ٩٠ . ٩١ سنة ٤٤ المعدلتين بالقانون رقم ١٥٣ سنة ١٩٥٦. ويرى الدكتور أبو الوفا أن المقصود بالجلسة الاولى هي أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهم ، فاذا تخلف الخصوم في أول جلسة فشطب الدعوى ثم عجلت فإن الصلح أو الترك الذي يتم في أول جلسة بعد التعجيل يخضع لحكم المادة ( مرافعات أبو الوفا هامش بند ٤١٨ ؛ ولكن محكمة النقض اعتبرت أن المقصود بالجلسة الاولى انها الجلسة التي اعلن المدعى عليه فيها لشخصه او اعيد اعلانه بحيث اصبحت الدعوى صالحة لنظرها وتأسيسا على ذلك لا تعتبر الجلسة الاولى ــ مهما تعددت الجلسات ــ تلك التي تغيب فيها المدعى عليه طالما انه لم يعلن لشخصه ولم يعد اعلانه .

## احكام النقض:

١ \_ استجفّاق ربع الرسم المسدد اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع محصمه في الجلسة الاولى. مقصودها. الجلسة التي أعلن المدعى عليه فيها لشخصه أو أعيد أعلانه واصبحت الدُّع ي صالحة للمضى في نظرها طالما تم الترك أو التصالح فيها قبل بدء المرافعة المادتان ٧١ مرافعات ، ٧٠ مكررا من قانون الرسوم القضائية ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل . ( نقض ١٩٨٩/٤/١٩ طعن رقم ٢٥١١ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣-وإن كان من المقرر ضبقا للمادتين ( ٢٠ مكررا ) من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٤ ، ٧١ من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الحصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم . إلا أنه لما كان الشارع طبقاً للمعادة (٣٠٠) من قانون المرافعات ــ رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح الحصوم بأن يلحقوا ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة وينبت محتواه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض فصلت في موضوع الحصومة والنفت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم اليها واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملاً .

( نقض ۱۹۹۲/۲/۱۹ طعن رقم ۱۹۷۰ لسنة ۵۸ قضائية ) عنقض جلسة ۱۹۹۲/۳/۱۹ مجموعة الكتب الفنى صـ ۳۸٦ ، سنة ۱۵ ق ( نقض جلسة ۱۹۷۱/۳/۹ مجموعة المكتب الفنى السنة ۲۲ ) مادة ٧٢ الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول الحضور والتوكيل بالخصومة

### مادة ۷۲

فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المامين وللمحكمة أن تقبل النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم الى الدرجة الثالثة .

هذه المادة تقابل المادة ٨١ من القانون الملغي .

### التعليق :

حذف المشرع من المادة ٧٣ عبارة بمقتضى توكيل خاص أو عام النى وردت فى المادة القديمة وترك تحديد نوع التوكيل ومداه لما ورد فى قانون المحاماة .

## الشرح:

١ ــ يلزم القانون أن يكون الوكيل عن الخصم محاميا واغا يجوز باذن من المحكمة قبول وكالة الزوج والاقارب والاصهار الى الدرجة الثالثة ولو لم يكونوا من المحامين وغيى عن البيان أن من غيره بمقتصى نيابة قانونية أو قضائية يجوز أن يحضر عنه أمام المحاكم كالوصى بالسبة للقاصر والقيم بالسبة للمحجور عليه والسنديك بالسبة للمفلس ( مرافعات أبو الوفاء ص ٢٥٣).

٧ — الاصل أن للشخص أن يوكل من يشاء في ادارة أمواله أو التصرف فيها بشرط أن يكون أهلا للوكالة ودوب اشتراط — صلة قرابة — ويحدد عقد الوكالة مداها. ومن بين الاعمال التي يجوز التوكيل فيها فضلا عن التصرف المحافظة على حقوق الموكل وذلك برفع المدعاوى أو ابداء المدافع الذي يؤم في الدعاوى التي ترفع على الموكل وهذا مبدأ مقرر في القانون المدنى لكن المشرع رأى أن يكون الحضور أمام الحاكم لطائفة معينة لديها مؤهلات تمكنها من ابداء الدفاع عام واستشاء من ذلك أجاز للمحكمة أن تقبل حضور من يوكله الحضوم من غير الحامين من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدزجة الثالثة وحق الحكمة في هذا القبول حق مطلق يرجع الى تقديرها تراعى فيه ظروف الدعوى وظروف الموكل وحالة الوكيل وما اذا كان يستطيع أن يعرض وجهة نظر موكله أم لا وعلى ذلك فالوكيل الذي لا تربطه بلموكل الصلة المنصوص عليها في المادة وأن كان لا يستطيع الحضور نيابة عن موكله أمام الحكمة الا ان له أن يوكل محاميا ينوب عن موكله اذا كان مصرحا له بذلك في صند الوكالة ويصح حضور الحامى وان كان موكلا من من كله اذا كان مصرحا له بذلك في صند الوكالة ويصح حضور الحامى وان كان موكلا من ملكله الما الحكم وان كان موكلا منا

لايجوز له الحضور أمام المحكمة . وقبول المحكمة فى الحضور نيابة عن الخصوم ممن يوكلونه من ازواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم الى الدرجة الثالثة قاصر على الحضور أمام المحكمة وابداء الدفاع الشفوى أو بمذكرات ولكن لا بجوز لهم تحرير صحف الدعاوى والطعون والتوقيع عليها فى الحالات التي يستلزم القانون التوقيع عليها من محام وعلى ذلك ففي حالة مااذا المترط القانون الوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام فان اغفال ذلك يترتب عليه البطلان المطاق ومن الحقوق في هذه الحالة أن يلمجأ أحد النصوص عليهم فى المادة غيم لتحرير صحيفة الدعوى أو الطعن ثم يحضر بنفسه أمام المحكمة دون المحامية المحاكمة المتمر فى الحضم أن تصدر المحكمة قرارا ليوكل محام . ويبغى عند حضور أى من ذكرتهم المادة كوكيل عن الحصم أن تصدر المحكمة قرارا بقول حضوره غير أنه أذا أثبت حضوره ولم تعرض عد هذا قبولا ضعنها ، إلاأن المامها عملا بالمادة ٢٦٦ مرافعات .

## احكام النقض:

إ \_ بلوغ القاصر من الرشد اثناء سير الدعوى . استمرار والدهم في تميلهم دون تنيه المحكمة . قيام صفته في تميلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية . صحة اختصامه كممثل لهم في الاستناف . ر نقض ١٣ / ١ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٧٠ ، نقض ٢٦ / ١ / ١٩٧٠ سنة ٢٢ ص

وقد أضاف الحكم الاخير أنه لايقبل من القاصر التمسك بعدم صحة تمثيله لاول مرة أمام محكمة النقض.

٧ ــ التوكيل في الخصومة جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ماتنص عليه المادة ٨١ من قانون المرافعات من أنه و في اليوم المعين لنظر المدعوى يحضر الحصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقسل في النبابة من يختارونه من الاقارب أو الاصهبار الى الدرجـــة النافة ، فان مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء وهم الخامون و الأقارب و الاصهار الى الدرجــة النافة ، نقص ٣٠٩ ٣٠ ١٩٦٣ سنة ١٧ ص ٧٥٧) .

٣ ــ عدم انكار الخصم أمام محكمة الاستثناف وكالة المحامى الحاضر معه عدم جواز
 انكارها أمام محكمة النقض ( نقض ١٢ / ٦ / ١٩٦٩ منة ٢٠ ص ٩٢١ ) .

ي كون المحامي كان من الهيئة القصائية التي اصدرت حكما حائزا قوة الأمر المقضى فيه
 لايمول دون توكيله عن احد الخصوم في باق النزاع الذي لم يفصل فيه بعد . ( نقض ٢٦ / ١٩٨ / ١٩٨ معن رقم ١٩٢ / ١٩٨ معن رقم ١٩٢ لسنة ٩٨ فضائية ) .

لا يحظو المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالماماة من القضاة السابقين أن يكون
 وكيلا عن أحد طرق نزاع لمجرد أنه كان قبلا من القضاة الذين نظروا هذا النزاع . ( نقض
 ١٩٨٠/١/١٧ منة ٣١ الجزء الاول ص ١٩٧ ) .

 ٦ - اذا كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا عن المطعون ضدها الثالثة ولم يثبت الطاعنان وكالتبها عنها ، فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة اجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الاخيرة . ( نقض ١٧ / ١ / ١٩٨٠ صنة ٣٦ الجزء الاول ص ١٩٧٧ ) .

٧ \_ لتن كان القانون بشتوط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسيا تقضى الفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى، واختص بها المشرع أشخاصا معينيين واستلزم إثبات هذه الركالة و فقا لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقا لنص المادتين ٧٣ ، ٧٣ من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق في التقاضي ، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء ، بل يكون محكمة الموضوع في هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في رفع الدعوى . إذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعي قد أسس على انتفاء صفية والد المطعون صده الأول في رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد، واقتصر الدفع على ذلِك فِحسب ــ دون أن يمتد إلى الوكالة في الخصومة أمام القضاء \_ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكبت المطعون ضده الأول عن قيام والده ير فع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته الى استثناف الحكُّم الصادر برفض الدعوى توصِّلا إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته ورضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذي أتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد في رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ماخلص إليه الحكم يكون سائفاً ومؤديا إلى النتيجة التي إنتهي إليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يغدو النعي بهذا السبب على غير أساس . ( نقض £ / ١ / ١٩٩٠ طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٥٥ قضائلة).

٨ ــ التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس ادارة المتعاقد مع مكاتب المحامين الحاصة لمباشرة بعض الدعاوى المشار اليه في نص المادة (٣) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن الادارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها ، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف اثار الحصومة ــسلما أو ايجاباً ــ الى الأصيل الذي تتوب عنه ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد إختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزى السفينة وسيتريا ، واقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بهدم قبول الطعن على غير اساس متعينا رفضه .

### (نقض ١٩٩١/١٢/٣٠ طعن رقم ٥٣٦ لسنة ٥٥ قضائية )

٩ \_ مؤدى نص المادة (٨٣) من قانون الماماه وقع ١٧ لسنة ١٩٨٣ أن للمحامى الحق في تقاصى أتعاب لما يقوم به من أعمال الماماة فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأحمال محظورة عليه بقتصى نص المادة ( ١٩٨٥ ) من ذات القانون التي تحظر على من وُلَى الوزارة أو شغل

منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يجارس المحاماة إلا أمام محاكم معينه إذ ليس من شأن ذلك إلا استهداف العمل للبطلان على نحو مانصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة ، أما الوكالة التي يزاولها الخامي فعلا بانخالفة لحكم القانون سالف الذكر فانها تعقد صحيحة وترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها ومنها حق المحامي في تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذاً لعقد اله كالة .

(نقض ٢٩٥٢/١/١٢ طعن رقم ٢٩٥٧ لسنة ٥٧ قضائية )

( راجع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ١٥ من قانون المحاماة )

### مادة ٧٣

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر .

هذه المادة تقابل المادة ٨٢ من القانون الملغي .

## التعليق :

عدل المشرع في المادة ٧٧ من صياغة المادة ٨٧ المقابلة لها في القانون القديم على نحو ييرز معه أنه يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان أولهما أن يقرر حضوره عن موكله في محضر الجلسة وذلك حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها وثانيها أن ينبت قبل جلسة المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه ولم ير المشرع أن يعمرض لطرق اثبات هذه الوكالة مكتفيا في ذلك بالاحالة الى قانون المحامة الذي نظم الامر في المواد ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، من القانون رقم ٦٩ سنة مقصورة على من وجهت الحقاب اليهم فيها فيسرى حكمها على اثبات وكالة كل من يجوز حضوره عن الخصم ولو لم يكن محاميا وهو مأدى الى الاستغناء عن حكم الفقرة الثانية من المادة حضوره عن الخامة المشرى الله و المدكرة الايضاحية للقانون الملغى التي كانت تحيز أعطاءه التوكيل في الجلسة اذ أن حكمها مقرر في المادة ٢٨ من قانون الحاماة المشار اليه ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

## الشرح:

قانون المحاماة رقم ٦٩ سنة ١٩٥٧ الذي اشارت اليه المذكرة الايضاحية قد الغي وحل محله القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٠ الذي عدل بالقانون ١٩٧٥ لسنة ١٩٧٠ الذي الموي بدوره بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وقد نصت المادة ١٧ من القانون الأعير على انه لايلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة وكانت المادة ٥٣ من قانون المحاماة

السابق ٨١ لسنة ١٩٦٨ تنص على أنه ٩ لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستناف أو مجلس الدولة أو ادارة قضايا الحكومة أو من في درجته في النيابة العامة أو النيابة الادارية أن بمارس المحاماة الا أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا وعاكم الاستناف أو محاكم الجنايات ومحكمة القضاء الاداري ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على انه لايسرى هذا المظر على المحامين المقادين لدى غير هذه الخاكم وقت صدور هذا القانون عمل الحامي والمحافظة من هذا المؤلف الى أن مخالفة هذا النص لايترتب عليه بطلان عمل الحامي وان كان يعرضه للجزء التأديبي الذي قد توقعه عليه الثقابة وينا سندنا في ذلك الا علم المشرع في المادة ٥ من قانون الحاماة الجديد رقم ١٧ استة ١٩٩٣ قد نص على انه و لايجوز المسلمين في مادة المحامة الإأمام محكمة النقض ومايعادها وعاكم الاستثناف ومايعادها وعاكم المستثناف ومايعادها وعاكم المخابات ومحكمة القضاء الاداري ولايسرى هذا الخطر على الخامين المقيدين لدى غير هذه الحاكم وقت صدور هذا القانون ، ثم استطردت الفقرة التالية من هذه المادة فصت على أن ، يقع باطلا كل عمل يتم باخالفة لأحكام هذه المادة ، وكا قد ينا في الطبعة الأخيرة أنه ازاء صراحة النص من أن نقض الحكمة بالبطلان واصفنا انه بطلان نسبى .

الا أن انحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا النص لما ينطوى عليه من احلال بضمانة الدفاع التي كفلها الدستور لكل مواطن ، واسست حكمها على أن لكل مواطن الحق فى ان يوكل معاميا من اختياره مادام قادرا على دفع أتعابه وأن العلاقة بين المحامي وموكله تقوم على الثقة ولايجوز أن يحمل الشخص على أن يختار محاميا أقل خبرة وأن ينحى من هو أكثر موهبة عن غيره من الحامين ، بالاضافة إلى أن الدعوى فى مراحلها الأولى تكون فى حاجة إلى أكثر المحامين خبرة حتى يمكن دعمها بالاسانيد القوية ، وبذلك يوفر الوقت والجهد لموكله .

واذا حضر الحصم بوكيل عنه كان على المحكمة أن تتحقق من صحة توكيله ولو لم ينازع الحصم الآخر في ذلك حتى لاتسير الدعوى على أساس من حضور الحصم ومتابعة دعواه عن طريق الوكالة مع أنه في الحقيقة غالب عن الحصومة ولم يوكل أحد . وان كان يمكن القول بأنه لامحل لتدخل القاضي في ذلك مادامت لم تثر منازعة في هذا الثبأن . (مرافعات العشماوي ص ٢٥٣) . واذا حضر المحامي مع الحصم أمام المحكمة عد هذا دليلا كافيا على قيام الوكالة واذا باشر المجامي اي اجراء في المدعوى قبل صدور الموكيل ثم حضر المحامي عن احد الحصوم بدون توكيل فلا يجوز لفير هذا الحصم أن يثير هذا الادعاء واذا صدر التوكيل للمحامي من شخص باعتباري فان زوال صفة من اصدر التوكيل لا يؤثر في صحة التوكيل الصحار إلى عليه المحامي والمحادي المحادي المحادية المحادي المحادي المحادية المحاد

احكام النقض:

ا -- اذا حضر المحامى عن حصم بدون توكيل فليس لفير هذا الحصم اثارة هذا الادعاء .
 نقص ٣٣ / ٧ / ٧٧ طعن رقم ٤٤٩ لسنة ٣٩ ) .

 ٢ ــ اشترط المشرع في المادة ٧٠٧ من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام
 القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة . ومن ثم فلا يكفى القول بقيام فضاله في القاضى اذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . ( نقض ١٩/ ٦ / ١٩٩٣ سنة ١٤ ص ٨٢٩ ) .

س متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفة فى
 يقيلها وقت صدوره فإن اناجاء الحراسة وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك
 التوكيل لا يؤثر فى صحته لانه يعتبر صادرا للركيل من الشركة باعتبارها شخصا معويا . ( نقض ٣٣ / ٥ / ١٩٩٣ سنة ١٤ ص ٣٣٧ ) .

عن النقاض غير المرافعة أمام القضاء ، وحق النقاض رخصة لكل فرد فى الالتجاء الى النقاء اما المرافعة امام القضاء فتستارم وكالة خاصة وقد اختص بها المشرع اشخاصا معينن حسيا يقضى قانون المحاماة . ( نقض ۲۷ / ۵ / ۱۹۳۵ سنة ۱۳ ص ۹۳۳ )

 متى كان الثابت من سند الوكالة أنه بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والاستئناف أضاف عبارة و وبكل طريق آخر من طرق الطعن ، فان هذه العبارة المطلقة تحيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك في التوكيل و نقض ١١ / ١١ / ١٩٥٤ سنة ٣ ص ٢١٠).

٣ جرد حضور المحامى بصفته وكبلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يصفى بذاته على المحاص جميع الصفات الى قد تكون لموكله الا ان يكون هذا الحصم الحاضر قد فوضه بذه الصفات ، ذلك أن المحامى لا يمثل الا من صرح بقبوله تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . واذن فمتى كان التوكيل الصادر الى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه وبصفته وكبلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى وكان المحامى اذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل الا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لايسوغ القول بأن الرحضور المحامى عن هذا الحصم ينسحب الى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج الذى أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها . ( نقض 11 / 11 / 11 ) 1902 من ق ص ١٠٥ ) .

 ٧ - متى أرشد المحامى الحاضر عن ممثل الشركة عن رقم توكيله ولم ينازع الطالب ف ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له بعد ذلك أن يثير هذه المنازعة لاول مرة أمام محكمة النقض .
 ( نقض ٢٨ / ١١ / ١٩٦٨ سنة ١٩ ص ١٤٣٧ ) .

٨ ــ مباشرة المحامي للاجراء قبل صدور التوكيل ثمن كلفة به . عدم جواز اعتراض خصمه
 إن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الاجراء . علة ذلك ( نقض ١٧ / ٩ / ٧٩ طعن رقم ١٦١
 لسنة. ٤٤ قضائية ) .

٩ — النص فى المادة ١٣٥ من قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٨ الحاص بالمحاماة على أنه و لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بعازله وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الاقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكين علم آخر يدل على أن عن مصالح المؤكمة الني تفياها المشرع من وجوب تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحلى عن التوكيل هى الموكيل هى

تمكين المركل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة مااذا كان قد وكل محاميا آخر بالقعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى ( نقض ١١ / 1 / ٧٧ سنة ٢٨ ص ١٩٤ ) .

تعليق : المادة ١٣٥ من قانون المحاماة رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٨ تطابق المادة ٩٣ من القانون الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

• ١ \_ أن اختصاص الادارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنيا أمام المجاكر لا يخل باختصاص ادارة قضايا الحكومة بأن توب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى الحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى الني خولها القانون الحكومة وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة محتصة بنص المادة السادسة المشار اليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تكون عن الهيئات العامة التي تكون عنتها أن المؤلفة العامة للتأمينات الاجتماعة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاركة عنوا عن المحاركة الوادة لدى المحاركة عنوا عن كل قضية . ( نقض الادارة المحاركة عنوا عن وقم الحماركة العن رقم ١٩٨١ / ١١ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٤ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١١ ــ محكمة الموضوع لا تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلاتهم الا عند انكار صاحب الشأن
 وكالة وكيلها . ( نقض ٢٦/١٠/٢٠ ا طعن رقم ١٨٧٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

17 \_ إذ نصب المادة ١٣٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٨ على أنه و الايحق للمحامى أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زيله قبل الحصول على ادن من مجلس النقابة الفرعة ، دون أن يرتب البطلان على مخالفة هذا النص ، فقد دلت على أن عدم الحصول على الاذن ، وإن كان يعرض المحاملة الحأديية طبقا للمادة ٢٤٦ من ذلك القانون ، لان واجب الحصول على الاذن الها يقع على عاتق المحامى دون موكله ، الا انه لا يبطل عمله ، فلا يعد عيا جوهريا يمس الطعن أو يعيه . ( نقض ٨ / ١ / ١٩٨٠ السنة ٣٦ الجزء الاول ص ٩٨ ) ، ١٩٨٠ السنة ٣٦ الجزء الاول ص ٩٨ ) ، ١٩٨٠ ملان رقم ٩٥ لسنة ٢٦ قصائية ) .

٩٣ ــ النص ف المادة ٧٣ من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة ٨٩ من قانون المجادة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٨ يدل ــ وعلى ماجاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات ــ على أن يقع على الوكيل للحاضر عن موكله واجبان أساسيان :

أوفهما ـــ أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها ، وثانيهما ـــ أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بايداع التوكيل بملف الدعوى اذا كان خاصا والاقتصار على اثبات رقمه وتارئخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ان كان عاما . واذ كان ذلك ، وكان الين من محاضر جلسات محكمة الاستئاف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه . وكانت اغكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة ٢٧ ــ ٣ ــ ١٩٧٦ عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة ٣٣ ــ ٥ ــ ١٩٧٦ دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة وأعتبرت النطق بقرارها اعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية الى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة ١٦ ــ ١ ــ ١٩٧٧ أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر مادام أنه لم ينبت وكالة الأخير عنه ، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن . ( نقض ١٩ ــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الأول ص

# تعليــق :

تبين من مطالمة مدونات الحكم أن المحامى الذى حضر الجلسة ١٦ – ١ – ١٩٩٧ وقرر ألم المعارة التي المعارة التي يقطر عن محام تحام أخر لم يثبت أن هذا المحامى الذى حضر عنه وكيلا عن الطاعن وأن العبارة التي وردت فى الحكم د مادام لم يثبت وكالة الاخير عنه ، قصد بها وكالة محامى الطاعن وليست وكالة محام عن عامى الطاعن لان حضور محام عن زميله لا يستوجب توكيلا مادام أن المحامى الاصيل موكل من الحصيل

12 \_ الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . الاحتصاصها بمباشرة الدعاوى نيابة عنها . الاستشاء . للمحامين من غير هذه الادارات مباشرة بعض هذه الدعاوى . شرطه . صدور قرار بذلك من مجلس الادارة . عدم مراعاة ذلك . أثره . عدم قبل الطعن لرفعه من غير ذى صفة . صدور تفويض لاحق على رفع الطعن . لا أثر له . المدتان ١ ، ٣ تى ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة . ( نقض ٢٧ \_ ١٢ \_ ١٩٨٣ الطعنان وقما ٢٥٠ ، ٤٤ السنة ٥٠ قضائية ) .

10 — ادارة قضايا الحكومة. اختصاصها بجاشرة الدعاوى عن الحكومة والمصالح العامة والمجالسة والمجالسة والمجالسة والمجالسة والحيال المستقل والشخصية المعروية المعارة في القانون العام. عدم اختصاصها بجاشرة الدعوى المتعلقة بشركات القطاع العام. الاستشاء. صدور قرار بتكليفها بذلك من مجلس ادارة الشركة. رفع الطعن من الادارة المذكورة دون الحصول على تفويض من مجلس ادارة الشركة. أثره. عدم قبول الطعن صدور تفويض لاحق على رفع الطعن. لا أثر له. م ٥٦ ق ٧٥ لسنة ١٩٦٧ والمادة ٣ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة (حكم النقض السابق).

١٦ \_ حضور محام عن الحصم وأرشاده عن رقم توكيله . عدم منازعة الحصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع . اثره . عدم جواز اثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ٢٤ \_ ص ٩٤ \_ 19٨٤ \_ ) .

١٧ ــ عدم استذان المجامى المركل فى رفع الطعن مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة زميل له . مؤداه . تعرضه للمساءلة التأديبيه دون تجريد العمل الذى قام به من اثاره القانونية ولا ينال من صحته منى تم وفقا للقانون . مادة ٦٨ ، ٩٨ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

( نقض ١٩٩٢/٦/٢٣ طعن رقم ١١٦١ لسنة ٦٠ قضائية )

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .

وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

تطابق المادتين ٨٣ ، ٨٤ من القانون القديم .

المشرح: يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها بيان أن التقاضى الموكل هو فيها بيان أن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يصح اعلانه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى اللهم الا اذا اتخذ المطعون اليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى اللهم الا اذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن في ورقة اعلان الحكم . فعندنذ يصح اعلانه بالطعن فيه اعتبارا بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل في تلقى الطعن هذا مع ملاحظة أن حضور المحامى مع موكله في الحدى الجلسات بدون توكيل مكتبوب يعتبر توكيلا خاصا لتلك الجلسة فلا يجعل مكتبه موطنا عندا يصد علان عدود علانه على الحقة على المحتم فيه ( مرافعات الدكتور أبو الوفا ص ١٩٥٤ ، ١٥٥٠ )

واذا صدر حكم بتوجيه اليمين الحاسمة الى الخصم فلا يجوز اعلانه بهذا الحكم فى مكتب محاميه على التفصيل المبين فى المادة 11 مرافعات .

# أحكام النقض:

1 \_ تحيز المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات ايداع صحيفة الطمن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة النقض أو المحكمة النقض أو المحكمة النقض أصدرت الحكمة النقض للهادي به المحلول المحكمة النقض للهادي به قضاء محكمة النقض للهادي به المحلول المحكمة النقض للهادي به كتاب محكمة المحكن أو كان المين من الأوراق أن صحيفة الطمن أو دعت قلم كتاب محكمة المتناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعين ، وكان هذا الموطن معتبرا المحامة المحكم الموكل عن الطاعين ، وكان هذا الموطن معتبرا عليادة ٤٧/ ١ من قانون المرافعات بما يجعلم موطنا عملا بالمادة ٤٤/ ١ من قانون المرافعات بما يجعلم موطنا الصحيفة ، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة . ( نقض الصحيفة . ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة ١٤٠ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة . ( نقض ٢٠ ١ م ١٩٨٠ )

٧ \_ الاصل أن يتم تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه الاصلى ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التي ينها القانون . وصدور توكيل من أحد الخصوم لن وكله من إغامين بمقتطى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبرا فى اعلان الاوراق اللاوراق الديرة لمسيح المدعوى فى درجة المقاضى الموكل هو فيها ، وهو مأأفصحت عنه المواد ١١ . ٨١ ، ٨٧ من قانون المرافعات ( نقض ٣٥ / ٣ / ٧١ منة ٣٢ ص ٣٩٣)

جوز لقلم الكتاب اعلان الخصم في مكتب محاميه باعادة الدعوى الموكل فيها إلى المرافعة
 ( نقض ۱۰ / ۲ / ۷۷ طعن رقم ۲۷۴ لسنة ۴۲ فصائية ) .

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان صدور توكيل من أحد الحصوم لمن وكله من المحامين
 المقبضي توكيل عام أو خاص من شأنه ــ طبقا للمواد ١٠ / ٢٠ / ٧٤ من قانون المرافعات ــ أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لـــير الدعوى في درجة التقاضي المركل هو فيها .

## ( الطعن رقم ۲۸۸ س ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۵/۱۲/٥)

#### مادة ٥٧

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير الحلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا .

وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ماتقدم لا يحتج به على الخصم الآخر . هذه المادة تطابق المادة ٨١٠ من القانون القديم .

الشرح: يقابل حق الخصوم في أن ينيبوا وكلاء عنهم في الحضور أمام القضاء حق المحكمة ف أن تأمر تحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وفي هذه الحالة يتعين على من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر بنفسه في الجلسة التي حددت لاستجوابه وذلك عملا بالمادة ١٠٦ من قانون الاثبات الجديد . والوكالة بالخصومة قد تكون عامة تتناول كل مايقيمه الموكل أو يقام عليه من دعاوى وكل مايتخذه أو يتخذ ضده من اجراءات قانونية متعلقة بدعوى قائمة أو مترتبة عليها أو يقصد بها آلى التمهيد لها وقد تكون خاصة تتحدد بالدعوى أو الاجراء المذكور بها وهي تشمل مع ذلك توابع العمل الضرورية أي لوازمــه وأيا كان الأمر فان سعة الوكالة تتحدد بما هو واردُّ في عقد الوكالة وينبغي النفرقة بين كون الوكالة تتسع للحضور عن الموكل في كافة مايرفع عليه أو منه من دعاوي وبين اعتبار مكتب الوكيل محلا مختاراً للموكا, اذ لا يعتبر مكتب الوكيل محلا مختارا الا اذا حضر الوكيل عن الموكل باحدى الجلسات وأثبت حضوره ويكون مكتبه محلا مختار بالنسبة للاجراءات التي تتخذ في هذه الدعوى فقط حتى صدور الحكم فيها وبمجرد صدور الحكم لايعتبر مكتب الوكيل محلا مختارا بالنسبة للاجراءات التالية ومنها أعلان الحكم أو الطعن مالم ينص في أعلان الحكم على أتخاذه موطنا مختارا . والوكالة بالخصومة تخول القيام بالاعمال التي أوردتها المادة ولو نص في التوكيل على منعه من مباشرتها ولا يجوز للموكل أن يحتج على خصمه بذلك القيد وإن كان للموكل أن يرجع على الوكيل بتعويض ماناله من ضرر نتيجة خروجه على مااشترطه في عقد الوكالة .. وللمحامي الموكل اعطاء التكييف القانوني واتخاذ اجراءات الدفاع التي يراها فلا يلزم فيها تفويض خاص وذلك عدا

الحالات التي وردت فى المادة ٧٦ مرافعات . والوكالة بالحصومة تخضع لما يخضع له عقد الوكالة فى القانون المدنى ولذلك الغي المشرع أحكام التنصل من عمل الوكيل فى المخصومة تاركا ذلك للقواعد العامة فى القانون المدنى .

## أحكام النقض:

ل لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الحضوم بوكلاتهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فاذا باشر المحامى اجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك ر نقض ١١ / ١١ / ١٩٦٩ طعن رقم ١٩٦١ لسنة ك قضائية ، نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٧١ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٧ ــ مباشرة المجامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك ، لا يؤثر ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ في سلامة الاجراءات التي يتخدها فيها ، الا اذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المجامى ، لما كان ذلك فانه لا تتريب على محكمة أول درجة أن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من عامى المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم . ( نقض ١٩١٠ / ١١ / ١٩٧٠ صنة ٢١ ص ١٩١٥ ) .

٣ ــ حق المحامى الوكيل في الدعوى في انابة مجام آخر عنه دون توكيل خاص . شرطه . الا
 يكون في التوكيل مايمنع ذلك ر نقض ١٢ / ٦٠ سنة ٢٠ ص ٩٧١ ) .

٤ ــ اذا قرر محامى الشريك فى دعوى ربع رفعت ضده من باق شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التي توجه اليه يجب أن تكون دعوى حساب فان هذا القول لا يعتبر افرارا بحق يستلزم توكيلا خاصا من موكله وانحا هو من وسائل الدفاع الخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر اليه من موكله ترتبط ارتباطا وثيقا بسلطته فى اعطاء التكييف القانونى للدعوى وانخاذ احسراءات الدفاع الحي يراها تما ينطوى عليه ذلك التوكيل (نقض ١٩٥٧ / ١٠ / ١٩٥٧ اسنة ٨ ص ٧١٩).

• التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بجميع الاعمال والاجواءات المنصوص عليها في المادة ١٩٠ مرافعات . لا يجوز للموكل التنصل ثما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد منعه من مباشرتها في سند التوكيل . له التنصل ثما يقوم به وكيله دون تفويض من الاعمال والتنصر فات الايجابية الواردة على سبيل الحصر في المادة ٨١١ مرافعات ، أو من أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . (نقص ٣٦٠ / ٣ / ١٩٦٤ سنة ١٥٥ ص ٣٣٠) ، نقض ١٩٨٤/٦/١١

وراجع الاحكام الني وردت تعليقا على المادة ٧٧

لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا صلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الحضومة ولا التنازل عن الحكيم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء المدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعل ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

هذه المادة تقابل المادة ٨١١ من القانون الملغى

التعليق :

حذف المشرع في المادة الجديدة الفقرة الثانية من المادة القديمة وذلك بعد أن الغي نظام التممل الذي كان منصوصا عليه في القانون القديم

## الشوح :

هيع ماأشارت اليه هذه المادة يعتبر من قبيل التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها الا اذا كان مفوضا فيها في عقد الوكالة فان كان عقد وكالته لم ينص صراحة على أنه موكل فيها وباشر شيئا منها كان تصرفه غير ملزم لموكله ومن ثم فيتعين على المحكمة عند صدور تصرف من الخامي من التصرف المندي باشره والا كان حكمها معينا غير أنه اذا كان الحصم حاضرا بشخصه وباشر المحامي أى تصرف من التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة دون اعتراض منه أعير التصرف صادرا من الموكل حتى ولو كان عقد وكالته لا يبح له ذلك اذ ان حضور الموكل بالجلسة وعدم اعتراضه على التصرف الذي يسنده اليه الوكيل في حضوره يعتبر اقرارا لهذا المعرف وهذا مانصت عليه صراحة المادة ٧٩ موافعات.

## احكام النقض:

 ا ــ قول محامى أحد الخصوم ف مجلس القضاء لايعد اقرارا قضائيا ، الا اذا كان بحركيل خاص وتضمن النسليم بالحق المدعى به بقصد الاعفاء من إقامة الدليل عليه (نقض ٣٧/١٠/٣١ سنة ١٨ ص ١٩٥٤) .

 ٣ ــ تجاوز الوكيل حدود وكالته . اقرار الموكل لتصرفه صراحة أو ضمنا . عدم جواز الرجرع فيه . اعتبار التصرف نافذا في حق الموكل من تاريخ انعقاده . ( نقض ٢١٩٨٠/٦/١٠ طعن رقم ٨٤٨ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣ \_ اذا كان التوكيل خالية عبارته من النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل اجراء الصلح . وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الحصم عن حقوقه ، فهذا لا يكون تنازلا محضا من طرف واحد وانحا هو صلح تما يتسع له حدود التوكيل زنقض ١١ / ١١ / ٣٦ محموعة القواعد القانونية في ٢٥ سنة ص ١٣٣٦ قاعدة ٢٠ ) .

التفويض بالصلح يستتيع التفويض برفضه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان
 وكيل المطمون عليه المفرض بالصلح قد رفضه ، فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن
 الاصلاح بين الزوجين . ( نقض ٥ / ٣ / ١٩٨٠ سنة ٣١ العدد الأول ص ٧٥٢ ) .

مقتضى ماتص عليه الفقرة الاولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى والمادة ٧٦ من القانون المدنى والمادة ٧٦ من قانون المرافعات وعلى ماجرى به قضاء هداه المحكمة ــ انه اذا كان الاقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى هو الزول عن حق فإنه يعد عملا من أعمال التصرف التي يعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفريض . (نقض ٣٥ / ١/ ١/ ١٩٩٠ طعن رقم ٧٤ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ١٩١/ ١/١/٥

### مادة ۷۷

اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .

هذه المادة تطابق المادة ٥٥ من القانون القديم.

## الشرح:

هذا النص يقرر استثناء من أحكام الوكالة المدنية التى تشترط فى المادة ٧٠٧ / ٢ من القانون المدنى اجتماع الوكلاء فى العمل اذا تعددوا وقد الهي هذا الاستثناء الرغبة فى عدم تعطيل سير القضية بحجة عدم حضور الوكلاء كلهم أو أن الحاضر عنهم غير مأذون فى الانفراد (مرافعات أبو الوفا ص ٢٥٥).

## أحكام النقض:

١ ــ متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين فانه يجوز أنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن لان قانون المرافعات قد خرج في الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التي قررتها المادة ٧٠٧ من القانون المدنى فص في المادة ٨٥ من قانون المرافعات على أنه اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن محموعا من ذلك بنص التوكيل ولا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصرة على السير في الدعوى بعد اقامتها (نقض ٧٧ / ٨٠٥).

## المواد ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ **مادة ۷۸**

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة فى التوكيل .

هذه المادة تقابل المادة ٨٦ من القانون القديم ولا خيرف بين أحكامهما وهذا المبدأ أكدته المادة ٨٦ من قانون المحاماة ١٧ سنة ١٩٨٣ غير أنه وفقا لنص المادة ٣٧ من نفس القانون لايجوز للمحامي أن ينيب للحضور عنه أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى الا المحامون القيولون للمرافعة أمام هذه المحاكم .

#### مادة ٧٩

كل مايقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة مايقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة .

هذه المادة تقابل المادة ٨٧ من القانون الملغي .

التعليق : حذف المشرع في المادة ٧٩ عبارة (تنصل منه ) الوارد في النص القديم بعد ان الهي هذا النظام وتركه للقواعد العامة . وإذا حضر مع الخصم محام في الجلسة دون أن يصدر له توكيل فان هذا المحامي يستطيع في فترة حجز الدعوى للحكم أن يقدم مذكرة بدفاع موكله دون أن يوقع عليها موكله ويعتبر دفاعا قائما تتاوله المحكمة مع مراعاة احكام المادتين ٧٥ . ٧٦ . (قارن الدكتور أبو الوفا في التعليق على قانون المرافعات الطبعة الخامسة ص ٢١ ؟ ) .

### مادة ٨٠

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته الا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .

هذه المادة تقابل المادتين ٨٨ ، ٨٩ من القانون الملغى ولا خلاف في الاحكام بينهما .

# الشرح :

الفرض من هذا الحكم هو اقرار الاجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الاول في فترة عزله الذي كان يجهله بسبب عدم اخباره به من خصمه خصوصا اذا لوحظ ان في تعين الوكيل بالخصومة نوع من البسير على الحصم الآخر اذ يصبح موطن الوكيل بمجرد صدور التوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي التي وكل فيها ( الوسيط في المرافعات للدكترر رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٥٣٧ ) .

وقد نصت المادة ٩٣ من قانون المحاماة ١٧ سنة ٩٩٣ على أنه لايجوز للمحامى أن يتازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتازله وأن يستمر في اجراءات الدعوى شهرا على الاقل متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر فاذا خالف المحامى ذلك بأن تنازل عن الموكيل في وقت غير لائق أو لم يخطر موكله بهذا التنازل فانه يكون مسئولا قبل موكله عبا يصيبه من ضرر فضلا عن مساءلته تأديبا غير أنه اذا قرر أمام المحكمة أنه تنازل عن الموكيل ورفض أن يستمر في اجراءات الدعوى المدة التي نصت عليها المادة تعين عليها تأجيل الدعوى المدة التي يستمر في اجراءات الدعوى المدة التي نصت عليها المادة تعين عليها تأجيل المدعوى المدة التي الوكيل غير أنه لا يجوز التمسك بنص المادة ٩٣ اذا كان الموكل قد استكمل دفاعه في الدعوى أو وكل محاميا وباشر الدعوى .

## أحكام النقض:

 ا — اذا كان الطاعن قد استكمل دفاعه في الدعوى ، فان تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٥٥ من القانون رقم ٢٩ سنة ١٩٦٨ يصبح عديم الجدوى لان المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الحصم من ابداء دفاعه اذا تنازل محاميه عن التوكيل . ( نقض ٢ / ١٢ / ٧٥ سنة ٢٦ ص ٢٥ - ١٥٦٦ ) .

٧ ـــ لا محل لاعمال نص المادة ١٣٥ من قانون المحاماة اذا كان الموكل قد وكل محاميا وباشر
 الدعوى . ( نقض ١ / ١ / ٧٧ في الطعن ٦٣٦ سنة ٤٢ ) .

٣ — وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة العادية ، واخصها انتهاء العمل الموكل فيه ، لانه بعد انتهاء العمل لايصبح للوكالة محل تقوم عليه — ولا وجه للقول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى بهذا الالغاء — استنادا الى المام يقضى بأنها لا تنجى الا بالغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الالغاء — استنادا الى المرف الجون المرف الحوف الحوف الموف الموف الموكل فيه ليستمر الوكيل في الوكالة المخاصة في مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الاصلى ومتصلة به ( نقض ٢ / ٤ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ٧٤٤) .

٤ ــ ان النص فى المادة ١٣٥٥ من قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٨ على أنه و لا يجوز للمحامى أن يتازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله .. بتازله وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الاقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ، ويعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، يدل على أن المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من ابداء دفاعه اذا تنازل محاميه فعلا عن التوكيل .

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان محامى الطاعن لم يشازل عن التوكيل ، وانحا طلب أجلا للسازل عنه ، فان تحديه بوجوب تأجيل الدعوى اعمالا للنص سالف البيان لا يكون لمه وجه . ( نقض ٩ / ٤ / ١٩٨٠ طعن رقم ٩٨٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

### تعليق:

المادة ١٣٥٥ من قانون المحاماة ٦٦ لسنة ١٩٦٨ تطابق المادة ٩٣ من قانون المحاماة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.

### مادة ٨١

لا يجوز لاحد القصاة ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلاته ولا لاحد من العاملين بانحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهمالى الدرجة الثانية .

هذه المادة تقابل المادة ٩٠ من القانون القديم.

### التعليق :

أشار النص الجديد صراحة الى أن البطلان بترتب على مخالفة أحكامه وهذا المبدأ كان مقررا فى ظل القانون القديم وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفيما عدا ذلك فلا خلاف فى الاحكام بين المادتين .

وقد أجاز النص لمن عددهم في المادة الحضور عمن يمثلونهم قانونا كما لو كان أحدهم وليا شرعيا أو وصيا أو قيما أو وكيلا عن غائب ولم يتعرض النص للوكالة عن الاصهار ومن ثم فلا يجوز له الحضور لان التصريح الوارد في المادة هو استشاء من الاصل الوارد فيها وهو المنت ( التعليق لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٢١٤).

# مادة ۸۲ الفصـل الثانى الغيـاب

### مادة ٨٢

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحه للحكم فيها ، والا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، أعتبرت كأن لم تكن .

وتحكم انحكمة فى الدعوى أذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

### التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢

فاستبدل المشرع الفقرة الأولى من المادة إذ كانت قبل استبدالها تقصر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على حالة إذا بقيت مشطوبه ٣٠ يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها فعدل المشرع هذه المادة باضافة حالة أخرى هي حالة ما إذا جددت الدعوى من الشطب الا أن الخصوم لم يحضروا جميعا بعد التجديد .

ومؤدى التعديل الذى أدخل على المادة أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إلا مره واحده وكان النص قبل تعديله يخول لها أن تقضى بشطها كلما عجلت ولم يحضر أحد من الخصوم مهما كان عدد المرات ، أما بعد التعديل فإنه إذا لم يحضر الطرفان بعد تعجيلها من الشطب فإن المحكمة تقضى باعبار الدعوى كأن لم تكن .

وغمى عن البيان أن انحكمة لاتقضى بشطب الدعوى ولا باعتبارها كأن لم يكن الا إذا تحقق علم المدعى بالجلسة ولم يحضر بها كما إذا كان هو الذى أعلن المدعى عليه بها أو حضر بالجلسة السابقة عليها أما إذا كان لا يعلم بالجلسة كما إذا كانت الدعوى قد أجلت اداريا ولم يعلن بالجلسة الجديدة فإنه يمتع في هذه الحالة الحكم بالشطب أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن بل يعين على المحكمة تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب باعلانه بها فإن تخلف عن الحضور رغم ذلك تعين على الحكمة توقيع الجزاء

ويدق البحث في حالة ما اذا كانت المحكمة قد شطبت الدعوى قبل ٩٣/١٠/١ الا انها عجلت من الشطب بعد ١٩٩٢،١٠١ فهل يعين على المحكمة ان تقضى فيها باعبارها كان لم تكن اذا لم يحضر احد من الخصوم . في تقديرنا انه لايجوز ذلك لأن الشطب الأول لم يكن يرتب عليه القانون اعبار الدعوى كأن لم تكن ومن ثم فلا مناص من ان تقضى المحكمة بالشطب

ويجوز للمحكمة بدلا من شطب الدعوى أن تقضى فيها الا انه يشترط لذلك أن تكون صالحة للحكم فيها وهى لا تكون كذلك الا إذا كان المدعى عليه قد أعلن لشخصه أو أعلن وأعيد أعلانه أو حضر بدون اعلان ولم ينسحب وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى .

وف حالة ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن الشطب في غير محله ، كما إذا كانت الدعوى قد أجلت اداريا ولم يعلن المدعى بالجلسة كان لد أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى السين يوما المحددة فى المادة ولا يجوز للمحكمة أن تقضى باعبار الدعوى كأن لم تكن لأن الشطب كان على غير سند من القانون فإن قضت به فإن السيل الوحيد للطعن عليه هو الاستناف ان كان صادرا من محكمة الدرجة الأولى والطعن عليه بالنقض أن كان صادرا من محكمة الابتدائية بهيئة استنافية فلا يقبل الطعن بالنقض . وإذا شطبت الدعوى وطلب المدعى السير فيها ولم يحضر بالجلسة المحددما لنظرها وحضر المدعى عليه وانسحب تعين على المحكمة أن تقضى باعبار الدعوى كأن لم تكن أما إذا لم ينسحب المدعى عليه تعين على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى .

ويترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن انتهاء آثار صحيفة الدعوى ويظل الحق قائما بجوز لصاحبه أن يطالب به بدعوى جديدة بشرط الا يكون الحق قد سقط أو انقضى بمضى المدة . أما بالنسبة للطعون بالاستناف فإذا قضى باعبار الطعن كأن لم يكن فإنه يجوز للمستأنف أن يوفع إستناف جديدا إذا كان ميعاد الاستناف مازال قائما كما إذا كان ميعاد الطعن فى الحكم الابتدائى لا يبدأ الا من تاريخ اعلانه ولم يعلن بعد ، أما إذا كان ميعاد الاستناف قد انقضى فإنه يترتب على اعبار الاستناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائيا وإذا رفع عنه استناف جديد قضت المحكمة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد .

وغنى عن الميان أن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يؤدى الى اسقاط الحق فى طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لان الدفع الاول دفع شكلى ومن النظام العام وابداؤه لايعتبر دفعا موضوعيا .

رمما هر جدير بالذكر أنه يجوز للمستأنف الذى قضى باعتبار استنافه كأن لم يكن ان يطعن عليه بالنقض إذا كان الحكم قد صدر مخالفا للقانون كما هو الشأن إذا كانت الجلسة المحددة لنظر الاستناف قد أجلت اداريا ولم يخطر بها المستأنف أو عجلت المحكمة نظر الاستناف بناء على طلب المستأنف ضده ولم يعلن المستأنف بالجلسة الجديدة في الحالين الا أنه يشترط للطعن بالنقض أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستناف إذ أن الحكم الصادر من الحكمة الابتدائية منعقدة بيئة استنافية ـ أيا كان قضاؤه ـ لا يقبل الطعن بالنقض الا في حالة وحيده بيئها المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات وهي حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الحصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .

وأوردت المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

« نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ، ورغبة في اطالة أمد النزاع ، من التعبب عن الحصور ليتقرر شطب الدعوى ، ثم يطلب السير فيا فى الأجل المعدد ، ثم يعود للتغب فيحكرر شطبا عديد من المرات ، ونظرا لما يعين أن يتوافر فى المتقاضى من جديه تتاسب مع طرقه محراب العدالة ، لذلك رأى المشرع النص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحده ، وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة ٨٢ فصت فى حكمها الجديد على أنه إذا انقضى ستون يوما على شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوى ، حكمت المحكمة باعبارها كأن لم تكن .

وبديبى أن مقصود المشرع فى مما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى ، هو أن تكون الدعوى قد شطيت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا ، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها الا لمره واحدة . .

### الشوح:

القاعدة ان الدعوى تشطب فى حالة تخلف اطرافها عن الحضور مرة واحدة فقط فى اى حلسة .

 لا تحكم المحكمة فى موضوع الدعوى عند غياب أطرافها الا اذا كانت صالحة للحكم فيها بأن ابدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الحتامية والا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ويكون حكمها باطلا قابلا للاستئناف ولو كان انهائيا عملا بالمادة ٢٣١.

٣ \_ ليس معنى شطب الدعوى الفاؤها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وانما شطب الدعوى معناه استهادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوى بعد ذلك الا باعلان جديد للحضور يوجهه أحد الحضوم ( هو عادة المدعى) الى الحصم الآخر ( الععليق لابو الوفا ص ٢١١ طعة سنة ١٩٩٠) ).

\$ \_ اذا بقيت الدعوى مشطوبة سين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و بغير حاجة الى استصدار حكم بذلك وللمدعى عليه أن يتمسك باعبار الدعوى كأن لم تكن اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة أو عند مطالبته بحق يخوله أثر الدعوى كأن لم تكن اذا عجر المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول بحضور المدعى عليه عند نظر المدعوى من جديد أو لابدائه دفعا شكل واتما يزول اذا تنازل عنه صراحة ، أو اذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعبار اجواءاتها صحيحة (اى اذا تعرض للموضوع) وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة فى المدو ٢٧ مرافعات التي تنص على زوال البطلان اذا نزل عنمه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا . وهذا البطلان مقرر لمصلحته صراحة أو ضمنا . وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده فلا يجوز أن يستغيد منه المدعى عليه الدعوى بعني يوما من تاريخ شطيا فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ٢١ مرافعات (المرجع السابق صس ٢٣٣) .

٥ ــ ومن المقرر أنه اذا تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها فللمحكمة أن تقضى في الدعوى أو تحجزها للحكم ولا يجوز ها تكليف المدعى عليه أو المستأنف عليه بأن يعلن خصمه بطلبه رفض الدعوى لانه لايعير طلبا جديدا غير أنه اذا أبدى المدعى عليه طلبا عارضا في غياب خصمه فانه يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى وتكليف المدعى عليه باعلان المدعى يهذا الطلب.

٦ ـ واذ قضت المحكمة بشطب الدعوى على غير سند من القانون بأن كانت الدعوى مثلا قد أجلت اداريا ولم يعلن المدعى بالجلسة الجديدة التي حددت لنظر الدعوى فان للمدعى أن يجددها في أي وقت دون التقيد بمعاد الستين يوما التي وردت في النص ، كما أنه وقفا لنص المادة عن العمرت عن التص نقانون الاثبات الابجوز للمجكمة أن تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد أصدرت فيا حكما بندب خبير وصددت الامائة فاذا لم تتبع لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الحصمين تعجيل السير فيها ولو بعد الستين يوما كذلك فانه في حالة مااذا قدم الخبير تقريره ولم يقم الخبير تقريره ولم يقم الخبير المحكمة بالحصوم تعجيل السير فيا دون التقيد للمحكمة شطب الدعوى فان خالفت ذلك كان لاى من الحصوم تعجيل السير فيا دون التقيد بالماد المتقدم لان قرار الشطب في جميع الحالات المتقدمة يعبر باطلا. وقد جعل المشرع شطب الدعوى وتحكم أن تنظر الدعوى وتحكم فيها وطلب شطب الدعوى فانها لا تقيد بهذا الطلب

٧ ـ و تطبيقا لما تقدم اذا قررت المحكمة شطب الدعوى خطأ كأن يكون المدعى قد حضر الشعور القررت اصدار القرار آخر الجلسة الا انها ظنت خطأ انه لم يحضر فقررت شطب الدعوى ، وكما اذا كانت الدعوى قد احيلت من محكمة الى أخرى . وصدر حكم الاحالة في غيبة المدعى أو المستأنف ولم يعلن به ولم يكن قد حضر باى جلسة من الجلسات ، فان قرار الشطب لا يجوز الطعن عليه بالاستئاف او النقض لائه قرار وليس حكما ويجوز للمدعى أو المستأنف حكى بعد مضى الستين يوما المنصوص عليه في المادة ، فاذا دفع المدعى عليه او المستأنف عليه باعبار الدعوى كأن لم تكن او بانقضاء الحصومة او سقوطها وتبين للمحكمة ان قرار الشطب صدر خطأ فانها تقضى برفض هذه الدفوع المناذة قضى برفض هذه الدفوع للخصومة وبالتالى يجوز الطعن عليه بالنقض او الاستئناف عملا بالمادة ٢١٧ مرافعات ويعتبر قرار الشطب بدوره مطعونا عليه مع الحكم المنبى للخصومة .

 ٨ ــ اذا كان المدعى عليه قد اعلن بصحيفة افتتاح الدعوى ثم شطبت المدعوى قبل اعادة اعلانه ثم جددها المدعى فانه يتعين عليه بعد اعلان المدعى عليه بالسير فيها ( اى بصحيفة التجديد ) أن يعيد اعلانه .

 ٩ \_ واذا أثير دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين بوما من تاريخ شطيا وتمسك المدعى أو المستأنف بأنه لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التي شطبت فيها الدعوى

لانقطاع تسلسل الخصومة كأن كانت الدعوى قد أجلت اداريا ولم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى أو كان قلم الكتاب قد عرض الدعوى خطأ بجلسة أجرى خلاف الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يعلن بها فانه يتعين على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع فان استبان لها أن قرار الشطب وقع باطلا رفضت الدفع ولا يعتبر ذلك منها عدولا عن رأيها لان قرار الشطب ليس حكما .

 ١٠ ــ واذا تخلف المدعى عن الحضور وتخلف كذلك المدعى عليه بعد اعلانه لشخصه او اعلانه واعادة اعلانه ، في الدعوى الهادية أو اعلانه فقط في الدعاوى المستعجلة فان الدعوى تعير صاخة للفصل فيها لان المدعى ابدى طلباته في صحيفة دعواه ولم يحضر المدعى عليه ليبدى دفاعا ( عكس هذا الدكتور أبو الوفا في التعليق ص ٢١٦) .

11 \_ وف حالة تعدد المدعين وحضور بعضهم وتغيب البعض الآخر وكان المدعى عليه غائبا ولم تكن الدعوى صاخة للحكم فيها فلا يجوز الحكم بشطب الخصومة بالنسبة لمن تغيب مع استمرارها بالنسبة لمن حضروا ولو كان موضوع الدعوى يقبل النجزئة ، لان القرار بالشطب اذا مضى عليه ستون يوما ترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، والمشرع يحرص على تفادى هذا الرضم الذى تسقط فيه الدعوى في حق بعض المدعين وتبقى قائمة في حق البعض الآخر لما يؤدى اليه من صعوبات وتعقيدات ولذلك لايكون أمام المحكمة في هذه الحالة الا تاجيل الدعوى الى جلسة أخرى يعلن بها المتخلفون وفي الجلسة الجديدة اذا تغيب المدعون جميعا قررت المحكمة في شطب المدعوى بالنسبة لهم هميعا ، أما اذا حضر البعض وتغيب المعض حكمت المحكمة في مضوع الدعوى بمكم يعتبر حضوريا في حق هميع المدعين من حضر منهم ولم يحضر .

١٣ ــ هذا ومن المقرر أن الآثار التي ترتب على رفع الدعوى كسريان الفوائد وغيره من
 الاثار تبقى قائمة بالرغم من صدور قرار شطبها .

١٣ \_ اذا طلب احد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطباً فانها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، فما تم من اجراءات المرافعة قبل الحكم بالشطب يبقى قائما ولا يلغي .

12 \_\_ واذا تعدد المدعى عليه وتغيبوا جميعا مع المدعى فقررت انحكمة شطب الدعوى ثم عجلها المدعى بالنسبة لاحد المدعى عليهم قبل مضى ستين يوما ولم يعجلها بالنسبة للباقين الا بعد مضى ستين يوما ، فان لباق المدعى عليهم أن يتمسكوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم ولا ينمهم من ذلك تعجيل المدعوى في المحاد بالنسبة للمدعى عليه الاول ، لانه اذا صح أن يفيد الحصم من عمل قام به أحد زملاته في الخصومة ، فانه لايصح أن يضار بعمل اتخذ في مواجهة زملاته (مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة ص 250 ومابعدها) .

١٥ \_ واذا تعدد المدعون وتغيبوا جميعا مع المدعى عليه فقررت المحكمة بشطيها ، وقبل مضى ستين يوما فيرى الدكتور رمزى ستين يوما فيرى الدكتور رمزى سين يوما فيرى الدكتور رمزى سيف انه لايجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لمن تأخر من المدعين فى

تعجيل الدعوى . وانما يفيد هؤلاء المدعون من تعجيل زميلهم الدعوى قبل فوات المدة التي تعتبر الدعوى بعدها كأن لم تكن ( المرجع السابق ص ٥٤٣ ) .

١٦ ــ وعدم ضم المفردات لايمنع المحكمة من ان تقضى بشطب الدعوى .

١٧ حور المدعى بعد شطب الدعوى وقبل انتهاء الجلسة يتعين على المحكمة أن تعدل
 عن قرار الشطب وتكلفه باعلان المدعى عليه بالجلسة

وميعاد الستون يوما يضاف اليه ميماد مسافة ويمتد بسبب العطلة الرسمية هذا ويتعين ملاحظة أن طلب السير في الدعوى بعد شطيها لايتم الا باعلان صحيفة التعجيل خلافا لرفع الدعوى التى تعتبر مرفوعة بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثم يتعين أن يتم اعلان طلب السير في الدعوى خلال الستين يوما .

١٨ ــ والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد وان كان شكليا يسقط بالتحرض للموضوع الا ان هذا الحكم قاصر على الدعوى التي قضى بشبطها فاذا جددها المدعى بعد الميعاد وجب على المدعى عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن قبل التحرض للموضوع والا سقط حقه في الدفعى، أما اذا أقام المدعى الجديدة باعتبار الدعوى الأولى كأن الدعوى السابقة جاز للمدعى عليه التمسك في هذه الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى الأولى كأن لتكن ولو كان قد تعرض للموضوع وتظهر أهمية ذلك فيما لو أقيمت الدعوى الأولى قبل انقضاء هذه القضاء ماد القضاء على المنافئة على المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى الاولى ق قطعه ، فيستطيع المدعى عليه بالتقادم تحسك باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن بما يزيل أثرها في قطع المقادم (كال عبد العزيز ص ٢٧٤) .

ويترتب على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار التي تترتب على سقوط الحصومة فتزول اجراءاتها عدا الاحكام القطعية والاجراءات السابقة على هذه الاحكام .

## احكام النقض:

ملحوظه : يتعين قبل الاستشهاد باحكام النقض عن الوقائع اللاحقه على ٩٣/١٠/١ مراعاة التعديل الذي ادخل على المادة .

 ا ــ اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يطلب احد الخصوم السير فيها خلال ٢٠ يوما بعد شطها . اعتباره من مواعيد السقوط . وقف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج لايعد كذلك . ( نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٥٣ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٧ \_ اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعى السير فيها وكذك سقوط الحصومة في حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى وامتاعه هما لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة اجراءاتها الامر الذى يقتضى توحيد الاثر المترتب على كلا الجزائين . ولما كان المشرع قد رتب على الحكم بسقوط الخصومة الغاء جميع اجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى . الا أنه

مع ذلك لم يسقط الاحكام القطعية الصادرة فيها ، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام ، واجاز للخصوم التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخيراء التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتها ـــ فان هذه الاحكام تسرى بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن ( نقض ٢٢/٢٧ سنة ٢٦ ص ٢٦٤٦ ) .

جيد الدعوى بعد شطيا . عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذى الشأن
 عند تحرير صحيفة التجديد واعلانها . وجوب اثبات الوكالة فى الحضور عن الموكل أمام
 المحكمة . م ٧٣ مرافعات . ( نقض ١٧ / ٥ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثانى ص ٣٧٣ ) .

 ي تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية . غير مانع من نظرها والفصل فيها منى أبدى الحصوم أقوالهم ودفاعهم . م ٨٧ مرافعات .
 اعلان المدعى الغالب بطلب رفض الدعوى . غير واجب . طلب المدعى شطب الدعوى . لايمنع المكمة من الفصل فيها . ( نقض 14 / ٥ / ٧٧ سنة ٧٧ ص ١٩٣٣ ) .

اعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطيها . وجوب اتمامه خلال الميعاد المصوص عليه في المادة ٨٧ مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة النجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الاجل ر نقض ١٩٨٣/٢/١ / ١٩٨٩ سنة ٣٠ ص ٢١٥ ، نقض ١٩٨٣/٢/٢ سنة ٢٠ ص ٢٥٠ ، نقض ١٩٨٣/١/٣١ سنة ٢٠ ص ٢٥٠ ) .

٦ ــ شطب الدعوى مع باق الدعاوى المنضمة اليها ، تجديد الدعوى الاولى وحدها من الشطب . أثره . عدم جواز تصدى المحكمة لباق الدعاوى غير المطروحة أمامها . ( نقض ٢٩ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٤٥٠ لسنة ٤٩ فضائية ) .

٧ \_ من المقرر طبقا لنص الفقرة النائية من المادة ٨٢ من قانون المرافعات \_ ومأفصحت عنه المذكرة الايضاحية فا \_ أنه اذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخو فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى ، واغا تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم أبدوا أقواهم وطلباتهم في صحيفتها ، واذ كان لا يؤثر على سلامة اجراء تجديد السير في المدعوى بعد شطبها الا تكون وكالة المحامى المذى حرر صحيفة التجديد عن المطعون عليها الثانية ثابته له قبل قيامه بهذا العمل ، قان الحكم المطعون فيه اذ لم يجب الطاعن الى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية ( المطعون عليها الثانية ) لعدم حضورها أو حضور من يوب عنها قانونا بالجلسة المحدود المؤمد علم بالجلسة من يوب عنها قانونا بالجلسة المدعية المتعرف عليها الأولى ) اعمالا للفقرة الثانية من المادة ٨٦ من قانون المطعون عليها الثانية غادرت الملاد ولا تعلم شيئا عن تجديد السير في المدعوى فهو فضلا عن أنه عام الدعوى فهو فضلا عن أنه عام عن الديل ، قان الاثر الذى قد يترتب عليه \_ ان صح \_ انا يحطق بالملعون عليها الملكورة ، وليس للطاعن التحدى به . ( نقض ١٧ ص ص \_ ١٤ منع من ١٩ العدد الثانى ص \_ ٢٧٣) .

 ٨ ــ النص في الفقرة هـ من المادة ١٣٥ من قانون الإثبات على أنه ، وفي حالة دفع الإمانة لا تشطب الدعوى قبل أخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقاً للاجراءات المينة في المادة ١٥١ ، والنص في المادة ١٥١ من هذا القانون على أن ، يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الايداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل . يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند ايداع أمانة الخبير قبل اخبار الخصوم بايداع تقريره أنه لا ميرر لارهاق الخصوم بمتابعة الخصوم في الجلسات السابقة عن اخطارهم بتقديم آلخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع اخطار الخبير للخصوم بايداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد اعفوا من حضورها اثناء قيامه بمهمته وأن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير باخطار الخصوم بايداع تقريره ، الا ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الآجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان اذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم ، كان يحكم في الدعوى على اساس التقرير الذي لم يقم الحبير باخطار الخصوم بايداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه ، على أنه لا يحكم بالبطلان اذا تحققت الغاية من الاجراء الباطل وفقا لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات ، كأن تستقم الاجراءات بقيام المحكمة باخطار الخصوم بايداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم في الدعوى على ضوئه درءا لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشيء لهم الحق في طلب بطلان التقرير ، مما مفاده أنه يلزم لكي تستقم الاجراءات أن يعلم الخصوم بايداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الايداع ، ولا يثبت علم الخصوم بذلك الآ باخطارهم خاصة اذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لان ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى اعلانهم بايداع تقريره . اذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لورقة الاعلان الموجهة من قلم كتاب محكمة استثناف القاهرة لخصوم الدعوى والمؤرخ ١٨ ــ ١٢ ــ ١٩٧٧ أن تقرير الخبير قد أودع قلم الكتاب وتحدد لنظر الدعوى جلسة ١٨ \_ ١ \_ ١٩٧٨ مما مفاده أن الخبير لم يخطر الخصوم بايداع تقريره . وقد ثبت من الاعلان أن المطعون ضده وحده دون الطاعنة هو الذي تم اعلانه بايداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الاستثناف. ولما كان القانون قد أعفى الخصوم من متابعة جلسات الدعوى طوال مباشرة الخبير للمأمورية وحتى يتم اخطارهم بايداع تقريره ــ على ماسلف بيأنه ــ ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستثناف أن الطاعنة لم تحضر جلسة ١٨ ــ ١ ــ ١٩٧٨ ونظرت المحكمة الدعوى في غيبتها في تلك الجلسة وجبجزتها للحكم، وأسست قضاءها على ماجاء بتقرير الخبير الذي لم تعلم به الطاعنة ولم تبد دفاعها بشأنه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على اجراءات باطلة أثرت في قضائه ، بما يه جب نقضه دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن . ( نقض ١٧ ــ ٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٨٠٨ لسنة ٨٤ قضائية).

٩ \_\_ أن مفاد النص في المادة ٩٨ من قانون المرافعات على أنه ، اذا بقيت الدعوى مشطوبة
 سين يو ما و لم يطلب أحد الحصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ، أن تعجيل الدعوى بعد شطيعا

يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الاعلان قبل انقضاء الاجل المحدد في النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه و اذا نص القانون على مبعادً حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلانِ فلا يعتبر الميعاد مراعياً آلا اذا تم اعلان الخصم خلاله ، ولا ينال من ذلك مانصت عليه المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطُّعن فَلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستتناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مِرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلان تجديد السير في الدعوى لايخلي مسئولية الطاعنة من الاهتام به وموالاته حتى يتم الاعلان في الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هي المكلفة أصلا باتخاذ هذا الأجراء الجوهري حتى تتفادي توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٧ / ١ مرافعات اذا طلبه خصمها كما أنه لا محل للتحدي بأن آلغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي ٢ ــ ١٠ ــ ١٩٧٣ ، ١٣ ــ ١١ ــ ١٩٧٣ عملا بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم اعلان الخصيم بصحفة تعجيل السبر في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي عدم تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة اجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم (نقض ١٩٨١ ١١ ١٩٨١ طعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٤٤ قضائية).

١٠ \_ مفاد المواد ٣٣، ٣٠، ٣٨ من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ باتصالها بالمحكمة المرفوعة اليها ويتم انعقادها باتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للاجراءات التي رسمها القانون ومتى تم ايداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها الى المدعى عليهم وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يحتم المحكمة من المحراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يحتم الحكمة من المدعى فيها ( نقش ٢٨ ــ ٤ ــ ١٩٨٣ طمن رقم ١٩٨١ طمن رقم ٢٣٠ لسنة ٣٠ قضائية ).

١١ ــ سقوط حق المدعى عليه ف التمسك باعبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال سين يوما من تاريخ شطيها . مناطه . التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه عن الحضور حى صدور الحكم فيها من محكمة أول درجة . عدم سقوط حقه في التمسك به أمام محكمة الاستئاف . ( نقض ١٩٨١ - ١٩٨٤ طعن رقم عكمة الاستئاف السنة ٤٩ قصائية ) .

۱۲ ــ وحيث أن سبب النعى هو ان الدعوى تضمنت اشكالا فى التنفيذ بييح حضور المجامى بدون توكيل وأن المفردات لم تكن منضمة فما كان يجوز الحكم بالشطب وفقا لقانون المرافعات وهو قول غير صحيح قانونا ، اذ يجوز الحكم بشطب الاشكال ولا يتوقف ذلك على ضم

المفردات، واذكان الثابت بمحضر جلسة ... في الاتخاس المذكور أن الاستاذ ... حضر عن المالتس ضده الملتمس ضده الملتمس ضده بهنا حضر محام عن الملتمس ضده بهنا حضر محام عن الملتمس ضده بهركيل سابق وأنسحب تاركا الدعوى المشطب، فقررت المحكمة شطب الدعوى، فان هذا. المحكم يكون ميراً من الحطأ أيا كانت درجته . ( نقض ٣ ــ ١ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٧ لسنة ٢٠ قضائية ) ...

17 ــ شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وابداء أقواله في الدعوى . أثره . عدم جواز شطها . م ٨٢ مرافعات . سريان حكمها في الاستناف . م ٢٤٠ مرافعات . ( نقض ٥ ــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٤٨ قضائية ) .

11 سيدل نص المادة ٨٧ من قانون المرافعات أن المشرع استحدث قاعدة مقتضاها أنه اذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تجكم في المدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك على خلاف ماكانت توجه المادة ٩١ من قانون المرافعات السابق من الحكم بشطب الدعوى اذا تخلف المدعى وعدم ابدائه طلبات ما ، بما مفاده أن للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعى أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء أكانت هي الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية معى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، ولم يوجب الشارع في هذه الحالة اعلان المدعى العائب بالطلبات وتكليفه بالحضور الا إذا ابدى المدعى عليه طلبا عارضا ، وليس من هذا القبيل طلب وفض المدعوى ( نقض ٢٦ سـ ١٩٨٤ اطعن رقم ٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية ) .

10 \_ قرار الشطب ليس حكما ولا يجوز استنافه على استقلال الا مع الحكم المنيى للخصومة كلها عملا بنص المادوراق أن المطعون ضده المخصومة كلها عملا بنص المادوراق أن المطعون ضده المنظلم لم يعلن بالجلسة المخددة لتظلمه بعد احالته والتي صدر فيها قرار المحكمة بشجلب دعواه ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتبى اليه من رفض الدفوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبسقوطها وبانقضائها يكون قد طبق صحيح القانون ( نقض الدعوى كأن لم تكن وبسقوطها وبانقضائها يكون قد طبق صحيح القانون ( نقض الدعوى كأن لم تكن وبسقوطها وبانقضائها يكون قد طبق صحيح القانون ( نقض

17 \_ اذا كانت المحكمة قد قضت بقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبا أو سقوط الحصومة أو بانقضائها مع تمسك المدعى او المستأنف بأنه لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التي شطبت فيها الدعوى فان حكمها يكون قد وقع باطلا.
( حكم النقض السابق )

٧٧ \_ رتب المشرع في المادة ٤٠٣ في قانون المرافعات السابق على الحكم بسقوط الخصومة الهاء جميع اجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ، الا أنه مع ذلك لم يسقط الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات البسابقة على تلك الاحكام \_ وهو ذات الحكم المقرر في المادة السمع قانون المرافعات الحالى \_ فان هذه الاحكام تسرى بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد شطيا ، اذ ليس في قانون المرافعات مايمتم من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أواد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من تلك التي رتبا على سقوط الحصومة . (نقض ٧ - ١١ - ١٩٨٧ طعن رقم ٢٩٦ لسنة ٤٦ فضائية ، نقض ٢٠ ـ ١٩٨٥ طعن رقم ١٩٨٥ .

10 \_ المقرر في مفهوم المادة ٨٧ موافعات أن المحكمة تحكم في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك اذا ماأبدى الحصوم أقرالهم ودفاعهم فيها حتى ولو تفهب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، ولما كان النابت أن المحكمة قررت شطب الاستئاف بجلسة ... أثر انسجاب محامى المطعون صدهم من الجلسة تاركا الاستئاف للشطب لعدم تقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه ، وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئاف كان صالحا للمحكم فيه فان قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد فا أسبابا ، ويكون الحكم قد الحسر عنه أى بطلان في الاجراءات ( نقض ٢ \_ ٣ \_ ٣ \_ ١٩٨٣ طعن رقم ٢ كال ٧٩ لسنة ٨٤ قضائية ) .

١٩ سالقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميماد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٨٦ مرافعات . ذلك أن هذه المادة اذ نصت على أن تجميد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون الا بالنقاد الخصومة ولا يكون انعقادها الا بطريق الاعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة ولا يغى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة الدعوى من الشطب الى قلم الكتاب .
( نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٢٧٧ لسنة ٨٤ قضائية ) .

١٠ اعالانا الخصير بتعجيل السير في الدعوى بعد الشطب او الانقطاع . وجسوب اتماسه خلال المبعد المنصوص عليه في المادة ١٨ مرافعات في الحالة الأولى وفي المادة ١٣٤ مرافعات في الحالة الأولى وفي المادة ١٣٤ مرافعات في الحالة الأولى بي عن ذلك تقديم صدومة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذه الآجال . غالفة ذلك . أثره . الحكم بسقوط الحصومة . لا يغير من ذلك سبق صدور أحكام قطعية في الدعوى بوقف السير فيا وبعدم الاختصاص . مادة ١٣٦ ، ١٣٧ مرافعات . ( نقض ١٩٨٥/٤/٢ طعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٥٠ قضائية ) طعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٥٠ قضائية ) ١٩٨٣/٢/٢ من نظرها والمصل فيها متى ابدى الخصوم اقرائم ودفاعهم . مادة ٨٦ مرافعات . وجوب اعلان المدعى العائب اذا ابدى الخصوم اقرائم ودفاعهم . مادة ٨٦ مرافعات . وجوب اعلان المدعى العائب اذا ابدى المدعى عليه طابا عارضا . وضور مرافعات . وجوب اعلان المدعى العائب اذا ابدى المدعى عليه طابا عارضا . وضور مرافق مرافعات . وجوب اعلان المدعى العائب اذا ابدى المدعى عليه طابا عارضا . وضور من المدعى عليه طابا عارضا . وضور المحدد المدعى عليه طابا عارضا . وضور المحدد المدعى عليه طابا عارضا . وضور المحدد المدعى عليه طابا عارضا . وطاب رفض .

٧٢ ــ الدفع باعبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الشطب فى المعاد القانونى . دفع شكلى . استمرار الحكمة فى نظر الدعوى بعد ابداء هذا الدفع . قرار ضبنى بضم الدفع الى الموضوع . التكلم فى الموضوع فى هذه الحالة . لا يؤدى الى سقوط هذا الدفع مالم يصدر من المتصم مايدل على التنازل عنه . ( نقض ٤ / ٣ / ١٩٨٥ طعن رقم ٩٩٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

الدعوى ليس كذلك (نقص ١٩٨٥/١٢/١٦ طعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض

١٩٨٥/٥/٢٧ طعن رقم ٣٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ).

٣٣ \_ الدفع باعبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما . مقرر لمصلحة من لمية اعلانه من المدعى عليهم دون سواه . عدم تجاوزه الى غيره ثمن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طلما كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة . ( نقض ٤ / ٣ / ١٩٨٥ طمن رقم ٩٩٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۲۲ - تمثیل المحامی للخصم فی الجلسة . وجوب أن یکون بتوکیل رسمی أو مصدق علی التوقیع علی .
 التوقیع علیه . تخلف ذلك . اثره . اعتبار الحصم الذی جاء المحامی لیمثله غالبا . ( نقض ۲۵ / ۳ / ۱۹۸۳ طعن رقم ۲۰۷۱ لسنة ۵۱ قضائیة ) .

 ٧٠ ــ تجديد الدعوى بعد شطيها . مقتضاه . وجوب أتخاذ اجراتين جوهرين اولهما تحديد جلسة لنظرها وثانيهما اعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل انقضاء ستين يوما . (نقض ١٩٨٨/١١/٧٠ طعن رقم ٧٠٠٧ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٢٦ – وحيث إن حاصل مايعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه أقام قضاءه على أنه لم يتم إعلان طلب السير فى الاستثناف خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٨٢ من قانون المرافعات فى حين أن طلب السير فى الاستثناف أودع خلال ذلك المحاد وهذا يكفى لعدم إعتبار الاستثناف كأن لم يكن .

وحيث أن هذا النمى غير صحيح ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد الستين يوما اللدى أوجبت المادة ٨٦ من قانون المرافعات طلب السير في الدعوى قبل انقضائه لايعتبر مرعيا إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلترم هذا النظر وأقام قضاءه باعجار الإستئاف كأن لمي يكن على أن أعلان طلب السير في الاستئاف من جديد تم بعد انقضاء ذلك الميعاد فانه يكون قد الترم صحيح القانون ويكون السمى على غير اساس . ( نقض ١٩٨٩/١/٣١ لسنة ٥ قضائية ) .

٧٧ ــ بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب احد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . مادة ١/٨٢ مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع.سريان ذلك على الدعوى أمام الاستناف .

## ( ۱۹۹۲/۳/۲۹ طعن ۱۸۲۶ لسنة ٥٤ ق )

٢٨ ــ شطب الدعوى . ماهيته . تجديدها من الشطب لايكون الا باعلان فى الميعاد الذى
 حدده القانون . مادة ٥ مرافعات ( السابق ) .

۲۹ ــ بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أان يعلن المدعى غيره من الحصوم بالسير فيا . اعتبارها بقوة القانون كان لم تكن . مادة ۸۲ مرافعات . شرطه . تمسك ذو الشأن بذلك . أثره . زوال الخصومه وزوال اثرها فى قطع التقادم .

### ( ۱۹۹۲/٦/۲۸ ط ۲۱۷۹ لسنة ٦٠ ق)

٣٠ \_\_ سقوط حق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال سين يوما من تاريخ شطبها . م ١/٨٧ مرافعات . مناطه التكلم فى موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم التكلم فى موضوع الدعوى حتى صدور حكم محكمة اول درجة - فيها لا يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الاستناف . شرطه . أن يبده فى

صحيفة الاستثناف وحسبا تقضى به المادة ١/١٠٨ مرافعات .

#### ( ۱۹۹۱/٥/۲۸ طعن ۱۹۲۴ لسنة ٥٢ قضائية )

٣١ ــ شطب الدعوى لا يعنى زوالها . بقاوها منتجه لاثارها الاجرائية أو الموضوعية ومنها قطع التقادم . شرطه . الا يقضى باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل الحكم فى الموضوع .

## ( ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ طعن رقم ۱۹۲۹ لسنة ۵۳ ق )

٣٢ \_\_ التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب ابداؤه قبل التكلم فى الموضوع . مناطه الدفع بعدم قبول الاستثناف لرفعه بعد الميماد . دفع شكلى متعلق بالنظام العام . ابداوه لايعتبر تعرضا لموضوع الاستثناف كأن لم يكن لعدم تعرضا لموضوع الاستثناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد .

## (نقض ١٩٩٣/٣/١١ طعن رقم ٢٧٣ لسنة ٥٩ قضائيه)

٣٣ ــ الدفع باعبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد . عدم تعلق بالتطام العام . اقتصار اثره على الحصم الذي تمسك به اذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة . الدعوى بعثيت ملكية الى قدر معين من اطيان في تركة . موضوعها قابل للتجزئة . بطبعته .

### (نقض ۲۷۳/۳/۱۱ طعن ۲۷۳ لسنة ۵۹ قضائية)

٣٤ \_ بقاء الدعوى مشطوبه ستين يوما دون ان يطلب احد الحصوم السير فيها . اعتبارها كان لم تكن بقوة القانون . ٩٩٦ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ٣٣ لسنة ٩٩٦ . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستناف .

### ( نقض ۱۹۹۳/۲/۲۸ طعن رقم ۳۳۲ لسنة ۵۹ قضائية )

90 ــ الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٦ من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون وقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧ وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيا وان كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها لانه مقرر لصلحة من لم يتم اعلانه من المدعى عليه دون سواه ، الا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحجل مقرت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في المياد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم اذ لا يصح ان يضار خصم من اجراء لم يتخذ في مواجهته .

(نقض ۱۸/۱۸/۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۷۱/ ۵۸ ق)

اذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة
 حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .

 ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما

هذه المادة تقابل المادة ٩٣ من القانون القديم.

# التعليق :

تعديل الطلبات يكون بالاضافة اليها بقصد زيادتها او الانقاص منها بقصد تفويت حق الاستناف على المدعى عليه المختبط المدعى عليه الحكم على المدعى الهاتب بالقاصة القصائية أو بأى طلب عارض آخر على أن الممنوع هو ابداء هذه الطلبات فى تلك الجلسة أما ابداؤها بورقة تعلن للخصم فجائز بطبيعة الحال ( المذكرة الايصاحية للقانون ١٠٠ سنة ٦٣ ) .

## الشوح:

الطلبات المقصودة بالمادة هي الطلبات المرضوعية أما الطلبات المتصلة بسير الدعوى أو بالباتها فهذه يجوز الادلاء بها في غياب أي من الخصمين .

ويجوز للمدعى عليه أن يطلب في غياب المدعى سقوط الخصومة عملا بالمادة ١٣٤ مرافعات .

واذا انقطعت الخصومة بعد حضور المدعى عليه أو ايداعه مذكرة بدفاعه أو بعد اعادة اعلانه وجب لاعتبار الخصومة حضورية فى حق من يقوم مقامة بعد استثناف السير فيها حضور هذا الاخير أو تقديمه مذكرة فلا يحاج بحضور سلفة كما يتعين اعلان واعادة اعلان من حل محله .

وقد بينا في التعليق على المادة السابقة أن طلب رفض الدعوى لايعتبر طلبا جديدا ولا يلزم اعلان الخصم به .

## احكام النقض:

١ ... لم يوجب المشرع اعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة ٨٣ / ٢ مرافعات الا اذا ابدى خصمه طلبا عارضا ، وإذ كان الدفع باعتبار الاستناف كأن لم يكن ليس من هذا الما القيل لتعلقه باجراءات السير فى الدعوى ويعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة ، هذا الى أن الحكمة مازمة بتكييف الدفع الصحيح وتحديد مرمى الجمعيم منه وفقا للوقائع الثابتة امامها ، واذا خلصت الى ان المطعون ضدهم استهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الاستناف من الشطبان مرماه يدخل فى نطاق المادة ٨٤ / ١ مرافعات قانها تكون قد التزمت صحيح القانون . ( نقض ١٩٨٣/١/ طعن رقم ٧٩٧ لسنة ٨٤ قضائية ) .

لمستدات والمذكرات المقدمة من الحصم بعد انعقاد الخصومة قانونا . عدم التزامه
 باعلان خصمه بها . علة ذلك . وجوب منابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها .

( نقض ١٩٩٣/٢/١٧ طعن ١٩٩٤ لسنة ٥٨ قضائية )

#### مادة ٨٤

إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا .

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مراكز ادارته ، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال اعلانا لشخصه .

### التعليق :

هذه المادة تقابل المادة 90 من القانون القديم وقد عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ حيث أضاف المشرع الفقرة الثالثة إلى المادة ومؤداها أنه في حالة ما إذا أعلن الشخص الاعبارى في مركز ادارته أو في هيئة قضايا الدولة بصحيفة الدعوى سواء كان عاما أو خاصا فقد اعتبر القانون أن هذا بمثابة اعلان لشخصه وبذلك تسرى عليه المبادىء المقرره في الفقرتين الأولى والثانية من المادة بشأن الحضور والغياب وعلى ذلك إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا وكان قد اختصم وحده في الدعوى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت في مركز ادارته أو في هيئة قد الدعوى دون اعادة اعلان ل

٣ ــ وإذا تعدد المدعى عليهم وكانوا جميعا أشخاصا اعتبارية وأعلن كل منهم في مركز ادارته
 أو في هيئة قضايا الدولة فإن المحكمة تحكم في الدعوى دون اعادة اعلان غير أنه إذا كان أحدهم
 أو بعضهم أشخاصا اعتبارية والبعض الأخر أشخاصا عادين وأعلن الأشخاص الاعتباريين كل

#### ماده ۸٤

منهم بصحيفة الدعوى في مركز ادارته أو في هيئة قضايا الدولة ولم يعلن الأشخاص العاديون مع أشخاصهم فانه يتعين على اشحكمة تأجيل الدعوى لاعادة اعلان الأخيرين .

وبقى فرض أخير وهو أن يتعدد المدعى عليهم فيعلن الشخص الاعتبارى فى مركز ادارته أو فى هيئة قضايا المدولة ويعلن الأشخاص العاديون مع أشخاصهم فحينئذ لا مناص من أن تحكم المحكمة فى الدعوى بدون اعادة اعلان إذا كانت صاخة للعكم بحكم حضورى فى حقهم جميعا .

والأشخاص الاعتبارية العامة كثيرة ومنها على سبيل المثال الشركات والنبوك أو المؤسسات العامة أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فمثالها الشركات الخاصة بجميع أنواعها سواء كانت شركات مساهمة أو توصية أو تضامن.

\$ \_\_ ويشترط لاعمال النص أن يكون الاعلان قد تم للشخص الاعتبارى في مركز ادارته أما إذا تم الاعلان في جهة أخرى فلا ينطبق النص . وبديي أنه إذا تطوع المعلن وذكر ممثل الشخص الاعتبارى في الاعلان وأعلن مع شخصه فإنه لا يكون ثمة حاجة لاعمال الفقرة الأخيرة ( المصافة ) بل يطبق في هذه الحالة نص الفقرة الأولى وبذلك لا يعاد أعلانه .

وقد أوردت المذكرة الأيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تعليقا على هذه المادة ما يلي :

، تقوم في شأن الشخص الاعباري العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الحاصة طالما وقد تحققت فيها الأوضاع الحاصة طالما وقد تحققت فيها المخافظة على وحدة الهدف من الاجراة ، وإذ كان الحكم بوجوب اعادة اعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الاعلان الأول قد تم لشخصه ، مقصود به ضمان اتصال علمه بالاعلان . وهو الأمر الذي يختلف فيه الشخص الاعباري عن الشخص الطبيعي ، إذ طالما تم اعلانه في مركز ادارته بالصوابط القانونية المقررة لصحة الاعلان ، وكان ذلك في أيام عمل الشخص الاعباري فإن الهدف المقصود من اعادة اعلان في حالة الشخص الطبيعي . يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعباري فإن الاعباري ، بما لا يوجب اعادة اعلانه ، لذلك وتبسيرا على المتقاضين فقد رئى أعبار اعلانه في مركز ادارته بصحيفة الدعوى في حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى اعادة اعلانه ، وعلى المرابع في المادة المالة على المنافقة للمادة ٤ ٨ من قانون المؤلمات تنص على أنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعباري عام أو خاص في مركز ادارة اعبر في حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة ٤ ٨.

كما اوردت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات حين صدورها مايلي :

تتاول المادة ٨٤ في حالة غياب المدعى عليه وحده وقد تضمنت الفقرة الأولى منها حكما مستحدثا محصلة أنه اذا كان المدعى عليه الفائب في الجلسة الأولى قد اعلنت صحيفة المدعوى لشخصه فيتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى فلا محل لتأجيلها واعادة اعلانه كما يقضى بذلك القانون القديم واغا تستمر الحكمة في نظر الدعوى دون احتفاء بغياب المدعى عليه اما اذا لم تكن صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخص المدعى عليه فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الاولى 
تأجيل الدعوى واعادة اعلانه بالجلسة الجديدة لاحتال جهله بقيام الدعوى وذلك مالم تكن 
المدعوى من الدعاوى المستعجلة فان المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعى عليه الذى لم يعلن لشخصه 
في الجلسة الاولى لان هذه الدعاوى لا تحتمل الارجاء. وتساول الفقرة الثانية من المادة حالة 
غياب المدعى عليهم اذا تعددوا وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخو لم يعلن ويقضى 
نصها بأنه يجب على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم 
يعلن لشخصه من الغاتين وذلك تفاديا لتعارض الاحكام اذا اعملت القاعدة العامة التي نص 
عليها المشرع في الفقرة الاولى فحكم في الدعوى بالنسبة لمن أعلن لشخصه وأرجىء نظرها 
بانسبة لمن ألم يعلن لشخصه . وواضح أنه اذا تعدد المدعى عليهم وتغيوا جميعا في الجلسة الأولى 
وكانوا قد اعلوا جميعا لاشخاصهم او لم يكونوا قد اعلوا جميعا لاشخاصهم فانه يطبق في هذه 
الحالة حكم القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى » .

الشرح:

١ ـــ لا موجب لاعادة اعلان المدعى عليه في اشكالات التفيد الوقعية اذا تغيب المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الاولى ولو لم يكن قد اعلن لشخصه لانها تعتبر من الدعاوى المستعجلة

لا اذا لم يعلن المدعى عليه لشخصه وحكمت المحكمة فى الدعوى بدون اعادة اعلانه فان
 حكمها يكون باطلا ويجوز استثنافه ولو كان فى حدود النصاب الانتهائى.

و اذا رفض المدعى عليه استلام الاعلان أو رفض التوقيع بالاستلام وأعلن لجهة الادارة
 فانه يحب اعادة اعلانه

 ع. واذا كان اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى باطلا وحضر بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى سواء بناء على اعلان آخر أو من تلقاء نفسه كان له أن يتمسك ببطلان اعلان صحيفة الدعوى ليعرصل الى اعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ٧٠ مر افعات

 عب على المحكمة فى حالة غياب المدعى عليه أن تتحقق من صحة اعلانه ، فاذا كان الاعلان غير صحيح فلا يصح اعادة الاعلان قبل أن يتم الاعلان صحيحا أما اذا كان الاعلان غير صحيح وتمت اعادة الاعلان صحيحا فانه لاينتج أثره .

٦ ـــ وقد بينا في المادة السابقة أنه في حالة وفاة المدعى عليه بعد اعلانه واعادة اعلانه لعدم
 حضوره فانه يتعين اعلان ورثته بالتعجيل أولا ثم اعادة اعلان من لم يحضر ولم يعلن لشخصه.

٧ ــ واذا كان المدعى عليه لم يعلن لشخصه ولم يعد اعلانه فى غير الدعاوى المستعجلة ولم
 تتبه محكمة اول درجة لذلك وقضت فى الدعوى فلا شك أن هذا الحكم مصيره البطلان كا
 ذكرنا الا ان ذلك يستدعى بحث نوع هذا البطلان وهل هو بطلان مطلق ام نسبى .

ذهبت بعض المحاكم قبل صدور القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ الى ان هذا البطلان مطلق وحجتها فى ذلك ان مايسرى على الاعلان يسرى على اعادة الاعلان ومادام ان الجزاء على عدم الاعلان هو انعدام الحصومة اى البطلان المطلق فان الوضع يكون كذلك بالنسبة لاعادة الاعلان اما الراى الناني فقد اعتنقته محكمة النقض وأكدته في اكثر من حكم وموداه ان الجزاء المترتب على عدم اعادة الاعلان هو بطلان نسبي ورتبت على ذلك انه يتعين على من يدفع به ان يتمسك به امام محكمة الموضوع فاذا فاته ذلك لم يجز له التحدى به أمام محكمة النقض فاذا استانف المدعى الذى لم يعد اعلانه امام محكمة اول درجة الحكم تعين عليه ان يتمسك بهذا المطلان امام المحكمة الاستشافية والاسقط حقه فيه وامتع عليه اثارته امام محكمة النقض .

وفى تقديرنا ان الرأى الأخير هو الصحيح اذ لا جدال بأنه حتى فى رأى من لا يعتبر الخصومة قد انعقدت بايداع الصحيفة فان الخصومة تعقد بالاعلان بها اما اعادة الاعلان فهو اجراء تال ها وهر مادلت عليه المادة ٦٨ بعد تعديلها اذ اعتبرت الخصومة منعقده فى الدعوى بحضور المدعى عليه الذى لم يعلن وأكدته المادة ٨٥ التي اوجبت على المحكمة عند تينها بطلان اعلان المدعى عليه ان تؤجل القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانه لها اعلانا صحيحا بواسطة خصصه فواجع التعليق عليهما .

وتأسيسا على ماتقدم اذا لم يتم اعادة اعلان المدعى عليه أمام محكمة أول درجة رغم عدم حضوره ورغم عدم اعلانه لشخصه كان الحكم باطلا فاذا رفع استناف عنه ودفع بالبطلان تعين عكمة الاستناف ان تقضى بالالغاء وباعادة الدعوى نحكمة اول درجة اما اذا رفع عنه استناف وحضر امام المحكمة الاستنافيه ولم يدفع بالبطلان فان حقه فى هذا الدفع يكون فد سقط وبالنالى فلا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض اما اذا لم يحضر امام المحكمة الاستنافيه وصدر الحكم وطعن عليه بالنقض فانه يجوز له ابداء هذا الدفع امام محكمة النقض كذلك الشأن اذا رفع استناف ولم يعد اعلان المستأنف عليه رغم انه لم يعلن مع شخصه ولم يحضر فانه يجوز له التحدى بهذا البطلان امام محكمة النقض .

# أحكام النقض:

 بطلان اعادة الإعلان وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابسائه على اجراء باطل أثر في الحكم ( نقض ١٩٧٣/١١/٢٩ سنة ٢٤ ص ١٩٩٤) .

٧ \_ لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان \_ اذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الاجراءات التي أوجها قانون المرافعات من اعادة اعلان من لم يحضر من الحصوم فى الدعوى \_ طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لان البطلان المدعى به تما لا يتصل بالنظام العام . ( تقض ٣٠ / ٦ / ٥٥ مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض الجزء الثان ص ١٨٥ بند ٥٠ ) .

٣ انتص فى الفقرة الأوى من المادة ١٥ من قانون المراقعات على انه يدن على ان المشرع أوجب اعادة اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الاولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما الفرضه فى تلك الحالة من إحمّال جهله بقيام الدعوى ورتب على اعادة الاعلان افتراض علمه بيا . لما كان ذلك وكان نقض الحكم الإيشقىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض لينابع الحصوم السير فى الحصومة الاصلية أمام عكمة الاحالة ويكون تحريك المدعوى أمام هذه الخكمة الاحالة ويكون تحريك المدعوى أمام هذه الخكمة الاخرقة بعد نقش الحكم بتعجيلها من أحد الحصين بتكليفة بالحضور يعلن الى الحلصم الاخر اعلان قانونيا خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة الى اعادة الإعلان لان الخصومة متى استانفت سيرها تعود الى الحالة التي كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب المنظماع لا يؤثر فيما تكذ من اجراءات وماتم من مواعيد قبل حصوله .
( نقض ١٤ - ٥ - ١٩٨٤ طعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٨ – ٣ – ١٩٨٣ طعن رقم وعدى ويشر وعائم لله عقضائية ) .

إليطلان المترتب على قرار انحكمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات قبل اعادة الله أحلان لمصلحته . مادة الله الله لمن شرع البطلان لمصلحته . مادة الله مرافعات . ( نقض 10 / 1 / 1909 طعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٥ ــ وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والحطأ في تطبيقه . وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم اجراء إعادة اعلانهما بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفهما عن حضور جلساتها وعدم اعلانهما بصحيفة الحتاجها فيها لشخصيهما . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع على سند من أن الحكم المذا الاجراء قاصر على صحيفة الدعوى دون صحف تصحيحها . وهو ما يعيب الحكم ويت جب نقضه .

وحيث أن هذا النمى في عمله ، ذلك أن مفاد نص المادة 48 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب اعادة اعلان المدعى عليه اذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة حسى يعتبر الحكم حضوريا بقرة القانون ، ويترتب على عدم اتتاع ذلك الاجراء في أحوال وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعن الأول بصفته تمثلا لورثة الماتع له للحكم بالزامه من تركة المورث بما أوفى به لمصلحة الضرائب ثم عاد واختصم الطاعين عن نفسيها باعبار انهما المالكان للمحل والباتعان له بصحيفة لم تعلن لشخصيها وقد تخلفا عن حضور جميع الجلسات امام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون عليه باعادة اعلائهما بعد عنه الحتصامهما بشخصيها حتى يكون الحكم حضوريا في حقهما وفق القانون وهو مالا بغنى عنه سبق اعادة اعلان الطاعن الأول بوصفه تمثلا للتركه فان الحكم المستأنف يكون باطلا . سببه رغم بطلانه وتحسل الطاعات بهذا المطلان أماء محكمة الاستناف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ

## مادة ٨٤ في نطبيقه عا يوجب نقصه دون حاجة ببحث باقي اسباب الطعن

رنقض ١٦ ١٦ ١٩٩٠ طعن رقم ٢٧٩٠ لسنة ٥٧ قضائيه )

٦ \_ وحيث إن الطعن اقيم على أربعة أسباب . حاصل الأولى أن الحكم المطعون فيه قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين ثم عجل المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة اعلنت إلى الطاعتين الا ان ورثة المتوفى والطاعتين لم يعد اعلانهما عملا بنص المادتين ٨٤ . ٨٥ من قانون المرافعات مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه .

وحيث أن النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز التحدى امام محكمة الله اليجوز التحدى امام محكمة الناسطان إلى المجلسة المواقعات من المنطقة المحكمة الله المجلسة المجل

(نقض ١٩٩٢٠١/٢٩ طعن رقم ١٨٣ لسنة ٥٤ قضائيه)

 ٧ تغلف المدعى أو المستانف عن الحضور بالجلسة المحدد لنظر الدعوى . غير مانع من نظرها والفصل فيها متى ابدى الحصوم أقوالهم ودفاعهم .

( ١٩٩٢/٥/١٣ طعن ١٢٨ لسنة ٥٨ ق)

اذا تينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانه بها اعلانا صحيحا بواسطة خصمه .

هذه المادة تقابل المادة ٩٥ مكررا من القانون القديم ولا خلاف في الاحكام بين المادتين .

الشرح: يعين على المحكمة في حالة غياب المدعى عليه أن تتحقق من صحة الإعلان فاذا تين لها ان الإعلان غير صحيح وجب عليها تأجيل المدعوى ولو لعدة مرات وتكليف المدعى باعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا وكذلك بالنسبة لإعادة الإعلان ويجوز لها في حالة عدم تنفيذ قرارها أن توقع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٩٨ مرافعات.

واذا اجلت المحكمة الدعوى لاعلان المدعى عليه اعلانا صحيحاً فان هذا لا يخل بحق المدعى عليه فى أن يدفع بالدفوع التى يرتبها له القانون نتيجة عدم اعلانه اعلانا صحيحاً فى موعد معين كالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ويجب تأجيل الدعوى سواء كان بطلان الإعلان لعيب في ذات عملية الإعلان أم لاى سبب آخر وسواء كان بطلان الإعلان متعلقا بالنظام العام أو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصم الذى لم يعلن وسواء في الجلسة الاولى أم في الجلسة الثانية التي اجلت اليها الدعوى وتخلف عنها المدعى عليه أيضا كما اذا لم تتبه الى البطلان في الجلسة الاولى ( ابر الوفا في التعليق الطبعة الخامسة صعيحا فلا ينتج أثره الا من تاريخ اجرائه ولا يكون له أثر رجعى.

# احكام النقض:

لما كان تقرير الطعن لم يعلن الى المطعون عليهما الاولين شخصيا ولا فى موطنهما ولا فى محلههما المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم . فان اعلان تقرير الطعن يكون باطلا ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو فى غيبة المطعون عليهما وذلك عملا بنص المادة ٩٥ من قانون المرافعات (٣١ / ٣١ / ١٩٥٥ سنة ٣ ص ٨٧٨) .

مفاد نص المادة ٣٣ من قانون المرافعات والمادة ٣٨ من ذات انتانون قبل تعديلها بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٩٣ ـ انه وان كان يلزم لا جراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كاثر اجرافى بدء الخصومة الا ان اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام \_ اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا . ولم يقف المشرع بالقاضى في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمفاضله اطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وانما منحة مزيداً من الانجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك مانص عليه بالمادة ٨٥ منه على انه اذا تبينت الحكمة عند غياب

المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تاليه بعاد اعلانه فا بواسطة خصمه بما مؤداه انه اذا تبينت المحكمة بطلان اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فاتها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليه أن تلقاء نفسها ولو في غيبة المدعى عليه أن تقفى فى توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بوجراء اعلان جديد صحيح للمدعى توصلا لاصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها وهو مايتفق مه اتجاه المشرع الى الاقلال من دواعى البطلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .

( نقض ۱۹۹۳/۱/۳۱ الطعن رقم ۲۵۸۹ لسنة ۵۷ ق )

#### مادة ٨٦

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

هذه المادة تطابق المادة ٩٧ من القانون القديم .

الشرح: يشترط لاعمال هذه المادة:

١ ــ أن يتخلف خصم عن الحضور سواء كان المدعى أو المدعى عليه .

٧ ــ أن يصدر حكم على الخصم الغائب ، سواء أكان في الموضوع أو في شق منه أم فى مسئلة منفرعة عند متعلقة بالاجراءات أم بالاثبات .

 ٣ ــ أن يحضر الحصم الذى كان متخلفا عن الحضور قبل انتياء الجلسة وأن يتمسك باعتبار الحكم الصادر عليه كأن لم يكن فاذا صدر الحكم لمصلحة الغائب فلا يملك الطرف الإخر الحاضر الافادة من نص المادة ( التعليق لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٣٠٠ )

وحكم هذه المادة يطبق على الاحكام التي تصدر في جلسة المرافعة اما الاحكام الصادرة في قضايا مجوزة للعكم فلا تسرى عليها .

متى تعتبر الجلسة منتهية : تعتبر الجلسة منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فاذا انتهى القاضى من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة منتهة وتعتبر الجلسة منتهة بعد انتهاء نظر القضايا فان ذلك لا تمنع من اعتبار الجلسة منتهة وتعتبر الجلسة منعقدة اذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطق بالحكم فيها لان هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالاحكام الصادرة فيها لا يتم الا والجلسة منعقدة .

وتنطبق القاعدة المنصوص عليها فى هذه المادة ولو كان الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته يعتبر حاضرا حكما بسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة بدفاعه ( الخصومة القضائية لفتحى والى ص ١٦٠ ) .

# المواد ۸۷ ، ۸۸ . ۸۹ البـاب الرابـع تدخل النيابة العامــة

### مادة ۸۷

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

هذه المادة ليس لها مقابل في القانون القديم.

التعليق : على جميع مواد هذا الباب سيرد في نهايته وكذلك أحكام النقض .

### مادة ۸۸

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية و الا كان الحكم باطلا .

- ١ ــ الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
- ₹ \_ الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
  - ٣ 🏎 كل حالة اخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
    - هذه المادة تقابل المادة ٩٩ من القانون القديم.
      - الععليق في نهاية الباب .

### مادة ۸۹

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية :

- ١ ــ الدعاوى الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
- ٢ ــ الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
  - ٣ ــ عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
  - ٤ ــ دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
    - الصلح الواق من الافلاس .
- ٦ ــ الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الآداب .
  - ٧ ــ كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
  - هذه المادة تقابل المادة ١٠٠ من القانون القديم والتعليق عليها في نهاية الباب .

## المواد من ۹۰ حتى ۹۶ **مادة ۹۰**

يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .

> هذه المادة تقابل المادة ١٠٥ من القانون القديم . التعليق في نهاية الباب .

### مادة ٩١

تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك .

وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

هذه المادة تقابل المادة ١٠١ من التقنين القديم.

التعليق في نهاية الباب .

#### مادة ۹۲

ف جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى . فاذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة .

هذه المادة تقابل المادة ١٠٢ من القانون القديم .

التعليق في نهاية الباب .

### مادة ٩٣

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

هذه المادة تقابل المادة ١٠٣ من القانون القديم.

### مادة ٩٤

يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها . هذه المادة تطابق المادة ١٠٤ من القانون القديم .

## مادة ۹۵، ۹۹ مادة ۹۵

في جميع الدعاوى التي تكون فيها اليابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد تقديم أقوافا وطلباتها أن يطلبـوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة يبانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها البيابة .

ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى اعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة ١٠٦ من القانون القديم والفقرة الثانية تطابق الفقرة النانية من المادة ١٠٥٧ ولا خلاف في الاحكام بينهما .

التعلمة في نباية الباب .

#### مادة ٩٦

للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الاحوال التى يوجب القانون أو يحيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك .

هذه المادة مستحدثة وليس لها مقابل في القانون القديم .

# التعليق على الباب الرابع جميعه

توسع المشرع فى الأخذ بنظام النيابة المدنية لما اثبته العمل من أن القضايا الني تبدى فيها النيابة العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة . وبذا يتحقق سير العدالة كما أن من شأن هذا النظام أن يفيد خلق نواة صالحة لقضاة خيروا العمل وتمرسوا به فضلا عن النيسير على رجال القضاء .

 ابرز المشرع في المادتين ۸۸ ، ۸۸ أن لليابة العامة حق الادعاء مباشرة باعتبارها طوفا أصليا في الحالات التي ينص عليها القانون . وانه اذا رفعت الدعوى في هذه الحالات من صاحب الشأن وجب عليها أن تتدخل فيها والا كان الحكم باطلا .

٧ ــ لم يفت المشرع في المادة ٨٨ أن يذكر ضمن حالات التدخل الوجوبي الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وأمام محكمة تنازع الاختصاص اقرارا منه بما تنص عليه القرانين القديمة من وجوب تدخلها في هذه الحالات كما نص المشرع في المادة ٩٠ منه على أن تدخل النيابة حيث ترى المحكمة حاجة لتدخلها يكون وجوبيا ، ذلك أن دعوة المحكمة للنيابة بالتدخل هو تسليم منها برغبتها في الاستعانة برأى النيابة في الدعوى ، وعلى اعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للصالح العام والامينة على مصلحة القانون وأنه الإبصح حرمان القضاء من عون ضرورى سعى هو الى طلبه تحقيقا للعدالة وبهذا تتحقق الجدوى من ارسال ملف الدعوى للنيابة .

ولا ريب في أنه لا حاجة الى تدخل النيابة في الدعاوى المستعجلة حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعوى فضلا عن أن مايصدره القضاء المستعجل من قرارات لايمس أصل الحقوق وهو مانصت عليه المادتان ٨٨ ، ٨٩ من القانون

٣ ــ حرص المشرع على أن يمكن النيابة العامة من النفرغ الأداء رسالتها فنص فى المادة ٩١ مناه طلاة الله مناه على النادة الله على النادة الناه على الناه النا

3 - عنى المشرع في المادة ٩٢ بالنص على تدخل اليابة ولو كانت المسألة التي تقتضى تدخلها قد عرضت أثناء سير الدعوى وعندلذ يكون اخطارها بالتدخل بناء على أمر من المحكمة لأنبا هي التي تقدر مااذا كانت المسألة المعروضة من الحالات التي تتدخل فيها اليابة وجوبا أو جوازا.

نعم القانون في المادة ٩٦ منه على حق اليابة العامة في الطعن في الأحكام التي تصدر في الشعكام التي تصدر في القضايا التي تعدخل فيها النيابة وجوبا أو جوازا اذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك صراحة ( راجع في كل ماتقدم المذكرة الايضاحية للقانون ).
 مواد الباب الوابع تدخل النيابة العامة .

تعمل النبابة فى أداء وظيفتها القضائية بأحد اعتبارين الأول باعتبارها طرفا أصليا والثانى باعتبارها طرفا منضما فتعمل كطرف أصلى إذا وفعت الدعوى أو وقفت فيها موقف المدعى عليه كما أذا رفعت دعوى شهر افلاس تاجر ( المادة ١٩٦ من القانون التجاوى ) أو رفعت الدعوى بطلب حل همية من الجمعيات ( المادة ٦٦ من القانون المدنى ). وتعمل باعتبارها طرفا منضما إذا تدخلت فى دعوى قائمة أمام القضاء والغالب فى المسائل المدنية والتجارية أن تعمل النيابة . باعتبارها طرفا منضما ويبنى على ذلك الفارق النتائج التالية :

 ١ اذا كانت تعمل كطرف أصل فانها تعلن بالاوراق المتعلقة بالدعوى على عكس مااذا كانت تعمل طرفا منضما فيخطرها قلم الكتاب بالدعوى.

 لا اذا كانت تعمل كطرف أصلى كان لها أن تبدى مايعن لها من طلبات أو دلوع ( المادة ٨٧ ) أما اذا كانت تعمل طرفا منضما قليس لها الا أن تبدى وأبيا فيما ابداه الخصوم الاصليون من طلبات ودفوع الا اذا كان الامر متعلقا بالنظام العام .

٣ ــ اذا كانت طرقا أصليا وكانت مدعية بدأت المرافعة أما اذا كانت طرقا منضما فإنها
 تكون آخر من يتكلم ( المادة ق ٩ / ١ ) .

 قا كانت تعمل كطرف أصلى كان لها أن تطمن على الحكم أما إذا كانت طرفا منضما فلا يجوز لها ذلك إلا في الحالات التي استشاها القانون ( بالمادة ٩٦ ).

حالات التدخل الاجبارى:

نصت عليها المادة ٨٨ ومن أمثلة الحالات المقصودة بالفقرة الثالثة منها مانصت عليه المادة الاولى من القانون ٦٣٨ سنة ١٩٥٥ من وجوب تدخل النيابة فن كل قضية تصلق بالأحوال الشخصية مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ومقتضى ذلك أنه يجوز للنيابة التدخل في قضايا الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بموجب القانون ٤٦٣ لسنة ١٩٥٥ ويجب عليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية أو الوقف ، وفي الحالات التي يكون فيها تدخل النيابة اجباريا لا يجوز صدور الحكم قبل سماع أقوال النيابة فاذا رفعت دعوى مدنية الا أنه أثيرت أثاء نظرها مسألة أولية نما يوجب القانون فيها تدخل النيابة وفصلت انحكمة في المساس فصلها في الماجو وصلت المحكمة في المساس فصلها في المحدى المدنية على أساس فصلها في المساس معملق بالنظام العام المات رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٨٧ ومابعدها ) .

وتدخل النيابة وجوبى ولو أبديت الدعوى في صورة طلب عارض أثناء نظر دعوى مدنية . والتدخل المنصوص عليه في هذا الباب يكون أمام محكمتي الدرجة الاولى والثانية .

وقد يكتفي القانون من التدخل حضور ممثل النيابة العامة جلسات انحكمة ولا يلزم النيابة بابىداءالرأى كإهر الشأن في دعاوى الضرائب وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ٦٦ من القانسون ١٣٦ سنة ١٩٨٦ لـ أما في الحالات الاخوى التي أوجب القانون التدخل فيها فإنه يجب فضلا عن حضور الجلسة ابداء الرأى ويكفى في ذلك أن تفوض الأمر للمحكمة غير أنه اذا اتاحكمة الفرصة للنيابة لابداء رأيا ولم تبده فانه لا يترتب على ذلك البطلان .

ولايترتب البطلان اذا لم يشر الحكم في اسبابه الى راى النيابة أو أغفل اسم عضو النيابة الذي حضر الجلسة أو أبدى الرأى .

# حالات التدخل الاختياري:

نصت عليها المادة ٨٩.

وفى الحالات التي يكون فيها تدخل النيابة اجباريا أو اختياريا ولم يخطرها كاتب الجلسة بالدعوى ولم تتدخل فيها كان جزاء ذلك البطلان غير أنه يتعين التفرقة بين حالتين الحالة الاولى حالة مااذا كان التدخل مقصودا به حماية مصلحة عامة كقضاء الاحوال الشخصية فان مخالفة ذلك هو البطلان المتعلق بالنظام العام أما اذا كان التدخل مقررا لصالح أحد الخصوم كناقص الاهلية فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولا يجوز لخصمه أن يحتج به .

#### ملاحظة هامة:

الوصية تعير من مسائل الاحوال الشخصية التي يتعين تدخل اليابة فيها وعلى ذلك فمن رأينا أنه اذا رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد صدر من المورث لوارثه ودفعت الدعوى بأن التصرف فى حقيقته وصية أى تصرف مضاف لما بعد الموت فانه يتعين على انحكمة فى هذه الحالة اخطار النيابة للتدخل فى الدعوى .

# أحكام النقض:

١ ــ المنازعات المتعلقة بأصل الوقف او انشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه او

الولاية عيد وجوب تدخل اليابة فيها سواء كانت الدعوى أصلا من دعاوى الوقف او دعوى مدنية أثرت فيها مسألة متعلقة بالوقف عالفة ذلك . أثره بطلان الحكم . ق ١٦٧٨ لسنة ١٩٥٥ تعلق هدا البطلان بالنظام العام . مؤداه . قبول ابدائه سبها جديدا في الطمن بالنقض رنقض ٣٠ العرب العقض ٤ / ١٧ . العرب الع

٧ ـــ المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
 ٩ ـــ عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى . ( نقض ٣٦ / ٦ / ١٩٨٦ طمن رقم ٣٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

س وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية . مناطه . ق ٢٩٨ لسنة ١٩٥٥ . تعلق الزاع بصحة الوصية أو نفاذها في حق الورثة أو رجوع المورث فيها . قانون ٧١ المهمة ١٩٨٨/١٢/٣١ . علم تدخل النيابة العامة فيه . أثره . بطلان الحكم . ( نقض ١٩٨٨/١٢/٣١ طمن رقم ٥٥٠٠ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ٢٠ / ١٩٨٨/١٢ طمن رقم ٢٥ ٤٤ لسنة ٥٦ ص ٥٥٠ ، نقض نقض ٢٠ / ٢١ / ١٩٥٩ سنة ١٠ ص ٥٥٠ ، نقض ٢٠ / ٢ / ١٩٧٧ سنة ١٠ ص ٥٥٠ ) .

٤ \_ تدخل اليابة العامة في الدعوى الخاصة بعدي الأهلية وناقصيها . جوازى . مؤدى ذلك . لا بطلان على عدم تدخلها . مادة ٨٨ مرافعات . الدعوى المقامة من الوصية بتمكينها من اض النزاع على سند من ان القصر يمتلكونها بالوصية . ليست من الدعاوى التي أوجب المشرع تدخل النيابة العامة فيها . (نقض ١٩٨٩/٣/٣ طعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٥٦ فضائة).

وجوب تدخل النبابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها الحاكم الابتدائية. وجوبه ايضا في الدعاوى المدنية اذا مااثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية .
 مادة ٥١ من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف . مادة ٨٨ / ٣ مرافعات . عدم تدخل اليابة أثره . بطلان الحكم . ( نقض ١٦ / ٤ / ١٨ طعن رقم ٣٨٧ لسنة ٥٦ قضائيه ) .

٣ — اعمالا نص المادة الاولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن بعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف والمادة ٨٨ / ٣ من قانون المرافعات \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ كلما كانت القضية تصلق بالاحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكمة قضاء هذه المحكمة \_ كلما كانت القضية تصلق بالاحوال الشخصية والملية قان تدخل اليابة المعامة يكون واجبا عند نظر النزاع والا كان الحكم المصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك أن تكون المدعن أصلا من دعاوى الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الاجدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثورت فيها مسألة تصلق بالاحوال الشخصية ، ولهن كانت المدعوى الراهنة مدنية بطلب تديت ملكية الا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعا دار بين الطرفين حول اعلام الوراثة وصفة المطعون ضدهم كورثة وصحة الرصية الصادرة من المورث وهي من المسائل التي تصلق بالاحوال الشخصية ناقشها الحكم.

البِنةالعامة فى الدعوى لابداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية . واذ كان التابت أنها لم تتدخل الى أن صدر الحكم المطعون فيه . فان هذا الحكم يكون باطلا مما يوجب نقصه لهذا السبب ( نقض ٢٨ ـــ ١٦ ـــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الثالث ص ٩٩ ) .

 ٨ ــ طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد يبع قطعة أرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الاستحقاق في وقف أهل يوجد فيه نصيب خيرات . عدم اتصال هذا النوع .

بأصل الوقف أو انشائه أو شخص المستحق فيه أو تغيير شروطه . أثر ذلك . عدم وجوب تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع . ( نقض ٣٥ ـــ ١١ ـــ ١٩٨٧ طعن رقم ٩ أحوال شخصية لسنة ٩٤ قضائية ) .

9 ــ البطلان المترتب على اغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة العامة بقضايا القصر مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، وإذا كان النابت من الاوراق أن الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان فانه لايجوز للطاعنة التحدى بعدم اخبار النيابة بقيام الدعوى .
 ر نقض ٢ / ٣ / ١٩٧٣ / سنة ٢٤ ص ٤٥٦ ، نقض ٥ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١٠ ــ سماع رأى النيابة في الدعوى المتعلقة بالاحوال الشخصية هو من الاجراءات الجورية التي يترتب على اغفالها البطلان حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت أصلا بوصفها دعوى مدنية واثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالاحوال الشخصية . ( نقض ١٩٥٩/١/١٥ سنة ١٠ ص ٥٨) .

 ١١ ــ اغفال الحكم بيان اسم عصو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية . لا بطلان المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ١٣ لسنة ١٩٦٨ . ( نقض ٢٥ / ٤ / ٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٧٧ ) .

۱۳ \_ دعوی تزویر أصلیة برد وبطلان إعلام الوراثة . النزاع حول تعین الورثة . مسألة تصلق بالأحوال الشخصیة . وجوب تدخل النیابة العامة فی الدعوی . اغفال ذلك . اثره . بطلان الحكم ( نقض ۲ / ۱۲ / ۷۷ سنة ۲۳ ص ۱۳۲٤ ) .

٥١ \_ حق اليابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الحاصة بالاجانب مقصور على الاحكام الصادرة في بطلان الزواج . ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والاعسار (نقض ١٩٦٩/١/١٥ سنة ٧٠ ص ١٠٨) .

17 \_ الاصل ق تدخل البابة العامة في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب أنها تتدخل فيها باعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمته على أبداء الرأى في الخصومة القائمة بين طرفيا مالم يخولها القانون حقا خاصا يجعل منها خصما أصليا في النزاع فاذا كان النزاع في المدعوى يدور حول مراث أجبى ، ولا تعتبر البابة العامة فيه خصما أصليا بل طرفا منضما ولم يخولها المشرع حق الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة فيه فان الطعن يكون غير مقبول . (نقض ٤١٤/١٤ سنة ٢٠ ص ٥٨٥) .

١٧ \_ وفقا للمادة ٨٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ يتعين تمثيل النيابة العامة في

الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه واغفال هذا الاجراء \_\_ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقص \_\_ يترتب عليه بطلان الاحكام الصادرة فيها وهو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لاول مرة أمام محكمة النقص ، واذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسعولية الطاعين عن دين الضريبة المستحقة على الممول وامتداد احكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 9 هـ من القانون الهم ، وتعتبر بذلك منازعة ضربية نشأت عن تطبيق أحكامه ويتعين تمثيل البابة فيها ، وكان النابت من بهانات الحكم المطعون فيه يكون قد ابها بالبطلان . ( نقض ٢٦ / ٢١ / ٢٦ منة ٧٦ ص ١٩٦٦ ) .

## تعليق:

القانون 1.8 لسنة ١٩٣٩ قد الغي وحل محله القانون ١٣٦٦ لسنة ١٩٨٦ ونص في المادة ١٦٣ منه على وجوب أن تكون النيابة ممثلة في الدعوى التي ترفع من المبول أو عليه .

10 \_ اصبحت النيابة العامة بعد صدور القانون ٢٦٨ لسنة ١٩٥٥ طرفا اصليا في قضايا الاحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ، فيكون لها ماللخصوم من حقوق وعليها ماعليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الاجراءات التي يباشرها الحصوم ، ولها الطعن في الحكم الذي يصدر على خلاف طلباتها بطريقي الاستناف والنقض ، ولا تسرى عليها قواعد رد أعضاء النيابة ، وهو مايجوز معم أن يكون عضو النيابة الذي يبدى رأيه أمام محكمة الاستثناف . ( نقض ١٣ / رأيه أمام محكمة الاستثناف . ( نقض ١٣ / ٧ ) ٧ منة ٢٣ ص ١٣٧٧ ، نقض ١٣ / ١٩ كل معن رقم ١٩ سنة ٤٥ ) .

٣٠ ــ جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم لعدم ابداء رأى النيابة لا يكون الا
 اذا طلبت الكلمة الاخيرة وحيل بينهما وبين ماأرادت . فاذا لم تعقب النيابة على دفاع الخصوم
 المتدخلين في الاستثناف كان ذلك مجمولا على أنها لم تجد فيه مايدعوها الى ابداء رأى جديد .
 ( نقض ١١ / ١١ / ١٩٦٤ سنة ١٥ ص ١٠٠٣) .

٢١ ـــ لم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأييا فى كل خطوة من خطوات الدعوى . عدم ابداء النيابة رأييا فى المرحلة اللاحقة على اعادة القضية للمرافعة محمول على أنها لم تجد مايدعو لتغيير رأييا السابق ( نقض ٢١ / ٢١ / ٢٣ سنة ١٤ ص ٨٤٣ ، نقض ٢٤ / ١١ / ١٩٧٦ فى الطعن رقم ٤ لسنة ٤٥ ) .

٣٧ \_ اذا اقتصر رأى النيابة العامة على أن طلبات المدعى غير مقبولة ورأت المحكمة غير ذلك وسارت فى الدعوى فلا عليها أن هي لم تعدها للنيابة لابداء رأى جديد والقول بأن النيابة لم تكن آخر من تكلم ليس من شأنه ابطال الحكم اذ أن البطلان هنا لا يكون الا اذا طلبت النيابة العامة الكلمة الاخيرة وحيل بينها وبين مأأرادت . (نقض ١٥ / ٤ / ٣٤ سنة ١٥ ص ٥٥ ) .

٣٣ \_ إذا كان يين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بارسال مذكرة برأيها فى دعوى تتعلق بالاحوال المسخصية الى محكمة الاستثناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ( نقض ١٧ / ٦ / ٦٩ سنة ٣٠ ص ٩٦٧) .

٢٤ \_ لا يسرى نص المادة ٩٥ الا حيث تكون النيابة طرفا منضما أما ادا كانت خصما أصليا كما هو الحال في قصايا الاحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية كان للخصوم أن يعقبوا على رأى النيابة . ( نقص ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦ الطعن ٢٠ سنة ٤٥ ) .

٢٥ ــ تدخل النيابة وابداء رأيها أمام محكمة أول درجة لا يغنى عن وجوب تدخلها
 وابداؤها الرأى أمام محكمة ثانى درجة . ( نقض ٢٣ / ٥ / ٦٨ طعن ١٠ كلسنة ٣٤ ) .

٣٦ ــ لا تعارض بين المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٥٥ وبين ماتنص عليه المادة ٩٦ مسن قانون المرافعات ، لانه بالاضافة الى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن في الاحكام حال نص القانون على ذلك وهو الامر المتحقق بالقانون ٣٦٨ سنة ١٩٥٥ فإن المرافعات بيين منه أنه ١٩٥٥ فإن المراجعة الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها التدخل فيها بقصد أن تدارك مافاتها من تدخل بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة إن هي قعدت عنه فيضيع عقدت عنه فيضيع المجتمع أد للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالمقدمة وأولى بالاعتبار . ( نقض ٣٧ / ٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ٣٣ لسنة ٤٤ ) .

 ٧٧ \_ بطلان الحكم لعدم أبداء رأى النبابة لا يصادف محلة الا اذا طلبت النبابة الكلمة الاخيرة وحيل بيتهاوبين ماارادات. ( نقض ٣٤ / ١١ / ٧٦ طعن ٤ سنة ٤٠) .

٣٨ \_ النيابة العامة تعد طرفا أصليا وليست طرفا منضما فى قضايا الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية . للخصوم أن يعقبوا على رأى النيابة فيها . ( نقص ١٩٧٦/١١/٣ طعن رقم ٦٩ سنة ٤٥ ) .

٣٩ \_ تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . البطلان المترتب على أغفال اخبارها بهذه القضايا بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر . عدم جواز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ٣٠٠ / ١٩ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٩١٠ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٣٠ ــ دعوى منع التعرض . فصل المحكمة في النزاع بشأن زوال صفة الوقف الخبرى عن الاعيان موضوع الدعوى بحيث تصلح محلا للحيازة . مسألة تتعلق بأصل الوقف . عدم تدخل النيابة في الدعوى . أثره . بطلان الحكم . ( نقض ٢٨ / ١١ / ١٩٧٩ طعن رقم ٢٤٤ لسنة ٧٤ ) .

٣١ ــ دعوى تثبت ملكية . فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة للخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة . مسائل متعلقة بالاحوال الشخصية . عدم تدخل النيابة في الدعوى . أثره بطلان الحكم . ( نقض ٢٩٨ / ٢١ / ٧٩ طعن ٢٩٦ لسنة ٤٩ قصائية ) .

٣٧ ــ اغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة العامة بقضايا القصر . عدم تعلقه بالنظام العام .

# ( ۱۹۹۱ ۲ / ۱۹۹۱ ط ۱۸۷۹ لسن ۵۳ ق )

۳۳ ــ وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية . عدم تعلق المسائل المطروحه بالحكم المطعون فيه بها موداه النعى ببطلانه على غير اساس

، نقض ٢٣ ١ ١٩٩١ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٥ قضائية ،

٣٤ \_ النص في المادة ١٩٦ من قانون التجارة على أن ( الحكم باشهار الافلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ) وفي المادة ٨٨ من قانون المرافعات على انه ( فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً : ١ – الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها . ٢ ... ... وفي المادة ١/٩١ من القانون الاخير على أن ( تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيهما ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ) وفي المادة ٩٢ من ذات القانون على أنه ( في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...) مؤداه انه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الافلاس، بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها . ويتعين لذلك . على قلم كتاب المحكمة الم فوعة اليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها ، فاذا ماتم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة ــ على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ــ أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فاذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ماسلف ، كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وإن كان الثابت من مفردات الاستناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاباأخبر النيابة كتابةً برفع الاستثناف وبالجلسة المحددة لنظره . إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها ، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف ، فانه بكون باطلاً .

(نقض ١٩٩١/١٢/٢ طعن رقم ١٥٩٩ لسنة ٥٣ قضائية )

مادة ۹۷ الباب الخامس اجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول اجراءات الجلسات مادة ۹۷

تجرى المرافعة فى أول جلسة وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستدا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة ٦٥ قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر المدعوى ، فاذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه .

ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .

هذه المادة تقابل المادة ١٠٨ من القانون القديم وقد عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٢ . التعليق :

١ ــ كانت المادة قبل تعديلها تنص فى فقرتها الأولى على أن الغرامة التى يقضى بها على من قدم مستدا ترتب عليه تأجيل الدعوى لا تقل عن ثلاثة جنيات ولا تجاوز عشرين جنيها فأدخل المشرع تعديلا على هذه الغرامة حيث اصبحت ثلاثين جنيها فى حدها الأدفى وماتنى جنيه فى حدها الأدفى وماتنى جنيه فى حدها الأقصى وقد برر المشرع هذا التعديل على ماجاء بالمذكرة الايضاحية بالخفاض اسعار العملة .

 ل أوجب المشرع الحكم بالغرامة على المدعى أو المدعى عليه الذى يتقدم بمستدات كان في امكانه تقديمها في الموعد المقرر في المادة ٦٥ ــ وهو وقت تقديم صحيفة الدعوى بالنسبة للمدعى وقبل اليوم المحدد للجلسة بالاثة أيام بالنسبة للمدعى عليه.

# الشرح:

أولاً : ليس للمحكمة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة الا إذا توافرت . الشروط الآتية :

أولا: الا يكون لدى الحصم عذرمنعه من تقديم المستدات في الميعاد الذي حددته المادة ٦٥.

ثانياً : أن يترتب على تقديم المستند تأجيل نظر الدعوى فاذا قبل الحصم المستند ولم يطلب أجلا للاطلاع عليه امتنع على اغكمة نوقيع الفرامة .

ثالثاً : الا يكون هناك سبب آخر لتأجيل الدعوى خلاف تقديم المستندات .

وفي جميع الأحوال يتعين على المحكمة أن تقبل المستدات المقدمة اليها ولو بعد تجاوز المعاد المنصوص عليه مادام أنها لم تحجز الدعوى للحكم ولايجوز لها الامتناع عن قبول المستدات لتقديمها بعد الموعد والا تكون قد أخلت بحق الدفاع وكل مالها في هذه الحالة توقيع الغرامة . ثانياً : المقصود ( بأول جلسة ) التي تجرى فيها المرافعة هي الجلسة التي تستكمل فيها الدعوى شكلها .

ثَالثناً : لما كانت الطلبات العارضة النى تقدم من المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى هى بمثابة خصومة جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة من قبل فقد اجاز المشرع للخصم الآخر لابداء دفاعه بأن يقدم مستندات جديدة ردا على الطلبات العارضة التى لم تكن مطروحة من قبل.

رابعاً : يجوز للخصم أن يقدم مستداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولايلتزم باعلانها لخصمه الغائب الا أنه اذا أبدى طلبات جديدة أو عدل طلباته وكان خصمه غائبا فانه يتعين عليه اعلانه بها .

# أحكام النقض:

۱ للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها الخصم الآخر أو تغيب عن حضرها الخصم الآخر أو تغيب عن حضورها ولايلتزم باعلانها لخصمه الغائب إذا المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على مايندى فى جلساتها من دفاع ويقدم فيها من أوراق ( نقض ٧٩/٣/١٩ طعن رقم ٧ لسنة ٢٠ قضائية ) .

٧ ــ من المبادىء الأصيلة فى النظام القضائى أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وان الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فانها تكون قد أحلت بمقهم فى الدفاع ، والأصل فى الاجراءات انها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله . ( نقض ١٩٨٤/٥/٩ طمن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣ ــ طلب التأجيل لتقديم مستندات . عدم النزام المحكمة بإجابته متى رأت فى أوراق
 الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها . ( نقض ١٩٨٨/١١/٣ طعن رقم ٢٣٤٦ لسنة ٥١ قضائية
 نقض ١١/١٨/١١/١٨ سنة ص ٢٦ ص ١٤١٤) .

# الطعن في الحكم الصادر في الغرامة:

كانت المادة ١٠٨ من القانون القديم تمنع الطعن فى حكم الغرامة الصادر من انحكمة على المدى الذى يقدم مستندا كان فى امكانه تقديمه وقت ايداع الصحيفة الا أن المشرع فى المادة ٩٧ من القانون الجديد لم يورد هذا المبدأ ومقتضى ذلك أن يرجع فى جواز الطعن فى الفرامة إلى القواعد العامة .

### مادة ۹۸ ، ۹۹ المادة ۹۵

لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

### التعليـــــق :

أراد المشرع علاج بطء التقاضى الذى يرجع إلى اهمال المتقاضين أو عنتهم فنص على انه لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الحصوم وجعل ميعاد التأجيل لايتجاوز ثلاثة أسايع وهو أجل قصير يمكن اشحكمة من سرعة تجيهز الدعوى للفصل فيها .

وظاهر من هذه المادة أن تقدير ما إذا كان السبب يرجع إلى الخصم أو خارج ارادتــــه مسألة تقديرية للمحكمة. ولايترتب البطلان على تجاوز المعاد المقرر فى هذه المادة لأنه معاد تنظيمي.

# أحكام النقض:

١ ـــ استنجال نظر الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة. شرط ذلك. عدم قيام عدر للخصم فى تقديم دغم انفساح المجال أمامه بذلك . ( نقض ١٩٨٤/٥/٢٧ طعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٥٠ قضائة ) .

ل طريق الطعن بالنزوير . عدم النزام المرافعة لأتخاذ طريق الطعن بالنزوير . عدم النزام المحكمة باجابته منى استبانت أن القصد منه هو المماطلة ( نقض ١٩٨٤/٥/٢٩ طعن رقم ٩٥٢ لسنة ٤٦ قصائية ) .

#### مادة ٩٩

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة لهماللأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعسن فيسه بأى طريسق ولكسسن للمحكمة أن تقيل المحكمة أن تقيل المحكمة أن تقيل المحكمة أن تقيل المحكمة أن تقبل المحكمة أن المحكمة أن المحكمة أن تقبل المحكمة أن المحكمة أن المحكمة أن المحكمة أن المحكمة أن تقبل المحكمة أن تقبل المحكمة أن تقبل المحكمة أن الم

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها . أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم نكن .

التعليق:

هذه المادة تقابل المادة ٩ . ١ من القانون القديم وقدعدلت بالقانون ٣٣ لسسة ١٩٩٧ اذكانت الغرامة التي يجوز للمحكمة توقيعها ــ وفقا لما كانت تفضى به الفقرة الأولى قبل تعديلها ــ على العاملين بها أو الحصوم كانت لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيات فرفعها المشرع في حدها الأدنى إلى عشرة جنيات وفي حدها الأقصى إلى مائة جنيه .

وكانت مدة الوقف التي يجوز للمحكمة توقيعها على المدعى ــ كما كانت تنص عليه الفقرة الثانية ــ لا تجاوز ستة شهور فخفضها المشرع إلى ثلاثة أشهر وذلك حتى لا يطيل أمد النقاضي وأبقى على ما كانت تنص عليه الفقرة قبل تعديلها من ضرورة سماعها أقوال المدعى عليه قبل الوقف إذ فد يضار من الحكم به فإذا لم يوافق على الوقف امتع على المحكمة تقضى به

واستحدث فى الفقرة الثالثة حكما بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف وأوجب على المحكمة فى حالة تجديدها بعد انقصاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أوجب عليها الحكم بإعتبارها كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ماأمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا للمحكمة فى المادة قبل تعديلها

وقد أوردت المذكرة الايضاحية على هذه المادة التعليق الآتى :

ه وفى سبيل عدم أطالة أمد التقاضى اتجه المشروع إلى تخفيض مدة الوقف الحزائى المنصوص عليها فى المادة و و في عليها فى المادث التعديل الحكم بوجوب عليها فى المادة و و في التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوما من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف وأوجب على الحكمة فى حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة أو فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به الحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن كان الحكم باعتبارها كذلك جوازيا للمحكمة فى القانون الحالى .

وقد وحد المشرع الجزاء الذى يوقع على الحصم المهمل أيا كانت المحكمة التى تقضى به ـ سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ــ مع ترك زمام تقدير الجزاء بين الحدين الأدنى والاقصى لتقدير المحكمة وحتى تكون هناك رقابة فعالة على موظف المحكمة الذى يهمل في تنفيذ اجراء المرافعات الذى حددته المحكمة ( المذكرة التضيرية للقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٧) :

# الشمرح:

للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة للاتة أشهر إذا تخلف المدعى عن ايداع مستنداته في المعاد أو عن تنفيذ أى اجراء كلفته به المحكمة ولايغير من طبيعة الوقف الجزافى مادام قد قصد به توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ اجراء كلفته به المحكمة أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه وأن تثبت موافقته على الوقف حتى لايضار المدعى عليه من الوقف مع أن الوقف هنا جزاء على المدعى عليه أما الوقف من المعنى عليه أما الوقف

فلم ينص القانون على منع الطعن فيه ولذلك بجوز الطعن فيه من المدعى ومن المدعى عليه إذا لم تكن قد سمت أقراله أو كانت أقراله قد سمعت ولم يوافق على الوقف أما إذا كانت أقراله قد سمت ووافق فلا يجوز له الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدما لحكم المحكمة بالوقف كذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يجوز الطعن فيه لأن المشرع لم يمنع الطعن فيه وهو يخضع للقواعد العامة في الطعن في الاحكام ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة بعد ٤٣٤ ص ٢٥٧).

وقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٢/٦٦ والمنشور بمجموعة المكتب الفنى السنة السابعة ص ٣١٨ ( أن سماع أقوال المدعى قبل الحكم بالوقف وموافقته عليه لايغير من طبيعة الوقف الجزائى ) .

ويلاحظ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف جوازى للمحكمة ويخضع لتقديرها .

ويترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأن الدعوى لم ترفع بعد .

( مرافعات أبو الوفا الطبعة ١٢ بند ٤٥ )

ويتعين مراعاة ما يلي : ـــ

إذا لم ينفذ المدعى ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذى حددته له وطلب المدعى عليه
 وقف الدعوى فليست المحكمة ملزمة باجابته لطلبه والأمر متروك لتقديرها .

٢ إذا عارض المدعى عليه فوقف الدعوى فلايجوز للمحكمة أن تقضى به والا كان حكمها
 باطلا ويجوز الطعن عليه غير أن المحكمة بجوز لها توقيع الغرامة دون أخذ رأى المدعى عليه.

٣ \_ البطلان المترتب على مخالفة المحكمة أحكام هذه المادة غير متعلق بالنظام العام .

٤ \_ يجب التفرقة بين الحالة التي تكلف فيها المحكمة المدعى بتقديم مستندات تراها ضرورية للفصل في الدعوى كمستندات كانت قدمت محكمة أول درجة ثم سحبها ولم يقدمها أثناء نظر الاستناف ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة توقيع الغرامة ووقف الدعوى أما إذا طلب المدعى تقديم مستندات وأجابته المحكمة الى طلب التأجيل ولم يقدمها فى الأجل فلايجوز لها توقيع الغرامة أو الحكم بالموقف وانحا بجوز لها أن تقضى فى الدعوى بحالتها.

الإيجوز للمدعى أن يعجل السير في الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف ولو استكمل
 المائنته به الحكمة وقضت من أجله بالوقف ولو فعل وجب على المحكمة أن تعيد القضية للوقف
 سيتكمل الوقف مدته وذلك دون أخذ رأى المدعى عليه لأن الوقف الجزائي بمثابة حكم
 لايجوز للمحكمة العدول عنه

وهذا الوقف لايسرى عليه الجزاء المنصوص عليه في المادة ١٢٨ مرافعات والتي تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الأيام الثانية التالية لنهاية الاجل بل يجوز تعجيلها في أى وقت غير أن المدعى عليه يستطيع أن يدفع بسقوط الخصومة إذا عجل المدعى السير فيها بعد مضى سنة من تاريخ انتهاء الوقف كما يجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى وللمدعى أن يدفع بالسقوط كذلك يجوز للمدعى عليه أن يعجل السير في الدعوى إذا مضت منة من تاريخ الوقف دون أن يعجلها المدعى لطلب الحكم بسقوط الخصومة .

واذا قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء بسبب عدم قيام المدعى باعلان المدعى عليه بالصحيفة أو بسبب عدم اعادة اعلانه واراد المدعى أن يعجل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف فانه يتعين عليه اولا: ان يعلن المدعى عليه بالتعجيل ثم بعد ذلك يعلنه بصحيفة الدعوى شاملة للميانات التى اوجبها قانون المرافعات في الهادة ٦٣ منه وذلك في الحالة التي يكون المدعى عليه لم يعلن بالصحيفة اما اذا كان قد اعلن بالصحيفة ولم يعد اعلانه فانه يجب عليه ان يعلن المدعى عليه بالتعجيل ثم يعيد اعلانه ، اما اذا اقتصر المدعى على اعلان المدعى عليه بتعجيل الدعوى فقط كان يذكر مثلا انه اقام الدعوى رقم كذا ضد المدعى عليه وانها اوقفت بسبب كذا وانه يعجل المدعوى لجلسة كذا فان هذا لا يقوم مقام الاعلان او اعادة الاعلان.

ويدق البحث في حالتين الاولى حالة ما اذا كان المدعى عليه لم يعلن بالصحيفة واشتملت صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة الدعوى كان يذكر مثلا انه اقام الدعوى رقم كذا وقال فيا كذا ... وطلب في ختامها كذا ... وان المحكمة اوقفت الدعوى وانه يعجلها باعلان المدعى عليه بالصحيفة للحكم عليه بكذا ... والحالة الثانية تلك التي يكون فيا الوقف قد تم بعد الاعلان وقبل اعادة الاعلان فيذكر مثلا انه سبق ان اعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلب كذا ... وان الدعوى قد اوقفت وانه يعجل الدعوى وانه يعتبر هذا التعجيل بمنابة اعادة اعلان فاننا نرى ان صحيفة التعجيل على هذا النحو يمكن ان تقوم مقام الاعلان أو اعادة الاعلان لأن الفاية من الاجراء تكون قد تحققت :

وهذا الراي الذي انتينا اليه يتفق مع مفهوم المخالفة لحكم النقض رقم (٨) .

وقد لا حظنا ان كثيرا من المحامين حينا يوجهون اعلانا بصحيفة الدعوى او باعادة الاعلان او باجراء معين اوجه عليم القانون او كلفتهم به المحكمة ويعيده المحضر بدون تمامه لسبب ما فانهم ينتظرون حمى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ويطلبون التأجيل لاتمام الإعلان واذا كانت المحكمة ملزمة باجابته لطلبه الا ان المحامى الحريص على مصلحة موكله لا ينتظر الجلسة بل يحاول أن يوجه للمطلوب اعلانه اعلانا آخر يتفادى فيه العيب الذى بسببه لم يتم الاعلان اذا كان الوقت الباق على الجلسة يسمح بذلك خصوصا اذا كان سبب عدم الاعلان يوجع الى خطته او تقصره وبذلك يتفادى بقدر الامكان الحكم عليه بالجزاءات التى توقع عليه ومنها الحكم بوقف الدعوى واعتبارها كان لم يكن وسقوط الحصومة.

ولعل اللبس الذى يقعد المحامى عن اتخاذ الاجراء السابق اعتقاده أنه لابد من تصريح المحكمة له بالاعلان وهو اعتقاد لا أساس له من القانون .

٣ \_ وقد ذهب فقهاء القضاء المستعجل إلى أنه لايجوز للقاضى المستعجل أن يحكم بوقف الدعوى لمدة معينة أعمالا خكم المادة ٩ /٩ مرافعات لأن الوقف الجزائي هو اجراء لايصح الا الدعاوى المدعوى المدعوى المعاوى المستعجلة لأنه يترتب عليه تعطيل القصل فيها الأمر الذي يتعارض مع طبعة هذه الدعوى ، كما أن وقف الدعوى المستعجلة يسقط عنها وجه الاستعجال المبر لاختصاص القضاء المستعجل ورتبوا على ذلك أنه إذا استبان للقاضى المستعجل أن طلب التأجيل ينطوى على مجرد رغبة المدعى ق تسويف الفصل في الدعوى أو كان بسبب اهماله في اعداد مستداته أو تهيئة دفاعه قبل أن يقدم على رفع الدعوى ، جاز للقاضى الحكم عليه بالفرامة النصوص عليها في للادة ٩٩ مرافعات أو أن يقضى في الدعوى بحالها كما يجوز له أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له ذلك ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة بعدم المحدود المستعجلة المحدود الدين كامل الطبعة السادسة ص ١٥٠٥) .

وكنا قد شايعنا هذا الرأى في الطبعات الخمس الأولى من هذا المؤلف ثم عدلنا عنه في الطبعة السادسة بعيد أن أتضح لما أنه يفتقر إلى سنده القانوني ذلك أن نص المادة ٩٩ مر افعات جاء عاما و بالتالي يسرى على القضاء المستعجل وقضاء الموضوع كما يسرى على الدعاوى أمام درجتي التقاضي ، أما القول بأن مضى الوقت يزيل حالة الاستعجال فمردود بأن مضى مدة قبل رفع الدعوى أو قبل الفصل فيها لايؤثر على ركن الاستعجال الذي يظل قائما بقيام الخطر العاجل الحال بالحقوق والمراكز القانونية والذي ينبغي أن يظل موجودا إلى أن يفصل في الدعوى ، بل قد يزيد الخطر ويتفاقم على حقوق المدعى نتيجة التأخر في الفصل في الدعوى ولايصح القول في هذه الحالة بالتنازل ضمنا عن الحق في الاجراء المستعجل أو الامتناع عن اتخاذ اجراء كلفته به المحكمة ، فضلا عن أن القاضي المستعجل قد لايستطيع الفصل في الدعوى بحالتها كما إذا كان المدعى لم يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى ، ونظرا لأنَّ الحُصومة لاتنعقد الا بالاعلان سواء أمام القضاء المستعجل أو أمام قضاء الموصوع فانه لايجوز لقاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاختصاص لزوال صفة الآستعجال ، ولايجد في هذه الحالة ازاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم توقيع الغرامة عليه أكثر من مرة مناصا من أن يقضي بوقف الدعوى تمهيدا للحكم باعتبارها كأن لم تكن بعد ذلك إذا استمر المدعى في اهماله والقول بأن الوقف الجزائي يتنافي مع طبيعة الدعوى المستعجلة مردود بأن القاضي لايلجأ اليه الا إذا استحال عليه الفصل في الدعوى بحالتها ، كما إذا كانت الخصومة لم تنعقد على النحو السالف بيانه .

أحكام النقض

ملحوظة هامة:

يتعين قبل الاستشهاد بأحكام النقض مراعاة التعديل الذي أدخل على المادة .

 ١ - الحكم بوقف الدعوى جزاء . جواز الطعن فيه على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع . صدوره قبل حصول صلح في الدعوى . لايحول دون استحقاق نصف الرسوم . ر نقض ٧١/٣/٩ سنة ٢٧ ص ٣٦٧).

٧ ــ لما كانت المادة ٩٠٩ من قانون المرافعات السابق ( والمقابلة للمادة ٩٩ جديد ) قد جعلت الأمر في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة جوازيا للمحكمة فان على الحكمة الاستنافية إذا مارفع اليها الحكوم عليه بهذا الجزاء استنافا عن هذا الحكم متظلما منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى في تقديرها له إذا أن الاستناف ينقل الدعوى إلى الحكمة الاستنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستناف مما يقتضي من تلك المحكمة أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية الموضوعية . فاذا كانت عكمة الاستناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة أنها لاتملك العقيب على هذا التقدير فانها تكون قد خالفت القانون . ( نقض بمقولة أنها لاتملك العقيب على هذا التقدير فانها تكون قد خالفت القانون . ( نقض ١٩٦٥/١١/١)

٣ ــ جواز الحكم باعبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف مشروط بأن يكون القاضى قد حدد حلسة لنظر الدعوى وقام قلم الكتاب باخطار الحصوم بها بكتاب موصى عليه والا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ( نقض ١٩٦٥/١١) .

\$ \_ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه في اعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى اليوع وقضائه تبعا لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملا بنص المادة ٩٩ من قانون المرافعات ثم قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف كم تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وكان لايوجد نص في القانون يستشى دعوى اليوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فانه يكون قد النزم صحيح القانون . ( نقض ١٩٨٧/١٣/١ طعن رقم ١٩٠٩ لسنة ٨٤ قضائية ) .

٥ لـ لما كانت الطاعنة وأن أوردت دفعها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ضمن أسباب استنافها للحكم الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٥/٢١ من محكمة أشحون الجزئية غير أنه وقد قضى ف الاستناف المذكور بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أشجون الجزئية والاحالة إلى محكمة شين الكوم الابتدائية لم تقرع الطاعنة سمع المحكمة الأخيرة بالدفع المذكور سواء ف محاضر

اجلسات الرتمدكرة مقدمة مه حتى يعتبر الدفع مطروحا عليها ولايغنى في دلك سبق الداء الدفع مصحيفة استثناف الحكم الجزبي لأنه بصدور حكم الاحالة في الاستثناف المذكور تنتهى الحصومة فيه ولا الزاء قانونا على انحكمة المخالة اليها الدعوى بالرجوع إلى صحيفته لأنها لاتعتبر ورقة من أوراق الدعوى المخالة اليها والتي تلتزم بنظرها اعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 19 ما 1 من قانون المرافعات كما أنها لاتعتبر اجراء فيها . ( نقض ١٩٨٧ ١٢/١ طعن رقم 1١٠٨ لينة اد 6 قطائلة ) .

7 \_ مفاد المادة ٩٩ من قانون المرافعات . ١٤ . • ٥ ، ٥ من قانون الاثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الحصم المتخلف عن ايداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كان لم نكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ٥٠ . ٥ من قانون الاثبات . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع الاثبات ي خكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيمها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها المتحذ اجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الاجراءات بالفعل . ولم تتبع المحكمة الابراءات التي نظمتها المادة ٥١ من قانون الاثبات لاعتبار المقد غير موجود وذن أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بوفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن بعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيها بالحظأ في تطبيق القانون الانسور في النسيب . ( نقض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود قدائية ) .

٨ \_ وحيث ان انطعن اقيم على سبب واحد تعمى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والحطأ في تطبيقه اذ قضى باعبار الاستناف كأن لم يكن لعدم تنفيذها قرار المحكمة باعادة اعلان المطعون ضده بصحيفة الاستناف رغم تحقق الغاية من ذلك الاجراء باعلان صحيفة الصعيا من الوقف إلى شخصه .

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان مفاد الفقرة الاولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات ان المشرع اوجب اعادة اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن لشخصه لما افرضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام المدعوى وبطلبات المدعى فيا وبالحلسة المعددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب عليه اعادة اعلان افتراض علمه بها وبما نضمته . وكان من شأن تحديد الدعوى من الايقاف ان تستأنف سيرها وتعود الى الحالة التي

كانت عديب عند وقفهه وقت حدوث سبب الانقطاع. وكانت صحيفة التعجيل التي كان خلك عليه التات صحيفة التعاول لا تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاه منها. لا تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى لا تقوم مقام تلك الصحيفة في العابت الوراق ان محكمة الاستئاف كانت قد اجلت نظر الاستئاف الى جلسة ١٩٨٢/٢/٣٣ لاعادة اعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئاف وبها قررت انحكمة وفف نظره جزاء لمدة ستة اشهر، وإذا عجلته الطاعنة من الوقف الى جلسة ١٩٨٢/١٢/١ دون اتمام ذلك الاجراء او اشتمال صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة الاستئاف على نحو يتحقق به الغاية المبتغاه منه فان قضاء المحكمة باعتبار الاستئاف كأن لم يكن عملا بالحق المقرر أما الوارد في المادين عملا بالحق المقرر أما الوارد في المادين عمد بالحق المقرر أما الوارد في المدن صحيح القانون ويكون النمى عليه بما سلف على غور اساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

## (نقض ۱۸/٥/۱۸ طعن رقم ۱۰۹ لسنة ۵۳ قضائية )

٩ \_ النص في المادة ٩ ٩ من قانون المرافعات على ان : و تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الحصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام باى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيات .... ونجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى عالمه أم أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذ مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة توقف الدعوى لمدة ستة أشهر جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . يدل على أن للمحكمة توقف الدعوى لمدة ستة أشهر شروطه وأوضاعه الحاصة والمتميزة وبالتالى يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاق شروة في المادة ١٢٨ من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال المخانية اليام التالية المناجع . واغا يخضع التراخى في تعجيلها \_ بعد انقضاء مدة الوقف \_ لمبريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .

# ( نقض ۱۹۹۲/٦/۲۲ طعن رقم ۱۳۴۹ لسنة ۵۰ قضائية )

١٠ \_ من المقرر \_ فى قضاء هذه المحكمة \_ ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعبار الاستناف كأن لم يكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين ابداؤهما معا قبل التعرض للموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منهما وكانت الهيئة المطمون ضدها قد دفعت باعبار الاستناف كأن لم يكن لاعلانها بصحيفته بعد المهاد القانونى ، ثم عادت وتمسكت فى مذكرتها الحتامية ببطلان اعلان صحيفة الاستناف لذلك تم فى المسلما على أنه قد وجه الى ادارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت باعبار الاستناف كأن لم يكن فإن حقها فى التمسك ببطلان الاعلان يكون قد سقط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعبار الاستناف كأن لم يكون قد سقط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعبار الاستناف كأن لم يكن لمطلان الذي تم فى الميعاد فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون.

#### مادف ۱۰۰

، نقض ۲۷ ؛ ۱۹۹۳ الطعن رقم ۸۷۷ سنة ۵۹ ق . الطعن رفم ۳۹۳ سنة ٤٦ ق جلسة ۲۵ ؛ ۱۹۷۹ س ۳ ع ۱ ص ۱۸۷

### المادة ١٠٠

تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب .

هذه المادة تقابل المادة ١٢٠ من القانون القديم .

### التعليق :

 ١ \_ أوجب المشرع فى المادة ١٠٠ من القانون الجديد أن يكون أخبار المحكوم عليه بالغرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعد أن كان يكتفى فى القانون القديم بكتاب موصى عليسه .

 حده المادة أوردت استثناء على القواعد العامة التي تقضى بأن تنفيذ الحكم لايجوز الا بعد اعلان الحصم به على يد محضر

# الفصل الثاني نظام الجلسسة مسادة ١٠١

تكون المرافعة علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . الشـــــــ ح :

هذه المادة تطابق المادة ١٩٦١ من القانون القديم وهي تقرر مبدأ أصيلا في النظام القضائي هو أن المرافعة تكون علية دواما ولاتعقد سرية الا في الحالة النصوص عليها في المادة. وليس المقصود ببذا النص أن تلتزم المحكمة نطاق النظام العام المقرر في الفقه والقضاء ، وانحا للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث يكون لها أن تأمر باجراء المرافعة سرا ولو لم يصل الحال إلى حد النظام العام المقرر . ولايترتب أي بطلان في هذا الصدد مادامت قد بنت قرارها بجمل الجلسة سرية على اعتبارات سائعة مقبولة وانحا يحكم بالبطلان إذا لم يكن ثمة مبرر يدعو إلى جعل الجلسة سرية على اعتبارات سائعة مقبولة وانحا يحكم بالبطلان إذا لم يكن ثمة مبرر يدعو إلى جعل الجلسة العام أو حبد الأحلاق ويرى الدكتور أبو الوفا انه لايترتب ثمة بطلان إذا كانت دواعي النظام العام أو حسن الآداب قائدة وانحاضت هذا القول بحق وقضت بأن نظر وقضايا الضرائب في علائية باسلان مطلقة خالفته قاعدة أساسية من النظام العام وفي تقديرنا أن هذا الرأى يعد منها مبدأ يسرى على اطلاقه بالنسبة لجميع الدعاوى التي نص المشرع على نظرها في جلسة سرية ، ذلك أن المشرع على اطلاقه بالنسبة لجميع الدعاوى التي نص المشرع على نظرها في جلسة سرية ، ذلك أن المشرع على اطلاقه بالنسبة لجميع الدعاوى التي نص المشرع على نظرها في جلسة سرية ، ذلك أن المشرع على اطلاقة على حرمة الأمرة وعدم حيا العام العام العام العام المناه المام العام العام المناه النص فقد كان حريصا على مصلحة المجتمع بالمحافظة على حرمة الأمرة وعدم المناها العام العام العام العام العام العام العام المناها النص فقد كان حريصا على مصلحة المجتمع المحافة المناها المناها المناها الناها المناها المناه

وق الحالة التى ينص القانون فيها على وجوب نظر الدعوى فى غرفة المشورة فانه يتعين نظرها فى حجرة المداولة بحضور الخصوم ومحاميهم فان نظرت فى جلسة علىية كان الحكم باطلا ( الأستاذ كمال عبد العزيز ص ٣٤٣ ) .

وترتيبا على ماتقدم إذا نظرت انحكمة دعوى ثبوت النسب أو دعوى ثبوت الزوجية أو دعوى ضرائية من المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في جلسة علية فان الحكم الصادر فيها يكون باطلا سواء نظرت أمام محكمة أول درجة أو امام انحكمة الاستئنافية . ومن المقرر أن العيرة في ثبوت ما إذا كانت الدعوى قد نظرت بجلسة سرية أو علية هي بما ورد في محضر الجلسة فاذا ثبت منه أن الدعوى نظرت بجلسة سرية فلا يجوز نقض ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير ، يمعنى أنه يتعين على الحصم الذى يدعى خلاف ذلك أن يطعن بالتزوير على محضر الجلسة وأن يتبع الاجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لتحقيق الطعن بالتزوير فاذا أفلح في ادعائه قضت الحكمة بتزوير محضر الجلسة وبالتائي اعتبار الحكم قد صدر في جلسة علنية ، وكذلك الشأن إذا ثبت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر فى جلسة علنية رادعى المتضرر أن الحكم صدر فى جلسة سرية فلايجوز له أن يدحض حجية ماورد بمحضر الجلسة الا بالطعن عليه بالتزوير كما سلف القول .

وإذا ثبت نحكمة الاستتناف بطلان الحكم لهذا السبب كان عليها أن تقضى ببطلان الحكم وتصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيدها نحكمة أول درجة التي استنفدت والايتها). أحكام النقض :

 ا نشر أنباء المحاكمات فرع من علانيتها وامتداد فذه العلانية طالما لم يحظر هذا النشر طبقا للقانون . ( نقض ١٩٨٣/٣/ ٢ طعن رقم ٧٣٤ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٧ ــ بطلان الحكم الابتدائي لصدوره في جلسة سرية ـــوعلى ماجرى بهقضاء محكمة النقض\_ لايسوغ اعادة القضية محكمة أول درجة بعد أن استفذت ولايتها بالحكم في موضوعها ويتعين على محكمة الاستناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعي فيه الاجراء الصحيح الواجب اتباعه ، ( نقض ٥/٥/٥ المعتمد ١٩ ص ٥٥٥ ) .

٣ ــ متى كان الحكم الابتدائى قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ماييطله و كانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتبه إلى هذا العيب الجوهرى وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب ، فان النعى على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لايعتد يها ( حكم النقض السابق ).

عضر الجلسة يتعبر ورقة رسمية وفق نص المادة ١٠ من قانون الاثبات وما أثبت فيه
 حجة على الطاعنة فلايجوز للطاعنة أن تنكر ماجاء به الا بالطعن عليه بالنزوير طبقا لنص المادة
 ١١ من ذات القانون . ( نقض ٢٩٧٧/٤/٢ طعن رقم ١٥ لسنة ٤٣) .

ه \_ أوجب المشرع نظر الدعوى الناشئة عن تطبيق القانون 1 1 لسنة ١٩٣٩ في جلسات سرية . ولما كان هذا الإجراء يعملق بنظم التقاضي الأساسية ويتصل بالنظام العام فانه يترتب على خالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى لما كان ذلك وكان التابت في الدعوى أن النزاع في يدور حول تحديد أرباح الطاعن الخاضعة لضربية الأرباح التجارية والصناعية طبقا لأحكام القانون سالف الذكر وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الاستناف نظر في جلسات علية فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان ويتعين نقضه ، ( نقص ٥٧٧/٣٠ سنة ٢٨ ص ٣٨٠) .

### مسادة ١٠٢

يجب الاستهاع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولاتجوز مقاطعتهم الا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها . ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .

هذه المادة تقابل المادتين ١٢٢ ، ١٢٣ من القانون القديم .

# التعليـــق:

حذف المشرع في القانون الجديد الجزء الأول من المادة ١٧٣ من القانون القديم والتي كانت تنص على أنه ليس للخصوم أن يطلبوا اعادة الاستاع اليهم بعد اجابتهم للمرة الثانية وترك ذلك لتقدير المحكمة. وأكد المشرع في القانون الجديد ضرورة أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم وحذف المشرع التفصيلات الواردة في المادة ١٩٣٦ من القانون القديم والحاصة بالحالات التي يجوز فيها للمحكمة مقاطعة الخصوم عند ابدائهم دفاعهم واكتفى بعبارة عامة تشمل كل هذه العفصيلات وهي الخروج عن مقتصيات الدفاع.

# الشـــرح:

إذا طلب الخصوم من المحكمة الاستاع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فاتها تكون قد أخلت يحقهم في الدفاع ويكون حكمها باطلا وإذا لم تمكن المحكمة المدعى عليه من التعقيب على دفاع المدعى حتى ولو كان قد سبق أن أبدى دفاعه فاتها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها باطلا لأن المدعى عليه هو آخر من يتكلم .

راجع التعليق على المادة ١٧٦ في بيان حق الحُصوم في ابداء دفاعهم مادام باب المرافعة مفتوحاً ومتى يعتبر باب المرافعة قد أقفل .

وراجع أيضا التعليق على المادة ١٦٨ فى بيان عدم جواز قبول أوراق ومستندات من أحد الحصوم درن اطلاع الآخر عليها .

# مسادة ١٠٣

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فأذا كانوا قد كتبوا مااتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون محضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقرة لاعطاء صورة الاحكام .

ومع ذلك فاذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حكم التعاقد على حكم التعاقد على حكم التعاقد على حكم بالحاق ماتفقوا عليه ــ كتابة أو شفاهة ــ بمحضر الجلسة الااذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي ثبت فيه الاتفاق.

# التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الذي عمل به ابتداء من ١٤ مارس سنة ١٩٩١ بإضافة الفقرة الثانية منها ومؤداها أنه في حالة مااذا رفعت دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية كعقد بيع منزل أو شقة أو أرض زراعية أو أرض فضاء أو أى عقار آخر واراد الخصوم التصالح أمام المحكمة بشأنها فانها لاتحكم بالحاق مااتفقوا عليه بمحضر الجلسة او اثباته بها الا اذا تم شهر محضر الصلح المحرر بينهم كتابة أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق مادام ان الصلح قد تم ابتداء من ١٩٩١/٣/١٤ ، ومقتضى ذلك أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا بمحضر صلَّح مكتوب كما يجوز لهم أن يتفقوا في محضر الجلسة على الصلح ولكن المحكمة لا تصدق عليه بل ينبغي عليها أن تؤجل الدعوى وتكلف الخصوم بشهر الاتفاق المكتوب في الحالة الأولى أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق في الحالة الثانية فإن لم يمتثلوا حكمت المحكمة في الدعوى بحالتها فإن خالفت ذلك كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وهذا لا يمنع المحكمة من أن تتخذ محضر الصلح او مااثبته الخصوم في محضر الجلسة من صلح سندا تقضى بمقتضاه اذ الممنوع عليها هو الحكم بانهاء الدعوى صلحا سواء عن طريق الحاق ورقة الصلح بمحضر الجلسة او اثبات مااتفقوا عليه بمحضرً الجلسة. ويدق البحث عما اذا كانت صحيفة الدَّعوى قد أشهرتِ طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ مرافعات فهل يتبقى ايضا اشهار عقد الصلح أو ماتصالح عليه الخصوم في محضر الجلسة قبل التصديق على الصلح .

فى رأينا أنه يتعين ايضا اتخاذ الاجراء النصوص عليه فى المادة وهو شهر عقد الصلح أو صورة رسمية من محضر الجلسة التى اثبت فيها تصالح الخصوم ولايمنع من هذا أن صحيفة دعوى صحة التعاقد قد سبق شهرها ، ولايجوز التحدى بأن الحكمة من شهر محضر الصلح تكون منتفية فى هذه الحالة ، لأن شهر صحيفة الدعوى دون شهر محضر الصلح ليس من شأنه نقل الملكيه التى

كانت هدف الشارع . ( وراجع التعليق على المادة ٦٥ مرافعات ) .

# الشــرح:

إذا رفعت الدعوى من مدعى على مدعى عليه وحضرا بالجلسة وطلبا انباء الدعوى صلحا الا أن خصما آخر قد حضر وطلب تدخله هجوميا في الدعوى وكانت له شبهة حق تستدعى قبول تدخله فلايجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضى باثبات الصلح أو الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن تقضى في طلب الندخل ( راجع التعليق على المادة ١٣٩ مرافعات ) .

 ١ ـــ إذا كان أحد أطراف الدعوى قاصر فلا يجوز للمحكمة أن تصدق على الصلح قبل الحصول على اذن من محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك .

لايجوز للمحكمة أن تقضى بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة الا إذا حضر المدعى
 والمدعى عليه أما إذا حضر أحدهما فقط فان المحكمة تقضى فى الدعوى ويجوز لها أن تعتبر ورقة
 الصلح مستندا فى الدعوى تقضى بما جاء به .

٣ ــ إذا كان فى الدعوى خصوم متعددون وتم الصلح من بعضهم فقط وكانت الدعوى تقبل التجزئة قضت المحكمة بالبات الصلح أو بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالسبة للخصوم المتصالحين أما إذا كانت الدعوى لاتقبل التجزئة فلا يجوز لها ذلك والأصل فى الصلح أنه لايقبل التجزئة الا إذا قصد المتعافدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض.

هـ إذا كانت الخصومة مرفوعة بعدة طلبات وتصالح طرفاها بالنسبة لبعض الطلبات دون
 البعض كان على المحكمة أن تأمر باثبات الصلح بالنسبة لما تصالحا عليه وتفصل في باق الطلبات .

 ٦ حقد الصلح ما لم يكن مصدقا عليه من المحكمة أو مثبتا فى ورقة رسمية مذيلا بالصيغة التفيذية لايجوز تنفيذه الا برفع دعوى مستقلة .

الصلح يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الارادة ولكن لايجوز الطعن فيه لغلط في القانه ن.

٨ ــ الصلح يحسم النزاع ويتعين التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع والدفع به يقتضى
 وحدة الخصوم والمحل والسبب .

٩ ـــ إذا انقضت الدعوى صلحا لم يق أمام الحصم الذى له مطعن عليه الا أن يرفع دعوى
 مستقلة أمام المحكمة المختصة يطعن بها فى الصلح بالبطلان أو التزوير ولايجوز له استئاف الحكم
 بتوثيق المحكمة للصلح أو اثبات ماتصالح عليه الحصوم . ودعوى بطلان محضر الصلح أو تزويره
 ترفع إلى محكمة الدرجة الأولى .

١٠ ــ يتبع في تفسير الصلح الطرق المقررة في تفسير العقود .

١١ ــ إذا قدم عقد صلح في دعوى مرفوعة للاحتجاج به كان للخصم الحق في الطعن عليه

ودفع حجيته ويتعين على المحكمة أن تقضى في النزاع القامم بشأن عقد الصلح .

١٢ \_ إذا اتفق طرق الخصومة على الصلح بعد رفع الدعوى ووقعا عقد صلح لتقديمه للمحكمة الا أن أحدهما حضر أمام المحكمة وقرر بعدوله عنه فلا يجوز للمحكمة توثيق الصلح وان كان يجوز لها اعتباره سندا في الدعوى والحكم بمقتضاه .

١٣ \_ يجوز لكل من طرق الخصومة أن يقرر بترك الخصومة ف دعواه أو استثنافه بمقتضى محضر صلح ويتعين على المحكمة في هذه الحالة القضاء بترك الحصومة في الدعوى .

14 \_ يجوز لوكلاء الحصوم أن يقرروا أمام المحكمة بالتصالح أو يقدموا محضر صلح موقع عليه من هؤلاء الوكلاء بشرط أن يكون توكيل كل منهم قد أجاز له صراحة الصلح عملا بالمادة ٧٦ مرافعات ولايجوز للمحكمة اثبات الصلح أو الحاق محضره بمحضر الجلسة الا بعد أن تطلع على توكيلات الحصوم .

10 \_ يجوز للخصوم أن يوقعوا محضر صلح ولا يحضروا أمام الحكمة ويسلموه وكلائهم لتقديمه وق هذه الحالة لايجوز للمحكمة الحاقه بمحضر الجلسة الا إذا أقر الوكلاء بصحته وكان التوكيل الصادر لكل منهم يجيز له الصلح أما إذا كان وكلاء الخصوم ليس لديهم تفويض خاص بالصلح فلايجوز للمحكمة الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وان جاز لها اعتباره سندا في الدعوى والحكم بقتضاه.

١٦ \_ إذا صدقت انحكمة خطأ على الصلح فى غيبة أطراف الخصومة وكان وكيل أحدهما الذى أثبت الصلح ليس لديه تفويض خاص بالصلح فان تصرفها الولائى يكون مشوبا ويفقد الصلح صفته الرسمية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه .

 الا \_ إذا قدم أحد الخصوم محضر صلح للمحكمة وأنكر خصمه الآخر توقيعه عليه أو طعن بالنزوير فلايجوز للمحكمة أن تعتبر هذا المحضر سندا في الدعوى وتحكم بمقتضاه الا بعد أن تقضى في الإنكار أو النزوير طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاثبات .

 ١٨ ــ نص المادة ١٠٣ مرافعات يعمل به فى أية حالة تكون عليها الدعوى وفى أى درجة من درجات التقاضى .

١٩ \_ يتعين على المحكمة قبل التصديق على محضر الصلح أو أثبات ما اتفق عليه الحصوم صلحا أن تتحقق من أن الصلح الإيخالف النظام العام أو حسن الاداب .

٧٠ ــ فى حالة تقديم عقد الصلح وتخلف أحد الموقعين عليه عن الحضور أمام المحكمة فقد جرى العمل فى المحاكم على أنها تكلف الحصم الذى حضر وقدم عقد الصلح أن يعلن به خصمه وهذا الاجراء فضلا عن أنه يفتقر لسنده القانونى فانه لايزدى إلى أى نتيجة لأن المحكمة كما سبق القول لايجرز لها حتى بعد اعلان عقد الصلح أن توثقه فى غياب أحد الحصوم أو رغم معارضته .

٢١ ــ لما كان من المقرر وفقا لنص المادة ٥٥٠ مدنى أن الأهلية الواجب توافرها فى كل من

المتصاخين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصاخ عليها فان مؤدى ذلك انه إذا كان أحد طرق الدعوى عديم الأهلية أو ناقصها فلايجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح ولو كان قد وقعه الوصى أو الولى الا بعد الحصول على اذن من عمكمة الأحوال الشخصية وفق مانصت عليه المواد ٧ و ٩ و ١٥ و ٣ و ٥ ٥ من قانون الولاية على المال وكذلك لايجوز توثيق الصلح بالنسبة للاشخاص الذين منعوا من التصرف لاعتبارات خاصة كالمحكوم عليه في جياية والتاجر المفاس وجزاء ذلك هو المطلان المقرر لمصلحة ناقص الأهلية أو عديها فيجوز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية إذا زال العيب الذي كان عالقا بأهليته وترتيبا على ذلك إذا رفعت دعوى تعويض من الوصية على القصر ثم تصاحت مع المسئول مدنيا وقدما عقد صلح ولم يعرض على محكمة الأحوال الشخصية لاجازته فلا يجوز للمحكمة أن توثق هذا العقد كم لا لايجوز للمحكمة أن توثق هذا العقد كم لا لايجوز

٣٢ \_ وبجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة الإبتدائية لابيطلان عقد الصلح فحسب بل أيضا ببطلان ماتضمته . فاذا كان عقد الصلح قد تضمن حسم النزاع على عقد يع فإنه يجوز طلب بطلابهما لأى سبب من الأسباب القانونية كانعدام الأهلية أو نقصها أو لعيب في المحل أو لعدم مشروعية السبب .

٣٣ \_ كان العمل يجرى في المحاكم على انه يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح. الا أن محكمة النقض أصدرت حكما حديثا \_ غيرت بمقتضاه ماجرى عليه العمل بالمحاكم \_ قضت فيه بأنه لايشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح فيجوز لها ذلك رغم أن المدعى عليه لم يعلن بصبحفة الدعوى وسندها في ذلك أن القاضى لايفصل في خصومة وإنما تقتصر مهمته على ماحصل أمامه من الاتفاق وهذا الحكم ييسر كثيرا على الخصوم ويسهل الاجراءات.

٤ ٣-وإذا كان من أشر الصلح حسم المنازعة بين الخصوم انه إن كان له تأثيرا على السغير فيجسوز له إذا أضر بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى الني حصل فيها الصلح فاذا تبين للمحكمة صحة ذلك فانها بعد أن تقبل تدخله تقضى برفض الصلح الذي أمس بحقوقه .

٧٠ ـــ إذا تدخل خصم ثالث فى الدعوى تدخلا اختصاعيا ثم تصالح طرفا الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح الا بعد أن تفصل فى طلب التدخل فان قضت بعدم قبوله شكلا المحكمة أمرت بالحاق محضر المجلسة أما إن قبلته شكلا انتقلت الى يحث أحقيته فى موضوع طلبه فان انتهت إلى أنه غير محق فيه قضت برفض تدخله موضوعا ووثقت عقد الصلح أما إذا تبين لها أن المتدخل محق فى طلبه فانه يمتنع عليها الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتقضى فى الدعوى على أساس ثبوت أحقية المتدخل فى طلبه . فإن خالفت ذلك وقضت بعدم قبول طلب التدخل على أساس ثبوت معدم قبول طلب التدخل وبتوثيق الصلح قولا منها بعدم وجود مصلحة لطالب التدخل لانتهاء الدعوى صلحا . فاستأنف

طالب التدخل هذا الحكم فإنه يتعين على المحكمة الاستثنافية أن تقضى بالغائه والا تقف عند هذا الحمد بل تمضى فى نظر الدعوى الأصلية وتحقق دفاع المتدخل بشأنها ولا يجوز لها اعادة الدعوى يحكمة أول درجة لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لايعتبر تصديا وإنما فصل فى طلب استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها .

٣٦ - وقد لفت نظرنا أن بعض القضاة بمجرد تقديم عقد صلح لهم يحكموا بالحاقه بمحضر الجلسة دون أن يدققوا فيه ويتحققوا من أنه في حقيقته ومرماه عقد صلح وليس شيئا آخو وعلى ذلك يجب على المحكمة أذا تبين لها أن العقد المقدم لها وإن اسماه الخصوم صلحا الا أنه في حقيقته ليس كذلك كما أذا احتوى على تنازل احد المتخاصمين عن جميع حقوقه في اللمحوى دون أي مقابل فانها تمتمع عن الحاقه بمحضر الجلسة وأنما تحكم بما جاء به باعتبار أن الحصوم اتفقوا على ماجاء به .

٧٧ سواذا قدم الخصوم محضر صلح فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة الا انه تين للمحكمة انه تضمن امرا مخالفا للنظام العام كان على الهكمة أن تلتفت عن عقد الصلح وتحكم فى الدعوى وفى هذه الحالة يستحق الرسم كاملا مثال ذلك أن يتضمن الصلح تعديل عقد يبع متجز إلى عقد بيع وفائى .

# أحكام النقض:

انه وان كان لايجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطوفين متى رجع أحدهما
 فيه . الا أن عليها أن تعتيره سندا في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تصمنه ( نقض ١٩٨٧/٢/٣٦ طمن رقم ١٩٥٩ لسنة ٢٥ ص ٣٣٦) ، ( نقض ١٩٧٣/٢/٢٧ سنة ٢٤ ص ٣٣٦) ، ( نقض ١٩٧٩/٥/٥ طمن رقم ١٩٧٩/٥ طمن رقم ١٠٥٧ لسنة ٥٥ فضائية ) .

٧ \_ لما كان عقد الصلح الذى طلب المطعون ضده أخذ الطاعن به يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطوفين يقرر كل منهما ترك الحصومة فى الاستثناف فانه على هذا النحو تتحقق به احدى الطرق التي تتطلبها المادة ٣٠٨٨ من قانون المرافعات السابق فى شأن ترك الحصومة (حكم السابق ، نقض ١٩٨٢/١٣/١٢ طعن رقم ٨٨٧ س ٤٩ ق ) .

س عقد الصلح . من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه ـ عدم اشتراط التكافؤ بين ماينزل عنه كل من الطرفين ـ الطعن فيه للغبن غير جائز ( نقض ١٩٧٣/١٢/١٨ ) .
 سنة ٢٤ ص ٢٧٤ ) .

 ع کیمة المرضوع السلطة فی تقدیر ماینطوی علیه العقد من صلح أو اقرار (نقض ۱۹۷۲/۱۲/۵ سنة ۲۳ ص ۱۳۱۷)

استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها . شرطة . الا يسبق اثبات

الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ( نقض ٩ "١٩٧١/٣ سنة ٢٧ ص ٢٦٣ ) .

٦ ــ انه وأن كان الوقف الذي يوقع على المدعى جزاء على الهماله يعتبر حكما طبقا للمادة ا ٩ . ١ من قانون المرافعات السابق ونجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم في الموضوع الا انه لايفصل في نزاع بين الخصوم ولايمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متضرعة عن النزاع في معنى المادة ٧٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ٤٤/١ . ومن ثم فليس من شأن صدوره قبيل حصول الصلح في المدعوى أن يجول دون استحقاق نصف الرسوم ( نقض ألا ١٩٧١/٣/٩

٧ ــ لما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستناف أن المطعون ضده الأول طلب فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بيطلان عقد الصلح المصدق عليه فى الدعوى « كذا » وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطبان المبينة بصحيفة افتاح الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع لايكون مجاوزا لطلبات المطعون ضده الأول ر نقض /١٩٧١/١٣/ سنة ٢٢ ص ٩٦٤ ) .

# ملحوظـــة:

مفهوم حكم النقص السابق أنه أقر بالمبدأ الذى يقضى برفع دعوى بطلان الصلح الذى سبق التصديق عليه في دعوى أخرى .

٨ ــ تمسك طالى التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المباعة , يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم , ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها الا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه الا بعد الفصل في موضوع طليهم , وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم المدعوى المطروحة عليها وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة , يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخلين ( نقض ١٩٧٣ ) .

9 ــ قضاء محكمة أول درجة باخاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل.
 استفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار انه هجومي. وجوب المضى في نظر موضوع طلب التدخل ( حكم النقض السابق ).

 ١ ــ للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فاذا تدخل الغير في دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، ودفع الحصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكتبه الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح . ولايجوز رفض التدخل الا تأسيسا على أن الصلح قد أبي الدعوى وهو لايكون كذلك الا إذا كان صلحا صحيحا . ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل الا يحكم يقضي بصحة الصلح ر نقض £ ٩٧٠/٥/١ سنسة ٢٦ ص ٨٣٠ ) .

١١ \_ إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد أعوزته المقومات التى تجعل منه صلحا في مفهوم المادة ٤٩ ٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعص حقوقه حسما للنزاع القام بشأنها ينهما فانه لايجدى الطاعنة ازاء ذلك التحدى بحكم المادة ١/٥٧ من القانون المدنى التى تقضى بعدم نجزئة الصلح ر نقض ١٩٥٧)

١٧ \_ عقد الصلح وان كان بحسم بين طوفيه المنازعات التى تناولها ويفرض على كل منهما النزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصاخ عليه ، الا أن المدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين . يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصاخ فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنيا، فإذا لم يقم أحدهما بما النزمة به في عقد الصلح وجدد المنازعة في الأمر المتصاخ عليه بأن استمر بعد الصلح في اجراءات الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقصى . فإنه لايكون في استطاعة الطرف الذي اسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولايجوز الاستناد اليه في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضى ( نقض ١٩٧٠/٦/١ ) .

۱۳ \_ متى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، ولا يمنع من استرداد غير المستحق فاذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح في قضائه برفع دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق . فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ( حكم النقض السابق ) .

١٤ ــ القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على اثبات ماحصل امامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لايعدو أن يكون عقدا ليس له حجة الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته فلابجوز الطعن فيه بطريق الطعن المقرر للأحكام وانحا يجوز رفع دعوى مبتدأة بالبطلان إلى محكمة الدرجة الأولى المجتمعة طبقا للقواعد العامة . ولا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ( نقض ١٩٧٧/١/٣١ الطعن ٢٦٤ سنة ٣٤ . نقض ١٩٧٤/٤١ مجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الثانى ص ٧٥٠ قاعدة رقم ٣ ) آ

١٥ \_ عضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لايخرج عن كونه عقدا قابلا للتغسير كباق العقود فمادام تفسير قاضي الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه ( نقض ١٩٤٩ ٢٩ عموعة القض ف ٢٥ سنة الجزء الثاني ص ٧٥٠ قاعدة رقم ٤) .

١٦ ـ تصديق القاضى على الصلح . ماهيته . انحسام النزاع بالصلح . أثره . لايجوز لأى من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا باقامة دعوى به ولابالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا . ( نقض ١٩٧٩/٤/ طعن رقم ١١٣٣ لسنة ٤٦ قضائية ) .

١٧ ــ الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانين فاذا لم يقم أحد المتصالحين , بما أوجه الصلح فى ذمته من الترامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل . ( نقض ١٩٧٥/١٢/٣٠ سنة ٢٦ ص ١٧٣٥ ) .

١٨ ــ التدخل الهجومى . أثره ، صيرورة المتدخل طرفا فى الحصومة . الحكم الصادر فيها حجة له وعليه لو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الأصليين . ( نقض ١٩٧٩/١١/٣٧ طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤١ قضائية ) .

19 \_ تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهية . لايعد قضاء له حجيته الشيء المحكوم فيه . السع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد الصلح صدقت عليه المحكمة . القضاء بالغائه لأنه في حقيقة وصبة . لا خطأ . ( نقض ٧٧/١/٣١ سنة ٣٥ ص ٣٣٨ ) .

 ٧ \_ قضاء المحكمة الاستنافية بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . علمة ذلك . انحسار الحجية عن هذا القضاء وأن اعطى شكل الاحكام . ر نقض ١٩٨٠/٦/٣٢ طعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣١ \_ الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل . لايعد باطلا الا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل . الاتفاق على استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة . لابطلان ( نقض ١٩٨٠/٤/١٣ طعن رقم ١٩٥٦ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣٢ \_ تحديد مسئولية الجانى عن الجرئة. تعلقها بالنظام العام. لايصح أن تكون محلا لصلح أو تحكيم . بطلان الالتزام المبنى على ذلك . ( نقض ١٩٨٠/١٣/٢ طعن رقم ٣٦٥ لسنة ٤٧ قضائة ) .

٣٣ \_ أحكام الارث وتعين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات لمن له الحق فيها شرعا .
 تعلقها بالنظام العام . الصلح على مايخالفها باطل . مثال ( نقض ٢٠/٥/٣٠ طعن رقم ٧٩٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٢٤ \_ الحكم بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . ماهيته . التدخل بطلب الحكم بما هو مرتبط بالدعوى . القضاء بقبول الدخل ورفض طلبات المتدخل والصلح بين طرق الدعوى الأصلية . اعتباره حكما جائزا لقوة الأمر المقضى بالنسبة لجميع أطرافه ومن بينهم المتدخل . جواز الطعن فيه من أيهم . ( نقض ١٩٨٤/٥/٩ الطعنان رقما ١٨١٠ لسنة ٥٠ قضائية . ٣٩٣ لسنة ٢٥ قضائية . ٣٩٣ لسنة .

٢٥ \_\_ التصرفات المقررة للحقوق العينية على العقار . جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو
 لم تسجل . الصلح المتضمن اقرارا بحق عينى عقارى متازع فيه . عدم وجوب تسجيله لجواز

الإحجاج به بين المتعاقدين . ( نقض ١٩٨٥/١٠/٢٤ طعن رقم ٢٢٦٠ لسنة ٥١ قضائية . نقض ١٩٧٩/١/١١ سنة ٣٠ الجزء الأول ص ١٨٣ ) .

٣٦ ــ الصلح . ماهيته . نزول كل من المتصالحين عن جزء معين من ادعائه . أثره . انقضاء الحيقة و الادعاءات التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا . مؤدى ذلك . وجوب الحكم بانتهاء الحصومة .

٢٧ ــ القضاء بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه . ماهيته . مؤداه .
 عدم جواز الطعن فيه بطريق الطعن المقرر للاحكام . وسيلة الطعن فيه . دعوى مبتدأه ببطلانه .
 ز نقض ١٩٩١/٢/٣٨ لسنة ٥٥ ق )

٢٨ \_ عقد الصلح . ماهيته . مادة ٩٤٥ مدنى . فقد انحرر مقوماته . اثره . عدم اعتباره صلحا .

# (نقض ۱۹۹۳/۱/۳۱ طعن ۲۷۳۵ لسنة ۲۲ قضائية )

٣٩ \_ الحكم بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجيه الشيء المحكوم فيه وإن اعطى شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه. علمة ذلك. سلطة عكمة الاستناف عند نظر الطعن فيه.

# (نقض ۲۴/۱/٤/۲٤ طعن ۳۳۱ لسنة ۵۰ ق)

٣٠ ـ وإن كان من المقرر طبقا للمادتين ٢٠ مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، ٧١ من قانون الرافعات انه إذا تصالح الحصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لا كان الشارع طبقاً للمادة ١٠٣ من قانون المرافعات ــ رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح الحصوم بأن يلحق ما انفقوا عليه بمحضر الجلسة ويشت محتواه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض فصلت في موضوع الحصومة والنفت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم اليها واعتبرته ورقة من أوراق للدعوى فيستحق الرسم كاملاً.

رنقض ١٩٩٢/٣/١٩ طعن رقم ١٦٧٠ لسنة ٥٨ قضائية، نقض جلسة ١٩٦٤/٣/١٩ مجموعة الكتب الفني ١٥ ص ٣٨٦، نقض جلسة ١٩٧١/٣/٩ مجموعة الكتب الفني السنة ٢٣ ص ٢٦٧).

٣٦ \_ عدم جواز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، م ١٥٥ مدنى . وضع قبود على زواج المصرية بأجنبى . مؤداه . تعلقها بالنظام العام فلا يجوز الصلح

عليها . قضاء محكمة أول درجة بالحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقود الزواج المعقد بين المصرية والأجبى بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى دون مراعاة الشروط التى استوجها القانون . أثره . جواز استثنافه من النيابة العامة . علة ذلك .

( الطعن ٣٣ لسنة ٥٨ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٢/٣/٣١ )

#### مادة ١٠٤

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك نهائيا .

فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأدييه .

وللمحكمة إلى ماقبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .

هذه المادة تقابل المادتين ١٢٥ ، ١٢٦ من القانون القديم .

# التعليق :

أدخل المشرع بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ تعديلا على الفقرة الأولى من المادة بمقتضاه رفع الغرامة التي يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة من جنيه واحد إلى عشرة جنبيات .

ولا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة الحبس والغرامة معا بل فا أن تحكم بأحدى هاتين العقوبتين فقط.

ولا شك أن رائد المشرع ف هذا التعديل هو اعطاء رئيس الجلسة سلطة أوسع تسهل له ضبط الجلسة وادارتها .

ولم يدخل المشرع تعديلا على الفقرتين الثانية والثالثة بل ابقى عليهما كما كانتا .

وقد أوردت المذكرة الأيضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

، نظر لما يجب أن يتحقق فى قواعد ضبط وإدارة جلسات المحاكم من وحمدة سواء كانت هذه المحاكم مدنية أو جنائية . ولما ترتب على تعديل المادة ٤٤٣ فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ من ترتيب حكم أصبح الاختلاف بموجمه قائما بين القاضى المدنى عند ادارته لجلسته ، والقاضى الجنائى حين يفعل ذلك ، وبغية إزالة هذا الاختلاف ، فقد تضمن المشروع فى المادة الثانية منه تعديلا لحكم المادة ، ١٠ فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتخويل الخاكم المدنية سلطة حبس المنهم أربع وعشرين ساعة وزيدت الغرامة إلى عشرة جنهات بدلا من جيه واحد » .

## مسادة ١٠٥

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات

هذه المادة تطابق المادة ١٢٧ من القانون القديم .

# الشمرح:

أراد المسسسرع بهذه المادة الحد من الطعمن في شسسسوف الحصوم وفي كرامسة الغير وذلك بشطب العبارات التي تثبت في محاضر الجلسات أو في الأوراق والمذكرات التي تقدم للمحكمة وتسترشد المحكمة في ذلك بآداب الكتابة وبأصول المناظرة وبنزاهة القلم وعفة اللسان ذلك أن أدب الدين والدنيا قد اتفقا على أن خير الجدل ما أعتف عن اللذعات الجارحة في الذمة وفي الثرف وفي الشرف وفي الكرامة ولايحول ذلك دون حرية المحامى في الدفاع الذي يوجب عليه أن يقول في صراحة تامة ما يعتقد أن فيه تأييد لحق موكله وتفنيدا لباطل خصمه وحقه في ذلك مقدس لا يمكن لأحد أن يقيده أو يحد منه ولذلك أباح القانون اتهام الحصم بما يخدش الشرف أو السمعة إذا استلزمت ذلك حالة الدعوى أو برره الدفاع عن مصالح الموكل الا أنه الشرف أو السمعة إذا استلزمت ذلك حالة الدعوى أو بروه الدفاع عن مصالح الموكل الا أنه ولا قلمه بالطعن يمينا وخالا والقذف والتجريح دون حكمة أو روية وعلى الحامي أن يسع عن سبب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم خسم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم خاتكى في شطب العبارات الجارحة).

# أحكام النقض:

١ حد العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقا للمادة العمر المذكرات وفقا للمادة و العمر المؤلف المؤلفة ا

 لا صابه ضرر من توجيه العبارات الجارحة دون مقتض أن يلحأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضى رخصته فى محمو هذه العبارات أم لم يستعملها . ( نقض ١٩٨٩/١/١٥ طعن رقم ١٣٣ لسنة ٥٦ قضائية ) .

س متى كانت انحكمة \_ فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن
 لا رأته من خروج على الآداب \_ قد استعملت حقا خوله القانون ها في المادة ١٢٧ من قانون
 المرافعات ( السابق ) فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت
 هذه العبارات دفاعا له . ( نقض ١٩٦٧/٤/٥ سنة ١٣ ص ٤١٤ ) . ( نقض ١٩٨٠/٥/٢٨ سنة ٣١ ص ٤١٤)

## مــادة ١٠٦

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء مايلزم فيها . فاذا كانت الجريمة النى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

تقابل المادة ١٢٨ من القانون القديم ولا خلاف بين أحكامهما .

# التعليق :

ومن أمثلة ما اشارت اليه المادة شهادة الزور فيجوز للمحكمة اذا اقتنعت بان الشاهد الذى أدلى بشهادته امامها شاهد زور ورأت الا تتصدى للحكم عليه كما نصت عليه المادة ١٠٧ مرافعات أن تحرر محضرا يتضمن رأيها وتحيله للنيابة العامة لاجراء ما يلزم من تحقيق .

#### مـــادة ١٠٧

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .

وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استثنافه .

هذه المادة تقابل المادة ١٢٩ من القانون الملغي .

# التعليــــق :

لاخلاف بين النصين سوى أن المشرع استهل المادة الجديدة باتباع ما نص عليه قانون المحاماه من ضمانات للمحامين بالسببة لما يقع منهم أثناء الجلسة وقد حذف المشرع المادة ١٣٠ من القانون الملغي والتي كانت تبين الاجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة وقوع المعدى أو الاخلال بالنظام من المحامي واكتفي في ذلك بما نص عليه قانون المحاماة من قواعد في هذا الشأن.

# الشــرح:

۱ \_ إذا كانت الجريمة جنحة تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها يشترط لصحة المحاكمة أن تحكم المحكمة فورا في الجلسة التي وقعت أثناء انعقادها الجمنحة فلا يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى جلسة أخرى فان أجلتها لايجوز فا محاكمة المنهم ويتعين عليها أن تحيله إلى النيابة لتقوم باتخاذ اجراءات المحاكمة ( وسيط المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الخاصة م ٥٦١ م ).

٧ ــ يرجع في أركان شهادة الزور إلى القانون الجنائي .

٣ ـ وإذا رأت المحكمة اقامة الدعوى الجزائية على من تعدى عليها أو على أحد العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة فانه يتعين عليها أن تتبع الإجراءات الجنائية التي تنظم المحاكمة الجنائية في الجنح فيجب عليها أولا أن تستدعي ثمثل النهابة ثم توجه الاتهام لمن وقع منه التعدى وتلفت نظره لنص المادة التي يحاكم بمقتضاها ثم تسمع رأى النهابة ودفاع المتهم بعد ذلك فاذا طلب المتهم التأجيل لتوكيل محام فانها لاتكون ملزمة باجابته لطلبة لأن حضور محام مع متهم في جنحة أمر غير لازم غير أنه إذا تقدم محام للدفاع عن المتهم وقبل المهم ذلك فان المحكمة تكون ملزمة بسماع دفاعه أما إذا استجابت المحكمة لطلب التأجيل تعين عليها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة التي تتولى تحقيق الدعوى وتوجيه الاتهام وتحريك الدعوى الجنائية . ولايجوز استناف الحكم الصادر من المحكمة قضية تعدى الا إذا كان صادر من محكمة جزئية إذ يعتبر نهائيا في حالة صدوره من محكمة استائية وان كان يجور الطعن عليه بالنقض وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

أما ما ورد بنهاية المادة من أن يكون الحكم نافذا ولو حصل استنافه فان ذلك لايعنى جواز استنافه في جميع الخالات وانجا في الحالات التي يجيز فيها القانون الاستناف كما إذا كان الحكم صادرا من محكمة لابتدائية سواء صدر منها وهي منطقة بصفتها محكمة لابتدائية سواء صدر منها وهي منطقة بصفتها محكمة الحرث غير قابل للاستناف والقول بعضر هذا ويؤدى نسليط قضاء على قضاء مساو له في الدرجة لأن استناف الجمنع يكون أمام محكمة الجمنع المستناف الجمنع يكون أمام الاستناف الجمنع يكون أمام الاستناف الجمنع الأعمور أن يرفع الاستناف الجمنع لأنها غير مختصة بنظر استناف الجمنع .

ويتعين ملاحظة أن استناف الحكم الصادر من انحكمة الجزئية فى هذه الجريمة انما يرفع إلى محكمة الجميح المستأنفة وبتقرير فى القلم الجنائي وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية .

 عن وجميع المبادئ المتقدمة بالنسبة للاستثناف تسرى أيضا على الحكم الذي يصدر من المحكمة على من شهد زورا بالجلسة .

• رمن المقرر أن القواعد التي تضمنتها هذه المادة هي استثناء من القواعد العامة وخووجا على أصول التشريع الجزائي الذي جرى على سنة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة المحاكمة. هذا ويلاحظ أن أعمال نص المادة قاصر على الجرائم المقيدة جنحا أما إذا كانت الواقعة جناية فلا يجوز للمحكمة حتى ولو كانت محكمة استثناف أن تحاكم سن وقعت منه الجناية وانحا يتمين في هذه الحالة اتباع أحكام المادة ١٩ ١٠ (وفقا لعم المادتين ٤٤) . ٥٠ من قانون المحامة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧م ولي المجوز عطير بما حدث السنة ١٩٩٧م وليس للمحكمة في هذه الحالة الأ أن يأمر رئيس الحلسة بتحرير محضر بما حدث وعجلة إلى النيابة العامة التي تأمر بتضييم للمحكمة الجنائية إذا كان قد وقع منه جرية أو تحيد للهيئة التأديبية أو لجلس الفائمة إذا كان ما وقع منه مجرد الحلال بالواجب أو بالنظام كما في تعدل عليه أو يهنه بالإضارة أو بالقول أو التهديد المدينة على عام أو يهنه بالإضارة أو بالقول أو التهديد المحكمة .

# أحكام النقض :

١ ـــ أن مايتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور بعو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد
 حلف اليمن أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تصليل القضاء ( نقص ١٩٤٣/٦/٢١ مجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الثاني ص ٧٨٣ قاعدة ٢ ) .

٣ \_ إذا كان الشاهد قد عدل بالجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى مافرره ف شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فان ادانته على جريمة شهادة الزور الاتكون صحيحة فى القانون ( نقض ١٩٦/٣/٥٥ المرجع السابق ص ١٩٨٥ قاعدة رقم ١٦٠ ) . كما قضت محكمة النقض أيضا بأن ( لليابة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه الايقول الصدق من الشهود

ولايصح عد ذلك من وسائل التبديد أو الضغط على الشاهد ( نقض جناني ١٩٤٣/١/٧ المرجع السابق عن ٧٨٠ القاعدة وقم ٥ ) .

٣ ــ مناطق العقاب على شهادة الزور كون الشهادة ق أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين ،
 وبقصد تضليله ( نقض جنائى ١٩٧١/٥/٢ سنة ٢٧ ص ٣٨٤ ) .

٤ ــ من المقرر أنه لايصح تكذيب الشاهد في احدى روايتيه اعتيادا على رواية أخرى له دون قيام دليل لا أن مايقوله الشخص الواحد كذبا في حالة وما يقرره صدقا في حالة أخرى الما يؤجد إلى ماتشفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة تما يتحتم معه ألا يؤخذ برواية دون أخرى صدرت عنه الا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ( نقض جائى ٧٦/٣/٣٧ صنة ٧٧ ص ٣٤٠).

 م وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى الى أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الحصوم والعضر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية والاكان قاصرا (حكم النقض السابق). مادة ١٠٨ الباب السادس الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة ، والتدخل الفصل الأول الدفـــــوع مـــادة ١٠٨

الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن .

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعدئذ تبين امحكمة ما حكمت به في كل من منها على حدة .

ويجب ابداء جميع الوجوه التى ينى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

هذه المادة تقابل المادة ١٣٢ من القانون القديم.

# التعليــــق :

لم يورد المشرع في المادة ١٠٠٨ من القانون الجديد ما كان قد أورده في المادة ١٣٣ من القانون القديم من أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي يسقط الحق فيه إذا لم يبد قبل أى طلب أو دفاع وذلك بعد أن اعتبر المشرع في القانون الجديد الاختصاص المحلق بقيمة الدعوى من النظام العام وهو مانص عليه صراحة في المادة ١٠٠٩ .

وقد جاء في المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

١ ــ لما كان القانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٦٧ قد الهي المادة ١٤١ من قانون المرافعات القديم بما تضمنته من أحكام ومنها الحكم الوارد في العبارة الأعيرة من هذه المادة والذي يقضي بأن جميع وجوده البطلان في الورقة يجب ابداؤها معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها ولم يقصد واضع القانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٦٧ الغاء هذا الحكم ويخشي أن يؤول حذفه إلى القول بأنه أريد الأخذ بحكم مخالف لذلك أضاف القانون الجديد للنص الوارد في المادة ١٠٠٨ منه فقرة أخيرة لتحل محل الحكم المخدوف وعممها على جميع الدفوع الشكلية لقيام نفس علة الحكم بالنسية لها.

 ٢ ـــ وإذا كان القانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٩٦ قد عدل من المادين ١٣٧ ، ١٣٤ من القانون القديم نما يجعل الاختصاص بسبب قيمة الدعوى غير متعلق بالنظام العام مستندا ف ذلك إلى أن تشكيل المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية أضحى من قاص واحد على السواء وذلك فى ظل العمل بنظام القاصى الفرد بالمحاكم الابتدائية . ولما كان قانون السلطة القصائية وقم ٣٦ لسنة ١٩٣٥ قد الفي العمل بهذا النظام فقد رأى المشرع أن يعود بالاختصاص بسبب قيمة الدعوى إلى دائرة الاختصاص المعلق بالنظام العام وهو ما اقتضى تعديلا أبرزه القانون فى المادتين ١٠٨ ،

وبذلك فلم يعد يكفى وجوب ابداء كافة الدفوع المتعلقة بالاجراءات معا قبل ابداء أى طلب أو أى دفاع أو دفع بعدم القبول ، بل أصبح يتعين أن تبدى كافة الأوجه التى يقام عليها كل هذه الدفوع معا والا سقط الحق فى التمسك بالوجه الذى لم يبد فيها .

# الشــرح:

الحيطلق اصطلاح الدفع بمعاه الخاص في اصطلاح قانون المرافعات على الوسائل التي يستمين بها الحضم ويطعن بمقتضاها في صحة اجراءات الحصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه كأن يجيب بأن الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت باجراء باطل. ووسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية أو الدفوع المتحافة بالاجراءات وهي التي يعير عنها بالدفوع الجائز ابداؤها قبل التعرض لموضوع الدفوى أما وسائل الدفاع المتعلقة بأصل الحق أى التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن يتكر رجوده أو يزعم انقضاؤه فهي تعرف بالدفوع الموضوعية وأما وسائل الدفاع التي يتكر بها الخصم سلطة خصمه في استعمال الدعوى كأن يزعم انتفاء صفة الحصم أو سبق صدور حكم في الموضوع فهي تعرف بالدفوع بعدم القبول .

٧ ــ الدفع بعدم الاختصاص المحلى هو الذي يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى المعروضة أمامها خروجها عن حدود اختصاصاتها طبقا لقواعد الاختصاص المحلى وطبقا لنص المادة ١٠٠٨ فهو ليس متعلقا بالنظام العام وبناء على ذلك يصح اتفاق الحصوم على مخالفته ويكون هذا الاتفاق ملزما لهم والذي يحق له ابداء هذا الدفع هو المدعى عليه وحده ويجب أن يهديه مع سائر الدفوع الشكلية وقبل التكلم في الموضوع وقبل ابداء أي طلب والاسقط الحق في الادلاء به ولايجوز للنيابة إذا حضرت ممثلة في الدعوى كطرف منضم أن تتمسك بعدم الاختصاص المحلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها اختصاصا محليا .

٣ \_ الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها هو الدفع الذى يقصد به منع المحكمة من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها واحالتها إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمام المحكمة الأخرى لقيام ذات النزاع أمام المحكمة الأخرى فأجاز القانون عند قيام قضيتين عن دعوى واحدة طلب احالة القضية النائية إلى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأولى ويشترط لذلك ثلاثة شروط أولها أن تكون القضيتان دعوى واحدة كما يقتضى وحدة السبب والموضوع والخصوم فى كل منها ولا يمنع من توفر شرط وحدة الموضوع أن يختلف المطلوب فى المحدى كما لايمنع من اعبار القضيتين دعوى واحدة أن تكون الحداهما قد رفعت بطلب أصلى والأخرى وفعت بطلب عارض والشرط النانى أن تكون القضيتان

قائمتين فعلا أمام المحكمتين عند ابداء الدفع فان كانت اقسومة فى احداهما قد زالت فلا محل للدفع بالاحالة والشرط الثالث أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى من جميع الوجوه لأنه لامحل للاحالة إلى محكمة غير مختصة .

٤ ـ اقتصرت المادة ١٠٨ على اجازة ابداء الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها، والارتباط صلة وثيقة من دعوين يبر جمعهما أمام محكمة واحدة لتحققهما وتحكم فيهما معا منعا منه صدور أحكام لاتوافق بينها. وتبدو صلة الارتباط واضحة إذا كان الحكم في احدى الدعويين يؤثر في الأخرى. وللارتباط درجات تبدأ من الأرتباط البسيط وتبلغ أحيانا مبلغ عدم التجزئة وهو أقوى صور الارتباط اذ تصل فيه الصلة بين الدعويين إلى الحد الذَّى يحتمل مُّعَه صَدَرَر حُكَمَين مُتناقَضَين لايمكن تنفيذهما معاً ومثله دعوى البائع على المشترى بطلب الثمن ودعوى المشترى على البائع بفسخ العقد ومن أمثلة الارتباط طلب أحد العاقدين تنفيذ عقد وطلب العاقد الآخربطلانه أو فسخه وطلب الفسخ من كل من العاقدين على الآخر وطلب العاقدين كل منهما الآخر تنفيذ العقد وطلبا التعويض اللذان يوجههما كل من الطرفين للآخر وطلب الضمان والطلب الذى ترتب عليه الالتزام بالضمان ويشترط للاحالة أربعة شروط أولها وجود الارتباط لأنه المبرر للاحالة والشبرط الثانى أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها اختصاصها متعلقا بالوظيفة ونوعيا وقيميا ومحليا ومع دلك إذا لم يعترض على عدم اختصاصها المحلى في الوقت المناسب ثبت لها هذا الاختصاص والشرط الثالث هو أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى المطلوب احالتها اختصاصا متعلقا بالوظيفة ونوعيا وقيميا والشرط الرابع أن تكون المحكمتان من درجة واحدة فلا احالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة ولا أحالة من محكمة ثاني درجة إلى محكمة من محاكم أول درجة لأن في ذلك اخلال بدرجات التقاضير

# ٢٦ إلى ٢٦ .

٦ حالث قواعد عامة تطبق على كل الدفوع الشكلية وتعيز بها عن الدفوع الموضوعية التي تطبق عليها قواعد أخرى ومن بين هذه القواعد العامة أولا يجب ابداء الدفوع الشكلية قبل ابداء أى دفع بعدم القبول أو التكلم في الموضوع أي في بدأ اخصومة والا سقط الحق فيها ومقتضى هذه القاعدة أن المتمسك بدفع شكل أمام محكمة المارضة والاستناف يجب عليه أن يبدى الدفع في صحيفة الممارضة أو في صحيفة اللهيئية الله المنتاف بالمتاب سقط الحق فيه حتى ولو أورده الكتاب سقط الحق فيه حتى ولو أورده بعد ذلك في الصحيفة الممانة ، إذا لم يكن حقه في ابدائه قد سقط قبل ذلك ، أما إذا كان سبب الدفع قد نشأ بعد الكلام في موضوع الدعوى فلا يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكل ومثال الدفوع المتمودة بسبب الموضوع من جديد الدفع بسقوط الحصومة بسبب وقف السير فيها مدة تزيد على سنة أو الدفع باعتبار الخصومة كأن لم تكن إذا لم تجدد خلال ستين يوما من تاريخ شطيها. ويعتبر تكلما في الموضوع ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يحس الموضوع امداء أي ما من تاريخ شطيها. ويعتبر تكلما في الموضوع ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يحس الموضوع امداء من الموضوع المداون على الموضوع المداون على الموضوع المداون على الموضوع المداون على الموضوع على من المداون على الدعوى يحس الموضوع المون على الموضوع المداون على الموضوع على الموضوع المداون على الموضوع على الموضوع المداون على المحتون يحس الموضوع المداون على الموضوع المحدون على الموضوع المداون المداون على الموضوع المداون المداون المداون المداون الموضوع المداون المداون

أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء ابداه كتابة أو شفاهة ، وسواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتبه إلى حقه فيها .

وعلى ذلك يسقط الحق في التمسك بتلك الدفوع طلب رفض طلبات الحصم أو مجرد مناقشتها أو عرض ادائها أو بعضها أو تقديم الأمر للمحكمة في شأنها أو ابداء طلب عارض أو طلب التأجيل لادخال ضامن أو تقديم مستند لاثبات براءة الذمة أو للاطلاع على مستندات متعلقة بالموضوع أو للصلح ، أو تقديم مستندات تتعلق بالموضوع أو طلب وقف الدعوى انتفاقا أو طلب وقفها لحين القصل في مسألة أولية ، أو طلب ضم الدعوى لدعوى أخرى أو طلب ضم شكوى أو ابداء أى طلب من شأنه زوال الحصومة كطلب اسقاطها أو انقطائها أو اعتبارها كأن شكوى أو ابداء أى طلب من شأنه زوال الحصومة كطلب القبول يسقط الحق كذلك في الدفع لم تكن أو وجوب عرضها على محكمين . والدفع بعدم القبول يسقط الحق كذلك في الدفع الشكل سواء أكان دفعا يتعلق بالموضوع أو يتعلق بالاجراءات لاتخاذها بعد الميعاد أو المناسبة التي حددها المشرع لرفعها من غير ذى صفة أو لسبق الفصل في الموضوع ويستشى من هذه القاعدة بالدفوع الموضوع أما الدفوع الموضوعية أبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى .

۷ ــ كان قانون المرافعات القديم قبل تعديله بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۳۲ ينص على ترتيب معين للدفوع الشكلية تجب مراعاته والا سقط الحق فيما تأخر ابداؤه عن ترتيبه الذى نص عليه الفانون الا أن القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۳۱ و القانون الجديد أوجب ابداء الدفوع الشكلية معا قبل التكلم في الموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها فلم يعد هناك محل لترتيب يراعى بين الدفوع الشكلية . ولكن الدفوع الموضوعية لايشترط ابداؤها معا فيجوز للخصم أن يتمسك بدفع موضوعى آخر.

ويجب توافر المصلحة أو الصفة فى الدفع الموضوعي أما الدفع الشكل فيفترض فيه توافر المصحلة والصفة دائما لأن المشرع حدد سلفا شكل الاجراءات لتحقيق مصالح معينة قدر أنها ستضار بمجرد الاخلال بالقواعد التى تنظم الاجراءات

۸ ـــ الحكم بقبول الدفع الموضوعي يعتبر حكما فى موضوع الدعوى منهيا للنزاع على أصل الحق المدى و الدعوى تمنع من الحق المدعوى ولذلك يحوز هذا الحكم حجية من حيث موضوع الدعوى تمنع من تجديد النزاع امام القضاء أما الحكم بقبول الدفع الشكل فلا يعتبر حكما فى موضوع الدعوى ولذلك لايمتع من تجديد النزاع أمام القضاء باجراءات مصححة .

إذا قدم دفع شكل فالأصل أن انحكمة تقضى فيه أولا قبل الفصل فى موضوع الدعوى
 فقد يغنيها الفصل فى الدفع الشكلى عن التعرض لموضوع الدعوى وانحا للمحكمة أن تضم الدفع
 للموضوع وتحكم فيما معا وبشرط أن تنبه الخصوم لذلك

 ١٠ ــ إذا قدم دفع شكل وحكمت المحكمة فيه بقبوله أولا قبل الحكم في الموضوع واستؤنف حكمها وكان جائزا إستنافه فان سلطة المحكمة الاستنافية تقتصر على الحكم في الدفع

## مادة ۸ . ١

ولايجور لها أن تتصدى لموضوع الدعوى . وهدا خلافا لحالة ما إذا قصت المحكمة الاستنافية بالغاء الحكم الصادر من أول درجة بقبول الدفع الموضوعي فانه يعين عليها فى هذه الحالة أن تتصدى لموضوع الاستناف .

ومما هو جدير بالذكر أن الدفع الشكل لايسقط الحق في التمسك به نجرد طلب تأجيل الدعوى للاستعداد وذلك على تقدير أن الحصم انما يطلب الناجيل ليتمكن هو أو محاميه من الإلمام بكل مايتعلق بالحصومة سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع كما أنه نجوز التمسك بدفع بكل بعد التمسك باخيل الدعوى لتقديم سند معين أو الإطلاع عليه إذا كان الغرض من ذلك الثاب صحة الدفع الشكل أما التمسك بالناجيل الذي يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكل فهو ذلك الذي يقصد به الاستعداد لمواجهة موضوع الدعوى وعلى ذلك لايسقط الحق في الدعوى أن كان قد رفع في المحاد إذ أن ذلك لايعتبر دفعا بعدم القبول أو اعلان تحديد جلسة دون مناقشة الموضوع أو طلب الاطلاع على الأوراق التي تتعلق بالدفع المراد ابداؤه أو الحكم في الطعن بالتزوير في العمل الاجراق بقصد البات تعييه توصلا إلى التمسك ببطلانه أو المنازعة في مسيل الاحتياط بعد التمسك بالدفع على عنو واضح أو طلب رد القاضي أو المنازعة في صفة الوكيل في الحضور عن الحصور عن

كما أن التعرض للموضوع يسقط الحق فى التمسك بالدفع الشكلى ولو تم فى عمل باطل .

( راجع فى كل ماتقدم مرافعات الدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة من بند ٣٧٣ حبى بند ٣٣٣ ومرافعات الدكتور أبو الوفا الطبعة الثانية عشرة بند ٣٠٣ وما بعده ونظرية الدفوع لنفس المؤلف الطبعة الثالثة بندى ١٩٠٩ و ١٩٧٠ والتعليق لنفس المؤلف طبعة سنة ١٩٩٠ ص ٤٥٧ ومابعدها ومرافعات الشرقاوى بند ٧٦ والدكتور ومابعدها ومرافعات الشرقاوى بند ٧٦ والدكتور الهم نحيب سعد فى القانون القضائى الحاص بند ٢٥٨ ونظرية البطلان للدكتور فتحى وإلى بند ١٩٨ ومرافعات الاستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٢٥٠ ومابعدها ) .

١٠ ـــ من المقرر أن مبدى الدفع هو المكلف بإثبات دفعه واقامة الدليل عليه لأنه يدعى
 صلاف الظاهر .

١١ ـــ إذا ضمت المحكمة الدفع للموضوع فان عليها أن تبين فى حكمها أولا ماقضت فيه بالنسبة للدفع ومن البديهى انها إذا قبلت الدفع الشكل فلن تتعرض للموضوع أما إذا قضت برفض الدفع فعليها أن تبين حكمها فى موضوع الدعوى .

هذا ويلاحظ أن الدفوع المتعلقة بالاجراءات هي من الدفوع الشكلية .

١٧ ـــ إذا خرج النزاع من ولاية جهة المحاكم اما بسبب خروجه من ولاية القضاء الوطنى بصفة خاصة أر خروجه من ولاية جهة المحاكم ودخوله فى ولاية جهة قضاء أخرى أو محكمة استعائية و الدولة فاد هد يعبر عنه مانتفاء ولاية تلك الجهة غير أنه قد يكود من المسلم به دخول الدعوى في ولاية القضاء المصرى ويثور الخلاف حول معرفة الجهة المختصة ذات الولاية كا إذا ثار تنازع في الولاية بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الادارى أو بين احدى الجهتين وهية قضائية استعائية لاتندرج تحت أبيما فتسكر كل جهة ولايتها بالدعوى أو تتمسك كل جهة بولايتها ، وهذا مايسمى بتنازع الولاية وقد يؤدى هذا الوضع إلى اصدار أحكام متناقضة في الدعوى لذلك حرص المشرع على حل هذا التازع بقانون المحكمة الدستورية رقم ٨٠٥ سنة راحدة مرفوعة أمام جهتين قضائيتين ولذلك يعين أن يترافر فيهما وحدة الحصوم والموضوع والسبب . وهذا مانص عليه قانون اجراءات المحكمة الدستورية ، وثانيها أن تكون الدعوى قد رفعت أمام جهتين قضائيتين عتلفتين وعلى ذلك لايوجد تنازع في الولاية إذا كان التازع بين جهة قضائية تبع جهة واحدة سواء أكانت هي جهة القضاء العادى أو جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو إذا كان التازع بين عاكم قضائية تبع جهة واحدة سواء أكانت هي جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو إذا كان التازع بين دائرتين تبعان محكمة واحدة .

والتنازع على الولاية قد يكون تنازعا ايجابيا وقد يكون تنازعا سليا فالتنازع الايجابى له صورتان : أولهما أن ترفع دعوى واحدة أمام جهين قضائيين ولاتنخل احداهما عن نظرها ويشترط لقبول دعوى التنازع على الاختصاص ثلاثة شروط : أولها أن يكون موضوع الدعوى أمام الجهين القضائيين واحدا ، وأن تظل الخصومة قائمة أمام الجهين إلى وقت رفع طلب الفصل في التنازع ، فاذا كانت الحصومة أمام احدى الجهين قد انتهت بحكم نهائي يزيل الخصومة أو يحكم نهائي في موضوعها فلا يقبل طلب الفصل في التنازع لأنه لايكون هناك تُمة تنازع على الاختصاص ، وثالثها أن تتمسك كل من الجهين بولايها في الدعوى وذلك بأن تكون كل جهة رفضت دفعا بانتفاء ولايتها فاذا كان الدفع قد رفض من احدى الجهين ولم يقدم للجهة الأخرى أو قلم ولم يفصل فيه بعد فلا تتوافر هذه الصورة للتنازع الايجابي ذلك أنه قد يغني عن طلب الولاية تقديم دفع بانتفاء الولاية هذه الجهة تقضى بقبوله .

والصورة النانية للتنازع الايجابي صدور حكمين نهائين متاقضين ويشترط لقبول طلب الفصل في التنازع في هذه الصورة سنة شروط: أولها أن يكون هناك حكمان من الأحكام القضائية التي لها حجية الشيء المحكوم فيه ، أما ماعدا الاحكام كالأوامر على المراقض فلا يبرر رفع طلب الفصل في التنازع ولايكفي لقبول الطلب ، وثانيها أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفين تابعتين لحجهة قضائية واحدة كالها كالهادية مثلا فلا يقبل طلب الفصل في التنازع والمايكل التنازع في هذه الحالة بالطعن في الحكم بالطريق المناسب . وثالثها أن يوجد تناقض بين الحكمين ويوجد التناقض بينهما إذا كانا قد فصلا في موضوع دعوى واحدة على نحو مختلف بحيث يكون هناك صعوبة أو استحالة في تنفيذهما مما أو بحيث يكون أحدهما معا أو

الفصل في الموضوع من احدى الجهتين وحكم قبل الفصل في الموضوع من جهة أخرى أو إذا صدر حكم في الموضوع من جهة وحكم وقتي من جهة أخرى فاذا لم يكن الحكمان متناقضين فلا يقبل طلب تعيين الوَّلاية ولو كان الحُكمان صادرين من جهتين مختلفتين ، ورابعها أن يـقي الحكمان إلى حين تقديم طلب حل التنازع فاذا كان أحد الحكمين قد ألغي من الجهة التي صدر منها صراحة أو ضمنا فلا يبقى سوى حكم واحد ، وخامسها أن يكون الحكمان عند تقديم طلب حل التنازع نهائيين فاذا كان أحد الحكمين في هذا الوقت يقبل الطعن بالاستتناف ، فيجب استنفاد طرق الطعن لأنه قد يلغى الحكم وينعدم التنازع ، وسادسها شرط آخر اضافته المحكمة العليا في حكم حديث لها هو ألا يكون الحكمان أو أحدَّهما قد نفذ ، فاذا كان أحدهما نفذ انتفى قيام النزاع بين الحكمين ، ولايقبل طلب حل تنازع بينهما لهذا السبب ( الدعوى رقم 1 سنة ٧ قضائية).

أما التنازع السلبي فصورته أن ترفع دعوى واحدة أمام جهتي القضاء وتتخلى كلتاهما عن نظر الدعوى ، ويشترط لقبول الطلب في هذه الصورة أن يصدر من كل من جهتي التقاضي التي رفعت اليها الدعوى حكم بعدم اعتصاصها حي يمكن أن يقال أن كلتيما قد تخلت عن الدعوي وَأَن يَكُونَ الحُكُمَانَ نِهَائِينَ ، فَاذَا كَانَ أَحَدَهُمَا غَيْرِ نِهَائَى وَجِبُ أَنْ يُصْبِحَ نهائيا قبل تقديم طلب التنازع .

( راجع فيما تقدم رمزي سيف في وسيط المرافعات الطبعة الثامنة صـ ٢٠١ ، والوسيط في قانون القضاء المدنى للدكتور فنحي والي طبعة سنة ١٩٩٣ صـ ٢٠١ ) .

١٣ ــ المحكمة المختصة بحل البتنازع:

أصبحت المحكمة المدستورية كأسبق أنذكرنا في الاختصاص النوعي ووفقا لقانونها ٤٨ لسنية ١٩٧٩ المعمول به أبتداء من ١٩٨٠/٩/١٣ المختصة بحل التنازع ، ويقدم الطلب اليها لتفصل فيه غير أنه يجب التفرقة بين صورتين: الأولى ف حالة قيام الدعوى أمام جهتي قضاء مختلفتين فانه يسرتب على مجرد تقديم الطلب وقف السير في الدعوى أمام الجهتين حتى يفصل في الطلب وذلك عملا بالمواد ٣٧،٣١،٣٠، ٢/٢٥ ويتم هذا الوقف عملا بأن يطلب أحد أطراف الدعوى وهو عادة من قدم طلب حل التنازع من المحكمة التي تنظر الدعوى وقف نظرها كتيجة حمية للطلب الأعير وعلى المحكمة أن تحيبه إلى طلب الوقف إذ هو لايعدو اعلام المحكمة بواقعة يؤدى تحققها إلى وقف الدعوى ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن مجرد تقرير لتحقيق هذا الأثر ولهذا تعتبر الدعوى موقوفة من لحظة تقديم طلب حل التنازع ( مرافعات العشماوي الجزء الأول ص ٥٤٨ ومابعدها) . والصورة الثانية هي حالة التناقض بين حكمين فلا يترتب الوقف بقوة القانون كأثر طلب حل التنازع وانما بنص القانون في المادتين ٣١ ، ٣٣ ، على أن لرئيس المحكمة العليا أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما غير أنه لايجوز لرئيس المحكمة أن يقضى بالوقف إلا إذا كان الظاهر بدل على احتال التناقض بين الحكمين .

والتناقض يتمثل ق حالتين

الأولى : ان تقضى كل من المحكمتين باختصاصها بنظر الدعوى ولا يشترط أن تقضى كل من المحكمتين صراحة بذلك بل يكفى أن تصدر فى ذلك حكما ضمنيا كما اذا قضت فى موضوعه .

والثانية أن تقضى كلا المحكمتين بعدم اختصاصها .

ويشترط لقيام التنازع أن يكون الحكمان سواء كانا بالاختصاص أو بعدمه نهائيين واذا كان أحدهما يقبل الطعن فلا يقوم التناقض كما يشترط فى النزاع موضوع الدعويين توافر وحدة المرضوع والحصوم والسبب اما اذا اختلف احدهما فى احدى الدعويين عن الاخرى فلا يعد هناك تنازع على الاختصاص .

واذا أصدرت انمحكمة الدستورية حكما بتحديد جهة قضاء معينة كالقضاء العادى او الادارى او القيم بنظر دعوى معينة فإن هذا الحكم لا يكون ملزما الا في خصوص هذه الدعوى فقط وبالتالى لا يصح اعتباره مبدأ يسرى على الدعاوى الماثلة ولو كانت من نفس النوع والعلة فى ذلك أن انحكمة الدستوريه تحدد الاختصاص فى كل دعوى على حده .

# ( حكم النقض رقم ٩٧ )

14 كانت المادة ٣١/ج من القانون ٥٦ لسنة ١٩٦٩ تص على أنه يجوز للمؤجر اخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا توافر شرط الضرر وحينا صدر القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٨١ الذى عمل به ابتداء من ١٩٨١/٧/٣١ نصت المادة ١٨ منه على عدم جواز الحكم بالاخلاء في الذى عمل به ابتداء من ١٩٨١/٧/٣١ نصت المادة ١٨ منه على عدم جواز الحكم بالاخلاء في هذه الحالة الا إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المنبي وقد ثار الحلاف حول سريان هذا النص من ناحية الزمان فأصدرت كثير من المحاكم أحكاما قضت فيها بأن هذا النص يسرى على جميع الدعاوى أمام جميع درجات المحاكم عانون المساكن متعلقة بالنظام العام وبالتالي يتعين تطبيق نص المادة ١٨ اعمالا للأثر أحكام قانون المساكن متعلقة بالنظام العام وبالتالي يتعين تطبيق نص المادة ١٨ اعمالا للأثر هذا الرأى في حكمين لها صدرا في أوائل ١٩٨٣ وقد سايرت محكمة النقض في مبدأ الأمر هذا الرأى في حكمين لها صدرا في أوائل ١٩٨٣ ولم ينشرا الا أنها سرعان ماعدلت عن هذا الاتجاه وأستقرت أحكامها على أن الشرط المنصوص عليه في المادة ١٨ شرط لقبول الدعوى ومن ثم في ظل المادة ١٩/٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي لم تكن تستلزم قبل رفع الدعوى ضرورة استصدار حكم تكون مقبولة ( الحكم رقم ١٣ ) .

ومن المقرر أنه إذا تين للمحكمة قيام دعويين أمامها بينهما ارتباط فانه يتعين عليها ضمهما والفصل فيما معا بحكم واحد متى تين ها أن ذلك من حسن سير العدالة. وتقدير وجود الارتباط مسألة موضوعية لانخضم لرقابة عكمة النقض

أحكام النقض

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكل يجب ابداؤه قبل التعرض
 للموضوع والا سقط الحق ق التمسك به . البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسم لايتعلق بالنظام العام ( نقض ٢٩٦٧/٣/٢ المكتب الفنى السنة ١٣ ص ٣٣٩ ) .

٧ ... اندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من معددين لاتربطهم وابطة هو في حقيقته دفع شكل يتضمن الاعتراض على شكل اجراءات الخصومة وكيفية توجيها ولايعد دفعا بعدم القبول . البطلان في هذه الحالة نسبي غير متعلق بالنظام العام . هذا الدفع يسقط الحق في التسلك به بعدم ابدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى . قبول محكمة أول درجة الدفع لاتستفذ به ولايتها في الموضوع . العاء الحكم بقبول الدفع من محكمة الاستناف . وجوب اعادة القضية إلى محكمة الاستناف للعوضوع يؤدى ليطلان حكمها . لايزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعين أمامها بطلب اعادة القضية إلى محكمة أول درجة . غدم جواز التصدى . تصدى محكمة الاستناف للعوضوع يؤدى لبطلان حكمها . لايزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعين أمامها بطلب اعادة القضية إلى محكمة أول درجة ( حكم النقض السابق ، نقض 19/4/ العن رقم 874 لسنة ،) قضائية ) .

٣ ــ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعى ، يقصد به الرد على الدعوى برمتها . الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة تستفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ... الاستئاف المرفوع عن هذا الحكم يطرح الدعوى بما احوته من طلبات وأوجه دفاع . عدم جواز اعادة القديمة إلى محكمة أول درجة عند الغاء الحكم ورفض الدفع بعدم القبول . ( نقض 7٠٨ الكتب الفنى سنة ١٣ ص ٢٠٨ من نقض 1٩٨٨/١١/١ .

\$ \_ إذا اقتصر التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع . ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في الشريع المصرى عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضي أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويعين على من يتمسك بهذا الدفع \_ أن كان لديه مايدفع به الدعوى في موضوعها \_ أن يديه والا يحصر دفاعه في الدفع بعدم القبول ( نقض الدعوى في موضوعها \_ أن يديه والا يحصر دفاعه في الدفع بعدم القبول ( نقض ١/٣٨ ) .

۵ ـــ الدفع بالتقادم . دفع موضوعى . جواز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول
 مرة في الاستثناف النزول عنه لايفترض . ( نقض ١٩٦٦/٥/١٨ سنة ١٧ ص ١٩٧٠ ) .

٦ ـــ الدفع باعتبار المستأنف تاركا استنافه طبقا للمادة ٢/٢٩٦ مرافعات ( قديم ) تقابل
 ١٢٨ جديد ) . غير متعلق بالنظام العام . وجوب ائتسك به قبل التكلم فى الموضوع (نقض 17/٦ جديد ) .

الدفق باعتبار المستأنف تاركا استنافه حق اقتسك به حدم سقوطه بمجرد تأجيل
 الدعوى دون التكلم في الموضوع رنقص ٦ ١٦ ١٩٠٦ سنة ١٧ ص ١٧٧٥

 ۸ ــ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى . وجول ابدائه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى والا سقط الحق فيه ( نقض ١٩٦٧/١٢/٢٨ سنة ١٨ ص ١٩٣٧ ) .

٩ ــ لا على المحكمة إذا ما قضت فى الدفع والموضوع معا متى اتاحت الفرصة للخصوم
 لابداء دفاعهم الموضوعي وأبدوه فعلا ( نقض ١٩٦٧/١١/١٤ سنة ١٨ ص ١٦٧٦ ) .

 ١ ـــ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكلي يجب ابداؤه قبل التعرض للموضوع. البطلان المترتب على هذا التجهيل بطلان لايتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم تبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعى. سقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى متى أبدى بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى ( نقض ١٩٦٧/٣٣ سنة ٢٠ ص١٩٦٩).

١١ \_ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الاجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه . وبالتالي يكون هذا الدفع موجها الى اجراءات الحصومة وشكلها وكينية توجيها . وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١٤٧٣ من قانون المرافعات السابق ( نقض ١٩٧٣/٥/٣٣ سنة ٣٣ ص ٩٨١ ) .

١٧ — اجراءات التقاضى تعلق بالنظام العام. وإذ كان على محكمة الاستناف وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالنقادم فى صورة معارضة قدمت اليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز ابداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجوز شحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها ( نقض ٧٧/٣/٣٠ سنة ٣٣ ص ٩٠٠) .

17 \_ انه وان كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة ، أن تفصل المحكمة أولا في النزاع القالم حول اختصاصها بنظرة ، فانها تفصل بعد ذلك القام حول اختصاصها بنظرة ، فانها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة ، الا أن عدم اتباع هذا الترتيب لايعيب الحكم ( نقض ٧١/٣/١٨ سنة ٢٧ ص ٣٥٣ ) .

14 \_ لقاضى المرضوع تكيف الطلبات التى يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا النكيف بخضع لمرقابة محكمة النقض . وإذا كان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستثناف دون التعرض في أسبابه لأثر طلبات المطعون عليه السابقة على ابداء هذا الدفع بعد من الحكم قضاء ضمنيا بعدم سقوط حق المطعون عليه في الدفع السائف الذكر تقديرا منه بأن هذه الطلبات لاتعد من المطعون عليه تعرضا لموضوع الدعوى أو دفعا بعدم قبل الاستثناف ، وأنه لا أثر لها على الدفع الشكل المثار أمامها بما يؤدى إلى سقوط الحق فيه \_ وفقا للمادة ١٣٣ من قانون المرافعات السابق \_ وكان مجرد طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مستدات دون بيان لمضمونها لابعد تعرضا لموضوع الدعوى . كما أن طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مستدات دون بيان لمضمونها لابعد تعرضا لموضوع الدعوى . كما أن طلب التأجيل لتقديم شهادة

بيان تاريخ تقديم صحيفة الاستناف إلى قلم المخضرين للتحقق كما إذا كان الاستناف قد رفع بعد الميعاد لايعتبر دفعا بعدم القبول ، فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى اليه فى هذا الحصوص ( نقض ٧١/٤/٢٧ سنة ٢٣ ص ٥٥٨ ) .

١٥ ــ بطلان صحيفة الاستناف لخلوها من الأسباب دفع شكل ( نقض ٢٦/٦/٣٨ ق. الطعن ١٠٠٢ لسنة ٤٠٠).

 ١٦ — الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل أو بعد انشاء المحكمة العليا . عدم تعلقه بالنظام العام . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ١٩٧٤/٥/١٣ سنة ٣٥ ص ٨٧٣ ) .

١٧ ـــ الحكم بعدم قبول الدعوى طبقا للمادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى. قضاء فى الموضوع ستنفذ به المحكمة ولايتها . استناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستناف فى حدود طلبات المستأنف . ر نقض ١٩٧٤/١/١ سنة ٢٥ ص ١٣٩) .

١٩ - الدفع المؤسس على أن الدائن الذى رفعت عنه الحراسة لايجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير لاصدار قرار ضد المدير لاصدار قرار بشأنه . ( نقض ٧٤/٧٥ سنة ٥٩ مرافعات سابق . ( نقض ٧٤/٧٥ سنة ٥٥ ص ٢٥٥) .

 ٧ ــ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لايتعلق بالنظام العام. لايحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به . ( نقض ١٩٧٤/١١/١٣ سنة ٢٥ ص ١٩٧٤ ، نقض ١٩٨٨/١١/١٠ طعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣١ ـــ إذ يين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول الاستناف لرفعه من غير ذى صفة . ويترتب على هذا الدفع ـــ لو صح ـــ أن يتغير به وجه الرأى في الحكم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يواجه هذا اللدفع ولم يرد عليه مكتفيا بقبول الاستناف شكلا ، وكان من المقرر في فضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستناف ضمنا برفض دفع هام ، وكان اض الحكم لايشتمل في أسبابه على مايمكن حل هذا القضاء الاستناف ضمنا برفض دفع هام ، وكان الحكم لايشتمل في أسبابه على عليها هذا القضاء بما يعجز المضمنى عليه ، فإن الحكم يكون خاليا من بيان الأسباب التي بنى عليها هذا القضاء بما يعجز عكمة النقض عن مراقبة تطبق القانون ويعيه بالبطلان ، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم .

٧٢ \_ تقديم طلب كنابي لهيئة التأمينات الاجتهاعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه ، م ١٩٩٩ ق ٣٣ لسنة ١٩٩٤ ليسي شرطا لقبول الدعوى . اعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه

المستحقات خلال خمس السنوات المحددة بالنص المذكور ، يتحقق به معنى الطلب الكتابى . ( نقض ١٩٧٤/١٣/٧ صنة ٢٥ ص ١٣٦١ ) .

٣٤ \_\_ التزام محكمة الاستناف بالفصل فى كافة الدفوع وأوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة الاستثاف فرعى منه . شرط ذلك أن يكون الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته ( نقض ١٩٧٤/٤/٢ منة ٢٥ ص ٧٣١) .

٣٦ ــ القرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان نسي مقرر لصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالي لايجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها واتحا يجب على الحصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف والا سقط الحق فيه وذلك اعمالا لنص المادة ١٠٥٨ من قانون المرافعات . ( نقص ١٩٧٨/١١/٣ طعن رقم ٧٧ لسنة ٤٧ق).

۳۷ ــ دعوى المالك بالزام المستأجر بتمكينه من تعلية العقار المؤجر . شرط قبولها حصوله على بدئيات بالتجهة المختصة بشتون التنظيم . عدم حصوله على هذا الترخيص يجعل دعواه غير مقبولة ( نقض ۱۹۳۸ طعن رقم ۵۰۱ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٣٨ \_ الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعبار الدعوى كأن لم تكن كل منها خطف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يعين ابداؤها معا قبل التعرض للموضوع والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعبار الاستناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستناف فقد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة أخرى وتحسكت بلمات الدفع مؤسسة أياه على بطلان اعلانها بصحيفة الإستناف لأن المحتف لم يثبت غيابها عند مخاطبة لابنتها وقت اجراء الاعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند ابداء الدفع باعتبار الاستناف كأن لم يكن

فى الجلسة الأولى التى حضرتها فان حقها فى ابدائه يكون قد سقط ولايكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستناف كأن لم يكن تأسيسا على بطلان الإعلان وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ( نقض ١٩٧٩/٤/٢٥ طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٤٦ قضائية .

٣٩ ـــ الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره لايعدو أن يكون طريقا من طرق الدفاع فللخصم ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئاف ولكن لايصح طلب البطلان أو الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض : (نقض ٥٩/٣/٥ طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قصائية ).

٣٠ ـــ إذا كانت الحصومة لاتقوم الا بين طرفين من الايحاء ، فلا تعقد أصلا الا بين الشخاص موجودين على قيد الحياة والا كانت معدومة لاترتب أثرا ولايصححها اجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب مايطراً على خصمه من وفاة ، أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، فان الدفع المحلق بانقضاء الحصومة بين أطرافها الواجب الجتصامهم قانونا لايدير بذلك من الدفوع المنصوص عليها في المادة ١٠٠٨ من قانون المرافعات التي يسقط حق الطاعن فيها إذا لم يدها في صحيفة الطعن ( نقص ٢٠٩/٣/١ طعن رقم ١٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية ) .

٣٦ ـــ وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى . علم اخصوم بذلك أثناء نظر الاستناف . لكل ذى مصلحة منهم الدفع بانعدام اخكم الابتداق ولايتقيد بترتيب معين في ابدائه . ( حكم النقض السابق ) .

٣٧ ــ حجز انحكمة الدعوى للحكم فى الدفع بسقوط الاستناف والدفع بعدم قبول الدخل أمامها . قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان اعلان صحيفة افتاح الدعوى دون تحكين الحصم من ابداء دفاعه فى موضوع الاستناف . اخلال بحق الدفاع ر نقص ٧٩/٣/٣٧ طمن رقم ١٧٤ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٣٣ ــ الدفع الذى يتعين على المحكمة بحثه . هو الدفع الصريح الجازم . دفع الحصم بعدم اعلانه بتعجيل الدعوى بعد الانقطاع في مهاد سنة . لا يعتبر دفعا بيطلان الإعلان الموجه اليه . ( نقض ٤/٧/٤/ طعن رقم ١٩٩٩ السنة ٤٣ ) .

٣٤ ــ خلو صحيفة الاستناف والمذكرة اختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالطادم وورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستدات المقدمة من قبل المذكرة اختامية اغفال الحكم الرد على هذا الدفع . لا قصور . ( نقض ١٩٧٧/١٣/١ طمن رقم ٤٧٣ لسنة ٤٤) .

٣٥ ــ الدفع بيطلان الحصومة لعدم اعلان أحد الحصم قانونا . غير متعلق بالنظام العام .
 عدم جواز القسك به الا نمن شرع لمصلحته . ( نقض ٧٨٣/٣١ طعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤٤) .

٣٦ ـــ الدفع بيطلان أوراق التكليف بالحضور وجوب ابدائه قبل الدفع بعدم قبول
 الدعوى وأى طلب أو دفاع فيها . ( نقض ٧٨/٤/٢٧ طعن رقم ٦٦٧ لسنة ٤٦ ) .

٣٧ ــ بطلان ورقة التكليف بالحضور لعيب في الاعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له . عدم جواز استناد انحكمة عند قضائها ببطلان الاعلان الى وجه لم يتمسك به الخصم . ر نقض ١٩٧٨/٥/٩ طمن رقم ٣٣٦ لسنة ٤٥ ) .

٣٨ ـــ ايجاب استنذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو اقامة طعن من الطعون غير العادية . اجراء شرع لمصلحة ناقص الأهلية . عدم جواز تمسك الحصم بذلك . ( نقص ١٩٧٦/٢/١٩ سنة ٧٧ ص ٤٧١ ) .

٣٩ ـــ اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم بفض المنازعات بينهما . وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التحكيم في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه . الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعا موضوعيا . ( نقض ٧٦/١/٣ سنة ٢٧ ص ١٣٨ ) .

٤ ــ منى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع بعدم قبول الدعوى ــ لوجود شرط التحكيم ــ وحكمت بعدم قبول الدعوى، فانها الاتكون قد استفدت والايتها في نظر موضوع الدعوى فاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئنف بالفاء هذا الحكم وبرفض الدفع فانه كان يعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى شحكمة أول درجة لنظر موضوعها . (نقض ١٣٧//١٦ سنة ٧٧ ص ١٣٨).

١٤ \_ الدفع بطلب الاحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وأن كان يسقط الحق فيه بعد ابداء أي طلب دفاع موضوعي في الدعوى وفقا لنص المادة ١٠٨ مرافعات الا أن التسك بهذا السقوط بجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالاحالة فاذا ماصدر هذا الحكم وأصبح نهائيا بعدم الطعن فيه امتع المسك بهذه السقوط أمام المحكمة المحال اليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع . ( نقض ١٩٧٥/١٢/٢ سنة ٢٦ ص ١٩٧٥/١٠) .

27 ــ الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة . وجول أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة . مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل يعه وعدم قبول شراءه . لايعد نزولا عن حقه فى الأخذ بالشفعة . ( نقض ١٩/٢٦ سنة ٢٦ ص ١٤٨٢ ) .

٣٤ \_ اقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلى للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحياطي . وجوب فصل المحكمة الاستثنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحياطية . عدم التزامها باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد الفائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحياطي . الاستثاء قضاء محكمة أول درجة في دفع شكل لم تستنفذ به ولايتها . ( نقض الاحياطي . الاستثاء كان . .

## تعليسىق :

يجب التفرقة بين الدفع والطلب فاذا كانت محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الأصلى للمدعى وقضت له بطلباته واستأنف المدعى عليه الحكم ورأت المحكمة الاستثنافية أن الدفاع الأصلى غير صحيح فانه يتعين عليها أن تعرض للدفاع الاحتياطي الذى كأن المدعى قد أبداه أمام محكمة أول درجة الا إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت فى دفع شكل لم تستفذ به ولايتها كالدفع بعدم الاختصاص .

23 ــ الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة باخق لعدم تنفيذ الحكم الصادر ف دعوى الحيازة. جواز ابداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى ( نقض ١٩٧٨/٣/١٣ طعن رقم ٥٩٧ لسنة ٤٦ ) .

على عاتق المدعى عليه مبدى على عاتق المدعى عليه مبدى الباته . يقع على عاتق المدعى عليه مبدى الدفع ( نقض ۷۷/۱/۱۲ سنة ۲۸ ص ۳۳۳ ) .

٢٦ ـــ الدفع بسقوط الحجز ف دعوى الحاجز بالزام المحجوز لديه شخصيا بالدين . دفع موضوعي . جواز ابدائه ف أية حالة كانت عليها الدعوى ( نقض ١٩٧٩/١٣/١ طعن ١٠٣١ لسنة ٤٦ ) .

٧٤ ــ بطلان الحكم غير قابل للنجزئة . استناف الطاعنة لشق من الحكم الابتدائى دون شقة الآخر . الدفع المبدى منها ببطلان الحكم ف الشق المستأنف لحلوه من بيان تغير الهيئة التى نطقت به غير مقبول . ( نقض ٧٧/٤/٣٠ سنة ٣٨ ص ١٠٠٠ ) .

٨٤ ــ قواعد تصفية الحراسة . القرار الجمهورى ١٩٧٦ لسنة ١٩٦٤ التجاء الدائن إلى القضاء للمطالبة بدينه قبل عرضه على المدير العام لادارة الأموال . أثره . عدم سماع الدعوى . لكل ذى مصلحة التحسك بذلك . ( نقض ١٩٧٨/٦/٣ طعن رقم ١٩٨١ لسنة ٨٨ قضائية ) . ٩٤ ــ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى أن الدافع قد تعرض لمرضوع الدعوى قبل ابداء دفعه . عدم سقوط حقه فى التحسك به . ( نقض ١٩٧٨/٤/١ طعن رقم ١٩٢٤ لسنة ٩٣ قضائية ) .

و \_\_ الطلب القضائى الذى تلتزم اغكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه اليا الحصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوفي يدعيه قبل خصمه ولايعتبر من هذا القبيل ماقد يثيره الحصم من تقريرات أو أوجه دفاع لايترتب عليا المطالمة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليا لما كان ذلك وكان الطاعن قد أورد بمذكرته المقدمة للمحكمة الابتدائية بجلسة ١٩٧٧/٢/٣٤ \_\_ لأول مرة \_\_ القول بأن عدم ايداع قرار نزع ملكية أرضه خلال السنين يؤدى إلى سقوط قرار المفعة العامة ، دون أن يطلب السقطاء له بهذا السقسوط بل على العسكس من ذلك تحسك بطلسبل ندب لتقدير مايستحقه من تعويض ، كما ناقش بمذكرته المتناعية المقدمة لجلسة على 1٩٧٧/١٣٣٩ ...

اغددة للنطق بالحكم قيمة التعويض الذى قدره الحيير تم ختمها بتمسكه ، بالطلبات الواردة بصحيفة الطمن وهي صحيفة المعارضة التي لم يشر فيها إلى قرار النفعة العامة وانحا قصرها على طلب الزيادة في مقدار التعويض عن نزع ملكيته ، فان هذا الطلب الأخير يكون هو المطروح فقط على المحكمة الابتدائية . ( نقض ٢٨١/١١/١٨ طعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائية).

١٥ \_ أن جعل الاختصاص في المنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٩ الذي يحكم واقعة النزاع للمحكمة الكائن في دائرتها العقار عملا بالمادة ٢/٤٠ من قانون المرافعات ، يترتب عليه انه لايجوز الإتفاق مقدما على مخالفته طبقا للمادة ٢/٦٧ من هذا القانون الأخير ، الأأن ذلك لاينفي أن هذا الاختصاص اختصاص محلى ، لاتحلق قواعده \_ عدا قاعدة حظر الاتفاق مقدما على مخالفته \_ بالتعلق المام ، ومن ثم فلايجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم الاختصاص دون دفع من الحصم قبل ابداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول عملا بالمادة ١٠٨ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٤ ما طعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣ \_ الدفع بعدم صحة اجراءات العرض والايداع مقرر لمصلحة الدائن . أثر ذلك . عدم قبل المسلحة الدائن . أثر ذلك . عدم قبل المسلح به من غيره . ( نقض ١٩٨٣/١١/١١ طعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٨٤ قضائية ) .
 ٤٥ \_ الدفع بيطلان الإقرار سند الدين لصدوره بعد وفاة المدين .دفاع قانوني يخالطه واقع.
 عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ١٩٨٣/١١/٩ طعن رقم ١٩٦١ لسنة ٨٤ قضائة ) .

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع.
 طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستدات. لايعد نزولا عن الدفع الشكلى. عدم وجوب ابداء التمسك بالدفع بكل جلسة طالما أبدى صحيحا (نقض ١٩٨٣/١١/١٨ طعن رقم ٧٠٧ لسنة 8 قضائية).

٥٦ \_ الدفع المبدى من وزير التأمينات ومدير أحد مكاتب هيئة التأمينات الاجتهاعية أمام المكمة الاستنافية بعدم قبول الاستناف لانتفاء تمثيلهما لهيئة التأمينات الاجتهاعية هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لرفعه على غير ذى صفة . جواز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ( نقص ١٩٨٢/١٣/٧ طمن رقم ٢١ لسنة ٤٩ قصائية ) .

٧٥ \_ اثارة الدفع باعبار الدعوى كأن لم تكن بصحيفة استناف الحكم الجزئي . القضاء بالملكم وبعدم المحتصاص المحكمة الجزئية والاحالة إلى الهكمة الابتدائية . عدم اثارة مبدأ الدفع أمام المحكمة الأعيرة . أثره . عدم اعباره مطروحا عليها . علة ذلك . ( نقض ١٩٨٣/١٣/٩ طعن رقم ٢٦٩ لسنة ٤٢ قضائية ) .

٥٨ ـ طلب المدعى عليه رفض الدعوى استادا الى انفساخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ

الصريح - دفع موضوعي في الدعوى وليس طلبا عارضا . ( نقض ٢٣/٥/٢٣ طعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٨٤ قضائية ) .

٩ صد الدفع باكتساب الملكية بالتقادم الخمسي . عدم تعلقه بالنظام العام ضرورة التمسك به
 أمام محكمة الموضوع في عبارة واضعة . لايضي عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم .
 علة ذلك . ( نقض ١٩٨٣/٦/١٦ طعن رقيم ١٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٠ ــ تضمين الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر . اعتبار كل منهما دعوى مستقلة .
 الحصومة في الطعن بالنقض . انعقادها بين من كانوا خصوما في شتى النزاع الوارد عليه الطعن .
 اختصام من كانوا خصما في الشق الآخر . غير مقبول . ( نقض ١٩٨٣/٣/٢٨ طعن رقم ٤٤٠ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٣١ ـ إذا اقتصر المتصلك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في السنقلالا أو أن تقرر بضمه إلى الموضوع ، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع ، ويعين على من يتصلك بهذا الدفع ـ ان كان لديه مايدفع به الدعوى في موضوعها ـ أن يبديه والا يحصر دفاعه في الدفع بعدم القبول لما كان ذلك وكان اللابت من الأوراق أن المحكمة عندما قررت حجز الدعوى الحكم لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم القبول فلا عليها أن هي أصدرت حكمها في موضوع النزاع برمته . ( نقض بعدم القبول على الا كان دلك و كان ...

77 ــ النص ف المادة 1٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الحاصة بتأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتبارا من ١٩٨١/٧/٣١ ــ على أنه و لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الأسباب الآتية ... : إذا ثبت بحكم قضافي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو صمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة ، بدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا استؤم بموجه ضرورة استصدار حكم نهائي بحدث الضرر المسامة المبنى قبل رفع دعوى الاخلاء ، لأن المادة ٣٦/ج من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لم تكن تستذم ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المبادىء الدستورية المقررة أن أحكام القوانين وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ لاتسرى الاعلى مايقع من تاريخ نفاذها ، ولا تعطف آثارها على مايقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على مايكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هفه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها، اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان من المقور أيضا أنه يلزم لقبول الدعوى توافر شروط الصفة والحصدة والحق في رفعها ، وقد يستازم المانون مرورة انخاذ اجراء معين قبل رفع الدعوى . وهو في حقيقته شرط لقبولها ، وهن م فان

القانون الذى أقيمت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شرط قبولها باعبارها الوسيلة لحماية الحق الموضوعي آنذاك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المائلة قد رفعت فى ١٩٨٠/٤/١ ، وأن العديلات التي أحدثها الطاعنة بالعين المؤجرة قد تحت فى المدة السابقة على ١٩٨٠/١/٣٠ وأن الصديلات التي أحدثها الطاعنة بالعين المؤجرة قد تحت فى المدة التعديلات تكون قد نحت تل ظل المادة ٣١١/ج من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ التي لم تكن تستظره قبل رفع الدعوى ضرورة استصدار حكم نهائى بيت استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، ويتعين أعمال أحكامها دون أحكام المادة رقم ١٩ من القانون رقم ١٩٧٦ لسنة ١٩٨٠ ، وإذ طبق أعمال صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . ( نقض ١٩٨٣/٤/٢ )

٣٣ \_ إذا كان قيام الملتزم بايداع ما النزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام وكان الوفاء بالالتزام تصرفا قانونيا وليس اجراء من اجراءات الحصومة التي تزول بأثر رجمي نتيجة الحكم في الدعوى بعدم القبول فانه يبقى قائما منتجا لاثارة ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا بعدم صحته . ( نقض ١٩٨٣/٣/١٧ لحق قضائية ) .

٣٤ \_ من القرر \_ ق قضاء هذه المحكمة \_ أن الجزاء الوارد بالمادة ٧٠ من قانون المراهات لايتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة من لم يم اعلانه خلال الميعاد اعلانا صحيحا وكان التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن وايقاع الجزاء بمقتضاه من قيل الدفوع الشكلية وكان التمسك باعتبار الدعوى يعين ابداؤه قبل التكلم في الموضوع والا سقط الحق فيه وفق المادة دفاع في المراهات وكان التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بابداء أي طلب أو دفاع في المدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ، وكان يين من الحكم المطعون فيه أنه أقام أساس صحة اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وعلى ماورد بالحكم المستأنف من أسباب أعرى أقرها الحكم المطعون فيه أن كان يين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه برفض أسباب أعرى أقرها الحكم المطعون فيه أنه أقام المنافع بالمتعلق المتعلق المنافع على المادة عن أن وكيل الطاعنة حضر بجلسة أسباب أعرى أقرها الملفاع سابقا على ابداء الدفع الذى ورد في المذكرة المقدمة في تحت يده وكان هذا الدفاع سابقا على ابداء الدفع الذى ورد في المذكرة المقدمة في أحمد المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع لابداء دفاع جوهرى في عقد البيع قبل التسك به فانه الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع لابداء دفاع جوهرى في عقد البيع قبل التسك به فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( نقض ١٩٨٤ المعن رقم رقم رقم رقم رقم 1٩٨٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٦٥ \_\_ الدفع ييطان صحيفة الدعوى أو بطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة الحصوم لا شأن له \_\_ وعلى ماجرى به قضاء \_\_ هذه المحكمة \_\_ بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من

وضع لحمايته وهو من الدفوع الشكلية التي يتعين وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ١٠٨ من قانون المرافعات ابدائه قبل التعرض للموضوع كما يتعين ابداء جميع الوجوه التي ينبي عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ( نقض ٨٤/١/١٩ طعن رقم ٢٨٠ لسنة ٥٠ قصائية ) .

ملحوظة: هذا الحكم يتعارض مع أحكام أخرى شكمة النقض يتضمن أن انعدام الصفة من النظام العام وقد أأوردناها في التعليق على المادة ؟ .

77 ــ إذ قرر المطعون ضده ف ختام مذكرة دفاعه أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لايفيد نزوله عن طلب بطلان العقد بصحيفة دعواه . ر نقص ١٩٨٤/٢/٩ طعن رقم ٦٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧٧ \_ دعوى الشفعة \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ لاتكون مقبولة في هجيع مراحلها الا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع وإن تعددوا سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستناف أو في النقش ، فان رفعت في أى مرحلة دون الختصاء أطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوها ، وعلى الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد اليع من تغيير في الصفة أو الحالة لموجه اليهم اجراءات الشفعة بالوضع على أطراف عمد وقم عليه وقت اتخاذها . ( نقض ١٩٨٤/٣/٨ طعن رقم ٣٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٦٨ ــ سقوط أمر الأداء لعدم اعلانه خلال ثلاثة أشهر . جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده . عدم الخسك به في صحيفة النظلم قبل التكلم في الموضوع أثره . سقوط لحق فيه . لايفير من ذلك الخسك ببطلان اعلان أمر الاداء . ر نقض ١٩٨٣/١٩/٥ ملعن رقم ٢١٧ لسنة ٥٠ قضائية)

٩٩ ــ الدفع بعدم الاختصاص المحل . عدم تعلقه بالنظام العام . اعبار الحكم ابداء الدفع بيطلان اجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق فى التمسك بعدم الاختصاص المحل . استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق . ( نقض ١٩٨٤/٣/٣٧ طعن رقم ٤٤٣ لمستة 6٤ قضائية ) .

٧٠ ــ لتن كانت الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من قانون النامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ ــ لتن كانت ١٩٧٥ توجب على أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء الى القضاء تقديم طلب الى الهية المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ لتسويته بالطرق الودية ، الا أنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، وقضت المحكمة برفعها دفعت أمام أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، وقضت المحكمة برفع من تقرير معاش للمطعون ضده الأول والزام الطاعتة بأداء متجمد هذا الماش اليه ،

وكان الاستناف لاينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة الا في حدود طلبات المستناف فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لايكون مطروحا أمام محكة الاستناف ولايغير من ذلك أن هذا الدفع من النظام العام لتعلقه باجراء معين استلزمه القانون قبل رفع الدعوى لأن قضاء محكمة أول درجة برفضه حاز قوة الأمر المقضى وهي تسمو على قواعد النظام العام ، لما كان ذلك فان محكمة الاستناف لاتكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ هي لم تعرض لهذا الدفع ( نقض ١٩٨٤/٤/٩ طعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧١ ــ لما كان تقدير وجود الارتباط بين دعوبين قائمتين أمام المحكمة ــ على نحو بجعل من حسن سير العدالة الفصل فيهما معا بحكم واحد ــ من سلطة محكمة الموضوع وفى حدود سلطتها التقديرية قد رأت عدم وجود ارتباط بين هاتمن الدعوبين ، وإذ كان ماخلصت اليه المحكمة ــ فى هذا الحصوص ــ ساتفا فلا تترب عليها إن هى لم تضم دعوى الطاعن إلى دعوى المطعون ضده الأولى وفصلت فى الدعوى الأخيرة دون انتظار الفصل فى الدعوى الأولى . ( نقض ١٩٨٤/٥/٢١ طعن وقم ١٩٣ لنسة ٥٠ فضائية ) .

٧٧ \_ سقوط حق المدعى عليه في التمسك باعبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها . مناطه . التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه عن الحضور حتى صدور الحكم فيها من محكمة أول درجة . عدم سقوط حقه في التمسك به أمام عكمة الاستناف . ( نقض ١٩٨٤/٦/١١ طعن رقم 1٩٣٤ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧٣ ــ حضور المدعى عليه بناء على اعلانه باعلان باطل . أثره . سقوط حقه ف التمسك بالبطلان . حضوره من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى . لايسقط حقه ف التمسك بالبطلان . ( نقض ١٩٨٥/١٧/٣ طعن رقم ١٣٥٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٧٤ ــ علم الشركة المطعون ضدها بالطعن وإيداع مذكرة فى المحاد القانونى بالرد على أسباب الطعن . الدفع ببطلان اعلانها غير مقبول . ( نقض ١٩٨٥/٥/١٣ طعن رقم ١٣٥١ لسنة ٤٩ قضائية ) .
 لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧٥ ـــ الدفع ببطلان تنازل الولى عن مال القاصر بدون اذن محكمة الأحوال الشخصية .
 مقرر لمصلحة القاصر وحده دون الغير . ( نقش ١٩٨٦/٣/٦ طمن رقم ١٨٨٣ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧٦ ـــ الدفع ببطلان التصرف لأنه تعامل فى تركه انسان على قيد الحياة . تعلقه بالنظام العام . مادة ٧/١٣٦ مدنى . يجوز قبوله أمام محكمة النقش لأول مرة بشرط الا يخالطه واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع ( حكم النقش السابق ) . ٧٧ ــ الدهع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الشطب في المعاد القانوني. دفع شكل . استمرار انحكمة في نظر الدعوى بعد ابداء هذا الدفع . قرار ضمنى بعشم الدفع إلى المؤسوع . التكلم في الموضوع في هذه الحالة لايؤدى إلى سقوط هذا الدفع ما لم يصدر من الحصم مايدل على التازل عنه ( نقض ١٩٨٥/٣/٤ طمن رقم ٩٩٣ لسنة ، ٥ قضائية ) . الحصم مايدل على التازل عنه ( نقض ١٩٨٥/٣/٤ طمن رقم ٩٩٣ لسنة ، ٥ قضائية ) .

 ٧٨ ــ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وغير متعلق بالنظام العام . ليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ( نقض ١٩٨٥/١/٢١ طعن رقم ٣٠٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧٩ -- بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان غير متعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك . ضرورة التمسك به من الحقصم الذي تقرر لمصلحته فى صورة دفع جازم واضح المعالم أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الاستثناف وإلا سقط الحق فيه ، مادة ١٠٨ مرافعات ( نقض ١٩٨٢ معن رقم ١٥٢ لسنة ٤٩ قضائية ) .

 ٨ ــ الدفع بالتقادم موضوعي . مؤداه . جوازا ابدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستشاف . النزول عنه لايفترض ولايفيده مجرد النراخي في اهمسك به أمام محكمة أول درجة . استخلاص النزول الضمني عن الدفع . شرطة . أن تكون الأسباب الني استدت الميا الحكمة سائفة ( نقض ١٩٨٦/٣/١٨ طعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٨١ ــ متى انعقدت الدعوى صحيحة طبقا للاجراءات الني رسها القانون وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت المحكمة من الاجراءات من البطلان قامت المحكمة من الاجراءات من البطلان قامت المحكمة من الفصل فيها بمرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها ، وكان الطاعون قد أقاموا دفتهم ببطلان وسقوط الخصومة على مجرد عدم صحة حضور محامى المدعية ( المطعون صدها ) لعدم صحة وكالته عنها ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتيى إلى رفض هذا الدفع يكون صحيح المحتمد ويكون الدعى على الأساس القانولى الذي أقام عليه قضاءه في هذا الحصوص ـــ ايا كان . وجه الرأى فيه ـــ غير منتج . ( نقض ١٩٨٣/٤/٢٨ طعن رقم ١٥٠ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٨٧ ـــ الدفوع المتعلقة بالبطلان أو الاجراءات . سقوطها ما تم تبد بصحيفة الاستناف . مادة ١٠٨٨ مرافعات . علة ذلك . (نقض مادة ١٠٨٨ مرافعات . علة ذلك . (نقض ١٩٨٩/٤/٥ طمن رقم ١٠٥٨ لسنة ٥٩ قضائية ، نقض ١٩٨٧/٤/٧ طمن رقم ١٠٥٨ قضائية .)

٨٣ ـــ إذا جاز القانون المدنى في المادة ٣٣٥ لكل دائن أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هما المدين الا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز وصرح في المادة ٣٣٦ بأن الدائن الذي يستعمل حقوق مدينة يعتبر نائبا عنه وان كل فائدة تنج من استعمال هذه الحقوق تدخل أموال المدين فانه يبنى على ذلك أن الدائن إذا باشر الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحق مدينه باعتباره نائبا عنه نيابة مصدرها القانون فلا يجوز له أن يتمسك في مواجهة الحصم الا

بالدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالأصيل الذي ينوب عنه فحسب دون غيرها من الدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بشخصه هو لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع في الدعوى أن الحراسة الادارية بمقتضى الأمر العسكرى رقم ١٣٦٨ لسنة ١٩٦١ فرضت على أموال الدائن رافع المدعوى غير المباشرة فانها لاتعتبر مانعا قانونها من شأته وقف المقادم الذي يتمسك به الحصم لاكتساب ملكية عقار المدين محل النزاع وذلك لتعلق أمر فرض الحراسة بشخص النائب دون صاحب الحق الأميل ، وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعطأ في تطبيق صاحب الحق رفض ( نقض ١٩٨٨/١٣/٣ ).

٨٤ ــ دعوى الشفعة ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ لاتكون مقبولة في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض الا باعتصام الباتع والمشترى والشفيع أو ورثه من يتوفى منهم ، وكان الطاعن لم يختصم ورثة الشفيع المحكوم له ــ واعتصمه هو بالرهم من وفاته ــ فان الطعن برمته يكون غير مقبول . (نقض ١٩٨٩/١/٢٤ طعن رقم ٢٧ ٤ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ١٩٨٠/١/٢٨ طعن رقم ١٩٨٠ سنة ٣١ ص ١٩٨ ).

٨٥ ـــ عدم النزام المحكمة بضم دعوى إلى أخرى طالما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

# (نقض ۱۹۹۲/۳/۱۹ ط ۲۳۶۹ لسنة ٥٥ ق)

٨٦ ـــ القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لوضع يد وزارة الاوقاف على محل النزاع باعتبارها حارسة استادا الى نصوص المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٧ المعدل . مؤداه . الحراسة القانونية . طبيعتها .

# (نقض ١٩٩٢/٦/١٧ ط ١٧٣٣ لسنة ٥٥ ق)

۸۷ ــ بطلان أجراءات تعجيل الدعوى. دفع شكلى. وجوب أبداؤه قبل التكلم فى المرضوع والا سقط أخق فيه .

# ( نقض ۱۹۹۳/۱/۱۹ طعن رقم ۸۲ لسنة ۵۸ قضائية )

٨٨ ــ مفاد نص الفقرة السابعة من المادة (٢٤١) من قانون المرافعات أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى وثبت بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم صده لم يكن نميلاً في الحصومة التى صدر الحكم صده لم يكن نميلاً في الحصومة التى صدر فيا تميلاً صحيحاً أو بمن ينوب عنه قانونا فإن قوة الأمر التى اكتسبها الحكم لاتعصمه من الطعن عليه بطريق الاتخاص فذا السبب فيما عدا النيابة الاتفاقية ــ وأن تبت المحكمة في حالة قول الطعن في مسألة تميل الخصم مجدداً طالما ثبت لديها عدم صحة التميل في تلك الحصومة بدليل مقطوع به اعباراً بأن عدم تميل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها.

(نقض ۱۹۹۲/۲/۲۳ طعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۵۱ قضائية ) ۸۵ د

٨٩ حد دعاوى الافلاس . وجوب اخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها . الحضور وابداء الرأية و المستخدم المختور وابداء الرأية و المستخدم من المستخدم . جواز إثاره هذا المحلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . م ١٩٩٦ من قانون التجارة ، المواد ٨٨ ، ١/٩١ من قانون التجارة ، المواد ٨٨ ، ١/٩١ من هرافعات .

### ( الطعن رقم ١٥٩٩ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٩٩١/١٢/٢)

 ٩٠ ـــ التمسك ببطلان اجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوغ الشكلية التي تتحرض لشكل الحصومة وكيفية توجيه اجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط اخق فيها.

# ( نقض ١٩٩٣/١/١٩ الطعن رقم ٨٢ لسنة ٥٨ ق )

91 — الاتفاق على الالتجاء الى التحكم لفض المنازعات . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك بشرط التحكم قبل التكلم فى موضوع الدعوى . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا . سقوط الحق فيه بالسكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع . أثره . الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ليس دفعا موضوعيا نما ورد ذكره فى المادة 1/110 موافعات .

٩٢ - الاجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام . اعتباره صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب .

## ( نقض ١٩٩٣/٢/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ قضائية )

٩٣ ــ عدم ايداع قائمة شروط البيع . أثره . للمدين إبداء أوجه البطلان في إجراءات التفيذ العقارى بطريق الدعوى المبتدأة .

# ( الطعن رقم ٢٤٩١ لسنة ٥٥ ق ــ جلسة ١٩٩١/١١٥ )

9.2 ــ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . مادة ٧٠ مرافعات . دفع شكل . وجوب ابدائه قبل التعرض للموضوع والاسقط الحق فيه . مادة ١٠٨ مرافعات تكييف الطلبات المداه قبل الدفوع الشكلية من سلطة قاضى الموضوع . خضوعه فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض .

# ( نقض ۱۹۹۳/۳/۳۱ طعن رقم ۲۹۴۷ لسنة ۵۷ قضائية )

٩٥ ـــ التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الشكل . ماهيته . طلب التأجيل للاطلاع او
 لتقديم مستندات دون بيان مضمونها ليس تعرضا للموضوع .

( حكم النقض السابق)

97 ــ لايجور التحدى اماه محكمة النقض بالبطلان في حالة عده مراعاة الاجراءات التي اوجيا قانون المرافعات من اعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى لأنه غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .

ر نقض ۱۹۹۲/۱/۲۹ طعن رقم ۱۸۳۳ لسنة ۵۰ قضائیة ، نقض ۱۹۹۲/۵/۱۸ طعن رقم ۱۰۱ لسنة ۵۳ قضائیة ، نقض ۱۹۹۰/۱۲/۱۸ طعن رقم ۲۷۹۰ لسنة ۵۷ قضائیة ، نقض ۱۹۹۹/۱/۲۵ مجموعة المکتب الفنتی سنة ۱۰ صد ۵۰۰ ) .

۹۷ ــ انتباء الأثر القانونى للقرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة لسقوطه . م ۱۰ مرسوم بقانون ۷۷۷ لسنة ۱۹۰۶ . أثره . اختصاص القضاء العادى بنظر ما يترتب على ذلك من آثار . علة ذلك . تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوى غير ملزم فيما عداها . مادة ۳۱ ق ۲۸ لسنة ۱۹۷۹ .

#### (نقض ١٩٩١/٢/١٤ طعن رقم ٣٢١٢ لسنة ٥٩ قضائية )

٩٨ \_ مؤدى نص المادة ١٠٨ من قانون المرافعات أن الاجراء يعتبر صحيحا رغم ماقد يعتبر ضحيحا رغم ماقد يعتبره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتعملك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون وأن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان \_ هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع خمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالنالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وانما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .

( نقض ٢/٢/٢٥ الطعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ قضائية )

### مسادة ١٠٩

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

هذه المادة تقابل المادة ١٣٤ من القانون الملغي .

### التعليــــق :

رأى المشرع في المادة ١٠٩ من القانون الجديد أو يعود بالاختصاص بسبب قيمة الدعوى إلى دائرة الاختصاص المعلقة بالنظام العام وذلك رجوعا منه إلى ما كان ينض عليه القانون القدم في المادة ١٣٤ منه قبل تعديلها بالقانون ١٠٠ منة ١٩٦٧ ( راجع العليق على المادة ١٠٨ ) .

# الشمسوح:

١ ــ الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين.

٧ ــ الاختصاص النوعي هو الحاص بتعدد طبقات المحاكم وهو أمر تقتضيه اعتبارات متعددة هي وجوب توافر محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون وتعمل علي توحيد القضاء في المسائل القانونية وتخصيص محاكم للفصل في القضايا الكبيرة الأهمية وأخرى للفصل في القضايا القائلة الأهمية وتحصيص محاكم للفصل في الدعوى بصفة ابتدائية ومحاكم لنظر الدعوى بصفة المدائية ومحاكم للنظر الدعوى بصفة المدائية ومحاكم لنظر الدعوى بصفة المدائية ومحاكم للمدائية المدائية المدائي

٣ ـــ الاختصاص القيمي هو المتعلق بقيمة الدعوى والذي يجعل المحكمة الجزئية أو الابتدائية
 هي اغتصة بنظر الدعوى تبعا لقيمتها .

 ع. ويترتب على اعتبار قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة والاختصاص القيمى من النظام العام مامأتى:

أولا ـــ لايجوز اتفاق الخصوم على رفع النزاع إلى جهة قضاء غير مختصة به .

ثانياً \_ يُجرِز للمدعى والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص ف أية حالة تكون عليها الدعوى ولايقيد المدعى بالقبول الضمنى المستفاد من رفعه الدعوى .

ثالثاً : يتمين على النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى كطرف منضم أن تتمسك بعدم الاختصاص للتعلق بالنظام العام ولو لم يدفع به أحد من الخصوم .

رابعاً : على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بانتفاء ولايتها ولو أغفل الحصوم والنيابة التمسك بعدم الاختصاص .

خامساً: يُجِوزُ الادلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعي أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطمن فيه ويجوز ابداء الدفع لأول مرة أمام الهكمة الاستثنافية أو أمام محكمة النقض. ( نظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا مر ١٦٠ وما بعدها ). المسائل التي يختص بها القضاء الادارى وبالتالي تخرج عن اختصاص جهة القضاء العادى الموضوعي والمستعجل .

نصت المادة 1/10 من القانون رقم 21 لسنة 1۹۷7 الخاص بالسلطة القضائية على انه و فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص الحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ما استشى بنص خاص و كما نصت المادة 17 منه على انه و ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفذه أن تفصا :

١ ف المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن
 عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك

٧ ـ ف كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ في فقرتيها الثالثة والعاشرة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت اليها بصفة أصلية أو تبعية. ولم يورد المشرع تعريفا للقرارات الادارية وتصدت المحكمة الادارية العليا بتعريف القرار الادارى بأنه ، افصاح الجهة الادارية الغاني من سلطة بمقتضى القوانين المتحتمة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطة بمقتضى القوانين الإداري أما أن يكون قرار ادارى فردى أو لائحى والأول هو الذى يصدر بقصد احداث أثر قانوني في مواجهة شخص طبيعي أو اعتبارى كمنعه من السفر أو تحديد اقامته أو اصدار أمر بغلق متجره أو مصنعه أما اللائحة فهي بمثابة تشريع تصدره الجهة الادارية بتفويض من المشرع أو مقتضى ماخوله لها الدستور والقانون من اصدار لوائح تنظيمية تسرى على كافة الاشخاص بمقتضى ماخوله لها الدستور والقانون من اصدار لوائح تنظيمية تسرى على كافة الاشخاص

وقد اعتقت المحاكم الادارية والمدنية تعريف المحكمة الادارية العليا للقرار الادارى ومن هذا التعريف فان القرار الادارى أركان لايقوم الا بتوافرها مجتمعه فان تخلف احداها كان القرار معدوما كما أن له شروط صحة إذا تخلف أحدها كان باطلا .

## وأركان القرار الادارى هي :

أولا : صدوره من احدى جهات الادارة بصفتها سلطة عامة فاذا صدر منها بغير هذه الصفة لايعد قرارا اداريا فاذا قامت الدولة بتأجير بعض وحدات سكية من عقار تملكه فان ذلك لايعد قرارا اداريا لأنه لم يصدر منها بصفتها سلطة عامة أما الترخيص لشخص بشغل مكان تمليوك للدولة ولو بمقابل ابتغاء نفع عام كالترخيص بشغل الاسواق العامة فان هذا الترخيص يعد عملا اداريا .

ثانياً : أن تستهدف جهة الادارة من اصدار القرار الادارى احداث أثر قانونى معين فان اقتصر على مجرد أثر مادى فانه لايعد قرارا اداريا وعلى ذلك فان اهمال أى جهة من جهات الادارة فى ادارة مرفق من المرافق التى تديرها كالصرف والرى والمواصلات لايعد قرارا اداريا لأن الادارة لم تقصد بذلك احداث أثر قانونى معين وكذلك ارتكاب أحد موظفى المولة خطئا أثناء أو بسبب اداء وظيفته لايعد قرارا اداريا وبالتالى فان العويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادى.

الا أن هناك من الافعال المادية مايعد تنفيذا لقرار ادارى كهدم منزل تنفيذا لقرار ادارى بالهدم صادر من اللجنة المختصة أو بوضع أعتام على محل تنفيذا لقرار ادارى بالغلق فهذه الإعمال المادية المنفذة لقرار اذارى تأخذ حكم القرار الادارى وبالتالى لاتختص جهة القضاء العادى الموضوعي أو المستعجل بنظرها .

ثالثاً: أن يكون القرار الادارى صادرا من هيئة عامة وفقا لما خوله لها القانون من سلطات ومعلقاً بوظيفتها فهناك من الهيئات العامة من لها سلطة آدارية بجانب سلطة أخرى تختلف عبا كالديابة العامة التي لها سلطات قضائية وسلطات ادارية فقرارتها الصادرة بالقبض على المتهم وجسه وتقديمه للمحاكمة كلها سلطات قضائية أما إذا أصدرت قرارا بسلم مال متازع على ملكيته لأمين أو لأحد طرفي النزاع إلى أن يفصل في ملكيته من الجهة المتقدقة الن هذا يعد قرار ادارى ويبنى على ذلك أن القرار الادارى يعين أن يكون صادرا من الجهة الادارية بارادتها المنفردة والا يكون نتيجة تلاقى ادادين فان كان ماتم هو تلاقى ارادة جهة الادارة وشخص طيعى أو اعتبارى على احداث أثر قانوني معين فان هذا يخرج عن القرارات الادارية ويعد عقدا سواء كان عقدا داريا .

الشروط الواجب توافرها لصحة الأمر الادارى:

يتعين أن يتوافر فى القرار الادارى خمسة شروط فان تخلف احداها بطل القرار وهذه الشروط :

أولا : الشكل : كأصل عام لايوجد شكل معين للقرار الادارى فقد يصدر كتابة وقد يصدر شهيا وقد يصدر شهيا وقد يصدر شهيا وقد يصدر بمجرد السكوت كالامتناع عن اجابة طلب اعطاء ترخيص بمحل سلاح ولكن الاستثاء أن تشترط القوانين واللوائح شكلا خاصا بالنسبة لقرارات ادارية معينة فقد تشترط فيها الكتابة أو تسبيب القرار أو وجوب اتخاذ اجراءات خاصة قبل اصدار القرار . واغفال الشكل لايترتب عليه البطلان في جميع الحالات فاذا تضمن القانون أو اللائحة على البطلان فانه يوجم في يستوف الشكل كان القرار باطلا أما إذا لم ينص القانون أو اللائحة على البطلان فانه يوجم في هذا الشأن إلى القواعد العامة في البطلان فان كان الشكل جوهريا تفيا به المشرع غاية معينة كان جزاء مخالفته البطلان أما إذا لم يكن جوهريا فلا يكون باطلا .

الشرط الثانى : الاختصاص : لايكون القرار الادارى صحيحا إلا إذا صدر من مختص باصداره فلكل وزارة أو مصلحة أو هيئة اختصاص معين وارد فى قانون أو لائحة بل أن من المواقع من المواقعين فى جهات معينة فيجعل الاختصاص باصدار قرار معين اللوزير دون وكيل الوزارة وقد يجعله لوكيل الوزارة أو لرئيس الهيئة أو للجنة مشكلة تشكيلا خاصا وقد يجعله لجهين نجدية ومن ثم ينبغى أن يصدر القرار الادارى ممن خاصا القانون مختصا باصداره فاذا صدر من غيره كان باطلا كأن يصدر قرار من الوزير حالة أن قانون الحكم الحلم جعله من اختصاص الجلس الحلى .

الشرط الثالث : مشروعية الحل : المحل في القرار الادارى هو الأثر القانوني الذي يهدف مصدره إلى احداثه وقد سبق أن أوضحنا أن تخلف المحل في القسوار الادارى يهدر ركســـا

من أركانه ويترتب على ذلك انعدامه فان وجد المحل فانه يتعين أن يكون مشروعا وهو لايعد كذلك إذا خالف قانونا بمعناه الأعم . فلا يجوز أن يخالف نصا تشريعيا أو لائحة أو حكما قضائيا أو أمرا صادرا من اليابة باعتبارها مبلطة قضائية بل ويكون أيضا السبب غير مشروع إذا أخطأ القرار الادارى في تفسير قانون أو لائحة .

الشرط الرابع : السبب : يتعين أن يستند القرار الادارى إلى سبب صحيح مشروع يتفق وأحكام القانون ذلك أن الجهة الادارية وهي تصدر قرارا اداريا فانما تبغي به المصلحة العامة ولايكون ذلك الا بالتزام حدود القانون واللوائح وقد عرفت محكمة القضاء الادارى السبب بأنه الحالة الواقعية أو القانونية التي تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا واستطرد الحكم إلى القول بأنه إذا كانت الحالة الواقعية أو القانونية منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتتجها أو كان تكييف الوقائع ــ على فرض وجودها ماديا ــ لاينتج النبيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار الاداري فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون اما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تتبعها ماديا وقانونيا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون ، ويستخلص من هذا الحكم انه جعل السبب ركنا من أركان القرار الادارى ولم يجعله شرطا من شروطه ومثال الحالة الواقعية للسبب الاخلال بالنظام العام الذى يبرر اصدار القرارات الادارية اللازمة لحفظ النظام ومنع الاضطرابات ومثال الحالة القانونية استقالة الموظف أو طلب احالته إلى المعاش فتلك حالة قانونية تيرر اصدارالقرار. ولايشترط لصحة القرار الادارى أن يكون مسببا إذ أن هناك فرق بين سبب القرار وتسييه ومادام المشرع لم يشترط تسييب القرار الادارى فان سببه يعد مشروعا حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا اشترط المشرع تسبيب القرار الادارى من الجهة التي تصدره فان هذا يعد من قبيل الشكل الذي ينبغي مراعاته وفقا لما سبق بيانه في بيان شرط الشكل في القرار الإدارى .

الشرط الخامس: الغاية: تستهدف السلطة الادارية عند اصدار القرار الادارى غاية محددة سواء أكانت ظاهرة في القرار الادارى أو مفهومه من الظروف الملابسة لاصداره ويبغى أن يكون السبب مشروعا لايقصد به مضارة من يتاوله القرار الادارى لأن الغرض أن القرارات الادارية تصدر لنحقيق مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية فاذا حاد القرار الادارى عن هذا الهدف فقد شرطا من شروط صحته وهو مايعير عنه باساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وقلدير مشروعة الغاية أمر تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومدى موافقة القرار للقوانين واللوائح والمصلحة العامة وقواعد العدالة

### بطلان القرار الاداري وانعدامه:

أجمع الشراح واستقر القضاء على أنه ينبغي النفرقة بين القرار الادارى المعدوم والقرار الادارى الباطل فالقرار المعدوم هو الذى يفقد ركما من أركانه أما القرار الباطل فهو الذى يفقد شرطا من شروط صحته وهذا الذى استقر عليه الفقه والقضاء اجباد لم يرد في التشريع وقد ذهبت الحكمة الادارية العليا في بعض أحكامها وهي بصدد تعريف السبب إلى أنه ركن من أركان العقد الادارى كا أن محكمة النقض قد قضت في حكم لها ( أحكم رقم ١٩ ) بأن مخالفة القرار لحجية حكم حاز قوة الامر المقضى يعتبر غصبا للسلطة ويصل به إلى درجة الانعدام ومؤدى ذلك أنها قد اعتبرت ان اختصاص الجهة الادارية باصدار القرار ركن من أركانه لأنها رتبت على تخلفه انعدام القرار والرأى عندنا أن تخلف أي ركن من أركان القرار الاداري السالف بيانها يؤدي الى انعدام القرار أما تخلف شرط من شروطه فانه ينظر الى جسامة المخالفة فان كانت صارخة كان القرار معدوما ومثال ذلك أن السلطة الادارية لها أن تصدر قرارات بمنع التعدى على أملاكها الخاصة وباسترداد حيازتها من مغتصبيها فاذا قام نزاع بين جهة الادارة وأحد الاشخاص الطيعين أو الاعتباريين على ملكية أرض ثم صدر حكم نهائي تملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري للأرض نافيا ملكية جهة الادارة الا أن جهة الادارة اتبعت ذلك باصدار قرار باخلاء العين من شاغلها باعتباره متعديا عليها فان هذا القرار يكون قد استهدف الغاء حكم قضائي وهو بذلك يضحى معدومًا لأنه اغتصب سلطة القضاء أما إذا كان النزاع حول الملكية لم يحسم بعد فان القرار الادارى يكون مستوفيا أركانه واجبا احترامه أمام القضاء العادى وان كان لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء الادارى طالبا الغائه أو تعديله استنادا الى تخلف شرط من شروط صحته وكذلك إذا أصدرت الجهة الادارية لائحة مخالفة لقانون فانها تكون معدومة لأنها أدنى من التشريع منزله ولايجوز لها أن تعدله أو تناقضه أو تلغيه وعلى ذلك فالقضاء العادي والمستعجل فرع منه له أن يمحص القرار الاداري إذا كان متصلا بنزاع مطروح عليه لمعرفة ما إذا كان معلوما أو باطلا فان كان معدومًا كان له الا يعتد به ويكون مختصًا بالفصل في النزاع إذ أن القرار الاداري في هذه الحالة مجرد عقبة مادية لايحول بينه وبين اتخاذ الاجراء الوقتي أما إذا استبان له أن المسألة تتعلق بأمر صحيح في ظاهرة أو مشوب بعيب يبطله دون أن يهدر كيانه فانه يقض بعدم اختصاصه وكذلك إذا كان الأمر متعلقا بلاتحة طلب منه أعمالها ـــ وهو مختص بتطبيق القانون ـــ واستبان له أن اللائحة تخالف تشريعا أعلى كالقانون أو الدستور فان عليه أن يهمل اللائحة كما لو كانت غير موجودة أصلا ويطبق القانون دون انتظار لصدور حكم الغاء اللائحة من القصاء الادارى ولايعد هذا تجاوزا من القضاء العادي أو المستعجل لاختصاصه إذ أنه في هذه الحالة يطبق صحيح القانون وهو من صمم عمله وعلى ذلك يختص القضاء العادى والمستعجل بالحكم بعدم الاعتداد بالقرار الاداري الذي يصدر من موظف ليست له سلطة اصدار القرارات الادارية التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية أو التشريعية .

# أحكام المحساكم

# أولا: أحكام النقض :

١ ـــ لم يعرف القانون القرارات الادارية ولم يين الخصائص التي تميزها والتي يهندى بها في القول بعرافر الشروط اللازمة لها ولحصائها من تعرض السلطة القصائية لها بعطيل أو تأويل ، ويبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانوفي على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم ، وهي في سيل ذلك تملك بل من واجها التحقق من قيام القرار الادارى بمقوماته القانونية والتعرف على فعواه فان ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب يتحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقا لظاهر

نصوصه وتنزل مايرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولايعتبر ذلك منها تعرضا للقرار بالتأويل، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بأسبابه الى القرار الاداري الذي أصدرته وزارة الرى بالترخيص بانشاء المسقاة المتنازع عليها تطبيقا لنص المادة ١٦ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٣ في شأن الري والصرف فأورد أن قرار الري بالترحيص بمد الجزء القبلي من المسقاة لرى الأرض التي اشتراها المستأنف ضده الأول ( الطاعن ) من المستأنف ضده الثاني ( المطعون صده الحادي عشر ) ، هذا القرار لايعني نزع ملكية الأرض التي تمر بها المسقاة لصالح هذا الأخير انما يعني ترتيب حق ارتفاق له هو حق الشرب أي الحق في ري أرضه عن طريق المسقاة كما أن التعويض الذي صدده كان مقابل هذا الحق وليس مقابل نزع الملكية لأن تفتيش الرى لايملك بطبيعة الجال أن ينزع ملكية فرد لصالح فرد آخر وأن القرار المذكور كان الهدف , منه توفير مياه الري لأرض المستأنف ضده الثاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدع ثمت مايخالف مذهب ألحكم المطعون فيه من أن قرار وزارة الرى وفقا لظاهر نصوصه لم يكن أداة تمليك وسببا في نقل ملكية الأرض المنشأة بها المسقاة إلى البائع له وكان لايعتبر تأويلا للقرار الاداري وقوف الحُكم عند بيان الفاظ القرار وظاهر نصوصه وأعمال آثاره القانونية ، وهو ماسلكه الحكم المطعون فيه الذي اقتصر في تقريراته على بيان القرار الاداري وايضاح لما ترتب على هذا القرار من آثار بشأن الحق المتولد عنه أعمالا لحكم القانون الذي صدر استنادا اليه ، ومَن ثُم فان ماينعاه الطاعن بهذا الوجه يكون في غير محله . ( نقض ١٩٨٠/٢/٢١ سنة ٣١ الجزء الأول ص ٥٧٣ ، نقض ١٩٨٤/٦/١٤ طعن رقم ١٩٥٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣ ــ لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٣ بتأميم محالج القطن الايمنى الدائم وأن اختصاص الايمنى الا أن التأميم إن اختصاص الحان التقييم كما يعتب المادة الثانية من القانون المذكور الايتعدى تقييم رؤوس أموال المشئنات الني أدمجت بالقانون المذكور بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهي الحقوق والاموال المملوكة للمنشأة في تاريخ التأميم وكان المطعون عليهم ينازعون في ملكية انخلج المؤمم لمقارات النواع على أساس أنها مملوكة لمورشهم ملكية خاصة وأنها كانت تحت يد المحلج بموجب عقد ايجار

صادر له من مورثهم ثابت التاريخ قبل التأميم وهي منازعة لا شأن لها بالتقيم ولاتدخل ف اختصاص اللجنة وقرارها في شأنها لايحوز أية حجية ولايحول دون المحاكم ذات الاختصاص العام ونظرها وكان الحكم المطعون فيه الذي أحذ بأسباب حكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأخيرة للعقارات محل النزاع على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن علاقة مورث المطعون عليهم بالطاعن بشأن عقارات النزاع كانت علاقة ايجاربية ثابتة التاريخ قبل التأميم وبالتالي فلايشملها قرار التأميم الذي ينصب على مَا يَمْتَلَكُهُ الْخَلْجُ المُؤْمِ مِن أموال وحقوق في تاريخ التأميم فحسب والتفت عن ادعاء الطاعنة شراء عقارات النزاع من مورث المطعون عليهم بموجب العقد العرفي المؤرخ ٢٠/٥/٢٠ والذي لم يقدم أصله سواء نحكمة الموضوع بدرجتيها أو للخبير مكتفية بتقديم صورته الخطية وقد أنكره المطعمون. عليهم واهدرت المحكمة الاعتداد به على أساس أنه لاحجيه لصورة المحرر الخطية في الأثبات طالما لم يقدم الاصل الذي أنكره المطعون عليهم الذين لايحتج عليهم بتقرير. الخبراء المحاسبين في هذا الشأن لأنهم لم يكونوا ماثلين أمام هؤلاء الخبراء ليناقشوا مضمون ذلك المحرر وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي اليها وتتضمن الرد الصمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع فان ُماتثيره الطاعنة بهذا الوجه من النعي لايعدو أن يكون جدلا في تقدير المحكمة للأدلة لايجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١٩٧٩/٣/١ سنة ٣٠ العدد الأول ص ٦٨٢) .

\$ - القرار الادارى الذي لاتختص جهة القضاء العادى بالغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو ذلك القرار الذي تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان قرار محافظ دمياط يقضي بالقاء مياه يبارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والامطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات في المصرف موضوع النزاع ، وكان هذا القرآر مخالفًا لما نصت عليه المادة ٦٩ من قانون الصرف والرى رقم ٧٤ لسنة ١٩٧١ من خطر القيام بالقاء جئة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريمة في أي مجري معد للري أو الصرف ، ولما قضت به المادة ٧٥ من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لاتقل عن خمسة جنيمات ، ولاتزيد على ثلاثين جنيها ، فانه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له اطلاقا في اصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الادارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية ، ويكون من حق جهة القضاء العادى أن تتدخل لحماية مصالح الافراد مما قد يترتب عليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال المصرف موضوع النزاع مقلبا ومستودعا للمواد البرازية وبعدم القاء القاذورات ومياه الكسح به لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات ويكون النعي على الحكم بسبب الطعن على غير أساس. (نقض ١٩٧٨/٢/١٦ سنةً ٢٩ العدد الأول ص ٥٠٢).

٥ \_ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا للبندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ سنة ١٩٧٧ والمقابلين للمادتين ٦/٨ ، ٩ من القانون ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النبائية وبطلبات التعويض عن هذه القراءات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية وطبقا للمادة ١٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ الحاص بالسلطة القصائية تخرج المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ويكون لها طبقا للمادة ١٧ من هذا القانون ـــ دون. أن ته ول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه \_ أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الافراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك ، ومؤدى هذه النصوص خروج القرارات الادارية من اختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الادارى سوآء بالغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الافراد مَن ضرر ناشيء عنه ، وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الادارية ولو عرض هذا النزاع بصفة تعمة لنه اع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بن الآفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الادارى وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره .وإذكان البين من أسباب الحكم انه قد تعرض بالتأويل ووقف التنفيذ للقرار الادارى السلى الصادر من اللجنة العليا للاصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض ... المقام أمامها ... وقضت بأنه غير مستد لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الاصلاح الزراعي المشهر بتاريخ ١٩٥٩/٧/٣ وما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطييق خاطىء لهذا القانون من جانب الاصلاح الزراعي ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الافراد وجهة الادارة من منازعات وهي ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات جهة الادارة التي عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التفيذ ، فانه يتعين نقضه . ( نقض ١٩٧٨/٢/٢٧ سنة ٢٩ الجزء الأول ص ٥٤٥).

٣ ـ اللوائع ـ المتممة للقوانين ـ التي تصدرها جهة الادارة بتغويض المشرع تعتبر من قبل القرارات الادارية ، وإذا كان الأصل في القرارات التنظيمية انه لا يحتج بها في مواجهة الافراد الا القرارات الادارية ، وإذا كان الأصلية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن غم سيل إلى العلم بها الا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانونا بالنسبة لجهة الادارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها في مراجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها في حقها الا بنشرها . وإذ الترم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم ٤ لسنة ١٩٦٣ ـ الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في ١٩٧٨/١/٣ بناء على تفويض من المشرع ـ بتحديد نسبة التساع التي أوجبت المادة ٣٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣ على مصلحة الجمارك احسابها في حالات معينة ، نافذا في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في ١٩٦٥/٣٠ افانه لايكون قد خالف أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في ١٩٦٥/٣٠ افانه لايكون قد خالف القانون . ( نقض ١٩٧٠/١/٣٠ منة ٢٩ العدد الأول ص ٣٥٠) .

٧ ـــ مفاد نصوص المواد ٣٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والمادتان الأولى والثانية من القرار رقم ٤ لسنة ١٩٦٣ الصادر مر مدير عام الجمارك أن الشارع نص على مستولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرد بحالة ظاهرية سليمة مبررا لدفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحليد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم ٤ لسنة ١٩٦٣ آبواقع ٥٪ من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد ، وكان نص المادة ٣٧ اَلمشار اليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة ، وكذلك النقص الجزئي الناشيء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسيابٌ محتوياتها . بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النعي خاليا مما يدل على أن المشرع قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وانما ورد النص عاما في اسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي . وإذ كان ذلك وكان التغويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتض المادة ٣/٣٧ بتحديد نسبة التسام في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئ في البضاعة مقصورا على تحديد قدر هذه السبة دون الترخيص في اسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاستاد في ذات النص فان المنشور رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٦٤ الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم ١٩٦٣ يوجب احتساب نسبة السامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما يتعينَ معه الالتفات عنه . وإذ كأن الحكمان ــ قد التزما هذا النظر في قضائهما وانتها الى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فانهما يكونان قد التزما صحيح القانون . ( حكم النقض السابق ) .

٨ ــ من المقرر فى قصاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحيتند لايكون لها أى اختصاص بالنظر فيه ، وأن محكمة الموضوع تخضع فى تكيفها فى هذا الحصوص لرقابة محكمة المقون فيه قد خلص صحيحا إلى أن الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة فان القرار المطعون فيه لايكون بذلك عملا من أعمال السيادة ويكون العمى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١٩٧٨/٤/٣ سنة ٢٩ الجزء الأول ص ١٩٧٨/٤/٣)

٩ - انه وان كان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القرانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة ، ولنن كان يمتع على المحاكم المدنية بنص المادة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 01 لسنة 1904 ـ السارى على واقعة الدعوى ـ أن يحرض لتفسير الأمر الادارى أو تأويله ، وكانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس المولة رقم 00 لسنة 1904 خولته محكمة القضاء الادارى بالمجلس دون سواها ، الا انه لما كان القانون ـ وعلى

ماجرى به قضاء هذه المحكمة لله يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهندى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصائها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فان وظيفة المحاكمة المدنية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الافراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد المتصاصاتها للفصل في النزاع الطورح علها ، فان وضع مؤسسة المطاحن يبدها ومن بعدها الشركة الطاعنة للمحدث عندها علم 1977/1/٣١ على مبنى الادارة نفاذا لقوانين التأميم أعا يتصرف إلى أحقية اللولة في استلامها سواء كان المائي على النزاع مملوك للشركة المؤممة أو أو مؤجرا لها ، ولا يعتبر بمجرده افساحه من جهة الادارة باعتباره من المشآت التي يلحقها الناميم ولايتمخض بالتالى عن دفع الاجرة وفق الكتاب المؤرخ ١٩٦٢/١/١٦ الإعدو أن يكون عملا ماديا بالاصاع عن دفع الاجرة وفق الكتاب المؤرخ ١٩٦٢/١/١٦ الإعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشأ لم كر قانوني ولاينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الادارى ، لايؤثر في ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجرية وادعت صوريتها لأن المطاعن التي توجهها جهة الادارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى ومحاولة التحلل منها لايعد قرارا اداريا . ( نقض عقد خاضع لأحكام القانون المدنى ومحاولة التحل منها لايعد قرارا اداريا . ( نقض عداحات المؤرخ ١٩ كان ) . ( نقط المحاصة لم عدد عاصة عدد خاصع لاحكام القانون المدنى ومحاولة التحل منها لايعد قرارا اداريا . ( نقض ١٩ كان ) .

١٠ ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتبى إلى النيجة الصحيحة في القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي . فانه لاتثريب عليه أن الفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل في مدى مشروعة القرار من جهة القضاء الادارى . طلما أن الأوراق خالية من وجود مثل القرار . وطلما أن الفصل في المنازعة هذا القرار . وطلما أن الفصل في المنازعة للما انتضاء العادى . لأن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة يدخل في احتصاص القضاء العادة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل في الدعوى أن تكون المسألة التي يثيرها الدفع خارجا عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص الوعى الأمر المفتقد في النزاع المائل . ( نقض ١٩٧٧/٣١ منة ١٨ الجزء الأول ص ٧٣٧ ) .

١١ - القرار الادارى ران كان لايحتج به فى مواجهة الافراد الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الا أنه يعتبر موجودا قانونا من تاريخ صدوره ويسرى فى مواجهة الادارة المختصة بشفيذه ، ولم لم ينشر فى الجريدة الرسمية ، ويكون لذلك قرار مدير عام الجمارك موجودا قانونا من تاريخ صدوره وتكتسب الرسوم المفروضة بموجه الشرعية القانونية غير أنه لايكون نافذا فى حق الافراد المخاطين بأحكامه الا بعد نشره فى الجريدة الرسمية ، وإذ يشترط لنطيق حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من التغنين المدلى \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون المبلغ المذى حصلته المدولة قد تم بغير وجه حق وكانت حصلته المدولة قد تم بغير وجه حق وكانت الطاعة قد سددت المبالغ عمل التداعي باعتبارها مواما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم الطاعة قد سددت المبالغ عمل التداعي باعتبارها ما قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار لو الجريدة الرسمية فان حق الطاعة فى استردادها يتقادم بالاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة المرسمية فان حق الطاعدة فى استردادها يتقادم بطلات سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة بالمنائدة من المادة ٧٩٧ من التقين المدنى دون توقف على علمها بحقها فى المرد ذلك أن حكم المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ٧٨٠ من التقين المدنى واذ التزم مسئيا فى المادة ٧٨٠ من التقين المدنى واذ الترم مسئيا فى المادة ١٩٨٠ من التقين المدنى واذ الترم مسئيا فى المادة ١٩٨٠ من التقين المدنى واذ وازدا ولها القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ١٩٨٠ من التقين المدنى واذ وادره المها المقين المدنى واذ وادره المها بقيان القين المدنى واذ وادره المها بمنائية المها بحدود توقف فى المها بقياء من المهنين المدنى واذ وادره المها المعام المها بمنائية العرب المتحداد وادره المها المها المعام المها بمناؤلان المعام المها المهام المها المعام المهاء المهاء

الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني عليه قضاءه فيكون قد أنزل حكم صحيح القانون ، والنعى عليه بهذا السبب في غير محلم . ( نقض ١٩٧٧/٦/٣٧ صنة ٢٨ الجزء الأول ص ١٥١٩ ) .

١٢ ــ الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد ــ وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة \_ مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره عدا مايرى المشرع نص خاص اعطاء القضاء العادي ولاية نظره ـــ وذلك عملا بمفهوم المادتين ٨ . ١١ من قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الذي صدر لجنة طعون التحسين في ظله ( تقابلان البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الجديد رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢) ، وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها بسبب أعمال المنفعة العامة على أن و تقدر قيمة العقار الداخل في منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من ... ، وتنص المادة السابعة منه على أن و لذوى الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم بها ... ، وتنص المادة الثامنة على أن ، تفصل ف الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من : (١) رئيس المحكمة الابتدائية الكاتن في دائرتها العقار أو وكيلها رئيسا ... وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لايجلوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية ، ، ثما مفاده أن القانون المذكور ناط باللجنة المنصوص عليهاً في المادة الثامنة منه ولاية الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن عن القرارات الصادرة يفرض مقابل التحسين على عقاراتهم وأن قرار هذه اللجنة هو قرار ادارى نهائى صادر من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي ، وإذ لم برد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادي ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، وكان القرار المطلوب الغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين ، فان هذا القرار يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الاداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الادارية وينحدر به إلى درجة العدم ومن ثم فكا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يدفع عنه من دعاوى بطلب الغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به وانما يكون الاختصاص بالقصل فيها منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ، لايغير من هذا النظر ماذكره الحكم المطعون فيه من أن القرار سالف الذكر قد خالف حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض عن نزع الملكية رقم ٦٠٨٧ سنة ١٩٦٣ مدني القاهرة الابتدائية استنادا إلى أن هذا الحكم قدر مقابل التحسين بمبلغ جنيه واحد من المتر من ثلثي المساحة أي ٦٦٦ ملم عن المتر من كامل المساحة ذلك أن الحكم المذكور لم يعرض مقابل التحسين في نزاع حول تقدير قيمة الارض قبل وبعد التحسين ، وانحا عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية للأرض وقت نزع ملكيتها باعتبار أن مشروع التحسين قمه بدىء فى تنفيذه قبل خس سنوات من تاريخ نزع الملكية فراعى ما أصاب الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك اعمالاً للمادة ٧٠ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، ولهذا فقد أضاف الحكم مقابل التحسين إلى قيمة آلأرض ولم يخصمه منها حسها تقضى به أحكام القانون رقم ٣٢٧ لسنة ١٩٥٥ من أن مقابل التحسين هو عبء مالى يتحمل به أصحاب العقارات الذين يستغيلون من المشروعات العامة ، ومن ثم فلا يحوز الحكم حجية بشأن النزاع الذي عرض أمام لجنة الطعون في مقابل

التحسين حول تقدير قيمة الارض قبل وبعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة في نطاق تقديرها غير ما مدة في نطاق تقديرها غير ملزمة في هذا الحصوص بالتقيد بالحكم ، سالف الذكر ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بالغاء قرار لجنة الطعون في مقابل التحسين الصادر بتاريخ ١٩٦٩/٦/١١ باعتبار أن هذا القرار هو قرار ادارى معدوم فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب .

وحيث أن المادة ١/٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على انه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض مخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء نعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها باجراءات جديدة ، ولما سلف فانه يتعين الفاء الحكم المستأنف والحكم بعدم احتصاص القضاء العادى ولاتيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بيئة قضاء ادارى بنظرها . ( نقض ٢٩/١٠/١ منة ٢٧ الجزء الثاني ص ٢٤٤١ ، نقض ١٩٧٦/١/٢٩ الطعنان رقعا ٥٨٠ ، ١٤٧٦ الطعنان رقعا ٥٨٠ ، ٢٠٠ لسنة ٢ قضاتية ) .

19 سلامة بالمانت جهة الادارة قد أفصحت عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة باعفاء المرحوم ... مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة من آثار مستوليته عن التخلف عن تنفيذ الترامه وهو أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا ينطوى على تصرف مجانى في أموال الدولة يعين معه أتخاذ الاجراءات التي يتطلبها الدستور ومانصت عليه اللاتحة المالية للميزانية والحسابات التي أشار اليها الطاعات في سبب النعي وكان ما أصدرته جهة الادارة على هذه الصورة هو قرار ادارى ، وإذ ترتبت على صدوره مصلحة للمتعهد بالتوريد ولم تسجح جهة الادارة خلال المدة التي كان جائزا فيها سحبه كما لم يطعن عليه ذو شأن في الميعاد القانوني ، فانه يكون قد أصبح حصينا من السحب والالغاء ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه ومن ثم فلا وجه للقول بأن عمل الادارة بهذا الخصوص هو مجرد تسوية مالية خاطئة يجوز العدول وعنها . ( مقط ١٩/٢ من ١٩/٤ من ١٩/٤ )

١٤ - الاسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الإشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لايجوز للسلطة الادارية التصرف فيها الا على سيل الترخيص المؤقت و هو بطيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما ولداعي المصلحة العامة الحق في الفائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحة للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولما كان كل أولئك من الاعمال الادارية التي يحكمها القانون العام والاتخضع للقانون الحاص أو القيود التي تفرضها قوانين ايجار الاماكن ، وكان الواقع في المدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الاسكندرية هو أحد علات سوق النصر النجاري الذي أقامته المحافظة وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فان الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولاتيا بنظر الدعوى . ( نقض ١٩٧٥/٦/٣٦ سنة ٣٦ العدد الأول ص١٣٣٠ ) . • ١ - لما كان الأمر رقم • ١٤ لسنة ١٩٦١ المتضمن فرض الحراسة على أموال المطعون عليه التافى قرارا اداريا فرديا ، وكان الأصل أن القرار الادارى يعتبر موجودا قانونا بمجرد اصداره وتلزم جهة الادارة المختصة بتفيذه ولو لم ينشر ، غير انه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد اعلانهم به أو علمهم بمضعونه علما يقينيا ، وذلك حتى لا يطني القرار بأمر رجعى للياضي وهو مايتافى مع مهادىء العدالة والمشروعية ووجوب حقية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الافراد ، والحافظة على أمواهم والطقة والاطمتان على حقوقهم ، ولما كان الأمر رقم • ١٤ لسنة ١٩٦١ قد صدر بتاريخ ٥/١/١٠/١٥ ونص في مادته النائطة على مادته المرابعة المعام المعام من الحكم عادته النائلة على مائلة المرابعة الذى نشر مائكم المائلة الميام النائلة على مائلة الأمر طبقاً الأمر طبقاً اليام طبقاً اليام اللقاحدة سالفة اليان لايعتر نافذا في مواجهة الافراد الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الافراد الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي وسيلة العلم التي نص عليه الأمر المذكور دون الاعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ من العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الم وسيلة العلم التي نص عليها الأمر المذكور دون الاعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ .

17 ــ لايسوغ لمدير ادارة الأموال التي آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالا لم يكن خاضعا للحرآسة أصلا أو مالا كان قدّ قضى نهائيا باستبعاده من الخضوع لها ـــ إذ يلتزم باحترام الاحكام التي حددت نطاق الراسة وتكون هذه الاحكام حجة عليه بوصفه ممثلا ـــ قانوناً له للسلطة العامة التي آلت البها لأموال وهي ذات السلطة التي كانت قد عينت الحارس العام وناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقا للمصلحة العامة التي اقتضت فرض الحراسة . وإذا كان ذلك فان قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة وأثناء نظر الاستثناف المرفوع عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الاتعاب المطالب به إلى الاصول التي آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ يكون قد اقتطع مالاً لم يكن خاضعا للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التي أصدرته للَّحكم القضائي النهائي الذي كان قد قضي من قبل بعدم خضوع هذه الاتعاب لتدايير الحراسة مما يجعله أعتداء من جانب جهة ادارية على ولاية السلطة القضائية واهدارا لحجية حكم من أحكامها ومن ثم غصبا للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ، وبذلك يغدو مجرد عقبة مادية في سييل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعية وهو مايخرجه من عداد القرارات الادارية ويجرده من الحصانة المقررة لها ويخضعها لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص ومن ثم لايدخل الطعن عليه في اختصاص القضاء الادارى ." ( نقض ١٩٧٤/٢/٥ سنة ٢٥ ص ٢٨٥ ) .

۱۷ ــ وحیث أنه یین من الحكم المطعون فیه أنه أقام قضاء بعدم اختصاص القضاء العادی بنظر الدعوی على قوله ، ان الجهاز المركزی للتنظيم والادارة قد نظم اجراءات التظلم من قرارات التجيم بالنشور الصادر ف ۱۹۳۵/۹/۱ الذی نص على أن ینشأ فى كل مؤسسة أو شركة لجنة الشكاوی من قرارات النسویة على أن یبت فى الشكوی خلال شهر من تاريخ تقديمها و يخطر المنظلم بقرار اللجنة وله أن ینظلم من هذا القرار أمام لجنة المؤسسة خلال أسبوعين من مدا

تاريخ اخطاره بالقرار . وعلى هذه اللجنة أن تفصل في التظلمات خلال شهر من تاريخ تسلمها ويكون قرارها نهائياً. وحيث أنه بناء على ماتقدم يكون البت النهائي في التظلم من قرارات التسوية والتقيم والنظر فيما إذا كانت الدرجَّة التي ربط عليها المستأنف عليه ( الطاعن ) متفقة مع شروطُها أو يستحق درجة أعلى أخرى خلافها هو من صميم اختصاص اللجنة الخاصة التي يكونُّ قرارها في هذا الشأن نهائيا ويخرج عن اختصاص القضاء العادي » وهذا الذي انتهي اليه الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك انه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الذي يحكم واقعة الدعوى ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن علاقة العاملين بتلك الشركات هي علاقة تعاقدية لاتنظيمية تخضع لاحكام قوانين العمل كا تخضع لاحكام ذلك النظام باعتباره جزءا متمما لعقد العمل وكان مقتضي ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين لاتعتبر من قبيل القرارات الادارية ، فان جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات لل كان ذلك وكان منشور الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المؤرخ ٦ سبتمبر سنة ١٩٦٥ الذي رتب عليه الحكم قضاءه لايعدو أن يكون مجرد تعليمات ادارية ليست لها منزلة التشريع ولايمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لايجوز اجراؤه الا بَقانون ، فان الاختصاص بنظر هذا النزاع يظ معقودا لجهة القصاء العادي. لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولاتيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الاحتصاص بنظر التظلم من القرارات \_ التسوية والتقيم \_ معقود للجان التي أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . ( نقض ١٩٧٤/٤/٢٠ سنة ٢٥ ص ٧١٣).

14 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولاتيا بنظر الدعوى على ماقرره من أن العقد موضوع الدعوى إن هو الاعقد ايجار مدنى إذ لايتاول بالتنظيم تسيير مرفق عام وانما ينظم تأجير مسكن للمستأنف عليه الأول مقابل أجر معين وهذا المسكن ليس مرفقا عاما أو ملحقا بمرفق عام بظريق البعية أو التخصيص ، كما أن مجلس المدينة لم يهدف من انشاء تلك المساكن مصلحة عامة ، ذلك أنه وان كان هدف من انشاء تلك المساكن مصلحة عامة ، ذلك أنه وان كان هدف من انشاء تلك المساكن إلى تحقيق مصلحة عامة أكن هدف العاقد ، إذ لايهدف العقد الا أن تلك المصلحة لم تكن هدف العاقد ، إذ لايهدف العقد الا المسائف لايكون منطويا على الغاء أمر ادارى . كما أن البادى من الأوراق أن جهة الادارة قد تعدت السلطة المخولة على المغاء أمر ادارى . كما أن البادى من الأوراق أن جهة الادارة للأمر الادارى ، ويكون ما قام به المستأنف إلى والاعمل عدواني يتعين القضاء بحو أثره ، وهو من المحكم على عالى أن المدى والمتأجرين على أن المدى الملحقة بالمرافق والمشأت الجار الأماكن الملحقة بالمرافق والمشأت الجار الأماكن وقصعة المحكم موظفي وعمال هذه المرافق ، ونص في المادة الثالية على انه : ويجوز اخراج والخصعة من المسكن بالطريق الادارى ولو كان شغله سابقا على العمل بذا القانون وذلك إذا زال المتضع من المسكن بالطريق الادارى ولو كان شغله سابقا على العمل بذا القانون وذلك إذا زال المشعم من المسكن بالطريق الادارى ولو كان شغله سابقا على العمل بذا القانون وذلك إذا زال

الغرض الذي من أجله أعطى السكن » فقد دل على أن المساكن التي تلحق بالمرافق والمنشآت الحَكُومَية والتي تخصصها جَهَّة الادارة لسكني موظفيها وعمالها آنما يكون شغلهم لها على سييل الترخيص وهو ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ بييح للسلطة المرخصة دواما وللواعي المصلحة العامة الحق في الغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله وكلُّ أولتك من الاعمالُ الادارية التي يحكمها القانون العام ولا وَلَاية للمحاكم في شأنها ولاتخصع للقانون الحاص. وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديرًا للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكنا مملوكا للحكومة وخصصته جهة الادارة لسكني الموظفين والعمال الذين يعملون بالمدينة . ثم أصدر رئيس مجلس المدينة قرارا اداريا بانهاء هذا الترخيص واخلاء المسكن ، وأقام المطعون عليه بعد اخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه ورد حيازته اليه ، وكان التعرض المستند إلى أمر اداري اقتضته مصلحة عامة لايصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حبًا على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه . وهو مما يجتع على المحاكم بنص المادة ١٦ من قانون السلطة القصائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ ، ولايكون للحائر في هذه الحال من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الاداري لوقف تنفيذ الأمر أو الغائه . إذ كان ذلك ، وكَان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم وهو مايحيز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استثنافية .

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الادارى عملا بنص المادة ١٠٠ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٧٣/٣/١٥ سنة ٢٤ العدد الأول ص ٤٣٥ ) .

١٩ صفاد نص المادة ٧١ ، ١٦١ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ أن المشرع قد أورد قاعدة صرحية مؤداها اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع في شأن العويض عما يصب المقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليه ، وهذه القاعدة استثاء من الأصل الذي يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الادارية ، ومن ثم يجب قصر هذا الاستثاء في الحدود المنصوص عليه وجعل ولاية الهاكم العادية في هذا الحصوص مقصورة على النظر في اليها المنقولات من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها ، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاسيلاء طبقا المستولى عليها ، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاسيلاء طبقالله المنازون المشار اليه . ( نقص ١٩٥٠/١٢٣٠ طعن المشاولات المستولى عليها ، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاسيلاء طبقالية ).

٣٠ ــ لما كان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخلاف بين الطرفين ثار حول ما إذا كان عقد اليج المؤرخ ١٩٦٥/١/١١ و الصادر من الحراسة العامة بيج الطاعة مصنع الاستقلال بأبو تيج قد شمل العلامة التجارية موضوع التداعي أم لم يشملها ، ولما كان عقد اليج المشار اليه قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فانه لايعتبر عقدا اداريا بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، ولايغير من هذا النظر أن الفصل في الدعوى يقتضى التعرض بالبحث في قرار لجنة تقييم المصنع المباع ومحضر أعماها ذلك أن تشكيل اللجتة لم يتم بالتطبيق لاحكام قوانين التأميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن مبيع في لتحديد ثمن أم يتع في التحديد ثمن مبيع في عقد يبع خاص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١٩٧٩/١٢/٣ مستة ٣٠ العدد المنالث ص ٤٤٢ )

٢١ \_ وحيث أن هذا النعي غير صحيح . ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بقبول الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى واختصاص القضاء الادارى بها على ماحصلته المحكمة من أوراق الدعوى ومستدات الطرفين فيها ، من أن شكاوى قدمت من بعض تلاميذ المدرسة ومدرسها إلى منطقة التربية والتعليم بأن مباني المدرسة آبلة للسقوط فندبت المنطقة لمعاينتها لجنة باشرت مهمتها وأسفر بحنها عن صحة ماورد بتلك الشكاوي . ثم تحققت لجنة أخرى من هذه النتيجة واقترحت نقل التلاميذ فورا من المدرسة محافظة على حياتهم ، وأن المنطقة أمهلت الطاعن مدة كافية لاصلاح الخلل فلم ينجزه وأن مديرها أصدر قراره بتاريخ ١٩٧٥/٥/٢٠ بنقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى . واقتضى ذلك اصدار قرارات أخرى بجرد محتويات المدرسة وتخزين أثاثها ورأت المحكمة أن هذه القرارات جميعا وقد اتخذتها سلطة عامة خولها قانون المدارس الحرة حقّ مراقبة التعليم الخاص. وقصد بها احداث أثر قانوني هو اغلاق المدرسة مؤقتا لوجود خلل عبانيها توشك معه أن تنقض على التلاميذ . فقد اكتملت لها أركان القرار الادارى ، وانتهت المحكمة من ذلك إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بوصفها دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن قرارات ادارية قائمة غير منعدمة يختص القضاء الادارى دون غيره بالنظر في مشروعيتها وتوافي شروط صحتها، وبتقويو مدى الأحقية في التعويض عن الاضرار الناشئة عنها وهذا الذي قررته المحكمة وبنت عليه حكمها لا مخالفة فيه للقانون ذلك انه لما كانت المادتان ٨ و ٩ من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ تخولان المجلس بهيئة قضاء اداري دون غيره الاختصاص بدعاوى التعويض عن القرارات الادارية وتدخل هذه الدعاوى في اختصاص محكمة القضاء الادارى بمكم المادة ١٤ من ذلك القانون وكان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد احداث مركز قانونيُّ معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وكان القانون رقم ٥٨٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم المدارس الحرة يقضى في مادته الأولى بخضوع هذه المدارس لرقابة وزارة التوبية والتعلم وتفتيشها في الحدود الواردة به كما يوجب في مادته الثالثة أن يكون مبنى المدرسة سليما مستوفيا الشروط الصحية . وتحييز المادتان ٤٩ ، ٥٤ من ذلك القانون اتخاذ اجراءات معينة بشأن المدرسة منها اصدار قرار بغلقها اداريا إذا خالفت أحكامه أو أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له . وكان مفاد ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى أن المصلحة العامة قد اقتضت أن تصدر جهة الادارة المختصة بالرقابة على المدارس الحرة قرارات بغلق مدرسة الطاعن مؤقتا وجرد منقولاتها وتخزينها واستهدفت بهذه القرارات احداث أثر قانونى

بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدارس المذكورة هو وقف الترخيص لها بمزاولة التعليم حفاظا على أرواح التلاميذ وسلامتهم ، وكان قد ترتب على ذلك \_ فيما يدعى الطاعن \_ أن لحقت به اضرار ادبية ومادية تتمثل في الاساءة الى سمعته . وفوات كسبه من المدرسة ، وتلف بعض منقولاتها بسبب عدم الحيطة في النقل والجرد والتخزين، والعبث ببعض كتبها وأوراقها وأوضاعها خلال العمليات المذكورة فان هذه الإضرار المدعاة سواء كان مردها إلى عيب في القرارات ذاتها يمس مشروعيتها وشروط صحتها . أو إلى خطأ شاب تنفيذ هذه القرارات المعيبة ، فهي أضرار ناشئة عن تلك القرارات الإدارية ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الضرر انما لحق به من أعمال مادية ، ذلك أنه متى كانت هذه الاعمال المادية قد وقعت استنادا إلى القرار الادارى وتنفيذ له فلا يسوغ النظر اليها مستقلة عن ذلك القرار ، إذ هي ترتبط به برابطة السبية وتستمد كيانها منه ، وليست مجرد أعمال غصب منقطعة الصلة بالقرار الإداري وهو ما استخلصته محكمة الموضوع بحق من أوراق الدعوى وبنت عليه حكمها بعدم الاختصاص، ولا يغير من ذلك ماينيره الطاعن من أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من المطعون ضدها قد استند أمام محكمة أول درجة إلى صدور قرار بالاستيلاء على المدرسة ، وذلك متى كان قد ثبت لدى محكمة الاستثناف صدور قرارات ادارية بغلق المدرسة مؤقتا وتعطيل التعلم فيها وجرد أثاثها وتخزينه . وهي القرارات التي أسس عليها الحكم الاستثناق قضاءه . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى رد الاضرار المطلوب التعوير عنها إلى قرارات ادارية ينعقد الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عنيا للقضاء الادارى دور غره . يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وبذلك يكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب في غير محله .

وحيث انه لما تقدم يتعين رفص الطعن ، كما يتعين احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى المختصة وذلك عملا بمكم المادة • ١٩ من قانون المرافعات .

#### ( نقض ١٩٧٣/١٢/١١ سنة ٢٤ الجزء الثالث ص ١٢٥٠ )

٣٧ — لما كان مجلس ادارة هيئة قناة السويس قد أصدر في ١٩ من مارس سنة ١٩٦١ استادا الى السلطة الخولة له في القانون رقم ١٤٠٦ لسنة ١٩٥٧ قرارا يقضى بأن المباني والمساكن المبيئة فيه والتي تشغلها الغير حاليا بمقتضى عقود أبرمت مع الشركة تعتبر مخصصة خدمة المرفق وبحرى اخلاؤها لهذا الفرض من شاغليها الحالين المبيئة اسماؤهم في هذا القرآر ومن ينهم المطعون ضده فان هذا القرآر ومن ينهم المطعون ضده فان هذا القرار يكون قد استكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار الادارى ولا يشوبه في ظاهرة عبب يجرده من الصفة الادارية ويتحدر به إلى درجة العدم ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية \_ ومنها القضاء المستعجل لانه فرع منها \_ بالفصل في طلب المائه أو وقف تنفياه وافع يكون الاختصاص بالفصل في هذا الطلب لمجلس الدولة \_ بهيئة قضاء ادارى \_ دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ اسنة ادارى \_ دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ اسنة ادارى \_ دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ اسنة ادارى \_ دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٩ اسنة ادارى \_ دون غيره طرف المهارة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٩ اسنة ادارى \_ دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٩ اسنة ادارى \_ دون غيره و دلك بالتطبيق للمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٩ المنادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ١٩٠٠ الميارة و الميناء الميرة و الميناء و الميناء الميناء الميرة و الميناء الميرة و الميرة و الميناء الميناء الميرة و الميناء و الميناء الميرة و الميرة و الميرة و الميرة و الميرة و الميرة و و الميرة و

١٩٥٩ والمادة ٨ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار الهيئة المستشكل فيه تأسيسا على انعدام هذا القرار وانطوائه على اعتداء على حق السلطة القضائية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطيقه .

# ( نقض ١٩٦٨/٢/٨ سنة ١٩ العدد الأول صـ ٢٣٠ )

٣٣ ــ مفاد نص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى أن عقد الايجار من العقود الرضائية وأنه إذا انتفع شخص بشيء بغير رضاء من مالكه لايعد مستأجرا . ولما كان القرار الذي صدر بالاستيلاء مؤقَّتا على عقارات الافراد طبقاً للقواعد التي أوردها المشرع في القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥٥ والتي خول بها وزير التربية والتعلم حق الاستيلاء المؤقت على عقارات الافراد اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم يعد قرارا اداريا يتم جبرا عن أصحاب هذه العقارات وهو مايمته معه القول بأن العلاقة التي تنشأ بين الوزارة وبين أصحاب هذه العقارات علاقة ايجارية ، وكان غير صحيح ماتقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده باعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتا علاقة ايجارية بما نص عليه في المادة السابعة من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ من أن و الأماكن الصادر في شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها ، ــ ذلك أنه وقد وردت عبارة هذا النص صريحة ف أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة ايجارية على اطلاقها في مفهوم قواعد الايجار الواردة في القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه انه فيما خلا أحكام القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ يتعين عدم تطبيق قواعد الايجار . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وانتهى إلى أن استيلاء الوزارة الطاعنة على عقار المطعون ضده جبرا عليه لاينشيء بينهما علاقة ايجارية بما يمتع معه تطبيق المادة ٩٩٦ الواردة ضمن أحكام عقد الايجار في القانون المدنى على واقعة الدعوى ورتب على ذلك تطبيق أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة ٩٢٤ من هذا القانون فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق بكون على غير أساس.

### (نقض ١٩٦٨/٦/٤ سنة ١٩ العدد الثاني ١٠٨٣)

٢٤ \_ الأموال التي كان يجوزها الأفراد قبل التعديل الذي أدخ على المادة ٩٧٠ مدنى بالقانون رقم ١٤٧ لمنة ١٩٥٧ ولكنهم لم يكتسبوا ملكيتها أو أي حتى عيني عليها بالتقادم قبل صدور هذا القانون فانه يكون للحكومة أن تزيل التعدى الواقع عليها بالطريق الادارى عملا باخق المقور لها في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٩ وبالتالي يكون الأمر الاداري الصادر بازالة التعدى الحاصل من المطعون ضده قد صدر بالاستاد إلى المادة ٩٧٠ سالفة الذكر ولايشوبه في ظاهره عيب يجرده من صفته الادارية ويتحدر به إلى درجة العدم . لما كان ذلك وكان التعرض المستد إلى أمر ادارى اقتضته مصلحة عامة لايصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض المستد إلى أمر ادارى اقتضته مصلحة عامة لايصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض المستد إلى أمر ادارى اقتضته مصلحة عامة لايصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض المستد إلى أمر ادارى اقتضائه مديرة المناسقة عداء التعرض المستد إلى أمر ادارى اقتضائه مديرة المستد إلى أمر ادارى التعرف المستد إلى أمر ادارى المستد إلى أمر ادارى المستد إلى أمر ادارى المستد إلى أمر ادارى التعرف المستد إلى أمر ادارى التعرف المستد إلى أمر ادارى المستد إلى أمر المستد إلى أمر ادارى المستد إلى أمر الدارى المستد إلى أمر المستد إلى أمر المستد إلى المستدر إلى المست

وذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو مايستع على المحاكم بعص المادة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 07 لسنة 1994 وكان مجلس المدولة هو المختص دون غيره بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الادارية المدعى بمخالفتها للقوانين أو الحنظأ في تطبيقها و تأويلها وذلك عملا بالمادة 9 من قانون مجلس المدولة رقم 00 لسنة 1994 لما كان ماتقلم فإن المسكون في إذ اعتبر الخمرة معدور بازالة التعدى الوقع على الأرض محل النزاع ، وهي من أملاك المدولة المصد معدوما لأنه يحس الحيازة التي المحسب المطلعين ضده مع أنه \_ وهر رافع المدوى \_ لم يدع أن هذه الحيازة قد ترتب عليها الكسب المحلكية الأرض بالتقادم قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1904 \_ وعلى هذا الأساس الحاطيء قضى الحكم المحلون فيه باختصاص المحاكم المقادية بالفصل في طلب التعويض عن القرار الادارى المذكور فان هذا الحكم يكون قد بنى على مخالفة للقانون . (تقض 1974/1978)

٧٥ - لما كان البادي من صحيفتي دعوبي المطعون ضدهم وأوراقها أنهم كانوا يستأجرون الأرض محل النزاع من وزارة الأوقاف وأن هذه الارض قد آلَت إلى وزارة الاصلاح الزراعي بطريق الاستبدال عملا بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ وأنه استنادا إلى المادة الثانية من هذا القانون التي تقضى بأن تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالاصلاح الزراعي فقد أصدرت تلك اللجنة في ٢٧ من ديسمير سنة ١٩٦٧ قرارها برقم ٤٢ بتوزيع هَذه الأرض على من رأت توزيعها عليهم ممن ينطبق عليهم نص المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي المشار اليه ولم يكن المطعون ضدهم من بين من شملهم هذا التوزيع كما أصدرت اللجنة أيضا في نفس التاريخ قرارها رقم ٤١ بالغاء عقود الايجار الصادرة للمطعون صدهم استنادا إلى الحق المخول لها في المادة ٣٥ من قانون الاصلاح الزراعي آنف الذكر حتى يمكن تنفيذ عملية التوزيع بعد اخلائهم الارض ، ولما شرعت الوزارَّة الطاعنة في تنفيذ القرارين الاداريين المذكورين أقام المطعون ضدهم عليها الدعويين بطلب منع تعرضها لهم في تلك الارض تأسيسا على أن الوزارة الطاعنة سبق أن قررت توزيع هذه الارض عليهم واتخذت الاجراءات اللازمة لبيعها لهم وأن تنفيذ التوزيع الجديد يعتبر تعرضًا لهم في حيازتهم يجوز لهم دفعه بدعوى منع التعرض، ولماكان التعرض المستند إلى أمر اداري اقتضته مصلحة عامة لأيصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو مايمته على المحاكم بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ ولايكون للحائز في هذه الحال من سيبل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الادارى لُوقف تنفيذ الأمر الاداري أو الغائد ، لما كان ذلك وكانت دعويا المطعون ضدهم تهدفان إلى منع تعرض الوزارة الطاعنة المستند إلى الأمرين الاداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تنفيذًا لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ وتحقيقا للمصلحة العامة التي يبتغيها قانون الاصلاح الزراعي فان الدعويين المذكورتين تخرجان قطعا عن ولاية انحاكم فلا تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بنظرها القاضي الجزئي طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٦٦/١٢/١ سنة ١٧ العدد الرابع ص ١٧٦٣ ) .

٢٦ ـــ وحيث أن الحكم المطعون فيه قرر أن العلاقة بين مصلحة السكك الحديدية والمطعون
 ضده هي علاقة تعاقدية قد أقام قضاه على ماياتى : « وحيث أن البادى من ظاهر الأوراق أن

المستأنف ضده ، المطعون ضده ، قد أقام الكشك محل النزاع في سنة ١٩٥٧ وقام بدفع مبلغ . . ٥ ملم بتاريخ ١٩٥٨/٣/٩ لمصلحة السكك الحديدية مقابل الانتفاع عن وضع الكشك ابتداء من ٢٦/٥/١٦ على مايبدو من ظاهر الايصال المقدم بحافظة المستأنف عليه المقدمة بمحكمة أول درجة ومن ثم يكون البادي مما تقدم بحسب الظاهر أن مصلحة السكك الحديدية قد سمحت للمستأنف عليه بأقامة الكشك محل النزاع نظير مبلغ معين يدفعه دوريا وعليه تكون العلاقة بين الطرفين بحسب الظاهر هي علاقة تعاقدية ، ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقرر وجود العلاقة التعاقدية بين الطرقين الاعلى أساس أن المصلّحة سمحت باقامة الكشك لقاء جعاً دوري ولما كان الأصل أن تصرفات السلطات الادارية في الاملاك العامة لانتفاع الافراد بها لايكون الا بترخيص والترخيص بمحكم طبيعته معين الاجسل غير ملزم للسَّلطة المرخصــــــة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في الغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله واعطاء الترخيص ورفضه والغائه والرجوع فيه كل أولتك أعمال ادارية يحكمها القانون العام وكان أداء المطعون صده مقابلا لانتفاعه بالكشك لاينفي أن شغله له كان بموجب ترخيص عملا بحكم الاصل كما أنه ليس من شأنه أن ينزل العلاقة بين الطرفين منزلة التعاقد ولما كان تصرف مصلحة السكك الحديدية بازالة الكشك موضوع النزاع يتمخض أمرا اداريا يحظر على المحاكم أن تؤوله أو توقف تنفيذه عملا بنص المادة الخامسة عشرة مّن القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ في شأن السلطة القضائية فانه كان يتعين على المحكمة أن تقبل الدفع بعدم اختصاصها وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضي برفض ذَلَك الدَّفع وتمكين المطعون ضده من اعادة الكشك إلى الحال التي كان عليها قبل الازالة فانه يكون مخالفاً للقانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية انحاكم مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . ( نقض ١٩٦٦.٦/٩ سنة ١٧ العدد الثالث ص ١٣٤٦).

٧٧ \_ وحيث أن الدعوى رفعت من الطاعن وطلب فيها أولا بصفة مستعجلة وقف اجراءات بيع السيارة المحجوز عليها حي يفصل فيما إذا كان للمجلس البلدى الحق في فرض الرسم المحجوز عليها من أجله . وثانيا بصفة عادية الفاء الحجز الموقع على السيارة المذكورة واعتباره كأن لم يكن وثالثا بطلب مبلغ تحسين جيها تعريضا عن توقيع الحجز ، وهي طلبات الفصل فيها يدخل في ولاية الحاكم المدنية وفقا لعموم نص الحاكم المدنية \_ على ماجرى عليه قضاء الفصلة \_ 1 1 على المحتوز الإدارى المطافر وقف اجراءاته أو المعازة أن المعازة أن المعازة أن المحتوز الإدارى المطافر وقف اجراءاته أو المعازة أن المحتوز الإدارى المطافر وقف اجراءاته أو المعازة أن وضع بنا المحتوز الإدارى المطافرة عبدا القرار لعلم مشروعيه بالأن المادة 1 من من ولاية المحاج قريب من المحتوز المن المحتوز المحتوز

بنظر طلب وقف البيع ، وبوقف الفصل فى طلبى الغاء الحجز واليتويعن حتى يفصل من جهة القضاء الادارى فى النزاع القائم على مشروعية اللاتاحة التي يستند البيا للطعون عليه فى توقيع الحجز ، إذ قضى الحكم بذلك يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه ، ( نقض ١٩٥٥/١/٣٧ منة ٦ ص ٧٥٥ ) .

١٨٠ ــ فرض الجلس البلدى الطاعن رسوما على الشركة المطعون عليها باعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات في دائرة اختصاصه ونه عليها بوجوب دفع هذه الرسوم ولما لم تنفع أرقع حجزا ادارها على سيارتين محلوكتين إلها وحمد يوما ليمهما فأقامت الشركة الدحوى وظلبت الحكم. أولا يسفقة مستعجلة بايقاف السع حتى يفصل في النزاع بالموضوعي الخاص بالمنطقي الرسوم. ولنايا بيسفة عادية الماء الحجز واعباره كأن لم يكن . وثالثا بيائزام الحاجز بأن يدفع فا مبلما معينا على سيل المحبوض ، وقد دفع الطاعن الدحوى بعنم احتصاص الحاكم المدنية بعظرها تأسيسا على أن قرار الحلس البلدى بفرض الرسوم هو من قيل الاوامر الادارية التي لايجوز المساس بها قطعت المحبوبة بايقاف الميع والماء الحجز واعباره كان لم يكن ومحكمة الاستناف قطت بتأيد هذا الحكم ولما عرض النزاع على محكمة المستون الآثية :

 ١ ـــ جرى قضاء عكمة الفقش بأن الحجوز الادارية واجراءاتها لاتعد من قبيل الأوامر الادارية الني لايجوز للمحاكم الفاؤها أو تأويلها أو وقف تشيذها ومن ثم تختص الهاكم بنظر الدعاوى الحاصة ببطلان اجراءات هذه الحجوز أو الغاتها أو وقف اجراءات البيع .

٧ \_ أن المادة ١٨ من قانون نظام القضاء والتي كانب تقابل المادة ١٥ من الاصحة تربب الماح المربب الماحة المربب الماحة الماحة الأمر الأعلق التي الماحة الماحة الأمر الادارى أو تأويله الحا الماحة الادارى الفرحة الماحة أى المواتع ... كقرار المجلس البلدى بفرض رسم ... إذ لا شبة في أن للبحاكم بل عليا قبل أن تعلق الاحمة من المواتع أن تسعول من مشروعتها ومطابقتها للقانون ، فإن بدا لها مايعيها في هذا الخصوص كان عليا أن تمنع عن تطبقها .

٣ ــ ١١ كانت المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥ ٤ لسنة ١٩٤٤ بيظام الجالس البلدية والقروية تصم على أن للمجالس أن تفرض في دائرة اجتصاصها رسوما على الحال الصناعية والعجارية ، وعلى أن يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة العظام منها وكفية تحميلها وأسوال الاعقاء منها ، وبناء على هذا النص صدر مرسوم ٣٠ من أكتوبر لسنة ١٩٤٥ الماد أماس الرسوم الملدية وطريقة الطلم منها، ولما كان الجلس الملدى و الطاعن به بناء على ذلك قد فرض رسوما على ادارة سيادات تقل الركاب بالمدينة وعلى علايها ثم أوقع حجزا اداريا على أموافا وكانت هذه الشركات وعلاجها وراجاتها هي الخلاب الشركات وعلاجها أو وجراجاتها هي الخلاب الشركات وعلاجها أو دوراجاتها هي الخلاب الشركات وعلاجها المسامن الجلس الطاعن وأنها بيلد الاعبار وقاقا للمجلس فرض الرسوم طبها بيلها الاعبار وقاقا لنسي الملدة ٣٢ من القانون وقم ١٤ السنة ١٤٤٤ و كان الإيغير من هذا الشر أن الرسم الذي المسرع المدين على كان الرسم الذي المسرع المدينة المطون عليها مازمة بدفع رسوم أعرى عن مركزها الرئيس عني كان الرسم الذي

يتقاضاه المجلس هو عن نشاط الشركة فى دائرة المدينة وليس عن نشاطها بوصفها مرخصا لها أو متمتعة بامتياز لمرفق النقل ، لما كان ذلك يكون القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم المشار اليه قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٤ . ( نقض ١٩٥٣/٥/٢ سنة ٤ ص ٢٠٥١ ) .

٢٩ ــ تدل نصوص المواد الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٢ لسنة ١٩٧١ بانشاء مؤسسة مصر للطيران ، والأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٧٥ باعادة تنظم مؤسسة مصر للطيران ، والفقرة الثانية من المادة الأولى والسابعة والثامنة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ١٩٧٥ بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا بذاتها في تطبيق أحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ، والأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والمادة الأولى من قرار وزير الطيران المدنى رقم ١١١ لسنة ١٩٧٦ في شأن تحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة مساهمة عامة باسم شركة مصر للطيران استنادا إلى السلطة المخولة له بالمادة السابعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ والمذكرتين الايضاحيتين لهذين القانونين على أن المشرع استهدف باصدار القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٥ التعجيل إلى اقالة مؤسسة مصر للطيران من اطار نظام المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بعدما أظهر تطيقه عليها عدم مراءمته مجالات عملها وأصابيا بالجمود وأقعدها عن مواجهة منافسة شركات الطيران العالمية ثما أرداها إلى وضع اقتصادى ميء وذلك بوضعها في اطار جديد لايتقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وكذلك النظم المتبعة في القطاع العام وبأن تكون لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية وهو مالاً يتأتى مع الابقاء عليها كمؤسسة عامة وانما هو في نطاق ما أبانت عنه المذكرة الايضاحية من أهداف التشريع باعتبارها من الأنشطة الخاصة للدولة التي لاتصطبغ بالصبغة الادارية ، ولا ينال من ذلك ابقاءها تحت اسم اشتهرت به لأن هذا الاسم لايغير من طبيعتها التي تسيء نصوص القانون رقم ١٩٦٦ لسنة ١٩٧٥ ومذكرته الايضاحية عن أنه جعلها في واقع الامر شركة من الشركات التجارية . لما كان ذلك القصد وتلك الطيعة الخاصة للمطعون صدها بمقتضى هذا بي التشريع لا تتنافي وأهداف المشرع من اصدار القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ سالفة البيان بل هي بحوائم معها فانه لايكون ثمة تعارض بينهما يقال معه أن القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر في ١٩٧٥/٩/١٣ هو الاداة التشريعية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ــ الذي لم يعمل به الا من تاريخ لاجق في ٩/١٨/٩/٩١ : لاَستبقاء المطعون ضدها مؤسسة عامة ، وتما يؤكد سيرهما معا في نطاق فكر مشرع واحد يتنزه عن العبث واللغو تعاصرهما زمنا وأن هذا القانون الأخير لم يستثن المطعون ضدها من الخنصوع لاحكامه كإلم يرد بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ مايخرجها من نطاق القانون الذي قبله فيما يتعلق بالغاء شكلها كمؤسسة عامة وتحريرها من القواعد والنظم التي تحكم هذه المؤسسات وأن المذكرتين الايضاحيين للقانونين المشار اليهما توافق نظرهما في شأن نظام المؤسسات العامة وعدم صلاحيته للتطبيق ووجوب تخليص الوحدات الإقتصادية التي اصطبغت به من آثار سواء ماكانت تباشر منها نشاطاً بذاتها أو عن طريق وحدات أخرى تتبعها ، هذا إلى أن القول بأن المطعون ضدها استمرت

مؤسسة عامة بصدور القانون رقم ١٩١٦ لسنة ١٩٧٥ يضحى غير سديد بعد زوال نظام المؤسسات العامة بصدور القانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٧٥ الملدى ألهى القواعد التي تنظمها في القانون رقم ١٩١٠ الملدى أفي القواعد التي تنظمها في المناون رقم ١٩١٠ السنة ١٩٧٥ الصادر تنفيذا لاحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ على أن مؤسسة مصر للطيران من ضمن المؤسسات التي تباشر نشاطا بذاتها . ونصر قرار وزير وزير السياحة والطيران المدني رقم ١١١ لبنة ١٩٧٦ على تحريلها إلى شركة مساهمة تحت اسم شركة مصر للطيران استفادا إلى نصر المادة السابعة من ذات القانون تكون قد زالت عن للطعون ضدها صفتها كمؤسسة عامة فصارت شركة مساهمة خلال القدرة موضوع النداعي يما يجمل العلاقة يها ويمن العاملين بيطر الملاقة يها ويمن تتور بينها . ( نقض ١٩٧٤ ما ١٩٨٤/١١ عمن رقم ٢٦٠ المسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٠ ــ لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، فلايسقط الحق في ابدائه والتمسك به حتى ولو تنازلُ عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من استقراء نصوص كل من القانونين رقمي ١٥٠ سنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الاشخاص و ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموآل وتمتلكات الاشخاص الخاصعين لاحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه أن الشارع قصد الاعتبارًات رآها \_ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٤٩ اسنة ١٩٧١ ــ الى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة ورفعها بحيث تنتبي العلاقة بين هؤلاء الاشخاص وبين الاجهزة المختصة بعبد صدور القانون , قم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ مباشرة ، الا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون انهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية واجراءات حالت دون الانتباء من تحديد المراكز المالية للاشخاص المذكورين ، وهو ما دعا الشارع الى اصدار القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧١ مستهدفا به وضع اجراءات مبسطة وسريعة تكفل تصفية تلك الحراسات وانهاء آثارها بصورة شاملة في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به في ١٩٧١/٩/١٥ بمراعاة الاحكام القانونية السارية في شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التي تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقاً للاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ، وخولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص في سبيل اتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لاحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير-المختص بالأمر رقم ٤ منة ١٩٥٦ بوضع نظام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الاشخاص والهيئات . واذ صدر القانون رقم ٥٢ صنة ١٩٧٢ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طيقا للقانون للقانون رقم ١٥٠ سنة ١٩٦٤ ليعمل به في أول اكتوبر سنة ١٩٧٢ ونص في مادته الخامسة على أن و يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الاداري للحراسة وتكون له اعتصاصات الوزير المختص في القانون رقم 21 سنة ١٩٧١ وكذلك اعتصاصات الحارس العام، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٧٧ بشأن الغاء الجهاز الاداري للجراسة العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة ونص في مادته الأولى على أن « يلغى الجهاز الاداري للحراسات العامة وتنقل اختصاصاته إلى وزارة الحزانة ، ونصت المادَّة الثانية منه على أن • تعولى

الخزانة تصفية أعمال اخراسة كما تقوم بتوريع العاملين بها على أجهزة الدولة ، ونصت المادة الخالفة من ذات القرار على أن ، يوقف سريان الاقتباع الادارى وهره من المصاويف الادارية الخزامة المن تحصلها الأموال التي خصصت لتدابير الحراسة فان مقاد ذلك أن وزارة الحزانة هي الجهة المتصفة بتحقيق ماتفياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة وتصفيتها ، كما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المبتى عن تلك الوزارة هو في حقيقت جهاز من أجهزة الحكومة ، وله صفة المصالح الحكومية ، وله صفة المصالح الحكومية ، ويعنسي بهده المثابة من الإشخاص الادارية أخرى موظفين عموميون ، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سبحله الحكم المطعون فيه أن المنطون ضده من موظفي مواراة الحرارة الحرارة وأجر للعمل بجهاز تصفية حراسات الإحاب وهو جهة حكرمية تابعة لوزارة الحزارة المخافقة المقررة لاتقطع صلة العامل بوظيفته الاصلية ، فان النزاع حراسات حقوم المعارض بعلى المنافرة من موظفي مصلحة المحرارية المعاشرة من موظفي مصلحة المعرارية المعاشرة من القانون قم لا عمن رقم 1972 وهو اختصاص ولائي متعلى بالنظام العام ، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع ، فانه يكون قد خالف القانون بها يوجب نقضه المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع ، فانه يكون قد خالف القانون بها يوجب نقضه المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع ، فانه يكون قد خالف القانون بها يوجب نقضه المقطون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع ، فانه يكون قد خالف القانون بها يوجب نقضه المقتلية ).

٣١ ــ كما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بانشاء المؤسسة المصرية العامة للالتيان الزراعي والتعاولي والبنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسرى من تاريخ نشره في ١٩٦٤/٣/٢٣ قد نص في المادة الأولى منه على أن و يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للاتتان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة ، ، واتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن و تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للالتهان الزراعي والتعاولي في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة ، وكان مؤدي نص المادتين الأولى والثانية من لاتحة نظام العاملين بالشركات التابعة المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ـــ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة ــ أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قرانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءا متمما لعقد العمل بما مؤداة أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لاتعبر من قبيل القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، ولايغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لايعدو في حقيقته أن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بيا ولايغير من طبيعة هذه العلاقة ، كما أن أداة ذلك التنظيم لاتجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات ادارية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدَّعوى أن المطعران صده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو ممثل شركة مساهمة انما اقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة مستندًا لأحكام المادتين ٦٣ و ٢٤ من اللامحة سالفة البيان بدلا من الفتة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بعسكينه عليها فان علاقته بالطاعن الثال تكون علاقة تعاقدية ولايعد هذا القرار من القرارات الادارية التي يمتنع

على القضاء العادى الفصل فيها ، وإذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمناى عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . ( نقض ١٩٨٤/١/١٥ طعن رقم ٨١٩ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٣٧ \_ لما كان الثابت في الدعوى أن تحديد أجور المطعون ضدهم محل التداعي قدتم بموجب قرار البنك الطاعن الصادر في ١٩٦١/٤/٢٥ ثما تكون معه منازعة المطعون صدهم حول هذا التحديد وأحقيتهم للاجور المطالب بها هي في حقيقتها طعن على ذلك القرار ، وكانت العبرة في تحديد طبعة القرار المذكور لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطبين عليه هي بوقت صدوره دون اعتداد بما طرأ من تغيير على صفة مصدره في تاريخ لاحق . ولما كان البنك الأهل المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور قرار بتحديد أجور المطعون ضدهم في ١٩٣١/٤/٢٥ ، إذ نصبت المادة الأولى من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ على أن يعتبر البنك الأهل مؤسسة عامة وتنقل ملكيته للدولة ، كما نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لهذا البنك الصادر بالقرار الجمهوري رقم ٧٣٣٧ لسنة ١٩٦٠ على أن البنك الأهل المصرى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فان علاقة المطعون صدهم بالبنك الطاعن وقت صدور قراره بتحديد أجر رهم في ١٩٦١/٤/٢٥ تكون علاقة لاتبحية تنظيمية بوصفهم موظفين عمومين وفي مركز من مراكز القانون العام ، ولايغير من ذلك صدور القرار الجمهوري رقم ۸۷۲ لسنة ١٩٦٥ ق ١٩٦٥/٣/٢١ بتحويل البنك الأهل المصرى إلى شركة مساهمة عوبية ذلك أن هذا القرار صدر لاحقا لقيرار تحديد أجور المطعون ضدّه فلا أثير له على علاقتهم بالبنك الطاعين وقت ذاك. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم يعتبرون رقت صدور القرآر المذكور في ١٩٦٦/٤/٣٥. من الموظفين العمومين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ، فان مجلس المولة بيئة قضاء ادارى يكون هو المختص دون غيره بنظر منازعة المطعون ضدهم في القرار الصادر بتحديد أجورهم عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظم محلس الدولة التي تحكم واقعة النزاع ( نقض ١٩٨٣/١١/٦ طعن رقم ٣٢٧ لسنة ٤٨ قضائية ، نقض ١٩٨١/١/٤ طعن رقم ١٩٥ لسنة ٤٤ قضائية ٠ .

۳۳ \_ القرار الادارى . ماهيته . القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترمع سبق صدوره . عدم اعتباره قرارا جديدا منشنا لأفر قانونى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . ( نقض 19۸٤/٦/۲۳ طعن رقم ۵۹۹ لسنة ۵۳ قضائية ).

٣٤ ــ الدفع بعبم الاحتصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، فلايسقط الحق فى ابدائه والتسبك به حتى لو تنازل عنه الحصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كا يجوز لحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكان الفصل فى جسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الاحتصاص الولائى للمحاكم ، وتدخل فى اختصاص مجلس الدولة وحده طبقا للمادة ، ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ وكان النزاع على جسية الطاعن نزاها جديا يعوقف على الفصل فيه الفصل فى المدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسائلة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وخرج بقضائه عن الاحتصاص الولائى للمحكمة ، ولما المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وخرج بقضائه عن الاحتصاص الولائى للمحكمة ، ولما

كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان غكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، عملا بالحق المحول لها فى المادة ١/٣٥٣ من قانون المرافعات ( نقض ١٩٨١/٥/١ طعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٥ ــ يجوز محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن من الأسياب القانونية مايتعلق بالنظام العام إذا ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الالمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجها . الاختصاص بنوع القضية أو قيمتها ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ يتعلق بالنظام العام ، غلا بجوز الاتفاق على خلافه ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها المدعوى ، ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ( نقض ١٩٨١/١٣ طعن رقم ١١٧٧ لسنة ٤٧ قصائية ) .

 ٣٦ ـ الدفع بعدم دستورية القوانين ـ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ غير متعلق بالنظام العام . ( نقض ١٩٨١/١٣/١٩ طعن رقم ٣٣٧ لسنة ٤٣ قضائية ) .

٣٧ \_ القرار الادارى الذى الاتختص جهة القضاء العادى بالغائه أو تأويله أو تعديله أو السويض عن الاضرار المترتبة عليه وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى المصح به الادارة عن ادارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقضى القوانين بقصد احداث مركز قانونى معين معي كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة. الاجراء الذى لايستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار ادارى يخوله سلطة القيام به هو عمل مادى . اختصاص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه (نقض ١٩٨٣/١٣/٥ طعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ١٥ قضائه ) .

٣٨ ل كانت نصوص القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ قد خلت من أى نص يتعلق باختصاص جهة قصائية أخرى بإخكم في دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندى وكانت المطالبة بمكافأة وهي مبلغ مالى عدد لا تعتبر منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة فان الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . ( نقض ١٩٨٢/١١/٢٨ طعن رقم ٢٤٢ لسنة ٤٩ يقدلة ) .

٣٩ \_ إذ كان اثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب اجراءات خاصة نص عليها في المادة ٨٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ فان المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع في القضايا التي تختص بنظرها وها في سبيل ذلك مراقبة المخصوم في اثبات الواقعة واثبات التخلص منها طبقا لما تقضى به القوانين في هذا الصدد ولا يعرف المحتصاصها بنظر الدعوى أن يكون اثبات حالة مما يعرفف عليه الحكم فيها مرهونا باجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الاجراءات قد اتخذت أو لم تضغف فذلك كله خاضع تقديرها ولما تكون به عقيدتها في الدعوى طبقا للقانون . ( نقض لم ١٩٨٧/١/٢٨

• ٤ ــ القرار الادارى الذى لاتختص جهة القضاء العادى بالغائه أو تأويله أو تعديله ــ وطل ماجرى به قضاء هذه المخكمة ــ هو ذلك القرار الذى تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من ملطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد احداث مركز قانونى مدين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباحث عليه مصلحة عامة . والثابت بمذكرة ادارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب

بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خير الدعوى أنه بعد أن سردت الملاحظات على التكلفة المقترحة انتها إلى طلب اعتاد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقا لما أسفر عده بحث اللجان التي قامت بالدراسة وفيلت المذكرة باعتاد الطاعن الأول حدوزير التموين حوس ثم فما اللجان التي قلمت به جزء منه المنه على نحو ماسلف قرار ادارى بالمعنى السابق تحديدة والمذكرة التي ذبلت به جزء منه الايفصل عنه ومفاد تحديد تكلفة الطحن في بالنسبة لمطاحن المؤسسة ( القطاع العام ) أن بطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . ولما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الحاس ومنها مطجعة فأن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيرا للقرار لمتعديل نطاق تطبيقه تما يجتم على المحاكم العادية طروجه عن اختصاصها عملا بالمعادين ١٩٨٣/٣/٢٧ طمن رقم ٨٧٨ لسنة ٧ هفتائة ) .

1 عـــ المقرر أن القضاء الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص حجج قاصرة على ذلك
 ولاتمند إلى موضوع الدعوى . ( نقض ١٩٨٣/٤/١٧ طعن رقم ١٧٦١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٢٤ - القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بينظم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها . الغازه بالقانون ١٤٢٣ لسنة ١٩٨١ ف شأن الأراضى الصحراوية . أثره . عودة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتملك تلك الأراضى للقضاء العادى . ( نقض ١٩٨٢/٥/٢٠ طعن رقم ٢٦١ لسنة ٤١ قضائية ) .

٣٣ ـ يقتصر اختصاص المحاكم العادية على النظر في طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه بالمقار المستولى عليها . القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٩ المستولى عليها . القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٩ المدنى ما عدا ذلك من منازعات . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . ( نقض ١٩٨٣/١٣/٣ طعن رقم ١٠١٥ لسنة ٤٩ فضائية ) .

43 -- الأوامر على المواتض ، ماهيتها . تنفيذها عن طريق جهة الادارة لايغير من وضعها ولايتمخض عن قرارات ادارية . عدم التنفيذ لايعدو أن يكون عملا ماديا تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه ( نقض ١٩٨٧/١٢/٣٠ الطعون أرقام ١٨٣٤ ، ١٨٤٩ ، ١٩٨٩ لمبدئة ) .

 ع ــ القصاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المازعات المدية والتجارية . الحد من هذه الولاية بنص القانون وعا لاتخالف أحكام الدستور . استفاء يجب عدم التوسع في تفسيره ( نقض ١٩٨٣/١٧/٢٨ طمن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٣٠ ــ قاضى التفيذ . اختصاصه نوعيا بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أما كانت قيمتها . م ١٧٥ مرافعات . تعلقه بالنظام العام أثره . النزام الشكمة باحالتها إليه من تلقاء نفسها . ( تقض ١٩٨٣/٦ طمن رقم ٣١٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

47 ... اللجنة القصائية للاصلاح الزراهي . اختصاصها بما يعترض الاستيلاء من منازعات . 180 مكرر من للرسوم بقانون 140 لسنة 1907 . عدم اختصاصها بنظر النزاع حول براءة الذمة : من ایجار أرض مدعی باستیلاء الاصلاح الزراعی علیها . ( نقض ۱۹۸۳/٦/۸ طعن رقم ۹۳ لمسنة ۵۰ قضائیة ) .

٨٤ – حرية جهة الادارة في ادارة المرفق لايحول بين الحاكم وبين التدخل لتقرير مسئوليتها عما يصيب الغير من ضرر نتيجة خطأ تابعيا أو اهمال في تنظيم شئون المرفق العام والاشراف عليه ( نقض ١٩٨٣/٦/٢ طمن رقم ١٩٣٧ لسنة ٤٩ قضائية )

٩٩ - طلب الطاعين الطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد خارج قطعا عن ولاية الفاكم وتمنوع عليها نظره بحكم المادة ١٥ من قانون السلطة القصائية . ( نقض ١٩٦٣/٢/٢٤ سنة ١٧ العدد الأول ص ٤٥٩ ).

• من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هي المنتصة بتقرير الوصف القانولى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينذ لايكون لها أي اختصاص بالنظر فيه وأن محكمة الموضوع تجضع فى تكييفها فى هذا الحصوص لرقابة محكمة الموضوع تجضع فى تكييفها فى هذا الحصوص لرقابة محكمة النفس ويشترط حتى لاتختص الحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الاضرار قد وقعت نتيجة مباشرة وحمية للعمليات الحرية وسيرها . ( نقض ١٩٦٨/٣/٥ سنة ١٩ ص ٥٠١ ) .

١٥ - لما كان الطاعن عاملا باحدى شركات القطاع العام ويخضع في اجراءات التحقيق معه وتأديه وانهاء حدمته للاحكام المنصوص عليها في القصلين العاشر والثاني عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦، من نظام العاملين بالقطاع العام العادة وقصله من العمل بغير الباع الطريق التأديبي المنصوص عليه في نظام العاملين بالقطاع العام المنار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتح على المقاطع العام المناون فيه إذا اعتبر قرار فصل الطاعن عملا من أعمال السيادة لإيجوز سماع الدعوى بشأنه وقضى برفضها على هذا الأساس، الطاعن عملا من أحكيم لهذا السيادة للإيجوز سماع الدعوى بشأنه وقضى برفضها على هذا الأساس، يمتوجب نقض الحكيم لهذا السبب دون حاجة لبحث باق أسباب الطعن (نقض يستوجب نقض الحكيم لهذا الأجل ص ١٧٠)

٧٠ ــ لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون النامين الاجتاعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٤ جان ادارية لبسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد اليها باختصاص قطائي . القرارات الدارية . أثره . اختصاص القضاء العادى بهذه الني تصدرها . لاتعد من قبيل القرارات الادارية . أثره . اختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات . ( نقص ١٩٨٣/٥/٣٣ طعن رقم ١٩٨٤ تضائية ) . فضائية ) . فضائية ) .

٣٥ ــ اختصاص هيئة التحكم بمنازعات العمل . مناطه . قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين صاحب العمل وهميم العمال أو فريق منهم . المنازعة بشأن اشتراكات التأمين . اختصاص القصاء العادى بنظرها دون هيئات التحكيم . م ١٨٨ ق ٩١ لسنة ١٩٥٩ . ( نقص ١٩٨٣/١٢/١٩) ٥٠ ــ سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة استادا إلى قانون الطوارى، رقم ١٩٦٧ لسنة ١٩٥٨ قاصرة على الشركات والمؤسسات . صدور قرار جمهورى بفرض الحراسة على الاشخاص الطبيعين يعد غصبا للسلطة وخروج على التفويض المقرر له بحرجب ذلك القانون . الرئيسة القرار من حصائته واعتباره عقبة مادية . اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه (نقض ١٩٨٣/٥/١٧ طعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

القرار الادارى . ماهيته . صدور قرار بتقرير المنفعة العامة على أرض النزاع والإستيلاء عليها مستكملا مقومانه . أثره . المطاعن المرجهة لهذا القرار . اختصاص القضاء الادارى بنظرها . ( نقض ١٩٨٣/١١/٣٧ طعن رقم ٢٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

70 ــ ناط المشرع في القرار بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ الحناص بالمحاماء امام المجاكم ( القانون المعمول به الآن ١٧ لسنة ١٩٨٣) ببقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس تقدير أتعاب المحامي عند الحلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها ، وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل وإذ كان تقدير اللجنة للإتعاب في هذه الحالة يعد قضاء في خصومة فان عنالقة قرارات اللجنة الأسس انظام القضائي وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة . ( نقض ١٩٧٤/٥/٩ سنة ٢٥ ص ٨٤٠).

٧٧ ـ يين من المراحل الشريعية للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٥ بتحديد اختصاصات اللجان القصائية لعنباط القوات المسلحة ومن تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الأمن القومي والتعينة نومية عنه أنه رؤى باصداره أن تكون اللجان القصائية بمثابة القصاء الادارى العسكري بالثنابلة للقصاء الجنافي العسكري وذلك أعمالا للعادة ١٨٣ المازدة و المستور التي تنص على أن وينظم القانون العسكري وبين اختصاصه في حدود المبادىء الواردة في الدستور ع، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعين لاتعد من قبيل المنازعات الإدارية في يست بطلب الغاء قرار ادارى أو التعويض عنه بل هي مطالبة منهما بالتعويض استادا إلى أحكام المستولية التقسيرية المين أحكامها في القانون المدني فان مؤدى ذلك تتحسر عنه اختصاص اللجان القصائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٧٥ المشار الهدارية . ( نقض ١٩٨٤/٣/٢٩ طعن رقم ٨٧٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٥٨ ــ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأمير عمل من أعمال السيادة تختص باجراته السلطة النشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية محفلة في الدولة تحقيقا لعبر ورات اجتماعية واقتصادية وأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان التأميم كاملا أو ساهمت المدولة أو احدى المثبات المعامة مالله بعصيب . ( نقض ١٩٨٤/٤/٩ طمن رقم ٣٣٠ لسنة ٤٧ قضائية ، نقض

٩٥ – القضاء العادى – وعل ماهو مقرر في قضاء هذه المحكمة بـ هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به احكام الدستور – بعجر استشاء وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان النص في المادة ٩٩٦ من المقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٧ بسطيم مجلس

الدولة يدل على أن المشرع لم يسبع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تلوم بين فروع السلطة التفيلية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من ين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد اجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات اجراءات التقاضي وضماناته ، وهي على هذا النحو لاتحد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضاف والما تختص فقط بمهمة الأفتاء في المنازعات بابداء الرأي مسبها على ما أقصح عد صدر السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أصفاه المشرع على رأيها من صفة الألزام للجانين إن هذا الرأى المنزع لا يتجاوز حد الفتري ولايرق به به نص المادة 177 المشار اليها بي المرتبة الأحرام فلا يحزز الرأى المذي تبديه بشأن ما يعن علم الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة المنزع لم يضع بح على أي وجه في قبا يغيل بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جههة التضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجيري وكانت المنافع بعدم الاحتصاص الولائي يكون قد انتي إلى نتيجة صحيحة ( نقض ، طفن الدفع بعدم الاحتصاص الولائي قضائية).

٣٠ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجان التقيم ، وإن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تعديد صافى رأسمال المنشأة المؤتمة وأن قرارها في هذا الشأن يكون نهاتيا غير قابل للطيعن فيه الا وتحديد صافى أن تلتزم اللجنة في تقييمها بعاصر البشأة أصولا وخصوما وقب تأميمها فلانجوز لها أن تقيم عالم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فان هي فيصل شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أي حصائة ولا تكون المواجئة أو أصحاب الشأن . رفقص ١٩٨٤/٨/١ الطعنان رقما ١٩٣١ ، ١٧٧ لمن قضائية ، نقض ١٩٨٧/٣/٢٩ طعن رقم ١٩٧٧/٣/٢٩ سنة ٢٦ قضائية ، نقض ١٩٧٥/٦/٢٩ سنة ٢٦ المواجئة .

٩١ ـــ العاملون بشركات القطاع العام . علاقتهم بالشركات تعاقدية وليست تنظيمية . اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعاتهم . تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . تعليمات ادارية ليست ها منزلة التشريع ( نقص ١٩٧٨/٢/٣ طعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٤٣ قضائية ) . ولا تملك هذه التعليمات تعديل اختصاص جهة القضاء .

( نقض ٢٠٢/٢/٤ طعن رقم ٢٠٢ لسنة ٤١ قضائية )

٦٢ ــ دعوى التعويض الناشئة عن وفاة أحد ضباط القرات المسلحة بسبب الحدمة . هي من الدعاوى التي تسرى عليا المادة ١٩٦٧ من القانون ١٩٦٦ لسنة ١٩٦٤ المانعة من التقاضى والتي قضى بعدم دستوريتها .

( نقض ۱۹۸۰/۳/۲۷ الطعنان رقما ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۴ لسنة ٤٨ قضائية )

٣٣ ــ اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل طبقا لقرار وزير العدل بانشائها وبالاستناد إلى الحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من نظام القضاء ، اختصاص نوعى أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعى الوارد فى قانون المرافعات وبالاستناد إلى الحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من نظام القضاء .

٣٤ ـ تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخل للمحكمة .
 عدم تعلقه بالاختصاص النوعي . اثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية . وقف الدعوى حتى يفصل في تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية . خطأ .

70 \_\_ مسألة الاختصاص الولائي والنوعي تعير قائمة في الخصوم ومطروحة دائما على المكتمة وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقا لما تقضى به المادة ١٣٤ من قانون المرافعات السابق، ويعير الحكم الصادر في المرضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاص المكتمة بنظر الموضوع ، ولايرد على الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيحا قضى به من موضوع النزاع ، فانه يكون قد قضى ضمنا باختصاصه ، ومن ثم يكن الدفع بعدم الاختصاص الولائي منصبا على الحكم الاستنافي الملعون فيه .

٣٦ ــ وان كان الاختصاص القيمي من النظام العام الا أنه لايجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقيق من قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق محل النزاع .

٦٧ \_\_ قضاء الحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني لأن قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل ويعتبر الحكم الذفع بعدر تحصيل حاصل ويعتبر الحكم الذفع بعد الحكم الأول .

٣٨ ــ الطعون في القرارات الإدارية النبائية الصادرة من الادارة أو من الجهات الادارية ذات الاحتصاص القضائي . اختصاص القضاء الاداري ينظرها عدا مايري المشرع بنص خاص اختصاص القضاء المادي ينظره . القرار الصادر من لجنة شئون الأوقاف في الطعون في اجراءات

إنهاء الأحكار . قرار ادارى نهائى صادر من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى ق ٣٧٢ لسنة ١٩٥٩ . اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى الطعن المرفوع عنه .

٦٩ ـــ القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة من الجهة المختصة . الادعاء ببطلانه . عدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فيه . مادة ١٥٠ من قانون السلطة القضائية .

٧٠ ــ اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . مادة ١٣ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المدادة .
 ١٩٥٧ المدلة . نطاقه . المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقا للمادتين الناسعة والعاشرة من ذات القانون . المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضي التي تم توزيعهنا أو الانتفاع بها . انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادى .

٧١ ـــ لما كانت الفقرة الأولى من المادة ١٠١ من قانون الجمارك ٣٦ لسنة ١٩٦٣ قد أجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزآنة ، وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ الذي أوجب اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها والا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة ، لما كان ذلك وكانت المادة ١١٩ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد خولت مدير الجمرك المختص حقا وحيدا وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من ١١٤ إلى ١١٨ ــ ومن بينها مخالفة نظام الافراج المؤقت ــ وتحصيلها بطريق الحجز الاداري ، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالاضافة إلى مبلغ الغرامة وذلك استنادا إلى قانون الجمارك ٣٦ لسنة ١٩٦٣ . وإذ كانت المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص فان انحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذا الشق فانه يكون قد خالفُ القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

٧٣ \_ ومن حيث إن تما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف ، على أن الحكم المستأنف صدر انتهائيا في حين أنه صدر من

المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمى تما كان يتعين معه على محكمة الاستناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة .

ومن حيث إن هذا النمى فى عمله ، ذلك أن مناط عدم جواز الاستناف الأحكام الصادرة من عملاً الدرجة الأولى لنهائها \_ وعلى ماتقدم بيانه \_ هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص النى رسمها القانون ، والمعلقة بالنظام ، أما إذا صدرت بالخالفة غله القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت فى حدود النصاب الانهائى لتلك الحاكم با يمتع معه الطمن عليا بالاستعناف لفير حالات البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطمون فيه قد قدر صحيحا \_ وبما لاخلاف عليه بين طرف اخصوم به قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسمين جيها وسيممائة وثلاثين مليما ذلك وطبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات \_ اعتبارا بان دعوى الشفعة تعير معلقة بملكية المقار الشفوع فيه ، فرجع من قانون المرافعات \_ اعتبارا بان دعوى الشفعة تعير معلقة بملكية المقار الشفوع فيه ، فرجع الضرية الأصلية المربوطة عليا \_ بما يجمل الدعوى تدخل فى الاحتصاص القيمى للمحكمة الموسوى لذخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الإستافي على سند من أن المنوى لدخل فى النصاب الإنباق للمحكمة الاستدائية ، فإنه يكون قد أحطأ في تطبيق القانون المدعى لدخل فى الصاب الطمن .

ومن حيث إن الاستناف صاخ للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الاستناف يكون جائزا وقد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة غير مختصة قيميا ، فإنه يتعين إلهاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا ينظر الدعوى وباعتصاص محكمة مركز طنطا الجزئية بنظرها وإحالتها إليها للفصل فيها إعمالا لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٨/٤/٧٧ صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية )

٧٣ ـــ العقود التي تبرمها جهة الادارة مع الأفراد . اعتبارها عقودا ادارية . فبرطه . اعتبار العقود الدارية . فبرطه . اعتبار العقد موضوع المدعوى عقدا مدنيا يمكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادى لحلوه من الشروط الاستثنائية غير المألوفة . لا خطأ رنقض ١٩٥٧/٦٢٦ لعمن . قضائية ، نقض ١٩٨٧/٣/٢٦ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٧٠ ــ لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تعرب بن الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن مايدعيه الأفراد من حقوق عينة هم باعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية أنه والتجارية ، وكان البين من الأوراق أن التكييف الصبحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية عما يختص بنظره والفصل فيه المحاكم المدنية درن غيرها وكان الحكم المطمون فيه قد علمي إلى ذلك وقيني بالغاء الحكم المعادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فانه يكون قد انتبى إلى النتيجة الصحيحة في القانون . ( نقص ١٩٥٠/٧/١ م ١٩٩٠/٧/١ الطحان رقما

۳.۲ است ۷۵ قصائیة . ۱۰ استه ۵۸ قصائیة ، نقض ۱۹۸۹/۹/۶ طمن رقم ۲۲۲۸ استة ۵. قصائیة لم ینشر ، نقض ۱۹۸۹/۶/ طعن رقم ۲۲۱ استة ۵۰ قضائیة لم ینشر ) .

٧٥ ـــ مؤدى البندين الخامس والعاشر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية إلغاء وتعويضا معقود كأصل عام لجهة القضاء الاداري ، وكان القرار الاداري ــ وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة ... هو القرار الذي تفصح به الادارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ــ وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذي لاتتجه فيه الادارة بارادتها الذاتية إلى احداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة ارادة المشرع وليست وليدة الارادة الذاتية للإدارة ــ وكانت مصلحة الشهر العقاري قد أعتدت بالاجراءات التي اتخذت لشهر المحرر المشهر برقم .... عن حصة مفرزه واتخذت من ذلك سببا للامتاع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى ... بما مؤ داه عدم انتقال ملكية الأرض إلية والحيلولة دون شهر ذلك الحكم ، وكان هذا الامتباع وذلك الشهر ليس وليد ارادة المشرع مباشرة بل هو افصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ، فإنَّ الاختصاص ينظر طلب الغاء القرار الصادر بشهير المحرر المشار اليه والتعويض عنه يكون معقودا لجهة انقضاء الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه ضمنا باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه . ( نقض ١٩٩٠/١/٣٠ طعن رقم ١٩٠٩ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ١٩٨٦/١٣/٢٣ طعن رقم ٤٣٧ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ٣٠/ ١٩٨٦/١ طعن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٥٧ مكرر - التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاة والاصابة والققد بسبب الحدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها القررة بالقانون ٩٠ لسنة ١٩٧٥ . غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الحامر الستادا إلى المسئولية التقصيرية . أثر ذلك . اختصاص محاكم القضاء العادى دون القضاء الادارى ينظر هذه الدعوى رفع ٩٧٠ لسنة ٥٧ قضائية ) .

 ٧٦ ــ اختصاص احدى دوائر انحكمة الابتدائية بنرع معين من القضايا لا يتعلق بالاختصاص النوعى .

( الطعن رقم ١٩٨٣/١٢/١٨ س ٥٦ ق جلسة ١٩٨٣/١٢/١٨ )

 ٧٧ ــ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الادارى قد صدر مخالفا للقانون فإنذلك يُجرده من صفته الادارية ويُسقط عنه الحصانه المقررة للقرارات الإدارية ويكون من
 - القضاء العادى أن يدخل لحماية مصالح الأفراد مما يعرتب عليه .

(نقض ١٩٩٢/٢/٢٠ الطعنان رقما ١٤٩ ، ٣١٤ لسنة ٥٦ قضائية )

٧٨ ـــ النص في المادتين ( ١/٥٧ ، ١/٥٩ ) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن اللجنة المشار اليها إنما هي هيئة ادارية ، وأن قراراتها هي قرارات ادارية تسرى عليها جميع احكام القرارات الادارية ، ومنها جواز التظلم منها الى ذات الجهة التي أصدرتها ، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون ــ إذ تعيم عندئذ منعدمة من يوم صدورها ولا ترتب آية آثار شريطة أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن الى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الادارية سحب القرار أو تعديله ، أو إلغائه ، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضى فيه بما تراه . لما كان ذلك ، وكان المن من الأوراق أن ادارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها كانت قد أجرت \_ بناء على شكوي المطعون ضدهم ــ تحقيقا أن شأن قرار الإزالة رقم ٨٧ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/١٩ في خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون ودون إجراء معاينة للعقار ، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر ــ في حدود السلطة المخولة بموجب أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى ولاتحته التنفيذية ، والقانون وقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة \_ القرار رقم ١٨ لسنة ١٩٨٠ بالغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الادارة الهندسية واخصائى التنظم بها لإصدارهماقرارالإزالة المشار اليه مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال 🗓 باد القانوني . بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً ، وبالتالي لم تتولد عنه ـــ قبل خائه مراكز قانونية جديرة بالحماية ، الأمر الذي يضحي معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه . لا سند له .

### (نقض ۲٤٨ ا ١٩٩١/١٢/١١ طعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٥ قضائية )

٧٩ ـــ الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها. تعلقه بالنظام العام. مادة ١٠٩ مرافعات. الحكم الصادر في موضوع الدعوى.اشتاله على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص. اثره. ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الحصوم أو النيابة العامة او لم يثرها لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعن المطروح على المحكمة.

٨٠ ـــ الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام . جواز الدفع به في اية
 حالة كانت عليها الدعوى . لا ينعقد باتفاق الحصوم ولكن بقيام موجبه من القانون .

۸۱ ـــ التعرض المستند إلى أمر ادارى لايصلح اساسا لرفع دعوى حيازة لمنعه . علة ذلك الحكم فى الدعوى يترتب عليه حتما تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمنع على المحاكم . وجوب الالتجاء الى القضاء الادارى .

۸۲ ــ الاختصاص القيمى . اعتباره قائما فى الحصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع . اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الاختصاص . مادة ١٠٩ مرافعات .

### ( نقض ٥/٥/١٩٩٢ طعن رقم ٤٢٨ لسنة ٥٨ قضائية )

٨٣ ــ عدم جواز استناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيها . شرطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقه بالنظام العام . تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستناف . وجوب الرجوع فيه الى قواعد قانون المرافعات . ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيها . يعتبر قضاء ضمنيا باختصاصها قيميا باعتبار الدعوى الثانية طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى او ان حكمها فى الدعوى الثانية صدر بالخالفة لقواعد الاختصاص القيمى مما يجوز استنافه فى كل هذه الحالات . خالفة ذلك . خطأ

## ( حكم النقض السابق )

٨٤ — السلطة القضائيه هي سلطة أصيله تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العداله مستقله عن باق السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العداله وحق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي ، والقضاء العادي \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة \_ هو صاحب الولايه العامه في نظر المنازعات المدنيه والتجاريه التي تنشب بين الافراد وبينهم وبين احدى وحدات الدولة واى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه \_ ولايخالف به احكام الدستور \_ يعجر استشاء على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في قسيده .

### ( نقض ۲/۷/۱۹۹۳ الطعن ۵۵۰ لسنة ۲۱ ق )

٨٥ \_ مفاد نصوص المواد من ٢٧ الى ٥٨ من قانون حاية القيم من العيب الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٤ منه والاختصاصات المينه بالقوانين ١٩٤١ ، ١٩٤١ لسنة ١٩٨١ ، والمادة العاشره من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ . أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المخالج العاديه \_ ذات الولايه العامه \_ واسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنافي على المسائل التي نصت عليها المادة ٣٤ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الافراد وبين جهة الحراسة مالم يتناوله النصر المذكور ومن ثم فانه اذا اله المتمثل في اساءة ادارة الاموال المهوده اليه حراستها واخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليه في المادة الاموال المهودة اليه حراستها واخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليه الحراسه ، فان هذا النزاع بحسب طبيعته ، لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد المشروض عليه الحراسه ، فان هذا النزاع بحسب طبيعته ، لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء محكمة القيم وانما يحتص به المحاكم المعاورة في القانون .

ر نقض ١٩٩٣/٢/٧ طعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٦١ قضائية )

٨٦ القرار الادارى ــ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو إفصاح جهة الادارة ق الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللواتح بقصد اخداث اثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة .

۸۷ ـــ ان ارتكاب احد موظفى الدولة خطنا اثناء أو بسبب اداء وظيفته لا يعد قراراً اداريا وبالتالى فان التعويض عنه من إختصاص جهة القضاء العادى .

٨٨ ـــ اذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تجديداً لاعمال السيادة التي نص في المادة ١٧ من الفائون ٤٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١٩ من قانون نظام مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التي نصت على خروج هذه الاعمال من ولاية الحاكم الادارية ، فانه يكون منوط بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما اذا كان يعد من اعمال السياده ام يخرج عنهائيسني الوقوف على مدى ولايعه بنظر ماقد يثار بشأنه من مطاعن .

#### ( نقض ۲۰۱۸ /۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۰۱۸ لسنة ۵۵ ق )

٨٩ ــ لتن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة أو حصر دقيق اها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الاعمال الادارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات ــ سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فيتعقد لها في نطاق وظفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احرام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالاعمال الي تصدر في هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لان تكون عملا للتقاضي لما يكتفها من اعتبار سيامي يرر تحويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ماترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليا فيه .

## ( نقض ۲۰۱۸ ۱۹۹۳/٤/۲۸ الطعن رقم ۲۰۱۸ لسنة ۵۸ ق )

٩٠ ــ إذ كان البين من الاوراق ان الطاعن دفع فى صحيفة استنافه بعدم اختصاص المحكمة ولايا بنظر الدعوى لتعلق الامر بعمل من اعمال السيادة لان وضع القوات المسلحة يدها على ارض النزاع كان من مستزمات اعمال الامن والدفاع ، وكان البين من المعاينة التي اجراها الحبر الذي انتدبته المحكمة ان عين النزاع والاراضي الجاورة لها محاطة باسلاك شاتكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو مايستخلص منه ان استيلاء للك القوات وهو مايستخلص منه ان استيلاء للك القوات عليها ــ وهو ما أقرت به المطمون صندها الأولى في صحيفة دعواها ــ كان الهدف منه تأمين نطاق اعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة اراضيه بما يتأدى معه منه أمين نطاق اعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة اراضيه بما يتأدى معه

القول بان هذا العمل من أعمال السيادة وينأى به من تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى ـــ رغم تعلق الامر بعمل من اعمال السيادة ـــ فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والحفظاً في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ر نقض ۱۹۹۳/٤/۲۸ الطعن رقم ۲۰۲۸ لسنة ۵۸ ق ، الطعن رقم ۱۹۹۳ لسنة ۵۸ ق . الطعن رقم ۱۹۹۳ لسنة ۵۸ ق . الطعن رقم ۱۹۳۴ لسنة ۵۹ ق \_ جلسة ق \_ جلسة ۱۹۳۳/۱/۲ لسنة ۵۹ ق \_ جلسة ۱۹۶۲/۱/۲۳ لسنة ۱۹۳ ق \_ جلسة ۱۹۶۳/۱/۲۳ \_ الطعن رقم ۱۹۳۰ ق \_ جلسة ۳۹۳ ق \_ جلسة ۱۹۳۸/۱۸ سنة ۳۳ ق \_ جلسة ۱۹۲۸/۲۸ سنة ۵۰ ق \_ جلسة ۱۹۸۸/۱۲ لسنة ۵۰ ق \_ جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱۸ لسنة ۵۰ ق \_ جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱۸ لم يششر ) .

٩١ ـــ المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ ان قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ لم ينز ع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ماكان من هذه المدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الادارية المعية أما ماعدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الادارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به ، فاذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزير المناخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها الثاء تواجده بالسجون ثما الحق بها ضرر فان دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ، وإذ النزم الحكم المطعون فيه هذه الخالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ، وإذ النزم الحكم المطعون فيه هذه الخالة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( نقض ۱۹۹۳/۵/۱۲ الطعن رقم ۸۷ لسنة ۵۹ ق )

٩٢ ــ القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن اى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـــ ولا يخالف ـــ أحكام الدستور ـــ يعتبر استثناء وارداً على اصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .

( نقض ٢٥٤٥ ١٩٩٣/٥/٢٥ الطعن رقم ٢٥٤٩ سنة ٥٨ ق )

٩٣ ــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أن اختصاص لجان التقيم ــ كما يبته المادة الثالثة من القانونين ١٩٧٧ لسنة ١٩٦١ ــ هو تقيع رؤوس أموال المنشآت التي أتمت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن قيمت مالم يقصد المشرع الى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التي ادخلها المشرع في نطاق التأمين فلا يكون لقراها من أثر أو استبعدت بعض العناصر التي ادخلها المشرع في الحاولة التأمين فلا يكون لقراها من أثر . ولا يكسب أية حصائه ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون

المحاكم ـــ صاحبة الولاية العامة ـــ في تحقيق المنازعات التى تثور بين الهنير وبين المنشآت المؤممه بشأن الأموال المتنازع عليها أو اى نزاع آخر لا يتعلق بالتقيم في ذاته .

(نقض ۲۰/٥/۲۰ طعن رقم ۲۵۴۹ لسنة ۵۸ ق)

9.4 ــ اذ كان القانون ٧٧٧ لسنة ١٩٥٩ بعظم وزارة الاوقاف ولاتحة اجراءاتها . المعدل بالقانون ٨٠ لسنة ١٩٧٦ بانشاء هيئة الاوقاف ، قد نص ى المادة الثالثة على إختصاص مجلس وكلاء وزارة الاوقاف منضما الله رئيس مجلس ادارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصة الحيرات ، وكان مؤدى ذلك أنه لايقيل من المستحقين في الوقف ان يوفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من اعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بيتقدير وفرز حصة الحيرات فيها ، اذ أن من شأن اجابتهم الى طلبه في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللهون وجعله ولا طائل منه .

(نقض ٢٠٣٥/١٩٩٣ الطعن رقم ٢٠٣٩ لسنة ٥٦ ق)

90 \_ مؤدى نص المادة 1.9 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص انحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حال كانت عليها الدعوى ، فمسألة الاختصاص الولائى تعتبر مطروحه دائما على محكمة الموضوع وتقضى فيها ولو من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها ولاليا والطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص وسواء أثارها الخصوم فى الطعن أو كم يتيروها ، أبدتها النيابة أو كم تبدها باعتبار ان هذه المسألة فى خلالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعن المطروح على المحكمة .

(نقض ۱۹۹۳/٦/۲۹ طعن رقم ۲۰۸۲ لسنة ۵۸ ق ، نقض ۱۹۹۰/۵/۱۵ الطعن رقم ۱۳۹۳ لسنة ۵۴ ق )

٩٦ \_ اذ كان النص فى المادة ٥٦ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فى شأن هيات القطاع العام وضركاته على انه و يفصل فى المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محليه أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكم دون غيره على الوجه المين فى هذا القانون و يدل على أن هيئات التحكم تحتص دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان وأنه لا يجوز الاتفاق على غالفة هذا الاختصاص الولائى المعلق بالنظام العام ولا يصحح هذه انخالفة اجازه ولا يرد عليا قبول ».

( نقص 9/9/7/79 طمن رقم 9/9/7/79 لسنة 9/9/7/79 نقض 9/9/9/7/79 الطمن رقم 9/9/7/79 لسنة 9/9/9/7 لسنة 9/9/9/7

ملحوظة : قانون القطاع العام قد الغي والغي تبعالذلك التحكيم المنصوص عليه فيه ، غير اننا اوردنا هذا الحكم للاستشهاد به على اثر الاختصاص الولائي .

٩٧ ــ من المقرر ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ ان مقتضى إلغاء القرار الادارى المحكمة القضاء الادارى اعباره متعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يعرب عامه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق ان قرار وزير التموين ١٩١١ لسنة ١٩٧٩ بالاستيلاء على عمل النزاع قد الفته محكمة القضاء الادارى بجلسة ..... في الطعن ...... فإن مقتضى ذلك اعباره متعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعبار الشركة الطاعت خاصة بعد الحكم بإنهاء عقد الايجار ...

(نقض ۱۹۹۳/۲/۲۳ طعن رقم ۱۵۳۷ لسنة ۵۹ قصائیه ، نقض ۱۹۹۲/۲۳ مجموعة المكتب الفنى سنة ۲۷ صـ ۵۱ ، نقض ۱۹۹۷/۵/۳ المرجع الاغير سنة ۱۸ صـ ۹۳۱ ) .

## أحكام المحكمة الدستورية:

١ ــ وحيث أن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ المطعون فيه يعير من الأعمال السياسية التي تستهدف الحفاظ على كيان الدولة الاقتصادى وتحقيق سياستها العليا في القضاء على الاقطاع وتلويب الفرارق بين الطبقات ، وهو يهذه المثابة يعد من أعمال السيادة التي تتحسر عنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين .

وحيث أن نظرية أعمال السيادة وأن كانت في أصلها الفرنسي قعنائية النشأة ولدت في ساحة القضاء الادارى الفرنسي وتبلورت في رحابه ، الا أنها في مصر ذات أساس تشريعي يوجع إلى بداية نظامنا القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في صلب تشريعاته المتعاقبة المنظية للمحاكم ومجلس الدولة وأخرها ما ورد في قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة الللين استبعدا أعمال السيادة من ولاية القضاء العادي والقضاء الاداري على السواء وذلك تحقيقاً للاعبارات التي تقضى حد نظري المواقبة القضائية وذلك لدواعي التي تقضى حد نظراً لطبيعة هلمه الأعمال حد النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة ، واستجابة لمقضيات أمنها في الداخل والخارج ورعاية لمصافحها الأساسية ، وقد وجدت هذه الاعبارات صدى لدى القضاء الدستوري في الدول التي أخدات بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فاستعدت المسائل السياسية من نطاق هذه الرقابة وهي صورة من أعمال السيادة التي لاتبسط عليها رقابة القضاء في النظام المصرى.

وجيث أن أعمال السيادة التي تجرج عن مجال الرقابة القصائية وأن كانت لاتقبل الحصر والتحديد ، وكان المرد في تحديدها الى القصاء ليقرر مايعتير من أعمال السيادة ومالا يعتبر منها بحبب ظروف كل حالة على حدة ، الا أن هذه الاعمال يجيمها اطار عام هي أنها تصدر عن الدولة بما لها من ملطة علميا وميادة داخلية وخارجية مستبدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة ، والسهر على احترام دستورها ، والاشراف على علاقتها مع الدول الأخرى ، وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والحتراج ، لما كان ذلك ، وكان القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ المطعون فيه قد صدر في شأن يتعلق بالأراضي الزراعية التي تم الاستبلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ١٩٥٦ متضمنا عدم أحقية ملاكها في البحيويش عن هذه الاراضي ، فيعرض بذلك للملكية الحاصة ، وهي من الحقوق التي عني الدسيور بالنص على صونها ، وتحديد الحالات التي يجوز فيها نزعها جورا عن مالكها ، ووضع المتورع والضوابط لحمايتها ، والتي يعمين على سلطة التشريع أن تلتزمها والا جاء عملها مخالفة الشريع را تلتزمها والا جاء عملها مخالفة الشريع أن تلتزمها والا جاء عملها مخالفة المستور ، ومن ثم لايكون ذلك القرار بقانون قد تباول مسائل سياسية تأى عن الرقابة الدستورية على نحو ماذهبت اليه الحكومة ، ويكون الدفع المبدى منها في هذا العديد وبعاماص المحكمة بنظر الدعوى غير قام على أساس ، متعينا وقضه . (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٩٨٥/١/١٧ في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية ) .

وراجع التعليق واحكام النقض على المادة ١٠٨

### العقود الادارية :

نصت الفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 27 لسنة 1977 على أن د تحتص محاكم مجلس الدولة دور غيرها بالفصل فى المسائل الاترة : المنازعات الحناصة بعقود الالتزام أو الاشغال العامة أو انتوريد أو يأى عقد ادارى اخر ، وظاهر من هذا النهى أن المشرع جعل الاختصاص بنظر المنازعات المحافقة بالعقود الادارية قاصر على القضاء الادارى ومادام أن القضاء المادى غير مختص بنظرها فإن القضاء المستعجل وهر قرع منه يكون بالتالى عمو ع من نظرها .

ولم يعرف الشارع العقد الادارى الا أن محكمة القضاء الادارى عرفته بأنه العقد الذى يبرهه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام أو أحكامه وذلك بتضمين العقد شروطا استشائية غير مألوفة في القانون الحاص ، كما قضت أيضا بأن و العقود الادارية تخطف عن العقود المدنية بأنها تكون بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وبين شخص أو شركاء أو جماعة . وفي أنه تستيدف مصلحة عامة لسير العمل في موفق عام سـ وأن كفتى المتعاقمين أنها غير مصلحة عامة لسير العمل في موفق عام سـ وأن كفتى المتعاقمين في الخير متكافة إذ يجب أن يراعى فيها دائما وقبل كل فيء تقليب الصالح العام على مصلحة الأفراد سـ وهذا الهدف يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقمين في تطبقه وفي تفسيره وفي انهاد .. » .

وقد أخذ الفقه والقضاء بهذا التعريف ويستخلص منه أن العقد الأدارى له أركان ثلاثة لايعد عقدا اداريا الا بقيامها :

الركن الأول أن تكون الادارة طرفا ف الصاقد فالعقد الذي لايكون الادارة طرفا فيه لايعد عقدا اداريا فالعقرد التي ترمها شركات القطاع العام لاتعد عقودا ادارية ومثال الجهات الادارية التي تيرم عقودا ادارية الوزارات والمصاخ والمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك بشروط توافر باقى أركان المقد لأنه ليس كل عقد تكون الادارة طرفا فيه يمد عقدا اداريا إذ يحدث في بعض الأحيان أن تعقد الادارة عقودا مدنية يكون حكمها فيها حكم الأفراد من حيث سريان قواعد القانون الحاص على هذا النوع من العقود ومن ذلك تأجير بعض الجهات الادارية كوزارة الأوقاف أو مجالس المدن أو المجالس المحلية للاراض الزراعية أو الوحدات السكية التي تملكها للأفراد

الركن الثاني أن يتصل العقديم فق عام، فالعقد الذي تبرمه الوزارة ولايتصل بمرفق عام سواء بتنظيمه أو استغلاله أو المعاونة في تسهيره عن طريق توريد مواد أو تقديم خدمات أو عن طريق استخدام المرفق ذاته لايعد عقدا اداريا بل من عقود القانون الخاص ولم يعرف الشارع المرفق العام وقد عرفته محكمة القضاء الادارى بأنه كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على ادارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطان الادارة لتزويد ألجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها ، لابقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وحدمة المصالح العامة. والصفات المهيزة للمرفق العام هو أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام أي أن يكون غرضه سد حاجة عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة والا يكون الغرض من المشروع مجرد تحقيق الربح ، وللتحقيق من تلك الصفات يتعين الرجوع إلى النصوص التشريعية أن وجدت أو إلى طبيعة النشاط الذي يقوم به المرفق العام أو لنية السلطة العامة إذ أنها تملك وحدها تقرير انشاء مرفق معين أو الغاء مرفق قامم وفقا لما تراه من ظروف ومقتضيات وتستخلص نية السلطة العامة في قيام المرفق من مجموع المطروف والقرائن المحيطة بنشأة المشروع أو المتصلة بادارته أو خضوعه لرقابة ثابتة أو من منح المشروع بعض امتيازات السلطة العامة أو غير ذلك من المظاهر التي تؤكد أن نية جهة الادارة قد اتجهت إلى جعل ذلك النشاط مرفقا عاما ومن أمثلة المرافق العامة التي تسيطر عليها الدولة وتدبيرها للنفع العام مرفق المياه والكهرباء والمجارى والتبليفونات والسكك الحديدية فاذا تعاقدت احدى السلطات الأدارية على تسيير احدى هذه المرافق أو أبرمت عقد مقاوله لانشاء شيء من هذه المرافق أو توريد مواد لازمة لتسييرها أو الحفاظ عليها عد العقد اداريا الا أن تعاقد الجهة التي تدير المرفق مع الأفراد المنتفعين بالمشروع لايعد عقدا اداريا فالعقد الذي يبرمه الافراد المنتفعين بالتليفونات أو المياه أو الكهرباء مع الجهة التي تدير المرفق لايعتبر عقدا اداريا كذلك إذا تعاقدت المحافظة مع مقاول لبناء وحدات سكنية فان هذا العقد يعد اداريا إذا توافرت باق الشروط أما تأجير المحافظة هذه الوحدات للأفراد فيعتبر عقدا مدنيا .

الركن النالث أن يتضمن العقد شروطا استناتية غير مألوقة فى العقود المدنية ولم يبين المشرع ماهية الشروط الاستثالية وأنما يمكن التعرف عليها من أنه يراعى فيها أن تكون لمصلحة الجهة الادارية بمن الأرجح كأن يكون للجهة الادارية حى الأراف وتعديل المشروع ووقف تنفيله إلى أجل والغاله وتوقيع غرامات على المتعاقد الآخر ومصادرة مهماته دون المجوء إلى القضاء وأن يكون ظاهرا من شروط العقد أن ينه الجهة الادارية قد انصرفت إلى جعل العقد من العقود الإدارية فإذا صرحت جهة الادارة بأن العقد يسرى عليه القانون الخاص ولا يعتبر من العقود ادارية فإن العقد في هذه الحالة لا يعد عقدا اداريا حى لو اكتملت له سائر شروط العقد الادارى ذلك أن كثيرا من الأفراد يحجمون عن اداريا حى لو اكتملت له سائر شروط العقد الاداري ذلك أن كثيرا من الأفراد يحجمون عن

التعامل مع الحمهة الادارية إذا كان العقد اداريا وذلك لقسوة شروطه فتعمد الجمهة الادارية الى استهالة هؤلاء خاصة في عقود التوريد بأن تنص صراحة في العقد على أنه عقد مدنى .

## أهم العقود الادارية :

سبق أن بينا أن المشرع لم يورد العقود الادارية على سبيل الحصر وأشار إلى بعض منها على سبيل المثال ولايعنى ذلك أن كل عقد من العقود المسماة التى أشار اليها المشرع يعتبر عقدا اداريا فجرد أن الادارة طرفا فيه مالم تتوافر فيه باق شروط العقد الادارى ومن العقود الادارية ماهو من العقود المسماة ومنها عقود غير مسماة لاترد تحت تصر

## بعض العقود الادارية المسماة:

۱ حقد امياز المرفق العام وهو عقد تعهد به الادارة إلى أحد الأفراد أو الشركات بادارة مرفق عام واستغلاله لمدة محددة مستعينا فى ذلك بأمواله وعماله وعلى مسئوليت تحت اشراف الادارة وذلك فى مقابل تقاضيه رسوما من المنتفعين بهذا المرفق مثل النزام توويد المياه والكهرباء وتسيير ترام أو أوتويس أو استخراج بترول أو استغلال منجم.

٧ حقد الاشفال العامة وهو عقد مقاولة تعهد فيه الادارة إلى أحد الأفراد أو الشركات للقيام بيناء أو حيثة جسور أو مد للقيام بيناء أو ترميم مبانى أو صشأت كالكبارى أو حفر ترع أو مصارف أو صيانة جسور أو مد أنابيب المياه تحت الأرض أو توصيل التليفونات أو مد مواسير المجارى أو عمل حاجز لمياه البحر أو أو أوضفة الموالى وذلك خساب أحد الاشخاص الادارية وأن يكون القصد منه منفعة عامة .

٣ ـ عقد العوريد وهو كما عرفته محكمة القصاء الادارى و اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتصاه هذا الفرد أو تلك الشركة بعوريد أشياء معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل نمن معين ، ومثال هذا العقد توريد مواد حوبية للجيش أو التحوين أو أغذية أو ملابس للمدارس والمستشفيات أو مهمات للمصالح الحكومية .

 عقد النقل وهو اتفاق بموجه يسهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة من جهة إلى جهة لحساب جهة الادارة أو بوضع سيارات ركوب أو نقل أو سفن تحت تصرف جهة الادارة لمرة أو لعدة مرات.

٥ ــ عقد المساهمة في نفقات مشروع ذى نفع عام أو تقديم الماونة في انشائه أو تسييره وقد عرفه محكمة القضاء الادارى بأن عقد ادارى يصهد بمقضاه شخص برضائه واحياره بأن يشترك في نفقات مشروع من مشروعات الاشغال العامة ، كالمساهمة في انشاء مدرسة أو مستشفى بدفع جزء من تكاليف الانشاء أو جبة الأرض التي يقام عليها المشروع بعوض أو بغير عوض أو جقد انجار اخدمات بمقابل كأن يعهد شخص أو شركة بسطيف مدينة أو حي معين أو مرفق من المرافق نظير أجر معين

 ٦ ــ عقود اليع والابجار : وهي تكون عقودا مننية أو ادارية حسب شروط العقد فان توافرت فيها شروط العقد الادارى كان اداريا أما إذا كانت شروطها عادية عدت من عقود القانون المدنى وكانت جهة القصاء العادى هي المختصة بكل نزاع يغور بشأنيا . وقد ذهب رأى في الفقه إلى أن عقود بيع الادارة بعض العقارات أو المنقولات هي عقود مدنية بطيعتها لتعلقها بالأموال المجاصة للدولة لأن الأموال العامة المخصصة لنفع عام الانقها التصرف فيها وذهب رأى آخر إلى أن تلك البعقود تكون مدنية في أغلب الأحيان الا أن هذا الاجمع من أن يكون عقد الحراري إذا توافرت فيه الأركان الثلاثة الالازم توافرها في العقد الأداري ( راجع في الرأى الأول المجمع الحديث قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين صلاح يومي واسكندر زخلول ص ١٣١ وراجع في الرأى الثاني قضاء الأمور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص ١٣٣ ) وفي تقديرنا أن الرأى المناخر هو الذي يعتق وصحيح القانون إذ قد يكون هدف جهة الادارة من هذا اليع هو اخلاء الأكان من المال للمنع في فيرة محددة لقيم جهة الادارة مشروعا للنفع العام كقطه أشجار لانشاء طريق أو ترعة أو مصرف أو يهم انقاض مبنى لاقامة مستشفى أو مدرسة مكانه ويشرط تواظريق أو ترعة إدادري وقد قصت محكمة القصاء الاداري بأن تصرف الدولة في أملاكها الخاصة يخضع للقواعد المدنية وأن يع غار الحدائق المملوكة للادارة عقد عاص

# اختصاص القضاء المدنى بتكييف العقود الادارية :

لما كان القانون لم يعرف العقود الادارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يبتدى بها فى القول بعوفير الشروط اللازمة لها وخصائها وصيائها من تعرض السلطة القضائية ها بتعطيل أو يأويل فان من وطبقة المخاتم تعطي هذه العقود وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل فى الفصل فى السلطات وحاية الأفراد وحقوقهم وذلك توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النواع المطروح عليا وعلى ذلك يمكون شحكمة المواد المستعجلة إذا طلب منها اتخاذ اجراء وقتى بشأن عقد معرم بين جهة الادارة وفرد أو شركة أن تبحث من ظاهر المستدات شروط هذا المقد حتى تعطيه وصفه القانوني الصحيح فإن استان لها أنه عقد ادارى امتع عليا أتخاذ الإجراء الوقتى المطلوب وتعين عليا أن تقضى بعدم احتصاصها حتى ولو توافر فى الدعوى ركى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق أما إذا بدا لها من ظاهر الأوراق أن العقد من عقود القانون المذلى كانت مختصة بالإجراء الوقتى المطلوب إذا توافر فى الدعوى ركى الاستعجال وعدم الحق الحق الحق

## أحكام النقض:

١ ــ المتفق عليه بين أطراف الخصومة أن الوزارة الملعون صدياً قد كلفت الطاعن باستغلال ملح الطعام من ملاحة ادكو وفق الالتزامات الواردة بالعطاء المقدم منه وقد حوى هذا العقد شروطا استثانية غير مألوفة في عقود القانون الحاص وبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص الى تكييف مثل هذا العقد بأنه عقد ادارى وأورد نص البتد النامن والعشرين منه من أنه و حالة الهاء العقد لأى سبب من الأسباب أو انتهاء مدته تؤول إلى الحكومة ملكية جميع العقارات والمتولات المسلم المتعارات والمستخدمة في استغلال منطقة العقد والتي تعتبر لازمة لسير دولاب العمل في الملاحات على أحسن وجه نما يكون مقاماً أو موجودا داخل الملاحات وتصبح جميع تلك "
في الملاحات على أحسن وجه نما يكون مقاماً أو موجودا داخل الملاحات وتصبح جميع تلك "
الأخياء ملكا خاصاً للحكومة دون سواها من غير أن تكون مازمة بدفع أى غن أو مقابل تعريض

سواء لصاحب الاستغلال أو لسواه ، ثم أعمل هذا الشرط بعد خلوصه إلى تكييف العقد تكييفا صحيحا بأنه عقد اداري وأقام قصاءه في الموضوع على ماتضمنه نص البند السالف باعتباره قانون المتعاقدين دون إعمال القواعد المقررة في القانون المدنى في شأن عقود الاذعان وهذا الذي ذهب اليه الحكم وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه من المقرر ـــ وعلى ماجرى به قضاءه هذه المحكمة ــ أن الترخيص بمثل هذا الاستغلال واحتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الحاص مثل الشرط الوارد في البند ٢٨ من العقد يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد اداري وصفا قانونيا صحيحاً ، ولما كان الاستثناء الوارد بالمادة ١٤٩ من القانون المدنى في شأن عقود الاذعان خاص بالعقود المدنية ، فان النمي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( نقض ١٩٧٨/٦/٧ سنة ٢٩ الجزء الأول ص ١٤١١ ) . ٢ ــ لما كان مفاد المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٥٣ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧١ باصدار قانون الم سسات العامة وشركات القطاع العام \_ التي رددت \_ حكم المواد ٣٢ ، ٣٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٦ ـ أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءا من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير ، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لاتعتبر من اشخاص القانون العام وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والانشآءات السياحية بالمعمورة لايعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة ، وكان يتعين لاعتبار العقد اداريا أن تكون الادارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن تتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الحاص ، ومن ثم فان العقود التي تبرمها الشركة الطاعة مع غير أشخاص القانون العام لاتعير من قبيل العقود الأدارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتبي إلى أن العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون عليها لايعتبر من العقود الادارية تأسيسا على أن الادارة بوصفها سلطة عامة ليست طرفا فيه ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولايعبه عدم رده على دفاع الشركة الطاعنة من أن التعاقدوارد على مال عامأو أن العقد المتنازع عليه يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إذ ليس حمّا على الحكم أن يتبع الحَصُوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه طللًا أنَّه أقام قضاءه على مايكفي لحمله ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون غير سديد . ( نقض ١٩٧٨/٢/٨ سنة ٢٩ الجزء الأول . ( \$14,0

٣ لم يعرف القانون العقود الادارية ولم يين خصائصها التي تميزها والتي يتدى بها في القول بتوافر القروط اللازمة لها وخصائها وصهائها من تعرض الحاكم لها بالتحطيل أو بالتأويل الا أن اعطاء العقود التي تبرمها جهة الادارة وصفها القانوني الصحيح باعبارها عقودا ادارية أو مدنية يتم على هدى مايترى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من ابرامها ، ولما كانت العقود التي تبرمها الادارة مع الافراد لاتعتبر عقودا ادارية للله وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة لله الوادة بيتها في الأعمد في شأمها بالمقانون المقانون المقا

تحيل فيها الادارة على اللوائح الخاصة بها ، وكان بيين من الحكيم الابتدائي الصادر في ١٩٦٦/٢/١٦ والمؤيد لاسبابة بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولاتيا بنظر الدعوى على قوله و الثابت من العقد المؤرخ ٥٠/١/١ عرب المدعر عليه بصفته \_ الطاعن الثاني \_ عهد إلى المدعى \_ المطعون عليه \_ بعملية حفر وردم حادق لكابلات الشبكة الأرضية وفرد هذه الكابلات والعقد بهذه الصورة لايعدو أن يكون عقد مقاولة إذ لم يتضمن شروطا غير مألوفة تخرجه عن نطاق تطبيق القانون الخاص ، مما مفاده أن المحكمة رأت أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الحاص أو تكشف عن نية الادارة في اختيار وسائل القانون العام وهو مايفقد العقد ركنا جوهريا من أركانه كعقد اداري ويخرجه بالتالي عن دائرة العقود الادارية ، ولما كان الطاعنان لم يقدما نحكمة الأسجناف العقد موضوع الدعوي للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد اداري ، بل قدما ورقة معنونة بأنها و الشروط الخاصة بعملية حفر خنادق وفرد ورمي كابلات ضغط ٥, ٥ ا ك. ف ، وهي التي قدماها بملف الطعن ، ولا محل للتعويل على هذه الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه ولا تغني عن تقديم العقد ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص وتختص بنظرها جهة القضاء العادى فانه لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١٩٧٧/٤/١٩ سنة ٢٨ الجزء الأول ص ٩٩٥ ) .

٤ ــ لما كان القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نص في المادة ١١ منه على سريان أحكامه على مقاولات الاعمال ، وفي المادة ١٣ على أن ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد مالم ينظمه هذا القانون من أحكام واجراءات ، وقد أصدر الوزير المذكور القرار رقم ٤٢٥ لسنة ١٩٥٧ بلائحة المناقصات والمزايدات التي أجازت المادة ٩٤ منها لجهة الادارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول وتحتجز مايوجد بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد ضمانا لحقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن أية خسارة تلحقه من جراء ذلك اليم ، وكانت هذه الحقوق المقررة لجهة الادارة بمقتضى قانون المناقصات والمزايدات واللائحة الصادرة بمقتضاه تتعلق بأحكام العقود الإدارية ولا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدنى ولا بطرق التنفيذ المقررة بقانون المرافعات وقانون الحجز الاداري ، وكان لاخلاف بين الطِرفين في أن عقِد رصف الطرق العامة الذي يربطهما هو عقد مقاولة أشغال عامة وهو من ثم عقد ادارى ، وقد نص في دفتر الشروط الخاصة به والقدم من الطاعنين على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد جاز لجهة الادارة أن تبيع الآلات والأدوات والمواد التي أستحضرها المقاول وتسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ، كما نص فيه على أن تطبق بشأن هذا العقد أحكام قيرار وزير المالية والاقتصاد رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٥٧ السالف ذكره ، وقد تحفظ الطاعان على أدوات الطعون صده وآلاته وحددا يوما ليعها مستدين إلى شروط العقد الاداري والتشريع الذى يمكمه فأقام المطعون ضده دعوى مستججلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذي وصَّفه بأنه حجز اداري ، ودفع الطاعِنان بعدم اختصاص القصاء العادي بنظر الدعوي واختصاص القضاء الاداري بيا لتعلقها يعقد اداري ، ولما كان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد كيف الاجراء الذي اتخذه الطاعنان بأنه حجز اداري

ورتب على ذلك اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به ، وكان على محكمة الموضوع الا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وانما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذي تتيينه من وقائع الدعوي ، وكان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول ، المطَّعون ضده ، وآلاته وتحديد بوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو انه أجراء اتخذته جهة الادارة بمقتضى شروط العقد الاداري الذي يربطها بالمطعون صده ، وهو ليس في حقيقته أمرا بتوقيع الحجز الاداري مما يخضع لاحكام قانون الحجز الاداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من قانون عملس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ــ الذي رفعت الدعوى في ظله \_ والمقابلة للمادة ١٠ بند ١١ من القانون الحالى رقم٤٧ لسنة١٩٧٣ \_ تقضي بأن محكمة القضاء الاداري تختص ــ دون غيرها ــ بالمنازعات الخاصة بالعقود الادارية وهو احتصاص مطلق شامل لاصل تلك المنازعات وما يتفرع منها ومن ثم يمتد اختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الادارى من اجراءات وقرارات وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وانتهى إلى اختصاص القضاء العادي بالدعوى وقضى فيها ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في مسألة احتصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن جالات وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض وحيث أنه لما سبق ذكره يتعين نقص الحكم المطعون فيه . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقلم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدءري . ( نقض ١٩٧٤/٢/١٦ سنة ٢٥ ص ٣٣١ ) . ٥ ـــ لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن قضاءه بفوائد الأجرة المتأخرة على المطعوب ضده، هو تعويض كاف للطاعنة يغني عن مصادرة التأمين في حين أن العقد أساس الدعوى قد توافرت فيه الجمائص الذاتية للعقد الادارى بابرامه بين جهة ادارية عامة ــ الطاعنة ــ وبين المطعون صده خصصت له بمقتضاه اجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع والمصارف العامة للانتفاع بها انتفاعا خاصا لقاء جعل معين بشروط غير مألوفة في القانون الحاص منها حق جهة الادارة في الغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد إلاخلال بالالتزامات الناشئة عنه وكان من المقرر أن العقود الادارية تحكمها أصول القانون الادارى دون أحكام القانون الحاص وكانت هذه الأصول تقضى \_ وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة \_ بأن الاتفاق على حق جهة الادارة في مصادرة التأمين لاخلال المتعاقد معها بالالتزامات التي يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التي تملك الجهة توقيعها عليه وكانت هذه الجزاءات لاتستهدف تقويم اعوجاج ف تبفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ماتتوخي تحقيق الصالح العام وكان السبيل لذلك هو منح جهة الادارة الحق في توقيع الجزاءات الاتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للالتجاء الى القضاء لاستصدار حكم بها ، لما كان ما سَلْف فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقعني برد مبلغ التأمين إلى المطعون ضده على الرغم من أحقية الطاعنة في مصادرته ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقصه . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما صلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب المطمون ضده رد مبلغ التأمين اليه وبأحقية الطاعنة في مصادرة هذا المبلغ ر نقض ١٩٧٤/٥/٧ سنة ٢٥ ص ٨٠٨ ) .

7 ــ وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أبده الحكم المطعون فيه وأحال البه في أسبابه قد أقام قضاءه برفض الدفع على ﴿ أنه وان كانت القاعدة الأصلية تقضى بعدم احتصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي تتصل بالمنازعات الموضوعية التي تخرج من ولاية القضاء العادى الا أنه بالنسبة للاشكالات الوقتية في تنفيذ الاحكام بوجد ثمة اعتبار آخر له أهميته يجب مراعاته عند تطبيقها وهو أن التنفيذ يجرى على المال ، وأن جهة القضاء العادى التي يتفرع عنها القضاء المستعجل هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات المتصلة بالمال ، وعلى هذا فان القضاء المستعجل يختص بالأشكالات الوقتية حتى ولو كان السند المنفذ به يتصل بجهة قضاء أخرى ، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ، ذلك أنه وأن كانت محكمة القضاء الاداري هي المختصة وحدها بالفِصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية ، إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالالزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراقبة اجراءات التنفيذ والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمال ، ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتية المتعلِّقة بالتنفيذ ، إذ لا شأن لهذه الاشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه كما أنها لاتعد طعنا على الحكم وانما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ، وذلك بخلاف المساتل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت والتي تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن اختصاص القضاء العادى والتي قد يرى القاضي المستعجل فيها ما لايراه قاضي الدعوى وهي المسائل ألتي استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها. إذ كان ذلك وكان الواقع في الدعوى إن الإشكالِ المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له استنادا إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بالحكم رقم و١١/٥/١ ق محكمة القضاء الاداري يتعلق بالمنشأة التي كان بملكها ، وأنه لم يعد مسئولًا عن ادائه بعد تأمم هذه المنشأة وزيادة أصولها عن خصومها دون أن يكون مبنى الاشكال نزاعا مما يختص به القضاء الادارى ، وحده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باحتصاصه بنظر الاشكال تطيقا لنص المادة ١/٤٩ من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ١٩٧٣/٢/١ سنة ٢٤ الجزء الأول ص ۱۳۱) .

٧ ــ انه وان لم يعرف القانون العقود الادارية ولم يين اخصائص التي تميزها والتي يهدى يها القول بموافر الشروط اللازمة فما وطحمانها وصيانها من تعرض السلطة القصائية فما بالتعطيل أو بالتأويل ، الا أن اعطاء العقود التي تيرمها جهات الادارة وصفها القانولى الصحيح باعبارها عقودا ادارية أو مدنية يم على هدى ماجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من ابرامها . ولما كانت العقود التي تكون الدولة أو احدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لاتعبر على ماجرى به قضاء هذه الحكمة حسودا ادارية الا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واستهدف جهة الادارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى ، وكان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من اقامة جاح لها في سوق الانتاج موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من اقامة جاح لها في سوق الانتاج الصاعي لعام ١٩٩٣ عمرد عرض منتجانها فيه ابتفاء الإعلان عن أوجه نشاطها وهو انتاج البرول وتوزيعه على حجهور المنطعين وهو قصد لاصلة له بسير المرفق وانتظامه وهو انتاج البرول وتوزيعه على حجهور المنطعين

تما يقد الصد الأنف الذكر ركنا جوهريا من أركانه كعقد ادارى ويفرجه بالتالى عن دائرة المقود الادارية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على قوله و أن العقد الميم بين المؤسسة العامة للبترول ( المطعون ضغما الأولى ) والشركة المستأنف عليها ( الطاعنة ) يعتبر عقد أدخال عامة وهو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام والشركة المستأنف عليها بمقتضاه تعهدت الشركة الأخيرة بيناء جاح خاص للمؤسسة بالمعرض وهي شخص معنوى عام تحقيقا لمصلحة عامة مقابل مبلغ عدد في العقد وعلى انخذ ذلك فيحبر هذا البقد عقدا اداريا » . ولما كان الوصف القانوني الذي أسيعه الحكم على العقد المؤسسة بأنه عقد ادارى يمثالف الوصف القانوني الذي أسيعه الحكم على العقد بعدم اختصاص المحاكم ولايا بنظر الدعوى تأسيسا على هذا الوصف الخاطيء فإنه يكون فجد أعطأ في تعليق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب . ( نقض ١٩٣٨ / ١٩ مستة ١٨ العدد التالى

٨ ــ وحيث انه لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض النفع بعدم الاختصاص الولائي على قوله و أن العبرة في تكييف الاتفاقات ليست بالوصف الذي يخلعه عليها المتعاقدان وانما العيرة بمضمون الاتفاق وبالقصد المشترك لطرفيه ، وقد نص في البند الثاني من العقد موضوع الدعوى على أن يشغل المدعى المطعون عليه المسكن نظير عشرة جيبات شهريا مِقابل انتفاعه به ومن ثم يكون هذا العقد عقد ايجار ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة ٥٥٨ مدني ، وأن عقد الابجار قد يكون مدنيا وقد يكون اداريا وليس يكفى لاعتبار العقد اداريا أن تكون الادارة طرفا فيه ، أو أن يكون قد حوى شروطا استثنائية غير مَالوفة في مجال القانون الخاص ، وانما يشترط لاعتباره كذلك أن يتصل بمرفق عام سواء بتسييره أو ادارته أو استغلاله أو المعاونة أو المساهمة فيه ، وانه لم ينص في العقد المبرم بين الطرفين على أن المدعى اتما حول له الانتفاع بالمسكن تبعا لوظيفته ، وواضح أن هذا المسكن ليس ملحقا بمرفق الصحة الذي كان موظفا فيه ، وأن مساكن مجلس المدينة لايقتصِر شغلها على العاملين في الحكومةِ أو القطاع العام ، والعقود وأن مساكن تجلس المدينة لايقتصر شغلها على العاملين في الحكومة أو القطاع العام ، والعقود المتعلقة بهذه الأماكن لاتتصل بمرفق عام وتسرى عليها كافة القواعد الامرة التي تضمنتها قوانين الانجارات ، وقد نصَّت المادة الأولى من القرار الضميرى العشريعي رقم 1 سنة ١٩٦٥ على أنه يسرى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ \_ في شأن تحديد ايجار الأماكن \_ على المباني المملوكة للحكومة والهيات والمؤسسات العامة وممالس المافظات والمدن التي تؤجرها ولما تقدم يكون البادي أن العقد الميرم بين الطرفين الها هو عقد ايجار مدنى ، ومن ثم يكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول الطَّاعن الأول في غير محله ، ويعين اهمالا للأثر القانوني المترتب على هذا العقد اجابة المدعى إلى طلباته ، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد هذا الحكم وأحال إلى أسبابه قد أضاف إلى ذلك قرله وأن هذا المسكن ليس مرفقا عاما أو ملحقا بمرفق عام بطريق التهمية أو التخصيص كما أن مجلس المدينة لم يهدف من العقد تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أنه وأن كان هدفه من انشاء تلك المساكن مصلحة عامة كا يلهب في دفاعه الا أن تلك للصلحة لم تكن هدف التعاقد إذ لابيدف العقد الا إلى تحقيق مصلحة خاصة لقرد مقابل مبلغ يتقاضاه مجلس المدينة ، ومتى كان ذك ، فان قضاء الحكم المستألف لايكون منطوياً على الفاء أمر اداري متى كان البادي

من الأوراق أن جهة الإدارة قد تعدت السلطة الخولة لها واتخذت اجراء لايتفق مع القانون مما يهدر الحصانة الممنوحة للأمر الاداري ، ويكون ماقام به المستأنفان ــ الطاعنان ــ أن هو الا عمل علم الى يختص القضاء بمح أثره ، وكان بين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين طرق هذه الدعوى بأنها علاقة ايجارية من علاقات القانون الخاص التي تخضع لأحكام عقد الايجار في القانون المدنى بصفة عامة ولم يعتبرها ترخيصا أو عقدا اداريا ، وأشار إلى أنه لايغير من هذا النظر وصف اغرر الذي ارتبط به الطرفان بأنه ترخيص ، طالما أنه لم يثبت لدى المحكمة من الأوراق التي قدمها اليها الطاعنان أن المسكن مثار النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة ، أو أن العقد المتعلق بذلك المسكن يتصل بتسبيع مرفق عام أو يحقق غرضا من أغراضه . ولما كان من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لايرد الاعلى الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام، وكان بلزم لاعتبار العقد اداريا أن تكون آلدولة أو ما اليها مَن الاشخاص العامة طرفا فيه ، وأن يحترى على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الحناص علاوة عل أن يكون ــ وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة ــ متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره . لما كان ذلك ، وكان ماقرره الحكم المطعون فيه ـ مما سلفت الإشارة اليه ـ مستمدا من أوراق الدعوى ولا خطأ فيه قانونا ، فان الحِكم إذ اعتبر القرار الصادر بانهاء عقد الايجار المبرم بين المطعون عليه وبين الطاعن الثاني بالارادة النفردة لهذا الأخير ، اجراء مخالفا لأحكام القانون الذي يحمى المستأجر من انهاء العقد الذي يستأجر بمقتضاه مسكنا بناء على رغبة المؤجر الا لأمباب محددة ليس من بينها تغيير وظيفة المستأجر ، ومن ثم لايعتبر قرارا اداريا محصنا من مساس المحاكم العادية به ــ وقفا أو الغاء ــ فانه لايكون قد حالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . ( نقض ١٩٧٣/٥/٨ سنة ٢٤ العدد الثاني ص ٢١١).

٩ ــ وحيث أن الطعن أقيم على مبب واحد حاصله اشطأ في تطبيق القانون ، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وباجتصاصه على أن العقد الذي يوبط المطعون ضده بالطاعن هو عقد سيم مدني لايتصل بمشاط مرفق عام ، ويقول العقد الذي الذي التي المحكم خطأ في تكيف البقد ذلك أنه عقد ادارى توافرت فيه كافة الاركان لاعتباره عقدا اداري ، لأن الطاعن رهو أحد أطرافه من أشخاص القانون العام ، وقد أبت ت في ابرامه وسائل القانون العام إذ تم التعاقد أطرافه من أشخاص القانون العام ، ووقد أبتمت في البند التاسع منه على خضوعه للاتحة المذكورة وأى تعديلات تطرأ عليها . ومن المنافضة على المراسة على من المنافضة أو المزايدة أو المراسة بل تضميح المنافضة أو المزايدة أو المام وتصمين المقد متصل بادارة العام وتصمين المقد متصل بادارة المراسة على المراسة بل المنافضة الموجدة بالطريق ويقطع ورفع الاشجار الضخمة المعروسة بها توسيع الطريق ويقطع ورفع الاشجار الضخمة المعروسة بها توسيع الطريق ويقطع ورفع الاشجار الضخمة المعروسة بيا توسيع الطريق ويقطع ورفع الاشجار الضخمة المعروسة بيا توسيع الطريق ويقطع ورفع الاشجار المنافضة على المطبون بيا توسيع الطريق وقطها خلال أسبوع من تارفخ الموم التالى لسداد المتن ورسبت المزايدة هل المطبون ويقطع ورفع الاشجار المنافحة على المطبون برفعها من موقعها خلال أسبوع من تارفخ الهوم التالى لسداد المتن ورسبت المزايدة على المطبون برفعها من موقعها خلال أسبوع من تارفخ الهوم التالى لسداد المتن ورسبت المزايدة على المطبون المقون ورست المزايدة على المطبون المنافعة على المطبون المنافعة الإشعاد المنافعة المؤمنة على المطبون المنافعة المنافعة الإشعاد وأشهر عن من تارفخ الهوم التالى لسداد المتن ورسبت المزايدة على المطبون المنافعة المؤمنة على المنافعة المؤمنة المؤمنة المؤمنة على المنافعة المؤمنة المؤمنة المؤمنة على المنافعة المؤمنة المؤمنة على المؤمنة المؤمنة على المؤمنة الم

ضده ولم يكن البيع مقصودا لذاته ، كما انتبى إلى ذلك الحكم المطعون فيه . وانحا كان الهدف الرئيسي من العقد هو رفع الاشجار من الطريق حتى يكن ازالة الجزيرة الوسطى منه ورصف مكانها وادخالها في سعة الطريق بما يجمل العقد متصلا بنشاط مرفق من المرافق التي يديرها الطاعن وهو مرفق المروق و كذلك الزامه بالحافظة على جميع المرافق العامة الموجودة فيه بما يلل على مشاركة المطعون ضده في نشاط المرفق على هذا المحمود على بمعال العقد المرم ينه وبين الطاعن عقدا اداريا وأضاف الطاعن أنه لما كان العقد المرم ينه وبين الطاعن تشأ عنه تخرج عن ينه وبين المحادي وتدخل في اختصاص القضاء الادارى اعمالا لنص لمادة العاشرة من المائل النفي المنت من المائل المحمود على المؤلفة من المائل المحمود على المائل المائل المائل المائل المائل المائل المحمود على اختصاص العامن فيها إذ انتبى إلى انعقد الدال المحمود المحمود فيها إذ انتبى إلى انعقد المائد المحمود المحم

وحيث أن هذا النعي صحيح ، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على قوله د انه باجراء النظر على العلاقة القائمة بين المدعى ( المطعون صده ) ومحافظة الجيزة ( الطاعن ) يبين أنه اشترى مالا خاصًا من أموال الدولة ولا شأن هذا العقد بتسيير مرفق عام أو المساهمة فيه ، فلايعد من قبيل العقود الادارية ولو تم بطريق المزايدة طبقا للاتحة المزايدات والمناقصات ، ثم استطرد الحكم إلى القول و إنه ليس لجهة الادارة أن تحصل بطريق الحجر الادارى مالها من تعويض الضرر اللي أصابها بعد أن تقدر هذا التعويض بذاتها دون استصدار حكم ، وهي إذ توقع الحجز الاداري في سييل استيفاء مثل هذا المال يكون اجراء مشوبا ببطلان جوهري بخرجه عن كونه حجزا اداريا ، انما يضحّي عملا ماديا يختص القضاء العادي بالحكم بعدم الاعتداد به ، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروط بيع الاشجار الكائنة في طريق النيل في المسافة بين كوبرى الجلاء وكوبرى الزمالك ، كما تضمن العقد الزام المطعون ضده برفع الاشجار بالمأوى الوسطى خلال أسبوع من اليوم التالي لدفع الثمن ، وكان هذا العقد قد تم بطريق المزايدة ودفع تأمين لدخولها ، كما تضمن أنه في حالة التآخير يطبق على الراسي عليه المزاد لاتحة المناقصات والمزايدات ، كما تضمن النزام الراسي عليه المزاد بالمحافظة على الطريق والمرافق الموجودة به وتسهيل عملية المرور للسيارات والمارة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد الاداري هو العقد الذي ييرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل بالمرفق العام ويحقق غرضا من أغراضه مع الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الحاص ، وإذ كان العقد سند التنفيذ الاداري قد أبرع بين الطاعن وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعود عليه وتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة ف القانون الجاص ، وذلك بتطبيق لاتحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد ، وكان العقد متصلا بمرفق عام وهو مرفق المرور فى الطريق العام بين كوبرى الجلاء وكوبرى الزمالك ويحقق غرضًا من أغراض المرفق ، فانه ليس بصحيح ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقدًا مدنيا بل يجبر عقدا اداريا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الادارى عل أن سنده لايعتبر عقدا اداريا ، ولايجوز توقيع الحجز بمقبضاه وأن اجراء

الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزا اداريا ويعتبر عملا ماديا ، وإذ تقضى المادة الماشرة من القانون رقم ٥٥ سنة ١٩٥٩ باختصاص جهة القضاء الاداري بالمنازعات المحلقة بالعقود الادارية سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة ، فان الحكم المطون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع على الأساس الذي أقام عليه قضاءه . ولما كانت المادية الثانية من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائي ولما تقدم فان الطعن يكون جازا .

وحين أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى واحالتها إلى تجلس الدولة بيئة قضاء ادارى عملا بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٧١/١١/١٧ منة ٢٧ العدد الثالث ص ٩٠٠ ) .

١٠ ـــ الغرامات ومبالغ التأمين التي ينص عليها في العقود الأدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية إذ يقصد بها ... على ماجرى به قضاء جلمه إشكمة بــ ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزامه حرصا على سير المرفق العام بانتظام واطراد ، فيحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة ثما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقدين كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالنزامة، ولا يتعرف بحجة انتخاء المشرر أو المنافذة و تقدير الفرامة أو التأمين بحجة انتخاء الشرر أو المنافذة معهد لما كان ذلك وكأن الحكم المطعود في قد خالف هذا النظر إذا اعتبر أن ما نص عليه في عقد التوريد من أحقية الحكومة في مصادرة التأمين واقتضاء الفرامات نوعا من التعويض عالاتفاق الذى لايستحق المعلوث ضامة وفوع ضرر لجهة الإدارة وانه يجوز تخفيض هذا التعويض بها الائماق المنافذة المعامن ضامة دون خصم مبلغ 10 يجوز تخفيض هذا التعويض بها يتعامل اهترامات ودون احساب مبلغ التأمين باعتباره قد أصبح حقا للطاعنة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ... باعتباره قد أصبح حقا للطاعنة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ... ويتعاره قد أصبح حقا للطاعة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبق القانون بما يستوجب نقضه ...

١١ ــ لما كان عقد التوريد الذي بين الوزارة وبين مورث المطعون صدهم والذي تفاسخ عنه هو حقد اداري لأنه أبرم بين هذا المورث وبين إحدى جهات الادارة ( وزارة التربية والتعلم ) بشأن توريد أغلية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم واحتوى العقد على شروط غير مألوفة في القانون الحاس كم يبين من الشروط الواردة في كراسة توريد الأغلية التي تعتبر مكملة لشروط العقد فان هذا العقد تحكمه أصول القانون الاداري دون أحكام القانون المدفي وتقعني تلك الأصول بأن غرامات التأخري والتخلف عن التنفيذ التي ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية إذ أن هذه الفرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتوامه في المواعد المعقوم عليها في معان وفاء المتعالم وهي بهذه

المثابة لاستهدف تقويم الاعوجاج في تعفيذ الالتوامات التعاقدية بقدر ماتعوضي من تأمين سبر المرافق العامة واطراد عملها ولذلك يحق للادارة أن توقع الغرامة المصوص عليها في العقد من تعلق المدامة واطراد عملها ولذلك بمجرد وقوع المخافقة التي تقررت تعلق المدامة حزاء لها كم أن الادارة أن تستول قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا في ذهبا المتعاقد المنطق ولا يوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اعلال هذا المتعاقد بالتوامه فلا يجرز غذا الأعمر أو المنطقة التعاقد المتعاقد المتعاقد على الموامة في العقد المتوافق المدامة كلها أو بعضها بمجمعة انتخاء العرر أو من الغرامة الإإذا أثبت أن اخلاله بالتوامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة من الغرامة الإذارة المتعاقدة أو المنافقة عند ( نقض ١٩٣٧/ ١٩٣٩ منه ١٤ العدد التوامه أو التخلف عند ( نقض ١٩٣٧/ ١٩٣٩ منه ١٧ العدد الثاني ص ٨٢٥) .

١٢ \_ من المقرر في فقد القانون الادارى أنه وأن كان من سئى جهة الادارة أن تعازل عن الفرامات المنصوص عليها في العقد الادارى كلها أو بعضها فانه يشترط لذلك أن تكشف عن ارادتها في هذا التازل بكيفية صريحة . ( حكم النقض السابق ) .

10 سل كانت المادة العاشرة من القانون رقم 110 لسنة 1970 ( تطابق الفقرة الحادية من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الجديد رقم 22 لسنة 1977) تعم على أن علم الدولة الجديد رقم 22 لسنة 1977) تعم على أن علم الدولة يفصل بهنة لبضاء ادارى دون غيره في المنازعات الحاصة يتقود الالتزام والاشعال العامة والتوريد أو بأى عقد ادارى آخر ، ومفاد عجز النص أن عقد التوريد ليس عقدا اداريا على الملاقة بتخصيص القانون وانما يشترط لاسباغ هذه الصفة عليه أن يكون اداريا بطبيجه وضعائصه الذاتية ، وهو لايكون كذلك الا إذا أبرم مع احدى جهات الادارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحدى على شروط غير مألوقة في القانون الحاص.

ولما كان لم يقم دليل من الأوراق على أن التعاقد موضوع الدعوى قد اجبوى على شروط الستاتية غير مألوقة في نعاق القانون الحاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الادارى ونجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الادارة في الأحد بأسلوب القانون العام في الصاقد ... لما كان ذلك ، فان التعاقد موضوع هذه الدعوى لايكون من عقود التوريد الادارية المسجاة في المادة سائفة الذكر والتي يختص القضاء الادارى دون غيره بالفصل في المنازعات الناشة عنها ويكون المكون في إذ التزم هذا النظر فقد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية على الصحيح في القانسون ، ومن ثم يعمين رفض الطعن . ( نقض المحاكم المحاكم المدد الثالث ص ١٩٩٥) .

12 وحيث أنه يين من الحكم المطعون فيه أنه وأن كان قد وصف العقد أساس الدعوى الوصف القد أساس الدعوى الرصف القانوني الصبحح بأن اعتبره عقدا اداريا توافرت فيه الحصائص المائية للبقيد الادارى بابرامه بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام و وهي مصلحة السكة الحديد ب وبين المطعون ضده الأول بقصد ادارة مرفق عام وهو أحد المقاصف التابعة للمصلحة لتقدم فيه المكولات والمشروبات لموظفي وعمال مصلحة الطيفونات بالقاهرة بأسعار عددة ، كما تضمن العقد شروطا غير مألوفة في العاد العقد العقد شروطا غير مألوفة في العاد العقد شروطا غير مألوفة في العاد العقد شروطا غير مألوفة في العاد العقد المقد

ومصادرة التأمين بمجدد الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه ، الا أن المحكمة عندما عرضت إلى الشرط الخاص بمصادرة التأمين قالت في شأنه ما يأتي و وحيث أنه فيما يختص بالتأمين وطلب استنزاله من جانب المستأنفين ( المطعون ضدهما ) من جهة وطلب مصادرته من جانب المستأنف عليــه الطاعن من جهة أخرى فانه بيين أن مبلغ التأمين المشروط في العقد أن هو الا وسيلة من وسائل الصغط على المتعاقد مع جهة الادارة حتى يقوم بتنفيذ تعهده على الوجه الأكمل المشروط في العقد ، فالغرض من التأمين هو استمرار نفاذ العقد ، فاذا ما رأت الجهة الادارية انهاء العقد زالت الحكمة من تنفيذ شرط مصادرة التأمين وأصبح التأمين في هذه الحالة ضمانا فقط لرجوع الادارة بالمبالغ التي يحكم بها على المتعاقد معها فلها أن تخصمه من المبلغ المحكوم به ولكن لايجوز لها أن تصادر التأمين دون خصمه من المبلغ المحكوم به ، ثم رتب الحكم على ذلك خصم مبلغ التأمين من الملغ المحكوم به ابتدائيا وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه في هذا الخصوص غير صَحِيحٌ فِي القانون ذلك أن العقود الادارية تحكمها أصول القانون الاداري دون أحكام القانون الخاص. ولما كانت هذه الأصول تقضى بأن الاتفاق على حق الادارة في مصادرة التأمين لاخلال المتعاقد بالالتزامات التي يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التي تملك جهة الادارة توقيعها عليه ، وكانت هذه الجزاءات لاتستهدف تقويم اعوجاج في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخي تأمين سير المرفق العام بانتظام واضطراد وكان السييل لتحقيق هذه الغاية هو منح الادارة الحق في توقيع الجزاءات الاتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء لاستصدار الحكم بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطمون فيه إذ قضى بخصم قم التأمين من هملة الملغ المحكوم به ابتدائيا رغم النص صراحة في الترخيص على أحقية الادارة في مصادرته بمجرد اخلال المطعون صدهما بالتزاماتهما المترتبة على العقد ـ ومنها الالتزام الخاص بالوفاء بمقابل الانتفاع في المقصف \_ فانه بكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ( نقض ١٩٢٥/١٠/١٥ سنة ١٦ العدد النالث ص ۸۹۷).

١٥ \_ وحيث انه يين من أسباب إلحكم الابتداق التي أحال اليها الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاء بالزام الوزارة الطاعنة برد ماصادرته من تأمين على قوله ؛ وحيث أنه في خصوص استرداد الجزء المصادر من التأمين فان البادى من شروط البحاقد أن الطرفين اتفقا على أن تقصير المدعى في العرويد كله أو بعضه يستجع الغاء العقد ومصادرة التأمين وهذا الذى تراضى عليه الطرفان بخصوص البأمين هو من قبل الاتفاق على الشرط الجزاق الذى بحدد به مقدار التعويض الذى يستخفه الملتان إذا تأخر المدين قبل الاتفاق المن المؤلف وقم ع الغير و العنيل أن المدار التعويض المنادة المؤلف وقم عالفير إذ نص في الفقرة الأولى من المادة \$ ٤٠ أن التعويض الاتفاق لايكون مستجقاً إذا أقب المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ولما كان الفرض وقوع العمرر والتي على عائق المدين عب البات أن الدائن لم يلحقه ضرر ولما كان المستفاد من كتاب مبلاح الإسلحة والمهمات المؤرخ ٥ ﴿١٩٤٤ و ١٩ لمين علي المنتف من المدين علي المنادة علي المنادة على المنادة علي المنادة على عصورة عزء التأمون المنادة على المنادة عن كان المنادة على المنادة عن كان علية المنادة عند على المنادة عن العادي المنادة المنادة عن المنادة عن كان علية المنادة المنادة عن العادة المنادة عن المنادة المنادة عن المنادة عن المنادة عن المنادة عن المنادة المنادة عن المنادة عن المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة عن المنادة عن

اليه لأن التعويض خطأ وضرر وعلاقة تربط بينهما برباط السببية ، وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه بيين من العقد أساس الدعوى أنه ميرم بين وزارة الدفاع وبين المطعون عليه وقد تعهد الأخير بمقتضاه أن يورد عددا من الأحذية والنعال المبينة به ف بحر أربعة شهور تنتيي في ١٩٥٧/١٠/١ ، وتم التعاقد بينه وبين الوزارة عن طريق مناقصة رست عليه أحوت ضمن ما أحوته من شروط على حق الوزارة في الغاء العقد (أ) إذا ارتكب المتعهد أو من ينوب عنه أي شيء من قبيل الرشوة أو السب أو أي محاولة من هذا القبيل لدي أي موظف أو عامل . (ب)إذا أشهر المتعهد افلاسه . (ج) إذا طبق حق الرفض في أكثر من رسالة واحدة أو إذا عجز المتعهد عن توريد أكثر من رسالة في المدة المحددة وأن الالغاء يكون بموجب كتاب موصى عليه من الوزارة بدون حاجة إلى اخطار أو تنبيه أو انذار أو التجاء إلى القضاء وأنه بمجرد الغاء انعقد لأى سبب من الأسباب يصادر التأمين وذلك بدون اخلال بحق الوزارة في استرداد أي تعويض نظير الاضرار التي تجدث من عجز المتعهد في تنفيذ العقد ، ولما كان هذا العقد قد أبرم بين المطعون عليه ووزارة الدفاع ـــ وهي من اشخاص القانون العام ـــ بشأن توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على النحو المتقدم ذكره على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فانه يعتبر عقدا اداريا تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكانت هذه الأصول تقضى بأن التأمين يختلف في طبيعته عن الشرط الجزائي الذي ينص عليه في العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به ضمان وفاء المتعهد بالتزامه طبقاً للعقد وفي المواعيد المتفق عليها حرصاً على سبر المرفق العام بانتظام واطراد ، وفي سبيل تحقيق هذه الفاية يحق للادارة مصادرته من تلقاء نفسها ولايتوقف استحقاق جهة الادارة له على البات وقوع ضرر لها من جراء اخلال المتعاقد بالتزامه ، كما لاتجوز المنازعة في استحقاقها له أو لجزء منه بحجة انتفاء الضرر ، لما كان ماتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار المطعون عليه قد خالف شروط التعاقد بتأخيره في توريد الأحذية المتفق عليها في الميعاد وكان العقد صريحا في اقامة الحق للطاعنة في مصادرة التأمين في حالة وقوع هذه المخالفة ــ وهي التأخير في التوريد ــ وإذ لم يقم الحكم المطعون فيه الحق للطاعنة في مصادرة التأمين وقضى للمطعون عليه بقيمته تأسيسًا على انتفاء الضرر ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض 1970/11/78 سنة ١٦ العدد الثالث ص ١٩٦٥/١).

13 — وحيث أنه بين من مطالعة حكم قاض الأمور المستعجلة الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسابه أنه بنى قضاءه على قوله : و وحيث أن الذي تستظهره المحكمة من أوراق الدعوى ودقاع الطرفين أن سلاح المركبات أعلن عن بيع صفقات وحدد موعدا لكل صفقة ومكانها وموضوعها — ولم يضع في ذلك الاعلان أية شروط للمزايلة بل أطلقها من كل قيد وقد مسد المدعى في الله على أن المرابق الميام الميام الماحة في أن الموات الميام على أن منهم مزاد ذلك اليوم قد رصا على المدعى وأنه قام بستداد ثمنه وبدلك يكون العقد قد تم بينه وبين مدير سباح المركبات أعمالا خكم المادة 9 9 مدلى ومقتضى ذلك أن البضاعة موضوع المزاد ملكتها إلى الملكى ويكون من حقه استلامها طالما أن تقصيرا ما لم ينسب اليه في القيام بالتواماته . لما كان ذلك ، وكان المضاعة أو شروطه وكانت البضاعة المراد تسليمها مهنية بذاتها من تجديد مكان وجودها وموعد بيمها فانه يعين القضاء بسليمها ،

ولما كان القانون لم يعرف العقود الادارية أو القرارات الادارية ولم يين الخصائص التي تميزها والتي يبتدي بها في القول بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل فان وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود وتلك القرارات وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وذلك توصُّلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الاجراء الوقتي المطلوب المخافه . ولما كانت العقود التي تبرمها الادارة مع الأفراد لاتعتبر عقودا ادارية الا إذا تعلقت بصبيع مرفق عام وأظهرت الادارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا استثنائية وغير مألوفة تتأى بيا عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الادارة على اللوائح الخاصة يها ، وكان واضحا من حكم قاضي الأمور المستعجلة الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الوزارة لم تضع في نشرة البيع التي أعلنت فيها عن بيع مخلفاتها أية شروط للمزايدة بل أطلقتها من كل قيد ، ولم تحل فيها الوزارة على شروط لاتحة المناقصات والمزايدات رقم ٢٠٥٠ لسنة ١٩٥٦ وكانت الوزارة الطاعنة لم تقدم إلى محكمة النقض مايفيد تقديمها إلى محكمة الموضوع الدليل على أنها ضمنت اجراءات المزايدة شروطا غير مألوفة في القانون الخاص أو أنها اشترطت النزام المزايدين بشروط واجراءات اللاتحة المتقدمة الذكر ــ تلك الشروط والاجراءات التي هي في حل من التخل عنها كلها أو بعضها إذا بدا لها عدم ملاءمتها لمصلحة المزايدة ... فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن علاقة المطعون عليه بالوزارة يحكمها القانون الخاص وخلص من تطبيقه لاحكام هذا القانون إلى أن العقد قد تم بارساء المزاد والتصديق عليه من الجهة التي تملك إرساءه ــ ولم يعتد بالقرارين الصادرين بعد ذلك من رئيس هيئة الإمدادات والتموين بتأجيل اعتاد المزاد ثم بالغائه فان الحكم لايكون مجاوزا جدود ولايته وبالتالي يكون الطعن عليه على غير أساس . ( نقض ١٩٦٤/٧/٧ سنة ١٥ العدد الثالث ص ٩٥٦ ) .

## أحكام المحكمة الادارية العليا:

 ٧ ــ جرى قضاء هذه المحكمة بعدم قبول دعوى بتيئة الدليل التي ترفع أمام محاكم مجلس الدولة استقلالا بالمنازعة الموضوعية سواء كانت منازعة من المنازعات التي تنظرها المحكمة بولاية القضاء الكامل كمنازعات العقود الادارية أو منازعة منطوية على طلب باللهاء قرار ادارى ذلك ان الاختصاص ينظمه القانون ولا يتوقف سلبا أو ايجابا على رفع دعوى تهيئة المدليل استقلالا عن المنازعة الموضوعية أو مرتبطة بها فى صحيفة افتتاح الدعوى . ( الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الدعوى رقم ٨٨٩ لسنة ٢٦ قضائية بجلسة ٥ / ١٩٨٢/٣/٣ ) .

الدفوع المتعلقة ببطلان الاجراءات المنظمة للضريبة يجوز ابداؤها فى اية حالة تكون عليها الدعوى :

من المستقر عليه أن الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وان المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، ونظرا لأنه من المقرر أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في اى وقت وبالتالى فلا تسقط اذا لم تبد قبل اى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول كم لا تسقط اذا لم تبد في صحيفة الطعن وتأسيسا على ذلك فإن إخطار الممول بالتحوذج رقم 1 م ضرات حتى لو كان التحوذج رقم 1 فد تضمن تلك العناصر ، حتى لو كان التحوذج رقم 1 قد أحال في بيانها الى التحوذج رقم 1 م وعلى هذا استقر قضاء النقض ونرى ان بياد تحوذج رقم 1 ا عناصر المضريبة دون بيان الما المقول يرتب بدوره البطلان والعكس صحيح اذ لا يغنى أحد البيانين عن المؤخر .

# أحكام النقض:

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اذا قام قضاءه بالفا الحكم الابتدائى فيما قضى به من بطلان التموذج ١٩ ضرائب لحلوه من بيان عاصر ربط الضريية وقيمتها بمقوله ان التموذج ١٨ ــ ضرائب قد تضمن تلك العناصر بما يستطيع معه الممول تقدير الضرييه المستحقه عليه ، فى حين ان المشرع نظم اجراءات ربط الضريه ، واوجب الحطار الممول بالتموذج ١٩ ضرائب مشتملاً على بيان بعناصر الضريه وقيمتها ، بما لا يكفى معه مجرد الاحالة بشأن هذه البيانات الى التموذج ١٨ ضرائب .

وحيث أن هذا النمى سديد ذلك أن النص في المادة ٤١ من القانون ١٥٥ لسنة ١٩٨١ النطبق على الواقعة على أنه و على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريع وقيمتها وأن تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو القدير الذى اجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ الاخطار ويم ربط الضريعه على النحو الشائل ....ب. إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو القدير أو لميقم بالمرد في الميمادعلى ماطلبة المأمورية سـ من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريعة طبة الم يستقر عليه وصى عليه تحدد له فيه

ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لاحكام المادة ١٥٧ من هذا القانون ، كم إن النص في المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على انه في حالات تصحيح الاقرار او تعديله وكذلك في حالات تقدير الارباح بمعرفة المأمورية المختصه يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبه وبقيمتها على النموذج ١٨ ضرائب ، ٥ ضريبه عامه المرافق . وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة ٤١ من القانون .... وعلى المأمورية ان تخطر المأمول بربط الضريبه وعناصرها بالتموذج ١٩ ضرائب ، ٦ ضريبه عامة المرافق في الاحوال الاتيه ... يدل على ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبه ، واخطار الممول بها وذلك بان اوجب على المأمورية المختصة آخطار الممول بعناصر الضريبه وقيمتها بالنموذج ١٨ ضرائب ، بحيث اذا وافق الممول على ماجاء بها صار الربط نهائيا والمضريبه واجبة الاداء ، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالفوذج ١٩ ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبه ومن اهمها قدر الضريبه المستحقه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغني عن وجوب اثبات هذه البيانات في ذلك النموذج ، مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج ١٨ ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج ١٩ ضرائب او العزوف عنه ان كان مناسباً ، ولما كان من المقرر ان الاجراءات المنظمه لربط الضربيه من القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على كفاية الاحالة في النموذج ١٩ ضرائب فيما يتعلق بيبان عناصر ربط الضريبه وقيمتها الى النموذج ١٨ ضرائب فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

(نقض ۱۹۹۱/۱۰/۲۸ طعن رقم ۱۰۷۱ لسنة ۲۰ ق)

# لايجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص بحجة عدم دستوريته :

جرت بعض الخاكم على وفض الحكم بالقوائد القانونية وحجها في ذلك أن نص المادين ٢٧٦، 
٢٧٧ من القانون المدنى اللتين نظمناها غير دسوريين لأبهما مخالفتين لقواعد الشريعة الاسلامية السروية السلامية السروية السروية الشرع التي نص الدستور على أبها مصدراً سامى للشريع الا أن محكمة النقض وفضت بحسم هذا الاتجاه وقضت في حكم حديث ها أن الحكمة الدستورية المعيا هي الجهة الوحدة التي اختصها المشرع بالرقابة القصائية على دستورية القوانين وأنه ليس لغيرها من الخاكم الامتاع عن تطبيق نص لم يقض الحكمة المستورية بعام دستوريته ، وإذا رأت الحكمة في دعوى مطروحة جليا عام دستورية نص سواء كان قد ورد في قانون أم الاتحدة فانه يتعين عليا وقفها واحالتها إلى الخكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة بالدستورية وذلك عملا بالمادين (١٩٧٠ من الدستور ، ٢٩ من الدستورية والمائح ومؤدى ذلك أنه يمتع على الحاكم بجميع من الحاكم بحميع من الحاكم المناقبة بالدستورية أم ادارية أم استثالية أن ترفض تطبيق أي قانون الحكمة علم حستورية .

وبديي أن انحكمة لاتأمر بوقف الدعوى بمجرد ابداء مثل هذا الدفع بل يتعين أن يتضح لها أنه دفع جدى أما إذا اتضح لها غير ذلك فانها تستمر فى نظر الدعوى .

أحكام النقض :

١ ـــ التحقق من جدية الدفع بعدم وستورية قانون أو لاتحة . شرطة . المادتان ٣٠ ، ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٨ . ر نقص ١٩٨٨/٢/١٨ طعن رقم ١٥٥ لسنة ٥٥ صفائية .

٧ — النعى على الحكم المطمون فيه بوف الدعوى در الاحالة للمحكمة الدستورية للفصل في أمر دستورية للادة ٢٦٦ مدنى في أمر دستورية للادة ٢٦٦ مدنى في أمر دستورية المادة مناها — قبل ايقاف الدعوى ــ بدستورية تلك المادة منزداه النعى غيرمنتج والايحقق سوى مصلحة نظرية بحتة الايعد بها . ( نقض ١٩٨٨/١٢/١٩ طعن رقم ٧٤٣ لسنة ٥٣ قضائية ) ، نقض ٥١/١٩٨٥ سنة ٣٣ ص ٢٥٦)

" — المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القرانين . مؤداه . إلى لهرها من المحاكم الامتاع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستورية . إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لاتحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية . المادتان ١٩٧٥ من الدستور ، ٧٩ ق ٨٤ لسنة ١٩٧٩ . لايجوز للمحكمة أن تحتم عن الحكم بالفوائد تأسيسا على عدم دستوريتها غلاقتها لقراعد الشريعة الاسلامية . ( نقض ١٩٨٦/٣/١٣ طعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٥٣ قضائية ، نقض ١٩٨٩/٧/٧٧ لسنة ٥٣ قضائية ، نقض

الرقابة القضائية على دستورية القرانين واللوائح الموطة بانحكمة الدستورية العليا . ماهيتها .
 الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية لاحكام القانون الذى فوضها في اصداره . خروجه عن مجال الرقابة الدستورية . علة ذلك .

( نقض ١٩٩٣/٢/٢٣ طعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية )

### مادة ١١٠ ( معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ )

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

#### التعليق:

أدخل المشرع بمقتصى القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ تعديلا على الفقرة الأولى من المادة أجاز لها بمقتصاه \_ عند الحكم بعدم الاختصاص \_ أن تحكم بغرامة قدرها مائة جنيه بعد أن كانت قبل ذلك عشرة جنيات ، وبذلك يكون المشرع قد زاد الغرامة إلى عشرة أمثالها .

ولاشك أن رائد المشرع في هذا التعديل هو حث المدعى على التدقيق في بحث المحكمة المختصة بنظر دعواه قبل أن يرفعها بدلا من تعجله برفعها إلى محكمة غير مختصة فيشغل المحكمة وأجهزتها المساعدة من كنيه ومحضرين بأمور كان من الممكن تداركها لو دقق في الأمركا أن المشرع أدخل في اعتباره انخفاض سعر العملة انخفاضا ملحوظا عما كانت عليه عند صدور قانون المرافعات . الأمر الذي دعاه لزيادة الفرامات في معظم مواد قانون المرافعات .

وقد استحدث القانون الحالى منذ صدوره النص على ان انحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها عليها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون الملغي على عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان راجعا الى سبب متعلق بالوظيفة وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الحات القضاء فكرة المحارة الخيات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهي فكرة لم يعد لها عمل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهين تبعان سيادةواحدة، (المذكرة الايضاحيه لقانون المرافعات).

غير انه استثناء نما هو مقرر في المادة ، 1 1 فانه اذا رفعت الدعوى لقاضي الامور المستعجلة وقضي بعدم اختصاصه لعدم توافر ركن الاستعجال او المساس باصل الحق فانه لايجوز له احالة النزاع محكمة الموضوع أما إذا رفعت اليه الدعوى على أنها مستعجلة وتبين له أنها دعوى موضوعية بحتة كما هو الحال في دعوى منع التعرض فانه يتعين عليه في هذه الحالة أن يقضي بعدم اختصاصه وباحالة الدعوى محكمة الموضوع ( راجع احكام النقض في نهاية التعليق على المادة ) .

والحكم بالغرامة جوازى للمحكمة فلها ان تقضى بها ولها الا تحكم بها ولا يشترظ للحكم بها. ان يطلب المدعى عليه ذلك ، وإذا طلب ورفضت المحكمة فلا تثريب عليها لأنه امر جوازى لها ان شاء أعملته وان شاءت امسكت عن اعماله ولا معقب عليها في ذلك .

### الشـــرح:

أوجب القانون على المحكمة المحال اليها الدعوى أن تلتزم بحكم الاحالة وأن تنظر الدعوى المالة اليها ولو أحطأ المحكم الصادر بالاحالة غير أن هذا لايمنع المحكوم صده من أن يستأنف الحكم الصادر بالاحالة أو يطعن عليه بالنقض

ويلاحظ انه وإن كان حكم الاحالة مازم للمحكمة اغال اليا بعنى أنه يتعين عليا أن تفصل في الدعوى اغالة اليا الا أن هذا الالزام محدود بالأسباب التي بنى عليا حكم عدم الإحتصاص والاحالة فإذا رأت أنها غير محتصة بسبب آخر قضت بعدم اختصاص وباحالة الدعوى إلى اغكمة اغتصة . فاذا كانت اغكمة اغيلة قد قضت بعدم اختصاصها عليا بنظر الدعوى وباحالتا إلى اغكمة التي رأت اختصاصها بها محليا الزمت هذه اغكمة بيذا القضاء ولكها إذا رأت أنها لاتختص بالدعوى نوعيا أو قيميا قضت بعدم اختصاصها وباحالتها إلى اغكمة اغتصة بها نوعيا أو قيميا قضت بعدم اختصاصها وباحالتها إلى اغكمة اغتصة بها نوعيا أو قيميا قضت بعدم اختصاصها وباحالتها إلى الغكمة اغتصة بها نوعيا أو قيميا قضت بعدم الاحالة إلى الأساس التي بنيت عليد الاحالة القادير ولو كان خاطئا مادام لم يطعن فيه . ( كال عبد العزيز ص ٢٥٧ ) .

وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن النزاع يعين طرحه أولا على جهة معينة ثم يكون الطعن فيه أو التظلم منه أمام المحكمة كما هو الشأن في تقديره أجرة المساكن إذ ينبغي صدور قرار من لجنة تحديد الاجرة ثم يطعن فيه أمام المحكمة أو كما هو الشأن بالنسبة للطعن على تقدير اللجنة بعد ذلك أمام المحكمة وكذلك الطعن على تقدير المساحة عن نزع الملكية للمنفعة العامة إذا يتحم عرض النزاع أولا على لجنة إدارية ثم الطعن عليه أمام المحكمة ففي كل هذه الحالات إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجوب عرض النزاع أولا على أحد اللجان السابقة فان المحكمة ففي عد الحكم بعدم المدون أن تحيل الدعوى إلى احدى تلك اللجان

وقد ذهب رأى إلى أن نص المادة أوجب الاحالة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص بسبب الولاية وأن نصد في هذا الشأن عام مطلق غير مخصص وأنه وان كانت المذكرة الإيضاحية تشير المولاية وأن نصه في هذا الشأن لما هو مقرر في إلى جهتي القضاء العادى والقضاء الادارى الا أنها لاتقوم حجة في هذا الشأن لما هو مقرر في قواعد الضمير من بقاء النص المطلق على اطلاقه إلى أن يخصص باداة عمائلة له في القانون وينتهى هذا الرأى إلى وجوب أعمال حكم النص كلما تعلق الاختصاص بعدم الولاية كما لو قضت تفرد بنظر النزاع فانه عليها احالة الدعوى في اختصاص لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي فان هذه اللجنة وعليها أن تلتزم بقرار الأحالة وبالمثل فان هذه اللجنة وعليها أن تلتزم بقرار الأحالة وبالمثل العربي من ٢٥٧ ، وفتحى والى قانون القضاء المدنى طبعة سنة ٩٩٣ م ١٩٩٠ ص ٢٩٧ والقانون القضائي الخاص الاموى إلى المؤمن كما لاعبور أن تحيل المحكمة عدقضائها معدم القصائي الخاص الاموى إلى المؤمن الهاء الدي طبعة سنة ١٩٩٣ ص ٢٩٧ والقانون الاختصاص الدعوى إلى جنة الميان القضائية الأخرى كا لايجوز لتلك اللجان إذا قضت بعدم أو قرار المحتصاصها أن تحيل النزاع المرفوع اليها إلى اغاكم العادية أو الادارية وإن صدر حكم أو قرار بالاحالة على عالات ذلك كان غير مازم للجهة الحال اليها،ذلك أن نص المادة صرئح موجه إلى الإحالة على عالات كان غير مازم للجهة الحال اليها،ذلك أن نص المادة عرغ عاطف كان غير مازم للجهة الحال اليها،ذلك أن نص المادة عرغ عرف موجه إلى المحالة على عاطف ذلك كان غير مازم للجهة الحال اليها،ذلك أن نص المادة عرغ موجه إلى

إغاكم وليس إلى الذجان وأن الإحالة لاتكون الا إلى محكمة وهو ما أكدته المذكرة الايتضاحية هذا فضلا عن أن اجراءات رفع الطلب أو الشكوى أمام الهيئات القضائية التي لاتعير محاكم يخطف عن اجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم ( من هذا الرأى للدكتور أبو الوفا في التعليق الطبعة الحاصة ص ١٨٥٥ ). الا أن محكمة النقض قد حسمت هذا الحلاف وأحذت بالرأى الأول وإذا استؤنف الحكم الصادر بالاحالة ورأت محكمة الاستناف أن المحكمة المحال اليها الدعوى غير مختصة تعين عليها أن تلفي الحكم وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وإذا قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاجتصاص وقضت في الموضوع ثم استؤنفت الحكم وتبين لحكمة الاستناف أن المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة فلم تتخلف عن ابداء رأينا في هذا الأمر

و ونادينا فى الطبعة السابقه بان عليها الغاء الحكم واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة الا ان الراى الغالب فى الفقه يرى أن تقضى الحكمة الاستنافيه ببطلان حكم أول درجة لصدوره من عكمة غير مختصة وتنتي سلطتها عند هذا الحد فليس لها أن تحكم باحالة الدعوى الى محكمة اول درجة المختصة بها وفقا للمادة ١٩٠ مرافعات وحجته فى ذلك أن هذه المادة تنظم الاحالة من المحكمة بعد ان تحكم بعدم اختصاصها وليس بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة غيرها ( فتحى والى فى قانون القضاء المدنى طبعة سنة ١٩٩٣ صـ ١٩٩٣ ودكتور وجدى راغب مبادىء القضاء المدنى طبعة سنة ١٩٩٧ ومينه المحرافعات الكتاب الاول صـ ٦٨٣).

وفي تقديرنا ان هذا الرأى تخصيص للنص بغير مخصص .

وإذا قضت محكمة الاستناف بعدم اختصاصها بالاستناف نوعيا أو قيميا أو محليا تعين عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الاستناف المختصة كما إذا رفعت منازعة أمام قاضى التنفيذ وكيفها أحد الخصوم على أنها منازعة وقية واستأنفها أمام المحكمة الابتدائية معقدة بهيئة استثالية وتبين المحكمة الابتدائية أنها منازعة تنفيذ موضوعية وتزيد قيمتها على ٥٠٠٥ جيد فانه يتعين على المحكمة الاستناف والعكس صحيح كما إذا رفعت منازعة لقاضى التنفيذ وكيفها أحد الحصوم عكمة الاستناف فانه يتعين على محكمة الاستناف فانه يتعين على عكمة الاستناف فانه يتعين على عكمة الاستناف فانه يتعين على عكمة الاستناف فانه يتعين على المحكمة الإستناف فانه يتعين عليا أن تقضى بعدم اختصاصها محيلة استناف غيم علمة أخد المحكمة المختصة المختصة في المحكمة المختصة المحكمة المختصة المحكمة المختصة في المحكمة المختصة المحكمة المختصة وقد ثار الحلاف فيما إذا كان رفع الاستناف إلى محكمة غير مختصة يستج أثره وقد أوصحا ذلك في التعليق على المادة . 20 المحتف المحتف في التعليق على المادة . 20 المحتف المحت

وإذا حكمت المحكمة المحال اليها الدعوى بعدم الاختصاص لسبب آخر غير السبب الذي من أجد أصدرت المحكمة المحالة المها من الإحتصاص والاحالة كلى في الحالات التي سبق الاشارة اليافانه لايجوز الطعن على هذا الحكم بالنقض أو الاستناف بحجة صدوره عمالفا لحكم آخر وفقا لنص المادين ٢٤٩ ، ٢٢٣ مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحالة عن المحكمة المحلقة عن المحكمة الم

وإذا رفع اشكال فى التفيذ وقضت فيه المحكمة بعدم الاختصاص والاحالة إلى المحكمة المختصة فاند لايترتب على هذا الحكم انهاء الحصومة فى الاشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته واتحا هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحال الها التي يتعن عليها أن تنظرها بحالها من حيث انتهت اجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ماتم من اجراءات قبل الاحالة بما فى ذلك صحيفة الأشكال وأثرها الواقف للتنفيذ لأن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لاينبى الحصومة فى الاشكال

# أحكام النقض:

١ على الحكمة الطال اليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ، ومن ثم فان ماتم صحيحا من اجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا بما في ذلك اجراءات رفع الدعوى وتنابع الدعوى سيرها أمام الحكمة المحال اليها الدعوى من حيث انتهت اجراءاتها أمام الحكمة التي أحالتها فاذا ماقت تهية الدعوى للمرافقة باجراءات صحيحة أمام الحكمة المحيلة حلا يقتضى الأمر من الحكمة المحال اليا اتخاذ اجراءات جديدة لتعضيرها ( نقض ١٣٧٧/٣ المكتب الفنى السنة الرابعة عشرة ص ٩٨٦ )

٢ ــ القرار الصادر باحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية لتخصيصها بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلي للمحكمة لابعد قضاء بعدم الاختصاص علم اعتباره منها للخصرمة نما بجوز استثنافه . ( نقض ١٩٧٩/٤/٣ طمن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

" \_ إذا كان المشرع بسعه في المادة ١١٠ من قانون المرافعات أنه ، على المختصة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتا إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاحتصاص متعلقا بالولاية ... وتلتزم المحكمة المحال اللها المدعوى بنظرها ، قد هدف الى تسيط الاجراءات في صدد الاحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولاتيا ، وإذا كانت المذكرة الايضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيين المادى والادارى الأأن النص سالف الذكر قد جاء عاما مطلقا ينطبق أيضا إذا ما كانت المدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى كينات النحكم لتوفير العلة التي يقوم عليا حكم النص وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بيذا النظر ولم يأمر باحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة المثرق للتأمين إلى هذا الخصوص معيا بمخالفته القانون . (نقض ينات النحكم المنت علا 17 منا ٢٤ قضائية )

#### تعليق:

يتعين ملاحظة ان التحكيم في القطاع العام قد الغي بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الا انه مع ذلك يجوز الاستشهاد بالحكم في خصوص الاحالة في حالة اخكم بعدم الاختصاص الولائي .

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى والاحالة إلى المحكمة الابتدائية.
 عدم استثنافه . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضى . وجوب تقيد المحكمة المحال البيا

الدعوى بتقدير القيمية ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة ( نقض ١٩٧٧/١١/٢٩ طعن رقم ٩٧٥ لسنة ٤٤ )

و \_ إذا كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف على أساس أن استئناف الأحكام في المنازعات الوقية يكون أمام المحكمة الابتدائية ينظرى على قضاء بعدم الاحتصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر باحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة ينظره فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الأمر باحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد حالف القانون . ( نقض ٧٨/٤/١٣ طعن رقم ٨١ سنة ٤٥ ) .

تـ قضاء محكمة الاستناف بعدم قبول الاستيناف باعتبار أنه صادر من قاضى التنفيذ في
منازعة وقبية . وجوب القضاء باحالة الاستيناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرة . ( نقض
۷۸/٤/۱۳ طعن رقم ۸۱ لسنة ٤٥ ) .

 ٧ ــ التمسك بسقوط الحق فالدفع بالاحالة للارتباط . وجوب ابداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال اليها وقبل صدور هذا الحكم نهائيا . مانع من التمسك بالسقوط أمام المحكمة المحال اليها ( نقض ٧٥/١٣/٣٧ سنة ٣٦ ص ١٦٤٠ ) .

٨ ـــ احالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص م ١٠٠ مرافعات . أثرها . التزام المحكمة المال عليها بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضيت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها .
 قضاء المحكمة الابتدائية بيئة استنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستناف في منازعة متعلقة بالتفيذ وباحالته إلى محكمة الاستناف . النزام المحكمة المحال عليها بالاحالة . ( نقض ٧٦/٣/٢٩ سنة ٧٧ ص ٧٧٩) .

9 ... وجوب احالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص ، التزام المحكمة المحال البيا الدعوى بنظرها أثره. ما تم صحيحا من اجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا . على المحكمة الحال البياء الدعوى متابعة الاجراءات من حيث انتهت . رفع الاستناف في ميعاده باجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية . قضاؤها بقبوله. شكلا وبعدم اختصاصها به واحالته إلى محكمة استناف القاهرة . لاتثريب على هذه المحكمة إذا تابعت نظرة من حيث انتهت اجراءاته أمام المحكمة التي احالته فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضوعه . ( نقض ٧٧/١٣/١٦ منة ٣٨ ص ١٦٨) .

الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانيا لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بائخاذ اجراء وقتى وهذا الطلب لاتختص به استقلالا محكمة الموضوع ولاتجلك الهكمة : تغييره من طلب وقتى إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد طلباته فى الدعوى ، ( نقعر ٧٧/١٣/١ سنة ٨٦ ص ١٨٤١ ) .

1 السافاكان الطاعن قد أقما دعواه ... مدن جرجاطالبا الحكسم بصف مستجلة بطرد المطعون صدهما من الأرض المستق بصحيفة الدعوى و تسليمها له ، وقصت محكمة جرجا الجزئية في مادة مستحجلة بعلم اختصاص المستعجل بنظر الدعوى مؤسسة قضاءها على مالهيد أن في مادة مستحجلة بعلم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى مؤسسة قضاءها على مالهيد أن وكرن خيفاً الأمر بطرد المطعون صدهما ينطوى على مساس بالحق . وبهذا القضاء تشبى الدعوى ويكون خيفاً وينائلة المقانون ما أمر به الحكم من احالة النزاع فحكمة صوهاج الابتدائية لوروده على عدم وبيني على هذا ألا يصحح اتصال محكمة جرجا الجزئية لانجلك أن يحيل اليها النزاع الموضوعي لأنه لم يوفع اليه ولائقو له بالمنافقة على المستحجلة بمحكمة جرجا الجزئية الأمر باتخاذ جراء وقتى إلى طلب موضوعي من أن قلط موضوعي من المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على محكمة الاستناف نفسها طللة وافوت في الدعوى العناص المنبئة نخالفاء المحكمة للأمور المستحجلة وحكم محكمة برجا الجزئية باعتبارها عكمة للأمور المستحجلة وحكم محكمة جرجا الجزئية باعتبارها عكمة للأمور المستحجلة وحكم محكمة جرجا الجزئية باعتبارها عكمة للأمور المستحجلة وحكم محكمة مرجا الجزئية (حكم المستأنف وتعير الدعوى منتهية بحكمة جرجا الجزئية باعتبارها عكمة للأمور المستحجلة وحكم محكمة جرجا الجزئية باعتبارها عكمة للأمور المستحجلة وحكم عكمة مرجا الجزئية (حكم المستأنف وتعير الدعوى منتهية بمكمة جرجا الجزئية (حكم المستأنف وتعير الدعوى منتهية بمكمة جرجا الجزئية (حكم الشفن السابق)

17 - يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للعادة 20 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس المحتصاصة أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وآلا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك للموى الشأن يتنافعان في معاجلاً أو المحتوات في المحتوات المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب وبعير حكمه هذا منها لنزاع المطروح عبد أكلية أو المعدلة فصل في أصل الحق في عين عليه أن يتخل عن الفصل في الدعوى عليه الدعوى المحتوات الطلب المروض عملا بالملاوب عنه بحسب ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ونجيلها غكمة الموضوع الخياة المحافظة المحتوى وقت ابتداء بطلين ألم 10 أو 10 المحتوى وقت ابتداء بطلين ألم المورد والنسلم وكان المطابان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع وغصب الطاعن ها فانهما بياه المنابة طلبان مؤضوعان ولها خطأ إلى محكمة الأمور المستعملاً وغصب الطاعن المتحصاصه بنظرهما والمحاف المتحدد أصاب صحيح القانون ( نقض 7 ٧٧/١/٧ سنة 74 ص 120))

١٣ ــ مفاد النص في المادة ١٩٠ من قانون المرافعات على أن ، على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن تلتزم المحكمة المحال البيا بما تم من اجراءات أمام المحكمة التي رفعت البيا الدعوى ومن ثم فان ما تم صحيحا من اجراءات قبل

الاحالة يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت اليها من حيث انتهت اجرالة أمام المحكمة التي أحالتها . (نقط ١٩٨٣/٢/١٧ طعن رقم ٦٥٤ لسنة ٤٨ قضالية).

1. لما كانت الطاعنة وأن أوردت دفعها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ضمين أسباب استنافها للحكم الصادر بتاريخ (۱۲ /۱۹/۵/۹۷ من محكمة أشمون الجزلية غير أنه وقد قضى في الاستناف المذكور بالفاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أشمون الجزلية والاحالة إلى محكمة شمين الكوم الابتدائية لم تقرع الطاعنة سمح الحكمة الأخرة بالدفع المذكور سواء في محاصر الجلسات أو بمذكرة مقدمة منها حتى يعتبر الدفع مطروحا عليها ولايغنى في ذلك سبق ابداء الدفع في صحيفة استناف الحكم الجزئ لأنه بصدور حكم الاحالة في الاستناف المذكور تنهى الحصومة فيه ولا الزام قانونا على الحكمة المحالة اليها الدعوى بالرجوع إلى صحيفته لأنها لاتعبر ورقة من أوراق الدعوى الحالة اليها والتي بتلزم بنظرها أعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة للمنازة المرافعات كما لاتحبر اجراء فيها . ( نقض ١٩٨٧/١٧/١ طعن رقم ١٢٠٣ لسنة ١٥ فتعانية ).

#### تعليـــق:

هذا الحكم يخالف الأحكام الأخرى المتواترة التي أرستها محكمة النقض والتي أكدت فيها انه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والاحالة فان ماتم من اجراءات أمام المحكمة المحيلة يعتبر مطروحا على المحكمة المحال اليها ( الأحكام رقم ٩ ، ١٥ ، ١٩ ) )

10 — النص ف المادة ٩٩١ من القانون المدنى على جواز رفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية من وقوع التعرض والا كانت غير مقبولة ، فانه وان كان جذا المعاد ميعاد سقوط لايسرى عليه تقادم أو انقطاع الا أن رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة بجز في تحقق الايسرى عليه تقادم أو انقطاع الا أن رفع الدعوى خلاله أمام عكمة غير اغتصة أبحز في تحقق الدعوى معاقلة بالولاية بب باحالة الدعوى بحالها إلى المحكمة المختصة كما ينزم المحكمة الحال اليها الدعوى بنظرها تما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاته إلى انفره و كأنه اجراء من اجراءات رفعها أمامها فتحتبر وكأنها قد رفعت منذ المبدأة أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع المبعوى أمام المحكمة غير المختصة. ومن المبدأة أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع المبعوى أمام المحكمة غير المختصة. ومن المدوى وتتابع الدعوى سيحا بما في ذلك اجراءات وفع ومن من حيث انتهت الاجراءات أمام المحكمة الني احالها. ( نقص 14 المبدأ اليها الدعوى من حيث انتهت الاجراءات أمام المحكمة الني احالها. ( نقص 14 المبدأ 18 عن رقم 14 السنة 24 قصائه).

١٦ \_ قرار الحكمة الجزلية بإحالة الدعوى إلى قاضي التفية قضاء ضمنى بعدم الجصاصها نرعيا بنظرها وباحالها اليه للاختصاص . علة ذلك . مؤداه . التزام قاضى التفيذ بنظر الدعوى ، م ١١٥ مرافعات ر نقض ١٩٨٣/٥/٢٣ طعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨٨ قصالية ) .

١٧ ــ قصاء الحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا والاحالة للمحكمة الابتدائية ، قضاء منه للخصومة كلها فيها فصل فيه . جواز الطمن فيه بطريق الاستثناف على استقلال . م ٢١٧ مرافعات . عدم الطمن فيه . أثره . وجوب تلهيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انهى عليها

منطرق الحكم بعدم الاختصاص والاحالة . ( نقض ١٩٨٣/٥/١٦ طعن رقم ٤٤٣ لسنة ٤١ قضائية ، نقض ١٩٨٤/٥/٢٨ طعن رقم ٤٢٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

14 - النص في المادة 6 ه مكررا الواردة ضمن الكتاب الثانى من القانون رقم 1 السنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 2 ك لسنة 1979 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية فذا القانون - على أن النص ورد استبناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون واعلانها وايداع المستدات وتقديم الدفاع وأعمال الخيرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير بقواعد يمكمها قانون العراف. و إذ كانت المادة 6 مكررا المشار اليها قد نصت على رفع الطعن بصحفة تقديم صحفته إلى قلم كتاب المحكمة المنتسة على بيانات محددة وأوجب على الطاعن أن يقيد طعم عند تقديم صحفته إلى قلم الكتاب وأن يعلن صورة منها إلى حجم المخصوم الذين وجه اليهم الطعن في الحمسة عشر يوما الثالثة والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها بطلانه وكانت المصلحة الطاعة الطاعة الطعن إلى المحكمة الختاب المحكمة الطعانية من الذي المحكمة الطاعة الطعن إلى المحكمة الخال عليها الدعوى للاختصاص بنظرها إذ من القرن المرافعات قد نصت الحاص لاعدال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون. ( نقض كامرارا 10 المن قير فيه - ك قضائية ) .

١٩ ـ الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لايترتب عليه انهاء الحصومة في الاشكال ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، وانما هو ينقل الدعوى إلى الحكمة النحال اليها التي يعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث إنهت اجراءاتها أمام الحكمة التي احالتها ، ويعير صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الاشكال وأثرها الواقف للتنفيذ ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الاشكال رقم ... ... تغيد العطارين لأول مرة بطلب وقف التفيد , فيه المعارين منها في بالتعريف المدل المقارين منها في فاتون المرافعات ، فأنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تفيد الحكم المستكل فيه باعباره اشكالا أول من الحكوم عليه ، والاحالة إلى المشكل المشعدة المناس الحكمة نوعا والاحالة إلى المتحدة جمع المشية الصادر في ١٩٧٢/١/١٧/١ باعباره حكما لايني الحصومة في الاشكال و نقط ٨/١٠/١/١٠ و . ٩٨ ) .

٧٠ ـــ وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستناف إلى محكمة غير مختصة ، بل أنه لم يعرض غله المسألة بنص خاص ، ومن ثم تنطبق عليه الاستناف إلى محكمة الدرجة الأولى عملا بالمادة ٧٤ من قانون المرافعات ، ولما كان مفاد المادة ١٧٠ من هذا القانون أنه إذا قضت الهكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها احالتها إلى المحكمة المختصة ، وتلنزم الهكمة المال الدعوى بالاحالة سواء كانت من طبقة أعلى أو أدنى منها ، وإذ كان يين من الحكم المطعون

فيه أن الاستثناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بدعه المستناف \_ المختصة بـ فان الحكم المجلعون أخكمة بعدم اختصاصها بنظرة واحالته إلى محكمة الاستناف للهذال الم شكلا وموضوعا فانه لايكون قد خالف فيه إذ التزم حكم الاحالة وقضى فى الاستناف المحال البه شكلا وموضوعا فانه لايكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . ( نقض 190//0/1 سنة 17 المستق م المجان المحكم للسنة 0 قضائيه ) .

٢١ -- القضاء السابق صدوره من المحكمة إغال اليها الدعوى بعدم احتصاصها ولاتها بنظر النزاع . حيازته قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن فيه الحصوم بطرق الطعن المقررة قانونا . أثره . احتاع معاودة النظر فيه . علة ذلك . حجية الاحكام تسعو على اعتبارات النظام العام . ( نقض ١٩٨٦/٦/٧ علمن رقم ٢٠٥٦ لسنة ٥٧ قضائية ) :

٣٢ ــ اذ كان يين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه النزم بالفصل فى موضوع الاستناف تقيدا منه بقضاء الحكم السابق صدوره من محكمة الاستناف باستمرار ولايتها فى نظر الموضوع وكان الطعن الموجه اليه غير مقبول فان الحكم المطعون فيه اذ تقيد بذلك القضاء السابق يكون قد النزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بعدم احالة الدعوى الى محكمة أول درجة على غير أساس.

### ( الطعن رقم ١١٦ س ٤٩ ق جلسة ١٩٨٣/٦/٩ )

٣٣ ــ قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يتمين عليها احالتها الى المحكمة المختصة .
النزام المحكمة المحال عليها بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة الني قضت بها أو من طبقة اعلى
او ادنى منها . مادة • ١٩ م وافعات .

۲۶ ـــ الدعوى بطلب الحكم ببطلان اجراءات الحجز الادارى . منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ . النزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وباحالتها الى قاضى التنفيذ .

( الطعن رقم ٨٤٥ لسنة ٥٤ ق ــ جلسة ١٩٩٢/٣/٢ )

# مادتان ۱۱۱، ۱۱۲،

إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر باحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها .

### التعليــــق:

عدل المشرع من حكم المادة ١٣٦ من القانون القديم الى كانت تقضى بأنه اتفق الحصوم على النداعى أمام محكمة غير المحكمة المرفوع اليها الدعوى أمرت هذه المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى انفقو عليها وقيد رأى المشرع أن يجعل الأمر بالاحالة فى هذه الحالة جوازيا للمحكمة المرفوع اليها الدعوى إذ قد ترى الحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها رغم اتفاق الحصوم إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة كما إذا كانت المحكمة قد قطعت شوطا طويلا فى تحقيق الدعوى ( المذكرة الايضاحية للقانون ).

### الشـــرح:

يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن تكون المحكمة التي رفعت اليها الدعوى مختصة بنظر الناع والا أعملت حكم المادة ١٥٠ ولايشترط أن تكون المحكمة المحال اليها الدعوى مختصة عليا بنظر النزاع وأن كان يتعين أن تكون مختصة قيميا ونوعيا بنظره والا قان الأمر بالاحالة لايقيدها ويتعين عليها أن تقضى بعدم اختصاصها إذا كان عدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام وتحيل الدعوى بدورها إلى الحكمة المختصة عملا بالمادة ١١٠ مرافعات .

كما يشترط للاحالة بمقتضى هذه المادة اتفاق الخصوم جميعا ولايكفى أن يطلب الاحالة أحد الحصوم . والاتفاق على الاحالة جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو كانت المحكمة قد تعرضت للموضوع أو أصدرت أحكامها تمهيدية لأن النص لاعيم ذلك . وتحال القضية بالحالة التر هر عليها فيعد أمامها بما تم من اجراءات الالبات أمام المحكمة الأولى .

### مسادة ١١٢

إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع أخيرا للحكم فيه

> وإذا دفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها .

هذه المادة تقابل المادة ١٣٧ من القانون القديم.

# التعليـــــق :

حلف المشرع حكم المادة ١٣٧ من القانون القديم الذي كان يوجب على الهكمة التي يدفع أمامها بالإحالة لقيام نفس النزاع أن تحيل الدفع بمعاد قريب إلى الحكمة التي يرفع البيا النزاع

أولا للحكم في هذا الدفع وجعل القانون الجديد الفصل في الدفع بالاحالة للمحكمة التي يوفع اليها النزاع أخير تعجيلا للفصل في الدعوى ( المذكرة الايضاحية للقانون )

### لش\_\_\_\_ ح

للدفع باحالة الدعوى حاثتك وتتحقق الأولى منها بقيام نفس الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وتتحقق الثانية بقيام دعويين مخطفتين أمام محكمتين مخطفتين إذا كان بين الدعويين صلة ارتباط . وبالنسبة للحالة الأولى فاته يشعوط لقبول الدفع أربعة شروط أولها أن تكون القضيتان دعوى واحدة مما يقتضي وحدة السبب والموضوع والخصوم فى كل منها ولايمنع من توفر شروط وحدة الموضوع أن يختلف المطلوب في احدى القضيمين عن المطلوب في الأخرى إذا كان المطلوب في احداهما بعض المطلوب في الأخرى . كما إذا كمان المطلوب في احداهما الحكم بالدين والفوائد وكان المطلوب في الأخرى الحكم بالفوائد وحدها كما أنه لايمنع من اعتبار القضيتين دعوى واحدة أن تكون أحداهما قد رفعت بطلب أصلى والأخرى رفعت بطلب عارض ومن أمثلة قيام الدعوى أمام محكمتين أن يرفع وارث دعوى على مدين مورثة أمام محكمة ، بيناً يكون قبل وفاته قد رفع نفس الدعوى أمام محكمة أخرى أو أن يرفع شخص دعوى أمام محكمة ثم يبادر برفعها إلى محكمة أخرى لعدم ارتياحه لسيرها أمام المحكمة الأولى والشرط الثانى أن تكون القضيتان قائمتين فعلا أمام الحكمتين عند ابداء الدفع فأن كانت الخصومة في أحداهما قد زالت بالحكم بعدم الاختصاص فيها أو بتوك الخصومة أو سقوطها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بأى سبب من الأسباب المنهبة للخصومة فلا محل للدفع بالاحالة وانما يجوز الدفع بالاحالة إذا كانت احدى الدعويين قد حكم فيها بوقفها أو بشطبها لأن الحكم بالوقف أو الشطب لايزيل الخصومة وانما يمتع الدفع إذا مضت المدة التي تعتبر الدعوى بعدها كأن لم تكن لمضي ستين يوماً على الحكم بالشطب وثالثها أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى من جميع الوجوه لأنه لامحل للاحالة إلى محكمة غير محتصة ورابعها أن تكون الدعوى مرفوعة أمام محكمتين مخطفتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أما إذا كانت الدعوي مرفوعة أمام جهتين قضائيتين مختلفتين فانه يتعين على الجهة القضائية غير المختصة أن تحكم بعدم اختصاصها لتعلقه بالنظام العام واحالة الدعوى إلى الجة القضائية انختصة عملا بالمادة . ١ ، مرافعات . والدفع بالاحالة لوحدة النزاع لإيتعلق بالنظام العام ولايجوز لغير المدعى عليه التمسك به فلا يجوز للمدعى اثارته ولو كانت له فيه مصلحة .

وإذا كانت احدى المجكمين المعروض عليها النزاع قد فصلت في موضوع الدعوى وطعن في حكمه بالاستناف قبل الدفع بالإحالة فإنه لاتجوز الإحالة من محكمة الدرجة الثانية إلى محكمة البرجة الثانية إلى محكمة البرجة الثانية إلى المحكمة البرجة الثانية فقد المحلف الرأى ويرى البعض أنه لايجوز الدفع بالاحالة والما يجوز القسل بعلم على المحكمة اللاحكة بالإحالة والما يجوز القسل بعلم الأخرى المطعون في حكمها بالاستناف لأن الاستناف لايجرد الحكم مما له من حجية وذهب رأى آخر انه يجوز بالاحالة وبدا الشهرة أمام محكمة الدرجة الأولى وتبقى قائمة أمام محكمة الدرجة الثانية ( راجع في تأييد الراسيط للمرافعات للدكور رمزى سيف الطيمة الثامنة ص ٣٩٦ وما بعدها وراجع في الدرجة الوابية وراجع في تأييد

في تأييد الرأى الثاني مرافعات العشماوي بند ٥٥٥ ) وفي تقديرنا أن الرأى الأول هو الرأى السلم وان كان يصطلم بمكم النقض الذي قضي بأن حجية الحكم القطمي مؤقشة وتقف بمجرد رفح الستناف عنه وسيرد في النهاية التعليق على المادة . هذا ويقدم الدفع بالاحالة إلى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى أخيرا لأن المحكمة التي رفعت اليها الدعوى أولا أولى بالحكم فيها والعرة في تحديد أي من الدعوين قد رفع أخيرا هو بتاريخ تقديم صحيفة كل منها لقلم الكتاب .

أما الحالة الثانية وهي الدفع بالاحالة للارتباط وصوربها أن ترفع أمام محكمتين مختلفتين دعويان مختلفتان بينهما صلة ارتباط والارتباط صلة وثيقة بين طلبين تجعل من للصلحة أن تنظرهما وتفصل فيها محكمة واحدة تفاديا لصدور أحكام متعارضة ومن أمثلته طلب أحد العاقدين تنفيذ العقد وطلب المتعاقد الآخر بطلانه أو فسخه وطلب الفسخ من كل من العاقدين على الآخر وطلب العاقدين كل منهما من الآخر تنفيذ العقد كطلب البائع من المشترى دفع الثمن وطلب المشترى من البائع تسلم العين المبيعة ، وطلبا التعويض اللذان يوجههما كل من الطرفين للآخر في حادثة تصادم وطلب الدائن الذي يوجه إلى المدين الأصلي وطلبه الذي يوجهه للكفيلوطلب الموكل من وكيله رد المستندات التي سلمها له وطلب الوكيل من موكله أتعابه المستحقة له بسبب الوكالة ومن أمثلته أيضا طلب الضمان الذي ترتب عليه الالتزام بالضمان. ويشترط للاحالة خمسة شروط أولهاوجودالارتباط لأنه المبرر للاحالة واستنباطه مسألة موضوعية لارقابة فيها نحكمة النقض وثانيها أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة اليها مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه فاذا كان اختصاصها محل نزاع بين الخصوم وجب على المحكمة المطلوب الاحالة منها أنَّ تقف الفصل في الدفع إلى أن يفصل في اختصاص المحكمة المطلوب الاحالة اليها وثالثها أنه يتعين أن تكون المحكمة المطلوب الاحالة البها مختصة بالدعوى المطلوب احالتها اختصاصا متعلقا بالوظيفة واختصاصا نوعيا أما بالنسبة للاختصاص المحلي فقد اختلف الفقه فذهب الرأى الراجح إلى أنه لايشترط اختصاص المحكمة انحال اليها الدعوى محليا بنظرها ( مرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٤٠٣ وكال عبد العزيز ص ٢٦١ ) وذهب الرأى الآخر إلى أنه يشترط أيضا أن تكون المحكمة المحال اليها مختصة أيضا محلّيا بنظر الدعوى ( العشماوي بند ٧٥٥ ) ويؤيد الدكتور أبه الوفا الرأى الثاني الا انه يضيف بأنه إذا لم يعترض على عدم اختصاصها المحلى في الوقت المناسب ثبت لها هذا الاختصاص واعتبرت مختصة بنظر الدعوى ( التعليق الطبعة الخامسة ص ٤٩١، ٢٩٢ ) ألا اننا نؤيد الرأى الأول ذلك أن الرأى الثاني يضع قيدا ليس له سند قانوني ` فضلا عن أن الأخذ به يعطل نص المادة ذلك إذا رفع مشترى لمنقول دعوى على الباتع طالبا تسليمه المنقول أمام محكمة موطن البائم وفي الوقت نفسه أقام البائع دعوى بفسيخ العقد على المشترى أمام محكمة موطن المشترى فالآرتباط هنا ظاهر بين الدعويين ويجوز لأى مِن المحكمتين احالة الدعوى للأخرى رغم عدم اختصاص المحكمة المحال اليبا محليا بنظر الدعوى غير أنه يتعين أن تكون الحكمتان من درجة واحدة فلا احالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة لأن في ذلِك تفويت درجة من درجات التِقاضي على الخصوم ولأن في احالة الدعوى من محكمة الدرجة الثانية إلى محكمة الدرجة الأولى اخلال بدرجات التقاضي وخامسها انه يشترط أن تكون الدعويين قالمتين بالفعل أمام المحكمتين فاذا كانت المحكمة الحال اليا قد قضت في الدعوى المرفوعة أمامها بعد الحكم من المحكمة الأخرى بالاحالة وجب عليها اعادتها للمحكمة المحلمة لزوال مبرر الاحالة ( العشماوى بند ٧٠٥ وقارن أبو الوفا في الدفوع بند ٢٥ ). ولايشترط للاحالة للارتباط أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تابعين لجهة قضائية واحدة إذ أبا المادة الرواطة الرتباط أوجب على الحكمة إذا قضنت بعد اخصاصها أن تقضى باحالة الدعوى للمحكمة انضجهة الخيمة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية غير أنه لايجوز احالة قضيته مطروحة على محكمين إلى محكمة ما لارتباطها بدعوى قائمة أمامها لأن في ذلك اخلال بمشارطة التحكيم كم لايجوز أن تحال على انحكمين دعوى قائمة أمام المحادية ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص ٥٠٠ وما بعدها )

ولا تجوز احالة الدعوى بطلب مستعجل المرفوعة أمام قاضى الأمور المستعجلة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية لمجرد أن هذه الأخيرة تنظر الموضوع ، وذلك لأن كل دعوى تختلف فى موضوعها وسببها عن الأخرى ، انما إذا رفعت الدعوى بطلب اتخاذ اجراء وقتى أمام قاضى الأمور المستعجلة وامام قاض الموضوع فى ذات الوقت فهنا تجوز الاحالة ( أبو الوفا فى التعليق طبعة سنة ١٩٩٠ ص ٤٩٥ )

وتأسيسا على ماتقدم لا يجوز لقاض الأمور المستعجلة أن يقضى باحالة دعوى الحراسة المنظورة امامه بصفة مستعجلة إلى المحكجة الموضوعية تأسيسا على أنها تفصل في ملكية المال المطلوب فرض الحراسة عليه لكن إذا رفعت دعوى الحراسة امام قاض الأمور المستعجلة ورفعت أيضا من أى من الخصمين تبعا للدعوى الموضوعية فانه يجوز في هذه الحالة الدفع بالاحالة إلى المحكمة المستعجلة التي تقر دواعي الاحالة الا أنه يجوز لطرفي المدعوى المستعجلة أن يتفقا على احالتها لمحكمة الموضوع لنظرها تبعا للدعوى الاحالة الا مدالية عملا بالمادة ١٩١١ مرافعات

وبجوز الدفع بالاحالة في أي من القضيين فيجوز الدفع باحالة الدعوى الأولى إلى المحكمة المرافعة الياب المحكمة الدفوعة الياب المحكمة أن ترفض الدفع ولو توفرت شروط الاحالة له كما إذا وجدت أن الدعوى المطلوب احالتها أهم من الدعوى الأخرى أو إذا تبين لها أن المحكمة المطلوب الاحالة اليها قد انتهت من تحقيق الدعوى المرفوعة اليها بحيث أصبحت صالحة للحكم فيها

والحكم برفض الدفع بالاحالة حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع ولاتتهى به الخصومة وبلدا لايجوز استثنافه الا مع الحكم الصادر فى الموضوع أما الحكم الصادر بالاحالة فيذهب الرأى الراجح إلى أنه يتمى النزاع أمام المحكمة التى أصدرته ومن ثم يجوز استثنافه استقلالا . ( راجع التعليق على المادة ٢٩٢٧) .

والاحالة للارتباط لايم الا بالتقدم بدفع بطلب الاحالة فلا يملك الخصم بارادته وحده أن يرفع دعوى منظورة أمامها كما أن يدى أمام بحكمة غير مختصة فجرد الباته قيام صلة الارتباط مع دعوى منظورة أمامها كما أن الله المسلك بسقوط الدفع بالاحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة الفيلة لا المحكمة المال الها والاحالة بنوعيا على النحو المتقدم تختلف عن ضم دعوى لأخرى إذ في حالة العبم يرفع ذات الطلب أو الطلب أمام نفس المحكمة سواء أمام نفس الدائرة أو أمام دائرين مختلفين ففي هذه الحالة أو أمام دائرين مختلفين ففي هذه الحالة يطلب أحد الحصوم في الدعوين ضمها للاخرى وقد جرت عادة الحار العربين وهذا الأمر

متروك تقدير المحكمة. ولايترتب على الضم ادماج الدعوبين وتطل كل منهما معتطقة باستقلافا الا الحان كان كل من الطلين يشتمل على ذات الدعوى، كما أن ضم الدعوبين لايلزم المحكمة باصدار حكم واحد فيما فلم الناف عكم واحد الها أن كم واحد الما قبل الأخرى (كال عبد العزيز ص ٣٦٧ وأبو الوفا أو التعليق الطبعة الخامسة ص ٤٩٧). ويرى الدكتور أبو الوفا أنه لايجوز ابداء في الاستفاف بصدد ارتباط حملا المناف المحكمة الانتفاف على المستفاف المحكمة الاجهوز ابداء في الاستفاف بصدد ارتباط دعويين في الاستشاف لما يترب على ذلك من المتناف عن حكم صدر من محكمة الاسكندرية الابتدائية إلى محكمة استفاف طنطا واتفا يرفع إلى محكمة استفاف طنطا ( العمليق المحكندرية وعلى ذلك لايجوز الطعلق دعوي كلارتباط من عكمة الاسكندرية إلى محكمة استفاف طنطا ( العمليق الطعة الخاصة ص عدو )

# أحكام النقض:

الدلع بطلب الاحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة يها وأن كان يسقط الحق فيه بعد ابداء أى طلب أو دفاع موضوعى فى الدعوى الا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التى يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالاحالة ( نقض ١٩٧٥/١٣/٣٧ صنة ٢٦ ص ١٩٤٥).

٧ ــ رفع الدعوى بوقف سريان عند الايجار رحقوط حق المؤجر فى الاجرة ليس من شأنه أن يعتمد أخوى من الفصل فى ذات الطلب مادام قد رفع اليها ولم ينمسك أحد من الخصوم بالدفع باحالة الدعوى بشأنه إلى انحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الدظر ، وأعرض عن الفصل فى طلب وقف سريان عقد الايجار فى المنة المذكرة وسقوط حق المؤجر فى الأجرة خلالها لقيام ذات النزاع بشأنها أمام محكمة الوالهي فانه يكون قد عالف القانون وأعطأ فى تطيقه . ( نقض ١٩٣٨/١/ سنة ٢٤ ص ٩١٩) ).

# ملحوظـــة :

مقتضى الحكم السابق انه لايكفى أن يذكر الخصم أن النزاع مطروح على محكمة أخرى بل يجب أن يدفع صراحة باحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى كما انه يتعين على المحكمة أن تقضى في الدعوى ولو تبين لها أن النزاع مطووح على محكمة أخرى مادام لم يصدر فيه حكم بعد ولم يدفع أمامها بالاحالة .

٣ حجية الحكم مؤقة وتقف بمجرد رفع استناف عن هذا الحكم وتظل موقوقة إلى أن يقضى في الاستناف فاذا تأيد الحكم عادت اله حجيته وإذا الغي زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستناف عنه أن الحكمة التي يرفع اليا نزاع فصل فيه هذا الحكم الاستياف عنه أن المكتب بدأة الحجيجة طالما لم يقض برفض هذا الاستناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى ( نقض 193/4/14 منة 19 م. 94)

ر راجع تعليقنا على هذا الحكم في مؤلفنا الطبعة الخامسة من التعليق على قانون الاثبات م م ٧٩٠) .

ع. منى كان الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية لم يفصل في موضوع الدعوى الا انه قد انهى الخصومة أمام المحكمة الني أصدرته ، ومن ثم يكون قابلا للطعن المباشر في المبعاد . ( نقض ١٩٧٧/٤/٦ سنة ٣٣ ص٢٥٧) .

### مسادة ١١٣

كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

هذه المادة تقابل المادة ١٣٩ من القانون القديم .

### التعليـــــق:

 ١ لاخلاف بين النصين سوى أن القانون الجديد اشترط أن يكون اخطار الخصوم الفاليين بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال اليها الدعوى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدلا من الاخطار بكتاب موصى عليه .

### الشـــ ح

 إذا أعملت المحكمة حكم المادة ١١٣ من القانون باحالتها دعوى جزئية لم يسبق عرضها على مجلس الصلح إلى محكمة جزئية شكل بدائرتها مجلس صلح فانه يتعين أن تكون الجلسة التي تحددها لحضور الحصوم أمام هذا المجلس ( المذكرة الإيضاحية ) .

 و واحالة الدعوي من احدى دواتر المحكمة الابتدائية إلى دائرة أعرى بذات المحكمة أو من دائرة استئاف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لايوجب أخبار الغائبين من الحصوم بحكم الاحالة .

٣ \_ وإذا لم تحدد المحكمة فى حكم الاحالة جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال اليها الدعوى فلا يترب على ذلك البطلان لأنه نص تنظيمى الا أن الدعوى تكون معرضة للسقوط بمضى سنة على آخر اجراء صحيح .

### أحكام النقض:

ا ــ احالة القضية من دائرة إلى دائرة أخرى من دواتر الحكمة خروجه عن نطاق المادة
 ۱۱۳ مرافعات . لامحل لاخطار اختصوم الغاتين . رنقص ۱۹۸۳/۳/۱۳ طمن رقم ۱۳ لسنة
 ۸۵ قضائية ، نقض ۱۹۸۲/۱۷/۵ طمن رقم ۸۱۲ لسنة ٤٨ قضائية ، نقض ۱۹۸۳/۱۷/۱۷

٧ \_ مفاد النص فى المادة ١٣٤ من قانون المرافعات أنه يشترط لامكان الحكم بسقوط الحصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى راجعاً ألى فعل المدعى او امتناعه ، ولما كانت المادة ١٩٣٨ من قانون المرافعات تلقى على قلم كتاب المحكمة عبء إخبار الحصوم الفائين بحكم الإحالة والجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام الحكمة المُحال اليا \_ وهو ما اتبعه حكم الإحالة \_ فان تراخى قلم الكتاب فى إخبار الخصوم بالجلسة المحددة ، لا يجيز الحكم بسقوط الخصومة \_ وفقا لنص المادة 193 مرافعات .

ر نقض ١٩٩١/١١/٥ طعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٥٥ قضائية ، قرب الطعن رقم ٩٤ لسنة ٣٣ ق ـــ جلسة ١٩٦٦/٦/٣٠ س ١٧ صـ ١٥٠٢ ) .

٣ ــ احالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة . خروجه عن نطاق المادة ١١٣ مرافعات . لا محل لا خطار الحصوم الغائبين .

( نقض ٢/١٧ / ١٩٩٣ طعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٥٨ قضائية )

#### مسادة ١١٤

بطلان صحف الدعاوى وعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحصور الناشيء عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه

### التعليــــق:

هذه المادة تقابل المادة ١٤٠ من القانون القديم . ولاخلاف بين النصين سوى أن المشرع اضاف فى المادة ١١٤ من القانون الجديد نصا يتضمن أن ايداع المعلن اليه مذكرة بدفاعه يصحح المطلان وذلك بعد أن اعتبر تقديم الخصم مذكرة بدفاعه بمثابة حضور بالجلسة

### الشــرح:

حضور الممان اليه بالجلسة يزيل بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الاعلان أو في بيان الجكمة أو بتاريخ الجلسة وفيما عدا هذه الأحوال يكون التمسك بالبطلان على صورة . دفع شكل يهدى مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإذا أواد المدعى عليه التمسك بيطلان ورقة التكليف بالحضور وجب عليه الامتناع عن تقديم مذكرة والا سقط حقه في التمسك بالبطلان ولرغسك بالبطلان بالفعل في المذكرة الأن شأته شيأن من يحضر ويتمسك بالبطلان على الفور، هذا مع أن بطلان صحيفة الدعوى لاينفي جواز تصجيحها عملا بالمادة ٣٣ من القانون مع مراعاة انه بالنسبة للبيان المتعلق بمطلوب المدعى فان اغفاله أو التجهيل به من شانه أنه يوتب بطلان صحيفة المدعوى إذ لا تتحقق الهاية من الإجراء بينا اغفال وقائع الدعوى أو أدلتها أو أسانيد مطلوب المدعى لإيترتب عليه أى بطلان مادامت الصحيفة لاتجهل بذات المطلوب في حميع الأحوال المقدمة ( المرافعات للدكتور أبو الوفا ص ١٤٤ ) .

والبطلان الذي يصححه الحضور هو الذي يقع في صحيفة دعوى أو في اعلانها أو في ورقة من أوراق التكليف بالحضور ، كصحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة استناف أو صحيفة الاتخاس لأن صحيفة الاستناف وصحيفة الاتخاس بعنوان من صحف الدعاوى إذ أن القانون ينص على أن الاستناف والاتخاس يوفعان بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، أما إذا لم تكن الورقة من صحف الدعاوى أو من أوراق التكليف واتما كانت من أوراق المكليف واتما كانت من أوراق المكليف واتما كانت من لايوب المذكورة في المادة لايزول بحضور الحصم عنه صراحة أو دلالة .

والحضور الذي يصحح البطلان هو الجضور الذي يم بناء على الورقة الباطلة أما
 الحضور بناء على اعلان صحيح تال للاعلان الباطل فلا يصحح البطلان ويكون للمدعى عليه أن
 بتمسك بالبطلان أن كانت له مصلحة فيه .

٣ ــ وإذا قضى في الدعوى دون حضور المدعى عليه كان له أن يعمسك بالبطلان بشرط ابدائه في صحيفة الطعن وإذا تعد الخصوم في الدعوى فحضر الخصم الذي أعلن اعلانا صحيحا ولم يحضر الخصم الذي أعلن اعلانا محيحا لايزيل بطلان اعلانا الحصم الاخر .

وعبارة عب فى الاعلان الاتشمار الا العب فى عملية الاعلان فلا تشمل العب الناشيء عن القص أو الحطأ فى الميانات التي أوجب المشرع اشتال أوراق المحضرين عليها بمقتضى المادة التاسعة فالبطلان الناشيء عن التجهيل بالمحكمة أو بعاريخ الجلسة أو بسبب عب فى عملية الاعلان يزول بالحضور لأنه بطلان ناشيء عن أمور تتعلق بدعوة المتصم للمحضور بمعني أن تحقق أحد هذه الأمور قد يؤدى إلى عدم تمكن المعان اليه من الحضور ، فاذا حضر له المناسك بالمطلان، أما البطلان الناشيء عن أمور الاتتعلق بدعوة أما البطلان ناميء عن أمور الاتتعلق بدعوة المحادن أم بيانات عامة كباريخ المحضور والايمنع تحقق احدها المعان اليه من الحضور حي يقال أن حضوره الابجمال للمحسوب بالبطلان عمل وذلك كتاريخ اعلان الورقة فليس الفرض منه تمكين الحصم من الحضور حي يقال أن حضوره المجموع على المناسل بالبطان الحراق المدى منه تحقق المورض، وانحاق قصد المشرع من المناسل بالموان أحرى الاتتصل بحضور الحصم و وسيط المرافعات لومزى ميف الطبعة الثاملة على و ٤٠٠ وما بهدها) .

٤ ــ وحضور الخصم لايصحح الطلان الناشيء عن عدم مراعاة مواعيد رفع واعلان الطعن أو مواعيد اعلان الصحيفة في الميعاد إذ أن حضوره في هذه الحالة لايمنع من التسك بالجزاء المرتب على عدم مراعاة المواعيد .

 ويرى الاستاذ كال عبد العزيز أن حكم المادة لاينطبق على ورقة اعلان الطعن بالنقض ويدلل على رأيه بحكم النقض الصادر في ١٩٥٦/١٥ والمشور بمجموعة الكتب الذي السنة السابعة ص ٥٦ والذي قعني بأن ، بطلان اعلان تقرير الطعن لايصححه حضور المطعرن عليه وتقديم مذكرة بدفاعه كما تشير البه المادة ، ٤٤ مرافعات لأن ذلك مقصور على أوراق التكليف بالخضور وتقرير الطعن بالتقض ليس منها ، الا أن هذا الحكم صدر في ظل قانون المرافعات القديم اما في ظل القانون الجديد فان النص وإن كان لايسرى على اعلان تقرير الطعن بالنقض ، لا أن حجور المعنى البه أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق العاية من الاجراء وفتي مانصت عليه المادة ٢٧ مرافعات وبذا يمتع الحكم بالبطلان ، وهذا مأخذت به محكمة النقض في أحد احكامها ( يراجع الحكم وقره ٥ ) .

# أحكام النقض:

1 \_ وان كان ميعاد التلالين يوما المنصوص عليه في المادة 6.3 من قانون المرافعات ( السابق) بعد تعديله بالقانون رقم ١٩٦٢/١٠ هو ميعاد حضور بصريح النص الأ أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد احتيار الاستشاف كأن لم يكن قاذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور الا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه فان حضوره لايسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة (نقض ١٩٥٨)

٧ ــ البطلان الذي يزول بحضور المطن اليه عملا بالمادة رقم ١٤٠٠ من قانون المرافعات ( السابق ) اغا هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المتحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشيء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة رحكم النقض السابق ) .

٣ ـ حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستناف بناء على الإعلان الباطل. أثره
 زوال البطلان واعتبار الاعلان صحيحا من تاريخ حصوله . القضاء برفض الدفع باعتبار
 الاستناف كأن لم يكن ر صحيح ( نقض ١٩٧٠/٧/١٠ منة ٧١ ص ٢٦٩ ) .

\$ — حضور الخصم الذي يزول به حق التمسك بالبطلان هو الذي يم بناء على اعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعين فيها لحضوره ، قضاء المحكمة ببطلان صبحيفة الاستناف لعبب في اعلانها دون اعتباد بحضور المستاف عليه في جلسة تالية بناء على اعادة اعلانه في مهاد الثلاثين يوما المقررة بالملاذ ه ٥٠ عمر العمات سابق ولكون اعادة الاعلان لم يستوف المياتات التي تتطلبها للك المادة . لا خطأ ( نقض ٧١/٤/٢٧ سنة ٢٧ ص ٥٥٨ ) نقض ١٩٧٧/٥/١٧ الطمن ١٩٥٨ السنة ٢٠ ع) .

٥ ــ متى كان النابت أن المطون ضده بصفته رئيسا خلس ادارة الشركة قد أودع في المعاد القانوفي مذكرة بدفاعه ، فانه لايقبل منه القسب بيطلان اعلانه بالتقرير بالطعن ذلك أن الفقرة النائية من الحادة ٢٠ من قانون المرافعات الحالي نصت على أنه لايحكم بالبطلان رخم النص عليه إذا ليت تحقق العاية من الاجواء وإذا كان النابت أن المعلمون ضده علم بالطعن وقدم مذكرة في المحاد القانوفي بالرد على أسباب الطعن ، فان الغاية التي يتغييا المشرع من الاجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع على أساس ( نقض ٧٤/٢/٢ سنة ٣٥ ص ٧٧٧)

٦ \_ النص في المادة ١١٤ من قانون المرافعات على أن د بطلان صحف الدعاوي واعلانها

وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناهىء عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه ، يدل على أن حضور الحصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التحسم الذي يعنيه المشرع بالمحتورة دون الحضور الذي يعم في جلسة تالية من المقورة ذاتها في التحسم أو بناء على ورقة أخرى ، فانه لا يسقط الحقى في التحسك بالبطلان ، إذ المقلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصوم في الجلسة التي دعي اليا بمقتنين الورقة الباطلة حقق القصود منها ويعد تنزلا من الخصم عن التحسك ببطلانها ، وبالثاني فان ماخلص اليه الحكم ينطوى على خطأ في تطبيق القانون باطلاقه القول بأن الحصور يسقط الحق في التحسك ببطلان الإعلان دو قصره على الحضور الذي يع ملائة على ذات الإعلان الباطل . ( نقض ١٩٣/١/ ١٩٧٧ سنة ١٨٣ من ٣٠٠ ، نقض ١٩٨/١/١/١ سنة ٨٠ قصالية ).

٧ \_ لايزول الحق في التمسك ببطلان الاعلان طبقا للمادة ١٩٤ من قانون المرافعات الا بحضور من يمثل المعلن بناء على هذا الاعلان بذاته وبالجلسة المبينة فيه ذلك أن حضور الخصم في جلسة أخرى خلاف الجلسة المينسة بالاعسلان الباطسل \_ سواء أكان حضوره من تلقساء نفسه أم بناء على ورقة أخرى \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ لايسقط الحق في التمسك بالبطلان ( نقض ١٩٨٧/٥/١١ طعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٨ \_ إذ كان النابت أن الطاعن تمسك بأن حضور محام عن المطعون صده في أول جلسة حددت لنظر الاستناف بزيل العيب الذي لحق اعلان صعيفة الاستناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد النفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل في الدفع ببطلان صعيفة الاستناف فانه يكون قد عاره قصور يطله.

### ( نقض ۱۹۹۳/۱/۲۳ سنة ۱۶ صـ ۱۱۵۳ )

٩ ــ البين من الأوراق أن الطاعن ــ المطن اليه ــ قد حضر بالدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى ، ولم يدفعها ببطلان اعلانه بل طلب التأجيل للاطلاع على تقرير الخبير ، ومن ثم فقد سقط حقه فى التمسك ببطلان اعلانه بتلك الصحيفة ، وهو ما يضحى معه الادعاء بتزوير الاعلان المذكور ــ وايا كان وجه الرأى فيه غير منتج .

 ١٠ ـــ البطلان الذى يزول بحضور المعلن اليه عملا بنص المادة ١٩٤ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ انما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشيء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن فى الاحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .

### ( الطعن رقم ۱۵۸۶ س ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۲۶)

١١ ــ الحضور الذي يزول به بطلان اعلان المدعى عليه بالجلسة في الأحوال التي حددتها
 المادة ١١٤ من قانون المرافعات ــ هو الذي يتم بناء على هذا الإعلان وبالجلسة المحددة فيه ، اذ

كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد أطلق القول بأن مجرد حضور المدعى عليه قبل انقضاء الثلاثة أشهر المذكورة ، ولو لم يعلن أصلا ، مانع بذاته من اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، واعتبر تقديم الطاعن فى اليوم النالى لحجز الدعوى للحكم طالبا لاعادتها الى المرافعة حضورا منه فيها . ورتب على ذلك وحده قضاءه بالهاء الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن دون بحث ما أثاره الطاعن من بطلان تكليفه بالحضور ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

17 \_\_ البطلان الذى يزول بحضور المعلن اليه عملا بالمادة 114 من قانون المرافعات \_\_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة \_\_ اتما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئء عن عبب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئء عن عدم مراعاة المواعبد المقررة لرفع واعلان الطعن في الاحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .

١٣ ــ اذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستتناف ولم يقدم مذكره بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الاعلان لاول مرة أمام محكمة النقض .

 ١٤ ـ يجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته وفقا للمادة ١١٤ مرافعات أن ينزل عنه صراحة او ضمنا وفى هذه الحالة يزول طبقا للمادة ٣٣ مرافعات ولا يجوز له أن يعود للتمسك به .

١٥ ــانص فى المادة ١٦٤ من قانون المرافعات .. يدل على أن حضور الحصم ــ المعن اليه ــ بالجلسة المبينة بالإعلان الباطل من شأنه زوال البطلان الذى يشوب اعلان صحيفة الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور ويسقط الحق فى التمسك بالبطلان . ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام فلا يجوز لفير الخصم الذى بطل اعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، وافادة من صح اعلانه من البطلان الحاصل فى اعلان غيره من المحصوم لا يكون الا بعد أن ينت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به من له الحق فى ذلك وتحكم به اغكمة .

٦٠ ميماد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المبتأنف عليه بالحضور قبل انقضائها . ميماد
 حضور . حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميماد الايسقط حقه في التحسك باعتبار الاستشاف
 كان لم يكن . مادة ٧٠ ، ٢٤٠ مرافعات . حضور الحصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة

أخرى : لايسقط حقه في التمسك بالبطلان . زوال البطلان المترتب على حضور الخصم بالجلسة أو ايداع مذكرة بدفاعه وفقا للمادة £11 مرافعات . عدم سريانه على البطلان الناهيء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن في الاحكام . رنقش £1717 ، نقض £1407 طعن رقم 1701 لسنة ٣٥ ص ٢٤٤ ) . سنة ٢٨ ص ٣٠٤ ) .

#### مادة ١١٥

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز أبدائه في أى حالة تكون عليها الدعوى .

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لأعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها .

وإذا تعلق الأمر بأحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص أعتبارى عام ، أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى .

# التعليق :

هذه المادة تقابل المادة ١٤٤ من القانون القديم إلا أنها عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٣ وقد تناول التعديل مايل :

أولاً : رفع المشرع الغرامة التي كان منصوص عليها في الفقرة الثانية من خمسة جنبيات إلى خمسين جنبيا .

ثانيا : أضاف المشرع الفقرة الثالثة من المادة وقال تبريرا الذلك بأنه ، لا يجوز أن يكون تفير الصفة في تميل الشخص الاعتبارى العام أو الحاص ، سببا في تعطيل الدعوى ، طالما وأن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتبارى تحديدا ودون أى لبس في هذا التحديد ذلك أن تعدد الشريعات التي تناولت بالادماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من الشريعات الدي وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامه وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الحطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ولرفع هذه المنقق و المنتفوة ، المذكرة الأيضاحية .

الشرح

١ \_ أصبح يجوز للمعلن أن يوجه الاعلان لاحدى الجهات المنصوص في الفقرة الثالثة درن أن يذكر اسم من يمثلها بل يكفى أن يذكر اسم الرزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعبارى في الاعلان كأن يذكر وزارة العدل أو وزارة النربية والتعلم أو شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج أو شركة كفر الدوار للغزل وبذلك تظل الصفة قائمة للمعلن إليا مهما تغير ممثلها القانوني سواء كان رئيس مجلس إدارة أو مدير من المديرين

وتسرى المادة إيضا على الشخص الاعبارى الخاص بالنسبة للشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة فيكفي أن يذكر موجه الإعلان في الأعلان الذى قدمه اسم الشركة أما بالنسبة لشركات الأشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطه فإن اسمها هو اسم أحد الشركاء المتضامنين وبالتالي يتعين أن يذكر أسم الشريك المتضامن في الإعلان باعباره اسما للشركة .

ومقتضى هذا التعديل أنه إذا توقى الشخص الاعتبارى سواء كان عاما أو خاصا فإن المحكمة لا تقضى بانقطاع سير الحصومة مادام أن الشخص الاعتبارى كشخصية معنوية هو الذى أختصم ، وكذلك من باب أولى إذا تغير تمثله نتيجة عزل الممثل السابق أو إحالته للمعاش أو استداله .

وهذا التعديل لا يؤثر على البيانات التي يتعين أن يشمل عليها الاعلان ولا الاجراءات التي يتعين على المحضر أتباعها أثناء اجرائه وفقا لما تقضى به المواد من ٧ إلى ١٣ من قانون المرافعات .

كذلك فإن هذا التعديل لا يمس المكان الذى يجب أن يرجه إليه الإعلان بالنسبة للشخص الاعتبارى النسبة للشخص الدى يجب أن يرجه إليه الإعلان وذلك وفقا لما تقضى به المادة ١٣ من قانون المرافعات فى هذا الشأن ومن ثم يتعين الرجوع إلى هذه المواد لمن أراد شرحا لكل هذه المسائل.

٧ — الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمى إلى انكار وجود الدعوى فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمى بيا صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز استجمالاً أم أن شرط الاستحمال غير جائز لهندم توافر شرط من الشروط وعلى ذلك فان هذا الدفع يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهي الصفة والمصلحة والحق في وفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيا أو الحق المدة الهداءات من جهة ولا لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك تما لايخطط بشكل الاجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتازع عليه من جهة أعرى فالمقصود اذن عدم القبول الموضوعي فلا تعطيق القاعدة الواردة في المدفع على المدفع الشكل الذي يتخذ اسم عدم قبول كالدفع بعدم قبول الدعوى برفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالاداء لأنه دفع الدعوى برفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالاداء لأنه دفع الدعوى برفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالاداء لأنه دفع

شكل يتعلق ببطلان اجراءات الجمومة ولا الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شروط التبحكم ولا الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة ولا الدفوع الموضوعية التي تصلق بالحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بالبقادم والدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعية التي المواب على أب الدائن الذي بعدم جواز نظر الدعوى واتحا يدخل في هذه الدفوع الدفوع المين على أب الدائن الذي والمدت عد الحراسة لابحوز رفع المدعوة بديد في المدور المعالم الدائن الذي والمدار قبل المدور المعالم الدعوى بعدة ضد المدور المعالم المواب المعالم المواب المعالم المعالم

ويتعين التفرقة بين الدفع بسقوط الدعسوى \_ والدفسع بسقسوط الحق \_ فالدفسع بسقوط الحق \_ فالدفسع بسقوط الدعوى التي يرفعها الباتع على المشترى بسقوط الدعوى يعتبر دفعا بعدم القبول كالدفع بسقوط الدعوى التي يرفعها الباتع على المشترى بضمان العبوب الحفية إذا رفعت بعد انقضاء سنة من وقت تسلم المبع عبلا بالمادة ٢٥ ٤ مدنى أمام الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعية فهو دفع موضوعي فلا يعد دفعا بعدم القبول ،كذلك فان الدفع بعدم القبول تشتمل أيضا الدفع الذي تدفع به الدعوى في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها كما إذا رفعت بعد انتهاء المحاد كدعوى الحيازة التي ترفع بعد انتهاء المستة والطعن الذي يرفع بعد انتهاء المحاد والدعوى التي ترفع قبل الأوان الذي حدده القانون كدعوى المطالبة بالحق الذي ترفع قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها كدعوى المطالبة بالحق الذي ترفع قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها .

٣ حرص المشرع على أن يفرق بين الدفع بعدم القبول وبين الدفوع الشكلية فأكد هذه التفرقه بنصه على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى كا بعدم على أن الدفوع الشكلية يجب ابداؤها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى والا بقط الحق فيها اما غير ذلك من المسألل التي يدور البحث حولها عن الاحكام التي تطبق على الدفوع بعدم القبول فلم يعرض لها قانون المرافعات الحالي أو القديم ويستفاد من أحكام القضاء في مصر وعل رأسه عكمة النقض انها تميل الى التعبير الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى بمنابة حكم في دفع موضوع علما في نظر موضوع الدعوى فاذا فاقت الحكمة فانها بقبوله بستوفي ولايتها وتستفل ملطئها كاملة في نظر موضوع الدعوى فاذا المقت نظمة الإستفافية الحكمة بقبول الدفع فانها الاتعبد الدعوى إلى مجكمة الدرجة الأولى والحالية بعدم قبول الدفع فانها الاتعبد المعروف. وقد طبق القعاء القاعدة للدعوى والمنع بعدم قبول الدعوى المنطق في اوالدفع بعدم قبول الدعوى الاتعدام صفة رافعها في والدفع بعدم قبول الدعوى الاتصان الفرعة لعدم ارتباطها وتعلقها بالدعوى المسلة (نقض ٣ مايو صنة ١٩ ما ١٩ مايتها في المائعة العالية وتعلقها بالدعوى الاسلة الثالية صفحة ٥٠ كان ونقض ١٩ مايو صنة ١٩ ما مهم من م ١٩ مايو صنة ١٩ ماي مايتها في المنقات الفنية المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع من مقول الدعوى الاتعام المنائع المنائلة المنائع وتعلقها بالدعوى الاتعام المنائع المنائع المنتها المنائع المنته النائعة عشر م م ١٩ مايو صنة ١٩ مايتها في المنتها المنائع المنتها المنائع المنته النائعة النائعة عشر م ٨٠٠ والوسيط في المنافعات للدكور ومزى سيف ص ١٤٥ المنتها المنائع المنتها المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنتها المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها المنتها المنائع المنتها المنائع المنتها ال

الطبعة النامنة ) غير أن هناك رأيا آخرينادى باندلا بجوز شحكمة الدرجة النائية إذا ما استؤنف البيا حكم في دفع بعدم القبول أن تعرض محكمة الدرجة النائية لغير الدفع بعدم القبول ويرى أن تعرض محكمة الدرجة النائية لغير الدفع بعدم القبول من قبيل الفصل في طلبات جديدة أبديت لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية إذا مي الدكتور أبو الوفا الطبعة الثالثة بند ٣٦٠ ) كما يرى الاستاذان محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى انه لايجوز نحكمة الدرجة الثانية إذا هي الفت الحكم بقبول الدفع بعدم القبول أن تفصل في الدفوع الموضوعية الأخرى لأن هذا يحتر احياء لحق التصدى الذي الفاء قانون المرافعات القديم والجديد ( مرافعات العشماوى الجزء الثاني ص ٣٠٧).

وواضح من النص أن الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه في الاستناف غير أنه لايجوز ابداؤه أمام عكمة البقض لأول مرة الا إذا كان معلقا بالنظام العام ولايعني ماجاء بالمذكرة الايضاحية أن حكم المادة ١٦٥ يسرى فقط في حالات رفع الدعوى على الجهات الحكومية والمؤسسات بل أن نصها عام يطبق في كل الأحوال ابا كان المدعى عليه في الدعوى، وسواء أكانت الدعوى موقوعة في بعض ذى الصقة دو نالبعض الآخر أم مرفوعة غير ذى صفة و همذا التصريح بالتصحيح الذى قبرته الفقرة الثانية لايخلل بأى حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى سواء أكانت من فرد التقادم أو من مواعيد السقوط أو الطعن في الاحكام، بحيث أنه يجب أن يم ذلك التصحيح في المبعاد المقرر لرفع الدعوى غير أنه يعين ملاحظة ان احتصام ذى الصفة عملا بالقفرة الثانية في المبعاد المقرر لرفع الدعوى غير أنه يعين ملاحظة ان احتصام ذى الصفة عملا بالقفرة الثانية من المادة أو المناسخة المناسخة المناسخة الأولى فقط ، أمام عكمة الدرجة الأولى عدا الاستناء المقرر في المادة ١٤٦٠ ، وذلك احراما لمدأ التضعي على درجين وعمم تفويت درجة منه على الملاحل

أما إذا كان الخصم طرفا في الحصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، فعن الجائز الخصامه. أمام محكمة الدرجة التانية في الحدود المقررة في المادة ٣١٨ ( التعليق للدكتور أبوالوفا الطبعة الخامسة ص ٣٦٥ وما بعدها )

وحكم الفقرة التانية قاصر على حالة انقضاء صفة المدعى عليه فلايجوز إعماله في حالة انتفاء صفة المدعى ، كما أن إعمال المحكمة لحكم هذه الفقرة بتكليف المدعى باعادة اعلان ذى الصفة لا يعتبر ابداء للرأى يحجبا أو يقيدها عند الفصل في الدفع لأنها تعمل حكما أوجه المشرع وعليها بعد ذلك أن تدفق النظر وقد ينتهى بها إلى رفض الدفع لقيامه على غير أساس ( كمال عبد العزيز ص ٢٦٨ )

وتصحيح الصفة وفقا لنص الفقرة الثانية بجب أن يتم فى المحاد المقرر والا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى ومدد التقادم ( واجع حكم النقض رقم ٣٦ والحكم رقم ٣٠ ) .

أما إذا اكتسب المدعى الصفة أثناء نظر الدعوى مراعيا المواعد والاجراءات فان العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها ولاتكون للمدعى عليه مصلحة بالقسك بالدفع 2 - من المسائل التي يدق فيا البحث ما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها يعبم قبول الدعوى والرأى المستقر عليه فقها وقضاء انه لايمكن تقرير حكم عام يسرى على سائر المدعوى والرأى المستقر عليه فقها وقضاء انه لايمكن تقرير حكم عام يسرى على سائر المدعوى وتحة حالات أخرى يعين فيا الجبك بالدفع حتى تقضى الحكمة بعدم قبول الدعوى ويتحين البحث فى موضوع كل دفع على حدة لمحرفة طيعة البواعث التي دعت إلى تقريره وعما إذا كان الدفع مقررالصا لح المتحتى المناقبة الدوع الأخير الدفع بعدم قبول الطعارة والمدعود المناقبة المناقبة المقصل فيا ومن أمثلة الدفوع التي الاتحلق بالنظام المام للدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد اقامة دعوى المطالة بالحق ( الوسيط فى المراقعات للدكور رمزى سيف الطبعة الكامنة ص 3٢٤ والمراقعات للدكور أبو الوفا المراقعات للدكور وموي مدينا المعاهد المحاورة أبو الوفا

ص كان الرأى الراجح فقها وقضاء في ظل قانون المرافعات القديم أن الدّلع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أمر معطق بالنظام العام إلى أن صدر حكم محكمة القض بعاريخ ٢١ فبراير سنة ١٩٦٧ وقضت فيه بأن الصفة في الدعوى ليست من النظام العام ثم استطردت أحكام النقض واستقرت على ذلك ( راجع التعليق على المادة ٤ مرافعات) وقد اعبير قانون المرافعات الحالى. الصفة غير متعلقة بالنظام العام إذا وجب على الحكمة إذا تين لها أن الدفع بعدم قبول الدعوى لا تغاد على أساس أجلت الدعوى وكلفت المدعى باعلان ذى الصفة فاذا لم يقم المدعى باحتصام ذى المحقة فاذا لم يقم المدعى عليه هذا الدفع فيل يقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إذا أبدى المدعى عليه هذا الدفع في رأينا أنه يجوز لها ذلك . كما يكون لها أيضا أن تقضى بعوقيع الغرامة أو وقف الدعوى . وإذا قضى بعدم قبول الدعوى زالت الخصومة واعتبرت كأن لم تكن .

## أحكام النقض:

 ١ اقامة الطعن فى قرار اللجنة من مدير شركة التوصية . لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية فى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن على حصة التوصية ( نقض ٧٣/١/١ منة ٢٤ ص ٥٦) .

 ل الدفع بعدم جواز الاستناف لقلة النصاب والبغع بعدم قبوله بمن لم يكن خصما حقيقيا
 ف الدعوى وقبول انحكوم عليه الحكم الابتداق. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستناف وليس دفعا بعدم القبول نما نصت عليه المادة ١٤٢ مرافعات ( نقض ٧٣/٧/٣٠ صنة ٢٤ ص ٢٨٧) .

٣ ــ الدفع بسقوط الحق ف الارث . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( نقض ١٩٧٣/١٧/١ ) .

 2 \_ الدفع بعدم قبول الدعوى ومنها الدفع بعدم قبولما لرفعها على غير ذى صفة \_ وفق المادة ١٤٢ من قانون المرافعات السابق \_ نجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
 ر نقص ٢٧/١٢/١٦ سنة ٢٣ ص ١٩٩٨ ) . و \_ الحكم بقبول الاستناف شكلا ينصل بشكل الاستناف دون غيره وأن من المجمع فيه
 كان خصما أمام أول درجة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد الحكم
 بقبول الاستناف شكلا بالنسبة لذات الخصم. لاتاقض (حكم النقض السابق).

٦ \_ أمر تقدير الرسوم ، طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير . وجوب الحكم بعدم قبولها . جواز ابداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة القض . للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها لتعلق اجرءات التقاضي بالنظام العام . ( نقض ٧٧/٣/٣٠ سنة ٣٣ ص ٣٠٩)

 ٧ ــ الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادى دون طريق أمرا الاداء . قضاء
 لا تستفديه محكمة أول درجة ولايتها . الفاء هذا الحكم استنافا . وجوب اعاده الدعوى نحكمة أول درجة لنظر موضوعها . تصدى محكمة الاستناف للموضوع فيه تفويت لاحدى درجات التقاضي ر نقض ١٩٧٧/٥/٢٣ سنة ٣٣ ص ٩٨١) .

 ٨ — اجراءات استصدار أمرا لاداء تعلق بشكل الحصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادى دون طريق أمرا لاداء دفع شكل وليس دفعا بعدم القبول ( حكم النقض السابق ) .

٩ ــ القصود بالدفع بعدم القبول الذى تعيد المادة ١٤٢ من قانون المرافعات السابق، هو المرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إن الطعن بعدم توافر الشرط اللازمة لسماع الدعوى ، وهي الصفة والمصلحة والحق في وفع الدعوى باعباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي توفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو مقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقصاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك تما الإنطط بالدفع المعلق بشكل الاجراءات من جهة ، ولا بالدفع المعلق بأصل الحق المتازع عليه من جهة أخرى ، فلا تنطق القاعدة الواردة في المادة ١٤٢ من قانون المرافعات السابق المشار الياعلى الدفع الشكل الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع بعدم قبول الدعوى الميال المحكمة ومرماه ، وليس بالتسمية التي تعافى فيه شروط استصدار امرا لاداء لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التي تطلق عليه ( حكم القض السابق ) .

١٠ \_ الوتيب الطبيعي للفصل في الدعوى . الفصل في النزاع حول الاختصاص ثم الفصل
 في الموضوع . عدم اتباع هذا الترتيب لايعيب الحكم ( نقض ٢١/٣/١٨ سنة ٢٧ ص٣٥٣).

١١ ــ الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . دفع موضوعى . القضاء به . استفاذ محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز اعادة الدعوى اليها إذا ما قضت محكمة الاستثناف بالغاء الحكم ( نقض ١٩٧١/٤/٢٢ سنة ٢٢ ص ٥٩٥٣) .

 ١٧ ــ قضاء المحكمة الاستئناف أبيطسلان حكم أول درجة لصدوره على غير ذى صفة .
 وجوب المضى في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة اخقيقى دون اعادتها للمحكمة الابتدائية لاستفاذ ولايجا فيها . ( نقض ١٩/٥/١٧ سنة ٢٧ ص ٧٠٧ ) . ١٣ ــ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى ذاته ــ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ــ هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ، ومنى قبلته انحكمة الابتدائية فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع اليها فيه ( نقض ٩٨/٦/٥ سنة ١٩ ص ١٠٠٤ ) .

14 \_\_ الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فاذا كان الطاعون هم الذين آلروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ولم يأعلوا على عكمة الاستناف انها قيدتهم فى دفاعهم وجعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها أن هى حكمت فى موضوع الدعوى ( حكم الفقض السابق )

 ١٥ ـــ الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفذ به المحكمة ولايتها في النزاع ( نقض ١٩٦٨/٣/٣٨ صنة ١٩ ص ٤٠٩ ) .

١٦ ـــ الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام ، إذا هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلايجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها ( نقص ١٩٧٤/٧/١٣ صنة ٢٥ ص ١٩٧٤) .

٧١ \_\_ الدفع المؤسس على أنه لايجوز لدائن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله والت للدولة أن يقيم دعوى ضد المدير العام لادارة الأعوال التي الت الى الدولة طالبا الزامه باداء دينه قبل أن يتقدم جذا الدين إلى المدير العام المذكور ليصدر قرارا بشأنه هو دفع بعدم سجاع الدعوى لم فيها قبل اتخاذ اجراء معين استثرمه القانون هو اللجوء إلى المدير العام ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١٤٣٧ من قانون المرافعات السابق إذا العيرة بحقيقة الدفع ومراه لا بالتسمية التي يطلقها عليه الحصوم ( نقض ١٩٧٤/٧٥ سنة ٧٥ ص ٢٨٨) .

١٨ \_ من المقرر \_ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن محكمة أول درجة تستفذ عدد الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى ولايتها . ويطرح الاستناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستناف . فاذا ألفت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فائه لايجرز أن تعدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ( حكم النقض السابق )

١٩ \_ إذا كان يين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بمالها تفسير العقود قد استخلصت أن الشركة المطعون عليها أبرمت مشارطة التأجر بصفتها وكيلة فى حدود نيابتها ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد قبل الشركة المذكورة بصفتها الشخصية فانها لاتكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ( نقض ١٩٧٤/٦/١٣ سنة ٧٥ ص ٥٠٠٠).

 ٧ - مايزم الحكمة عند القصل في اللغع بعم الاختصاص أو الدفع بعدم قبول الدعوى هو التحقق من قيام سبيه طبقا للاحكام الواردة في قانون المرافعات وإذكانت مسئولية المطعون عليه عن دين الطاعنة أو عدم مسئوليته لا أثر لها في قبول الدفع أو رفضه فان بحث المحكمة لهذه المسئولية يكون غير لازم لقضائها . ( نقض ١٩٧٤/٦/١٣ مست ٧٥ ص ١٠٥٣). ۲۱ \_\_ القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ماكان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن ( نقض ۱۹۳۳/۵/۲۳ سنة ۱۴ ص ۷۳۳ ) .

٧٣ ــ الدفع بالتقادم دفع موضوعي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضربية وفي الموضوع معا دون أن يبعه الطاعين إلى الكلام في هذا الموضوع فانه لايكون قد أخل بحق الطاعين في الدفاع أو شابه عبب يبطله ذلك أنه ليس على المحكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته (نقض ١٩٣٧/٣٠ سنة ١٤ ص ٣٢٠).

٣٣ \_ متى أقام الحكم الابتدائى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به الدعوى غير حال الاداء وغير معلوم المقدار فان هذا من المحكمة قضاء ف الموضوع تستفذ به ولايتها ( نقض ١٨ ١٩٩٧/٦/٣٢ سنة ١٨ ص ١٣٣٩ ) .

٢٤ \_ متى كانت محكمة أول درجة قد استفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، وكانت محكمة الاستناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لايمثل النقابة الطاعنة\_بعد زوال صفة ممثلها السابق\_فانه لايصح اعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يعين على محكمة الاستناف أن تمضى فى نظرها وأن تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، إذ أن الاستناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع ( نقض ١٩٧١/٥/٢٧ سنة ٢٢ ص ٧٠٧) ) .

٣٥ ــ انه وأن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى وفعها الا أنه منى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعبا المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الحصومة بعد زوال العيب منتجة لاثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع ( نقض ٧٣/٥/٢٥ سنة ٢٤ ص ١٠٨ ) .

٣٦ \_ تصحيح الصفة وفقا لنص المادة ٥٠ ٣/١ مرافعات يجب أن يتم في المحاد المقرر والا يتم في المحاد المقرر والا يخل بالمواعيد المخددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قبد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ١٧٧ مرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشتون السكك الحديدية قد صحح الاعلان الموجه لوزير النقل والذي قطع التقادم فانه يكون قد أخطأ في تطبق القانون \_ \_ ( نقض ٣٥٧/٥/٣ طمن ٥٩٩ منة ٣٤ ) نقض ١٩٨٠/٢/١ طمن و٥٩ منة ٣٤ .

٧٧ \_\_ التكليف الصادر من مشترى العقار بعقد غير مسجل إلى المستأجر للوفاء بالاجرة المتأخرة قبل نفاذ حوالة عقد الايجار فى حقد . أثره عدم قبول دعوى المشترى باخلاقه من العين ( نقض ١١٨/١١/٨ طعنو رقم ١٩٥٨ لسنة ٤٦ ) .

 ٢٨ \_ قص المادة ١/١١٥ من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداءه في أية حالة كانت عليها والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العيرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه . الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكم لايعد دفعا موضوعها نما ورد ذكره في المادة ١/١١٥ سالفة البيان ( نقض ١٩٧٦/١٦ سنة ٢٧ مر ١٩٣٨).

٢٩ \_ وجوب تأجيل الدعوى لاعلان ذى الصفة فيها . م ٧/١١٥ مرافعات قاصر على عكمة الدرجة الأولى لأنه لايجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا فى الحصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ( نقض ٧٧/٧/٧ سنة ٢٥ ص ٣٥٣ ) .

٣٠ ــ تنهى المادة ٣٠/١٥ من قانون المرافعات على أنه ، إذا رأت المحكمة أن الدافع بعدم قبر الدعرى الانتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس . أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ... وكان تصحيح الدعوى بادخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالمحاد المحدد لرفعها ، فان الصحيح لاينتج أثره الا إذا تم خلال المحاد وإذا النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه السيقرط الحق المشقوع على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى احدى المشتريات لا المطعون عليها النائة . ولم يختصم باق المشتريات با المطعون عليها وليا عليهن في المحاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (نقص ٢٠/١ علم رقم ٢٥٧ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣١ ــ الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجان تحديد الاجرة لرفعه امام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٩ دفع يتعلق بعمل اجرائي هو حق الطعن في القرار ، يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذَّى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ ١٩٧٧/١٣/٢ من محكمة الاستتناف أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن وآخر تأسس على أن الطعن أقم من المطعون عليها بعد الميعاد المقرر في القانون ، وكانت محكمة الاستناف قد أقامت قضاءها على أن هذه الأخيرة رفعت طعنها في الميعاد تبعا لعدم اخطارها أصلا بقرار اللجنة فان هذا الدفع لايشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعنى بالمادة ١١٥ من قانون المرافعات ، ولايعدو أن يكون دفعا متعلقاً بشكل الاجراءات لايسيغ محكمة الاستناف التصدي للموضوع ، لما يترتب عليه من تفويت لاحدى درجات التقاضي وهو من المبادىء الأساسية في النظام القضائي لما كان ماتفدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر في قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الاجرة بفوات ميعاده ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بالفائه وبقبول الطعن المرفوع منها ، لموضوعه وفصل فيه ، فإنه يكون قد أخطلًا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه واحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . ( نقض ١٩٧٩/٥/٢٣ سنة ٣٠ العدد المثاني ص ٢٦٨ ) .

٣٧ \_ لما كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون عليه بطلب الاجر عن الأعمال الزائدة والاضافية مؤسسا على نص المادة 10 من القانون رقم 17 سنة 1929 بانشاء نقابات واتحادات نقابات المهن الطبية التي تقضى بأنه ، يجوز لكل عصو من أعضاء المهن الطبية

أن يشترط أتعابا على عمله فاذا لم يتفق على أتعاب قبل مباشرة العمل وقام خلاف على قيمتها به العمل قدرت بمعرفة مجلس النقابة المختص ... ولايجوز للبعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلح للقبضاء قبل تحكيم مجلس النقابة ، وهو بهذه المثابة لايعتبر دفعا موضوعيا بعدم القبول مما ورد بنصر المادة ١٥ امن قانون المرافعات فان محكمة أول درجة لاتكون قد استنفذت به ولايتها على موضوع الدعوى فاذا ما استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستناف بالغاء هذا الحكم ورفض هذا الدفع فانه كان يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه . ( نقض ١٩٨١/١٢/٣ طعن رقم ١٦٣ لسنة

٣٣ ــ قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى والقضاء به ، وهو دفع شكل ، لا تستفذ به .. وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بــ ولايتها بنظر الموضوع . فاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستفاف بالغائد وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة الفصل في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لم تقل كلمتها فيه . فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه ومن ثم لم تستفذ ولايتها للفصل فيه وإذ تصدت محكمة الاستفاف للموضوع وقضت في الدفع بعدم القبول فانها تكون قد فوتت احدى درجات التقاضى على درجين من المبادىء الأساسية للنظام القضائي الدي كلام المحكمة عنافقها ، ولا يجوز للخصوم النوول عنها ، لما كان ذلك فان الحكم المطمون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوحب نقضه . ( نقض ١٩٨٠/١٣/١٦ طعن رقم و ٤٠٠٠ سنة ٤٠٠٠ قضائة . )

٣٤ \_ إذ كان الين من الأوراق أن الطاعن \_ وزير التأمينات الاجتاعية بصفته \_ وان البدى الدفع بعدم قبول الاستناف بالنسبة له أمام اغكمة الاستنافية الا أنه ماكان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة إختصامه. في الطعن بالاستناف بل أفصح عن قرام هذا الدفع وهو انتفاء عليه هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطورح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس ادارتها ، ومن ثم فان هذا الدفع لايكون دفعا متصلا بالشرائط الشكلية للطعن بالاستناف إذ لاينطوى على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصما أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وهو دفع موضوعي تما يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملا بالمادة ١٩٥٠ من قانون المرافعات ، فلايمول دون الخمل به عدم ابدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق في ابداء ماله من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستناف ( نقض ١٩٥٠/ ١٩٨٠ سنة المرافعات ) .

٣٥ ـــ النص في المادة ١٥ ٥ من قانون المرافعات على أن ١ الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها ، يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المعلقة بالإجراءات التي أشارت اليها المادة ١٠٥٨ من ذلك القانون بقرفاً ، الدفع بعدم الاجتصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معاقبل ابداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وانما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية في الدعوى ، فيلحق من ثم بها في جدود مايتفق وطبيعته ، وأنه وان كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفًا ــ تقديرًا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له ــ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدر المادة ١٤٢ منه المقابلة للمادة ١١٥ الحالية - الا أن النص في الماد ٣ من قانون المرافعات على أنه و لايقبل أي طلب أو دفع لاتكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، يدل على أن مؤدى الدفع بعدم القبول ، انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم ، أو هو \_ على ماعيرت عنه تلك المذكرة الايضاحية \_ الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذَّى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، لما كان ذلك وكان تقدير قيام المصلحة أو انتفائها ــ بخصائصها المقررة في فقه القانون وهي اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشرا وقيامها قياما حالا واستنادها إلى القانون ــ يقتضي من الحكم اتصالا بموضوع الدعوى متمثلاً في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهي الخصوم وألحل والسبب ، مر أجا ذلك كان المقرر في قضاء هذه الحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، ثما ينتقل معه الحق في الفصل فيها مر جديد إلى محكمة الاستناف في حالة الطعن لديها ، لما كان ماتقدم وكانت العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره كما تستخلصه انحكمة من مرماه بغض البظر عن ظاهرة الذي يخلعه عليه الخصم ، فإن في ذلك مايوجب على محكمة الاستثناف لدى معاودتها النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى ، استجلاء حقيقة الدفع بذلك تعرفا على مدى اتصاله بخصائص المصلحة في الدعوى على النحو الذي تقدمت الاشارة اليه ، وتحديدا لمدى استفاد محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو قيام حقها في استكمال نظرها ــ في حالة قضاء محكمة الاستثناف بالغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها ـــ لما كان ماسلف ، وكان الثابت من مطالعة أسباب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى المطعون عليه أنها أقامت قضاءها على أن البادي من مطالعة عقد الايجار سند الدعوى والمقدمة من المدعى انه لم تودع منه نسخة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة إذ جاء خلوا من الاشارة إلى حصول هذا الايداع فان الدعوى تكون غير مقبولة ، مما مؤداه أن المحكمة لم تجاوز النظر في مظهر العقد المقدم من المطعون عليه تعرفا على ما إذا كان مؤشرا عليه بما يفيد ايداعه بالجمعية ، فلما لم تجد عليه تأشيرا بذلك ، قصت بعدم القبول فانها لاتكون قد اتصلت بهذا القصاء بشيء من خصائص المصلحة في الدعوى أو تعرضت لأي عنصر من عناصرها وقوفا منها عند حد المظهر الشكلي لسند الدعوى ثما ينأى بالدفع المبدى لديها عن وصف الدفع بعدم القبول ، الذي تستنفذ بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوي ، الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستثناف ــ بعد الغائما للحكم المستأنف \_ إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها دون أن تتصدَّىٰ لهذا الفعل تفاديا من تفويت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقصه لهذا السبب . ( نقض ١٩٨٠/٤/٢٦ إسنة ٣٦ الجزء الأول ص ١٧٢٣ ) .

٣٦ ــ الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم سلوك المدعى طريق الاعتراض أمام هـ. التأمينات الاجتاعية . دفع شكلي موجه لاجراءات الخصومة . عدم اعتباره دفعا بعدم القبول : نصت عليه المادة ١٦٥ من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٣/٥/٣٣ مطن رقم ٣٦٧ لسنة ٩ : قضائية ، نقض ١٩٨٢/١١/٢١ طن رقم ١٩٥٧ لسنة ٥ قضائية ) .

٣٧ ــ الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صلوك المدعى طريق الاعتراض أمام هيئة التأمينات الاجتراعية أمام هيئة التأمينات الاجتاعية. قضاء لم تتحكمة أول درجة ولايتها الفازة استنافيا. وجوب اعادة الدعوى إلى عمكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تقويت احدى درجات التقاضى على الخصوم (الحكمين السابقين).

٣٨ ــ الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لايديان بوقوع الطلاق طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة ٩٩ من لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليا عميلا بنص الفقرة الأولى من المادة ١٥ ١ من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع وعلى ماجاء بالمذكرة الايضاحية لنص اللاتحة المذكوة هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لاتدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية مقيدتهم الدينية وليس لصالح الحصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام (نقض ١٩٨٤/٤/١ طعن رقم ٣١ لسنة ٣٥ قضائية أصوال شخصية) .

94 \_ لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستناف بجلسة 19٧٨/٤/٣ منها أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى \_ ويانات الشيك محل النزاع \_ استخلصت منها ومن التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول والمرحوم ... مورث باق الطاعتين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، وإذ كان ماخلص اليه ذلك الحكم \_ في هذا الصدد \_ ساتفا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعتين بعلم قبل الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في رده على ذات الدفع فانه لايكون بحاجة إلى اعادة ترديد الوقائع والأسانيد التى بنى عليا قضاءه . ( نقض الدفع فانه لايكون بحاجة إلى اعادة ترديد الوقائع والأسانيد التى بنى عليا قضاءه . ( نقض

• ٤ ــ انه وأن كانت المادة ٢٩٦٩ من قانون التجارة تقضى بوجوب غلى يد المدين عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس ، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المسلقة بنلك الأموال حتى لاتصار جماعة الدائين من نشاطه القانونى ، الا أن غل اليد لايقتضى بطلان التصرفات التي يجريها المفسى في أمواله منقولة أو عقارية واتما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائين مع بقائها صحيحة بين طرفيا ويكون لوكيل الدائين وحده أن يطلب علم نفاذها في المدائين علم الدائين علم على حماعة الدائين ، ولا يكون للمفلس أو خلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ( نقض ١٩٨٤/٥/١٤ طعن رقم ٧٢٧ لسنة ٥٣ قطائية ) .

٤١ ــ نص المادة ٢١٧ من قانون التجارة وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائين فى الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار الا أنه لم يرتب جزاء على اغفال هذا الاجراء ومن ثم فلايكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعلم قبوفا وكل مايترب على عدم اختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائين ، كما كان ذلك فان الطاعين بعضتهم ورقة المفلس المولى لايكون فم أن يتمسكوا بعدم اختصام وكيل الدائين فى الزاع الذي سعفتهم ورقة المفلس المولى لايكون فم أن يتمسكوا بعدم اختصام وكيل الدائين والزاع الذي صدر فيه الحكم المعلمون فيه إذ أن ذلك من حق هماعة الدائين وحدها بـ عملة فى وكيل الدائين محدها بـ عملة أخرى لزوجة حد عدما بالماكين الأحرى لزوجة مون المستأنفين إذان أفي التفليدة أخرى لزوجة بعدم المورد المدين الماكين كالامنهما مستقلة عن الأخرى المورد المعلم والإيقر معائلة عن الأخرى .

٢٤ ــ الدفع بعدم قبول الدعوى . العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لابما يخلعه عليه الحصوم . الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفذ به محكمة الدرجة الأولى ولايتها . مادة ١١٥ مرافعات . مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها . اختلافه بذلك عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات. ( نقض ١٩٨٤/٥/١ طعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٤٧٩/٥/٢٣ ) .

٣ ـــ الدفع بعده قبول الدعوى إعمالا للمادة ١٥ مرافعات جواز ابدائه في أية حالة تكون
 عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستثناف وجوب اقامة الدليل عليه . ( نقض ١٩٨٥/٣/٢٥ طعن رقم ١٩٨٥/٣/٢٠

٤٤ ــ الدفع المؤسس على أن الدائن الذي رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة الإيجوز
 له رفع دعوى بداية ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا
 المدير ليصدر قرارا بشأنه . ماهيته . دفع بعدم القبول . مادة ١١٥ مرافعات . ( نقسض
 المدير ليصدر قرارا بشأنه . ماهيته . دفع بعدم القبول . مادة ١٩٥٣ مرافعات . ( نقسض

 ۵ عـــ الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى جهة معينة قبل رفعها . قضاء المحكمة بقبوله تستفذ به ولايتها في موضوع الدعوى . لايجوز محكمة الاستئناف عند الغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها اليها لنظر موضوعها . (حكم النقض السابق) .

٣٤ - وحيث أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ها أن تثير من تلقاء نفسها أى سبب يتعلق بالنظام العام ولو لم يرد فى صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم والا يخالطه عنصر واقعى ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، ولما كانت المادة من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليا ، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المددة على المدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى يخفيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وكان التحكم هو \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه الحكمة \_ طريق استثنائي ألمن المنازعات قوامه الحروج عن طرق التقاضى العادية ، ولا يتعلق شرط التحكم بالنظام العام . لفض المنازعات قوامه الحروج عن طرق التقاضى العادية ، ولا يتعلق شرط التحكم بالنظام العام فلايجوز الدحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والحا يعين الاسك به أمامها ويجوز النزول عنه فلايجوز المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والحا يعين الاسك به أمامها ويجوز النزول عنه

صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعدم الكلام في الموضوع إذ يعد السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ، ومن ثم فان آلدفع بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكم لآيعد دفعا موضوعياً نما ورد ذكره في المادة ١/١١٥ سالف البيان ، لما كان ذلك فان محكمة أوَّل درجة إذا قبلت هذا الدفع وحكمت بعدم قبول الدعوى لاتكون قد استنفدت ولايتها في نظر الدعوى فاذا استؤنف حكمها وقصت محكمة الاستناف بالغاء هذا الحكم ورفض الدفع فانه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولاتملك محكمة الاستثناف الفصل في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت احدى درجات التقاضي على الخصوم ، وإذ خالفت محكمة الاستثناف هذا النظر وجرت في حكمها الصادر في ١٩٦٩/٦/٧ على أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بقضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكم ، وتصدت لنظر موضوع الدعوي في شقها المتعلق بسندات الشحن التي لاتتضمن شرط التحكيم بعد الغائها الحكم الابتدائي فان حكمها يكون مخالفا للقانون وباطلا ولايزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنة بطلب اعادة اقضية إلى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ التقاض على درجتين يتعلق بالنظام العام باعتباره من المبادىء الأساسية للنظام القضائي فلا يجوز للمحكمة تخالفته كما لايجوز للخصوم النزول عنه ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٦/٧ والحكم الصادر في الموضوع بتاريخ ١٩٨٠/٦/٨ المترتب عليه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ( نقض ١٩٨٦/٣/٣ طعن رقم ١٨٧٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

27 \_ الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها بالحالة التي كانت عليا \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ تكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التي كانت عليا الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير ، ومقتضى ذلك أن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بدفع كامل الثمن الايمنع المشترى من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ماقام بإيفاء باقى النمن ( نقض ١٩٧٧/٤/٥ طمن رقم ٥٩٤ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ١٩٧٧/٤/٥ سنة

أحمد وابنيه نظيمة وأمنه الباق ثم ورث نصيب آمنه أحمد ثم باع ١٧ قبراطا لأولاده عبدالفتاح ونفوسه وفاطمه فأصبح ملاك العقار هم هؤلاء الثلاثة وأعناهم لأبيهم نظيفة وآمنه ثم تسلسلت الملكية بالميرات بعد ذلك فيكون هذا الدفع بذلك على غير أساس جدير بالرفض ... و وكان هذا الدى أورده الحكم استخلاصا سائفا لاكتساب المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع عشره وأسلافهم من قبل ملكية منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ويؤدى إلى ما انتهى اليه قضاؤه

برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . ( نقض ١٩٨٦/٦/٢٤ طمن رقم ١٩٩٧ لسنة ٥٢ قضائية ) .

وراجع أحكام النقض التي وردت تعليقا على المادتين ٢٠٨ ، ٢١٧ مرافعات .

### مسادة ١١٦

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

### التعليــــق :

استحدث المشرع حكما جديدا مغايرا لما تنص عليه م 3 / 4 من القانون المدنى القام فتص في المادة 117 على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على اهدارها من تأيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق الأصحابها وبذلك أصبح هذا الاستحداث متمشيا مع مانص عليه في المادة ٩٤ ٢ من القانون فقد كان غريبا أن يحظر على المحادر على خلاف سابقة قابلا للطمن جواز نظر الدعوى لسابقة القصل فيها بينا يكون الحكم الصادر على خلاف سابقة قابلا للطمن بالنقض سواء دفع الخصوم بهذا الدفع أم لم يدفعوا ( المادة الثالثة من قانون حالات النقض ) .

وبهذا يكون المشرع قد الهي الغاء ضمنيا حكم الفقرة الثانية من المادة ٥٠ £ من التقنين المدنى إذا أوجب على المحكمة اعمال أثر حجية الحكم من حيث منع اعادة عرض النزاع على القضاء من تلقاء نفسها .

وقد أكد هذا النص الفقرة الثانية من المادة ١٠١ من قانون الاثبات إذا أرجب على المحكمة أن تقضى بحجية الاحكام من تلقاء نفسها ويسرى هذا الحكم على مالم يكن قد فصل منه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات .

### أحكام النقض:

١ — العلة الشريعية في البات الحجية لحكم سابق في نزاع لاحق هي أن لايكون صدور الحكم في الدعوى الجديدة تكرارا للحكم السابق أو متعارضا معه ، ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعيا أو وقتيا الا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شروط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الحصوم أنفسهم بصفاتهم في نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسببا ويكون الموضوع متحدا إذا كان الحكم الثاني إذا ماصدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبًا لحق النزاع السابق لحق تحدد إذا كلامة أو نافيا وفصلت فيه الخراعة أو ضمنا في النزاع السابق وفصلت فيه الخراعة أو ضمنا بالقبول أو الرفض . ( نقض ١٩٨٧/١٧/١٢ طعن رقم 1٩٧٧ لسابة ٤٤ قضائية ) .

٧ ــ قضاء محكمة الموضوع بسم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيا . نطاقه . عده السابقة للفضل على السابقة الموضوع من دفاع .
 ر نقض ١٩٨٦/٦/٣٥ طعن رقم ٢٠٥٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣ حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح مافصل فيه الحكم النهائى . شرطها . أن يكون طرفا الدعوى الحديدة قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة . تساندهما في الدعوى السابقة كطرف واحد صد الغير . أثره اعتبار الحكم الصادر فيها حجية لهما أو عليها قبل الغير وليس حجة لأيهما قبل زميله . ( نقض ١٩٨٦/٦/١٩ طعن رقم ٥٠٧ لسنة ٥١ قصائية ) .
٤ حجية الحكم المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . شرطها اتحاد المتصوم والموضوع .

 ع حجية الحكم المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . شرطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . فصل الحكم السابق في النزاع حول ملكية الارض . عدم حيازته الحجية في النزاع حول البناء المقام عليها استنادا إلى اتفاق خاص . علة ذلك . اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين . ( نقض ١٩٨٢/٤/٢ طعن رقم ٩٠٦ لسنة ٥١ قضائية ) .

 الحكم باشهار الافلاس . أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائين . للمفلس أن يباشر الاجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة الدعوى فيها . مباشرة وكيل الدائين هذه الدعاوى . أثره . حجية الأحكام الصادرة فيها على جماعة الدائين . ( نقض ١٩٨٦/٥/١٩ طعن رقم ٢١٠٠ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٦ الحكم بادانة ممثل الشركة قبل قيدها بالسجل البحرى لقيامة بأعمال محظورة عليه .
 لاحجية للحكم بعد قيد الشركة في السحل المذكور . ( نقض ١٩٨٦/٤/١٤ طعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٧ ــ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انعقاد الخصومة في الاستثناف وزوالها . استطراده إلى مناقشة دفع المطعون ضده باعتبار الاستثناف كأن لم يكن والأخذ به . قضاء في غير خصومة ولاحجية له . النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع لعدم استجابته لطلب الطاعن اعادة ألدعوى للمرافعة للرد على هذا الدفع . غير منتج . ( نقض ١٩٨٥/١٢/٧ طعن رقم ١٣٥٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٨ ــ القضاء السابق صدوره من المحكمة المجال اليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
 النزاع . حيازته قوة الأمر المقضى طالما لم يطمن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانونا . أثره .
 امتاع معاودة النظر فيه. علمة ذلك . حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام ( نقض 1٩٨٦/٦/٧

٩ ــ ١١ كان الحكم البانى تكون له حجيته ولو خالف حكماً سابقا أو بينى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون ، إذن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام ، لما كان ذلك ، وكان البين من ملمونات الحكم الصادر بتاريخ /١٩٧٤ إلى المحويين ١٩٥٦ سنة ١٩٥٩ ١٠ هذي المجار عنه ١٩٥٩ ، وكان البين من الموتر عبد الحليم يوسف إلى المطعون صده الأول في حدود ٥٠١٥ طف منزل النواع وليوت ملكية المرحوم محمود أحمد نخله مورث الطاعية لحصة مقدارها ١٠٠١ طو تعنيت مدونات الحكم أن المطعون ضده الأول في صحيفة دعوى مرفوعة من البائعة له على

ورثة خصره عبد الحليم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد السع المؤرخ ١٩٥٢/٥/٣٧ الذي باعتها المثانية قراريط في ذلك المنزل قد النفت الحكم عن هذا الدفع تأسيسا على أن المطعون ضده الأول لم يرشد عن رقم هذه الدعوى ولم يقدم المقد ولم يفصح عما تم فيها ، وكان المطعون ضده الأول لم يستأنف ذلك الحكم ــ وكان البين من الحكم المطعون به أنه أقام قضاءه على ما إنتهى الأول لم يستأنف ذلك الحكم الحراء من الاعتداد بحجة الحكم المصادر بتاريخ ١٩٥٦/٧/١٧ في الدعوى ١٩٥٦/٥/٣٠ في الدعوى ١٩٥٧/٥/٣٠ مع ماينطوى عليه ذلك من إهدار لقوة الأمر المقضى التي حازها الحكم الصادر في الدعوين ١٩٥١ مع ماينطوى عليه خاك من إهدار لقوة الأمر المقضى التي حازها الحكم الصادر في الدعوين ١٩٥١ مع ماينطوى عليه عدل من إهدار لقوة الأمر المقضى التي حازها الحكم الصادر في الدعوين ١٩٥١ من حاجة لماقشة باقر أوجه الطعن . ( نقض ١٩٨٠/١٢/٢٠ طعن رقم ١٨٣٩ لسنة ٥٥ قضائية ) .

 ١٠ ـــ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة ١٦٦ من قانون المرافعات متعلقا بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات وذلك عملا بالمادة الأولى من هذا القانون ( نقض ٧٥/٥/٢١ سنة ٣٦ ص ٢٠٠٠) .

١١ ــ الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه عنه .
 صدورها في مواجهة الخلف الخاص . لا حجية لها قبل مانح الحق الذى لم يختصم في الدعوى .
 ( نقض ١٩٩١/١/٢٧ طعر ٢٠٥٩ لسنة ٥٣ ق )

۱۲ ــ القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعا لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائين . لا يعد مانعا من العودة الى طلب القضاء بصحته ونفاذه منى توافرت له شروط نفاذه ف حقيم .

# (نقض ١٩٩١/١/١٧ ط ٥٥٠ لسنة ٥٥ ق)

17 — إن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت نما يحول دونأن يرفع الطاعن بالنقض طعنا آخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه مافاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون عيماد الطعن محتمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول ، فإذا نخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم .... ، ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقصت برفضه بتاريخ ١٩/٧/١٥ ، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضى ، وبالتالي فلا سبيل الى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تصيبه بأى وجه من الرجوه فيما خلص اليه من نتيجة \_ أخطأت الهكمة أم أصابت \_ احتراماً لقوة الأمر المقضى الني اكتسبها والتي تسمو على اعتبارات النظام العام ، ومن أم فإن الطعن الحالى الذى قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول .

( نقض ١٩٩١/١٢/٢٢ طعن رقم ٩٦٧ لسنة ٥٢ قضائية )

وقارن : (الحكم في الطعون أرقام ٦٣٥، ٥٨٧، ٦٧٦ لسنة ٥٦٠ - جلسة ١٩٨٥/١٣/٣٦).

 11 ــ الحكم الصادر في دعوى وضع البد لا يحوز قوة الامر المقضى في دعوى الملك . علة ذلك .

( نقض ۲۹۸۷/۷/۳۰ طعن رقم ۲۹۸ لسنة ۵۷ قضائية )

10 ــ حكم الاثبات. مايردبه من وجهة نظر قانونية او افتراضات موضوعيه . لا يجوز
 حجية طالما لم يتضمن حسما للخلاف بين الخصوم . جواز العدول عما تضمنه من اراء .

( نقض ١٩٨٩/١/١ طعن رقم ١٣٨٢ لسنة ٥٢ قضائية )

١٦ ــ الفصل نهائيا فى مسألة اساسية فى دعوى سابقه بين ذات الخصوم مانع من التنازع فى هذه المسأله واردا فى اسباب الحكم السابق مادامت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق.

( نقض ۱۹۹۲/۷/۳۰ الطعون أرقام ۳۱۵ لسنة ۵۹ ) ۲۳۲ لسنة ۵۹ ، ۷۰۲ لسنة ۵۹ قضائية )

١٧ \_ الحكم بندب الحبير \_ مايرد به من وجهات نظر قانونية او افتراضات موضوعيه .
 لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما خلاف بين الحصوم . جواز العدول عنه .
 ر نقض ١٩٩٣:٤/٧ طعن رقم ٧٥٥ لسنة ٥٦ قضائية )

# مادة ۱۱۷ الفصل الثانی اختصام الغیر وادخال ضامن مادة ۱۱۷

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها . ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ٦٦ .

هذه المادة تقابل المادة ١٤٣ من القانون القديم.

### التعليــــق :

ليس هناك خلاف بين نص المادة ١٩٧ من القانون الحالى والمادة ١٤٣ من القانون السابق سوى أن المشرع نص فى القانون الجديد على أن اختصام الغير يكون بالاجراءات المعادة لرفع الدعوى بدلا تما أورده القانون القديم من أن اختصام الغير يكون بتكليف بالحضور .

### الشــرح:

اختصام الغير فى الدعوى معناه تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها اما
 بناء على طلب أحد طرفيها أو بناء على أمر المحكمة والغرض من ادخال خصم ثالث تحقيق
 الاغراض الآتية :

أولا \_ الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الاصلية ، أو بطلب يوجه اليه خاصة.

ثانيا : جعل الحكم فى الدعوى الاصلية حجة عليه حتى لاينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها .

ثالثا : الزامه بقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى الأصلية تكون تحت يده ( م ٢٠ ـــ قانون الاثبات ) .

ويشترط لاختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى وأن يكون جائزا اختصامه عند رفع الدعوى ، أما إذا كان واجبا اختصامه كانت الدعوى غير مقبولة ولايستشى من ذلك سوى الفقرة الثانية من المادة 10 ، كما يشترط أن يكون جائزا اختصامه إلى جانب أطراف الدعوى بدلا من أحد طرفيها وقيام ارتباط بين الطلب الأصمل والطلب الموجه إلى الغير ، ومن أمثلته أن يرفع دائن باسم مدينة دعوى على مدين فيدخل الأغير المدين ليصدر الحكم في مواجهته أو أن يرفع دائن دعوى على أحد مدينيه المتضامين ومن التطبيقات التي أوردها القانون لاختصام الغير في الخصومة بناء على طلب أحد طرفيها مانص عليه القانون في دعوى الضمان الفرعية وهي التي يكلف بها طالب الضمان ضامته بالدخول في الخصومة القائمة ينه وبين الغير أو ليسمع الحكم بالزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في المدعى ، كما يجوز أن يقوم به المدعى المدعى الاصلية و اختصام الفير يجوز القيام به من المدعى ، كما يجوز أن يقوم به المدعى

عليه . ومتى كلف الخصم الجديد بالحضور لاحدى الجلسات المدخل فيها عد طرفا فى الخصومة وتعين عليه أن يبدى دفاعه فيها فان لم يحضر قضت المحكمة فى غيبته وكان له أن يطعن فى الحكم إذا حكم عليه بشيء . ويسرى على الخصم مايسرى على المدعى عليه الأصلى من وجوب اعادة اعلانه إذا لم يعلن مع شخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى .

وإذا أراد أحد الخصوم ادخال خصم جديد في الدعوى فانه يعين أن يكون ذلك باعلانه بصحيفة طبقا للمادة ٦٣ مرافعات ولايجوز أن يختصمه شفاهة أو بمذكرة على نحو مانصت عليه المادة ١٢٣ مرافعات لأن هذه المادة قاصرة على توجيه الطلبات العارضة للخصم حتى لو حضر الحصم المستهدف توجيه الطلبات اليه وابدى رغبته في مواجهة طلبات الخصم بدون أن يعلن ، ذلك أن الخصومة لا تعقد بالنسبة له الا بالاعلان لأن الدعوى لم ترفع عليه أصلا بقديم الصحيفة حتى يمكن القول أنه بحضوره قد استقامت الدعوى الا إذا اودعت الصحيفة بالنسبة له ولم يعلن وحضر بالجلسة فان الخصومة تعتبر قد انعقدت عملا بالمادة ٦٨ بعد تعديلها بالقانون المحتودة عملا المحتودة الم

ومن المقرر أن الخصم الذى يدخل فى الدعوى باعتباره من الغير لالزامه بتقديم مستند تحت يده وقفا لنص المادة ٢٦ من قانون الاثبات لايعد خصصا فيها لأنه لايوجه اليه طلبات فى الدعوى ولأن الفرض فى اغرر الموجود تحت يده والذى يطلب منه تقديمه الا يثبت له حقا أو ينفيه والا جاز ادخاله طرفا فى الحصومة الأصلية على طلب اصحاب الشأن وفقا لما نصت علم المادة ٢٠ من قانون الاثبات ( رجع مؤلفنا فى التعليق على قانون الاثبات الطبعة الرابعة ص ١٠٠٠).

وإذا تم الادخال بدون ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كم إذا قدمت لقلم المخضرين مباشرة لاعلانها فانه يتعين على انحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لأن اجراءات التقاضى من النظام العام ر التعليق للدكتور أبو الوفا طبعة سنة ١٩٩٠ ص ٥٤٨ ، ومابعدها والوسيط فى المرافعات للدكتور ومزى سيف الطبعة النامنة ص ٣٦٠ وما بعدها والقضاء المدنى للدكتور فتحى والى بند ٢٦٥ ) .

وإذا ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وباشر مهمته واودع تقريره الا أن أحد الخصوم ادخل خصما جديدا في الدعوى ليقضى عليه بطلب ما فلا يجوز للمحكمة أن تقضى على هذا الخصم الذى ادخل استنادا إلى ماورد بتقرير الخبير لأن الخبير لم يباشر المأمورية في مواجهته وإن فعلت كان حكمها باطلا ، وواجب الحكمة في هذه الحالة أن تعيد المأمورية لتفس الخبير أو لحبير آخر ليباشرها في مواجهة الحصم المدخل ولو لم يطلب ذلك ، غير أن الوضع يختلف في حالة ما إذا تنازل عن حقه في اعادة الدعوى للخبير وإن كان هذا لا يسلبه حقه في مناقشة هذا التقرير بل وتفيده .

# أحكام النقض:

١ \_ احتصام الغير في الدعوى لايم \_ على ماتقضي به المادة ١٤٣ مرافعات الا باتباع

الأرضاع المعنادة في التكليف بالحضور ومن ثم فان تعديل المطعون عليه لطلباته في دعواه على النحو الوارد في مذكرته واعلان هذه المذكرة إلى أخوى الطاعن ــ المختصمين في دعوى منضمة ــ لايتحقق به قانونا إختصامهما في دعوى المطعون عليه . ( نقص ١٩٦٣/٦/٣ المكتب الفني سنة ١٤ ص ٩٧٨ ) . ويلاحظ أنه وفقا للقانون الجديد فان اختصام الفير يكون بايداع صحيفة الاختصام قلم كتاب المحكمة .

٣ ـ متى أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليدى دفاعه
وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم
الأصلين الطعن في الحكم الذي قد يصدر لصالحه ( نقض ١٩٥٦/٦/٢١ السنة السابعة
ص ٧٥١) .

٣ ــ ١٤ كانت المحكمة قد فصلت في دعوى الضامن الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدعوى الأسلية ارتباطا وثيقا وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمنبوع وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان هو تقدير موضوعي فان النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا المحموص يكون على غير أساس ( نقص ١٩٥٤/١/٣١ سنة ٥ ص ٤٣٧) .

### تعلـــة،:

نرى أن الارتباط الذى أشار اليه الحكم الأخير مسألة قانون يخالطه واقع ومن ثم يجب على محكمة النقض أن تفرض رقابتها للتحقق من نوافره .

٤ حضور محامى أدارة قضايا الحكومة بصفته نائبا في قضية عن أحدى الجهات الايسبغ عليه عن أحدى الجهات الايسبغ عليه صفة بالنسبة لباق الجهات التي لم تختصم في الدعوى إختصاما صحيحا إذ هو الإيمثل الا من صح إحتصامه وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . ( نقض ١٩٧٧/٦/٣٧ صنة ٢٨ ص ١٥٠٨) .

ه لا كابت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بالمختصام الطاعن الرابع قد اكتفت باثبات طلباتها في محضر الجلسة في مواجهة محامي الحكومة الحاضر ممثلا للطاعتين اللافة الأول دون الالتزام باتباع الطريق الذي رسمته المادة ١٩٧ من قانون المرافعات وكان من المقرر انه يشترط كي ينتج الاجراء أثره أن يكون قد تم وفقا للقانون الأمر الذي لم يتوافر في الاجراء المدى أمام محكمة أول درجة ، وكان محامي الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حيند ممثلا للطاعن الرابع محي يكن القول بصحة توجيه الطلبات اليه وكان يتحم توجيه تلك الطلبات إلى المراد ادخاله توجيه على المعامن الرابع ليهد خصما مدخلا في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي رقيعي صحيحا ، فإن الطاعن الرابع ليهد خصما مدخلا في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي

 ٦ ــ دعوى القسمة .. ليس للشركاء اغتصمين في الدعوى الحق في القسك بعدم اختصام باق الشركاء فيها ( نقض ٧٩/٦/٣١ كا طعن رقم ٣٤٣ لسنة ٤١ قضائية ) .

 ٨ ــ تضمين الدعوى طلبا بشطب التأثيرات والسجيلات اخاصة بالعلامة التجارية .
 اختصام المثل لصلحة التسجيل التجارى . اعتباره خصما حقيقيا فيا . اختصامه فى الطعن بالقص صحيح . ( نقض ١٩٧٩/١٢/٣ طعن رقم ١١٥٣ لسنة ٤٧ ) .

٩ ــ لما كان مناط تحديد الخصم هو توجيه الطلبات اليه في الدعوى ، وكان ادخال شخص ما في الدعوى لالزامه بتقديم محرر تحت يده يعتبر بمثابة اجراء من اجراءات الاثبات المؤديه إلى ايجاد حل للنزاع ولايؤدي إلى اعتبار المدحل طرفا في الحصومة وانما يبقى رغم ذلك من الغير بالنسبة لها ، ولايعتبر خصما بالمعنى الصحى ، لما كان ذلك ، وكان اختصام الغير في الدعوي لايتحقق ــ على ماتقضي به المادة ١١٧ من قانون المرافعات ــ الا باتباع الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة المحددة لنظرها مع مراعاة مواعيد الحضور ، فانه لايجوز احتصامه شفاهة أو بمذكرة على نحو مانصت عليه المادة ١٣٣ من قانون المرافعات لتعلق هذه المادة بتوجيه الطلبات العارضة للخصم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى رفعت الدعوى ابتداء ضد المطعون ضدها الثانية طالبة الحكم عليها بالتعويض عن العجز في البضاعة المنقولة وأدخلت الطاعنة في الدعوى لتقدم ماتحت يدها من مستندات تثبت مسئولية المطعون صدها الثانية ، ثم تقدمت فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة طلبت فيها بصفة احياطية الحكم على الطاعنة بذات الطلبات التي رفعت بها الدعوى باعتبارها الناقلة والمسئولة عن تعويض العجز في البضاعة المنقولة فقبلت محكمة أول درجة ذلك رغم تمسك الطاعنة بعدم جواز اختصامها على هذا النحو وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى اعتبار الطاعنة هي الناقلة والمسئولة عن العجز في البضاعة ثم قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى هيئات التحكم ، فان المحكمة تكون قد فصلت في دعوى لم ترفع اليها بالطريق الذي رسمه القانون وكان يتعين عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي لتعلق اجراءات التقاضي بالنظام العلم، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي مخالفا هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باق أسباب الطعن . ( نقض ١٩٨٥/١/١٤ طعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١ - تكيف محكمة الموضوع الدعوى بما تتينه من وقاتعها وانزال الوصف الصحيح في القانون عليا . فأمة المطعون ضده الثانى الفانون عليا . فأمة المطعون ضده الثانى الدعوى ضد الأول بطلب الزامه بمبلغ معين ثم اختصام الطاعين والمطعون ضدها الثالثة لإلزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا المبلغ بطريق التضامن والتضام . تحصيل الحكم المطعون فيه هذا الطلب بأنها دعوى ضمان فرعية والزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول . خطأ . ( نقض المحارك المعمون أرقام ٣٥٣ ، ١٤٧٤ ، ١٩٨٥/٣/٢٥ الطعون أرقام ٣٥٣ ، ١٤٧٤ ، ١٤٩٨ السنة ٥٣ قضائية ) .

 ١١ -- ادخال خصم في الدعوى بعد ايداع الخبير تقريره فيا . القضاء ضده استادا الى هذا التقرير . خطأ . علة ذلك .

(نقض ۱۹۹۳/۱/۱۶ طعن ۲٤۸۷ لسنة ۵۷ قضائية)

#### المسادة ١١٨

للمحكمة من ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة .

وتعين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة أساييع لحضور من تأمر بادحاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . هذه المادة تقابل المادة 114 من القانون القديم

### التعليـــق :

عدل المشرع فا لماده ١٩ من القانون أحكام المادة ٤ ١ المقابلة فافي التشريع القديم بأن استبسدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح المحكمة مسلطة ادخال من ترى ادخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة وذلك تمشيا مع حقيقة ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجاني في تسيير الدعوى وإذ كانت الحالات التي تعددها المادة ٤ ١ أ من القانون القديم أمثلة بارزة للحالات التي ترى الحكمة ادخال خصوم في الدعوى فيها فلاشك أن هناك حالات أخرى قد ترى فيها ذلك كاحتصام من كان مسئولا عن الحق أو جزء منه لأحد الخصوم ومن أمثلته ادخال خرية الأحكام ( المذكرة الإيصاحية للقانون ) .

### الشـــ ح

نظرا لما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون الجديد من أن الحالات التي تعددها المادة ٤ 1 د من القانون القديم هي أمثلة بارزة للحالات التي ترى المحكمة ادخال خصوم في الدغوى فيها فحرى التعليق بايجاز على تلك الحالات .

١ - الحالة الأولى من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة والمقصود بيا مسن كان مختصما في مرحلة سابقة في نفس درجة التقاضي كمن كان مختصما في دعوى وحكم فيا بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم يكن ثم جددها المدعى دون أن يختصم فيا بعض من كانوا مختصمين فيا قبل أن يحكم فيا فلبس المقصود أن تأمر المحكمة باختصام شخص أمام محكمة الدرجة الثانية لأنه كان مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى فربما أصبح حكم محكمة الدرجة الأولى بالنسبة له انتهائيا فلايجوز شحكمة الدرجة الثانية أن تأمر باختصامه أمامها فتخل بحجية الحكم بالنسبة له وذلك مع مراعاة حكم المادة ٢١٨ مرافعات فرجع اليا .

٢ ــ الحالة الثانية من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لايقبل التجزئة كما لو دائن دعوى على أحد مدينته المتضامين أو الملتزمين بالتزام غير قابل للنجزئة دون أن يختصم الاخر فيا فللمحكمة أن تأمر باختصام المدين الاخر.

٣ ــ الحالة الثالثة الوارث مع المدعى أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأى منهما إذا
 كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعد قسمتها أو كانت الدعوى متعلقة بالشيوع كما لو

رفع أحد الورثة دعوى متعلقة بالتركة على من تقايل مع المورث فللمحكمة أن تأمر بادخال باق الورثة والفرض من منح الحكمة سلط الاختصام في الحالتين الثانية والثالثة منع تعارض الاحكام في موضوع واحد .

ع. — الحالة الرابعة من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلالل جدية على التواطؤ أو الفش أو التقصير من جانب الخصوم وسلطة الحكمة في الأمر بالاختصام في هذه الحالة مشروطة بشرطين أوله أن يكون الغير الذى تأمر المحكمة باختصامه ممن يضار من قيام الدعوى أو الحكم فيها وليس المقصود بالضرر هنا الضرر الناشيء عن الاحتجاج بالحكم على من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها فحسب وانحا المقصود أيضا الضرر الفعل الذى يصبب بنالك الحقيقي للمعتقول من صدور حكم في دعوى بملكية هذا المنقول بين شخصير إذا لم يصبب بنالك الحقيقي في المناف الحكم ولو أنه لا يحتج به على المالك الحقيقي الأن تنفيذه بتسليم المنقول المحكوم له في العين لشخص المنقول الله في العين لشخص المنقول بين شخصيا المنافق المنافق

وإذا كلفت المحكمة أحد الخصوم الأصليين بادخال خصم جديد كان عليه أن يقوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب فاذا تكاسل عما أمرت به المحكمة وهو الادخال عرض نفسه للجزاءات المنصوص عليها فى المادة ٩٩ مرافعات .

وتملك اعكمة العدول عن قرارها بالادخال إذا ثبت لها بعدتذ عدم جدوى ما أمرت به . ولايتحبر المدخل طوقا فى الخصومة الا إذا قدم فيها طلبا أو تقدم أحد الخصوم ضده بطلب أو كان ثما يجوز للخصم اختصامه عند وفع الدعوى . ( الوسيط فى المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة من ٣٥٩ ومابعدها والتعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ٥٤٨ ومابعدها والدكتور فتحى والى فى قانون القضاء المدنى طبعة سنة ١٩٩٣ ص ٣٣٦ )

### أحكام النقض:

١ \_ متى كان يين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه طلبات إلى المطعون ضده الثانى ولم يقتض له أو عليه بشىء وقضى الحكم باخراجه من الدعوى بلا مصاريف فان اختصامه. في الطعن لم يكن له محل ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له ( نقض ١٩٧٤/٥/٣٥ سنة ٢٥ ص ٩٣٥) .

 لا ساخصومة في الطعن أمام محكمة القض لاتكون الابين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطمون فيه . وإذا كان الثابت أنه لم يطلب من محكمة أول درجة الحكم على المطمون صدهما التاسع والعاشر بشيء . وقضت تلك المحكمة باعزاجهما من الدعوى . وأمام محكمة ثانى درجة لم يطلب المستأنف سوى الحكم في مواجهتهما. ثم لم تقض تلك المحكمة فمها أو عليهما بشيء ، وبالتالى فانهما ليسا من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيهواختصامهما فى الطعن يكون فى غير محله ( نقض ٧٤/١٢/٣٠ سنة ٢٥ ص ١٥٠٧ )

 ٣ ــ إذا كان النابت أن المطعون ضدهما النانى والنالث لم يمكم عليهما ابتداء بنبىء وقد اختصمتهما الطاعنة استثنافيا ليصدر الحكم فى مواجهتها دون توجيه طلبات اليهما بالذات فهما لايعتران خصمين حقيقين فى النزاع ( نقض ١٩٧٤/٥/٣ سنة ٢٥ ص ٩٥٧ ) .

٤ - لا يحوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه ، زلايكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة . وإذا كان الثابت أن محكمة الاستناف قد قضت بحكم سابق على الحكم المطعون فيه ، ببطلان الاستناف بالنسبة للمطعون عليه الثالث ، وبذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فان الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له ( نقض ١٩٩١/٣٠ سنة ٢٠ ص ١٩٣ )

#### مسادة ١١٩

يجب على المجكمة في المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ، ويكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

هذه المادة تقابل المادة ١٤٦ من التقنين القديم ولا خلاف فى الاحكام بينهما .

## الشرح:

الضمان في القانون المدني هو سلطة من ينتقل اليه حق في الرجوع على من تلقى هنه ذلك الحق لالزامه بالدفاع عده إذا نازعه الهير فيه ، والرجوع بالتعويض إذا نحج الهير في همازعته ومن أمثلة الضمان التزام البائع للمشترى بدفع تعرض الهير له في الميع كله أو بعضه ، أو رد ثمنه وضمان اغيل للمجال له وجود الحق المحال به وضمان المؤجر للمستأجر انتفاعه بالهين المؤجرة ، أما في قانون المرافعات فمعنى الضمان أوسع من معناه في القانون المدني فهو يشمل فضلا عن الحالات السابقة كل حالة يكون فيا للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن ومن أمثلة هذا الضمان رجوع الكفيل على المدين إذا دفع الدين ورجوع المدين المتضامين إذا كان قد دفع الدين كله ورجوع أحد الخصوم على المدين المتضامة الموان وترفع الدعوى الضمان أن يرفع دعوى الضمان أما المورى به المتادة الرفع الدعوى به الخالة الأولى بالطرق المعادق المورة على المتادن بهد النهاء منازعة الهير مع مدعى الضمان أما دعوى

الضمان الفرعية فهي التي يكلف بها طلب الضميان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة ينه وبين الغير ليسمع الحكم بالزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدَّعوى الأصلية . وخير لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان بصورة عارضة أثناء نظر الدعوى الاصلية بدلا من أن ينتظر الفصل فيها ثم يرجع على الضامن وذلك لأن في جمع دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية قصداً في الوقت والأجراءات وتمكينا لطالب الضمان من الاستفادة بما قد يكون لدى الضامن من أوجه دفاع تعينه في تأييد حقه قبل الغير ووسيلة لدى طالب الضمان للخروج من الدعوى الاصلية في بعض الحالات فلا يتحمل مصاريفها إذا حكم فيها لملحة خصمه ، هذا فضلا على أنه قد يترتب على عدم ادخال الضامن أثناء نظر الدعوى الاصلية ضياع حق طالب العنمان في الرجوع على الأول بدعوى أصلية إذا أثبت الضامن انه كان في امكانه لو أدخل في الدعوى الاصلية الموجهة إلى المصمون له أن يدافع عنه قبل الغير ويدرأ فشِله فيها . وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر دعرى الضمان فاذا كانت الدعوى الاصلية مرفوعة إلى المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة مختصة بدعوى الضمان مهما كانت قيمتها أما إذا كانت الدعوى الاصلية مرفوعة إلى محكمة المواد الجزئية فلا تختص هذه المحكمة بطلب الضمان إذا كانت قيمته متجاوزة نصاب اختصاصها وتفصل في الدعوى الاصلية وحدها انما إذا ترتب ذلك ضِرر بسير العدالة وجب عليها أن تجكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية وطلب الضمان إلى المحكمة الابتدائية . وحكم الاحالة يكون قابلا للاستثناف عملًا بالمادة ٢١٢ مرافعات . والاصل أن لاتراعي قواعد الاختصاص اغل بالنسبة لدعوى الضمان الا إذا أثبت الضامن أن الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة. والقاعدة أن للمحكمة مطلق الحرية في قبول أو رفض تأجيل الدعوى الاصلية لادخال ضامن غير أنه يتعين على إنحكمة اجابة المضمون إلى طلب التأجيل إذا توافر شرطان، أولهما إذا كانت الدعوى الاصلية دعوى مدنية وليست تجارية لأن الدعاوى التجارية بطبيعتها لاتحتمل التأخير وثانيهما إذا كانت دعوى الضمان قد رفعت خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلان الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، ومن المقرر أن دعوى الصمان الفرعية لأتقبل إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية فاذا رفع دائن دعوى على مدينة يطالبه بدين أقرضه اياه فلا يقبل أن يدخل المدين وكيله ضامنا لمطالبته بتقديم حساب عن تصرفه في مبلغ القرض إذا كان المدين قد سلم مبلغ القرض لوكيله .

وجب عل من يتم دعوى العبدان الدرجة أن يتبع في رفعها الاجراءات المحادة لرفع الدعوى بتقديم صحيفها لقلم الكتاب وفق مانصت عليه المادة 17 مرافعات والاكانت دعوى العبدان غير مقبولة ويعين عل الحكمة أن تقعى بذلك من تلقاء نفسها

ويعير العنامن باعتصامه طرفا في الخصومة فيكون له مركز الخصم بما يترتب على ذلك من سلطات وأعياء فاذا أمرت المحكمة بعنسم طلب العنمان إلى الدعوى الأصلية أمجد العنامن فوق مركزه الحناص مركزه الحناص المحكمة بعنسم لل للعنامن أو كان العنامين لم يبد دفاعا مستقلا عن دفاع من يضمنه ، فيستطيع الخسك بكل ماليال العنمان من دفوع وأوجه دفاع لو لم يتمسك بها الأعمر فضيلا عن أنه يستطيع الخسك بالدفوع وأوجه الدعوى الأصلية أو مداخية عصم هذا الأعمو العملية أو دعوى العنام العاملة أو مواجهة خصم هذا الأعمو

إذا تخلف الشرطان المتقدمان أو أحدهما فلا تلتزه المحكمة بالتأجيل وانما يكوں لها أن تحييب صاحب الضمان أو لا تجيبه بحسب ماتراه

( راجع فيما تقدم مرافعات الدكتور أبو الوفا الطبعة ١٢ بند ١٨٩ وما بعده والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٣٦٦ ومابعدها والقصاء المدني للدكتور فتحي والى طبعة سنة ١٩٩٣ صـ ٣٣٠ ومابعدها ) .

وأذا كانت المحكمة مختصة بدعوى الضمان الأصلية وغير مختصة بدعوى الضمان الفرعية ، صَلَّى اذا كانت الدعوى الأصليه من اختصاص جهة القضاء العادى والدعوى الفرعية من اختصاص لجنة ادارية او عسكرية ذات اختصاص قضائي فانه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضى فى الدعوى الاصليه وبعدم اختصاصها بنظر دعوى الضمان الفرعية واحالتها الى اللجنة المختصة بها لان دعوى الضمان في هذه الحالة تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصليه.\_ والاستناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر ضده لصالح المدعى في الدعوى الأصليه لا يطرح على محكمة الاستثناف دعوى الضمان الفرعيه وحدها ، وانما يطرح عليها الدعويين معا الاصلية والفرعيه بحيث يكون لها ان تحكم للمدعى الاصلى على الضامن او على مدعى الضمان حسياً يتضح لها من توافر اركان المسئوليتين وبهذا قضت محكمة النقض.

### المسادة ٢٠

يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الاصلية. هذه المادة تطابق المادة ١٤٧ من القانون القديم .

يحكم في طلب الصمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد إذا كان ذلك ممكنا بأن كان طلب الضمان صالحا للحكم فيه وقت الحكم في الدعوى الاصلية فاذا كانت الدعوى الاصلية صالحة للحكم فيها وكان الحكم في طلب الضمان بحاجة إلى تحقيق فليس تمة مايمنع المحكمة من الحكم في الدعوى الاصلية أولا وارجاء الحكم في طلب الصمان حتى يتم تحقيقه وذلك بشرط الا يترتب على الفصل بينهما ضرر بسير العدالة والا وجب على المحكمة أن تستبقى الدعوى الاصلية حتى بحكم في دعوى الضمان كما إذا رفع المضرور دعوى على شركة تأمين يطالبها بعويض عن ضررً اصابه من سيارة مؤمنا عليها لديها فأقامت دعوى ضمان فرعية ضد قائد السيارة للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها فدفع بأن السيارة لم ترتكب الحادث ففي هذه الحالة لايجرز الفصل بين الدعويين .

## أحكام النقض:

متى كانت دعوى العنمان قد رفعت ليحكم على العنامن بنسبة معينة مما يمكن أن يمكم به على طالب العيمان في الدعوى الاصلية وقيعي فيها بيله الطلبات وكان دفاع العباس أمام عكمة الموضوع في الدحوى الاصلية متحدا مع دفاع طالب العنمان فان دعوى العنمان تعير في هذه

الصورة مرتبطة بالدعوى الاصلية ارتباطا لايمكن فصمه ولذلك فان نقص اخكم في دعوى الضمان يستميع نقص الحكم في الدعوى الاصلية ( نقص ٦٦/١/١٣ المكتب الفني السنة السابعة عشرة ص ١٠٩ ) .

٧ ــ دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا تعير دفاعا ولا دفعا فيا
 ولايعير الحكم الصادر في الدعوى الاصلية فاصلا في دعوى الضمان. ( نقص ٧٩/٣/١٥ طعن رقم ٧ لسنة ٢٦ قصائية ).

 ٣ ــ دعوى الضمان . إستقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية . عيم اعتبارها دفاها ولا دفعا فيها . لكل منهما ذاتيتها . مؤداه . جواز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية دون انتظار الفصل فى طلب الضمان . مادة ١٩٥٠ مرافعات . ر نقض ١٩٨٨/١٢/٢٥ طعن رقم ٢٦١ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض ١٩٩٢/٣/١٥ طعن رقم ١٩٤٩ لسنة ٥٥ قضائية )

#### مسادة ١٢١

إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الاصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب اخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى.

هذا النص يطابق المادة ١٤٨ من القانون القديم .

## الشــرح:

لصاحب العيمان أن يطلب خروجه من الدعوى الأصلية بشرط الا يكون ملتزما بالتزام المتزما في فيحور في هذه الحالة للمشترى البائع ضامنا فيا فيجوز في هذه الحالة للمشترى البائع ضامنا فيا فيجوز في هذه الحالة للمشترى ألبائع خروجه عن الدعوى الأصلية لأنه ليس ملتزما بالتزام شخصي قبل الفير رافع الدعوى الإصلية ولأن الالتزام بالعنمان في هذه الحالة يشمل الالتزام فضل عن الحكم على الشامن بالمتوهن إذا فضل في دد دعوى الفير أذا كان صاحب الضمان ملتزما قبل الهير رافع الدعوى الإصلية بالتزام شخصي فلا يجوز له الحروج من الدعوى كما إذا رفع دائن دعوى على الكفيل فأدخل الكورة عن الدعوى كما الكفيل فأدخل الكورة عن الدعوى لأنه ملتزم شخصيا قبل الدائن ولأن التزام المتابع المتابع العنمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم طه في الدعوى الإصلية في الدعوى الإصلية في الدعوى الموابدة في الدعوى الإسلية في الدعوى الموابدة في الدعوى الإصلية في الدعوى الوصلية في الدعوى الإسلية في الدعوى الوصلية في الدعوى الموابدة في المدعوى الإصلية في الدعوى الموابدة في الدعوى الموابدة في الموابدة في في الأصلية في الموابدة في الموابدة في الموابدة في الموابدة في الموابدة في في المسبب المتحاب القدمان عما يصيبه من ضرر بسبب المحكم طية في الدعوى الأصلية في الدعوى الموابدة في الموابدة في الدعوى الموابدة في الموا

ويعسير الصامسن إذا ضم طلب الصمسان إلى الدعسوى الأصليسة خصمسا للمدعى الأصل ولو لم يكن المدعى الاصلى قد وجه طلبا إلى الجامن واكتفى بوجه طلبه لصاحب الصمان فاذا رفع دائن دعوى على كفيل بطلب الدين فادخل الكفيل المدين الاصل ضامنا فان الحكم الصادر للدائن على الكفيل يعبر حكما أيضا للدائن على المدين ولو أن الدائن اقتصر على توجيه طلبه للكفيل ومثاله أيضا حالة ما إذا رفع مشتر دعوى على الباتع له يطالبه فيها بتعويض بسبب وجود عيب في العين وكان البائع قد اشترى العين من شخص آخر فادخله ضامنا في الدعوى الاصلية ملتزما قبله بالتزام شخصى ، غير أن الحروج من الدعوى محدود الأثر ، إذ يقتصر أثره على تفادى الحكم على صاحب الضمان بمصاريف الدعوى الاصلية ليحكم بها على الضامن مباشرة ، ولايتعدى هذا فلايترت عليه زوال صفة المصوف كخصم في الدعوى الاصلية عند الاقتضاء ، وكخصم في ملك المسلمة عند الاقتضاء ، كا يجيع من الحكم عليه في الدعوى الإطابة تصاريف المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد على المحامد المحامد المحامد على المحامد المحامد المحامد المحامد على توجيه طلمه للكفيل ، كما أن طالب الضمان يجوز له الطعن في الحكم الصادر ضد الضامن .

وإذا قضى للمدعى الأصلى بطلباته الزم الضامن بمصاريف دعوى الضمان أما إذا خسر المدعى الدعوى فانه يلزم بمصاريف الدعوى الاصلية ومصاريف دعوى الضمان أما إذا قضى للمدعى الاصلى بطلباته ورفض دعوى الضمان النزم طالب الضمان بمصاريف الدعويين (مرافعات العشماوى بند ٨٤٢)

## أحكام النقض :

١ – الاستناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر صده لصالح المدعى في الدعوى الاصلية لايطرح على محكمة الاستناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، وانحا يطرح عليها الدعويين معا ، الاصلية والفرعية بحبث يكون لها أن تحكم للمدعى الاصلي على الضامن أو على مدعى الضمان حسيها يتراءى لها من توافر أركان المسئوليين ، ولا وجد لما تتمسك به المدعى عليها في الدعوى الاصلية – وهي المدعية في دعوى الضمان – من أن محكمة أول درجة قد حكمت باخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، وقد أضحى حكمها في هذا الخصوص نهائيا لعدم حكمت باخراجها من المعرور ، ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الاصلية والفرعية يقتضى أن يتناول الاستناف المرفوع من العنامن ، بحث أصل الخصومة ، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن العدر . ( نقض ۱۹۷۱/۲۷۳ سنة ۲۷ ص ۲۷۲)

٧ ــ رجوع المتبوع ــ وهو كفيل متضامن ــ على تابعه عند وفاته المعويض للدائن المضرور الايكون بالدعوى الحلول المنصوص عليها في الايكون بالدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ مدنى وهي تطبيق للقاهدة العامة في الحلول القانوني عنم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفائلة لمصلحة الدائن وحده. ضمان المعبوع الاعمال تابعة قرره القانون لمصلحة الدائن المصروب وحده. ( نقض ١٩٩٨/٣/٣ منذ ١٩ ص ٣٧٧).

### مسادة ۱۲۲

إذا رأت الحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الصمان بالتحويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الاصلية . هله المادة 119 من القانون القدم .

## الشسرح:

الحكم بالصويض جوازى للمحكمة حتى ولو ثبت حصول الضرر ولا تحكم به المحكمة الا إذا طلبه خصم صاحب الضمان في الدعوى الاصلية وكان قد ترتب على تأعير الحكم فيها ضرر لحقه فاذا قضت به المحكمة من تلقاء نفسها كان حكمها باطلا

## مادة ۱۲۳ الفصيل الثالث الطلبات العارضة ، والتدخل

#### مادة ٣٣٠

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى انحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

هذه المادة تقابل المادة ١٥٠ من القانون القديم.

مقدمة: تباشر الدعوى أمام القضاء بطريقين الطلبات والدفوع والطلب هو الاجراء الذي يقدم به الشخص الى القضاء طالبا الحكم له بما يدعيه ، أما الدفع فهو جواب الحصم على ادعاء خصمه بقصد تفادى الحكم لديمايدعيه، ويشترطأن تو افر فيهما المصلحة شأبهما في ذلك شأن الدعوى عملا بالمادة ٣ مرافعات . ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الدعوى أى طلب موضوعى سواء بالتعديل أو الزيادة الا بعد اسيفاء الشكل كاعلان الدعوى لجميع الخصوم فاذا خالف ذلك ولم يعد ابدائه بعد أن استوف الدعوى شكلها فانه يجتع على الحكمة أن تتعرض له أن اذا استقامت الدعوى بعدذلك الابجوز للمدعى عليه الدعوى بعدذلك الابجوز للمدعى عليه أن يبدى اى دفاع موضوعى الا بعد أن تستوفى الدعوى شكلها ، غير أنه يجوز له أن يبدى الدفوع الشكلية قبل أن تستوفى الدعوى شكلها .

### التعليق:

١ \_ رسم المشرع في المادة ٥٠٠ من القانون القديم طريقين لابداء الطلبات العارضة أولهما اعلان الخصم بالصحيفة بالطلب العارض قبل يوم الجلسة وثانيهما ابدائه شفاهة بالجلسة فاستبدل المشرع في القانون الحالى عبارة الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى بعبارة اعلان الخصم بالصحيفة وذلك تمشيا مع ماسار عليه المشرع من اعتبار الدعوى مرفوعة بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب مع ملاحظة أن ايداع الصحيفة قلم الكتاب بالطلب العارض لايفي عن اعلانها للخصم كما أضاف المشرع في المادة ١٢٣ حكما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم وهو تحريم قبول الطلبات العارضة بعد القال باب المرافعة.

 ٧ ــ وتيسيرا للاجراءات ومنعا لتعطيل الدعارى أوجب القانون فى المادة ١٤٣٣ منه تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى أما اذا أعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد الى كل ذى شأن الحق فى ابداء الطلبات العارضة. ( المذكرة الايضاحية للقانون ).

### الشرح:

الطلبات نوعان أولهما طلبات أصيلة أو مفتتحة للخصومة وهي الطلبات التي تنشأ عنها قطنية

لم تكن موجودة قبل ابدائها وهي أول مايتخذ في الخصومة من اجراءات وثانيهما طلبات عارضة وهي تبدي في اثناء خصومة قائمة فالطلب العارض يقتضي وجود خصومة قائمة قبل ابدائه نشأت عن ابداء طلب اصل ثم يبدى في الثائها طلب آخر يغير من نطاق هذه الخصومة والاصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الاصل ومع التسلم بهذا المبدأ ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل اثباته وتعديلها بما يتفق بما أسفر عنه التحقيق أو مع ما الت اليه العلاقة القانونية التي تستند اليها الدعوى كما ينبغي الا يحمل المدعى على التزام موقف الدفاع في كل الاحوال فقد يعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه ففي اتاحة الفرصة له بابداء طلبات عارضة قبل المدعى قصد في الوقت والنفقات واحتياط من تضارب الاحكام ومن اعسار المدعى لذلك اجاز الشآرع أن تبدى اثناء نظر خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بآلاضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو اطرافها ولما كان في عرض هذه الطلبات على المحكمة تعطيل لمهمتها التي هي مقصورة في الاصل على الفصل في الطلب الاصلي وحده فقد اشترط الشارع لقبولها أنَّ تكون متصلة ومرتبطة بالطلب الاصلى . وليس هناك مايمنع من ابداء الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبت اطلاع الخصم الآخر عليها مع مراعاة موعد التكليف بالحضور عند اعلان الخصم به اما اذا كان قد تم شفاهة بالجلسة وطلب الخصم مهلة للرد على الطلب العارض وجب تأجيل الدعوى لجلسة تحدد بعد فوات ميعاد التكليف بالحضور ويتعين ابداء الطلب العارض صراحة وباحدى الطرق التي قررتها المادة ومؤدى ذلك أنه لايكفي مجرد تقديم مستندات ولو كانت للتدليل على طلب عارض مادام لم يطلب صراحة . والطلب العارض يتبع الطلب الاصلى فاذا حكم بعدم قبول الدعوى الاصلية أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بانقضائها أو بترك الخصومة فيها ، سقط تبعا لذلك الطلب العارض ، الا اذا كان قد رفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وكانت المحكمة محتصة به فانه يبقى في هذه الحالة كطلب أصلي . ( الدكتور رمزى سيفُ الطبعة الثامنة ص ٣٧٣ ، والدكتور وجدى راغب في النظرية العامة للعمل القضائي ص ٣٦٩ ومحمد حامد فهمي ص ٤٨٣ ) .

وقد ذهب الدكتور أبو الوفاان سقوط الخصومة الأصلية يستتبع سقوط الطلب العارض أيا ماكات طريقة رفعه ( التعليق الطبعة الثانية ص ٢٤٠) ، الا ان محكمة النقض خالفت هذا الرأى واعترت ان تقديم الطلب العارض بالاجراءات المحادة لرفع الدعوى يجعله مستقلا بكيانه عن الحصومة ، ولكن اذا رفع الطلب العارض بغير هذا الطريق فان سقوط الخصومة الأصلية يستتبع سقوط الطلب العارض ، وقد انحاز الدكتور ابو الوفا الى هذا الرأى بعد ذلك ( الطبعة الحاسمة من التعليق ص ٥٦٣) )

ولا تعتبر المرافعة قد أقفلت الا بانتهاء الأجل المصرح يتقديم مذكرات فيه بعد حجز الدعوى للحكم الا اذا تقدم مبدى الطلب العارض بطلبه في الفترة المصرح فيها يتقديم مذكرات فيجب أن يمكن الحصم الذي وجهت اليه من الاطلاع عليها والرد اذا شاء والاكان ذلك اعلالا بحقه في الدفاع

## التفرقة بين الطلب الأصلي والطلب العارض:

اولا : الطلب الأصلى يبدى بالاجراءات العادية لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب اما الطلبات العارضة فلا يشترط فيها ذلك ، وانما يجوز ابداؤها شفويا بالجلسة في حضور الخصم الآخر والباتها في محضر الجلسة فان لم يكن الخصم الآخر حاضرا فلا يجوز ابداء الطلب العارض شفويا بالجلسة واتما يجب تقديمه وفقا للأوضاع المعنادة لرفع الدعوى .

ثانياً : يجب أن تراعى في الطلب الأصلى قواعد الاختصاص بجميع أنواعه والا كانب المحكمة غير مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها أما الطلب العارض فيرفع الى المحكمة المرفوع اليها الطلب الأصلى ولو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصا محليا لو أنه رفع اليها كطلب أصلى . كما أنه يجوز رفع الطلب العارض الى محكمة غير مختصة به قيميا كما اذا كان الاصلى مرفوعا الى المحكمة الجزئية . المحكمة الجزئية .

ثالثاً : الإصل أن المدعى له الحق في ابداء مايشاء من الطلبات الإصلية في صحيفة دعواه ولذلك يتحدد نطاق الدعوى سواء من حيث موضوعها أو صبيها أو الحصوم فيها بالطلبات الاصلية الواردة في صحيفة الدعوى غير أن الحصوم ليس غم الحق في ابداء مايشاؤون من الطلبات المارضة التي تعدل من نطاق الحصومة لذلك حدد المشرع مايجوز ابداؤه من الطلبات المارضة لان في تعديل نطاق الحصومة الثاء نظر الدعوى مفاجأة للخصوم وحرمانا لهم من السبانات التي تحفيها اجراءات رفع الدعوى كما أن في هذا التعديل تعطيلا للفصل في الدعوى باضافة طلبات جديدة تشعب بها اللحوى ويتعطل بها القصل فيها وهذا مادعاه لان يقيد ابداء الطلبات المارضة على الدح النح المين في المواد التالية .

والطلب العارض الذي يقدم من المدعى أو المدعى عليه هو في حقيقته دعوى وإن كان المشرع قد أجاز استثناء تقديمه بغير طريق رفيع الدعوى وذلك بابدائه شفاهة بالجلسة أو في مذكرة تسلم صورتها للخصم كما سبق البيان وفي حالة ابدائه شفاهة في الجلسة او في مذكرة يقدم صورتها للخصم أثناء نظر الدعوى بكون من حق الموجه اليه الطلب العارض أن يتمسك بحقه في تأجيل الدعوى للاستعداد لابداء دفاعه وذلك لمدة لا تقل عن المدة المحددة في المادة ٦٦ من قانون المرافعات كميماد للحصور . وقد استقر الرأى على أنه يجوز ابداء الطلب العارض في مذكرة يملن بها الخصم في فترة حجز الدعوى للحكم مادام أن باب الرافعة لم يقفل بانتهاء موعد تقديم المذكرات وفي هذه الحالة يتمين التفرقة بين مااذا كان الطلب العارض مقدم من المدعى أم من المدعى عليه فان كان مقدمه هو المدعى وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات تبدأ به يجوز له أن يبدى الطلب العارض في مذكرته وبشرط عدم تجاوز المعاد الذي حددته له المحكمة لتقديمها وأن يواعي أيضا أن يكون الاجل المحند للمدعي عليه للرد على المذكرة يتسع لميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة ٦٦ مرافعات أما اذا كان الطلب العارض مقدم من المدعى عليه في مذكرته وكان هو آخر من يتكلم في الدعوى فلا يجوز له أن يبدى طلبه العارض بمذكرة لان خصمه لن يستطيع الرد عليها وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين الالتفات عن الطلب العارض وبين اعادة الدعرى للمرافعة ليتمكن المدعى من الرد على الطلب العارض فان لم تفعل وقضت المحكمة في الطلب العارض كان حكمها باطلا لاخلاله بحق الدفاع.

هذا ونلفت النظر ان طلب ادخال خصم في الدعوى وان كان يعد طلبا عارضا الا أنه يتعين ادخاله بصحيفة تو دع قلم الكتاب .

وتمسك الحصم بحقه في ميعاد الحضور بالنسبة للطلب العارض غير متعلق بالنظام العام فان بدر منه تنازلا عنه كان يرد على الطلب العارض في مذكرة قبلتها الحكمة فان هذا يعد تنازلا منه عن حقه في ميعاد الحضور ولا يجوز له أن يدفع بعد ذلك ببطلان الحكم بدعوى الحلاله بحق الدفاع .

ويتسعن عدم الخلسط بين الطلب العسارض والطلب التابسع لطلب اصل ، ومنسال اذات كلا من الطلب الاصلى والطلب التابسع يعتبر طلبسا أساسيسا ، ومنسال ذلك أن يطلب المدعى تخفيض الاجرة وطلب استرداد مادفع زائدا عنه فالطلب الاحور طلب تبعي ولاتقطى به المحكمة الا اذا قضت في الطلب الاصلى بتخفيض الاجرة وتأسيسا على ماتقدم فالمدعى يملك أحد مسلكن أو فما اما أن يجمع في دعواه الأصلية بين طلبن أساسين يقوم والفارق الجوهرى فيما بين الاثن أن الدعوى الفرعية لايمكن أن تشأ الا مستقلة وبعد طرح والفارق الجوهرى فيما بين الاثن ان الدعوى الفرعية لايمكن أن تشأ الا مستقلة وبعد طرح الاصلية وليس معها في طلب واحد كما أن الأهم هو أن الدعوى الفرعية بطبيعتها توسع من نطاق الدعوى الأصلية مله وان كان الدعوى الأصلية مله وان كان يترتب النابع للمتبوع ( النظر العامة للطلبات العارضة للدكور محمد ابراهم ص و 10 ما منعدها) .

واذا عدل المدعى طلباته أو سببا بطلب عارض مكتفيا بهذا الطلب دون الطلب الوارد بصحيفة الدعوى فانه يكون قد تنازل بطلبه هذا عن الطلب الاصلى ويصبح طلبه هذا هو الطلب الأصلى المطروح على اغكمة الا ان هذا الطلب العارض لايستند في ترتب اثاره الى تاريخ انقديم صحيفة الطلب الاصلى لقلم الكتاب ويكون اثره من تاريخ ابداء هذا الطلب العارض وهو التاريخ اللذي قدمه فيه بالطريقة التي ينها القانون ( النظرية العامة للطلبات العارضة للدكتور محمد محمود الذي قدم سح ٣٦٠ ) فاذا رفع المدعى دعواه بتثبت ملكية لحصته شائعة في منزل استادا الى وضع البد ثم عدل طلباته الى طلب الحكم ببطلان رسو مزاد المنزل على المدعى عليه ب الذي يدعى ملكيته استادا الى بطلان اجراءات نزع الملكية التي اتخذها الأخير ضد المدعى فانديتر بعلى المحمى وباتناني زوال أثر صحيفة الدعوى الإمامية كاجراء قانوني يرتبه القانون على صحيفة الدعوى وباتناني زوال أثر صحيفة الدعوى ويبدأ ميعاد قطعه من تاريخ ابداء الطلب العارض رحكم القضي رقيم ٢ ) .

وتفريعا على ماتقمم اذا اقام المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقده ، ثم تين له إن الباتع لايملك ماباعه ، فانه يجوز له أن يعدل طلبه الى طلب بطلان السيع ، لأن هذا الطلب مرتبط بالطلب الأصل إذ أن السبب في الطلبين واحد وهو عقد السيع ، كذلك يجوز له بالاضافة الى هذا الطلب أن يطالب الباتع بالتعويض اذا كان يجهل أن المسيع غير مملوك للباتع ولو كان الأخير حسن النية وذلك عملا بالمادة 278 عن القانون المدنى .

ومن المقرر أنه في حالة مااذا قضت المحكمة بابطال عقد البيع والتعويض فلا يجوز لها أنَ

تؤسس طلب التعويض على المستولية العقدية وانما تؤسسه على المستولية التقصيرية وهى تلزم البائع بتعويض الأصرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة ، سواء كان حسن النية أم سيئها .

ويجوز للمشترى أن يطلب ابطال العقد لأول مرة أمام محكمة الاستنتاف ولا يعد هذا طلبا جديدا لأن الكيف الصحيح له أنه طلب عدم سريان العقد في حقه .

واذا طلب المدعى الزام المدعى عليه بالتعويض لاخلاله بالتزامه العقدى فلا يجوز للمحكمة تعديل هذا الطلب الى المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيريه لأن السبب فى كل من الطلبين تحنفة عن الآخر .

فإذا اقام المضرور دعوى يطالب فيها بالتعويض على صند من المستولية التقصيرية وتين للمحكمة أن الحظا عقدى كم اذا اقام مستأجر الشقة دعوى تعويض ضد المؤجر تأسيسا على أنه الهمل في القيام بالأعمال اللازمة لصيانة العين المؤجرة ثما أدى لتهدم جزء منها واصابته بضرر فانه يتعين على المحكمة في هذه الحالة تكييف الحظا بأنه عقدى وأن تبحث توافر اركانه وشروطه وتقضى في الدعوى على هذا الاساس وكذلك الشأن اذا اقام المضرور دعواه مطالبا بالتعويض على الساس الحظأ العقدى وتين للمحكمة ان العقد لم يتاول هذا الأمر وأن القانون الذي ينظم هذا العقد لم ينص على اعتبار هذا القمل خطئا الا انه تين لها وقت ان هذا الفعل يكون العقد لم ينص على المحكمة في هذه الحالة ان تكيف الخطأ بوصفه الصحيح وان تستمر في نظر الدعوى على اساس الخطأ التقصيرى .

واذا استد المشرور في مطالبته بالتعويض خطأ تقصيرى ولكنه أخطأ في تحديد طيعته كما اذا اسس دعواه على أساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعه وتين للمحكمة حسب تكييفها الصحيح أنها تستد الى المسئولية الشيئة فانها لاتتقيد في تحديد طيعة المسئولية بما استد اليه المضرور بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الاساس الصحيح للمسئولية وان تنزل حكم القانون الصحيح ولا يعد ذلك منها تغيرا لسبب الدعوى وأذا استد المضرور في دعواه الى المثلق المقدى وقضت محكمة اول درجة لصاححه والمخاتب برجهة نظره في أساس المسئولية فاستأنف الصحيحة الاستنافية أن الخطأ حسب تكيفه الصحيحة أغا هو خطأ تقصيرى فائه يجوز لها أن تبنى حكمها بالتعويض على الخطأ التقصيرى ولا يعتبر ذلك منها يغير السبب المدعوى من تلقاء نفسها وهو الأمر المخرم عليها قانونا و وأنما هو استاد الى وسيلة دفاع جديدة .

واذا اسس المضرور دعواه على الخطأ التقصيرى وقضت المحكمة برفض دعواه على اساس انتفائه فانه يجوز له أن يطعن على الحكم بالاستثناف وان يستند فى استثنافه الى الحظأ العقدى ولا يعتبر ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى وانما هو كما صبق أن أوضحنا استاد الى وسيلة دفاع جديدة.

ويجوز للمشترى رفع دعوى صحة البعاقد ثم يضيف اليه طلب التسليم ثم يضيف اليه رد الجزء المقابل لما نقص من مساحة المسع ويجوز ابداء الطلبات الثلاثة مع بعضها في صحيفة واحدة ويجوز رفع اولها وحده ثم اضافة الثاني اليه وكذلك يجوز رفع الاثين الاولين ثم اضافة الثالث اليهما لقيام الارتباط الوثيق بينها . وقسد مبسق أن ينسسا أن للمدعسي أن يعسدل طلباتسه وفقسا للمسادة ١٣٤ مرافعات بما يتضمن تصحيح الطلب الأصل او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تينت بعد رفع الدعوى فيجوز للمشترى الذى رفع دعواه بصحة ونفاذ عقده أن يعد له الى طلب الحكم بفسخ العقد ورد الثمن والتعويض عما اصابه من ضرر من جراء ذلك كما يجوز له أن يعود الى طلبه الاصلى بصحة ونفاذ عقده ولا تتربب عليه فى ذلك بشرط أن يبدى هذا الطلب قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى

وقد لا حظنا حين تبعنا لأحكام المحاكم الابتدائية بالمحاكم التي انشتت فيها دوائر خاصة بالابجارات انه في حالات كثيرة كان المؤجر يطلب فيها اخلاء المستاجر من العين المؤجرة لتأخره في صداد الاجرة وبالزامه بالأجرة المتأخرة المحتمة الجزئية المختصة وكان بعضها يؤسس ذلك على ان بالاخلاء تحيل المطالب بالأجرة الى المحكمة الجزئية المختصة وكان بعضها يؤسس ذلك على ان طلب غير مرتبط بالطلب الاصلي وهو طلب الاخلاء وحجها في ذلك أن العقد وقد فسخ فان طلب الأجرة يصبح غير مرتبط بطلب الاخلاء ، وفي تقديرنا أن هذا الرأى غير سلم ذلك أنه وقت رفع الدعوى كان الطلب الاصلي هو الاخلاء وأن طلب الاجرة ابدى كطلب عارض مرتبط به ، ذلك أنه لا يكون هناك اخلاء الا اذا ثبت عدم وفاء المستأجر بالأجره وعدم الوفاء بالاجره يستسع الحكم بالالزام بها فضلا عن الطرد للاخلاء وكان على المحكمة أن تقضى في الطلين .

كما ذهبت بعض المحاكم الى انه فى مثل هذه اخاله فانها تقضى فى طلب الاخلاء وبعدم قبول طلب الأجرة على سند من ان المطالبة بالأجره تتوافر فيه شروط استصدار امر الاداء وبالتالى كان يعين على المؤجر الالتجاء الى هذا الطريق ، وهذا القول بدوره غير صديد ذلك ان القاعدة الاصوليه انه فى حالة مااذا كان الطلب الذى يوافر فيه شروط استصدار امر الاداء قد أبدى كطلب عارض مع طلب اصلى مرتبط به فانه يكون مقبولا ولا يعترض على ذلك ان طلب الاداء ابدى مع الطلب الاصلى ، ذلك ان الطلب العارض يجوز ابداؤه فى صحيفة الدعوى الأصلية مع الطلب الوحن .

واذا كان من المقرر انه لا يجوز للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها طلبات الخصوم او سببها ومنها الطلبات العارضه ، الا انه استثاء من ذلك يجوز للقاضى المستعجل أن يحور طلبات الخصوم على النحو المفصل فى مؤلفات القضاء المستعجل .

### احكام النقض:

 ١ ـــ المرافعة في الدعوى غير جائزة الا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذي نص عليه القانون . ابداء طلب في موضوع الدعوى قبل ذلك . لا يعد مطروحا على المحكمة . ( نقض ١٧ / ٤ / ١٩٨٨ طعن رقم ٤٥٢ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٢ ــ قبول الطلب العارض في الدعوى . شرطه . قيام الخصومة الأصلية . ترك الخصومة في الدعوى . أثره . زوالها . تحقق اثاره بمجرد ابدائه دون توقف على صدور حكم به . المواد

به ۱ . ۱ . ۱ ۱ ، ۱ ۱ مرافعات . إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركيم الحصومة فى دعواهم الأصلية . تصدى المحكمة للفصل فى الدعوى الفرعية برغم قضائها بالبات ذلك الترك . خطأ . ( نقص ۱۷ / ۱۷ / ۱۹۸ طعن رقم ۳۳۵ لسنة ۵۰ قضائية ) .

٣ ــ قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الحصم ويثبت فى محضرها . مادة ١٧٣ مرافعات . عدم قبام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الحاص المنصوص عليه فى المادة ١٧ مرافعات . لا أثر له . ( نقض ٧ / ٥ / ١٩٨٦ طمن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٤ ــ الطلبات العارضة. تقديمها . جائز الى ماقبل اقفال باب المرافعة . مادة ١٩٣٣ مرافعات . للمحكمة الفصل فى كل نزاع يتعلق بها . ( نقض ١٩٨٩ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ٧٧٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٥ \_ تحيز المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات لطرفى الخصومة تقديم طلباتهم العارضة الى ماقبل اقضال باب الرافعة ، وينت المواد التالية الأحوال التي يجوز تقديمها فيها ، وناطت باشحكمة الفصل في كل نزاع يتعلق بقبوط اوذ كان تقديم المطعون عليه طلبا عارضا بطرد الطاعن من عين النزاع قبل باب المرافعة امام محكمة اول درجة وفصلها فيه يتطوى على قضاء بقبوله ، فان الطاعن اذ لم ينازع في قبول هذا الطلب امام محكمة اول درجة ولم يتمسك بذلك أمام محكمة الامتناف فلا يجوز له اثاره هذه المنازعة لاول مرة امام محكمة النقض . ( نقص ٧ / ٧ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول عم ٤٩٠ )

٦ ــ رفع الطلب العارض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . اثر ذلك . استقلاله بكيانه عن الحصومة الاصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وماقد يلحق بها من بطلان متى استوفت شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . ( نقض ٣١ ــ ٥ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٨١٩ لسنة ٥٩ قطالية ) .

٧ ــ تقدير وجود الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الاصلية فيها من سلطة عكمة الموضوع فان رأت في حدود سلطتها التقديرية عدم وجود ارتباط بين هذه الطلبات العالبات العملية ، وكان ماخلصت اليه ساتفا فلا تثريب عليها ان هي النفتت عن الرح على دفاع الطاعن المتصل بطلباته العارضة . ( نقض ٣٠ ــ ٤ ــ ١٩٨٤ طمن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قصائية ) .

٨ ــ ١١ كان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بعد أن أقيمت من المطعون ضده الاول بطلب الحكم بيطلان وشطب بروتستو عدم الدفع المؤرخ ٣٠ ــ ١ ــ ١٩٧٣ . وبالزام الطاعن وباقى المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ ٢٠٠٠ جديه على سيل التعويض رد الطاعن على هذه الطلبات بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم من الاول المثامن بأن يدفعوا له مبلغ ٢٠٠٠ جديه قيمة نصيب والدته المشعولة بقوامته في أوباح الشركات القائمة بينها وبين هؤلاء المطعون ضدهم وبفرض الحراسة على تلك الشركات وكانت محكمة الموضوع في حدود منطئها المطعون ضده وجود ارتباط بين هذه الطلبات العارضة وبين الطلبات الاصلية فان النعي يكون على غير أساس. ( نقض ٣٠ ــ ٤ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ٢٨٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٩ ــ للخصوم أن يعدلوا طلباتهم الناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للعكم ق مذكرتهم متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى اجل معين ولما ينته هذا الاجل وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها اذ لا يحتج على الحصوم تعديل الطلبات الا بعد فقل باب المرافعة وهو لا يعد مقفولا في حالة النرخيص بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم الابعدائهاءالاجل الذي حددته الحكمة لتقديم الذكرات (نقض ٢٤/٣/٢ منية ٧٧ ص ١١٥٣ منية ٧٠ ص ١١٥٣ منية ٧٠ ص ١٩٥٨ منية ٧٠ ص ١١٥٣ منية ٧٠ ص ١٩٥٨ منية ٥٠ ٢٠ منية ٧٠ ص ١٩٥٨ منية ٥٠ منية ١٩٥ مـ ١١٥٨ منية ٥٠ منية ١٩٥ مـ ١١٥٨ منية ٥٠ منية ١٩٥ مـ ١١٥٨ منية ٥٠ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ٥٠ منية ١٩٥ مـ ١١٥٨ منية ٥٠ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ٥٠ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ منية ١٩٥٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ مـ ١٩٠٨ منية ١٩٥ مـ ١٩٥٨ مـ ١٩٠٨ مـ ١٩٠٨

١- طلب الطاعة وفض الدعوى تأسيسا على انكار توقيعها على عقد اليسع أو على أن العقيد
 ف حقيقته وصية – لا يعتبر منها – بوصفها مدعى عليها – طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل في نطاق المفاضله في الدعوى الاصلية ( نقض ١٧ / ١٠ / ١٩٦٧ ) سنة ١٨ ص ١٩٦٧ ) .

۱۱ حمى قدم المدعى طلبا عارضا يتضمن تعديل الطلب الاصلي وأبداه شفاها في الجلسة في حضور الحصم وأثبت في محكمة الموضوع ويصبح حضور الحصم وظيفتها الفصل فيه مادام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه (نقض معينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه مادام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه (نقض ١٠٥ صنة ١٠ ص ٣٤٧).

١٢ ــ يشترط لقبول الطلب العارص وفقا للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات أن يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها واذا كان تقديم الطاعة ــ مشترية العقار المشفوع فيه ــ المستدات الدالة على سداد ملحقات الثمن ، لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمهما المستدات العالم العارض ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقص للطاعة بملحقات الثمن الايكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( نقض ٧٧ / ٧ / ٧٧ صنة ٢٧ ص ١٥٥٥) .

١٣ ــ وجوب النزام المحكمة بطلبات الخصوم وسبب الدعوى . الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد اليع . الحكم بصحة العقد وتثبت ملكية المدعى . قضاء بما لم يطلبه الحصوم ( نقض ٨٠/٣/١٩ طعن رقم ٩٣ لسنة ٩٣) .

14 ــ الطلب والسبب في الدعوى . ماهيتهما . للمدعى ان يضيف او يغير في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي دون تعديل . مادة ١٩٣٣ .

#### (نقض ۲۲/۲/۱۹ ط ۲٤۲۹ لسنة ٦٠ ق)

10 \_\_ الطلب العارض . جواز تناوله بالتغيير او بالزيادة او بالاضافه لذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء الموضوع . مادة ١٢٤ مرافعات . ابداء الحصم طلب عارضا شفاهة فى حضور الحصم او فى مذكرة سلمت الى وكيله او بالاجراءات المحاده لرفع الدعوى . اعتباره معروضا على محكمة المرضوع . اثره . وجوب الفصل فيه . مادة ١٣٣ مرافعات . مثال .

(نقض ١٩٩١/٢/٦ ط ١١١٢ لسنة ٥٥ ق)

17 \_ لما كان النابت بمدونات الحكم الاستناق الصادر بجلسة ...... أن الطاعن قد طلب المقاصة القضائية في صورة طلب عارض استوفي أوضاعه الشكلية أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فه إذا أقام قضاءه بعدم قبوله تأسيسا على أنه لم يطلب أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف النابت بالأوراق .

( نقض ۲۲۱، ۱۹۹۳/۵/۱۱ الطعن رقم ۲۲۱۰ لسنة ۵۰ ق )

#### مادة ۱۲۶

للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:

 ۱ ـــ مايتضمن تصحيح الطلب الاصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

 ٣ ــ مايكون مكملا للطلب الاصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل النجزئة .

سـ مايتضمن اضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
 الاصل على حاله .

٤ ــ طلب الامر باجراء تحفظي أو وقتى .

ماتأذن المحكمة بتقديمه ثما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى .

هذه المادة تطابق المادة ١٥١ من القانون القديم .

### الشرح:

### الفقرة الأولى:

للمدعى أن يعدل فى موضوع الدعوى من حيث مقداره أو حدوده أو بدايته أو بهايته فينزل به الى طلب أكبر مادامت عناصر الطلين متداخلة ومادام الطلبان الى ظلب أكبر مادامت عناصر الطلين متداخلة ومادام الطلبان يستدان الى نفس السبب بين نفس الحصوم. وتطبيقا لذلك يكون لمن طلب مبلغا معينا باعتباره دعوى ببوت حق ارتفاق على طريق خاص مستدا الى عقد شرائه أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة اذ أن هدفه من الطلين فى الواقع واحد ويجوز لمن طلب بملكية عين أن يعدل طلبه لى طلب قيمتها كا يجوز لمن طلب الحكم بوقف الاعمال الجديدة أن يعدل طلبه الى طلب منع التعرض اذا كان العمل الذى طلب وقفه قد أصبح تعرضا بالفعل ولكن لا يجوز للمدعى أن يطلب طلبا جديدا بموضوعه وسببه كأن يضيف الى المطالبة بدين معين طلبا اخر ناشئا عن سبب المدين الاول.

ويجوز للمشترى الذى اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده اذا ماتين له بعد رفعها ان البائع باع العقار لآخر سجل عقده قبل تسجيل المدعى لصحيفة دعواه أن يعدل طلباته الى طلب فسخ عقد اليم ورد الثمن .

كذلك يجوز للمشترى فى حالة ما اذا كان البائع قد النزم بتطهير العين الميعة من كافة ماعليها من حقوق عينية وقيود ولم يقم بتنفيذ النزامه أن يعدل طلباته من الحكم بصحة ونفاذ عقد السيع إلى الفسخ ورد الثمن والتعويض.

وليس هناك مايمنع المشترى الذى رفع دعواه بصحة ونفاذ عقده ثم عدله الى طلب فسخ المقد ورد النمن والتعويض أن يعود الى طلبه الاصلى . بشرط أن يبدى هذا الطلب قبل إقفال باب المرافعه فى الدعوى را المشكلات العمليه فى دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد اليع للمستشار عز الدين الدناصورى والدكتور عبد الحميد الشوارني صد ١٩١٨ ) .

#### الفقة الثانية:

هذه الفقرة تتضمن معيارا قانونيا ينطوى على ثلاث حالات يكفى احداها لتأسيس الدعوى الفرعية وكل حالة مصاغة صياغة عامة ومطلقة بحيث تمند بقرة القانون الاجرائى الى كل مايصدق عليها من طلبات عارضه . ويتميز هذا النوع من الدعاوى الفرعية بما يلي :

 ان الحالات الثلاله جميعها متفرعة من الطلب الأصل تفرعا منطقيا بحيث تشكل الجزء بالنسبة للكل ، وبالتالى فلو كان الطلب العارض المتفرع من الأصلى يشكل الكل بالنسبة للثانى المتمثل فى الجزء ماصلحت له الدعوى الفرعية وكانت هذه دعوى أصلية اخرى .

ل ــ ان ناتج التفرع أن يكون هناك ارتباط بين الحالات الثلاثة المحددة في النص ومابين
 الطلب الأصلى ، وبالتالي فاذا ماافقد الارتباط لم نكن بصدد دعوى فرعية .

٣ ـ حدد المشرع الاجرائي درجة هذا الارتباط فهو في حالة الاتصال بالطلب الأصلى
 استارم المشرع فيه الحد الأقصى في الارتباط وهو غير قابل للتجزئة ، اما في حالتي الأولمين فيكفى
 أدني ارتباط ولا يستارم فيهما الدرجة القصوى

٤ لم يين الشرع أمالة للحالات المذكورة وان كان قد بين في المذكرة الايضاحية لقانون المراقعات السابق انه ينبغي ألا يحرم المدعى من تكملة موضوع دعواه فإن كان القانون يجيز رفع الدعوى بطلب أصلي غير معلوم النبيجة كقديم حساب فيجوز المطالبة بنتيجة الحساب كطلب عارض ، كما يجوز أن يطلب به توابع الطلب الأصلي مثل الفوائد والربع والتسلم والازالة . كذلك يصح أن يأخذ حكم التوابع في هذا الصدد كل طلب آخر تربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصال .

ومن امثلة الطلب العارض المكمل للطلب الأصلي:

 ١ ــ مطالبة المدينين بالدين كطلب اصلى والمطالبة بعد ذلك بالزامهما متضامنين بهذا الدين كطلب عارض. لا ــ طلب تعویض عن غصب العقار كطلب اصلی وطلب ربع هذا العقار بعد ذلك كطلب
 عارض .

حلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد باليع كطلب اصل ، ثم طلب الحكم بعد ذلك
 باعتباره عقد بيع تام باظهار الرغبه وعرض كامل الثمن .

٤ ــ الطلب الاصلى بالمطالبة بالأجر والطلب العارض المكمل بالمطالبة بالأجر الاضاق .

 الطلب الاصل بضمان التعرض القانونى والطلب العارض المكمل بضمان التعرض المادى .

الطلب الأصلى بتثبيت الملكية بوضع اليد والطلب العارض المكمل بضم مدة السلف .
 رمن اطلة الطلب العارض المترتبة على الطلب الأصلى :

 الطلب الأصلى بتحديد أجرة عين مؤجره والطلب العارض المترتب بطلان عقد الايجار فلو رفع المستأجر دعوى بتحديد اجرة عين تخضع لقانون ايجار الاماكن وجابيه المؤجر بعقد ايجار منسوب للمستأجر فاقام المستأجر دعوى فرعية ببطلان هذا العقد فان هذا الطلب يعد طلبا عارضا مترتبا على الطلب الأصلى .

 الطلب الاصلى هو منع التعرض للحيازة بفتح مطلات والطلب العارض هو طلب ازالة التعرض بسد المطلات .

٣ ــ الطلب الأصل بتصفية الحساب والطلب العارض المترتب هو براءة الذمة وفقا لما
 امفرت عنه نتيجة الحساب .

 ٤ ـــ الطلب الأصلى بملكية العقار والطلب العارض المترتب هو طرد المدعى عليه والازالة والتعويض .

ويجوز للمشترى أن يبدى مع طلب صحة ونفاذ العقد طلبا آخر بالزام البائع بثار المبيع من إلتاريخ المحدد لتسليم العقار لأن هذا الطلب مرتبط بالطلب الأصلى كما يجوز له أن يبديه بعد رفع دعوى صحة التعاقد باعتباره طلبا عارضا .

كذلك يجوز للمشترى أن يضيف الى طلب صحة التعاقد طلب انقاص النمن بمقدار مانقص من المبيع ورد قيمة هذا النقص اذا كان البائع قد قبضه ثم الحكم بعد ذلك بصحة ونفاذ العقد على اساس الثمن الذى تقدره المحكمة بعد استنزال قيمة النقص

### الفقرة الثالثة:

الفرض فى هذه الحالة أن موضوع الطلب لم يتغير واغا التغيير منصب على سببه فقط كأن يطالب المدعى بملكية عين بناء على عقد شراء ثم يستند فى ملكيته الى التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية ولا يفترض فى هذه الصورة تعديل فى موضوع الدعوى أو أطرافها وإغا ينصب المعديل على السبب الذى تقوم عليه الدعوى اذ أن تغيير سبب الطلب يعتبر بطابة ابداء لطلب جديد ولذلك اذا فضل مدع فى الحصول على حكم بطلبه الذى ينيه على سبب معين فليس غمة

ماهنع من رفع دعوى جديدة بنفس الطلب بناء على سبب آخر فأراد المشرع أن يوفر على المدعى تكرار رفع الدعوى بنفس الموضوع بين نفس الخصوم غيرد اختلاف السبب فأباح للمدعى أن يقدم طلبا عارضا يغير به سبب الدعوى أو يضيف اليه سببا جديداً.

## الفقرة الرابعة:

كأن يطلب المدعى تعين حارس قضائى على العين المتازع على ملكيتها أو تحديد نفقة مؤقنة له حتى يفصل في أصل الدين وتص المادة 20 مرافعات على أن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالطلبات الوقنية أو التحفظية لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بها اذا رفعت لها بطريق البعية. وتقتضى طبيعة الطلب التحفظى أو الوقنى الفصل في على وجه الاستعجال قبل الفصل في الدعوى الاصلية واذا كانت الدعوى صاخة للفصل في موضوعها فالحكم الصادر فيها لا يغنى عن وجوب الفصل في الطلب الوقنى أو التحفظى واصدار حكم فيه لأن الحكم في الطلب الوقنى يجوز تفيذه فورا ولو طعن فيه بالاستناف (م ٨٨٨ مرافعات) أما الحكم في الطلب الاصل فلا يجوز تنفيذه الااذا أصبح نهائيا ولأن الحكم في الطلب الوقنى لازم لتحديد الخصم الذي يقضى عليه بمصاريفه.

## الفقرة الخامسة:

يشترط لقبول هذا النوع من انطلبات الاضافية شرطان الاول أن يكون الطلب العارض متصلا بالطلب الاصل بصلة ارتباط كلمطالبة بتنفيذ عقد بعد طلب فسخه أو العكس وكالمطالبة بفسخ عقد انجار بعد المطالبة باجرة متأخرة والثانى أن تأذن اغكمة بتقديم الطلب المرتبط حمى لا يتخذ المدعى من هذه الرخصة وسيلة لاعنات خصمه أو تعطيل الفصل في الدعوى فللمحكمة ولو توافر ارتباط الطلب العارض بالطلب الاصلى أن ترفض قبول الطلب العارض متى تين أن القصد منه إعنات الخصم ( العليق أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ٥٦٦ وما بعدها ) والوسيط في المرافعات الطبعة الثامنة لرمزى سيف ص ٣٤٠ والمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات القديم ) .

ومن المقرر أن قبول الطلبات العارضة من المدعى وفقا للقواعد المتقدمة قاصر على ابدائه أمام عكمة الدرجة الاولى فلا يجوز ابدائها أمام المحكمة الاستنافية مع مراعاة احكام المادة ٣٣٥.

ويتعين النفرقة بين الطلب العارض من المدعى وبين مايقدمه من طلبات لا تتضمن طلبا جديدا وانما تستهدف مجمرد أيضاح الطلب السابق فهذه لاتتقيد بنطاق الطلبات العارضة أو اجراءاتها و والى فى الخصومة القضائية ص ١٣٨ ) .

والحالات التي أجاز فيها النص للخصوم تقديم طلبات عارضة قد وردت على بسيل الحصر ، وبذلك يتيين على الهكمة أن تتحقق ثما اذا كان الطلب المبدى كطلب عارض تتوافر فيه الشروط القانونية أم لا فان تبين لها عدم توافرها قضت بعدم قبوله من تلقاء نفسها لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام ( العشماوى بند ٨٠ ) .

ويجوز للمدعى ابداء الطلبات العارضة فى مواجهة المدعى عليه أو فى مواجهة مدع أخر أو فى مواجهة من اختصم أثناء نظر الدعوى أو فى مواجهة المتدعل فى الدعوى ونظرا لأن التظلم فى امر الاداء يعد خصومة جديدة ومن ثم فانه يجوز للمتظلم ان يبدى فيه طلبات عارضه ، كما يجوز له ابداء طلبات اضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب الاداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات ، كما يجوز للمتظلم ضده ان يبدى بدوره طلبات عارضه .

ومما هو جدير بالذكر انه لايشترط في الطلبات الجديده التي يبديها المتظلم أو المتظلم ضده سواء كانت عارضه او اصليه ان تتوافر فيها شروط استصدار امر اداء

وقد تعرضنا لهذا الامر يتفصيل واسهاب فى المادة ٢٠١ مرافعات فعن اراد مزيدا من البحث والدراسة فليرجع اليه فى موضعه

## يجرز ابداء الطلب الاحتياطي كطلب عارض

من المقرر انه يجوز ابداء الطلب الاحياطي مع الطلب الأصلي كما يجوز ابدائه كطلب عارض بعد رفع الطلب الاصلي كما اذا اقام مشترى العقار دعوى على البائع طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه فيتدخل آخر في الدعوى طالبا رفضها على سند من انه المالك للمبيع، وهنا يبدى المشترى طلب احتياطيا بأن يحكم له في حالة عدم اجابته لطلبه الأصلي لعدم ثبوت ملكية البائع للمبيع بفسخ عقد البيع والزام البائع برد نمن البيع الذي قبضه .

كذلك يجوز للمشترى ــ فى المثل السابق ــ أن يكون طلبه الاحتياطى فضلا عن فسخ عقد البيع ورد الثمن الزام البائع بتعويض الضرر الذى حاق به نتيجة بيع البائع له شيئا لا يملكه .

كما يجوز للمشترى فى حالة ما إذا دفع البائع دعوى صحة التعاقد بان البيع ماهو الا بيع بالعربون وانه استعمل حقه فى العدول أن يبدى طلبا احياطيا برد العربون مضاعفا وفق مانصت عليه المادة ١٠٣ من القانون المدنى

ومن المقرر أن مالا يجوز ابداؤه كطلب أصلى لا يجوز ابداؤه كطلب عارض .

# هل يجوز أن يرد المدعى بطلب عارض على طلب المدعى عليه العارض :

ليس هناك ماجمتع من أن يود المدعى على طلب المدعى عليه العارض بطلب عارض ، ذلك أن المدعى عليه في طلبه العارض يعتبر مدعياً والمدعى في الدعوى الأصلية يعتبر مدعى عليه في الطلب العارض وذلك بشرط أن تكون الطلبات العارضه للمدعى متعلقة بالسند الذى اقيمت عليه الطلبات الأخيره وهي طلبات المدعى عليه العارضه ولا يجوز له ذلك في غير هذه الحالة

ومثال الطلب العارض من المدعى رد على الطلب العارض من المدعى عليه أن يقيم الموكل دعوى على الناقب الموكل دعوى على الوكيل الخالب فيها الموكل دعوى على الوكيل يطلب فيها الحكم الماء الناقب عارض بالزام الناقبيا بعون رضاء الوكيل بطلب عارض بالزام الموكل بالأجر فيقم المدعى بعوره طلب عارضا ردا على طلب المدعى عليه العارض طالبا الزامه بطقدم كشف حساب عن مدة وكالتدوقد جرى الفقه والقضاء على تسمية الطلب العارض بالمدعى الفرعة ونعوه الى أن قبول الطلب العارض من المدعى عليه أو المدعى أو عدم قبوله

مسألة تتعلق بالبظام العام كما سبق ان ذكرنا فليس للخصوم الاتفاق على تقديم طلبات خارج النطاق اللدى حددته المادة ، الا انه لايجوز اثارة الدفع بعدم قبول طلب العارض لأول مرة امام محكمة الفقض .

هل يجوز للمشترى أن يبدى في دعوى صحة التعاقد طلبا احياطيا بشيت ملكيته للمبيع كطلب عارض وتعليق على حكمين نحكمة النقض:

في حالة مااذا رأى المشترى أن دعوى صحة التعاقد التي رفعها قد يقضي برفضها وكان قد تملك العقار بسبب آخر غير العقد فقد ثار التساؤل عما اذا كان يقبل منه أن يطلب منه على سييل الاحتياط تثبيت ملكيته للعقار المبيع لاكتساب ملكية بالتقاده الطويل كطلب عارض. ذهبت محكمةً النقض في حكم قديم فما أن دعوى تثبيت الملكية في هذه الحالة في كيانها الخاص و مستقلبة تمام الاستقبل عن الطلب الأصل الخاص بصحة التعاقدو انه يختلف عنه في مو ضوعه و في سبيه و من ثم لايجوز تقديمها في صورة طلب عارض لأن الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير او بالزيادة او بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا آختلف الطلب عن الطلب الأصل في موضوعه وفي سببه معا فانه لايقبل من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثني من ذلك إلا ماتأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات عما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ( الحكم رقم ٤ ) ثم أصدرت بعد ذلك حكما حديثًا لها في ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٨ قضت فيه بأنه في حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابدائه من المدعى في صورة طلب عارض عدا ماتأذن به المحكمة ثما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وأن تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ عقد اليبع الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة ١٧٤ من قانون المرافعات ( الحكم رقم ٢٣ ) ثم عززت هذا الحكم بحكمين آخرين ( الحكمان رقما ٢٤ ، ٢٨) وهنا يثور البحث عما اذا كان هناك تناقض بين الحكمين .

فى تقديرنا انه ليس ثمة تناقض بين الحكمين ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة ٢٢٤ بعد ان المترطت فى الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى أن تتضمن تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة إلا ان الفقرة الأعرة من بفس المادعى والتي يوافر فيها هذا الشرط واوردت على ذلك قبدين أوضعا أن تأذن التمكمة بقديمه والتافى أن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلى ، وإذ كان الحكم الأول قد ذهب إلى أن دعوى تثييت الملكية تخطف عن دعوى صححة التعاقد فى موضوعها وسببها وبالتانى لا يجوز ابدائها كطلب عارض على الطلب الأصلى بهصحة التعاقد ، فانه يكون قد اعمل نص الفقرة الثالثه من المادة اما الحكم الآخر فقد طبق الفقره الحاصة الذى يجيز للمحكمة أن تقبل الطلب العارض الذى لا يجوافر فيه الشروط التي تطلبنها الفقره الثالثة بشرط توافر الشرطين الطين الموان المعلب العارض قد ناقص حكمها الأول .

### احكام النقض:

اسلاحرج على المدعى أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له واذن فاذا كان مبى الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الباتعين وفاء براءة دمتهم من دين الرهن واستهلاكه مع فسخ عقد الرهن انه كان يتعين عليهم أن يرفعوا أولا دعوى يطلبون فيه الحكم أصليا بتقرير ماهية العقد واعتباره رهنا حيازيا لا يعا وفاتها وكان الحكم اذ قضى برفض هذا الدفع قد أقام قضاءه على أن للبائعين الخيار بين تقرير ماهية العقد بصفة أصلية في دعوى مستقلة أو تقرير هذه الماهية تبعا في الدعوى المرفوعة ببراءة دمتهم من دين الرهن و دعوى مستقلة أو تقرير هذه الماهية تبعا في الدعوى المرفوعة ببراءة دمتهم من دين الرهن المناهد أن المستهلات المؤلف الله هذه النتائج الا بعد أن تفصل المحكمة صراحة أو ضمنا في ماهية العقد أولا ثم تعطف الى اثاره بعد ذلك وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. (نقض

٧ ــ اذا كانت انحكمة قد قررت أن للمشترى عند تأخر البائع في النسليم الحيار بين طلب التغفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالين كما أن له لو رفع دعواه بطلب النسليم أن يعدل عنه الى طلب الفسخ وليس في رفع المدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الآخر فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح في القانون (نقض ١٩٥٢/١٢/٢٥) المكتب الفنى السنة الرابعة ص ٣٣٣).

 ٣ ــ طلب اخلاء العين المؤجرة استادا الى اخلال المستأجر بالترامه بالوفاء بالأجرة يسحب ضمنا الى طلب الفسخ للتلازم بينهما . ( نقض ٢٠ / ٦ / ٦٣ المكتب الفنى السنة الرابعة عشرة ص ٨٩٦ ) .

٤ \_ الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير اذن من انحكمة هو الطلب الذي يتاول بالتغير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء المرضوع كما هو أما اذا احتلف الطلب عن الطلب الأصلى في موضوعه وفي صببه معا فائه لا يقبل ابداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثيى من ذلك الا ماتأذن الحكمة بيقديمه من الطلبت عمل يكون مرتبط بالطلب الأصلى . فاذا كان الحكم المطمون فيه قد انتهى بحق الى أن الطلب الاحياطى المقبم من مورث الطاعن بتثبيت ملكيته على أساس تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه في المادة ٧٥ / ٢ من القانون المدنى القديم يعتبر دعوى متعيزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الاصلى الخاص بصحة التعاقد وانه يختلف عنه في وفوه عليه من الطلب الاحياطي لا يجوز تقديم في صورة طلب عارض واذا انتهى الحكم الى عدم قبول الطلب الاحياطي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض ( نقض ٢١ / ٢١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٧١ / ١٩٠١ / ١٩٧١ / ١٩٠٨ )

 أِنْ الحجز الاستحقاق اذ كان لا يمكم بصحته الا اذا أثبت الحاجر ملكيته للذيء الهجوز عليه فإن النزاع الذي يقوم في الدجوى على صحة الحجز أو تشيته هو في الواقع نزاع على الملك ، واذا فعن يطلب أمام محكمة أول درجة الحجز الاستحقاق على شيء تم يصدل طلبه أمام محكمة الاستعاف الى طلب تشيت ملكيته له فطله هذا هو في الواقع لهي الا ايضاحا للطلب

الأصل لوضعه فى صيغة أخرى لا يعتبر طلبا جديدا ( نقض ١٥ / ٣ / ٤٥ مجموعة النقض فى ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٢٠٨ قاعدة ١٥٧ ) .

 ٦ للمدعى أن يبدى مايشاء من الطلبات العارضة في مواجهة مدع اخر أو في مواجهة من اختصم الثاء نظر الدعوى ( نقض ٢٢ / ٢ / ١٩٥٠ مجلة الشريع والقضاء ١ ص ٦٣٣ ) .

٧ ــ لا تثريب على المدعى إن هو جمع في دعوى واحدة بين طلين يقوم احداهما على الآخر
ويعتبر نتيجة لازمة له . ولما كانت الدعوى بطلب استرداد مادفي زائدا عن الإجرة القانونية
مترتبة على طلب التخفيض فانه يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة أو بالنبع لدعوى تخفيض
الاجرة . كما يصح رفعها بعد انتهاء العلاقة الايجارية . ( نقض ٦ / ٤ / ٧٧ الطعن ٥٥٥
لسنة ٣٣ ) .

 ٨ ــ لما كان الحكم الصادر بالتخفيض قد اكتفى بتحديد الاجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج وكانت هذه الاجرة ليست معلومة المقدار ولا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب ف خصوصها الى أنه ازاء مقاصة قضائية لايجوز ابداؤها الا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل اثارتها لاول مرة فى مرحلة الاستناف . ( حكم النقض السابق ) .

٩ ــ لما كان التمسك بالدفوع القانونية يصح اذا توافرت شرائطها في أبة حالة تكون عليها الدعوى وكان دين الاجرة عن المدة من ــ حي ــ قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر في ــ فانه كان يتعين على محكمة الموضوع اذا ماثبت أن المطعون عليه لم يف بالاجرة أن توقع المقاصة القانونية وهو مايصح التمسك به لاول مرة في مرحلة الاستثناف ( نقض ٦ / ٤ / ٧٧ الطعن ٥٥٥ لسنة ١٤٣).

 ١٠ ــ مطالبة العامل بأجره قبل انقضاء مبنة من تاريخ انتهاء العقد.عدم سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك تعديل طلباته باضافة مااستجد له من حقوق أخرى. (نقض ٧٨/١١/٣٦ طعن رقم ٣٣٧ لسنة ٤٣ قضائية).

١١ حاطب المؤجر تحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة . أضافته طلب بطلان عقد الايجار الصادر من وكيله لانه وليد غش وتواطؤ . اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الاصلى في معنى المادة ١٣٤٤ مرافعات اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أيا كانت قيمة العقد . (نقض ٧٦/٣/١٧ منة ٧٧ ص ٢٧٦) .

۱.۲ \_\_ دعوى المشترى بطلب رد الثمن لاخلال الباتع بالتزامه بنقل الملكية . أثره . اعتبار طلب فسنخ العقد مطروحا ضمنا . ( نقض ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹ طعن رقم ۱۰۰۰ لسنة ٤٦ )

۱۳ ــ طلب مصلحة الجمارك الزام مالك السفينة برسوم الرقابة والتفتيش طبقا لقرار وزير الحزانة ٥٨ سنة ٦٣ ، ندب المحكمة خيرا التحديد الاجرر الاضافية المستحقة للمصلحة طبقا لقرار وزير الحزانة ٥ سنة ٦٣ ، تغير لاساس الدعوى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . ( نقص ٥ / ١٧ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٤٤ ) .

١٤ \_ العرة بالطلبات الحتامية في الدعوى ، لا عيرة بالطلبات التي تضمنها صحيفتها طالما لم
 على المدعى في مذكرته الحتامية اليها . ( نقض ٢٦ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٤٣ سنة ٤٤ ) .

١٥ ــ منى كان الواقع في الدعوى ان المطعون عليه الأول اقامها ابتداء بطلب تحديد اجرة شقة النزاع وفقا للقواعد المقررة في قانون ايجار الأماكن بانيا إياها على ان الأجرة المطقع عليها في المقدين الصادرين للطاعنين من وكيله السابق لا تنفذ في حقه لأنها وليدة غش وتواطؤ ، واضاف المطلان المقادن عليه الأول من بطلان الى طلباته القضاء ببطلان ذيبك العقدين ، .. وكان مااضافه المطعون عليه الأول من بطلان عقدى الايجار المشار اليهما يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى في معنى المادة ١٩٧٤ من قانون المرافعات ، اعتبارا بأنه لايصار إلى الأجرة القانونية في واقعة الدعوى الاإثب بطلان الأجرة المتفق عليها ، كما لا يمكن القول بتوافر البطلان الا اذا تبين ان الأجرة التعادية تقل عن الأجرة القانونية . ( نقض ١٧ / ٣ / ١٩٧٦ )

١٦ ــ ان طلب سد وازالة المنافذ المطلة على الزقاق في الدعوى الماثلة ماهو الا طلب مترتب على الطلب الأصل وهو منع التعرض وثيق الصلة به اذ ان فتح النوافذ هو العمل المادى المذى تم بحرجه التعدى وهو طلب متعلق بطلب منع التعرض وملحق به وتابع له ووثيق الصلة به كظله ولا يتصور القضاء بمنع التعرض دون الاستجابة لطلب سد المنافذ وباعتبار أن فتحها كان يمثل التعرض المطلوب الحكم بجنعه . ( نقض ٧ / ٧ / ١٩٦٧ سنة ١٨ العدد الأول ص ٢٩٦ ) .

١٧ ــ تعديل الطلبات . ماهيته وكيفية ابدائه . للمدعى الجمع فى دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له . ( نقض ١٩٨٣/٥/٣١ طعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٨ ــ تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الاصلية من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون ماخلصت اليه في خصوصه سائفا. (نقض ١٩٨٤/٤/٣٠ طعن, رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قضائية ).

19 \_ طلب المطعون ضدهم الحكم لهم أصليا بالمبلغ المضعص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الادارة على اساس نسبة من صالى الأرباح محددة فى عقد الشركة قبل التأميم . اضافتهم امام محكمة الموضوع طلبا احتياطيا بقيمة هذه الكافأة عفضة طبقا النسبة التى حددها القانون مضافا اليها مايستحقه المورث فى الفرق بين الملغين باعتباره ارباحا مستحقة المورث فى الفرق بين الملغين باعتباره ارباحا مستحقة الملسمة منهومه ، وفى شقه الخاص بطلب عصقة الحرث فى باقى المبلغ اضافة سبب آخر للدعوى مما نجوز للمدعى تقديمه كطلب عارض . ( نقض ١٩/٥/٥٩٥ طعن رقم ١٩٨٧ السنة ٥٣ قضائية )

٢٠ ـــ ثبوت تعديل الطاعنة طلباتها الى مبلغ معين اثناء سير الخصومة . قضاء الحكم المطعون
فيه بالمبلغ الوارد فى صحيفة الدعوى على سند من أن طلبات الطاعنة كانت مقصورة عليه .
 عالفة للثابت فى الاوراق . ( نقض ٣٠ / ٣ / ١٩٨٥ طعن رقم ١٩٨٥ ١ لسنة ٥٠ قضائية )
 ٢٠ ـــ قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصليه . ( نقض ٢٩٨٥/٧/١٧

71 ـــ قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصليه . ( نقض ٢٩/٥/٢/١٧ طعن رقم ٢٣٥ لسنة ٥٥ قصالية ) .

٣٣ ـــ للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن تفيرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصل على حاله . ( نقص ٧ / ٥ / ١٩٨٧ طعن رقم ٣٣ لسنة ٥٣ قصائية ، نقص ٢ / ٢١ / ١٩٦٧ سنة ١٨ ص ١٨٩١ ) .

٣٣ ــ اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلى موضوعا وسبيا . عدم جواز ابدائه من المدعى في صورة طلب عارض عدا ماتأذن به المحكمة ثما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . تقدير توافر الإرتباط من سلطة محكمة الموضوع . مؤدى ذلك . جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ عقد السع الى طلب ثبيت ملكيته للقدر المسع بناء على إذن المحكمة . الفقرة الخامسة من المادة ١٣٠٨ مرافعات . ( نقض ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٥٦ ق ) .

٢٤ \_ تعديل المدعى لطلباته عن طريق الطلب العارض. مناطه. تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة و الطلبات الأصلية من طبقة محكمة الموضوع طالما كان ساتفا. مادتان ١٩٣٣. الطلبات العارضة و الطلبات اذن المحكمة للمدعى بتعديل طلباته بصحة ونفاذ عقد الميع الى الحكم بشيت ملكيته لذات العقار المسيع بوضع اليد المدة الطويلة يتلاقيان في الهدف بما يوفر الارتباط بينها وان كان لا يجوز الحكم بالطلبين معا. (نقض ٢٩ / ٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٦ قضائية).

٧٠ – المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه يسعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطق على العلاقة بين طرقى دعوى الصويض ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، باعتبار أن كل ما تولد للمتضرر من حق فى الصويض عما أصابه من ضرر قبل من أصر به أو تسبب فيه انما هو السبب المباشر المؤلد للدعوى بالتحويض ، مهما كانت طيعة المسئولية الني استد اليها المضرور في تأييد طلبه ، أو انص القانونى الذي أعتمد عليه في ذلك ، لأن هذا الاستاد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التحويض التي يعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفتى وطبعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة المدعوى ولا يعد ذلك تفييرا لسبب الدعوى أو موضوعيا . ( نقض ٥/٩/٩/١ طعن رقم ٩/٩ لسنة ٥ قضائية ، نقض ٥/٩/٩/١ طعن رقم ٩/٩ لسنة ٥ قضائية ، نقض ٥/٩/٩/١ طعن رقم ٩/٩ لسنة ٥ قضائية ، محمد المكتب الفنى سنة ٧٩ ص ١٩٥٩ المحمد ١٩٥٩)

٣٦ \_ إذ خص المشرع المستولية العقدية والمستولية القصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخزى وجعل لكل من المستولية في تقينه موضعاً منفصلا عن المستولية الأخرى ، فلقد أفصح بالملك عن رغبته في إقامة نطاق عمد لأحكام كل من المستوليةن ، فإذا قامت علاقة المقدية عددة بأطرافها ونطافها وكان العبر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتغيل العقد ، فإنه يعين الأخد بأحكام المقد وعا هو مقرر في القانون بشائه ، باعبرا أن هله الأحكام المصدولة إلى القانون بشائه ، باعبرا أن هله الأحكام رحدها هي التي تضيط كل علاقة ين العرفين بسبب المستولية المقصرية التي تعلده تعفيداً وعند الإخلال بتنفيذه ، ولا بجوز الأخد بأحكام المستولية المقصرية التي مقام العلاقة المقتدية من إهدار فيصوص المقد المتعلقة بالمستولية عند عدم تفيدله بما يخل بالقوة المقدية من إهدار فيضوص المقد المتعاقد بالمستولية عند عدم تفيدله بما يخل بالقوة الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشأ أو خطأ جسيما عا تتحقق معه المستولية المقدية تأسيساً على أنه أخل بالتوام قانونى ، إذ يمتع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد ( نقعن ٣٥ / ١ / ١٩٨١ سنة ٣٣ ص ٣٥٥ ) .

٧٧ — وحيث أن النابت من متابعة مراحل الدعوى رقم ٧٧٩ سنة ١٩٥٠ مدنى منفلوط حسبا سجلها الحكم الصادر فيها والمودعة صورته الرسية ملف الطعن أن المدعية وإن كانت قد علت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته صحيفتها المسجلة إلى طلب فسخ العقد ورد الشمن مع السجية إلى طلب فسخ العقد ورد الشمن مع عمولا عليها وبذات الطلبات التى تضمنتها ، ذلك أن هذا الحكم إذا قشى للمدعية بعمحة ونفاذ العقد المؤرخ ٦ مايو سنة ١٩٣٩ أقام قضاءه كما جاء في أسبابه على أن المدعية قد سجلت صحيفة دعواها قبل أن يسجل الطاعنان عقدهما ، كما مفاده أن الحكم — وخلافا لما يقرره الطاعنان – قد استد إلى هذه الصحيفة المسجلة ، واتخذ من كونها أسبق تسجيلا من عقد الطاعنين قواما لقضائه ، وإذ كان هذا الحكم قد صدر في مواجهة الطاعنين نهائيا ، وكانت تلك الأسباب مرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنه ينهن حجة عليها بما شخته تلك الاسباب ، لما كان ماتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الصحيفة المسجلة وأعمل أثر تسجيلها ورتب عل ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين ، فإن النعى عليه بهذا السبب بكر على غير أساس .

### ( نقض ١٩٧٢/٢/١٩ سنة ٢٣ العدد الأول صد ٢١٧ )

٧٩ ــ لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٧٤ من قانون المرافعات قد جرى على أن يكوز و للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ماتأذن المحكمة بتقديم مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى و كانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل بما يوفر الارتباط الوثيق بينهما وإن تحسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه المالك للعين الميمة يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعباره مرتبطاً بالدعوى الأصليه ويتعين عليها ألا الحكمة المنطورة أمامها الدعوى قبول تدخله باعباره فرائد باعبار أن هذا البحث مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألفي الحكم المستأنف فيما قضى من عدم سلامة إدعاء المتدخل ، وكان الحكم المطون فيه قد ألفي الحكم المستأنف فيما قضى من قبر تدخل الطاعنين وأقام قضاءه على مجرد القول بأن طلب تثبيت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعاً وسباً ولم يعرض لطلب الطاعين رفض دعوى المطعون ضدها الاولى ودعوى المطعون ضدها الاولى ودعوى المطعون ضده الرابع تأسيساً على ملكيتها لعين النزاع وصلة طلبها تثبيت ملكيتها به فانه يكون قد أخطأ طبع القانون وجره ذلك الى القصور في السيب .

## ( نقض ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ طعن رقم ۲۳۰۷ لسنة ۵۱ قضائية )

٢٩ ـــ الطلب العارض الذي يجوز للمدحى أن يعدل به طاباته الاصليه . ماهيته . المادتين
 ٢٣٢ ، ١٣٤ مرافعات ( ٢٨٠/٤/٣٨ ط ٢١٣٨ لسنة ٥٥ ق )

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى والطلبات الاصليه من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ان يكون ماخلصت اليه من أسباب فى خصوصه سائغا ( الحكم السابق ) .

٣٠ ــ الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق او المركز القانونى الذى يستمد منها الحق فى موضوع يستهدفه بدعواه وسبب الدعوى هو الواقعة او الوقائع التي يستمد منها الحق فى موضوع الطلب . طلب الاخلاء من الباطن ولاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد بغير مقتض سببان لطلب واحد .

٣١ ــ اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى قرارات لجان معارضات نزع الملكية . ولايتها لا تتعدى النظر فى مدى موافقة قرار اللجنة لاحكام القانون . مقتضاه . مالم يسبق عرضه على اللجنة ومالم تصدر قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء امام المحكمة . لا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت فى صورة طلبات عارضة .

#### تعليق:

قانون نزع الملكية رقم ٧٧٧ لسنة ١٩٥٤ قد الغي بالقانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ وبمقتضى هذا التعديل فان الطعن في تقدير التعويض إنما يكون أمام المحكمة الابتدائية مباشرة .

٣٧ ــ سبب الدعوى ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب نما لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التى يستند اليها الحصوم ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما أورده بأسابه من أن مورث المطعون ضدهم توفى نتيجة انفجار احد الاطارات أثناء تزويده بالهواء من العربة قيادته ، وهي ذات الواقعة التي استند اليها المطعون ضدهم في طلب التعويض ، ولا يغير من ذلك أن الحكم اسند ملكية السيارة ذاتها الى الطاعن .

( نقض ۲/۲/۹ الطعن رقم ۱۹۸۳ لسنة ۵۸ قضائية )

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

 ۱ ــ طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية أو من اجراء فيها

۲ ــ أى طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو
 بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه

 ٣ أى طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل النجزئة.

غ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية .

هذه المادة تقابل المادة ١٥٢ من القانون الملغى ولا خلاف في الاحكام بينهما .

### الشوح:

١ ــ طلبات المديمى عليه العارضة هى تلك التى يتقدم بها ردا على دعوى المدعى وهى تشبه الدفع الموضوعى وتدق التغرقة ينهما فى الحالات التى يترتب على اجابة المدعى عليه فيها الى طلبه العارض الا يحكم للمدعى بطلباته لابها فى هذه الحالات تؤدى الى نفس النتيجة التى يؤديها اليها الدفع ولكن هذا الشبه لاينفى وجود الفارق ينهما ففى دعوى المدعى علية يزعم المدعى عليه حقا يعرضه على الفضاء ويطلب الحكم له به الا يحكم للمدعى بطلبه اما فى الدفى الوضوعي فان المدعى عليه يقتصر على انكار حق المدعى فهو وسيلة دفاع بحتة بينا دعوى المدعى عليه هو وسيلة بعرض ويبدو هذا الفارق بين التمسك بالمقاصة القانونية والتمسك بالأولى دفع موضوعي لان المدعى عليه يدفع بانتهاء دمن المدعى بحكم القانون بغير حكم من القصاء اذا توافرت شروطها التى نص عليه القانون ألمد عليه القانون المدعى بمكم القانون يقوط طلب عارض من المدعى عليه أن شروط المقاصة القانونية غير متوافرة فيطلب المدعى من المحكم فيها أن شروط المقاصة القانونية غير متوافرة فيطلب المدعى من المحكمة أن تحكم له بدينه بعد حسم النزاع على وجوده أو فى مقداره ليصبح صاخا لاجراء المقاصة بينه وبين دين المدعى دا المواجعة في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٤٣)

٧ ــ لا يشترط لقبول طلب المقاصة القضائية أن يكون هناك ارتباط بين الديين كما أنه لا يهم ان يكون دين المدعى عليه اكبر او أصغر من دين المدعى فالمقاصة القضائية تقع محكم من القضاء يصدر بناءا على طلب أحد الخصمين بعد تقرير حقوق كل منهما وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط لاجراء المقاصة القضائية ان ترفع بطلبها دعوى اصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الاصلية وأنه يشترط لقبول الطلب

العارض ان يقدم الى انحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة ، أو يبدى شفاها بالجلسة في حضور الحصم ويثبت في محضرها ولا يجوز طلب هده القاصة في صورة دفع لدعوى الخصم ( راجع احكام النقض التي وردت في نهاية المادة والوسيط للدكتور السنهورى ج ٣ ص هـ ٤٤ ).

٣ ــ اجاز المشرع في الفقرة الأولى للمدعى عليه ان يطالب المدعى بتعويض الضرر الذي
 خقه بسبب تعسفه في مخاصمته ، وطريقة السلوك فيها ...

\$ ــ مثال مانصت عليه الفقرة الثانية طلب فسنخ عقد او بطلانه اذا كانت الدعوى الأصليه بتنفيذه وكالمطالبة بدفع تكاليف بناء اذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بملكية الأرض المقام عليا البناء وطلب البائع الذي رفعت عليه دعوى صحة تعاقد ان يطلب بتكاليف اعداد المبيع للتسلم .

وكطلب المدعى عليه الحكم برد وبطلان محرر استند اليه المدعى فى دعواه لأنه يترتب على احابة المدعى على دعواه كأنه يترتب على احابة المدعى عليه الم طلبه ان يفقد المدعى احد أدلته ويؤدى ذلك الى رفض الدعوى ان كان هو دليله الوحيد ولم يعتصم بدليل آخر وكذلك الشأن اذا اقام المدعى دعواه بصحة ونفاذ عقده فضده المدعى بطلب عارض بطيت ملكيته للعقار تأسيسا على أن تملكه بالتقادم .

ومثال ذلك ايضا ان يرفع المدعى دعوى يطلب فيها اخلاء المستأجر من العين المؤجرة على سند من انه تأخر فى سداد الاجرة عن فترة معينه فيقيم المدعى عليه طلبا عارضا يطلب فيه الزام المدعى برد ماقبضه من اجره لأنه لم ينتضع بالعين المؤجره نتيجة تعرض قانونى صدر من الغير منعه من الانتفاع بها

وكذلك الشان اذا اقام شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع على ورثة البائع فيقيمون طلبا عارضا بتقرير ان البيع في حقيقته وصية وان البائع عدل عنها قبل وفاته

كذلك اذا اقام المدعى دعوى طالبا طرد المدعى عليه للغصب على سند من انه المالك له فاقام المدعى عليه طلبا عارضاً يطلب فيه تثبيت ملكيته للعقار باعتبار انه المالك الحقيقي .

واذا اقام المدعى دعواه طالبا الحكم بانهاء عقد الايجار لأنتهاء مدته فاقام المدعى عليه طلبا عارضا بامتداد العقد طبقا للتشريع الاستشاق

ومن الامثلة على ذلك اذا اقام المشترى دعوى على البائع بصحة ونفاذ عقده فتقدم المدعى عليه بطلب عارض بالحكم ببطلان العقد لسبب من اسباب البطلان .

وكذلك الشأن اذا اقام المدعى دعوى بفسخ عقد معين بسبب عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الترامه الا أن المدعى عليه يقيم طلبا عارضا يطلب فيه بدوره الفسخ لاخلال المدعى بالترام فرضه عليه المقد ففي هذه الحالة لا يكون الفاسخ باتفاق الطرفين لأن سند كل منهما في الفسخ يفاير سند الأخو وبالتالي فلا تطابق بين ايجاب وقبول .

ومثال ذلك ايضًا ان يرفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له بالنسبة لجزء من العقار المبيع على سند من أن الجزء الباق ليس مملوكا للبائع فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يطلب فيه الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة للعبيع بأكمله تأسيسا على انه مالك للمبيع هجما . ومن الأمثلة على ذلك ايضا ان يطلب المدعى الحكم على المدعى عليهما متضامين بالدين فيتقدم المدعى عليهما او احدهما بطلب عارض بأن يكون الحكم عليهما بالتضام لا بالتضامن

2 \_ ويتمين ملاحظة أن هناك من الدفوع الموضوعيه مايصلح لأن يكون طلبا عارضا كما في بعض الأمثلة المتقدمة الا ان المدعى عليه بالخيار ان شاء ابداها كدفع موضوعي مكتفيا بطلب رفض الدعوى وان شاء ابداها كطلب عارض الا ان هناك من الطلبات العارضه مالا يمكن ابداوه كدفع موضوعي مثال ذلك طلب رد الاجرة التي دفعها المستأجر لعدم انتفاعه بالعين ردا على ظلب المدعى اعملاته من العين المؤجرة عدم سداده الاجرة.

ومثال مانصت عليه الفقرة الثالث اذا طلب المدعى في الدعوى الأصلية الحكم له بملكية عين فلم يكتف المدعى عليه بانكار دعوى المدعى وانما طلب الحكم له بالملكية وكما اذا وفعت دعوى بنفى حق ارتفاق فرد عليها المدعى بطلب الحكم له بتقرير حق الارتفاق

ومثال ذلك ايضا ان يطلب الموكل الزام الوكيل بتقديم كشف حساب فيقيم الوكيل طلبا عارضا بالزامه بالأجره . وكذلك الشأن اذا أقام المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع فاقام المدعى عليه طلبا عارضا بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ .

كذلك فان من أمثلة الطلب العارض المتصل بالظلب الأصلى اتصالا لا يقبل التجزئه .

 ١ ــ الطلب الأصلى من المؤجر بالمطالبة بأجرة الارض الزراعية والطلب العارض من المستأجر بالمنازعة في مساحة العين المؤجرة .

٧ ــ الطلب الأصلى من المدعى بالمطالبة بقيمة سند اذنى فيواجه المدعى عليه هذا الطلب بسقوطه بالتقادم فيرد المدعى على ذلك بتوجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه بأنه اوفى الدين فهذا الطلب العارض من المدعى متصل بالطلب الأصلى اتصالا لا يقبل التجزئه ( النظرية العامة للطلبات العارضة للدكتور محمد ابراهم ص ١٩١ ومابعدها).

وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة فانه يشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن
يكون متصلا بصلة ارتباط بالطلب الأصلى كان يرفع بائع دعوى بطلب ثمن المسع فيرد عليه
المشترى بطلب الحكم له بتسليم العين المسعة كما يشترط أيضا أن تأذن المحكمة للمدعى عليه بتقديم
طلبه العارض . ( مرافعات الدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٣٩ ومابعدها مرافعات
الدكتور ابو الوفا الطبعة الثانية عشر ص ١٧٩) .

ويكفى لقبول الطلب العارض فى هذه الحالة أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ولو كان مغايرا له فى سببه وموضوعه . مثال ذلك أن يطلب المدعى صحة ونفاذ عقد بيع منصب على عقار صادر له من المدعى عليه ثم يعدل طلباته الى طلب الحكم بثبوت ملكيته للمقار تخلكه بوضع البد المدة الطويلة المكسبه للملكية فهذا الطلب يغاير الطلب الاصلى سببا وموضوعا اذ ان السبب فى الطلب الأصلى كان العقد اما فى دعوى ثبوت الملكية فالسبب الأصلى هو الحيازة . كما ان موضوع دعوى الصحة والنفاذ هو عقد الميع اما هنا فالطلب هو ثبوت ملكية العقار ومع ذلك فهناك ارتباط بين الطلبين اذ ان هدف المدعى فى الدعوبين هو التوصل لملكية العقار . ومن المقرر ان تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ماخلصت البه في خصوصه ساتفا . .

 ٦ - واذا قدم الخصم طلبه العارض بمذكرة دون توافر شروطه ودون أن تأذن به اغكمة مسبقا فنرى ان للمحكمة أن تأذن به بعد تقديمه بشرط أن يكون خصمه قد اطلع عليه وكانت لديه فرصة الرد عليه .

واذا تقدم البائع في دعوى صحة التعاقد التي اقامها الشترى بطلب عارض بالزام المشترى بفقات اعداد المبيع للتسليم فان هذا الطلب اغتلف عن الطلب في الدعوى الإصليم من حيث سببه وموضوعه وبذلك فانه يجوز للمحكمة ان ترفضه وفقا للفقرة الثالثه من المادة لأن الامر متروك يجوز لها أن تقبل هذا الطلب وفق ماتقضى به الفقرة الاخيره من نفس المادة لأن الامر متروك لتقديرها فلها أن تقبله ولها أن ترفض قبوله ذلك أن المدعى لايملك بغير اذن من المحكمة ان يؤسس دعواه الفرعية على طلب يغير فيه عنصرى الدعوى ، الموضوع والسبب لانه في هذه الحاله يخرج على نطاق ماله من دعاوى فرعيه الى دعاوى اصليه ، غير انه يجوز له ببغير اذن من المحكمة بـ ان يغير في السبب او الموضوع فقط .

واذا أقام البائع دعوى يطالب فيها المشترى بسداد الثمن كله أو بعضه جاز للمشترى أن يبدى طلبا عارضا بالزام البائع بأن يسلمه العين الميعة بشرط أن تأذن انحكمة بتقديم هذا الطلب وفق ماتقضى به الفقره الاخيره من المادة ١٣٥ مرافعات ، غير أن الأمر متروك لتقدير الحكمة فلها ان تقبله ولها أن ترفض قبوله وفي هذه الحالة لا مناص من أن يرفع المشترى دعوى مستقلة بهذا الطلب .

ومثال ذلك ايضا ان يقيم المشترى دعوى بصحة ونفاذ العقد فيقيم البائع طلبا عارضا بالزام المشترى بباق الثمن .

لا ـــ ومن المقرر أن قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه وفقا للقواعد المتقدمة قاصر على
 ابدائه أمام محكمة المدرجة الاولى ولا يقبل ابداؤه فى الاستثناف .

 ٨ ــ ويعين ملاحظة ان الحالات التي اجازت فيها المادة تقديم الطلبات العارضة قد وردت على سبيل الحصر كما أنه بالنسبة للطلبات المبينة بالفقرات الثلاثة الاولى فانه يعين على المحكمة قبولها والفصل فيها أما بالنسبة للطلبات المبينة بالفقرة الاخيرة فانه جوازى للمحكمة ومتروك لتقديرها فلها أن تقبلها ولها أن ترفض قبولها.

9 - ويعين الضرقة بين الطلبات العارضة والدفوع واوجه الدفاع الموضوعية فالتمسك بالمقاصة القضائية طلب عارض يعين ابداؤه بالطريق الذى رسمه القانون لابداء الطلبات العارضة أما اذا رفع المدعى دعوى يطالب فيها المدعى عليه بالربع تأسيسا على أنه وضع يده على الاطبان واستولى بغير حق على غمارها فدفع المدعى عليه بأن المدعى عندما تسلم منه الاطبان قد استام عاصيل ونققات هذه عاصيل منفصلة ناتجه منها وزراعة قائمة عليها وطلب خصمه قيمة تلك الهاصيل ونققات هذه الزراعة من الربع فانه دفاع موضوعى لانه ينطوى على دفع منه يتنفيذ جزء من الترامه تنفيذا وينا بعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه بيذا الطريق ومن ثم فلا يلزم ابدائه بطلب عارض.

١٠ ــ وتما هو جديو بالذكر ان هناك فرق شاسع بين الطلب العارض من المدعى عليه بطلب
 معين والدفع الموضوعى به بتحقق هذا الأمر مثال ذلك الطلب من المدعى عليه بفسخ العقد
 والدفع الموضوعي بتحقق الشرط الصريح الفاسخ ويتمثل هذا الفارق فيما يل

ان الطلب العارض يبدى بالإجراءات المقررة لابدائه بالمادة ١٣٥ مرافعات اما الدفع
 بتحقق الشرط الفاسخ الصريح فهو دفع موضوعي يبدى كاى دفاع في الدعوى .

 لا سالط العارض لايجوز ابداوه لاول مرة امام المحكمة الاستثنافية بخلاف الدفع الوضوعي الذي يجوز ابداؤه أمام محكمة المدرجة الثانية .

٣ ــ انه اذا قصت المحكمة برفض الطلب العارض فانه يعين عليها ان تنص على ذلك فى منطوق الحكم اما بالنسبة للدفع الموضوعي فانه يكفيها ان تضمن ذلك اسبابها واذا كان هناك من منطوق الحكم اما بالتحديل على اختلاف الأمرين عن بعضهما فهو دعوى صحة التعاقد فانه بجوز للباتع ان يتقدم بطلب عارض طالبا الحكم بفسخ عقد اليع سواء لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى العقد او لعيره من الاسباب الاخرى ومنها عدم قيام المشترى بتفيد اى من الزاماته كما يجوز له ايضا ان يبدى دفعا موضوعيا بتحقق الشرط الفاسخ الصريح طالبا رفض حجة التعاقد .

١١ \_\_ ويعتبر المتدخل هجوميا في مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات وبالتالي يجوز للمدعى عليه أن يقدم مايشاء من الطلبات العارضة عليها .

 ١٢ ــ وكما لا يجوز قبول الطلب العارض من المدعى الا اذا كانت الخصومة الأصلية قائمة فكذلك الشأن بالنسبة للمدعى عليه فاذا انتبت المحكمة الى عدم قيام الخصومة الاصلية لأى سبب
 فانه يعين عليها عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه

### احكام النقض:

١ ـ متى كان المطعون ضده قد اسس طلب الربع على ان الطاعن قد وضع يده على الإطان محل النزاع واستولى بغير حق على تحارها ودفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الاطيان قد استلم محاصيل منفصلة نائجة منها وزراعة قائمة عليها وطلب خصم قيمة تلك المحاصيل ونفقات هذه الزراعة من الربع المطالب به وكان هذا الدفاع عن الطاعن ينعلوى على دفع منه بتبغية جزء من التزامه تفيذا عينا وبعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه عيد إن الطريق، فانه كان يعين على محكمة الاستثناف أن تبحث هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه لائه دفاع في ذات موضوع الدعوى منتج فيها وأد تخلت عن بخته تأسيسا على أنه لم يقدم. صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك وعلى أن غن المحصولات ونفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطون صدة فيه رفعه للي الربع ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقض حكمها المطون فيه رفقه ي نقص £ 1 / ١٩٧٧ من ١٩٩٨)

 ٧ \_ يشترط لاجراء المقاصة القصائية \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن توفع بطلبيا دعوى اصلية او أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الاصلية ويشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة ٥٠٠ من قانون المرافعات السابق ان يقدم الى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة فى الجلسة فى حضور الجنسم ويثبت فى محضرها . أوإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك باجراء هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى المطعون عليه ، ولم يطلبها بطلب عارض ، فلا على الحكم المطعون فيه ان هو اغضل الرد على هذا الدفع ر نقض ٢٤ / ٦ / ٧ / سنة ٢٢ ص ٨١٨ ، نقض ٥/٥/٥ الطعن ٣١٣ سنة ٢٤ قضائية ) .

٣ ــ المقاصة القضائية باعتبارها طلبا عارضا من المدعى عليه . عدم جواز بحث المحكمة لها
 والفصل فيها من تلقاء نفسها . ( نقض ٧٨/١/٣٥ طعن رقم ٧٥٤ لسنة ٤٠ قضائية ) .

٤ ــ اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبا في تكليف المبافي التي أقامها من ماله حتى لا يحكم ها بما تطالب به من ربع حصتها في المبافي هو من الطلبات العارضة والتي يحتج على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها وإذا تكبت ذلك وقضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ماتطالب به المطعون ضدها فانها تكون قد قضت بما لم يطلبه المدعى عليه ــ الطاعن ــ ويجوز التماس اعادة النظر في حكمها طبقا للمادة الشعر في حكمها طبقا للمادة الإول صدة (٥) من قانون المرافعات . (نقض ٢٥ / ١ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٢٠٩)

 صالب المدعى عليه رفض الدعوى استادا الى انفساخ العقد اعمالا للشرط الفاسخ الصريح . دفع موضوعى فى الدعوى وليس طلبا عارضا ( نقض ٣٣ / ٥ / ١٩٨٢ طعن رقم ١٤٢٣ لسنة ٨٤ قضائية ) .

٦ ــ تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الاصلية من
 سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون ماخلصت اليه في خصوصه ساتفا . (نقض 19٨٤/٤/٣٠ طعن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧ ــ وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث هو الحنطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه إستند فى قضائه بعدم قبول الطلب العارض المقدم منها الى أنه ليس من الطلبات الواردة فى المادة ٢٠٥ مرافعات رغم أنه يندرج تحت الطلبات التى نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة اذ يترتب عليه عدم الحكم للمدعى بطلباته والحكم لها بطلباتها .

وحيث أن هذا النمى سديد ذلك أن للمدعى عليه وفقا لنص المادة ١٢٥ من قانون المراقعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على اجابعه الا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فاذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تجكم في موضوعها مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك والا استقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك اعبالا لنص المادة ١٢٧ من القانون سالف الميان لما كان ذلك وكان الطلب الذي وجهته الطاعنة الى المطعون ضدها الثانية ـ على ماأورده الحكم المطعون فيه بشأنه \_ ينطوى على طلب الحكم ها دون المطعون ضده الاول بالزام شركة التابين بأن تدفع ها الملبلة الذي قدره الخير تعويضا عن الاضرار التي أصابت السيارة بسبب الحادث وكان هذا \_ الطلب منها يعتبر دفاعا في الدعوى الاصلية التي اقامها المطعون ضده

الاول طالبا الزامها مع شركة التأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع التعويض المطلوب، ويورمى الى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضده الاول فان هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون المرافعات، وكانت الشركة الطاعنة قد تقدمت بطلبها الى انحكمة بالاجراءات التي نصت عليها المادة 107 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول طلب الشركة الطاعنة بمقولة أنه ليس من الطلبات العارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص (نقص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص (نقص 1874)

٨ ــ المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ردا على دعوى الخصم. أبدائه لاول مرة أمام محكمة الاستثناف غير مقبول. ( نقض ١٩٨٤/٤/١٢ طعن رقب ١٩٨٤/٤/١٢ طعن

٩ ـ تكييف محكمة الموضوع الدعوى بما تبييه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح فى القانون عليا . شرطه . تقيدها بالوقائع والطابات المطروحة عليا . اقامة المطعون ضده التانى الدعوى ضد الاول بطلب الزامه بمبلغ معين ثم اختصام الطاعدين والمطعون ضدها التالقة لالزامهم مع المطعون ضده الاول بهذا المبلغ بطريقة التضامن والتضام . تحصيل الحكم المطعون فيه هذا الطعون ضده الأول . خطأ . ( نقض الطلب أنها دعوى ضمان فرعية والزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول . خطأ . ( نقض المعانية ) .

 ١ - استخلاص طلب المقاصة القضائية من قيل فهم الواقع في الدعوى . دخوله في سلطة قاضي الموضوع الذي له تقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه . (نقض ١٩٨٦/٣/ طعن رقم ٩٦٦ لسنة ٥/ قضائية ) .

 ١١ - المتدخل هجوميا ف مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثر ذلك للمدعى عليه أن يقدم ماشاء من الطلبات العارضة عليها . ( نقض ٣٩ / ١٢ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .
 لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٢ - قبول الطلب العارض. شرطه. قيام الخصومة الاصليه. ( نقض ١٧ / ١٢ / ١٨ / ١٩ الحديقة وقب ١٣ / ١٠ المحدد وقب ١٩٨٥ المحدد والمحدد و

, and the second of the second

يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة .

الفقرة الاولى من هذه المادة تطابق المادة ٦٥٣ من قانون المرافعات القديم أما الفقرة التانية منها فتقابل المادة ١٥٤ من القانون الملغي

#### التعليق:

استبدل المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٦ عبارة يكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة معبارة يكون التدخل بصحيفة تعلن للحضور قبل يوم الجلسة تمشيا مع ماسار عليه المشرع من اعتبار الدعوى مرفوعة بتقديم صحيفتها الى قلم الكتاب

## الشرح:

التدخل فى الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحة وينقسم التدخل بحسب الغرض منه الى تدخل اختصامى أو أصلى أو هجومى وتدخل انضمامى أو تبعى أو تحفظى .

ويترتب على اعتبار نوعى التدخل من الطلبات العارضة أنه تسرى عليها أحكامها ومنها أنه لا يجوز التدخل بعد اقفال باب المرافعة ، وأنه يتعين أن تكون له صلة مباشرة بموضوع الطلب الأصل وأن تكون المحكمة مختصة بدعوى التدخل نوعيا وقيميا الا اذا كان الندخل أمام المحكمة الابتدائية كما يشترط في التدخل بنوعيه توافر شروط الدعوى من اهلية ومصلحة وصفة كذلك يشترط ألا يكون طالب التدخل تمثلا في الدعوى الاصلية فلا يجوز لاحد الحصوم في الدعوى الاصلية أن يتدخل فيها بصفة أخرى كما لا بجوز ذلك لخلفه العام أو الحاص كما يشترط أن تكون الحصومة التي يراد الندخل فيها قائمة.

٧ - التدخل الإنضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرق الحصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائل في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه رمزاقية دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر العنمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله وكتدخل الصامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليمينه على كسيها فيتخلص من التراهه بالضمان وكتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشترى ولا يشترط في هذا النوع من التدخل الا ان يكون للمتدخل انضمامي مصلحة في تدخله.

٣ ـ التدخل الهجومي هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاق يطلب الحكم به لنفسه كما اذا كان هناك نزاع على ملكية عين بين شخصين فيتدخل شخص ثالث طالبا الحكم بالملكية له في مواجهة الحصمين الأصلين والفير طالبا بطلان النصرف مواجهة الحصمين الأصلين والفير طالبا بطلان النصرف موضوع الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ اضرارا بحقوقه فالمتدخل اختصاميا خصم حقيقي للخصوم الاصلين فهو يطالب بحق ذاتى له في صورة طلب عارض لايلزم أن يرفعه بصحيفة دعوى كما أنه يجوز طلبه أمام محكمة غير خصة شأن سائر الطلبات العارضة غير أن يشترط لقبول هذا التدخل فضلا عن شرط المصلحة أن يوافر ارتباط بين الدعوى الاصلية وطلب المتدخل.

٤ – ويترتب على التدخل بنوعية أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر
 فيها حجة له وعليه فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناصبة

وفيما عدا ماتقدم تختلف آثار كل من تدخل الاختصام وتدخل الانصمام ففي تدخل الانضمام يقتصر المتدخل على مجرد تأييد أحد طرق الحصوم الاصلين ويترتب على ذلك: ١ - ان المتدخل الى لايجوز له ان يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصوم الذي تدخل لتأييده. ٢ - أن المتدخل الى جانب المدعى عليه فيه لانه يعير في محمم المدعى عليه. ٣ - ان المتدخل يتحمل وحده دائم حق المدعى عليه فيه لانه يعير في محمم المدعى عليه. ٣ - ان المتدخل يتحمل وحده دائما مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده وان كان هناك غة رأى يرى ان يتحمل اغكوم عليه مصاريف الندخل انضماما عملا بالقواعد العامة وتحقيقا المقتطبات العدالة. ٤ - ان تازل المدعى عن الخصومة الاصلية وتصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه يترتب عليه انقضاء التدخل كما يترتب على ذلك أيضا الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الاصلية أو بعدم قبوغا أو ببطلان صحيفتها.

أما فى تدخل الاختصام يكون المتدخل مدعيا لنفسه بحق فى مواجهة طرفى اختصومة فهو يعتبر طرفى أما فى تدخل الاختصام يكون المتدخل لابجوز له أن يبدي ماشاء من الطلبات والدفرع كأى طرف أصلى فى الدجوى .. ٣ ... أن المتدخل لابجوز له الادلاء بالدفع بعدم اختصاص الهكمة الحل لابه يعتبر فى حكم المدعى والمدعى لا بجوز له أن يعسبك بهذا الدفع .. ٣ ... أذا جسر المتدخل دهواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دهوى خصمه اما أذا نجح فى دهواه حكم بالمصاريف على الخصومة فى الدعوى الإصلية أو بعدم قبول أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة فى الدعوى الإصلية أو بعدم المتحاسبة المدعى الاصلية أنا أحكم متفتحة المدعى الاصلية أنا المتحكم بطلاح حيثة الدعوى الاصلية المناسبة باحبارها كان لم تكن ترتب على ذلك انقصاء الحصومة فى التدعل ما يكن المتدخل قد الخلالي باحبارها كان لم تكن ترتب على ذلك انقصاء الحصومة فى التدعل ما يكن المتدخل قد الخلالية المحالية اللاصلية المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة عن الوجوه وكانت مستوفية شروطها . (مرافعات أبو الوفا الطبعة ١٢ بعد ١٨ والتعلق لغي المؤلف الطبعة الخاصة عن ١٧ و)

وهناك رأى اخر يفرق بين مااذا كان زوال الحجومة يرجع الى سبب ارادى كالترك فلا يترب عليه القضاء الحصومة وبين مااذا كان يرجع الى سبب هير ارادى كالحكم بعنم القبول أو هدم الاختصاص أو بطلان الصحيفة فان التدخل ينقضى مالم يكن قِد وفع بالاجراءات المعنادة لرفع الدعاوى فانه يبقى كطلب أصل ( مرافعات العشماوى من بند ٨٧١ ومرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة بند ٣٤٧ وقانون القضاء المدل لفتحى والى بند ٣٦١ ) .

كما يليهب الدكتور رمزى سيف الى أن التدخل بطلب التعويض الناجم من أقرال الخصوم يبقى أيا ماكان مصير الدعوى الإصلية ( الوسيط بند ٣٤٧ )

ونجوز للمحكمة أن تقضى في النزاع المعلق بقبول طلب التدخل وفي موضوعها سواء مع الحكم في الدعوى الاصلية أو بعد الفصل فيها ولا يلزم القضاء في طلب التدخل بمحكم مستقل

و ويرى الدكتور السنبورى أنه اذا كانت الدعوى بين خصمين واصطلحا انتهت الدعوى بالصلح ، ولا يجوز بعد الصلح أن يدخل خصم ثالث اضر الصلح بحقوقه ، وليس له الا ان يوفع دعوى مستقلة بذلك ، الا أن محكمة البلغض وبحق ناهضت هذا الاتجاه وقررت أنه يجوز لمن أضر الصلح بحقوقه أن يتدخل في الدعوى تدخلا هجومها ويمتع على المجكمة في هذه الحالة أن تقعلى بالحاق بمحضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن يقضى في طلب التدخل ( راجع الوسيط للدكتور السنبورى الجزء الرابع ص ٥٧٣ وراجع حكمى النقض رقمى ٥ ، ١٠ اللذين وردا في نهاية التعلق على المادة ).

٧ - يتعين التغرقة بين قبول الندخل شكلا وبين رفضه موضوعا فاذا كان للمتدخل شهة حق قضت المحكمة بقبول تدخله شكلا ثم بمثن بعد ذلك موضوع الحق الذعل طلبه في تدخله ثم تقضى بالرفض أو القبول ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى برفض قبول الندخل تأسيسا على انتفاء حق المندخل المرضوعي اذ في ذلك خلط بين الصفة في رفع المدعوى وموضوع الحق .

 ٧ ـــ والتدخل في الخصومة طلب عارض ولذلك يقدم كما تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه اما بصحيفة تقدم لقلم الكتاب ويتولى اعلامًا وفقا لطريقة رفع الدعوى واما بابدائها شفاهة بالجلسة واثباته في محضرها

٨ ـــ واذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الندخل وقضت في موضوع التدخل واستونف الحكم وقضت محكمة الاستثناف بالغاء الحكم المستأنف وبقبول التدخل فانه لابجوز لها أن تعبد الدعوى لهكمة أول درجة لاستفاد ولايتها بل يتعين عليها أن تمضى في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الحصوم في الدعوى الاصلية .

واذا اغفلت المحكمة الاستثنافية الفصل في طلب التدخل فان طالب التدخل يعتبر خارجا عن الحصومة وبذا لايجوز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في هلمه الخصومة .

مزيد من الامثلة على التدخل الهجومي :

١ - يجوز لطالب التدخل في دعوى صحة التعاقد أن يدفع بأنه سبق أن حكم بايقاع بيع
 العقار عليه وانه سجل الحكم قبل التدخل في الدعوى .

جوز للوارث الحقيقي او المالك الحقيقي التدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها
 ف حالة بيح الوارث الظاهر للمبيع .

 ج. يجوز لمن يملك جزء من العقار المبيع التدخل في دعوى صحة التعاقد طالبا رفضها بالنسبة للجزء الذي يملكه وتثبيت ملكيته له .

٤ ــ يجوز للمتدخل فى دعوى صحة التعاقد الدفع بانه اشترى من المورث وأشر بحقه على هامش تسجيل حق الارث أو أنه اقام دعوى بصحة هامش تسجيل حق الارث أو أنه اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الارث حالة ان المدعى اشترى من وارث .

 يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يبدخل في دعوى صحة التعاقد وأن يدفع بالصوريه المطلقة لعقد المدعى وأن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو

جوز فی دعوی صحة التعاقد للشریك على الشیوع الذی یضع یده على جزء مفرز
 یوازی نصیه أن یتدخل فی دعوی صحة التعاقد بطلب رفض النسلیم اذا كان المدعى قد اشتری
 هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع .

٧ ــ يجوز للمشترى الحقيقى الذى استعار اسم آخر في الشراء الندخل في دعوى صحة
 التعاقد الذى يقيمها المشترى المستعار ويدفع بالصورية النسيه ويطلب الحكم بصحة عقده هو .

جوز للجهة المثلة لأملاك الدولة الخاصة التي سبق يعها عقارا ثم باعه المشترى منها
 لآخر قبل سداد باق النمن أن تندخل في دعوى صحة التعاقد وتطلب رفضها.

9 \_ يجوز لمثل الاصلاح الزراعي التدخل في دعوى صحة التعاقد والدفع بان المنتفع
 تصرف فيها قبل اداء ثمها وتطلب رفض الدعوى .

١٠ ــ يجوز لدائن البائع التدخل في دعوى صحة التعاقد طاعنا بالدعوى البوليصية طالبا
 عدم نفاذ التصرف في حقه .

١١ ــ يجوز لدائن البائع الذى له على العقار حق رهن او اختصاص أو امتياز وقام بتسجيل تسيه نزع الملكية قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الندخل فيها ويطلب عدم نفاذ المبيع فى

17 سـ يجوز لأقلية ملاك المال الشائع التدخل ف دعوى صحة التعاقد بطلب وقفها لأن عقد البيع الصادر من اغلبية ملاك ثلاثة ارباع المال الشائع صدرولم يعلنوا بقرار الاغلبيه بالبيع او أنهم اعترضوا على القرار ولم يفصل في دعوى الاعتراض

١٣ ــ يجوز لوكيل دائى التفليسه التدخل في دعوى صحة التعاقد المرفوعه على المفلس لبيع وقع منه في فترة الربيه .

١٤ ــ يجوز لكل من مستأجر الأرض الزراعية التي تخضع لقانون الاصلاح الزراعي ومستأجر الوحدة السكيه التي تخضع لقانون ايجار الاماكن ان يتدخل في دعوى صحة التعاقد أو

دعوى تنبيت الملكية التى تقام على المؤجر والتى طلب فيها التسليم ليطلب بان يكون التسليم حكما .

١٥ \_ يجوز للمستأجر أن يتدخل في الدعوى المرفوعه من المشترى على البائع بطلب ازالة المانى الموجوده بالمبيع على نفقته ويطلب رفضها على سند من انه هو الذى اقامها وان ذلك تم بعلم البائع وبدون معارضته .

17 \_ يجوز للحاضنه المطلقة التي تحوز العين التي يستأجرها زوجها بصفتها في حالة ما اذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بالطرد امام القضاء المستعجل لعدم سداد الاجره وتحقق الشرط الفاسخ الصريح ان تتدخل في الدعوى وان تقوم بسداد الاجره ولا مناص من ان تقبل المحكمة تدخلها في هذه الحالة لان مصلحتها واضحه ثم تقضى بعد ذلك بعدم الاختصاص لزوال الحطر كذلك يجوز لها من باب أولى ان تتدخل في المدعوى الموضوعية التي يقيمها المؤجر على المستأجر بالاحلاء لعدم الوفاء بالاجرة وتعرضها على المؤجر ويتعين على المحكمة قبول تدخلها لان مصلحتها عمقه.

كذلك يجوز لها أن تندخل فى دعوى الاخلاء لسبب من الاسباب المينهالماده ۱۸ فقره جـ من القانون ۱۳۲ لسنة ۱۹۸۱ خصوصا اذا احست ان هناك شبهة تواطؤ بين المؤجر وزوجها المستأجى.

١٧ ــ يجوز لمن اقام منشئات على ارض في حيازته ان يتدخل في الدعوى المرفوعه عن الارض
 ويطلب رفض النسليم على سند من حقه في حبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له من تعويض
 عن البناء الذي أقامه طبقا للمادة ٣٤٦ مدلى اذا توافرت شروطها في حقه .

ومن الأمثلة التي تقضي فيها المحكمة برفض التدخل موضوعا :

سبق أن أوضحنا أن الحكمة تقضى بقبول التدخل شكلا اذا كان للمتدخل شبة حق ثم تنتقل بعد ذلك لبحث مرضوعه وتقضى فيه حسيا يسفر عنه بحثها وتأسيسا على ذلك فانها تقضى بقبول التدخل شكلا ورفضه موضوعا في الحالات الآتيه :

 ١ اذا اقام المشترى دعوى على بائع العقار له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتر آخر من بائع آخر وتبين للمحكمة أن البائع لهذا المتدخل لا يجلك المبيع حتى لو كان قد سجل عقده لانه من المسلم به أن النسجيل لا يصحح عقدا باطلا .

٧ \_ اذا اقام المشترى دعوى على بائع المقار له طالبا الحكم له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتر آخر من بائع آخر هو الوارث الظاهر فلا يجوز له النحدى بأن البيع الصادر له صحيح وانه كان حسن النية وقت الشراء حتى لو كان قد سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى، ذلك أن الرأى الراجع في الفقه والذي ناصرته محكمة النقض يذهب الى ان بيع الدارث الظاهر لا يعدو أن يكون بيعا لملك الغير.

٣ ـــ اذا اقام مشترى العقار دعوى بصحة ونفاذ عقده فتدخل مشتر آخر من ذات البائع

وطلب رفض الدعوى على سند من انه حصل على حكم بصحة عقده وكان قد سجل صحيفة دعواه وتبن للمحكمة أنه لم يسجل الحكم الصادر له فان المحكمة تقضى بقبول تدخله شكلا لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعا لان الملكية لا تنتقل الا بتسجيل الحكم .

٤ ـــ اذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقده فدخل فيها آخر على سند من انه اشترى نفس العقار من ذات البائع وانه سجل عقده وتبين للمحكمة ان التسجيل تم بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد فان المحكمة تقبل تدخله شكلا لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعا لأن تسجيل صحيفة الدعوى ينتج أثره من وقت حصوله ولا يجوز الاحتجاج قبل رافع الدعوى باى تسجيل لاحق لنسجيلها.

وقد سبق أن أوضحنا انه يشترط لقبول التدخل أن يكون لطالب التدخل مصلحة في الدعوى حتى يحكم فيها فان عدل رافعها طلباته الى مالا يمس حقوق المتدخل قبل ان يقبل تدخله كان تدخله غير مقبول كما اذا رفع شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار فتدخل اخر طالبا رفضها على اساس انه يملك العقار بسند ما فعدل المدعى طلباته الى الحكم بصحة توقيع من باع له فانه يعين على انحكمة في هذه الحالة ان تقضى بعدم قبول التدخل لأن مصلحة المتدخل أضحت منتفيه . ذلك أن الحكم بصحة توقيع غيره على عقد ما لن يضيره في شيء .

ويدق البحث في حالة ما إذا كانت المحكمة قد قبلت التدخل شكلا , في هذه الحالة نرى النفرقة بين ما اذا كان المتدخل قد قصر طلبه على رفض دعوى المدعى كما في المثل السابق فانه يترب على تعديل المدعى لطلباته ان تقضى المحكمة بانتهاء طلبات المتدخل الأن طلباته اصبحت بعد تعديل المدعوى في حكم المنتهيه اما اذا لم يقتصر على طلب رفض المدعوى في المثل السابق بل طلب الحكم بثبوت ملكيته هو للعقار فانه لا مناص من أن تقضى المحكمة في طلباته سواء بالقبول أو الرفض على ضوء ما تنتهى اليه في بحتها .

## أحكام النقض:

ا ينطاق الندخل الانضمامي بتحدد بتأييد طلبات من يويد التدخل الانضيام اليه من طرق الدعوى. قبول التدخل لتقضى فيه جل يظل طرق الدعوى. قبول التدخل لتقضى فيه جل يظل علما مقصورا على الفوضوع الاصلي المردد بين طرق الدعوى. رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره التهاء الحصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام الى أحد طرفيا مع اعتباره أجيها عنها فلا يعد طرفا في الحكم الصادر فيها ولايقبل منه الطعن فيه ( نقض لو ٢٨٧) .

٧ ــ تدخل الجارس القضائي في دعوى الحارس السابق. بقاء الحارس السابق في الخصومة يدافع عن حق المتدخل المتدخل المعارس المتدخل له بوصفه خصما منضما للحارس المتدخل له بوصفه خصما منضما للمدعى ــ المتدخل لله أن يستأنف معه الحكم الصادر في الدعوى ( نقض ٣٨ / ٣ / ٨٨ سنة ٩ ص ٣٣٧).

٣ ــ مفاد نص المادة ١٩ ٤ من قانون المرافعات ــ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ــ انه اذا اقتصر طلبات الحصوم الذي حصل الانضمام انه اذا اقتصر طلبات الحصوم الذي حصل الانضمام اليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاق يدعيه في مواجهة طرق الحصومة فان التدخل على هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا وانما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لاول مرة أمام محكمة الاستناف ( نقض ٣٦ / ١١ / ٨٦ سنة ١٩ ص ١٤٠٧)

٤ ــ الحكم بعدم قبول التدخل ثمن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . عدم اعتبار طلب التدخل عندئذ خصما في الدعوى الاصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها . له مع ذلك استناف الحكم بعدم قبول تدخله باعتبار أنه محكوم عليه في طلب التدخل . ليس له أن يتذخل في الاستناف المرفوع عن الدعوى الاصلية ( نقض ٧ / ١٢ / ١٩٦٩ سنة ٧٠ ص ١٩٤٨ ، نقض ١٩٦٨ / ٢٠ / ٧٧ سنة ٧٠ ص ١٩٤٨ ).

 التدخل في دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب الندخل بملكية الهين الميعة . تدخل اختصامي . عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل . ( نقض ٣ / ٧ / ٧ سنة ٢١ ص ٧٢٧ ) .

 ٦ - اضرار الصلح بالفير عن طريق الفش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلاته أو ابداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح . رفض طلب التدخل لايكون الا يحكم يقضى بصحة الصلح ( نقض ١٤ / ٥ / ١٩٧٠ ص ٨٣٠ ) .

٧ — جواز الحكم فى النزاع المتعلق بقبول طلب الندخل وفى موضوعية معا سواء مع الحكم
 فى الدعوى الاصلية أو بعد الفصل فيا . القضاء فى طلب الندخل بحكم مستقل . غير لازم
 ( نقض ١٤ / ٥ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٨٣٧ ) .

 ٨ ــ الجكم بصحة العقد . فحواه عدم بطلانه . رفض طلب الجمم قبول تدخله ق دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان ، تأسيسا على أن له رفع دعوى مستقلة بذلك . القضاء بمبحة التعاقد في هذه الحالة لا يحوز قوة الامر المقعني بالنسبة له . ( نقض ٢/٢/٣ سنة ٢٢ ص ١٦٠ ) .

٩ - متى كان الطاعن عن طالب التدعل فى دعوى صبحة المتعاقد ــ لا يجادل فى أن الأطبان المتراها لا تدخل فى الاطبان موضوع عقد السيم الصيادر الى المطعون عليه الأول ــ المدعى أن دعوى صبحة التعاقد ــ وأن ملكية البائع أنما كم حددتها الميانات المساجية الواردة بصبحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصبحة ونفاذ عقد المجلعون عليه الاول على مقتضى هذه الهيانات فان ذلك حسبه الآمامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصما ثالثا فى الدعوى ( نقض ٧٣/١٢/٥ سنة ٢٤ ص ١٣٣٦) )

• ١ - تمسك المندخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى بيطان عقد السع ، بعد تدخلا خصاميا تطلب به المنداخلة لفسها حقا ذاتها مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على الشكسة الا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه الا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولا ، اعتبارا بأن هذا البحث هو مما يدخل في صعم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التباقد أو بالحاق الصلح الموم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الحصم المتدخل أيا كان السبب وسواء كان مرده الى تخلف الصفة أو الى فساد الادعاء ( نقض ١٩ / ١٧ / ١٩٧٧ منة ٢٦ ص ٣٦٤ ).

11 — اذا كان النابت ان محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تدخل المطعون عليه النابث الهجومي ، ولم يستأنف هذا إخكم ، وكانت محكمة الاستئناف قد وفضت أيضا تدخله الانضمامي للمطعون عليها الاولى في استئنافها ، ولما كان لايجوز — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — أن يختصم أمام محكمة الفقض من لم يكن مختصما في النزاع الذي حسمه اخكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون عليه التالث بصفته ( حكم النقض السابق ) .

17 ب منى كانت محكمة أول درجة قد قضت في الشق الاول من الدعوى بي بشأن صحة رنفاذ عقد اليع به بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وفي الشق الثاني به بشأن طلب التدخل بينا بعض المسلحة في المؤسسة المتدخلة ، فإن التدخل والمسلحة في المؤسسة المتدخلة ، فإن محكمة اول درجة تكون قد استفدت ولايتها في النزاع القام ، وقالت كلمتها في موضوع الدعوى بشقيها ، ولما كانت محكمة الاستناف قد تحققت من وجود الصفة والمسلحة المتدخلة وقصت بالهاء حكم محكمة اول درجة وبقبول تدخل المؤسسة ، فإنه يتعين عليها الا تقف عند هذا الحدى في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم في الدعوى الاصلية ودفاع المتدخلة بشأنها . (حكم النقض السابق ) .

17 - القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم ( نقض ٧٦/٥/٣١ في الطعن ٢٥٩ صنة ٤٠) .

١٤ ـــ العبرة في اعتبار التدخل هجوميا او انضمانيا انحا تكون بحقيقة تكييفه القانوني
 لا بنكييف الحصوم له . ( نقض ٣٦ / ٤ / ٧٧ في الطمن رقم ٧١٧ لسنة ٣٣ ) .

• ١ — إذا كان الطاعن — وإن وصف تدخله في الاستناف — بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لفسه بحق ذاتي الا إنه بني تدخله على إدعاته ملكية العين المتازع عليها في الدعوى الإصلية وذلك استادا منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس الباتع للمدعى في تلك الدعوى وإلى أنه — أى الطاعن — وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الحامة بعيده التحاقد فإن الملكية تكون قد انقلت اليه هو وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون في حقيقته الرفض لعدم الجدوى منها فإن تدخله على أساس من هذا الإدعاء يكون في مقيقته بالملكية وقسب مرماة المدخل عن المواع أنه أنه وأن أن القصل في موضوع هذا الإليا تعتب على المواع أو غير الملكية في مائك فا وسواء لبت صحة دعواة أو فسادها فإن القضاء كي الدعوى لابد أن يبنى على فروت حق الملكية له أو على نفيه عد ويكون هذا القضاء حكما له أو عليه في شأن هذه الملكية في مواجهة الحصوم في الدعوى ويحوز قوة الإمر المقضى بالنسبة له وغم . ويترتب على قبول الدخل في والمهدة الحصوم في الدعوى ويحوز قوة الإمر المقضى بالنسبة له وغم . ويترتب على قبول الدخلي والاستناف أن يحرم الخواع في شأن ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في شأن ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في شأن ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في شأن ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في شأن ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في شان ملكية المتدخل على درجين في الاستناف أن يحرم الخواع في المتحدود في المتح

وهو ماحرص المشرع على تفاديه بعدم اجازته العدخل الهجومي في اول مرة في الاستثناف ر نقص 19 / 0 / 77 سنة 17 ص 1109 نقص 18 / 17 / 1900 طعن رقم 1907 لسنة 29 قضائية )

 $\sqrt{17}$  عدم سداد الرسم المستحق على طالب التدخل . لا بطلان . ( نقض  $\sqrt{17}$   $\sqrt{17}$  طمن رقم  $\sqrt{17}$   $\sqrt{17}$  لسنة  $\sqrt{17}$  قضائية  $\sqrt{17}$ 

١٧ ــ اذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون صده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الزامهما بأن يدفعها متضامين تعويضا عن وفاة ابنه ، وفى أثناء نظر الدعوى المام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية ــ والدة المجنى عليه ــ فى اخصومة وطلب الاثنان الحكم هما على المدوع ــ الطاعن ــ والتابع ــ المطعون ضده الثالث ــ على وجه التضامن بينهما بالتعويض سالف الذكر ــ فان المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الاصلين ويكون هذا التدخل هجوميا وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل انضمامى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( نقض ١٥ / ٣ / ٢٧ / ٣ ) .

١٨ ــ التدخل الهجومي . أثره صيرورة المتدخل طرفا في الخصومة . الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الاصليين . ( نقض ٧٩/١١/٣٧ طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤١) .

١٩ ـ يجوز الطعن من كل من كن طرفا فى الخصومة أمام المحكمة النى أصدرت الحكم المطمون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء أكان خصما أصيلاً أو ضامنا لحصم أصيل ، مدخملا فى الدعوى أو متدخملا فيها للاختصام أو الانضمام لاحد طرفى المحصومة فيها . ( نقض ٣٦ / ٤ / ٧٧ منة ٢٨ ص ١٠٥٠ ) .

 ٣ ــ الايجوز التدخل لأول مرة أمام بمكمة القض ، كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستناف . ( نقض ١٣ / ٧ / ٧٧ منة ٢٨ ص ٤٤٩ ) .

 ٢١ ـــ الحصم المتدخل انضماما للمستأنف في طلباته . صدور الحكم لغير مصلحته . أقامته طعنا في هذا الحكم . جائز ولو لم يطعن فيه المستأنف . ( نقض ١٢ / ١٢ / ١٩٧٩ طعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٤٥ ) .

٣٧ ــ التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا في الدعوى . الحكم الصادر فيا
 حجة له أو عليه . للمتدخل منضما لأحد الخصوم حق استثنافه ولو لم يستأنفه الخضم الاصلى
 الذي انضم اليه . ( نقص ٣٠ / ٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٣ \_ العدمل في الخصومة المبنى على ادعاء المتدخل شراء العقار موضوع الدعوى يعتبر تدخلا هجومها ولو التصر على طلب رفض الدعوى لان القصل في موضوعه يقتضي بحث صحة عقامه وأثر تسجيله . طعنه في الحكم الصادر ضده جائز . ( نقض ١٨ / ١٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٥٦ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٢٤ ــ العدخل الانضمامي . نطاقه . رفض الهكمة طلب التدخل والقضاء في الموضوع .

أثره . عدم قبول الطعن فيه من طالب التدخل . علة ذلك . حقه فى الطعن ينصرف إلى مسألة التدخل باعتباره محكوماً عليه فيها . ( نقض ٦ ـــ ١٩ ـــ ١٩٨٣ طعن رقم ٤٠٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

97 - بطاق التدخل الانضمامي على مايين من المادة ٢٦ من قانون المرافعات مقصور على أن يدى المتدخل مايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصيم الذى تدخل الى جانبه دون أن يعلى المتدخل مايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الحصيم الذى تدخل في مواجهة طرق الحصومة ، فأن تدخله على هذا البحو يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه مايجرى على الدعوى من المحلون جليها الاولى والثانية ضد المطون عليها التائية بطلب اخلاتها من عين النزاع ، وفي اثباء نظر الدعوى أمم محكمة أول درجة تدخل الثالثة بطلب اخلاتها من عين النزاع ، وفي اثباء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخل الطاعن في الحصومة طالبا رفض الدعوى استادا الى أنه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ أول مارس سنة ١٩٤٧ صادر له من المالك الاصلى ، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق مارس سنة ١٩٤٧ صادر له من المالك الاصلى ، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق الذق، ويكون هذا التدخل تدخلا هجوميا . ( نقض ٢٦ ــ ٣ ــ ١٩٨٠ سنة ٢١ المارك ع

٣٦ \_ الحكم بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . ماهيته . التدخل بطلب الحكم بما هو مرتبط بالدعوى . القضاء بقبول التدخل ورفض طلبات المتدخل والصلح بين طرق الدعوى الأصلية . اعتباره حكما حائز القوة الأمر المقضى بالنسبة لجميع اطرافه ومن بينهم المتدخل . حواز الطعن فيه من أيهم . ( نقض ١ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٩ قصائية ) . ٧٧ \_ قضاء الحكم الابتدائى بوقف الدعوى حتى يفصل فى المنازعه المثارة من طالبى التدخل انطواؤه على قضاء ضمنى بتدخلهما . ( نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٧٥ قصائية ).

٧٧ ــ من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي على مايين من المادة الرم المنون المرافعات مقصورة على أن يبدى المتدخل مايراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الحتم الذى تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فان طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرف الحصومة فان تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى على الدعوى من أحكام . لما كان ذلك ، وكان تدخل الطعون ضده النافي أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده للطعون ضده الاول ــ لمساندته في دفاعه نفي احجازه لاكثر من مسكن دون مقتض وفي طلبه رفض الدعوى والتصار طالب التدخل في دفاعه على انه يشغل الشقة على النزاع التي تركها له والده المستأجر الاصل تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الحصومة ، وكان تدخله ــ على هذا النحو ــ أيا كانت مصلحته فيه ــ لا يُعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في متوقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي بجوز إبداؤه امام محكمة الاستئناف وفق ماتقضي به الفقره الثانيه من المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات .

(نقض ١٩٩١/١٢/٢٩ طعن رقم ١٨٨ لسنة ٥٥ قضائية)

۲۸ ــ دعوى صحة التعاقد وطلب ثبرت الملكية بالتقادم الطويل . توافر الارتباط بينهما . تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين المبيعة . أثره . عدم جواز الحكم بصحة التعاقد قبل الفصل في موضوع التدخل . الحكم بعدم قبول تدخل الطاعين تأسيسا على ان طلب تثبيت ملكيتهما للعقار يختلف عن طلبهما بصحة عقد شرائه موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين واثر اجازة محكمة اول درجة لتعديل طلباتهما ودون ان يعرض لصلة طلبهما رفض الدعوى بطلب تثبيت ملكهما . خطأ وقصور .

۲۹ ـــ المتدخل هجوميا في مركز المدعى بالنسبه لما يبديه من طلبات . أثو ذلك . للمدعى عليه ان يقدم مايشاء من الطلبات العارضة عليها .

٣٠ ــ التدخل الاصلى والتدخل الهجومى . ماهية كل منهما . العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانونى . تمسك طالبة التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيتها للاطبان المبيعة تدخل اختصامى . عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل . علة ذلك .

٣١ ــ التدخل الانضمامي . قبوله لا يطرح على انحكمة طلبا خاصا بالمتدخل لتقضى فيه بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلى المردد بين طرق الدعوى .

 ٣٤ ــ التدخل في الدعوى . اثره . صبرورة المتدخل سواء كان للاختصام او الانضمام طوفا في الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .

( نقض ٢٠١/٧/٣٠ الطعون أرقام ٣١٥ ، ٣٣٢ ، ٧٠٢ لسنة ٥٩ قضائية )

### احكام المحكمة الدستورية :

وحيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي ، فانه لما كانت اخصومة في هذا الطلب تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، وكان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة قد خلص الى انتفاء مصلحة المدعى فيها في الطعن بعدم دستورية حكم المادة ١٨ مكروا ثالثا سالفة البيان فان عدم قبول الدعوى الدستورية في هذا الشق منها يستمع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضامي وهو ماتفضي به المحكمة .

( الحكم الصادر في الدعوى ٧ لسنة ٨ قضائية بجلسة ١٩٩٣/٥/١٥ )

# مادة ۱۲٦ مكرر مضافه بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه .

### تعليق :

هذه المادة اصيفت بالقانون رقيم ٦ لسنة ١٩٩١ الذي عمسل به ابتسداء من ١٤ مارس لسنسة ١٩٩١ ومؤداها انه اذا ابدى طلب عارض من أحد الحصوم أو تدخل أحد الحصوم في الدعوى ١٩٩١ ومؤداها انه اذا ابدى طلب عارض من أحد الحصوم أو تدخل أحد الحصوم في الدعوى وكان محل الطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العيبيه العقارية ، فإن المحكمة لا تقبله الا اذا أطلب العارض يوفع إما بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة أو بابدائه شفويا بالجلسة في مواجهة الحصوم ، فذا رفع المدعى دعو المائلة عن عواجهة المحكم في مواجهة زعما منه أنه يعارضه في حقه ، فدفع هذا الآخر بصورية عقد المدعى وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو العادر له من البائع المدعى عليه ، فان المحكمة لا تقبل هذا الطلب الذا تم شهر صحيفته اذا كان قد اعلن بصحيفة الدعوى أو شهر صورة رسمية من عضر الجلسة برفض الدعوى على سند من أن عقد المدعى صورى وطلب الحكم بصحة عقده هو فان المحكمة برفض الدعوى على سند من أن عقد المدعى صورى وطلب الحكم بصحة عقده هو فان المحكمة بوضل الخالة الذي اثبت فيه . وليس معنى ذلك أن المحكمة تمنع المتقدم بالطلب العارض أو المنتدخل من التقدم للمحكمة بصحيفته أو اثبات طلبه بحضر الجلسة الا انها وهي تقضى في المدعوى لا تقبل هذا الطلب الا اذا تم الشهر على النحو السابق .

وطبقا للأثر الفورى للعبادىء العامة لقانون المرافعات ، ولما كان هذا التعديل قد عمل به ابتداء من ١٤ (١/٣/١ فانديت عن على المحكمة قبل قبول طلب التدخل أو الطلب العسارض أن كلف الطالب بشهر صحيفة طلبه أو صورة رسمية من محضر الجلسة التي أبدى فيها الطلب اذا كان قد قدم تاليا على تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يمنع ذلك أن تكون الدعوى الأصلية مقبولة لأنها رفعت قبل مريان الفقرة التانية من المادة ٥٠ التي اضيفت بقانون التعديل ، مثال ذلك أن تكون دعوى صحيفتها و تدخل آخر بعد هذا التاريخ تدخلا هجومياً طالبا الحكم له بصحة ونفاذ العقد الصادر له من نفس البائع عن ذات العقار فانه يعين عليه أن يشهر صحيفة التدخل.

وضى عن البيان أن تعديل الطلبات سواء من المدعى أو المدعى عليه أو المتدخل هجومياً يعد من الطلبات العارضة التى ينبغى شهرها اذا كان محل الدعوى يندرج ضمن المادة . ويراجع التعليق على المادة ٦٥ .

تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم

وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه

### التعليق :

هذه المادة تقابل المادة 100 من القانون الملغي ولا خلاف بينهما سوى أن النص الجديد أغفل ماأورده النص القديم من الحكم في قبول التدخل على وجه السرعة .

### الشرح:

١ ــ الأصل أن المحكمة تحكم في موضوع التدخل مع الحكم في موضوع الدعوى الاصلية ولكن اذا كان موضوع الدعوى الاصلية والمحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى الاصلية وأن تستبقى طلب المتدخل للعحكم فيه بعد عقيقة بشرط ألا يكون في ذلك مساس بحسن سير العدالة ولا وجب على المحكمة أن تستبقى موضوع الدعوى الأصلية لتحكم فيه مع الحكم في طلب المتدخل كما لو كان موضوع الدعوى الاصلية نزاعا على ملكية عين وتدخل شخص ثالث مطالبا بالملكية لنفسه. (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٧٣).

 و واذا كان الطلب العارض طلبا وقيا ( مستعجلا ) فان الاصل أن المحكمة تقضى فيه بصفة مستعجلة قبل الفصل في الطلب الأصل غير أنه اذا كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيها فانه يجوز للمحكمة أن تقضى في الاثنين معا .

## أحكام النقض:

تصمين الحكم أصله ومستدات طالب العدخل الإنضمامي . استاده الي هذه المستدات في قضائه . امتبار ذلك قبولا لطلب العدخل . ( نقض ٣ / ٣ / ٧٠ سنة ٢٧ ص ٥٩٢ ) .

مادة ۱۲۸ البـاب السابـع وقف الخصومة وانقطاعها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها

> الفصــل الأول وقف الخصومة مادة ١٢٨

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لايكون لهذا الوقف أثر في أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما

واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل أعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استثنافه .

هذه المادة تطابق المادة ٢٩٢ من القانون الملغي .

### الشرح:

 ١ ــ أباح القانون لطرق الخصومة أن يتفقوا على وقف اللاعوي مدة معينة ويتعين على المحكمة أن تقر اتفاقهم اذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون ويشترط لذلك :

(١) اتفاق جميع الخصوم فلا يجوز الوقف بارادة أحد الخصوم دون الآخرين فاذا تعدد الحصوم كما لو تعدد المدعين مع المدعي عليم فليس ثمة مايمنع من اتفاق احد المدعين مع المدعي عليه أو أحد المدعين عليم مع المدعي وفي هذه الحالة تقف الدعوى بالنسبة لمن حصل المنطق ينهم مادام موضوع الخصومة لقبل التجزئة أما اذا كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة فلا يجوز وقف الخصومة الا بناء على اتفاق جميع الخصوم مدعين ومدعي عليم ويلهب رأى اخر الى انه اذا تعدد الخصوم في الدعوى وجب أن يكون الوقف باتفاقهم جميعا وذلك اخلا باطلاق النص واشتراطه اتفاق الخصوم على عدم السير في الدعوى ولائه ليس من حسن سير المدالة في شيء أن تقطع اوصال الخصوم على عدم السير في الدعوى ولائه ليس من حسن سير المدالة في شيء أن تقطع اوصال الخصومة . ( راجع في تأييد الرأى الأول الوسيط في المرافعات المدكور ومزى سيف الطبعة الثانية عشر بند ٤٨٠ والمرافعات للدكور ومزى سيف الطبعة الثانية مشر والحات العشماوى الجزء الثاني ص ٣٧٦ والدكور فيحي والى في الحصومة القضائية بند ٤٠٤).

والشرط الثاني لوقف الدعوى الا تزيد مدة الوقف على سنة أشهر تبدأ من وقت اقرار

المجكمة لاتفاقهم فان اتفق الخصوم على مدة تزيد على ستة أشهر كان على المحكمة أن تنقص المدة الى ستة أشهر .

والقرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يُحوز حجية الشيء المحكوم به فاذا اتفق الخصوم الثاء منة الوقف على تعجيل الدعوى لفشابهم في تحقيق الصلح مثلا جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى قبل انقضاء هذه المنة واذا ججل المدعى دعواه في أثباء الوقف لفشل الصلح مثلا فلا يجوز لخصمه الاعتراض على هذا التعجيل ( مرافعات ابو الوفا الطبعة الثانية عشر بعد 201).

٧ ــ لا يؤثر القرار بالوقف في أي ميعاد حمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما بل يعين اتفانون قد حدده لاجراء ما بل يعين اتفاذ الاجراء في ميعاده فعثلا اذا صدر حكم في شق من موضوع الدعوى ثم وقعت الدعوى بناء على طلب اختصوم فلا تأثير فذا الوقف على سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .. اذ يقتصر أثر الوقف على وقف الاجراءات التي لم يحدد ها القانون ميعادا حميها ولا يجوز علال مدة الوقف اتفاذ اي اجراء والا كان باطلا ، غير أن الخصومة تعير قائمة منتجة لكل اللها م فإذا انتهت حالة الوقف عدها مع الاعتداد بكل الوقف استأنفت الخصومة سوها من النقطة الى وقفت عدها مع الاعتداد بكل الاجراءات السابقة (كال عبد العزيز ص ٣٨٩).

٣ ــ وصحيفة التعجيل لا تقدم لقلم الكتاب وانما تقدم لقلم المحضرين مباشرة وهو اجراء
 يقع على صاحب الشأن وحده .

\$ \_ يوجب القانون على الخصم تعجيل الدعوى خلال ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل المتفق عليه ويرتب القانون جزاء حطيرا على عدم مراعاة التعجيل وهو اعتبار المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستنبافه ونرى أن تعجيل الدعوى لا يتم بتقديم صحيفة التعجيل الىقلم انحضرين حلال الثانية أيام المحددة . بل يشترط أن يتم الاعلان خلال هذه المدة . ولا يقبل هذا الميعاد الوقف أو الانقطاع الا لقوة قاهرة , ومفاوضات الصلح لا تعد قوة قاهرة ، ولكن هذا الميعاد يضاف اليه ميعاد مَسافة . واذا تعدد المدعون وعجل بَعِضهم الدعوى دون البعض الاخر فانْ الدعوى لا تستأنف سيرها الا بالنسبة لمن عجلها فقط مادام موضوعها يقبل التجزئة أما اذا كان موضوعها لايقبل التجزئة وعجلها أحد المدعين فقسط فان الدعسوى تستأنسف سيرهسا بالنسبة لجميع الخصوم الا أنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تكلف معجلها باعلان باقي المدعين . وإذا أمرت المحكمة بضم دعويين لارتباطهما وليصدر فيهما حكم واحد واتفق طرف الخصومة في كل من الدعويين على الوقف واستجابت المحكمة لطلبهما وعجل للدعي في احداهما دعواه ولم يعجل الاخر دعواه فان الهكمة لا يعظر الإ في الدعوى التي عجلت واذا عجل أحدهما دعواه في الميعاد ولم يعجل الثاني دعواه الا بعد الميعاد فان المدعي في الدعوى الأخيرة يعتبر تاركا الدعوى وتقصى الهكمة بذلك اذا أبدى هذا الدفع أما الدعوى التي عجلت في المعاد : فتلسزم المحكمة بالفصل فيها وذلك مالم يكن موضوع الدعويين واحد وعجلت احداهما فان التعجيل يعتبر شاملا للدفويين ويعين على الحكمة أن تقضى فيهما معا وذلك كما اذا صَدَّر حكم بالتعويض واستأنفه طرقي الخصومة أحدهما بيغي رقعه والاخر بيغي انقاصه ( راجع نقض ١٩/٦٦٠ الذي ورد في التعليق على الماشة ١٣٣ مرافعات ) .

ومراعاة ميعاد التعجيل واجب على المدعى كما هو واجب على المدعى عليه فلا يجوز للمدعى عليه أن يعجل الدعوى بعد مضى ثمانية الايام التالية لانقضاء مدة الرقف المنفق عليها فان فعل كان للمدعى أن يعترض على التعجيل وأن يتمسك بزوال الخصومة فكما أن سكوت المدعى عن تعجيل الدعوى في الميعاد يعتبر بحكم القانون نزولا منه عنها فكذلك سكوت المدعى عليه عن تعجيلها في الميعاد يعتبر قبولا لنرك الخصومة المفترض بحكم القانون.

واذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الثانية أيام كان لكل من الخصمين أن يطلب من انمحكمة باعتبار المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استثنافه . وقد تبين لنا من المعارسة العملية ان كثيرا من الخصودلا يعجلون دعاواهم إلا قبل انقضاء مدة الوقف بفترة قصيرة لا تكفى للاعلان لذلك يجدر بهم أن يضعوا في اعتبارهم فترة الإعلان واحيّال الا يتم الاعلان في المرة الاولى .

وقد ثار الخلاف بين الشراح فيما اذا كان يتعين على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها باعتبار المدعى تاركا لدعواه ، والمستأنف تاركا استثنافه اذا عجلت بعد الميعاد المقرر فذهب رأى الى أن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بزوال الخصومة لان عدم تمسك أى من الخصوم بانتهاء الخصومة يعتبر بمثابة اتفاق ضمني على مد مدة الوقف المتفق عليها وهو لا يجوز فيما يزيد على النهاية القصوى التي حددها القانون اما اذا كان التعجيل بالرغم من حصوله بعد مضي ثمانيسة أيـــام على انتهاء الاجـــل المتفــق على وقـــف الدعـــوي فيـــه الا أنه حصار قبال مضى النهاية القصوى التي يجوز الاتفاق على الوقف فيها وهسي ستسة شهور فلا يجوز أن تقضى من تلقاء نفسها بالجزاء لأن سكوت الخصم على التمسك بالجزاء يعتبر اتفاق ضمني على مد مدة الوقف بما لا يجاوز الحد الاقصى الذي قرره القانون ومثل هذا الاتفاق جائز وذهب الرأى الراجح الذي استقر عليه قضاء النقض انه لا يجوز للمحكمة الاتحكم باعتبار المدعى تاركا دعواه من تلقاء نفسها لان نص المادة لا يتعلق بالنظام العام وإنما المقصود به مراعاة مصلحة المدعى عليه حتى لا يترك مهددا بدعوى خصمه . فاذا لم يعترض على تعجيلها في الوقت المناسب دل ذَّلك على رَّغبته في السير فيها وكذلك الحال اذا قَام هو بتعجيلها ( راجع الرأى الأول الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٥٦٦ ، ٥٦٧ وفي الرأي الثاني التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص٧٥ والمرافعات للعشماوي الجزء الثاني ص . ( 444

وطلب وقف الخصومة أو الموافقة عليه لا يستلزم تفويضا خاصا ويجوز لوكلاء الخصوم بعد تعجيل الدعوى من الوقف الاتفاق مرة ثانية على وقفها بذات الشروط المنصوص عليها فى المادة ويوى الدكتور أبر الوقا أن قرار الوقف عمل ولائى لا يقبل الطمن فيه أصلا ، وانما اذا أخطأت المحكمة وقررته فى غير حالاته كان قررته استجابة لرغيته أحد طرفى الخصومة دون موافقة الطرف الآخر فاله يقبل الطمن ، التعليق ص ٥٧٨ ، الا أننا نرى أن حكم الوقف لا يقبل الطمن فيه وانما يكون لمن أضير من الوقف الذى صدره دون موافقته أن يعجل الدعوى دون التقيد بمعاد الوقف طالبا من الحكمة أن تعدل من قرارها بالوقف الذى لا يحور حجية وتفصل فى الدعوى مادام أن الوقف صدر باعتباره وقفا اتفاقيا

## أحكام النقض:

۱ ــ اذ اتضح نما أورده الحكم اذ قضى بوقف الدعوى أن الحكمة انحا قصدت الى توقيع جزاء على المدهى لتخلفه عن تنفيذ اجراء كلفته به فانها لا تكون قد استجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملا بالمادة ٢٩٧ مرافعات ان هي أضافت في أسبابها موافقة المدعى عليه على الايقاف مادام المدرض من هذه الاضافة هو اثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالايقاف وتأخير الفصل في الدعوى على مايفيده نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠٨ مرافعات ( نقض ٢١ / ١٢ / ١٩٥٣ سنة ٧ ص ٢١٨ ) .

٧ ــ الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضا أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضا أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاصرون عنهم أذ أنه من اجراءات القاضى التي يشملها نص المادة ٨١٠ مرافعات الحصول على تفويض خاص بها ، ولا يؤثر على صحة الاتفاق أن يكون المحامى الذى أقره لهس هو المحامى الاصيل ذلك أن المادة ٣٠ من قانون المحامة رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٤ حولت للمحامى سواء أكان أصليا أو وكيلا في المدعوى أن ينب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن في التوكيل مايمنع ذلك . ( نقض ١٧ / ٣ / ٥٥ مجموعة ٥٥ صنة الجزء الاول ص ٣٠٠ قاعدة ٥٤ ) .

٣ ــ الدفع باعبار المستأنف تاركا لاستنافه طبقا لنص المادة ٢٩٦٧ / ٢ من قانون المرافعات
 لايتحلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع
 ولا سقط الحق فى ابدائه لالفراض النزول عنه ضمنا . ( نقض ٦ / ١٢ / ٦٦ سنة ١٧ ص
 ١٧٧٥ ) .

٤ \_ مجرد سكوت المستأنف ضده عن ابداء الدفع باعبار المستأنف تاركا الاستناف في الحسد الأولى بعد تعجل الدعوى لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقط لحقه في التحسك به في الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت الإتمام اعلان باقي المستأنف ضدهم دون أي تكلم في الموسوع من المستأنف ضده الحاضر ( حكم النقض السابق).

 لا يمنع من تعجيل الدعوى خلال الثانية أيام التالية لاتباء ملة الوقف أن يكون سبب الوقف هو الصلح الذي كان قد أطرح أمره عل لجنة المصاخات لأن هذا السبب لايعدو أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاق ( نقض ٣١ / ١ / ١٩٦٧ سنة ١٣ ص ١٤١) .

٧ ــ اذا كان التابت من الاوراق أن الطرفين لم يحميا باحكام القانون رقم ١٩٠٠ لسنة
 ١٩٥٤ في طلب الوقف لتخلف شروطه واجراءاته فان هذا الوقف لا يكون له سند من القانون غير مانصت عليه المادة ٢٩٠٧ مرافعات وبالتالي يكون الجزاء الذي قررته الفقرة الثانية منها لازما ( نقض ١١ / ٤ / ٢٠ سنة ١٣ ص ٤٣١) .

٨ ـــ اذا كانت المحكمة قد قصت بوقف الدعوى الى أن تصم المفردات وذلك بعد أن طلب
 الخصم ذلك فان الوقف في هذه الحالة لايعدو وقيا الطاقيا ولا تطبق عليه احكام المادة ١٢٨

مرافعات وانما هو وقف معلق على ضم المفردات وفق ماتقضى به المادة ١٣٩ مرافعات ومن ثم لا يترتب على عدم تعجيل الدعوى خلال الثيانية أيام التالية لانتباء مدة الوقف اعتبار المدعى تاركا دعواه . ( نقض ٢ / ٦ / ١٩٧٩ طعن رقم ١٣٩٠ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 9 ــ وقف الدعوى باتفاق الحصوم . م ١٩٨ مرافعات . وجوب اعلان اليحجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثانية أيام التالية . لاعبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب .
 ر نقض ٨٨ / ٦ / ٨٧ طعن رقم ٣٢٣ لسنة ٤٥ قضائية ) .

 ١ ــ وقف الدعوى باتفاق الخصوم تطبيقاً للمادة ١٣٨ مرافعات. بدء ميعاد تعجيل الدعوى من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. قرار الوقف لا حجية له. جواز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الاجل المتفق عليه ولو إعترض الطرف الآخر. ( نقض ٧٨/٦/٢٨ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٤٥ قضائية ).

١١ ــ وقف محكمة الاستناف نظر النزاع طبقا للقانون ١٤ لسنة ١٩٦٧. لايحول دون أن تفضى بناييد الحكم المستأنف القاضى باعتبار المدعى تاركا لدعواه لعدم تعجيلها فى الميعاد بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاق. ( نقض ٩ / ٥ / ١٩٧٨ طعن رقم ٢٥٧ لسنة ٤٦ قضائية ) .

١٢ ــ اذا كانت المادة ١٢٨ مرافعات بعد أن اجازت وقف الدعوى باتفاق الطرفين اوجبت في فقرتها الثانية تعجيلها في ثمانية الايام التالية لنهاية أجل الايقاف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستنافه ، وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أنه اذا الغي الخصم موطنه الاصل أو انختار ولم يخير خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتصاء الى جهة الادارة ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة كانت قد اتخذت موطنا لها بمدينة القاهرة منذ بدء الخصومة ألا انها قامت بتغيره أثناء فترة الوقف ولم تخطر المطعون ضده الاول بهذا التغيير فقام بتوجيه اعلان تعجيل الاستثناف اليها في موطنها المعروف له في ميعاد ثمانية الايام التالية لنهاية اجل الوقف واذ جاءت الأجابة بانتقاضا الى الاسماعيلية وجه البيا اعلانا آخر بتلك المدينة فجاءت الاجابة بعدم الاستدلال عليها ، فقام باعلانها أخيرا في موطنها الذي انتقلت اليه بهورسعيد وكان ميعاد التعجيل قد انقضي ، لما كان ذلك وكانٍ من المقرر أنه لايجوز للشخص أن يفيد من خطئه أو اهماله وكانت المادة ٧٦ / ٢ من قانون المرافعات لا تحيز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه الا اذا تعلق بالنظام العام وكان لا يشترط لاعمال هذه القاعدة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الاجراء كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر ، وكانت الطاعنة قيد خالفت القانون بعدم اخطارها المطعون ضده الاول بتغيير موطنها أثناء فترة الوقف ثما أدى الى تعلم قيامه باعلانها بتعجيل الاستثناف من الايقاف في الميعاد المقرر في القانون فلا يكون لها أن تتمسك باعتبار المطعون ضده الاول تاركاً لاستثنافه اذ لا يجوز لها أن تفيد من خطتها الذي تسببت فيه فيما شاب اجراء التعجيل من عيب . ( نقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٤٩ قضائية).

١٣ ــ صحيفة تعجيل الاستناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض لاول برة . عدم توقيع محام عليها لا بطلان . ضرورة توقيعه قاصر عل صحف الدعاوى والاستناف

فقط . علة ذلك . م ۸۷ من القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۳۸ بشأن اغاماة . (نقض ۱۹۸۳/ ۱۹۸۳ الطمون ارقام ۲۰ تا ۲۳۷۰ ، ۲۳۸۰ لسنة ۵۲ قضائية ) .

11 وقف الدعوى اعمالا لحكم بالمادة ١٦٩ من قانون المرافعات لا يخضع لارادة الحصوم واتما هو جوازى متروك لمطلق تقدير انجكمة لمدى جدية منازعة الحصوم في المسالة الأولية التي يكون الفصل فيها لازما للحكم في الدعوى واذا قضت به المحكمة لا تحدد للرقف أجلا معينا بل تظل الحصومة في الدعوى موقوفة حي يفصل نهائيا في تلك المسألة الاولية بينا الرقف المنصوص عليه في المادة ١٩٨٥ من ذات القانون معوط أصلا باتفاق الحصوم وطليم وان كان ذلك . وكان أحد من الحصوم لم يعلقع بأن الحكم في الاستناف متوقف عليا عن ستة أشهر، لما كان ذلك . وكان أحد من الحصوم لم يعلقع بأن الحكم في الاستناف متوقف على الفصل فيما السير في المدوري لمدة ستة أشعره مع تبدي الدولة وأنما الطبح، على المنافقة عليها من المقتل فيما السير في المدوري لمدة ستة أشعم خكم المادة ١٩٦٨ مرافعات ، ولما كان الحكم المطعون قد التزم هذا البرقط المصحيح في القانون واعتبر الوقف اتفاقيا ورتب على ذلك قضاءه باعبار الطاعة تاركة الاستنافيا لعدم قيامها بتعجيله في الاجل المحدد في المادة ١٩٦٨ من قانون المرافعات فاند يكون قد أصاب صحيح القانون . ( نقض ١٢٩٠/ ١٩٨٠ من قانون المرافعات فاند يكون قد أصاب صحيح القانون . ( نقض ١٨٥/ ١٩٨٠ من قانون المرافعات فاند يكون قد أصاب صحيح القانون . ( نقض ١٨٥/ ١٩٨٠ من قانون المرافعات فاند يكون قد

10 \_ النص في المادة ( 9 9 ) من قانون المرافعات على أن : • تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستدات أو عن القيام بامى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جيه ولا تجاوز عشرة المرافعات في المحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذ مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعبارا الدعوى كأن لم تكن . يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن ايداع مستداته أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة . وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتيزه وبالتالي يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاق المقررة في المادة ( ١٩٧٨ ) من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ماتفضي به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثانية أيام التالية لنهاية الأجل ، وانحا يخضع السراخي في تعجيلها \_ بعد انقضاء مدة الوقف \_ لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا النازغ . ( نقض ٢٩٢١/١/٢ طعن رقم ١٣٤٩ اسنة ٤٥ قضائية )

تعليق : المادة ٩٩ عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٢ وبمقتضاه أصبحت مدة الوقف لا تزيد على ثلاثة أشهر

آآآ \_ وقف الدعوى باتفاق الحصوم . مادة ١٩٨٨ مرافعات . وجوب اعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء اجل الوقف خلال الثانية ايام التالية ، مادة ٥ مرافعات لا محل للترى بعص ... المادين ٦٣ ، ٧٦٧٧ مرافعات . مؤدى ذلك . عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل الى قلم المضرين ووقوعه على عائق صاحب الشأن لاعلانها تحلال المعاد وموالاة الاعلان . علم ذلك . ( نقض ١٩٩١/٣/١ طعن ١٣٧٨ لسنة ٥٥ ق )

فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .

هذه المادة تقابل المادة ٣٩٣ من القانون القديم .

## التعليـق :

حذف المشرع في المادة ١٣٦٩ من القانون الجديد ماكانت تنص عليه المادة ٣٩٣ من القانون القديم من أن الدعوى تستأنف سوها بقرة القانون بمجرد زوال سبب الوقف ، كما أنه في القانون الجديد ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلا من قلم الكتاب كما كان ينص القانون القديم .

### الشرح:

١ ــ هناك حالات أوجب القانون فيها بمقتضى ... نص أو قاعدة مقررة ... على الحكمة أن تأمر بوقف الدعوى الى حين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو طارئة ومن هذه الحالات رد القصاة البصوص عليها فى المادة ١٩٦٧ من قانون المرافعات اذ يترتب على الرد وقف الدعوى الاصلية الى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى وكذلك يتعين وفقا لنص المادة ١٩٥٦ اجراءات جنائية وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يقضى فى الدعوى الجنائية .

٧ \_ يحدث أثناء نظر الدعوى أن يبدى أحد الخصوم دفعا يثير موضوعا لاتختص به المحكمة المدوض عليها النزاع اختصاصا متعلقا بالوظيفة أو اختصاصا نوعيا ويكون الفصل في ذلك الدفع أمرا لازما حتى يتمكن المحكمة من الحكم في الدعوى كما اذا أثير امام المحكمة الجزئية نزاع حول ملكة العقار في دعوى قسمة أو دعوى تعين حدود ذلك انه من القرر ان القاضى الجزئي يختص بدعوى القسمة ودعوى تعين الحدود أيا كانت قيمتها الا انه إذا اثيرت منازعة في إحداها تخرج عن اختصاص كما إذا كانت الحصص موضوع القسمة متازعا فيها وان الفصل فيها من اختصاص المحكمة الابتدائية فانه يعين على القاضى الجزئي في هذه الحالة أن يوقف دعوى القسمة ويحيل هذه المحالة عن المحكمة الابتدائية المتحدة وفي هذه الحالة فان الدعوى بشأنها تعجر مرفوعة أمامها المشرو في المادة 17 دون ما حاجة لاتباع الطريق العادى الذي اوجته هذه المادة

فالقاعدة اذن انه يجب على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما تقدم أحد الخصوم بدفع يثير مسألة

أولية بجب الفصل فيها أولا لكي يمكن الحكم في الدهوى الاصلية بشرط أن تخرج هذه المسألة عن المحتصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة النوعي أو القيمي غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى اذا كان من الممكن أن يؤخذ الحكم في المسألة الأولية من عناصر الدعوى بقيف الأن عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع بقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى بتوقف الحكم فيها على الفصل فيه ويعين أن يكون الفصل في المسألة الأعرى ضروريا للفصل في الدعوى فلا يكفي وجود الارتباط كما يتعين أن يكون النزاع حول هذه المسألة يقوم على سند من الجد وتقدير جديته مسألة موضوعية تخضع لتقدير المحكمة وإذا قضت المحكمة برفض طلب الوقف فان هذا الحكم مسألة موضوعية تخصف فيه في المتقال عملا بالمادة ١٩ ٣ مرافعات وهو حكم المحكمة العادر بالوقف فيجوز الطعن فيه على استقلال عملا بالمادة ١٩ ٣ ٢ مرافعات وهو حكم تقطعي يحوز حجية الامر المقطى في المتقال المدعوى حتى يقدم اليها الدليل على المتقال في المسألة التي اوقفت الدعوى بسبيها .

واذا قضى فى الدعوى بسقوط الخصومة او بانقضائها بمضى المدة فان اثر ذلك لا يمتد الى حكم الوقف وذلك تطبيقا لنص المادة ١٣٧ مرافعات من ان سقوط الخصومة لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها .

واذا ارتبكب قاتسد سيسارة فصلا غير مشروع نتسج عسه جنحية قيسل خطساً أو اصابة خطأ وكان هذا الفعل قد أحسدت تلفسا بسيسارة أحسرى ورفيعت الدعسوى الجنائية على قائد السيارة التي أصابها الطف دعوى تعويض أمام المحكمة للدنية على المحكمة للدنية أن أمام المحكمة للدنية أن المعرى الجنائية بالمحتود على المحكمة للدنية أن القطى بوقف دعوى العويض حى يقضى في الدعوى الجنائية باعتبار أن الحظا مسألة مشتركة في الدعويين ولازما للفصل في كليها (حكم القض ولم أه أه ) وهذا المبدأ يسرى حى ولو كانت الدعوى الجنائية مرفوعة على المبوع على الهابع وكانت الدعوى المدنية مرفوعة على المبوع على الهابع حجة على المبوع .

٧ \_ نصت المادة ٦ أ من قانون السلطة القضائية رقم ٢٤ سنة ١٩٧٧ على أنه و اذا دفعت فقية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يغير نزاعا المختص بالفصل في جهة قضاء أخرى ، وجب على المحكمة اذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع مهادا يستصبر فيه حكما نهائيا من الحية المختصة وان لم تر نزوما للذك في استصدار حكم نهائى في الدفع في المدة المضددة كان الفيح لما الدوى بحالها ، ويتعى الفقرة المائية على الده اذا قصر الحصم بحالها أن تعصل في الدعوى بحالها ، وهذه المادة تحلف من المدادة ١٩٧٩ في الماة المضددة كان المحكمة أن تقصل في الدعوى الملقية ان تحد للخصم مهادا يستصدر فيه الحكم النهائي من الجهة القحمة ، وفي انها لا تكلي الملطقي أن تحدد للخصم مهادا يستصدر فيه الحكم النهائي من الجهة القحمة ، وفي انها لا تكلي تستطرم أن يكون ذلك راجعا لتقصيره وفي انها تحيز عد المخالفة القصل في الدعوى بعد انتهاء منة الوقف ويطلب النظار صدور ذلك الحكم بما يجح للطرف الاعم تعجيل الدعوى بعد انتهاء منة الوقف ويطلب النظار صدور ذلك الحكم بما يجح للطرف الاعم بقصور من حصمه وهذا الجناد وان تم تصمه المنطقة وان تم تصمه المناه المنزاء وان تم تصمه المناه المنزاء وان تم تصمه وهذا الحكم وان تم تحييل الدعوى بعد انتهاء منة الوقف ويطلب المنطقة المناه وان تم تصمه وهذا الجناء وان تم تصمه وهذا الجناء وان تم تصمه وهذا الجناء وان تم تصمه وهذا المناء وان تم تصمه وهذا الجناء وان تم تصمه وهذا المهائية وان تم تصم المهائية المهائية وهذا المهائية وان تم تعدد المهائية المهائية وان تم تعدد المهائية المهائية وهذا المهائية وان تم تعدد المهائية المهائية وان تم تصم المهائية وان تم تصم وهذا المهائية وان تم تحدد المهائية المهائية وان تم تعدد المهائية وان تم تحدد المهائية وهذا المهائية وهائية وان المهائية المهائية وهائية وان المهائية وهائية وان المهائية وان المهائية وان المهائية وهائية وهائية وان المهائية وهائية وهائية وان المهائية وهائية وان المهائية وهائية وان المهائية وهائية وهائية وان المهائية وهائية وان المهائية وان المهائية وان المهائية وان المهائية وان المهائ

عليه المادة ١٩٧٩ إلا انه يتفق والقواعد العامة. ويرى الاستاذ كمال عبد العزيز عدم اتباع المادة وبالا و الامرين حميما بتقدير أن العمل بقانون السلطة القضائية تال للعمل بقانون المرافعات وبالتالي يتعين على المحكمة عند القضاء بالوقف التعليقي أن تحدد للخصم المعنى مبعادا يستصدر وبالتالي يتعين على المحكم النباق المطلوب بحيث يكون للطرف الاخر عند مضى هذا الاجل ان يعجل لدعوى ويطلب الحكم فيها بحالته الثانية ص ١٩٧١ ) الا أننا نرى أن لكل من المادين مجافاً يعنى أن المادة ١٩ من القانون ٤٠ من ١٩٧١ لا تطبق الا ذاكان النزاع الملكمة قضاء عادى ودفع امامها بدفع يصد لى اختصاص الحكمة الدارى المادا كان النزاع الملكى على المحتمل على المحتمل المحكمة الحرى يدخل في اختصاص على المحكمة الحرى يدخل في اختصاص جهة القضاء التابعة لها المحكمة ولكنها من اختصاص محكمة اخرى كما ذا رفعت دعوى القسمة المام محكمة جزئية والمر فيها نزاع على الملكية وكانت قيمة الدعوى تزيد على ١٠٠٠ وجيد فان نص المادة عكمة جرئية والمر فيها نزاع على الملكية وكانت قيمة الدعوى تزيد على ١٠٠٠ وجيد فان نص

٣ ــ ويعين مراعاة أن المحكمة الإبتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام وتحتص بموضوع
 الدفع ولو كانت قيمته لاتزيدعل ٥٠٠٠ جيم مع مراعاة أحكام المادة ٤٦ التي تحيز للمحكمة الجزئية احالة الدعوى والطلب العارض الى المحكمة الإبتدائية .

واذا لم تر انحكمة حاجة الى وقف الدعوى فمن الواجب أن تين عند الرفض ان الفصل
 ف الدعوى الأصلية لايقتضى هذا الوقف والا كان هناك قصور في تسيب الحكم الصادر في
 الوقف ( التعلق للدكور ابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٥٨٧) .

اذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتوقف على مسألة أولية ليست من اختصاصها
ولاتيا أو قيميا أو نوعيا وقضت بوقف الدعوى مع تكليف الخصم باستصدار حكم بشأن هذه
المسألة الأولية من المحكمة المختصة الا انه تخلف عن ذلك فانه يتعين على المحكمة ان تقضى في
الدعوى بحالتها غير أنه لايجوز لها أن تعتبر نكول الخصم عن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
تسليما منه بدفاع خصمه.

٣ ـ وفقاً للمادة ٣٩ مكروا من قانون الاصلاح الزراعي ١٧٨ سنة ١٩٥٧ المسافة بالقانون ٢٧ سنة ١٩٥٧ اصبح القاضي الجزئي وحدوهو المختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإنجارية بين مستأجر الارض الزراعية ومالكها ايا كانت قيمة الدعوى واحتصاصه في هذه الحالة استشائي ونوعي من النظام العام فاذا رفعت دعوى طرد للغصب أمام المحكمة الابتدائية ودفع المدعى عليه بأنه يستأجر العين وتبين للمحكمة أن منازعته جدية فقد ذهبنا في الطبعة السابقة أنه يعين عليها في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتكلف المدعى عليه بالالتجاء إلى القاضي الحرق للحصول على حكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وأضفنا أنه من باب أولى يتعين على المحكمة وقف دعوى الطرد للغصب اذا كانت دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية منظورة أمام القاضي الحرق الأ أن هذا الرأى يصطلم بالأحكام الحديثة التي رددتها محكمة النقض ومؤداها انه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا يمند الى ماصاه أن يكون

مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت تما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى لذلك فاتنا نعدل عن هذا الرأى ويبنى على ذلك انه اذا اثيرت امام المحكمة الابتدائية منازعة زراعة تما يختص بها القاضى الجزئى وفقا للمادة ٣٩ مكررا سالفة البيان فان المحكمة الابتدائية لاتوقف الدعوى وانما تتصدى للفصل فيها باعتبار ان اختصاصها يمتد الى الطلبات المرتبطة .

٧ ــ واذا قضت محكمة أول درجة في شق من النزاخ وكان هذا الحكم غير منه للخصومة لفائد لاجوز استناقه الا مع الحكم المنبي للخصومة برمتها عملا بالمادة ٢١٧ مرافعات غير أنه اذا استأنفه الصادر ضده على خلاف مايقضي به القانون فقد اصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه أنه الاجوز للمحكمة الاستنافية في هذه الحالة أن تقضى في الاستناف بل يعين عليها أن توقف السينافي حكم صدور الحكم المنبي للخصومة برمتها أو بعد فوات ميماد الاستناف دون استنافه (الحكم و هذه الحكم في تقديرنا على نظر ويفتقر الى سنده القانوفي الانه لا يندرج تحت أية حالة من حالات الوقف التي نص عليها القانون.

٨ ــ واذا رفعت دعويان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر النزاع وتحققت فيهما وحدة الخصوم والموضوع والسبب فانه لا يجوز الدفع أمام أحدهما بوقف الدعوى حتى يفصل في الثانية مادام أن كلا منهما مختصة بنظر النزاع ومثال ذلك أن يرفع المدعى دعوى فيدفعها المدعى عليه بدفع أو دفاع موضوعى يكون موضوعا لدعوى أخرى مستقلة منظورة كان يرفع المؤجر دعوى يظالب فيها المستأجر باخلاء العبن المؤجرة تأسيسا على أن عقد ايجارة المفروش قد إنني دعوى يظالب فيها المستأجر بأن العين سلمت إليه خاليه وأن ماورد بالعقد المكتوب تحايل على القانون ولى الوقت نفسه يقيم دعوى أمام محكمة أخرى بثيوت العلاقة الايجارية باعتبار أنه إستاجر العين خالية أو يقمى على المؤخلاء أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن توقف إحدى الدعوين حتى يقضى في الأخرى مادام أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن توقف إحدى الدعوين حتى يقضى في الأخرى مادام لنظرها أمام الحكمة التي رفعت أخوا النظرة المعامة على مؤخلة الموافقات وقد سبق أن أوضحنا في التعليق على المادة الاخيرة أنه لا يجوز الاحالة عملا بالمادة ١٢ مع محكمة الدرجة اللول الى محكمة الدرجة اللول الى عكمة الدرجة الثانية .

9 ــ والانجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الفصل فى موضوع الدعوى خين الفصل فى مسألة اخرى يعرقف عليها هذا الفصل الا بعد ان يتحقق لها ان الدعوى استقامت من حيث شكلها اما اذا تين لها غير ذلك امتع عليها ان تقضى بالوقف كما اذا كانت الخصومة لم تعقد اصلا لعدم اعلان المدعى عليه أو كانت منعدمة لرفعها على ميت يأن الحكم بالوقف فى هذه الحالة هو بمثابة قضاء ضمنى بصحة شكل الدعوى فاذا عالقت الهكمة ذلك وطعن عليه الخصم المتضرر منه بالاستنافي ان تبحث فى انعقاد الخصومة او عدمها ولها أن تقضى بيطلان حكم الوقف فى حالة عدم انعقادها او انعدامها.

١٠ \_ وهناك حالة قريدة فى نوعها الا إنها على اية حال عرضت على المحاكم وملخصها أن الدعوى كانت معروضة على المحكمة الاستينائية وطعن أحد الحصوم بالتزوير الأول مرة امامها على صند مقدم فى الدعوى واتخذ اجراءات دعوى التزوير القرعه وتين للمحكمة ان الفصل فى الدعوى يوقف على القصل فى صحة السند او تزويره الا انه اتضح فا من ناحية اخرى ان هناك الشخاصا آخرون فمن يفيدون من المحرو ويعين ان يكونوا محطين المحاء نظر تزويره ، ونظرا الأنه الايجوز اعتصامهم الأول مرة امامها فان الحل الوحيد امامها فى هذه الحالة ان توقف الدعوى وان تكلف الطاعن برفع دعوى تزوير اصليه لهذا المستند ومن الطبيعي أنه سيتسنى له فى هذه الحالة ان يخصم اولئك الذين يفيدون من المحرور ولم يكونوا محظين فى النزاع الأصل.

وتظل الدعوى موقوفه حتى يفصل في دعوى التزوير الأصليه بحكم له قوة الأمر المقضى .

١١ ــ كان اختصاص المحاكم الشرعية والملية بنظر دعارى الاحوال الشخصية والوقف قبل العمل بالقانون ٤٦٣ لسنة ١٩٥٥ نوعى ومن النظام العام اما بعد العمل بهذا القانون فقد اصبحت هذه الدعارى من اختصاص المحاكم الوطنية العادية فاذا عرضت على المحكمة الابعدائية دعوى اثير فيها نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية كما اذا نوزع في تحديد ورثة المورث فانه يتعين على المحكمة الابعدائية ان تتصدى لبحث هذه المسألة وتقول كلمتها فيها ولا يقدح في ذلك ان هناك دوائر معينة مخصصة لنظر دعاوى الاحوال الشخصية لأن تحديد اختصاص هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخل ولا يتعلق بالاختصاص الدوعى .

اما اذا كانت المسالة الاولية قد اثيرت امام المحكمة الجزئية وكانت غير مختصة بها كما فى المثل السابق فانه يتعين عليها احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لتفصل فى هذا النزاع جميعه عملا بالمادة ٤٦ مرافعات .

١١ \_ واذا اوقفت المحكم الدعوى الى ان يفصل فى مبألة احرى محكم باق ولم يقدم الخصم صاحب المصلحة مايدل على رفع دعوى وصدور حكم باق فيها كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها.

17 \_ وفي حالة مااذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يمكم النزاع طالبا وقف الدعوى حتى يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية المختصة وحدها بذلك وفقا للمادة ٣٧٥ من القانون ٤٨ لمنة ١٩٧٩ فانه يتمين أن يتضح للمحكمة أن طلب المقفى يتسم بالجدية ولا يمكنى مجرد القول من طالبه بعدم دستورية القانون وهذا يقتضى أن يبين في طلبه مبب عدم الدستورية من موجهة نظره ، وللمحكمة أن تستوضحه فيما غمض منه او فيما يزيده جلاء ووضوحا ، فإذا تبين للمحكمة أن هذا اللغع يقوم على سند من الجد قانها توقف الدعوى ، أما اذا تبين لها انه ظاهر الفساد فانها تلطب عده وتستمر في نظر الدعوى ، غير الله يسمى عدم المعورية من بعد المعمورية وسبب عدم اجابته دون ان تتميل عدم في بحث مايدعيه الحصم من عدم المستورية.

## احكام النقض:

ا سان بعليق أمر البت فى الدعوى على اجراء اخو ترى الهكمة ضرورة اتخاذة أو استيفاؤه ووقف الفصاد في الحلم المسبب حتى يتخذ هذا الاجراء أو يتم بحمل حكم الوقف الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضيمه من علم جواز الفصل فى الدعوى قبل تفيلد مقتضاه ويتعين على المحكمة احترامه وعدم معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك المحكم . ( نقض ٢٧ / ٣ / ٣ / ١٩٧٤ السنة ٢٥ ص ٢٩٨٨ ، نقض ٢٧ / ٣ / ١٩٧٧ الفنى السنة ٢٤ ص ٢٣٧ )

٣ بـ على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى . ( نقض ١٦ / ١٧ / ١٩٥٤ المكتب الفنى السنة ٦ ص ٣١٥) .

٣ ـ فكمة الموضوع اذا مااثير أمامها نزاع في الملك وهي بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر
 سواء من المدعى أو من شخص خارج عن الخصومة الا تعد بهذا النزاع وأن تمضى في نظر
 الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه ر نقص ٧٧ / ١٠ / ٥٥ مجموعة النقض في ٣٥ سـة ص
 ٣٣١ قاعدة رقم ٢٠ ، نقض ١ / ١ / ٥٩ سنة ١٠ ص ٧٥ ).

لاتترب على انحكمة إن هي لم توقف دعوى حساب عن ربع عين من الاعيان يدعي المدعى عليه أن العين ملكه وانه لارجه لالزامه بتقديم اخساب متى كانت قد رأت بأسباب ساتفة ان الادعاء بالملكية على غير أساس وانه بذلك لا يصح أن يكون سببا لوقف دعوى الحساب او رفضها ، ( نقضها 17 / 17 / 19 / 14 مرجع السابق ص 177 قاعدة رقم 17 ) .

 التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في الملكية هو من شأن الخصم الذي نازع في هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم في التحدى به ( نقض ٣١ / ٥ / ٥٠ ملكب الفنى السنة ٧ ص ٩١ / ٥ / ٥٠

٣ - محكمة الموضوع تقدير ما اذا كانت المنازعة فى دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو انها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير فيها . ( نقض ٥٦/٥/٣١ المكتب الفنى سنة ٧ ص ٢٩٧) .

٧ ــ اذا رفعت دعوى بطلب مبلغ معين على انه رصيد حصة المدعين فى ارباح شركة ودار الناع حول المسلب المطلوب بتيجته ورأت المحكمة ان الفصل فى سائر عناصر الدعوى يتوقف على الفصل فى الحساب وجب على المحكمة أن تفصل فيه ولا يجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى يراجع ذلك الحساب ويفصل فى صحته . ( نقض ٢ / ١ / ١٩٤٩ مجموعة عمر الجزء الخامس ص٣٠ م وفى تقرير هذا المبدأ أيضا نقض ١٣ ابريل سنة ١٩٢٦ المكتب الفنى سنة ٣٠ م و ٤٦٣ ) .

 ٨ ــ مؤدى نص المادة ٣٦٥ / ١ من قانون الاجراءات الجنائية انه اذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فان رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو الناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها الى ان يتم الفصل نبائيا في الدعوى الجنائية ، وهجاد الجنائية ، ويجوز التبسك في اية حالة تكون عليها الدعوى ويعتبر نتيجة لايزمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجزيمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها والذي نصت عليه المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية ( نقض ٧٣/١٢/٣ سنة ٢٤ ص ٢٧٠ ١٠٠)

9 ــ سقوط الخصومة أو انقضائها بمعنى المدة . لاأثر له على الاحكام القطعية الصادرة فيا .
 الحكم بوقف الدعوى خين الفصل في مسألة أخرى . حكم قطعي . ( نقض ١٩٧٠/١٢/١٤ .
 سنة ٢٦ ص ٣١٣ ) .

١. ــ طلب الصلح الواق من الافلاس. أثره. وجوب وقف دعوى الافلاس المرفوعة على المدين الى أن يفصل في هذا الطلب سواء كان الطلب سابقا على رفع دعوى الافلاس أو لاحقا عليا وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضى برفضها . ( نقض ١٩ / ٣ / ١٩٥٠ سنة ٢١ ص ٢٩٤ ) .

11 — النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم ايلولة على التركات على أبه ، اذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل ، وفي هذه الحالة يرد اليه رسم الايلولة المحصل منه ، يدل — وعلى ماجرى به قضاء مجكمة النقض — على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة ، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه . ( نقض المحمل / ١٩٣٧ من ١٩٤٤).

١٣ \_ يشترط فى حالة الوقف اعمالا لحكم المادة ٣٩٣ مرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى ( نقض ٥ / ٣ / ١٨ سنة ١٩ ص ١٥٥) .

14 \_ الحكم بوقف دعوى القسمة استادا الى المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات حتى يفصل فى النزاع القام بسأن الملكية . قضاء ضمنى بعدم اعتصاص المحكمة الجزئية بنظر هذا النزاع . المادة ٨٣٨ من القانون المدنى تلزم المحكمة الجزئية بالقصل فى منازعات الملكية التى تدخل فى اختصاصها ( نقض ٣٢ / ٣ / ٣٧ منة ٨٨ ص ٣٧٧ ) .

١٥ \_ متى كان الثابت من الحكم المطمون فيه أن الفعل غير المشروع الذى نشأ عده اتلاف السيارة والذى يستد اليه الطاعبان في دعوى التجويض الحالية قد نشأ عده في الوقت ذاته جريمة قتل مورثهما بطريق الحيثا \_ ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه فان سريان البقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود المتادم الى السريان الا منذ صدور الحكم النبائي او انتباء المحاكمة بسبب اعركا ان دعوى

التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطأ \_ لايجوز رفعها للمحكمة الجنائية لان هذا الفعل غير مؤتم قانونا \_ كما أنها اذا رفعت المحكمة المدنية كان مصورها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشة عن ذات الحظأ باعجازه \_ مسألة يحكم نهائيا في الدعوى المدنية والازما للفصل في كليما فيتعتم لفلك على \_ المحكمة المدنية الدعوى المطورحة عليها حي يفصل في تلك المسألة من الحكمة المجاني في المحكمة بالمنافق في الوقاتم التي فصل تقضى به المادة ٢٠٦ مدنى من وجوب تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائي في الوقاتم التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها صروروا وماتفضي به المادة ٢٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية في العراءات الجنائية عن المنافقة المحكمة المبنائية على المحكمة المبنائية في الحراءات الجنائية في المحكمة المبنائية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا . ( نقض الخيء المكون له قوة المحراء المحراء

17 — اذ كان يين من الحمكم المطعون فيه أن المحكمة رأت أن دعوى الحساب التي رفعها الطاعن على موروث المطعون عليها تخرج عن نطاق الدعوى الحالية تما لا محل معه لوقفها حتى يفصل في تلك الدعوى لان سند مورث المطعون عليها في دعواه الحالية هو ماقام بدفعه عن الطاعن بصفته ضامنا متضامنا له في الديون المستجقة عليه للبوك وهي اسبه سائفة تور رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك فان النمي على الحكم بـ بأن المحكمة لم توقف الدعوى الحالية حتى يتم الفصل في دعوى الحساب بـ يكون في غير محله ( نقض ٤ / ٢ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص

١٧ - اذا كان مفاد ماقرره الحكم الصادر بوقف الدعوى حتى يفصل في قضيته الجنحة وقم كذا ان طلمي مكافأة نهاية الحقدة والتحويض عن عدم اعطاء شهادة نهاية الحقدة لإيمكن الفصل كذا ان طلمي التحقق تما اذا كان العامل قد اخل بالتراماته الجوهرية أو أن رب العمل كان متعسفا في الابلاغ عن واقعة النبديد التي نسبها اليه ، وهو مارأت معد الحكمة أن البت فيه معلق على مايتهي اليه الحكم في الجنحة المنهم فيها الطاعن - العامل - لتبديد اموال الشركة المطعون ضدها فان هذا الذي قرره له حجيته . ( نقض ٢٣ / ٣ / ٧٤ سنة ٢٥ ص ٣٥١) .

١٨ ــ اذا كان الطاعن بصفته قد اقام الدعوى ــ أمام دائرة الاحوال الشخصة للاجانب بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التي ينظها ، ورأت المحكمة أن النزاع جول جسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليا الفصل في الدعوى وتخرج عن اختصاصها الولائي فقضت بحكم نهائي بوقفها مع تكليف الطاعن باستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الادارية المختصة ، فان الحكم يكون قد قطع في ان الفصل في مسألة جسية الموصية بوهي من مسائل الواقع بيخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة ، ويتعقد شحكمة القضاء الادارى ، وتكون له في هذا النطاق حجة الامر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التي اصدرته ان تعدل عن هذا النظر ( نقض ١٩٥٨) .

١٩ ـــ اذا كان الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل فى الدعوى المرفوعة بصحة الوصية ، قرر ان عدم قيام الطاعن برفع دعوى بجنسية الموصية أمام محكمة القضاء الادارى ـــ والتى أوقفت من أجلها الدعوى الاصلية لحين استصدار حكم فى هذا الشأن من تلك الجهة ـــ يعدمنه

تسليما بدفاع خصمه القائم على أن الموصية مصرية الجنسية ، فان هذا اللدى اسس عليه الحكم قضاءه ، استدلال غير سائغ لايؤدى الى التيجة التي انتي اليها ، ذلك ان تخلف الطاعن عن اقامة الدعوى أمام عمكمة القضاء الادارى لا يعد منه تسليما بدفاع خصمه وكان يعين على الحكمة أن تقضى فى الدعوى بحالتها عملا بالفقرة الاعيرة من المادة 10 من قانون السلطة القضائية رقم 12/27 المطبق على واقعة الدعوى (حكم النقض السابق) .

٧ ــ محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية الإاذا البوت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب اما اذا البوت وفصل فيها بقضاء قطعي فان المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء . ( نقض ٧٤ / لا علمن رقم ٧٠٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٣١ \_ وقف دعوى القسمة للمنازعة فى الملكية شرطة أن تكون المنازعة جدية ولازمة للفصل فى القسمة وخارجة عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة (نقض ١٩٧٩/٦/٣١ طعن رقم ٣٤٣ لسنة ٤٦ قضائية).

٣٠ ــ اقامة المدين التاجر دعوى مباشرة باتبام الدائن بالاعتباد على الاقراض بالربا الفاحش وطعت بالتزوير على سند الدين . لا محل لوقف دعوى الافلاس لهذا السب علة ذلك .
 للمحكمة استخلاص مدى جدية المنازعة في الدين ( نقض ٣٥ / ١٢ / ١٩٧٨ طعن رقم ٢٧٠ لسنة ٥٤ قضائلة ) .

٢٣ \_ النص في المادة ٢٦٥ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه و اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو اثناء السير فيها . . ، يدل على ان المشرع ارتأى كتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدل بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعوبين وهو وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وفق المادة ٥٦٦ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الاثبات ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية ، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو الناء السير في الدعوى المدنية ، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد ، وان تحقق ارتباطا يقتضي ان يترقب القاضي المدنى صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية . لما كان ذلك وكان تحريك الدعوى الجنائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات التي تقدم لسلطات التحقيق وكانت قاعدة الجنائي يوقف المدنى من البطام العام ، فتقص المحكمة من تلقاء نفسها بايقاف الفصل في الدعوى الجنائية مني تحققت من توافر دواعيه ، ويحق طلب الايقاف في أية حالة تكون عليها الدعوى المدنية ، كما يجوز ابداؤه لاول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ماتقدم وكان الطاعن لم يقدم مايدل على أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بشأن تزوير عقد زواجه بالمطعون عليها والمقدم كدليل البات في دعواها ، ولا على انه طلب وقف السير في الدعوى لهذا السبب فيكون النعي مفتقرا الى الدليل . ( نقض ١٩٧٨/١/١١ سنة ۲۹ ص ۱۹۳).

٣٣ مكرر \_ اذ كان المدين مسئولا عن خطأ الاشخاص اللين يستخدمهم في تنفيذ الترامه العقدى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذي عهد البه الطاعن \_ المالك \_ بتفيد عملية الترميم قد اخطأ في عمله خطأ ترتب عليه هذم المبنى ، فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الطاعن مسئولا أمام المطعون عليه عن الخطأ الذي ارتكبه المقاول \_ دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل في الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المقاول \_ لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه . ( نقض ٢٦ \_ ٢ \_ ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٤٩٥) .

٣٤ ــ انالمادة ١٩٧٩ من قانون المرافعات قد جعلت الامر فى وقف الدعوى جوازيا
 للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
 نقش ١٤ ــ ٣ ــ ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٧٤٠ ، نقض ١٩٠ ـ ٢ ــ ١٩٨٣ طمن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٨ طمن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٥ \_ مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لا تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى ما الإسباب الاخرى ما يكفى للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية ، فلا عليها ان هي فصلت في الدعوى دون النفات الى الواقعة الجنائية ، ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها في الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام وتكون الاسباب الجديدة برمتها غير جائزة القبول عملا بعص المادة العالم رافعات . ( نقض ٢٤ \_ .. ٢ \_ 1949 منة ٣٠ العدد الثالث ص ٥٣ ) .

٣٦ \_ تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية سواء كانت فى صورة دعوى أصلية أو فى صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الاصلية المنظورة أمام القصاء العادى فيتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصم مبعادا يستصدر فى شأنها حكما نهائيا من مجلس الدولة . ( نقض ١٦ \_ ٥ \_ ١٩٨١ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧٧ \_ وقف الدعوى طبقا للعادة ١٧٩ هرافعات . جوازى للمحكمة . شرطه . وجود ارتباط بين المسألة الاولية والدعوى التي تطرها . تقدير ذلك خضوعه لرقابة محكمة النقض . على المحكمة تصفية كل نزاع يدخل في اختصاصتها يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل فيه . ( نقض ١٣ \_ ٣ - ١٩٨٧ طعن رقم ٣٨٣ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧٨ \_ اذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى \_ بالحلاء الطاعن من العين باعتباره غاصبا \_ مقيما قضاءه على أن الحكم الصادر في دعوى الطاعن \_ برفض الزام المطعون عليه تحرير عقد ايجار له عن ذات العين \_ قد حاز قوة الامر المقضى لعدم استئاف الطاعن له واعتبرته محكمة الاستئاف تبعا لذلك ملزما غا في الدعوى الراهنة بوصفه الاساس القانون لقضائها في حين انه وهو صادر في شق دعوى الطاعن لم يكن من الجائز استئاف على استقلال ومن ثم لم يحز تلك القوة فانها تكون قد اقامت قضاءها على مايخالف صحيح القانون اذ كان عليها وقف النظر في الاستئاف الى حين صدور الحكم المني للخصومة برمتها في الدعوى آنفة الذكر ، على ان تسألف السير في الاستئاف مواء بعد فوات ميماد الطعن في الحكم آنف الذكر دون

استثنافه وصيرورته نهائيا تبما لذلك أو بعد استثنافه فعلا ليمسنى نظر الاستطابين معا والقصل فيما بحكم واحد للارتباط بينهما تما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب. ( نقض ٥ ـــ ١ ـــ ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الاول ص ٨٩ ) .

٢٩ ــ القضاء بعدم الدستورية . اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستجرى . عدم امتداده . الى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة . للمحكمة التي ينار أملمها سلطة تقلير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى . ( نقض ٣٠ ــ ١٠ ــ ١٩٨٣ طمن رقم ١١٩٧٣ لسنة ٤٨ فضائية ) .

٣ ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتي الى النتيجة الصحيحة في القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي ، فانه لا تثريب عليه أن الخت عن طلب وقض الدعوى حتى يفصل في مدى مشروعية القرار من جهة القصاء الادارى ، طلما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا القرار ، وطلما لا انطباق للقانون رقم ١٣٦٧ المستم 1٩٦٧ اللمت أضاف جميع الضاعات التحريبة والمطاحن والمجارب والخابز في رأجلها طبقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ المناسبة العامة للمطاحن والمصارب والخابز في رأجلها طبقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ الى الجدول المرافق للقانون رقم ١٩٨١ السنة وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩١ لسنة العام الموادي المناسبة المحادي المناسبة المحادي المناسبة المحادي المناسبة المحدود المحدود

٣١ ــ وحيث أن حاصل السبب الرابع أن اخكم المطعون فيه وفض طلب وقف المسرو ف الاستناف حي يفصل في دعوى الابن مستما في ذلك الى أنه طلب لا محل له في القانون وأنه لا يصح أن يوقف الابتناف حي يفصل في الدعوى المذكورة ، وهذا من الحكم خطأ وغالفة للقانون لان المتدخل يدعى نسبا رفع به دعوى مستقلة وهو ماكان يعين معه على الحكمة أن تتريث حي يقضى في السبب فقم حكمها على أسلس صحيح ، كما أن المتدخل لم يكن تمثلا أمام محكمة أول درجة ولكن سخر في الاستناف خانمة الدعوى .

وحيث أن هذا السبب في غير محله ، ذلك أن مناط الحكم بوقف السير في النجوى سـ طبقا المدادة ؟ ؟ من القانون رقم ٥٦ السنة ١٩٥٩ في شأن السلطة القصائية بـ والمادة ٢٩٣ من قانون المرافعات الحالي ) افا رأت المحكمة قانون المرافعات الحالي ) افا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يعرقف عليها الحكم أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي ، واذ كان ذلك وكان الحكم المبلطعون فيه قد أمة قضائية عمرى حتى كان يجب على المحكمة أن توقف السير في الاستناف على أن الدعوى الحالية لم تدفع بدفع يشو نزاعا الفصل فيه يدخل في والاية جهة قضائية أعرى حتى كان يجب على المحكمة أن توقف السير في الاستراف على أن الدعوى الحالية في وان والقصاير في هذا الدوى حتى يستصدر فيه الحصم حكما نهائيا من الجهة المتحدة ، وان والقصاير في هذا الدعوى حتى يستصدر فيه الحصم حكما نهائيا من الجهة المتحدة ، وان والقصاير في هذا

الاستناف لا يتوقف على الفصل في الدعوى وقم ٦٦٨ لسنة ١٩٦٤ أحوال شخصية حتى كان يجوز غذه المحكمة أن تأمر بوقف هذا الاستناف عملا بالمادة ٢٩٣٣ مرافعات لان النزاع في الاستناف الدعوى وقم ٢٩٣ لسنة ١٩٦٤ كلى أحوال شخصية القاهرة هو بذاته النزاع في الاستناف الحلى الدعوى ١٩٦٨ لسنة ١٩٦٤ عمل الرستاف الحلى بعد أن قررت المحتمون في الدعوى ١٩٦٨ لسنة ١٩٦٤ هم ذات الحصوم في الاستناف الحلى بعد أن قررت المحكمة قبول تدخل محمود عبد العزيز محمد مصطفى خصما ثالثا منصما للمستأنف في طلباتها ء اذ كان الطاعون لم يجادلوا في أن موضوع الدعوى ٢٦٨ لسنة ١٩٦٤ القاهرة الابتنائية للاحوال الشخصية عما يدخل في الجسمان المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالنوع ووفض المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالنوع ووفض المحكمة المعالف القانون أو أحما المطلون فيه وقد والفي المحكمة العالم لا كون قد خالف القانون أو أحفاف في طلبة لا يكون قد خالف القانون أو أحطاف في طلبقه . ( نقض ٢ - ٣ – ٣ - ١٩٦٨ سنة ١٩ العدد الاول ص ٢٧٥ )

٣٣ ــ لما كان غكمة الموضوع السلطة النامة فى فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجد دفاعهم فان لها تحرى معروضين عليها وأوجد دفاعهم فان لها تحرى معروضين عليها أو طلب وقف احداهم ريثاً يفصل فى الاخرى لتجب هذا الطلب أو ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لنرد على كل منها على استقلال وحسيها ان تقيم قضاءها على اسباب تكفى لحمله . ( نقض ٣٦ ــ ١ - ١٩٨٨ طعن رقم ٣٧٣ لسنة ٤٩ قضائية نقض كلا ٣ ـ ٣ ـ ١٩٧٨ منة ٣٠ ص ١٩٤٠ ).

٣٤ ــ المقرر ــ وعلى ماجرى به قصاء هذه الحكمة ــ أن وقف الدهوى طبقا للمادة ١٢٩ من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسها تستينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الحارجة عن اعتصاصها أو عدم جديتها ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد قصى بأن الفصل في الاستعناف المقام من الطاحة يعوقف الفصل فيه على وجود علاقة انجارية بينها وبين المطعون صدهم من عدمه وهو الامر المقام بشأنه دعاوى قضى فيها لصالح المطعون صدهم من الحكمة الجزئية واستأنفت الطاحة هذه الاحكام أمام محكمة شيئ الكوم بيئة استنافية ، وكان الاحتصاص في واستأنفت الطاحة هذه الاحكام أمام محكمة شيئ الكوم بيئة استنافية ، وكان الاحتصاص في

الفصل فى وجود هله العلاقة الانجارية أو عدم وجودها يسقد وفقا لنص المادة ٣٩ مكرر من القانون وقم ١٩٧ لسبة ١٩٧٥ للمبحكمة الجزئية ، القانون وقم ١٩٧ لسبة ١٩٧٥ للمبحكمة الجزئية ، وتقرح جن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطنون فيه ، لما كان ذلك فان قضاء الحكم المطنون فيه فيدلا عن أنه لانيس حجية حكم الوقف الصادر من الحكمة الإبتدائية فانه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى في أسبابه صحيحا باختصاصها وحدها بالفصل في أمر العلاقة الانجازية المطروح عليها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الاستثناف بما ينتشي معه القول بقيام احدى حالات التنازع السلمي ( نقض ٢١ سـ ٢ سـ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٠ قضائية )

٣٥ ــ الوقف التعليقي حكم قطعي . اعباره على امانها من مباشرة خصومة الدعوى .
 مؤداه . وقف سريان تقادم الخصومة بمحنى المدة حتى يتم تنفيذ ماقضى به . عبارة المادة . ١٤ مرافعات لا تعنى ترتيب استشاء من احكام وقف التقادم . ( نقض ١٧ ــ ٥ ــ ١٩٨٤ طمن رقم ١٨٢١ لسنة . ٥ قضائية ) .

٣٦ \_ مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة ١٧٩ من قانون المرافعات وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم في الدعوى الأولى على الفصل فيها . كان الفصل في أمر صحة أو بطلان العقدين موضوع الدعوى رقم لايا است ١٩٧٩ مدن دمنيور الابتدائية \_ التي أقامها المطعون عليه وآخرون ضد الطاعن \_ لايخرج عن اختصاص الحكمة الوظيفي أو النوعي ولا يتوقف عليه الحكم في الدعوى الطورحة في الدعوى المطورة في الدعوى المطورة المحكم المطعون فيه أو رفضا وقد الدعوى يكون قد انتي إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه مايكون قد وقع فيه من خطأ في اقورت أن تقضد ، ومن ثم يكون الدي بهذا السبب على غير أساس . ( نقض ٢ / ١١ / ١٩ / ١٩٠٥ طعن رقم ٢١٨٣ لسنة ٥١ قضائية ، نقص أساس . ( نقص ٢ / ١١ / ١٩ / ٨٩٠)

٣٧ \_ وقف الدعوى طبقا للعادة ١٣٩ من قانون المراقعات \_ وعل ماجرى به قضاء هذه اغكمة \_ جوازى شحكمة الموضوع حسيا تستينه من جدية المنازعة فى المسألة الأوليه أو عدم جديتها ، ومناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للعادة سالفة المذكر أن تكون المسألة الاساسية التي يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص الهكمة المتعلق بالنظام العام . ( نقض الاساسية التي يثيرها العلمان رقما ٣١١ لسنة ٥٦ قضائية ، ٢١ ٣ / ١٩٨١ طعن رقم ٤٩٧ لسنة ٥٦ قضائية ، ٢١ ٣ / ١٩٨١ سنة ٣٦ ص ٧٨٦ ) نقض ١٩٨١/١/٢١ صنة ٣٣ ص

٣٨ بـ الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة الحرى بحكم نهائي . عدم تقديم الخصم مافيد صدور هذا الحكم . أثره . للمحكمة الفصل في الدعوى بحالتها . علة ذلك . ( نقض ١٩٨٥/١٣/٢٤ طعن رقم ٤٨٣ لسنة ٥١ قصالية ، نقض ٢١ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٨ قصالية ، نقص ٢١ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٨ قصالية ) .

 ٤ — الوقف الوجوبي للدهوى . المادة ١٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع يخرج عن ولاية المادية .
 ماعداه . وجوب اعمال المادة ١٩٧٩ مرافعات . ( نقص ٣٠ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٥٣ قضائية ) .

 ١ عــ الحكم بوقف إلدعوى لحين الفصل في مسألة اخرى . حكم قطعي بهؤداه . جواز استطاف على استقلال . للادان ١٩٨٩ ، ٢٩٧ موافعات . ( نقص ٢٠ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٢٤ ــ قضاء الحكم الابتداق بوقف الدعوى حتى يفصل في المنازعة المنازة من طالى الدعول ، انظواؤه على قضاء ضمني بقبول تدخلهما . ( حكم النقص السابق ) .

٣٣ ــ الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أعرى يعوقف عليها هذا الفصل . مؤداه . لمستأنف حكم الوقف الفصل . مؤداه . لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى . القضاء بمطلان حكم الوقف لصدوره في خصومة منعلمة صحيح . ( نقض ٢٠ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٢٥ ص ١٩٥٨ ، نقض ١٩٧ / ٤ / ١٩٧٤ سنة ٢٥ ص ١٩٥٨ ، نقض

٤٤ \_ الحكمة الدستورية العليا هي الجهة المرط يها دون غيرها مهمة الرقابة القصائية على يستورية القوانين . مؤداه . ليس لفيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقتض بعدم دستوريته . اذا تراءي لها عدم دستورية نص في قانون او الائحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقلها واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للقصل في المسألة الدستورية . المادتان ١٧٥ / ١ من الدستور ، ٢٩ قي ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . الايمور للمحكمة أن تمتع عن الحكم بالقوائد تأسيسا على عدم دستوريتها فخالفتها لقراعد الشريعة الاسلامية . ( نقض ١٣ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٥٠ قصائية ) .

 ٤٥ ــ الحكم بوقف الدجوى حتى يفصل في مسألة اخرى ترى الحكمة ضرورة الفصل
 فيا . حكم قطعي . أثره . عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه وعدم سقوط الخصرمة بمضى المدة . ( نقض ٦ / ٣ / ١٩٨٦ طمن رقم ٣٠٠ لسنة ٥١ قضائية ) .

٤٠ \_ مناط الحكم بوقف سور الدعوى تعلقا على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ف موضوعها \_ وعل ماجرى به قصاء هذه المسالة خارجة عن اعتصاص الحكمة الوظهى أو النوعى . ولما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ١٩٠ للهاء الشاكم الرطنيه دوائر جزئيه وابعدائيه واستثنائيه لنظر قصايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اعتصاص الحاكم الشرعية أو المليه مفاده \_ وعلى ماجرى به قصاء هذه الحكمة \_ أن تشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق العظم الداخل لكل محكمة \_ عما تحتص من المتصاص الحاكم في نطاق العظم الداخل لكل محكمة \_ عما تحتص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص الدوعى ، فتكون الدائرة المدنية المنظورة أمامها الدعوى هي القتصه نوعيا بالقيصل فيما يثار فيها من نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية متى كان الحكم في الدعوى يتوقف على من نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية متى كان الحكم في الدعوى يتوقف على

الفصل في هذه المسألة . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ فصل في مسألة لازمة للجكم في موسوع المبعوى وهي تحديد ورثة المالك الأصلي لعقار النواع ولم يوقف الدعوى للفصل فيها من عكمة الأحوال الشبخصية لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي ويكون العمي عليه في هذا الحصوص على غير أساس . ( نقض ٢٤ / ٣ / ١٩٩٧ طعن رقم ١٩٩٧ السنة ٥٣ قضائية ، نقط ، ٣٠ / ٣٠ / ١٩٧٧ ) .

٧٤ ــ الدفع بعدم دستورية نص في قانون او لاتحة . شحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جديته . مادة ٧٩ ب من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٩ باصدار قانون المحكمة الدستورية . ( نقض ٨٨ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ٩٣٩ لسنة ٩٧ قضائية ) .

٨٤ \_\_ وقف السير فى الدعوى استادا الى المادة ١٢٩ مرافعات . جوازى للمحكمة حسيا تستينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية اختارجة عن اختصاصها او عدم جديتها . ( حكم الفقض السابق ) .

 ٩ - رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا . سيله . الدفع أمام محكمة الموضوع التي لها السلطة في تقدير مدى جديته . ( نقض ٣٤ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٣٠٠ لسنة ٥١ قضائية ) .

٥ ــ توقف الفصل فى الدعوى على الفصل فى نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى .
 أثره . وجوب وقف الدعوى . مادة ١٩٦ ق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القصائية . مثال بشأن توقف الفصل فى صحة التعاقد على الفصل فى طلب بطلان قرار لجنة القسمة . ( نقض ١٩٨٥/١٣/١٩ طعن رقم ٨٠ لسنة ٥١ قضائية ) .

١٥ \_\_ وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث وبغض النظر عن عدم استاد الحكم المطعون في قضائه الى اساءة استعمال العين االمزجرة فان مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية الازمة للفصل في الحق الحتى المدعى به ، فاذ قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى مايكفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية ، فلا عليا ان هي فصلت في الدعوى دون النظات الى الواقعة الجنائية . ( نقض ١٩٧٩/١١/٢٤ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٣٥ ـ دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعى بالنزوير . الالتجاء الى كل منهما . مناطه . قيام الحصومة في مرحلة الاستثناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالنزوير ضد آخرين ثمن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة . مؤداه . وجوب الانتجاء الى دعوى النزوير الأصلية مع وقف نظر الاستناف حتى يفصل فيها يمكم تكون له قوة الأمر المقضى . ( نقض ٣٦ / ٥ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٥ ــ الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في الجنجة المستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية الستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية بيئة استنافية بالقصاء الدعوى الجنائية في المحتوة الملكورة لوفاة المبح . مؤداه . زوال سبب الوقف وحق المحكمة في معاودة نظر موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك الهدارا لحجية حكم الوقف . ( نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٧٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

وه \_\_ الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى الحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعي . أثره . امتاع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم أو استحالة تنفيذه . ( نقض ٧٤ / ٤ / ٩٨٩ / طعن رقم ٣٧٦ لسنة ٥٣ قضائية ، نقض ١٧ / ٤ / ١٩٧٤ سنة ٥٣ ص ٢٩٨٩ / .

00 مكرر-تعجيل الدعوى بعد وقفها . شرطه . تحديد جلسة جديدة لنظرها وان يم اعلان الحصم بهذه الجلسة قبل انقصاء سنة من اخر اجراء صحيح فيها . مخالفة ذلك . أثره . سقوط الحضومة . لا عمرة بنارخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب اغكمة . علة ذلك . ( نقض ۲۷ / ٣ / ١٩٨٩ طمن رقم ۲۰۷۷ ، ۲۰۱۲ لسنة ٥٣ قضائية ) .

وه \_ من المقرر في قضاء هذه المحكمة \_ انه منى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما قان اختصاصها هذا يمند الى ماعساه أن يكون مرتبطه به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى برمتها المحكمة الاختصاص بنظر الدعوى برمتها المحكمة الاختصاف.

ر نقض ۱۹۸۲/۲/۵ طعن رقم ۹٤۲ س ۵۰ ق. نقض ۱۹۸۲/۲/۵ طعن رقم ۱۳۵۰ لسنة ۵۱ قضائية ، نقض ۱۹۸٤/٤/۲۲ المكتب الفنى سنة ۳۵ الجزء الاول صد ۱۹۸۵ ، نقض ۱۹۸۵/۱/۳۰ طعن رقم ۲ لسنة ۵۱ قضائية ) .

٥٦ \_ محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . عدم بيان الطاعن سنده من النصوص الدستورية أو التشريعية فى التمسك بهذا الدفع فى موطن دعواه . دلالة ذلك . عدم جدية الدفع . مثال بشان الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٧٠٠ لسنة ١٩٨١ ) .

## (نقض ١٩٩١/١٢/١٢ طعن رقم ٤١٠ لسنة ٥٦ قضائية )

٥٧ ـــ الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل
 فيا . حكم قطعي . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك
 الحكم .

## (نقض ١٩٩٣/١/١٩ طعن رقم ١١١ لسنة ٥٨ قضائية )

٥٨ ــ وقف الدعوى طبقا للمادة ١٣٩ مرافعات جوازى للمحكمة حسيا تستبينه من
 جدية المنازعة في المسالة الاولية الخارجه عن اختصاصها

( نقض ۱۹۸۸/۱۲/۲۲ طعن رقم ۱۵۸۹ لسنة ۵۲ قضائية )

٩٥ ــ وقف الدعوى . جوارى محكمة الموضوع حسيا تستينه من جدية المنازعة فى المسالة
 الاولية . او عدم جديتها والتي يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى . مادة ١٢٩ مرافعات .

ر نقض ۱۹۹۲/۳/۳۵ طعن رقم ۲۰۵۱ لسنة ۵۰ قضائية . نقص ۱۹۹۱/۳/۳۷) طعن رقم ۱۸۸۰ لسنة ۵۰ قضائية )

. ٢ــــوقف الدعوى لتعلق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم . مناطه . خروج هذه المسأله عن اختصاص المحكمة الوظيفي او الدوعي .

(نقض ۲۱ /۱۹۹۲ ط ۲۹۱ لسنة ۲۰ قضائية )

٦١ ــ وقف الدعوى متى اثار الخصم دفعا يكون الفصل فيه أمر لازما للفصل فى الدعوى .
 انادتان ٦٦ من قانون السلطة القضائية ، ١٣٩ مرافعات .

(نقض ١٩٩١/٣/٧ ط ٣٠٥ لسنة ٤٥ قضائية)

٦٣ ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم يوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون ان يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم .

(نقش ۱۹۳/۱/۱۹ ما ۱۹۹۳ الطعن رقم ۸۲ لسنة ۵۸ ق یقرب الطعن ۲۵ اسنة ۲۱ ق جلسة ۲۹ ق جلسة ۲۹ تا ۱۹۹۳ مسنة ۱۹۹۳ ما تا ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۳۲۸ ما ۱۳۳۸ ما ۱۳

# مادة ١٣٠ الفصل الثانى انقطاع الخصومة

### مادة ١٣٠

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقدة أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين الا إذا كانت الدعوى قد تبيأت للحكم في موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة \_ قبل أن تقضى بانقطاع سبر الخصومة \_ أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سبر الخصومة منذ تحقق سببه .

ولا تقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو إنقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

### التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٣ وقد ساق المشرع تبريرا لهذا التعديل على نحو ماجاء بالمذكرة الايضاحية بما يلي :

ال كان انقطاع سور الحصومة في الدعوى يستارم بالضرورة اعلان جميع الحصوم فيها بالجلسة التي عجلت إليها ، ورغبة في النيسير عن كاهل المتفاضين فقد رأى المشرع أن يتبح هم الحق في طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الحصومة أو زالت صفته دون باق الحصوم في الدعوى على أن يستمر سير الدعوى بعد ذلك في مسارها الطبعي إذا تم هذا الاعلان بدلاً من أصدار حكم بانقطاع سير الحصومة ولذلك نص المشرع على تعديل المادة بما يحقق ذلك الغرض وجعل لازما على المحكمة اجابة الحصم هذا الطلب تحقيقا للغاية الني شرع من أجلها على أن يكون لها بعد ذلك أن تقضى بانقطاع سير الحصومة في الدعوى إذا لم يقم الحصم جذا الاعلان خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة وكان عدم قيامه بهذا الاعلان غير مستد إلى علم مقبول ويكون انقطاع سير الحصومة منذ تحقق سيب الانقطاع وليس من الوقت الذي تقضى فيه المحكمة جذا الانقطاع وليس من الوقت الدي تقضى فيه المحكمة بهذا الانقطاع و

الشرح

١ - كانت المحاكم قبل تعديل المادة تسير على الحكم بانقطاع سبر الحصومة إذا تحقق سببه ولو حضر من يمثل الحصم الذى حدث بسببه الانقطاع - حتى لو أراد الحصم الذى توق أو زالت طلباته - على سند من أن الحصومة لا تعقد الا باعلان صاحب هذه الصفة وتصر على الحكم صفته - وكانت المحاكم ترفض تأجيل الدعوى لاعلان صاحب هذه الصفة وتصر على الحكم بالانقطاع رغم أن محكمة النقض ذهبت في بعض أحكامها الى أن حضور من يقوم مقام الحصم الذى توفي او فقد أهلية الحصومة او زالت صفته يمنع من الحكم بالانقطاع إلا أن غالبية الحاكم لم الذى توفي او فقد أهلية الحصومة بالنسبة لهم وكان من نتيجة ذلك تأخير الفصل فيها وتكبيد المقاضين ينقطع سير الحصومة بالنسبة لهم وكان من نتيجة ذلك تأخير الفصل فيها وتكبيد المقاضين نفقات لا طائل من ورائها فرأى المشرع تيسيرا على الحصم الأخر أن يتيح له أن يطلب أجلا لاعلان صاحب الصفة الجديد والزم المحكمة حينئذ إذا تين لما أن عدم الاعلان نتيجة اهمال منه حكمت بالانقطاع أما إذا كان عدم قيام الحصم الأخر بالاعلان يرجع إلى عذر مقبول حكم إذا تين أن عام بالانقطاع أما إذا كان عدم قيام الحصم الأخر بالاعلان يرجع إلى عذر مقبول حكم إذا تين أن الحدم الاعلان كان نتيجة تعنت صاحب الصفة الجديد قد غير مسكنه منذ وقت قريب أو أن عدم الاعلان كان نتيجة تعنت الخضر أو تلاعه أو أهماله فانه يتعين على الحكمة أن تؤجل الدعوى مرة ثانية وثالته حتى يتم الإعلان أو يتضح لها تقصير موجهه في إجرائه .

- وفي حالة ما إذا قضت المحكمة بالانقطاع فإنه يحدث أثره من وقت تحقق سببه وليس من
 الوقت الذي قضت به فإذا كان المدعى عليه قد توفي بتاريخ ١٩٩١/٣/١٠ الا أن المحكمة لم
 تقض به الا في ١٩٩١/٥/١٢ فإن الانقطاع يحدث أثره من تاريخ الوفاة .

ومما هو جدير بالذكر أنه إذا حضر من يمثل من انقطعت الخصومة بشأنه سواء كان من المدعين أو المدعى عليهم كورثه المتوف أو وكيل أخر عن الوكيل المعزول أو حضر من كان قاصرا وبلغ سن الرشد فلا تقضى انحكمة بالانقطاع ويجوز للمدعى في جميع هذه الحالات أن يوجه له الطلب في الجلسة . وحيتذ فإن المحكمة لا تؤجل الدعوى للاعلان غير انها تكون ملزمه بتأجيل المدعوى اذا طلب صاحب الصفة الجديد ذلك ليعد دفاعه أو مستنداته .

 ٣ ــ وانقطاع الحصومة هو وقف السير فيها بحكم القانون ويتميز عن وقف الخصومة بخاصتين الاولى انه يحصل دائما بحكم القانون بمجرد قيام سببه والثانية أن له أسبابا معينة نص القانون عليها على سبيل الحصر وهي :

- ١ ــ وفاة أحد الحامم، فاذا توفى الخصوم جميعا فهي تنقطع من باب أولى .
- ٧ ــ فقد أهلية أحد الخصوم كما اذا حجر عليه لسبب من الاسباب الموجبة للحجر .

٣ ـــ زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين كزوال صفة الوصى والولى ببلوغ
 القاصر وزوال صفة القيم والوكيل عن الفائبين برفع الحجر عن الهجور عليه وحضور الفائب أو

ثبوت وفاته وانتباء صفة من تقدم ذكرهم بالوفاة أو العزل أو سلب ولايته . واذا بلغ القاصر سن الرشد واستمر الوصى فى الحضور دون اعتراض انقلبت نيابته الى نياية الطاقية .

• سينبى على ذلك انه اذا توفى المحامى عن أحد الخصوم أو عزل أو تحمى فلا تنقطع الحصومة وكيله بالخصومة أو انقضت وكالته الحصومة ولكن تمدح المحكمة أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله بالخصمة عشر يوما التالية لانقضاء بالعزل أو التحمى اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما التالية لانقضاء وكالة الوكيل الإولى والحديد من الالمام بعناصر الدعوى وماتم فيها من اجراءات ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٥٧١ )

ويقع الانقطاع بقوة القانون وبمجرد قيام سببه سواء علم به الخصم أو لم يعلم .

ومن المقرر أن الانقطاع يرد على جميع أنواع الدعاوى بما فيها المستعجلة وقضايا التنفيذ الوقتية والموضوعية وفي جميع مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض .

والأمر يحتاج ال تفصيل بالسبة خالة الطعن بالنقض ، فاذا توفى أحد الخصوم أو زالت صفة من يمثله بعد صدور الحكم محل الطعن فانه يتعين رفع الطعن ممن حل محل من كان له الحق فى الطعن وعجب أن يوجه الطعن أيضا في حالة وفاة من صدر لصالحه الحكم أو زالت صفة من يمثله الى من حل محل علم غام العدن فان محكمة علم علم غام حاصة الحكم والا يقر اللغت فان محكمة اللقت لا تقضى بانقطاع سير الخصومة لان اجراءات الطعن تصب على غاصمة الحكم ولا يؤثر فيها وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة من يمثله غير أن الامر يختلف اذا نقض الحكم للمرة الثانية وكان يتعين على محكمة النقض أن تفصل فى موضوع الدعوى طبقا لما تقضى به المادة ٢٦٩ مرافعات فانه يجب عمليا فى هذه الحالة أن تقضى بيقض الحكم وبانقطاع سير الخصومة الى ان عكمة الصحب المصلحة فى السير فيها اذ تعد الحكمة فى هذه الحالة محكمة موضوع وبهذا قضت محكمة النقض . ( الطعن رقم ٢١٦ السيرة على المحتارة فضائية بجلسة ١٢ - ١٩٨٣ )

واذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بالنسبة الى أحدهم فقط فانها تستمر بالنسبة الى الجميع فاذا الباقين مالم يكن موضوع الدعوى غير قابل للنجزئة فان الخصومة تنقطع بالنسبة الى الجميع فاذا اشترى أربعة أشخاص عقارا من شخص واحد أو عدة أشخاص ورفعت دعوى صحة تعاقد وتولى أحد المدعين أو المدعى عليهم فانه يجوز للمحكمية ان تقضى بالانقطاع بالنسبة لمن توفى فقط وتستمر فى نظر الدعوى بالنسبة للباقين باعتبار ان دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة .

ومن باب أولى اذا كانت الدعرى قلب رفعت بصحيفة واجدة من عدة اشخاص كل منهم يطاب بحق ذاتى له مستقل عن الآخرين فإنها في حقيقها تعتبر دعاوى متعددة كما اذا رفع عدة عمال دعوى عمالية على صاحب العمل يطاله كل منهم بحق له مستقل عن الآخرين حيى ولو كانت هذه الطلبات كلها تستد الى قاعدة المساواة بينهم وبين عامل آخر فإذا حدث مبب من أسباب الانقطاع بالسبة لأحد العمال فلا تأثير له على الباقين بعكس مااذا كان سبب الانقطاع فد حدث لرب العمل

وكذلك الثبأن اذا رفع عدة مشترين على باتع واحد بصحيفة واجدة دعوى يطلب كل منهم صحة ونفاذ عقد اليع الصادر إليه وكان عقد كل منهم مستقلا عن الآخرين فاذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بالنسبة لأحد المدعين فلا تأثير على الباقين حتى ولو كانت الأرض المباعة جميعها تقع بمنطقة واحدة او كان كل منهم قد اشترى نفس المساحة وبنفس الثمن المدى اشترى به الأخرون ، أما اذا حدث سبب الانقطاع بالنسبة للمدعى عليه فانه يقضى بالانقطاع بالنسبة لهم جميعا .

ويشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سبها بعد بدء الخصومة أى بعد المطالبة القضائية فان حدث السبب قبل ذلك أى قبل ايداع الصحيفة قلم الكتاب كانت المطالبة القضائية معدومة ولا تطبق أحكام انقطاع سير الخصومة ( مرافعات الاستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٢٩٣ والنظرية العامة للعمل القضائي للدكتور وجدى راغب صد ٤٠٨ وحكم النقض رقم ٢٦ ) .

واذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا باحالة الدعوى للتحقيق أو بندب خيير وقام سبب من أسباب الانقطاع قبل تنفيذ حكم التحقيق أو قبل مباشرة الخبير المأمورية فلا يجوز اجراء التحقيق أو مباشرة الخبير للمأمورية الا بعد استثناف السير فيها فى مواجهة الحصم الذى حل محل من قام به سبب الانقطاع والامر كذلك اذا قام سبب من اسباب الانقطاع بعد ان باشر الخبير المأمورية وقبل أن يضع تقريره .

ونظرا لأن الخصومة أمام محكمة النقض لاتعقد الا بصحيفة تودع ثم تعلن بعد ذلك فانه لايصح القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغير الصفة قبل اعلان التقرير .

واذا كان أحد الخصوم قاصرا وبلغ سن الرشد فان هذا لا يؤدى بذاته الى انقطاع سير الخصومة كما في حالة الوفاة أو فقد الاهلية واتما يحصل هذا الانقطاع بسبب مايترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، أما في اجراءات التنفيذ فلا يحدث أى انقطاع للخصومة اذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة ناتبه بعد بدء التنفيذ واتما يجب توجيه الاجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة الى ناتبه أو الى المنفذ ضده اذا كانت قد اكتملت اهليته حسب الاحوال .

واذا اصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتوقيع الحجر على شخص معين الا انه توفى الثناء نظر الاستناف فانه ييمين على المحكمة الاستنافية ان تقضى بالفاء الحكم وبانتهاء الدعوى .

والحكم بانقطاع سير الحصومة ليس حكما بالمعنى الصحيح لأنه ليس قضاء فى موضوع الحق المطروح على المحكمة وبالتالى يجوز للمحكمة أن تعدل عنه اذا ماتين لها أنه صدر على خلاف الواقع مثال ذلك أن يثبت المحضر فى اعلان الدعوى او اعادة اعلانها وفاة المعلن اليه فتقضى المحكمة بالانقطاع الا ان هذا الحصم يحضر قبل نهاية الجلسة وهنا يجوز للمحكمة ان تعدل عن هذا القرار وان تنظر الدعوى من حيث وقفت .

وفي حالة ما إذا كانت الخصومة قد انقطعت لسبب من الاسباب المبينه بالمادة الا ان المحكمة

استمرت فى نظر الدعوى أما لأنها لم تفطن الى الانقطاع رغم أن اوراق الدعوى تنطق به وإما لان هذه الاوراق لا تحوى شيئا من ذلك فانه يترتب على ذلك بطلان جميع الاجراءات اللاحقه للانقطاع ومنها الحكم الصادر فى الدعوى مالم تكن الدعوى قد تهاأت للحكم فى موضوعها قبل الانقطاع كما سبق البيان ، والبطلان هنا نسبى مقرر لمصلحة من تقرر الانقطاع لصاحمه فلا يجوز التحدى به لاول لصاحمه فلا يحرز المتحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض مادام أن من يدفع به لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، غير ان الامر يختلف إذا كان سبب الانقطاع قد حدث فى احر مرحلة من مواحل التقاضى كمحكمة الاستناف ولم يحضر من يقوم مقام الخصم الذى حدث الانتظاع بسببه بعد حدوث الانقطاع .

# أحكام النقض:

١ ــ تنصالمادة ٢٩٤ من قانون المرافعات ( على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية الخصومة أو يزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين ) . ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة اما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لايؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة وانما يحصل هذا الانقطاع بسبب مايترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ومتى كان الثابت أن الطاعن قد اختصم احتصاما صحيحا في الاستناف ممثلا في والده باعتباره وليا شرعيا عليه فان الاستثناف يكون قد رفع صحيحا ويعتبر الطاعن عالما به فاذا بلغ سن الرشد أثناء سير الاستناف ولم ينبه هو ولا والده آنحكمة الى التغيير الذي طرأ على حالته وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ الى أن صدر الحكم في الاستثناف فان حضور هذا الوالد يكون في هذه الحالة بقبول الابن ورضائه فتظل صفة الوالد قائمة في تمثيل ابنه في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل اثاره القانونية ولاينقطع به سير الخصومة لانه انما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الاصيل وهي لم نزل في هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد ان كانت نيآبة عنه قانونية اصبحت اتفاقية ( نقض ٣٠ / ١٢ / ١٩٦٥ مجموعة المكتب الفني سنة ١٦ ص ١٣٩٣ ، نقض ٦٨/٦/٦ سنة ١٩ ص ١١٢٥ ، نقض ٢٨ / ٦ / ٧٧ طعن رقم ٣٨١ سنة ٤٣ ) . ٢ ــ لما كان انقطاع سير الخصومة لايرد الا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة امام محكمة النقض لاتنعقد \_ على ماجرى به قضاء محكمة النقض \_ الا باعلان قرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الاحاله فانه لايصح القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغيير الصفة قبل اعلان التقرير ( نقض ١٧ / ٢ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ً ص ٣٢٩ ) .

٣ ــ مفاد نص المادتين ١٩٣٠ ، ١٩٣٧ من قانون المرافعات انه اذا زالت صفة من ينوب فى مباشرة الحصورة عني المباشرة الحصومة عني المباشرة الحصومة عني المباشرة المحمومة عني المباشرة المجاشرة المباشرة المباشرين المباشرة المباشرين ال

فى الدعوى (نقض ۲۰/۱۲/۳۰ سنة ۲۵ ص ۱۵۱۶ . نقض ۱۹۸۹/۷/۱۹ طعن رقم ۳۷۳۵ ئننة ۵۸ قضائية ) .

2 \_ وفاة احد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بحكم القلنون ومقتضى ذلك ان الانقطاع يقع كتيجة حتية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الاخر بحصول هله الوفاة ( نقض 1 / 0 / 0 طمن رقم 2 / 0 / 0 سنة 1 / 0 / 0

هـ اذ تين من الحكم المطعون ليه أن الطاعن قلم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الحصومة لوفاة والله ، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعا من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر الجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم ، فإن النعى على الحكم ـ بالإخلال بحق الدفاع ـ يكون على غير اساس .
 ر نقض ١٨ / ١٨ / ١٩٧٥ سنة ٣٦ ص ١٩٤٤) .

 ٧ ــ مباشرة المجامى للاجراءات أمام محكمة الاستناف من المستأنفين حيما . عدم اعلانه عن وفاة البعض منهم اثناء نظر الاستناف . أثره . عدم قبول النعى من بلق المستأنفين ببطلان الحكم . علة ذلك . ( نقض ٢٤ / ١ / ٧٩ طعن رقم ٣٠٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٨ ـــ الفاء المؤسسة المدعى عليها وزوال شخصيتها الاعتبارية واحلال مؤسسة اخرى محلها .
 أثره . انقطاع سير الخصومة بقوة القانون . ( نقص ١ / ١٣ / ٧٧ طعن رقم ٥٠٧ لسنة ٤٤ )

٩ ــ الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى الإيعدو أن يكون قوارا تصدوه الحكمة بما لها من سلطة والاتية فى مراقبة اجراءات التقاضى وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم مايصح له التمسك به ، بل ان العدول عنه جائز متى تين للمحكمة التى اصدرته انه صدر على خلاف الواقع . ( نقص ١٩٨٤/٦/٦ سنة ٣٧ ص ١٣٠٧ ، نقطى ١٩٨٤/٩/٦ طمن رقم ٩٤ له لسنة ٣٩ لسنة ٣٩ ما ١٩٨٤/٩/١ .

 ١٠ ـــ استجواب الخصم . ماهيته . علم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة احد الخصوم . ( نقض 10 / 11 / 19۷۹ طعن رقم ٨٨٠ لسنة ٤٦) .

١١ \_\_ ادماج الشركات . أثره . حلول الشركة الدابجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وماعليها من النوامات . خلافتها له خلافة عامة . ( نقض ٧ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٦ ) .

١٢ ــ للشركة شخصية اعبارية مستقلة عن شخصية تمثلها . تغيير ممثل الشركة . لاأثر له
 ف سير الدعوى . ( نقض ٢٦ / ٢١ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٦٥٥ لسنة ٤٦ قضائية ) .

17 \_ استناف الحكم الابتدائى الصادر برفض طلب توقيع الحجو . وفاة المطلوب الحجر عليه اثناء نظر الاستناف . وجوب الفاء الحكم الابتدائى والقضاء بلتهاء الدهوى ( نقض ۷۷/۵/۲۷ سنة ۲۸ ص ۱۲۹۳ ) .

١٤ ــ وفاة المحجور عليه ابان نظر الطعن بالنقض وبعد أن أصبحت الدعوى مهيأة للحكم فيها . لاأثر لذلك في وجوب نظر الطعن والفصل فيه . وظيفة محكمة النقض الاساسية هي النظر في الطعون التي ترفع في الأحكام النبائية لنقض مافسد منها وتقويم مايقع فيها من أخطاء قانونية ( حكم النقض السابق ) .

 ١٥ حجز الدعوى للحكم دون مرافعة بالجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات . تقديم المستأنف عليه مذكرة في الميعاد أثبت بها وفاة المستأنف في ذات يوم الجلسة . أثره . انقطاع صير الخصومة بقوة القانون ( نقض ٢٦ / ١٣ / ٢٧ سنة ٧٧ ص ١٨٠٩ ) .

١٦ ــ لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فان الحكم الايكون الا تقريرا لحكم القانون وبوصفه متعلقا بسير الدعوى لايكون له أية حجية واذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سبه بعد بدء الخصومة ، فان وقع قبل ذلك أى قبل ايداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجرى عليها أحكام الانقطاع . ( نقض / ١ / ١ / ١ / ١٩٨١ طعن قم ٢٢ لسنة ٧٤ قضائية )

14 \_ مفاد نص المادة ١٣٠ من قانون المرافعات ان مجرد وفاة لحصم أو فقله أهلية الحصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لا يؤدى بداته الى انقطاع سير الخصومة ، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ماييرتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، وفي اجراءات التفيذ لايحدث انقطاع للخصومة اذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التفيذ وإنما يجب توجيه الاجراءات اللاحقة على تحقيق هذه الحالة الى نائبه أو إلى المنفذ ضده اذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الاحوال . على معلى إلى المعنى وقم ٢٧٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

14 \_ النص في المادة ١٩٠٠ ، ١٩٣١ ، ١٩٣١ من قانون المرافعات \_ يدل على أن الاصل هو انقطاع سير الحصومة حتم بوفاة أحد الخصوم وأنه ليس للمحكمة بسلطة تقديرية في ذلك غاية الأمر اذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من ابداء دفاعهم الحتمامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو باتاحة الفرصة لهم في ذلك ، فان انقطاع سير الخصومة عندلا يكون عن المصلحة حسم النزاع الحصومة الله أجاز القانون للمحكمة في جامه الحالة اصدار حكمها في الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مبدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه \_ مورث الطاعن \_ لم يبد أمام المحكمة الاستناف دفاعا وأن المستأنف طلب الى المحكمة من بعد حجز القطاع سير الخصومة تبعا لذلك ، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا المالهمة لوفاة خصمه وانقطاع سير الخصومة تبعا لذلك ، وكان الحكم لم يجاوز في رده على هذا الطاقب قوله أن المحكمة عنها وصف الدعوى ذلك ليسوغ السير في الحصومة والفصل فيا حي المحافقة على المحافقة عن اعمال وقانها عليه في تطبيق حكم المادتين ١٩٧٠ طعن رقم ٢٨٨ لسنة المالة لها يكون قاصر اليان قصورا يبطله ( نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٢٨٨ لسنة ١٤ قانون

. ١٩ ــ مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتبيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الاجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ماقد يصدر من حكم في الدعوى ، وبطَّلان الاجراءات المشار اليها هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به . لما كان ذلك وكان الثابت من المستدات المقدمة بملف الطمن أن محكمة أول درجة حددت جلسة ١٦ ــ ٧ ــ ١٩٧٩ ليظر الموضوع بعد انتباء التحقيق وآنه في هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الاولى وقدمت حافظة مستدات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة ٢ ــ ٣ ــ ١٩٧٥ لتبدى اليابة رأيها في الدعوى ، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ ١٦ ــ ٣ ــ ١٩٧٥ ، وكانت اليابة العامة بعد صدور القانون رقم ٦١٨ لسنة ١٩٥٥ أصبحت طرفا أصليا في قضايا الاحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ، لها ما للخصوم من حقوق وعليها ماعليهم من واجبات فلها ان تبدى الطلبات والدَّفُوع وتباشر كافة الاجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ، فاذا كان الثابت أن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ ١٦ ــ ٢ ــ ١٩٧٥ فان سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتبيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقا للمادة ١٣١ من قانون المرافعات ، ويترتب على ذلك بطلان كافة الاجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم الابتدائي ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . ( نقض ١٩ - ٤ - ١٩٧٨ سنة ٢٩ ص ٢٠٤٣) .

٧٠ \_ أنه وان كانت الاجراءات التي تم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة الا أن هذا البطلان \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ بطلان نسى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتحكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التحسك به صراحة أو ضمنا واذا كان التحسك بهذا البطلان يخالطه واقع فانه لايجوز النحدى به لاول مرة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الطاعة لم تقدم مايدل على تحسكها أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الطاعة لم تقدم مايدل على تحسكها أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الطاعة لم تقدم مايدل على تحسكها أمام محكمة الموضوع بطلان الاجراءات التي تحت عقب زوال صفة ممثلها فانه لايقبل منها الثارة هذا الدفاع لاول مرة أمام هذه المحكمة . ( نقض ٨ \_ ٥ \_ ١٩٧٨ ) سنة ٢٩ العدد الاول ص ١٩٧٥ ) ...

٧٩ ــ اذ كان الثابت من مدونات الحكم المعمون فيه أن المطعون ضدهم الاربعة عشر الاول في الطعين قد انتهوا أمام محكمة أول درجة الى تحديد خصومهم بتوجيه طلباتهم الحتامية الى الحراسة والشركة العامة للتجارة والكماويات دون وزير الاقتصاد الذي لم يختصموه في الاستناف، فإنه لامحل للنعي بعدم اختصامه عند تعجيل نظر الاستناف بعد أن قضى بالقطاع صبر الحصومة فيه لزوال صفة الجهاز الادارى للحراسات العامة الذي العاه القرار الجمهوري رقم ٢٩٢٦ لسنة ١٩٧٧ واحل محله جهازا لتصفية اعمال الحراسة طالما أنه لم توجه البه طلبات ختامية أمام محكمة أول درجة ولم يختصم أصلا في الاستناف، ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٧ لسنة ١٩٧٤ بشأن جهاز التعاون الاقتصادى والدولي بنص في مادته الثانية بهم باختصاص الجهاز بالبت في هميع الموضوعات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بها باحسف المجهاز بالبت في هميع الموضوعات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بما مديناتها المحلقة بها المحلفة والموسوعات المتعلقة بها المحلفة والموسات المتعلقة بما مدينات المتعلقة بها المحلفة بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بما مديناتها المحلفة بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بما مديناتها بالمحلفة بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بها بالاجانب وبتصفية الحراسات المتعلقة بمناتها بالمحسوب الحديد المحسوب ال

وكانت الدعوى الحالية تتعلق بمقوق الشركاء المصريين الناتجة عن تصفية شركة بهيع جميع موجوداتها ، فمن ثم لم يطرأ بصدور هذا القرار الجمهورى مايؤدى الى انقطاع سو الحصومة فى الاستناف ولا تثريب على المحكمة اذا استمرت فى نظره . ( نقض ٢٧ ـــ ١ ـــ ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص ٣٧٣ ) .

٣٧ ــ انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه . وجوب موالاة المدعى السير فى الاجراءات فى مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة . ( نقض ٣٠ ــ ٥ ــ ٨٧ طعن رقم ٥٦١ لسنة ٧٤ قضائية ) .

٣٣ \_ وفاة أحد الخصوم في نزاع قابل للتجزئة أثناء تداوله بالاستئاف. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له فقط . ( نقض ١٤ \_ ٣ \_ ١٩٨٣ الطعون أرقام ١١٨٧ ، ١٤٣٣، ١٤٩٩ لسنة ٥٢ قضائة ).

٢٤ ــ حكم ايقاع البيع . عدم جواز استنافه الا فى الحالات الواردة بالمادة ٥١ أ / ١ مرافعات . فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته . لا يترتب عليه انقطاع الخصومة . وجوب توجيه الاجراءات الى نائبه . ( نقض ٣٠ ــ ١٠ ــ ٨٣ طعن رقم ١٩٥٧ لسنة ٥١ فضائة ) .

 70 ــ متى كان الدائن قد طنب اشهار افلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فان اعلان الورثة لايكرن لازما وانما يجوز لهم التدخل دفاعا عن ذكرى مورفهم .
 ر نقش 14 ــ ٥ ــ ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٨٥ لسنة 4٨ قضائية ، نقض ٢٣ ــ ٣ ــ ١٩٧٣ سنة ٣٣ العدد الاول ص ٤٧٣ ) .

### تعليق:

مؤدى هذا الحكم أن المحكمة لا تقضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى متى كان الدائن قد طلب اشهار افلاس مدينه الناجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى .

٧٧ \_\_ اذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسبج اتما المتصمت في الدعوى الى جانب الشركة الطاعنة بسبب اشرافها عليها وبعية الشركة المذكورة لها فان القانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٧٥ \_ اذ قضى بالهاء المؤسسات العامة ونقل كافة انحصاصاتها المقررة بمتعنى القوانين واللوائح الى رؤماء مجالس ادارة الشركات التي كانت تابعة لها \_\_ يكون قد أنبى بعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة ومنحهاذاتية مستقلة باحلالها على المؤسسات المذكورة ومنحهاذاتية مستقلة باحلالها على المؤسسات الملاكورة ومنحهاذاتية مستقلة باحلالها على المؤسسات المعاشمات الإصدار القانون المشار إليه وانهاء تبيعها للمؤسسة المصرية العامة للمذل والسبح يمنحها استقلا لالمؤسسة المعرية العامة للمؤل والسبح يمنحها استقلالا بذاتيها في تقليل نفسهافان الخصومة لى الدعوى لا تكون قد انقطح سبوها بصدور ذلك القانون ولا يكون لفروال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها بصدور ذلك القانون ولا يكون لفروال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها بشدور ذلك القانون ولا يكون لفروال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها بشدي ٢٧٠ لسنة ٤٠٠ قضائية )

٧٨ ـــ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الاهلية أو تفوت صفته حتى لا تتخذ الاجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتعكوا من استعمال حقهم فى اللفاع تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الحصور ، ولم يقصد بالاقطاع أن يكون جزاء على الطرف الانحو لاستعراره فى موالات أجراءات الحصومة على الرغم من علمه بقيام السبب المرجب لانقطاعها ، ولذلك فعن المقرر أن الحصومة تستأنف سوها الها حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الاهلية أو تغيرت صفته . ( نقض ٢٦ ــ ٣ ـــ ١٩٨٤ الطعنان وقعا ١٩٣٠ ، ٢٣ ــ ٣ ـــ ١٩٨٤ الطعنان وقعا

٢٩ حاليات المدعين أحقيتهم في تعديل أجرهم الشهرى الى .... وفي القروق المالية المترتبة على ذلك بواقع ... لكل منهم إستادا الى قاصة المساواة التى ترتبها علاقة العمل القائمة بين كل منهم وبين المطعون ضدها الاولى وان جمعها صحيفة واحدة الا انها في حقيقتها دعاوى متعددة بقدر عدد المدعين وصيقلة كل منها عن الاخرى ، والدعوى على هذا النحو تكون قابلة للنجزئة ولا تأثير لما يعترى اجراءاتها بالنسبة لاى منهم على الاخرين . ( نقض ١٩٨٣ ــ ٣ ــ ١٩٨٣ طمن رقم ٥٠١ سنة ٤٧ قصائية ) .

٣٠ ــ الخصومة لا تعقد الا بين الاحياء . انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه . ( نقض ٢٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٣١ ــ انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة احد الخصوم قبل أن تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . أثره . بطلان كافة الاجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع بطلانا نسيبا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى . المادتان ١٩٨٩ ، ١٩٨٩ مرافعات . (نقض ١٩٨٩/١/١ على رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢ / ٥ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٣٣٧ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣٧ \_ انقطاع سير الخصومة المقصود منه . مثول ورثة الخصم المتوفى امام المحكمة يحقق الفاية من اختصامهم بصفتهم هذه . تحقق ذلك . لا محل للنعي على الحكم لعدم قصائه بانقطاع سير الخصومة . ( نقض ٤ / ٦ / ١٩٨٧ طعن رقم ٢٦٣٧ لسنة ٥٠ قضائيه ، نقض ١٩٧٨/٥/٢٥ جموعة المكتب الفني سنة ٢٦ ص ١٣٧٨) .

٣٣ ــ لما كان مفاد المادين ١٣٠ ، ١٣٣ من قانون المرافعات أنه إذا تولى أحد الخصوم إنقطع سير الحصومة بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك وبغير توقف على علم الطرف الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا يجوز إتخاذ أى أجراء من إجراءات الحصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف المدعوى سيوها بالطريق المدى رسمه القانون ، وكل إجراء يم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الملكي يصدر في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعن الثاني توفي بعاريخ ٢٩ / ١١ / ١٩٨٣ قبل ان يهيأ الاستناف للفصل في موضوعه ، وصدر الحكم المطمون فيه دون اعلان الطاعن الثاني بقيام تلك الحصومة فان هذا الحكم يكون قد صدر باطلا بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعين للارتباط القائم بين مركزيهما . ( نقض ١٧ / ١٢ / ١٩٨٧ بامن رقم ١٧ اسنة ٥٦ فعدائية ) .

٣٤ \_ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تنبياً الدعوى للحكم فى موضوعها

انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ، بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، وينتج عن ذلك بطلان كافة الاجراءات التي تُتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى وأن الدعوى لا تُغير مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المجددة لابداع المذكرات .

( نقض ۱۹۹۲/٥/۲۱ طعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ۱۹۹۱/۱/۳ طعن رقم ۱۹۹۱/ ۱۹۸۸ به قضائية ، نقض ۱۹۹۸/۴۲ ، المحمد رقم ۱۹۱۸ لسنة ٥٥ ق . جلسة ١٩٨٨/٤/٢ ، الطعن رقم ۲۰۳۵ لسنة ٥٥ ق . جلسة ۳۳۵ لسنة ٥٥ ق . جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳ س تق ٥ جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۲ س ۱۳ ص ۲۰۰۹ ، الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ٤٦ ق . جلسة ۱۸۰/۳/۱۲ س ۳۱ ص ۲۸۰۹ ، الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ٤٦ ق . جلسة ۱۸۰/۳/۱۲ س ۳۱ ص ۲۵ ص

٣٥ ــ وفاة أحد الحصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان بياشر الحصومة عنه . أثره . انتقاع مين انتقطاع سير الحصومة أو انقضائها . بدئه من تاريخ صدور الحكم بالانقطاع وليس من تاريخ تحقق سبه . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۸۷۳ لسنة ۵۷ ق ــ جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۰)

### مادة ١٣١

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

هذه المادة تطابق المادة ٢٩٦ من القانون القديم .

# الشرح :

لا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم الا اذا كانت الطلبات والاقوال الحتامية المقدمة بالجلسة قد تاولت المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة وكان ابداؤها بعد الاطلاع على نتائج تحقيق الدعوى كما يعد باب المرافعة مقفولا اذا بدأت انحكمة في المداولة أو اذا أبدت اليابة طلباتها وكانت طرفا منضما وكذلك اذا كانت اليابة طرفا اصليا في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية فإن وفاة الخصم قبل أن تبدى رأيها يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى لأن الدعوى لا تكون قد تيبأت للفصل فيها طالما أن اليابة لم تبد رأيها .

واذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات فى ميماد معين فلا يعد باب المرافعة مقفولا الا بعد انقضاء الميماد المعين المتقدم لانه بانقضائه تكون المرافعة قد انتهت فعلا سواء أكانت مرافعة كتابية أم شفهية ولو لم يقدم الحصم الذى قام به سبب الانقطاع مذكرة

#### 171 324

ودهب راى ان انه ادا قدم هميع الخصوء مدكراتهم فلا تنقطع الخصومة ولو قام الانقطاع فيل انقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ( مرافعات العشماوى الجزء الثاني ص ٣٨٧ والتعليق لابو الوفا الطبعة الحامسة ص ٥٩٠ ) الا ان الدكتور رمزى سيف يرى أن اخصومة تنقطع في هذه الحالة لأنه طالما أن الميعاد لم ينته فان المرافعة الكتابية في الدعوى لاتنتي اذ يجوز للخصوم تقديم مذكوات تكميلية ونحن نشاركه هذا الرأى ( الطبعة الثامنة ص ٥٧١ ) .

# أحكام النقض:

١ ـــ الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع الإجراءات من ايداع المذاع الدعوب تناطر فين . وفاة الطاعن بعد ذلك لا أثر له . ( نقض ٧٧ / ٢ / ٧٧ ستة ٢٤ ص ٩٨١ ) .

٧ ــ اذا كان النابت من مطالعة الاوراق انه بالجلسة الاولى المحددة لنظر الاستناف طلب الحاصران عن طرف الحصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات في عشرة أيام وقبل انقصاء هذا الاجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة الى المحكمة وأوردت بها أن المسافلة قد توفيت وطلبت الحكم بانقطاع سبر الحصوم أو يكن الحكمة قضت في موضوع الدعوى وكان بين من ذلك أن الحصوم أم يبدوا أقواهم وطلباتهم المخاصلة المرافعة الشفوية وقبل الوفاة ولا يعد باب المرافعة الكتابية مقولا امامهم بعد ان رحصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية الا بعد انتهاء الاجل الذكرات خلاله وبذلك لا تكون الدعوى قد بهات للحكمة في مؤد انقطع سبرها بقرة القانون كتيجة حجمة للوفاة الحاصلة في موضوعها وتكون الدعوى قد بهات المحكم غرال ذلك الاجرال ( نقص 7 / 7 / 1971 الطعن 61 سائلة 12 قضائية ) .

س اذا حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد معين فان باب المرافعة يعد مقفولا بانتهاء الاجل الذى حددته المحكمة للخصم ليقدم مذكرته فيه لانه يقفل اذا انتب المرافعة فعلا شفوية كانت أو كتابية ، واذ كان مفاد نص المداون رقم ٣ من المنافو رقم ٣ من المعاون رقم ٣ من تكليفه بوفاة الاجرة المستجدة دون الوفاء بها ، ورغمة منه في النيسيو على المستأجرين أقسح من تكليفه بوفاة الاجرة المتحقة دون الوفاء بها ، ورغمة منه في النيسيو على المستأجرين أقسح المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها حتى ذلك العارفي مسقطا لحق المؤجر في الانحلاء . واذا كان الستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها حتى ذلك العارف فيه أن المحكمة قررت بخلسة ٣ ـ ٥ ـ ١٩٧٧ حجز القضية النهاء فله المجار المؤمن المناعن بعد المعاون ضدها . وهو تاريخ لاسق لتاريخ القال باب المرافعة ، فأنه لايجرز للطاعن فيه الدار الأخلاء لااته لاجرة وملحقاتها بعد القال باب المرافعة ، وأذ طرح الحكم المطون فيه الذار الموض فانه لايكون قد أخطأ تطبيق القانون ( نقض ٩ ـ ١٧ ـ ١ ٩٨٠ طعن رقم ١٩٧٧ المنة لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون ( نقض ٩ ـ ١٧ ـ ١ ٩ من ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٧٧ المنة لا قطائه إليه المية إلى المرافعة .

العبرة فى تجديد طلبات المدعى هى بطلباته الحتامية وقت قفل باب المرافعة وليس فقط
 ورد فى صحيفة افتتاح الدعوى . ( نقض ١٥ ـــ ١٢ ــ ١٩٨٣ طعن رقم ١١٠٢ لسنة
 ٩٤ قضائية ) .

• وحيث أن الطاعة تدى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه لما كان يشترط للحكم بالاعلاء طبقاً للفقرة الاولى من المداة ٣٣ من القانون ٥٢ سنة ٦٩ عدم وفاء المستأجر بالاجرة قبل الفعال باب المرافعة فى الدعوى وكانت الطاعنة قد عرضت كامل الاجرة المستحقة عليا حتى فعراير سنة ١٩٧٦ ومصاريف الدعوى وقدرها ٦٦ ج و م٠٠٠ مليما بناريخ عليا حتى فعراير منة ١٩٧٦ قمل المبلغ خزينة المحكمة بناريخ ٢٧ \_ ١ \_ ١٩٧٦ قبل الفال باب المرافعة فى الدعوى وقدمت الدليل على ذلك ، فان الحكم اذ قضى رغم ذلك بالاخلاء تأسيسا على عدم تقديم الطاعة الدليل على الوفاء يكون قد أعطأ فى تطبيق القانون .

وحيث أن هذا النمي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٣ استة ١٩٦٩ ، تشترط ليحرق المستحقة وفرتلدها والمصاريف ١٩٦٩ ، تشترط ليحرق المستحقة وفرتلدها والمصاريف الرسمية قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ، وكان باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولا في حالة الرخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستدات في فحرة حجز القضية للحكم بانتهاء الإجل الذي حددته المحكمة للخصيم ليقدم فيه مذكرته أو مستداته ، لانه يقفل اذا انتهت فعلا المرافعة شفوية كانت أو كتابية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية غضر جلسة الاستناف بتاريخ ٥- ١- ١٩٩٦ وصرحت بتقديم مستدات في الاسبوع الاول ومذكرات بالايداع في الاسبوع الثاني ، والثابت من الإوراق أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها مبلغ ٢٦ ج و ٠ ٠ ٨ م قيمة الاجرة حي فوريق منا الطاعنة عرضت على المطعون ضدها مبلغ ٢٦ ج و ٠ ٠ ٨ م قيمة الاجرة حي فورية منا المحكمة في النافعة في الدعوى في ١٩ ١ – ١ ١٩٧٦ ومصاريف الدعوى باخدة لتقديم المستدات والمذكرات ، فيكون عرض الاجرة قد تم بعد المجاد الذي حدده القانون ، و لا يكون الحكم اذ قضي باخلاء الطاعنة لعدم وفاتها بالاجرة المحلك النافعة لف الماعن نافعات لعدم وفاتها بالاجرة المحلك النافعة لفات وفاتها بالاجرة المحلك النافعة لفات الماعن نافعات العامية لعدم وفاتها بالاجرة المحلك النافعة المنافعة لعدم وفاتها بالاجرة المحلك النافعة لفات المنافعة لعدم وفاتها بالاجرة المحلك النافعة لعدم وفاتها بالاجرة الحادة ١٩٠١ من القانون وقم ١٩٠٢ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون المحدود ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من القانون المحدود ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من المحدود ١٩٠٤ من القانون وقم ١٩٠٤ من العربة العربة ١٩٠٤ من العربة من العربة ١٩٠٤ من العربة ١٩٠٤ من العربة ١٩٠٤ من العربة ١٩٠٤ من العربة

٣ - انقطاع سير الحصومة . وقوعه بمكم القانون بوفاة احد الحصوم مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها . اعتبار الدعوى مهياه للحكم فيها متى كان الحصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الحتاميه . المادتان ١١/٣٥ ، ١٣٦ مرافعات . وفاة الحصم قبل ايداع الحبير تقريره . وطلباتهم الحصومة . بطلان الاجراءات التي تتم بعد حصوله بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .

(نقض ١٩٩٣/٤/٨ طعن رقم ٤٠٥ لسنة ٥٩ قضائية)

يترتب على انقطاع الخصومة وقف هميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان هميع الاجراءات التى تحصل اثناء الانقطاع

هذه المادة تقابل المادة ٣٩٧ من القانون القديم.

# الشرح:

يترتب على انقطاع الخصومة اثران هامان :

الاول : وقف هيم مواعيد المرافعات السارية في حق من قام به سبب الانقطاع فعثلا نصت المادة ٨٦ من قانون المرافعات على أنه اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الحصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . فاذا توفى المدعى بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه المدة وقف سريانها . ويقف مهاد الطعن في الحكم بانقطاع الخصومة .

الثانى: بطلان الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع فاذا اتخذ أي اجراء من اجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أي أجراء من اجراءات الآثبات كان باطلاً وتبطّل أيضا من باب اولى الاحكام الصادرة أثناء الانقطاع وهذا البطلان نسبى لايجوز التمسك به الا من شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته لانهم وحدهم الذين يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقفها حيى لا يصدر الحكم في غفلة مهم فلا يجرز للخصم الاخر طلب البطلان ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويسقط التمسك بهذا البطلان اذا تنازل عنه صراحة من تَقْرَر لمصلحته او اذا سار في الدعوى وأجاب على الاجراءات التي تمت اثناء الانقطاع باعتبارها اجراءات صحيحة . واذا حدث سبب الانقطاع قبل بدء الخصومة كما اذا توف المدعى عليه قبل ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فان الخصومة تكون منعدمة لا باطلة ولا سبيل إلى الغاء الاحكام الصادرة أثناء الانقطاع الا بالطعن فيها . واذا صدر حكم في دعوى رغم حدوث سبب الانقطاع وكان هذا الحكم قابلًا للطعن فيه بطرق الطعن العادية كالاستناف كان سبيل التمسك ببطلان الاجراء وبالتالي بطلان الحكم هو الطعن عليه بالاستثناف اما اذا كان الحكم صادر من محكمة استثنافية فانه لايكون أمام من تقرر البطلان لمصلحته الا الطعن على الحكم بالنقض أو بالتماس اعادة النطر وفق ماتقضي به الفقرة السابعة من المادة ٢٤١ مرافعات ويجوز له أن يلجأ الى الطريقتين أو احدهما اما اذا كان الحكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض لنص في القانون أو لانه صدر من محكمة ابتدائية منعقده ببيئة استثنافية أو من محكمة جزئية في حدود نصابها الانتهائي فان سييل الطعن عليه يكون بالتماس اعادة النظر غير أنه لا يجوز بأي حال رفع دعوى مبتدأة بالبطلان في هذه الحالة .

واثار الانقطاع كم تقدم نسية ذلك أن الصرر يلحق فقط الخصم الذي لم يمثل في الدعوى وبذا فان له وحده حق الخسك بتلك الاثار اما الخصم الاخر فلا يجوز له أن يحتج ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى انه صدر اثناء الانقطاع كما لايجوز له أيضا أن يتمسك بعدم سريان اي ميماد

في حقد لان الانقطاع لايحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالايها ولايعد معذورا اذا لم يباشرها اذا كانت صفته توجب عليه ذلك كما لا يعتبر علموا مانعا من السقوط ادعائد بجهله ورثة المدعى عليه أو موطنهم ويبني على ذلك أنه اذا تعدد المدعى عليهم وتوفي أحدهم فلا يجوز لمدعى اخر أن يتمسك ببطلان الاجراءات التى اتخذت أثناء الانقطاع ( ابو هيف بند ١٩٣٧ و ونظرية الدفوع لابو الوفا بند ٤٥٧ ) .

واذا تولى المدعى عليه قبل اعلانه بصحيفة افتياح الدعوى فإننا نرى أن انحكمة لايجوز مًا في هذه الحالة أن تقضى بانقطاع سير الخصومة لان الخصم وقد تولى قبل اعلانه فلا يعتبر تمثلا في الدعوى أصلا وعلى المدعى أن يطلب تأجيل الدعوى لتصحيح شكلها بعرجيها الى ووثة المتولى .

واذا لم يصدر حكم فى الدعوى وكانت قد تمت أيها بعض الاجراءات الباطلة فان التمسك ببطلان الاجراءات يكون أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعد تعجيلها ويرى البعض أنه يجوز التمسك به عن طريق الاستشكال فى تنفيذ الحكم ( مرافعات العشماوى بند ٨٥٥ ) الا أن هذا الرأى يفتقر لسنده القانوني

وحضور الشخص الذى حل محل من قام به سبب الانقطاع يجعل لا مصلحة له فى التمسك بالمطلان لعدم صدور حكم بالانقطاع وان كان ذلك لا يمعه بطيعة الحال من التمسك ببطلان الاجراءات التالية لقيام سبب الانقطاع والسابقة على حضوره اذ أن حضوره لا يصحح البطلان ، واذا كان هذا البطلان ثما يحلق بسلامة الاجراءات فانه يتعين التمسك به فى صحيفة الطمن وقبل التمرض للموضوع عملا بنص المادة ١٠٠٨ كما ان مجرد استلام الاوراق القضائية دون اعتراض لايسقط الحق فى التمسك بالبطلان (كمال عبد العزيز ص ٣٩٥).

# أحكام النقض:

ا ـ اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند اخراء من اجراءات الخصومة عند اخر اجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وكل اجراء يم فى تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى الا أن البطلان ـ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الوقف أو الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المحول أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ( نقض 14 أبريل سنة 19 مل 19 من 12 من 12 من 19 من 19 من 19 من 19 من من 19 من الطعن 19 من 19 من

 وفاة المطلوب الحجر عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه لا يمنع من توافر مصلحة ورثة طالب الحجر فى الطعن على الحكم . ( نقض ١٥ مايو سنة ١٩٥٨ للمكتب الفنى السنة التاسعة ص ٥٠١ ) .

سوفاة احدطوق الخصومة بعدأن تكون الدعوى قدتيات للحكم في موضوعها الايمنع من
 الحكم في موضوعها على موجب الأقوال والطلبات الحتامية . والدعوى تعير مهيأة للحكم أمام
 عحكمة النقض بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوى من ايداع المذكرات وتبادغا بين الطرفين . لما

كان ذلك فلا تأثير لوفاة الطاعنة بعد تمام ذلك في نظر الدعوى امامها ( نقض ٧٣/٦/٢٧ سنة ٢٤ ص ٩٨٢ ) .

٤ ـــ اذا كان الثابت ان الطاعن وهو الذى شرع الانقطاع خمايته قد حضر بالجلسة ــ بعد وفاة والده أحد المستأف عليم ـــ وقررت محكمة الاستئاف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، ومن ثم فقد انتفت مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه . هذا البطلان نسيى ( نقص ١٩١٨ / ١١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ١٤١٤ ، نقض ٢٠ / ١٢ / ٢٠٥٧ سنة ٢٧ ص ١٤١٤ ، نقض

• الاصل فى صحة انعقاد الحصومة أن يكون طرفاها أهلا للنقاضى والا قام مقامهم من ينظيم قانونا ومن واجه الحصم أن يواقب مايطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح. واذ كان النابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت يقينا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا ولم تتخذ أى اجراء لتصحيح الوضع فى الدعوى بحرجيها ألى هؤلاء القصر فى شخص الوصى عليهم فانهم يكونون غير تمثلين فى هذه الخصومة تمثيلا صحيحا. ( نقض 14 / 7 / 17 سنة 14 ص ٨٢٣).

 ٦ اذا صدر حكم على خصم توق اثناء سير الدعوى ولم توقف الاجراءات لوفاته كان لورثته ــ اذا ارادوا التمسك بيطلان الاجراءات ــ ان يطعنوا على الحكم بالطرق التى رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأه ( نقض ١٩٠ / ٤ / ١٩٥٦ سنة ٧ ص ٥٢٨ ) .

٧ ــ زوال صفة ممثل المدعى عليه اثناء سير الدعوى . اختصام صاحب الصفة الجذيد .
 أثره . لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة ( نقض ٤ / ٥ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٨٥٩ لسنة
 ٤٩ قضائية ) .

٨ ـ متى كانت الطاعنة قد اختصمت فى الاستناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين واثناء مير الاستناف عزلت عن الوصاية ثم استعادت صفتها كوصية على القاصرين بقتضى حكم محكمة النقش الصادر بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره الى تاريخ طلب وقف التنفيذ . وكانت لم تعلن ... بعد عودة الصفة اليها ... بقيام الحصومة حي تستأنف سيرها فى مواجهتها ، اذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية وانقطاع تلك الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك فان كل ماتم فى الخصومة من اجراءات بعد انقطاع صيرها يكون باطلا بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . ( نقض ٣٠ / ١٢ / ١٩٧٤ سنة ٢٥ صيرها يكون ... ١٩٧٤ ) ...

٩ ــ لما كان من المقرر فى قضاء هذه انحكمة أن بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة أو المترتب على عدم اعلان الحصم بحكم التحقيق أو بقرار اعادة الدعوى الى المرافعة هو بطلان نسبى قرره القانون لصالح من شرع الانقطاع لحمايتهم أو البطلان لصالحهم ومن ثم لا بجوز لفيرهم التمسك به وكانت هذه المحكمة قد انتهت الى عدم قبول الطعن من الطاعن الثالث ــ الذى كان باعتباره محلفا لمورثه الذى لم يعلن لجلسة ٣٣ ــ ؟ ــ ١٩٦٩ ولم يعلن بحكم التحقيق او بقرار اعادة الدعوى الى المرافعة أمام محكمة الاستناف فانه لا يكون للطاعين الاولين ان يعمل بهذا البطلان ويكون نعيها غير مقبول. (نقض ١٩ ــ ١١ ــ ١٩٨١ طعن رقم ٩٧ ــ ١١ ــ ١٩٨١)

 ١١ ــ انقطاع سير الخصومة . وقوعه بقوة القانون منى تحقق سيبه بعد بدئها . حصوله قبل ذلك . أثره . انعدام الخصومة . ( نقص ٣٩ / ٦ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٤٧١ لسنة ٥٤ قضائية ، نقص ١٩ / ١ / ١٩٨٢ سنة ٣٣ ص ١٩٢٠ ) .

١٢ ــ زوال صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم . أثره . انقطاع سيرها .
 بطلان الإجراء الذي يتخذ في فترة الانقطاع وقبل استناف الدعوى سيرها بطلانا نسيا .
 لا يجوز لغير من شرع لمصلحته التمسك به . ( نقض ٢٩ / ٦ / ١٩٨٨ طعن رقم ٧٧٧ لسنة .
 ده قضائة .

١٣ ــ انقطاع سير الخصومة . وقوعه بقوة القانون بوفاة احد الخصوم فيها . أثره . بطلان الاجراءات التي تتم اثناء انقطاعها . صدور الحكم الاستناق دون اعلان الطاعن الثانى بالخصومة بعد وفاة مورثه وقبل أن تتبهأ للفصل فيها . مؤداه . بطلان الحكم بما يوجب نقضه بالسبة للطاعين للارتباط القائم بين مركزيهما . ( نقض ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٧ لسنة ٥٦ قضائية ) .

11 ـــ انقطاع سير الحصومة . موداه . بطلان كل اجراء يتم في فترة الانقطاع بما في ذلك
 الحكم الذي يصدر في الدعوي بطلانا نسبيا .

(نقض ١٩٩٢/١/٢٩ طعن رقم ٩١٦ لسنة ٥٧ ق)

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد اهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الاخر ، أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولتك .

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة ٣٩٨ من القانون القديم والفقرة الثانية تطابق المادة ٣٩٩ قديم .

# التعليق :

حذف المشرع الفقرة الثانية من المادة ٣٩٨ قديم وذلك بعد ان الغي التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة والدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد .

# الشرح:

١ ــ هناك طريقتان لاستثناف السير في الدعوى التي انقطعت فيها الخصومة أولها ان تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذَّى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو تكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على من قام مقام الخصم الذي حدث الانقطاع بسببه وثانيهما اذا حصل الانقطاع أثناء تأجيل الدعوى ثم حضر في الجلسة المحددة لنظرها وارث الموفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو من زالت عنه الصفة وباشر الدعوى . ومتى استأنفت الخصومة سيرها فانها تعود الى الحالة التي كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع لان الانقطاع لا يؤثر فيما اتخذ من اجراءات وماتم من مواعيد قبل حصوله ويرى الدكتوران أبو الوفا ورمزي سيف أن الانقطاع في تعبير انقطاع الخصومة ليس انقطاعها بالمعنى المعروف في القانون المدنى وانما هو صورة خاصة من صور الوقف عير فيه المشرع بتعبير الانقطاع تمييزا لها عن صورالوقفالأخرى وانه ينبني على ذلك انه اذا كانت الخصومة معتبرة حضورية قبل الانقطاع فانها تستأنف سيرها بعد الاتصال بهذه الصفة فاذا رفعت دعوى على شخص فحضر المدعى عليه بعض الجلسات ثم توفى فانقطعت الخصومة ثم استأنفت سيرها في مواجهة الوارث فان الحكم الذي يصدر فيها يعتبر حضوريا ولو لم يحضر الوارث في أية جلسة من الجلسات لان الخصومة كانت معتبرة حضورية قبل حصول الانقطاع . ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٥٧٩ والتعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ٥٩٦ ) وكنا قد عارضنا هذا الرأى في الطبعات السابقة واستدنا فيه الى حكم محكمة النقض الذي قضت فيه بأن الأصل في الخصومة ان تقوم بين طرفيها من الأحياء فان ادرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تنه بعد للحكم وقفت الاجراءات خكم القانون لان الدعوى تكون قد فقدت بذلك ركنا من أركانها الاساسية بمجرد قيام سبب الوقف ولا تستأنف سيرها الا باعلان جديد الى ورثة المتوفى لان الغاية من الوقف الما هى الخافظة على مصلحة هؤلاء الورثة دون غيرهم وتمكينا هم من الدفاع عن حقوقهم التى آلت اليهم بسبب الوفاة ولذلك فقد افترض القانون جهلهم بالدعوى المرفوعة على مورثهم في الجب بسبب الوفاة ومن ثم فلا يؤثر حضور مورثهم في المدعوى قبل وقفها على حقهم في المعارضة في الحكم الذي يصدر في غيتهم رنقض ١٣/١ قاعدة رقم ٧١) ، ورتبنا على هذا الحكم أنه اذا لم يعلن الورثة أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته لشخصه وجب اعادة اعلانه حتى ولو كان المتوفى أو الذي انقطعت الخصومة بسببه قد حضر المستحق وجب اعادة اعلانه حتى ولو كان المتوفى أو الذي انقطعت الخصومة بسببه قد حضر الحلائقة قبل الانقطاع وذلك عملا بالمادة ٨٣ مراقعات . الا أن محكمة النقض قد أصدرت بعد ذلك عدة احكام آخرها ذلك الذي اصدرته في ستم الحصومة لا يؤثر في اجراءاتها التي تحت قبله وأن الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها تعير مكملة للاجراءات السابقه (الحكم وقم ٢١) ) . )

واذا كانت الدعوى مؤجلة أو لم تنظر بعد وحدث سب من أسباب الانقطاع فانه بجوز للخصم أن يعان من قام مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته قبل الموعد الخدد للنجلسة ودون انتظار صدور حكم من الحكمة بالانقطاع لأن الانقطاع يقع بقوة القانون ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة بعد أن استأنفت الدعوى سيرها بالاعلان الجديد أن تقضى بالانقطاع.

واذا رفعت دعوى على شخص تبين انه كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فلا يجوز الحكم بانقطاع سير الخصومة في هذه الحالة لانه كما سبق أن ذكرنا في التعليق على المدة فلا يجوز الحكم بانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة غير أنه اذا فات المحكمة ذلك وقضت عطأ بالانقطاع فلا يجوز للخصوم تعجيل الدعوى واتحا يعين عليهم رفع دعوى جديدة أما اذا عجلوها وأختصموا الورثة فان هذا التعجيل يعتبر كما قالت عكمة النقص عديم الاثر وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة.

واذا قضت المحكمة بانقطاع سير الحصومة واستأنفت الدعوى سيرها بصحيفة أعلنت الى من قام مقام الخصم الذي تولى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته وحددت جلسة معينة بصحيفة التعجيل الا ان الدعوى لم تنظر بتلك الجلسة المحددة لسبب أو لاخر كأن يكون اليوم الذي تحدد لنظر الدعوى ليس من ايام الجلسات فان ذلك لا يؤثر على صحة الاعلان .

واذا توفى احد الخصوم الناء نظر الدعوى وحضر أحد ورثمه بالجلسة وكان للمتوفى ورثة آخرين فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى بانقطاع سير الخصومة وعليها أن تكلف أى وطرف من أطراف الدعوى باعلان باقى الورثة الذين لم يحضروا بأن الدعوى استأنفت سيرها وطرفات المرجهة فى الدعوى .

واذا توقى المدين التاجر اثناء نظر دعوى اشهار افلاسه فلا يلزم اعلان الورثة وان كان يجوز تدخلهم في الدعوى دفاعا عن ذكرى مورثهم

# أحكام النقض:

السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى المسقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملا قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ، أما بالنسبة لاستناف الدعوى سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا أتم الاعلان خلاله ويتعين أن يتم اعلان ورثة الخصيم المتوفى بالتعجيل خلال المبعاد المقرر ، ولا يكشى في هذا الحصوص بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد (نقض ولا يكثفي في هذا الحموص بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد (نقض ولا يكثفي في المنافقة الميعاد (نقض ولا يكثفي في المنافقة الميعاد (نقض ولا يكثفي في المنافقة المن

٧ ـ كن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا الى بعضهما تسهيلا للاجراءات لا يترتب عليه ادماج أحداهما فى الاخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها الا أن الامر بختلف اذا كان الحصوم متحدين فى الدعويين وكان موضوع الطلب فى احدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الاخرى فانهما تدمجان وتفقد كل منهما استقلالها ويكون تحريك احداهما بعد انقطاع سبر الخصومة فيها شاملا للقضيين (نقش ١٠/١/١٩٦٩ سنة ٢٠ص معمر مقض ٢٠/١/ ١٩٦٩ سنة ٢٠ص مقائلة ).

كم أن تمجيل احداها بعد نقض الحكم الصادر فيها بعد تمجيلا للدعوى الاخرى أيضا ( نقض ٢٠ / ٢ / ٧ / طعن رقم ٥٥٦ لسنة ٣٤ قضائية ) .

٣ ــ بلوغ القاصر من الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار رصبه في تميله دون تسيه المحكمة. اعتبار نيابة الوصى عنه بعد البلوغ اتفاقية بعد أن كانت قانونية. عدم قبول تمسك القاصر. بعدم صحة تميله لاول مرة أمام محكمة النقض. ( نقض ٢٦ / ١٢ / ٧٣ سنة ٢٥ ص ١٣١٢).

ي بلوغ القاصر سن الرشد أشاء سير الدعوى . أستمرار والدهم في تمثيلهم دون تبيه المكتمة . قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية . صحة اختصامه كممثل لهم في الاستناف . ( نقض ١٩٧ / ١ / ١٩٧٠ سنة ٢١ ص ٧٠ ) .

البطلان الناشيء عن عدم مراعاة أحكام المادة ١٩٣٣ من قانون المرافعات فيما أوجته من علان تعجل الحصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها هو بطلان نسبى قرره القانون لمن شرع الانقطاع بذاته خمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يخصموا عند تعجيل الدعوى وفؤلاء وحدهم التسك بهذا البطلان ولا يجوز لغيرهم التسك ببطلان الاجراءات. (نقض ١٣٠٧)

 تحیل الدعوی بعد انقطاع سیر الخصومة اجراءاته م ۱۳۳ مرافعات. اقامة المدعین دعوی أخری بذات الطلبات ضد نفس الخصوم و دون اشارة الی الدعوی السابقة. لا یعد تعجیلا لها. ر نقص ۲۱ / ۱ / ۸ طعن رقم ۱۲۵۱ لسنة ۶۸ قضائیة).

 ب اذا كانت الخصومة في الدعوى لا تقوم الا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فان رفعت الدعوى على معوف كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصحهها أي اجراء لاحق . وكان

الثابت أن الطاعين قد اختصموا في دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذي تين أنه كان قد توفي قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فان الخصومة في الدعوى تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على ايداع صحيفتها أي أثر ولو كان الطاعون يجهلون وفاته اذ كان يتعين عليهم مراقبة مايطراً على خصومهم من وفاة قبل اختصامهم وتعجيل الطاعين للدعوى واختصامهم للورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على غير عمل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة . ( نقض 1707 ) / 1/ 1904 طعن رقم 1907 لسنة 24 قضائية ) .

 ٨ ــ صحيفة تعجيل الاستناف من الوقف او الانقطاع أو تجديدها بعد الفض لأول مرة .
 عدم توقيع محام عليها . لا بطلان . ضرورة توقيعه قاصر على صحف الدعاوى والاستناف فقط . علة ذلك . م ٨٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٩٩٦٨ بشأن المحامة ( تقابل المادة ٥٥ من قانون المحاماة الجديد رقم ٢٧ لسنة ٩٩٨٣ ، ولا خلاف ينهما بشأن هذه الخصوصية ) . ( نقض ٢٨ / ٢ / ١٩٨٣ الطعون أرقام ٢٤٢٠ ، ٢٣٧٠ . ٢٣٨٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

9 ــ من المقرر \_ـ وفقا للمادة ١٣٣ من قانون المرافعات \_ـ أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى ترفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الاخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، ولا يؤثر فى صحة الاعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة . ( نقض ٣ / ١٩٨٠ الجزء الاول ص ١٠٣٧ ).

١- سمفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٣ من قانون المرافعات أنه اذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الحصومة عن أحد الحصوم انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك ، الا أن الدعوى تستأنف سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها . ( نقض ٢٢ / ١ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٦٣٨ لسنة ٤٩ قضائية ) .

 ا ... متى كان الدائن قد طلب اشهار افلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فان اعلان الورثة لا يكون لازما وانما يجوز فم الندخل دفاعا عن ذكرى مورثهم .
 ر نقض ١٤ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٨٤ قضائية ، نقض ١٩٧٧/٣/٣ سنة ٢٠ العدد الاول ص ٤٧٣) .

١٧ \_ وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية قد نص في ماديه الاولى على أن تكون فذه الهيئة شخصية اعتبارية وأسند الها في المادين الثانية واخامسة تولى ادارة أموال الاوقاف واستيارها والتصرف فيها واستنادا الى هذا القانون قضت محكمة الاستناف بتاريخ ١٩٨ من مارس سنة ١٩٧٤ بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الاوقاف في تمثيل جهات الوقف ، وكان الثابت أن الحصومة استأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعون ألى المطعون ضده الاول ومدير هيئة الاوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لادارة قضايا الحكومة في ٣ من يوليه سنة ١٩٧٤ وأبانوا في هذه الصحيفة أن هيئة الاوقاف المصرية هي الى حلت محل وزير الاوقاف في اختصاصاته وفي تمثيل جهية الوقف على النداهي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر على ماتقضي به المادة ١٩٣٣ من قانون الموافعات أن

الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من قام مقام الخصم الذى تحقق فيه سببَ الانقطاع، فان في هذه الصحيفة المعلنة بتاريخ ٣ من يوليه سنة ١٩٧٤ مايكفي للافصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الاعتبارية هي الأصيلة المقصودة بذاتها في تعجيل سير الخصومة باعتبارها الجهة التي عينها القانون لتقوم مقام وزير الاوقاف الذي زالت صفته في النيابة عن جهات الوقف ، فيكون هذا الاعلان عملا اجرائيا صحيحا منتجا لاثاره قبل هيئة الاوقاف ، ولا يؤثر في سلامة هذا الاجراء ماورد بالاعلان من عيب في ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها ذلك أنه وأنَّ كان رئيس مجلس ادارة الهيئة هو الذي يمثلها في التقاضي طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ الا أن للهيئة مدير وهو عضو بانجلس المشكل لادارتها على ماجاء بنص المادة الثانية من هذا القرار ، الامر الذي يكون معه العيب الذي شاب الاعلان في هذا الخصوص لايعدون أن يكون خطأ في بيان شخص الممثل الذي عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأنَّ الهيئة ذاتها كشخص اعتبارى هي المعنية بتعجيل سير الخصومة وأنها صاحبة الصفة في الاختصام بديلا عن وزير الاوقاف التي زالت عنه الصفة في النيابة عن جهة الوقف ، لما كان ذلك كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر اذ لم يعتد باعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة الذي تم في ٣ من يولية سنة ١٩٧٤ كاجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فانه يكون قد اخطأ في تطيية القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن . ( نقض ١٩ / ٣ / ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الاول

١٣ ــ جواز ابداء الدفع بانقضاء الحصومة عند تعجيل أو تجديد السير فى الدعوى أو عن
 طريق رفع دعوى مبتدأة . ( نقض ٨ / ١٧ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٣٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

11 ـ ضم الدعويين المختلفين سببا وموضوعا . عدم اندماجهما ولو اتحد الحصوم . وحدة الموضوع والحصوم والسبب . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله . تعجيل الاستناف الصادر في أحدهما دون الآخر بعد انقطاع سير الخصومة يشمل الاستنافين معا . القضاء بأن التعجيل قاصر على ماعجل فقط . خطأ . ( نقض ٨ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٨١٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

10 - اغفال اختصام بعض ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة فيا . عدم جواز تمسك غيرهم من الخصوم بيطلان الإجراءات . مادة ١٩٣٣ مرافعات . ( نقض ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٢٧ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٧٤ سنة ٥٠ ألسنة ٥٠ ألم ١٩٨٤ سنة ٥٠ ألم ١٩٨٨ سنة ٥٠ ألم ١٩٨٨ سنة ٥٠ ألم ١٩٨٨ عن رقم ٧٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

17 حد انقطاع مير الخصومة . علم تأثيره في اجراءاتها التي تمت قبله . اعتبار الاجراءات التي تحت قبله . اعتبار الاجراءات السابقة . استناف السير في الدعوى بعد الانقطاع . وسيلته . بعبحيفة تعلن الى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة الى اعادة الاعلان . علة ذلك . مادة ١٩٣٣ مرافعات . ( نقض ٨ / ٦ / ١٩٨٩ طمن رقم ٨ - ٨ / ١٩٨٩ فمن رقم ٨ - ٨ و ١٩٨٩ نقض رقم ٢ - ٨ منة قص ٧ لا ١٩٨٥ فمن رقم ٢ - ٢ / ١٩٨٥ طمن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٥٠ قصالية ، نقض

۱۹۸٤/۵/۱۱ طعن رقم ۷۲۲ لسنة ۵۲ قضائية ، نقض ۸ / ۳ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۱۲۹۲ لسنة ۴۸ قضائية ) .

۱۷ ــ اغفال اختصام .أحدورثة الحصم عند تعجل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومه . عدم جواز تحسك غيره من الورثه بيطلان الإجراءات .

(نقض ۲۱/۲۱/۸۸۸ طعنرقم ۷۷۷ لسنة ۱۹۸۸/۱۲/۲۱

# مادة ١٣٤ الفصيل الثالث

# سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة

### مادة ۱۳٤

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى .

هذه المادة تطابق المادة ٣٠١ من القانون القديم.

# الشرح:

سقوط الخصومة معناه زواها والفاء اجراءاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى أو امتاعه مدة سنة ويشترط لتحقق ذلك شرطان أوضما عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتاعه عن موالاة السير فيها فاذا لم يكن عدم السير في الدعوى راجعا الى فعل المدعى كما اذا كان راجعا الى قبل مانع مادى لقيام حالة حرب أو مانع قانوني كما اذا وقف السير في الدعوى بسبب ضرورة النصل من محكمة أخرى في مسألة يتوقف على الفصل فيها الحكم في المدعوى الاصلية فانه لا تحتسب مدة المانع في الحالتين ضمن المدة المسقطة للخصومة . وتسقط الخصومة أيا كان سبب الوقف مواء كان ذلك راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون في المواد من ١٣٨ الى ١٣٣ أو كان ذلك راجعا لأسباب أخرى .

والشرط الثانى أن يستمر عدم السير فى الدعوى مدة سنة تبدأ كقاعدة عامة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى ولكن هناك حالة لا تبدأ فيها السنة من اخر اجراء صحيح فى الدعوى وهى الحالة المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ مرافعات .

ومن المقرر أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة يضاف اليه ميعاد مسافة ، ويحسب الميعاد بين مقر المحكمة التي قدمت اليها صحيفة التعجيل وبين مقر الخصم المراد اعلانه . وطلب السقوط يتعين أن ينصب على اجراءات الحصومة وعلى ذلك لا يجوز طلب اسقاط اجراءات التنفيذ .

ويعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التي تدخل في ولاية جهة القضاء المدني سواء أكانت مدنية أو تجارية أو من مواد الاحوال الشخصية وأيا كان موضوعها ولا يتصور أن تقف اجراءات الخصومة أمام محكمة النقيض لانها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم ( انقضاء الخصومة بغير حكم للدكتور أبو الوفا ص ١٦)

ويجب أن يتم الاعلان قبل مضى سنة ولا يغنى عن ذلك تقديمه لقلم المحضرين .

ولا يعتبر جهل المدعى بورثة المدعى عليه الذى انقطعت الخصومة بسبب وفاته علرا مانعا لوقف سريان ميعاد سقوط اختصومة . ويشترط فى الاجراء القاطع لمدة السقوط أن يكون صحيحا فى ذاته أو يعتبر كذلك بعده التمسك بتحييه فى الوقت المناسب كما يشترط فيه أن يكون من اجراءات الخصومة ذاتها ومقصود به موالاة السير فيها فلا يعد كذلك العمل الذى يتخذ خارج الحصومة ولو كان تصرفا قانوني كطلب المساعدة القضائية أو الاقرار فى دعوى أخرى بقيام الخصومة الموقوفة ولا اعلان حكم النقض والاحالة ، وفى هذا المجال تعير الخصومة فى الاستناف مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة فلا يجرى على الواحدة منها مايجرى على الاخرى من أحكام الوقف أو السقوط فاذا الحد حكم صدر فى شفى من النزاع ثم وقف السير فى هذا الاستناف فان مبدة سقوط المتوسومة فى الاستناف فان مبدة سقوط المتوسومة فى الاستناف كان مبدة سقوط المتوافقة فى الاستناف كان مبدة المتوافقة فى المتوافقة فى الاستناف كان مبدة المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى الاستناف كان مبدة الاستناف كان مبدة المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى الاستناف كان مبدة المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى المتوافقة فى الاستناف كان المتوافقة فى المتوافقة

واذا كان الوقف جزائيا سرت مدة السقوط من تاريخ انهاء مدة الوقف وان كان اتفاقيا اعتبر المدعى تاركا وعدى المنافي اعتبر المدعى تاركا دعواه ان لم يعجلها في خلال الثانية أيام التالية وان كان تعليقيا وقف سريان مدة السقوط طيلة المدة التي استغرقها استصدار الحكم المطلوب في المسألة الأولية بجيث تحتسب في مدة السقوط المدة السابقة على رفع الدعوى التي كلف الخصم برفعها والمدة اللاحقة لصدور الحكم النهائي على النحو الذي سنينه بشيء من التفصيل في الصفحة التالية . ولايجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقص بانقطاع مدة السقوط .

وسقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها (كال عبد العزيز ص ٢٩٨٨) . وليس لغير المدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة ، وإذا تنازل عنه المدعى عليه فلا يجوز له أن يعود للعسك به .

ويعتبر التعرض لموضوع النزاع تنازلا عن التمسك بسقوط الخصومة ، غير انه لا يعتبر كذلك طلب التأجيل للاطلاع على المستدات المقدمه وكتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستناف واذا أوقف السير في الدعوى بأى سبب وأثناء سريان مدة السقوط تحقق سبب من أسباب الانقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها ، لم يترتب على ذلك وقف سريان مدة السقوط السارية ، وانحا تبدأ مدة سقوط جديدة في حق من قام مقام الحصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع ويطبق في شأن هذه المادة حكم المادة ١٣٥ ( مرافعات أبو الوفح الطبعة التائية عشر بعد 21٨

واذا قررت المحكمة استبعاد الدعوى من قائمة الجلسة لعدم سداد رسوم الدعوى أو جزء منها وفتى ماتقضى به المادة ١٣ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ فان ميعاد سقوط الدعوى بيدا من تاريخ الاستبعاد .

وف حالة مااذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة فان ميماد سقوط الحصومة يبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض واذا تباطأ قلم كتاب محكمة النقض في أرسال ملف الدعوى الى المحكمة التي أحملت اليا الدعوى حتى مضت سنة ثم أرسله بعد ذلك وعجل السير في الدعوى ودفع الحصم بسقوط الحصومة تعين على المحكمة أن تحييه لطلبه رغم أن قلم السير في الدعوى ودفع الحصم بسقوط الحصومة تعين على المحكمة أن تحييه لطلبه رغم أن قلم

كتاب محكمة النقين هو الذى تسبب فى السقوط لذلك يتين على الخصم الذى نقض الحكم لمصلحته أن يتابع دعواه وأن يحث قلم كتاب محكمة النقض على أرسالة ملف الدعوى غكمة الاحالة وأن يتخذ فى ذلك هميع الاجراءات الادارية والقانونية بل يجوز له أن يعجل السير فى الدعوى قبل أرسال ملف الدعوى الى محكمة الاحالة وفى هذه الحالة تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بضم الملف .

واذا تسبب قلم كتاب محكمة النقض في الحكم بالسقوط على النحو المنقدم بعدم ارساله ملف الدعوى فهل يجوز لمن أضير في هذا الحكم أن يرجع على وزارة العدل بتعويض الضرر الناتج عن خطأ موظفى قلم كتاب محكمة النقض الثاء قيامهم بوظائفهم وذلك على أساس مايقره القانون المدفى من مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . في تقليرنا أنه لا يجوز ذلك لان خطأ قلم كتاب محكمة النقض ليس هو السبب المباشر للحكم بالسقوط وانما السبب المؤثر هو عدم قيام أحد من الخصوم بتعجيل السير في الدعوى دون انتظار لارسال الملف .

وفى حالة ما إذا أوقفت المحكمة الابتدائية او الاستنافية الدعوى وقفا تعليقيا وفقا للمادة المحكم المادة كاذا قضت بالوقف حتى تفصل محكمة الجنح فى دعوى جنائية يترقف عليها الفصل فى الدعوى المدنية فان ميعاد سقوط الخصومة بيداً من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية لانه هو الامر الذى علقت عليه المحكمة المدنية السير فى دعواها ( الحكم وقم ٣٤ ) ، اما اذا عجل الدعوى من الايقاف رافعها قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بالوقف خشية السيوط فان المحكمة التى اوقفت الدعوى يتعين عليها ان تقضى باعادة الدعوى الى الوقف .

وف حالة ما إذا رفع استناف وقضى بالغاء الحكم المستانف فطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض نقضت الحكم واحالت الدعوى للمحكمة الاستنافية لنظر الدعوى من جديد فمن ذا الذى يقع عليه عبء موالاة الاستناف .

فى تقديرنا أن العب، يقع على المستأنف الذى رفع الاستناف ونظر لاول مرة ذلك أنه يترتب على نقض الحكم أن يعود الخصوم الى ماكانوا عليه قبل أن ينقض الحكم وبالتالى فان من أقام الاستناف يظل فى حكم المستانف حى مع نقض الحكم ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة الاستنافية قد الغت الحكم المستأنف لأن ذلك ليس من شانه أن يؤثر فى صفة الخصوم كما سبق أن أوضحنا كما أن المحكمة الاستنافية حينا تنظر الدعوى بعد نقض الحكم ستنظره على أساس مارفع عنه الاستناف.

ومن المقرر أن قواعد سقوط الخصومة لا تطبق فى الطعن بالنقض لان سير الاجراءات فى النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم .

# احكام النقض:

 ا ـ يشترط في آخر اجراء صحيح في الدعوى والذي تبدأ به مدة السقوط أن يكون صحيحا في ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعييه في الوقت المناسب. ( نقض ٥ / ٤ / ١٩٧٧ في الطعن ١٩٩٩ لسنة ٣٤ قضائية ).

٣- نقض الحكم لا ينشئء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتاب الخصوم السير ف الحصومة الآصلية أمام محكمة الاحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الاحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه الحكمة الاعراق عن الحضوم ، فسيتأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعمن بناء على طلبه الى الطرف الاعرفى خلال سنة من صدور حكم النقض . ( نقض ٣٥ / ٣ / سنة ٢٥ ص ١٣٥٥).

٤ ــ متى كان القطاع الخصومة راجعا الى وفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه لمي ضورة الدعوى تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة يهنة وبين مورثهم ، ويكون عليه موالاة السير فى اجراءاتها فى مواجهتهم قبل انقضاء سنة ، ولا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذرا مانعا بل عليه هر البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله او امتناعه ، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى المهاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الاخرون من هؤلاء قد اعلنوا فى المهاد . ( نقض ١٠ / ١ / ١ / ١٩٧١ سنة ٢٥ ص ١٩٣١)

الاجراء القاطع لمدة سقوط اخصومة يجب اتخاذه فى ذات اخصومة الاصلية قصدا الى استناف السير فيها وأي عمل خارج نطاق الحصومة ولو كان تصرفا قانونيا لايقطع هذه المدة فالوفاء الجزئى ان صح اعتباره عملا قانونيا ينطوى على الاقرار بالحق بذاته ويمنع تقادمه الا انه ليس اجراء من اجراءات الحصومة مقصودا به المضى فيها ( نقط ۱۷ / ۲ / ۱۹۶۲ سنة ۱۷ ص ۲۲٪)

 ٧ ــ متى تين أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الاستناف بل طلب الحكم بسقوط حتى المستأنف في التمسك بالحكيم الصادر مها يتعين غير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعا أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة ومتتجة لإثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة ( نقض ٧ / ٣ / ٥٠ سنة ٨ ص ٢١٠).

٨ ــ لا يعاب على الحكم الا يعد طلب الاعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة ولو كان الفصل فى الموقت هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسنى لذلك رفع الدعوى فى الوقت المناسب ، فان صاحب الحق ، وهو المطالب بالمحافظة عليه ، قد كان عليه ان يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت . ( نقض ٢٦ / ١١ / ١٩٤٢ مجموعة التقعن في ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٢٨٦ قاعدة رقم ١٧٤) .

٩ ــ اذا كان حكم النقض قد صدر لصلحة المستأنف فى الحكم النقوض فيجب عليه اذا ماأراد عتابعة السير فى الحصومة أمام عكسة الاحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم ماأراد عتابعة السير فى الحصومة أمام عكسة كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الحصومة وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار انه الحر اجراء صحيح فى الدعوى . ( نقض ٧ / ٢ / ٢ سنة ١٨ ص ١٣٧ ) نقض ١٠ / ٣ / ٢٠ سنة ١٧ ص ١٤٥ ).

 ١٠ ــ سقوط الخصومة لمضى اكثر من سنة على اخر اجراء صحيح هو ممايتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث اذا بدأ منه مايدل على انه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . ( نقض ٣٣ / ٣ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ٢٥٦) .

١١ \_ اذا كان المستأنف في الاستئناف الفرعي يعتبر مدعى عليه في الاستئناف الاصلى فانه يكون ذا مصلحة محققة في سقوط الحصومة في هذا الاستئناف ولما كان الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الاصلى ويزول بزواله فانه متى حكم بسقوط الحصومة في الاستئناف الاصلى فان ذلك يستميع حيا وبحكم القانون زوال الاستئناف الفرعي ومن ثم فلا حاجة لاشتراط نزول المستأنف فرعا عن استئافة قبل طلب سقوط الحصومة في الاستئناف الاصلى ( نقض ١٠ / ٣ / ١٩٦٦ ) .

١٧ ـ يشترط فى الاجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الاصلية وأن يكون مقصودا به السير نحو الفصل فى الدعوى كما يتعين أن يتخد فى مواجهة الخصم الآخر . فاذا كان النزاع فى الدعوى الاصلية يدور حول تسليم اطيان فلا يعتير من الاجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط بوقع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الاطيان تحت الحراسة ولا تقديمه لقلم كتاب احدى محاكم الاستناف \_ بعد نقض الحكم الصادر فى الدعوى من الحدى محكمة أخرى تمهيدا للفصل فى الاستناف . ( نقض ١ / ٥ / ٥٥ سنة ٩ ص ٣٨٣) .

١٣ ـــ ان النظر فى أثر سقوط الخصومة فى الاحكام الصادرة فى القضية انما يعنى تلك الاحكام الني تكون قد صدرت فى الخصومة الاصلية لا تلك الني تصدر فى ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف الى تحقيق هذا الطلب . ( حكم النقض السابق) .

12 ــ اذا كان المستأنف عليه فم يتمسك بسقوط اختصومة في الجلسة التي حددت تنظر الاستناف بل أبدى طلبات في موضوع الاستناف عما مفاده أنه اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة الآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود ويتمسك بسقوط الخصومة . ( نقض ١٩٦٣/٣/١٤ سنة ع.د ص ٣١٣) .

١٥ هـ مقتضى نص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات ( السابق ) أن الحكم إذ أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بالقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى على موالاة السير فيها الا بعد انقضاء أكثر من سنة ، فان الحكم لا يكون قد حالف القانون . ( نقض ٣٨ / ٦ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ١٤٥٧ ) .

١٦ - تعجيل الدعوى لعدم انقصاء سنة من تاريخ انقطاع سير الخصومة . أثره . سقوط الخصومة . لا يغير من ذلك توجيه اعلان بالتعجيل لم يتم قبل انقضاء السنة . (نقض 19٧٧/١٢/١ طعن رقم ٥٠٧ لسنة ٤٤) .

١٧ ــ استبعاد انحكمة للقضية من جدول الجلسة لعنم سداد الرسوم . انقضاء سنة من تاريخ استبعادها دون أن يقوم المستأنف بتعجيل القضية . أثره . للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة . ( نقض ٢٧ / ٦ / ٧٧ سنة ٧٧ ص ١٤٠٠ ) .

10 - طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة القانونية . لا يشوبه ثمة تعسف في استعمال الحق . ( نقض ١٩٥١ / ١ / ١٩٥٠ طعن رقم ١٤٥١ لسنة ٤٨ قصالية ) . ١٩٥ - عدم اعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقف الدعوى جزاء قبل انقضاء سنة من اخر اجراء صحيح فيها . الره . سقوط الخصومة . لا عرق بتاريخ ايداع صحيفة التعجيل قلم كتاب الحكمة . ( نقض ٢ / ٢ / ١٩٧٨ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٤٥ ) .

٧٠ - حكم المادة ١٣٤ مرافعات كما يسرى على الجنمومة امام محكمة أول درجة فانه يسرى عليها في مرحلة الاستناف على مايستفاد من نص المادة ١٣٦ مرافعات ، فاذا استمر عدم السير في الاستناف مدة سنة من آخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتاعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط المخصومة سواء كان عدم السير فيها راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو الى أساب اخرى ذلك أن نص المادة من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتاعه ، اذ أن سقوط المخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يصبب في عدم السير في المدعى المفاد او امتاعه مدة سنة اذا طلب صاحب المصلحة اعمال ذلك الجزاء .

٧١ ــ تقضى المادة ١٦ من قانون المرافعات بأنه اذا كان المحاد معينا في القانون للحضور أو لمبلغرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومترا بين المكان الذي يجب الانتقال اليه على أن لايتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة ايام ، الانتقال الذي تعبد المسافة القررة بيا بانسبة لمن ولما كان الانتقال الذي تعيد المسافة القررة بالمادة ١٦ والذي تصرف اليه مواعيد المسافة القررة بيا بانسبة لمن يكون موظيم خارج البلاد هو ــ وعلى ماجرى به قضاء هلمه المحكمة لــ انتقال من يستلزم الاجراء موطنيم خارج البلاد هو ــ وعلى ماجرى به قضاء هلمه المحكمة لــ انتقال من يستلزم الاجراء بإصافة ميعاد مسافة الى ميعاد المسافة الى ميعاد المسافة وفقا لما المسافة الى من هاد المسافة وفقا لما كان الاجراء الذي يطالب المطاعن من المنافق وفقا لما تصافة مهاد المسافة وفقا لما كان الاجراء الذي يطالب المطاعن ضدها ، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بيدا الاجراء هو انتقال المضر من مقر الحكمة التي قدمت وحصيفة التعجيل الدي يقتضيه التيام بيدا الاجراء هو انتقال المضر من مقر الحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل اليا الى على من يراد اعلان يا فان ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد المعان صحيفة التعجيل كتسب على أساس المسافة بين هذين المجلين وإذ كانت المحكمة التي قدمت اليا صحيفة التعجيل يحسب على أساس المسافة بين هذين المهاين وإذ كانت المحكمة التي قدمت اليا صحيفة التعجيل يحسب على أساس المسافة بين هذين المهاين وإذا كانت المحكمة التي قدمت اليا صحيفة التعجيل يحسب على أساس المسافة بين هذين المهاين وإذا كانت المحكمة التي قدمت اليا

صحيفة التعجيل كانته بجمهورية مصر العربية وكان محل المطعون صديعا بيا فانه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند اعلانها أربعة أيام عملا بنص المادة ١٦ مرافعات ولا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر اقامته الحمهورية العربية اللبية تما يرر اعطاءه ميعاد مسافة قدره سعون يوما عملا بالمادة ١٧ مرافعات أربستي له خلاله الحضور من ليبيا واعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذك أن مؤدى نص المادة ١٣٤ مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر اجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم باعلانها والا كانت دعواه عرضة لان يحكم بسقرطها. ولا يحسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الاجراء وهو الاعلان الا في نطاق مايقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت اليها صحيفة التعجيل الى مقر الحصم المراد اعلانه . ( نقص ١٨ / ٢ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٥١٠ ) ، نقض ١٩ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول

٣٧ \_ تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجراءين جوهرين هما تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصم ببلده الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار الها وذلك اعمالا لص المادة الحاصة من قانون المرافعات التي تص على أنه اذا نص القانون على عيماد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر المعاد مرعا الا اذا تم اعلان الحصم خلاله ، هيماد حتمى لاتفاقت المادة ٣٦ / ١ مرافعات من أن الدعوى ترفع الى انحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالسبة لتعجيل السبر في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر المهاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلالك . ( نقض ٣ / ١٩٧٨ / ١ العدون بعد وقفها فلا يعتبر المهاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلالك . ( نقض ٣ / ١٩٧٨ / ١ العدون بعد الأول ص ١٠٠٥ )

٣٤ ــ الأجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة . شرطه . أن يكون من اجراءات الخصومة ذاتها مقصودا به المضي فيها . ( نقص ٥ ٣ / ٥ / ١٩٨٢ طعن رقم ٥٦١ السنة ٤٧ قضائية ) .

٧٠ ــ لما كان من المقرر وفقا للمادة ٩٣٣ من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الحصم الذي توقى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الاخر أو بصحيفة تعلن الى هذا البطرف بناء على طلب اولتك ، وكان لا يؤثر في صحية الاعلان علم نظر الدعوى, في الجلسة المحددة ، وكان توقيع الجزاء بسقوط الحصومة مناطة عمم السبر في الدعوى الدعوى الدعوى الدعوى المحومة اذ أن سقوط الحصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى اذ أن سقوط الحصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بنقط بحلسة بفعله أو المتاحدة ذلك ، لما كان ذلك ، وكان العاطن يؤسس نعيم بانقضاء الحصومة على بطلان العلام على الدعوى لم تنظر بحلس بانقضاء الحصومة على بطلان العالم كانت عددة لنظرها وظلت غير عداولة بالجلسات حتى أمر رئس المحكمة بعديد جلسة ٧ / ١ / ١ / ١٩٧٧ النظرها ، واذ كان الدعى بيطلان الاعلان اللغار البدار اله فذا السب لا يقوم على اساس قانوني صحيح ، لان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لا يؤثر على السبب لا يقوم على اساس قانوني صحيح ، لان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لا يؤثر على

صحة الاعلان ، فلا على الحكم المطعون فيه ان النفت عن الرد على هذا الدفاع الذى لا يقوم على أساس صحيح ، واذ كان عدم نظر الدعوى بالجلسات حتى حددت فا جلسة العرب الم 1947/1/ لم يكن بفعل المدعى او امتاعه ، فان الدفع بسقوط الخصومة لايكون قائما على أساس صحيح ولا على الحكم المطعون فيه ان النفت عن الرد عليه . ( نقض ١٩٨٠/٤/٣ سنة ٣١ الجزء الاول ص ١٩٨٠) .

٢٦ – تنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أنه و لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ۽ . مما مؤداه أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفي مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير في اجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح تم في الخصومة ، ولا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذرا مانعا بل عليه البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه ، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الاخرون من هؤلاء قد اعلنوا في الميعاد . وانه لا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله ، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد ويسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة كما أن حكم المادة سالفة الذكر كما يسرى على الخصومة أمآم محكمة أول درجة فانه يسرى عليها في مرحلة الاستثناف على مايستفاد من نص المادة ١٣٦ مرافعات فاذا استمر عدم السير في الاستثناف مدة سنة من آخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المُستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة . ﴿ نِقَصْ ٢٦ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٢٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٢/٥/٣٠ طعن رقم ٥٦١ لسنة ٤٧ قضائية ، نقض ١٩٨٦/١/١٤ طعن رقم ٧٣٢ لسنة ٥٦ قضائية ، ١٩٧٤/١٢/١ سنة ٢٥ صـ ١٣٩١ ) .

٧٧ — النص في المادة ١٤٠ / ١ من قانون المرافعات على أنه في جميع الاحوال تنقضى المخصومة تبعضى ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الحصومة تنقضى بمضى المدة ايا كان سبب انقاطعها أو وقفها مالم يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى اجراء صحيح في الحصومة تنقطع به المدة ، وقصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا وتعليقها بالمخاكم ولان احكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشعول المحوطين فيه ، وتمة حالات منها الوقف اعمالا لنص المادة ١٣٩ من قانون المرافعات تكون الحصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات رئيس كذلك في حكم المادة ١٤٠ / ١ المذكور والذي يكون حافزا للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة . ( نقض ٢٦ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٥٠ قضائية ).

٢٨ ــ نقش الحكم الصادر من محكمة الاستناف . أثره . زواله وعودة الخصوم الى
 مراكزهم الأولى . خضوع الخصومة أمام محكمة الاستناف للسقوط وتبدأ ملة الانقضاء من

تاريخ صدور حكم النقضى لا يغير من هذا النظر أن يكون حكم النقض قد تأشر عليه بما يفيد ارساله نحكمة الاستناف في تلويخ لاحق لانقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في المادة ١٣٤ مرافعات . ( نقض ٣٣ / ٢ / ١٩٨٤ الطعنان رقما ١٣٣٩ ، ١٣٣١ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٣ / ١١ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٧٠ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٣٩ ـ من المقرر انه يترتب على نقض الحكم كليا والاحالة عودة الخصومة والخصوم الى مركز هم الاولى سواء صرح بذلك حكم الفقض أو لم يصرح مما مؤداه أن تعود الطاعنة الى مركز المستأنفة ويعود المطعون ضدهم الى مركز المستأنف عليم واذ كان مؤدى نص المادين ١٣٤، ١٣٩ من قانون المرافعات أن لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السرق الدعوى بفعل الحرء صحيح من اجراءات النقاضى ، وأن مقتضى ذلك أنه اذا استمر عدم السيرق الاستئاف اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتاعه كان للمستأنف المهتناف ملدة سنة من آخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتاعه كان للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الحصومة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحصومة في الاستئاف عليم ، بسبب الحكم بسقوط الحصومة إلى المستأنف عليم ، بسبب الحكم بعدم الطاعنة (المستأنف عليم » بسبب الطاعنة (المستأنف) لاستئافها كلال سنة من تاريخ صدور حكم عكمة الفض علم مجمع المقانون أو أخطأ في المدعون فنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في المعين رقم ١٩/١ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٨١ له. ١٩/٤ العمة ١٩/٤ العمة عليم المعين وقد خالف القانون أو أخطأ في طعر رقم ١٩/١ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٨١ له. ١٩/٤ له. ١٩

. ٣ \_ نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العددة الى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها ، فاذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستناف حلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة ١٣٤ من قانون المرافعات ، وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي في الدعوى ، ولايغير من ذلك وفاة محامي الطاعن ــ الصادر حكم النقص لصالحه ــ قبل صدور الحكم ، ذلك أن حكم النقض السابق كان حضوريا بالنسبة للطاعن لانه هو الذي رفع الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم ومن ثم فان علمه بصدوره يعتبر متحققا قانونا ولا ينتفى هذا العلم بوفاة المجامي الذي كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لان هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه وبين الوقوف على ماتم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاحالة قبل أن يدركها السقوط ، فليس المحامي هو السبيل الوحيد الى معرفة الحكم ، ومن ثم فان وفاة محامي الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة واذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الخصومة لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة باهماله ، فانه لايكون قد خالف القانون . ( نقض ٢٩ / ١١ / ١٩٧٧ سنة ٢٨ الجزء الثاني ص ١٧١٧ ، نقض ١٤ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣١ من انعقدت الدعوى صحيحة طبقا للاجراءات التي رسمها القانون ، وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الحصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الاجراءات من البطلان قامت الحصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من المصل فيا مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيا ، وكان الطعون ضدها ) لعدم مساحة وكانه عنها ، فان الحكم المطلون فيه اذ التهى الى رفقين هذا اللغه يكون صحيح المنبح ويكون النعى على الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه في هذا الحصوص با ياكان وجد الرأى فيه حسير منتجر ( نقض ٢٨ / ٤/ ١٩٨٣ طعن رقم ، ١٥ لسنة ٤٩ قضائية ) ٢٣ مَكرر العاد المصلوص عليه في المداد ٢٨ مرافعات في الحالة الأولى وفي المادة ١٩٣٤ مرافعات في خلال المياد المصلوم عليه في المداد ٢٨ مرافعات في الحالة الأولى وفي المادة ١٩٣٤ مرافعات في أخلال المناذ المناز عن عن ذلك تقديم مسعيقة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الآجال . عنالفة ذلك . أثره . الحكم بسقوط المحصومة . لا يغير من ذلك مسيق صدوراحكام قطعية في المدعوى بوقف السير فيها وبعدم الاحتصاص . مادة ١٣٦ ، ١٣٧ مرافعات . ( نقص ٢٢ / ٤ / ١٩٧ طعن رقم ٩٦ ٩ السنة ٥٠ قضائية ) .

٣٧ \_ الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى . أثره . عدم جواز القصل في موضوع الدعوى قبل تفيد مقتضاه وعدم سقوط الحصومة بمضى المدة . ( نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٦ طمن رقم ٣٧٠ لسنة ٥١ قضائية ) . وهم محمد أول درجة كما تسرى على ٣٠ ممكرر \_ تسرى أحكام سقوط الحصومة على الخصومة أمام محكمة أول درجة كما تسرى على خصومة الطعن بالاستئاف به تطبيقاً لنص المادة . ٤٤ من ذلك القانون . ولما كان الطعن بطريق عدد على على المنتف إذ هو طريق غير عادى لم يخزه قانون المرافعات في الاحكام النهائية إلا الأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذي ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالأحالة إلى حكم المادة ١٩٤٤ على غرار النص الوارد في الاستئاف ، بل أن هذه النصوص تضمنت إجراءات اعداد الطعن وتجهيره ثم أو غيره من الحصوم ، ومن ثم فكون خصومة الطعن بالقض ذات طبيعة خاصة تشرق عن رحمت الابتدائية أو خصومة الطعن بالقض ذات طبيعة خاصة تشترق على الحصومة في مرحلتها الابتدائية أو خصومة الاستفاف فلا تقبل أن يرد عليها نظام السقوط . الحصومة في مرحلتها الابتدائية أو خصومة اللعمن القض ٢٩ / ١ / ١٩٨٩ الطعنان رقما ٣١١ لسنة ٥٢ قضائية ، ٢٩٧٤ لسنة ٥٠ قضائية ) . نقض ٢٩ / ١ / ١٩٨٩ الطعنان رقما ٣١٠ سنة ٥٦ قضائية ) . نقض ١٩٠٤ العنان . وهما ٣١٠ لسنة ٥٦ قضائية ) . فضائية ) . قضائية ) .

۳۳ ــ عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه وانقضاء سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات النقاضى . أثره . سقوط الخصومة . مادة ١٣٤٤ موافعات . ( نقض ١٩٨٦/٦/٢٢ طعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٤٩ قضائية ، نقض ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٢٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٦ / ٧ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ ص ٢٠٤ ) .

٣٤ ــ سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها . ماهيته . عدم جواز الحكم به مالم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز اتنازله عنه صراحة او ضمنا وبالتعرض لموضوع النزاع . طلب النأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات

أو طلب شطب الاستناف . لا يعتبر تعرضا للموضوع أو تنازلا عن الدفع بسقوط الخصومة . ( نقض ٤ / ١٩ / ١٩٨٥ طعن وقم ١٠٠١ -لمسنة ٥٣ قضائية ، نقض ٣ / ٤ / ١٩٨٠ سنة ٣٦ ص ١٠٧٧ . نقض ٣٣ / ٣ / ١٩٦٦ سنة ١٧ ص ٢٥٤ ، نقض ١٩٨٨/١١/٣ طعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٥ \_ نقض الحكم والاحالة الى محكمة الاستثناف للفصل فيها من جديد . مدة سقوط الحصومة . بدؤها من تاريخ صدور حكم النقض باعباره آخر اجراء صحيح فى الدعوى لا من تاريخ اعلانه . ( نقض ١٩٤ / ١ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٥١ لسنة ٥٤ قضائية ) .

٣٦ \_ زوال صفة محامى الحصم لا يحول بينه وبين الوقوف على ماتم فى الطعن وتعجيل الحصومة أمام محكمة الاحتالة قبل سقوطها . الحكم بسقوط الحصومة فى الاستثناف مؤداه . اعتبار الحكم المستأنف نهائيا . ( نقض ١٤/ ١ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٠١ لسنة ٥٤ قضائية ، نقص ٢٩/ / ١١ / ١٩٧٧ سنة ٨٦ العدد الثاني ص ١٧١٧ ) .

٣٧ \_\_ سقوط الخصومة . مادة ١٣٤ مرافعات . انقضاء الخصومة مادة ١٤٠ مرافعات . ماهية كل منهما . وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانونى . ( نقض ٢ / ٣ / ١٩٨٨ طعن رقم ٩٦٠ لسنة ٩٦٠ هيئة عامة ) .

٣٨ ــ مقوط الخصومة . جزاء مقرر لمصلحة الخصم . له التازل عنه صراحة أو ضمنا . ليس للخصم بعد تنازله عنه معاودة التمسك به . ( نقض ٢٨ / ٤ / ١٩٨٨ الطعنان رقما . ٢٠٣٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٩ ــ سقوط الخصومة . قابليته للنجزئة عند تعدد المدعى عليهم . مالم يكن موضوعها غير قابل للنجزئة . ( نقض ٢٨ / ٤ / ١٩٨٨ الطعان رقما ٢٠٩٧ ، ٢١٣٧ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ٣١ / ٣ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الاول ص ٨٨٤ ) .

• ٤ - الدفع بسقوط الخصومة. تقديمه الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى. اتصاله يمصلحة الخصوم. فم التازل عنه صراحة أو ضمنا. صدور مايدل على أن الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته قد نزل عن التحسك به . لا يصح أن يعود الى مااسقط حقيفيه. ( نقض ١٩٨٨/٦/٣٦ طمن رقم ١٩٨٨ لم المعن رقم ١٩٨٨ طمن رقم ٢١١ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢١١ ١٩٨٩/٥/١٧ طمن رقم ٢١١ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ١٩٨٩/٥/١٨ طمن رقم ٢١١ لسنة ٥٥ قضائية .

١٤ ــ الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها . مقتضاه . أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد المنصوص عليها في المادتين ١٣٤ ، ١٤٠ مرافعات . مؤداه . استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الخصومة مانع من سريان مدة السقوط او الانقضاء . علة ذلك . أثره . وقف جميع اجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع . مادة ١٣٣ مرافعات . ( نقض ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٣٤ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٣٠ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨ / ١٩٨٨ معن رقم ٣٤٧ ، نقض ١٩٨٨ المعدد الاول ص ٣٤٧ ، نقض ١٩٧٨ / ١٩٧٨ منة ٩٣ المعدد النافي ص ٣٤٧ ) .

٣٤ ــ معاد السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقا للمادة ١٣٤ مرافعات عدم اعباره مرتجا الا اذا تم اعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله . مادة ١٣٥ مرافعات عدم كفاية ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمه لقلم المحضرين في غضونه . ( نقض ٣١ / ٣ / ١٩٨٧ طمن رقم ٤٠٠ السنة ٥٣ قضائية ) .

٣٤ \_\_ التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة . مناطه . إيداعمن شرع السقوط لمصلحته مايدل على اعتبار الخصومة قائمة ومنتجه الآثارها يعد نزولا ضمنيا .

\$2 \_\_ الدفع بانقضاء الخصومة فى الدعوى . عدم جواز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض .

2 ــ سقوط الخصومة لمضى اكثر من سنة على اخر اجراء صحيح فيها . ماهيته . مادة
 1 مرافعات . عدم جواز الحكم به مالم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز تنازله عنه
 صراحة او ضمنا . سريان حكم النص سواء كان موضوع الدعوى قابلا او غير قابل للتجزئه .

٣٤ ـــ المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ان نقض الحكم لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الحصومة الاصلية امام محكمة الاحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم ، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة الانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى إذ أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجرى على نظام الدفاع المكتوب الذى يديه الحصوم سلفاً فى مذكرات المقامن مهياً للحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فان حكم النقض يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فان حكم النقض يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكم عليه به مفترض دائماً وتنتهى الحصومة فى الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض الحراء وعلم والقانون الايوجب إعلائه للخصوم ومن ثم يعير تاريخ حكم النقض هو آخر إجراء صحيح فى الحصومة ومن ثم يعير تاريخ حكم النقض هو آخر إجراء صحيح فى

ر نقص ۱۹۹۲/۲/۲۰ طعن رقم ۲۴۰۷ لسنة ۵٦ قضائية ، نقض الطعن رقم ۲۴۴۸ لسنة ۵٦ ق. جلسة ۱۹۷۹/۱/۱۵ ، نقض جلسة ۱۹۷۴/۳/۲۵ مجموعة المكب الفنى السنة ۲۵ ص ۵۳۸ ، نقض جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ مجموعة المكب الفنى السنة ۲۱ ع ۳ ص ۱۳۵٤ ) . ٧٤ \_ إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ المهادة في تعجيل السير في الاستناف بعد نقض الحكم \_ قامت بتعجيل الاستناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في ١٩٨٥/١٠/٢ وأعلنت في ١٩٨٥/١٠/٢ وأعلنت في ١٩٨٥/١٠/٢ بعد انقضاء مبعاد السنة ، وإذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحصومة في الاستناف بناء على طلب المطعون ضدد بسبب عدم تعجيل الطاعنه المستألفة لاستنافها في خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القابون .

4. \_ لئن كان انقطاع سير الحصومة يتم بحكم القانون بوفاة احد الحصوم أو يفقد أهليته أو بزوال صفة من كان بياشر الحصومة عنه ، إلا أن ذلك بمجرده لا يستنبع احتساب بدء مواعيد سقوط الحصومة أو انقضائها في تاريخ تحقق سببه مالم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الحصوة فيها يعد مانعاً من سريان مدة سقوطها أو انقضائها وإذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اقدن بالصواب .

## ( نقض ۲۰ /۱۹۹۲ طعن رقم ۱۸۷۳ لسنة ۵۷ قضائية )

٩ عــــ الحكم بسقوط الخصومة . شرطه . أن يكون عدم السير فى الدعوى راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . تراخى قلم الكتاب فى إخبار الخصم بحكم الإحالة والجلسة المحددة لنظر الدعوى . لايميز الحكم بسقوط الحصومة .

٥٠ ــ سقوط الحصومة لمضى اكثر من سنة على آخر اجراء صحيح . مادة ١٣٤ مرافعات . عدم جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا بالتعرض لموضوع النزاع .

٥١ ـــ التزام المدعى ومن فى حكمه بتسيير دعواه مالم يعفه القانون . مؤدى ذلك . تحمله عبد الثبات أن عدم السير فى الحصومة لا يرجع الى فعله أو امتناعه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والزامه المستأنف عليه بتعجيل سير الاستثناف بعد نقض الحكم . خطأ .

٣٥ ــ التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب ابداوه قبل التكلم في الموضوع . مناطه . ابداء الدفع باعتبار الاستثناف كان لم يكن . ليس تعرضا للموضوع يسقط الحق في التمسك

بانقضاء الخصومة فى الاستثناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها . ( نقض ١٩٩٣/٣/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٧٥ قضائية )

 ٣ ــ الاجراء المانع من سقوط الخصومة . شرطه . أن يكون صحيحا أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه في الوقت الناسب .

(نقض ١٩٩٣/٢/٢٥ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٥٧ قضائية)

### مادة ١٣٥

لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام من فقد اهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى يبنه وبين خصمه الاصلى

هذه المادة تطابق المادة ٣٠٢ من القانون القديم .

# الشرح:

يراعى انه اذا وقف السير في الخصومة قبل انقطاعها ثم اعلن الورثة أو من في حكمهم بوجود الخصومة احسب اجل جديد للسقوط يبدأ من تاريخ ذلك الاعلان ولا تحسب مدة الوقف السابقة على الانقطاع أي أن مدة السقوط لا تقف لا نقطاع الخصومة اثما يبرتب على الانقطاع سريان مدة جديدة تبدأ في حق الورثة ومن في حكمهم من تاريخ اعلائهم بوجود المخصومة ويقطع مدة السنة المسقطة للخصومة تعجيلها من جانب احد الحصوم قبل صفى السنة ويشترط في التعجيل الذي يترتب عليه هذا الاثر ثلاثة شروط أولها أن يكون مستوليا الشروط صحته وثانيها أن يكون صادرا من أحد الخصوم وموجها للخصم الاخر فلا يكفى الاجراء الذي يوجهه قلم الكتاب، وثالثها أن يكون الاجراء متعلقا بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها ومقصودا به استثناف السير فيها فلا يجدى مايبادله الخصوم من انذارات أو تسيهات أو طلب صفم ملف أو مفاوضات الصلح أو الاقرار في دعوى أخرى بقيام الحصومة المرفوعة.

ولا يطبق نص المادة ١٣٥ الا في حالة قيام سبب الانقطاع في المدعى أو من يقوم مقامه كالمستأنف اذ لا تسرى مدة السقوط الا من تاريخ اعلان المدعى عليه لمن قام مقامه بوجود الحصومة وذلك بتقدير جهل الأخير بوجود هذه الخصومة ، أما اذا قام سبب الانقطاع بالمدعى عليه سرت مدة السقوط من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوى ولم يلزم من حل محل الاخير باعلان المدعى بوجود الخصومة بتقدير علم الاخير بها بالضرورة (كال عبد العزيز ص ٣٠٠ ورافعات أبو الوفا الطبعة ١٢ بند ٢٦٨ والقضاء المدفى الفحى والى طبعة سنة ١٩٩٣ بند ٢٩٠٠

وفى حالة مااذا اوقفت المحكمة الدعوى جزاء للمدعى عملابالمادة ٩٩ مرافعات فان مدة السقوط لا تبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف باعتباره آخر اجراء صحيح وبالتالى لا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر بوقف الدعوى ومن ثم اذا عجلها المدعى قبل انتهاء سنة من تاريخ اليوم التالى لانقضاء مدة الوقف فلا يجوز للمدعى عليه الدفع بالسقوط وراجع التعليق على المادة ١٣٠٠

# احكام النقض:

١ ــ سقوط الخصومة في الدعوى بعد وقفها جزاء . مناطه . عدم معاودة المدعى السير فيها بفعله او امتناعه خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الوقف الني لا يجوز لأى من الخصوم خلاله مباشرة اى اجراء فيها . مؤدى ذلك . وجوب احتساب بداية مدة السقوط من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف باعتباره آخر اجراء صحيح لا من تاريخ الحكم بوقف المدعوى . ( نقض ١٩٨٨ / ٤ / ١٩٨١ سنة ٣٣ ص ١٩٨٠ / ١٩٨١ سنة ٣٣ ص

٧ ـ لما كان مؤدى نص المادة ١٣٥ من قانون المرافعات و لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد اهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود المدعى عن في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته الا من تاريخ اعلام به بوجود المحوم أو والاستفاف من المدعى عليه للخصومة أو زوال صفته الا من تاريخ اعلام به بهيام الخصومة وقد قصد المشرع من ذلك الذي يتمسك بسقوط الحصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد المشرع من ذلك على المنافق على معالمهم حتى لا تتخذ اجراءات الخصومة ضادهم بغير علمهم وصقوط الحصومة جزاء على الحمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة أهمال يمكن نسبته الى ورثته أو من قام مقامه قبل اعلانهم ولا يغنى عن هذا الاعلان علمهم عن اى طريق آخر ، ويسرى حكم هذه مقامة قبل اعلانهم ولا يعنى عقابلا أو غير قابل للتجزئة . ( نقض ٣ ٣ / ٣ / ١٩٨١ طعن رقم ٩٤٤ لسنة ٥٠ قطائة ).

" سنص المادة ١٣٥ مرافعات يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان الا من تاريخ اعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الحصومة بأية طريقة اخرى ولو كانت قاطعة ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يئت قيام الطاعين الذين تمسكوا بسقوط الحصومة باعلان ورثة المستألف المتوفى (الفريق الاول من المطعون ضدهم) بقيام الاستئاف فان الحكم المطعون فيه اذ استزم هذا الاعلان كميداً لسريان ميعاد السقوط ولم يعتد بعلم هؤلاء الاحرين بوجود الحصومة المستفاد من قيامهم بتعجيل الاستئاف لجلسة ١٤ ـ ١٢ ـ ١٧ ـ ١٩٧٧ كبدأة لمدة السقوط يكون قد الزم صحيح القانون ، ويكون العي عليه بهذا السبب على غير اساس (نقص ١٤ ـ ٥ ـ ١٩٨٤ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٥ فضائية).

٤ ــ مفاد نص المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات (السابق) أنه اذا تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى ... أو من في حكمه كالمستأنف ... فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته الا من اليوم الذي يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصصه الاصلي لافتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التي كانت بينه وبين مورثهم . ولما كان الغرض الذي يستهدفه المشرع من تقرير انقطاع سير الخصومة هو الاحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ اجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، فيكون طؤلاء الورثة وحدهم الحق في التمسك بعدم اعلانهم حتى لا تجرى في حقهم مدة السقوط المحددة قانونا لسقوط الحصومة (نقض بعدم اعلانهم عني ١٤٥٧) .

النص في المادة ١٣٥٥ من قانون المرافعات على انه « لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالة الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان وراثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد اهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى ينه وبين خصمه الاصلى » يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان الا من تاريخ اعلان من حل على من من المن قام به سبب الانقطاع بجموفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الحصومة بأية طواحة اخرى ولو كانت قاطعة ، ومنى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الانقطاع بوجود الحصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغابة من الاعلان ، فان الحكم المطعون فيه اذ استازم هذا الإعلان كمبدأ لسريان مبعاد السقوط يكون قد النزم صحيح القانون . ( نقض 11 / ٢ / ١٩٨٠ طمن رقم 10 السنة ٤٦ قضائية ) .

٦ ــ انقطاع سير الخصومة بسبب المدعى أو المستأنف . بدء سريان مدة سقوط الحصومة فى حق من يحل محله من تاريخ اعلانه من المدعى عليه او من المستانف عليه بوجود الحصومة . الانقطاع الذى يرجع الى المدعى عليه او المستانف عليه . على المدعى او المستانف حتى يتفادى سقوط الحصومة اعلان من يحل محله بوجود الحصومة قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها .

(نقض ۱۹۹۳/۱/۲٤ طعن ۲۵۱۰ لسنة ۵۸ ق)

## مادة ۱۳۳ المادة ۱۳۳

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقام امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .

ويكون تقديم الطلبات أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين والا كان غير مقبول .

هذه المادة تقابل المادة ٣٠٣ من القانون الملغي .

# التعليق :

حذف القانون الجديد عجز الفقرة الاخيرة من المادة القديمة والذى كان يقضى بأنه اذا قدم طلب الحكم بسقوط الخصومة من أحد الخصوم استفاد منه الباقون وقد وردت هذه الفقرة فى مشروع الحكومة الا أن اللجنة التشريعية بمجلس الامة هى التى حذفتها وعللت ذلك بأن هذه العبارة قد تفيد أنه اذا تمسك أحد المدعى عليهم بسقوط الخصومة سقطت بالنسبة لباق المدعى عليهم وهو أمر غير مستساخ لانه قد يكون من مصلحتهم عدم سقوط الخصومة بالنسبة لهم والفصل فيها ( تقرير اللجنة التشريعية ) وبذا أصبحت الخصومة تقبل التجزئة بالنسبة للمدعى عليهم فقط .

# الشرح :

۱ ــ بحصل سقوط الخصومة فى القانون بمجرد توفر شروطه وللتمسك به طريقان طريق الدفع فى حالة مااذا عجل المدعى دعواه بعد مضى سنة على عدم السير فيها وطريق رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة النى رفعت اليها الدعوى حتى ولو كانت محكمة استناف.

٧ — كان سقوط الخصومة فى ظل قانون المرافعات السابق غير قابل للتجزئة أما فى ظل القانون الحالى فان المستفاد من سياق النص ومن مقارنته بالنص القديم ومن تقرير اللجنة التشريعية أن سقوط الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم يقبل التجزئة فاذا تعدد المدعى عليهم وتحسك أحدهم بالسقوط لم يحكم به الا لمصلحته فقط دون أن يستفيد من ذلك الاخرون بشرط أن يكون موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة ويستشى من ذلك حالة ما اذا كان التعدد اجاريا أى الحالة التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معين كدعوى الشفعة فانه فى هذه الحالة تعتبر الحصومة وحدة واحدة بالنسبة الى المدعى عليهم بحيث اذا تمسك بالسقوط أحدهم فانها تسقط بالنسبة الى المدعى فقد أبقى القانون الجديد على اعتبار سقوط الحصومة غير قابل للتجزئة بأن أوجب توجيه طلب السقوط اليم جميعا والا كان غير مقبول فاذا امتع غير قابل للتجزئة بأن أوجب توجيه طلب السقوط اليم جميعا والا كان غير مقبول فاذا امتع

توجيه الطلب الى أحد المدعين لعدم استكمال المدة بالنسبة البه امتنع توجيه الى الباقين ويسرى الحكم نفسه سواء أكان تعدد المدعين اختياريا أم اجباريا ( مرفاعات رمزى سيف الطيعة الثامنة ص ٥٨٩ ، وقانون القضاء المدنى فتحي والى بند ٥٠١ ) .

وقد قضت محكمة النقض ف حكم حديث لها بأن سقوط الخصومة يقبل النجزئة عند تعدد المدعى عليهم مالم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة .

واذا اقيمت الدعوى بطلبين كل منهما يستقل عن الآخر بسببه القانونى وبالشخص الموجه اليه فان سقوط الحصومة قبل إحدهما لا يستنبع سقوطها قبل الآخر .

" من المقرر أن للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة ولكن هل للمدعى أن يتمسك به اذا ماعجل المدعى عليه الذي يتمسك به اذا ماعجل المدعى عليه الدعوى بعد انقضاء مدة السقوط ؟ ذهب رأى الى جواز ذلك استادا الى أن المشرع افترض تنازل الخصوم عن الدعوى فلا تكون هناك مصلحة لأحد منهم جديرة بالاعتبار ويستوى في ذلك كل من المدعى والمدعى عليه ولا بجوز حرمان المدعى من طلب اسقاط المخصومة أذا كان لا يستطيع تركها بتعنت المدعى عليه منى كانت له مصلحة قانونية في انقضائها لان هذا الطلب هو الغالب الشائع وذهب رأى اخر أنى أنه ليس لغير المدعى عليه أو من في فذلك عمده التسلب هو الغالب الشائع وذهب رأى اخر أنى أنه ليس لغير المدعى عليه أو من في امتاعه ففيه معنى العقوبة لان يستغير المدعى أو حالة عدم السير فيا بفعل المدعى أو مناه مناه المعنى المتعدة بأن المشرع رسم للمدعى من نظام الغرض منه مجازاته ويدلل أصحاب هذا الرأى على صحته بأن المشرع رسم للمدعى طريقا يعين عليه سوكه اذا شاء التازل عن الحصومة وهو ترك الخصومة وفر ترك الخصومة وهو ترك الخصومة وفر ترك المناه على المدعى طريقا يعين عليه سركه اذا شاء التازل عن ممرافعات المدكور رمزى الطبعة الثامنة ص ٨٨٥ ومرافعات المدكور الشرقارى رقم ٣٤٣) .

ونرى أن الرأى التانى هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء على تقاعس المدعى عن السير نم دعواه كما أن المواد الواردة فى باب سقوط الخصومة تشير كلها الى أن الدفع أو طلب السقوط يوجه الى المدعى أو للمستأنف ولم تشر الى أنه يوجه الى المدعى عليه .

والحكم بسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام وانما هو مقرر لمصلحة المدعى عليه والمستأنف عليه ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بهذا السقوط قبل التعرض لموضوع الدعوى لان الرد على طلبات المدعى يفيد النزول عن التمسك بالسقوط . غير أن هذا الدفع لا يعتبر من الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول ومن ثم فان التمسك بدفع منها لايفيد العدول عن التمسك بالسقوط ( انقضاء الخصومة بغير حكم لابو الوفا ص ٢٠ ) .

ويسرى حكم المادة على الحصومة امام محكمة الدرجة النانية سواء كانت هى المحكمة الابتدائية بيئة استنافية أم محكمة الاستناف وبذلك يجوز رفع دعوى مبتدأه امامها بالانقضاء ، كما انه من المقرر بقاء اطراف النزاع بذات صفاتهم في طلب الانقضاء .

## أحكام النقض:

ا سالدفع بسقوط الخصومة يقدم للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فاذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الاستئناف وجب تقديمه اليها ( نقض ٩ / ٤ / ١٩٥٣ مجموعة النقض في الله المؤد الاول ص ٣٥٥ قاعدة رقم ٨٤ ) .

٧ - سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على اخر اجراء صحيح هو مايتصل بمصلحة الخصم وله التازل عنه صراحة أو ضعنا ، فاذا بدا من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته مايدل على أنه قد نزل عن القسك به فليس له بعد ذلك أن يعود الى ماأسقط حقه فيه ، ومن ثم فاذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة في الجلسة التى حددت لنظر الاستئناف بعد تحضيره في قلم الكتاب بل أبدى طلبات في موضوع الاستئاف نما مفاده أنه اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة الاثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود ويتمسك بسقوط الخصومة ( نقض ومنتجة الاثارها فلا يحق ص ٣٦٣) .

٣ ــ طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين والاكان غير مقبول فاذا لم يتمكن المدعى عليه ــ أو المستأنف ضده ــ من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بالسبة لاحدهم امتع عليه تقديم هذا الطلب (نقض ٢٥/١٠/٣٦ سنة ١٦ ص ٩٠٢).

٤ ــ الخصومة فيما يتعلق بسقوطها . قابليتها المتجزئة عند تعدد المدعي عليهم مالم يكن موضوعها غير قابل المتجزئة . م ١٣٦ مرافعات . عدم اعلان أحد المستانف عليهم اعلانا صحيحا خلال سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح في الدعوى . أثره . سقوط الخصومة بالنسبة له . ( نقض ٧ ٢ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم ٧٨ لسنة ٤٤ قضائية ) .

 القضاء بسقوط الخصومة قبل هميع المستأنف عليهم رغم قابلية موضوع الدعوى للنجزئة خطأ طالما أن بعض الخصوم قد تم اعلانهم قبل انقضاء سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح ف الدعوى . ( حكم النقض السابق) .

 ٦ ــ اقامة الدعوى بطلين يستقل كل منهما عن الاخر بسببه القانونى وبالشخص الموجه اليه سقوط الحصومة قبل أحدهما . لا يستتبع سقوطها قبل الآخر . م ١٣٦ مرافعات . ( نقض ٧٨/١٢/١٩ طعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٧ ــ طلب سقوط الخصومة هو في واقع الامر دفع ببطلان اجراءات الخصومة الاصلية .
 أجاز المشرع في المادة ١٣٦٦ من قانون المرافعات تقديمه الى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ،
 إما بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها اذا عجل المدعى دعواه الاصلية بعد الفضاء السنة المقررة للسقوط . ( نقض ٢٧ / ٦ / ٧ سنة ٧٧ ص ١٤٠٠ ) .

 ٨ ــ توقيع الجزاء بسقوط الخصومة في الاستناف . مناطه عدم السير فيه لمدة سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتاعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك . م ١٣٦
 مرافعات . ( نقض ٢٧ / ٦ / ٧٧ / ٢ ص ١٤٠٠ ) .

٩ ــ الخصومة بالنسبة لاسقاطها أصبحت بمقتضى المادة ١٣٦ من قانون المرافعات الحالى

قابلة للجزئة عد تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور الا اذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، أما اذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فان سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستجع سقوطها بالنسبة للباقين . ( نقض ٢٧ / ٣ / ٧٧ سنة ٢٨ ص ٧٥٤ ، نقض ١٩٨٩/١/١٥ طعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٥٦ قضائية ) .

 ١ حضور بعض الورثة المستأنف عليهم بعد اعلانهم أمام محكمة الاستناف.عدم جواز اعتبارهم نائبين عن من لم يعلن منهم . سقوط الخصومة بالنسبة للآخرين في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . سقوطها بالنسبة للباقين . ( نقض ٢٧ / ٣ / ٧٧ سنة ٨٨ ص ٧٥٤) .

١٧ ــ اذ خلت الاوراق مما يفيد أن الطاعة تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام مصلحة المطون عليه المجاهدة عليه المجاهدة عليه المجاهدة المجاه

12 \_ تنص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات على أنه و يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المتحدة المتحدة لرفع الدعوى المحكومة المتحدة المحدد المح

النائث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون ، في سقوط الخصومة وانقضائها بمضى المدة ، مريانه على طلب انشقطء الحصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان اجراءات الخصومة ومن ثم اجاز المشرع تقديمه الى المحكمة المقام أمامها الحصومة اما بالاوضاع المعنادة لرفع الدعاوى أو بطريق اللدفع اذا عجلت بعد انقضاء المنادة ، ويستتبع ذلك حتما عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداء أمام محكمة أول درجة . ( نقض ٢٣ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٨٣٠ لسنة ، ٥ قضائية ).

١٠ - طلبات المدعين أحقيتهم فى تعديل أجرهم الشهرى الى ... وفى الفروق المالية المترتبة على ذلك بواقع ... لكل منهم استادا الى قاعدة المساواة التى ترتبها علاقة العمل القائمة بين كل منهم وبين المطعون ضدها الاولى وان جمعها صعيفة واحدة الا انها فى حقيقها دعاوى متعددة بقدر عدد المدعين ومستقلة كل منهما عن الاخرى ، والدعوى على هذا النحو تكون قابلة للتجزئة ولا تأثير لما يعترى اجراءاتها بالنسبة لاى منهم على الاخرين . ( نقض ١٩٨٣/٦/١٢ طعن رقب ٥٠١ للتجزئة ولا تأثير لما وضائه على المناسبة لاى منهم على الاخرين . ( نقض ١٩٨٣/٦/١٢ لعند المدين المناسبة لاى منهم على الاخرين . ( نقض ١٩٨٣/١٠)

١٦ ــ طلب انقضاء الخصومة . ماهيته . جواز ابداؤه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام الحكمة المقام أمامها تلك الحصومة ولو كانت محكمة الاستئناف . عدم اعتباره منشئا لخصومة جديدة . بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بالقضائها . ( نقض ١٩٧/ ١٩٨٣ / طعن رقم ١٩٨٣ ليسنة ٥٦ قضائية ) .

## مادة ١٣٧

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات ، والغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الاحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التى حلفوها .

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتها .

هذه المادة تقابل المادة ٣٠٤ من القانون القديم ولا خلاف فى الاحكام بين المادتين . المشرح :

يترتب على سقوط الخصومة زوالها والغاء اجراءاتها ومايترتب عليها من اثار ويتحمل المدعى مصاريف الدعوى وكذلك يزول قطع التقادم الذي يترتب على تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب لا باعباره اثرا من اثار رفع الدعوى واغا نتيجة لزوال اعلان الصحيفة عملا بالمادة ٧٠ من القانون ولكن سقوط الخصومة لا يؤثر في الحق المدعى به فيجوز للمدعى ان يطالب به باجراءات جديدة مالم يسقط بسبب اخر كانقضائه بالتقادم ، كما لو رفعت الدعوى ولم يكن باقيا على انقضاء الحق بالتقادم الكتاب ينقطع التقادم ، ولكن بسقوط الحقومة يزول قطع التقادم فيسقط الحق المدعى به بالتقادم ولا يجوز تجديد الدعوى للمطالبة به ، فالحكم بسقوط الحصومة يكون خطرا شديدا كلما كانت الدعوى المحكوم التصومة ليا قد رفعت قبل انقضاء الحق المدعى به بالتقادم ولكن سقوط الحصومة المواجعة المدعوى لان الاحكام القطعية التي صدرت في الدعوى ولا الاجراءات السابقة عليا بما فيا صحيفة الدعوى لان الاحكام القطعة الما يتكم على هذه الاجراءات السابقة عليا بما فيا صحيفة الى عدة مراحل مستقلة يتبى كل منها يمكم قطعي يعصمها من السقوط ونظرا لان الحكم القطعى موضوعيا كان أم فرعيا لايسقط الا يمضى خس عشرة صنة فيكون من المائز رفع الحصومة أما كانت الدعوى و تستأنف الدعوى سيرها اعتدادا بذلك الحكم القطعى ، لانه يحمى صحيفة أقبمت به الدعوى من السقوط ويحمى هيع الاثار القانونية المرتبة على هذه الصحيفة ومنها قطع مدة التقادم عدن السقوط ويحمى هيع الاثار القانونية المرتبة على هذه الصحيفة ومنها قطع مدة التقادم .

والاحكام غير القطعية كالاحكام المتعلقة بالاثبات تسقط بسقوط الخصومة .

وسقوط الخصومة لا يلغي الايمان التي حلفها الخصوم اذ يجوز لخصومهم أن يتمسكوا بها كما لا يلغي أعمال التحقيق وأعمال الخيراء التي تمت في الدعوى قبل سقوطها بشرط ألا تكون باطلة في ذاتها بميث يجوز للخصوم أن يتمسكوا بها والنص على عدم سقوط اجراءات التحقيق التي تحت في المدعوى قصد به تفادى ماقد يعود من ضرر على الخصوم لانه قد تستحيل اعادة التحقيق بسبب وفاة الشهود الذين سمعوا أو زوال المعالم التي أثبتها الخيراء ( رمزى سيف ص ٥٩٧ ) .

وبالنسبة للاحكام الوقية فانها تسقط بسقوط الخصومة أما الاقرارات القضائية للخصوم فلا يستاوها السقوط ومن ثم فليس هناك مايمنع المحكمة من الاخذ باقرار صدر فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها كم ان الاعذار الذى وجهه احد الخصوم الى الاخر قبل رفع الدعوى يظل صحيحا ومنتجا لآثاره رغم الحكم بسقوط الحصومة .

وسقوط الخصومة قابل للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم مالم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة .

## الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق:

مؤدى ماذكرناه آنفا أن سقوط الخصومة او انقضائها بالتقادم يرد على اجراءات التقاضى أمام المحكمة وينبى الدعوى أمامها الا أنه لاينبى الحق فى موضوع الدعوى ولا يسقطه بل يظل قائمه ويحق لصاحبه أن يطالب به مالم يكن هذا الحق نفسه قد سقط .

أما سقوط الحق فقد بينه القانون المدنى في المواد ٣٧٤ منه وما بعدها وفي القوانين الأُخرى الموضوعية المتعلقة بهذا الحق في مواد متفرقة بين في كل جزئية شروطه ومدته ومن أمثلته سقوط

اى دين بالتقادم الطويل ، وسقوط التعويض الناشىء عن الفعل الضار ، وسقوط الحق فى المطالبة بالاوراق التجارية وسقوط حقوق العمال الناشئة عن عقد العمل ، وسقوط الحق فى اقامة دعوى الشفعة ، وسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية . ( راجع فى شرح هذا الموضوع مؤلفنا فى الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية ) .

## أحكام النقض:

١ ـــ الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاجراءات السابقة على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، ومن ثم فان الاعذار الذى وجهه البائع الى المشترى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى التى قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية . ( نقض ١٩٦٤/٧/٧ سنة ١٥ ص ٩٤٧).

الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاقرارات الصادرة من الخصوم ومن ثم
 فانه ليس مايمنع المحكمة من الاخذ باقرار صدر في دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها .
 نقض ٩ / ٣ / ١٩٦٧ سنة ١٨ ص ٩٩٥ ) .

 ٣ ــ الحكم بالغاء وصف النفاذ المعجل لا يعتبر حكما قطعيا وانما هو حكم وقتى يقصد به تحديد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا الى أن يتم الفصل فى الموضوع فهو يزول بالحكم بسقوط الخصومة . ( نقض ١ / ٥ / ٥٥ سنة ٩ ص ٣٨٢) .

٤ \_ رتب المشرع في المادة ٣٠٤ من قانون المرافعات السابق على الحكم بسقوط الخصومة الغاء جميع اجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ، الا أنه مع ذلك لم يسقط الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام وهو ذات الحكم المقرر بالمادة ١٣٧ من قانون المرافعات الحالية فان هذه الاحكام تسرى بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد شطها اذ ليس في قانون المرافعات مايمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن المارا أشد من تلك التي رتبها على سقوط الحصومة . ( نقض اعبار الدعوى كأن لم تكن المارا أشد من تلك التي رتبها على سقوط الحصومة . ( نقض اعمار المعنى رقم ٢٩٦ لسنة ٤٦ قضائية ).

٥ ــ ١١ كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ ٥ ١٩٦٣/٦/ ١٥ قضى في الدعوى رقم ٧٤/ لسنة ١٩٦٧ عمال كلي القاهرة باحقية الطاعن في مكافاة نهاية الحدمة والحصة حرف أفي صندوق الادخار وبندب خبير لبيان ماقد يكون باقيا له في ذمة المطعون ضدها ، وكان هذه الحكيم قد اكتسب حجبة بجب التقيد بها مادام أن هذه الاخيرة لم تطعن عليه استقلا فور صدوره اعمالا لنص المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات السابق ، واذكان الطاعن قد أقام الدعوى وقم ١٩٦٧ صنة ١٩٦٩ عمال كل القاهرة بعد شطب الدعوى الاولى وبذات الطلبات مع إتحاد الخصوم والسبب في الدعوين ، فإن الحكيم المطعون فيه اذ قضى بسقوط الحق في الخصومة الاولى التي قامة الدعوى دون أن يعمل الاثر المترتب على صدور الحكيم القطعى في الخصومة الاولى التي قامة بين الطرفين المتداعين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (حكم النقض المابق) .

## تعليق:

يتعين ملاحظة أن الحكم الصادر فى الدعوى ٧٤٨ لسنة ١٩٦٧ صدر فى ظل قانون المراقعات المسابق وعملا بالمادة ٣٧٨ منه فقد كان يجوز الطعن فيه على استقلال ولذلك فقد اكتسب حجية بعدم الطعن عليه فور صدوره كما قالت محكمة النقض أما فى ظل قانون المرافعات الحالى فان هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم المنهى للخصومة لذلك فان مصيره يظل معلقاً على الحكم المنهى للخصومة .

٦ ـ سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه . مادة ١٣٤ مرافعات . أثره . الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى . مادة ١٣٧ مرافعات . عدم سقوط الاحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام . سريان هذه الاثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني . مادة ٨٢ مرافعات . علمة ذلك . ( نقض ٢٠ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١١٧٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٧ ــ نقض الحكم لا ينشىء خصومة جديدة وانما يترتب عليه زوال الحكم المنقوض وعودة الحصوم الى مراكزهم الأولى وعلى من صدر لمصلحته الحكم اذا اراد منابعة السير فى الخصومة أن يعجلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بنكليف الطرف الآخر بالحضور فاذا اهمل القيام يهذا الاجراء جاز لكل صاحب مصلحة التمسك يسقوطها اما بالاوضاع للمعتادة لرفع الدعوى او يطريق الدفع وذلك بانقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم . ( نقض ١٩٨٩/١/٥ طعن رقم يطريق الدفع وذلك بنقضائية ، نقض ١٩٨٩/١/٣ طعن رقم ١٩٨٧/١/٣٠ سنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٥٨/١/٣٠ من ١٩٥٨ ) .

٨ ــ الحكم بسقوط الخصومة في الاستناف أو بانقصائها . أثره . زوالها امام المحكمة بما يخرج النزاع عن ولايتها ويجتع عليها النظر فيه . المادتان ١٤٠٧ من ١٤٠٥ من قانون المرافعات ولو سبق صدور حكم قطعي في المدعوى . ( نقض ١٢ / ٤ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٢٤ / ٢ / قضائية ، نقض ٢٤ / ٢ / ١٩٧٠ سنة ٢١ العدد الاول ص ٣١٧ ) .

 9 ــ سقوط الخصومة قابليته للنجزئه عند تعدد المدعى عليهم مالم يكن موضوعها غير قابل للنجزئة ر نقض ۲۸ / ٤ / ۱۹۸۸ الطعنان رقما ۲۰۹۲ ، ۲۱۳۳ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ۳۱ / ۳ / ۱۹۷۹ سنة ۳۰ العدد الاول ص ۸۸٤ ) .

١٠ ــ فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعله أو اصتاعه في علم السير في الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتسيير دعواه ، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك ، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال ــ تفادياً للحكم بسقوط الخصومة عبء اثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيباً على ذلك فان الطاعن باعتباره مستأنفا عليه

لا يجب عليه أصلاً السير في الاستناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له في السير فيه بعد نقض الحكم الاستناف الصادر ضده ، وزواله بينا نظل مصلحته قائمة في انقضاء مدة السنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى ليتسني له طلب الحكم بسقوط الحصومة في الاستناف حتى إذا ماقضى له بذلك صار الحكم الابتدائي القطمى الصادر لصالحه في موضوع الدعوى نهائياً تطبيقا لنص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات و وذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الحصومة في الاستناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنة من تاريخ صدور حكم النقض وأنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والحطأ في تطبيقه .

( نقض ١٩١٨/١٢/١٦ طعن رقم ١٩١٨ لسنة ٥٢ قضائية )

## مادة ١٣٨

متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستثناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى جميع الاحوال .

ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستثناف أو بأول درجة حسب الاحوال .

هذه المادة تطابق المادة ٣٠٥ من القانون الملغي .

# الشرح:

١ ــ يترتب على الحكم بسقوط الخصومة فى الاستناف فضلا عن الآثار التى تترتب أمام عام الدرج يترتب أمام عالم الدرج الدرج الله التى سبق يانها أثر خاص وهو أن يصبح الحكم المستأنف انتهائيا أى سقوط الحق فى الاستناف مهدا. الاستناف ممدا. الاستناف ممدا. الاستناف مشهر المجاز الحكم المستأنف انتهائيا كأثر لسقوط الحصومة فى الاستناف مشروط بأن يكون الحكم الابتدائى قد بقى على حاله ولم تناوله محكمة الاستناف بأى تعديل او الغاء قبل سقوط الحصومة أما اذا كان الحكم الابتدائى قد عدل فى الاستناف الله يزول فى حدود مالحقه من تعديل أو الغاء فى الاستناف.

واذا رفع التماس عن الحكم وحكم بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس سقطت الحصومة في الالتماس وحكم بقبول الحقاس وخلال المحتم بقبول الالتماس والمحتم بقبول الالتماس ونظرا لان الحكم الالحم المحتم بقبول الالتماس ونظرا لان الحكم الاخير حكم قطعى فانه لا يزول بسقوط الخصومة ويترتب على ذلك أنه اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من عكمة اللمرجة الاولى جاز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة مطالبا بحقه طالما أنه لم يسقط بسبب

آخر أما اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الدرجة النانية فانه يترتب على سقوط الحصومة وزوال الحكم الملتمس فيه بصدور الحكم بقبول الاتماس أن يستقر الحكم الابتدائى ويعتبر انتهائيا فلا يجوز الطعن فيه بالاستناف من جديد . ( مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٣٩٩) .

# أحكام النقض:

ا \_ ربب قانون المرافعات آثرا خاصا بسقوط الخصومة فى الاستناف وهو اعتبار الحكم المستانف انتهائيا \_ واعمال هذا الاثر يقتضى أن يكون الحكم الابتدائى قد بقى على حاله ولم لتناوله محكمة الاستناف بأى تعديل أو الغاء قبل سقوطها \_ ولا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستناف شكلا من الاحكام الى تمس الحكم الابتدائى بعديل أو الغاء . كم أن اعتبار الحكم المستانف انتهائي يقتضى بطبيق المؤرم علم اعتبار صحيفة الاستناف قائمة بل إن ذات الحكم المستانف يوري المستانف الديدا حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن اليد . ( نقض 1 / ٥ / ١٩٨٨ مسنة ٩ ص ٣٨٨ . نقض ٣١ / ١٠ / ١٩٨٢ لحن رقم ٨٨٨ لسنة ٤٩ قضائية ، نقض ٢ / ٧ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٥ قضائة ) .

 ٧ في يعتبر الحكم الابتدائي نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استثنافه فاذا لم يكن هذا الميعاد قد إنقضى اعتبر نهائيا من تاريخ الحكم بالسقوط ( نقض ١٥ / ٣ / ١٩٧٦ طعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٤) .

٣ انقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائما حمى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . واذ كان الحكم بانقضاء الحصومة فى الاستناف يترتب عليه ذات الاثار المترتبة على سقوط الحصومة بما في ذلك اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وقفا للمادة ١٩٣٨ من قانون المرافعات فان هذه الانتهائية انما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ انقضاء الحصومة فى الاستناف الغاء جميع اجراءاتها ، بما فى ذلك صحيقة الاستناف اذ يترتب على انقضاء الحصومة فى الاستناف الغاء عليه أن يصدور الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء مواد استناف من من كان هذا المياد قد النقض قبل صدور الحكم بانقضاء الحصومة فى الاستناف فان الحكم المستأنف يعتبر انتهائيا فى هميم الاحوال من تاريخ الحكم بانقضاء الحصومة وفقا لنص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات ، واذ كان الحكم المطون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الحصومة وفقا لنص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات ، واذ كان الحكم المطون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الحصومة فى الاستناف انتهائي من تاريخ انقضاء معاد استناف ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى العاشا فى اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء معاد استناف ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى اعتبار الحكم المستأنف انتهائي من تاريخ انقضاء معاد استناف ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى العشاف المستأنف انتهائيا من تاريخ انقضاء معاد استناف ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى تطيفه . ( نقص ٥ / ٣ / ٢٧ سـ ٢٧ ) .

#### المادتان ۱۲۹ ، ۱۶۰

٤ ــ القضاء بسقوط الحصومة ف الإستناف. أثره. اعتبار الحكم المستأنف نهائيا مادام لم
 تتباوله محكمة الاستناف بأى تعديل او الفاء قبل سقوط الخصومة.

( نقض ١٩٨٩/١/١٥ طعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٥٦ قضائية ).

## مادة ١٣٩

تسرى المادة المقررة لسقوط الخصومة في حق هميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية أو ناقصيها

هذه المادة تطابق المادة ٣٠٦ من القانون القديم.

## الشرح:

يشترط لاعمال هذا النص أن يكون لعديم الاهلية أو ناقصيها من ينظه قانونا وأن يكون الاخير على علم بقيام الخصومة وذلك حتى يصح أن يفترض أن عدم السير فيها قد تم بفعل المدعى أو امتناعه والشرط الثانى ألا يتخد خلال السنة التي تسقط الخصومة بانقصائها أى اجراء يقصد به موالاة السير فيها ( التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص ٢١٦ ولكسن هذا لا يخل بحق ناقصى الاهلية في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب اهمالهم في موالاة المدعوى مما أدى الى سقوطها ( رمزى سيف ص ٤٨٥ ) .

## مادة ١٤٠

فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على اخر اجراء صحيح فيها .

ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطِّعن بطريق النقض .

هذه المادة تقابل المادة ٣٠٧ من القانون القديم والفقرة الاخيرة مضافة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٧٧

# التعليق :

عدل المشرع في القانون الحالى مدة السقوط فجعلها ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات في القانون السابق .

# الشرح:

اريد بهذا الحكم وضع حد نهائى لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ولان احكام سقوط الخصومة لا تغنى عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه وان الحق

الذى رفعت به الدعوى لا ينقضى بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدنى على الا تعير المطالبة به في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم ( المذكرة التفسيرية للقانون الملغي )

ووفقا للفقرة الاعيرة فان انقضاء الخصومة لا يسسرى على الطعون المقدمة نحكمة النقض ، و لكنه يسرى على محاكم الدرجين الأولى والثانية .

ومدة تقادم الخصومة مدة خاصة لا تتأثر بمدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوى فجعلها المشرع ثلاث سنوات دائما تبدأ من اخر اجراء صحيح اتخذ في الدعوى سواء كان الحق يتقادم بمدة اطول أو بمدة أقصر ويقصد بعبارة في جميع الاحوال التي وردت في نص المادة أن الخصومة تنقضي أيا كان سب عدم السير فيا سواء أكان وقف الدعوى وقفاجز إثيا او اتفاقيا ام انقطاعها فاذا انقطع سير الحصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وظل سيرها مقطوعا ثلاث مسئسوات من احسر احسراء من اجراء آت التقاضي انقضت بالتقادم مالسم يقم الحصم باعلان ورثة الخصم المتوفى بقيام الحصومة حتى لو توفى خصم آخرا اثناء فترة الانقطاع مادام ان صاحب المصلحة لم يتخذ اجراء صحيحا فيا اثناء فترة الانقطاع .

ويترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم الآثار الني تترتب على السقوط والني سبق الاشارة اليها كما ان الاعمال والاجراءات التي لا تسقط بسقوط الخصومة كالاحكام القطعية والاقرارات

والايمان وماتم من التحقيق وأعمال الخبرة تبقى .

والفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها يتمثل في الآتي :

(1) أن السقوط لا يكون الاحث يكون عديم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه اما الانقضاء فيكون في جميع الاحوال . (٢) أنه في حالة انقطاع الخصومة لا تبدأ مدة السقوط الا من اليوم الذي يعلن فيه ورثة المتوفى أو من في حكمهم بقيام المدعوى واما مدة الانقضاء فتبدأ دائما من آخر اجراء صحيح . (٣) لا يجوز التمسك بالسقوط من المدعى أعيد بالرأى الراجع اما التسك بالانقضاء فجائز لكل الخصوم . (٤) اختلاف مدة السقوط عن مدة الانقضاء .

وكنا قد ذهبنا في الست طبعات السابقة من هذا المؤلف أنه اذا أوقفت الدعوى لأن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أولية من محكمة أخرى فان الدعوى تبقضي بمضي ثلاث سنوات على وقفها ولم كان النزاع على المسألة الاولية لازال قائما أمام المحكمة المرفوع اليا وأضفنا أنه في هذه اخالة يعين على الخصوم اذا أرادوا تفادى انقضاء الخصومة الموقوقة بالتقادم أن يعجلوها وبذلك ينقطع تقادم الخصومة فيها الا أننا عدلنا عن هذا الرأى في الطبعة السابعة بعد أن اصدرت محكمة النقص وبحق حكما حديثا قضت فيه بأن الوقف التعليمي حكم قطمي ومن ثم يعتبر علرا مانها من مباشرة خصومة المدعوى ومؤداه وقف سريان تقادم الخصومة بمضى المدة حتى يتم تنفيذ ماقضي به (الحكم رقم ١٧))

وتبدأ مدة الانقضاء بالتقادم من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها ولا يقطعها الا اجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وصادرة من احد الحصوم في مواجهة الحصم الآخر .

كما أن الخصومة تنقضى حتى ولو كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة ولم يعلن الحصم الآخر ورثة المتوفى بقيام الخصومة .

وانقضاء الخصومة وان كان يقع بقسوة القانسون بمجسرد مضى المدة الا انسمه لايجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك به صاحب الشأن من الحصوم فان تمسك به تعين على المحكمة أن تقضى بالسقوط مالم يكن حقه فى التمسك به قد سقط بتعرضه للموضوع

وطلب الانقضاء اما ان يبدى بدعوى اصلية واما ان يبدى على صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير فى الدعوى بعد الميعاد غير انه لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض طالما أنه لم يبدأ أمام محكمة الموضوع واذا رفعت دعوى مبتدأه ببطلان الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة ، ام امام امحكمة الاستتنافيه فان ذلك لا ينشىء خصومة جديدة بل يبقى اطراف النزاع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها .

## احكام النقض:

انقضاء الحصومة يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. (نقض ١٩٧٦/٣/١٤ في الطعن ٢٨٠ لسنة ٤٢ فضائية).

ل الحكم بانقضاء الخصومة في الاستناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا من
 تاريخ انقضاء مبعاد استناف أو من تاريخ الحكم بالانقضاء اذاكان مبعاد الاستناف لم ينقض بعد .
 ر نقض 10 / ٣ / ١٩٧٦ في الطعن ٢٨٠ لسنة ٢٤ قضائية ) .

س متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع في دعوى تثبيت ملكية بانقضاء
 الخصومة في دعوى أخرى . ( دعوى قسمه ) فانه لا يجوز له التحدى بهذا الدفع لاول مرة أمام
 محكمة اللقض . ( نقض ١٦ / ٣ / ١٨ سنة ١٨ ص ٢٧٢ ) . . .

٤ ــ انقضاء الخصومة لايترتب عليه المساس او انقضاء للحق الذى رفعت به الدعوى بل
 يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدنى. ( نقض ٣١ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم 1 / ١٤٥١ لعن رقم 1 / ١٤٥١

القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستثناف بوفاة أحد المستأنفين . عدم اتخاذ صاحب المصلحة اجراء صحيحا فيها خلال ثلاث سنوات . أثره . انقضاء الخصومة بمضى المدة . لا يغير من ذلك وفاة مستأنف اخر أثناء فترة الانقطاع . ( نقض ٢٦ / ٤ / ٢٩ ظعن رقم ٤٧٦ لسنة ٢٤ قضائية ) .

٧ ــ انقطاع سير الخصومة بوفاة احد الخصوم . بدء سريان مدة انقضائها بالنقادم من تاريخ اجراء صحيح ــ لا يغير من ذلك جهل الورثة بقيام الخصومة . (حكم النقض السابق ) . ٧ ــ لا تعتبر المطالبة القضائية فى الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوط الحق بالتقادم . ولما كان الثابت أن المطعون عليهم بصفتهم اقاموا الدعوى الحالية باجراءات جديدة ، وقد دفعت كان الثابت أن المطعون عليهم بصفتهم اقاموا الدعوى الحالة بتقراك من القانون المدنى المعالف المعالف به بالتقادم الحمسى اعمالا لنص المادة ٣٦٨ من القانون المدنى مع زوال المعالف المعالف

٨ ــ نصت المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات السابق المنطبق ــ على واقعة الدعوى ــ على أنه ﴿ في هميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها ٤ . وجاء بالمذكرة الآيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها ﴿ والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقَّفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى احراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد يهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ، وواضح من هذا النص وماجاء في مذكرته الايضاحية من تعبير « صاحب المصلحة في الدعوى » وهو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الاجراء الذي يقطع مدة ايقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، وأنه اذا اوقف السير في الدعوي أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصوم ( لافرق بين مدعين ومدعى عليهم ) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في هميع الاحوال بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها ، ومتى انقضت الخصومة على هذا النَّحو فقد الغيت جميع اجراءاتها والغيت صحيفة الدعوى وماترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن ، اذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالفٌ هذا النظر وجرى في قضائه على أنَّ الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الآثر المترتب على انقضاء الخصومة في الاستثناف رقم ... مدني سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه ورتب على ذلك انقطاع التقادم السارى لمصلحة الطاعنين في وضع يدهما على العقار مثار النزاع فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . ( نقض ٣١ / آ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الأول ص ٣٦٧ ) .

## تعليق:

المبادىء التي قررها هذا الحكم تسرى على المادة ١٤٠ مرافعات ماعدا مدة السقوط فقد أصبحت في المادة ١٤٠ ثلاث سنوات فقط . ٩ ــ طلب انقضاء الحصومة هو في واقع الامر دفع ببطلان اجراءات الحصومة الاصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الحصومة ولو كانت محكمة الاستناف ولا يعتبر هذا اخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجين . (نقض ٨ / ١٣ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٥٢ قضائية)

 ١ ــ تقديم طلب انقضاء الخصومة بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشىء خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها . ( نقض ٨ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٥٦ قضائية ) .

11 \_ تنص المادة 12، من قانون المرافعات على أنه ، في جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها ، والمقصود من جميع الاحوال \_ على ماافصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات القديم \_ ان الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها \_ فاذا استمر عدم السير في الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر اجراء صحيح فان الخصومة تنقضى بقوة القانون اذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف أم الانقطاع المسوص عليهما في المواد من ١٩٧٨ حتى ١٩٣٣ أو الى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة ١٤٠ جاء عاما يشمل جمع الحالات (نقض ١/ ١/ ٣٨ طعن رقم ١٩٨٢ لسنة ٥٢ قضائية ) .

ملحوظه : يتعين ملاحظة ان الوقف التعليقي يوقف سريان احكام تقادم الخصومة ( الحكم رقم ١٧ ) .

١٢ - تنص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المخكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء سنة ... " ويحكم هذا النص \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ يسرى على الخصومة سواء أكانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الاستئاف ، ومن شأن ورود هذا النص فى الفصل الناث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون " فى سقوط الحصومة وانقضائها بمضى المدة ، مريانه على طلب انقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان اجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه الى المحكمة المقامة كامها الحصومة اما بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع اذا عجلت بعد انقضاء المنامة الحصومة اما بالاوضاع عامد على اعتبار دعوى انقضاء الحصومة دعوى أصلية يتعين رفعها الملذاء أمل محكمة أول درجة . ( نقض ٢٦ / ٢ / ٤ / ١٨ من رقم ١٨ ٢ ) المناء المناء المناء من قصائية ) ...

١٣ ــ النص فى المادة ١٤٠ / ١ من قانون المرافعات على أنه فى جميع الاحوال تنقضى الحصومة بمضى ثلاث سنوات على آخو اجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أيا كان سبب انقطاعها أو وقفها مالم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى اجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، وقصد المشرع من هذا النص وضع حُد لتراكم القضايا وتعليقها فى الخصومة تنقطع به المدة ، وقصد المشرع من هذا النص وضع حُد لتراكم القضايا وتعليقها .

## مادة ، ١٤٠

بالمحاكم ولان أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسمة والشمول الملحوظين فيه ، وثمة حالات منها الوقف أعمالا لنص المادة ١٣٩ من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات وليست كذلك في حكم المادة ١١٤٠ / ١ المذكورة والذي يكون حافزا للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة . ( نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٨٧٠ لسنة ٥٠ قضائية ) .

14 ــ طلب انقضاء الخصومة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثره . بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها . ( نقض ٨ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٧ قضائية ) .

١٦ ــ انقضاء الخصومة بحضى المدة . مادة ١٤٠ مرافعات . تقادم مسقط يرد عليه أسباب الوقف والانقطاع . ( نقض ١٧٧ - ١٩٨٤ طعن وقم ١٨٣١ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٧ ــ الوقف التعليقي حكم قطعي . اعتباره عذرا مانعا من مباشرة خصومة في الدعوى . مؤداه . وقف سريان تقادم الخصومة بمضى المدة حتى يتم تنفيذ ماقضي به . عبارة المادة ١٤٠ مرافعات لاتعنى ترتيب استثنائيا من أحكام وقف التقادم . ( حكم النقض السابق ) .

١٨ ــ مزاولة الشركة الطاعنة قبل تأميمها عدة نشاطات في الوكالات البحرية والتجارة والسياحة. تأميمها فيما يشاطها البحري فقط. مؤداه. عدم زوال صفتها بالنسبة لنشاطها في النجارة. تعجيل الدعوى المتعلقة بهذا النشاط في مواجهة وكيلها قبل انقضاء ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها وصدور الحكم برفض الدفع بانقضاء الخصومة. صحيح . ( نقض ٧٧ / ١ / ١٩٨٦ طعن رقم ٧٥١ لسنة ٥١ قضائية ).

 ٢٠ ــ الحكم بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية التي يجمعها معها أساس مشترك . مؤداه . وجوب عدم احتساب مدة الوقف في مدة انقضاء

الخصومة . عدم تعارض ذلك مع عبارة في جميع الأحوال الواردة بالمادة ١٤٠ مرافعات . ( نقض ٢٠ / ٣ / ١٩٨٨ الطعن رقم ٦٦٠ لسنة ٥٦ قصائية ( افيتة العامة للمواد المدنية ) .

٢١ ــ تقادم الخصومة . خضوعه للوقف والانقطاع . علة ذلك . الاجراء القاطع للتقادم هو الذى يتخذ فى مواجهة الخصم بقصد استثناف السير فى الخصومة . وقف التقادم . تحقفه بقيام مانع مادى أو قانونى يحول دون مباشرة اجراءاتها . ( حكم النقض السابق) .

٣٢ ــ انقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها . مادة . ١٤ مرافعات . انقطاع مدة الانقضاء . سيله . اجراء صحيح يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى قاصدا استناف السير فيها . ر نقض ٢٨ / ١ / ١٩٨٨ طعن رقم ٣٣٤٥ لسنة ٤٥ قضائية ، نقض ٣١ / ١ / ١٩٧٨ سنة ٣٤ ص ٣٦٧ ) .

٣٣ \_ انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير فى اجراءاتها مدة ثلاث سنوات . مادة ١٤٠ مرافعات . اعتبارها مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة فى ذاتها دون الحق موضوع الدعوى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به وجواز التنازل عنه . (نقض ١٩٨٨/٣/٢ طعن رقم ٥٦ قضائية صادر من الهيئة العامة ) .

٢ ــ انقضاء الخصومة بمضى المدة. شرطه. تمسك صاحب الشأن به قبل تعرضه للموضوع. ( نقض ٣ / ٢ / ١٩٨٨ الطعنان رقعا ٢٠٧٦ لسنة ٥٣ قضائية ، ٧ / ١ / ١٩٨٣ طعن رقع ١٨٢٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧٥ ــ انقضاء الخصومة . مناطه . عدم موالاة اجراءاتها مدة ثلاث سنوات . اعبار هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لاجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذي بخضع فى انقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى . الاعتراض على قائمة شروط البيع . مؤداه . وقف التقادم المسقط لدعوى البيع . علة ذلك ( نقض ١٩٨٩/٦/١١ طعن رقم ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٤ ضادر من الهيئة العامة للمواد المدنية ، نقض ١٩٨٧/٣/١٦ طعن رقم ١٩٦٠ لسنة ٥٦ صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية ، نقض ١٩٨٧/٣/١٦ سنة ١٨ ص ٢٧٤ ) .

٣٦ ــ لنن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد اهليته أو يزول صفة من كان يباشر المخصومة عنه ، الا ان ذلك بمجرده لا يستبع إحتساب بدء مواعيد سقوط الحصومة او انقضائها من تاريخ تحقق سيبه مالم يصدر حكم من المحكمة به فيبدأ منه احتساب تلك المواعيد ، ذلك أن استمرار نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الحصومة فيا يعد مانعا من سريان مدة سقوطها أو انقصائها واذا النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقدن بالصواب .

( نقض ۲۰/۷/۲۰ طعن رقم ۱۸۷۳ لسنة ۵۷ قضائية )

مادة ١٤١ الفصل الرابع ترك الخصومة مادة ١٤١

يكون ترك الخصومة باعلان التارك لخصمه على يد محضر أوبيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر .

هذه المادة تقابل المادة ٣٠٨ من القانون القديم .

التعليق :

حذف المشرع فى المادة ١٤١ من القانون الجديد من طرق الترك المقررة فى المادة ٣٠٨ من القانون القديم طريقة التقرير به فى قلم الكتاب .

# الشرح:

ترك الخصومة معناه نزول المدعى عن الخصومة القائمة مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به بحيث بجوز له تجديد المطالبة به وطرق الترك حددها المشرع على سبيل الحصر حنى لا يكون ترك الخصومة مثارا لنزاع يتفرع من النزاع الذى رفعت به الدعوى .

وليس لترك الخصومة ميعاد معين فهو جائز في أية حالة نكون عليها الدعوى مادام انه لم يقفل فيها باب المرافعة ، وعلى ذلك يجوز ابداؤه أمام جميع درجات التقاضى بما فيها محكمة النقض سواء كانت تنظر الطعن للمرة الأولى أم الثانية .

ويجب على المحكمة أن تقبل الترك حتى لو كانت غير مختصة اصلا بنظر النزاع ايا كان سبب عدم اختصاصها .

ويتعين أن يتم الترك باحدى الطرق النى حددها النص غير ان البطلان الناشىء عن ذلك لا يتعلق بالنظام العام بل يقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته . ويعتبر تركا للخصومة تقديم المدعى عليه أو المستأنف ضده اقرارا موقعا من المدعى أو المستأنف بالترك اذ يقوم مقام المذكرة الموقعة من التارك وتقديمه من المدعى عليه أو المستأنف ضده يعد قبولا منه للترك . ويعتبر ترك الخصومة تصرفا من التارك فلا يقبل الا من التارك نفسه أو من وكيله المفوض في ذلك بتفويض . خاص ولا يقبل من الوكيل المذى فوض بتوكيل عام .

ويبطل الترك اذا شابه عيب من عيوب الرضا .

واذا تعدد المدعون فى خصومة جاز لبعضهم تركها فسقضى بالنسبة اليهم ونظل قائمة بالنسبة الى البعض الآخر واذا تعدد المدعى عليهم فلا يتم النوك الا بالنسبة لمن قبله منهم ونظل الدعوى قائمة بالنسبة لمن لم يقبل النوك بشرط أن تكون الدعوى قابلة للتجزئة فى موضوعها

وترك الخصومة يقبل التجزئة .

واذا تدخل شخص في دعوى تدخلا اختصامها مطالبا لفسه بحق مرتبط بالدعوى الاصلية فان دعواه لا تتأثر بالترك في الدعوى الاصلية بشرط أن تكون المحكمة مختصة بنظر طلب المندخل تدخل اختصام ويظل أطراف الدعوى خصوم في هذا التدخل الى أن يفصل فيه أما في حالة التدخل الانضمامي فان ترك الدعاوى الأصلية يترتب عليه ترك طلب الحصم المنضم.

ويجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة اذا كان خصمه لم يقبل الترك ومادامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ولا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تمسك النارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الاثار المترتبة على قيامها

وينبغى التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن الحق اذ أن ترك الخصومة هو التنازل عما تم قى الدعوى من اجراءات دون أن يؤثر ذلك فى الحق نفسه الذى يظل قائما مالم يكن قد سقط بالتقادم ويجوز لصاحب الحق أن يوفع دعوى جديدة يطالب بحقه ، أما النزول عن الحق فهو بمثابة ابراء ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود للمطالبة به مالم يكن قد شاب ارادته عيب من العيوب المطلة تأسيسا على أن التنازل عن الحق عمل من أعمال التصرف الذى يشترط فيه أهلية التصرف فضلا تأسيسا على أن التنازل عن الحق عمل من أعمال التصرف الذى يشترط فيه أهلية التصرف فضلا عن خلود من عيوب الرضا . ولا يرد الترك على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام وينبى على ذلك أنه لا يجوز قبول الترك اذا كان بناء على تنازل العامل عن حقوقه المقررة فى القانون لانه تنازل باطل

( راجع فيما تقدم مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٢٠٠ والخصومة القضائية لفتحى والى بند ١٠٨ وكمال عبد العزيز ص ٣٠٧ والتعليق لابو الوفا الطبعة الثانية ص ٥٠٧ ع . أحكام النقض :

١ – الاقرار من الطاعن المقدم للمحكمة المختصة بترك الحصومة في الطعن يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه والتي يجب أبداء ترك الحصومة بيان صريح فيها وتقديم المطعون ضده الاقرار يعد قولا منه للترك عملا بالمادة 1 1 1 موافعات . ( نقض ٩ / ٦ / ١٩٦٦ المكتب الشي السنة السابعة عشرة ص ١٣٥٠ ، نقض ٣ / ٣ / ١٩٧٦ في الطعن ١٩٦٦ سنة ٤٢ ) . ٢ – البطلان الناشيء عن عدم مراعاة الملادين ٢ / ٢ / ٢ موافعات فيما اوجته من اعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاع سيرها وكذلك اعلان تركها – التمسك بهذا البطلان قاصر على من شرع لمصلحته . ( نقض ٢ ٧ / ٣ , ٥٠ المكتب الفتي السنة السابعة ص ٣٠١ ) . ٥ من عرب علم المنافقات المعاون ضده اخذ الطاعن به . يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطرفين يقرر فيه كل منهما ترك الخصومة في الإستناف على نحو تتحقق به احدى موقعا من الطرفين يقرر فيه كل منهما ترك الخصومة في الأستناف على نحو تتحقق به احدى أن الطاعن قرر بدك الحصومة في استنافه ، بعد أن كان ميماد الطعن بالاستناف في الحكم أن الطاعن قرر بدك الحصومة في استنافه ، بعد أن كان ميماد الطعن بالاستناف في الحكم المحكمة في الابتدائي قد انقضي ، فان هذا الترك يتم وينتج اثره دون حاجة الى قبول يصدر من الطرف الابتدائي قد انقضي ، فان هذا الترك يم وينتج اثره دون حاجة الى قبول يصدر من الطرف الابتدائي قد انقضي ، فان هذا التوك يع وينج اثره دون حاجة الى قبول يصدر من الطرف الابتدائي قد انقضي ، بأن تمكم المحكمة في الابتدائي قد القيق ، بأن كمكم المحكمة في الأخر ، وذلك تطبيقا للمادة ٤٤٤ من قانون المرافعات السابق الني تمكم المحكمة في المحكمة المحكمة في المحكمة في المحكمة في المحكمة ا

جميع الاحوال بقبول ترك الحصومة فى الاستثناف اذا كان ميعاد الاستثناف قد انقضى وقت الترك ( نقض ٢٧ / ٣ / ٧٣ سنة ٢٤ ص ٣٣٦ ) .

علم تقديم الطاعن دليلا على أن تنازله عن الطعن كان نتيجة اكراه. أثره. عدم الاعتداد برجوعه فيه. ( نقض ٢٧ / ٥ / ٧٧ سنة ٢٤ ص ٨٠٧ ).

 النعى بأن المطعون عليه قد ترك دعواه قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع يتضمن دفاعا يخالطه واقع لم يسبق للطاعن التحدى به امام محكمة الموضوع وهو بهذه المثابة سبب جديد لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض ١٠ / ١٩ / ١٩٧٥ صنة ٢٦ ص ١٦٣٦ ) .

 ٦ ـــ اذا كان النابت من الاوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الاولى عن اختصام شركة وقضت المحكمة بالبات هذا التنازل فان هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة .
 ر نقض ١٩٧ / ١ / ١٩٧٥ سنة ٢٠ ص ٢٠٠٦ ) .

 ٧ ــ لا يجوز أن يكون ترك الحصومة مقرونا بأى تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تحسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الاثار المترتبة على قيامها . ( نقض ٢٢ / ١١ / ١٩٧٦ في الطعن ٣٣ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٨ ــ لا يجوز قبول ترك الخصومة اذا كان مبنيا على تنازل العامل عن حقوقه القررة فى الطعن ١٩٩٩ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .
 ١٩٥٥ .

٩ ــ ترك الخصومة تصرف ارادى فيبطل اذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا .
 ( نقض ٢٤ / ١١ / ١٩٧٦ في الطعن ٣٣ سنة ٤٥ قضائة ) .

١١ ــ ترك الخصومة . عدم جواز للوكيل الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا .
 ر نقض ٦ / ٤ / ٧٨ طعن رقم ٩٠ لسنة ٣٥ قضائية ) .

١٢ ــ استمرار الخصومة . وجوب أن يتم الترك بالطريق القانوني م ١٤١ مرافعات .
 رحكم النقض السابق) .

17 \_ اذ جرى نص المادة 1 £ 1 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا بالجلسة واثباته فى الخضر، فقد جاء هذا النص عاما ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، كما أنه لم يكن يستثن دعوى انخاصمة من أعمال حكم النص المذكور ، كما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها . ( نقض 4 / 17 / 190 طعن رقم ٢٤ لسنة 4 كا قصائية ) .

١٤ - اذا كان الطالب قد قدم فى فترة حجز القضية للعكم ورقة غير معانة للخصوم وعليها توقيع مسبوب له ويتضمن تنازله عن دعوى المخاصمة وكان ترك الخصومة انما يكون باحدى الطرق التى حددتها المادة ١٤١ من قانون المرافعات باعلان من النارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو ابداؤه شفويا بالجلسة واثباته فى المحضر، ومن ثم تطرح المحكمة الورقة المذكورة . ( نقض ٩ / ١٧ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩ قضائية ).

10 \_ ترك الخصومة . شرطه . ألا يكون مقرونا بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأثارها . ونقض 12 \_ 11 \_ 19.8 طعن رقم ٢٩٦ لسنة ٣٣ قصائية ) . 17 \_ لم يستازم القانون شكلا معينا للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى ولم يحدد طريقا معينا تقديمها . عقد الصلح الموقع عليه من الخصوم . اعتباره بيانا كتابيا تتحقق به احدى الطرق المبينة بالمادة 11 / 12 / 19 / 19 من قانون المرافعات . ( نقض ١٢ / ١٢ / ١٩٨٢ طعن رقم ٨٨٨ لسنة 29 قضائية ) .

۱۷ ــ يجوز ترك الخصومة أمام محكمة النقض . رنقض ۲۵ / ۱ / ۱۹۸٤ طعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٨ ــ عقد الصلح المتضمن التنازل عن الطعن . يعد بيانا كتابيا صريحا تتحقق به احدى الشرق التي تنظلها المادة ٤١ مرافعات في شأن ترك الخصومة .

( نقض ٢/٧/١٩٩٣ الطعنان رقما ١٠٢٨ ، ١٠٢٨ لسنة ٥١ قضائية ) .

## مادة ۲۴۲

لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو باحالة القضية الى محكمة اخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى في سماع الدعوى .

هذه المادة تطابق المادة ٣٠٩ من القانون القديم.

# الشرح:

اشترط القانون قبول المدعى عليه لترك الخصومة متى تبينت له مصلحة مشروعة في الاستمرار في نظر المدعوى والحكم في موضوعها اما حيث لا تبين هذه المصلحة أو تنتفى فلا يتوقف الترك على رضا المدعى عليه وعلى هذا الاساس (1) لايشترط قبول المدعى عليه اذا لم يكن قد أبدى طلباته لابنة في هذه الحالة تكون الخصومة ملكا للمدعى وحده كذلك لايشترط قبول المدعى عليه اذا للمدعى عليه أو كان ترك الخصومة مؤديا الى ترك أصل الحق المدى عليه قد أبدى طلباته فلا يتم الترك الا بقبوله والمقصود في هذا المقام أقوال المدعى عليه فيما يتعلق بموضوع المدعوى كما اذا كان قد أبدى دفعا موضوعيا . (٢) لا يشترط قبول المدعى عليه اذا كان غرضه انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها كما اذا

كان قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة قيميا أو نوعيا أو باعبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها أو بعدم سماعها لعدم توافر شرط شكل أوجبه القانون أو باحالة القضية الى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك ثما يكون الفرض منه منع المحكمة من المضى في سماع الدعوى اما الدفع بعدم القبول الموضوعي فيشترط للحكم بالترك قبول المدعى عليه للنص لك ...

(٣) فيما عدا الحالتين المتقدمتين يشترط قبول المدعى عليه لان له مصلحة ظاهرة ومشروعة فى الاستمرار فى الدعوى والحكم فيها ويبنى على ذلك أن للتارك أن يتحلل من ايجابه وأن يرجع عن نزوله طالما لم يصدر قبول من جانب المدعى عليه .

ووفقا لنص المادة ٣٣٨ مرافعات لا يعلق النرك على قبول المستأنف عليه اذا كان ميعاد الاستئناف قد انقض وقت النرك .

والعدول عن الترك قبل قبول المدعى عليه قد يكون صريحا وقد يكون ضمينا .

ودعاوى رد القضاة قابلة للترك وفقا لنص المادة ١٥٩ مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ثم القانون ٣٣ لسنة ١٩٩٢ .

## أحكام النقض:

١ ــ لايفيد من الطعن الا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه ، فاذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن فى أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانونا فانه لا يجوز لها أن تعرض على ترك الخصومة فى التظلم المرفوع ضدها عن هذا الامر . ( نقض ٩ / ١ / ١٩٩٨ سنة ١٩ ص ٥ ) .

للخضوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة التمسك باجراءات التحقيق وأعمال الخبراء
 التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتها . سريان هذه القاعدة في حالة توك الخصومة . ( نقض ١٩٦٦/٤/٧ سنة ١٧ ص ٨٣٤) .

تعليق :

الفرض فى الحكم الاخير أن يكون قد صدر فى الدعوى حكم اثبات ونفذ الحكم ثم ترك المدعى دعواه وعاد ورفع دعوى جديدة بذات الحق وتمسك بما تم من اجراءات التحقيق التى تمت فى المدعوى المتروكة وهذا أمر جائز قانونا .

 ٣ \_ النزول عن الحق فى الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة الى قبول الحصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى النزك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . ( نقض ٢٢/٥/٣/١ مستة ٢٤ ص ٨٠٧) .

 2 سقوط الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات في حالة الحكم بسقوط الحصومة . انطباق هذا المبدأ على حالة ترك الخصومة . ترك الدائن دعواه في المعارضة في أمر الاداء الصادر لصاخه . يترتب عليه الغاء طلب الامر وزوال أثره في قطع التقادم وسقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين . ( نقض ٢١ / ١٠ / ١٩٦٩ منة ٢٠ ص ١٩٣٨ ) .

تازل المدعى في دعوى فرعية عن دعواه . يفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها ــ
والموجهة من المدعى عليه في الدعوى الفرعية الى خصم اخر ــ سبب وجودها ويصبح هذا
الاخير غير مختصم في النزاع . لا يترتب على اغفال ذكر اسمه في الحكم البطلان . ( نقض
۱۹۲۹/۱۱/٤ سنة ۲۰ ص ۱۹۵۱) .

# ملحوظة :

مغزى هذا الحكم أن ترك الخصومة في الهجوى الفرعية يترتب عليه زوال الخصومة في دعوى الضمان المؤسسة على الدعوى الفرعية.

 ٦ ــ لا يشترط قبول المستأنف ضده ترك الحصومة ولو كان قد أبدى طلباته أو أقام استثنافا فرعيا اذا كان ترك المستأنف استثنافه بعد مضى مواعيد الاستثناف . ( نقض ١٩٧٦/١١/٢٩ في الطعن ٨٤٥ لسنة ٤٣ قضائية ) .

 ٧ ــ لا يلزم قبول المطعون ضده في النقض ترك الخصومة اذا كان الموضوع غير قابل للنجزئة . ( نقض ٥ / ٤ / ٧٧ في الطعن ٣٧ لسنة ٣٤ ) .

٨ ــ انه وان كان ترك الخصومة جائز فى كل الاحوال منى تنازل المدعى عن خصومته بغير غنظ متخذا الشكل الذى قضى به القانون ومنى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن فى مقدوره الاعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية فى المضى فى الدعوى الا انه يرد على هذا الاصل استثاء لم يتضمنه نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات قوامه عدم جواز الترك اذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام ، اعتبارا بأن الحقوق المتصلة به ينبغى ألا يجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات متروك مصيرها لا يوقف على ) .

 ٩ ــ الدعوى باخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن. ترك المؤجر الحصومة قبل الاخير الذى أبدى دفعا باعتبار الدعوى كأن لم تكن. اثبات المحكمة لهذا الترك دون تحقيق الدفع واستمرارها في نظر الخصومة قبل المستأجر الاصلى وحده وقضاؤها بالاخلاء. خطأ. ( نقض ٧٩/٣/٧ في الطعن رقم ٧١٤ لسنة ٤٨ قضائية ).

 ١٠ ــ جواز رجوع الخصم عن ترك الخصومة صراحة أو ضمنا . شرطه . أن يكون الرجوع قبل قبول الخصم الاخر للترك . أو حكم القاضى باعتاده . ( نقض ١٩٧٨/٥/١٦ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٥ قضائية ) .

۱۱ \_ اذ تقصى المادة ۴۶۲ من قانون المرافعات بأنه لا يتم النوك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بعد قبوله ، وكان المستشارون المخاصمون لم يبدوا أية طلبات ، فانه ليس ثمة مايينع من اجابة الطالب الى طلبه اثبات توك الخصومة فى الدعوى . ( نقض ۹ / ۱۲ / ۱۹۸۰ طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٩ قصائية ) .

١٢ ــ مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على عض ارادة المدعى ، لتفادى ماقد يعنار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة فى الأصل مرتبطا بابداء المدعى عليه طلباته فى موضوع الدعوى ، اعتبارا بان الأصرار على حسم النزاع لا يظهر الا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، واتخذ فى ذات الوقت من

ابداء هذا الاخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قريبة على انتفاء مصلحته ، فلا يصح معه الالتفات الى اعتراضه على الترك وعدم قبوله له ، لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة فى الاحوال التي حددتها المادة وماشابهها هو فى واقع الامر تسلم منه بطلب الملدعى عليه وتحقيق من جانبه للعرض الذي يرمى اله وهو التخلص من الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، مما مفاده أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على المادة تضع قاعدة مشروعة فى الابقاء عليا ، فاذا تنافر ماييغيه المدعى عليه من رفعه ومايستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القريبة ، واذا أتخذ الترك سيلا لملكيد أن لاتراز وعسلحة المدعى عليه معن وقبل على المادى عليه حتى ولو مسق للمدائي عليه المداعى عليه ابداء طلب من قبل ماأشارت اليه المادة . ( نقص ٧ / ٣ / ١٩٧٩ منة ٣٠ العدد الاول ص ٧٤٧) .

## تعليق :

هذا الحكم فى تقديرنا توسع فى الحالات التى يجوز فيها للمدعى عليه رفض الترك وأورد استشاء لم يأت به المشرع هو حالة مااذا اتخذ الترك سبيلا للكيد أو للاضرار بمصلحة المدعى عليه وهذه حالات يصعب حصرها .

17 سلا كان ماورد بالاقرار عن تنازل الطالب عن طلبه والمقدم منه ضد رئيس الجمهورية وآخرين ، وتسليم الاقرار الى وزير العدل الذي يمثل وزارة العدل قانونا في النزاع المائل ، اتحا يفيد نزول الطالب عن الطلب المطروح برمته وقبل هميع المطعون عليهم . وكان لا يعد برجوع الطالب عن تنازله بعد أن قبلته الحكومة وقدمته للمحكمة ، وطلبت الحكم بموجه ، وكان يترتب على التنازل زوال الخصومة كلها ولو كانت المحكمة غير مختصة أصلا بنظر الطلبات المطروحة فيا . اذا كان ماتقدم فانه يعين القضاء باثبات تنازل الطالب عن الطلب . (نقض فيا . اذا كان ماتقدم فانه يعين القضاء باثبات تنازل الطالب عن الطلب . (نقض

11 ــ ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية لايتم بعد أبداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله . وجوب الحكم به فى المرحلة الاستنافية دون توقف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلبات فى حالتين . نزول المستأنف عليه عن حقه أو يكون ميعاد الاستناف قد انقضى وقت النوك . مادة ٣٣٨ موافعات . ( نقض ٣٣ / ١ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٥٥ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٥ ــ ١٨ كان النابت أن الطاعن قرر فى عقد الصلح المؤرخ ٣٠ / ٢٠ ٨ بنزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٩٧٩/٦/٢٤ قد انقضى وقت اقراره بهذا النزول ، وكان ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه تضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة الى قبول الرجوع فيه اعتبار من الخصم الاخر ، ومن ثم يعين الحكم بقبول هذا الترك واثباته . (نقض يصدر من الحصومة عمن رقم ١٩٨٤/٥/٢١ طعن رقم ١٩٨٤/٥/٢١).

١٦ \_ ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن . اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في

الطعن . تحقق اثاره بمجرد حصوله دون حاجة الى قبول الخصم الآخر . عدم جواز عودة المتازل فيما اسقط حقه فيه . قبول الترك من الوكيل شرطه . ان يكون مفوضا فى التوكيل بالترك . ( نقض ۲ / ۲ / ۱۹۸۷ طعن رقم ۲۰۷۶ لسنة ۵۲ قضائية ) .

١٧ ــ ترك الحصومة في الدعوى . حق للخصم متى توافرت له مصلحة في التنازل . مادة ١٤٦ ، ١٤٢ مرافعات . مشروط بقبول الحصم الآخر إن كان قد ابدى طلباته في الدعوى . لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة . اثر التنازل . الغاء جميع اجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . ( نقض ١٩٨٨/٤/٣٨ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ١١ / ٥ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الطحان رقما ١٩٧٨ ) .

٨١ ـ ترك الخصومة لا يتم بمجرد التصريح به مالم يتضمن تنازلا عن جميع اجراءاتها . مؤدى ذلك . جواز الرجوع عن طلب النرك صراحة أو ضمنا . شرطه.ألا يكون قد قبله الخصم باعتاده . اعلان الخصم بتقرير الخبير وتوجيه الطلبات الحتامية اليه . مفاده العدول عن ترك الخصومة قبله . ( نقض ٢٦ / ٤ / ١٩٨٨ طعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٤ قضائية ) .

١٩ \_ ترك الحصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده . وجوب الحكم به دون حاجة إلى قبل الخصم الآخر .

## (نقض ١٩٨٨/١٢/١٩ طعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٢ قضائية)

٧٠ ــ اذا كانت الطاعنة قدمت عقد صلح ميرم بينها والمطعون ضدهم ومعلن اليهم بعاريخ ... ضمنته ترك الحصومة في الطعن ووافقت النيابة على طلب الترك ، وكان طلب الترك قد ابدى بعد فوات مواعيد الطعن فانه يتعين الحكم باثبات ترك الحصومة فيه . ( نقض ١٩٨٩ طعن رقم ٢٩٨٧ لسنة ٥٧ قضائية لم ينشر ، نقض ١٩٨٩ / ٢ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٥٤٦ سنة ٥٧ قضائية لم ينشر ) .

٣١ ــ لما كان الحاضر عن الطاعنة قرر بمحضر الجلسة بترك الخصومة فى الطعن وكان توكيله يسح له الترك وابدت النيابة موافقتها على هذا الطلب وقد ابدى طلب الترك بعد فوات مواعيد الطعن ، فانه يتعين الحكم باثبات ترك الحصومة . ( نقض ١٩١٠ / ٦ / ٩٩٠ طعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٥٥ قضائيه ، نقض لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢٩٩٠ طعن رقم ٤٢٠ لسنة ٥٥ قضائية ) .

وراجع احكام النقض التي وردت تعليقا على المادة ٢٣٨ مرافعات .

## مادة ١٤٣

يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .

هذه المادة تقابل المادة ٣١٠ من القانون القديم ولا خلاف فى الاحكام بين المادتين . الشمر ح :

يترتم على ترك الخصومة زوال الاثار التي تترتب على رفعها الا ان الترك لايمس الحق المدعى به فانه يبقى يجيث تجوز المطالبة به بدعوى جديدة مالم يكن الحق قد انقضى بسبب اخر كالتقادم مثلا ويبني على ذلك أن ترك الخصومة فى الاستناف لا يمنع فى الاصل من رفع استناف جديد مالم يكن الحق فى الاستناف قد سقط بنزول صاحبه عنه أو بفوات مبعاده والآثار التي تترتب على سقوط الخصومة تسرى أيضا فى حالة ترك الخصومة فيجوز للخصوم التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبراء التي تحت فى الدعوى مالم تكن باطلة فى ذاتها .

هذا ويبغى التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعات ففى الأول تنتبى الحصومة بمم من اجراءات بالنسبةللخصوم كلهم أوبعضهم أو أحدهم اما النزول عن الورقة او الاجراء فتظل الحصومة قائمة مع زوال الاجراء أو الورقة المتنازل عنها ما النزول عن المروقة المتنازل عنها حصومة بالنسبة لهم لانه انهى الحصومة فيلهم ولم يتنازل عن اجراء أو ورقة وقد يحدث أن يوفع المدعوى صد عدة اشخاص ويعلن بعضهم ولا يتمكن من اعلان البعض ويرى عدم اختصامهم أو بترك الحصومة بالنسبة لهم وحقيقة الامر في هذه الحالة انه لا ترك لخصومة لا يتم الا باعلان صحيقة الدعوى او حضور المدعى عليه رغم عدم اعلانه وذلك عملا بالمادة لا يم الا باعلان صحيقة الدعوى او حضور المدعى عليه رغم عدم اعلانه وذلك عملا بالمادة اجراء أو ورقة كما أنه من تعقيد الأمور أن تطالب المحكمة المدعى اعمر اعلان من لم يشأ اعلانه ثم اجراء أو ورقة كما أنه من تعقيد الأمور أن تطالب المحكمة المدعى قصر خصوصه على من أعلنهم من الحضوم وانعقدت الحصومة بالنسبة لهم اما بالنسبة للباقين فلم تعقد الحصومة بالنسبة لهم اما بالنسبة للباقين فلم تعقد الحصومة بالنسبة فم الحالة أن يطلب المدعى قصر خصوصه على من أعلنهم من الحضوم وانعقدت الحصومة بالنسبة فم الما بالنسبة للباقين فلم تعقد الحصومة بالنسبة فم الما بالنسبة للباقين فلم تعقد الحصومة بالنسبة فم وأقصح المدعى عن عدم رغبته في اختصامهم .

وقد اصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه ان ترك الخصومة أمام الاستشاف لبعض المحكوم شم فى موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا بالنسبة للباقين فى المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يحسل الفصل فيه غير حل واحد وواجب المحكمة أن تعمل أثر هذا الترك من تلقاء نفسها ( الحكم رقم ٩ ) وفى تقديرنا انه لا داعى لتخصيص المبدأ بأن يكون الترك أمام محكمة الاستشاف بل يجب سريانه على الدعوى في جميع مراحلها سواء كان امام محكمة الدرجة الاولى ام الاستنافية أم أمام محكمة النقض اذ ان ذلك هو النطق القانوني السليم ومادام ان الترك تم بالنسبة لبعض المحكوم لهم في موضوع لا يحمل الفصل فيه غير حل واحد قانه يعين على المحكمة اعمال هذا الترك بالنسبة للباقين ايا كانت المحكمة التي تنظر النزاع ومن امثلة الدعاوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد دعاوى التزوير مواء كانت اصليه او فرعيه . كما اذا طعن البائع بالتزوير على عقد البيع الصادر منه لمشترين فان المركز القانوني في موضوع العقد لا يحتمل غير حل واحد هو اما أن يكون السند مزورا ام صحيحا ولايجوز اعتباره مزورا اللسبة لأحد المشترين وصحيحا بالنسبة للرحم وأسيسا على ذلك إذا تم ترك الخصومة بالنسبة لبعض الخصوم فيا تعين على المحكمة اعمال هذا الترك بالنسبة للباقين .

وقد اصدرت محكمة النقض حكما مؤداه أن القاعدة التى قررتها الِمادة ١٣٧ مرافعات من أنه يجوز للخصوم فى حالة الحكم بسقوط الخصومة ان يتمسكوا باجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت تطبق ايضا فى حالة ترك الخصومة ( الحكم رقم ١ ) .

# احكام النقض:

١ — القاعدة التي قررتها المادة ٣٠٠ من قانون المرافعات من انه يجوز للخصوم في حالة الحكم بسقوط الحصومة أن يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الحبراء التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتها هذه القاعدة تنطبق أيضا في حالة ترك الخصومة لان المشرع لم يرتب على الترك وهو الغاء اشد من الآثار التي يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الاشر الذي رتبه على الترك وهو الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة المدعوى قد رتبه ايضا على الحكم بسقوط الخصومة باجراء اثبات فإنه اجاز في اللقدة ٤٠٣ مرافعات على سقوط الاحكام الصادرة في الخصومة باجراء اثبات فإنه اجاز في اللقدة المادة المختمين واعمال الحبراء التي يتصمكوا باجراءات التحقيق واعمال الحبراء التي تمت مالم تكن باطلة في ذاتها كما أن يتصمكوا باجراءات بالسحقيق واعمال الحبراء التي من هذه الحالة لمقوط التصوم الواردة في باب ترك الخصومة تما يوجب تطبيقه أيضا في هذه الحالة مادام لايوجد في التصوص الواردة في باب ترك المخصومة ما يوجب تطبيقه ( نقض ٧ / ٤ / ١٩٩٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشرة ص ٨٣٤) .

٧ ... عدم جواز الطعن بالاستناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالنزوير . ترك الحصومة في استناف هذا الحكم . قضاء محكمة الاستناف يرد وبطلان العقد المطعون فيه عند نظر استناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع . النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالنزوير . لا محل له . ( نقض ١٩٧٣ / ١ / ١٩٧٣ / سنة ٢٤ ص ١٩٤٤ ) .

٣ ــ اذا رفع المدين دعوى ببطلان اقرار الدين الصادر منه تأسيسا على التدليس وفقدان الارادة وانعدام السبب القانوني وكان اقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عمد هما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في اخال والاستقبال فان هذا التنازل ينصرف قانونا لل التنازل عن حق الادعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب مواء عن طريسق الدعسوى أو المدفى . ( نقض ٤ / ٤ / ٧٥ صنة ٨ ص ٣٦٧ ) .

٤ ــ الحكم بقبول ترك الاستثناف الاصلى يترتب عليه بطلان الاستثناف الفرعى . ( نقض 1 / ١٩ / ١٩٧٦ في الطعن ٨٤٥ لسنة ٣٣ فضائية ) .

ترك الخصومة على ماتقرره المادة ٣١٠ من قانون المرافعات الملغي لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى فلا يعتبر ابراء للمدعى عليه من الحق . ( نقض ٢١ / ٣ / ١٩٦١ سنة ١٢ ص ٢٣٤) .

 ٦ ــ اثبات تنازل المدعى عن اختصام احد المدعى عليم أمام محكمة الدرجة الاولى . اعتباره خارجا عن الحصومة . اختصامه من بعد فى الاستثناف دون أن يقضى له أو عليه بشىء . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . ( نقض ١٩ / ١ / ١٩٧٥ سنة ٢٦ ص ٢٠٦) .

٧ ــ بعد أن بين المشرع فى المادة ١٤١ من قانون المرافعات طرق ترك الحصومة ، نص فى المادة ١٤٢ على أن الترك لايتم بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ولا يلتفت لاعتراضه فى الحالات الوازدة بتلك المادة ، وقد جرى نص المادة ١٤٣ بأنه و يترتب على الترك الهاء جميع الجراءات الحصومة بما فى ذلك وفع المدعوى ، ونصت المادة ٢٣٨ من ذات القانون على أن انجراءات الحصومة فى جميع الاحوال بقبول ترك الحصومة فى الاستثناف اذا نرل المستأنف عن حقه وقت الترك ، مما مفاده أن ترك الخصومة لا يتنج آثاره الا اذا صدر من المدعى ، فهو الذى يبدأ الخصومة وله أن يتركها ، فاذا تعلق الترك بخصومة الاستئاف فات عق تركها انفا يكون للمستأنف . ( نقض ٢٦ يناير صنة ١٩٨٣ طعن رقم ٥٠٥ لسنة ٤٤ قضائية ).

 آره . عدم جواز اختصامه في الدعوى . أثره . عدم جواز اختصامه في الطعن بالقض . ( نقض ١٨ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٠٩٩٩ لسنة ٤٨ قضائية ) .

9 ــ ترك الطاعنة للخصومة أمام الاستثناف لبعض المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة
يعتبر تركا لهم بالنسبة للباقين فى المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يحتمل الفصل فيه غير
 حل واحد وواجب المحكمة أن تعمل من تلقاء نفسها أثر هذا النوك لانها المهيمة على صحة قواعد
واجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام . (نقض ٣٨ / ١١ / ٩٨٣ / طعن رقم ٧٦١ لسنة
٨٤ قضائية ) .

١ - قبول الطلب العارض في الدعوى . شرطه . قيام الخصومة الأصلية . ترك الخصومة في المدعوى . أثره . زوالها . تحقق آثاره بمجرد ابدائه دون توقف على صدور حكم به . المواد ١٤٦ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٣ مرافعات . اقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأحلية . تصدى الحكمة للفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها بالبات ذلك الترك . خطأ . ( نقض ١٧ / ١٧ / ١٩٨٥ طعن رقم ٢٣٥ لسنة ٥٥ قصائية ) .

۱۱ ــ ترك الخصومة . أثره . زوال الآثار التي تترتب على رفعها بالنسبة للخصوم الذين انبى المدعى الخصومة قبلهم دون المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . ( نقض ۱۹۸۵/۱/۱۴ طعن رقم ۱۸۸ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٢ ــ توجيه الدعوى لشخص واحد بصفتين . جائز . اختصام الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة الى جانب صفتها كوكيل عن ربان السفينة . ترك الخصومة

بالنسبة لملاك السفينة . القضاء بانتهاء الدعوى استنادا الى ذلك . خطأ فى القانون ومخالفة للثابت فى الاوراق . ( نقض ١٩٨٥/١/١٤ طعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٣ ــ البطلان الناشئء عن ترك الحصومة . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . ليس لغير من شرع البطلان لمصلحته التمسك به . ( نقض ٢٨ / ٤ / ١٩٨٨ الطعنان رقما ٢٠٩٧ ، ٢١٣٣ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٨ / ١١ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٢١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

وراجع احكام النقض التي وردت تعليقا على المادة السابقة .

11 ــ المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . مادة ٣٨٣ مدنى . شرطها . الحكم بترك خصومة في دعوى المطالبة اثره . الغاء جميع اجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع انتقادم . مودى ذلك . لاتقطع المطالبة سوى التقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها .

(نقض ١٩٩٣/١/٣١ طعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٦١ قضائية)

(نقض ۱۹۹۲/۳/۲۲ ط ۳۲۸۹ لسنة ۲۰ ق)

١٦ ـــ ابداء طلب ترك الخصومة بعد فوات مواعيد الطعن بالنقض . أثره . وجوب القضاء باثبات الد ك .

(نقض ۲۵۷/۵/۲۶ طعن ۲۵۷ لسنة ۵٦ ق)

وراجع أحكام النقض التي وردت تعليقا على المادة السابقة .

اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن .

هذه المادة تطابق المادة ٣٤١ في القانون القديم.

## الشرح:

يلاحظ بالنسبة للنزول عن اجراء من اجراءات الخصومة أنه قد يكون صريحا وقد يكون ضميعا وقد يكون ضمينا مستفادا من تصرفات الخصم فلا يشترط فيه أن يحصل بطريق من الطرق التي نص القانون عليها بالنسبة لترك الخصومة برمتها كما انه جائز من الخصم المدى أجراه سواء اكان مدعيا أم مدعى عليه وتبقى الخصومة فيما عدا الاجراء أو الورقة قائمة ويتحمل بمصاريف الاجراء من أجراه من الخصوم .

ولم يشترط القانون لتوك الاجراء موافقة الخصم الآخر الا اذا تعلقت له مصلحة فيه . وبحدث التوك أثره بمجرد التصريح به لانه بمثابة اسقاط لا يتوقف على قبول الحصم . ( راجع حكم النقض المشار اليه في المادة ١٤٢٧ ) .

والقواعد المنصوص عليها في المواد الثلاث المتقدمة تطبق على الحصومة أمام محكمة الدرجة الاولى كما تطبق عليه في الاستناف ، واذ كان المشرع قد أورد نصا خاصا بترك الخصومة في الاستناف فلا يعنى هذا عدم تطبق القواعد العامة التي سبق بيانها ، وانما يطبق النص الحاص في الحالة التي ورد بشأنها ، وفيما عداها تطبق القواعد العامة السابق بيانها على ترك الخصومة في الاستناف ( المرافعات للدكور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٢٠٦ والتعليق للدكور أبو الوفا الطبعة الثانية ص ٢٠٦ والتعليق للدكور أبو الوفا الطبعة الثانية ص ٢٠٣ ) .

# أحكام النقض:

 ١ ـــ اذا كان الترك غير معلق على قبول المدعى عليه فلا يملك المدعى الرجوع فيه لان هذا الترك يعد اسقاطا أو تنازلا تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة الى قبول الخصم الآخر . ( نقش ٣ / ٣ / ١٩٥٢ سنة ٣ ص ٧٧٥ ) .

٧ ــ جواز النزول عن اجراء من اجراءات الحصومة أو ورقة من أوراق المرافعات . عدم اشتراط موافقة الحصرة به . لا يملك المتنازل ينتج أثره بمجرد التحريخ به . لا يملك المتنازل المودة الى مأاسقط حقه فيه . م ١٤٤٤ مرافعات . ( نقض ١١ / ٥ / ١٩٧٨ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٥ فعنائية ) .

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .

هذه المادة تطابق المادة ٣١٧ من القانون الملغي .

# الشرح :

الأصل أن الحكم ماهو الا ورقة من أوراق المرافعات فاعمال القواعد العامة يقتضى اعتبار التحال عنه مؤديا الى زواله مع بقاء الحصومة وعودتها الى الحالة التى كانت عليها قبل صدوره الا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستبع النزول عن الحق الثابت به وبناء على ذلك اذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك انقضاء الحصومة التى صدر الحكم فيها كما يحتم عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به . واذا تعدد المحكوم لهم وتنازل أحدهم عن الحكم فيا ذلك لا يؤثر على حقوق الباقين واذا صدر حكم لمصلحة أحد الحصوم والزمه عن الحكم فان ذلك لا يؤثر على حقوق الباقين واذا صدر حكم لمصلحة أحد الحصوم والزمه بمصاريف .

والتنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحا واضحا فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل النأويل ، ورفع النزاع الى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلا عنه ويشترك فى المتنازل أهلية التصرف فى الحق الثابت بالحكم ولا يجوز مع النزول عن الحكم الاتفاق على جواز الطعن فيه أو اعادة طرح النزاع من جديد على القضاء أو على التحكيم .

وكما يجوز التنازل عن الحكم كله يجوز التنازل عن شق منه ولا يجوز للمتنازل أن يرفع دعوى مبتدأة عن نفس الموضوع .

ونزول الخصم عن الحكم انما يقتصر على ماقتنى به الحكم من حقوق له ، أما فيما يكون قد . قضى به الحكم عليه من طلبات خصمه فلا يتأثر بالتازل ر نظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا بند ٣٣٤ ومرافعات الدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٢٠٧ ومرافعات الاستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٣١٣ ) .

ونرى أنه فى ظل قانون المرافعات الجديد لا يجوز لطرفى الخصومة الاتفاق على اعادة طرح النزاع من جديد على القضاء مع تنازل المحكوم له عن التمسك بمحبية الحكم ذلك أن حجية الأحكام أصبحت متعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة ١١٦ مرافعات .

# أحكام النقض:

 ١ — التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحا واضحا فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع الى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلا عنه . ( نقض ١٩٦٣/٢/٦ سنة ١٤ ص ٢١٨ ) .

7 ـ أنه وان كانت حجية الأمر المقطى أصبحت من النظام العام وفقا لنص المادة ١١٦ مرافعات الا أن ذلك لا يمنع من جواز النزول عن الحق الثابت بالحكم . ( نقض ١٩٧٧/٥/٤ في الطعن ٧٧٨ منة ٤٤ قصالية ) .

# مادة ١٤٦ الباب الثامن

# عدم صلاحية القضاو وردهم وتنحيتهم

## المادة ١٤٦

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :

.١ ــ اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .

٢ ــ اذا كان له أو لزوجته خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته .

٣ ــ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

٤ ـــ اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى القائمة .

اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خيرا أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

هذه المادة تطابق المادة ٣١٣ من القانون القديم .

# الشرح:

١ ــ بجمع أسباب عدم الصلاحية معنى واحد هو أنها نما تضعف لها النفس في الأغلب وأنها
 أسباب معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها

٢ \_ ويضاف الى الأسباب التى وردت بهذه المادة سبب عدم الصلاحة المتصوص عليه فى
 المادة ١٦٥ واخاصة باخالة التى يرفع فيها القاضى دعوى تعويض عل طالب الرد أو يقدم ضده
 بلاغا الى جهة الاختصاص والسبب المنصوص عليه فى المادة ٤٩٨ وهى حالة مااذا حكم ضد

القاضى فى دعوى الخاصمة المقامة ضده بجواز قبول المخاصمة والسبب الوارد فى المادة ٧٥ من القاضى فى دائرة قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٦ والتى تنص على أنه ١ لايجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى المبرجة الرابعة بدخول الغاية \_ كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة المذي ينظرون الدعوى . ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضى الصلة المذكور اذا كانت الوكلة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى .

وأسباب عدم الصلاحية وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يدخل فيها استشعار الحرج ، وهى تتعلق بالنظام العام فتوجب امتناع القاضى من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب منه ذلك أحد الحصوم .

" س نص الفقرة الاولى يسرى أيضا ولو كان القاضى قريبا أو صهرا للخصمين معا ولو ق
 نفس درجة القرابة ولا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة أو أن تكون الرجة مازالت على قيد الحياة .

2 \_ يشترط لعدم صلاحية القاضى فى الحالة النصوص عليها فى الفقرة الثانية أن تكون الحصومة قد نشأت بينه وبين الخصوم أو بين زوجته والخصوم قبل قيام الدعوى المعروضة على القاضى وأن تظل قائمة الى حين طرح الدعوى على القاضى . وطبقا للرأى الراجع فانه لا يلزم لاعتبار الخصومة قائمة أن تكون هيا جانب من الحيار الحصومة قائمة أن تكون هياك دعوى مرفوعة بها الا أنه يتعين أن تكون على جانب من الحد.

 م. يشترط لتطبق الفقرة الثالثة أن تكون الوكالة أو القوامه أو الوصاية قائمة وقت رفع الدعوى اما اذا كانت قد انقضت قبل رفعها فان ذلك لا يمنع من نظرها .

٦ ــ مثال مانصت عليه الفقرة الرابعة الدعوى التي تقام من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضى أو أحد المذكورين في المادة ويكون من شأن موضوع الدعوى أن يحقق له أو لهم مصلحة وأن كانت غير ظاهرة .

 لا يعد سببا لعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى أنه سبق أن ادل بمبدأ علمى فى مؤلف أو بحث والا كان مؤدى ذلك منع القاضى من التأليف والبحث العلمى ولا يعد سببا أيضا لعدم صلاحية القاضى أن يكون قد أبدى رأيا قانونيا فى قضية مشابهة .

ومنع القاضى من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضى لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية .

وعلة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا أو خيرا أو محكما هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم الا أنه ليس سببا لعدم الصلاحية أن يكون القاضى قد أصدر في الدعوى حكما غيايا أو حكما وقيا أو حكما بقبول القاس اعادة النظر . وإذا أصدر القاضى حكما يتعلق بالبات الدعوى أو بتنظيم السير فيا ثم حكم فيها قاض آخر فمن الجائز أن يكون القاضى الأول من بين أعضاء المحكمة التي تنظر استناف ذلك الحكم اذا كان حكمه الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يشف عن اتجاه رأيه في الموضوع . وإذا أصدر

القاض حكما فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فلا يجوز له أن ينظر دعوى التزوير الجنائية اذا أقيمت فيما بعد .

ولا يعد سببا لعدم الصلاحية أن يكون أحد اعضاء الدائرة الإستنافية التي أصدرت حكماً قد اشترك فى نظر استناف رفع من محكوم عليهم آخرين فى نفس الدعوى لان الحكم اللدى صدر فى ذلك الاستناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل فى الاستناف الآخر .

والمقصود بسبق نظر القاضى للدعوى أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى ، أما سبق نظرها في مرحلة أو درجة أخرى ، أما سبق نظرها في نفس الدرجة فلا يصلح سببا لعدم الصلاحية ولو كان القاضى قد أبدى رأيا كما لو أصدر حكما قبل الفصل في الموضوع يكشف عن اتجاهه كما لا يعتبر سببا لعدم المصلاحية اصدار حكم في دعوى مستعجلة ثم نظره الموضوع بعد ذلك أو اشتراكه في اصدار حكم في استناف وصف النفاذ بالنسبة الى استناف الموضوع كما أن اشتراك القاضى في الحكم بيطلان اجراءات التفيذ لا يجمعه من نظر دعوى التعويض عن الاضرار الناشة عن هذا الشفيذ عبران قضاء النقص قد استقر على عدم صلاحية وكيل النباية الذي باشر تحقيقا في الدعوى مهما كان ضئيلا ولو لم يبد رأيه فيه ليظر الدعوى التي تقام عن موضوع هذا التحقيق .

٨ - وليس من الضرورى لقيام عدم الصلاحية بسبب سبق أداء الشهادة أن تكون شهادة القاطئ قد شهد في خصومة القاطئ قد وردت على ذات الخصومة للطروحة أمامه ، وانما يكفى أن يكون قد شهد في خصومة أخرى تعتبر الحصومة الحالية استمرارا لها أو أن تكون مرتبطة بها إرتباطا ويقيا ، ولكن لا يكفى أن يكون القاطئ قد اكتفى في شهادته بأنه لا يعرف شبئا أو إذا كان قد أعلى للشهادة بقصد منعه من نظر الدعوى أو إذا كان الخصوم قد انتووا دعوته شاهدا فيها .

 9 ــ والمانع الذى ورد فى المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية ورد على سبيل الاستثناء فلا يقاس عليه وبذا لا يتوافر بمجرد قرابة القاضى لقاضى التحقيق الذى ندبته الىابة لتنفيذ ماأمرت به غرفة الاتبام.

 ١٠ و يكفي لاعتبار وكالة المجامي لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى أن يكون القاضي قد بدأ في نظرها .

( راجع فی کل ماتقدم مرافعات العشماوی ص ۱۵۰ وبند ۱۱۲ ومرافعات الشرقاوی بند ۱۰۶ وفتحی والی فی القضاء المدنی طبعة ۱۹۹۳ بند ۱۰۵ ومرافعات محمد حامد فهمی صد ۵۸۹ والقانون القضائی الخاص لابراهیم سعد ص ۳۱۶ ومرافعات رمزی سیف الطبعة الثامنة ص ۷۳ ومابعدها والتعلیق للدکتور أبو الوفا الطبعة الثانیة ص ۵۱۵ ومابعدها ) .

١١ ــ وكانت محكمة النقض قد استقرت فى أحكامها على ان اصدار القاضى حكما بالاثبات خاليا من رأيه فى الموضوع لايفقده صلاحيته لنظر الاستناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر فى ذات الدعوى بهيئة أخرى الا أنها أصدرت بعد ذلك حكما حديثا فى ١٩٨٣/٣/٢٩ ( الطعن رقم ١٩٦٩ لسنة ٤٩ قضائية لم ينشر ) قضت فيه بعكس هذا الرأى وحجتها فى ذلك أن المادة ١٤٦ قد نصت على أن سبق نظر القاضى الدعوى بجمله غير صالح لنظرها واصداره حكما بالاثبات حتى ولو كان لا يشفى عن رأيه يتحقق به سبق نظر الدعوى وهذا الحكم فى تقديرنا على نظر الاعرادة باصداره المحدارة المحملة في على نظر الدعوى الدعوى وهذا الحكم فى المدارة المحدارة المحملة في المحدارة المحملة في المحدارة المحدار

حكما يشف عن وجهة نظره وإلا لو أخذنا بوجهة النظر هذه لكان مؤداه أن تأجيل القاضى الدعوى يفقده صلاحيته لنظر الاستتناف المرفوع عن الحكم الذى أصدرته دائرة أخرى وهو أمر غير مقبول .

١٧ ــ بانسبة للفقرة الثانية من المادة فان المجامى لا يعتبر طرفا في الحصومة التي وكل فيها لان طرف الحصومة هو الحصم الذي يمثله المجامى .

## احكام النقض:

 الوكالة عن أحد الخصوم الني تجعل القاضي غير صالح لنظر دعواه تمنزعا من سماعها ي تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى فاذا كانت الوكالة قد النقصت قبل هذا الوقت فانها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى . ( نقض ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ المكتب الفني السنة السابعة عشرة ص ١٩٩٧ ) .

٧ ــ الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى فيها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقا للمادتين ٤٩ ، ٥٣ مرافعات وبالتالى لا يكون سببا لعدم الصلاحية . ( نقض ١ / ١٧ / ١٩٦٣ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٠٠)

 سالمحاهرة التي تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هي التي تكون في النطاق الذي يمند بنص المادة ٣١٣ مرافعات الى الدرجة الرابعة ( نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٦ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٥٥).

٤ ــ مؤدى نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٨٨ منة ١٩٥٧ أن مجال تطبيقه أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة أو أن يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم واحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من ذلك النوع وهذا المنع وارد على سبيل الاستئاء فلا يقاس عليه ومن ثم فلا يقوم بالقاضى عدم الصلاحية نجرد كونه قريبا لقاضى التحقيق الذي ندبته النيابة لتفيد ماأمرت غرفة الاتهام باجرائه من استجواب المنهمين . ( نقض ٢٦ يونيه سنة ١٩٥٦ المكتب الفني السنة ٨ ص ١٩٠٥ ).

 نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، وبالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة ١٤٦١ من قانون المرافعات ( نقض ٢٤ / ٥ / ١٩٧٧ سنة ٢٣ ص ١٠٠٣ ).

 ٦ أن أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى قد وردت فى المواد ٢٤٧ من قانون الاجراءات الجنائية و ٣١٧ من قانون المرافعات ( القدم ) ، ١٨ من قانون استقلال للقضاء ( القدم ) وليس من بينها حالة استشمار القاضى الحرج من نظر الدعوى ( نقض ١٤ / ٣ / ٥٥ مجموعة النقض فى ٢٥ سنة ص ١٧٧٩ قاعدة رقم ١٥) .

٧ \_ أن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادتين ٣١٣ من قانون المرافعات (القدم) ، ٣٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية هي تما يتعلق بالنظام العام وقد أوجب المشرع امتاع القاضي فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده . واذن فاذا كان المتجمد ما مستشعره من حرج بمناسبة ما مجلته من رأى في حكم سابق لها ومع.

ذلك فصلت فى الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم للرد فان ماذهبت اليه من ذلك هو مذهب لايقره القانون . ( نقص ٧ / ٦ / ١٩٥٥ جمموعة القض فى ٢٥ سنة ص ١٢٧٩ قاعدة ١٢ ) .

٩ ــ طلب الغاء وصف النفاذ هو طلب وقعى تابع للطلب الاصلى وحكم محكمة الاستناف
قيه لا تأثير له مطلقا على استناف الموضوع ــ ولا يجنع المحكمة التي أصدرته من الفصل في
استناف الموضوع ــ وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم في
الاستناف الوصفى أبدى رأيه في موضوع الدعوى . ( نقض ١٩٥٧/١/١٠ سنة ٨ ص
 ٤٥) .

9 ــ لا يطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الاستنافية التي أصدرته قد اشترك فى نظر استناف رفع من محكوم عليهم آخرين فى نفس الدعوى لأن الحكم الذى صدر فى ذلك الاستناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل فى الاستناف الآخر . (نقض 1941/1/18 مجموعة النقض فى 70 سنة ص 700 قاعدة ٣).

 ١ - اذ كان ماينهاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقص من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانونى - قررته أحكام سابقة - وصدر الحكم دون احالة الى الهيئة العامة المختصة على خلاف ماتقضى به المادة الرابعة من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩ ، وهو نعى لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة ٣١٣ من قانون المرافعات السابق ، فان الطلب هذا السبب يكون غير مقبول ( نقص ٢ / ١٢ / ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص ١٩٢٧) .

 ١١ ــ افتاء القاضى أو ترافعه أو سبق نظر الدعوى كقاضى أو خبير أو محكم . أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى ــ اصداره حكم فيها ــ أثره . بطلان الحكم . ( نقص ١٩٧٩/٤/١ طمن ٧٣١ لعدم طمن

17 سلن كان ظاهر سياق المادة ١٤٦ من قانون المرافعات يفيد أن ابداء الرأى الذي يؤدى الى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، الا انه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ويؤخذ به متى كانت الحصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ويستدعى الفصل فيها الادلاء بالرأى فى نفس الحجج والأسانيد التى أثبرت فى الحصومة الأخرى ، بحيث تعير الحصومة الحالية استمرارا لها وعودا الها ، فاذا كان القاضى قد عرض فمذه الأجر المقضى ، فانه يكون غير صالح لنظر الحصومة التالية وممنوع من ماعها ، اذ فى هذه الحالة الأمر المقضى ، فانه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها ، اذ فى هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبئه برأيه الذى اعتقه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه . ( نقض بالامراك على رقم ٧١٠ للسنة ٤٨ قضائية ، نقض ١٦ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم ٧٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۳ ــ أسباب عدم الصلاحية . تعلقها بالنظام العام . عدم اطمتنان القاضى لسلامة عقد يبع فى الحكم الصادر منه فى دغوى سابقة . أثره . عدم صلاحيته لنظر الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد . ( نقص ۲ / ۲ / ۷۹ طعن رقم ۱۳۷۱ لسنة ۶۸ قصائية ) .

14 ــ اصدار القاضى حكما بندب خير خلوا من رأيه فى موضوع النزاع لا يفقده صلاحية نظر الاستئاف المرفوع عن الحكم الصادر فى ذات الدعوى بهيئة أخرى. (نقض 1979/1/17 طعن رقم ٣٣٥ لسنة ٤٦ قضائية).

10 ــ اشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى فى الدائرة الاستنافيه التى نظرت
 الاستناف المقام عنه وفصلت فيه . أثره . بطلان الحكم . ( نقض ١٧ / ١ / ١٩٧٨ طعن رقم
 ٩٧٠ لسنة ٤٤ قضائة ) .

١٦ ــ اشتراك القاضى في اصدار الحكم ببطلان التنفيذ . الإينمه من نظر دعوى التعويض عن الأخرى . ( نقض عز الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لاختلاف كل من الدعوبين عن الأخرى . ( نقض ١٩٧٦/٦/١ صنة ٧٧ ص ١٩٤٧) .

 ١٧ ــ اشتراك القاضى في اصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير . أثره . عدم صلاحيته لنظر استناف الحكم الصادر في الموضوع . ( نقض ١٩٧٩/٥/٢٨ طعن رقم ١١٥٧ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٨ ــ المستشار المندب لرئاسة المحكمة الابتدائية . عدم اقتصار ولايته على العمل الادارى .
 امتدادها الى ولاية القضاء . رئاسة أحدى دوائر المحكمة الابتدائية . لابطلان . ( نقض ١٩٨٠/١/١٥ طعن رقم ٧١٣ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٩ ـــ اثبات رئيس الدائرة برول القضية عبارة تدل على تلخيص دفاع الخصم . لا يكشف على نحو جازم بابداء رأيه فى الدعوى . مؤداه عدم تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية به . ( نقض ١٩ ٩ / ٦ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٢٠ — النص في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن « يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى مميز صالح لنظر الدعوى مميز عام من سماعها ولو لم يرده أحد الحضوم في الاحوال الآمية .. .. ٥ — اذا كان قد أخى أو ترافع عن أحد الحضوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد أدى الشهادة فيها ، يدل على أن كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها ، يدل على أن المعول عليه في ابداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى افتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة ، هو أن يقوم القاضى بعمل يجمل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع مايشترط فيه من خلو اللذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطع أن يزن حجج الحصوم وزنا مايشتر طاقفاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يكون فيا عادة أغلب باحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى للدواع يكون فيا عادة أغلب المثالق ، ولما كان نظر القاضى دعوى الطاقة الإيمعه من نظر دعوى التطليق للضرر الاختلاف كل من الدعوين عن الاخرى هم ٢٩٧١/ العدد الأول ص ٢٩٧٩/ الهدد الأول ص ٢٩٧٩/ ).

٢١ \_ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون المرافعات يدل على أنه يصين لقيام مبب عدم الصلاحية بالقاضى أن تكون ثمة خصومة قد نشأت بينه أو بين زوجته وبين أحد الخصوم فى الدعوى قبل قيام الدعوى وأن تظل قائمة الى حين طرحها ، وكان من المقرر أن المجامى لا يعتبر طرفا فى الخصومة التى وكل فيها لان طرف الحصومة هو الحصم الذى يمثله المجامى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية نحضر جلسة دعوى الرد أن المطعون ضده الثانى كان وكيلا عن طالب الرد فى تلك الدعوى ومن ثم فانه لا يعتبر خصما فيها ولا يقوم به سبب من أسباب عدم صلاحية رئيس الدائرة التى نظرت النزاع المائل . (نقض سبب من أسباب عدم صلاحية رئيس الدائرة التى نظرت النزاع المائل . (نقض 19۸۳/7/۲۱

٣٧ ــ ان ماتص عليه المادة ١٤٦ من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ووجوب إمتناعه عن سماعها ان كان قد سبق له نظرها يقتضي الا يقوم القاضي بعمل المدعوى ووجوب إمتناعه عن سماعها ان كان قد سبق له نظرها يقتضي الا يقوم القاضي عن موضوعها ليستطبع أن يزن حجيج الخصوم وزنا مجردا . ولما كان الثابت من الأطلاع على حكيم تدب الحقوم المستشار ... بتاريخ ٣ ــ ١٠ ـ ١٩ ٩ . في الدعوى الإبعدائية إبان عمله بمحكمة القاهوة الإبعدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة في موضوع النزاع ، فائد لا يفقد القاضي الذي أصدره صلاحية نظر الاستئاف المرفوع عن الحكم القطمي الصادر من المحكمة الإبعدائية بهيئة اخرى في تلك الدعوى . ( نقض ١١ ــ ١ ــ ١٩٧٩ العدد الاول ص ٢٠٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٠٤٠ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٠٠٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٠٠٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ٢٩٠٤ العدد الإول عن ٢٧٤ العد الإول عن ٢٧٤ العدد الإول عن ١٩٠٤ العدد الإول عن ١٩٠٨ العدم الإول عن ١٩٠٨ العدم العدم

٣٣ ــ نظر القاضى للدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى واشتراكه فى اصدار حكم فيها . أثره . عدم صلاحيته لنظرها أمام محكمة الاستناف . تعلق ذلك بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة القض منى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . ( نقض ١٩٨٣/١٢/٢ طعن رقم ٣٥١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٤ ــ اصدار القاضي حكما بالاستجواب خلوا من رأيه في موضوع النزاع . لا يفقده
 صلاحيته لنظر الاستناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى .
 ر نقض ٤ / ٣ / ١٩٨٥ طعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٥ ــ رفض اصدار أمر الأداء بأقساط مقابل الانتفاع . عدم اعتباره سببا لعدم الصلاحية
 ١٩٨٩/٥/١٤ نقض ١٩٨٩/٥/١٤ بلغة ذلك . ( نقض ١٩٨٩/٥/١٤ طمن رقم ١٩٨٩/٥/١٤ .

٣٦ ــ عدم صلاحة القاضى . مادة ١٤٦ / ٥ مرافعات . مناطه . قيام القاضى بعمل بجعل لد رأيا مسبقا في الدعوى . اتخاذ القاضى اجراء متعلقا بتنظيم سير اجراءات المحصومة في الدعوى لا يكشف عن اتجاه معين في موضوعها . لا يفقده صلاحيته نظر الاستناف المقام عن الحكم الصادر فيها من أفحاض آخر . ( نقض ١٨ / ٥ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٧٧ \_\_ منع القاضى من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها منى سبق له نظرها قاضيا . مناطه . المادتان ١٩٤٣ . ٥ ، ١/١٤٧ ، مرافعات . اشتراكه في اصدار حكم سابق قضي بعدم ثبوت ملكية الطاعة لعقار النزاع . أثره . بطلان الحكم الذي اشترك في اصداره في دعوى تالية يقوم دفاع الطاعة فيها على ملكيتها لذات العقار متى كان الحكم السابق تحت نظر الشكرة ولم يع الفصل في الاستناف المرفوع عنه . علة ذلك . ( نقض ٧٠ / ٦ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤ / ٣٠ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤ / ٣٠ / ٢ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤ / ٣٠ / ١٩٨٩ طعن رقم ٣٤ / ٣٠ / ١٩٨٩ منائية إلى المناشقة المناشقة

۲۸ سـ عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . علة اتساعه لكل خصومة مرددة بين ذات الحصوم منى استدعى الفصل فيها الادلاء بالرأى في ذات الحجج والأسانيد الني سبق أن عرض لها . بحث القاضى توافر مقومات :الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى فى الدعوى السابقة . لا توافر بها عدم الصلاحية . علة ذلك . ( نقض ١٦ / ٣ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٩ ــ افتاء القاضى او ترافعه او سبق نظره الدعوى كقاضى او خبير او محكم . اسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى . م ١٤٦/٥ مرافعات . شرطه . اداء القاضى لعمل يجعل له رأيا فيها و معلومات شخصية . علمة ذلك .

## (نقض ١٩٩٢/٣/١٥ طعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٦١ قضائية)

٣٠ ــ عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا . اثره . بطلان
 حكمه فيها . المواد ٢٤١/٥ ، ١/١٤٧ ، ٣/٢٦٩ من قانون المرافعات ، مثال فى دعوى محالة
 ١١. عكمة الاستناف .

## (نقض ۱۹۹۲/۱/۲۹ طعن ۱۵۹۳ لسنة ۵۷ ق)

٣١ \_ منع القاضى من سماع دعوى سبق له نظرها . مادة ٥/١٤٦ مرافعات . معناه ومبتغاه . اصدار القاضى عضو الدائرة الاستنافيه التي اصدرت الحكم المطعون فيه ابان عمله قاضيا بالمحكمة الابتدائية قراره باعادة الدعوى للمرافعة وضم ملف الجمنحه للقصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيا . لا يفقده صلاحية القضاء في طلب دافيتة التي تنظر الاستناف المقام عن الحكم الصادر في هذه الدعوى . علة ذلك .

٣٧ ــ عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . علته . مايشترط فى القاضى من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . ابداء القاضى رأيا فى القضية المطروحة عليه . سبب لعدم صلاحيته لنظرها . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الحصوم انفسهم وأثيرت فيهاذلك الحجج والاسائية . شرطه . عدم اكتساب هذا الراى قوة الامر المقضى .

(نقض ۱۹۹۱/۳/۱٤ ط ۲۰۶٦ لسنة ۵۶ ق)

وراجع أحكام النقض التي وردت تعليقا على المادة ١٤٧ مرافعات .

# مادة ۱٤٧ مادة ۱٤٧

يقع باطلا عمل القاضى أو قضاءوه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .

هذه المادة تقابل المادة ١٤٤ من القانون القديم.

## الشوح:

١ ــــ اذإ قام سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة ٢٤٦ فعلى القاضى أن يتنحى من تلقاد نفسه عن نظر الدعوى والاكان عمله أو قضاؤه باطلا ولو كان قد حكم بناء على اتفاق الحصوم ومع علمهم بقيام سبب عدم صلاحيته ويجوز الطعن فى الحكم بطرق الطعن المناسبة. وقد اجاز المشرع فى المادة ٢٧٦ مرافعات استئاف الاحكام الانهائية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بسبب بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم .

واذا أصدر القاض حكما فى دعوى ممنوع من نظرها فان الحكم لايصل لدرجة الانعدام وانحا يكون باطلاكما سبق القول وبذا لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بالبطلان ، وإذا لم يطعن فيه اصبح باتا وحاز قوة الامر القضى الا أن البطلان لايستط بالتصدى للموضوع أو بالرد على الاجراء بما يفيد اعتباره صحيحا لانه بطلان من النظام العام .

واذا وقع البطلان في حكم صدر من محكمة القض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم واعدة نظر الطعن وهذا استثناء \_ ورد على سبيل الحصر والتحديد \_ من الاصل القام الذي يجمل احكام محكمة النقض بمنأى عن أي طعن غير انه لايجوز طلب سحب الحكم بدعوى أنه تضمن العدول عن مبادىء قررتها احكام سابقة دون احالة على الهيئة العامة خلافا لما يقضى به قانون السلطة القضائية كما لايجوز طلب سحبه تأسيسا على بطلان صحيفة الطعن لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة النقض.

واذا اصدر حكم من محكمة اول درجة رغم عدم صلاحيتها لنظر الدعوى سواء قطنت الى ذلك او لم تفطن وطعن على هذا الحكم بالاستثناف وقضت محكمة الطعن بتأييده لاسبابه دون أن تنظم، لفصه أسبابا مستقلة فان هذا الحكم بدوره يضحى باطلا

وراجع التعليق على المادة ١٤٦ مرافعات .

# احكام النقض:

السعى بفقدان القاضى صلاحيته لنظر الدعوى لسبق ابدائه فتوى فى النزاع . علم جواز اثارته لاول مرة أمام محكمة الفقض اذا تعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولو كان متعلقا بالنظام العام . ( نقض ١٩ / ١٩ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٥٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

ل الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الاصلية غير جائز ولم يخرج الشارع عن هذا الاصل الاسبقدرماخوله في الحكما لله الديمة النقض من حق اعادة النظر فى الدعاوى الني اصدرت هي فيها حكما لله حالة واحدة نصت عليها المادة ٣١٤ مرافعات (قديم) فى باب رد القضاة (نقض جنائي 19٦٠/٤/٣٦

٣ ــ مؤدى نص المادة ١٨ من القانون رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٥٧ (قانون السلطة القصائية الملغي ) ان مجال تطبيقه أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة ـــ أو أن يكون بين ممثل اليابة أو ممثل أحد الحصوم وأحد القضاة الدين ينظرون الدعرى صلة من ذلك النوع ــ وهذا النع واردعل سيل الاستثناء فلا يقاس عليه ــ ومن ثم فلا يقوم بالقاضي عدم الصلاحية نجرد كونه قويها لقاضي التحقيق الذي ندبته اليابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الاتهام باجرائه من استجواب المتهين (نقض جائي ٣٦ / ٦ / ١٩٥٦ سنة ٧ ص ، ٩١٠)

٤ ــ متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعى فيما ورد بالتقرير الطبى وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالا أجاب عنه الشاهد بأنه سبق أن اوضح مايراد الاستفسار عنه في اجابة سابقة ثم ثنى الدفاع سؤالا اخر وجه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ماقرره الطبيب الشرعى في صدر مناقشته ثم ابدى الطبيب موافقته على ماقالته المحكمة من فان ماذكرته المحكمة ليل فيه معنى ابداء المحكمة لرأيا لانها رغبت بما لاحظته أن تبه الدفاع الى مضمون ماسبق للشاهد أن أوضحه فيما سلف من مناقشة أمامها . ( نقض جنائى ١٩٥٨/٥/١٦) .

 يان قول المحكمة فى محضر الجلسة أن التجربة التى قامت بها أيدت امكان ضبط المخدر على الصورة الواردة فى التحقيقات لايدل بذاته على أن المحكمة قد ابدت رأيا بمنعها من القضاء فى موضوع المدعوى ، اذ انه ليس فيه مايفيد ان المحكمة كونت رأيا مستقرا فى مصلحة المتهم أو ضد مصلحته فى خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه . ( نقض جنائى ١١ / ١١ / ١٩٥٨ منة ٩ ص ٩٣٢) .

٦ ــ اذ خلت أوراق الدعوى مما يدل على أن رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد افصح عن عدم صلاحيته شخصيا لنظر الدعوى الجلستين اللين احيلت فيهما الدعوى الى دائرة اخرى ، بل انه يين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الاستناف ان احالة القضية الى دائرة اخرى كانت لمانع لدى أحد اعضاء الدائرة ، وكان عدم زوال هذا المانع هو السبب في احالها للمرة النائية ، ولما تغير عضو الدائرة الاصلية بعد اعادة الدعوى اليا أستمر السيد رئيس الدائرة في نظرها حتى صدر الحكم فيها ، مما يدل على ان ذلك المانع لم يكن قائما لدى الآخير ، فان السمي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة ، يكون غير صحيح ( نقض مدلى ال / 7 / ٧ منة ٢٦ ص ١١٨٠ )

٧ ــ مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل النقاضي ، واحكامها باتة ، ولا سبيل الى المحد فيها ، وان المشرع اغسى عن النص على منع الطعن في احكام عكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم امكان تصور الطعن بها على احكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الاصل الا مااورده في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من

جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض اذا قام بأحد القضاة الذين اصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الاصطيان والنحوط لسمعة القضاة . لما كان ماتقدم وكان الطالب لا يستند في دعواه الى سبب يندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية النصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 127 من قانون المرافعات سالفة البيان فان دعواه تكون غير مقبولة . ( نقض مدني ٣٠ / ٢ / ١٩٨٩ معن ٢٧ ٤ / ١٩٨٩ معن ٢٧ ٤ معن ٢٧ ٤ معن ٢٠ المعن ٢٠ المعن ٢٠ المعن ١٩٨٠ ما ١٩٨٥ ما ١٩٨٠ ما ١٩٨٠ ما ١٩٨٥ ما ١٩٨٠ ما ١٩٨٨ ما ١٩٨٠ ما ١٩٨٨ م

٨ ــ احكام النقض لا يجوز تعييها بأى وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت البه اخطأت أم اصابت وكان ماينعاه الطاعن على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبادىء قانونية قررتها أحكام سابقة دون احالة على الهيئة العامة خلافا لما يقضى به قانون السلطة القضائية أو أن من حقه طلب سحب الحكم لارتكازه اساسا على بطلان صحيفة الطمن تبعا لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة النقض لا تندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديدا وحصرا في المادة ١٤٧ مرافعات . ( نقض مدنى ٧٧/٧/٧ لعدم طع. ٧٠ سنة ٤٤ قضائية ) .

٩ ـ مؤدى النص في المادتين ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٧ من قانون المرافعات أن القاضي اذا ماكشف عن اقتناعه برأى معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقله صلاحيته للعكم فيها واذا ماحكم وقع حكمه باطلا . ولما كانت اسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو باحداها لاول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يشت أنه كان تحت نظر عمكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى على موجه . لما كان ذلك ، وكان البين بتلقاء نفسها من الألمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجه . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرحمية من الحكم ء ١٥ سنة ١٩٧٥ كلى احوال شخصية ، بورسعيد أن السيد لا تطمئن الى سلامة عقد البيع المؤرخ في ١٩٧١ كلى احوال شخصية ، بورسعيد أن السيد لا تطمئن الى سلامة عقد البيع المؤرخ في ١٩٧١ / ١٩٧١ ولم تأخذ به ، وكان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم في الدعوى رقم ١٩٧٥ لمنية كلي بورسعيد الذي من عنه على بورسعيد المذيم عما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وتمنوعة من سماعها ويكون حكمها فيها بالملا واذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال اليه في اسبابه دون أن ينشيء لفسه أسبابا مستقلة فيكون هو الاخرة قد صدر باطلا و ( أيده الحدد الثافى ص ١٨٧) .

١ — انص في الفقرة النائية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات جاء استفاء من الاصل العام الذي يجعل احكام محكمة النقض بتأى من الطعن بأن اجاز اللجوء مباشرة الى محكمة النقض العام المحكم واعادة نظر الطعن اذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب علم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من ذات القانون ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتداف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون في قدانتي الى القضاء بعدم قبول دعوى الطعن في الحكم الصادر من عكمة النقض لرفعها بغير الطريق الذي رحمته الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ سالفة الذكر وهو ماينفق مع صحيح القانون . ( نقض ١٩٨٤ العمدة )

1 1 \_ احكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها . علة ذلك . الاستثناء . مادة ١/١٤٧ مرافعات . بطلان الحكم اذا قام بأحد القضاة الذين اصدروه سبب من اسباب عدم الصلاحية . سبيله .تقديم طلب بذلك الى محكمة النقض .

( نقض ١٩٩٢/٣/١٥ طعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٦١ قضائية )

### مادة ١٤٨

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتية :

۱ ــ اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، او اذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى مالم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

٧ ـــ اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لاحد اقاربه أو اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

٣ ـــ اذا كان احد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد
 الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .

٤ ـــ اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة ، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

هذه المادة تطابق المادة ٣١٥ من القانون القديم .

# الشرح:

 ١ أسباب الرد وردت في القانون على سبيل الحصر ولكن الفقرة الرابعة تتسع للعديد من الصور كما انه يجوز الرد لاسباب عدم الصلاحية .

٧ ــ المقصود بدعوى مماثلة أن تكون المسألة القانونية المقتضى الفصل فيها فى الدعوبين واحدة وان تكون وقائمهما متاثلة الا انه يشترط الا تكون الدعوى الثانية قد أقيمت بقصد الرد حتى لا يتخذ الحصوم من هذا السبب وسيلة للتحايل بقصد الوصول الى رد القاضى ولا يكفى النزاع الذى لم يرفع الى القضاء ولو كان جديا كما لا تكفى الشكوى .

٣ ــ وسبب الرد المنصوص عليه في الفقرة الثانية يعتبر متحققا ولو قامت الخصومة بين كل من الخصمين وبين اقارب القاضي او اصهاره او مطلقته التي له منها ولد واذ كانت المصاهرة لغة تشمل كل من تربطه بالزوج صلة القرابة غير أن المشرع قصر المصاهرة في هذا الخصوص على تلك التي تقوم على عمود النسب وهي ماكانت القرابة فيه منسوبة الى الأب وان علا والابن وان نزل.

 كلمة الحادم تشمل الحادم بمعاه المعروف وكل من يستخدمه القاضى بأجر كالوكيل والبواب وانحصل وناظر الزراعة والكاتب والسكرتير والعامل ولكن لا يمتد الى المزارع والمستأجر

صرالمقصود بالاعتياد على المؤاكلة تكرار الدعوى الى الطعام وقبول الدعوى اليه اما الاجتاع العارض على مائدة العير فلا يعتبر سببا للرد . وتتوافر المساكنة بالسكن المشترك ولو بعض الوقت كما تتوافر متى كان أحدهما نزيلا بسكن الاخر ولو باجر غير انه لايصلح سببا للرد عجرد السكن معا في نفس المنبي في شقق منطسلة أما الهلية فلا يشترط أن تتوافر في شأبها اركان جريمة الرشوة كما لا يشترط أن تقدم لشخص القاضى وأما يكفى ان يكون هو المقصود بتقديمها وقدمت بطريق غير مباشر كما لو قدمت لاحذ اقاربه القيمين معه ويشترط الرأى الراجح أن تكون هدية حقيقية فلا يكفى الهدايا النافهة الى تقدم لاطفال القاضى (قارن ابو الوفا في التعليق ص ٢٤٢) حيث يرى انه مهما كانت قيمة الهدية قانها تصلح سببا للرد ، غير أن الاجماع يتعقد على الدون الهدية لا يصلح سببا للرد .

٦ ــ ولا يشترط فى الخصومة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة ان تبلغ مبلغ خصومة رفعت الى القضاء كما لا يشترط فى المودة أن تصل الى حد المؤاكلة أو المساكنة وقبول الهدايا وهذا السبب سبب عام يمكن أن تطوى تحته صور متعددة بما يفيد العداوة أو المودة فهو يشمل جميع الاحوال التى يثور فيها الشك حول قدرة القاضى على الحكم بغير ميل .

ر راجع فى كل ماتقدم العشماوى الجزء الاول ص ٣٠٠ ومابعدها والتعليق لابوالوفاالطبعة الخاصة عن 7 ومابعدها والتولوب الحاصة ومرافعات رمزى سيف الطبعة الثانية ص ٧٦ ومابعدها وقانون القضاء المدنى لفتحى والى طبعة سنة ١٩٩٣ بند ١٠٦ وكال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٣٢١ .

٨ ـــ واذا لم يلجأ الخصم لطلب رد القاضى ولم ير القاضى سببا لتحيه عن نظر الدعوى
وصدر الحكم في الدعوى فلا يجوز للخصم أن يطعن ببطلان الحكم أمام النقض طالما انه لم يسلك
الطريق القانوني لرد القاضى حتى ولو كان طلب الرد صحيحا .

## احكام النقض:

1 - تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون المرافعات ومنهارابطة المودقه الحداخصوم متى كان يرجيح منهاعدم استطاعت الحرج من بغير ميل حافما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد استشعر الحرج من نظرها لاى سبب ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها اقراره على التنجى وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه . ( نقض ٢٠ / ١ / ١٩٦٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشرة ص

٧ ـ قيام مبب من الاسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن الحكم فى حق رئيس المجلس الاستشارى الاعلى للنيابة ، لا يوجب بطلان تشكيله ، لان طبيعة هذا النشكيل فى حالة اعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لاتسمح بأن يحل محل المحامي العام الاول ، رئيس غيره ، فضلا عن ان المجلس لا يقوم بجهمة القضاء ، بل مجرد ابداء رأى استشارى للوزير فى مسائل ادارية بحته ، وللوزير أن يأخذ برأى المجلس ، وله أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون او اساء استعمال مسلطته ( نقص ٢ / ٦ / ١٩٧١ مسنة ٢٣ ص ٣٣٧) .

٣ ــ ان تنحى القاضى عن نظر الدعوى طبقا للمواد ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠ من قانون المراقعات لا يكون الا عند رده من أحد الحصوم بسبب من الاسباب المنصوص عليها في القانون أو الا اذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل. وكانت الطاعة لم تتخذ الطريق القانون لرد رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان رئيس الدائرة من الطريق القانون لم ير سببا لتحيه عن نظر الدعوى ، فانه لا يجوز للطاعنة حتى ولو كان هناك مايقتضى عدم اشتراك رئيس الدائرة في الحكم ... أن تطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم ، مايقتضى عدم السبب في غير محله . ( نقض ١٩٨٣/١/٣١ طعن رقم ١٧٠ لسنة ٤٨ فضائة ) .

٤ ــ لما كان الين من الرجوع الى المذكرة المقدمة من المطعون صده رداً على دعوى المخاصمة التي اقامها الطاعن عليه ان العبارات التي استدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما ونصها و بانى اهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل فى الدعوى حتى تضع الأمور فى نصابها ولنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رسمه لنا القانون مع أمثاله ، لا تشير الى وجود عداوة ولا تعدو أن تكون الحصاحا من المطعون صده عن حقه فى مساءلة الطاعن قانونا عن اساءة استعمال حق التقاضى وسلوكه دعوى المخاصمة وفقا لما يسفر عنه الحكم فيها ، تما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانونا . ( نقض ١٩ / ١ / ١٩٠٠ طعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

• لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بالنفات الحكم عن اقامته على المطعون ضده دعوى المحاصمة ثما يسيء عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر لأند وإن كان عدم صلاحية القاض لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض الا انه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضى وأحد الخصوم وتفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقا لما تص عليه الفقرة الرابعة من المادة على رفع الدعوى وتستمر الى حين طرحها على القاضى ، وهو الدعوى المستمر الى حين طرحها على القاضى ، وهو

مايتنافر مع دعوى المخاصمة ، اذ اقامها الطاعن بعد رفعه الاشكالات محل طلب الرد وليس قبل ذلك . كما لا يجوز اعتبار دعوى المخاصمة سببا للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون امام محكمة الموضوع . ( حكم النقض السابق ، نقض ١٩٨١/١/٢٨ سنة ٣٣ ص ٣٨٦) .

٦ \_ إذ كان الثابت من اطلاع الديابة على الطلب رقم ٥٦ لسنة قضائية رجال القضاء المقدم من الطالب انه قد فصل فيه من دائرة اخرى لم يكن المستشار المطلوب رده عضواً فيها ، ولم يُعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تنجيه عن نظر موضوع الطعن المذكور بعد أن تحققت تلك الهابة التي هدف اليها طالب الرد ، وأصبح طلب الرد لا يعود عليه بأى فائدة ، فانه يتعين القضاء بانتهاء الحصومة .

( نقض ١٩٩١/١٠/٣١ طلب الرد رقم ١ لسنة ٦١ قضائية )

 ٧ — اسباب رد القاضى . ورودها على سيل الحصر . مادة ١٤٨ موافعات . رفض القاضى قبول مذكرة طالب الرد والمستندات المرفقه بها بعد انتهاء الجلسة وانصراف الحصوم . لا يندرج ضمن هذه الاسباب . اثره .

(نقض ۲/۲/۷ ط ۳۰٤۲ لسنة ۳۰ ق)

## المادة ١٤٩

على القاضى فى الاحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية \_ على حسب الاحوال \_ بسبب الرد القائم به وذلك للاذن له بالتنجى ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .

هذه المادة تطابق المادة ٣١٦ من القانون القديم .

الشرح :

يرى البعض أن الحكمة في ذلك هو الا ينفرد القاضي بتقدير هذه الظروف خشية ان يؤدى ذلك الى اخلال بالتزامه بالقضاء تحت ستار الظروف التقديرية وانما يجب أن يقره رئيس المحكمة أو غرفة المشورة على ذلك . ( مرافعات الدكتور مسلم ص ١٣٨ ومرافعات العشماوى بند ٩ ٩ ١ ) . وذهب رأى اخر الى انه ليس ثمة سلطان على القاضي متى استشعر الحرج عند نظر اية دعوى وان كل مايملكه رئيس المحكمة أو غرفة المشورة هو مجرد اثبات اذن بالتحي كعمل اجرائي ادارى بحت دون ان يكون لايهما اشراف عليه لان الشعور بالحرج من نظر دعوى معينة هو احساس داخل يتملك نفسية القاضي بحيث يعين له رغبته الكامنة في ان يحسم النزاع على وجه معين سواء بسبب مودة شديدة أو عداوة شديدة ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 747 ( وفتحي والي طبعة سنة 1997 بعد 1957)

وفى تقديرنا أنه يتعين النفرقة بين مااذا كان القاضى قد اخبر رئيس المحكمة أو غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وبعزمه على التسحى ففى هذه الحالة يتعين اجابته لطلبه حتى لا يستمر فى نظر دعوى يستشعر فى قرارة نفسه الحرج فى نظرها اما اذا كان قصد القاضى هو ذكر سبب الرد ليكون رئيس المحكمة أو غرفة المشورة على يبنة منه تاركا له سلطة التقدير فانه فى هذه الحالة يجوز الاذن له بالتسحى ويجوز أيضا الا يؤذن له فى ذلك .

وسواء صدر الاذن بالتحى أو رفض فان ذلك لايعدو أن يكون اجراء تنظيميا لا يأخذ صورة الحكم فاذا رفض الاذن لم يكن أمام القاضى الا أن يستمر فى نظر الدعوى دون أن يؤثر ذلك على الحكم الذى يصدره أو يشترك فى اصداره ولا يجوز للخصوم أن يطعنوا فيه استنادا على انه طلب الاذن له بالتحى . ( العشماوى بند ٩١٠ ) .

## مادة ١٥٠

يجوز للقاضى فى غير احوال الرد المذكورة ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التبحى .

هذه المادة تطابق المادة ٣١٧ من القانون القديم.

# الشرح:

الحكمة فى ذلك هى نفس الحكمة من المادة السابقة . ويعرض القاضى أمر تنجه على المحكمة اذا كان قاضيا فردا منتدبا فى محكمة اذا كان قاضيا فردا منتدبا فى محكمة جزئية أو للمواد المستحجلة أو شحكمة التنفيذ . وتنجى القاضى أمر متعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه كما ان تنجيه بسبب الحرج للمودة متروك لتقديره هو واذا لم يتخذ سيل الرد ولم ير القاضى سببا للتنجى فلا يجوز الطعن على الحكم لهذا السبب حتى ولو كان هناك مايقتضى عدم اشتراك القاضى فى الحكم .

# أحكام النقض:

ا ــ ان تنجى القاضى عند نظر الدعوى لا يكون الا عند رده من أحد الخصوم بسبب من الاسباب المنصوص عليها في القانون أو الا اذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل . فاذا كان الخصم لم يتخذ الطريق القانوني للرد ، وكان القاضي من جهته لم ير سببا لتنجيه ، فلا يجوز ــ حتى ولو كان هناك مايقتضي ألا يشترك القاضي في الحكم ــ أن يطعن لدى عكمة النقض بطلان الحكم ( نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٤١ مجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٢٧٥ قاعدة رقم ١ ) .

٧ ـــ وحيث أن النعي بهذا الوجه غير منتج ، ذلك أن ماأورده الطاعن في خصوصه لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات والتي تجعل القاضي ممنوعا من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، اذ الجوهري أن يكون القاضي قد كشف عَن اقتماعه برأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع مايشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ، والبين من الصورة الرسمية لرول السبد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أنه دون عبارة ، عدم جواز قبرل الخاصمة ، مقررا عدم جواز تعلق أوجه المخاصمة بالنزاع وعدم قبول المخاصمة وبجيارها عبارة والحكم لجلسة 19٧٧/٦/١١ وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في يومين ، واذ تقدم المطعون ضدهمًا الاولين بمذكرة دفعا فيها بعدم جواز قبول المخاصمة ، فان ماورد بالمحرر سالف البيان إن كشف عن تلخيصه لما أثاره المطعون صدهما المذكورين من دفوع فانه لا يكشف عن نحو جازم على رأى رئيس الدائرة فيها إن قبولاً وإنَّ رفضاً قبل انتهاء اجراءات المرافعة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتخذ الاجراءات التي نصت عليها المادة ١٥٣ من قانون المرافعات في شأن رد القضاة ، وكَانَ تنحي القاضي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة ١٥٠ من القانون المذكور مرده الى مايعتمل في ضميره ومايستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك ، ومن ثم فلا جناح على محكمة الموضوع اذا مضت في نظر الدعوى بعد اذ لم يقم في حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ الطاعن اجراءات الرد في مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجا في نظرها ، ويكون النعي في وجهه الاول منعدم الاساس القانوني وهو بهذا الوصف لا يعد من قبيل أوجه الدفاع الجوهرية ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه . ﴿ نقض ١٩ / ٦ / ١٩٨٠ سنة ٣٦ آلجزء الثاني صَّ

وراجع أحكام النقض التي وردت تعليقا على المادتين السابقتين .

#### مادة ١٥١

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع والا سقط الحق فيه .

فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادر فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادر فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم اعلانه به .

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد .

### التعلية :

هذه المادة تقابل المادة ٢٩٧ من القانون القديم وقد عدلت اخيرا بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ولم يشاول المشرع بالتعديل الفقرتين الأولى والثالثه وانما انصب التعديل على الفقره الثانيه فقط بأن أضاف عبارة و لإجراء ، من اجراءات الاثبات ، بعد كلمتى قاض منتدب ليحدد المقصود بالحالة التي يعلن بها الخصم الغائب بقرار ندب القاضى في حالة رده وقد أوردت المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

و أثار نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ \_ قبل تعديلها \_ اللبس في مقصود اعلان الغائب من الحصوم بعدن بقرار ندب القاضي من الحصوم بعدن بقرار ندب القاضي من الحصوم بعدن بقرار ندب القاضي ، وهي ندبه للقيام ودفعا غذا اللبس رؤى تحديد الحالة التي يعلن فيا الحصم بقرار ندب القاضي ، وهي ندبه للقيام بإجراء من إجراءات الاثبات ، وهي مقصود المشرع في النص \_ قبل تعديله \_ بحيث أصبح النص الجديد منصرفا إلى أنه إذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الاثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضرا في الجلسة التي صدر فيها الندب فإن لم يكن حاضرا في هذه الجلسة تبدأ الأيام الثلاثة من يوم اعلانه به ، .

# الشرح:

يجوز تقديم طلب الرد من المدعى أو المدعى عليه أو المتدخل أو الصامن ولو كان سبب الرد راجعا خصومة بين أحد الخصوم وقريب القاضى أو صهره ولو لم يكن طالب الرد هو الذى قامت الخصومة بينه وبين هذا القريب أو الصهر غير أن هناك من أسباب الرد مايستم على بعض الخصوم ابداؤه كاخصم الذى قدم الهدية أو اعداد مؤاكلة القاضى أو مساكسه اذا بنى الرد على ذلك ر مرافعات العشمارى بند ٩٠٣ ). وعلة السقوط التي نصت عليا المادة هي أن التكلم في الموضوع أو ابداء أى دفاع يساف حيا مع طلب الرد لانه رضاء بعرفي القاضى الفصل في الدعوى ذلك أن رد القاضى هو حق شرع لمصلحة المتقاضية أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يستاز لوا عنه أما الموافقة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد هي تقديم الطالبات الشفوية أمام المحكمة مواء

أكانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم مسألة فرعية ( المرافعات للدكتور محمد حامد فهمي ص ( ٩٩١ ) .

لا يجوز للقاضى المطلوب رده أن يتجاهل طلب الرد ويستمر فى نظر الدعه ى بحجة انه قد سقط :

نصت المواد ١٥١، ١٥١، ١٥٤ على حالات معينة حددتها على سبيل الحصر وذلك 
بسقوط حق الخصم في طلب الردكا اذا قدم طلب الرد بعد تقديم دفع أو دفاع في الدعوى 
( المادة ١٥١ ) او اذا حصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعه في طلب رد سابق توافرت فيه 
الشروط المنصوص عليا في المادة ١٥٦ أو اذا لم يتقدم طالب الرد بتأييد طلبه في نفس اليوم او 
الموم التالي اذا كان طلب الرد قدم بمذكرة سلمت لكاتب الجلسة في الحالة المنصوص عليا في 
المادة ١٥٤ ، وقد ثار البحث قبل تعديل المادة عما اذا كان القاضي المطلوب رده يستمر في نظر 
الدعوى في هذه الحالة تأسيسا على أن طلب الرد قد سقط وانه لا جدوى من الاستمرار في 
الجراءات طلب الرد طالما انه فقد مقوماته بالسقوط وان الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في 
طلب الرد يحقق قصد طالب الرد بعطيل الفصل في الدعوى وقد أخذ بعض القضاة بوجهة النظر 
هذه في قضايا مخدرات كان طلب الرد فيا ظاهر الفساد .

وكنا قد عارضنا هذا الرأى ، وقلنا ان القاضى المطلوب رده \_ بالرغم من الغاية البيلة التي دفعته الاتخاذ هذا الاجراء \_ يكون قد نصب من نفسه فى هذه الحالة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ضمنا بالسقوط وانتهينا الى انه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة وقف الدعوى التى قدم فيها او فى احد قضاتها طلب الرد حتى يفصل فى الطلب مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وناشدنا المشرع أن يتدخل للقضاء على هذا العبث بتعديل النصوص وقد استجاب المشرع لذلك جزئيا وعدل المادة ١٥٣ بنصه فى فقرتها الاولى على انه الايرتب على طلب الرد وقف الدعوى فى حالة مااذا قدم الطلب بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى وحالة من سبق له طلب رد فض نفس القاضى فى ذات الدعوى ولم يشمل التعديل ما يعطى غكمة حق الاستمرار فى نظر الدعوى فى حالات السقوط التلائة المشار اليها فى المواد 101 ، ٢/١٥٢ ، ١٥٤ ، وبذلك فائنا نرى انه يعين على اغكمة وقف الدعوى فى هذه الحالات الكلائة .

#### مادة ١٥٢

لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد . نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة ١٦٢ من هذا القانون .

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى اقفال باب المرافعة .

## التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ اذ كانت الفقرة الأولى من المادة تنص قبل 
تعديلها على أنه ، يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد 
أنه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد ، فأدخل المشرع تعديلا عليها بأن منع قبول طلب الرد 
بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى أو ثمن سبق له طلب رد نفس القاضى في ذات الدعوى كما 
ضمن المادة أن تقديم طلب الرد في أى من هاتين الحالين لا يترتب عليه وقف الدعوى التى 
حصل الرد بشأنها ، كما كان الشأن قبل ذلك بل تستمر المحكمة في نظرها واصدار حكم وقد نبه 
المشرع إلى هذا التعديل أن كثيرا من الخصوم وفي قضايا الخدرات بالذات كانوا يعمدون إلى رد 
المحكمة بعد أن تكون قد أوشكت على الانتهاء من نظرها وتهات للحكم في موضوعها كما إذا كان 
كانوا لا يتورعون عن رد نفس المحكمة في ذات الدعوى عدة مرات بقصد كسب الوقت اعتقادا 
منهم بأن المحكمة قد تغير وساعدهم على ذلك أن المشرع كان يمنع المحكمة في كل مرة يحصل 
ردها من أن تعود لنظر الدعوى فقطع المشرع عليم طرق التحايل بهذا التعديل الجديد.

ويراجع فى تحديد الوقت الذى تعتبر فيه أن المرافعة أقفلت فى الدعوى إلى المادة ١٣١ مرافعات . وقد أوردت المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة مايلي :

وحظر المشرع قبول الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية أو قبول طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضى في ذات الدعوى بأن عدل حكم الفقرة الأولى من المادة ١٥١، بالنص على أنه لا يقبل طلب الرد في الحاليين المشار إليهما ولا يحرّب على تقديمه وقف الدعوى الأصلية ، فقطع بذلك الطريق على من كان يعبئون بهذا الحق فيعمدون إلى تكرار رد نفس القاضى في ذات الدعوى أو رد أحد القضاه بعد أن تكون الدعوى قد تبيأت للحكم فيها ، فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون الذي يحيزة القانون القامم ،

الشرح:

يعين على طالب الرد فى هذه الحالة أن يتقيد بالمواعيد المينة فى المادة ١٥١ فلا يقبل طلب الرد اذا ثبت أن الحصم علم بسبب الرد بعد الجلسة ومع ذلك حضر فى الجلسة التالية وأبدى دفعا أو دفاعا فى الدعوى ثم تقدم بطلب الرد فى جلسة تالية ( العشماوى بند ٩٠٥ > واذا صدر حكم فى شق من الموضوع أو فى مسألة فرعية ثم تبين لأحد الخصوم سببا للرد فان طلب الرد يكون مقبولا غير أن هذا لا يؤثر فى الأحكام التى صدرت قبل ذلك اذ تظل صحيحة ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص ١٤٧)

ولا يجوز للخصم أن يتقدم بطلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى حتى لو ادعى أنه لم يعلم بسبه الا بعد المواعيد المقررة ومتى صدر الحكم فان طلب الرد يكون غير مقبول من باب أولى وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الرد لا يعد طريقا من طرق الطعن في الاحكام وعلى ذلك فلا يجوز الطعن في حكم صادر من محكمة الاستئناف بمقولة أنه صادر في دعوى يجوز رد القاضى عنها (أستئناف مختلط ٢ يناير ١٩٤٠ مجلة النشريع والقضاء السنة ٥٢ صـ ٨٧) وقضت محكمة النقض بأنه لا يعتبر الحكم باطلا في هذا الصدد.

( نقض ٢٤ أبريل سنة ١٩٤١ مشار اليه فى التعليق على المادة ١٥٠ ) وراجع التعليق على المادة ١٥١

## احكام النقض:

ملحوظة : يتعين قبل الاستشهاد بالأحكام أن يوضع فى الاعتبار التعديل الذى أدخل على المادة .

١ مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ١٥٦ من ذات القانون أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل ابداء أى دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطالب رد القاضى عن نظرها والفصل فيها مالم تكن الأسباب قبله واستطاع أن ينبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فاذا لم يتحقق اى من هذين الاستثناءين وجب اعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد ، وتقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضى الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على اسباب سائعة تكفى لحمله . (نقض رقم ١٩٨٩ لعن رقم ١٩٨٩ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧ ــ مادونه الحكم المطعون في تختام أسبابه من الإهابة بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة بود القضاة لا يعد إفصاحا عن عقيدة المحكمة سلفا فى عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ماأشار اليه فى هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق فى طلب الرد . ( حكم النقض السابق ) .

#### مادة ١٥٣

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقمه الطالب نفسه ، أو وكيله المفرض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له .

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة .

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية احدى دوائر محاكم الاستئناف النى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده .

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها .

## الشرح:

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بمقتضاه :

أدحل المشرع تعديلا عليها أدمج به الفقرتان الأولى والثانية فى فقرة واحدة وأصبحنا الفقرة الأولى وأضاف فيها تعريفا للمحكمة التى يحصل الرد أمامها بأنها تلك التى يتبعها القاضى المطلوب رده ولم تكن هذه العبارة موجودة فى النص القديم .

كم أضاف الفقرة الثانية وضمنها أن الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحكمة الجزئية والابتدائية إنما يكون نحكمة المرتبتاف التي تقع في دائرة اختصاص القاضي المطلوب رده فإذا كان قاضيا جزئيا أو ابتدائيا بدائرة محكمة شمال القاهرة أو جنوبها فإن الاختصاص يكون نحكمة استناف القاهرة وإذا كان قاضيا في دائرة ابتدائية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية كان الاختصاص خكمة استناف طفا باعتبارها التي تقع في دائرة اختصاصها محكمة كفر الشيخ الابتدائية وبذلك فان هذا النوع من القضايا لا تنظر الا أمام محكمة الاستناف فقط بعد أن كان يورجي تقاضي إذ كان يطرح على الحكمة الابتدائية كدرجة أولى وأمام محكمة الاستناف طعنا على الحكمة الاولى.

وزاد المشرع الكفالة التي يتعين على طالب الرد أن يودعها عند التقرير به إلى عشرة أمثالها فأصبحت ٣٥٠ جنيها بعد أن كانت في النص القديم ٣٥ جنيها ولا شك أنه أراد بذلك الحد من طلبات الرد التي زادت زيادة ضخمة .

وقد نصت المادة العاشرة من قانون التعديل على اضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة £ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ نصت على مايلى :

٥ كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا
 الرسم للأعفاء المنصوص عليه فى المادة ٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة
 ١٩٨١ .

وقد شرحنا هذا النص واوضحا ضرورة سداد الرسم بالاضافة إلى الكفالة وبينا الجزاء على عدم سداده فى المادة ٤٩٥ من هذا المؤلف فيرجع إلى هذا البحث فى موضعه . وقد أوردت المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة ما يلى :

« يتأسس مبدأ حياد القاضى على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمتنان المتقاضى إلى قاضيه ، وأن قضاءه لا يصدر الا عن الحق وحدة دون تحيز أو هوى ، وإذ كانت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشنون القضاء ، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ، فإنها فى نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضى إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة ، أن يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شأنه هذه المظنة وبين القضاء فى دعواه ، ومن هنا قام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضى ذاته ، على أنه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأن تستشرى فى شأنه ظاهرة اساءة استعماله ، بالافراط فيه ، واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومة واللدد فيا ، واطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدى إليه الأمر من ايذاء للقضاة فى اعتبارهم ومكانهم ومشاعرهم.

وازاء هذا الذى آل إليه الأمر ، من تعطيل الفصل فى الدعاوى ، والاسراف فى النيل من القضاة ، فقد بات من المتعين إجراء تعديل فى النصوص التشريعية المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم ، بما يحقق العوازت التشريعي الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة إذا توافرت أسابه ، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية الواجبة ، والبحد عن العبث بها ، والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا . وفى سبيل ذلك تضمن المشروع التعديلات الآتية :

جعلت المادة ٣٠١٥، ١٣ / ١٧ الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية محكمة الاستناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة ، بعد أن كان ينظر على درجين حيث يختص بالفصل فيه حاليا دائرة من دوائر الهكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستناف ،

ومن المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى أن التوكيل العام لا يبيح للوكيل أن يتقدم بطلب الرد اذ يتمين أن يكون موكلا بالرد وبجب أن يرفق التوكيل بطلب الرد ولا يكفى أن يذكر طالب الرد في محضر الجلسة أنه يرد القاضي عن نظر المدعوى بل لابد من اتباع مانصت عليه المادة فان لم

يسلك هذا الطريق كان للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى ولا يجوز له أن ينعى على حكمها بالبطلان .

# أحكام النقض:

 ١ ــ متى كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة ، فان هذا الاجراء من المحكمة لا عيب فيه مادام المتهم لم يكن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير بالرد في قلم الكتاب ولم تكن المحكمة قد أحيطت علما بحصول هذا التقرير ( نقض جنائي ٢٥ / ١٢ / ١٩٥٦ سنة ٧ ص ١٣٣٥ )

 اذا قام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، فان القانون رسم للمتهم طريقا معينا يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فان لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . ( نقض جنائى ١٧ / ٥ / ١٩٦٠ سنة ١١ ص ٤٧٧ ) .

س ان لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى اجراء رسمه قانون المرافعات فليس يكفى لتحقق هذا الاجراء مجرد ابداء الطاعن رعبته فى رد احد أعضاء المحكمة واثبات ذلك بمحضر الجلسة .
 ر نقض جنائى ٣٠ / ٣ / ١٩٥١ مجموعة النقض فى ٢٥ سنة الجزء الثانى ص ٣٠ ٩ قاعدة رقم ٢٣ ) .

شخصی للخصم نفسه . ولیس مخامیه أن
 ۱۲ / ۱۹۵۱ المرجع السابق ص ۹۰۶ میرون المرجع السابق ص ۹۰۶ قاعدة رقم ۲۰ المرجع السابق ص ۹۰۶ قاعدة رقم ۲۰ ) .

• سوحيث أن النعى بهذا الوجه غير منتج ، ذلك أن ماأورده الطاعن فى خصوصه لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليا فى المادة ١٤٦٦ من قانون المرافعات والنى تجعل القاضى ممنوعا من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، اذ الجوهرى أن يكون القاضى قد كشف عن اقتباعه برأى عن موضوع الدعوى ، والبين من الصورة الرحمية لمول السيد رئيس المدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه أنه دون به عبارة ، الحكم الجلم ١٩٧١/٦/١٦ المدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه أنه واذ تقدم المطعون ضدهما الاولين بمذكرة دفعا فيا بعدم جواز قبول المخاصمة ، فان ماورد بالمجرر سالف الميان ان كشف عن تلخيصه لما أثاره قبوا المطعون ضدهما المذكورين من دفوع فائه لا يكشر على غلى جزام عن رأى رئيس المدائرة فيها ان قبولا وإن رفضا قبل انتهاء المرافعة . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتخذ الاجراءات المرافعة . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتخذ الاجراءات المدورة من القانون المرافعات فى شأن رد القضاة ، وكان المنصوص عليها التي نصت عليها المادة ١٩٥٣ من قانون المرافعات فى شأن رد القضاة ، وكان المناعن عن نظر الدعوى بعد اذا لم يقم في حقها سبب من أسباب عدم على عكمة الموضوع اذا مضت في نظر الدعوى بعد اذا لم يقم في حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ الطاعن اجراءات الرد في مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجا في نظرها ، ويكون النعى في وجهه الاول منعدم الإساس القانوفي وهو بهذا الوصف لا يعد من في نظرها ، ويكون النعى في وجهه الاول منعدم الإساس القانوفي وهو بهذا الوصف لا يعد من

### مادتان ۱۵۶ ، ۱۵۵

قيل أوجه الدفاع الجوهرية ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه . ( نقض ١٩ / ٦ / ١٩٨٠ سنة ٣١ الجزء الثاني ص ١٧٩١ ) .

٣ ــ المقرر فى قضاء هذه انحكمة أن القانون رسم طريقاً معيناً يسلكه الحصم إذا قام القاضى سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد فى قلم كتاب المحكمة لما كان ماتقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعين لم يتبعوا الإجراء الذى رسمه القانون فى هذا الحصوص وكان لا يغنى عن ذلك التقدم بطلب لإعادة الدعوى الى المرافعة لإحالتها إلى دائرة اخرى .

(نقض ٢٢/١/٢٦ طعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٥١ قضائية)

### مادة ١٥٤

اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

وعلى ظَالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى والا سقط الحق فيه .

هذه المادة تطابق المادة ٣٣١ من القانون الملغي .

### مادة ١٥٥

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلى النيابة .

## التعليق:

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ وبمقتضاه أوجب على قلم الكتاب أن يوفق بتقرير الرد ـــ الذى يوفعه إلى رئيس المحكمة ـــ بيانا بما سبق تقديمه من طلبات رد فى الدعوى وماتم فى كل منها .

والحكمة في ذلك ان يكون هذا البيان تحت نظر المحكمة التي يعرض عليها طلب الرد .

# مادتان ۱۵۹ ، ۱۵۷ مادة ۱۵۹

على القاضى المطلوب رده أن يحيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الايام التالية لاطلاعه .

واذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، او اعترف بها فى اجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتحيته .

تطابق المادتين ٣٢٣ ، ٣٢٤ من القانون القديم .

#### مادة ١٥٧

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية :

( أ ) إن كان المطلوب رده أحد قضاه المحكمة الجزئية أو الابتدائية قام رئيس محكمة الابتدائية بارسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة ١٥٣ ، تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها .

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باق الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٢ .

(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشوره ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .

ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه . ( د ) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية . ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التي تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

## التعليق :

هذه المادة تم تعديلها بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ وبمقتضاه أدخل المشرع تعديلا عليها حظر بمقتضاه قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد ، وكان القانون قبل تعديل المادة يحيز طلب ردها أو أحد قضائها فيعمد البعض إلى طلب ردها عند الفصل في طلب الرد فيحال الأمر إلى دائرة أخرى ويوقف الفصل في طلب الرد الأول وتنوالي سلسلة العبث ، اطمئنانا إلى أثر طلب الرد الأول في وقف الفصل في الدعزى الأصلية ( المذكرة الأيضاحية ) .

## الشرح:

كانت المادة قبل تعديلها فقرتين فاعاد المشرع صياغتها في أربع فقرات وأدخل تعديلا وضح في الفقرة الأولى منه بيان المحكمة التي يرسل إليها طلب الرد لنظره ليتلاءم ذلك مع التعديل الذي أدخله على المادة ١٥٣ بشأن الاختصاص بالفصل في طلب الرد وأورد في الفقرة ( د ) حكما جديدا مؤداه أنه لا يجوز قبول طلب رد أحد مستشارى المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد إذ كانت المادة قبل تعديلها لا تمنع رد المحكمة التي تنظر طلب الردكما كان لا يترتب عليه وقف دعوى الرد وقد انتهز كثير من المتقاضين ــ وأغلبهم من تجار المخدرات ــ هذا العيب التشريعي الجسم واوغلوا في قضايا الرد بدون حد ولا نهاية حتى أن أحد المحامين صرح مره بعد أن رد كثيرا من قضاه محكمة القاهرة بأنه على استعداد لأن يرد هميع قضاه الجمهورية ومستشاريها حتى طفح الكيل وضج القضاه بالشكوي وكان كثير منهم يرى أن المخرج من ذلك هو أن يستمر القاضي المطلوب رده في نظر الدعوى في الحالات المعينة التي تقضى بسقوط حق الخصم في طلب الرد والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المواد ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٤ \_ قبل تعديلها \_ ورغم أننا أكدنا على عدم قانونية هذا القول وناشدنا القضاه عدم اعتناق هذا الرأي ( الطبعة السابعة من التعليق على قانون المرافعات صـ ١٥١ ) . الا أننا في الوقت نفسه نبهنا المشرع إلى هذا القصور الجسيم في مواد الرد وأهبنا به أن يتدخل بسرعة وحزم لحسم هذا الوضع الخطير الذي استشرى ضرره وأصبح ينال من العدالة في صميمها ويكبل يد من يمسك بميزانها ويعوقها عن الوصول إلى من يتحايلون عليها جهارا نهارا على مرآى ومسمع من تشريع سيء وأخيرا وبعد لأى وتردد تدارك المشرع هذا النقض التشريعي الجسم على النحو السالف ، ولا شك أن هذا التعديل سيحد كثيرًا من ذلك السيل المنهمر من قضايا الرد وعدراإذا حاولنا أن نسبق الزمن بالقول بأنه سيقضى على معظمها .

والفقرة الأخيرة من المادة تثير التساؤل فيعد أن بيت المادة ۱۹ أن طلب الرد أضحى من اختصاص محكمة الاستثناف ومؤداه لا يجوز الطعن عليه بالاستثناف وهو ما أكدت عليه المذكرة الايضاحية فقد منعت الفقرة الأخيرة من المادة الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد الا أن يكون ذلك مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية مما يحمل على الاعتقاد بأن هذه الفقرة قد قصد بها عبارة الطعن بالنقض والتماس اعادة النظر وهما الطريقان الوحيدان اللذان يجوز سلوكهما فى هذه الحالة ومؤدى ذلك أنه إذا حكم برفض طلب الرد فلا يجوز لطالب الرد أن يطعن فيه بالنقض أو الاتماس الا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

وتما هو جدير بالذكر أنه في حالة ما إذا قضى بقبول طالب الرد ورفض التعويض فإنه يجوز للقاصى الذى حكم برده أن يطمن فيه بالنقض أو الاتخاس بالنسبة لطلب التعويض فقط على النحو الذى سنبينه دون انتظار صدور حكم فى الدعوى الأصلية لأن اشتراط أن يكون الطمن فى طلب الرد مع الطعن فى الدعوى الأصلية قاصر على الحالة التى يقضى فيها برفض الطلب .

وهذه الدعوى يجوز التنازل عنها وترك الخصومة فيها وفقا لنص المادة ١٥٩ مرافعات .. وخصومة الرد وان كانت خصم طالب الرد ولقاضى الا ان خصم طالب الرد لا يعتبر خصما في دعوى الرد فلا يجوز له رد القاضى الذى ينظر طلب الرد كما لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب رقانون القضاء المدنى لفتحى والى طبعة س ١٩٩٣ بند ٣٣٤ وكال عبد العزيز صد ٣٣٩).

ويجوز للقاضي المطلوب رده أن يبدى ملاحظاته منى رأى ذلك حنى ولو لم تطلبها منه امحكمة التي تنظر الرد

كما يجوز له أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطلب أن تقضى له بتعويض عما أصابه من ضرر بسب طلب الرد وعلى أن يوفع الطلب بالاجراءات التي يرفسع بها الطسلب العسارض . وقى حالة مااذا قضت المحكمة برفض طلب الرد فانسه يتسعين عليها في هذه الحالسة أن تقضى للقساضي بالتعويض أما اذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد ورفض طلب التعويض فان القاضي لا يجوز له أن يستأنف الحكم الصادر في طلب العويض واذ كانت محكمة الاستئاف وهي مع ذلك يجوز له أن يستأنف الحكم الصادر في طلب العويض واذ كانت محكمة الاستئاف وهي تنظر في التعويض لا يجوز له أن تقضى بالفاء الحكم الصادر في طلب الرد الا انه مع ذلك يجوز لها أن تعرض لطلب الرد وتناقشه وتمحص أدلته لتستخلص مااذا كان طلب الرد قد أقم على سند صحيح ثم أنه غير سديد فاذا انتهت الى أنه في غير محله تعين عليها أن تقضى بالفاء الحكم الصادر برفض طلب العويض وأن تقضى بالتعويض الذي تقدره اما اذا تبين لها انه في محله قضت بتأييد الحكم فيما قضى به من رفض التعويض الدي تقدره اما اذا تبين لها انه في محله قضت بتأييد

# احكام النقض:

 ا ـــ اذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم وقضى فى طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، اذ أن موضوع الاستناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من

## مادتان ۱۵۸ ، ۱۵۸ مکررا

دائرة لم يكن المطعون صده ـــ المستشار الطلوب رده ـــ عضّوا فيها ولم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تعجيته عن نظر موضوع الاستثناف المذكور ، فان النعى يكون غير منتج ( نقض ١٩٧٨/٦/٢٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ١٥٨٥ ) .

٣ ــ اذا كان الثابت من إطلاع اليابة على الطلب رقم ٥٦ لسنة ٥٠ قضائية ، رجال القضاة » المقدم من الطالب أنه قد فصل فيه من دائرة أخرى ولم يكن المستشار المطلوب رده عضوا فيها ، ولم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث في نتيجه عند نظر موضوع الطعن المذكور بعد أن تحققت تلك الغاية التي هدف اليا طالب الرد ، وأصبح طلب الرد لا يعود عليه بأى فائدة ، فانه يتعن القضاء بانتهاء الحصومة .

( نقض ١٩٩١/١٠/٣١ طلب الرد رقم ١ لسنة ٦١ قضائية )

### مادة ١٥٨

اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .

هذه المادة تطابق المادة ٣٢٦ من القانون القديم.

مادة ۱۵۸ مكررا:

على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب رد سابق أن يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظورة امامها ذلك الطلب لتقضى فيها حميعا بحكم واحد دون التقيد بأحكام المادتين ١٥٦،

. 101

التعليق :

هذه المادة أضيفت بالقانون 90 لسنة ١٩٧٦ لما لوحظ من اسراف بعض الحصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاء لأسباب غير جدية واساءة استعمال هذا الحق لتحقيق اغراض غير التي شرع من اجلها وذلك لنظر طلبات الرد معا ويصدر فيها حكم واحد تفاديا لتكرار الاجراءات وعايترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضى عنها الى أن يحكم فيها نهائيا وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات ( المذكرة الايضاحية للقانون 90 لسنة ١٩٧٦) .

# مادة 109 مادة 109

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو اثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨ فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة إلى ألف وخمسمائة جنيه .

وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بعدد القضاة المطلوب ردهم/ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته .

### لتعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وبمقتضاه و أضاف المشرع إلى الحالات المنصوص عليها في المادة والتي يقضى فيها بالغرامة حالة اثبات التنازل عن طلب الرد لأن بعض الحصوم بعد أن يصلوا إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون إلى التنازل عن الطلب ومن هنا رؤى الا يعفى طالب الرد من الغرامة الا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حتا على انهاء نزاع يعلم من أثاره أنه لا ظل له في الحقيقة ، و المذكرة الأيضاحية » .

## الشرح:

كانت الغرامة التي تقضى بها المحكمة على طالب الرد عند رفض طلبه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه فرفعها المشرع فضلا عن مصادرة الكفالة بميث أصبحت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وفي حالة ما إذا كان الرد مينا على الوجه الرابع من المادة ١٤٨٨ وحكم برفضه ( وهي حالة ما إذا كان طالب الرد قد نسب إلى القاضى أن بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ) فإن المشرع رفع الغرامة إلى ألف وخمسمائة جنيه وأبقى المشرع على ما كانت تقضى به الفقرة الثانية من المادة قبل تعديلها بتعدد الفرامة بعدد القضاه المطلوب ردهم .

وكانت الفقرة الأعيرة من المادة تنص على أنه في حالة النازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة فأدخل المشرع تعديلا على هذا الحكم أعفى بمقتضاه طالب الرد من الغرامة في أربع حالات الأولى النازل عن الطلب في الجلسة الأولى والثانية إذا كان النازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده والثالثة إذا كان بسبب نقل هذا القاضى والرابعة إذا كان ذلك مرجعه إلى الماش أو الاستقالة أو غير ذلك . وينطبق انتهاء خدمته ، وانتهاء الحدمة قد يكون بالاحالة إلى المعاش أو الاستقالة أو غير ذلك . وينطبق الأعفاء في حالة ما إذا كان القاضى المطلوب رده قد نقل إلى عمل آخر أو محكمة أخرى .

#### الغاء المادة ١٦٠

ويثور التساؤل عما اذا كان ترك الخصومة يترتب عليه اعفاء طالب الرد من الغرامة . في تقديرنا ان التنازل عن الطلب هو فى حقيقته ترك الحصومة فيه وعلى ذلك اذا قرر طالب الرد ترك الحصومة فى الجلسة الأولى يعفى من الغرامة اما بعد ذلك فلا يعفى منها .

ويتعين على انحكمة ان تقضى بالغرامة من تلقاء نفسها . واذا قضى بقبول طلب الرد فان الحكمة تلزم القاضى بالمصاريف وفقا للقراعد العامة لأنه طرف فى دعوى الرد ( قانون القضاء المدنى لفتحى والى طبعة سنة ٩٩٣ ص ٨٩٧ )

## الغاء المادة ١٦٠ مرافعات

كانت هذه المادة تحيز استناف الحكم الذى يصدر في طلب رد القضاة ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا وكان مقتضى التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧ أن طلب الرد أصبح ينظر على مرحلة واحدة أمام محكمة الاستناف ( المادة ١٩٥٧) وبالتالي لا يجوز استنافه وكان لازم ذلك الغاء هذه المادة وهو ما نصت عليه صراحة المادة الحادية عشر من قانون التعديل .

## التعليق :

والجزاء على رفع استناف عن طلب الرد هو الحكم بعدم جواز الاستناف وهو جزاء من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

وكان المستقر عليه قبل الغاء المادة انه لايجوز لخصم طالب الرد استتناف الحكم الصادر بقبول الـ د .

وهذا الراى يسرى من باب اولى بعد الغاء المادة .

وبالنسبةللقاضى الذى يحكم برده فقد كان الراى الراجع فقها والذى ايدته محكمة النقض قبل الغاء النص انه ليس له ان يستأنف الحكم الصادر برده وهذا الراى بدوره يتعين الأخذ به من باب اولى بعد الغاء النص .

# الغاء المادة ١٦١ ومادة ١٦٢ الغاء المادة ١٦١ مرافعات

كانت هذه المادة تنظم طريقة احالة الاستئناف الذى يرفع طعنا على الحكم الصادر فى دعوى الرد إلى أحدى الدوائر لنظره وواجب قلم كتاب محكمة الاستئناف فى اعادة ملف القضية إلى المحكمة التى حكمت فى الرد ابتدائيا وكان مقتضى التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧ أن أصبح طلب الرد ينظر على مرحلة واحدة أمام محكمة الاستئناف ( المادة ١٩٥٧ المعدلة ) ، وبالتالى لا يجوز استئافه وكان لازم ذلك الغاء هذه المادة وهو ما نصت عليه صراحة المادة الحادية عشر من قانون التعديل .

### مادة ١٦٢

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده .

## التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٣ وساق المشرع في المذكرة الايضاحية تبريرا لهذا التعديل مايلي :

و أجاز المشرع في المادة ١٦٢ لرئيس المحكمة أن يندب قاض ليجلس بدلا من القاضى المطلوب رده ، وأن يستمر نظر الدعوى الأصلية في طريقها المعتاد ، ويتخذ طلب الرد طريقة للفصل فيه دون ما أثر له على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار أن القاضى المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها .

وهذا التعديل يحقق آثاراعملية كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردودعليهم لسير القضية الأصلية في طريقها المعاد دون تعطيل بسبب طلب الرد

وكان القانون قبل تعديله يقصر حق رئيس المحكمة فى إجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التى تقتضى إجراء عاجلا فى الدعوى ، .

## الشرح:

كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تشترط شرطين لأن يندب رئيس اغكمة قاض أخر لنظر الدعوى بدلا ثمن طلب رده وهما الاستعجال وأن يطلب ذلك الخصم الأخر فالفي المشرع هذين

## مادة ١٦٢ مكررا

الشرطين وبذلك أصبح حق رئيس المحكمة في الندب مطلقا من كل قيد وهو جوازى له ان شاء استعمله وان شاء لم يستعمله ولا معقب عليه في ذلك ، وفي تقديرنا أن استعمال هذا الحق يكون ضروريا في الحالات التي يبين منها بوضوح أن طلب الرد ظاهر الفساد وما قصد به الا عرقلة السير في الدعوى وذلك حتى يرد على طالبي الرد قصدهم في هذه الحالة .

وكان من الطبيعى أن يلغى المشرع الفقرة الثانية من المادة التى كانت تميز طلب الرد إذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن عليه بالاستتناف بعد أن أصبح طلب الرد ينظر على مرحلة واحدة أمام محكمة الاستثناف وهو ما فعله .

# أحكام النقض:

١ \_ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه نهاتيا طبقا لنص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات را القديم ) التي احال عليها قانون الاجراءات الجنائية في المادة ٢٥٠ منه ، ويكون قضاء القاضى قبل ذلك باطلا لتعلقه بأصل من أصول انحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمتنان الى توزيع العدالة ، ولا يغنى عن ذلك كون طلب الرد قضى فية استنافيا بالرفض اذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه . فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . ( نقض جائي ٢٠ ٢ / ١٩٥٩ سنة ١٠ ص ٢٦٦) .
٢ \_ قضاء القاضى المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء عمن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفذ به محكمة أول درجة سلطنها في موضوع الدعوى عن الفصل في الدعوى الموضوع الدعوى

الأصلية ، مما يتعين معه اعادتها اليها . ( حكم النقض السابق ) .

# مادة ١٦٢ مكررا:

اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى الأصلية . ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .

## التعليق :

هذه المادة أضيفت بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ وذلك حتى يمكن علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم الى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة . ( المذكرة الايضاحية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ) .

## مادة ١٦٢ مكررا

## الشرح:

ويشترط لكى تأمر انحكمة بوقف السير في الدعوى الأصلية أن يطلب ذلك احد ذوى الشأن فلا مجوز ذلك للمحكمة من تلقاء نفسها ، كما ان الأمر بالوقف جوازى للمحكمة فلها ان تحيب الطلب ولها أن ترفضه ولا معقب عليها في ذلك .

والأمر بالوقف او رفضه لا يعتبر حكما وبالتالى لا يتعين تسبيبه .

# أحكام النقض:

الـ اذ كان نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الحصومة نصا عاما لم يخصصها بوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدنى بنظرها وكانت المواد ١٤٢ ومابعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتعجبهم لم تنص على عدم جواز التازل عن طلب الرد و كانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التازل عنه . وكان الشارع عندما أصدر أخيرا لقانون ذي والمن المنازع من العمارية والتجارية روم ١٣٣ لسنة ١٩٩٦ قد اصاف مادة جديدة رقم ١٦٣ مكرر تنص على أنه ، اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بأثبات التازل عنه . لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف المدعوى الاصلحة ، وعدل المادة ١٩٥٩ من قانون المرافعات فأضاف فقرة جديدة تنص على أنه ، أو أن القانون لا يتبع التازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، لا يحول دون ذلك مانصت عليه المادة ١٤٤ / ١ من قانون المرافعات من أن التولك لا يتم بعد المحكمة بحصاحبة شخصية في الحكومة فان المحدود فيه اذ مصلحة شخصية في الحكومة فان الحكومة المحدود فيه اذ وفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أحطأ في تطبيق المقانون . ( نقص ٥ / ١ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ العدد الاول ص ٩٦ ) .

٧ \_ قضاء محكمة النقض بالغاء الحكم المستأنف \_ الذى النفت عن اثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضى \_ وباثبات تنازل المدعى ( الطاعن ) عن طلب الرد ، يوجب الزامه بمصاريف المدرجة الأولى عملا بنص المادة ١٤٣٣ من قانون المرافعات وبمصاريف المدرجة الثانية ومصاريف الطعن بالنقض . لان القاضى المطلوب رده ليس خصما ذا مصلحة شخصية في طلب الرد . ( حكم النقض المسابق ) .

 ٣ - طلب رد القاضى . جواز النزول عنه ولو أمام محكمة ثانى درجة . (نقض ۱۹۸۲/٦/۲٤ طعن رقم ۱۳۹ لسنة ٤٩ قضائية ) .

ع. وقف الدعوى كاثر لتقديم طلب الرد . ترتبه على الطلب الأول فقط . تقديم طلب رد آخو . أثره . جواز الوقف بناء على طلب احد ذوى الشأن . اخطار باق الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد . أثره . سقوط حق من أخطر بطلب الرد اذا لم يقرر به قبل اقفال باب المرافعة . المواد ١٩٥٧ ، ١٩٥١ . ١٩٨٧ . مكرر من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٨/١٢ /١ عمن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٥ قضائيه ، نقض ١٩٨٨/١٢ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٥ قضائيه ، نقض ١٩٨٧ / ١١ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

## مادتان ۱۹۳ ، ۱۹۴ مادة ۱۹۳

تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين ١٤٨ . ١٤٨ .

هذه المادة تطابق المادة ٣٣٣ من القانون القديم.

## التعليق :

يجوز رد عضو اليابة اذا كان طرفا منضما على أساس أن اليبابة فى تلك القضايا مطالبة بتمام الحيدة فى أبداء رأيها . ومهما قيل من أن رأى اليبابة غير ملزم للمحكمة الا انه لا جدال فى أن هذا الرأى كثيرا مايكون له تأثير فى وجهة النظر عند الحكم . وهذا القدر يكفى لتبرير ردها اذا كان ئمة من الأسباب مايسنده ( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات القديم ) .

ولا يجوتر رد عضو النيابة اذا كان تعمل كطرف اصيل فى الحالات الني نصت عليها المادة ٨٧ مرافعات . . . .

### مادة ١٦٤

لا يجوز طلب رد جميع قضاة او مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد .

### التعليق:

حظر المشرع في المادة بعد تعديلها طلب رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد ، إذ من غير المستساخ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاه أو مستشارى المحكمة سبب من أسباب الرد التي وردت في القانون على سبيل الحصر ، وكانت المادة قبل تعديلها تقصر هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها . ( المذكرة الأيضاحية ) .

### الشرح :

كانت هذه المادة قبل تعديلها تنظم طريقة الفصل فى طلب الرد إذا قام طالب الرد برد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو جميع مستشارى محكمة الاستناف فعدل المشرع المادة ومنع هذا الأمر وحظر رد جميع قضاه المحكمة الابتدائية أو جميع مستشارى محكمة الاستئاف بالاضافة إلى مستشارى محكمة المقض إذ كان النص قبل تعديله يحرم ردهم جميعهم دون غوهم .

## مادة ١٦٥ مادة ١٦٥

اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها .

هذه المادة تطابق المادة ٣٣٧ من القانون القديم .

## الشرح:

بمجرد رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو تقديمه بلاغا لجهة الاختصاص اذا كان طلب الرد قد تضمن مايعد جريمة زالت صلاحية القاضى لنظر الدعوى التى قدم عنها طالب الرد وقد تضمن مايعد جريمة زالت صلاحية القاضى لنظر الدعوى التى قدم عنها طالب الرد وقد رأى المشرع أن يلحق هذه الحالة البي نص عليها باختصامه طالب الرد يكون قد أصبح خصما له ومن ثم تضحى حالته نمائلة للحالة التى نص عليها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ مرافعات وإذا استمر القاضى فى نظر الدعوى بعد الفصل فى دعوى الرد برفضها وبعد أن كان قد طالب بتعويض أو أبلغ ضد طالب الرد جهة الاختصاص فان عمله يقع باطلا طبقا لنص المادة ١٤٧ والبطلان الذى يلحق عمل القاضى ينصب على ماأصدره القاضى من قرارات أو أحكام سابقة على الفصل فى الموضوع أو أحكام بنائية تالية لرفعه دعواه بالتعويض أو تقديمه بلاغا لجهة الاختصاص أما اعمال القاضى السابقة على ذلك فأنها تكون صحيحة لأن سبب عدم الصلاحية لم يكن قد نشأ بعد .

## أحكام النقض:

١ ــ اذا كان النص في المادة ١٦٥ من قانون المرافعات على أنه « اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحته للحكم في المدعوى وتعين عليه أن يتحي عن نظرها ، يدل على أنها أوردت حالة من حالات عدم الصلاحية ولم تعرض مطلقا لحق القاضى في طلب التعويض أو سقوطه فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الاول في رفع دعوى التعويض . بتركه اجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم يكون قد النزم صحيح القانون . ( نقض ٢٤ ٣ ١٩٨٣ طعن رقم ٢٦١ لسنة ٨٠ قضائية ).

٧ ــ اذ كان المشرع قد خص القضاه باجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتحيتهم ضمنها المواد من ١٤٦٦ ــ ١٦٥ من قانون المرافعات . فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي إستنها لمساءلة من إنحرف عن استعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه وهو مأشار إليه حين نص فى المادة ١٦٥ من ذات القانون على أنه » إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتحى عن نظرها ، مؤكدا بذلك حق القاضى الذى تقرر برده فى أن يلجأ الى القضاء للحكم على طالب الرد بالتعويض ه. لما كان ذلك وكان الين من الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه

من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه ــ بالزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن ه... اللمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وعلى الأخص الحكم الصادر في طلب الرد المرقم ... والقاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها ــ الطاعنة ــ في الدعوى المطروحة أنه تضمن في حيثاته أن الاسباب التي بنت عليها طالبة ألرد طلبها ليست من الأسباب التي بنت عليها طالبة ألرد طلبها ليست من الأسباب الواردة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من النابت لدى الحكم المذكور وأخذا بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يباشر حقها في من باقى أوراق الدعوى فياه يباشر حقها في لله واستعملته ليدون بهذا الحق عما وضع طلب رد المدعى قد إنحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى وإنحرفت بهذا الحق عما وضع وتسال معه عما أصاب المدعى عليها نزاهته وحيدته على الشك من الحقوم وسمعته مضغة في في المنافق من الما الملعون عليه سائعا كافيا لحمل قضائه في هذا الحصوص ويؤدى الى وبين الضرور الذي أصاب المطعون عليه سائعا كافيا لحمل قضائه في هذا الحصوص ويؤدى الى مانتهى اليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطوص ويؤدى الى مانتهى اليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطوص ويؤدى الى المتهى اليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ . ( نقض مانتهى اليه من مساءلة الطاعنة دو هائية الخياة ...)

مادة ١٦٦ الباب التاسع

الأحكام الفصــل الأول اصــدار الأحكــام

مادة ١٦٦:

تكون المداولة في الاحكام سرا بين القضاة مجتمعين.

هذه المادة تطابق المادة ٣٣٧ من القانون القديم .

## الشرح :

١ — المداولة هي المشاورة بين اعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به.ولا يجوز حصول المداولة قبل انتهاء المرافعة وذلك حتى تتم من جانب القضاة وهم على علم تام واحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.وتم المداولة اما اثناء انعقاد الجلسة ويوليوها اصدار الحكم في نفس الجلسة وقد تؤجل المداولة وينطق بالحكم في جلسة أخرى (نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا بند ٣٥ ماهده).

٣ ــ معنى سرية المداولة الا يشترك فيها غير قضاة الدائرة التى نظرت الدعوى فضلا عن ضرورة حصوفا سرا يينهم دون سماعها من جانب غيرهم ويجب أن تتم المداولة بين هميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة مجتمعين وافشاء سر المداولة لا يؤدى الى بطلان الحكم وان كان يعرض من أفضى السر للجزاءات التأديبية ( المرجع السابق ) .

" — ولا تجوز المداولة بالراسلة او الاتصال التليفوني بل يتعين أن يجتمع أعضاء المحكمة في مكان واحد ويتداولون في مواجهة بعضهم ويحضورهم جميعا ويناقشون الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية بعد أن يجيطوا بالدعوى وماقدم فيها من دفاع ودفوع ومستندات عن بصر وبصيرة، ولا تبدأ المداولة الا بعد انتهاء المرافعة صواء المشفوية أو التحريرية (مذكرات) وعلى ذلك اذا كانت المدعوى قد حجزت للحكم وصرح فيها بتقديم مذكرات فلا تصح المداولة الا بعد انتهاء الاجل أعدد لقديم المذكرات والقرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى ويكن للمحكمة حق العدوول عنها لا تعد احكاما بل قرارات ادارية ومن ثم لا يشترط لاصدارها المداولة فيا ويكفي أن يصدرها رئيس الدائرة مثال ذلك قرارات أجل وضم المفردات والمستندات وتكليف الخصوم باعادة الاعلان أو باجراء الاعلان اذا لما كذا كان اكن الإعلان قد قام به الحصم ورأت الحكمة أنه غير قانوني ومن أجل لللك كلمت الحصوم باجراء الاعلان القانوني فان هذا يعد قضاء ضمنيا منها بعدم صححة الاعلان السابق، ويسغي لصححة المداولة فيه .

ويجوز أن تكون المداولة في المحكمة أو في منزل أحد القضاة أو في نادى القضاة وكل مايشترطه القانون لصحتها أن تكون سرية .

# مداولة الدائرة الرباعية:

يحدث كثيرا في توزيع العمل في المحاكم أن تشكل دوائر رباعيه ومن المقرر انه وان كان ليس هناك مايميع من حضور الاعضاء الأربعة الجلسات الا انه يبغى أن يصدر الحكم من ثلاثة فقط وهؤلاء الثلاثة هم الذين يتعين عليهم التداول في القضية والتوقيع على مسودة الحكم ولا يجوز أن يشترك معهم الرابع في المداولة حتى ولو كان قد حضر المرافعة فان اشترك معهم فيها او حضر المداولة كمستمع دون ان يشارك فيها كان الحكم باطلا ، ذلك أن مؤدى نص المادة 171 انه يجب ان تكون المداولة في الاحكام سرا بين القضاة الذين يصدرون الحكم فقط

## مادة ١٦٧

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والاكان الحكم باطلا

هذه المادة تطابق المادة ٣٢٩ من القانون القديم.

# الشوح :

ينبى على هذا أن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لاى سبب كالنقل أو الاحالة إلى المعاش أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب يوجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات أمام المخكمة بهيئها الجديدة. وبجرى العمل على الاكتفاء باعادة طلبات الخصوم الحتامية امام الهيئة المجديدة ولكن اذا كان النغير بعد أن صدر في المدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فلا تعاد الاجراءات التالية للحكم الان الحكم صدر من هيئة سمعت المرافعة فيما صدر فيه . فكل الاجراءات التالية للحكم النب بحكم تعير مستقلة عن غيرها من المراحل من حيث الهيئة التي تصدر كل حكم و لذلك فلا مانع في حالة صدور عدة أحكام في الدعوى الواحدة من ان تختلف الهيئة التي تصدر كما تحر. والحكم لا يعتبر أنه قد صدر بالنبية المداولة والمستقرار على رأى يجوز الحماع القضاة أو الحليتهم المطلقة ، ولا يعتبر حقا للمحكوم له الا بالنبطق به . وينبي على ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فان من حق كل للمحكوم له الا بالنبطة بينه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل او الاحالة على المعاش وجب بأحد القضاة مانع ينعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل او الاحالة على المعاش وجب بأحد القضاة مانع ينعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل او الاحالة على المعاش وجب بأحد القضاة مانع ينعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل او الاحالة على المعاش وجب الطعمة الطامنة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة . (مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ١٧٠٠)

واذا اشترك فى المداولة شخص من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطل الحكم والبطلان هنا من النظام العام واذا تضمن محضر الجلسة مايفيد ذلك فان هذا يكفى ثبرتا لقيام المخالفة التى تبطل الحكم اما اذا خلا محضر الجلسة فلا سبيل لاثبات ذلك الا بالطمن بالتزوير على الحكم .

## أحكام النقض:

١ ــ أن عبارة القضاة الذين اصدروا الحكم التي وردت في الفقرة الثانية من المادة ٣٤٩ مرافعات انحا تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته فاذا كان الحكم لم يين اسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم فانه يكون مشوبا بالبطلان خلوه من بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ( نقض ١٩٥٨/٢/٢٧ ).

٧ ـ اذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين ... ، ... ، ... وكان ثلاثهم ضمن أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة حسبها هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ .. ، فإن الاجراءات تكون قد روعيت ولا يغير من ذلك أن المستشار ... ، قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها وحجزت القضية للعكم لأن زيادة القضاة في الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذي حدده القانون لاصدار الحكم لا يفيد اشراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في اصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا يخل بالشكيل المنصوص عليه قانونا ، واذ جاءت الاوراق خلوا تما يدحض حصول المداولة قانونا على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النمي عليه بالبطلان يكون غير صديد . ( نقض ٤٢ / ٢ / ١٩٧٧ طعن رقم ١٩١١ السنة ٤٨ قضائية ) .

س وجوب صدور احكام محكمة الاستناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتحت بينهم المداولة دون غيرهم . خالفة ذلك . أثرها . بطلان الحكم . الأصل هو صحة الاجراءات من واقع ماأثبت بالحكم وبمحضر الجلسة . عبء اثبات العكس على من يدعيه . (نقض العمر رقم ١٩١١ لسنة ٤٨ قضائية ) .

ع. وجوب صدور الحكم من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة . مادة ١٩٧٧ مرافعات .
 تخلف أحد أعضاء الهيئة وحضور آخر جلسة تأجيل النطق بالحكم لاتمام المداولة . لايفيد اشتراكه في المداولة . ( نقض ٨ / ١٢ / ١٩٧٦ سنة ٢٧ ص ١٧٢١ ) .

٥ ــ اثبات حضور القاضى للمداولة . مؤداه . اشتراكه فيها . ( نقض ١٩٨٠ / ١ / ١٩٨٠ / ٩٩٠ طعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٦ ــ بطلان الحكم الناشىء عن اشتراك قضاة فى المداولة خلاف الذين سمعوا المرافعة . م
 ١٦٧ مرافعات . تعلقه بالنظام العام . التمسك به أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكون النعى بالبطلان مطروحا على محكمة الاستئناف . ( نقض ٣٦ / ١٠ / ١٩٨٢ طعن رقم ٨٨٩ لسنة .
 ٩٤ قضائة .

٧ ــ النص فى المادة ١٦٧ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا والنص فى المادة ١٧٠ من هذا القانون على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوف عمدودة الحكم . ثم النص فى المادة ١٧٨ من هذا القانون على وجوب أن يين فى الحكم

أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته . مفاده أن النعي بصدور ، من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته مو نسخة الحكم ذاته ولا يكفى في اثباته محضر الجلسة التي تلى بها منطوق الحكم . ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالحينة التي أصدرته لا الحينة التي نطقت به اذ ليس ثمت مايمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله على القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في اصدار الحكم ووقع مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الاصلة ولا يتطلب القانون اثباته بمحضر الجلسة ، كما كان ذلك وكان محضر جلسة ٢٦ من مايو سنة ١٩٧٤ الذي قدمت الطاعنة صورته الحكموم كالايمدوحده— دون لا يحوص سوى البات أسماء القضاة الذين حضروا تلاوة منطوق الحكم علايمدوحده— دون تقديم صورة من نسخة الحكم الاصلة حديد كالايمدوحده— دون تقديم صورة من سمع المرافعة قد اشترك في الفصل في الخصومة باصدار الحكم المنعى عليه عليه المنافعة قد اشترك في الفصل في الخصومة باصدار الحكم المنعى عليه بالبطلان ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول لافتقاره الى الدليل . (نقص بالبطلان ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول لافتقاره الى الدليل . (نقص

٨ ــ لما كان المشرع في القرار بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ( والذي حل محله القانون ١٧ سنة ١٩٨٣ ) قد ناط بمجلس نقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس، تقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل ، وكان تقدير اللجنة للاتعاب في هذه الحالة بعد قضاء في خصومة وكانت مخالفة قرارات اللجنة لا سس النظام القضائي وانحرافها عن الاصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة وكان من هذه الاصول مانصت عليه المادة ٣٣٩ من قانون المرافعات السابق. ( تطابق المادة ١٦٧ من قانون المرافعات الحالي ) على أنه ، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والاكان الحكم باطلاً ، وكان ورود أسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته وان كان يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند اعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد ثما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملا له ، وأن تكون المحكمة قد خلصت الى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدى اليها ، لما كان ذلك وكان يين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الثابت من محضر جلسة ٣ ــ ٥ ــ ١٩٦٤ التي صدر فيها أمر تقدير الاتعاب أن اللجنة كآنت مشكلة من الاساتلة ... ، استند في رفض الدفع ببطلان الأمر الى أن الوضع قد استقام بصدور قرار من الجهة التي أصدرت الامر بتصحيح تشكيل اللجنة باستبدال أسم الاستاذ ... باسم الاستاذ .. لاستدراك ماوقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادى وأنه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الامر الاصلية واذ كان التصحيح الذي اجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ماثبت بمحضر جلسة النطق بالامر الذي دل على حضور أربعة أعضاء من بينهم الاستاذ ... واشتراك هذا الاخير في المداولة واصدار الامر ، ومن ثم فلا يكون لهذا التصحيح من أثر على ماثبت بديباجة الامر قبل تصحيحها، وبالتالي يكون هذا الامر باطلا، وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في القانون بما يوجب نقضه . ( نقض ١٩٧٤/٥/٩ سنة ٢٥ ص ٨٤٠).

٩ ــ لما كان الثابت من الصور الرسمية نحضر جلسة ١٧ / ٤ / ١٩٧٩ المرفقة بأوراق

الطعن أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم كانت مشكلة من المستشارين .... ، وكان النابت من بيانات الحكم المطعون فيه المرفقة صورته الرسمية بأوراق الطعن ، أن الهيئة التي أصدرته ونطقت به بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٧٩ كانت مكونة من المستشارين ... ... ، فان مفاد ذلك أن أحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة في الدعوى وهو المستشار .. لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه وحل محلة آخر هو المستشار ، واذ جاء الحكم خلوا من بيان أن المستشار الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان تما يستوجب نقضه . ( نقض ٩ / ٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٧٤ لسنة ٤٩ قضائية ، نقض ٢ / ٤ / ١٩٥٧ المكتب الفني السنة النامنه ص ٤٦٠ ) .

١٠ وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم . أثر مخالفة ذلك . بطلان الحكم . ( نقض ١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ٨١٣ لسنة ٥٥ قضائية ) .

 ١١ ــ الاشتراك في المداوله. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم. (حكم القض السابة.).

١٣ — اشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . اثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعي على الحكم الابتدائى مطروحا على محكمة الاستناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى . اثره . حيازتمقوة الامر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام .

( نقض ۲۳۳۱ ۱۹۹۳/۲/۱ طعن رقم ۲۳۳۳ لسنة ۵۸ قضائية )

## مادة ۱۹۸ مادة ۱۹۸

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله الا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها والا كان العمل باطلا .

هذه المادة تقابل المادة ٣٤٠ من القانون الملغي .

التعليق :

لا خلاف بين النصين سوى أن المشرع نص صراحة فى القانون الجديد على البطلان فى حالة مخالفة أحكام المادة .

الشرح ;

البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة الحصوم .

ومما هو جدير بالذكر أنه اذا صدر الحكم في الدعوى ولم يستند اطلاقاعن قريب أو بعيدإلى اقوال أو أوراق أو مذكرات تمت من جانب أحد الخصوم في غفلة من الحصم الآخر ودون حصولها في مواجهته فان الاجراءات تكون باطلة عملا بهذه المادة ولكن الحكم يكون صحيحا سليما في هذا الصدد ولا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة .

ولا يجوز للمحكمة أن تقبل مذكرات قدمها أحد الخصوم دون أن تعلن للخصم الآخر أو يطلع عليها مالم تكن المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات بطريق الايداع . وذلك عملا بالمادة ١٧١ بعد تعديلها بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ ومخالفة كل ذلك يترتب عليه البطلان . والبطلان في هذه الحالة نسبي .

ولا يعيب الحكم إن استند الى مستندات قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بذلك مادام الخصم قد اطلع عليها وكان حقه فى الرد قائما حتى ولو لم يرد عليها مادام لم يطلب من المحكمة صراحة استبعادها أو اعادة الدعوى للمرافعة للرد عليها .

واذا قدمت مستندات أو مذكرات دون تصريح من المحكمة ودون أن يطلع عليها الحصم ولم يعول عليها الحكم في قضائه فلا بطلان .

## أحكام النقض:

۱ \_\_ متى انعقدت الخصومة امام المحكمة باعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق شم اتصالا بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وتصبح القضية فى هذه

المرحلة ــ مرحلة المداولة واصدار الحكم ــ بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويجتع على الحقوم ابداء أى دفاع كما يحرم الاستاع الى احد منهم فى غيبة الآخر . ( نقض ٢/٣/٣ المكتب الفنى السنة السابعة ص ١٩٥٦/٣/

٧ ــ اذا بدا للمحكمة بعد حجز دعوى للحكم أن تعيدها الى المرافعة استنافا للسير فيها تمتم دعوة طرق الخصومة للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوة الا باعلانهما قانونا أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ولا يغني عن اعلان الغائب أن تقرر انحكمة اعتبار النطق بقرارها اعلانا له اذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر اغفال إجراء يوجبه القانون ولم ينص القانون على اغفال اعلان طرق الخصومة ، الا اذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما هو مستفاد من مفهوم نص اعلان طرق الخساسة عس ١٥٥١) .

٣ لم يتطلب المشرع في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو اعلانه بما يقدمه
 خصمه من أوراق ومذكرات الا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم
 بالمدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها . ( نقض ١٩٧٩ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم
 ٢ لسنة ٤٦ قضائية ) .

ث تقديم أحد الخصوم مستدات بعد حجز الدعوى للحكم . للمحكمة عدم التعويل عليها طلماً لم تصرح بتقديمها ولم يثبت اطلاع الخصم الآخر عليها . ( ١١ / ١ / ١٩٧٩ طعن رقم ٨٥٥ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٦ — اذا كان الطالب قد قدم فى فترة حجز القضية للحكم ورقة غير معلنة للخصوم وعليها توقيع مسبوب له وتتضمن تنازله عن دعوى المخاصمة وكان ترك الخصومة انما يكون باحدى الطرق الى حددتها المادة ١٤١ من قانون المرافعات باعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا بالجلسة واثباته فى المخصر ، ومن ثم تطرح المحكمة الورقة المذكورة . ( نقض ٩ / ١٢ / ١٩٨٠ طعن رقم عربي عليه عند رقم ١٩٧٧ / ١٩٨٠ / ١٩٨٠ عليه المحدودة . إنقض ١٩٧٥ / ١٢ / ١٩٨٠ عليه المحدودة . إنقض ١٩٥٠ المدن ومن ثم تطرح المحكمة الورقة المذكورة . إنقض ١٩٧٥ / ١٩٨٠ / ١٩٨٠ عليه المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحكمة الورقة المذكورة . إنقض ١٩٥١ المدن ومن ثم تطرح المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المدن ومن ثم تقطيع المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المحدودة المدن ومن ثم تطرح المحدودة المحدودة

٧ — النص في المادة ١٦٨ من تقين المرافعات على أنه « لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله الا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقا من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليا والاكان العمل باطلا » والنص في الفقرة الثانية من المادة ٠٠ من المادة تقانون على أن « ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء » يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستاع اثناء المداولة لاحد الحصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون اطلاع الحسم الاخر على غالفة ذلك البطلان ، واذا ثبت تحقق الغاية التي قصد الشارع الى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو اليان ، فان من التمسك بالشكليات القضاء بالمطلان . فإذا كان الثابت من المصورة الرسمية غضر جلسة ٢٨ / ١٠ / ١٩٧١ المردعة من الطاعدة الورة المحمدة صورة رسمية منها ملف الطعن — الاشارة الى للآخر و تضمنت مذكرة المطعون ضده سر هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على

المطعون ضده قبل الهيئة والتي قدمها بتاريخ ٢٥ ١٠ ١٩٧٦ والمعلاة تحت وقم ١٥ دوسيه . وكان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علما بايداع هذا المستد وأتيحت لها فرصة الرد على ماجاء بمذكرة المطعود ضده في خصوصه وذلك بتصريم من المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوع من حجز الدعود للحكم لجلسة ٢٠١ / ١٩٧١ وقد كان في مكمة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة وقد مد اجل الحكم اداريا الى جلسة ٢٠/١٢/١٦ تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة وقد مد اجل الحكم اداريا الى جلسة ٢٠/١٢/١٢ وقت كان تتقدم عالم من المحكمة أن هي عولت في قضائها التي قصدها الشارع بالملاع الخصم على ماقد يقدمه خصمه من دفاع أو أوراق أو مذكرات مكلما من الرد عليه وبذلك تحققت العابية تمكمه من الرد عليه وبذلك تحققت العابية تمكنه من الرد عليه فإن النمي على الحكم بالبطلان في هذا الحصوص يكون على غير اساس .

٨ ـ اذا كان مفاد نص المادة ١٩٨٨ مرافعات \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ ان الشارع رأي حماية خق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة \_ أى بعد قفل باب المرافعة في المدعوى \_ لأحد الحصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستدات أو مذكرات من المدعوى \_ لأحدم دون اطلاع الحصم الآخر عليا ورتب على مخالفة ذلك البطلان ، وكانت الحكمة قد الشفت عما قدمته الطاعقة \_ في فترة حجز المدعوى للمحكم \_ من مستدات \_ لم تصر أصلا الشفت عما قدمته الطاعقة \_ في فترة حجز المدعوى للمحكم \_ من مستدات \_ لم تصر أصلا ولا على المحكمة اذا اعتبرت تملك المستدات غير مطروحة عليا ولا الزام لها بأن تشير اليا أو ترد عليا ومن ثم فان النعى على حكمها بالقصور في السبيب يكون على غير أساس . ( نقض عليا إلى ومن ثم فان النعى على حكمها بالقصور في السبيب يكون على غير أساس . ( نقض 1/ ١٩/١ لسنة ٥٤ قضائة ) .

٩—انه وإن كان لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة أن تقبل اوراقا او مذكرات من أحد الخصوم دون أطلاع المختصر الآخر عليها ليتسنى له ابداء دفاعه في شأنها اعمالا لنص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات ، الا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التي قدمتها المطعون ضدها في فترة حجز القضية للحكم \_ وأيا كان وجه الرأى في صحة اعلانها للمشهر افلاسه \_ ولم يورد في اسبابه مضمون تلك المذكرة واقتصر على بيان الطلبات الواردة في ختامها والتي لا تخرج عما جاء بصحيفة الاستئناف كم لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف المنضم فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف المنضم المعالم الم

١٠ ــ متى كانت المذكرة قد أعلنت لوكيل الطاعن ق ١٣ / ٥ / ١٩٧٣ وأعلن الطاعن مذكرته الحتامية للمطعون عليها ف ١٩ / ٥ / ١٩٧٣ فيكون قد توافرت له فرصة الرد على ماتضمته مذكره خصمه من دفاع ، واذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها وفقا لنص المادة ١٩٦٨ من قانون المرافعات انما هو عدم اتاحة الفرصة لاحد الخصوم لابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه وهو مالم يتحقق فى خصوصية هذه الدعوى . فان الادعاء باعلان المذكرة

بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات يكون فى غير محله . ( نقض ٣٣ / ٣ / ١٩٧٨ سنة ٣٩ العدد الاول ص ٥٨٠ ) .

١١ \_ شرط تقديم مستدات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الحصوم عليها ، وليس يكفي في ذلك اعتلان الحافظة ولو تضمنت فتحوى المستد مادام لم يثبت اطلاع الحصم عليه بذاته . ( نقض ١٩٧٨/٥/٣١ سنة ٢٩ العدد الاول ص ١٩٧٧ ، نقض ١٩٨٤/٥/٣٧ لسنة ٥٠ قصائية ) .

 17 \_ تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون اعلان من الحصم الآخريها . استناد الحكمة في قضائها على هذه المستندات . أثره . بطلان الحكم . ه ١٩٨٨ مرافعات . ( نقض ١٩٨٣/٦/٢١ طعر . وقم ١٩٣٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

۱۳ ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى اذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لاحد من الحصوم بتقديم مذكرات فان المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أى منهم ولا أن تعير مافيها التفاتا اذا حصل انها اطلعت عليها ( نقض ۲۹۲ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۲۱۳ لسنة ٤٥ فضائية ) .

١٤ ـ من المقرر فى قضاء النقض أن الخصم الحقيقى هو من توجه اليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سيلها منازعا فيها ، أما من يختصم ليحكم فى مواجهته دون أن توجه اليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها وبالنالى فلا يعول على عدم اعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعيه بطلب ما . (نقض 19٨٤/١/١٥ لسنة ٥٣ قضائية ) .

10 ـ عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاح الخصم الاخو . م ١٦٨ مرافعات . تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام يند القاعدة . اعادة الدعوى للمرافعة . صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى . ( نقض ١٩٨٣/١٢/٢ طعن رقم ٣٠١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

## تعليق:

يتعين ملاحظة أن المادة ١٧١ مرافعات بعد تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أجازت للمحكمة أن تصرح بتبادل المذكرات بالايداع فيراجع التعليق عليها .

١٦ \_ للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو فى مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى رخصت لهم المحكمة بتقديم المذكرات وأطلع عليها الخصم . ( نقض ٢٤ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ٥٠٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٧ \_ القانون لم يحدد ميعادا لحصول التنازل \_ ومن ثم \_ فانه يجوز طلب ترك الخصومة الى ماقبل النطق بالحكم فى الدعوى ، ويتعين على المحكمة الاستنافية النظرير به متى تيقنت من حصول النرك من المستأفين ، فان هى تشككت فى حصوله أعتبر ذلك من الاسباب الجدية الني تحيد للمحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة عملا بالمادة ١٧٣ من قانون المرافعات لتناكد من

صدور النوك من المستأنفين فان تحقق كل ذلك وجب عليها التقرير باثبات توك الحصومة بالاستناف ، ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة ١٦٨ من قانون المرافعات ، من أنه الا بجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله الا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر والا كان العمل باطلا ، ذلك أن المحظور على المحكمة هو قبل دفاع في غلقة الخصم الآخر في خصومة قائمة ، ولا يندرج تحت هذا المفهوم به بطيعة أطال حظايات التنازل من الحصوم في الاستناف بعد انقضاء مواعيده اذ لا مصلحة للمستأنف علم وعلى مامين من اقامة عليه وعلى مامين من اقامة عليه وعلى مامين من اقامة المنافق جديد ، ومن ثم فلا يكون هناك مانع لدى المحكمة في فرة المداولة ب من قبول مثل المحتاف الحديد ، ومن ثم فلا يكون هناك مانع لدى المحكمة في فرة المداولة ب من قبول طلب الترك أن تكون المطاب الترك أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها . ( نقض ٣٥ / ٣ / ١٩٨٣ طعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٨ قضائة ).

١٨ - قاهدة عدم جواز قبول مستدات أو مذكرات من أحد الخصوم في غير الجلسات المحدوة لنظر الدجوى دون اطلاع الخصم الآخر عليها الا أن تودع وفق صحيفة الدعوى. المادتان ١٦٨، ١٦٥ مرافعات أصل من اصول المرافعات لا يسوغ الحروج عليه ولو أذنت به المحكمة. (نقض ١٩٨/ / / / / ١٩٨٨ طعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٥٣ قضائية، نقض ٧٧٧/٥/١٧

## تعليق :

هذا الحكم خرج على ماهو مستقر في قضاء النقض على النحو السابق لأنه اعتبر قبول مذكرات أو مستدات في فترة حجز الدعوى للحكم ولو بإذن المحكمة يؤدى الى بطلان الحكم باعتبار أن البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام وهو رأى \_ تي تقديرنا \_ محل نظر

١٩ ــ تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتباء الاجل المحدد . أثره . التفات المحكمة عنيا لاعيب .

## (نقض ٧/٥/١٩٩٢ ط ٢١٨٥ لسنة ٥٧ ق)

٢٠ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ماترمى إليه المادة
 ١٦٨ من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الحصوم دون
 إطلاع الحصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الحصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لحصمه عليها .

(نقض ۲۹/۳/۶/۲۹ طعن رقم ۱۵۰۵ لسنة ۵۷ ق)

### مادة ١٦٩ مادة ١٦٩

تصدر الاحكام بأغلبية الاراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الاراء لاكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الاكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية

هذه المادة تطابق المادة ٣٤١ من القانون الملغي .

## الشوح:

من المقرر أن المداولة تسمى بأخذ الرأى بين القضاة ويصدر الحكم برأى الأغلية المطلقة وهو ينسب الى المحكمة بكامل هيتها سواء أصدر بالأغلية ام بالإهماع ، فلا يذكر فى الحكم أنه صدر بالإهماع أو بالأهماع أو بالأهماع أو بالأهماع أو بشعبت الآراء بالإهماع أو بشعبت الآراء من رأين ولم يحز أحدهما الأغلية المطلقة أعيد أخذ الآراء ، فان لم تسفر الاعادة عن أغلية مطلقة ، وجب على الفريق الأقلى عددا أو الذى يضم العضو الأحدث أن ينضم الى أحد الآراء من الأكثر عددا ليصل به الى الأغلية المطلقة فاذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة من الاثمة من الماحدة عن تعديل فى الآراء أن ينضم العضو الأحدث الى أحد الرأين الآخرين لترجيحه ، واذا الاعادة عن تعديل فى الآراء أن ينضم العضو الأحدث الى أحد الرأين الآخرين لترجيحه ، واذا كانت المحكمة مشكلة من خمسة كمحكمة النقض وانقسمت الآراء ، فأيد احدهما عضوان وأيد المائي عضوان ورأى العضو الخامس رأيا ثاليا وجب اعادة اخذ الرأى فاذا لم تسفر الاعادة عن أغلية مطلقة ، وجب على العضو المنفرد ولو كان رئيس المحكمة أن ينضم الى أحد الرأين لترجيحه . (الوسيط للدكتور ومزى سيف الطبعة الثامنة ص 1٦٨ )

مادة ۱۷۰ مادة ۱۷۰

يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة أثناء تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .

هذه المادة تطابق المادة ٣٤٣ من القانون القديم .

# الشرح :

المانع الذي يزيل عن القاضى صفته كالنقل أو العزل أو الإحالة على المعاش أو الموت لا يكفسي معه الامضاء على مسودة الحكم لان الامضاء في هذه الحالة لا يفيد معنى الاصرار على الحكم لان القاضى لا يملك حينئذ الاصرار على الحكم أو العدول عنه وينبغي أن يكون المانع ماديا كالمرض أو عذرا يحول بينه وبين الحضور للمحكمة كالسفر أو وفاة قريب له .

وندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته التي ندب منها وتكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعوى التي سمع فيها المرافعة .

ولا تزول ولاية القاضي المنقول الا بابلاغه قرار نقله من وزارة العدل .

واذا صدر مرسوم بالحركة القضائية متضمنا نقل القاضى لوظيفة اخرى كأن ينقل الى النيابة العامة مثلاً أو يوقى من رئيس محكمة لدرجة مستشار ثم حلف اليمين فان ولايته تزول بحلفة حتى ولو كان ميعاد تنفيذ الحركة لم يحل وحتى ولو لم يكن قد اخطر بالمرسوم من وزارة العدل أو من محكمته

وتزول عن القاضى ولايته بوقفه عن عمله بصفة مؤقتة ويأخذ حكم الوقف الاجازة الحتمية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .

والعبرة في سلامة الحكم بالهيئة التي اصدرتمه ووقعت مسودته لا بالهيئة التي نطقت به فاذا عرضت دعوى أحوال شخصية بين مسلمين ونظرتها دائرة مشكلة من قضاة مسلمين وتداولت في الدعوى وحررت الحكم ووقعت مسودتها الا ان قاض غير مسلم اشترك في النطق بالحكم لغياب قاض مسلم فان ذلك لا يؤدى الى البطلان . ( راجع كتابنا في التعليق على الاثبات الطبعة الخامسة ص ٢١٤) .

### أحكام النقض:

ا اذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك فى الحكم والا لحقه البطلان ( نقص ۲۲ / ۵ / ۵ مجموعة النقض فى ۲۵ سنة الجزء الأول ص ۲۲ ٥ قاعدة رقم ۱ ، نقض ۱ / ۱ / ۷ طعن رقم ۱۹۸۰ طعن رقم ۲۳ سنة ۴۵ شنائية ، نقض ۲ / ۱ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۲۹ سنة ۲۵ قضائية ، نقض ۲ / ۱ / ۱ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۲۹ سنة ۲۵ قضائية ) .

٧ ــ بطلان الحكم الناشيء عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به ولم

يوقع على مسودته بل الذي حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض آخر هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائى أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أى وقت بل أن على المحكمة أن تصرض له من تلقاء نفسها ( نقض ٢ / ٢ / ٣٣ المرجع الاول السابق ص ٥٤٦ قاعدة رقم ٢ ).

٣ \_\_ يلزم ثبوت صفة القاضى له حتى النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة الاصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت فمتى كان الثابت أن أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة قدم استقالته من وظيفته وصدر قرار وزارى بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العادى فيل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلا ( نقض ٥ / ٦ / ٨٥ المكتب الشير السنة التاسعة ص ٥ ٢٦) .

٤ \_ عدم زوال صفة القاضى المنقول الا بتبليغه قرار النقل بصفة رسمية من وزير العدل . لا اعتداد بصدور القرار قبل النطق بالحكم. عدم جدوى الاستاد الى كشف توزيع العمل بانحكمة المنقول اليها طالما أنه لا يفيد أنه قد ابلغ بمرسوم نقله قبل صدور الحكم . ( نقض 1 / 1 / 1 / 1 سنة 1 1 ص ٤٧ ) .

٥ ــ اذ كان النابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن أحد السادة القضاة الذي سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم الابتدائى وحل محله آخر ، وخلا الحكم الابتدائى من يان أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته الا انه لما كان يطلان الحكم لا يقبل التجزئة والقضاء به يؤدى الى انعدامه برمته وكانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائى في شق منه فحزا هذا الشق قوة الأمر المقضى فيه التي تعلو على النظام العام فانه يحتم معه النظر في الطائه في شقه الآخر الذى قصرت الطاعنة استنافها عليه . (نقض محمد النظر وقد ١٩ منة ٤٣ قضائية )

٦ \_ يبان أسماء المستشارين الثلاثة الذين أصدروا الحكم في ديباجته . تذييل الحكم بما يفيد أن مستشارا آخر سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على المسودة . عدم ايراد اسم المستشارين الآخرين اللذين اشتركا معه في ذلك سواء في بيانات الحكم أو في محضر جلسة النطق به . أثره . يطلان الحكم . رنقص ١٦ / ١١ / ١٩٧٨ طعن رقم ٩٣٨ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٧ ــ وجود مانع لدى القاضى الذى اشترك فى وضع الحكم من الحضور وقت تلاوته .
 توقيعه على المسودة . لا بطلان . عدم لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع . ( نقض الموجود عن بيان المانع . ( نقض ١٩٧٩ / ١٣ / ١٩٨٨ ) طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ قضائية ، نقض ٢١ / ١٢ / ١٩٨٨ طعن رقم ٩٣٥ لسنة ٥ قضائيه ) .

 ٨ ــ تخلف احد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق بالحكم . خلو الحكم من بيان أن القاضى الذي لم يحضر النطق به قد أشترك في المداولة ووقع على مسودته . أثره .
 بطلان الحكم . المواد ١٩٨٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ مرافعات . ( نقض ٧ / ٥ / ١٩٨٣ طعن رقم / ٢٠٧٠ فضائية ) . ٩ — النص في المادة ١٩٧٠ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذي اشترك في وضع الحكم ما يحول بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضى الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على المسودة ولا كان باطلا، ولن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذي يحيز المستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادى المجرد دون المانع القانوني الذي يعين زوال الصقة أو انتفاء الولاية لشرورة صدوره من يتصف بوصف القاضى ولزوم هذه الذي يعين زوال الصقة إلى انتفاء الولاية لشرورة صدوره من المنافع بالمحتم القاضى ولزوم هذه الموت المحتم المحتم القاضى ومن الموت المحتم المحتم

 ١٠ جواز مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته . شرطه . بيان ذلك في نسخة الحكم الاصلية . ( نقض ٢٢ / ٢ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٣٦٦ لسنة ٥٢ قضائيه ) .

#### مادة ١٧١

يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ويجوز لها تأجيل أصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .

وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فحرة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادفها ، باعلانها ، أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الحصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك ، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستدات من الملف إذا طعن فى الحكم أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، مالم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .

## التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ اذا اضيفت اليها بمقتضاه الفقرة الثانية منها . المشـرح :

يتعين على المحكمة في حالة حجز الدعوى والتصريح بتقديم مذكرات أن تفصح في قرارها عن

الطريق الذى سيم بها تبادل المذكرات وما إذا كانت بطريق الاعلان أم بطريق الايداع فإن لم تبين الطريقة يكون الطريق الواجب اتباعه هو الاعلان باعتبار أن هذا هو الأصل طبقاً للقواعد العامة ، ويقوم مقام الاعلان ان تسلم صورة المذكرة للخصم أو وكيله مباشرة بشرط أن يوقع على الأصل بما يفيد ذلك ولا يجوز تسليمها لوكيل مكتب محامى الحصم الا إذا كان المحامى قد وكله رسميا بذلك وبشرط أن يدون رقم التوكيل في اصل المذكرة .

وف حالة تصريح المحكمة تقديم المذكرات بالايداع فإن مجرد تسليم المذكرة والصور لقلم الكتاب يترتب عليه اعتبار أن الخصم قد علم بها سواء تسلمها منه أو لم يتسلمها ولا يجوز لمن قدم المذكرة أن يثبت تقديمها وتاريخه الا بالصورة الاضافية الموقع عليها من قلم الكتاب .

وفى رأينا أن المشرع أراد بهذا الاجراء الاحياط لتلاعب قلم الكتاب فى استلام المذكرات ونرى أن هذا الاجراء وان كان يبدو أنه خاص بحالة إيداع المذكرات فإنه يسرى أيضا فى حالة تبادل المذكرات بالاعلان حتى تم عملية ضبط تقديم المذكرات فى مواعيدها وعلى ذلك يتعين على مقدم اعلان المذكرة لقلم الكتاب أن يقدم منها صورة اضافية لقلم الكتاب ليؤشر عليها بما يفيد الاستلام وتاريخه ويستحسن أن يختمها بخاتم الدولة ويردها لمقدم المذكرة .

وإذا وضعت المحكمة ميعادا لنبادل المذكرات التزمت به والتزم به الحصوم إذا تمسك كل منهم قبل الآخر بهذا المبعاد الا أنه إذا تجاوز أحدهم المبعاد ولم يطلب الحصم الآخر إستبعاد المذكرة لتقديمها بعد المبعاد وأخذت بها المحكمة فلا بطلان لأنه أمر لا يتعلق بالنظام العام أما إذا تمسك الحصم به وكانت له مصلحة فيه تعين على المحكمة أن تستبعد المذكرة والتي قدمت بعد المبعاد أو تعبد الدعوى للمرافعة ليطلع الحصم على هذه المذكرة التي قدمت بعد الميعاد لتكون له فرصة الرد عليها .

وتما هو جدير بالذكر أنه ليس للمدعى أن يطلب استيعاد مذكرة المدعى عليه إذ لا مصلحة له فى ذلك لأن المدعى عليه أخر من يتكلم .

وقد استحدث المشرع في عجز الفقرة الثانية من المادة حكما مؤداه أنه لا يجوز سحب مستدات من ملف الدعوى في حالتين الأولى إذا طعن في الحكم وثانيا قبل انقضاء مواعيد الطعن والحكمة من ذلك ما لاحظه المشرع من أن بعض الخصوم كانو يسارعون عقب صدور الحكم إلى سحب مستداتهم أو بعضها بغية تعطيل الفصل في الدعوى أمام محكمة الطعن فأراد المشرع أن يتلا في هذا الأمر ، وعلى ذلك يتعين على من يريد سحب مستداته أن يتقدم لقلم الكتاب بطلب بذلك يرفق به شهادة من الجدول بأن طعنا لم يرفع عن الحكم ثم صورة من اعلان الحكم الذي بدأ به ميعاد الطعن لكي يقدم له الدليل على أن ميعاد الطعن قد مضى بدون طعن .

وقد استثنى المشرع من ذلك الحالة التي يأمر فيها رئيس المحكمة بنسليم المستندات إذ قد تعرض للخصم ضرورة ملحة في سحب مستند أو أكثر لذلك أجاز المشرع لرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه له وذلك سواء كان المستدمودها في ملف دعوى جزئية أو ابتدائية . لذلك يعمين على طالب المستند أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا يبين فيه ميررات سحب المستدات ولرئيس انحكمة أن يكلف ولرئيس انحكمة أن يكلف الطالب بايداع ملف الدعوى صورة فوتوغرافية أو طبق الأصل من المستند المسحوب قبل سحبه وقد اصدرت محكمة النقض حكما من أحدث أحكامها قضت فيه ان الحصم الخصم الحقيقي فيها أما من يختصم دون أن توجه اليه طلبات ولم يدفع بمذكرات الخصوم هو الخصم الحقيقي فيها أما من يختصم دون أن توجه اليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها وبالتالى فلا يعول على عدم اعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما . ( الحكم رقم ٥ ) وهذا الحكم ناتج فهم واع لروح القانون .

وقد أوردت المذكرة الأيضاحية تعليقا على هذه المادة ما يلي :

المديد من المشكلات في العمل ، لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فرة حجز الدعوى للحكم ، ثما أثار العديد من المشكلات في العمل ، لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فرق حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرق الحصومة وبحقوة لهما السر في عرض دفاعهما ، فنصت المادة الثالثة من المشروع على اضافة فقرة جديدة إلى المادة ١٧١ من قانون المرافعات ، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الاعلان أو الايداع ، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فرة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالاعلان ، أو بالايداع ، وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد أخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعى ، ثم أوجبت في حالة الايداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة وتاريخ الايداع مع خصها بداهة بخاتم الحكمة ، وردها للمودع ، والغرض من الصورة الاضافية أن تكون بمثابة دليل على الايداع وتاريخه ، ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، كما تضمن التعديل النص على أو كلائهم بحسب المستدات من الملف الا إذا لم يطعن في الحكم ، أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن في ، الا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك » .

ليس هناك مايمنع تعجيل النطق بالحكم .

اذا حجزت المحكمة دعوى للحكم فليس هناك مايمنع من تعجيل النطق بالحكم بشرط أن يكون ذلك بعد اقفال باب المرافعة وفى هذه الحالة بيداً ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ اعلان الحكم لا من تاريخ النطق به .

### أحكام النقض:

المجابل النطق بالحكم اداريا لليوم التالى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيتها ليس مببا لبطلان الحكم . واذن فمتى كان يين من الاطلاع على الصورة الرسمة المقدمة خاضر الجلسات أن المحكمة انعقدت فى يوم ١٨ من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم ٣ يونيه ثم البت فى المحصر انه نظرا لاشتغال أحد اعضائها بجلسة أخرى تقرر ما اجل الحكم بحكرة وأصدرت حكمها المطعون فيه ما جلسة علية فان القول بوقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم يكون على غير اساس اما التحدى بما ورد فى الجدول الاستئافي من أن القطبة اجلت للحكم يكون على غير اساس اما التحدى بما ورد فى الحكم فى يوم ٧ يونيه فلا قيمة له اذ العبرة هى بما ورد فى محاضر الجلسات .
يونيه ثم صدر الحكم فى يوم ٧ يونيه فلا قيمة له اذ العبرة هى بما ورد فى محاضر الجلسات .
نقض ٢٥ / ١١ / ٣٥ مجمدة ذا ماقرت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق الدول المناس المناس الما المناس المنا

الله التي كانت قد حددتها من قبل مادامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم في الدفاع ومن ثم تسبق كانت قد حددتها من قبل مادامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم في الدفاع ومن ثم من كان القرار الذي أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لهاية المبعاد المصرح فيه للطاعين بايداع مذكراتهم، وكان ثابتا من الإطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد الستوفي دفاعهم شفويا ومذكراتهما المختابة قان النعي على القرار بالبطلان في الإجراءات والانحلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . ( نقض ١٦ / ١ / ١٩٦٤ سنة ١٥ ص ٨٦ ) . والانحلال بحق النطق بالحكم لجلسة سابقة على الجلسة المحددة . لا خطأ مادام أن قرار التعجيل لاحقا لاتباء الاجرا المحدد لتقديم المذكرات . علم الطاعة بصدور الحكم وطعنه عليه بالنقض في المجادد القائد في الحكمة والمحدد المقدم الحكمة من اعلانها بتعجيل الجلسة . ( نقض ٣٠ / ١ / ١٩٧٨ طعن رقم ١٩٨٤ كلمة المدنة ٤ فضائة ) .

٤ - حجز المحكم للدعوى للحكم في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المستأنف قصر الطاعن في مذكرته الدفاع في هذا الطلب. فصلها في موضوع الاستئناف دون تمكين الطاعن من ابداء دفاعه فيه. إخلال بحق الدفاع.

### ( الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٩٩١/١١/٢٦ )

٥ الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقا فيها وبالتالى فلا يعول على عدم اعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر في دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب الزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استثنافه وأن باقى الخصوم لم توجه اليم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقين فيها ، فإن محكمة الاستئناف إذ إستعدت المذكرة المقدمة في المعاد والمعلمة للمطعون ضده الأول بمقولة عدم اعلانها لباق الخصوم

رغم أن ماورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا تعنيم بطلب ما ، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المين بوجه النعي رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لـ لو صح لــ أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيها بالاخلال بحق الدفاع وبالقصور .

ر نقض ۱۹۹۳/۳/۲۷ طعن رقم ۱۰۵۰ لسنة ۵۷ ق ، الطعن رقم ۱۸۸۷ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۷۸/۲/۳۳ س ۷۹ ص ۵۸۰ ، الطعن رقم ۲۱۳ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۳/۵/۱۷ س ۲۶ ص ۷۷۷ ، الطعن رقم ۱۱۳۱ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۱/۱۵ لم ينشر ) .

### مادة ۱۷۲

اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ الا مرة واحدة .

هذه المادة تطابق المادة ٣٤٤ من القانون القديم .

## التعليق :

تحديد مرات تأجيل النطق بالحكم على النحو المنقدم حكم استحدثه القانون رقم ١٠٠ سنة العرب موات تأجيل النطق بالحكم على الخصوم بقصد تجيبهم مشقة تكرار الحضور للمحكمة لتسبع النطق بالحكم لا سيما وان ميعاد الطعن فى الاحكام أصبح يبدأ كقاعدة عامة طبقا لما أستحدثه القانون رقم ١٠٠ سنة ١٩٦٧ من تاريخ صدوره ولكن الحكم المنقدم لا يمنع المحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم ثلاث مرات من فتح باب المرافعة من جديد اذا وجدت لذلك مقتضيا فيكون لها عندتذ أن تؤجل النطق بالحكم بعد ذلك (المذكرة التفسيرية للقانون رقم ١٠٠ سنة فيكون لها عندتذ أن تؤجل النطق بالحكم بعد ذلك (المذكرة التفسيرية للقانون رقم ١٠٠ سنة

### الشرح:

لا يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة فاذا لم تين المحكمة في قرارها بمد اجل الحكم بسبب تأجيل اصدار الحكم فلا يترتب على ذلك البطلان كما لا يترتب البطلان اذا لم يوقع رئيس الجلسة على اسباب التأجيل في ورقة الجلسة أو المحضر كما أنه لا يترتب البطلان على مد أجل النطق بالحكم اكثر من المرتين اللتين نصت عليهما المادة ولم يوجب القانون اعلان طرفي الخصومة بمد اجل الحكم ويجوز تعجيل النطق بالحكم كما بينا في التعليق على المادة السابقة .

## أحكام النقض:

السابق ( والمطابقة للمادة الحالية ) على بيان السابق ( والمطابقة للمادة الحالية ) على بيان السبب تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية في ورقة الجلسة وفي المحضر يعتبر من النصوص السطيمية الني لا يترتب البطلان على مخالفتها . ( نقض ۸ / ۲ / ۷۳ سنة ۲۴ ص ۱۸۵ ) .

٣ ــ بحسب المحكمة أن تين أسباب تأجيل النطق بالحكم ، في ورقة الجلسة وفي المحضر »
 وليس في نصوص القانون مايرتب البطلان على خلو ايهما من التوقيع . ( نقض ١٧/١/٤ سنة ١٨ ص ٤٧) .

 ٣ ــ القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم وعلى ماييين من المادة ٣٤٤ مرافعات سابق ( المطابقة للمادة الحالية ) لا يتعين علان طرف الخصومة به . ( نقض ٣ / ٣ / ٣٥ سنة ١٦ ص ٣٤٤ ) .

٤ \_ ان القاعدة التي تضمنتها المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات السابق ( والمطابقة للمادة الحالية ) لاتعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها تبسيط الاجراءات والحث على سرعة الفصل فى القضايا ، وليس من شأن الاخلال بها التأثير فى الحكم . ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى مد أجل النطق به لأكثر ثما نصت عليه المادة . ( نقض ٢٣/١٦/٢٧ سنة ٢٤ ص ١١٤٥) .

 تاريخ اصدار الحكم . الاصل في ثبوته . ماتضمنته محاضر الجلسات . ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد اجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر . لا عبرة بما اثبت في جدول المحكمة خلافا لذلك . ( نقض ١٧ / ٢ / ٧٣ سنة ٢٤ ص ٢٥٥ ) .

٦ ــ القاعدة التي تضمنتها المادة ١٧٧ من قانون المرافعات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المكتمة ــ لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها الى تبسيط الاجراءات واخت على سرعة الفصل فى القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر .

 حدم جواز تأجيل الحكم اكثر من ثلاث مرات . قاعدة تنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان .

( الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٥٩ ق د أحوال شخصيه ، جلسة ٢٦/٥/٢٦ )

وراجع احكام النقض التي وردت في التعليق على المادة السابقه .

### مادة ۱۷۳ مادة ۱۷۳

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ، ولا يكون ذلك الا لاسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحصر

### التعليق :

هذه المادة ليس لها مقابل في القانون القديم وقد قصد به الا تعاد القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم الا لاسباب جدية تيرر ذلك حتى لا يطول أمد النزاع في الدعاوى بدون ميرر وقد كان العمل في ظل القانون القديم جاريا على أن يقوم القضاة بسبيب قرار اعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم.

الشوح :ُ

نرى أن عدم تسيب قرار اعادة الدعوى للمرافعة لا يترتب عليه البطلان لانه اجراء تنظيمي كما وان القانون لم ينص على البطلان جزاء له .

وحجز الدعوى للحكم بدون التصريح من المحكمة بتقديم مذكرات يعتبر قفلا لباب المرافعة كذلك فان انتهاء الاجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم يعتبر قفلا لباب المرافعة.ويترتب على قفل باب المرافعة انه يمتنع على المحكمة أن تسمع أو تقبل دفاع أي من الحصوم في غيبة الطرف الاخر.

واذا قررت انحكمة اعادة الدعوى للمرافعة تميم اعلان طرق الحصومة على يد محضر بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى مالم يكن الخصوم قد حضروا احدى الجلسات وقدموا مذكرة بدفاعهم مالم يقطع تسلسل الجلسات باى سبب من الاسباب بعد حضورهم وتقديمهم المذكرة على النحو الذى سنوضحه في المادة ١٧٤ مكروا ، والا ترتب على ذلك البطلان وهو بطلان نسبى لا يجوز ان يتمسك به غير من شرع لمصلحه .

### أحكام النقض:

### ملحوظه:

يتعين قبل الاستشهاد باحكام النقض عن وقائع حدثت بعد ١٩٩٢/١٠/١ مراعاة التعديل الذى استحدثه المشرع بالمادة ١٧٤ مكررا .

 ١ ــ مكتب المحامى الموكل عن الخصم . اعتباره محملا مختارا له في درجة التقاضى الموكل فيها . جواز اعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة في هذا المحل . ( نقض ١٠ / ٥ / ١٩٧٧ طعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٤ ) .

۲ \_\_ البطلان المترتب على اغفال اعلان الخصم بالجلسة المحددة عند اعادة الدعوى للمرافعة . بطلان نسبى . لا يجوز التمسك به الا ممن شرع لمصلحته . ( نقض ۲۱/۱/۲۱ طعن رقم ۳۳۱لسنة ٤٤٤ق، نقض ۲۱ / ۱ / ۷۷ سنة ۳۸ ص ۲۲۶ ) .

 ٣ ــ اعادة الدعوى للمرافعة . وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها . تحقق ذلك باعلانهم أو بحضور النطق بالقرار . اثبات حضور الخصوم قبل تحرير قرار اعادة الدعوى للمرافعة . لايعدو أن يكون اثباتا لحضورهم وقت النطق بالقرار . ( نقض ١٧ / ١ / ٧٧ سنة ٨٥ ص ٢٧٤ ، نقض ٢٦ / ١٠ / ٧٧ طعن رقم ٦٣٩. لسنة ٤٤ قضائية ) .

٤ ـ محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب الخصيم اعادة الدعوى الى المرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لان ذلك من اطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة ابداء دفاعهم. رنقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٧ طعن رقم ١١٨٤ لسنة ٤٧ قضائية ، نقض ٨٧ / ١٩٧٩ طعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٤٦ قضائية ، نقض ٨٧ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٦ قضائية ) .

من المقرر فى قضاء هذه انحكمة أنه لا تترب على محكمة الموضوع ــ بحسب الاصل ــ ان هى لم تجب الطلب المقدم اليا بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لان اجابته أو عدم اجابته من أطلاقاتها ولا يعيب الحكم الالتفات عنه ، واغفال الحكم الاشارة الى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . ( نقض ٨ / ٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٣١ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٤/١/١٧ طعن رقم ١٩٨٤/١ طعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٨ أوقم ١٩٨٤ لسنة ٨٠ أوقمائية ) .

٦ ــ ان طلب اعادة الدعوى الى المرافعة ليس حقا للعخصوم تتحتم أجابتهم اليه بل هو متروك غكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للاسباب السائفة التي أوردتها ان هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير اطالة أمد الخصومة ( نقض ٢١ / ١٢ / ١٩٨١ طعن رقم ٢٤٨ لسنة ٢٤ قضائية ) .

٧ \_ لا تثريب على محكمة المرضوع \_ بحسب الاصل \_ ان هي لم تجب على الطلب المقدم الها المباب المرافعة والتصريح بتقديم مستدات لان اجابة هذا الطلب أو عدم اجابته من اطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالنفات عنه ، واذ كان الثابت في الدعوى أن المحكمة أغفلت الاشارة الى هذا الطلب مما يعد رفضا ضمنيا له واستبعادا لما أوفق به من مستدات وهو مايعد من أطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه . ( نقض ٣٦ / ٣ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٦٣ لسنة ٤٨ قضائية ) .

 ٨ ــ طلب تأجيل الدعوى أو اعادتها للمرافعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير . عدم التزام المحكمة باجابته متى استبانت أن القصد منه هو المماطلة ( نقض ٢٩ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٥٧ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٩ ــ القانون لم يحدد ميعادا لحصول التنازل ــ ومن ثم ــ فانه يجوز طلب ترك الخصومة الى .

ماقبل النطق بالحكم في الدعوى، ويعين على المحكمة الاستنافية التقرير به متى تيقت من حصول الترك من المستأنفين، فان هي تشككت في حصوله أعير ذلك من الأسباب الجدية التي للمحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة عملا بالمادة ١٧٣ من قانون المرافعات لتأكد من صدور الترك من المستأنفين فان تحقق كل ذلك وجب عليها التقرير باثبات ترك الحصومة بالاستناف، ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة ١٦٨ من قانون المرافعات، من أنه ١٧ يجوز للمحكمة أثاء المداولة أن تسمع لأحد الحصوم أو وكيله الا يحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات دون اطلاع الحسم الاخر والا كان العمل باطلا ؛ ذلك أن المظور على المحكمة قبول دفاع في غفلة الحسم الاخر والا كان العمل باطلا ؛ ذلك أن المظوم على المحكمة هو أو المالية المسائف المالية المنافق من عليه المسائف عليه وعلى مالمحكمة في الاستراض على الدرك بعدان أصبح في مأمس من الماسات جديد ، ومن ثم فلا يكون هناك مانع لدى المحكمة في حقوة المداولة في قبل الحرف مل هذه الطبات التي لدكم في موضوعها ( نقض ١٩٨١/١٣ العين رقم ٧٧ المستة ٤٨ المنابق ).

 ١٠ ــ طلب اعادة الدعوى الى المرافعة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدفيه .
 الطمن على حكمها للاخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية الطلب . لا محل له ( نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن رقم ١٨١٠ لسنة ٥٢ قضائية ) .

 11 ــ من المقرر أن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من اطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النمى على التفاتها عنه . ( نقص ۲۷ / ۱۹۸ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۱۳۷۷ لسنة ٥٦ قضائية ، نقض 11 / ٥ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۸۳۸ لسنة ٥٥ قضائيه ) .

١٧ \_ اغفال اثبات المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة . أثره . لا بطلان . شرط ذلك . أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه ( الرول ) وتحقق بمقتضاه وتنفيذا له استئاف السير فى الخصومة بعد اقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها باعلان صحيح . ( نقض ٧٧ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم ٧٥٤٥ لسنة ٥٦ قضائة ) .

١٣ ــ قرار اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم . وجوب اعلانه لطرفيها مالم ينبت حضورهما وقت النطق به . اغفال ذلك . أثره . بطلان الاجراءات التالية لاعادة الدعوى للمرافعة في مواجهة الحصم الذي لم يعلن بالقرار وتخلف عن الحضور بالجلسة . علة ذلك . ( نقض ٩ / ١ / ١٩٨٨ طعن رقم ٤٣٨ لسنة ٥٨ قضائية ، نقض ٢ / ٢ / ١٩٨٩ طعن رقم ٤ لسنة ٥٨ أحوال شخصية ) .

### مادة ۱۷۶ مادة ۱۷۶

ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع اسبابه ، ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلا .

هذه المادة تقابل المادة ٣٤٥ من القانون القديم .

### التعليق :

لا خلاف بين احكام المادتين سوى ان المشرع في المادة ١٧٤ اضاف كلمة القاضي قبل كلمة الحكم بما يفهم منه أن النطق بالحكم يكون بمعرفة القاضي .

### الشرح:

١ \_ العلق بالحكم معناه تلاوته شفويا أما بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه وأسبابه فى جلسة علية ولو كانت المرافعة قد تمت فى جلسة سرية أو فى غرفة المشورة والا كان باطلا، ولا يلزم النطق بالحكم المستعجل فى جلسة علية فى الاحوال المستعجلة التى توجب على القاضى المستعجل الفصل فى الدعوى فى منزله عند الضرورة. ولا يعير الحكم قد صدر الا بالنطق به ويبنى على ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فان من حق كل قاض من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة أن يعدل عن رأيه ويطلب اعادة المداولة فاذا قام بأحد القضاة مانع يمنعه من حضور النطق أو الاحالة على المعاش وجب فتح باب المرافعة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة ( الوسيط فى المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٢٩٣ ) .

لا حق أنه بالنطق بالحكم يخرج النزاع من ولاية انحكمة التى أصدرته وبحوز حجة الشيء المحكوم به بالنسبة للمحكمة التى أصدرته وتثبت الحقوق التى قررها ولا تسقط الا بانقضاء مدة التقادم الطويلة. ( نظرية الاحكام للدكتور أبو الوفا ص ٩٦).

وبمجرد صدور الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تتناوله بالتغير أو التبديل الا في حالة وقوع خطأ مادى فيكون التصحيح بالاجراءات التي نص عليها القانون .

وقد نص قانون الضرائب رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ في المادة ۱۲۰ منه على أن تنظر لجان الطمون الضريبية الطمون في جلسة سرية الا ان اللجان اصدرت قراراتها أيضا في جلسة سرية ، وهذا بلاشك يترتب عليه بطلان القرار ، ذلك انه يجب عدم الخلط بين نظر الطعن بصفة سرية وبين النطق بالقرار الذي تسرى عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من وجوب صدوره في جلسة عليه لان هذه اللجنة لها اختصاص قضائي ، والبطلان المترتب على ذلك متعلق بالنظام العام ويعين على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .

وقد ناقشنا مااذا كان يتعين على انحكمة ان تعيد الطعن الى اللجنة ام تنصدى له فى المادة ٣٣٤ مرافعات فى بحث التصدى .

## أحكام النقض:

١ ــ وجوب النطق بالحكم علانية .
 لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية .
 الاصل في الاجراءات أنها روعيت . على من يدعى المخالفة عبء الباتها . ( نقض ٨ / ١٣ / ٧٩ سنة ٢٧ ص ١٧٧١ ، نقص ١ / ٦ / ٧١ سنة ٢٧ ص ١٧٧١ .
 ١٧ ص ٢١٧ ) .

 ٢ ــ من كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية فان في ذلك ماييطله. ( نقض 10/0/ سنة ١٦ ص ٥٥٧).

٣ \_ إنه وان كان مفاد النص فى المادة ٩٤ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن المشرع أوجب نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه والناشئة عن تطبيق هذا القانون فى جلسات سرية ، على خلاف المبدأ الأسامي فى النظام القضائى وهو علية الجلسات الا أنه يجب \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه انحكمة \_ أن يكون النظق بالحكم علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية والا كان الحكم باطلا عملا بنص المادة ١٧٤ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للعكم المطعون فيه المرفقة بأوراق الطعن أنه صدر وتلى فى جلسة سريه فانه يكون باطلا نما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن . ( نقض ١٩٨٦/٢/٢٤ طعن رقم ٢٦ لسنة ٥١ قضائية ).

### ملحوظة:

المادة ٩٤ من قانون الضرائب الملغى ١٤ لسنة ١٩٣٩ تقابل المادة ١٦٠ من القانون الجديد ١٥٧ لسنة ١٩٨١.

٤ ـ تمسك الطاعن ( المستأنف ) في تقرير الطعن بالتزوير وفي مذكرة شواهده بتزوير الحكم الابتدائي لعدم صدوره في جلسة علية في التاريخ المين به على خلاف الثابت في ديباجته . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئاف تأسيسا على خلو تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهده من هذا النعى . خالفة للثابت في الاوراق وقصور . ( نقض ٢٧ / ٧ / طعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٥٩ قضائية ) .

۵ \_ وجوب النطق بالحكم علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية . مخالفة ذلك .
 أثره . بطلان الحكم . ( نقض ۱۷ / ٤ / ۱۹۸۹ طعن رقم ۱۵۱۳ لسنة ۵۳ قضائية ، نقض
 ۵ / ۲ / ۱۹۷۵ سنة ۲۲ ص ۳۳۱ ) .

## مادة ۱۷۴ مكررا مادة ۱۷۴ مكررا

يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، اعلانا للخصوم الذين حضروا أحدى الجلسات ، أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات بأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، وتقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الحصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

## التعليق :

هذه المادة مستحدثه بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ وقدأوردت المذكرة الأيضاحية بشأنها مايلي: ، يستلزم التشريع القائم في بعض الحالات توجيه اعلانات أثناء سير الدعوى كشفّ التطبيق العمل أنها غير منتجة وأنها لا تؤدى الا إلى تعطيل سير الدعوى وفتح الباب لدفوع ببطلانها ، الأمر الذي يجدر معه الغاء هذه الاعلانات في اطار عدم المساس بضمانات التقاضي ، وعلى ذلك استحدث المشروع مادة جديدة برقم ١٧٤ مكررا تضمن حكمها النص على اعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فيشترط لاعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة في هذه الحالة اعلانا به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق ، وليس في ذلك اعنات على من لم يحصر جلسة النطق بهذا الحكم أو ذلك القرار ، إذ المفترض في الشخص العادى المعنى بأمور نفسه ، ووفقا لطبائع الأشياء ، أن يتابع سير دعواه سواء قبل اقفال باب المرافعة فيها أو بعده مادام سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق ، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم احدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة ، كان صادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلا للنطق بالحكم أو القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب فعندئذ يجب على قلم الكتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقه بكتاب مسجل. وبديهي أنه إذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فإن العلم الافتراضي في هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطَّوق الحكم أو قرار فتح باب المرافعة ويكون من المتعين على قلم الكتاب أعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدها ، وبذلك يكون المشرع قد عدل عن منهج القانون القائم في وجوب اعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ، حتى لو كان سير الجلسات متتابعا في تسلسل لم يعترضه عائق .

وقد اقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الأثبات ، درءا لأى

### مادة ۱۷٤ مكررا

تعارض مع الحكم المستحدث في نص المادة ١٧٤ مكررا من قانون المرافعات ، بحيث يقتصر واجب الاعلان على الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الأثبات والاكان الاجراء باطلا ء .

### شرح:

هذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين لم يحضروا أى جلسة أثناء نظر الدعوى ولا تنبى الحصومة مذكرة بدفاعهم إذ يتعين اعلانهم بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنبى الحصومة كالأحكام التهيدية مثل احالة الدعوى للتحقيق وندب خبير والاستجواب أو قرارات اعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستدات أو كطلب الخصوم للاطلاع وما إلى ذلك أما من حضر احدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه فإنه لا يعلن بالحكم التهيدى أو بإعادة الدعوى للمرافعة ، فإذا انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فإنه يتعين أعلانهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أما فى حالة عدم حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه فإن الاعلان لا يكون الا على يد محضر سواء انقطع تسلسل الجلسات أم لم يقطع .

ويتعين عُلى المحكمة أن تتحقق من أن قلم الكتاب قد قام بالاعلان والا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب به ولا يكفى تأشير قلم الكتاب بأنه قام بارسال الحطاب المسجل به بل يجب أرفاق إيصال البريد بارساله وكذلك ارفاق علم الوصول الذي أعيد بعد تسليمه ممن يجوز له الاستلام فإذا لم يرفق فلا يعير الاعلان قد تم ، فإذا أعاد عامل البريد الاعلان بحجة عدم الاستدلال على المطلب اعلانه أو لأنه ترك مسكنه فإن الاعلان لا يكون قد تم ويعين على المكتمة تأجير الدعوى لاجرائه صحيحاً.

وإذا انقطع تسلسل الجلسات ولم يخطر الحصوم بالحكم أو القرار الذى استأنفت به الدعوى سيرها كانت جميع الاجراءات التالية باطله مالم يقبلها الحصم الذى لم يعلن بيا ، والبطلان هنا نسيى ومن ثم لا يجوز التسك به إلا لمن شرع لمصلحته ويجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا ولا يجوز للمصحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذا لم يعلن الحصم بالحكم أو القرار الذى أستأنفت به الدعوى سيرها بعد انقطاع تسلسل الجلسات الا أنه حضر بأى جلسة تالية أو قدم مذكرة بدفاعه استقامت الحصومة بالنسبة له وامتنع عليه الدفع بالبطلان مالم يكن قد صدر حكم أصر به كم إلنحقيق ولم يعلن به وبالتالى فلم يقدم شهودا وسعت المحكمة شهود خصمه في فحته .

وقد صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم واقعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة فى دعوى معينة حكما بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعى عليه رغم وجوب ذلك ولم يحضر مجلسة التحقيق التى حضر فيها المدعى وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة اثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعى عليه ودفع بيطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمحت شهود المدعى دون أن يعلن بالحكم التمهيدى فقضت المحكمة بها باحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين فحضر المدعى عليه وقدم

شهوده وسمعتهم انمحكمة ولم يقدم المدعى شهودا إكتفاء بشهوده الذين سبق لسماعهم فأصدرت انمحكمة حكمها لصالح المدعى واستندت فيه إلى أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعى عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استادا الى أقوال شهود المدعى الذين سمعوا قبل آعلانه بالحكم التمهيدى اذ كان يتعين على المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتبح له فرصة مناقشتهم.

فى تقديرنا أن الحكم باطل لأنه لايجوز تأسيس الحكم على دليل مستمد من اجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره ومناقشتهم هو حق أصيل مقرر بمقتضى القانون .

ويدق البحث فى حالة ما إذا قضت المحكمة بالبطلان فهل تعيد الدعوى محكمة أول درجة أم تتصدى لنظر الموضوع .

فى رأينا أنه على المحكمة الاستنافية التصدى والفصل فى موضوع الدعوى لأن محكمة اول درجة استفدت ولايتها بأن فصلت فى الدعوى بحكم موضوعى أنهى الخصومة أمامها .

والجدير بالذكر انه اذا لم تستد المحكمة في حكمها الى اقوال شهود أحد طرفي الدعوى فإنه لايجوز لخصمه الطعن عليه لسماع شهود خصمه في غيبته لأن ذلك غير منتج .

### مادة ١٧٥

يجب فى جميع الاحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والاكان الحكم باطلا، ويكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه .

تقابل المادة ٣٤٦ من القانون القديم ولا خلاف بينهما في الاحكام .

## الشرح:

مسودة الحكم هى ورقة من أوراق المرافعات تشتمل على منطوقه وأسبابه كما تشتمل على. توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ ايداعها والمقصود من أيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعدادا للطمن فيه اذا عن لهم ذلك كما أنه من الحائز تنفيذ الحكم في بعض الاحوال بجوجب مسودته وبغير اعلان ( نظرية الاحكام للدكتور أبو الوفا ص 99 ) .

ويجب توقيع هميع القضاة الذين أصدروا الحكم سواء أصدر الحكم عقب المرافعة أو فى جلسة تالية لها ولا يكفى التوقيع على الورقة المتضمنة للمنطوق منى كانت منفصلة عن الاسباب بل يعين التوقيع على المسودة المشتملة على الاسباب واذا حرر الحكم على عدة أوراق منفصلة وجب التوقيع على كل ورقة منها أما اذا كانت الاسباب والمنطوق قد حررتا فى أوراق متصلة فأنه يكفى التوقيع من القضاة هميعا فى نهاية المنطوق اذ يتحقق بذلك قصد الشارع أما اذا حررت الاسباب على أوراق اشتملت الاخيرة منها على جزء من الاسباب واتصل بها منطوق الحكم وتم التوقيع على الدرقة الاخيرة فلا بطلان والبطلان المترتب على عدم ايداع مسودة الحكم فور النطق به أو عدم توقيعه من جميع القضاة الذين أصدروه متعلق بالنظام العام وسبيل التحسك به هو الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب البطلان . وإذا أثبت في مسودة الحكم تاريخ ايداعه فلا يجوز دحضه الا بطريق الطعن بالتروير فلا تكفى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بعدم ايداع المسودة في التاريخ المين بالمسودة . (قارن الاستاذ كال عبد العابدة العانية ص ١٠٥٠ )

وطبقا لعجز هذه المادة فان المنسبب فى البطلان وهو القاضى الذى أهمل ايداع مسودة الحكم يوم النطق به أو التوقيع على الأسباب يكون ملزما بالمصاريف والتضمينات ان كان لها مقتض

## أحكام النقض:

١ كرتب المشرع البطلان على عدم ايداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة على البطلان اذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تمين في تاريخ لاحق عدم وجودها به ذلك أن المشرع أوجب حفظ المسودة بالملف ولم يرتب البطلان جزاء على ذلك . ( نقض ذلك . ( م نقض ١٩٠٨ سنة ٨٤ قضائية ) .

لا ــ وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودة الحكم المشتملة على السابه . جزاء مخالفة ذلك . بطلان الحكم ، توقيع أعضاء الهيئة على الورقة المضمنة منطوق الحكم . لا يكفى متى كانت منفصلة عن الاسباب . ( نقض ١١ / ٣ / ١٩٦٩ سنة ٢٠ ص
 ٢٠٤٥ .

٣ ـ وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه . م ١٧٥ مرافعات . لا يغنى ذلك عن وجوب التوقيع على الورقة المتضمنة للحكم وحده منى كانت هذه الورقة منفصلة عن الاوراق المشتملة على أسبابه ، أما اذا حررت الاسباب على أوراق منفصلة المتحلت الاخيرة منها على جزء من هذه الاسباب واتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليا جميع القضاة الذين أصدروه فان التوقيع على هذه الورقة انحا هو توقيع على المنطوق والاسباب فلا يكون الحكم باطلا . ( نقض ٨ / ١٧ / ٧٧ صنة ٢٧ ص ١٧٧١ ، نقض ٨ / ٧٨/ ٧٨ طمن رقم ٥ / ٧ لسنة ٢٠ قضائية ) .

شراك أحد القصاة في المداولة دون سماعه المرافعة أو عدم اثبات تخلف أحدهم عن النطق بالحكم مع توقيعه على مسودته وحلول غيره مجله . أثره . بطلان الحكم . عدم جواز محاصمة القاضي لهذا السبب طللا لم ينص القانون على مساءلته والقياس على نص المادة 170 مرافعات غير جائز . ( نقض 14 / ۲ / ۱۹۸۰ طعن رقم ۲۲۵ لسنة 21 ).

م يكفي لسلامة الحكم أن تكون نسخته الأصليه موقعة من رئيس الهيئة التي أصدرته دون اشتراط توقيح رئيس الجلسة الذي حضر تلاوته ولم يشترك في اصداره ، كما لا يجوز لهذا الأخير أن تحمل المسودة توقيعه طالما لم يشارك في اصدار الحكم . ( نقض ٢١ / ٢١ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣ ــ عدم تضمين مسودة الحكم تاريخ إيداعها لا يؤثر على سلامة الحكم اذ لم ترتب المادة ١٧٥ من قانون المرافعات البطلان على تخلف اثبات هذا التاريخ وانما رتبته على عدم حصول ايداع المسودة عند النطق بالحكم جزاء على تخلف الفاية التي استهدفها المشرع من هذا الاجراء الجوهرى . ( نقض ٣١ / ١٢ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٧ ــ وجوب توقيع جميع اعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . ( نقض ٢٧ / ١٧ / ١٩٨٩ طعن رقم ٢٠١٤ لسنة ٥٦ قضائية ) .
 لسنة ٥٦ قضائية ، نقض ١٠٠ / ١١ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٨-تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن فى قرارات لجان المنشآت الآيله للسقوط تعلقه بالنظام العام . م ١٨ ق ٩٤ لسنة ١٩٧٧ . صدور الحكم الابتدائى خلوا من المهندس الملحق بتشكيل المكمة . أثره . بطلان الحكم . قضاء المحكمة الاستنافية بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة . العمى عليه بالبطلان غير منتج .

## (نقض ١٩٩٣/١/١٠ طعن رقم ٧ لسنة ٥٨ قضائية )

 ٩ ــ احكام. المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. مادة ٣١٩ من قانون السلطة القضائية. لايجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك.
 اثره بطلان من الحكم. المواد ١٩٦٦، ١٩٧٠ م افعات.

## (نقض ١٩٩٢/١١/٢٢ طعن ١٤٧٠ لسنة ٥٧ قضائية)

١٠ المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على مسودته . اثبات التخكيا الثلاثي للهيئة مصدره الحكم والتوقيع على مسودته بمحضر حجيز الدعبوى للحكيم . كفايته الاثبات ان الاجراءات قد روعيت . تضمين محضر الجلسة ودبياجة الحكم حضور المهندس رغم ان الدعوى ليست من الطعون المتطلب حضوره فيها . لايفيد اشتراكه في اصدار الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب قانونا لاصداره .

### (نقض ١٩٩٢/١١/٢٢ طعن رقم ١٤٧٠ لسنة ٥٧ قضائية )

١١ ــ خلو مسودة الحكم الابتدائ من توقيع العضو الثالث للدائرة . أثره . البطلان . قضاء الحكم المطمون فيه بتأييد هذا الحكم واحالته إلى اسبابه . أثره . بطلان الحكم المطمون فيه . م ١٧٥ مرافعات .

( الطعن رقم ٨١ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ؛ جلسة ١٩٩٢/٣/٢٤ )

### مادة ۱۷٦ مادة ۱۷۳

يجب أن تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت ماطلة .

هذه المادة تطابق المادة ٣٤٧ في القانون القديم .

## الشرح :

يوجب القانون فى المادة ١٧٦ تسييب الاحكام والا كانت باطلة ويلزم ذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وسواء أكانت قطعة أم وقية أما الاحكام غير القطعة الصادرة باتخاذ اجراءات الآلوات فلا يلزم تسييها مالم تتضمن قضاء قطعا وذلك عملا بالمادة ٥ من قانون الاثبات ولأن النطق بها يفصح فى ذاته عن سبب اصدارها . والاسباب تشمل الحجج القانونية والادلة الواقعة التي يتي عليها الحكم ولسييب الحكم الفوائد الآتية : (١) أنه بحمل القاضي على العابلة بحكمة وتقصى العدالة في قضائه فيكون الحكم نتيجة أسباب معينة واضحة محصورة أسفر عني عميم مزاعم الحصوم ووزن مااستدوا اليه من أدلة واقعية وحجج قانونية .

(٣) افتاع الحصوم بعدالة الاحكام حتى تنزل من نفوس المتفاضين منزلة الاحرام. (٣) التمكين من تمارسة الرقابة التي قورها القانون على أعمال القصاة وأحصها رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون وتفسيره ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٦٧٣ ومابعدها).

## أثر الحكم

الحكم الصادر في نزاع على حق من الحقوق إذ يفصل في هذا النزاع لا ينشىء للمحكوم له حقاً وإنما يقرره ولذلك يقال أن الحكم مقرر للحق وليس منشا له فالحكم للدائن بدين على مدينه لا يشيء حق دائنيه له قبل المدين وإنما هو يقرر حقاً كان موجوداً من قبل صدور الحكم والحكم بالملكية لشخص في نزاع عليها بينه وبين آخر لا ينشىء حق ملكية للمحكوم له وانما يقرر مقبل المنشىء حق ملكية للمحكوم به يقى بعد الحكم به مستدا الى سبه الاصلى ومحتفظ بخصائصه وماكان له من تأمينات بيد انه اذا كان الحكم به لا ينشىء الحق للمحكوم له وانما يقرره فحسب فانه ينشىء مزايا لم تكن له قبل صدور الحكم أهما: (١) تأكيد الحق بقطع النزاع فيه ومنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل. (٧) ان الحق المحكوم به لا يسقط الا بمضى خمس عشرة سنة ولو كان أصلا من الحقوق التي تسقط بحدة أقصر. (٣) يخول الحكم للمحكوم له أن ينفذ بحقه تفيذا جريا على المحكوم عليه.

واذا كان الاصل فى الاحكام انها مقررة للحقوق فان من الاحكام ماهو منشىء لها خلافا للاصل العام وذلك اذا كان من شأن الحكم ان ينشىء حالة جديدة لم تكن قائمة قبل صدوره مثال ذلك الحكم باجراء تحفظى كالحكم بتعين حارس قضائى والحكم بالطلاق والتغريق بين الزوجين . والاحكام المنشئة للحقوق لا تقوم آثارها الا من تاريخ صدور الحكم ، أما الاحكام المقررة للحقوق فعرتد آثارها الى ماقبل ذلك . ( مرافعات رمزى سيف الطبعة الثامنة بند ٥٠٥ )

## أحكام النقض:

١ ــ اذ كان الاصل في الاحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لان وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون خلق حق جديد ومن ثم فان حكم محكمة النقض بحلول الطاعن محل رافع الدعوى عقب وفاته ينسحب أثره الى تاريخ طلب الحلول . ( نقض ١٩٧٦/١١/٧٤ طعن رقم ٣٣ سنة ٣٥ قضائية ) .

٧ ــ لما كان قضاء الحكم المطعون فيه اذ اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بتخفيض أجرة النزاع ، وهو ليس منها للخصومة كلها ــ طالما أن طلب استرداد فروق الاجرة لازال معلقا أمام المحكمة لم تفصل فيهــ وكان لا يعتبر من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار اليها طالما أنه لايقرر الزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنه باستعمال القوة الجبرية اذ يقتصر على انشاء مركز قانونى جديد ولا يتضمن النزاما باداء معين ، فان الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول ( نقض ٢٥ / ٥ / ٧ لا طعن ١٦٤ سنة ٤١ ) .

٣ ــ العقود المستمرة كالايجار . القضاء فسخها بعد البدء في تنفيذها ليس له أثر رجعي .
 اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله . آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ
 تظل قائمة عمليا . ( نقض ٧ / ٢ / ٧ الطعن ٩٠٥ لسنة ٢٦ ) .

\$ ــ لما كان خلو الحكم من الاسباب التي أقام عليها قضاءه مؤداه ــ وعلى ماجرى به نص المادة ١٧٦٦ من قانون المرافعات ــ بطلانه ، وكان الحكم الطعون فيه قد اكتفى في بيان واضع البد على الأطبان محل النزاع وقدر الربع المستحق عنها بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه في هذا الخصوص على تقرير الحير وحده ، لما كان ذلك وكان البين من هذا التقرير أنه قد أثبت أن هذه الاطبان في وضع يد المطعون ضده الرابع وآخر منذ .... وحتى ... وأن واضع البد عليها منذ ... هو الطاعن الاول ... وحده دون أن يسند وضع يد لباق الطاعين النافي والنائث والرابعة من هذه الاطبان وبالزامهم بربعها دون أن يورد أسبابا تحمل هذا القضاء فانه يكون معيها بالبطلان . ( نقض ١٩٨٥/١٠/١ طعن رقم ٥٠٥ لسنة ٤٥ قضائية ) .

الاوراق المدعى بتزويرها من اوراق الدعوى . الأمر بضمها والاطلاع عليها اجراء
 لا يلزم اثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم .

(نقض ٢/٤/١٩٩٣ طعن رقم ٢٢٠ لسنة ٥٩ قضائية)

 ٦ - قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لاثبات عدم كفايتها . الاستثناء . القرائن المؤثرة فى الدعوى . وجوب الاطلاع عليها وبحثها . خلو الحكم من الاشارة اليها . اثره . بطلان الحكم .

( نقض ۱۹۹۳/۳/۳۰ طعن رقم ۳۷۹۴ لسنة ۵۸ قضائية )

## المادتان ۱۷۷ ، ۱۷۸ مادة ۱۷۷

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.

هذه المادة تطابق المادة ٣٤٧ من القانون الملغي .

## الشرح :

اذا فقدت مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه وكان ذلك بعد تحرير نسخة الحكم الأصلية فلا يترتب على ذلك أى بطلان إما اذا فقدت قبل تحريره فان الحكم يكون معدوما . أحكام النقض :

وجوبُ إيداع مسودة الحكم عند صدوره . عدم ترتب البطلان أذا أودعت المسودة بالملف عندلذ ثم تين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق . ( نقض 14 / ٧ / ١٩٨٠ طعن رقم ٨٦٤ لسنة ٤٦ ) .

### مادة ۱۷۸

يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه ومااذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين المعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو اليابة الذى ابدى رأيه فى القضية ، ان كان ، واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزهم لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .

والقصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

### التعليق:

هذه المادة عدلت بالقانون رقم ١٣ لسنة ٧٣ وهي تقابل المادة ٣٤٩ من القانون القديم . وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون ١٣ لسنة ٧٣ مايل : الكثير من جهده ووقعه ، وهي مشكلة الاسراف في تسبب الاحكام ، وفيما ينبغي أن يشتمل الكثير من جهده ووقعه ، وهي مشكلة الاسراف في تسبب الاحكام ، وفيما ينبغي أن يشتمل عليه الحكم القضائي من عناصر وبيانات . وإذا كانت الغاية الأساسية من تسبب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي ، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ، ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، فائه يكفي لتحقق هذه الغاية أن يشتمل الحكم على عرض وجيز لوقائع النزاع . وإهال للجوهري من دفاع طرفيه ، ثم إيراد الاسباب التي تحمل قضاء الحكمة فيه . وكل تجاوز لهذا القدر الواجب في التسبب ، هو تزيد لا غناء فيه ، ولا طائل من ورائه ، ولقد جرى قانون المرافعات الحالي على سنن التشريعات السابقة عليه من حيث من ورائه ، ولقد جرى قانون المرافعات الحالي على سنن التشريعات السابقة عليه من حيث الاسراف في تعداد العناصر التي ينبغي أن يشتمل عليا الحكم القضوة والحجج القانونية ، ومواصل دفاع أو دفوع . وخلاصة مااستدوا اليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومواصل الدعوى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .

وقد كشف التطبيق العملى لهذا النص على ازدحام الأحكام القضائية في كثير من الاحيان بتعدد المستدات ، والوثائق والأوراق التي يقدمها الخصوم ولو لم يكن يقتضيها الفصل في النزاع أو يتعلق بها دفاع جوهرى للخصم ، هذا بالاضافة الى تفصيل الحطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة على نحو قد يطول سرده في بعض الأحوال ، ويغنى عنه في جميع الاحوال ماسجلته محاضر الجلسات ، وهي جميعها أمور تزدحم بها الاحكام القضائية ، وقد تضيع في غمارها أمام القاضي معالم الطريق الى نقاط النزاع الجوهرية فضلا عما يستغرقه اثباتها من وقت وجهد قد يكون من الاصوب توجيهه الى باقى المنازعات المعلقة امام المحكمة .

فذه الاعتبارات جميعها رؤى اعادة النظر في نص المادة ١٧٨ وتعديلها بما يحقق الايجاز في تحرير الأحكام ويقصر تسبيها على العناصر الجوهرية اللازمة الأقامة الحكم دون اطالة أو تزيد فقضى المشروع ، بأن يشتمل الحكم — الى جانب البيانات العامة المحلقة بالمحكمة والحصوم على عرض مجمل لوقائع النزاع ، وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم الجوهرى ورأى النبابة . ثم أسباب الحكم ومنطوقه ، وبذلك استبعد المشرع من بيانات الحكم بيان مراحل المدعوى اكتفاء بمحاضر الجلسات ، كما قصر ماينيغي الباته من دفاع الخصوم على خلاصة موجزة لدفاعهم الجوهرى—وهو الدفاع الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويغير به وجه الرأى في الدعوى — ولا يخفى مافي ذلك من توفير لجهد القاضى ووقعه واتاحة انجال امامه للمزيد من الانتاج مع عدم الاخلال في الوقت ذاته بالضمانات الأساسية للاحكام القضائية ) .

## الشرح :

۱ — الحكم باعباره ورقة شكلية يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملا بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات بأى طريق من طرق الاثبات وهو باعتباره محرر رسمى لا يجوز اقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع الا بطريق الادعاء بالتزوير والمقصود بهذه البيانات مانسب الى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة اللين أصدروه ومطابقة نصه لما النطق به شفويا.

خلو الحكم من بيان مكان المحكمة التي أصدرته لا يترتب عليه البطلان مادام قد ذكر
 فيه اسم الحكمة التي أصدرته

٣ سـ نظهر فائدة شمول الحكم للبيان الحاص بصدوره في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة في تنفيذا معجلا اذ أن الاحكام الصادرة في المواد التجارية وفي المسائل المستعجلة واجبة النفاذ بقوة القانون بغير نص على ذلك في الحكم.

ع. يوجب القانون أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته فان اشترك أحدهم فى اصدار الحكم ولم يحضر النطق به وجب ذكر ذلك فى الحكم واغفال ذلك فى الحكم يترتب عليه البطلان وفقا لصريح نص المادة ١٧٠.

 أوجب القانون أن يذكر في الحكم رأى النيابة ان كانت عملة في الدعوى ولا يشترط
 ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى ، غير أنه اذا اغفل الحكم بيان رأى النيابة في مدوناته فلا يترتب عمل ذلك البطلان كما قضت بذلك محكمة النقض في احكامها الحديثة .

المجالة المجاه الحضوم وصفاتهم من البيانات الاساسية الني رتب المشرع على اغفالها البطلان ( راجع أحكام النقض في نهاية المادة )

 ٧ ــ لا يترتب على اغفال الحكم اثبات حضور الخصوم أو غيابهم البطلان اذ أنه ليس من البيانات الاساسية وقد استقر قضاء النقض على ذلك وأن العبرة فى ذلك هي حقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى .

٨ ــ اسباب الحكم هي بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه
 رهي شرط من شروط صحته ويجب أن يكون تسييب الحكم تسييبا حقيقيا وكاملا ولذلك بيطل
 الحكم اذا شابه عجب من العيوب الآتية :

١ أن يكون الحكم خاليا من الأسباب ويعتبر بمثابة الخلو من الأسباب أن تكون الأسباب
 متاقضة تهاتر فيما ينها فتسقط فيصبح الحكم بغير أسباب

ل تكون متعارضة مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم على اى سبب منها فعثل هذا
 الحكم أقل اقباعا للمطلع عليه من الحكم الخالى من الأسباب

س أن تكون الأسباب أسبابا عامة مجملة تصلح لكل طلب كقول المحكمة حيث أن المدعى
 أثبت مايدعيه من ملكية العين المتنازع عليها دون أن تبين الادلة التي استندت اليها وكيف أنها تفيد
 الملكية ذلك أن تسبيب الحكم الذي يتطلبه القانون هو التسبيب الحقيقي الذي يقمع المطلع على
 الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل الحكم.

٤ ـ أن يكون النسيب تسيبا جزئيا بمعى أن تتعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة الا بعضها وترك البعض الآخو بدون أسباب كما اذا قضت المحكمة فى الدعوى بطلب دين وفوائده بالدين فقط ورفضت طلب الفوائد واقتصرت فى أسباب حكمها على تبرير قضائها بالدين دون أن تورد الأسباب الى تبرر رفض الفوائد فالتسيب يجب أن يكون كاملا بحيث يكون لكل طلب أو دفع أبدى فى الدعوى أسباب خاصة مالم يكن بعض الطلبات مبيا على يكون لكل طلب أو دفع أبدى فى الدعوى أسباب خاصة مالم يكن بعض الطلبات مبيا على المعض الآخر ، غير المعض الآخر ، غير

أن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وتضمين أسباب حكمها ردا على كل منها استقلالا وحسبها أن تورد تعليلا سائفا لقضائها فيه من الادلة مايكفي لحمله .

• \_ أن تكون الأسباب من الايهام بحيث تعجز محكمة النقض عن اجراء رقابتها على تطبيق القانون كما اذا لم تتمكن المحكمة من أن تين مااذا كان الحكم قد بني على أمور متعلقة بالوقاتع أو بني على مسائل قانونية أو لم تتمكن من استظهار القاعدة القانونية التي اخذ يها الحكم لتستين ماذا كان قد طبقها تطبيقا سليما أو أخطأ في تطبيقها ولكن لا يعيب الحكم اغفاله ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان نص القانون الواجب التطبيق مفهوما من الوقائع التي أوردها الحكم.

١ - الحكم باعبار ورقة من آوراق المرافعات يجب أن يكون مشتملا بذاته على جميع أسبايه ولذلك يعب الحكم أن يجيل تسبيه على اوراق أخرى وانحا يجرى الفقه والقضاء على جواز إحالة الحكم في تسبيه على حكم آخر سبق صدوره في الدعوى بين نفس الخصوم كأن تؤيد الحكمة الاستنافية الحكمة المستنافية الحكمة الإستنافية على ولكن يقتضي ذلك أمرين الأول أن يكون الحكمة الإستنافية في حكمها الأول أن يكون الحكمة الإستنافية الاحالة في بيان مايشوب الحكم الابتدائي عن قصور في التسبيب ويجوز للمحكمة الاستنافية الاحالة في بيان المعودي على ماورد بالحكم الابتدائي حتى ولو كانت قد انتهت الى الغائم واخذت بنظر مغاير لما ورد بالحكم الابتدائي سواء كان مرد ذلك تقدير الادلة أو تطبيق القانون ولا يعبب الحكم عدم ذكر أسماء وكلاء الخصوم والأمر الثائي الايكون قدأبدى أمام الحكمة الاستنافية دفوع أو طلبات جديدة تقتضى تسبيا خاصا بحيث لا تصلح أسباب الحكم الابتدائي أسبابا فما وكذلك يجوز تسبيب الحكم بالاحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى بشرط أن يكون قدا أورع في ملف الدعوى وأصبح بذلك يجرزة من أوراقها والا يكون قد الهي لأن الفاء الحكم بأي طريقة من طرق الطعن بجرده من كال أثر قانوني . (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة بعد 12 ع) .

هذا ويلاحظ أن الترتيب الوارد في المادة ليس وجويا وعدم اتباعه لا يترتب عليه البطلان واذا وقع الحكم في أخطاء أخرى غير التي وردت بالنص على سيل الحصر فان ذلك لا يعيب الحكم كما لو ذكر رقم الدعوى خطأ. وخلو الحكم من أنه صدر باسم الشعب لا يعيبه لأن النص في المستور على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب انحا يفصح عن أن ذلك أمر مفترض بقرة الدستور نفسه ولا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية ، مادام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي التي اليها .

أما القصور في أسباب الحكم الواقعية فيؤدى الى بطلانه . كما اذا أغفلت المحكمة وقائع هامة أو مسختها أو أغفلت الرد على دفاع جوهرى أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو استخلصت غير ماتستشفه الادلة دون أن تعمل منطقا سليما أو خالفت الثابت في الاوراق رنظرية الاحكام للدكتور أبو الوفاص ٣٣٣) .

ُ وآذا ابدى الخصم دفّاعا جوهريا بمحضر أعمال الخبير وجب على الحكم الرد عليه والاكان: قاصرا .

# الحكم المعدوم والحكم الباطل:

تظهر أهمية التفرقة بينهما فى أن الحكم الباطل يعد قائما منتجا لآثاره الى أن يلغى عند الطعن عليه بأحد الطرق التي رسمها القانون فان مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته ويعد كما لو كان قد صدر صحيحا فى الأصل ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانه كما لا يجوز لقاضى التفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه أما الحكم المعدوم فلا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه ويجوز لقاضى التفيذ أن يقضى بوقفه .

والحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيه عيب الا أنه بالنسبة للعكم المعدوم فان العيب يكون جوهريايصيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه وبالتالي يفقده صفته كحكم .

وأركان الحكم ثلاثة : (1) أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية (٣) وأن يصدر من هذه المحكمة بما لها من سلطة قضائية ( أى فى خصومة ) (٣) وأن يكون مكتوبا شأنه شأن أى ورقة من أوراق المرافعات

وعسن الركسن الأول يبغسى أن يصدر الحكسم من قاض له الصفسة قبسل زوالها فاذا زالت صفته انعدم حكمه الذى يصدره بعد زوال الصفة فالحكم الذى يصدر من شخص لا يعد قاضيا لا يكون حكما أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الاحالة على المعاش أو الاستقالة كما يعير معدوما الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقفة عن عمله أو من قاض صدر حكم بالحجر عليه قبل اصدار حكمه كما يعير معدوما الحكم المدار حكمه كما يعير معدوما الحكم المدار حكمه كما يعير معدوما الحكم المدار حكمه كما يعير معدوما المخاص الذي يصدر من قاضين في دعوى ينبغي أن تنظرها عكمة مشكلة من ثلاثة قضاة لأحكام القانون فاذا صدر من ثلاثة قضاة باعتبارها دائرة استنافية ببغي تشكيلها من مستأرين كان معدوما أما اذا صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوفر سبب من أسباب عدم الصلاحية فانه يكون باطلا ولا يكون معدوما كما يعتبر باطلا الحكم الصادر في دعوى تم تمثل فيها اليابة المعومية في الحالات التي يوجب القانون تمثيلها بإطلا الحكم أحد القضاة الذين اشركوا في المداولة عن الحضور في جلسة النطق بالحكم دون أن يوقع على مسودة الحكم يبطله ولا يعدمه

ويعتبر الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة اختصاصا وظيفيا قائما متمتعا بحجيته امام تلك الخاكم ولكنه يعد معدوما أمام الجهات القضائية الأخرى المختصة أصلا بالفصل في هذا النزاع ولكن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا يتمتع بكامل حجيته وتسرى كافة آثاره وان كان يجوز الطعن فيه ان كان ميعاد الطعن مازال قائما .

أما عن الركن النافي فقد كان الرأى السائد فقها وقضاء أنه يتعين لانعقاد الخصومة أن تعلن صحيفتها الى المدعى عليه الا أنه بعد التعديل الذى أدخل على المادة ٢٨ بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩ فان حضور المدعى عليه بدون اعلان يؤدى الى أن تستقيم الدعوى وتاسيسا على ذلك فانه يعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر بأى جلسة الناء نظر الدعوى أو على من تم اعلانه باجراء معدوم ولم يحضر فيرة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى ، اما اذا كان من صدر عليه الحكم ناقص الأهلية فانه البطلان يكون نسيا .

وغىي عن البيان أنه في حالة ماذا اثبت بحكم من القضاء تزوير محضر اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بأى جلسة فان هذه من اوضح حالات إنعدام الحكم .

ولا يعتبر الحكم معدوما اذا صدر على من اعلن بصحيفة اعلانا باطلا وانما يعتبر باطلا وان كان حكم النقض رقم ( ٨٤ ) لم يتعرض لهذه النفوقة .

واذا توفى الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه دون أن يمثل فى الخصومة من يقوم مقامه ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فان هذا الحمكم يعد باطلا ولا يعد معدد ما .

وعن الركن النالث فانه يتعين أن يكون الحكم مكتوبا والاكان معدوما كذلك اذا لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته وكذلك الحكم الذى لم يذكر فيه اطلاقا اسم المحكوم له أو المحكوم علمه .

هذا ونشير الى أن الحكم الباطل تصححه الاجازة مالم يكن البطلان متعلقا بالنظام العام أما الحكم المعدوم فلا تصححه الاجازة .

واذا قضت المحكمة بفسخ عقد اليع فانه يتعين أن يتضمن الحكم في اسبابه ان البائع الحل بالتزامه ذلك أن المادة ١/ ٥٧ من القانون المدنى نصت على أنه ، في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتحافدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطلب بتنفيذ العقد أو منحده مع التعويض في الحالين ان كان له مقتض ، ومؤدى هذه المادة أن الفسخ القضائي يقع عند تخلف أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا ، فاذا تخلف البائع عن ذلك جاز للمشترى أن يطلب التنفيذ أو الفسخ فاذا اختار الفسخ ورأت المحكمة أن طلبه جدير بالاجابه فانه يتعين عليها أن تبين في حكمها بيان الحلال البائع بالتزامه اخلالا يستوجب الفسخ فان لم تفعل كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب ويكون نقضه من محكمة النقض امرا

وقد قصت محكمة النقض بأنه فى حالة وجود تعارض بين أسباب الحكم وماورد بمحضر الجلسة فانه يجب الاعتداد بما أثبت بالحكم . ( الحكم رقم ؟١٢٤ ) .

وقد اشترطت المادة ۱۷۸ وجوب ایراد الحکم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تکن دفوعا جوهریة وهذا بخلاف الدفاع فلم تشترط المادة أن یورد الحکم منه الا الدفاع الجوهری واذا لم یورد الحکم خلاصة للدفوع حتی غیر الجوهریة منها ولم یقم بالرد علیها کان معیبا أما أوجه الدفاع فلا یشترط القانون أن یورد أو یرد الا على الجوهری منه .

ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم باغفال دفاع لم يبد منه وانما أبدى من خصمه الذى حكم لصالحه . ` ` `

ويتعين على انحكمة أن تنقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها ان نقضى بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه حتى لو استبان لها من ظروف الدعوى أحقيتهم فيه .

غير أنه وان كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فى الدعوى والسبب المباشر المنشىء لتلك ( الطلبات ) ألا انها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به .

# يجوز رفع دعوى أصليه ببطلان الحكم المعدوم :

من المسلم به ان المشرع حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة واجراءات معينة وبالتالى فان الأصل العام انه لا يجوز بحث مايوجه الى الحكم من عبوب إلا بالطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون ، غير أنه استثاء من هذه القاعدة الأصولية يجوز — كا بينا آنفا — رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم الا ان ذلك قاصر على الحالات التي يتجرد فيها الحكم من اركانه الاساسية ، كما اذا رفعت الدعوى على ميت أو على مجون أو على خصم فى غيبته بدون اعلانه بصاحيفة الدعوى ، او اذا كان قد اعلن بها غشا فى موطن وهمى بقصد التعمية عليه وايهام الشكمة بانه قد تم اعلانه .

وقد سبق أن بينا الفرق بين الحكم المعدوم والباطل فيرجع اليه في موضعه .

وبديهي أنه لايجوز الانتجاء لدعوى البطلان الاصليه الا اذا كان الحكم غير جائز الطعن عليه او كان قد استغلق ، اما اذا لم يتجرد الحكم من اركانه الاساسية فلا سبيل لاهداره بدعوى بطلان اصليه حتى ولو كان غير جائز الطعن فيه او كان الخصم المتضرر منه قد استنفذ طرق الطعن كافة .

واذا كان لا جدال في ان الاخلال بحق الدفاع يعيب الحكم الا ان هذا العيب لايصل به الى درجة الانعدام ، ومؤدى ذلك انه لا يجوز رفع دعوى اصلية ببطلان الحكم فذا السبب ، وتقريعا على ذلك اذا احلت المحكمة بمبدأ تمكين الخصم من ابداء دفاعه في الحالات التي يكون له الحق فيه كما اذا صرحت للمدعى بتقديم مذكرة ولم تصرح للمدعى عليه بالرد عليها ، فان هذا المطلانه . المطلانه . المطلانه .

وجدير بالذكر انه أذا صرحت المحكمة للمدعى بتقديم مذكرة بدفاعه ولم تصرح للمدعى عليه بالرد عليها ، الا أن المدعى لم يقدم مذكرة فان قرار المحكمة وأن خالف القانون الا أنه لا يترتب عليه بطلان الحكم لأنه لم يترتب عليه أى اثر قانونى كذلك أذا قدم المدعى المذكرة الا أن المحكمة استبعدتها أما لتقديمها بعد الميعاد وأما لعدم أعلان أحد الخصوم بها فأن الحكم يكون مبرءا من المعد .

وغنى عن البيان ان رفع دعوى مبتــدأة بانعدام الحكم لا يترتب عليه وقف حجيته وتظل سارية حتى يصدر حكم بانعدامه فتزول حجيته بأثر رجعى .

لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لابداء رأيه في مسألة قانونية أو في وصف الرابطة بين الخصوم :

لفت نظرنا اثناء تنبعنا لقضاء المحاكم أن كثيرًا من القضاة يطلبون من الحبير ابداء رأيه في

مسألة قانونية او في وصف الرابطة بين الخصوم واسباغ التكييف القانوني عليها مثال ذلك أن تقوم خصومة بين طرفين أحدهما يدعى أن مايربطه بالآخر هو عقد وكالة ويدعى الآخر ان اساس الرابطة عقد مقاولة ويثور النزاع على قيمة هذا العمل فتندب المحكمة خبيرا لييان مااذا كان العمل قد أجرى على سبيل الو كالة أم على سبيل المقاولية وبيهان قيمية العمل فالشق الاول من الحكيم خاطبيء لان الحكم يكل الى الخبير الفصل في مسألة قانو نية وهي تكييف العلاقة و صحيح في شقه الثاني لأنه يكلف الخبير بعمل فني وهو تقدير قيمة الأعمال التي اجريت ومثال ذلك ايضاً ان يرفع مؤجر دعوى على مستأجر يطلب فيها اخلاؤه من العين الموجره على سند أنه أجرها من الباطن فيدفع المستأجر الدعوى بأن العلاقة بينه وبين الشخص الآخر هي مشاركة في استغلال وادارة العين ولا تعدُّ تأجيرا من الباطن فتندب المحكمة خبيرا لبيان اى القولين هو الصحيح وفي هذه الحالة وامثالها تكون المحكمة قد وقعت في خطأ فادح وأيدت محكمة النقض هذا النظر بحسم حينا قالت في صراحة ووضوح أن وصف الرابطة بين الخصوم واسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحته فلا يجوز للخبير أن يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند الى ماأورده الخبير في هذا الصدد ولا غناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت في تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب غير ان هذا لا يمنع المحكمة من الاستعانة بأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير ومن مناقشته لطرفي الخصومة لتستخلص من ذلك تكييف العلاقة القانونية او وصف الرابطة بشرط أن تنشيء لحكمها اسبابا جديده ولا تحيل الى تقرير الخبير في ذلك .

واذا قضت المحكمة بوجود مانع ادبى من الحصول على دليل كتابى فيتعين عليها أن تبين ظرو ألف الحال التي اعتمدت عليها فى تبرير عدم الحصول على دليل كتابى مثال ذلك ان يستند المدعى فى اثبات دعواه الى شهادة الشهود فيدفع المدعى عليه بعدم جواز الاثبات بالبينة لأن قيمة اللدين تزيد على مائة جنيه فيواجه المدعى هذا المدفع بأن هناك مانع ادبى حال بينه وبين الحصول على دليل كتابى فان استجابت المحكمة له فانه يتعين عليها أن تبين ظروف الحال والملابسات التي استدت اليها فى ان عدم حصول الدائن على دليل كتابى كان له ماييرره وان يكون ذلك باسباب سائفة مقبولة .

واذا صدر حكم من محكمة اول درجة رغم عدم صلاحيتها لنظر الدعوى سواء فطنت الى ذلك ام لم تفطن اليه وطعن على هذا الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الطعن بتأييده لأسبابه فان هذا الحكم يضحى بدوره باطلا مادام انها لم تنشىء لنفسها اسبابا مستقلة .

لايجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخصم بندب خبير اذا كان ذلك هو وسيلته الوحيده في الاثبات :

اذا طلب الخصم سواء كان مدعى أو مدعى عليه ندب خير فى الدعوى لاثبات مسألة معينه وكان اثبات هذه المسأله مؤثر فى الدعوى وكان ذلك هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب دون أن تقسطه حقه من الرد والا كان حكمها مشوبا بالاحلال بحق الدفاع والقصور فى التسييب مثال ذلك أن يطلب الخصم ندب خير للاطلاع على دفاتر الشركة محل النزاع وان يصفى الحساب حاله ان الإطلاع على هذه الدفاتر لايكفى لذلك بل لابد من بحث وتدقيق ومقارنة وخصم واضافه فى الحسابات المبته بالدفاتر كما ان شهادة الشهود لا تكفى فى هذا الشأن واذاعن للمحكمة الاعراض عن هذا الطلب فيجب ان تبين فى حكمها ذلك باسباب سائفة تؤدى الى اقساعها بأدلة اعرى مقدمة فى الدعوى (حكم النقض رقم ١) .

احكام النقض:

ملحوظة هامة :

يتعين قبل الاستشهاد باحكام النقض مراعاة التعديلات الني ادخلها المشرع على قانون المرافعات بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

ا سروحیث انه وان کان من المقرر \_ وعلی ماجری به قضاء هذه انحکمة \_ أن تعین الخبیر فی الدعوی من الرخص الخولة لقاضی الموضوع ، الا انه اذا کان دفاع الخصم بندب خبیر هو وسیلته الوحیدة فی الاثبات ، فلا یجوز للمحکمة الاعراض عن تحقیقه دون سبب مقبول ، لما فی دلیک من مصادرة لحقه فی هذا الشأن . لما کان ذلك و کان الین من مدونات الحکم المطعون فیه ان الطاعن تحسك بسداده لجزء كبیر من المبلغ المبقی فی ذمته وقدره ۲۹۳/۰۲۱ و دولار امریكی وبأن البنك المطعون صده حمله بعمولات و فوائد تزید كثیرا عن النسب المقررة ، وطلب محقیقا لذلك \_ ندب خبیر فی الدعوی أو الزام البنك المطعون صده هو وسیلته الوحیدة و کان طلب الطاعن ندب خبیر لتصفیة الحساب بینه وبین البنك المطعون صده هو وسیلته الوحیدة لائبات مدعاه ، فان النفات الحکم عن تحقیق هذا الدفاع و عدم استجابته لطلب الزام البنك بعقدیم كشف بحساب الطاعن ، مع انه من اجراءات الاثبات ویتعین علی الحکمة اذا قدم الیا ان بعقدیم كشف بحساب الطاعن ، مع انه من اجراءات الاثبات ویتعین علی الحکمة اذا قدم الیا ان بعقدیم كشف بحساب الطاعن ، مع انه من اجراءات الاثبات ویتعین علی الحکمة اذا قدم الیا ان هی اغفاته و لم ترد علیه فان حکمها یکون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع و القصور فی فان هی اغفاته و لم ترد علیه فان حکمها یکون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع و القصور فی الدسیب ، بما یوجب نقضه دون حاجة لبحث بهاق اوجه الطعن .

( نقض ١٩٨٦/١/١٣ طعن رقم ٢٢٥ السنة ٥٥ قضائية )

۱ مكرر ــ لا يترتب البطلان على اغفال الحكم مكان المحكمة الني اصدرت الحكم الصادر في الدعوى متى كان قد ذكر فيه اسم المحكمة الني اصدرته . ( نقض ٢٩/٤/٢٥ المكتب الفني سنة ٧ ص ٥٥٧ ، نقض ٧٤/٥/١٢ سنة ٢٥ ص ٨٥٩) .

٢ ــ اذا كان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم ثم نوه في خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقا لنص المادة ٣٤٧ مرافعات فان الحكم يكون بذلك قد حدد في صدره الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة كما حدد في خاتمته الهيئة التي حضرت تلاوته ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس .
( نقض ٣١ / ١ / ١٦ المكتب المفنى السنة السابعة عشرة ص ١٩٣٧ ) .

٣ ـ اذ رتبت المادة ٩ ٣ مرافعات البطلان على النقض أو الحظأ الجسم فى أسماء الحصوم وصفاتهم أغا قصدت النقص أو الحظأ المذى يترتب عليهما النجهيل بالحصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الحصم بآخر لا شأن له فى الحصومة بالدعوى ومن ثم فإن اغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الآخر باعباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا الخصومة عنه لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم وبالتالى لا يترتب عليه البطلان . ( نقض ٢٤ / ٢ / ١٩٦٦ المكتب الضايف السابعة عشرة ص ٤١ ؟ ، نقض ٢٣ / ٧ / ٧ كل معن رقم ٧ لسنة ٤٥) .

 لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين ذكروا في التحقيق وعدم ايراده نص أقرالهم منى كان قد أشار اليهم وأورد مضمون أقوالهم . ( نقض ١٩ / ١ / ٦٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشرة ص ١٥١ ) .

 ما لم يوجب القانون ابداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستد يقدم فيها اذ يحمل سكوتها عن الرد على المستدات وأوجه الدفاع الجديدة على أتها لم تر فيها مايغير رأيها الذى سبق أن أبدته . ( نقض ٢٩ / ١٩ / ١٩٦٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشرة ص ١٩٩٦ قاعدة رقم ٢٩١ ) .

٣ ــ إذ أوردت المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم عليها الحكم عليها الحكم عليها الحصر ولم يرد من يبنها رقم الدعوى التي صدر فيها فان مقتصى ذلك أن الحفاً الوارد في الحكم ويكون النعي في الحكم المطعون فيه في خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ويكون النعي بيطلانه لهذا السبب على غير أساس. ( نقض ١٦ نوفمبر صنة ١٩٦٥ جموعة أحكام المكتب الفي السنة السادسة عشرة ص ١٦٥٥ ، نقض ١٣ / ٤ / ٧٧ سنة ٣٣ ص ١٥٥٥).

٧ ــ تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجمه القانون وكل مافرضه في المواد ٣٢٨ مرافعات ومابعدها هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة ٩ ٣٤٩ مرافعات التي حددت الميانات التي يجب أن يضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا الميان . ولما كان الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت فان على من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على ذلك . ( نقض ٢٤ مارس سنة ١٩٦٦ المكتب الفتى السنة السابعة عشرة ص ٧٠٨) .

۸ ــ الترتيب الوارد في المادة ٣٤٩ مرافعات بشأن البيانات التي يجب أن تدون في الحكم على ماجرى به قضاء محكمة النقض ليس ترتيبا حتيا بترتيب على الاحلال به البطلان فيجوز أن تورد انحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند اليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها . ( نقض ٥ أبريل سنة ١٩٦٦ المكتب الفنى السنة السابعة عشرة ص / ٧٩٧ ) .

٩ ــ من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يجب على محكمة الاستناف عند الحكم بالغاء الحكم المستأنف أن تذكر الاسباب التي من أجلها قضت بالغائه اما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب الا على الجزء الذى شمله هذا التعديل فقط ، ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالسبة له ( نقض يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالسبة له ( نقض ...

٢٥ / ١٠ / ١٩٦٦ المكتب الفني السنة السابعة عشرة ص ١٩٦٤ ، نقض ١٩٦١ ٧٤/١١/٢١ سنة ٢٥ ص ١٣٦٠ ) .

١٠ ــ انه وأن أوجبت المادة ٣٤٩ مرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها خلاصة مااستند اليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية الا أنه يتمين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في الزاع الذي قدمت بصدده هذه الادلة الواقعية والحجج القانونية فاذا كان الحكم صادرا باجراء من اجراءات الاثبات اذ قشى باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة العقد موضوع النزاع ان كان وصية أو يعا منجزا وكان الاثبات بالبينة في ذاته غير منازع في جوازه قانونا فلا على الحكمة ان هي اغفلت تدوين ماقدمه الخصوم من أدلة على عدم لزوم التحقيق ( نقض ٣٦ / ٤ / ١٩٥٦ المكتب الفني السابعة عشرة ص ٥٥٣).

# تعقیب ن

. ( 170.

التعديل الذى ادخل على المادة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٧٣ لم يستلزم ان تورد المحكمة الادلة الواقعية والحجج القانونية الني استند اليها الخصوم وانما اكتفى بان يورد الحكم خلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى .

ويلاحظ أن المادة ٥ من قانون الاثبات الجديد قضت بأن الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسييها مالم تتضمن قضاء قطعيا ( مثل المنازعة فى جواز الاثبات بطريق معين من طرق الاثبات ) . كما أن تعديل المادة بالقانون ١٣ لسنة ٧٣ قد قمن ماورد بهذا الحكم .

۱۱ \_\_ منى كان الحكم قد النرم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله فانه لا يؤثر فى قصائه بعد ذلك ماورد به متعلقا بنفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأى الذى اعتقه فى هذا الحصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة . ( نقض ١٩٦٦/٦/٢٨ المكتب الفنى السنابعة عشرة ص ١٤٦٧ ) .

17 \_ منى كان الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه الذى أيده قد أقام قضاءه بالملكية للمطعون ضده على دليلين مجتمعين هما شهادة الشهود وورقة عرفية وكان لا يبين منهما أثر كل واحد من هذين الدليلين على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة فانه اذا ثبت أن الدليل المستمد من الورقة معيب فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه اذ لا يعلم مااذا كان قضاؤه يكون بعد اسقاط هذا الدليل من التقدير . ( نقض ١٧ / ١٧ / ١٩٦٦ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٤١) وراجع فى نفس المعنى حكم النقض الذى قضى بأن اقامة الحكم على ادلة متاسكة وانيار احدها يؤدى الى بطلان الحكم . ( نقض ٧٧ / ١٧ / ١٦ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٩١) . ١٣ \_ لا يمثل الحكم اذا وقع فى اسبابه خطأ فى القانون مادام ان هذا الحظأ لم يؤثر فى السبعيجة المصحيحة النى انتهى اليها . ( نقض ٢٧ / ١٩ مـ ١٩٩٣ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٩١ النيجة الصحيحة الني انتهى اليها . ( نقض ٢٧ / ١١ مـ ١٩٩٣ المكتب الفنى سنة ١٧ ص

١٤ \_ يحسب الحكم المطمون فيه ان يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل الى السباية ليكون مايجويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعين جزءا متمما له .

ولا يعيبه عدم تدوينه تلك الأسباب ورصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . ( نقص ۲۰ / ۳ / ۱۹۹۳ المكتب الفنى سنة ۱۶ ص ۳۲۰ ) .

10 ــ اغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سببا للطعن فيه بالنقض اذ علاج هذا الطلب الاغفال طبقا لم تقدى به المادة ٣٦٨ مرافعات هو الرجوع الى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه . ر نقض ٧٧ / ٤ / ٧٩ المكتب الفنى السنة الثامنة عشرة ص ٨٩٦ ، نقض ١٨٥ / ٥ / ٧٧ سنة ٣٣ ص ٩٩٣ ) .

١٦ ــ جرى قضاء محكمة النقض بأنه يشترط لكى تصح الاحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وان يكون قد أردع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من اوراقها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يناضل الخصوم فى دلالته ر نقض ١٣ / ٣ / ٥٨ لمكتب الفنى سنة ٩ ص ١٨٣).

١٧ ـــ الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى فى تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها فى القانون وأن يشتمل على البيانات الني أوجب ذكرها فيه والبطلان الذى رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الاوضاع أو على اغفال الحكم لميان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام بجوز التمسك به فى أى وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجب أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية الني يستلزمها القانون لصحته بأى دليل غير مستمد منه . ( نقض ٣٥ / ٢ / ٢ الطعن رقم ٧ لسنة ٥ ك ق ) .

وقد علق الدكتور أبر الوفا على الحكم المتقدم قائلا أن بطلان الاحكام نتيجة افتقارها الى يناتها الحوال فالمدة ٣٤٩ مرافعات بعد أن سردت في المتاتها الجوهرية لا يتصل بالنظام العام في كل الاحوال فالمدة ٣٤٩ مرافعات بعد أن سردت في فقرتها الاولى جميع بيانات الحكم ، جاءت في الفقرة النائية منها ترتب البطلان جزاء مخالفة بعضها دون البعض الآخر وليس معنى هذا أن نقض البيانات الاخرى أو الحظأ فيها لا يرتب أى بطلان وليس معنى هذا أيضا أن البطلان المقرر في الفقرة النائية يتعلق كله بالنظام العام . ( المرافعات للدكتور أبو الوفا ص ٨٧٤ ) .

١٨ ــ ضم الاستنافين والحكم فيهما معا لا ينفى ما لكل منهما من استقلال عن الآخر . مايشوب احدهما من عيب اجرائى لا يؤثر فى الاستناف الاخر . ( نقض ٩ / ٤ / ٧٤ سنة ٣٥ ص ٩٤٩ ) .

١٩ ــ ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي اصدرته وان كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادى يقع عند اصدار الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، الا أن تصحيح هذا الخطأ بجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملا له وأن تكون المحكمة قد خلصت الى هذه النتيجة بأسبب سائفة تؤدى اليها . ( نقض مكملا له وأن تكون المحكمة قد خلصت الى هذه النتيجة بأسبب سائفة تؤدى اليها . ( نقض ١٩٨٧ / ٥ / ١٩٨٧ طعن رقم ١٣٤٥ لسنة ٤٨ فضائية ) .

٢٠ ــ اغفال الحكم بيان صدوره باسم الأمة، وخلو محضر الجلسة من هذا البيان.
 لا يترتب عليه البطلان. ( نقض ١٢ / ٥ / ٥٠ سنة ٢٥ ص ٨٥٩).

۲۱ ــ اغفال الحكم اثبات حضور الخصوم ومكان اصداره لا يرتب عليه بطلانه . ( نقض الح / ۱۹۷۶ سنة ۲۵ ص ۱۳۹ ) .

٣٣ ــ متى كان الحكم قد انتبى الى ان المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالزامه وحده بغلتها فان لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان الني رفعها المدعى عليه ضد احد المدعين بزعم أن هذا الاخير هو الذي كان يدير بعض اعيان التركة ولا على الحكم اذ هو لم يورد اسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة . ( نقض ٣٥ / ١٠ / ٦٣ ص ١٩٦٤) .

٣٣ ــ عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على مايقدمه الخصوم من مستدات . حسبها أن يقم حكمها على مايصلح من الأولة لحمله . ( نقض ١ / ١ / ١٧ سنة ٢٥ ص ١٣٩ ) .

القص أو الخطأ في اسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الحصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى . عدم ترتب بطلان الحكم عليه . ( نقض ٨ / ٢ / ٣٧ سنة ٢٤ ص ١٦٦١ ) .

٢٦ ـــ القضاء بالغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته . ولمن كانت لا تجوز الاحالة الى ما الغي من الحكم الا أنه لايعيب الحكم الاستثناق أن يجيل في بيان الوقائع الى ماورد بالحكم الابتدائى الملغى . ( نقض ١٩٦٩ / ١ / ١٩٦٩ مسنة ٢٠ ص ٩٥ ، نقض ١٨ / ٤ / ٧٧ طعن ٢٥ عسنة ٣٤ ) .

٣٦ مكرر \_ خطأ الحكم فى ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم . ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة المخصوم واتصالهم بالخصومة . لا بطلان .(نقض ١٩٧٠/١/١٣ سنة ٢٦ ص ٧٠) .

٧٧ \_ الاصل في ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي اعدت لاثبات مايجرى فيها ، خاصة وأن المشرع قد حرص بالنص في المادة ؟٣٤ من قانون المرافعات السابق على انه في حالة تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر ، ومن ثم فان تمسك الطاعنة بما ورد في جدول المحكمة الابتدائية \_ بشأن مد اجل الحكم \_ لا يعول عليه لأن العبرة بالوارد في محاضر الجلسات . ( نقض ١٩٧٧ / ١ / ١٩٧٣ سنة على ص ٢٥٥ ) .

٢٨ ــ لا يترتب البطلان على اغفال بيان ما اذا كان الحكم صادرا مادة تجارية أو
 مستعجلة . ( نقض ٣٥ / ٥ / ٧٧ الطعن رقم ١٤٧ سنة ٣٤ قضائية ) .

# ملحوظة:

اذا اغفل الحكم الاشارة الى أنه صدر فى مادة تجارية أو مستعجلة فانه وان كان الحكم الصادر فى اى من المادتين مشمول بالنفاذ بقوة القانون الا انه يمتع على المحضر فى هذه الحالة تنفيذه تنفيذا معجلاً. ( نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص ٢٧٦ ) .

٢٩ ــ اذ أوجب المشرع أن يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم انحا قصد بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة مانعا من اللبس واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه تضمن اسم المطعون عليه ولقبه ووظفته ومحل عمله فان في ذلك التعريف الكافي بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة في الحكم .

٣٠ ــ نصت المادة الخامسة من القانون ٣٠ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القصائية على أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين . واذ كان التشكيل المذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القصائى ، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ، وكان الثابت من ينانت الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى اصدرته مشكلة برئاسة المستشار ... رئيس المحكمة وعضوية ثلاثة مستشارين هم .. خلافا لما اوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا . (نقص ١٩٥٨ / ١٩٧٢ منة ٣٣ ص ٩٥٩ ) .

٣١ ــ جرى قضاء محكمة النقض على أن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التي انتي اليها . ( نقض ٢١/٦/١٧ سنة ٢٤ ص ٨٨٥ ) .

٣٧ ـ اذاكات أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهت اليها سليمة فلا يفسده إعمال حكم مادة غير منطقة وانما يكون محكمة النقض تصحيح هذا الحظأ ورده الى الأساس السلم دون نقض الحكم . ( نقض ٧٧/٣/٣٧ الطعن ٢٠٥ سنة ٤٠ ) .

٣٣ \_ احالة الحكم الاستناق \_ المطعون فيه \_ على أسباب الحكم الابتدائى يكون مقصودا بها الحالة المطلقة لغوا بالنسبة لما خالف الاحالة المطلقة لغوا بالنسبة لما خالف فيه الحكم المستأنف وصحيحه فيما تأيد فيه . ( نقض ١٩٧٧/٥/٣٠ طعن ٨١٤ سنة ٤٣ ، نقض ١٩٨٧/١/١) .

# تعقيب:

فى تقديرنا أن هذا الحكم الأخير محل نظر ذلك انه وان كان يجوز الاحالة الى الوقائع التى وردت بالحكم الابتدائى حتى ولو غاير الحكم الاستناق الحكم الابتدائى فى نيجته لان الاحالة أنصبت على وقائع الدعوى دون أسبابها غير أنه اذا انصبت الاحالة على أسباب حكم محكمة أول درجة وكان بينها وبين أسباب محكمة ثانى درجة تناقص أو كانت أسباب محكمة أول درجة التى أحيل اليها لا تؤدى لنفس التيجة التى انتهى اليها الحكم المستأنف فان ذلك يعيب الحكم بالتهاتر فى أسبابه ويجعله مشوبا بالبطلان

٣٤ \_ اذ حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام ووضع لها اجالا محددة واجراءات معينة ، فاند وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة يمتع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالاحكام الاعن طريق النظلم فيها بطرق الطعن الناسبة لها ، بحيث اذا ماكان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان أصلية ، وذلك تقدير الحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، وأنه وان جاز استثاء من هذا الاصل العام \_ فى بعض الصور \_ القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية ، غير أن ذلك لا يتأتى الاعد تجرد الحكم من اركانه الأساسية وليس هذا هو الشان فى الدعوى الحالية اذ العيب \_ الادعاء بالصورية الذى اثاره الطاعن \_ وليس هذا هو الشبة كحم الشفقة \_ الصادر ضد المدين لصاخ زوجته \_ ان صح \_ لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام . ( نقض ٧٧/٤/١٣ طعن رقم ١٦ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٣٥ ــ اذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلا من ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة اغفالا تاما فان من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصافا بالحصومة المردده ، ولا يعنى 'عن ذلك مأأورده الحكم المطعون فيه من أن انحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستناف لان بعض انحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه ويكون الحكم قد أغفل بيانا بعوريا من بياناته يترتب عليه بطلانه . ( نقض ٣٣/٣/٣/٣ طعن رقم ٧ لسنة 6 فضائة ) .

٣٦ ــ لا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل التحدث عن دفاع متجرد عن دليله ولم يطرح هذا الدليل أمام محكمة الموضوع . ( نقض ١٩٧٦/١٢،١٥ طعن رقم ٢٠ لسنة ٤٥ ق ) . ٣٧ ــ يبان اسم عضو النبابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من اليبانات الأساسية التي يترتب على اغفالها بطلانه مادامت النبابة قد أبدت بالفعل رأيها وأثبت ذلك في الحكم . ( نقض ١٩٧٦/١٢/١٥ طعن رقم ٢٠ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٨ ــ لما كان الناس أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيما عليه ضد الزوجة الطاعنة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفى خلال تردد الدعوى أمام محكمة الاستناف , وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته ، فإن اغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الاخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا للمخصومة عنه وابراز اسم القيم المتوفى لا يعتبر خطأ جسيما ينتفى به وجه الحقى في التعريف بشخص الخصم وبالنالي لا يترتب عليه البطلان . ( نقض ١٩٧٧/١/١٢ طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قطائة ) .

٣٩ \_ لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم افصاحه صراحة عن تخطئه حكم محكمة أول درجه طالما قد أوضع في حيثياته الأساس السلم الذي استند اليه في قضائه ولا عليه ان هو اخطأ في فهم مارمي اليه حكم محكمة أول درجة مادام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه . ( نقض 19٧٨/١١/٨ طعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٤٦ قضائية ) .

 ٤ ـــ التعديل الذي جرى على نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بالقانون ١٣ لسنة ١٩٧٣ قد استهدف وجوب الاقتصار على اشتال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع ، واجمال للجوهري من دفاع طرفيه وابراد للأسباب التي تحمل قضاء الحكم فيه ، أما تفصيل الخطوات

والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة فانه لا طائل من ورائه ، قد يضيع في عمارها أمام القاضي معالم الطريق الي نقاط النزاع الجوهرية ، ولذلك فانه يغني عن الاشارة اليها ماتسجله محاضر الجلسات ، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على أغفاله المطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . ( نقض ٧٩/٣/٧ في الطعن ٢٩ لسنة ٦٠ ك ق ) . . . .

١٤ ـــ البطلان النصوص عليه في المادة ١٧٨ لا يترتب بداهة الا على اغفال أسم الخصم الاصيل في النزاع فلا يترتب البطلان على من طلب الحكم في مواجهته ولم توجه اليه طلبات ما كم لم يدفع الدعوى بدفاع ما ولم تكن له طلبات . ( نقض ١٩٧٩/١/١٠ طعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٧٤ ــ دفاع الخصوم بمحضر اعمال الخبير . اعتباره مطروحا على المحكمة . اغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة . قصور في التسبيب لانه دفاع جوهرى . ( نقض ١٩١٠/١٩ طمن ٨٩٦ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٣٤ ـــ اذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بناء على اسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن منصرفا الى الحكم الابتدائى ، فانه يكون غير مقبول . ( نقض ١٩٧٩/٣/ طعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٤٤ ــ اذا كان مااورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستدات الدعوى ، فانه لا يعيبه اغفال ذكر نصوص المستدات التى اعتمد عليها فى قضائه ، مادام أن هذه المستدات كانت مقدمه الى المحكمة وترافع بشأنها الحصوم نما يكفى معه تقدير مااستخلصته المحكمة منها . (نقض 19۷۹/1/۲٤ طعن رقم ١٠١٨ لسنة ٤٨ قضائية ) .

 2 ـــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ماتحارض به الأسباب وتهاتر فتتاحى ويسقط بعضها بحيث لا يبقى منها مايقيم الحكم وبحمله . ( نقض ١٩٧٩/١/٣٤ طعن رقم ١٠١٨ لسنة ٤٨ قضائية )

٢٦ ــ تمسك مشترى المحل النجارى بشرائه له من المالك الظاهر بحسن نية وانتقال حيازته اليه . اغفال الحكم بحث هذا الدفاع بمقولة أن المحل يدخل ضمن أموال النفليسة ولايسرى التصرف في حق جماعة الدائنين . قصور . ( نقض ١٩٧٩/٢/ طعن رقم ٢٤٢٤ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٧٤ ـــ الاصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم أو الدفع بذلك ف دعوى تالة . الاستشاء أن يكون الحكم معدوما بتجرده من اركانه الأساسية . صدوره على شخص تول قبل رفع الدعوى أو قبل رفع الطعن وجوب اعتباره حكما معدوما . ( نقض ١٩٩/٢/١٤ طمن رقم ١٠١٧ لسنة ٤٨ قضائية ، ( تقض ١٩٨٠/١/٢٨ طعن رقم ١٠٥١ لسنة ٤٥ قضائية ) .

 4 - الحطأ المادى فى تاريخ صدور الحكم . لأأثر له . الاصل فى ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو بمحاضر الجلسات . ( نقض ۷۸/۱۲/۷ طعن رقم ٤٠٠ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٤٩ ـ انخال الحكم اليان الخاص بحضور الخصوم وغيابهم . الخطأ في بيان أسماء وكلاء

الحصوم . لا يترتب على أى منهما بطلان الحكم . ( نقض ٧٩/١/١١ طعن رقم ١٠٢١ لسنة ٥٤ قضائية ) .

 ٥٠ ـــ قصر المدعى طلبه على الحكم باستحقاقه لفئة مالية غير تلك ولأسباب أخرى استدت اليها. لا يعيب الحكم وجود تناقض بن بعض أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائى. علة ذلك. ( نقض ٢٩/١/١٧ طعن رقم ٢٥١ لسنة ٤٢ قضائية ).

١٥ ــ قصر المدعى طلبه على الحكم باستحقاقه لفئة مالية غير تلك المعين عليها وماينرتب على ذلك من فروق . القضاء برفض هذا الطلب مع منحه علاوات الفئة المالية المعين عليها . قضاء بما لم يطلبه الحصوم . ( نقض ١٩٧٩/٥/٦ طعن رقم ٣٣٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٥٢ ــ تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض المقضى به . التزامه فقط بيان الأسباب التي اقتصت هذا التعديل . وجوب اعبار مالم يتاوله التعديل مؤيد دون احالة صريحة لأسباب الحكم الابتداف. ( نقض ١٥ / ٦ / ٧٨ طعن رقم ٥٨١ السنة ٥٥ قضائية ) .

۵۳ ــ استادا لحكم فى قضائه بعملك أرض الوقف بوضع اليد المدة المكسبة للملكية ــ الى معاينة الشهر العقارى ــ عدم بيان أن هذه المعاينة تتضمن توافر شروط الحيازة كسبب للملكية . قصور . ( نقض ۲۸ / ۲ / ۱۹۷۹ طعن رقم ۵۱۵ لسنة ۶۷ قضائية ).

 ٥٠ – استناد الحكم الابتدائ في قضائه بالملكية الى تقرير الحبير رغم عدم تحديده عين النزاع على الطبعة . تأييد هذا الحكم استنافيا لأسبابه . قصور . ( نقض ٢٨ / ٦ / ٧٩ طعن رقم ٣٦٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٥٥ ـــ اغفال الحكم المطعون فيه بحث دلالة اقرار الخصم فى دعوى أخرى وبحث المستدات المقدمة من خصمه والتى عول عليها الحكم الابتدائى . قصور . ( ٢٠ / ٦ / ٧٩ ذعن رقم ٨٧٧ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٥٦ ـــ القضاء باعبار خدمة العامل متصلة . تمسك رب العمل بانهاء العقد باستقالة العامل مختارا وان تعيينه بعد ذلك بعد تعيينا جديدا . عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه . خطأ وقصور . ( نقض ١٩ / ١٧ / ٧٧ طعن رقم ٧٨٦ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٧٥ ــ اقامة الحكم قضاء على ماورد بتقرير الخبير . ثبوت عدم اطلاع الحبير على المستدات
 الني تمسك بها المستأنف لاثبات دفاعه . قصور . ( نقض ٣١ / ١٧ / ٧٨ طعن رقم ١٣٣٤.
 لسنة ٤٧ قضائية ) .

٥٨ ــ بطلان الحكم . غير قابل للتجزئة . استناف الطاعنة لشق من الحكم الابتدائى دون شقه الآخر . الدفع المبدى منها ببطلان الحكم فى الشق المستأنف لحلوه من بيان تغير الهيئة التى نطقت به غير مقبول . ( نقض ٢٠ / ٤ / ٧٧ طعن رقم ١٥ لسنة ٣٣ ) .

٩٥ \_ صدور الحكم من محكمة ابتدائية . اثبات البيان الخاص بالمحكمة انها دائرة استثنافية .
 خطا مادى . لا أثر له . ( نقض ٥ / ١ / ١٩٧٨ طعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ ) .

٦٠ ــ بطلان الحكم للخطأ في بيان اسماء القضاة الذين اصدروه . م ١٧٨ مرافعات .
 مقصور على القضاة الذين فصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم . ( نقض ٢٤ / ١ / ١ مصروا طعن رقم ٦٧٨ لسنة ٣٤ ) .

٦١ ــ إستاد الحكم الى امو تقرر فى حكم آخر . شرطه . أن يكون صادرا بين نفس الحصوم ومودعا بملف الدعوى . ( نقض ٢٠ / ١٢ / ١٩٧٧ الطعون ارقام ١٢٨ ، ١٢٩ / ١٣٠ .
 ١٣٠ لسنة ٤٤ قضائية .

٦٢ ــ القضاء بصحة النصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في مرض الموت .
 عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز الايصاء به . قصور . ( نقض ١٣/٦ / ١٩٧٠ أطعن رقم ٨١٦ لسنة ٣٠ قضائد ) .
 ٢/٦ (١٩٧٧ ) طعن رقم ٨١٦ لسنة ٣٠ قضائد ) .

٣٣ ــ وفاة الحصم اثناء نظر الدعوى . ايراد اسمه دون ذكر اسم ورثته ــ الذين عجلت الدعوى قبلهم ــ ف ديباجة الحكم . لا بطلان . علة ذلك . ( نقض ٧٨/٣/٧ طعن رقم ٧٩٧ لسنة ٤٤ ق ) .

 ٦٠ ـ اغفال ألحكم الاستثناق الذى الغى الحكم الابتدائى مناقشة مستئدات اخذ بها الحكم الابتدائى . عدم بيان علة اسقاطه لها . قصور . ( نقض ٢٠ / ٤ / ٧٨ طعن رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠ فضائية ) .

 حدم النزام المحكمة بمنافشة كل قرينة يدل بها الخصم . الاستشاء . أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى . وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأى فيها . ( نقض ٧ / ١٣ / ٧٨ طعن رقم ٤٤٤ لسنة ٤٠ قضائية ) .

٦٦ \_\_ استاد الحكم الابتدائى فى قضائه بالملكية الى تقرير الخبير رغم عدم تحديده عين النزاع على الطبعة . تأييد هذا الحكم استتنافيا لأسبابه . قصور . ( نقض ٣٨ / ٣ / ١٩٧٩ طعن رقم ٣٦٧ سنة ٤٤ قضائية ) .

٧٧ ــ تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون اطلاع الخصم الاخر عليها . استناد الحكم اليها فى قضائه . بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . ( نقض ١٨ / ١٧ / ١٩٧٩ طعن رقم ١٣٤ لسنة ٤٦ ق ) .

٦٨ ــ اغفال اثبات تاريخ اصدار الحكم لا يترتب عليه البطلان . ( نقض ٧٩/٢/٣ طعن رقم ٢٠ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٦٩ ـــ الادعاء بالتزوير . شرط قبوله . أن يكون منتجا في النزاع . الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد . لا خطأ . علم ذلك . ( نقض ١ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥٩٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٧٠ ـــ اقامة الحكم قضاءه في ثبوت الملكية على المبراث. العي عليه في خصوص ماقرره بشأن الملكية بوضع اليد. غير منتج. ( نقض ٥ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧١٣ لسنة ٥ ٤ ق ) .
 ٧١ ــ دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية. اقامتها على اساس خطأ معين نسبه المدعى الى المدعى عليه ـــ اقامة المحكمة قضاءها على خطأ واجب اثباته لم يدع به المدعى . خطأ .

( نقض ٣٠ / ٤ / ١٩٧٩ طعن رقم ١٣٣١ لسنة ٤٨ قضائية ) .

تعقيب:

هذا الحكم لا يخالف حكم النقض الذي قضى بأنه يجوز للمحكمة اذا رفعت اليها الدعوى بطلب التعويض على اساس المسئولية التقصيرية أن تقضى بالتعويض على أساس المسئولية العقدية لان الحكم موضوع الطعن الحال قضى بالتعويض عن خطأ لم يدع به اصلا.

٧٣ ـــ تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون اطلاع الحصم الآخر عليها . قبول المحكمة لها دون التعويل على ماورد بها . لا بطلان . ( نقض ٢٠ / ٣ / ١٩٧٨ طعن رقم ٥٥٦ لسنة ٣٣ في ) .

٧٣ ــ ورود اسم المفلس في منطوق الحكم دون السنديك المختصم في الدعوى والوارد اسمه في الديباجة لا يترتب عليه البطلان . ( حكم النقض السابق ) .

٧٤ ــ عدم جواز رفع دعوى اصلية ببطلان الحكم . الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية . عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد الميع موضوع الدعوى . ( نقض ١٩٨٠/١/٣٤ طعن رقم ٧٦٥ لسنة ٤٢ ) .

٧٠ ــ ايراد الحكم في أسبابه قبول الدفع بالتقادم . قضاؤه برفض الدعوى . لا تناقض .
 ( نقض ٣٠ / ٥ / ٧٧ سنة ٢٨ ص ١٣٣٣ ) .

٧٦ ــ ايراد الحكم ف أسبابه ثمنا معينا للسيع خلافا لما ورد بالعقد . خطأ مادى . لا يؤثر فى
 سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع . ( نقض ٢٢ / ٢ / ٧٧ سنة ٢٨ ص
 ٥١٥ ) .

٧٧ \_\_ تصحيح محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من اخطاء مادية دون نقضه . شرطه . أن يقتصر الخطأ على مايتعلق بالقانون دون الواقع . ( نقض ١٩٨٠/٣/٩ طعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٧٨ \_ وجوب أن يكون الحكم بذاته مستكملا شروط صحته . اغفال الحكم المطعون فيه يان اسم أحد المستأنفين في ديباجته . أثره بطلان الحكم مادة ١٧٨ مرافعات . ( نقض ٧٧/٣/٣٣ صنة ٢٨ ص ٩٦٣) .

٧٩ ــ وجوب ايراد الحكم خلاصة موجزه للدفوع ولو لم تكن جوهرية اغفال المحكمة الرد عليها . قصور . ( نقض ٩ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥٩٥ لسنة ٤٩ ) . **تعليق** :

يجب ملاحظة أنه اذا اغفل الحكم الرد على دفاع غير جوهرى فان ذلك لا يعيب الحكم اما أذا أغفل الرد على دفع غير جوهرى فانه وفقا للحكم الأخير فان الحكم يكون معيبا بالقصور .. ٨٠ ـــ تمسك الطاعن فى الاستناف ببطلان اعلانه بالحكم الابتدائى لعدم تسلمه الاخطار بتسلم الصورة لجهة الادارة . عدم تقديمه الدليل على هذا الى المحكمة الاستنافية . اغفالها الرد علية . لا عطأ . ( نقض ٩ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٦٦٣ لسنة ٤٥ ) . ٨١ ــــ اقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله . تعييبه في أية دعامة أخرى . غير منتج . ( نقض ٢٦ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٦٨ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٨٢ ــ طلب المدعى عليه رفض الدعوى الاساءة المدعى استعمال حقه . عدم بيانه اساس ذلك . اغفال الحكم بحثه . لا خطأ . ( نقض ١٩٨٠ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥٦٦ لسنة ٤٥ ) .

٨٣ حق المؤجر في الحلاء المستأجر عند تغيير استعمال العين المؤجرة بغير موافقته .
 شرطه . ترتب الضرر للمؤجر . الحكم بالالحلاء دون بحث تحقق هذا الشرط . قصور . ( نقض ١٩٨٠ ٢٠ ١٩٨٠ طعن رقم ٥٦٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٠ اعلان صحيفة الاستثناف . اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها . الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة . حكم باطل . ( نقض ٥ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٦١ لسنة ٠٤ ) .

٨٥ ــ أخذ انحكمة بتقرير الخبير المنتدب ، لا حاجة ليان سبب اطراحها تقرير الخبير الاستشارى المقدم في الدعوى . ( نقض ٢٧ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٣٩ لسنة ٣٣ ) .

٨٦ ـــ اذ توجب المادة ١٧٨ مرافعات أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى اصدار الحكم ورتب على اغفال هذا البيان بطلان الخكم . كا توجب المادة ١٧٠ من ذات القانون أن يحصر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ولا يلزم أن يفصح الحكم عن المانه ويعين أن بين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة ووقع عن المانه والا كان الحكم باطلا . ( نقض ٣٠ / ١/ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥٣٣ لسنة ٤٥ قضائية . نقض ٧ - ٤ / ٧٥ سنة ٢٦ ص ٥٠٥ . نقض ٣ / ٤ / ١٩٧٩ طعن رقم ٣٧٣ لسنة ٤٥ قضائية ).

۸۷ ـــ اذا كانت الدعامات التي اقام عليها الحكم قضاء سائغة وتكفى خمل السيجة التي انتج اليا ، فليس من المنتج النعي عليه بما استطرد اليه من تزيد بشأن دعامة أخرى ساقها مترتبة على خطأ مادى في تاريخ عقد البيع يستقيم الحكم بدونها . ( نقض ١٩٨١ / ١٩٨١ طعن رقم ١٤٤ لسنة ٤٧ قضائية ) .

٨٨ ـــ لا يعيب الحكم الاستثناق أن يميل في بيان الوقائع الى ماورد بالحكم الابتدائى وان
 قضى بالغائه . ( نقض ٢٦ / ١٦ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٨٩ ــ تكييف الحكم المطعون فيه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل . احالته في أسبابه الى قضاء سابق في ذات الدعوى قضى بتكييف العلاقة بأنها وكالة . تناقض في أسباب الحكم . ( نقض ١٣٠ / ١٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٤٦٠ لسنة ٤٦ قضائية ) .

٩٠ ـــ استبعاد المحكمة المذكرة المقدمة في الميعاد . لا بطلان طالما لم تنضمن دفاعا جوهريا .
 ( نقض ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٧٧ لسنة ٤٤ قضائية ) .

٩١ - تحصيل محكمة الاستناف عدم وجود ميرر لفصل العامل . عدم ردها على حكم محكمة أول درجة في شأن اثبات هذا المبرر ودليل وجوده . قصور . ( نقض ٣٩ / ٤ / ١٩٧٩ طعن رقم ٣٣ / ٤ / ١٩٧٩ طعن رقم ٣٣ ٤ / ٣٩ . ٩٣ - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع . حسبه بيان الحقيقة التى اقتح بها . عدم التزامه بالرد على حجج الخصوم استقلالا . ( نقض ٩ / ١٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٤٩ قضائية ) .

 97 - اغفال المحكمة الرد على دفاع جوهرى من شأن تمعيصه استظهار قيام عنصر الوكالة أو الاجازة اللاحقة . قصور . ( نقض ٢٠ / ١١ / ١٩٨٠ طعن رقم ٨٨٧ لسنة ٤٧ قضائة ) .

9.4 — الوفاء المبرى، للمة المدين. الاصل أن يكون للدائن أو لنائه. الاستشاء . حالاته . وكالم شاء . حالاته . وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمنا . اعتبار الحكم ايداع المدين الدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئا للذمة ، دون بيان سبيله الى ذلك . قصور . ( نقض ١٩٨٧ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

٩٧ ــ اذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التي قضي

له بها الحكم الابتدائي وأيد ماقضي له به في الجانب الآخر منها فان منطوق الحكم أذ قضي في موضوع الاستثنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ماجاء به يكون قد اشتمل على قضاء ضمني برفض الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن . واذ كان هذا الاخير لا يدعى أن هذا الاستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التي بحثها الحكم وأدلى برأيه فيها فان مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . ( نقض ١٥ / ٢ / ١٩٨١ طعن رقم ٨٣٥ لسنة ٤٤ قضائية ) . . ٩٨ ــ اذ كانت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٧٣ قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت اليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا النبوت لتتحقق من أنه من الادلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن تتحقق من تكّييف الوقائع وثبوتها وسلامة تطبيق القانون عليها للتيقنّ من انه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها ومن أن ماأثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فاذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتباعها بوجهة نظرها فان الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اغفل كلية ايراد الحجج الواقعية والقانونية التي بني عليها قضاءه بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء للمطعون ضده بالمبلغ الموضح بمنطوقه وهي من البيانات الجوهوية التي يترتب على اغفالها بطلان الحكم لفقدانه شروط صحته مما يستوجب نقضه . (نقض ١٥ / ٢ / ١٩٨١ طعن رقم ٨٦٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٩٩ ــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية ، وعلى محكمة الاستناف اذا هى الغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تين الأسباب النى بنت عليها قضاءها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه الغى حكم محكمة الدرجة الاولى دون أن يين ماهية أقوال الشهود التي استند اليها ، ومااحتوته الشكوى الادارى الني اعتمد عليها فى قضائه فإن الاسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها . ( نقض ٣٦ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ٣٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

 ١٠٠ ــ التاقض المبطل للحكم . ماهيته . ايراد الحكم قاعدة مؤدها عدم نفاذ عقد الايجار انصادر من اغلية الشركاء على الشيوع فى حق الاقلية للتواطؤ . قضاؤه تأسيسا على ذلك يرفض دعوى صحة عقد الايجار ونفاذه فى حق الشركاء جميعا . تناقض . ( نقض ٢٤ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ٣٥٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

 ١٠١ ــ تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. تكيف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. ( نقض ٣٤ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٧٤ فضائة.).

١٠٢ ــ اعتداد الحكم بتقرير الخبر . ايراد الخبر تقريرات زائدة لا تأثير لها على النتيجة
 الني النبي اليها . لا عيب . ( نقض ٢٦ / ١٩٨١ طعن رقم ١٦٠ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٠٣ ـ تمسك الطاعن أمام الخبير بانتفاء علاقة النبعية بينه وبين من سلم اليه مبلغ النزاع . اغفال الحكم الرد عليه . قصور . ( نقض ٣٦ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ٣١٧ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٠٤ \_ المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الحكم أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممملين فيها وذلك تمكينا لهم من أبداء دفاعهم وتحقيق الغرض من اجراء الاثبات. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدافي \_ الذي أبده الحكم المطود فيه واحال الى اسبابه \_ انه اسس قضاء بالزام الطاعة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده ولم تكن الشركة الطاعة مختصمة فيهاو قت ندب الخبير وتضديم تقرير وومن ثم لاتحاج الطاعمة بهذا التقرير واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( نقض ٢٦ / ١ / ١٩٨١ طعن رقم ٧٨٠ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٠٥ ــ اذ كانت المحكمة قد النفتت عما قدمته الطاعنة ــ فى فترة حجز الدعوى للحكم ــ من مستدات لم تصرح اصلا بتقديمها ولم يثبت اطلاع الخصم عليها فانها تكون فى مطلق حقها المخول لها بللادة ١٩٨ مرافعات ، ولا على المحكمة اذا اعتبرت تلك المستدات غير مطروحة عليها ولا النزام لها بأن تشير اليها أو ترد عليها ومن ثم فان النعى على حكمها بالقصور فى السيب يكون على غير أساس . (نقض ١٠٧٠/ ١ / ١٩٨١ طعن رقم ١٠٣٩ لسنة ٤٥ قضائية ) .

 10 ٧ صن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا قدم شحكمة الموضوع مستند من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها ، فان هي لم تفعل كان الحكم قاصرا ليبان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق أن الطاعن قدم حافظة احتوت عددا من الاقرارات الموثقة الصادرة من المطعون عليهم تفيد تخالصهم عن المبالغ التي تقاضاها منهم الطاعن ، وكان حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ولتن اشار الى هذه الاقرارات والى دفاع الطاعن بشأنها الا انه لم يتارها في اسابه بالبحث والدراسة مع ماقد يكون ها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، فانه يكون ميها بالحظأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في السبيب . ( نقض ١٢ / ١٩ / ١٩٨٠ طعن رقم ٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۰۸ — الابهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه ، واذ كان الحكم الابتدائي قضى بالزام الطاعن بربع ثلاثة ارباع المنزل محل النزاع أرضا وبناء وبتسليم المطعون عليه نصيبه في هذا المنزل ، ومؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب في الارض والبناء ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بنقرير الحبير المنتدب الذي انتهى الى ان مباني العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتي ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ بعد أن ازيلت المباني القديمة سنة ١٩٦٨ ، ١٩٦٨ وقضى بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الربع المستحق عن ثلاثة أوباع الارض فقط دون المباني ، غير أنه ايد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تسليم المطواف عليه نصيبه في المنزل دون أن بين مااذا كان هذا النصيب في الارض فقط حسيا ورد في تقرير الخير الذي أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه ، أو في الارض والمباني وفقا لمؤدى المختلف فاند بكون قد شابه المغموض . ( نقض 70 / 11 / ١٩٨٠ طعن رقم ٢٥ المعدد في المناد المنا

1 • 1 — كل طلب أو وجه دفاع يدنى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه ثما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تحيب عليه في اسباب الحكم ، واذ كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بأن المطمون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر وأنه بالتالى لا يستحق ربعا — لان عقد شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحه ونفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها ، كما انه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة المملكية ، وهو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، ولم يتاوله الحكم المطعون فيه واغفل الود عليه فانه يكون قد عابه القصور فى التسييب . ( حكم النقض السابق ) .

• ١١٠ ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الافصاح عن سنده القانوني اذ شحكمة النقض أن تستكمل ماقصر الحكم في بيانه من ذلك ، كما أن ها أن تعطى الوقائع الثابتة كيفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ماحصلته محكمة الموضوع منها . ( نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٨٠ طعن رقم ٣٨٥ لسنة ٤٤ قضائية ) .

١١١ ــ وان كانت محكمة المرضوع غير مقيدة بالتكيف الذى يسبغه المدعى على دعواه ،
 الإ أنه يجب عليها اعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكيفها القانونى الصحيح ، واذ كان عقد

اليع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين الميمة والدعاوى المرتبطة بها ، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى إطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى ، فان الكيف القانوني السلم للواقعة هو ابها دعوى بطرد الفاصب للعنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا الكيف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل ، فانه يكون قد احطأ فى تطبيق القانون . وإذ أدى هذا الحطأ الى حجب عكمة الاستناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن في طلب طرده منه ، فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور . ( نقض ٢٣ / ٤ / ١٩٨٠ طعن رقم 25 السنة ٤٠ فضائية ) .

117 \_ توجب المادة 177 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 17 سنة الاعتمال الحكم على اسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأى والدعوى ورتبت البطلان جزاء على اغفالها أو القصور فيها . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن متازعة طوفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند الذفي مؤرخ المهمدان الحاوم وصوعو يغاير وقائع الحكم المسانف الذي يدور الحلاف بين طرفيه حول فوائد مالم يدفع من الثمن مما تكون معه أسبات الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الحصوم من طالبت وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة مااستدوا اليه من الادلة الواقعية مخالفا بذلك نص المادة ۱۲۷۸ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقصه . ( نقض ٤ / ٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٦ قصائية ) .

١١٣ ـ على محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها الا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، واذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب اقتصر على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه فان لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وحدة وماارتكز عليه من سبب قانونى طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من الطاعن اثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات . وليس صحيحا في القانون مايقول به الطاعن من أن القضاء للمشترى بصحة ونفاذ عقد البيع وثبوت الملكية للعقار محل هذا العقد امران متلازمان ذلك أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، فيكون في معنى هذا الطلب ان ملكية العقار لم تنتقل بعد الى المشترى ، وكذا فان الحكم يكون متناقضا اذا مااجتمع مع قضاء تثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يعنيه هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمي من ثُبُوتُ اكتساب المشترى لملكية العقار فعلا ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون صائبًا اذا خلص الى تخطئة الحكم الابتدائى بمخالفة القانون للقضاء بما لم يطلبه الخصوم لما ثبت أن مطلب الطاعن انحصر في الحكم بصحة عقد البيع ونفاذه ورغم ذلك قضي دون طلب من الطاعن بتثبيت ملكيته الى المسقاة مع قضائه بصحة ونفاذ عقد بيعها اليه ، فان النعي يكون على غير أساس . ( نقض ٢١ / ٢ / ١٩٨٠ طعن رقم ٤٥٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

114 من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه اذا كان الخطأ في اسماء الحصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الحصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لايعتبر نقصا او خطأ حيثا قصدت المادة ١٧٨ من قاتون المرافعات أن ترب عليه بطلان الحكم المائلة كالمائلة والمستأنف المنافعة علمة المائلة المنافعة علمة المعاون فيه ، وكان الثابت من الحكم المستأنف انه اورد السم المدعى عليه الاول ( المطعون ضده الثالث ) وأوضح في اسبابه انه تابع للطاعين ومرتكب الحادث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أوماً اليه باعتباره المستأنف عليه الثالث ، وأكد في قضائه قيام علاقة النبعية بين الطاعين وينه وقت ارتكاب الحادث فان اغضا الحكم المطعون فيه ذكر اسمعه ليس من شأنه الشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم المعاون فيه ذكر اسمه ليس من شأنه الشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم وقي سرح ٢٠ ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية ، نقض ٢ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية ، نقض ٢ / ١ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية ،

ما السيخ الم المابت من المستدات المقدمة من الطاعين بملف الطعن أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجيها بدفاع مؤداه أن الرابطة القانونية ينهم وبين اخر هي متساركه في استغلال وادارة جزء من الورشة المقامة على ارض النزاع وان هذه المشاركة لا تعد تأجيرا من الباطن أو تنازلا عن الانجار وكان الحكم المطعون فيه قد استد في النيجة التي خلص اليها على ماساقه الخبير في تقريره للتدليل على أن التصرف القانوني الذي أجراه الطاعن الاول هو تأجير من الوصف الرابطة بين الحصوم واسباغ التكيف القانوني عليها هي مسالة قانونية بحته فقلا بحول ان وصف الرابطة بين الحصوم واسباغ التكيف القانوني عليها هي مسالة قانونية بحته فلا بجوز بيتاول دفاع الطاعين بالبحث والتمحيص، ولم يورد اسبابا تكفي لحمل ماانتي البه من رفض ماتحا به رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في التيجة ويغير به وجه الرأي كما مقتضاه أن تواجهه محكمة الموضوع صراحة وتفرد أسبابا للرد عليه ، وماغني عنه استادها لما أورده أن تواجهه محكمة الموضوع صراحة وتفرد أسبابا للرد عليه ، وماغني عنه استادها لما أورده المطاعون فيه قد الفت عما اثاره الطاعون من دفاع جوهرى فانه يكون مشوبا بقصور في المسيب جره الى خطأ في تطبق القانون . ( نقض ۱۳ / ۱۹۸ طعن رقم ۱۹ استة قاناته قاناته).

1 1 1 - تقدير المانع من الحصول على صند كتابى وعلى ماجرى به قضاء محكمة الفقض من الامور الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع الا انه يتمين عليه أن يؤسس قضاءه على أسباب سائفة تكفى خمله ، وإذا كان يبين من مدونات الحكم التمهيدى المطعون فيه أن المحكمة أجازت للمطعون ضده الاول اثبات صورية عقد شركة التضام بكافة طرق الإثبات استنادا الى قيام مانع ادني الا انها لم تين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير علم المحصول على دليل كتابي عجم حكمها مشوبا بالقصور المبطل. (نقض ٢٩ / ١٩٨٠ / ١٩٨٠ طعن رقم 1٩٨٠ لسنة ٤٨ قضائة).

١١٧ ــ اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذي تم نفاذا

للحكم الاول \_ حكم الاحالة الى التحقيق الباطل \_ فان البطلان يمتد اليه مما يتعين معه نقضهما معا . ( نقض ٢٩ / ١٩ / ١٩٨٠ طعن رقم ٩٢ ٥ لسنة ٤٥ فضائية ) .

١٩٨٠ ــ مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٢٠٦٧ لسنة ١٩٥٥ من صدور الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ماجاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف الى ماكانت تطبقه جهات القضاء المل قبل الغائها باعتباره شريعة نافذة ، واذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انه استند في قضائمه بالتطليق الى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة ١٩٣٨ الني إطردت المجالس الملية على تطبيقها فانه لا يصح النمي عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . ( نقض فانه لا يصح النمي عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . ( نقض ١٩٥٠/١٢/٣٠

بعد الساب الذات الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة — بعد تعديلها — قد تحددت بطلب الزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ ٢٤٦ م و ٢٨٤ و ج . وهي ذات الطلبات التي طرحها على محكمة الاستناف بعد أن أوضحها بمذكرة استنافية ويبين أن ضمن هذا المبلغ ، مبلغ ٩٦٠ جبها قيمة الغرامة التي يلزم بها المطعون ضده لتخلفه عن توريد عمال لمركز بلقاس ، وأن البد الخاص من عقد المقاولة المؤرخ ٩ - ٥ - ١٩٧٤ و الخاص بمركز بلقاس ينص على استحقاق الطاعن لغرامة تعادل المبلغ المدفوع وقدره ٩٦٠ جبها في حالة علم توريد العمال ، وكان الخبير قد أتب في تقريره أن المطعون ضده لم ينفذ عقد المقاولة بالمدفور وأن الملعون ضده م ميما و ٢٨٥ جبها هو وحده جبها هو المدخور ، وأن المبلغ الذي يقد وقت الله وقد العمال ١٩٥٠ ميلما و ٢٨٥ عبها قوريد لمركز شرين فقط ، ولم يعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن المغرامة التي نص عملها التوريد لمركز شرين فقط ، ولم يعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن المغرامة التي نص عملها المورد الخبر في قضائه برفض الدعوى بالسبة لمبلغ الغرامة ادون أن يناقش هذا الدعوم يكون معبا بالقصور برفض الدعوى بالسبة لمبلغ الغرامة دون أن يناقش هذا الدعاع الجوهرى يكون معبا بالقصور رفض الدعوى بالسبة لمبلغ الغرامة دون أن يناقش هذا الدفاع الجوهرى يكون معبا بالقصور رفض الدعوى بالسبة لمبلغ الغرامة دون أن يناقش هذا الدفاع المؤهوم يكون معبا بالقصور رفض الدعوى بالسبة لمبلغ الغرامة دون أن يناقش هذا الدفق ٢ - ١٩٠٣ طعن رفه ٩٣٠ لسنة ٤٩ قضائة ،

قضائية ، نقض ١٦ / ١١ / ١٩٣٣ بمجموعة القواعد القانونية في ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٥٤٥ ) .

١٣١ ــ وحيث أن حاصل الوجه الثانى من السبب الاول النعى على محكمة الاستناف اذ حجبت نفسها عن الفصل فى الطمن بتزوير ورفتى اعلان صحيفة المدعوى واعلان الانذار السابق عليها رغم مالها، الطمن من صلة وثيقة بالادعاء بتزوير محضرى الجلستين مما يكون معه حكمها معها بمخالفة القانون.

وحيث أن هذا النمى مردود ذلك أنه لا يجوز غكمة ثانى درجة أن تتصدى فنظر مسألة تصل بموضوع الحصومة التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة الا من بعد رفع استناف مستوف لارضاعه الشكلية التي يتطلبها القانون ، فاذا ماكان الطعن بالاستناف قلد استغلق بانقضاء ميعاده القانولى استع على محكمة الاستناف الحوض في بحث هذه المسألة ووقف حكمها عند حد القضاء يسقوط الحق في الطعن ، واذ كان الطعن بالتروير في ورقتي صحيفة أفتتاح الدعوى والانذار . السابق على اقامتها الذي أبدأه الطاعات أمام محكمة الاستناف هو أمر يتعلق بصميم الحصومة التي كانت معروضة على محكمة أول درجة فان الحكم المطعون فيه اذ لم يتطرق في قضائه الى القصل فيه لا نطاق سيل الطعن بالاستناف يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النمي عليه بهذا الجه في غير علمة . ( نقض ٢ / ٥ / ١٩٨٧ طعر رقير ٢ / ١٤ قصائة ).

١٢٢ ـــ كما كان من المقرر وفقا للقواعد العامة في الإثبات ومانصت عليه المادتان ٦٠ . ٦٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ انه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباته بالكتابة مالم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك ويقصد بمايج اثباته بالكتابة التصرف غير محدد القيمة أو الذي تزيد قيمته على عشرين جيها وكذلك مابخالف او يجاوز مااشتمل عليه دليل كتابي وكان المقرر بنص المادة ١٦ َّ من قانون ايجار الاماكن رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٩ أنه و اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة أن يثبت في عقد الايجار ... ويجوز للمستأجر عند المخالفة اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات ... ( وهو نفس ماقررته المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنَّة ١٩٧٧ ) مما مؤداه أن المشرع قد أجاز للمستأجر في هذ الحالة واستثناء من قواعد الاثبات سالفة الذكر ـــ أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء أكانت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد آتبات مايخالفها أو يجاوزها . وغاية المشرع من هذا الحكم المستحدث في قانون ايجار الاماكن ــ حسبها يبين من مناقشة هذا النص في مجلس آلامة ــ هو الحد من صور التلاعب والاحتيال على أحكامه سواء بامتناع المؤجر عن تحرير عقد ايجار للمستأجر أو اتخاذه وسيلة لاخفاء أمر غير مشروع ولذلك رخص للمستأجر عند مخالفة ذلك النص اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكآفة الطرق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات آخكم المطعون فِه أن الطاعر تمسك بطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة العلاقة الابجارية القائمة ينه وبين المطعون عليه عن شقة النزاع وصورية عقد التمليك المحرر له عنها على خلاف الحقيقة فان طلبه يكون متفقا وصحيح القانون بمّا يحيز قبوله . واذا رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة عدم توافر الادلة والقرائن على وجود الاحيال أو قيام مبدأ ثبوت بالكتابة للعلاقة الابجارية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وحجب نفسه بالتالى عن تحقيق دفاع جوهرى للطاعن كان من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى . هذا الى أن ماساقه الحكم المطمون فيه تبريرا لقضائه السالف برفض طلب الاحالة ألى النحقيق مشوب بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة انه ولتن كان غكمة الموضوع أن تأخذ فى قضائها بما ترتاح اليه وتطرح ماعداه باعتبارها صاحبة الحقى فى تقدير مايقدم اليها فى الدعوى من أدلة وفى فهم مليكون فيها من قرائن الا أن ذلك مشروط بأن يكون مايشكون العباساب التى أوردتها فى صدد هذا الدليل من شأنها أن يؤدى الى مانتها أن مايشكون المسبب التى أوردتها فى صدد هذا الدليل الذى أخذت به أو لنتي هان هذه الاسباب تخصع لم قائمة عكمة النقض التي ها أن تضنى بدليل الذى أخذت به أو استخلاصه غير سائة الابتائة على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى اليه عقلا ، أو كان مبيا على جملة أيكون قصاؤه مع استبعاده .

ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في تبرير قضائه اسبابا مفادها أن العقد موضوع التداعي لم يتضمن في بنوده مايوحي بأنه اقترن بالغش أو قصد به التهرب من القانون اخفاء للسبب غير المشروع الذي يقول به الطاعن وهو تقاضي مبلغ ٢٠٠٠ جنيه خلو رجل في علاقة ايجارية شفوية بينهماً ... وكان الطاعن لم يبادر الى ابلاغ النيابة بهذه الواقعة فور حيازته للشقة وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فيها وانتهت منه الى قرار بالحفظ يكتسب حجية أمام القضاء المدنى وتلتزم به المحكمة ، وكان الطاعن لم يمثل أو يبدى هذا الدفاع أمام محكمة الدرجة الاولى كما لم يرفع دعواه بطلب الاعتداد بعقد الايجار وصورية عقد التمليك الا بعد رفع دعوى الفسخ الماثلةبعدّة شهور ... وكانت الاوراق قد خلت مما يساند زعمه بسداد بعض أقساط الاجرة أوبقيام مبدأ ثبوت بالكتابية إذهو مجردا دعاء لاتؤازره أدلة الدعوى والقرائن المستضادة من أوراقها ولا يكفى لاثباتها الصورية بشهادة الشهود الامر الذي تلتفت المحكمة عن طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثباتها .. لما كان ماتقدم وكان مااستدل به الحكم على نفي الصورية عن العقد بخلو بنوده مما يدل على اقترانه بالغش أو التحايل على القانون واخفاء سبب غير مشروع ف حين أن الصورية لا يلجأ اليها الا ابتغاء ستر هذه الامور ، كما أن عدم مبادرة الطاعن بابلاغً النيابة بواقعة خلو الرجل أو تراخيه في رفع دعواه بالاعتداد بالعلاقة الايجارية وبصورية عقد التمليك لما بعد رفع دعوى الفسخ ـ ليس من شأنه نفى الصورية ولا يدل بذاته على عدم وجودها ـــ اما القول بأن قرار آلحفظ الصادر من النيابة في شأن واقعة خلو الرجل يكتسب حجية أمام القصاء المدنى فمردود بما هو مقرر \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ من أن الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب حجية أمام القضاء المدنى لانها لاتفصل في موضوع الدعوى بل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لاحالتها للمحكمة للفصل في موضوعها ــ كما وأن الصورية القائمة على الاحتيال على القانون لا تقتضى ـــ وعلى ماهو مقرر بقضاء النقض ـــ قيام مبدأ ثبوت بالكتابة لامكان تحقيقها والباتها بالقرائن وشهادة الشهود . لما كان ذلك وكان البين منه أن الادلة والقرائن التي أوردها الحكم المطعون فيه ــ واستخلص قضاءه من مجموعها ــ لا يؤدى بعضها الى ماانتهي اليه فصلا عن

فساد البعض الاخر منها بحيث لا يعرف مااذا يكون قضاؤه مع استبعادها فان الحكم لذلك يكون معيها بالفساد في الاستدلال والقصور في التسييب . ( نقض ٢٧ / ١٣ / ١٩٨٠ طعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٤٩ فضائية ) .

172 ــ اذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى فى موضوع الاستناف قد أورد فى أسبابه وأمرت بضم المظروفين المطعون فيما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما واطلعت على عقد الايجار وورقة الاعلان المطعون فيهما بالتزوير ... ، مما مقاده أن محكمة الاستناف قد اطلعت على المقد والاعلان المدعى بتزويرهما قبل اصدار حكمها المطعون فيه . وكان الاصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص اثبات اجراءات نظر الدعوى . فان تعارضا كانت العيرة بما أثبته الحكم ، ولا يجوز للطاعن ان يجحده الا بالطعن بالتزوير ، اذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن في صحة ماأنبته الحكم على غير أساس . ( نقض ١٦ / ١٢ / ١٩٧٩ سنة ٣٠ العدد الكائن ص ٢٤ / ٢٠ )

١٢٥ ــ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه يسبب المفاله دفاعا لم يقدم منه والما قدم من خصمه في الدعوى الذي قضى الحكم لمصلحته. وكان التحدي بعدم ترك المطعون ضده الاول للشقة قد ورد في دفاع المطعون ضدهم دون الطاعن. فانه لذلك لا يقبل منه تعيب الحكم المطعون فيه لهذا السبب. ( تقض ١٩٨١/٥/٩ طعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٦ قضائية).

177 ــ عددت المادة 177 من قانون المرافعات البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها ومن ينج اشتمال الحكم عليها ومن ينها أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان ، ولم يتطلب المشرع فيما تطلب من بيانات في الحكم أن يذكر فيه اسم أمين السر ، الأمر الذي يفيد أن هذا البيان ليس جوهريا في نظر المشرع ومتى كان ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه من بيان أمين السر لا يفسده . ( نقض ٣ / ٥ / ١٩٨٠ طعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ قصاتية ) .

۱۹۷ ــ من المقرر ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه اذا قضت محكمة الاستناف بتأييد الحكم الابتداق للاسباب الواردة به ولاسباب اخرى استندت اليها وكانت هذه

الاسباب كافية لاقامة الحكم عليها ، فانه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي اذ أن أجذ محكمة الاستناف بأسباب الحكم الابتدائي معناه الاسباب التي لا تتناقض مع أسبابها هي . ( نقض ٢٨ / ٥ / ١٩٨٠ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٤٣ قضائية ) .

۱۲۸ ــ المقرر فى قضاء هذه انحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان . ( نقض ۲ / ۱۲ / ۸۲ طعن رقم ۲۹۰ لسنة ٤٩ قضائية ) .

179 — من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم وقوع أخطاء . موضوعية فيه اذا تعلقت هذه الاخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى أو الاساس الذى بى عليه الحكم فصله فيها ثما يضحى معه البحث فى هذه الاخطاء غير منتج ولا أثر له على ماحصله الحكم من وقائع وما استخرجه من نتائج ، وكان البين من ملونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من تقريرى الخيرين المقدمين فى الدعوى حسها تراءى له واستخلصه به ثما عداهما سمن أوراق الدعوى ومستنداتها الاخرى ، ومن ثم فان النمى على الحكم بما ورد فى المشقى الاول من هذا السبب يكون غير منتج لوروده على أمر غير منعلق الحكم بالدعامة التي بنى عليها الحكم ولا تأثير له بالتالى فيما حصله وانتهى اليه . ( نقض بالمامة الحي بني عليها الحكم ولا تأثير له بالتالى فيما حصله وانتهى اليه . ( نقض

١٣٠ ــ اذ اقتصر الحكم المطعون فيه على الرد على تعييب الحكم المستأنف في تقديره لاقوال الشهود وللمستندات المقدمة في الدعوى على مجرد القول بأن لقاضي الموضوع مطلق السلطان في تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى ومستنداتها ومن قرائن الاحوال وأقوال الشهود . ولا مطعن على قضائه في ذلك طالما بني على أسباب كافية وأنه يبن من الحكم المستأنف أن المحكمة استخلصت قضاءها من أقوال شاهدى الاثبات التي رجحتها بما تصمنه المحضر الادارى ٦٣٧ سنة ١٩٧٥ الوايل مؤيدا لاقوالهم وعلى ذلك فان الآستتناف يكون على غير أساس. فانه يكون بذلك قد جعل محكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود وسائر الادلة في الدعوى ويكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك ماأورده الحكم المطعون فيه من بعد حين قال : ﴿ انْ الحَكُمُ المُستَأْنُفُ قَدْ أَصَابِ وجه الحق في قضائه لهذه الاسباب ولتلك التي بني عليها وأنه يتعين لذلك رفض الاستثناف وتأييد الحكم المستأنف ، ذلك ان احالة الحكم المطعون قيه الى أسباب الحكم المستأنف على هذا النحو لم تكن وليدة اعمال محكمة الاستثناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الاولى لاقوال الشهود وللمستندات المقدمة في الدعوى واعتناقها ذات ماانتيت اليه هذه المحكمة في هذا الخصوص، وانما كانت وليدة تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير ، واذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه ( نقض ١٩٨١/١٢/٢٤ طعن رقم ٤٨٧ لسنة ٤٧ قضائية ) .

۱۳۱ ــ تعين العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض وقضاء الحكم بتعويض بصورة مجملة دون تبيان عناصر الضرر الذي قضي من أجله بهذا التعويض ودعم مناقشته لكل عنصر علي حدةوتيان وجه

أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته يجعله معيبا بالقصور . ( نقض ٢٨ / ١٣ / ١٩٨١ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٤٢ قضائية ) .

197 - لا تثريب على المحكمة أن هي احالت على أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الحصوم وأودع ملفها وأصبح من ضمن مستدائها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتاضل الحضوم في دلالته ، ولا يعبب حكمها اغفال ذكر نصوص المستدات التي اعتمد عليها مادامت مقدمة الى المحكمة المحكمة المختفة ومينة في مذكرات الحصوم عما يكنفي معه مجرد الاشارة اليها ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند الى ماورد بحكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة ومن عاصر الاثبات فيها ، فأنه يكفي المختم المطعون فيه الاشارة الى ماورد بذلك المحتملة بنات أحقية المطعون ضدهم الاربعة الابتداق تدليلا على قضائه القطعي فيما تناصل فيه المختم المطعون فيه على نقل ما معتداتها لا يقتر و ذلك النص فيه على نقل ما يعمل بيذا القضاء القطعي من أسباب الحكم المصادر بجلسة شأن هذا النص فيه على نقل ما يعملق بهذا القضاء القطعي من أسباب الحكم المصادر بجلسة شأن هذا النص فيه على نقل ما يعملق بهذا القضاء القطعي من أسباب الحكم المطعون فيه ، شأن هذا النص لا يشرك الشراكا لكاتب الجلسة في استكمال أسباب الحكم المطعون فيه الناد النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ( نقض ٢٦ / ١ / ١٨ ١٩٨١ طعن رقم فت ٢٤ / ١ / ١٨ ١٩٨١ طعن رقم على ٢٢ ٤ لسنة ٣٤ قضائية ) .

۱۳۳ ــ سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وان كان نحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تسينه من وقائعها وأن تنزل عليه وصفها الصحيح في القانون الا أنها لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلنزمه وتقصر بخشها عليه . فاذا أقيم طلب الحكم بالالزام على أساس الكفالة التضامية فلا يجوز الحكم على أساس المسئولية التقصيرية دون طلب من الخصوم . ( نقض ۹ / ۲ / ۱۹۸۱ طعن رقم ۳۰۰ لسنة ۶۸ قضائية ) .

۱۳٤ ــ اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا . ( نقض ۲۹ / ٤ / ۱۹۸۱ طعن رقم ۱۹۷۷ لسنة 6۸ قضائية ) .

100 ــ أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته مايطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت اليا وحصلت منها ماتؤدى اليها ، وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها بما يسيء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى ــ عن بصر وبصيرة ــ وأنه يجب على المحكمة أن تين في أسباها مؤدى اقوال الشهود والحقيقة التي تتبتت منها والتي أسست عليها قضاءها ، وان كان لا يعب الحكم عدم ايراد ، نص أقوال الشهود ، متى كان قد اشار اليهم ، وأورد مضمون أقواهم بما يفيد مراجعتها ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة أول درجة أن تين الاسباب التي تحم محكمة أن على محكمة أول درجة أن تين الاسباب التي تحم محكمة أول درجة وأقام قضاءه على ماقرره من أنه ه ... وبجلسة ... استمعت محكمة أول درجة الى درجة الى

شاهدى المستأنف \_ المطعون ضده \_ وهما .. والى شاهدى المستأنف عليه \_ الطاعن \_ وهما ... وقد أدل الشهود المذكورون بأقوالهم على النحو الوارد بمحضر الجلسة المذكور وتحيل البه المحكمة في بيان ذلك ... ، كما أقام الحكم قضاءه على أن ، مرد اقتباع المحكمة بانتفاء قيام العلاقة بين الطرفين على سند من اطمئنان الحكمة الى أقوال شاهدى المستأنف \_ المطعون ضده \_ وارتباحها الى الاخذ بها \_ وعدم الاطمئنان الى أقوال شاهدى المستأنف عليه الطاعن ، غالفتها فيما ليعمل بمكونات العين الثابقة بشأتها من مستدات المستأنف \_ فضلا عن عدم مصادقتها لدعوى المستأنف عليه في خصوص الاستجار الخالى ... ، واقتصر الحكم على ذلك ، دون أن يين ماهية أقوال الشهود التى استد اليها أو مؤداها ، فان الإسباب تكون قاصرة من شابا أن تعجز محكمة الفقض عن إعمال رقابتها ، ويكون الحكم المطعون فيه معيا بما يوجب لمسئة ولا حدث أسباب باقى الطعن . ( نقض ١٦ / ١٢ / ١٩٨٢ طعن رقم ٢٠٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۳۱ ــ يان رأى اليابة ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ ليس من اليانات التى يترتب على اغفالها فى الحكم بطلانه . ( نقض ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۳ طعن رقم ٤٨ لسنة ٤٨ قضائية أحوال شخصية ) .

۱۳۷ ــ المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ وان أوجت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم ، الا أن هذه المادة ــ كما أوجت تضمين الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ بيين من فقرتها الثانية ألم ترتب البطلان الا على القصور في أسهاء الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الحسم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا علم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن الحكم اثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه . ( نقض ۲۱ / ۱۲ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۵ لم لسنة ۵۱ منتبع أحوال شخصية ) .

١٣٨ ــ اذ كانت المادة ٢٧٩ من القانون المدنى تنص على أن التضامن بين الدائيين وبين المدين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون وكان الحكم المطعون فيه لم يبين فى أسبابه قيام اتفاق بين الطاعين والمطعون ضده صريح أو ضمنى على التضامن كما لم يبين السند القانونى للقضاء بالتضامن عما يشوبه بالقصور فى التسبيب . ( نقض ١٩٨٧ / ٤ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٩٨١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

1٣٩ ــ اذكان من المقرر في قضاء هذه انحكمة أن الحكم اذا ساق قرائن معينة ضمن قرائن أخرى استدل بها على سوء النية وكان لا يين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة انحكمة فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعين قرائن منها أن المطعون ضدهم أندروا المطعون فيه قد ساق ملائحة من أرضهم وكان الثابت بهذا الاندار أنه اعلى للطاعين بعد أن المحتمد القائمة المدور الاولى من البناء وشرعوا في اقامة المدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء المحتمد المحتمد قصمن قرائن اخرى متساندة استدل نهجه موقت البناء ، فان الحكم وقد ساق هذه القرينة المعينة ضمن قرائن اخرى متساندة المستد بالمنساد في الاستدلال . ( نقض 11 / ١٢ / ١٩٨٢ طعن رقم ٨٨ لسنة ٢٧ مشوئي ) .

١٤٠ ــ اغفال الحكم ذكر نصوص المستدات التي اعتمد عليه لا عب كفايه الاشارد
 اليها مادامت مقدمة الى المحكمة وصينة في مذكرات الخصوم , نقض ٧ ١١ ١٩٨٧ طعى
 رقم ٢٧٠ لسنة ٤٩ قضائية , نقض ٢٩ ١ ١٩٨٣ طعن رقم ٨١٩ لسنة ٤٥ قضائية )

١٤١ ــ تمسك الطاعن بصورية العقد موضوع الدعوى. التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه برد مقبول رغم أنه دفاع جوهرى. اخلال بحق الدفاع وقصور. (نقض ٢٥/ ١١ / ١٩٨٧ طعن رقم ٩٤١ لسنة ٤٩ قضائية).

١٤٧ سالمقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعى موجه الى أسباب الحكم الابتدائى اذا ئم يأحد بالحكم المطعون فيه . واذ كانت هذه الاسباب التى ينعى عليها الطاعنون فيه . واذ كانت هذه الاسباب التى ينعى عليها الطاعنون ثم ترد بالحكم المتدائى المطعون فيه الذى أقام قضاءه على اسباب مستقلة وأنها وردت ضمن تقويرات الحكم الابتدائى التى يكون غير مقبول لوروده على أسباب حكم محكمة أول درجة التى لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه . ( نقض ٧ / ٥ / ١٩٨١ طمن رقم ١٠١٣ لسنة ٤٧ قضائية ) .

١٤٣ — انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة فى القانون . قصوره فى الافصاح عن سنده من نصوصه . لا بطلان . ( نقض ٣٠ / ٥ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٤٨ قضائية ) . ١٤٤ — انتهاء الحكم بأسباب سائغة الى ثبوت عدم تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها المترتبة على العقد . النعى باغفاله تكييف العقد غير منتج . ( نقض ١٩ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٨٣٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٤٥ ــ الحكم برفض دعوى الربع عن كامل المدة دون مناقشة الدلالة المستفادة من السبب المطروح بشأن استحقاق الربع عن جزء من هذه المدة ودون بيان سبب الرفض قصور السبب المطروح بشأن استحقاق الربع عن جزء من هذه المدة ودون بيان سبب الرفض قصائم المستدلال (نقض ٢١ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ٢٤٥ لسنة ٤٩ فضائية ).

١٤٦ ــ منطوق الحكم . تحديد المبلغ المحكوم به بعملة أجنية . عدم يان سعر الصرف المدد لها . اعتبار الحكم مجهلا . ( نقض ١٩ / ١٩ / ١٩٨٣ طعن رقم ٨٣٦ لسنة ٥٣ قضائة ) .

١٤٧ ــ ليس للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها ودون طلب سبب الدعوى أو تضيف اليه سبب الدعوى أو تضيف اليه سببا جديدا . رفع الدعوى بطلب الصويض على أساس المسئولية العقدية . النمى على الحكم الصادر بنفيا بأنه لم يتطرق لبحث المسئولية التقصيرية . نمى على غير أساس . ( نقض المعارف المعارف

١٤٨ ـ سلطة محكمة الموضوع في تفسير الاحكام التي يحتج بهالديها . حقها في الاخذ بما تراه مقصودا منه . حسبها بيان الاعتبارات التي استندت اليها في ذلك . ( نقض ١٩٨٣/١١/٩ طمن رقم ١٩٨٣/١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٤٩ ـ تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها التفات الحكم عن

التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم اطلاعه عليها - قصور . ر نقض ٢١ ، ٣ ، ١٩٨٣ طعن . رقم ٢٥٧١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

• ١٥ - ' كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة ومنهم مورث المطعون ضدهما الاولي والثانية بالمخالفة لما توجمه نظم واتفاقات الطيران الدولية دون أن يين سبيله الى هذه المخالفة وكيف ثبت له وصلة ذلك بالحادث الذي قضي بالتعويض عنه فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون قد عابه قصور . ( نقض ١٩١ / ٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٩١ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٥١ ــ استاد الحكم الى عدة ادلة باعتبارها وحدة متاسكة . انبيار احدها . أثره . بطلان الحكم . ( نقض ٩ / ٦ / ١٩٨٣ طعن رقم ٧٧٦ لسنة ٣٤ قضائية ) .

107 — النص ف المادة 177 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1977 يدل على انه تقديرا للاهمية البالعة لتسبيب الاحكام ، وتمكينا محكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستأفقة أهامها ثم محكمة الفقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ماصح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ماأبداه المخصوم من دفوع ، وماساقوه من دفاع جوهرى ليسنى تقدير هذا وتلك في ضوء المشرع على الصحيح في المدعوى ثم إيراد الاسباب التي تبرر مااتجيت اليه الحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الاسباب الواقعية بطلان الحكم ، كم أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الحصومات أفرد ها المشرع الفصل الاول من الباب السادس من الكتاب الاول من قانون المرافعات مينا كيفية التمسك بها و آثارها ومن ثم أوجب على المحاكم كي يرد خلاهم من عقدير منه بتحقق اطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على أحداها على معنى اطراح ماعداها ثم استازم القانون لسلامة الإحكام ان تورد الراقعي الكافي على تلك المدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع . ( نقض ١٩٨٨/ ١٩ المورد الاول ص ٤٥٥) .

107 ـــ اذا كانت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة اعبارا من ٣٠ / ٦ / ١٩٦٤ تقوم على شغله وظيفة مقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم المخاصة بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور وقد دار النزاع حول هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة ألى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لانتفاء أساس هذا الطلب . لما كان ذلك وكان الطاعن قد نفى في مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة مساعد المقرر لها الفتين الحادية عشرة والعاشرة فانه لا تثريب على المحكمة اذ هى لم تعرض لاستحقاق الطاعن العاشرة مادام هذا الطلب لم يكن مطروحا عليها . ( نقض ١٦ / ٢ / ١٩٨٠ سنة ٣٦ الجزء الاول ص ٥١٦ ) .

١٥٤ \_ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع \_ بحسب الاصل \_ ان هى لم تجب الطلب المقدم اليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لان اجابته أو عدم اجابته من اطلاقاتها ولا يعيب الحكم الالتفات عنه . واغفال الحكم الاشارة الى الطلب يعتبر

يمنابة رفض ضمنى له . ( نقض ٨ / ١٣ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٥٦ قصالية . نقض ١٧ / ١١ / ١٩٨٧ طعن رقم ٧٧٣ لسنة ٤٩ قصالية لم ينشر بعد ) .

١٥٥ \_ القضاء باعادة العامل إلى عمله واستحقاقه للتعويض عن الفصل استادا الى الحكم براءته من تهمة الاختلاس لعدم كفاية الادلة . خطأ . علمة ذلك . استقلال المسئوليتين الجنائية والتأديبية . ( فقض ٢٠ / ٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٦ قضائية ).

١٥٦ ــ وجوب استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه . احالة الحكم في أسبابه الى أسباب حكم آخر . شرطه . أن يكون صادرا بين ذات الخصوم ومودعا ملف الدعوى . لا يكفى صدورهما معا من نفس انحكمة في جلسة واحدة . ( نقض ١٩ / ٦ / ١٩٨٣ طعن رقم ١١١٧ لسنة ٤٨ قضائية ) .

۱۵۷ ــ الدفاع القانونى الظاهر البطلان . لا يعيب الحكم عدم الرد عليه . (نقض 19۸۳/۲/۲۱ طعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ٤٧ قضائية ) .

۱۵۸ ـــــ النعى على الحكم بخطأ مادى لم يتطرق الى الاساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه . نعى غير منتج . ( نقض ۲۷ / ۳ / ۱۹۸۳ طعن رقيم ۱۳۹۹ لسنة 1⁄4 قضائية ) .

٩٥ ا ــ لما كان ماخلص اليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصة للمبنفعة العامة يتيح للكافة حق الانتفاع بها في المنتفع بها المتعارها مالا عاما والزود عن هذا الحق فان الدفع بعدم قبول الدعوى ــ لرفعها من غير ذى صفة ــ يكون ظاهر الفساد ولا يعيب الحكم المفاله الرد عليه . ( نقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية ) .

170 — انه وان كانت انحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات ، الا انها لا تنقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به ، لما كان ذلك وكان الين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالين بنصيبم في الارباح تأسيسا على السبب المباشر المنشئ التالك الارباح وهو قيام شركة فيما بين مورفي الطوفين لتجاؤة التحاس وركنوا في تأييد دعواهم الى عقد مؤرخ ٣٧ / ٣ / ١٩٣٧ قان محكمة الاستناف اذ اقتبعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ ٣٧ / ٣ / ١٩٣٧ قان محكمة وصورته — قد حل محل العقد السابق وأصبح هو المرجع في بيان حقوق والتزامات الطوفين فانها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلسات الحصوم في الدعوى ولم تغير سببها المباشر ، بل لايعدو أن يكن قد تخرجت عن نطاق طلبات الحصون ضدهم دليلا آخر قدمه الطاعن واقتبعت به المحكمة ولا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من منافقت عقد الشركة المؤرخ ٢٢ / ٣ / ١٩٣٧ الذي قدم 1١٩٥ سنة ٣١ الجزء الاول ص ١١٩٥٥ ) .

191 ــ استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به متى اقامت قضاءها على أسباب سائفة لحمله . النقص أو الحنطأ فى صفات الحصوم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالحصومة المرددة فى الدعوى . لا يترتب عليه البطلان . اختصام رئيس مجلس المدينة باعتباره رئيس الوحدة المحلية المذكورة التي يمثلها أمام القضاء ، ق ٢٥ لسنة ١٩٧٥ بشأن الحكم المحلي . ليس من شأنه التجهيل بحقيقة من أقيمت عليه الدعوى . ( نقص ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٩ قضائية ) .

197 \_ التناقض الذى يفسد الحكم هو \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ التناقض الذى يقع فى ذراع مماثل بين خصوم الذى يقع فى ذرات الحكم وليس مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين ، وتتاحى بالتناقض الاسباب بحيث لايبقى بعدها مايكن حمل الحكم عليه أو بما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أن أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . ( نقض ١٢ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٥٣ لسنة ٥١ قضائية ) .

177 — المقرر في قضاء النقض أن أغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا أذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في التيجة التي انتبى اليها بمعنى أن المحكمة لو كانت بحشه لحاز أن تتغير به هذه النتيجة أذ يفيد عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية ثما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 1٧٨ من قانون المرافعات . ( نقض ١٢ / ٢ / ١٩٨٤ على رقم ١٣٥٣ لسنة ٥١ قضائية ) .

١٦٤ ــ من القرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذ ينطوى على قضاء ضمنى باعتباره النتيجة المجتمية للحكم الصريح تعين أن تشتمل أسبابه على مايكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه حتى يكون في مكنة عحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون في شأن هذا القضاء . (نقض 19٨٤/٨/٣٢ طعن رقم ٢٣٣٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

170 ــ اذكان اليين من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الدعوى الابتدائية ومن المستدات المقدمة فيها أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها الحكم لها بصفتها وكيلة عن البائعين وقد عنى الحكم ابراز هذه الصفة عند قضاته في الدعوى وبما سطره في مدوناته أن المطعون ضدها لها حق المطالمة بالدين طبقا للبند الرابع من عقد الميع المؤرخ ٨ / ١٩٦٣ وبالتالي فلا يلزم أن يين الحكم أسماء موكلي المطعون ضدها طالما أن الأخيرة كانت تمثلهم في الخصومة وهي صاحبة الحق في تحصيل المبلغ لمطالب به ويكفي بيان اسمها في الحكم . ( نقض ١٩٨٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ٢٨٨ لعندة ٥٠ قضائية ) .

1971 \_ المقرر أن محكمة الاستناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي النب . ولما العند أقامت قضاءها على أسباب سائفة ومؤدية الى النبيجة التي انتبت اليها ، ولما كان ماتقدم وكانت القرائن المتساندة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى الى ماانتبت اليه من صورية عقد الييع الصادر الى الطاعن صورية مطلقة ويكفى لحمل قضائه بذلك وبالفاء الحكم الابتدائي اغالف ومن ثم فلا عليه ان هو التفت عما يغاير ذلك \_ مما أبداه الطاعن وأشار اليه بوجه النعى \_ اذ أن فيما أورده الحكم \_ تبريرا لقضائه من أسباب \_ فضلا عن كفايته \_ الرد الضمني المسقط لكل ماعداه . رنقش ١٩/١ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٦ قضائية ) .

۱۹۷ ـــ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التاقض الذي يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه هو الذي يقع في الاسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة فيحا انتهت اليه بالمنطوق . ر نقض ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ الطعون أرقام ۱۷۲۷، ۱۷۶۸، ۱۷۵۸ لسنة ۵۱ قضائية ، نقض ۲۹ / ۱۹۸۰ طعر ۵۱ لسنة ۶۷ قضائية ) .

١٦٨ ــ محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التي أطرحتها .

حسبها أقامة حكمها على مايصلح من الادلة لحمله . ( نقض ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٨١٩ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١٦٩ ــ الموازنة بين الادلة والاخذ بدليل معين منها . لا يعد من قبيل الفساد فى الاستدلال . ( حكم النقض السابق ) .

 ١٧٠ ــ نقل النزاع الى محكمة الدرجة النانية بالاستناف. أثره. وجوب فرض محكمة الاستناف رقابتها على اعمال محكمة أول درجة لسلطتها المقديرية وفصلها فى النزاع من جديد.
 ر نقض ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٣ طعن رقم ٨١٩ لسنة ٤٥ قضائية).

۱۷۱ ــ البيان الجوهرى فى الحكم الذى يترتب على اغفاله البطلان . ماهيته . هو الذى يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى . لا محل لميان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة . م ۱۹۷۸ مرافعات معدلة بالقانون رقيم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ . ( حكم النقض السابق ) .

1۷۲ ــ تعديل الحكم الاستثناق لقدار التعويض . وجوب تسييب الجزء الذى ثمله التعديل ماعدا ذلك . اعتبار أسباب الحكم الابتدائى بشأنها مؤيدا . ( نقض ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۸۳ طعن رقم ۸۰۲ / ۱۲ / ۱۹۸۳

۱۷۳ ــ تحسك الكفيل أمام محكمة الاستناف بعدم قبول الدعوى لعدم سبق مطالبة المدين الاصلى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عده والاحالة الى أسباب الحكم المستأنف الذي لم يعرض له . قصور . ( نقض ٨ / ١/ ١/ ١٩٨٣ طعن رقم ٩٩٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٧٤ ــ احالة محكمة الاستناف الى اسباب الحكم الابتدائ بالاضافة الى أسبابها الخاصة .
 المقصود به الاحالة على مالا يستاقض مع تلك الاسباب . ( نقض ٩ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ١٧٨٨ لسنة ٩٤ قضائية ) .

١٧٥ ــ اقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله . النفاته عن الرد على طالب الاحالة الى التحقيق لاثبات عكس ماخلص اليه . لا خطأ . ( نقض ١٠ / ١١ / ١٩٨٣ طعن رقم ٥٨٩ لسنة ٥٠ قضائية ) .

1٧٦ ــ كما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستناف بجلسة المبراع أو المجكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى وبيانات الشيك محل السزاع استخلصت منها ومن التحقيق الذى جرته محكمة أول درجة ــ أن الطاعن الاول والمرحوم ... مورث باقى الطاعين وقعا على شيك بصفتهما الشخصية ، واذ كان ماخلص اليه ذلك الحكم ــ في هذا الصدد ــ ساتفا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفى لحمل قصائه بوفض الدفع المبدى من الطاعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في رده على ذات الدفع فانه لايكون بحاجة الى اعادة ترديد الوقائع والاسانيد التى بنى عليها فضاءه . ( نقض ١٤ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ٩٠٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

۱۷۷ — ان محكمة الموضوع وان كانت غير ملزمة اصلا بايراد نصوص المستدات المقدمة لها اكتفاء منها بيان مضمون الجوهرى منها ، الا أنه متى ثار نزاع بين الحصوم حول دلالة عبارات بعينها وردت بأحدها فانه يتعين عليها — لسلامة حكمها\_أن تورد ثلك العبارات . ( نقض ۲۲ / ۱ / ۱۹۸۶ طعن رقم ۸۰۶ لسنة ۵۰ قضائية ، نقض ۲۶ / ۱ / ۱۹۷۹ سنة ۳۰ الجزء الاول ص ۳۷۳ ) .

۱۷۸ ــ عدم النزام الحكم بتبع الخصوم في مختلف أقوا لهم متى كان في قضائها ماييممل الرد الضمنى عليها . لا يعب الحكم الا مايناله في دعامته الاساسية التي أقام قضاءه عليها . ( نقض ١٩٨٤/٦/٥ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٥١ قضائية ) .

١٧٩ ــ للقاضى أن يقضى بما يحصله من خبرته بالشئون القانونية المفروض علم الكافة بها .
 نقض ٥ / ٦ / ١٩٨٤ طعن رقم ٣٣٣ لسنة ٥١ قصائية ) .

١٨٠ ــ تعديل الحكم الاستنافي لمقدار التعويض. النزام الحكم بذكر الاسباب التي اقتضت هذا التعديل. ماعداها. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي بشأنها مويدا. (نقض ١٩٨٤/٥/٣١ طعن رقم ١٩٤٩ السنة ٥٠ قضائية).

1.41 ــ لما كان النابت من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أبان أن الهيئة التي اصدرته مشكلة برئاسة الاستاذ / ... رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين ... القاضيين وأن الهيئة التي تلته مشكلة برئاسة الاستاذ / ... رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين ... القاضيين وفي غيبة الاستاذين / القاضيين اللذين سمعا المرافعة وحضرا المداولة ووقعا مسودة الحكم الاصلية ، فانه يكون قد بين دون تجهيل أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم ووقعوا على مسودته وأن اثنين منهم هما الاستاذان / ... تخلفا عن حضور جلسة النطق بالحكم وحل محلهما فيها القاضيان .. مما يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ( نقض وحل محلهما فيها القاضيان .. مما يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ( نقض

۱۸۳ ـــ وجوب ايراد الحكم ماابداه الخصوم من دفوع وماساقوه من دفاع جوهرى وايراد الاسباب الني تبرر ما اتجه اليه من رأى . اغفال ذلك . قصور فى أسباب الحكم الراقعية . أثره . بطلان الحكم . ( نقص ۷ / 7 / ۱۹۸۶ طعن رقم ۳۷۳ لسنة ۶۹ قضائية ) .

۱۸۳ ـــ اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسبابا خاصة به دون الاحالة الى أسباب الحكم الابتدائي . أثره . اعتبار النعبي الموجمه الى اسباب الحكم الابتدائي غير مقبول . (نقض ۱۹۸۶/۲/۷ طعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٨٤ ــ الطلب او الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه، والرد عليه هو مايكون صريحا
 جازما . ( نقض ٣٦ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٨٥ ــ اغفال الحكم اسم الخصم الذى الذى لم توجه منه أو اليه طلبات ما . لا بطلان . ( نقض ٢١٧ / ٢ / ١٩٨٤ طعن رقم ٤٠٧ لسنة ٥١ قضائية ) .

۱۸۹ ـــ لا يجوز للقاضى الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . حمل عبارات العقد على معنى تخالف ظاهرها . شرطه . أن يكون لاسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض . ( نقض ۲ / ۲ / ۱۹۸۶ طعن رقم ۳۳۳ لسنة ۵۱ قضائية ) .

۱۸۷ ــ تعویل الحكم ف قضائه علی تقریر خبیر استند فی اعماله علی تقریر خبیر آخر قضی ببطلانه . أثره . اعتباره مبنیا علی دلیل غیر قام وخالیا من الاسباب الموضوعیة . ( نقض ۷ / ۳ / ۱۹۸۶ طعن رقم ۱۷۷۰ لسنة ۵۰ قضائیة )

۱۸۸ ـــ المناورر . ماهيتها . م ۸۲۱ مدنی . التفات الحكم عن بحث دفاع الطاعن بشأن ارتفاع قاعدة احدى الفتحات لاعتبارها مطلا لا منورا . قصور . ( نقض ۳۰/٥/۴٥ طعن رقم ۱۶۸۹ لسنة ٥٠ قضائية ) .

1۸۹ ـــ طلب تثبيت الملكية استدادا الى سبين : القضاء بها استداد الى احدهما . النعى على الحكم في شأن السبب الثانى . غير مقبول . ( نقض ١٩٨٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ٤٠٧ لسنة ١٥٥ قضائة ) .

19. كل طلب أو وجه دفاع بدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الحزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه كما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تحيب عليه في أسباب الحكم . واذ كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك للتلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر ــ وأنه بالتالى لا يستحق ربعا ــ لان عقد شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحه ونفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة فى دعوى لم يسجل الحكم الطاعون عليه القصور فى الدعوى ، ولم يتاوله الحكمة المطعون فيه وأغفل الرد عليه . فانه يكون عابه القصور فى النسيب . ( نقض 70 / 11 / 10

تعليق : استقر قضاء النقض ف احكامه الحديثة على أن مشترى العقار بعقد غير مسجل له الحق في طلب الربيع ومؤدى ذلك أن الدفاع الذى يبدى فى هذه الحالة بأن المشترى غير مالك لان عقد شرائه للهقار لم يسجل لا يكون دفاعا جوهريا واذا اغفل الحكم الرد عليه فانه فى تقديرنا لا يكون مشوبا بالقصور .

191 ــ عدم اختصام انحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٢٣٣ مرافعات . المخال المحلون ٢٣٣ مرافعات . المخال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان هذا الحجز لهذا السبب . لا قصور . ( نقض ١٩٨٤/٥/٣١ طعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٩٢ ــ قضاء الحكم . شحوله للمنطق والاسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطا حميا . ايراد الحكم الاستثناق في أسبابه المرتبطة بمنطوقه تصحيحا للخطأ المادى الذى وقع فيه الحكم الابتداق . عدم النص في منطوقه على هذا التصحيح . لا عيب . ( نقض ٢٦ / ٤ / ١٩٨٤ طمن رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٠ قضائية ).

١٩٣ ــ الحظأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . لا بطلان . خطأ المحكمة في أسم الخصم المتوفى دون ورثته . لا يترتب عليه البطلان . ( نقض ٨ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٥٠ قضائية ) .

19.2 ــ التاقض الذي يفسد الحكم . ماهيته . تفرقه الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد السيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضرارا بحقه في الارث . لا تناقض . ( نقض ١٥ / ٥ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٩٤ قضائية ) .

١٩٥ ـ وجوب تكيف العقد باعتباره يعا أو رصية حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر
 صحته ونفاذه ( نقض ١٥٥ ١٩٨٤ طعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٩٦٦ ـــ وحيث إن مما ينعاه الطاعدان في السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بفسخ العقد دون أن ينسب إليهما تقصيرا ييرر ذلك . حال أن الفسخ إن هو إلا جزاء الإخلال بالإلتزام ، مما كان يبغى للحكم المطعون فيه أن يوقع هذا الجزاء على الطاعين وإذ رتب الحكم على ذلك إعادة المحاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ورد مادفعه المشتريان فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

رحيث إن النص فى المادة 10 / 1 من القانون المدنى على أن ، فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض فى الحالين إن كان له مقتضى ، يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بشيف التزامه العقدى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتمى فى أسبابه إلى أن المطعون عليها – المشترين حانا معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد الهائى فى الميعاد المحدد لغليها فقضى بفسخ عقد اليع وبرد مادفعه المشتريان من النمن دون أن يين ماإذا كان الطاعات بالمناف عن مدهم المقتصى صدهما بالفسخ – قد أخلا بالتزاماتهما الناشة عن ذلك العقد إخلالا يستوجب الفسخ ، فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب عما يعين معه نقضه دون حاجة لبحث أسبب الطعن ) . ر نقض ٢ / ٧ / ٢ / 1000 المستحدد المحدد الأول ص ٢٦ ٤ .

۱۹۷ ـــ خلوا اسباب الحكم المطعون فيه ثما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهرى ودفوع ومستندات . أثره . بطلان الحكم . مادة ۱۷۸ مرافعات . ( نقض ۲۱ / ۱ / ۱۹۸۵ طعن رقم ۱٤۹۵ لسنة ۵۳ قضائية ) .

١٩٨ ... تكييف العقد . مناطه . ماعناه العاقدون منه . عدم الاعتداد بما يطلقونه عليه من أوصاف او يضمنوه من عبارات متى كانت تخالف الحقيقة وقصد المتعاقدين . ( نقض ١٩٨٦/٣/١٧ طعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۱۹۹ \_ تفسير العقود والشروط من سلطة محكمة المرضوع منى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها . عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة تخل بما يفيده العقد فى جملته . (نقض ١٩٨٦/٢/١٧ طعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٢٠٠ عكمة الاستناف . عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذى شمله التعديل . اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده . بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستناف من احالة عليها . ( نقض ٣٠ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ٤٤٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٢٠١ ــ عدم النزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله . (نقض 19٨٦/٥/٢٠ طعن رقم 1٤٤٠ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٠٢ ــ تعديل الحكم الاستنافي لمقدار التعويض التزام الحكم بذكر الأسباب التي

'فتضت هذا التعديل . ماعداها . اعتبار الحكم الابتدائى بشأتها مؤيدا . ( نقض ١٩٨٦/٣/٣٠ طعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٥٢ قضائية ) .

٧٠٣ - محكمة الموضوع سلطتها في فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها التكيف الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . تكييف الدعوى بأنها مرفوعة بأصل الحق . العبرة فيه بحقيقة المطلوب فيها لا بالعبارات التي صيغت بها . ( نقض ١٩ / ٦ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٤٦٩ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٢٠٤ ــ التضامن لا يفترض . وجوب رده الى تَصَ قانونى او نص صريح او نص ضمنى .
 استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه . وجوب بيان المحكمة كيفية افادجا ذلك .
 ( نقض ٣٠٩٥/٣/٢٥ الطعون أرقام ٣٥٥ ، ١٤٧٤ ، ١٤٩٨ لسنة ٣٠ قضائية ) .

۲۰۵ - حجز الدعوى للحكم . مفاده . انقطاع صلة الحصوم بها إلا بالقدر الذى تصرح به المخكمة . التفات المحكمة عن مستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم بغير تصريح ودون أن يظلع عليه الخصم أو عن مذكرة قدمت بعد الاجل المحدد لها . لا خطأ . ( نقض ۲۱/۲۱ / ۱۸ معن رقم ۲۰۳۹ طعن رقم ۲۰۳۹ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٠٦ ـ تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تنينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح في القانون عليها . أقامة المطعون ضده الثانى القانون عليها . أقامة المطعون ضده الثانى الدعوى ضد الأول بطلب الزامه بمبلغ معين ثم اختصام الطاعين والمطعون ضدها الثالثة لالزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا المبلغ بطريق التضامن والتضام . تحصيل الحكم المطعون فيه هذه الطلبات بأنها دعوي ضمان فرعية والزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول . خطأ . الفض ٥٧ / ٣ / ١٤٩٨ الطعون ارقام ٥٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧٠٧ ــ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأته التشكيك في حقيقة الحصم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. وفاة الحصم اثناء نظر الدعوى. ايراد اسمه في ديباجة الحكم الى جانب اسماء ورثته الذين عجلوا الدعوى دون ايضاح صفتهم باعتبارهم ورثة له. لا بطلان. علم ذلك أنه لا يشكك في حقيقة الورثة كمدعين. ( نقض ١١ / ٧ / ١٩٥٥ طعن رقم ٤٥٢ لسنة ٤٩ قضائية ).

۲۰۸ ــ اعتبار الحكم صادرا فى دعوى ناشئة عن التفليسة . مناطه . صدوره فى نزاع لا يعرض الا بجناسة الإفلاس ويستلزم تطبيق احكامه . ( نقض ۱۰ / ۱۲ / ۱۹۸۶ طعن رقم ۱۹۱۴ لسنة ۵۲ قضائة ) .

٧٠٩ ــ تكييف الدعوى واعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة القصود من الطلبات المقدمة فيا وليس بالألفاظ التي تصاغ فيا هذه الطلبات. مطالبة المدعية بحصتها في تركمة مورثها في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع. مفاده طلب تصفية هذه الشركة. رفقض ٧٢ / ٤ / ١٩٨٥ طعن رقم ٢١١ لسنة ٥٣ قضائية).

٣١٠ \_ اعتاد الحكم الاستناق اسباب الحكم الابتدائي. احالته الى تلك الأسباب.
 لا تناقض ١٠ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ٨٦٥ لسنة ٥٠ قضائية).

۲۱۱ ــ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وفي تقدير مايقدم اليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ماتطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائفا وله أصل ثابت في الاوراق . عدم التزامها بالرد على هميع الحجج التى يسوقها الخصوم . حسبها أن تقيم قضاءها على مايكفى لحمله . ( نقض ۲۶ / ۲ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۱۹۲۲ لسنة ۶۹ قضائية ) .

۲۱۲ \_ تفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر . ( نقض ۲۳ / ۱۲ / ۱۹۸۵ طعن رقم ۴۳ لسنة ۴۲ قضائية ) .

٣١٣ ــ التوقف عن الدفع الذى يرر اشهار الافلاس . ماهيته . هو الذى ينبى عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة ينزعزع معها ائتيان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه . لا يعد توقفا بالمعنى المذكور . وجوب توضيح محكمة الموضوع للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . ( نقض ٣١ / ٣ / ١٩٨٦ طعن رقم 1٧٧٤ لسنة ٥١ قضائية ) .

۲۱۴ \_\_ اشتال الحكم المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم والحبال المخصوم والحبل المتعدد والحبل المتعدد على المتعدد على المتعدد على المتعدد في المتعدد على المتعدد العمل عليه بأنه لم يبين وقائع الدعوى ولم يرد على اسباب الاستثناف في غير محمله . ( نقض ٣ / ١ / ١٩٨٣ طعن وقم ١٩٨٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۲۱۵ \_ اقامة الحكم على دعامات متعددة . كفاية احداها لحمل قضائه . تعييه فى باقى الدعامات ايا كان وجه الرأى فيه . غير منتج . ( نقض ۳۱ / ۳ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۸۲۹ لسنة ۵۱ قضائية ) .

۲۱٦ ــ انتهاء الحكم الى ثبوت استحالة اصلاح ماوقع من عيب فى طريقة تنفيذ عقد المقاوله . قضاؤه بالتعويض . مفاده انه لم ير محلا للتنفيذ العينى . ( نقض ۲۱ / ۱ / ۱۹۸۵ . طعن رقم ۲۰۳۹ لسنة ٥٠ قضائية ) .

۲۱۷ \_ حظر تداول افرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها او الاطلاع عليها لغيرا فجهات التي حددها آلد رع. مادة ۱۷۷ قانون ۲۲ لسنة ۱۹۷۵. أثره. عدم التزام المحكمة باجابة طلب ضمها أو الرد عليه . ( نقض ۱۱ / ۳ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۲۳۰۸ لسنة ۲۳۰۸ قضائية ) .

۲۱۸ \_ محكمة الاستناف . لها الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون اضافة متى رأت فيها مايغنى عن ايراد جديد . ( نقض ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۳ طعن رقم ۱۸۱۰ لسنة ۵۳ قضائية ) . ۹ ۲ \_ طلبات الحصوم في الدعوى . وجوب عدم مجاوزة الحكم لها . مفاده . العبرة بالقدر المطلوب دون التزام بالعناصر التي بني عليها . ( نقض ۸ / ۵ / ۱۹۸۲ طعن رقم ۲۵۰۸ / ۲۵۲۷ لسنة ۵۳ قضائية ) .

۰۲۰ ــ اغفال الحكم تمحيص دفاع غير جوهرى. لا يعد قصورا يبطله. (نقض ۱۹۸٦/٤/۱۷ طعن رقم ۲۳۳٦ لسنة ۵۳ قضائية ).

. ٢٧٠ مكور \_ الخصومة لا تعقد الا بين الأحياء . انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه . ( نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٥٨ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٣٢١ ــ طلب الدائن الحاجز الحكم بصحة الحجز رغم تقرير المحجوز لديه بعدم مديونتيه أصلا للمحجوز عليه يتضمن حتما منازعته فيما قدره المحجوز لديه من انتفاء مديونيته . اعتبار هذه المنازعة مطروحة على المحكمة للقضاء فيها . ( نقض ٣٤ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٣٣٧ لسنة 6 قضائية ) .

۳۲۵ \_\_ الطلب او الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته . مايقدم اليها في صيغة صريحة جازمة . احالة الدعوى الى التحقيق دون طلب من الحصوم.من إطلاقات ـ المحكمة بلا معقب عليها فى ذلك . ( نقض ۲۳ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٥١ قضائية ) .

# تعليق :

احالة المحكمة الدعوى للتحقيق من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم مشروط بأن تكون الوقائع التي قضت باثباتها بشهادة الشهود جائز اثباتها باليبة اذ لا يجوز الممحكمة أن تخالف قواعد الاثبات من تلقاء نفسها أما اذا كانت الوقائع المراد اثباتها بشهادة الشهود لا يجوز اثباتها الابلكتابة وطلب الحصم اثباتها بالتحقيق ولم يدفع الخصم الآخر بعدم جواز الاثبات باليبه فان المحكمة لا يجوز لها أن ترفض الاحالة على التحقيق بدعوى انه غير جائز الاثبات بشهادة الشهود لأن قواعد الاثبات ليست معلقة بالنظام العام ، الا أن هذا لا يمعها من أن ترفض الاحالة للتحقيق ذاك .

٣٢٥ \_ الحكم . وجوب ان يكون فيه مايطمئن المتلع عليه الى أن المحكمة قد استفذت كل ماقي سلطتها للتوصل الى كشف وجه الحق فى الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل الى ماترى انه الواقع فيها . ( نقض ١٩٥٧ / ٤ / ١٩٨٦ طعن رقم ٧٥٤٢ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٣٣٦ \_ لما كان بطلان الحكم لنقص أو خطأ فى أسماء الحضوم طبقا لنص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مناطه أن يكون منطويا على تجهيل بأسماء الحضوم وصفاتهم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كافيا للتعريف بجميع ورثة المرحومه نفوسه محمد الشوبكشي فان السعى عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس . ( نقض ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٥٣ قضائية ) .

٧٣٧ ـــ اذا كان يجوز للحكم أن يضمن أسبابه بعض قضاته فلا يعيبه عدم النص على هذا القضاء في منطوقه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدعوى المرفوعة من الطاعن رقم ... كلى أحوال شخصية الجيزة اوالمنضمة للدعوى المقامة من المطعون عليه الاول رقم ... كلى أحوال شخصية الجيزة وبعد أن انتهى الحكم في أسبابه عن الدعوى الاخيرة الى صحة زواج المطعون عليه الاول من المرحومة ... وحتى وفاتها وورثته وآخرين لها ، قطع برفض دعوى الطاعن ببطلان ذلك بقوله ... وكان هذا الحكم هم صحة هذا المقد في دعوى المطعون بطلان عقد الزواج كتيجة لازمة للحكم بصحة هذا المقد في دعوى المطعون عليه الأول وهو مايتصل بما ورد في المطوق على ماانهى اليه باثبات الوفاة والورائه فانه لا على الحكم ان هو لم يسم صراحة في المطوق على ماانهى اليه في الاسباب من فصل قاطع في دعوى الطاعن . ( نقض ٢٠ / ١١ / ١٩٨٦ طعن رقم ١٤ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢٤ / ٤ / ١٩٨٤ طعن رقم ١٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٤ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ١٩٨٤ لسنة ٥٠ قضائية ،

٧٣٨ \_ انه وان كان غكمة الموضوع السلطة النامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الا ان مناط ذلك الا يعتمد على واقعة بغير سند لها . لما كان ذلك ، وكان النابت فى الدعوى أن الطاعن نازع فى صحة حجز العقار تأسيسا على انه لم يعلن بالتبيه بالاداء والانذار بالحجز الا ان عكمة الاستئناف اسست قضاءها برفض الدعوى على مااستخلصته من اليانات الواردة على وجه حافظة مستندات كانت مقدمه من مصلحة الضرائب فحكمة اول درجة من أن الاعلان بالاداء والتبيه بالحجز قد تم صحيحا . ولما كانت تلك البيانات لا تغنى فى مقام الاثبات عن المستدات أن يقلت عنها وكان الثابت أن تلك المستدات قد سحبت من ملف الدعوى قبل صدور الحكم الابتدائى وبقت كذلك حتى صدور الحكم الاستثنافي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون عا يوجب نقضه . ( نقض ٤٢ / ٢ / ١٩٨٦ طعن رقم ٥٩٨ السنة ٥١ قضائية ).

٩٢٧ — لما كان محكمة الموضوغ — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — السلطة النامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير مايقدم اليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ماتطمئن البه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائفا وله أصل ثابت فى الاوراق ، وكان البين من متونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية لتقرير مكتب الخبراء المودعه ضمن أوراق هذا الطعن أن الخبير المتعدب النفت عن الشهادة المقدمة له من الطاعن لما تبين له من أنها تخالف الاقرارات المقدمة المأمورية من الطاعن نفسه والتي تضمنت اقراره بأن أرباح تناهز فى شق منها المقدار الذي تدل عليه تلك الشهادة ، وان رئيس الحسابات بالشركة قرر بمحضر المناقشة المؤرخ ٣٣ / ٧ / ١٩ ٩٠ وأن المشركة لا تحفظ بدفاتر مساعده لعمليات المقاولات التي استدت للطاعن بمتعلقة الوبارية ، وان مذكرة المأمورية التي تضمت تقدير أرباح الطاعن في والتي أكندت منها أساسا للقدير شجلت ماتم صرفه للطاعن عن المقاولات التي اسندت البه سواء من المركز الرئيسي للشركة أو من منطقة النوبارية ، وكان هذا الذى انتهى اليه الحبير وسايره فيه من المركز الرئيسي للشركة أو من منطقة النوبارية ، وكان هذا الذى انتهى اليه الحبير وسايره فيه المحكم المطعون فيه سائفا فان مايثيره الطاعن لا يعدد أن يكون جدلا موضوعيا فيما نحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل والاحذ بدليل دون آخر وهو ماتدحسر عنه رقابة محكمة المقدش ، لماكان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن مايناه على الحكم لعدم اجابته طلب اعادة المهمه المقدة ميا كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن ماينعاه على الحكم لعدم اجابته طلب اعادة المهمه المنافعة المنافعة المهمة المؤمن المنافعة على المكتراء المؤمن المؤم

الى الحبير او الإحالة الى التحقيق،ذلك ان محكمة الموضوع ليست ملزمه باجابية هذا الطلب متى رأت فيما قدم اليها من الادلة مايكفى لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذين الاجرائن او احدهما، فان الطعن برمته يكون على غير أساس ويتبين رفضه . ( زنقض ١١ / ١١ / ١٩٨٥ طعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٢٧ / ١٧ / ١٩٨٦ طعن رقم ٥٣٨ لسنة ٥١ قضائية ) .

٣٣٠ ــ الأصل عدم جواز اهدار الأحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن الناسة تقديرا لحجتها . الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الاساسية . الحكم الصادر على خصم في غيبته دون أن يعان بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشا في موطن وهمي . جواز طلب اهداره بدعوى مبتدأة او الكام الاستخدام المكاره او التحسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به . ( نقض ٣٣ / ١ / ١ / ١٩٨٦ طعن رقم 19٧٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٣١ — أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها اجالا محدة واجراءات معينة فانه — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — يمتع بحث اساب العوار التي قد تلحق بالأحكام الا عن طريق النظام منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث اذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال الاحكام بدعوى بطلان أصلية ، وذلك تقديرا فجية الاحكام باعبارها عنوان الحقيقة في ذاتها . وانه وان جاز استشاء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية ، او المدفع بذلك ، غير أنه لا يتأتى الاحكام باعبارها بكان الحكم واذكان الحكم الملعون فيه قرر أن غير أنه لا يتأتى الاحكم به المستأنف بالطاعن — هو الاحلال بحق الدفاع وهذا السوم من الركانه الاساسية ، وهو الاحلال بحق الدفاع وهذا الاركان الاساسية للاحكام ... ، ورتب على ذلك عدم قبول دعوى البطلان ، فانه يكون قد التر صحيح القانون ، ويكون الدعى عليه بهذا السبب غير سديد . ( نقض ١٩٧٧/٤/١٧)

٣٣٣ ــ خلو الحكم من بيان رأى النيابة لا بيطله منى كانت النيابة قد أبدت رأبيا بالفعل والحقل الوارد فى الحكم بخصوص تاريخ المذكرة التى قدمتها النيابة لا أثر له على صحته .
( نقض ١٧ / ١ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٩٦٦ لسنة ٥٥ احوال شخصية ) .

۲۳٤ ــ الأصل في استباط القرائن انها من اطلاقات محكمة الموضوع الا انه يشترط أن يكون استباطها سائفا وان يكون استدلال الحكم له سنده من الاوراق ومؤديا الى النججة الني يكون استباطها سائفا وان يكون استدلال الحكم له سنده من الاوراق ومؤديا الى النججة الني عليها قضاءه . رنقض ۲۳ / ۱ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۱۹۱۶ لسنة ۵۵ قضائية ، نقض ۱۷ / ۱ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۱۹۸۶ سنة ۳۳ ص قضائية ، نقض ۲ / ۱ / ۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱۰۱) . .

٣٣٥ ـ من القرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كان غكمة الموضوع السلطة النامة فى تفسير المستدات والاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى الى نية أصحاب الشأن فيا مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بالا تحرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ، فإن عدلت عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط كان عليها أن تبين فى حكمها لم عدلت عنه الى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ ذلك المعنى الذى أخذت به ورجحت أنه هو مقصود المتعاقدين بحيث يتضح شحكمة النقض من هذا البيان انها اعتمدت فى تأويلها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص مااستخلصته منها . ( نقض اعتمدت فى تأويلها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص مااستخلصته منها . ( نقص 19۸9/1/۳۱ لمنة ٥٣ قضائية ) . ( 19۸9/ لمنة ٥٣ قضائية ) .

٣٣٦ ــ لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمه ان تورد بالحكم كل الحجج التي يدل بها الحصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتعنت بها وأوردت دليلها مايتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ماتيره الطاعنة في هذا الحصوص لايعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الرشوع للادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة القض . ( نقض يكون جدلا في تقدير محكمة الرشوع للادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة القض . ( نقض العام 1 / ١ / ١٩٨٣ مسنة ٣٤ الحرة الاول ص ٢٠٨ ) .

٣٣٧ ـ إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحه . لا يعيبه مايكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطئ و القانون غير مؤثر فى تقرير قانونى خاطئ و القانون غير مؤثر فى النتيجة التي إنتهى اليها . ( نقض ٣٦ / ١ / ١٩٨٩ الطعنان رقما ٣٦١ لسنة ٥٣ قضائية ، المتيجة التي التي ٣٦٨ لسنة ٣٣ قضائية ، نقض ٣١ / ١١ / ١٨ / ٢٨٨ لسنة ٣٣ قضائيه ، نقض ٢١ / ١١ / ٢٨ سنة ٣٣ ص ٢٠١٧) .

۲۳۸ ـ حسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح التيجة قانونا ومحكمة النقض ان تستكمل اسبابه القانونية بما ترى استكمافا . ( نقض ٧ / ١٢ / ١٩٨٨ الطعنان رقما ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائيه ، ١٦٣٣ لسنة ٥٥ قضائية ) .

٣٣٩ ــ المقرر فى قضاء هذه انحكمة انه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى اسبابه ليكسون مايجويسه هذا القسرار من وقائسع وأسياب رديهاعلى دفاع الطاعين جزءا متمما له ولا يعيبه انه لم يدون تلك الاسباب ويرصدها كلها أو بعضها ، مادامت قد أضحت بهذه الاحاله ملحقه به . ( نقص ٩ / ١ / ١٩٨٩ طعن رقم ٧٢١ لسنة ٥٣ ص ٤٤) .

٧٤٠ لما كان مؤدى ماتضمته أسباب الحكم ... أن التسليم لايكون مفرزاً غير أنه قضى في منطوقه بتسليم المطعون عليهم ... مايخصهم في أطيان عقد القسمة الموضحة بالعقد وصحيفة التصحيح قد تضمنت بياناً بما خص كل من المطعون عليهم المذكورين محددا مفرزاً ، ومن ثم فإن أسباب الحكم تكون متعارضة مع منطوقة بحيث لا يكون حمل الحكم على أي سبب منها بما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه . ( نقض 190 / ١١/ ١٩٧٤ لمسنة ٥٧ قضائية ، نقض جلسة ١١/ ١١/ ١٩٧٤ ...

٧٤١ \_ أوجبت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من ينها وعرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى و عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى والا أنه يتعين لا عتبار هذا الميان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قل فضاء النواع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع ، أما إذا إقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجها القانون فى الطلب المتداعى بشأنه فلا على الحكمة إن هي إغفلت ايراد أوجه دفاع الحصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسببا كافيا لتسويغ ماحكمت به . ( نقض ٢٧ / ١ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٣٣ قضائة ) .

٧٤٧ ــ لا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت في أسباب حكمها بما يفيد أنها تولت بنفسها يبان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وتكييفها ولم تتخل عن النكييف للخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وابداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كبهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يضطلع بها الأخير وحده، فعن ثم يكون النمي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس. ( نقض ٧٧ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم رقم ٢٥٦٤ لسنة ٥٦ قضائية ).

۲٤٣ ـ وجوب تضمين الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته . اغفال هذا البيان . أثره . البطلان . مادة ١٩٧٨ مرافعات . محضر الجلسة يعتبر مكملا للحكم بخصوص مايحتوى هذا البيان من لبس أو خطأ مادى . ( نقض ٢٢ / ١١ / ١٩٨٨ صنة ٢٩ ص ١٩٧٨ / ١١ / ١٩٧٨ سنة ٢٩ ص ١٩٧٨ .)

۲٤٤ ـــ الأوراق المدعى بتزويرها . عدم اعتبار الاطلاع عليها من اجراءات الجلسة الذى يلزم اثباته في محضرها او في مدونات الحكم . ( نقض ۱۳ / ۲ / ۱۹۸۸ طعن رقم ۲۸٤٦ لسنة ۵۸ قضائية . نقض ۱۹۸۱/۳/۱۰ سنة ۳۳ ص ۱۱۵۳ . نقض ۷۷۹ / ۱۹۸۱/۳/۱ سنة ۳۳ ص ۲۷۵۳ . نقض ۷۷۹ )

٧٤٥ \_ استياط القرائن من سلطة محكمة الموضوع . اعتياده على قرينة مستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية . شرطه . تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى والا تكون الاساس الوحيد للحكم . ( نقض ١٠ / ٤ / ١٩٨٩ طعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٥ قضائية ) .

٣٤٦ \_ النفات الحكم المطعون فيه عن مذكرات الخصوم المقدمة بعد انقضاء الأجل المضروب لتقديم المذكرات . لا عيب . ( نقض ١٨ / ١ / ١٩٨٩ طعن رقم ١٨١٨ لسنة ٥١ قضائية ) .

٧٤٧ \_ دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عيب والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . اجابة المشترى الى هذا الطلب . شرطه . أن يكون انتقال الملكية اليه بتسجيل الحكم الصادر في المستوى بمكنا . تمسك البائع بعدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية الحصة الميعة لانتقالها لاخوين بموجب الدعوى ممكنا . تمسك البائع بعدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية الحصة الميعة لانتقالها لاخوين بموجب

عقد مشهر . عدم الرد على هذا الدفاع ودون بحث امر هذا اليح المشهر - قصور ( نقض ٢٣ / ١٩٨٨ لم ينشر ظعن رقم . / ١ / ١٩٩٠ طعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ٢٦ / ٣ / ١٩٨٨ لم ينشر ظعن رقم . - ١٢٠ لسنة ٥٣ قضائية .

۲٤٨ \_ عدم النزام محكمة المرضوع النحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي عدل إلى المنظونية التي الخصوم|ستدلالا على دعواهم أو بالرد استقلالا على كل قول أو حجة الثاروها مادام في الحقيقة التي اقتبعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج.

٢٤٩ ــ قضاء المحكمة الاستنافية بتأييد الحكم الابتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب
 اخرى كافية لحمل قضائها . وجود تناقض بين اسبابها وبعض اسباب الحكم الابتدائى . لا عيب .

( نقض ۱۹۹۳/۲/۱۸ طعن رقم ۹۶۸ لسنة ۵۷ قضائية )

٢٥٠ ــ تمسك الطاعن بتعاقده مع المطعون ضدها بحسب مركزها الظاهر كواضعه اليد على
 العقار . عدم تمحيص الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهرى والتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر قصور .

(نقض ١٩٩٣/١/٢٧ طعن ٢٧٣٩ لسنة ٥٧ قضائية)

٢٥١ \_ التمسك بمجية الحكم . لا يعد دفاعا جوهريا طالما انه ليست له هذه الحجية اغفال الحكم الإشارة الله . لابعد قصه را .

( نقض ١٩٩٣/١/٢٧ طعن ١٧٨٨ لسنة ٥٨ قضائية )

٢٥٧ ــ عدم تقيد المحكمة المطروح عليها النزاع بالخصوم فى دفاعهم . قصر الخصم دفاعه رغم ذلك على وجه معين . الفصل فى موضوع النزاع برمته . لا اخلال بحق الدفاع .

(نقض ۲۹۹۱/۲/۲۶ ط ۲۹۹۹ لسنة ٥٦ قضائية)

٣٥٣ ــ خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
 ر نقض ١٩٣/٣/٢١ الطعنان رقما ١٩٢ ، ٢٨٦ لسنة ٥٤ قضائية )

٢٥٤ \_ فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لدبيا او وقوع تناقض بين هذه العناص .

(نقض ٢١/٧/١٩ ط ٤٩٧٠ لسنة ٢٦ قضائية)

۲۵۵ \_\_ وحيث ان النعي غير مقبول ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها لتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح

ماعداه ولا رقابة عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب ساتفه تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان وضع اليد واقعه ماديه بجوز الباتها بكافة طرق الاثبات ومحكمة الموضوع تقدير الوقائح المادية المؤدية الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند الى تقارير الحزاء المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ، واطراح الاوراق التى قدمها الطاعون على اساس انها أوراق عرفيه لم تصدر من الجمعية التعاونية المختصة وانما صدرت من افواد ليست لهم صفة رسمية في شأن مايحرونه من أوراق وكان بيانه في ذلك ساتفاً ويكفى لحمل ما انهى اليه من نتيجة فان ما ينعاه الطاعنون في سببى النمى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعيه في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة نما لا يقبل أمام محكمة النقض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

( نقض ١٩٩٢/١/٢٩ طعن رقم ٦٨٣ لسنة ٥٤ قضائية )

٣٥٦ ــ نقض الحكم والاحالة . أثره . مايطرح على محكمة النقض وتدلى برايا فيه عن قصد وتبصر . اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه فيما عدا ذلك عودة المحصومة والحصوم الى ماكانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . محكمة الاحالة ان تبنى قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى . حسيها اقامته على اسباب جديدة كافيه لحملة مقيدة فى ذلك بما اوجته المادتين 1٧٨ ، ١٧٧ مر افعات . علة ذلك .

( نقض ٢٨ / ١٩٩١ الطعنان رقما ٦٤١ ، ٦٦٨ لسنة ٦٠ قضائية )

۲۵۷ \_\_ النفات الحكم عن النحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور نقض الحكم الصادر في النزام بالنضامن . اثره . نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه .

( نقض ۲۸ /۱۹۹۱ الطعنان رقما ۲۶۱ ، ۲۲۸ لسنة ۲۰ قضائية )

۲۵۸ \_ الفاء محكمة الاستناف للحكم الابتدائ واقامة حكمها على ما يحمله . اثره . عدم التزامها بتبع اسباب هذا الحكم والرد عليها .

( الطعن رقم ٣٠ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/١٩ )

٢٥٩ ــ قيام الحكم الاستتناق بالفاء الحكم الابتدائى على اسباب تكفى لحمله . اثره . عدم النزام المحكمة بالرد على جميع ماورد بالحكم الابتدائى من ادلة .

ر نقض رقم ٤٥ لسنة ٥٧ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/١٩ )

٣٦٠ \_ الستادالمحكمة الاستنافية في حكمها الى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي
 والاحالة اليها . جائز طالما أن هذه الأسباب تغنى عن ايراد جديد وتعتبر جزاء متمما للحكم .

( الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/٢٦ )

۲٦١ – نحكمة الاستئناف الاستئاد فى حكمها الى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى ، متى رأت فيها مايغنى عن ايراد جديد ، ولا عليها إن لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد ، متى رأت أن النحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة حقق الغاية منه وكافيا لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم ٩٧ لسنة ٥٨ ق و أحوال شخصية ، جلسة ٩٧/١٢/١٧ )

٣٦٧ ــ محكمة الاستئناف . حقها في الاعتهاد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة .

( الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٢/٣/٢٤ )

۲۲۳ ــ الحكم الاستئال . لا يعيبه احالته في بيان الوقائع ودفاع الخصوم على الحكم الابتدائ ولو قضى بالغائه .

( الطعن رقم ٨٩ لسنة ٥٩ ق ؛ أحوال شخصية ؛ جلسة ١٩٩٢/٣/٣١ )

471 — خلو أوراق الدعوى مما يدل على أن الطاعنة تقدمت الى محكمة الموضوع بدرجيها بصورة من تحقيقات أحد المحاضر أو أنها طلبت الى هذه المحكمة الأمر بعريضة . النعم على الحكم بأنه لم يتناول القرينة المستمدة من ذلك المحضر . لا أساس له .

( الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٥٩ ق ﴿ أحوال شخصية ؛ جلسة ١٩٩٢/٤/١

٣٦٥ - محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال في الدعوى ووجه الحق فيها علمينا المعلمة المعلمة المعلمة فيها واطراح ما عداها .

( الطعن رقم ١٨٦ لسنة ٥٩ ق ﴿ أحوال شخصية ﴾ جلسة ١٩٩١/١١/١٩

٣٦٦ ــ اقامة الحكم على دعامات متعددة وكانت احداها كافية لاستقامته . مؤداه . تعييبه في باقي الدعامات ايا كان الرأى فيها . غير مؤثرة فيه .

( الطعن رقم ۲ لسنة ۲۰ ق د أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/١٩ )

٧٦٧ ـ عدم النزام المحكمة بأن تورد فى حكمها من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها . كفاية بيان صور سوء المعاملة التى تلقاها الزوجة من زوجها لبيان عناصر الضرر المجب للتفريق .

( الطعن رقم ٤٥ لسنة ٥٧ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/١٩ )

٢٦٨ ــ سلطة محكمة الموضوع فى الكشف عن ارادة المتعاقدين واستخلاصا من الوقائع المبتعة الثابتة فى الدعوى . لا رقابة محكمة النقض عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائفة .

( الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٠ ق : أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩١/١١/٢٦ )

٣٦٩ ــ محكمة الموضوع . لها السلطة النامة فى تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن اليه منها وفى استخلاص ماتواه منفقا مع واقع الدعوى ، متى كان استخلاصها سائغا .

( الطعن رقم ۷0 لسنة ۵۸ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۱/۱۳/۱۷) الطعن رقم ۸۳ لسنة ۵۹ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۱)

٧٧٠ مؤدى نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ أن المشرع أوجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم ايراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت البه المحكمة من رأى ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم . كما أنه بمحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الحصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مينا كيفية المسك به وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها .. في إطلاق غير مقيد بوصف .. خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الموصف في كافة الدفوع بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن المعض الآخر ويتطوى الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استازم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكاف على تلك للدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها في الكاف على تلك دذلك وكان المناب من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستناف بطلان الصورة المعلنة من صحيفة الاستناف لخلوها من البيانات الجوهرية المنصوص عليا في المادة الناسعة من قانون المرافعات . وكان البن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يشر الى هذا الدفوع ولم يفصل فيه فإنه يكون مشوبا بقصور من شأنه إيطال الحكم.

(نقض ٢٦/٥/٢٦ طعن رقم ١٠٦ لسنة ٥٩ قضائية)

۲۷۱ ــ اشتراك قضاة في المداولة غير الذين سمعوا المرافعة . أثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعي على الحكم الابتدائي مطروحا على محكمة الاستناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التي تسمو على قواعد النظام العام .

( الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٧/٥/١٩ )

٣٧٧ ــ لا يعب الحكم المطعون فيه إحالته فى قضائه برفض الادعاء بأن عقد البيع موضوع النزاع يستر وصيه على أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة والأعمذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف المتعلقه بذلك الادعاء .

( نقض ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ طعن ۱۹۸۳ لسنة ۵۷ قضائیه )

٣٧٣ \_ اقتاع محكمة الموضوع بصحة اسباب تقرير الحبير واخذها به . عدم التزامها الرد
استقلالا على الطعون الني وجهها الطاعن الى ذلك التقرير .

( الطعن رقم ۲٤٧ لسنة ٦١ ق و أحوال شخصية ، جلسة ٢٤٧/٧/١ )

۲۷۳ مكرر ــ رأى النيابة في الحكم ليس من البيانات التي يترتب على اغفالها بطلانه .
 ( الطعن رقم ۲۹ لسنة ۲۱ ق و أحوال شخصية ، جلسة ۲۹۲/۹/۱۹ )

٣٧٤ \_ ورود اسم احد القضاة في ديباجة الحكم ضمن اعضاء الهيئة التي اصدرته نتيجة خطأ مادى لا يرتب البطلان . تصحيح الخطأ . سبيله أن يستمد نما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم .

( الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ٢٦٩ ١٩٩٢)

۲۷٥ ــ عدم جواز تأجيل اصدار الحكم اكثر من ثلاث مرات . قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان .

( الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٩ ق و أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٢/٦/٢٣ )

٣٧٦ \_ عدم إشارة الحكم المطعون فيه الى دفع الطاعن أمام محكمة الاستناف ببطلان الصورة المعلنة من صحيفة الاستناف خلوها من البيانات الجوهرية النصوص عليها في المادة الناسعة مرافعات وعدم الفصل في هذا الدفع. قصور من شأنه إبطال الحكم. علمة ذلك.

( الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٥٩ ق ه أحوال شخصية ، جلسة ١٩٩٢/٥/٢٦ )

٣٧٧ \_ لئن كان الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه ، لا يعدو \_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه \_ من طرفيه لأن القاضي . وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة ــ الفصل في خصومة ــ بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ أصبحت طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية مَّا ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الاجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستثناف ـــ لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا للمادة ٥٥١ من القانون المدنى أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . وكان ﴿ القّانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ بشَّأن التوثيق قد وضع شروطا لزواج المصرية بأجنبي . وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام ، فلا يجوز الصلح عليها ، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستثناف المقام منها بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوقيق عقد زواج المصرية بأجنبي ، وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط ، وإذ قضت محكمة أول درجة بالحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر

الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى دون مراعاة توافر الشروط النى استوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستناف يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

# ( نقض ۱۹۹۲/۳/۳۱ طعن رقم ۳۳ لسنة ۵۸ قضائية )

۲۷۸ — التاقض المفسد للحكم . ماهيته . قضاء الحكم بأن عقد البيع جدى غير صورى
 لا يمنعه من القضاء بأن العقد صادر من غير مالك . لا تناقض .

## (نقض ١٩٩٢/١/٥ ط ١٠٧٨ لسنة ١٥ قضائية)

۲۷۹ ــ الغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائى او تعديله . عدم التزامها برنحيد اسباب ما الغنه او عدلته من الحكم المستانف والرد عليها . فرطه . اقامة قضائها على اسباب خاصة تكفى لحمله .

## (نقض ١٩٩٢/١/٥ ط ١٠٠٤ لسنة ٤٦ قضائية)

٢٨٠ ــ صور الاوراق العوفية . لا حجية لها الا بمقدار ماتهدى الى الأصل . عدم وجوده .
 أثره . لا سبيل للاحتجاج بها اذا انكرها الحصم . الشات المحكمة عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن وعدم اجراء تحقيق بشأنها . لا عب .

# ( نقض ۱۹۹۲/۳/۲۵ طعن رقم ۱۹۸۱ لسنة ٥٦ قضائية )

 ٢٨٠ مكرر \_ التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته . احتواء اسباب الحكم المكملة لنطوقه على مايوضح حقيقة ماقضى به . لا تناقض .

# (نقض ۱۹۹۲/۳/۲۵ ط ۲۲۱۳ لسنة ۵۰ ق)

۲۸۱ - محكمة الموضوع . عدوفا عما امرت به من اجراءات الاثبات . لا عيب . شرطه . عدم الترامه بيان اسباب العدول اذا كانت هي التي امرت باتخاذ الاجراء من تلقاء نفسها . علة ذلك . حكم الاستجواب لا يحوز قوة الامر المقضى . للمحكمة العدول عنه دون بيان الاسباب .

# ( نقض ۱۹۹۱/۱۲/۱۹ طعن رقم ۲۹۵ لسنة ۵۰ قضائية )

۲۸۲ ــ تمسك الطاعين بان ارض النزاع تقع داخل الزمام لا خارجه . اطراح الحكم لهذا الدفاع وتعويله على تقرير الخبير الذي لم يبحث ذلك الدفاع . قصور .

(نقض ٩٣٥ م ٩٣٧ م ٩٣٠ لسنة ٥٣ قضائية)

٣٨٣ ــ تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ او نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة

محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصه سائفا .

۳۸۳ مكرر ــ سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الاقرارات والمستندات وصائر اغررات بما تراه و بقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها منى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذى حصلته . ( نقض ۹۳/۱/۳۳ طعن رقم ۷۲۱ لسنة ۵۷ قضائية )

٢٨٤ – محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم مايحتويه المستند وتقدير ما يصلح منه للاستدلال قانون . قانون . لا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض منى كان استخلاصها سائفا وموافقا القانون . اعفال الحكم ذكر نصوص المستدات التى اعتمد عليها فى قضائه . لا عيب مادامت مقدمة للمحكمة ومينة فى مذكرات الخصوم وترافعوا بشأنها .

### (نقض ١٩٩٢/٢/٢٣ ط ١٢٧٦ لسنة ٥١ قضائية)

٢٨٥ ــ انتباء الحكم الى النتيجة الصحيحة قانونا بأسباب تكفى لحمل قضاءه . النعى عليه
 يما لا يغير من هذا القضاء غير منتج .

## (نقض ١٩٩٢/١/١ ط ٢٣٨٧ لسنة ١٥ قضائية)

۲۸٦ — محكمة الموضوع . عدم النزامها بالرد استقلالا على كل ما يثيره الحصوم من قرائن غير قانونية منى اقامت قضاءها على اسباب سائفة .

۲۸۷ — اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى . مناطه ان يكون قد صدر الحكم بندب الحبير وباشر المامورية بين خصوم ممثلين فيها . علمة ذلك .

۲۸۸ — عبارات المتعاقدين الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها تحت ستار التفسير الى معنى مغاير لظاهرها، وجوب بيان الاسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك .

۲۸۸ مكرر – من المقرر فى قضاء النقض انه اذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بناء على اسباب خاصة دون ان يحيل اليه فى اسبابه وكان النعى الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائى فانه يكون غير مقبول .

۲۸۹ \_ تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بتملك الارض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . دفاع جوهرى . اغفال الحكم الرد عليه . قصور مبطل .

۲۹۰ ــ تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها تما تختمله عباراتها . عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده في هلتها . وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الادبى من الحصول على دليل كتابى متى توافرت شروطه . عدم اعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي سافتها الطاعة لتبرير قيام المانع الدبى . قصور .

٧٩١ ـــ وجود عبارات فى الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الاسباب مع بعض . لا تناقض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورابها واضحا .

۲۹۷ ــ دعوى استرداد الحيازة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة ــ تقوم على رد الاعتداء غغير المشروع ويكفى لقبرها أن يكون لرافعها حيازة مادية تجعل يده متصله بالعقار إتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب ومن تم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون وهذاإذاأدى التنفيذ جبراً إلى فقد الحيازة فإن من القانون وهذاإذاأدى التنفيذ جبراً إلى فقد الحيازة فإن من المنطقة المطلقه في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيه دون رقابه عليها في ذلك من عمدة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإسباب التي أقامت عليها قضاءها سائفة ، فإذا أخذت بتقرير الحير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان اسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الحصم فإن حكمها يكون معيها بالقصور .

٣٩٣ ــ قصر قضاء الحكم المطعون فيه على تعديل مبلغ التعويض المقضى به . وجوب تسيب الجزء الذى شمله التعديل . اعتبار مالم يتناوله التعديل مؤيدا وبقاء اسباب حكم اول درجة بشأنه قائمة .

٢٩٤ ــ يدل نص المادة ٩٤٩ فقرة أولى من القانون المدنى على أن حيازة رخصة المرور التى تيـح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعديه لا مجرد رخصه ولا عمل يقبل على سيل التسامح ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة اذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجمع تعرض الطاعن تأسيساً على توافر الشروط القانونيه في حيازة الجهة المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شائه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والحطأ في تطبيق القانون .

990 — حجية الحكم الجناق أمام المحاكم المدنية مقصور على منطوق الحكم بالبراءة او الادانه رحل الاسباب الموديه اليه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة. لا حجية للاسباب غير العشرورية . جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجدد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه لمس له مقابل وفاء قابل للسحب . سبب اعطاء الشيك او الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وان كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك . إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك . تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سببا لاصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته المنبيك . تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سببا لاصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته . دفاع جوهرى يتغير به ان صح وجه الراي في الدعوى . التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وفضاؤه بالزام الطاعن بقيمة الشيك بدعوى حجية الحكم الجناق الصادر بادانته عن جويمة الشيك بما مفاده تقيد المحكمة المدنية بها بشان سبب اصدار الشيك . خطأ وقصور

( نقض ۱۹۹۳/۱/۲۱ الطعنان رقما ۴۳۲۸ ، ۳۳۳۶ لسنة ۲۱ قضائية )

٢٩٦ ــ الحكم برفض الدعوى الأصلية . اعتباره فصلا في دعوى الضمان بأن لا محل لها .
 ( نقط: ٢٩٩١/٤/٢ لسنة ٥٨ قضائية )

۲۹۷ ـــ الحكم الصادر فى قضية اخرى لم يكن الخصم طرفا فيها . جواز الاستناد اليه كقرينه قضائية مؤيده .

(نقض ١٩٩١/١/٣ ط ٢٥١ لسنة ٥٨ قضائية )

۲۹۸ ـــ الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته . الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويطلب مدعيه تمكينه من اثباته .

(نقض ۲۱/۲/۲۱ طعن رقم ۲۰۰3 لسنة ۲۱ قضائیه)

٢٩٩ ــ انتهاء الحكم في قضائه الى النتيجة الصحيحة . اشتمال اسبابه على تقريرات قانونيه خاطئه . لا يبطله . محكمة النقض تصحيحها واستيفاء اسباب الحكم دون ان تنقضه .

( نقض ۱۹۹۲/٦/۱۸ طعن رقم ۸۲۸ لسنة ۵۸ قضائیه )

٣٠٠ ــ اقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقليتن . كفاية إحداهما لحمله . النعى على
 الأخرى بفرض صحته . غير منتج .

(نقض ۲۹۹۲/۷/۳۰ طعن رقم ۹۰۶ لسنة ۵۱ قضائيه)

٣٠١ ـــ النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في ابدائه . غير مقبول .

(نقض ۱۹۹۲/۷/۲۸ طعن رقم ۱٤٧٤ لسنة ٥٨ قضائية)

٣٠٧ ــ القضاء بطلب صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت ملكية الطاعن عن ذات. الميع تنافض . علة ذلك .

(نقض ٢٠٢٥ طعن ٢٠٢٥ لسنة ٥٥ قضائية)

٣٠٣ ــ محكمة الموضوع . وجوب الا تعتد وهي تعالج تضير المحررات بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل بما تفيده هذه العبارات باكملها وفي مجموعها .

(نقض ۲۸/٥/۲۸ طعن رقم ۱۵۱٤ لسنة ٥٦ قضائية)

٣٠٤ ـ فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استاد المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . او الى عدم فهم الواقعة الني ثبنت لديها او وقوع تناقش بين هذه العناص .

(نقض ١٩٩٧/٧/١٩ طعن رقم ٤٩٧٠ لسنة ٦١ قضائية )

٣٠٥ ــ اقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يين اثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد احداها. أثره. يودى بالدليل المستمد من تساندها. مثال في دعوى اثبات تعاقد.

(نقض ١٩٩٢/٦/١٦ طعن رقم ٩٧٩ لسنة ٥٨ قضائية)

٣٠٦ ــ صورية تاريخ العقود صورية نسية تنصب على التاريخ وحده لا تتعداه الى العقد ذاته . ايراد الحكم قرائن متساندة واستدلاله بها مجتمعة دون بيان اثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد احداها يؤدى الى فساد الحكم فى الاستدلال .

( نقض ١٩٩٢/٤/٢٨ الطعنان رقما ١٠٠٢ ، ١٠٠٨ لسنة ٦٦ قضائية )

٣٠٧ ــ التناقض المبطل للحكم . ماهيته . اشتمال الحكم على اسباب تبرر قضاءه . النعى عليه بالتناقض لا محل له .

(نقض ١٩٩١/١/١٠ ط ٢٢٠٧ لسنة ٥٦ قضائية)

٣٠٨ ــ عدم صدور قضاء الحكم المطعون فيه في مادة تجارية . النعي عليه باغفاله النص على

الزام المحكوم له بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل لصدوره فى مادة تجارية وارد على غير محل .

٣٠٩ ـــ الحطأ فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الحصم واتصاله بالخصومة المردده فى الدعوى . لا يرتب بطلان الحكم . م ١٧٨ مرافعات .

 ٣١٠ ــ محكمة الموضوع . يبانها بعض العناصر الواقعية في الدعوى اجمالا فاعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون . إلى الراء . يطلان الحكم .

٣١١ ــ محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالا على كل دفاع للخصم طالما ان الحقيقه التى اقتنعت بها واوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط له .

محكمة الموضوع لا عليها ان هي اغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله .

٣١٧ \_ المقرر فى قضاء هذه المحكمة \_ أن مناط تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققه واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم ثالثا \_ اولاد المتوفى البالغين \_ بتعويض عن ضرر مادى أصابهم على مجرد قوله أن المتوفى والدهم واعالته فم ثابتة شرعا \_ رغم منازعة الطاعن دون ان يتحقق من توافر الضرر المادى فانه يكون معييا بالقصور .

ر نقض ۱۹۹۳/۰/۲۵ طعن رقم ۱۰۰ لسنة ۵۹ قضائية ، الطعن رقم £24 لسنة ٤٩ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۱۷ سر ۳۳ ص ۸٤٥ ، الطعن رقم ۲۲۲۵ لسنة ٥٠ ق جلسة ۱۹۸۲/¬۱۹۸۲ می ۳۳ ص ۷۱۰ ) .

٣٦٣ ــ لما كان الطاعن تمسك في دفاعه بأنه تملك عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية واكتملت مدة وضع يده منذ تاريخ الشراء الحاصل في ..... وحتى اختصامه في الدعوى بتاريخ ..... فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استادا الى القول بأنه ، لم يستطع ان يثبته أمام الحير ولم يقدم الدليل عليه بالرغم من مثوله ، كما أن مدة وضع اليد غير مكتمله بالنسبة له إذ أنه وإن أدخل في الدعوى بتاريخ ..... إلا أن منازعته المطعون ضده الاول ومورثته بدأت قبل ذلك بكثير ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن اشترى الأرض محل النزاع ــ ضمن مسطح اكبر ــ بالعقد المؤرخ ..... وأن الخبت في تقريره أنه وضع اليد عليها ــ بلا خلاف بين

طرفى النزاع بـ من تاريخ الشراء ، وكان الثابت أن الطاعن لم يختصم فى الدعوى الا بتاريخ .... بعد أن اكتملت له مدة التقادم ، وإذ إقتصر الحكم على مجرد القول بخلاف ذلك دون أن يورد سنده فيما استخلصه او يبين فى مدوناته ما بدر من المطعون ضدهما بما اعتبره منازعة منهما للطاعن تقطع مدة هذا التقادم فإنه يكون معيا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب

۳۱4 — من المقرر — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — أن كل طلب أو دفحاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه ، بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه فى اسباب حكمها .

٣١٥ ٣ القرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حسن الله الذي يقتضيه التملك بالتقادم الحمسى هو إعتقاد المتصرف الله إعتقادا سليما ناما حين التصرف أن المتصرف الله مالك لما يتصرف فيه ، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شلك انتفى حسن اللية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئاف بسبق منازعته المطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ..... بتاريخ ..... وقدم تدليلا على دفاعه صورة المحضر ..... ادارى مركز ..... والمتضمن شكواه بتاريخ ..... من إغتصاب المطعون ضده الأول لاطيان النزاع ولئني أقامها بتاريخ ..... على المطعون ضدهما الأول وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض والتي أقامها بتاريخ ..... على المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الحمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها ، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره في الدعوى بشأن ثبوت حسن اللية أو سوئها ، فإنه يكون معيا بمنافة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب .

٣١٦ ــ إذ كان محكمة الموضوع السلطة النامة فى تقدير الدليل دون رقابة علياً فى ذلك له محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب الني أقامت عليها قضاءها سائفة ، فإذا أعذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى الى النتيجة الني انتهى اليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تقسك به الخصوم فإن حكمها بكون معيها بالقصور . , نقض ١٥ ، ١٩٩٣ الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٥٩ قضائية ، الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٥٦ ق جلسة ٥٤ الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ٥٤ الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٥٩/٣/١٦ س ١٠ ص ٣٣٠ ص ١٩٠٠ . الطعن رقم ٥٥ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٩/٣/١٩ س

٣١٧ \_ لا يوجد فى القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستناف من أن تستند إلى الاسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى فى خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص جزءا متمما للعكم الاستنافى .

### ( نقض ١٩٩٣/١/٥ الطعن رقم ٣٣٥٥ لسنة ٦٦ ق )

٣١٩ ـ ١٨ كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر اغررات مقيدة بأن يين فى حكمه لم عدل عد إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح غكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على إعبارات معقوله يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان الين من الطّلب المؤرخ ... أنه تضمن طلب .... فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى لهذا الدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المنادى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق انحال عليه والمطعون ضده لتم حواله المدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه والمطعون ضده لتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطوفين واتجاه نيتهما إلى تمام حوالة الدين .

ر نقض ۱۹۹۳/۲/۲۳ الطعن رقم ۱۲۸۶ لسنة ۵۸ ق ، الطعن رقم ۴۰۱ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۹/۱/۳۱ لم ينشر ، الطعن رقم ۳۲۱ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۲/۵/۳۱ س ۷۷ ص ۱۲۶۰ .

٣٢٠ \_ إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة ١٧٢ من القانون المدنى ، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة ١٧٢ من المدنى وما اذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور ١٩٧١ من عدمه ، فانه يكون معيا

بالقصور في التسبيب جره الى الخطأ في تطبيق القانون..

( نقض ۱۹۹۳/٤/۱٤ الطعن رقم ۱۰٤۱ لسنة ۵۸ ق )

### مادة ١٧٩

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقاتع المدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الاخرى والاكان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات.

هذه المادة تقابل المادة . ٣٥ من القانون القديم ولا خلاف في الاحكام بينهما . الشرح :

نرى أن عدم تحرير الحكم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1۷۹ لا يترتب عليه البطلان لائه اجراء تنظيمى ولان القانون لم ينص على البطلان كجزاء له وكل ماهنالك أن من ناله ضررا بسبب عدم تحرير الحكم فى الميعاد له ان يرجع بالتعويض على المنسبب فى التأخير كما نص على ذلك فى عجز المادة غير أن عدم توقيع رئيس الدائرة على الحكم يجعله غير موجود لا يقوم الا بتوقيعه اما عدم توقيع الكاتب فلا يترتب عليه البطلان .

وقد سبق أن بينا في التعليق على المادة ١٧٠ موفاعات ان حدوث مانع لرئيس الدائرة او احد اعضائها أو القاضي الذي ينظر الدعوى قبل النطق بالحكم بترتب عليه ضرورة اعادة الدعوى للمرافعة والا كان الحكم باطلا ولكن الامر يختلف اذا كان الحكم قد صدر واودعت مسودته وقام المانع قبل توقيع نسخته الاصلية كما اذا توفي رئيس الدائرة أو القاضي الذي اصدره او استقال أو احيل الى المعاش فان قانون المرافعات لم يتعرض فذا الامر الا ان العمل جرى على ان يندب رئيس الحكمة أحد قضاة المحكمة الاصلية وذلك فياسا على نص المادة ٣١٣ من قانون الاجراءات الجنائية .

وف حالة مااذا وقع خلاف بين ماهو مدون في نسخة الحكم الاصلية وماورد في مسودته فقد ذهبت محكمة النقض أن العبرة بما ورد بنسخة الحكم الاصلية الا أننا نوى الاخذ بما ورد في مسودة الحكم واعتبار ماورد بأصل الحكم خطأ مادى يصحح بالطويق الذي رسمه القانون ذلك أن مسودة الحكم يوقع عليها من جميع اعضاء الدائرة فضلا عن تحريرها بخط أحدهم أما اصل الحكم فيحرره الكاتب ويراجعه رئيس الدائرة وعملهما توثيق ماورد بالمسودة .

وقد تبين لنا من مطالعة كثير من الاحكام ان نسبة كبيرة منها مملوء بالاخطاء او يتضمن عبارات لا يمكن فهمها أو من المتعذر قراءاتها أو لا تستقيم مع غيرها حالة ان المسودة مكتوبة بعناية وخالية من كل ذلك وذلك كله نتيجة توقيع القاضى او رئيس الدائرة الحكم دون مراجعة أو بعد مراجعة سطحية لذلك فاننا ننبه الى هذا الامر الحطير الذى يترتب عليه ضياع مجهودهم سدى كما يؤثر احيانا فى حقوق الخصوم .

وقد قضت محكمة النقض بان عدم توقيع الكاتب على الحكم لا يترتب عليه البطلان .

واذا فقدت نسخة الحكم الاصلية بعد تحريرها وتوقيعها فقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن القانون لم يرتب البطلان على ذلك الا اننا نرى ان ذلك مشروط بان تكون مسودته مودعة ملف الدعوى او ان يكون قد نسخ بدفتر الاحكام بمعنى ان يكون هناك ما يدل على وجود بديل له يمكن الرجوع اليه ويكشف عما قضى به الحكم .

واذا لم يوقع القاضى او رئيس الدائرة نسخة الحكم الاصلية فان ذلك لا يصلح أن يكون سببا من اسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ مرافعات .

### احكام النقض:

١ ـ الإنتظاب المشرع فيما يتطلبه من بيانات في الحكم أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة الامر الذي يفيد أن بيان اسم هذا الكاتب ليس امرا جوهريا في نظر المشرع واذا كانت المادة ٣٥٠ مرافعات قد نصت على ان يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية الا انها لم ترتب البطلان على اغفال هذا الاجراء . ( نقض ١٦ / ١٧ / ١٩٦٥ المكتب الفنى سنة ١٦ ص ١٩٧٨ ) . نقض ٣ / ٥ / ١٩٨٠ طعن رقم ٩١١ لسنة ٤٤ فضائية ) .

٧ \_ العبرة في الاحكام هي بانسخة الاصلية التي يجررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التفيذية وغيرها من الصور وان مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم رفد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الاصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبن انها في وقائعها وقائع الدعوى المائلة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ... وجوب ان يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية باية طريقة من طرق الاثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة اجنية عن الدعوى التي صدر فيها . ( نقض طرق الاثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة اجنية عن الدعوى التي صدر فيها . ( نقض عده / ١٩٨٨ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٨٨ / ١٩٨٨ طعن رقم ١٩٨٨ / ١٩٨٨ ...

٣ \_ كن كانت المادة ( ١٧٩ ) من قانون المرافعات قد أوجبت ايداع نسخة الحكم الأصلية ملك الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع . لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة محكمة جنوب القاهرة وتعلية المفردات بدوسيه الملف الابتدائ أن نسخة الحكم الابتدائ الاصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم ( ... ) بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك اثناء وجود الملف الابتدائي بادارة التفيش القضائي فإنه لا عمل والحال كذلك أن تقضى عمكمة الامتناف بيطلان الحكم الابتدائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض ٧ /١٩٩١/١١/ طعن رقم ٨١٠ لسنة ٥٥ قضائية )

## مادتان ۱۸۰ ، ۱۸۱ مادة ۱۸۰

يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الاصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .

هذه المادة تقابل المادة ٣٥١ من القانون القديم ولا خلاف فى الاحكام بين المادتين . الشمو ح :

صور الاحكام الرسمية هي الصور المطابقة لنسخة الحكم الاصلية الموقع عليها من كاتب المحكمة كشهادة على هذه المطابقة. والصورة البسيطة يقصد بها الصورة غير المذيلة بالصيغة التنفيذية وهي تعطى لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عليها ولو لم يكن لطالبها شأن في الدعوى وهي صورة لورقة رسمية تدل على الاصل بقدر مطابقتها له.

### مادة ۱۸۱

تختم صورة الحكم الذى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه.

هذه المادة تطابق المادة ٣٥٢ من القانون الملغي.

الشرح:

الصورة التفيذية هي الصورة الرسمية المذيلة بالصيغة التفيذية والتي يحصل تفيذ الحكم تنفيذا جبريا بمقتضاها ولذلك لا يجوز تسليمها الا لمن كان خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم وتضمن الحكم عودة مفعة عليه من تنفيذه .

واذا كان المحكوم عليهم عدة اشخاص وكان الحق عمل الشفيد لا يقبل الدجزئة كما اذا كان قد صدر حكم فى دعوى حيازة بمنع تعرض المدعى عليهم فانه فى هذه الحالة يجوز لكل من الصادر لصالحهم الحكم ان يتسلم صورة تنفيذية منه غير انه لا يجوز تكرار الشفيذ فاذا نفد الحكم أحد المحكوم لما المحكم المائين الشفيد المائين الشفيد المائين الشفيد المحكم المحكوم به يقبل التجزئة فانه يكون لكل من الهكوم لصالحهم تسلم صورة تنفيذية من الحكم على ان ينفذ بحقه فقط كم يجوز فهم جميعا التنفيد بنسخة واحدة فقط بجميع حقهم ولا يتعارض هذا النظر مع ماورد فى المادة 187 من انه لا يجوز تسلم صورة تنفيذية ثانية لان النص صرح بأنها لا تسلم المادة الداري النص صرح بأنها لا تسلم المدارة الاولى

## مادتان ۱۸۲ ، ۱۸۳ مادة ۱۸۲

اذا امتع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقية بالمحكمة التى اصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على العرائض.

هذه المادة تطابق المادة ٣٥٤ من القانون القديم.

## الشرح:

اذا امتح قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى كان لطالب الصورة أن يتقدم بشكوى الى قاضى الامور الوقتية وهذه الشكوى هى بذاتها العريضة التى عجمه اقاضى الامور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ويخضع هذا الطلب للاجراءات الخاصة بالاواءر على العرائض والمنصوص عليها في المواد من ١٩٤ حى ٢٠٠ وذلك من حيث شكل العريضة وبياناتها وطريق صدور الامر والتظلم فيه في حالة رفضه أو قبوله .

### مادة ۱۸۳

لا يجوز تسليم صورة تنفيا.ية نانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الاولى. وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد خصوم الى خصمه الاخر

هذه المادة تقابل المادتين ٣٠٤ - ٣٠٥ من القانون القديم ولا خلاف بينهم في الاحكام سوى أن النص الجابيد حذف عبارة على وجه السرعه الواردة في النص القديم . المشير ح :

لا يملك قلم الكتاب اعطاء صورة تنفيذية ثانية الا بناء على حكم يصدر من المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته .

ودهب رأى الى أنه اذا حضر هميع الخصوم واتفقوا أمام قلم الكتاب على تسلم الصورة الثانية الصاحيا سلمهم الصورة دون حكم ر تقين المرافعات للاستاذ كال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٣٦٤ والمراجع الشار اليها ) الا أننا لا ينفق مع هذا الرأى اذ أن قلم الكتاب لا يستطيع أن ينصب من نفسه محكمة حيى ولو اتفق الخصوم ذلك أن النص صريح في أن الصورة الثانية لا تسلم الا يحكم من المحكمة.

ويتعين على المحكمة اذا رفعت اليها الدعوى أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الاولى أو تلفها لان التلف يقوم مقام الضياع ويكون ذلك بكافة طرق الالبات ومن بينها الشهود والقرائن وغيابالحصم الصادر ضده الحكم أو عدم منازعته لايعمد دليلا على ضياع الصورة ولا يشترط أن يكون فقد الصورة الارلى المير لتسليم الصورة النانية بسبب أجنى لا يد للدائن فيه كم لا يجب أن يختصم في الدعوى هميم الخصوم المحكوم عليهم . ولا يحكم بتسليم الصورة التفليلية النائية الا عند ثبوت فقد الصورة الاولى وعدم امكان استردادها ومن ثم فاذا كان العامل باسترداد الصورة الاولى لرب العمل المحكوم عليه مقابل اعادته للعمل فلم يفعل في كفى الحكم المحكم المسترداد الصورة الاولى الحي تسليمها المحكوم له اما في حالة فقد نسخة أخكم الاصلية الموجودة المحكمة قبل أن يتسلم المحكوم له أما في حالة فقد نسخة أخكم الاصلية المرجودة المحكمة قبل أن يتسلم المحكوم له صورة تنفيذية منها كما لو شبت النار في المحكمة ألى أصدرت الحكم سرق ملف القضية أو فقد فانه يمكن في هذه الحالة الرجوع الى المحكمة التي أصدرت الحكمة التي أصدرت الحكم التنيء حكما جديدا مطابقاً للحكم الذي احرق أو تلف بعد اثبات ماكان يتضمنه بكافة طرق الالبات بما في ذلك الاستعانة بذاكرة من أصدروه ومعلومات من باشروه ( التنفيذ للدكتور والى بعد ١٣٠

## احكام اليقض:

١ صودى نص المادة ١٨٣ من قانون المرافعات أن الصورة التفيلية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له الا عند ضياع الصورة التفيلية الاولى \_ استثناء من الاصل العام \_ وهو أن الصورة التفيلية الاولى إصادة تفاديا لتكرار التفيلة بمقتضى الناصورة التفيلية الاولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته سند تنفيذى واحد ومؤدى ضياع الصورة التفيلية الاولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها رلا تزول عنه الا بسبب قانونى ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها . ( نقض ٣٠/ ٧/ ١/١٧ العامن رقم ١٠٠ سنة ٤٠ قضائية ) .

٧ ـ اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الصورة التفيذية الاولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للذي موجودة في حيازة المؤسسة العامة للذي مقابل اعادته لعمله فعلا بأحد وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التفيذية الاولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بلدلك غيرج الواقعة عن نطاق الفقد والصياع الذي يجيز المطالمة بسلم صورة تفيلية ثانية في حكم المادة ١٨٩٣ من قانون المرافعات ويحصر الذياع بشأيا في مدى أحقية المطاعن في المطالمة القضائية باستردادها ، واذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم المطالمة بذاتها لحمله ، فان ماينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التفيذية الاولى خطأ الى المؤسسة أو ان الحكم اخطأ في تفسير ورقة التنازل أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج المؤسسة أو ان الحكم النقض السابق .

٣ ــ تقضى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الحسم الا في حالة صباع الصورة الاولى ، وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار السفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أولى بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفى في اثبات هذا الوقاء بالتأثير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقاً لما تجيزه المادة ٩٩٣ من القانون المدنى ، فاذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الاولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها الا اذا أثبت هو فقد الصورة الاولى مد الذي يطلبها الا اذا أثبت هو فقد الصورة الاولى مد الذي يطلبها الا اذا أثبت هو فقد الصورة الاولى مد ينام المدائن الدائن الدائن المدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات المدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات الدي يطلب البات دينه بغير بكافة طرق الاثبات الدي يطلب البات دينه بغير المديمة طرق المدائن الدائن الدي يطلب البات دينه بغير المديمة على المدائن الدائن الدي يطلب البات دينه بغير المديمة المدائن الدائن الدي يطلب البات دينه بغير المديمة المدائن الدي المدائن الدي يطلب البات دينه بغير المدائن الدي يطلب البات دينه بغير المدائن الدي يطلب البات المدائن الدين المدائن الدين المدائن الدين المدائن الدين المدائن الدين الدين المدائن الدين المدائن الدين المدائن الدائن الدائن الدين المدائن الدين الدين المدائن الدائن الدين الدين المدائن الدائن الدين الدين الدين الدين المدائن الدائن ا

الكتابة لفقده سنده الكتابي وان كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التفيلية مااشترطه في حالة فقده السند الكتابي من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجني لا يد للدائن فيه . واذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التفيلية الاولى واعتبار فقدها ثابتا بما قرره المدعى نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء ، فانه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الاثبات وشابه قصورة في النسيب بما يستوجب نقضه . ( نقض العمراه منة ٢٠ ص ٧٩١) ) .

2 \_ تص المادة ٣/١٨٣ من قانون المرافعات على أن المحكمة التي أصدرت كحكم تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الاخر ويين من هذا النص أن المشرع لم يوجب اختصام جميع المحكوم عليه في السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه واذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها في التسك بهذا الدفاع فإن النعي بعده إختصام المحكوم عليه الاخر في الدعوى يكون على غير أساس ( نقص ٢٥ / ١٩٧٧ على ١٦).

صنعى الطاعنة بأن عدم إختصاء المحكوم عليه الاخو بالتضامن معها في الدعوى في المبلخ بطلب تسليم صورة تنفيذية في ثانية في ينطوى على معنى ابرائه من نصيبه في الدين ويفقد حق الطاعنة في الرجوع عليه هذا النعى أيا كان وجه الرأى فيه ليس من قبيل المنازعات المعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية وهي التي تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب . (حكم النقض السابق) .

٦ ــ اذ تنص المادة ١/١٨٣ من قانون المرافعات على أنه ١ لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، فان المشرع لم يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترط في حالة فقد السند الكتابي من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه . ( حكم النقض السابق ) .

٧ ــ الدعوى بطلب تسلم صورة تنفيذية ثانية . القضاء برفضها استنادا الى خلو الاوراق مما
 يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الاولى . هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بحالتها . جواز رفع
 دعوى جديدة بذات الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . ( نقض ١٩٨١/٣ طعن رقم
 ٩٠٩ لسنة ٤٣ ) .

٨ ـــ الحكم برفض الدعوى بحالتها حجيته موقوته . عدم جواز معاودة طرح النزاع متى
 كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير جواز رفع دعوى من جديد بذات الطلبات بعد
 الصحيح هذه الحالة أو تغييرها . مثال . طلب صورة تنفيذية ثانيه .

(نقض ٢٢٥٦/ ١٩٩٢/ طعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٥٤ قضائية )

# مادة ۱۸۶ الفصــل الثانـی مصاریف الدعوی

### مادة ١٨٤

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة واذا تعدد المحكوم عليه جاز الحكم بقسمة المصاريف ينهم بالتساوى، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ماتقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى فيه.

هذه المادة تطابق المادتين ٣٥٦ ، ٣٥٧ من القانون الملغى المشــر ح :

مصاريف الدعوى تشتمل على الرسوم القصائية التي استلزمها رفع الدعوى وقيدها ومصاريف اتعاب الخيراء الذين عيدا في القصية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها ومصاريف انتقال المحكمة أو القاضى في الحالات التي يستلزم الامر فيها ذلك وجزءا يسها من اتعاب المحامين الذين ترافعوا في الدعوى ويلاحظ أن قانون الحاماة وقد نص على أن اتعاب المحاماة التي يحكم بها على الخصوم تحصل لصالح نقابة المحامين الا أن هذا لا يؤثر فيها اوجبه القانون من الحكم بأتعاب المحامة على الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، والواقع أن المصاريف التي يقضى بها للخصم لا تساسب مع المصاريف الحقيقية التي تكبدها المحكوم له وسبب ذلك أن هذه المصاريف لا يدفعها المحكوم عليه على سيل التعويض عن الضرر الذي لحق الحكوم له من جراء دعوى خصمه أو منازعته فيما يدعيه وانما يدفعها لان القانون يلزمه بتحملها تحقيقا المتعنيات العدالة. ( نظرية الاحكام للدكتور ابو الوفا ص ١٢٥).

كم المحكمة بالمصاريف من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها اى طرف من اطراف الحصومة .

٣ -- تكفى خسارة الخصم للدعوى سببا للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لايراد أى سبب آخر ويعتبر أن الحضم قد خسر الدعوى اذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعى ولا عبرة بالخطة الى انتهجها ازاء الحصومة كأن يكون قد فوض الرأى للمحكمة ولا بحسن نيته ويتحمل الخصم الذى خسر الدعوى بالمصاريف ولو كان ملزما بالمنازعة فيها . ويقضى على الخصم بالمصاريف ولو كان قد قضى لخصمه بما اعترف له به مادام لم

يلجأ الإجراءات العرض والايداع الا اذا كان غير ملزم باتخاد هدا الاجراء ر مرافعات العشماوى الجزء الثانى ص ٧١١). ويشترط فيمن يقضى عليه بالمصاريف أن يكون حصماذا مصلحة شخصية في الحصورة بالنيابة عن عصلحة شخصية في الحصورة بالنيابة عن غيره كالولى والوصى والقيم والوكيل ولا المدعى عليه الذي أخرج من الدعوى لمصلحة مدعى عليه الذي أخرج من الدعوى لمصلحة مدعى عليه آخر، ولامن دفع الدعوى بأنه لاشأن له بالنياع الدائر فيها واخدات المحكمة بوجهة نظره. ويجوز أن ينقق الحصوم على أن يتحمل أحدهم بالمصاريف دون نظر للقواعد المشار اليها بالمناة لان احكامها ليست متعلقة بالنظام العام.

والحكم بتحديد الملتزم بالمصاريف وتحديدها يخضع فى تقدير نصاب استثنافه لقيمة الدعوى الاصلية ولو كان الاستثناف قاصرا على الحكم بالمصاريف .

ويعمل بالأحكام المتعلقة بالمصاريف في شأن كل الدعاوى التي تخضع لقانون المرافعات ومن ثم تلزم مصلحة الضرائب بمصروفات الدعوى التي يقيمها ضدها المتصرف اليه الاثبات مداده مقابلا في التصرف الصادر اليه من الممول خلال محس سنوات سابقة على وفاة الأخير متى قضى له بطلباته . وإذا عرضت الدعوى على انحكمة وتين فا أن الرسوم أو جزء منها لم تسدد عنها وجب عليها استبعادها من قائمة الجلسة اما اذا فات الحكمة ذلك وأصدرت حكما في الدعوى، فان الحكم يكون صحيحا ويجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من الملزم بها .

\$ — اذا تعدد المحكوم عليهم وليس ينهم تضامن فلا يتحمل كل منهم من المصاريف الا بمقدار نصيبه اما اذا كانوا متضامين في أصل الترامهم المقضى به الزموا بالتضامن في المصاريف واذا كانت مصلحتهم متحدة تحملوا المصاريف بالتساوى بينهم فان استقلت مصلحة كل منهم عن الاخو وزعت عليهم بحسب نصيب كل منهم في الخصومة ولكن اذا كانت المصاريف والنفقات المخرم عليهم بها على وجه التضامن محكوم بها كتحويض طبقا لنص المادة ١٩٨٨/ ١ مرافعات الزم المحكوم عليهم بها على وجه التضامن طبقا لقواعد المسئولون عن عمل طبقا لقواعد المسئولون عن عمل علم المادة ١٩٥٨ مدلى على أنه اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامين بالترامهم بتعويض الضرر . (مرافعات العشماوى الجزء التاني ص حار )

 وقد أوجبت المادة ١٩٨٧ من قانون المجاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على المحكمة \_ من تلقاء نفسها \_ وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتماب المجاماه لحصمه المدى كان يحضر معه مجام ، وهذا النص قاطع الدلالة على ان الحكم باتماب مجاماه مشروط بحضور محام مع الخصم المذى قضى له بالمصروفات فلا يكفى توقيعه على صحيفة الدعوى .

وقد ذهب رأى فى الفقه الى أنه ــ وفقا للنص المتقدم ــ فإن أتعاب المحاماه لا يمكم بها الا على من يخسر الدعوى ، وبالتالى فلا يلزم بها من يكون قد كسب الدعوى ولكن المحكمة الزمته بالمصاريف لسبب من الأسباب الثلاثة التي عددتها المادة ١٨٥ مرافعات أو في حالة مااذا اتفق طرفا الخصومة على تحمل أحدهما لها على خلاف مايقضى به قانون المرافعات ( المستشار رضا الحضورى فى دعوى صحة التعاقد ص ٣٦٣ ) ، وهذا الرأى فى تقديرنا محل نظر ، ذلك أن اتعاب المحاماة ــ كما سبق أن ذكرنا ــ جزء من مصاريف الدعوى وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة ١٨٤٤ من قانون المرافعات ومن ثم فاذا

ماقضت المحكمة بالزام خصم معين بمصروفات الدعوى سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه او المدخل فان لازم ذلك الزامه ايضا باتعاب المحامات سواء كان هو خاسر الدعوى او كان قد كسبيا و ولكن المحكمة الزمته بمصروفاتها عملا بالمادة ١٨٥ مرافعات ، وإذا كان نص المادة ١٨٥ من قانون المحاماة قد أوجب على المحكمة أن تقضى بالزام خاسر الدعوى بأتعاب المحاماة فما ذلك الا تطبيق للقاعدة العامة المنصوص عليها في المدروفات وأن ماورد في نص المادتين ١٨٥ مامر الا استثناء ورد عليها ، ومؤدى ذلك كله فان المحكمة تقضى بأتعاب المحاماة في جمع الحالات على الحصم الذى الزمته بالمصروفات .

وقد نصت المادة ١٨٧ من قانون المحاماة سالف الذكر على أن أتعاب المحاماة لا تقل عن خسة جيهات في الدعاوى المنظورة أمام الحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى للستعجلة ، وعشرة جيهات في الدعاوى المنظورة أمام الحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى للستعجلة الجزئية ، وعشرين جيها في الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستناف ومحاكم القصاء الاداري وثلاثين جيها في الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا ، وواضح من هذا النص أنه يمتم على الحاكم أن تقضى بأتعاب أقل تما حدده ، وليس هناك مايمع من أن تقضى بأتعاب تزيد عنها دون حد أعلى ، وذلك حسب ظروف كل دعوى .

٣-وتماهو جدير بالذكر انه وفقا لنص المادة ١/٣٨ مرافعات فان الطلب التابع او المندمج في الطلب الأصلى لا يدخل في تقدير تجمة المدعوى وتأسيسا على ذلك اذا اقام المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقده والتسليم وأجابته المحكمة الى طلبه الأول ورفض الثانى فانه لا تثريب عليها إن الرئمت البائع بالمصروفات جميعها باعتبار أن الطلب الثانى لا يستحق عليه مصاريف ، غير ان الأمر يثير صعوبة في حالة مااذا قضت المحكمة في هذه الحالة بالزام البائع بالمصروفات المناسبة لما يحتبار ان انحكمة قد يقديرنا فانه يعين على قلم الكتاب أن يحصل المصاريف كلها من البائع المدعى عليه باعتبار ان انحكمة قد قصدت ان يتحمل هو مصاريف طلب صحة التعاقد ، اما بالنسبة لطلب المسلم فمادام انه لا تستحق عليه مصروفات فلا يحصل شيء من المدعى المشترى .

٧ \_ وقد أوجب المادة ٥٥ مرافعات فى فقرتها الأخيرة عدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا شهرت صحيفتها وتنفيذا لهذه المادة اضاف المشرع بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الى القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى المادة ٢٤ مكررا وتنص على أن وتحصل مؤقبا \_ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل او طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق \_ أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على خقم شهر الحكم الذي يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها ٢٥٪ من قيمة الرسم السبى الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة ٢١ من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم انسبى المستحق عن ذلك الشهر ، وفي حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو يستحق طل شهر الحكم عدم قبوط أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لمنظف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره ، والى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها ، يمحى ماتم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم .

وقد ثار خلاف فی المحاکم حول مدی الزام المدعی علیه بها ( البائع ) فی حالة ما إذا قضت المحکمة بالزامه بمصروفات الدعوی .

فى تقديرنا أن المدعى ( المشترى ) يلزم بها فى جميع الحالات حتى لو قضت المحكمة فى حكمها بالزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى ، ذلك انه من المقرر قانونا ان رسوم التسجيل يلزم بها المشترى وهذه الرسوم يسددها للشهر العقارى وتختلف عن مصروفات الدعوى التى يسددها للمحكمة وبالتالى فلا يلزم بها المدعى عليه .

ويدق البحث فى حالة ما إذا التزم البائع فى عقد البيع برسوم التسجيل – وهو أمر نادر الحدوث ولكن تصوره وارد – فى تقديرنا أن المحكمة تلزم بها البائع فى هذه الحالة ومنها الرسوم التي يسددها المشترى عند شهر صحيفة الدعوى وذلك بشرط ان يطلبها البائع صراحة ولا يكفى ان يذكر أنه يطلب الزام البائع بمصروفات الدعوى الأن هذه العبارة تنصرف إلى المصاريف القصائة فقط

٨ \_ واذا كان المدعى عليهم متعددين واصدرت محكمة اول درجة حكما فى الدعوى والزمت احد المدعى عليهم بالمصاريف كلها او بعضها فاستأنف الحكم وطلب ان تلزم انحكمة خصما آخر لم تحكم عليه بحكمة اول درجة بالمصاريف أو حكمت عليه ببعضها ، الا انه تبين للمحكمة أن هذا الذى طلب المستانف تحميله بالمصاريف لايجوز الزامه بها طبقا لمواد المصاريف وانحا الذى يتعين الزامه بها خصما آخر من المستانف عليم فهل يجوز للمحكمة ان تلزمه بها رغم ال المستانف لم يوجه اليه طلبات ام تقضى برفض الدعوى وتقف عد ذلك .

ق تقديرنا انه يتعين على المحكمة ان تقضى بالزام الخصم الآخر الذى لم يوجه اليه المستانف طلبات بالمصاريف ولا يعتبر ذلك خورجا على القاعدة التي تجرى على انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بما لم يطلبه الخصوم او تلك التي تقرر أنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تسوىء مركز الحصوم ، ذلك لان للمصاريف احكام خاصة خرج بها المشرع على القواعد العامة في المرافعات وآية ذلك انه اوجب في المادة 10 على الحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى اى بدون طلب من الخصوم ، وتاسيسا على ذلك فان الحكم بالمصاريف تقضى به المحكمة الاستنافيه حسها تراه دون تقيد بطلبات الخصوم شأنها في ذلك شأن محكمة اول درجة ، الا أنه يشترط في هذه الحاله ان يكون ذلك الذي يحكم عليه ممثلا في الدعوى وإلا امرت المحكمه باختصامه

### احكام النقض:

١ ـ مفاد نص المادة ٣٥٧ مرافعات التي تنص على أنه يحكم بمصاريف الدعوى على المتعدم الخكرم عليه فيها أن تكون الحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وبينت الخصم الذي الزم بالحق بالمتنازع عليه فيها . فاذا كان الطالب قد تنازل عن دعواه ولم يعد ثمة مجال للفصل في موضوعها يتعين الزام الطالب بمصروفاتها . ( نقض ١٩٥٧/٢/٢٣ المكتب الفني سنة ٨ ص ٢٤) .

 ٢ ــ اذا كان البائع غير محق في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد أن اظهر المشترى تمسكه بالعقد وعرضه على البائع تنفيذه عينا في الوقت الذي كان فيه هذا التنفيذ تمكنا فان البائع يكون ملزما بمصروفات الدعوى وفقا للمادة ٣٥٧ مرافعات . ( نقض ١٩٥٧/٤/٤ المكتب الفنى سنة ٨ ص ٣٥٣) .

٣ ــ متى كانت الدعوى قد رفعت بالزام المجوز لديه بالدين لا بطلب ايداعه خزانة المحكمة فان الحكم لا يكون قد خالف القانون اذا قضى برفض الدعوى وبالزام المدعى بلمصروفات ولو كان المججوز لديه قد قام بالايداع بعد رفع الاستئاف عن الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى . ( نقض ٢/١٢/١٢ المكب الفتى سنة ٨ ص ٢٠٥) .

شعر عنى كان أحد الخصوم في الدعوى قد دفعها بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها فقضى الحكم في منطوقه بالزامه بمصروفات الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشف في أسبابه عن الاساس الذى استند اليه في الزامه بالمصروفات فانه يكون مشوبا بالقصور ذلك لأن مقتضى المادة ٧٥٧ مرافعات الا بحكم بمصاريف الدعوى الا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حتى . ( نقض ٢٩٧٧ / ١٩٥٧ ) .

ان المشرع اذا ادخل مقابل اتعاب المحاماة ضمن مصاریف الدعوی التی یحکم بها علی
 من بخسرها فقد دل بذلك علی وجوب الحکم بها علی المحکوم علیه بالمصاریف. (نقض
 ۱۵۸/۱۲/۲۵ المکتب الفنی سنة ۵ ص ۸۳۹ ).

٦ ــ يكفى للحكم بمصاريف الدعوى أن يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لايراد أى سبب آخر فى الحكم كذلك يستفاد من القانون أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف أو بعضها اذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها وما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذى ينبغى تحميله مصاريفها كتعويض عن الضرر الذى تسبب فيه الخصم الاخر. ( نقض ٢٥٨ سنة الجزء الاول ص ٢٥٦ قاعدة ٢٥٠ ).

٧ ــ اذا كان المشترى لم يعرض على البائع باقى الثمن الا عند رفعه الاستناف عن الحكم . الصادر بالفسخ فمن الحفظ أن تحمل محكمة الاستناف البائع كل مصروفات الدرجين فى حكمها برفض دعوى الفسخ اذ هو كان محقا فى طلب الفسخ حى اتقاه المشترى بيذا العرض فلا يلزم بمصروفات الدرجة الاولى ولا بمصروفات الاستناف الى وقت حصول العرض. (نقض بمصروفات الاستناف الى وقت حصول العرض. (نقض بما ٢٥٧) .

٨ ــ ان قضاء الحكم بفسخ عقد اليع والزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة بخطئة في الزامه بمصروفات الدعوى عملا بالمادة ١٩٣٣ مرافعات (أهلي) والمقابلة للمادة ٣٥٧ ولا يعيب هذا الاعمال انه لم يكن قد أسس على طلب من الخصم. ( نقص ١٩٧/١٠ عموعة النقض في ٧٥ سنة الجزء الاول ص ٢٥٧ قاعدة رقم ٢٢١) .

٩ ــ مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات السابق الا على المنصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه فيها واذ كان الثابت أن الطاعن الأول اقام الدعوى على المطهون عليه بطلب تثبيت ملكيته للأوض المينة بصحيفتها وببطلان عقود الميع الصادرة لهم عن المطهون عليه بطلب تثبيت ملكيته للأوض المينة بصحيفتها وببطلان عقود الميع الصادرة لهم عن

هذه الارض وشطب التسجيلات والتأشيرات المترتبة عليها وانه ادخل فيها الطاعن الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ليصدر الحكم في مواجهته وأن الطاعن الثاني لم يدفع الدعوى بشيء ولم يكن له شأن في النزاع الذي دار فيها أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة وكان الحكم المطمون فيه قد قضى بالزامه مع الطاعن الأول بالمصروفات فانه يكون مخالفا للقانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص. (نقض ١٩٧٣/٢/٨ سنة ٢٤ العدد الأول ص

 ١٠ - عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها . أثره . وجوب استبعادها من جدول الجلسة . ( نقض ١٩٧٠/٥/٢٨ سنة ٢١ ص ٩٣٣ ) .

١١ حدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى . علة ذلك . تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب . ( نقض ٧٣/٧/٦ سنة ٣٤ ص ١٤٤ ) .

١٧ ــ مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى الزم بالحق المتنازع عليه . م ٣٥٧ مرافعات سابق . الحنصم المدخل للحكم في مواجهته الذى لم يكن له شأن بالنزاع . عدم جواز الزامه بالمصروفات . ( ٧٣/٢/٨ سنة ٢٤ ص ١٧٥ ) .

١٣ ــ ادخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها . منازعتها في الدعوى . أثره . وجوب الزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة . (نقض١٩٧٨/١/١٧ لسنة ٢٤) .

11 \_ دعوى صحة التعاقد . استاد الحكم فى الزام البائع بالمصروفات الى عدم حضوره امام محكمة أول درجة والى أنه خسر الدعوى . لا خطأ . ( نقض ٧٥/٢/٢٥ سنة ٢٦ ص ٤٧٥ ) .

١٥ ــ متى كانت المحكمة قد قبلت الاعتراض على قائمة شروط اليبع فلها أن تلزم الخصم المحكوم عليه بالمصاريف عملا بالمادة ٣٥٧ مرافعات سابق سواء أكان قبول الطلب مؤسسا على جميع الأسباب التي بنى عليها هذا الطلب أم على سبب واحد منها فقط . ( نقض ١٩٥٥/٥/٥ السنة السادسة ص ١٩٥٥/٥)

١٦ ــ عدم تسليم المدعى عليها في دعوى صحة التعاقد باختى المدعى به قبل رفع الدعوى .
 القضاء بالزامها بالصروفات . لا خطأ . ( نقض ٢٠/٤/٢٠ سنة ٣٨ ص ٢٠٠٠ ) .

۱۷ حاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستثنافية بالزام هيئة التأمينات الاجتاعية التي خسرت الدعوى المصروفات عن الدرجتين . لا خطأ . ر نقض ۱۹۷۸/۱۲/۳۰ طعن رقم ۲۰۹ لسنة ٤٣ قضائية ) .

١٨ – القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند الى طلبات الخصوم بصددها وانما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند اصدارها الحكم المنبى للخصومة وطبقا للقواعد التي نصت عليها المواد ١٨٠٤ ومابعدها من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٧٩/١٣/١ سنة ٣٠ العدد الثالث ص ١٧١) .

٩٩ ـ اذ كان الطاعن ـ المدين ـ لم ينازع في أن التفيد قد تم بناء على صند تنفيذى هو الحكم المشار الحكم المشار الحكم المشار المدين واقتصر على المنازعة في التفيد بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار اليه والمنفذ به اذ لم يتم تقديرها وفقا للقانون فهي منازعة في صحة التفيد بالسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن ـ وهو المدين الذي كان طرفا في اجراءات التفيد ـ وقد فوت على المعتراض على العراض على المعدد المدين وحميد القانون أن يلجأ على الاعتراض عليها بطريق وفع الدعوى المبتدأة ببطلان الاجراءات . ( نقض ١٩٧٩/١٢/٣ صنة ٣٠ المعدد الناك ص ٩٣٤).

 ٢٠ ــ دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى.
 مناطه. أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة عنه. (نقض ١٩٨٢/١١/١٤ طعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٦ قضائية).

 ۲۱ ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن الزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة . (نقض ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ الطعون أرقام ۱۷۲۷ ، ۱۷۲۵ . ۱۷۵۸ لسنة ٥١ قضائة )

٣٣ ــ الرسوم المستحقة على الدعوى . التزام المدعى أصلا بأدائها . جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائيا . مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر اساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعى . مادة ١٤ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٤/٥/١٠ طعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٣ ــ مصاريف الدعوى . ماهيتها . شحوفها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود واتعاب المخاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الحصوم . النص على اعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم . ق ٣٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٧٥ . مفاده . اعفاؤه من الرسوم القضائية فقط دون باق عناصر مصاريف الدعوى . ( نقض ١٩٨٦/٢/١٧ طمن رقم ١٩٨٦ لسنة ٥٠ قضائية ) .

٣٤ ــ الحكم على الخصم بالمصروفات . شرطه . أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الحصومة بالإضافة الى خسارته الدعوى . مادة ١٩٨٨ وافعات . ( نقض ١٩٨٨/٢/١٠ على رقم ٢٤ ) نقض ١٩٧٨/١/١٧ سنة ٤ م ٠ ٥٤ ) نقض ١٩٧٨/١/١٧ سنة ٢٤ م ٠ ٢٠ ).

 ٣٥ ــ دعوى . اعفاء دعوى التأمينات الاجتاعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي . مادة ١٢٠ قرار بقانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ . لا يحول دون تطبيق الأصل العام في شأن الالتوام بالمصروفات . ( نقض ١٩٨٦/٢/٣ طعن رقم ١٣٩٧ لسنة ٥١ فضائية ) .

٣٦ ـ اعفاء أموال وايرادات هيئة بنك ناصر الاجتاعي من جميع انواع الضرائب والرسوم . ليس من بينها المصاريف القضائية للدعاوى . مادة ١١ ق ٢٦ لسنة ١٩٧١ ومادة ١٨٤ مرافعات . ( نقص ١٩٨٧/١٢/١٦ طعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٥١ قضائية ) .

٧٧ \_ كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن تعرب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع \_ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض \_ أن تحصه وتحيب عليه فى حكمها باسباب خاصة واذا كان البين من الاوراق ان الطاعن قد طلب الغاء امر التقدير تأسيسا على انه صدر برسوم تفيذ الحكم الصادر فى الاستئاف ... ، واذ قام بتفيده وديا فور اعلائه بصورة منه الطلع على ان الثابت ان الرسوم القضائية المتظلم منا هى رسرم نسبيه يجوز لقلم الكتاب تحصلها الظلم على ان الثابت ان الرسوم القضائية المتظلم منا هى رسرم نسبيه يجوز لقلم الكتاب تحصلها انه قضى فى منطوقه بالزام المتظلم \_ الطاعت من الحكم النهائي الصادر فى الاستئاف .. انخكرم عليه الماريف المتظلم \_ الطاعت سبالماريف المتأسبة ، وكان الاتلازم ابين الزام عنى في منطوقه بالزام المتظلم \_ الطاعت من حقيقة الرسوم الصادر بها امر التقدير على الماليلم بالماليم ومدى التوام المصادر بها امر التقدير عرك عليها المحادث فيه ليس فيها مايكشف عن حقيقة الرسوم الصادر بها امر التقدير عرك عليها بالقصور . ( نقض ٢٠ / ٢ / ٩ ) و معيه بالقصور . ( نقض ٢ / ٢ / ١ ) و 19 معيها بالقصور . ( نقض ٢ / ٢ / ١ ) و 19 معيها بالقصور . ( نقض ٢ / ٢ / ١ ) و 19 المعن رقم ١٣٣٨ السنة ٨ ) قضائية ) .

٢٨ ــ لما كان النص في المادة (١) مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بانشاء صندوق الحدمات الصحية والاجتاعية لاعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل ضعف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته الى صندوق الحدمات الصحية والاجتاعية لاعضاء الهيئات القضائية الأصلية هي الأساس لاعضاء الهيئات القضائية الأصلية هي الأساس كان البن من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استثنافيه في الدعوى .... قد قضى بالغاء قائمة الرسوم الأصلية ... عن المدعوى ذاتها تأسيسا على أن قلم الكتاب اخطأ أسس تقدير قيمة العقار ، فإن الحكم المطعون فيه ــ أياما كان الرأى في الحكم السابق ــ إذ قضى بتارخ .... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى . ومن ثم يكون الطعن عليه بطويق النقض جائزا .

(نقض ١٩٩١/١٢/١٧ طعن رقم ١٣٧٠ لسنة ٦١ قضائية)

٢٩ ــ دخول اتعاب المحاماة . ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى .
 مناطه ان يكون قد أحضر محاميا للموافعة فيها .

( نقض ١٩٩٣/١/٢٠ طعن رقم ٤٠ لسنة ٥٦ قضائية )

٣٠ ـــ اعفاء وحدات التعاون الاسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة
 عن تطبيق احكام القانون 1.8 لسنة ١٩٨١ باصدار قانون التعاون الاسكاني . ليس من بيها

مصاريف الدعوى التي يدخل ضمنها مقابل اتعاب المحاماه مادة ٦٦ من القانون المذكور . مادة ١٨٤ مـ افعات .

(نقض ۱۹۹۳/۳/۱۱ طعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ۵٦ قضائية )

وراجع حكم النقض الأخير الذى ورد تعليقا على المادة ١٨٦

### مادة ١٨٥

للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه . أو اذا كان المحكوم له قد تسبب في اتفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستدات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستدات .

هده المادة تطابق المادة ٣٥٨ من القانون الملغي .

## الشرح:

الأصل ان حاسر الدعوى يلزم بمصاريفها وتلك هي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة المامة المنصوص عليها في المادة المادة الخالات التي أوردها في المادة المادة الخالات التي أوردها في المادة المادة وهي (1) اذا كان الحق مسلما به من انحكوم عليه ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم بالزام انحكوم له بالمصاريف كلها أو بعضها لأنه لم تكن هناك ضرورة لاقامة الدعوى ودفع مصاريف وانما يعتد بالتسليم بالحق اذا جاء وليد رفع الدعوى به .

 ٢ ـــ اذا كان انحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها ففي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم عليه بها

٣ ــ اذا كان المحكوم له قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستدات القاطعة فى
الدعوى أو بمضمون تلك المستدات فاذا تين للمحكمة أن المحكوم عليه لو اطلع عليها أو علم
بأمر هذه المستدات لما نازع المدعى فى دعواه ، فانه يكون فما أن تحكم بالزام المحكوم له فى هذه
الحالة بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها . ( مرافعات العشماوى الجزء الثانى ص ٧١٥) .
 أحكام النقص :

١ ــ أساس الحكم بمصروفات النقاضي هو وفقا لنص المادة ٣٥٨ مرافعات حصول النزاع في الحق الذي يحكم به فاذا كان الحق مسلما به ثمن وجهت اليه الدعوى فغرم النداعي يقع على من وجهها . واذن فمتى كانت المحكمة قد الزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى عن حصة في عقل طلب المدعى تثبيت ملكية لها ولم ينازعه فيها المدعى عليه دون أن تورد أسباب مسوغة لتحميل هذا الاخير بالمصروفات فان حكما يكون قاصر التسبيب في هذا الخصوص قصورا

يستوجب نقضه . ( نقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٥٤ مجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الأول ص ٢٥٥ قاعدة رقم ٢٠٨ ) .

٧ \_ اذا كان الحكم قد أقام قضاءه بالزام البائعة بمصروفات الدعوى المرفوعة عليها من المشترين بالثبات التحاقد رغم تسليمها بطلبات المدعين على انها لم تكن قد وفت بالتزاماتها الا بعد حلول الأجل المحدد للتوقيع على العقد النهائى وبعد رفع الدعوى فان هذا القضاء صحيح لأنها هي التي تسببت في رفع الدعوى . ( نقض ٢٦/ ١ / ١ / ١ ١ المرجع السابق ص ٢٥٦ قاعدة ٢١٤

٣ لـ المانت المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات السابق تص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها وكان ما تشترطه المادة ٣٥٨ من القانون المذكور للحكم بالزام الحصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه وإذ استد الحكم المطعون فيه في الزام الطاعين بمصروفات الدعوى التي اقاموها الاثبات دفع المقابل الى أن مصلحة الضرائب قد وقفت منها موقفا سليا وهو أمر لا يعتبر بمجرده تسليما من المصلحة للطاعين بحقهم الذى حكم به فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعين المصارفات على هذا الاساس فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( نقض ٢٧/٣/٣ سنة الاساس عاده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( نقض ٢٥/٣/٣ سنة المحروفات على هذا الاساس فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( نقض ٢٥/٣/٣ سنة المحروفة) .

٤ \_ دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، بالاضافة الى طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع الى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به \_ صحة التعاقد \_ قبل رفع الدعوى ولعدم اعمال مانصت عليه المادة ١٨٥٥ من قانون المرافعات فى هذا الشأن ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه وتأويله . ( نقض ١٩٧٧/٤/٢ طعن رقم ١٥ سنة ٤٣ قضائية ) .

اذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لم يكن قد وفي بياق النمن , وماكان يجوز له الزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع وهو لم يوف الجزء الاكبر المبقى من الشمن بعد أن حسر دعواه أمام محكمة أول درجة وقطع الاستئناف شوطا بعيدا عما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية ، وهي تقضي بصحة ونفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباق الشمن أن تلزمه بالمصروفات عملا بنص المادة ١٩٥٥ من قانون المرافعات لانه وان كان محكوما له في الدعوى الا انه كان قد رفعها على اساس غير سليم لعدم وفائه بباق الثمن قبل رفعها على اساس غير سليم لعدم وفائه بباق الثمن قبل رفعها فتسبب في النفاق مصاريف لا فائدة منها ( نقض٧٧٠/١٧ / ١٩٧٨).

٦ ــ شرط الحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسباً تقضى المادة ١٨٥ مرافعات ، هو أن يكون التسلم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . ( نقض ٧٦/١٢/٢٧ سنة ٧٧ ص ١٨٧٠ ) .
 عنقض ١٩٩١/٢/١٣ طعن رقم ١٨٢٢ لسنة ٥٨ قضائية ) .

٧ - قضاء الحكم بالزام الباتع - الطاعن الاول - بمصروفات الدعوى رغم تمسكه بما جاء في عقد البيع من استلام المشترين لمستدات الملكية والنزامهم بمصروفات السجل وبانه وباق الباتين سلموهم توكيلا عنهم مصدق عليه للتوقيع نيابة عنهم على العقد النهافي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الاوراق واقام قضاءه على أن الطاعن الأول لم يقدم مايفيد الزام الآخرين بمصروفات الدعوى فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه . ( نقض ١٩٨٩/١/١١) الطعنان رقمي ٩٥٩ لسنة ٩٩ قضائية ، نقض ٩٩/١/١١ لعن ١٩٥٨ قضائية ) . الطعنان رقم ٩٥٨ لسنة ٩١ قضائية ، نقض ٩٣/٩/١/١ طعن رقم ٨٥٨ لسنة ٧ قضائية ) . . مصاريف المدعوى على من خسرها . الاستشاء . توافر احدى الحالات المنصوص عليها بالمدة ١٩٨٥ مرافعات . القضاء بعدم قبل دعوى الحيازة المرفوعة من المطعون ضدها الاقامتها لدعوى مستدة الى أصل الحق . وجوب الزامها بمصاريف تلك الدعوى . لا يتال من ذلك ضم دعرى وصدر حكم واحد فيهما . علم ١٩٥٣ لسنة ٥ قضائية ).

### مادة ١٨٦

اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم مادفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ماتقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على احدهما .

هذه المادة تطابق المادة ٣٥٩ من القانون القديم .

# الشرح:

مفاد ماجاء بهذه المادة أنه اذا نجع الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة أن تقضى بالقاصة في المصاريف ومعنى ذلك أن تحكم بأن يتحمل كل خصم مادفعه من المصاريف بغير أن يرجع بها على خصمه ويجوز للمحكمة أيضا بدلا من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ماتقدره في حكمها وذلك بالزام من خسر بعض طلباته ثلثى المصاريف أو ربعها مثلا ويتحمل الخصم الثاني بقيتها وهذه الطريقة في احساب المصاريف ادق وأعدل من المقاصة اذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المتاسب تماما مع ماحكم عليه به من طلبات . ويجوز للمحكمة بدلا من المقاصة أو التقسيم أن تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما . ( مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص ٧١٦)

وفى حالة مااذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ورأت المحكمة اجراء المقاصة فى المصاريف فانها تأمر ايضا باجراء المقاصة فى اتعاب المحاماه ، وكذلك الشأن اذا تصالح الحصوم فى المدعوى ونزل كل منهما عن جزء من حقه فانه يجوز لها أن تقضى باجراء المقاصة فى اتعاب المحاماة مادام أنها انتهت الى اجراء المقاصة فى المصاريف .

## احكام النقض:

١ ۚ ــ نص المادة ٣٥٩ مرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى

متروك تقديره للمحكمة اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم مادفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها ينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما فاذا كانت محكمة الاستناف قد ألزمت كلا من طرفى الخصومة بنصف المصروفات الاستنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستأنف فانها تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا . ( نقض ۲۲ اكتربر سنة ١٩٥٩ المكتب الفنى سنة ١٠ ص ٥٨١ ) .

٧ ــ اذا رفع احد المسترين دعوى باثبات التعاقد وعرضوا على البائع باقى الشمن ثم أودعوه خوانة المحكمة مقيدين صرفه بقيود من بينها شطب تسجيل على جزء من الأطيان الميعة ورفعت البائعة دعوى فرعية بأحقيتها في صرف باقى الشمن فيما زاد على هذا الحزء فنازعها المشترون فانه لا تناقض بين الحكمين بالزام البائعة بمصروفات الدعوى الأصلية مادام أنها لم تكن قد قامت بالتزاماتها الا بعد انقضاء الميعاد الذي حدد لتحرير العقد النهائي وبعد رفع الدعوى وبين الحكم بالزام المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضى بصرفه في الدعوى الفرعية متى كان قد ثبت للمحكمة ان منازعتهم في صرفه كانت على غير أساس . ( نقض ٢٥/ ١/١٠/١ مجموعة للمحكمة ان منازعتهم في صرفه كانت على غير أساس . ( نقض ٢٥/ ١/١٠/١ مجموعة النقض في ٥٠ سنة الحزء الأول ص ٢٥٠ قاعدة ١٥) .

س اخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة الزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما .
 ر تقض ٥/٤/٦/ منة ٢٥ ص ١٩٧١ ، نقض ١٩٨٣/٥/٣١ الطعنان رقمان ١٤٠٨ .

٤ — النص في المادة ١٨٦٦ من قانون المرافعات — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — يدل على ان الامر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطابات، فلها ان تلزم كل خصم مادفعه من مصروفات للدعوى أو تقسمها ينهما على أى اساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما ، الا أنه لايكفى حتى يكون الحكم صحيحا أن يكون للمحكمة الزام أحد الخصمين بالمصاريف والها العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه ، لما كان ذلك وكان حكم عكمة الدرجة الاولى قد استند في الزام الطاعت بالمصروفات الى نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات أنه كسب جانبا من طلباته، فانه يكون قد باطفة تطبق القانون ، واذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على مااثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فانه يكون فضلا عن خطته في القانون قاصر اليان . ( نقض ٢٠١٨ / ١٩٧٩ منة ١٩٧٩ المناذ الثالث ص ٣٠٩ ) .

الحكم بالمصاريف لا يستند الى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم أو إستقلال كل منهم عن الآخر إلها تقضى به المحكمة طبقا للقواعد القانونية النى نصت عليها المواد ١٨٤ منهم عن الآخر إلها تقضى به المحكمة طبقا للقواعد المدار من رئيس الدائرة الني أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها صاحب المصلحة فى ذلك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالاستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاما عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه .

(نقض ١٩٩١/١/٢٣ طعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٦ قضائية )

### مادة ۱۸۷ مادة ۱۸۷

كمكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .

هذه المادة تطابق المادة ٣٦٠ من القانون القديم .

# الشرح:

هذه المادة تعالج حالات التدخل الانضمامي أو الهجومي فتلزم المتدخل بمصاريف دعواه اذا لم يقبل تدخله أو قضي برفض طلباته وذلك على اعتبار أنه في هذه الحالة يكون قد خسر دعواه اما اذا حكم بقبول التدخل فالعبرة في هذه الحالة بما يحكم به في دعوى المتدخل غير أنه بالنسبة لمصروفات التدخل الانضمامي فقد ذهب رأى الى أن المتدخل يتحمل دائما مصاريف تدخله سواء حكم لمن تدخل منضما اليه أو حكم ضده وذلك باعتبار أنه انما قصد بتدخله رعاية مصلحته هو ولا محل لالزام المحكوم عليه بمصاريف اضافية لم تكن له يد فيها وذهب الرأى الآخر الى أن الحكوم عليه يتحمل مصاريف التدخل عملا بالقاعدة وتحقيقا لمقتضيات العدالة . ( راجع في تأييد الرأى الأول مرافعات العشماوي الجزء النافي ص ١٤٧ وراجع في تأييد الرأى الثاني مرافعات الدكتور أبو الوفا ص ١٨٧١) وقد ناصرت محكمة النقض الراى الاول .

## المصروفات بالنسبة للخصم المدحل:

وبالنسبة لذلك الذى يدخل فى الدعوى للحكم فى مواجهته فانه يجب التفرقة بين أمرين الأول وتندرج تحته ثلاثة فروص هى الا يحضر أشاء نظر الدعوى او يحضر ولا ينازع من أدخله او يحضر ويسلم لمن أدخله بطلباته ففى هده الحالات لا يجور الرامه بشىء من المصاريف والاسر النافى أن يحضر وينازع من أدخله فالأمر لا يعدو أيضا فرضين الاول أن يقضى لصالحه وفى هذه الحاله ايضا لا يلزم بشىء من المصروفات والثانيه ان يقضى برفض منازعته وحيتذ لا مناص من المالصروفات كلها او بعضها حسيا تقدره المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها .

# احكام النقض:

ا ــ اذا كان الخصم المتدخل في الدعوى ليس له طلبات مستقلة وائما انضم الى المدعى فيها
 فلا يكون ملزما بأداء رسم الدعوى الا اذا لم يكن هذا الرسم قد حصل من المدعى . ( نقض اللاعي . ( 7/ ١٩٥٤ عجموعة النقض في ٢٥ سنة الجزء الأول ص ٢٥٧ قاعدة ٢١٨ ) .

٧ ــ مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى الزم بالحق المتازع عليه . الحصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع . عدم جواز الزامه بالمصروفات ( نقض ١٩٧٣/٣/٨ مسنة ٢٤ ص. ١٧٥)

٣ ــ ادخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها - منازعتها في الدعوى . أثره . وجوب

الزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها فى المنازعة . ( نقض ١٩٧٨/١/١٧ طعن رقم ٧٧٩ لسنة ٣٣ قضائية )

وقد رأينا أن نتعرض للمصروفات فى بعض الدعاوى التى اثارت اختلافا كبيرا فى المحاكم . اولا : مصاريف دعوى صحة التعاقد :

إلى مصاريف دعوى صحة التعاقد تخضع للمبادىء المتقدمه ، الا اننا لا حظنا أن بعض الاحكام جرت على المائع ولم يحضر الاحكام جرت على المائع ولم يحضر الاحكام جرت على المائع ولم يحضر الأخير او حضر ولم يعد دفاعا فانها تحكم بصحة العقد غير أنها تلزم المشترى في هذه الحالة بالمصاريف وتقيم قضاءها على لحنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه ( المائع ) تخلف عن الوفاء بالترارف ، غير أن هذا الحكم غير سديد في صحيح القانون ، ذلك أنه اذا أزاد المائع أن يبرىء ذمته بقل الملكية والتوقيع على العقد النهائي تعين عليه أن يوجه انذارا للمشترى من وقت اعلانه بصحيفة الدعوى ينه عليه فيه أنه لم يتأخر عن الوفاء بالتزامه وأنه على استعداد للوفاء به ويسجل على المشترى قصيره في تجهيز العقد النهائي بدليل أنه لم ينه عليه بالتوقيع عليه أو يحدد له اجلا لذلك .

واذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ العقد والتعويض ومن ناحية أخرى طلب البائع رفض الدعوى بشقيها وأقام دعوى فرعية بالفسخ وقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وبرفض طلب التعويض وطلب الفسخ ففى هذه الحاله فان المشترى يكون قد اخفق في طلب التعويض ويكون البائع قد اخفق في طلب التعويض ويكون البائع قد اخفق في طلب القسخ ونجح المشترى في طلب صحة التعاقد ونجح البائع في طلبه برفض التعويض فانه يجوز للمحكمة أيضا بدلا من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ماتقدره في حكمها وذلك بالزام من خسر بعض طلباته ثلقي المصاريف أو ربعها مثلا وتحمل الخصم الثاني باقيها وهذه الطريقه في احتساب المصاريف كم يتبق ان ذكرنا سادق واعدل من المقاصة اذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المناسب تماما مع ماحكم عليه به من طلبات وكل ذلك ماهو الا اعمال لنص المادة 1871 مرافعات

### احكام النقض:

 1—عدم تسليم المدعى عليم ف دعوى صحة التعاقد باخق المدعى به قبل رفع الدعوى . القضاء بالزامهم بالمروفات . لا خطأ . ( نقض ١٩٨٨/١١/٢٤ طعن رقم ٨٧٥ لسنة ٥٥ قضائية ) .

 ٧ \_ رفض دعوى صحة التعاقد . وفاء المشترى بباق النمن اثناء نظر الاستئناف . الحكم بطلباته . وجوب الزامه بالمصروفات . المادتان ١٨٤ ، ١٨٥ مرافعات . (نقض ١٩٨٩/٣/٣٠ طعن رقم ٢٥٣٧ لسنة ٥٥ قضائية، نقض ١٩٧٨/١٢/٢٧ سنة ٢٩ ص ٢٠٤٠ ) .

" \_ قضاء الحكم بالزام البائع \_ الطاعن الأول \_ بمصروفات الدعوى رغم تمسكه بما جاء في عقد الميم من استلام المشترين لمستدات الملكية والنزامهم بمصروفات التسجيل وبأنه وبائى البائمين سلموهم توكيلا عنهم مصدق عليه للتوقيع نيابة عنهم على العقد النهائي مخالف للثابت

بالارراق (نقض ۱۹۸۹/۷/۱۱ الطعنان رقما ۳۹۵ لسنة ٥٧ قضائية ، ٣٧٩٩ لسنة ٠ قضائية ،

# مصروفات دعوى صحة التوقيع :

أجازت المادة 20 من قانون الاثبات لكل متصلك بورقة عرفية أن يوفع دعوى تحقيق الحطوط الاصلية وهي مايطلق عليها دعوى صحة التوقيع بدون أن تكون هناك دعوى متعلقة بأصل الحق وقبل حلول أجل الدين وهنا يثور البحث عن الملزم بمصروفاتها .

والاجابة على هذا السؤال تقتضى التعرض لفروض اربعة لا يجاوزها البحث ، الأول أن يحضر المدعى على أمام المحكمة ويقر بصحة توقيمه وهنا لا جدال في الزام المدعى بمصاريفها عملا بالمدة هرا الذي تسبب في انفاق مصاريفها والفرض التانى فهو الذي تسبب في انفاق مصاريفها والفرض التانى أن يحضر المدعى عليه ويلوذ بالصمت ، وفي هذه الحالة ايضا يلزم المدعى بالمصاريف كالفرض السابق ، والفرض الثالث أن يحضر المدعى عليه ويعلمن على المقلد بالانكار أو النزوير فان اخفق في طعنه الزم بالمصاريف يحضر المدعى عليه ويعلمن على المقلد بالانكار أو النزوير فان اخفق في طعنه الزم بالمصاريف بخضر المدعى عليه وقله الزم بالمصاريف عصر المدعى عليه وقله الفرض الرابع فهو الا يحتى معارض الرابع فهو الا المدعى عليه والذي يازم بها حمور المدعى عليه لا يعنى معارضته ومن ثم فان المدعى هو الذي يازم بها عملا بالمادة ١٩٨٥ من المنافق المداخل عن الحضور أمام المحكمة فانه يلزم بها عملا بالمادة ١٨٥ المنافق المنافق المدافقة عرفا المدافق المدعى وقد دفع دعواه قبل حضر الحل الحل الحل الحل المدين أو الحق فانه استعمل رخصة خولها له القانون فكان يتعين على المدعى عليه ان تحصر على المدعى عليه ان تحصر على المدعى عليه ان تحصر الما شحكمة حتى لا بلزم بمصاريفها اما ولم يحضر فانه يجب الزامه بالمصاريف وغن نميل لهذا الرأى الأخي

# المصاريف الفعلية في دعوى الاخلاء اذا سدد المستأجر الاجرة :

نصت المادة 1.۸ من القانون رقم ١٣٦١ لسنة ١٩٨١ على انه ، لا يمكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من تكاليف ونفقات فعليه ، ومؤدى هذه المادة انه اذا رفع المؤجر دعوى بالاخلاء امام انحكمة لعدم سداد الأجرة فعض المستأجر وسدد الأجرة ومعها المصاريف الفعلية قضت المحكمة برفض الدعوى ولكن الجدل ثار بشأن تفسير عبارة المصاريف الفعلية ومن الذى يقدرها وهل يستقل بتقديرها المدعى ام ان ذلك امر متروك للمحكمة وكيف تقدرها وهل يعتقل بتقديرها المدعى فقد حدث امام احدى المحاكمة وكيف تقدرها وهل يجوز لها أن تقدرها قبل ان تقضى فى الدعوى وطلب رفض الدعوى الا ان المؤجر رفض قبول هذا المبلغ بدعوى انه ينقصه اتعاب المحاماة وابرز عقد الوكالة الذى ابرمه مع محاميه لمباشرة الدعوى متضمنا مقدم اتعابه بمبلغ المن جيه وتحسك بطلب الاخلاء الا ذا اولى المستأجر هذا المبلغ على سند من انها مصاريف فعليه اذ ماكان يستطيع ان يرفع دعواه بغير محام وبالتالى فان من حقم أن يتقاضاها فنازع المستأجر في

احقية المؤجر في هذا المبلغ محتجا بأن العقد لا حجية له عليه وان الأتعاب التي وردت به مغالى فيها وابدى استعداده لدفع مبلغ خمسون جنيها فرفض المؤجر العرض فاودع المستأجر هذا المبلغ خوانة المحكمة وهنا يتور البحث عن حقيقة المصاريف الفعلية .

لا جدال فى ان اتعاب المجاملة تدخل فى مصاريف الدعوى وبالتالى فان المستأجر ملزم بها ولا يقدح فى ذلك أن المحكمة حينا تصدر حكمها فى الدعوى فاننا تقضى بأتعاب المحاماة ، اذ ان هذه الاتعاب المحامة عن انها لا تمثل الأتعاب النا تؤول الى نقابة المحامة أن تقضى بالحد الأدفى للأتعاب التى فرضها القانون ، الا أنه الأتعاب النامي فرضها القانون ، الا أنه يعين على المؤجر أن يطلبها صراحة باعتبارها مصاويف فعلية ولا يكفى فى ذلك ماورد فى صحيفة الدعوى من الزام المستأجر المصروفات واتعاب المحاملة لأن هذه العبارة انما تنصرف الى تلك التى عليها قانون المرافعات .

ولا جدال فى ان المحكمة هى التى تستقل بتقدير المصروفات الفعليه ونص المادة ١٨ سالفة الذكر لا يسلب القاضى سلطة تقديرها وانما طلب منه فقط عند تقديرها ان تتلاءم مع المصاريف التي تحملها المؤجر ، وبالتالى فله ان يقدر اتعاب المحاماة التي تحملها المؤجر فعلا بمبلغ مائتى جيه وان يطرح ماجاء بعقد الوكالة الذى ركن اليه المؤجر ، واذا كان السداد امام المحكمة الاستثنافية ان يقدر اتعاب المحاماة عن الدرجين سواء كان المحامى الذى باشر الدعوى امام محكمة الاولية الم انه غيره .

وتأسيساً على ماتقدم فان المحكمة تقضى في النزاع الماثل بالاخلاء مادام أنها رأت ان مقابل العاب الخاماة الذي او دعه المستأجر الحريص أن العاب الخاماة الذي او دعه المستأجر الحريص أن يدقق النظر في قيمة المبلغ الذي يودعه على ذمة اتعاب الخاماة حتى لا يجد نفسه مطرودا من المسكن بسبب مبلغ بسيط يمثل الفرق بين مااودعه وماقدرته الحكمة لها ، خصوصا اذا كان الإيداع أمام محكمة المدرجة الثانية .

ومما هو جدير بالذكر ان نص المادة ١٨ من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨١ بعتبر في تقديرنا خروجا على الأصل المنصوص عليه في المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات اذ لم يشترط المشرع فيها على انحكمة أن تقضى بالمصاريف الفعلية على الملزم بالمصاريف بل ترك لها مطلق الحرية في تقديرها دون قيد وأجاز لها أن تقضى بالحد الادني لأتعاب المحاماة مع أنها تعلم يقينا أن الخصم تكبد أضعافا مضاعفة لما قدرته .

# احكام النقض:

الستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم باخلاؤه. شرطه. سداد الاجرة المستحقة حتى قبل قفل باب المرافعة وماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه. مادة ١١ ق ٩٤ لسنة ١٩٧٧. المصاريف الرسمية النصوص عليها في المادة ١٨٤ مرافعات لا تمثل المصاريف الفعلية. و نقص ١٩٧٧/١١/١ طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٥٠ قضائية).

#### مادة ۱۸۸ مادة ۱۸۸

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد

ومع عدم الأخلال بالفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيا ولا تجاوز مائتى جنيه على الحصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نيه . التعلمة .:

هذه المادة عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ اذ كانت الغرامة التى تقضى بها المحكمة قبل التعديل والواردة بالفقرة الثانية في أحدى الحالات التى بينتها لا تقل عن جنيين ولا تجاوز عشرين جنيها فزادها المشرع في حديها الأدفى والأقصى إلى عشرة أمثالها فأصبحت لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مالتى جنيه وقد بور ذلك بانخفاض قيمة العملة

والمقصود بسوء النيه فى هذا المقام أن يكون الخصم وهو يتخذ اجراء أو طلبا أو دفاعا عالما إلا حق له فيه وانما قصد بابدائه مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى أو الاضرار بالحقصم الآخر . ( المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الحالى وقت صدوره ) .

# الشرح:

من المقرر أن مصاريف الدعوى تقدر على اساس المصاريف الاساسية اللازمة قانونا لرفع الدعوى والسير فيها وان الخصم المحكوم عليها يتحملها لأن القانون يلزمه بذلك تحقيقا لمقتضيات العدالة وهو لا يتحمل المصاريف على سبيل التعويض عن الصرر الذي لحق خصمه من جراء منازعته له لأن اخفاق الشخص فيما يدعيه لا يعتبر في ذاته ، دليلا على خطته موجبا لمسئوليته غير أن الخصم يكون مسئولا عن الضرر الذي يلحقه بخصمه اذا وجه اليددعويأودفع قصد به الكيد له لأنه في هذه الأحوال ينقلب حق الالتجاء الى القضاء أو حق انكار الدعوى الى عبيه وكما يكون الكيد عند الادلاء بطلب أو دفع يكون عند رفع طعن في حكم أو عند اتخاذ اجراء من اجراءات التنفيذ أو عند اصدار أمر من قاضي الامور الوقتية أو من غيره أو عند تنفيذه الأمر عملا بالمادة ١٨٨ وانما يشترط للحكم بالتعويضات أن يكون القصد من توجيه الدعوى أو الدفاع هو مجرد الاضرار بالخصم والتنكيل به ومشاكسته وأمر تقدير الكيد متروك لمطلق تقدير المحكمة تستتجه من ظروف كل قضية فاذا كان للخصم ذريعه تبرر دعواه أو انكاره أو كانت له شبهة على الاقل تسوغ مسلكه فلا مؤاخذه عليه ، ويلاحظ أن المحكمة تستند عند تقدير الكيد الى حكم المادة الخامسة من القانون المدنى التي تتولى سرد حالات سوء استعمال الحق والتي يتعين بسط تطبيقها على فروع القانون . ومن المقرر فقها وقضاء انه يجوز التعويض عن الضرر الآدبي الناتج عن طلب أو دفع كَيدى الا انه لا يحكم بالتعويض الا بناء على طلب المضرور عملا بالقواعد العامة.واذا تعدد من وجه الدعوى أو الدفاع الكيدي جاز الحكم عليم هيما بالتصامن في التعويضات وذلك

عملاً بنص المادة ١٦٩ مدنى ويشترط لكي تحكم المحكمة بالتعويض عن الدفاع الكيدي أن تكون مختصة بذلك اختصاصا متعلقا بالوظيفة واختصاصا نوعيا لان هذا وذاك من النظام العام فاذا طلب التعويض أمام محكمة جزئية فلاتختص الااذا كانت قيمته لاتزيسد على خمسة آلاف جنيسه ولسو كانت هي المحكمة التي اتخذ الاجراء التعسفي امامها لان الاختصاص القيمي أصبح متعلقا بالنظام العام واذا اتخذ الاجراء التعسفي أمام محكمة الدرجة الاولى وتراخي الخصم في طلب التعويض عند ثم استونف الحكم الصادر منها فلا يملك الخصم طلب التعويض في الاستثناف بل عليه أن يتقدم بطلبه أمام محكمة الدرجة الاولى حتى تستنفذ المحكمة ولايتها بصدده وحتى لا يفوت الخصم على خصمه درجة من درجات التقاضي وحتى تفصل في طلب التعويض عن الاجراء التعسفي ذات المحكمة التي اتخذ امامها اما اذا اتخذ الاجراء التعسفي في الاستثناف كأن رفع استتناف كيدي مثلا فان ألمحكمة التي تنظر التعويض عنه هي محكمة الدرجة الثانية . وجدير بالاشارة أن المحكمة لا تتبين الكيد أو سوء النية الا بعد الفصل في موضوع الدعوي ومن ثم اذا انقضت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما اذا صدر فيها حكم بعدم الاختصاص فلا تملك المحكمة الفصل في طلب التعويض عن الدعوى الكيدية ويكون للمضرور ان يرفع دعوى مبتدأة امام المحكمة المختصة مطالباً بتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الكيدية . ولا يتصور الزام المضرور بالادلاء بطلب التعويض على صورة طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو كان مؤسسا على أسباب قائمة أثناء نظرها لان الادلاء بالطلبات على صورة عارضة هو استثناء من الأصل العام . ( نظرية الاحكام للدكتور أبو الوفا ص ١٦٦ ) .

وقد اختلف الشراح في تحديد المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بالحكم بالتعويض المنصوص عليه في هذه المادة فذهب رأى الى أن المادة تقرر قاعدة اختصاص تجعل المحكمة التي رفع اليها الدعوى أو أبدى الدفع الكيدى هي وحدها المختصة بطلب التعويض عنه فلا يخضع طلب التعويض لقواعد الاختصاص النوعي أو الحلى ، فاذا وفعت الدعوى أو أبدى الدفع أمام محكمة أول درجة تقواعد الاختصاص النوعي أو الحلى العلمي وكذلك الشأن فيما لو أبدى الدفع أمام محكمة اللرجة الثانية المنظور أمامها الطعن في الحكم الاصلي وكذلك الشأن فيما لو أبدى الدفع أمام محكمة اللدرجة الثانية فانه لا يجوز تقديم طلب التعويض الى محكمة الدرجة الاولى . ( نظرية الاحكام للدحور أبو الوفاص ٢٦٠ العدم المحلي وكذلك الشأن فيما لهادة تقرر رخصة. للخصم في الالتجاء بطلو التعويض الى انعلامة على في صورة طلب فرعي ولكن ذلك لا يحرم طالب التعويض من حقة في رفع دعوى التعويض طبقا للقواعد العامة في الاختصاص . ( مرافعات العشماوى الجزء الثالى هامش بند ١٩٨١ ) )

وقد شايعنا الرأى الاخير في الطُبعات السَّبع السابقة من هذا المؤلف على سند من أن طلب السويض في هذه الحالة هو من قبيل الطلبات العارضة التي يبديها الخصم الثاء نظر الدعوى فان فات الحصم ابداء طلب العارض أثناء نظر الدعوى فان هذا لا يمنعه من أن يبدى الطلب العارض بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة وقد ايدت محكمة النقض هذا الاتجاه فقصت بان جواز الحكم بالتعويض المنصوص عليه في هذه المادة لا يحول بين المضرور ورفع دعوى التعويض وفقا للقانون المدنى وتأسيسا على هذا الحكم فان من حقه رفع دعوى التعويض وفقا للقواعد العامة في الاختصاص .

واذا أنكر خصم ورقة نسبت اليه أو طعن فيها بالتزوير وقضى بصحة الورقة وجب الحكم عليه بالتعويض — اذا طلب خصمه ذلك — لأن لا علم له في أن ينكر ورقة وقع عليها بفسه . غلاف مااذا كانت الورقة المطعون فيها بالانكار أو النزوير ليست صادرة من المنكر أو الطاعن كما اذا كانت صادرة من مورثه أو من سلفه وكان يجهل التوقيع عليه عمن اسندت له فلا مؤاخله عليه ان هو انكرها أو طعن فيها بالتزوير حتى ولو قضى بصحة الورقة . وإذا اعتمد خصم على ورقة تين أنها مزورة كان سىء النية الا إذا ألبت انه وقت استعماله لم يكن عالما بما يعيها كما لو كان قد تين أنها مزورة كان سىء النية الا إذا ألبت انه وقت استعماله لم يكن عالما به يعيها كما لو كان قد وجب الحكم على إلما يعيها كما لو كان قد وجب الحكم على المشار وجب الحكم على الني نشأت معه فلا يحمل الانكار الا على محمل الكيد والعنت ، ومحصل ما تقدم أن المحكمة هي التي تقدر الدليل الذي يقدم اليها وتستخلص منه حسن الية أو قصد الكيد . ( راجع فيما تقدم الأحكام المشار البابطرية الأحكام المدكور أبو الوفا ص 114)

# احكام النقض:

١ حق الانتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تئبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يأسر هذا الحق الانجراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتخاء مضارة الغير والا حقت المسألة بالتعويض وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بينة جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الاضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه اشهار افلاس المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سلم . ( نقض ١٩٥٩/١٠/١٥ ).

٧ — الانكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على اركان ثلاثة او ها خووج المنكر بانكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه وثانيها كون هذا الانكار ضارا فعلا وثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الانكار وينهما علاقة السبية فالحكم الذى يقضى بمسئوليته خصم عن الاضرار الناشئة عن انكاره اذ اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى في ادعاته بأن الانكار كيدى ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعى عليه ولم يعن بايراد العناصر الواقعية والمطروف الحاصلة التي يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانوني يكون حكما معيا . ( نقض ١٩٧٩ ٣٣/١١/٩ قاعدة رقم ٥٤ ) .

٣ ـ ان الاجابة على الدعوى بانكارها هي في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به الزام خصمه باثبات مدعاه إفان سعى بانكاره في رفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالصاريف بالتطبيق لنص المادة ١٤ ٩ موافعات أ. ( أهل ) المقابلة للمادة ١٩٥٧ مرافعات أما اذا أساء استعمال هذا الحق باتخادى في الإنكار أو بالتخالي فيه أو بالتحيل به ابتخاء مضارة خصصه فان هذا الحق ينقلب عبثه تميز للمحكمة طبقا للمادة ١٩٥٥ مرافعات ( أهل ) المقابلة للمادة ١٩٥٥ مرافعات ( أهل ) المقابلة للمادة ١٩٥٧ مكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعلد هو ( حكم النقض السابق ) .

٤ ـ متى كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها ان دعاوى الاسترداد النى رفعت من الغير وقشى فيها جميعا بالرفض كانت. دعاوى كيدية أقيمت بايعاز من الطاعن والتواطؤ معه اضرارا بالمطعون عليه كم استدلت على كيدية الدعاوى التى رفعها الطاعن على المطعون عليه بمضيه فى التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره فى اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه فانه يكون فى غير محله النعى على حكمها بالقصور فى بيان ركن الحطأ فى مسئولية الطاعن . ( نقض ٢٠٤/١٠ المرجع السابق ص ٩٧٧ قاعدة رقم ٥٧ ) .

م بطلان الاجراء لا يستبع حتما المساءلة بالتعويض الا اذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقد ضرر بالمعى المفهوم في المسئولية التقصيرية ومن ثم لا يكفي توافر الضرر في معنى المادة ٧٥ مرافعات الذي يتمخص في ثبوت تخلف الغاية من الاجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع اذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الأجراء وعلم الاعتداد به وليس للعكم بالتعويض (نقض ١٠ نوفمبر سنة ١٩٦٥ المكتب الفنى السنة السادسة عشرة ص ١٠٧٥)

٧ – لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى الكيد فى المخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالحصم، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الحطأ الى الطاعن الى مالا يكفى لاثبات المحرافه عن الحق المكفول فى التقاضى والدفاع الى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( نقض ١٩٧٧/٣/٣٨ طعن رقم ٤٣٨ لسنة ٣٤ قضائية ) .

٧ ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء الى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير الا أذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان الطاعن الاول قد أسس طلب الحكم بالزام المطعون ضده الاول بالتعويض المطالب به على أن الأحير قد اختصمه في الدعوى رغم عدم وجود اية علاقة له بموضوع النزاع سوى أنه كان محاميا لاحد اطرافها ودون أن يوجه أية طلبات اليه فيها واقتصر على القول بصَّحيفة ادخاله بأن و القصد من اعلان المدعى عليه الثالث ( الطاعن الاول ) أنه هو الرأس المدبرة والمفكرة ويدير الامور ويساعد باق الشركاء بخبرته وهو أيضا الذي يقوم بتوجيههم للاستيلاء على ملك خمسة مواطنين بطرق منافية للقانون ومخالفة للنظام العام وملتوية . وذلك بعد مانسب بصحيفة الادحال الى من أسماهم بالشركاء ، ارتكاب جريمة تزوير بيانات مساحية وأوراق أخرى كما أورد بمذكرتين قدمتا منه أن الطاعن الاول يساعد موكله الخصم الاصلي في النزوير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من قوله بأن البادي من ظروف الدعوى وملابساتها ان المستأنف عليه ( المطعون ضده الاول ) لم يكن الا في موقف المدافع عن حقوقه المهددة بالضياع وهو في استعماله لحقه في الدفاع عن نفسه وماله لم يعمد الى التشهير بالمستأنف ( الطاعن الاول أو النيل منه وهو أيضا لم يتجاوز الحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه في مقاصاة من يرى له مصلحة في مقاضاته سواء باختصامه أمام القضاء ... ذلك أن حق التقاضي وحق الشكوى مكفولان للجميع ولا على متقاض أو على شاك ، طللا أنه لم يتجاوز حدود الذفاع عن نفسه وماله ولم يعمد الى مجرد الكيد الم خصمه أو مجرد الشهير به أو النيل منه ، ومافعله المستأنف عليه ( المطعون ضده الاول ) حسيا لتبىء عنه ظروف الدعوى وملابساتها الا استعمالا خقه في التقاضي وفي الشكوى دون المحمد الاضرار بالمستأنف ودون انحراف عن السلوك المألوف في مثل هذه الظروف أن المكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات التي استظهر منها عدم توافر سوء القصد لدى المطعون ضده الاول في ادخال الطاعن الاول خصما في الدعوى وأن ماوجهه اليه من عبارات لا يشكل قذفا أو سبا في حقه ثما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني من عبارات لا يشكل قذفا أو سبا في حقه ثما يعجز عمكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني فلد أله قضور في التسيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . ( نقض ١٩٨١/١/٨٨ طعن رقم قصور في التسيب بما يوجب نقصه في هذا الخصوص . ( نقض ١٩٨١/١/٨٨ طعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٤٧ قضائية )

٨ ــ كن كان الدفاع فى الدعوى حقا للخصم الا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللاتصاء حقوقه التي يدعيها والزود عنها فاذا هو انحرف استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مستوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خاص الى ان الطاعن تجاور حق الدفاع فى الدعوى ... وهو مايتوافر به ركن الحطأ المرجب للمستولية التي لايدرؤها في هذا الحصوص البات صحة مانسبه الطاعن الى المطعون ضده الاول مجاوزا به حق الدفاع ( نقض ١٩٨٣/٣/٢٤ طعن رقم ٤٦١ لسنة ٨٨ قضائية ).

9 — اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ثبوت خطته بما أورده بالمذكرة المقدمة منه في الدعوى رقم ... من عبارات نسبها الى المطعون ضده الاول تشكل اعتداء على شرفه وسمعته مجاوزا بها حتى الدفاع في الدعوى وكان مجرد ادعاء الطاعن وجود صلة بين خصومه وبين المطعون ضده الاول لا يدحض تجاوزه حتى الدفاع فان تعلله بذلك الادعاء يكون دفاعا غير جوهرى لا يلزم الرد عليه استقلالا . ( نقض ١٩٨٣/٣/٢٤ طمن رقم ٤٦١ لسنة مح قضائية ) .

 ١٠ ــ العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى ومايعد تجاوزا له بموضوع الحصومة المطروحة ومايستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض منى أقام قضاءه على أسباب سائفة . ( نقص ١٩٨٣/٣/٢٤ طمن رقم ٢٦١ لسنة ٨٨ قضائية ) .

آآ ـ جواز الحكم بالتعويض مقابل الفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد به الكيد . م
 ۱۸۸ مرافعات . لا يحول بين المضرور ورفع دعوى بالتعويض وفقا للقانون المدلى . ( نقض 1۹۸۳/٦/۱ طعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٤٩ قضائية › .

#### مادة ۱۸۹ مادة ۱۸۹

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم أن امكن والا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها . ولا يسرى على هذا الامر السقوط المقرر في المادة . ٧٠ .

الجزء الأول من المادة ١٨٩ تطابق المادة ٣٦٣ قديم اما الجزء الثانى من المادة ١٨٩ فهو نص إستحدثه قانون المرافعات الحالى حين صدوره .

### التعليق :

تضمنت المادة ١٨٩ نصا يقضى بعدم سريان السقوط المقرر فى المادة ٢٠٠ على الامر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى حسما للخلاف القضائى الذى ثار فى شأن تقدير المصروفات القضائية اذ أعترض على سريان حكم المادة ٣٧٦ من القانون القديم على الامر الصادر بتقدير المصروفات القضائية باعتبار أنه ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض بل هو فى حقيقته مكمل للعكم الصادر بالالزام فلا يسقط اذا لم يقدم للتفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

# الشرح:

اذ لم تقدر المحكمة المصاريف في الحكم واكتفت بالزام المحكوم عليه بها دون تحديد لمقدارها وأنواعها فيتقدرها رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له أى المحكوم لصافح ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بالمصاريف واذا كان الموسطين واذا كان الموسطين واذا كان الموسطين المشهود فتقدر هذه المصاريف والأتعاب ضمن مايرج على الحكوم عليه والمه واذا اذا كان لم يسبق قيامه بأداء هذه المنفقات فللخبير والشهود أن يطلوا تقديرها بأمر من رئيس الهيئة للتفيذ بها ضد المحكوم عليه وليس محكمة الدرجة الأولى أن يقدر المصاريف تبعا لما حكم به استنافيا بل يجب أن يكون التقدير في هذه الحالة لمحكمة للاستناف تكديلا لحكمها ولا يمكني مجرد التأشير من قلم الكتاب على هامش الحكم بالمصروفات المحتمقة على الدعوى بل يعين الحصول على أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. (موافعات المشماوى الجزء المثالي ص ۷۷۷).

هذا ومن المقرر أن قاضى الامور المستعجلة يختص باصدار أوامر تقدير المصاريف والرسوم فى الأحكام التي المستعجلة يختص باصدار أوامر الولائى الأحكام التي ترفع فى شأنها ويختص أيضا باصدار الأمر الولائى بتقدير أتصاب الحتراء والحراس اللمين نديهم وينظر التظامات فى هذا الأمر والمتحصاصة فى هذا الأمر والمتحدد في المسال وبين الاصل وبين الاصل وبين الأصل وبين الأمل وبين الأمر . . . . . . . . . . . قضاء الامور المستعجلة للاستاذين راتب ونصر الدين كامل ص ٩٦ ) .

واذا نفذ بمصروفات لم تقدر فى الحكم ولم يصدر بها أمر تقدير من رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم كان التثفيذ بغير سند قانونى وجاز لقاضى التنفيذ اذا رفع اليه اشكال أن يأمر بوقف التنفيذ فى هذه الحالة . ( المرجع السابق ص ١٨٨ ) .

### احكام النقض:

١ ــ أوامر تقدير المصاريف القصائية المحكوم بها والتي تصدر طبقا للمادة ٣٦٩ مرافعات تحتلف عن الاوامر على عرائض احد الخصوم التي تصدر طبقا للمادة ٣٦٩ مرافعات وهي فى حقيقتها مكملة للحكم بالالزام ومن ثم فلا يكون هنالك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة ٣٧٦ مرافعات عليها اذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تازيخ صدورها. ( نقض ١٨/١٠/١٥ مرافعات عليها اذا لم تقدم للتنفيذ في طرف ١٩٥٦).

٢ ــ رسم الدعرى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملا للقدر المين بالمقد جمعه لان الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكماه وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٧ من القانون رقم ٩٠٠ سنة ١٩٤٤ الحاص بالرسوم القضائية . ( نقض ١٩٨٦/١٠/١ المكتب الفني سنة ٧ ص ٩٨٨) .

" \_ يقدر المصاريف رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أيا كانت المحكمة التي أصدرته .
 ر نقض ٩/٥/١٩ مجموعة القواعد القانونية ف ٢٥ سنة قاعدة ٥ ص ٧٨٢ ) .

خلو أمر تقدير الرسوم كما يفيد صدوره باسم الامة أو الشعب لا بطلان . ( نقض ٧٩/٢/٢٧
 ٧٩/٢/٢٧ طعن رقم ٧ لسنة ٣٤ قضائية ) .

م \_ سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضى خمس سنوات . المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ .
 لسنة ١٩٥٣ . ( نقص / ٧٧/٣/ سنة ٢٨ ص ٥٨٨ ) .

٦ ــ أمر تقدير الرسوم القضائية . هو بمثابة حكم بالدين . صيرورته بهائيا باستفاذ طرق الطعن به أو بفواتها . أثره . صقوط الرسوم المستحقة بانقضاء خمس عشرة سنة . م ٣٥٥ مدنى ( نقض ٢/٣/١ سنة ٢٨ ص ٣٨٥ ) .

 ٧ ــ اعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير . قاطع للتقادم المسقط للرسوم . ( حكم النقض السابق) .

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الامر المشار اليه في المادة السابقة ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك حلال ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .

هذه المادة تطابق المادة ٣٦٣ من القانون الملغي . الشموح :

من المقرر أن التظلم ينصب على الأمر الصادر من رئيس الهيئة يتقدير المصاريف ولا يتصور بأى حال أن ينصب على أمر صادر بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف لان تحديد هذا الخصم يتم فى ذات الحكم التى تنتهى به الحصومة أمام المحكمة ولا يجوز لرئيس الهيئة أن يحدده عند اغفاله فى الحكم فاذا لم يحدد الحكم الخصم الملزم بالمصاريف وقدم المحكوم له عريضة الى رئيس الهيئة بتقدير المصاريف فان هذا الاخير لا يملك الا رفض العريضة تأسيسا على أن الاغفال المتقدم يشف عن أن المحكمة قصدت أن يتحمل كل خصم مادفعه من المصاريف وبطبيعة الحال لا يجوز التظلم أمام رئيس الهيئة من قضاء المحكمة بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف واتما هذا التظلم يكون بالطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة في التشريع . ( نظرية الاحكام لملاكتور أبر الوفا ص ١٣٧) .

وقد رسم المشرع اجراءات التظلم من أمر رئيس الهيئة وميعاد رفعه الا أن الخلاف ثار بين المسراح واحكام المخاكم فيما اذا كان لا يعتد بأى تظلم يرفع بطريق آخر غير المين بالمادة ٣٦٣ فقدم ( مطابقة للمادة ١٩٠ ) أم أن التظلم يجوز بطريق رفع دعوى مبتدأة بتكليف بالحضور فقدم رأى الى عدم التقيد بنص المادة بزعم أنها وضعت للتيسير وأنه كما يحوز ابداء التظلم بتقرير في قلم الكتاب يصح أن يحصل هذا التظلم باعلان على يد محضر وذهب الرأى الراجع ان الطريقين اللذين رسمهما القانون للتظلم وهما التقرير به أمام المخصر أو أمام قلم الكتاب حصيات الطريقين اللذين رسمهما القانون للتظلم وهما التقرير به أمام المخصر أو أمام قلم الكتاب حتميان الرأى الراجع في تأييد الرأى الأول الاحكام المسادة على المسلم المعتمداوى الجزء المثاني ص ١٣٨ و نظرية الاحكام للدكتور أبو الوفا قلم ١٣٨ وحكم المدكتور أبو الوفا قلم ١٣٨ وحكم المشار اليه في نهاية هذه المادة ).

وكنا قد ذهبنا فى الطبعات السابقة إلى ان استناف امر التقدير يسرى عليه مايسرى على استناف الامر على عريضة الا ان المفهوم من احكام محكمة النقض ان القواعد العامة فى الاستناف هى التى تحكمه . وفى حالة مااذا كان تقدير الرسوم صادرا من رئيس دائرة من دوائر محكمة الاستناف أو رئيس محكمة ابتدائية بصفته رئيس لدائرة استنافية فان فوات ميعاد التظلم يجعل الامر نهائيا اذ لا يجوز استنافه

ويتعين التفرقة بين أمر تقدير مصاريف الدعوى والامر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى ، ذلك انه في حالة ماإذا كانت القيمة ــ في الحالة الأخيرة ــ قد قدرت بمعرفة اهل الحبرة فإنه لابجوز النظلم من الأمر ، اما اذا كانت قدرت بغير معرفة اهل الحبرة فانه يجوز النظلم منه وقد شرحنا هذا الامر بتفصيل في صـ ٣٧٦ من هذا المؤلف .

## احكام النقض :

١ ــ متى كان مبنى المعارضة فى قائمة الرسوم منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الاستئناف المرفوع فيه والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الاستئناف على الفرق بين هذا المبلغ وماحكم به ابتدائيا فان النزاع على هذه الصورة لا يعجر نزاعا فى أساس الالتزام بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير . ( نقض ١٩/٥/١٩ المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٩٣١)

٧ ــ القاعدة هي أن الطعن في الحكم متى رفع الى المحكمة المختصة فان هذه المحكمة دون غيرها هي التي تملك الفصل فيه وتقرير مااذا كان مقبولا وجائزا ام لا فاذا كان النابت أن المطعون ضده وهو ذو شأن باعتباره حائزا للعقار المنفذ عليه قد رفع معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به ولم يكن قد فصل فيها من هذه المحكمة فانه لا يكون محكمة التعفيذ عند نظر الاعتراض على قائمة شروط البيع أن تسبق المحكمة المختصة وتبحث فيما اذا كانت تلك للمارضة في أمر التقدير مقبولة شكلا وجائزة أم لا بل عليها أن توقف التنفيذ حتى يفصل في أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة الان الامر المنفذ به لا يكون نهائيا الا بعد هذا الفصل . ( نقض المحارضة من المحكمية المختصة الان الامر المنفذ به لا يكون نهائيا الا بعد هذا الفصل . ( نقض المحكمة المحتب الفني سنة ١٦ ص ١٩١٩) .

٣ \_ انه اذا اجازت المادة ١١٧ من قانون المرافعات ( الاهلى ) والمقابلة للمادة ٣٦٣ من قانون المرافعات الحمالي ـ المعارضة في أمر التقدير الصادر بمصاريف الدعوى بمجرد التقرير بها في قلم كتاب المحكمة تما لا يجنع جواز حصولها بعريضة كالدعوى العادية الا أن المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ سنة ١٩٤٤ الحاص بالرسوم لم تحر رفعها الا بطريقين الاول امام المحضر عند اعلان التقدير والثاني بتقرير في قلم الكتاب في الثانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر وبحدد له الحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارض ومن ثم فالمعارضة المرفعة بعريضة لا تكون مقبولة . ( نقض جائى في ١٩٥/٥/١ فهرس المجموعة الرسمية الخمس جائى ص ٢١ و٧/٥/٥ فهرس المجموعة الرسمية الخمس جائى ص ٢١ قاعدة ٣٥٩ ) :

يـــ اذا كان مبى المعارضة التي فصلت فيها محكمة الاستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى
 أخر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها وأن المورث المحكوم عليه لم يتوك شيئا وأن زوجه

المعارضة لا تسأل عن الرسوم الا بقدر نصيبها فى التركة ، وكانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسوم الذي يصح اقتضاؤه ، وانما يدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان القصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، وانما يكون على ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بسلوك اجراءات المرافعات المعارضة المنصوص عليها بالمادة ١٨ من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون ٢٦ صنة ١٩٦٤ .

مر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستفاذ طرق الطعن فيه
 و بفواتها ولا يتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة من وقت أن يصبح نهائيا. (نقض ١٩٧٧/٣/١ طعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٢٣).

 ٦ ــ أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقارى . الحكم الصادر في العظلم من التقدير . عدم قابليته للطعن . المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار . منازعة في التقدير . عدم جواز استناف الحكم الصادر فيها . ( نقض ٧٨/٦/١٣ طعن رقم ٧٨٨ لسنة ٤٥ ) .

 ٧ ـــ الاصل فى الإجراءات التى تتخذ أمام محكمة النقض بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات ، يجب أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب ، وليس بأى طريق آخر . ( نقض ٧٥/٦/١٩ سنة ٢٦ ص ٢٧٦١) .

٨ ـــ أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى . وجوب رفع التظالم منه بتقرير
 ق قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى كافة الاحوال . لا محل للتفرقة بين المنازعة فى مقدار الرسوم أو
 ق اساس الالتزام . ( نقض ١٩٧٦/١٣٧٦ طعن رقم ٥٨٥ لسنة ٤٤) .

٩ ــ الحكم الصادر في التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .
 عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم . فصله في منازعات أخرى .
 خضوعه للقواعد العامة في الطعن . ( نقض ١٩٧٩/١٣/٦ طعن رقم ٥٨٨ للسنة ٤٤ قضائية ) .

 ١٠ ــ اعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير ، قاطع للتقادم المسقط للرسوم . ( نقض ٢٧/٣/١ سنة ٢٨ ص ٥٨٦ ) .

١١ ــ الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابلية الطعن متى
 فصل في المنازعه في تقديرها . مادة ٢٦ ق ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر .

(نقض ۱۹۹۲/۲/۱۹ ط ۸۸۸ لسنة ۵۷ قضائية)

#### تعليق:

يتمين ملاحظة أن هذا الحكم صدر قبل تعديل المادة ٣٦ من قانون التوثيق والشهر على النحو الذى وضحناه في شرح الاختصاص فيرجع اليه في موضعه

١٧ ــ امر تقدير الرسوم التكميلية المستحقه للشهر العقارى . طريقة التظلم منه إما امام

المحضر عند اعلان الامر او بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية . سواء كانت المنازعة فى مقدار الرسوم أو تناولت اساس الالتزام .

( نقض ۲۳ / ۱۹۹۲ طعن رقم ۸۳۱ لسنة ۲۱ قضائية )

۱۳ - الحكم الصادر في التظلم في امر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعه في المستحدث المستحدث المستحد المست

(نقض ١٩٩٣/٣/٧ طعنرقم ٦٣٤ لسنة ٥٧ قضائية)

ملحوظة:

يراجع التعليق على الحكم رقم (١١) .

١٤ - أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى. لذوى الشأن النظلم منه خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه . المقصود بذوى الشأن المطالبون بالرسوم التكميليه بمقتضى امر التقدير . سبيل التظلم اما امام المخضر عند الاعلان او بتقرير بقلم الكتاب سواء انصبت المنازعه على مقدار الرسوم او في اساس الالتنام .

( نقض ۱۹۹۳/۳/۱۱ طعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ۵۹ قضائية )

ملحوظة : يتعين ملاحظة أن ميعاد الطعن أصبح ٣٠ يوما وفقا للتعديل الذي ادخل على القانون .

رفع المطعون عليه تظلما من امر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لان التظلم صادر من المدين وليس من شأنه قطع التقادم لان التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين اقرار صريح او ضمني بحق الدائل الصادر من المطعون عليه ، واذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبه بالرسوم محل النزاع بالتقادم فانه يكون صحيحا ويضحى النعى بسببي الطعن على غير اساس.

( نقض ۲۸ /۱۹۹۳ الطعن رقم ۴۳۲ آسنة ۵۹ قضائية )

# مادة ۱۹۱ الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها مادة ۱۹۱

تولى المحكمة تصحيح مايقع فى حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح اما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة ٣٥٤ من القانون القديم أما الفقرة الثانية منه فتطابق المادة ٣٦٥ في القانون القديم .

### التعليق:

عدل المشرع حكم المادة ٤٦٤ من القانون القديم بما نص عليه فى المادة ١٩١ من القانون الجديد من أن للمحكمة أن تصحح مايقع فى حكمها من اخطاء سواء وقع فى المنطوق أو فى الاسباب وقد كان ذلك قاصرا فى ظل القانون القديم على منطوق الحكم ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

### الشرح:

يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة الا أن الشارع رأى أن يجيز للمحكمة أن تصحح مايقع في أسباب حكمها ومنطوقه من اخطاء مادية بحتة ويشترط لذلك :

١ ــ أن تكون الاخطاء المطلوب تصحيحها مادية بحتة والحنطأ المادى هو مايقع في المسائل المادي كله علية على المسائل المادية كخطأ في عيان اسم القاضي المتحقق وبجب أن يكون لهذا الحنطأ المادى أساس في الحكم ييرز واضحا اذا ماقورن الماحية المادي أساس في الحكم ييرز واضحا اذا ماقورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حي لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .
اما الاخطاء غير المادية في الحكم فلا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرته لتضيرها .

 لا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه بالاستشاف والا فلا يملك تصحيحه غير المحكمة الاستشافية التي رفع اليها . ويختص بطلب التصحيح والأمر به المحكمة التى اصدرت الحكم سواء اكانت حزنية أه ابتدائية أم محكمة استثناف أم نقض واذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح جاز لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم أما القرار الذى يصدر برفض طلب اجراء التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ( مرافعات العشماوى الجزء الثاني ص ٥٧٧)

ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يجوز قبل توقيع النسخة الأصلية للعكم تصحيح الأسباب أو تكملتها بما يقويها ويزيدها وضوحا وجلاء أو مايرفع تناقضها بشرط عدم المساس بالحكم ذاته . ( نظرية الاحكام للدكتور أبو الوفا ص ١١٨ ) .

ونلفت النظر اكى انه اذا توفى القاضى الذى أصدر الحكم أو نقل سواء الى محكمة أخرى ف نفس الدائرة أو إلى خارجها أو كان فى أجازة سواء أثناء العام القضائي أو اثناء العطلة القصائية فان القاضى الذى حل محله هو الذى يتولى تصحيح الحكم حتى ولو كان منتدبا لجلسة واحدة. لأن النص وجه الحطاب للمحكمة التى اصدرت الحكم وبالتالي فان قاضى المحكمة وقت تقديم طلب التصحيح هو الذى يتولى اجرائه.

وقد يبدو للبعض أن هذه بَديهة لا تحتاج لبيان الا ان مادعانا لا يضاحها اننا لا حظنا اثناء تتبعنا لقضاء المحاكم ان بعض القضاة يغم عليهم هذا الأم

واذا اصدرت المحكمة حكما قضت فيه بندب خبير الا اب فاتها ان تبين اسم الحبير فهل بعد هذا خطا ماديا يوجب التصحيح

فى تقديرنا انه لا يعد كذلك وانما يعد اغفالا للطلبات على النحو الذى فصلناه في شرح المادة ١٩٣٨ .

وإذا أصدرت انحكمة الإستئنافية حكما تدور أسبابه جميعها حول تفنيد أسباب الحكم المستأنف وانتهى فى حيثياته ايضا الى الغاء الحكم المستأنف إلا أن محرر الحكم جرى قلمه خطأ فى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فهل يعد هذا خطأ ماديا يجوز تصحيحه .

لا جدال فى ان مثل هذا الحكم يعتبر باطلا لأنه اسبابه تهاترت مع منطوقه فمها السييل الى اصلاحه .

لا شك أن هذه حالة لا تعد من بين حالات التماس اعادة النظر التى اوردها المشرع على سييل الحصر فى المادة ٢٤١ مرافعات ذلك ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التناقض بين الاسباب بعضها مع بعض وكذلك التناقض بين الاسباب والمنطوق لا يصلح كلاهما سببا للإمتماس .

كذلك فإن مثل هذه الحالة وان كانت تصلح سببا للطعن بالنقض اذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستناف الا انها لا تصلح سببا له فى حالة ما اذا صدر الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استنافيه لان قبول الطعن فى هذه الحالة مشروط بان يكون الحكم المطعون عليه قد فصل فى بزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحار قوة الامر المقضى . والطعن بالنقض طريق استثنانى نص عليه المشرع على طريق الحصر وبذلك ينفلق وجه الطعن على هذا الحكم باى وجه من اوجه الطعن ولا يكون هناك مجال لتدارك هذا العب الا بتصحيح الحظأ المادى الذى وقع في الحكم ، الا انه يتعين أولا بحث ما اذا كان هذا الحظأ يعد ماديا يجوز تصحيحه ام لا . في تقديرنا أنه يعد كذلك لأن لمثل هذا الحظأ اساس في الحكم به يبرز واضحا اذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه ، ذلك أن المثلط على هذا الحكم يقطع لأول وهلة أن ارادة انحكمة التي الصدرت الحكم لم تتجه الى التيجة التي انتهت اليها ولم تقصد اليها ، والفرض أن الحكم يصدر من المخكمة عن ارادة واعية قصدتها لذاتها حتى لو كان خاطئا في القانون أو في تحصيل الوقائع ، من الحكمة عن ارادة واعية قصدتها لذاتها حتى لو كان خاطئا في القانون أو في تحصيل الوقائع ، خلاف ما ابتخته فان هذا يعد خطأ ماديا نتيجة سهو وخطأ غير مقصود ويكون تصحيحه وفقا نشر من هذا الحكم اما أن يلجأ للطعن بالنقض أن كان لنصادرا من محكمة الاستئناف أو يلجأ لطلب تصحيحه ، كما أن للمحكمة أن تقوم بهذا الصحيح من تلقاء نفسها .

وقد لا حظنا للأسف الشديد أن جزء كبيرا من الأحكام تحوى اخطاء كثيره بل وفادحه في بعض الأحيان رغم ان المسودة صحيحه ومكتوبه بعناية وذلك بسبب الثقة المفرطه في كتبة الجلسات وكتبة السخ وهي ثقه على أية حال في غير محلها وهذا يقلل من قيمة عمل القاضي وبيرهق المتقاضين باضطرارهم لتقديم طلبات التصحيح ويؤخر حصولهم على السند التنفيذي ومحا يؤخر حصولهم على السند التنفيذي ومحا يؤخر حصولهم على اضم ملف الدعوى للمحكمة الاستثنافية لبدلك فاننا نناشد اخواننا القضاه ان يتوجو امجهودهم الضخم الذي يذكوه في واءة القضاء ان يتوجو امجهودهم الضخم الذي يذكوه في واءة القضايا وتحضيرها ويختها وكتابة مسودتها الوجه يراجعوا بدقة النسخة الأصلية للأحكام بعد تحريرها من الكاتب حتى يخرج عملهم على الوجه الأكمل وينال مايستحقه من تقدير

### أحكام النقض:

١ ــ الاصل في تصحيح الاحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة لا بدعوى مبندأة والا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيته واستناء من هذا الاصل وللتيسير أجازت المادة ٣٦٤ مرافعات تصحيح ماعساه يقع في منطوق الحكم من اخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة كما أجازت المادة 30 المحتج بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح و بقض ٣ مارس منة ٩٥٠ ).

لكى يمكن الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الحظأ المادى الواقع فى
 منطوقه طبقا للمادة ٣٦٤ مرافعات يجب أن يكون فذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على
 الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يسرزه هذا الخطأ واضحا اذا ماقورن بالأمر الصحيح

الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته. ( نقض ٥٧/١٢/٣٦ المكتب الفني سنة ٨ ص ٩٦٧ ) .

٣ ـ سلطة المحكمة في تصحيح مايقع في منطوق حكمها مقصورة على الاخطاء المادية البحة وهي الني لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر فيها فعير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية المنيء المحكوم فيه. ( يقص ١٩٥٧/١١/٣٧ محجية المنيء المحكوم فيه. ( يقص ٥٧ منة الجزء الاول ص ٥٧٦ قاعدة ٧٧٩ ، نقض ٥٩ ما ١٩٧٧/٤/١ منة ٣٣ ص ٤٧٤ قصائية ).

٤ \_ اذا كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فين سبب الفوائد وسعوها وحدد تاريخ استحقاقها وانتبى في شأنها الى وجوب الزام المستألفين به فان خلا منطوقه من النص عليها فان الامر لا يعدو أن يكون من قبيل الحقائم الملحت الله يعدو أن يكون من قبيل الحكم أو المساس بحجيه الدى يجوب عن الحكم أو المساس بحجيه فيه في نقل بهت يبتر هذا الخطأ وماحدي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يرز هذا الخطأ ومحادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نقط عضي عبتر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المطوق أو الأسباب وهو مايتحقق قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المطوق أو الأسباب وهو مايتحقق المادة ٢٤ من ققد صادف محلم في نطاق المادة ٢٤ من ققة صادف محلم في نطاق المادة ٢٤ من ققة صادف علم في نطاق الهو في الأسباب ومحققاً للصلمة الوثيقة الراجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقة . ( نقض ١١٤٨) .

۵ \_ يشترط لقبول التصحيح أن يكون الحكم قطعيا فلا يجوز اللجوء الى طلب التصحيح فى غير الأحكام القطعية . ( نقض ٢٧/٢/٢ طعن ٧٧٠ ٢٠٠ سنة ٤٤ قضائية ) .

آ — اذا كان الاصل الاسيل الى الغاء أحكام القضاء أو تعديلها الا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، وكانت المادة ١٩٩١ من قانون المرافعات قد أجازت استشاء من هذا الاصل — وللتيسير — الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم وقصرته على تصحيح ماعساه أن يقع فى منطوق الحكم أو أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، فان مفهوم مخالفة هذا السمي قاطع فى أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع فى شأنها الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، اذ فيه ابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع . ( نقض ١٩٧٧/٣/٣ طعن رقم ٧٧ سنة ٤٤ قضائية ) .

٧ ــ اذا كان ماوقعت فيه محكمة الاستناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يُفقده ذاتيته في معنى المادة ١٩١١ من قانون المرافعات، تنولى المحكمة المشار البيا تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الحطأ المادى يعين أن يكون بالسيل المرسوم في المادة المشار البها فلا يصح بذاته سبيا للطعن بطريق النقص. ( نقص ١٩٧٩/١/١٧ طعنان وقما ١١، ٣٧ لسنة ٤٦ قصائية).

٨ ــ خطأ الحكم في بيان تاريخ العقد موجوع الدعوى . خطأ مادى . وجوب الرجوع الى
 ذات المحكمة لتصحيحه . عدم صلاحيته سببا للطمن بطريق النقض . ( نقض ٧٨/٢/٢٨ طعن رقم ٧٥٤ لسنة ٤٣ قضائية ) .
 .

9 \_ ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته . جواز أن
يكون نتيجة خطأ مادى فلا يترتب البطلان . تصحيحه . وجوب أن يستمد من محضر جلسة
النطق بالحكم . تقديم شهادة رسمية لاثبات هذا التصحيح . غير كاف . ( نقض ١٩٨٠/١/١
طمن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية ) .

 ١٠ ــ التناقش الذي يفسد الأحكام . ماهيته . الخطأ المادي البحت بين أسباب الحكم ومنطوقه . لا يعد متناقضا . ( نقض ٧٩/١٢/٣٧ طعن رقم ٩٦ لسنة ٤٥ قضائية ) .

١١ ــ اذا كان التابت بالدعوى أن ماجاء في منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، تجرد خطأ مادى انزلق اليه ، ولا يؤثر على كيانه ، أو في فهم مراده ، والشأن في تصحيحه انحا هو للمحكمة التي أصدرت الحكم ، وفقا لما رسمه قانون المرافعات في المادة ١٩١ منه ومن ثم فلا يصلح صببا للطعن بطريق النقض . ( نقض ١٩٨١/١/٣٦ طعن رقم ١٢٨ لسنة ٤٨ فضائية ) .

١٦ ــ الحَطأ المادى في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته ، لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الحصوم . مثال . عدم اضافة كلمة عليه بعد المستأنف .
 ر نقش ١٩٨٣/١١/٢٨ و طعن رقم ٢٣١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

19 من الاصول العامة في النظام القضائي مانصت عليه المادة ٣٣٩ من قانون المرافعات السابق ( تطابق المددة ١٩٦٧ من قانون المرافعات الحالي ) من آنه « لا يجوز آن يشترك في المداولة غير القضاة المنين سمحوا المرافعة والا كان الحكم باطلا « ومن ثم فورود اسم آحد القضاة في دياجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته وإن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادى يقع عبد اصدار الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم الا أن تصحيح هذا الخطأ يجب آن يستمد مما هذه النتيجة باسباب سائعة تؤدى اليها ، وإذ كان الثابت أن التصحيح الذي أجرته لجنة الثقابة لا يقتل مع مائب بمحضر جلسة العلق بالامر فانه لا يكون غذا التصحيح من أثر على ماأثبت بدياجة أمر تقدير الاتعاب قبل تصحيحها وبالتالي يكون غذا الامر باطلا ، وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد الحطال ، وأذ خالف الحموسة و 1 مع 19٧٤ من ١٠٠ . ( نقض ١٩/٩٧٤ من قد ١٩٧٤ من ١٩٠٤ ) .

1 \_ وحيث أن هذا النعى بشقيه مردود ، ذلك أن التناقض الذى يفسد الحكم \_ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ هو ماتتاحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها مايكن حمل الحكم عليه ، أو مايكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم عَلى أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه كم أنه متى كان مايوجه الى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية أو المواقعة التى أسس عليها قضاءه وانما ينصب على ماعير به عما انتهى اليه من هذه الاسس بحيث

يتضح هذا الحظأ فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ماقضى به ، فأنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طبقا للاجراءات التى رسمتها المادة ١٩٦١ من قانون المرافعات ولا يصح سببا للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المقدار اللدى يتعين رفض دعوى التسليم بالنسبة له أى اسبعاده من نطاق الإلزام بالتسليم هو ٩ ف و ١٩ م و ١٩ م س فان ايراده فى المنطوق و ٧ م وأن الباق الذى يقضى فيه بالتسليم هو ٩ ف و ٧ مل و ١٩ مس فان ايراده فى المنطوق تسليم المقدار الأول بدلامن المقدار الأخيريكون مجرد خطأ مادى بحت، ويكون العمى عليه بالتساقض على غير أساس ولما كان وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض واتحا يكون مبررا لطلب تفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملا بالمادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض ... أيا كان وجه الرأى فيه ... يكون غير

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين . (نقض ١٩٨٠/٥/٢٢ سنة ٣١ العدد الثاني ص ١٤٧٦ ) .

١٥ - لنن كان منطوق الحكم الابتدائى قدورد فيه ثبوت وفاة المرحومة ... الا أن مدونات هذا الحكم والحكم المطعون فيه تضمنت فى كل المواضع الاسم الصحيح للمورفة وهو ... بما يكفى للتعريف بها دون أى شك ، ونها يدل على أن ماورد فى منطوق الحكم الابتدائى من ذكر اسم الابن أنه ه ... ، ه هو مجرد خطأ مادى لا أثر له على كيان الحكم والشأن فى تصحيحه انما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا لما رسمه قانون المرافعات فى الفقرة الاولى من المادة ١٩٩١ للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا لما رسمه قانون المرافعات فى الفقرة الاولى من المادة ١٩٨٦ المستقد منه ومن ثم فلا يصح سببا للطعن يطريق النقش . ( نقض ١٩٨٦/١١/١ معنى رقم ١٩٨٧ منقض ١٩٨٦/٤/١ المعنى السنة ٢٧ ص ٢٧١٠ ، نقض ١٩٨١/٤/١ الطعن رقم ١٩٨١ لسنة ٤٨ قضائية ) .

١٦ - تصعیح الحکم لخطأ مادی . مناطه . أن یکون لهذا الخطأ اساس فی الحکم یدل علی
 الواقع الصحیح فیه فی نظره . مودی ذلك .

(نقض ۱۹۹۱/٤/۲٤ ط د ۲۳۶ لسنة ده ق)

١٧ ــ الحفظ المادى فى الحكم . سبيل تصحيحه . مادة ١٩١ مرافعات . عدم صلاحته سببا للطعن بالنقض . مثال .

( نقض ۲/۲/۲۰ طعن رقم ۲۷۳۰ لسنة ۵۷ ق )

١٨ ــ النقض او الحنطأ في اسماء الحصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه النشكيك في حقيقة الحصم واتصاله بالحصومة لا يترتب عليه بطلان الحكم . انتهاء الحكم في اسبابه المرتبطة بالمنطوق الى الزام خصم آخر سبق اخراجه من الدعوى . اعتباره خطأ ماديا . سبيل تصحيحه .

اللجوء الى المحكمة التى اصدرته . مادة ١٩١ مرافعات عدم صلاحية هذا الحطا المادى سببا للطعن بالنقض .

( نقض ۱۹۹۳/۱/۲۸ طعن رقم ۶۸۶۹ لسنة ۲۱ قضائية )

#### مادة ١٩٢

يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ماوقع في منطوقه من غموض أو أبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، ويسرى عليه مايسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .

هذه المادة تطابق المادتين ٣٦٦ ، ٣٦٧ من القانون القديم .

# الشرح:

يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها توافر الشروط الآتية :

 ١ أذ يكون منطوق الحكم غامضا وهو يكون كذلك اذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحمل اكثر من معنى .

 ٣ ــ ألا يكون الطلب مقصودا به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضى الذى أصدره.

ثلا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف اذ يجب الرجوع للمحكمة
 الاستئافية لا لنفسير الحكم وانما لتقضى بتعديله أو الهائه أو تأييده حسب مايتراى لها .

أن يكون الغموض أو الابهام واردين على المنطوق لا الاسباب مالم تكن الاسباب قد
 كونت جزءا من المنطوق ( العشماوى الجزء الثانى ص ٢٨ ) .

٣ ـ أن يكون الحكم قطعا ولو كان وقيا أى صادرا فى مادة مستعجلة ويذهب رأى الى أن هناك من الاحكام غير القطعية ماقد يقتضى تفسيره كما أذا أصدرت المحكمة حكما غير قطعى بدب خير ولم تحدد فيه يانا دقيقا لمأمورية الخير على خلاف مانصت عليه المادة ٧٧٥ من قانون الاثبات فيضطر صاحب المصلحة من الخصوم بل قد يضطر ذات الخير الى التقدم المحكمة بطلب تفسير حقيقة المراد من ندبه ( الدكتور أبو الوفا فى التعليق ص ٧٧٧) والرأى عندنا أن الاحكام التي يجوز تفسيرها من الاحكام مثل الاحكام القطعية أما غيرها من الاحكام مثل الاحكام المصادرة باجراء من اجراءات الاثبات كندب خير فان للخصوم أن يطلبوا من الحكمة تفسيرها لدون رفع دعوى وكذلك للخير أن يعيدها للمحكمة بطلب تفسيرها كما أنه يجوز للمحكمة أن تقويرة المحكمة أن المحكمة أن المحكمة وهي تملك العدول عن الحكم عملا بالمادة ٩ من قانون الاثبات فانه يجوز لها من باب أولى أن تغيره أو تفسره عن المحكمة عملا بالمادة ٩ من قانون الاثبات فانه يجوز لها من باب أولى أن تغيره أو تفسره

# الطعن في الحكم الصادر بطلب التفسير:

اذا صدر حكم في طلب التفسير فانه يكون قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك وفقا للقواعد التي تحكم الحكم المطلوب تفسيره يجوز استثنافه كان الحكم المطلوب تفسيره يجوز استثنافه كان الحكم الصادر في طلب التفسير يجوز استثنافه كذلك فانه يسرى على مواعيد الطعن في الحكم الصادر في طلب التفسير مايسرى على الحكم المطلوب تفسيره وتطبيقا لذك قضت محكمة النقض بأن ميعاد الستناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون هو الميعاد المقرر لاستثناف هذا الحكم الاخير وهو خمسة أيام .

والحكم الصادر قى طلب التفسير كما صرحت المادة يعتبر جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وبالتالى فليس حكما المستقلا فاذا طعن فى الحكم الصادر فيه طلب التفسير والغى فى الاستتناف او النقض فانه يترتب على ذلك وبقوة القانون الغاء الحكم الصادر فى طلب التفسير ولو لم تصرح الحكمة بذلك وذلك وفقا مانصت عليه المادة الأمرج مرافعات والنى وردت فى النقض وتسرى ايضا على الاستتناف .

# ميعاد طلب تفسير الحكم:

لم يحدد المشرع موعداً للتقدم بصاب النفسير وبذلك يجوز التقدم به في أى وقت مادام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط غير أنه يعين تقديم طلب النفسير قبل رفع استناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستناف فان المحكمة الاستنافية هي التي تتولى تفسير ماورد بالحكم من غموض أما اذا صدر الحكم من ألحكمة الاستنافية بيايد الحكم المستأنف دون أزالة الغموض الذى شابه فان اطلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستنافية ويرى الدكتور أبو الوفا أنه متى قبل حكم كما اذا نفده صراحة فانه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أى شك في الحكم والا ماقبله الحكوم صده صراحة فانه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أى شك في فان الأمر يترك المقلق تقدير الحكمة ولها أن توضح حكمها على النحو الذى كانت تقصده ثم يعتد بالقبل أو لا يعنل به بحسب طروف الحال، فقبول الحكم اذن لا يمنع من طلب تفسيره . (التعليق الطبعة الخاصة عرم ٧٧٧).

### أحكام النقض:

 ا ــ متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضح بما لا يدع مجالا للغموض في حقيقة ماقضى به فان النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس. (نقض ١٩٦/١٠/٢٥ المكتب اللفنى سنة ١٧ ص ١٥٨٧).

٧ ــ متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا لا يحتاج الى تفسير ويفيد بجلاء أن المحكمة لم
 تر اجابة طلب معين ورفضته وكان الحكم المطعون قيه قد فسر الحكم السابق بأنه لم يرفض الطلب المذكور بل قبله فان المحكمة تكون قد جاوزت سلطتها فى النفسير والخطأت فى تطبق القانون .
 ( نقض ٢٨/١٣/١٣ عجموعة النقض فى ٢٥ سنة الجزء الاول ص ٥٧٨ وقم ٢٨٥٠ ) .

٣ ـ مناط الاخذ بحكم المادة ٣٦٦ مرافيعات أن يكون الطلب بتفسير ماوقع في منطوق الحكم من غموض أو ابهام حتى يمكن الرجوع الى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم ها بالأوضاع المحتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه أما اذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض ولا ابهام فانه لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون النشير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته واتما يكون السيل الى ذلك الطعن فيه خلال المحاد باحدى طرق الطعن القابل لها . (نقض ١٩٦٥/١٣/٨ المكتب الفنى سنة ١٦ ص

 عن كان الحكم قد النزم فى تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فان النعى عليه بنسخ الحكم المفسر وباهدار حجيته يكون على غير أساس . (حكم النقض السابق) .

تفسير التاقض الذي يرد في الأحكام . ماهيته . الخطأ المادى البحت بين أسباب الحكم
 ومنطوقه . لابعد تباقضا . ( نقض ٧٩/١٣/٢٧ طعن رقم ٩٦ لسنة ٥٤ قضائية ) .

 ٦ عدم وقوع غموض أو ابهام فى منطوق الحكم . وجوب القضاء بعدم قبول طلب تفسيره . ( نقض ٧٩/٥/٣٠ طعن رقم ٧٥١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

 ٧ ــ الحكم التفسيرى . خضوعه للقواعد القررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير م ١٩٢ / ٣ مرافعات . استناف الحكم الابتداق الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد . ميعاده . خمسة الايام التالية للنطق بالحكم . م ٤٥١ . ( نقض ٢٩/٣/١٦ سنة ٧٢ ص ٢٥٥ ) .

٨ ــ مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٩٧ من قانون المرافعات من أن « يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه مايسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية هذا النص لا يتأدى منه وقف سريان مبعاد الطعن فى الحكم المفسر وانحا يعنى أن الحكم الفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير . ( نقض ١٩٨٢/١١/ ١ طعن رقم ١٩٨١ لسنة كالمادية وغير العادية للحكم عمل التفسير . ( نقض ١٩٨٢/١١/ ١ معن رقم ١٩٨١ لسنة العادية للحكم عمل التفسير . ( نقض ١٩٨٢/١١/ ١ معن رقم ١٩٨١ لسنة العادية للحكم عمل التفسير . ( نقض ١٩٨٢/١١/ ١ معن رقم ١٩٨١ لسنة العادية وغير العادية للحكم عمل التفسير . ( نقض ١٩٨٥/١١/ ١ معن رقم ١٩٨١)

٩ ــ الحكم التفسيرى طبقا لما تقضى به المادة ٢/١٩٣ من قانون المرافعات ــ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ يعتبر متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو يتعديل فيما قضى به معنديا بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ماأجهم منه . ( نقض ٢٩٧٦/٣/١٦ سنة ٢٧ المجلل في ٥ و ١٩٧٦/٣/١٦ سنة ٢٧ المجلل في ٥ و ١٩٧٦/٣/١٦ سنة ٢٧ المجلل في ٥ و ١٩٧٦/٣/١٠ .

 ١٠ ــ غموض منطوق الحكم أو أبهامه لا يؤدى الى بطلان الحكم . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . سبيل ازالة الغموض الرجوع لذات المحكمة لتفسير ماوقع فيه من غموض أو ابهام . م
 ١٩٢ مرافعات . ( نقض ١٩٨٣/٥/٦ طعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٤٨ قضائية ) . ١١ ــ لما كان وقوع غموض في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق القض وانما يكون ميررا لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، فان النمي على الحكم المطعون فيه بالغموض \_\_ أيا كان وجه الرأى فيه غير مقبول. ( نقض ١٣٧ / ١٩٨٥/ سنة ٣١ العدد الثاني ص ١٤٧٦) .

١٣ ــ الحكم الصادر في طلب التفسير . اعتباره جزءا متمما للحكم المطلوب تفسيره وليس حكما مستقلا . اثره . خصوعه لذات القواعد المقررة الطعن على الحكم المفسر . مادة ٢/١٩٧ مرافعات . نقص الحكم المطلوب تفسيره . اثره . الغاء الحكم الصادر في طلب التفسير . مادة ٢٧٧ مرافعات . ر نقض ١٩٨٦/٥/١٥ الطعون أرقام ١٦١ ، ١٢٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٧ مرافعات . ر نقض ١٩٨٦/٥/١٥ الطعون أرقام ١٦١ ، ١٢٩ ، ٢٧٨ .

#### مادة ۱۹۳

اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

هذه المادة تطابق المادة ٣٦٨ من القانون القديم.

# الشرح:

بشدط لتطبيق هذا النص مايأتي :

أو لا : أن يكون الطلب الذى أغفلت المحكمة الفصل فيه قد قدم اليها بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه فلا يكفى أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه ويشترط أيضا أن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية .

٢ \_ أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلبا موضوعيا .

" ــ أن يكون اغفال المحكمة الفصل في الطلب الموضوعي اغفالا كليا ولا يعد من قيل
 الاغفال الكلي رفض الطلب .

ي أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعى واستفلَّات سلطتها في نظر
 النواع بجملته .

 ان تكون امحكمة قد اغفلت الفصل فيه عن سهو او خلط اما اذا كانت قد قضت ولو ضمنيا برفض الطلب فان السبيل الوحيد للتظلم منه هو الطعن فيه .

 ٦ أن يكون الطلب داخلا حدود اختصاص المحكمة بالتبعية لا ختصاصها بالطلبات الأخرى الني فصلت فيها اما اذا تخلف ذلك فلا تختص بنظر الطلب الذي اغفلته.

وتختص انحكمة بنظر الطلب الذى اغفلت الفصل فيه ولو كان هذا الطلب على استقلال مما لا يدخل بحسب قيمته فى اختصاصها النوعى ( هرافعات العشمارى الجزء الثانى ص ٧٣١ ) . وتكون المحكمة مختصة أيضا بنظر الطلب ولو طعن في الحكم بالاستناف وذلك حتى لا يحرم الخصم من درجة من درجات التقاضى افإذا عرض الطلب المغفل على محكمة الاستناف كان الحكم بعدم قبوله امرا محتوماً

ولم تحدد المادة ميعادا لابداء الطلب ونوافق الدكتور أبو الوفاعلى رأيه في أن الطالب لا يتقيد بأى ميعاد من مواعيد الطعن الا أنه يتقيد حتم بالقواعد الاساسية المقررة في التشريع لموالاة الاجراءات اذ لا يصح أن يظل الطلب قائما منتجا لآثاره القانونية دون أن يحركه صاحبه ويظل مصلتا على خصمه وعلى ذلك فمن رأينا أنه يسرى على هذا الطلب مواعيد سقوط الخصومة المنصوص عليها في القواعد العامة بسبب مضى سنة من آخر اجراء صحيح وهو صدور الحكم او الاعلان به في حالة غيبة الخصم ويذهب الدكتور أبو الوفا الى أن القانون يتطلب من المدعى تكليف خصمه للحضور لنظر الطلب القضائي الذي رفعه الى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه عملا بالمادة ٧٠ مرافعات وسنده في ذلك أن الطالب الذي أغفلت المحكمة نظر طلبه عليه أن يكلف خصمه الحضور أمام المحكمة لسماع حكمه في هذا الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي أنهي الخصومة أمام المحكمة اذا صدر في مواجهته أو من تاريخ اعلانه به اذا لم يصدر في مواجهته وكان لم يحضر اي جلسة من الجلسات والا اعتبرت الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ٧٠ الا اننا لا نرى هذا الرأى ذلك ان تقديم الطلب للمحكمة واعلان الخصم به من قبل بمنع من الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويكون الطلب اذا لم يفصل فيه معروضًا على انحُكمة واذا أغفلت المحكمة الفصل فيه فانما يكون هذا من قبيل عدم السير في الدعوى الذى ينبغى على الخصم أن يتابعه حتى لا تسقط الخصومة وسقوطها غير متعلق بالنظام العاد وينبغي أن يتمسك به صاحب المصلحة غير أنه يجوز للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم تعلن صحيفة طلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها نقلم الكتاب عملا بالمادة ٧٠ مرافعات .

٧ \_ وقد تغفل المحكمة فى جزء من طلب لا عن طلب بأكمله مثال ذلك مالفت نظرنا \_ اثناء تتبع أحكام المحاكم حن أن إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استنافية قد أصدرت حكما بالغاء الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجله في الحصى به من رفض دعوى الحراسة وقضت بتعيين حارس قضائى لادارة الأعيان المتنازع عليها وحينا قضت المحكمة بتعيين الحارس ذكرت انه حارس الجدول صاحب الدور وتركت اسمه على بياض .

فما هو الحل القانوني .

فى تقديرنا أن ذلك لا يعد خطأ ماديا يتطلب النصحيح وليس غموضا فى حاجة الى تفسير وانما هو اغفال جزء من طلب بجبوز لمن قضى لصالحه أن يرفع دعوى جديدة ببيان اسم الحارس لأن هذا الطلب كان معروضا على المحكمة كما يجوز له ايضا فى هذه الحالة أن يتقدم الى المحكمة التى اصدرت الحكم بطلب الحكم فى هذا الجزء الذى المخلتة ، لذلك فاننا لا نوافق عبيد المرافعات العشماوى فيما ذهب اليه فى مؤلفه من ان ذلك يعتبر خطأ ماديا ( بند ٣٠١٠) .

وبهذه المناسبه فاننا نلفت نظر اخواننا القضاة لأمر هام اذ لا حظنا أن بعضهم حين تحريرهم مسودة الحكم يتركون اسم حارس الجدول صاحب الدور على بياض على أساس انهم سيستفسرون من الموظف الذي يحفظ بالجدول عن اسمه عند النطق بالحكم الا أنهم في زحمة العمل لا يشهون لذلك

ومن ناحية أخرى فقد لا حظنا أن بعض المحاكم خصوصا الصغيرة لم يقيد بها خبراء بالجدول وترى المحكمة أن تعيين احدهم امر مناسب . في هذه الحالة نرى انه ليس هناك ما يمنع من أن تعين المحكمة خبيرا مقيدا بجدول محكمة اخرى لأن الاختصاص المكافى للخبير لا يقيد القاضى ويستحسن أن يكون اقرب محكمة لتلك التي خلت من الحبير حتى لا يتجشم الحبير المنتدب والخصوم مشقة الانتقال .

# نص المادة يسرى على قضاء النقض:

ومما هو جدير بالذكر ان نص المادة يسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض فاذا أغفلت الفصل فى بعض الطلبات جاز لصاحب الشأن الرجوع اليها لتستدرك مافاتها الفصل فيه .

# هل يجوز رفع دعوى مبتدأة بالطلب الذي أغفلته المحكمة :

لا جدال فى أن الحكمة التى توحاها الشارع من هذه المادة هو التخفيف على من أغفل الفصل فى طلبه ومن ثم فله أن يتقدم بطلب الفصل فيما أغفل من طلباته أمام ذات المحكمة وله أيضا أن يرفع دعوى مجددة بالطلب الذى أغفل الفصل فيه أمام انحكمة المختصة ولا بجوز فى هذه الحالة أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو بعدم قبولها لانه لم يفصل فى موضعها.

# لا يجوز الطُّعن على الحكُّم لا غفاله الفصلُّ في طلب موضَّوعي :

اوضحنا فيما مسق انه فى حالة اغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى فإن سييل تدارك ذلك الرجوع الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم ومؤدى ذلك انه لا يجوز الطعن على الحكم لهذا السب لا أمام القضاء الموضوعى ولا أمام محكمة النقض

## أحكام النقض:

١ — اذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب قدم اليها لاول مرة ولم تعرض له في أسبايا فان هذا الطلب يبقى معلقا امامها وعلاج هذا الاغفال وفقا للمادة ٣٦٨ مرافعات يكون بالرجوع الى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه ان كان له وجه ومن ثم فهو لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض ( نقض ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ ) مـ
 ٢٣٦ ) .

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب اغفاله الفصل فى أحد الطلبات وانما يتعين وفقا لنص
 المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات السابق الرجوع الى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدول
 مافاتها الفصل فيه . واذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب الربع عن

المدة ... على اعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه المدة ، ولم يقدم الحبير المنتدب فى الدعوى حساب ربعها ، ومؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى معلقا أمامها لم تقطع فيه ، وكانت عبارة ، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات ، الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطبات المنى كانت محل بحنها ولا تمتد الى مالم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا صمعنا ، فان الحكم المطعون فيه الحب الربع عن هذه المدة المطعون فيه الحب الربع عن هذه المدة بسبب الحظافى تقدير الحبير الذى تحدث به ، وأوجب الرجوع اليها لنظر الطلب طبقا للمادة بسبب الحظافى تقدير الحبير المدى تلكون قد خالف القانون ( نقض ١٩/٥/١٨ سعن ٣٦ ص ١٩٠٣ من نقص ١٩/١/١/٧ طعن رقم ٥٨ سنة ٤٢ صلك المنتذى يقت بالمنافقة عنه المنتذى المنتذى

" \_ المستفاد من صريح نص المادة ٣٦٨م من قانون المرافعات السابق وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي اغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم تقض فيه قضاء ضمنيا اما اذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقة أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فان وسيلة النظام من ذلك تكون بالطمن في الحكم أن كان قابلا له ، واذ كان الثابت أن محكمة الفشق قد استعدت \_ في حكمها السبابي \_ قيام الشركة بين الطرفين وقررت ان ماتم بينهما لم يجاوز مرحلة المفاوضات وان مستولية المدعى عليه لا تقوم في هذه الحالة على الحظأ العقدى وانما على الحفا العقدى وانما على الحفال العددة ١٤٣ من القانون المدنى ، وانتهت الى تقدير التعويض المستحق المطالب على هذا الأساس الذي رأته ، فانها بذلك تكون قد فصلت في طلب التعويض موضوع على الحكمة اعادة النظر فيه . النقض ، ٧٣/ ١٠ عن ٧٣ من ٢١٩ ع.

ع. اذا أغفلت المحكمة الفصل فى طلب الفوائد مع عدم التعرض لها فى الأسباب فانها
 لا تنصرف اليها عبارة ( ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات ) . ( نقض ٧٧/٢/٢ سنة ٣٣ ص
 ١١٢ ) .

و \_ آثر المشرع فى المادة ٩٣٣ من قانون المرافعات أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع الى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه سهوا أو غطا ، وكان المقصود بالاغفال هنا هو الاغفال الكلي لطلب موضوعي قدم الى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقيا معلقا لم يقض فيه قضاء ضمنيا ، ومن ثم ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة اذا انصب الاغفال على الفصل فى دفع شكلى اذ يعتبر رفضا له . واذ كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب الموضوعي ، وتكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه باحدى طرق الطعن المعادية متى كان قابلا لها . ( نقض ١٩٧٧/٥/٣ طعن رقم ١٩٤٤ لسنة الديق المعن رقم ١٩٥٠ لسنة ١٤ قضائية ) .

٦ ـ قضاء محكمة أول درجة باحقية الطاعنة فى التعويض دون بيان قيمته أو الزام المطعون عليه به . اعتباره اغفالا من المحكمة للحكم فى طلب التعويض . تصحيح ذلك لا يكون بالطعن فى الحكم . وجوب الرجوع محكمة أول درجة للفصل فى هذا الطلب . م ١٩٣٣ مرافعات . ( نقض ١٩٧٦/٤/١ سنة ٢٧ ص ٨٦٧ ) .

٧ \_ إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم. القضاء برفضه دون بحث الشق الآخر
 من الحكم المطعون فيه الصادر ضد خصم آخر. لا يعد المفالا للفصل فى شق من الطلبات.
 ( نقض ١٩٨٠/١/٨ طعن رقم ٢٠٢١ لسنة ٤٧ قضائية ) .

 ۸ ــ طلب المدعى للتعويض الموروث . اعتباره طلبا مستقلا عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية . خلو الحكم من الاشارة الى التعويض الموروث . هو اغفال للفصل فيه . ( نقض ۱۹۷۹/۱۳/۲۰ طعن رقم ۵۸۰ لسنة ٤٧ قضائية )

9 ــ اغفال الحكم الفصل فى طلب المؤجر اضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الاضافية
 التي يلتزم بها المستأجر . وجوب الرجوع الى نفس امحكمة لنظر الطلب والفصل فيه . عدم صلاحيته سببا للطمن بالنقض . ( نقض ٤ ٧٦/٣/٢ سنة ٧٧ ص ٧٥٧) .

 ١٠ ــ اغفال المحكمة الجنائية القصل في الدعوى المدنية . أثره . للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع الى ذات المحكمة لتفصل في دعواه . لا يحول ذلك دون حقه في اقامة دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنية اذا شاء . ( نقص ٧٧/٢/٣١ سنة ٢٨ ص ٥٠٠ ) .

١٩ ـ اغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات . علاج ذلك الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك مافاتها . م ١٩٣٣ مرافعات . شرطه . أن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الاخرى التي فصلت فيها . ( نقض ١٩٨٢/١٢/١٤ طعن رقم ١٩٦١ لسنة ٤٩ قضائية ) .

١٣ ـ اغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . جواز الرجوع اليها لتستدرك مافاتها . م
 ١٩٣ مرافعات . عرض الطلب المغل على محكمة الاستئناف . وجوب الحكم بعدم قبوله .
 ر نقض ٩١٩/٣/٥/١٩ طعن رقم ٩٠٤ لسنة ٩٤ قضائية ) .

17 \_ النص فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد المخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ، ولما كانت المادة ١٩٣ الواردة بالفصل الثالث من الباب الناسع الحاص بالاحكام تنص على أنه ؛ اذا اغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعة لجاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هى مايلزم اتباعه فى صدد الفصل فيما يدعى اغفال الفصل فيه شأنه فى ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فان هذا الطلب يجب أن يتم بالاوضاع والاجراءات المقررة فى المواد ٢٥٣ وما بعدها من قانون المرافعات . ( نقض ١٩٨٠/١/٨ سنة ٣١ الجزء الاول ص ١٠٥ ) .

١٤ - ال كان الطعن السابق قد رفع من تركة. وحدها فيما قضى به ضدها – فان عكمة النقض اذ عرضت للاسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وانتهت الى رفضه وألم تعرض للشق الاخور من الحكم الصادر ضد ... فانها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات التركة الطاعنة . ( نقض ١٩٨٠/١/٨ سنة ٣١ الجزء الاول ص ١١٥) .

٥١ ـــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة ٩٠٣ من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن يبنة وادراك ، وكان من المقرر أيضا أن حجية الحكم تنبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الاسباب ارتباطا وثيقا لا ينصرف الا

مافصل فيه صراحة أو صمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم ، لما كان ذلك وكان الين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة قد طلبت الحكم لها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ المحكم قد بعد المنتخف من يع المورث لها الاطبان الزراعية والمنزل المين بهذا العقد الآأن. الحكم قصر بحثه على الشق الحاص بالاطبان الزراعية ــ وهو الذي جرى الجدل حوله بين المخصوم والمتدخلة ــ والذي كان محلا لتصرف المورث الى ولديه ومدار منازعة أخرى بينهم وهو ماخلصت منه الحكمة الى قضائها برفض الدعوى للاسباب التي ساقبا على ذلك الى الشق وهو ماخلصت نا المحكمة الى قضائها برفض الدعوى للاسباب اغفل حظاً أو سهوا الفصل في المحلف المحلف المنازل ــ ويكن من المعين لتدارك ذلك الرجوع الى المحكمة بالابندائية لتستكمل الفصل في حكمها بدلك ، واذ النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستناف بالسبة لهذا الطلب فائد لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

١٦ ــ اغفال الحكم الفصل فى طلب تسليم العقار موضوع النزاع . عدم جواز الطعن فى الحكم فذا السبب . مادة ١٩٣٣ موافعات . وجوب الرجوع الى نفس المحكمة للفصل فيما أغفات الفصل فيه من الطلبات . ( نقض ١٩٨٤/٥/١٥ طعن رقم ١٩٠٢ لسنة . ٥ قضائية ) .

١٧ ــ إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . مادة ١٩٣٦ مرافعات . عدم جواز الطعن فيه بالنقض لهذا السبب . ( نقض ١٩٨٦/٤/١٠ طعن رقم ١٦ لسنة ٥٣ قضائية ) .

١٨ ـــ الطلب الذى تغفله المحكمة . بقاؤه على أصله معلقا أمامها . سيل الفصل فيه . الرجوع الى دائت المحكمة لنظره والحكم فيه . مادة ١٩٣ مرافعات . الطعن فى الحكم بالاستناف لاغفاله الفصل فى ذلك الطلب . غير مقبول . ( نقض ١٩٨٥/١٠/٣ طعن رقم 9٧٥ لسنة ٥٠ قضائية ، قضائية ) .

١٩ - اغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه . مادة ١٩٣ مرافعات . الطعن في الحكم بالاستئناف لهذا السبب غير مقبول . ( نقض ١٩٧٣/٣٣) . طعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٧٠ ــ مناط إغفال المحكمة الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليها وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهوا أو خطأ الفصل في الطلب الموضوعي إغفالا كليا يجعله باقيا معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً بوفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالا في حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . ( نقض ٢٩٦٤ ١٩٨٩ / الطعنان رقما ٢٩١١ لسنة ٥٦ قضائية ) . وقضائية ) .

٣١ \_ مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات \_ وعلى ماجرى به قصاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

(نقض ۲۱۸ /۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۸ لسنة ۲۲ ق)

٣٢ ــ اغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع الى ذات المحكمة
 للفصل فيه . مادة ١٩٣ مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علمة ذلك .

(نقض ١٩٩٢/٥/٧ طعن ١٨٥٥ لسنة ٥٧ ق)

٣٣ \_ الاغفال فى معنى المادة ٩٩٣ مرافعات . مناطه . وسيلة تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . اغضال الفصل فى وسائل الدفاع ايا كانت . اعتباره رفضا لها . النظام من ذلك يكون بالطعن فى الحكم ان كان قابلا له . الدفع بعدم دستورية لائحة فى دعوى سابقة قضت المحكمة برفضها . وسيلة دفاع . القضاء بوقف الدعوى حتى يفصل فى هذا الدفع خطأ فى القانون .

( نقض ۲۸/٥/۲۸ طعن رقم ۱۹۲۶ لسنة ٥٦ قضائية )

٢٤ \_\_ الطلب الذي تعفله المحكمة . سبيل الفصل فيه . الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره . عدم جواز الطعن في حكمها بذلك . مؤداه . يمنع على محكمة الاستناف ان تعرض لما فصلت فيه محكمة اول درجة الى ان ينتهى النزاع برمته امامها . وجوب القضاء بعدم جواز الاستناف لتعلقه بالنظام العام . قضاء المحكمة المطعون فيه في موضوع الاستناف. خطا .

(نقض ١٩٩٢/٥/١٢ طعن رقم ٩٧٦ لسنة ٤٥ قضائية)

٢٥ ـــ الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . مناطه . اغفال الفصل فى
 طلب موضوعم عن سهو أو خطأ . مادة ١٩٣٣ م افعات .

(نقض ١٩٩٢/٥/١٢ طعن رقم ٩٧٦ لسنة ٥٤ قضائية )

# مادة ۱۹۶ الباب العاشر الأوامر على العرائـض

#### مادة ۱۹٤

فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقيه بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعين موطن مختار للطالب فى البلده التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .

### التعليق :

هذه المادة عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٣ وقد اوردت المذكرة الايضاحية فى صددها مايلي :

ه ذهب رأى في ظل المادة ١٩٤ من التقنين الحالى إلى أن الحالات التي يجوز فيها أصدار أوامر على عرائض وردت في التشريع على سبيل الحصر في حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتبح أصدار الأمر في كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج إلى الحماية الوقية بالاجراء الذي يراه مناسبا لهذه الحماية .

وإذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التي تحتاج إلى جماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص ، الا أن الشكوى كثرت من اساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تقتضى صدور أمر فيها ، وحرصا على عدم الحروج بهذه السلطة الوقية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد اتجه المشروع إلى تقييد مسلطة القاضى في اصدار الأمر على عريضة فيص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 194 بحيث لا يكون للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص حاص يجيز له اصدار هذا الأمر ء .

# الشرح:

منح المشرع القضاء الى جانب ولاية اصدار الأحكام ولاية اصدار الاوامر على العرائض وهي قرارات تصدر من القضاء بناء على طلبات يقدمها له ذوو الشأن في عرائض ويختلف الامر على عريضة عن الحكم من حيث موضوع كل منهما فالحكم يتضمن قضاء اذ يحسم نزاعا بين خصمين أو اكثر حول حق أما الامر على عريضة فلا يتضمن قضاء بهذا المعنى وإنما يتضمن اذنا للطالب باتخاذ اجراء معين خوله القانون اتخاذه ولكن القانون استلزم اذن القضاء قبل اتخاذه لتطبيق احكام القانون ومنعا للتعسف فيما خوله القانون للخصوم من رخص فاذا ماقام نزاع حول حق الخصم في استصدار الامر كان هذا النزاع خصومة بالمعنى الصحيح وكان قرار القاضى فيه حكما بالمعنى الصحيح وكان قرار القاضى

ولم يحدد المشرع في الباب العاشر الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة واتما ورد النص على هذه الجالات في مواضع مختلفة باختلافات الموضوعات التي تتصل بها مثل تنقيص المواعيد القانونية للعضور (م ٦٩ مرافعات) وتنقيص مواعيد المسافات المقدرة في القانون (م ١٧ مرافعات) وتوقيع حجز ما للمدين لدى الفير عند عدم وجود سند تنفيذي أو اذا كان الدين غير معين المقدار (م ٣٧٧ مرافعات) وأحوال الحجز التحقيقي (م ٣١٩ مرافعات) وتقدير المصاريف التي قضي بالزام المخصم بها (م ١٨٩ مرافعات) وقد تتخذ الاوامر على عرف بناء على طلب أشخوص ليسوا من الخصوم الإصلين اذا تعلقت بموضوع ناشئء عن عراقعمة المخروف المنافعة المؤملين والحراس القضائين (مرافعات المشمود المجزء الاي ص ٢٧٨ ومابعدها والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الناطعة ص ٤٠٧).

وقد ذهب معظم الشراح قبل تعديل النص الى أن حالات اصدار الأوامر على العرائض والتي وردت في نصوص القوانين المختلفة اتما وردت على سبيل المثال لا الحصر وانه بمكن استصدار أمر على عريضة كلما اقتضت المصلحة ذلك وفي حالات لم يرد نص بشأنها دون الاستاد الى سند تشريعي او نص خاص به ( مرافعات العشماوى ص ٢٢٨ وفتحى والى في الوسيط في قانون القضاء المدنى ص ٨٨٦) ، وقالوا بأن القانون لم يحدد حالات معيد يجوز فيها أن يمارس القاضي سلطته الولائية في اصدار أوامر على مايقدم اليه من عرائض بل يكول للقاضي هذا الحق كلما وجد مايدو الى ذلك حديد حواضاف البعض أن هذا الرأى يسانده نص المادة مايدو الى فتلف من دون حصر ولا تحديد حراضاف البعض أن هذا الرأى يسانده نص المادة بي وجود المتصدار أمر تما يدل على أن المرجع في ذلك أنما يكون لوجاهة الطلب أى وجود وجد الطالب في تقديمه وذلك دون تحديدا وحصر هذه الأحوال ( الدكتور عبد الباسط هميمى في مادىء المرافعات ص ١٧٤ ) .

وأردف أنصار هذا الرأى بأن غاذج الأوامر التي اشارت اليها النصوص لا تعدو أن تكون اقتراحات بوسائل أو أسباب قدر المشرع صلاحيتها للقضاء الى المقصود فانه يكون من المنطقي آلا تتحصر وسائل تحقيق مقاصد الأحكام القانونية فيها وان يكون هناك أكثر من مجال للقضاء في ابتكار وسائل أخرى تحقق تلك المقاصد وبذلك يستطيع القضاء رفض الوسيلة التي اقترحها له القانون كما يستطيع تعديلها باضافة شروط اليها كما الدكامل الحق في ابتكار تماذج من عنده لم ترد في التشريع كالأمر بمنع المدين من السفر للخارج وكالأمر باعادة الحالة التي ماكانت عليه في

حالة الغاء الاحكام التي جرى التنفيذ بمقتضاها وذلك لتحقيق مقاصد القانون لأن المستفاد من نص المادة 194 أن المشرع لم يحدد الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار الأمر على سبيل الحصر بل جاء النص عاما وكل مااشترطه هو أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر سنا أن يكون لله حتى في استصدار الإمر على أن يكون لله حق في استصداره يستوى في ذلك أن يستد طالبه الى نص تشريعي يمكن تطبيقه او الى الهرف أو الى مبادىء الشريعة الإسلامية او حتى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ( الأوامر على العرائض في قانون المرافعات المصرى للدكتور حسن صلاح المدين ) وانضم آخرون لهذا الرأى وسندهم في ذلك أنه يتعين تمييز الأعمال الولائية عن الأعمال القصائية نظرا لاختلاف النظام القانون الذي يتحرم بلا الشعراء الدي يقوم به القضاء الولائي عن ذلك الخاص بالقضاء الهولائي .

ونادى الرأى العكسى بأن الحالات التى يجوز فيها اصدار أمر على عريضة وردت على سبيل الحصر فى التشريع فلا يجوز استصدار أمر فى غير الحالات التى وردت فى قانون المرافعات أو فى قانون خاص . ( محمد حامد فهمى فى التفيذ بند ٣٣ وابو الوفا فى التفيذ ص ١٣٦ وكمال عبد العزيز ص ٣٧٧ ) .

وقد اعتنقنا في الطبعات السبع السابقة من هذا المؤلف الرأى الثانى ودعمناه بالقول بأنه يتفق . مع ظاهر النصوص ومع القواعد الأصولية في المرافعات ، ذلك أن الأصل الا يصدر الاجراء الا في مواجهة طرق الحصومة بعد استدعائهم بالاعلان لابداء دفاعهم ودفوعهم وبحثه وتمحيصه والاستثناء هو صدور أمر على عريضة في غيبة الطرف الآخر وفي غفلة منه ، اذ قد يترتب على ذلك أثر خطير على حقوق الحصوم ومصالحهم وهذا فضلا عن ان الأخذ بالراى الآخر يترتب عليه منح القاضى سلطة واسعة في اصدار الاوامر على العرائض دون صابط دقيق ينظم سلطته ولا معيار واضح بين حدودها بحيث يلتزمها ولا يتجاوزها وانحا يترك الامر لتقديره المطلق وقد يؤدى ذلك لتصارب الاراء في المسألة الهاجدة .

وقد أصدرت محكمة النقض عدة احكاما حديثه تناهض الرأى الذى ناصرناه الا اننا لم نقتع بها لن التبعنا للاوامر التي اصدرها القضاة أكد لنا صوابه ، ذلك أن كثيرا من القضاة اصدروا أوامر لا تخطر على بال فقد اصدر احدهم امرا بتسلم سواطير جزارة لمستوردها دون تحقيق دفاع مصلحة الجمارك من أن هذه الاشياء تمنوع استيرادها فضلا عن أن المستورد لم يسدد الرسوم المجموعية المجموعية المستورد لم يسدد الرسوم المجموعية المستورة لم يسدد الرسوم والمربعة والموامرة الأوامر امتدت لحقوق الإشخاص وحرياتهم فقد اصدر احد القضاة امرا بمنع القدم صنده الأمر من السفر ، بل أن محكمة النقص وقعت في تناقض بين فيعد أن أجازت في حكم لها حرواز صدور الأوامر في غير الحالات المنصوص عليها عادت في حكم المحتى من المحلدة إلى من المنقل عند المسلم عليها عادت في حكم المحتى المحتى المحتى المحتى المنافرة أول التقال أو المنع من السفر بجب لاحق لم وقضات أو التقل أو المنع من السفر بجب تظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية وليس من ملطة أخرى أو أداه أدفى ، وهو قول يال منه أن حقوق الافراد كذلك يجب عدم المساس بها دون قانون بنظمهها.

وقد تنبه المشرع اخيرا الى خطورة الوضع الناشىء عن الأخذ بالرأى الاول فقام بتعديل هذه المادة إذ كانت قبل تعديلها تنص مقدمتها على انه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار امر قدم عريضه بطلبه الى قاضى الأمور الوقية بالحكمة المختصة او رئيس الهيئة الثى تنظر الدعوى فعدله على انه فى الاحوال التى ينص القانون على ان يكون للخصم وجه فى استصدار امر وبذلك انهى خلافا شديدا ومريرا .

### احكام النقض:

 الأوامر على عرائض . جواز اصدارها فى غير الحالات المنصوص عليها منى توافرت شروطها . مادة ١٩٤٤ مرافعات . علة ذلك . ( نقض ١٩٨٨/١/٣٠ طعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ قضائية ).

٧ — ان قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم ، ٩ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٦٤ قد نص في مادته ٣٤ على ان الاوامر التي تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب اصدارها أو رفضها ، ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك المويضة طلبا موضوعيا – بتسليم شاسيهات سيارات النقل – وليس اجراء وقيها وأن القاضى الوقعى قد استجاب خطأ الى هذا الطلب رغم خروجه عن احتصاصه . ذلك أن السيل لاصلاح هذا الخطأ هو النظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الامر وليس استصدار قائمة رسوم نسية باعتبار أن الامر صدر في دعوى معلومة القيمة لان خطأ القاضى لا يغير من طيعة الامر الصادر منه على عريضة . ( نقض ١٩٤٨ ) .

س\_ الاوامر على عرائض. ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة الادارة لا يغير من وضعها
 ولا يتمخض عن قرارات ادارية. عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملا ماديا تختص المحاكم العادية
 بنظر التعويض المترتب عليه. ( نقض ١٩٨٢/١٢/٣٠ الطعون أرقام ١٨٣٤، ١٨٤٩.
 ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ لسنة ٥١ قصائية ).

الأوامر الصادرة بنقيد الحريات أو التقل أو المنع من السفر وجوب تنظيمها بقانون
يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى أو بأداة أدنى. علة ذلك. الأمر
الصادر من القاضى بمنع الطاعن من السفر دون أن يكون هناك قانون ينظم ذلك. مخالف
للقانون (نقض ١٩١/١/٨٨) طعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ قضائية ، نقض ١٩٩١/١/٢٢
طعن رقم ٦٦٤ لسنة ٦٠ قضائية ).

#### مادة ١٩٥

يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .

ولا يلزم ذكر الاسباب التى بنى عليها الامر الا اذا كان مخالفا لامر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد والا كان باطلا .

هذه المادة تقابل المادتين ٣٧٠ ، ٣٧١ من القانون القديم .

# التعليق :

لا خلاف بين النصين سوى أن المشرع استبدل فى القانون الجديد كلمة القاضى بعبارة قاضى الامور الوقتية .

### الشرح:

الميماد المخدد لصدور الأمر التنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء من بطلان أو سقوط وليس القاضي ملزما بأن بجيب الطالب بل له أن يأمر به أو أن يرفضه من غير أن يطالب بابداء الأسباب الا أذا صدر الأمر على خلاف أمر سبق صدوره كأن يكون القاضي قد أمر بشيء ثم عدل عند عند التظلم له منه أو لأن الظروف التي اقتضت اصداره قد تغيرت ويترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان الامر الجديد . ووفض الامر لا يمنع الخصم الذي وفض طلبه \_ فضلا عن حقى في التظلم \_ من أن يتقدم بذات الطلب من جديد . ويصدر القاضي أمره بغير سماع أقوال من يراد استصدار الأمر عليه أذ لا يتطلب القانون اعلانه بالحضور ( مرافعات العشماوي الجزء الاول ص ٣٣٤) . ولقاضي كاما لا السلطة في تقدير الطلب بحسب مايستيته من ظروفه فله أن الاول ص ٣٣٤) . ولقاضي كاما له أن يجيب الطلب الي بعض طلبه وأن يرفض البعض الاخر يجيب الطلب دائن أمرا بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه فللقاضي أن يأمر بتوقيع الحجز وفاء لجزء من الدين فقط ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبحة الثامنة بند

وعلى الطالب الذى يرغب فى استصدار أمر على خلاف أمر سابق أن يذكر ذلك فى طلبه حتى يقوم القاضى بتسبيب أمره وسواء علم القاضى بسبق صدور أمر مخالف أم لم يعلم وسواء ذكر الطالب ذلك أم لم يذكره فان البطلان يترتب حتا اذا لم يسبب القاضى أمره الجديد ويستوى أن يصدر الامر الجديد من ذات القاضى الذى أصدر الأمر الاول أم من غيره ولا موجب لتسبيب الامر الثانى اذا كان موافقا للأمر الأول والبطلان المقرر فى هذه المادة لا يتصل بالنظام العام ويسقط بالرد على الاجراء بما يفيد اعتباره صحيحا فاذا تظلم الصادر ضده الامر وجب أن يضمن صحيفة التظلم التمسك بهذا البطلان . ( التعليق لابو الوفا الطبعة الخامسة ص ٧٣٦) .

## أحكام النقض:

 ١ ــ الاوامر على العرائض . ماهيتها . صدورها باجرا: وقنى أو تحفظى دون مساس بأصل الحق . ( نقض ١٩٧٨/١٢/١٨ طعن رقم ٥٠٠ لسنة ٤٨ قضائية ) .

٢ ــ أجر مصفى التركة . جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م ٨٨٠ مدنى .
 لا يمنع من ذلك اختصاص قاضى الامور الوقنية باصدار أمر على عريضة بتقدير أجره . م ١٩٥ مرافعات . ( نقض ٢٦٠ لسنة ٤٢ قضائية ) .

٣ ـ من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يتتع على المحكمة النى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية \_ موضوعية كانت أو فرعية \_ أنهت الحصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قلد فصلت فيه صراحة أو ضعنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ، أو مبنيا على اجراء باطل ، ذلك لان القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو الفاءة على القرائه ولا يملك تعديله أو الفاءة الا اذا لتى القانون على ذلك صراحة . ولا يغير من هذا انظر ماتقضى به المادة ه 9 امن قانون المرافعات أمرا على عريضة نخالفا لامر سابق على ان يذكر فى الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد . أمرا على عريضة نخالفا لامر سابق على ان يكر فى الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الاوامر على العرائض . ( نقض ١٩٧٨/١١/١٨ لسنة ٩٣ ص ١٩٨٨ ) . نقض المراكز الامراكز المناكز المنا

٤ — الامر الصادر من قاضى الامور الوقية والذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكمة واجب التنفيذ طبقاً للمادة ٤٤ من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث الثبت من وجود مشارطة التحكم ، وأن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل في الزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الامور الوقية حق البحث في المحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون ، وكان يرتب على أن حكم المحكم له بين الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون ، وكان يرتب على أن حكم المحكم للامور المحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الامر بتنفيذه ، لان صدور الامر من قاضى الامور الوقية أها يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة المؤمن من المحكمة لا تموز عنه لم يجمع ملكمين حتى يشوض انه لم يتم تفيذه طلما المجية قائمة لم تنقض بال سبب التي تقضى بها قانونا .

المنازعة في صحة الجرد . ماتجريه المحكمة في شأن عويضتها هو أمر ولائى من اختصاص
 قاضى الامور الوقتية . جواز النظلم منه طبقا لاحكام المواد من ١٩٤ حتى المادة ١٩٩ مرافعات . ( نقض ١٩٨٤/١١/٩ طعن رقم ١٦٦ لسنة ٨٤ قضائية ) .

أ ـ عقد البع الذي يرد على مال عام . باطل بطلانا مطلقا . أمر قاضى الأمور الوقية .
 بابقاء الشهر المؤقت لهذا العقد . لا يصححه . ( نقض ١٩٨٣/١٢/٢٩ طعن رقم ٨١٩ لسنة
 6 قضائية ) .

٧ \_ الاوامر على العرائض \_ وعلى مايين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات \_ هي الاوامر التي يصدرها قضاة الاوامر الوقية بما هم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الاوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب باجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التي تقتضى طبيعتها السرعة أو المبالغة دون مساس بأصل الحق المتازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الاوامر حجية ولا يستنفذ القاضى الوقعى سلطته باصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . ( نقض ٧٨/١٣/١٨ سنة ٢٩ العدد الثانى ص 19٤٣) .

 ٨ ــ الامر على عريضة . صدوره من قاضى الامور الوقية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . التظلم منه الى ذات المحكمة أو القاضى الامر . المواد ١٩٤ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات . ( نقض ١٩٧٠ / ١٩٩ طعن رقم ١٩٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

#### مادة ١٩٦

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .

هذه المادة تطابق المادة ٣٧٢ من القانون القديم .

#### الشرح:

نرى أنه اذا تأخر قلم الكتاب عن تسلم الصورة لمن صدر لمصلحته الأمر في الموعد المحدد كان له الحق في أن يطالب المتسبب في التأخير بالتعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية ولا يترتب ثمة بطلان عند مخالفة المعاد المقرر في هذه المادة. مادة ۱۹۷ مادة ۱۹۷

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة الا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه .

ويجب أن يكون التظلم مسببا والاكان باطلا .

### الشرح

هذه المادة عدلت بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٧ اذ كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تقصر النظلم فى الأمر لطرق الأمر فعدها المشرع بأن أجاز النظلم لكل ذى شأن ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل من يضار بالأمر الولائى أن ينظلم فيه حتى لو لم يكن طرقا فيه وقد دفع المشرع إلى هذا لكل من يضار بالأمر الولائى أن ايظلم فيه حتى لم شخصا آخر خلاف طالب الأمر والصادر ضده كما إذا صدر أمر بتوقيع حجز ما للدين لدى الغير بإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى بين أن المجوز ليس مملوكا للمدين فأصبح يجوز له النظلم منه .

وإذا منع المشرع التظلم من الأمر فى حالات خاصة نص عليها فإن التظلم يكون غير جائز فى هذه الخصوصية كما صرحت بذلك المادة .

كما أمر المشرع بأن يكون التظلم بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى أى أن يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها النظلم فإذا رفع صحيحا مستوفيا شكله القانونى كان للمحكمة أن تقضى أما بتأييده أو بتعديله أو بالغائه والتأييد والألفاء واضحان أما التعديل فمثاله أن يصدر أمر بتوقيع الحجز على منقولات معينه فتقصرها المحكمة على بعضها .

ولم يتناول المشرع الفقرة الثانية بالتعديل .

واوجب المشرع فى الفقرة الثالثة أن يكون النظلم مسببا والاكان باطلا وعلى ذلك يجب على المنظلم سواء كان من طرفى الأمر أو ذوى الشأن أن يين فى صحيفة التظلم أوجه تظلمه ، وأسانيده ، وما يأخذه على الأمر من الناحية القانونية والموضوعية بأسباب واضحة ومحدده ولا يكفى فى هذا الصدد ذكر عبارات عامة مرسله تصلح لكل تظلم كان يقال أن الأمر صدر على خلاف القانون أو صدر مجحفا بحقه . والبطلان المترتب على عدم كفاية التسبيب نسبى ولا يتصل بالنظام العام ويخضع لتقدير المحكمة ويكفى المنظم أن يين سنده فى تظلمه بايجاز .

والنظلم كدعوى يخضع لما تخضع له الدعوى من اجراءات منها الندخل والادخال والطلبات العارضة ومنها تعذيل الطلبات . ولا جدال ف أن للمنظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاع جديد سواء شفويا أم في مذكرة .

وكان المستقر عليه قبل تعديل المادة أن المشرع لم يحدد ميعاد معينا للتظلم من الأمر وهذا المبدأ لم يسمه التعديل الذي أدخل على المادة .

### الشرح:

و قدوضع القانون للتظلم في الأمر الصادر على عريضة طريقتين فأجساز التظلسم من الأمسر إلى المحكمة بطريقة أصلية أو تبعية وساوى في ذلك بين من استصدر الامر ومن صدر عليه كما أجاز النظلم من الامر الى القاضى الذي أصدره وهو مانص عليه في المادة 9.9. والقاعدة العامة في النظلم أن يرفع الى انحكمة المختصة الختصة مالم ينص القانون على خلاف ذلك والمقصود بالمحكمة المختصة هي المحكمة انختصة بنظر النزاع الذي استصدر الأمر تمهيدا له أو بسببه أو في مناسبته وعلى ذلك يمكن أن تكون المحكمة المختصة في حكم هذه المادة هي المحكمة الابتدائية أو الجزئية . ( مرافعات العشماوي الجور الأول ص ٣٣٧) .

ويراعي أن النظلم الى القاضى الآمر وفقا لنص المادة ١٩٩٩ يسقط الحق في النظلم أمام اعكمة اغتصة والمكس صحيح لأن المتظلم له الحيار بين الطريقين وليس له المجمع بينهما . ولم يحدد الشارع ميعادا معينا لرفع النظلم كما هو الشأن في الطعن في الاحكام . والحكم الصادر في النظام هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه ومن ثم لا يقيد قاضى الموضوع عند فصله في أصل الحق أن اصل الحق يسقط الحق في النظلم. ونرى أن الحكم الصادر في النظلم قابل للطعن فيه بالاستناف طبقا للقواعد العامة فاذا كان الامر صدر بتوقيع حجز فانه يقدر بقيمته وفقا للقواعد العامة فاذا كان الامر صدر بتوقيع حجز فانه يقدر بتيمته وفقا للقواعد العامة كالأمر الصادر بتقصير هوعد من مواعيد المرافعات فانه يكون قابلا للاستئناف .

ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن أفكمة ألتي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضى فاذا كان الحكم صادرا من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المجتربة اختص بنظر الاستئناف احدى دوائر المحكمة الابتدائية أما اذا كان الحكم صادرا من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف (أبو الوفا في العمليق ص ١٣٩٧ والمراجع المشار اليها).

ونرى أنه اذا كان الأمر صادرا من رئيس دائرة ابتدائية استنافية أو رئيس دائرة استناف من عكمة استناف وتم التظلم أمام تلك المحكمة فان الحكم الصادر أفيه يكون نهائيا ويصدر الامر فى هذه الحالة بطريق التبعية من رئيس الهيئة التي تنظر الاستناف .

كم نرى أنه اذا فوت الصادر ضده الامر ميعاد التظلم فانه لا يجوز له أن يطعن فيه بالاستناف مباشرة ذلك أن تنظيم الطعن فى الأحكام وترتيب طبقات المحاكم أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز القياس فى هذه الحالة على مااجازه المشرع بالنسبة للطعن فى الاستناف مباشرة فى أمر الأداء اذا فوت الحصم ميعاد النظلم اذ أن هذا النصى استثناء من القواعد العامة لا يقاس عليه .

أحكام النقض:

 ا حخلو قانون المرافعات السابق من نص يمنع الطعن فى الحكم الصادر فى النظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء . وجوب الرجوع الى القواعد العامة للأوامر على العرائض . جواز الطعن فيها طبقاً لجذه القواعد بجميع الطرق المقررة . ( نقض ٢١/٦/١ سنة ٢٣ ص ٢١٣) .

٣ ــ قضاء المحكمة في التظلم من أمر الحجز التحفظى . عدم جواز تعرضه للموضوع .
 الشات المحكمة عن الدفع بتقادم الدين . لا خطأ . ( نقض ٢٦/٤/٢٦ طعن رقم ٨٠٦ لسنة 6٤ قضائية ) .

 ٣ ــ الأمر على عريضة . ليس لغير طرفيه النظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك . الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع . ( نقص ١٩٨٣/١٢/٢٥ طعن رقم ٩١٣ لسنة ٥٠ قضائية ) .

### تعليق:

يتعين ملاحظة ان النص بعد تعديله أجاز لغير طرفيه التظلم منه متى كانت له مصلحة فى ذلك .

 ٤ - الأمر على عريضة . صدوره من قاضى الأمور الوقية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . التظلم منه الى ذات المحكمة أو القاضى الآمر . المواد ١٩٤ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات . ( حكم النقض السابق ) .

### مادة ۱۹۸

يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .

هذه المادة تطابق المادة ٣٧٤ من القانون القديم .

### الشرح:

راعى الشارع أن النزاع الأصلى الذى تعلق به الامر الولائى أو تفرع عنه قد يكون معروضا على المحكمة فأجاز أن يكون التظلم بطريق النبع للدعوى الأصلية وأثناء نظرها أمام المحكمة وأن يكون فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص ٣٣٧ ) .

ونرى أن رفع النظلم لا يجوز آبدائه شفاهة بالجلسه واغا يكون بالاجراءات المعتادة بأن يقدم بعريضة تودع قلم الكتاب ذلك أن آلمادة ١٩٧ ينت فى فقرتها النانية طريق رفع النظلم وهو الطريق المعتاد لرفع الدعوى كم أن المادة ١٩٨ التى اجازت رفع النظلم تبعا للدعوى الاصلية انما هى استثاء من أصل ماورد فى الفقرة الاولى من المادة ١٩٧ من أن يكون النظلم أمام المحكمة المختصة وليست استثاء من طريقة رفع النظلم ومن ثم يسرى نص الفقرة الثانية من المادة ١٩٧

#### مادة ١٩٩

على رفع النظلم أيا كانت المحكمة الني يرفع اليها سواء أكانت المحكمة المختصة أو تبعا للدعوى الأصلة

#### مادة ١٩٩

لذوى الشأن ، بدلا من النظلم إلى المحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .

ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة فى الأحكام .

#### التعلية :

هـذه المادة عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٢ وذلك بأن عمد المشرع إلى ادخال تعديل على حكم الفقرة الأولى من المادة أجاز بجوجبه لذوى الشأن الحق في التظلم من الأمر لنفس التاضى الأمر ، بالاجراءات المحتادة لرفع الدعوى ، بدلا من رفعه إلى المحكمة المختصة ، وبديهى أن الأمر سيقتصر في تحديد مدلول ذوى الشأن في هذا الحكم على الخصم الذى صدر عليه الأمر ، والغير الذي أضير منه ، المذكرة الأيضاحية » .

### الشيرح

مؤدى التعديل الذى أدخل على المادة أن من أصير من الأمر سواء كان طرفا فيه أما لا أن ينظلم منه اما إلى القاضى الذى أصدر الأمر واما إلى المحكمة المختصة والخيار للمنظلم وله أن يحتار أى الطريقين شاء .

٢ ـ وقيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة لا بجمع اختصاص القاضى الآمر بنظر ذلك النظلم ويكون قراره في هذه الحالة حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائي بجوز الطعن فيه بطرق المناسبة وبحوز حجية الشيء المحكوم به الا أنها حجية مؤقنة لان الحكم الصادر في هذه الحالة بعد حكما وقنيا لا يمس موضوع الحقي . والنظلم الى القاضى الآمر يسقط الحقي في النظلم إلى المحكمة فلمن صدر عليه الأمر آلخيار بين الطرقين وليس له الحق في الجمع بينهما . والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الأمور الوقية بالمحكمة الجزئية احتص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية الما ذا كان الحكم في النظلم تتبعها المحكمة الجزئية المناسبة المحكمة المحتمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الموقنية بالمحكمة المحكمة المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة المحتمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة المحتمة المحكمة الابتدائية المحكمة المحتمة المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية المحكمة المحكمة الابتدائية المحكمة المحكمة الابتدائية الم

 كان للطالب أن يتظلم في أى وقت يشاء كما أن له أن يقدم عريضة بطلب أمر جديد وليس ثمة ماينيع القاضي من أن يصدر أمرا جديدا مخالفا للامر السابق بشرط تسيبه في هذه الحالة ( مرافعات المشماوى الجزء الاول ص ٢٤٠ والوسيط في المرافعات للدكور رمزى سيف الطبعة الثانية بند ٧١١). وقد نص المشرع في أحوال خاصة على مواعيد للتظلم من الأوامر على المواتض كالمادة ١٩٠ مرافعات في شأن الأمر الصادر بتقدير المصاريف ( مرافعات أبو الوفا ص

\$ \_\_ اذا وفعت الدعوى الأصلية الى اغكمة اغتصة وأصدرت حكما قطعا فى موضوعها فان حجية هذا الحكم قد تمنع من النظلم فى الأمر ( الوسيط فى المرافعات للدكور رمزى الطبعة الثامنة ص ٧٩٠) ونوى أن أساس ذلك هو أن الحكم الصادر فى النظلم من الأمر على عريضة أيا كانت اغكمة التي أصدرته حكم وقبى يتعلق مصيره بحصير الحكم الذي يصدر فى موضوع النزاع فلام القضى وعلى ذلك اذا صدر حكم بصحة حجز ماللمدين لدى المير فانه يمنم النظلم من الأمر الصادر بوقيم الحجز .

### أحكام النقض:

السلام المنافقة ٣٧٥ موافعات تميز لمن صدر عليه الامر أن ينظلم منه الى نفس الآمر ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة ويعتبر قراره في النظلم حكما يجوز للطعن فيه بما يجوز الطعن به في الأحكام التي تصدر على وجه السرعة وكان الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي قد نظلم منه الطاعن أمام القاضي الآمر فأصدر حكمه بتأييد الامر بالحجز فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت محكمة الاستناف بالتأييد فان حكمها يكون قد انهى الخصومة في خصوص هذا الطلب ويجوز الطعن فيه بطريق النقض على أن هذا الحكم معتبر من ناحية أخرى من الاحكام الوقية الجائز الطعن فيها استقلالا عملا بالمادة ٣٧٨ من قانون الم المادة ٣٧٨).

 ٧ ــ متى كان أمر الحجز صادرا من قاضى الامور الوقية بالمحكمة الابتدائية ورفع التظلم عن هذا الامر الى القاضى الآمر فان الحكم الذى يصدر فى التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيتها الكاملة وتختص بنظر استنافه محكمة الاستناف ( نقض ٢/١٢/١٢) المكتب الفنى سنة ٧ ص ٩٥٧ ) .

س - الحكم الصادر في النظلم في أمر على عريضة حكم قضائي حل به القاضى الآمر محل المحكمة الابتدائية وليس عجرد أمر و لائي. ( نقض ١٩٦٢/١٢/٦ سنة ١٣ ص ١٠٩٣ )
 ١٤ - الأوامر على العرائض. النظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضى الآمر في النظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام. ( نقض ١٩٨٢/٥/٣٠

 هـ الأمر على عريضه . صدوره من قاضى الأمور الوقية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . النظلم منه الى ذات المحكمة أو القاضى الآمر . المواد ١٩٤ ، ١٩٩ ، ١٩٩ موافعات . ( نقض ١٩٦٥ / ١٩٨ طوافعات . ( نقض ١٩٨٥ / ١٩٨ طوافعات . ( نقض ١٩٨٥ / ١٩٨ طوافعات ) . ٦ ــ الحكم الصادر فى النظام من امر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة في المسلمة والمشارعة في المسلمة الشهر العقارى في اعادة تقدير غن المتر من الارض والشهر العقارى في اعادة تقدير غن المتر من الارض موضوع المحرر . منازعة في تقدير الرسوم .

( نقض ۱۹۹۳/۱/۲۸ طعن ۲۹۳ لسنة ۵۹ قضائية )

#### مادة ۲۰۰

يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

هذه المادة تطابق المادة ٣٧٦ من القانون الملغي .

### الشرح :

راعي المشرع فى ذلك ان الامر الصادر على عريضة وهو تصرف ولائى باجراء تحفظى لا يصح أن يبقى سلاحا مصلتا يشهره من صدر له الأمر فى وجه خصمه فى أى وقت يشاء مع احتال تغيير الظروف النى دعت الى اصداره واحتال زوال الحاجة الملجتة اليه ( مرافعات العشمارى الجزء الأول ص ٢٢٦ ) .

وقد راعى المشرع أن لا تسرى قواعد السقوط المنصوص عليه فى المادة على أوامر تقدير المصاريف ونص على ذلك صراحة فى المادة ١٨٥٩ مرافعات فيراجع التعليق عليها .

والسقوط المقرر في هذه المادة ليس متعلقا بالنظام العام ويتعين أن يدفع به الخصوم .

## أحكام النقض:

١ ــ يسقط الأمر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . عدم
 تعلق هذا السقوط بالنظام العام . وجوب التمسك به ثمن صدر ضده الأمر . جواز النزول عن
 هذا السقوط صراحة أو ضمنا ( نقض ١٩٦٩/٣/١ سنة ٢٠ ص ٣٨٨ ) .

#### ملحوظة هامة:

اوردنا فی صـ ۱۰۶۳ و مابعدها حصر الأوامر علی العرائض سواء التی وردت فی قانون المرافعات او تلك التی وردت فی جمیع القوانین الخاصة فیرجع الی هذا الحصر فی موضعه .

# مادة ۲۰۱ الباب الحادى عشر أوامر الاداء مادة ۲۰۱

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود مَعَين المقدار ، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره .

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحياطي لأحدهم

أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .

### التعليق :

هذه المادة تقابل المادة ۸۵۱ من قانون المرافعات السابق وقد عدلت بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ وقد اوردت المذكرة الايضاحية في تبرير التعديل مايلي :

" حقق نظام أوامر الأداء نجاحا كبيرا مند صار نظاما واجب الاتباع في الحالات التي أوجب القانون اتباعه فيها ، حيث تدل الاحصائيات على أن العالمية العظمى من طلبات أوامر الاحداثيات على أن العالمية العظمى من طلبات أوامر الاداء قد قبلت ولم يتم النظام منها أمام المحكمة الا في نسبة ضئيله كما أن نسبة الأحكام الصادره في هذه النظامات بالغاء الأمر كانت قليله ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضروره تستوجب عرضها على الحاكم ، مما أدى إلى تخفيف العبء عن القضاة ، لذلك أنجه المشرع إلى التوسع في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الاداء بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنواعه أوامل المعين بنواعه المدار المثل فصت عليه المنافقة المنقول المعين بذاته أيضا متى توافرت فيه شروط اصدار الأمر فنصت المادة النائية من قانون التعديل على تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٠ من قانون المرافعات المنافعات أو لوحه فيه أو ما شابه ذلك ه.

### الشرح

وكنا قد نادينا فى الطبعة السابقة من هذا المؤلف أنه لا يجوز أستصدار أمر أداء بقائمه جهاز الزوجة على سند من أن النص لم يتناول المنقول بذاته أما بعد تعديل النص فإن ذلك أصبح واجبا بشرط أن يكون التزام الزوج أو المطلق فى القائمة بتسليم الجهاز غير معلق على قيد أو شرط أما إذا كان معلقا على شرط الطلاق ، فلا يجوز ذلك ولو قدم وثيقة الطلاق اللهم الا إذا كانت هذه الوثيقة تحمل في طياتها الدليل على أن الطلاق بائن كأن يكون الطلاق الأخير الذى قدمت وثيقته مكملا للثلاث طلقات أو يكون طلاقا رجعيا الا أن فحرة العده قد أنتهت دون مراجعه ذلك أن الطلاق الرجعي يجيز للمطلق أن يراجع زوجته في فحرة العدة ولو بدون رضاها وبالتالي لا يجوز استصدار أمر أداء بالمنقولات التي ضمتها القائمة مادام أن ردها معلق على شرط الطلاق وطالما أن لم يتبت كتابة أن الطلاق كان باننا .

وقد ذهبت بعض أنحاكم أن جهاز الزوجة مرصود لحدمة الزوجية وبالتالى لا يجوز المطالبة به طالم بقى عقد الزواج قائما ووفقا لهذا الرأى لا يجوز المطالبة بقائمة الجهاز حتى ولو لم تشترط القائمة الطلاق ( واجع هذا الرأى المسئولية المدنية للمستشار عز الدين الدناصورى والدكتور عبد اخميد الشوارتي ) . كذلك يجب على من اشترى منقولات معينة بذاتها ( حجرات الموبيليا ) أن يتقدم ضد البائع بطلب تسليمه هذه المقولات إذا نكل عن تنفيذ الزامه بتسليمها له ويتعين في هذا أخهالة .

ونظرا لأن الماشيه تعتبر من المثليات فإنه يجب استصدار أمر أداء بشأنها فيجب على من اشترى اختمان أو خاموسة أو البقرة أو الحمار أن يسلك طريق أمر الأداء للمطالبة بها .

كذلك بجوز استصدار امر اداء بالمحاصيل الزراعية كخمسين اردب من القمح أو الارز أو الاذره أو البرسم او ٣٠ قنطارا من القطن .

ويسرى نظام اوامر الاداء على الدين سواء كان مدنيا او تجاريا .

ويجوز للمؤلف الذى إتفق مع الناشر على أن يحصل على عدد معين من نسخ مصنفه ان يستصدر أمر أداء ضده بالزامه بان يسلم له النسخ المتفق عليها بالعقد لانه الزام ثابت بالكتابة وعلى منقول معين بذات ومقداره .

واذا تملك شخص جزءا محددا فى شيء لا يمكن قسمته عينا كجاموسة او دابه فلا يجوز استصدار ادر اداء به .

وقد لا حظا من تبعنا لقضاء المحاكم ان من يحمل سندا لا يتوافر فيه شروط استصدار امر الاداء نادرا منايلجاً الى رفع الدعوى مباشرة بل يلجأ لأمر الآداء وذلك خشية ان تعبر الحدمة المنازعة متوافر فيها شروط استصدار امر الاداء وتقضى بعدم القبول وهذا الاجراء اكثر فائدة واحتياطا ولن يضير الخصم شيئا خصوصا أن تقدير القضاء للمنازعة في الدين يختلف من قاض الى آخر لأنها مسألة تقديريه .

ويشترط في الدين الذي يطعن عليه نظام الاداء الشروط الآتية :

 ان يكون المطلوب مبلغا من النقود أو منقولا معينا بذاته او بنوعه ومقداره فاذا كان المطلوب التزاما بشيء آخر غير ذلك امتمع الالتجاء الى هذا الطريق المسط ، وبذلك يقتصر نظام اوامر الأداء ــ كما سبق ان ذكرنا ــ على النقود والمنقولات المثلية والمنقول المعين بذاته كالماشية او التحف الثمينة ، وإنما تثور الصعوبة اذا كان مطلوب الدائن جزءًا من نقود أو منقولًا معينًا بذاتــه او بنوعــه ومقــداره والبــعض الآخر طلبـــا غير ماذكـــــر ، ذلك ان المشرع بين صراحة في نص المادة ان سلوك سبيل اوامر الاداء انما يلزم في حالة ماأذا كان كل مايطالب به الدائن هو دينا من النقود معين المقدار أو منقو لامعينا بذاتيه أو بنو عيه و مقيداره و مفهير م النص انه في مشل هذه الحالة يكون اقتضاء مطلوب الدائن برفع دعوى بالطرق المعتادة يكون موضعها اقتضاء الطلبات جميعًا على أنه اذا لم يكن بين طلبات المدّعي اي ارتباط فانه يتعين على المدعى أن يطالب بما يكون من طلباته مبلغا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه و مقداره عن طريق أوامر الاداء وعليه أن يوفع بغيره دعوى بالطريق المعتاد وهذا هو الواضح من المذكرة الايضاحية للقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٢ ولم يعدل المشرع في القانون الجديد من آحكام هذا المبدأ كما تثور الصعوبة اذاكان الالتزام التزاما تخيير يامحله مبلغا من النقيد أو منقولات معينا بذاتيه أوبنوعه ومقيداره وأشياء أخرىغير ذلك أوكان التزاما بدليا محله مبلخ من النقو دأو منقو لامعينا بنوعه ومقداره وانما للمدين الوفاء بشيء اخر بدلا من محل الالتزام الاصلي ففي هذه الحالة اذا كان محل الالتزام الاصلي أو البدلي مبلغا معينا من النقود أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وانحل الاخر شيئا اخر فلا سبيل أمام الدائن الا ان يرفع دعوى بدينه لان المقرر انه في الالتزام البدلي يكون الحيار بين المحل الأصلي وبين البديل دائما للمدين فله أن يختار الوفاء بأي من المحلين اما في الالتزام التخييري والفرض أنَّ محل الالتزام متعدد وأن الخيار قد يكون للدائن أو المدين فاذا كان للدائن واختار الوفاء بالمحل الجائز استصدار أمر الاداء به كان له أن يقتضيه باستصدار أمر الاداء اما اذا كان الخيار للمدين فلا سبيل لاقتضاءالدين الا برفع دعوي .

٧ ــ ان يكون الدين ثابتا بالكتابة حتى يكون محقق الوجود ويقتضى هذا أن يكون ثابتا ق ورقة موقع عليها من المدين لا يغنى عنها مبدأ النبوت بالكتابة أما اذا كان صاحب اختى دائنا و بورقة تجارية فلا يجوز له استصدار أمر بالاداء الا اذا اراد الرجوع على الساحب أو اغرر للورقة أو القابل لها أو الضامن الاحتياطى لاحدهم أما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين وغيرهم وجب اتباع القواعد العامة في رفع المدعوى واذا اراد المدائن أن يطالب الفريقين المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة في هذه المادة أو أحدا من كل فريق وجب عليه أن يسلك طريق المدعوى وهذا هو ظاهر نص المادة .

ويتعين أن يكون السند الكتابي مشتملا على كل الشروط التي تتطلبها المادة لاستصدار أمر اداء بمعني أن يكون ثابتا بالورقة الموقع عليها من المدين مقدار الدين ونوعه وتاريخ استحقاقه أو في ورقة أخرى موقع عليها من المدين تكمل الأولى وعلى ذلك لا يجوز الالتجاء الى هذا الطريق الاستثنائي في العقود الملزمة للجانين الا اذا ثبت من واقع ذات العقد أو من واقع ورقة موفقة به ومقدمة معه أن الطالب قد قام بوفاء ماهو مقابل لالتزام خصمه بدفع مبلغ من النقود .

وبالنسبة لمؤخر الصداق فانه يكون ثابتا بوثيقة الزواج الا انه من المقرر شرعا انه لايستحق الا بأقرب الاجلين الطلاق أو الوفاة . ٣ \_ أن يكون الدين حال الاداء ومعين المقدار لان الدين غير حال الاداء لا يجوز المطالبة به
والدين غير معين المقدار قد يكون محل نزاع بين الخصوم ( الوسيط فى المرافعات للدكتور رمزى
سيف الطبعة الثامنة بند ٧٢٥ ) .

واعمالا لهذه القواعد جاء قضاء المحاكم المؤيدة بأقوال الشراح بما يلي :

 أن شروط استصدار امر الاداء لا تتوافر فى الدين المنبى على الحساب الجارى ذلك لان العقد الذى يفتح به ذلك الحساب يقتضى بطبيعته الاستمرار فى العمليات القانونية على النحو المتفق عليه ولا يشرع فى تصفية العلاقة بين طرفى العقد الا بعد اقفال الحساب .

٢ ــ ان مطالبة المدعى برد المبالغ التى تسلمها المدعى عليه منه على ذمة توريد اقطان استنادا الى عقد التوريد والى استحالة تفيذ التزامه بالتوريد فى ميعاد محدد هذه الطلبات تنطوى ضمنا على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق المادى دون استصدار امر الاداء فى غير محله.

٣ ــ اذا كان الدين موضوع النزاع قد اقتضى استظهار حقيقته ندب خبير حساني لتصفية الشركة الني قامت بين طرقى الدعوى فلا يكون وقت أن صدر به أمر الاداء المعارض فيه من قبل دين النقود المين بالمادة ١٥٨٩ مرافعات وبذلك يكون الامر باطلا لصدوره على خلاف نصوص آمره متعلقة بالنظام العام ( راجع فيما تقدم احكام محاكم الاستئناف الني اشار اليها لاستذف بحي عبد الصبور في مقاله في اوامر الاداء المشور في المجموعة الرسمية سنة ٢٠ ص ١١٧٥).

وقد اوجبت المادة فى فقرتها الثانية استصدار امر اداء اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهما .

ومن بين الأوراق التجارية الشائعة فى العمل السندات الاذنية والسندات لحاملها والكميالة .

وتوافر في الورقة التجارية شروط استصدار أمر الأداء لأنها تتضمن دينا بمبلغ من النقود ثابتا بالكتابة ، وحال الاداء ومعين المقدار ، إلا أن المشرع حدد طريق استصدار أمر الاداء بالنسبة لها وجعله قاصرا على حالة الرجوع على المدين الأصلى في الورقة التجارية وهو المخرر في السند للآمر والمسحوب عليه القابل أو الساحب في حالة عدم القبرل في الكمييالة ، أما اذا كان المراد الرجوع على غير المدين الأصلى كالرجوع على المظهرين وضمانهم الاحتياطين والرجوع على القبل بالواسطة والكفيل الذي يقدم عوضا عن القبل في الكمييالة فانه لا يكون بطريق استصدار أمر اداء واتما بطريق اقامة الدعوى ، والحكمة التي توخاها الشارع من ذلك ان الرجوع على المدين أو المنازع من ذلك ان الرجوع على المدان فيها سعير طرح المجراءات ومواجده معينة ولذا لا يثور شأنه دفوع تتعلق بعدم قبول الدعوى وتجعل المرجوع على المدين الأصلى وحداده ، فإذا أراد الجمع بينه وبين الضامنين في رجوع واحد استادا الى التضامن ينها وجب رفع الدعوى بالطريق العادى.

ونظرا لأن الضامن الاحتياطي للمدين الأصلى يعتبر في مركز هذا المدين ولا يشترط للرجوع عليه وحده عليه وحده الرجوع عليه وحده او بالاضافة الى المدين الأصلى يجب ان يقع بطريق استصدار أمر اداء لا بطريق اقامة الدعوى . ولما كان الحصول على امر الاداء مشروط بتكليف المدين بالوفاء ويكفى في هذا التكليف أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فان بروتستو عدم الدفع يقوم مقام هذا التكليف . وتأسيسا على ذلك اذا قام الحامل بعمل البروتستو واعلنه للمدين الأصلى أو الضامن الاحتياطي اعير هذا الاعلان بمثابة تكليف بالوفاء ، أما اذا لم يقم الحامل بعمل البروتستو وجب تكليف العرف على يد محضر او بكتاب مسجل بعلم الوصول .

ولا يشترط فى البروتستو الذى يقوم مقام التكليف بالوفاء ان يتم فى الميعاد القانونى اى فى الميعاد القانونى اى فى ا اليوم التالى لميعاذ الاستحقاق مضافا اليه ميعاد المسافة لأن الرجوع على المدين الأصلى أو ضامنه الاحتياطي غير مشروط بعمل البروتستو أصلا فلا يؤثر فيه عمله بعد الميعاد القانونى . ( الاوراق التجاوية للدكتور محسن شفيق ص ٤٤٨ ومابعدها ) .

وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة بأنه اذا أراد الدائن الرجوع على غير من ذكر فى الفقره السابقه فانه يتعين عليه رفع دعوى مبتدأه .

٥ ــ وفى حالة مااذا كان اليع بالعربون النصوص عليه فى المادة ١٠٣ مدفى وعدل البائع عن الميع فانه يلزم بأن يرد للمشترى ضعف العربون اما اذا كان العدول من المشترى المنه يضيع عليه مادفعه من عربون . فاذا كان العدول من جانب البائع ولجأ المشترى الى قاضى الاداء ليصدر له امرا بالزام البائع بضعف العربون فانه يتعين عليه رفض هذا الطلب لان مايطالب به لا يكون كله ثابتا بعقد اليع .

 بيتعين رفع الدعوى ابتداء باسترداد الثمن المدفوع من المشترى بمقتضى عقد بيع قضى ببطلانه أو في طلب رد ضعف العربون .

نظام أمر الاداء الزامي للدائن : سلوك طريق أمر الاداء وجوبي وعدم اتباع هذا الطريق والالتجاء الى القواعد العامة في الحالات التي كان يجب فيها سلوك طريق أمر الاداء من شأنه أن يجعل الدعوى غير مقبولة اصلا لعدم سلوك الطريق القانوني لرفعها وتقضى الحكمة من تلقاء نفسها بذلك لتعلقه بالنظام العام وذلك بسبب اتصاله باجراءات التقاضى وطرق رفع عليه أن يسلك هذا الطريق في المطالبة كما أنه يزيل أثر صحيفة الدعوى في قطع التقادم ذلك أن الحصومة لم تتعقد بها في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن الحكم ببطلان صحيفة الدعوى غير أنه من الجائز المطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار امر الاداء في صورة طلب عارض لان المادة كما يتشرط هذا الطريق الا بخصوص المطالبة بالحق ابتداء ولان الطلب العارض يكون في كثير من الصور بمثابة دفاع اسامي في الدعوى الاصلية ( التنفيذ للدكتور ابو الوفا رقم ٨٠) .

والدفع بعدم سلوك طريق امر الاداء فى حالة توفر شروطه هو دفع شكلي يتعلق ببطلان اجراءات الخصومة وعلى ذلك فاذا قضت انحكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة اليها ابتداء تأسيسا على ان رافعها كان يتعين عليه ان يسلك طريق امر الاداء واستؤنف هذا الحكم ورأت محكمة الاستناف ان الدفع فى غير مجله وأن شروط امر الاداء غير متوافرة كان عليها الغاء الحكم واعادة الدعوى نحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع الذى لم تتاوله وليس لها أن تتصدى للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى

كذلك فان سلوك طريق أمر الاداء وان كان وجوبيا كما تقدم الا انه لا يجب الا عند الخصومة المبدأة ومن ثم يجوز ادخال الغير في دعوى قائمة بالطريق المعتاد للحكم عليه بسند تتوافر فيه شروط أمر الاداء وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها بالنسبة لادخال خصم جديد في الدعوى . يجوز المطالبة باجرة العين المستاجرة مع طلب الاخلاء لعدم الوفاء بها دون اللجوء لطريق امر الاداء :

اوضحنا فيما سبق أن المشرع جعل سلوك أمر الاداء الزاميا أذا كان مايطالب به الدائن متجاوزا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أما أذا كان مايطالب به الدائن متجاوزا ذلك فأنه يتعين رفع دعوى بالطرق المعتادة متى كان موضوعها اقتضاء الطلبات جميعها بشرط أن يكون بين هذه الطلبات ارتباط كان يكون مصدر الالزام بهما مبنى على سند قانونى واحد وعلى ذلك لما كان طلب الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والمطالبة بالاجرة المتأخرة سنهما ارتباط ويستندان الى سبب قانونى واحد هو عقد الايجار لان طلب الاجرة أساسه عقد الايجار وطلب الاخلاء أساسه فدخ عقد الايجار ومن ثم فانه يجوز مع المطالبة بالاخلاء لعدم سداد الاجرة المطالبة أيضا بالاجرة أمات الدعوى دون اللجوء الى طريق استصدار أمر الاداء .

## أحكام النقض:

ا ــ متى كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ــ العامل ــ قد افصح في صحيفة الطلب المقدم منه لاستصدار أمر الاداء أن المبلغ المطالب به هو الباقى له من مكافأة خدمته لدى والد المطعون عليه بسداده وقام فعلا بسنداد مبلغ منه ، وكان الطاعون عليه بسداده وقام فعلا بسنداد مبلغ منه ، وكان الطاعون عليه الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع امام محكمة الاستناف ، ولم يتمسك بأن اقرار المطعون عليه ينظوى على النقصل او باعتباره منحة أو مكافأة عن خدمات سابقة ، فانه لا يقبل منه التحدى يهذا الدفاع لاول مرة أمام محكمة النقض . ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لرفعه على غير ذى صفة لم يخالف القانون . ( نقض 17.7 سابقة )

٧ ــ تشترط المادة ٨٥١ من قانون المرافعات السابق لسلوك طريق استصدار امر الاداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ، ومعين المقدار وحال الاداء ، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، وبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الاداء ومعين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار في ورقة من هذا القيل ، فإن سيل المدائن الى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ الى طريق استصدار أمر الاداء ، لانه استشاء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ).

٣ ــ اجراءات استصدار أمر الاداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون اجراءات تتعلق بشكل الحصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، ومن ثم قان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الاداء هو في حقيقته دفع ببطلان الاجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه ، وبالتالي يكون هذا الدفع موجها الى اجراءات الخصومة وشكلها ، وكيفية توجيها ، وبها المائية عمول المحلم القبول مما نصت عليه المادة ١٤٣ من قانون المرافعات السابق (حكم النقض السابق).

 يـ الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها ،
 عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكل ، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الاداء . ( حكم النقض السابق ) .

• مؤدى نص المادة ١/٨٥١ ، ١٩٥٣ من قانون المرافعات السابق أنه يشترط الاحدار أمر الاداء ، وأن يكون الدين المطلوب اصدار أمر الاداء به مبلغا من النقود ثابتة بالكتابة حال الاداء ، وأن يكون معين المقدار وأن قصد المشرع من تعين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه ، فانه اذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى . واذا كان الحكم الابتداق الذي يبده الحكم المطعون فيه وأحال السينة للدعوى ، أن مايككم به في الدعوى ، أن مايككم به في الدعوى الارض المنزوع ملكتها المدغودة الارض المنزوع ملكتها المدغودة المامة من ملك المطعون عليها ، والتي كان مورث الطاعق قد اشتراها باسمها ، هو حق للمطعون عليها ، والتي كان مورث الطاعة من قد اشتراها باسمها ، هو حق للمطعون عليها ، وأن مورث الطاعة فيد السند أن يدفع للمطعون عليها مايقضي به ويترب عسب النابت من سنده على الحو سالف المينا دينا معين المقدار بل أنه بحسب عباراته قابل المنازعة فيه بن الحصوم . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون اذ لم يتطلب اصدار أمر الاداء بالنسبة فذا السند ( نقض ١٩٧١/١/١ اعمن رقم ١٩٧٧ لسنة ٥٥ قضائة ).

٦ \_ وجوب اتخاذ طريق أمر الاداء عند مطالبته الدائن بورقة تجارية فى حالة رجوعه على الساحب أو المخرب له أو القابل لها . الرجوع على غير هؤلاء كالمظهر ، أو عليهم وعلى الساحب أو المحرر أو القابل . وجوب سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى . لا يؤثر فى ذلك تنازل الدائن عن مخاصمة المظهر أثناء سير الدعوى . ( نقض ١٩٦٧/٦/١٥ سنة ١٨ ص ١٢٧٥ ) .

٧ ــ دعوى المطالبة بالتعويض على أساس التزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفى .
 ليست من الدعاوى التي ترفع بالطريق المرسوم لاوامر الاداء . ( نقض ١٩٦٧/١/٣٦ سنة ١٩٦٧) .

٨ ــ مقتضى المادة ١/٢٠١ مرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الاداء أن
 يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، وبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن
 الدين حال الاداء معين المقدار ، كما أنه لا يكون طريقا الزاميا الاعند المطالبة بالحق ابتداء ، ولما

كانت فروق الاجرة التي طالب بها المطعون عليه لم تثبت في ورقة تحمل توقيع الطاعن ولم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الاداء الا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الحيرة بتخفيض أجرة سنة النزاع ـــ وكان البين من الاوراق أن مطلوب المطعون علية بمدعاه لم يكن قاصرا على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الاجرة فان استلزام إتباع طريق استصدار الامر بالاداء بالنسبة للفروق يقوم على غير مند قانوني . ( نقض ٦/٤/٧/ طعن ٥٥٥ سنة ٤٣ قضائية ) .

 9 ــ استناد الطالب في استحقاقه للعبلغ المطالب به الى حكم سابق قرر استحقاقه عن فترة سابقة . عدم توافر شروط استصدار أمر الاداء في هذه الحالة . ( نقض ٧٨/٢/٢٣ طعن رقم ٧٦٣ لسنة ٤٥ قضائلة ) .

 ١٠ ــــ أمر الاداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى ابتداء ومن ثم فلا يجرى هذا النظام على ادخال الغير فى دعوى قائمة ، وانما تتبع فى هذا الشأن الاوضاع المعتادة فى رفع الدعوى . ( نقض ٧٦/١/١٩ سنة ٧٧ ص ٧٤٠) .

۱۱ ــ استصدار أمر الاداء استشاء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . طلب المدعى رد ضعف العربون الوارد فى الاتفاق لان المدعى عليه لم ينفذ صفقة البيع لا يكون الا بطريق المدعوى العادية لان مايطالب به لا يكون كله ثابتا بعقد الاتفاق . ( نقض ٢٩ ١٥/ ٧ منة ٣٦ ص ٢٩ ١٥ ) .

۱۲ \_\_ سلوك طريق استصدار امر الاداء . شرطه . طلب المشترى استرداد الثمن المدفوع ضه بقتضى عقد بيع قضى بابطاله . رفع الدعوى به بالطريق العادى . دون طريق امر الاداء . لا خطأ . ( نقض ۱۳/ /۷۷ سنة ۲۸ ص ۳۱۰ ) .

٣ \_ تشترط المادة ١٠٠١ من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة \_ أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا المدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار \_ في ورقة من هذا القبيل \_ فان سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادى لوغع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ ألى طريق استصدار الأمر بالاداء لأنه استثناء من القواعد العامة في وفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ولما كانت الأوراق التي استدت إليها المطعون عليها في استرداد الثمن الذي دفعته الى الطاعن الأوراق التي استدت إليها المطاعون عليها في استرداد الثمن الذي دفعته الى الالول قيمة شيكين بمبلغى . . . . . والحكم الذي قضى بإبطال هذا البيع ، لا تغنى عما استلزمه القانون . ( نقض رفعت الدعوى بالطريق العادى ، فانها أذكور نقد رفعت بالطريق القانون . ( نقض رفعت بالطريق القانون . ( نقض رفعت بالطريق القانون . ( نقض ( ٣٠ ) ) .

ومقداره . وللقصود بكونه معين للقدار ألا يكون الحق للظلهر من عبارات الورقة قابلا للمنازعة فيه . واذ كان المثابت أن الحقيق موضوع للطالبة هو باقى في أفساء وسهة على الطاعن مزاهدا ونكل أنحن تنفيذ الترامه باستلامها فان هذا الحق لا تجوافر فيه الشروط المشتمة التي يجب معهما السيتصدار أمر بادائه اذ هو غير المبت بمقداره في سند كتابي يحبل توقيع الطاعن فيتلا بحمة أنه يتار ازاع منذ المداود عند المحتوى المبادية . ولد المبادية .

01... اذ كان لملقرر في قضاء هذه انحكمة أن سلوك سيل امر الاداء عند توفر شروطه وان كان وجوبيا يترتب على مخالفته عدم قبول اللدعوى التي ترفع ابتداء الى المحكمة بالطريق العادى ، الا أن المدفع به دفع شكل يتعلق ببطلان اجراءات الحقومة ، ومن تم يتى قبلته محكمة أول الا تكون قد استفذت ولايتها به بحث اذا المهن حكمها في الاستناف وجب اعادة المدعوى الى المحكمة الابتدائية للفصل في الموضوع اعتبارا بأن مبارأ المقاضي على درجين من المدىء الاستناف باطلا الله هي تصدت المبادىء الاستناف باطلا الله هي تصدت للموضوع ، وترتب على قصديا الاخلال بالمبدأ . ولايزيل هذا المطلان عدم القبلت أمامها الموضوع ، وترتب على قصديا الاخلال بالمبدأ . ولايزيل هذا المطلان عدم القبلت أمامها باعادة القضية نحكمة أول درجة . ( نقض ٢٣٧ / ١٩٧٩ استة ١٠٠٠ للعدد الاول ص ٢٣٠٠)

۱۹ ــ سلوك طريق استصدار اهو الأداء . شرطه . حادة ۲۰۱ مرافعات . المطالبة بدين لا تتوافر فيه شروط امر الاداء . سسله . وقع دعوى بالمطريق المعادى . ( نقض ۱۹۸۸ . ۱۲/۸ طعن رقم ۵۰۵ لسنة ۵۳

١٨ -- يشترط الاستصدار امر الاداء أن يكون الدين حين القدار بمعنى الله يكون بحسب الطاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه . ( نقض ١٩٩١/٣/١ طعن رقم ١٨٨١ لسنة ٥٧ قضائية ) .

١٩ حـ عريضة امر الإداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تصلى المدعوى بالقضاء . بطلان أمر الاداء لصدره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره ... استفاد محكمة أول درجقو الإبهابالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب الاكتف محكمة الاستطاف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمنى فى الفصل فى موضوع النزاع بحكم جديد . ( نقض ٤ / ١٩٩٣/ على رقم ٢٩٦٦ لمسنة ٤٧ قضائيه ) .

#### مادة ۲۰۲ مادة ۲۰۲

على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خسة أيام على الأقل ثم يستصدر امرا بالاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .

هذه المادة تقابل المادة ٨٥٣ من القانون القديم.

### التعليق :

عدل المشرع فى القانون الجديد فى ميعاد استصدار امر الاداء بعد التكليف بالوفاء فجعله المُشرع خمسة أيام بدلا من ثمانية ايام .

# الشرح :

ان كان المشرع قد اكتفى فى التيبه أن يكون بخطاب موصى عليه بعلم وصول خروجا على الاصل رغبة فى التيبير الا ان ذلك لا يمنع الدائن أن شاء من تكليف مدينه باعلان على يد محضر ويقوم بروتستو عدم الدفع بالنسبة للديون الثابتة بأوراق عادية مقام النكيف بالوفاء فيضى عنه . واذا أثبت عامل الريد امتاع المرسل اليه عن استلام الخطاب الموصى عليه فان النكليف بالوفاء يعجر قد تم صحيحا والا كان للمرسل اليه أن يعطل نص المادة بارادته وذلك بامتاعه عن استلام الخطاب كذلك اذا أثبت عامل البريد انه ترك اخطار للمرسل اليه للحضور الاستلام الخطاب الا انه لم يحضر فان هذا يعد امتاعا عن الاستلام الان ترك عامل البريد الاخطار للمرسل اليه فى هذا الموطن وامتاعه عن الاستلام .

اً ما اذا اثبت عامل البريد عدم الاستدلال على المرسل اليه فلا يعتبر .ذلك تكليفًا بالوفاء ومن ثم يمتــع على القاضي اصدار الامر فان أصدره كان باطلا لعدم توفر شروطه.

وقد نادى رأى في الفقه أنه اذا رد المدين على تكليف الدائن بالوفاء بما يتضمن المنازعة في المدين على تكليف الدائن بالوفاء بما يتضمن المنازعة في المدين أو ارسلخطابا للمجكمة ينازع في المدين ( التنفيذ لابو الوفا هوامش صي ١٤٢ و اجراءات الدعوى للمستشار نصر الدين كامل ص ٢٦١ . الا أننا نخالف هذا الرأى لان مقتضاه استحداث شرط لصدور الامر لم يتطلبه المنازع كما أن مجرد رد الدائن لا يعد في حد ذاته صازعة تمنع القاضي من اصدار الامر ومرد الامر الى تقدير القاضي فان رأى أن المنازعة جدية رفض الامر وان رأى أنها غير جدية أصدر الامر كذلك فاننا نرى أن اخفاء الدائن الرد الذى أرسله المدين وعدم ارفاقه بأوراق أم الاداء الا اذا تمين للمحكمة عند نظر النظلم عدم توفر شروط أمر الاداء فاتها تقوم بالغاء الامر وتقضي في النزاع مجدداً.

واذا تراءى للقاضى أن التكليف بالوفاء لم يتم أو انه باطل امتنع عليه أصدار امر وحدد جلسة لنظر الدعوى وتعين عليه أن يفصل فى الموضوع ولا يجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان بمقولة أن التكليف لم يتم أو أنه غير صحيح لان الجزاء على ذلك هو رفض اصدار الامر وتحديد جلسة .

واذا رفض طلب اصدار أمر الاداء وحددت جلسة لنظر موضوع الطلب فلا يجوز للمحكمة اذا ما استبان لها توافر شروط استصدار أمر الاداء أن تقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن القاضى أخطأ فى عدم اصدار الأمر

هذا ومن المقرر أن التكليف بالوفاء غير متعلق بعريضة طلب استصدار الامر لانه سابق عليها ومن ثم فانه وأن كان شرطا لصدور الامر بحيث يكون بطلانه سببا لعدم صدوره الا ان هذا البطلان لا يؤثر على صحة العريضة ومن ثم صحة اتصال المطالبة القضائية بالقضاء.

وميعاد الخمسة أيام المنصوص عليها في هذه المادة هو من المواعيد الكاملة التي تسقضي قبل استصدار الامر ويضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

والتكليف بالوفاء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم انما هو مجرد انذار بالدفع والاصل أن يتطابق مطلوب الدائن فى التكليف بالوفاء مع مايطلبه فى عريضة الطلب فان قل المطلوب عما عينه الدائن فى تكليف الوفاء جاز اصدار الامر والعكس غير صحيح فاذا زاد ماطلبه الدائن فى الامر عما كلف مدينه الوفاء به امتع على القاضى اصدار الامر . ( التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الحامسة ص ٧٤٨) .

والعبرة في تحديد مااذا كان الامر قد صدر من قَاضَ مختص هي بالصفة التي أصدره القاضي بموجها لا بالصفة التي وصف بها في العريضة فاذا وجه الطلب الى قاضي الامور الوقية ولكنه صدر من رئيس المحكمة المختص فان الامر يعد صحيحاً

ويتعين على القاضى أن يتثبت من اختصاصه نوعيا وقيميا ومحليا باصدار الامر فان تبين أنه غير مختص وجب عليه رفض أصدار الامر وتحديد جلسة للنظر فى الطلب حتى ولو كان عدم الاختصاص غير متعلق بالنظام العام .

ويرى بعض الشراح انه اذا استبان للقاضى أنه غير مختص باصدار الامر تعين عليه رفض اصدار الامر دون تحديد جلسة الا أننا لا نوافق على هذا الرأى على التفصيل المين بالتعليق على المادة ٢٠٠٤ .

# الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلى في استصدار أوامر الاداء :

أو لا : من المقرر أن القضاء الادارى لا يعرف نظام اوامر الاداء وبالتالى فهو غير مختص باصدار اوامر اداء حتى ولو توافر فى الدين شروط استصدار امر الاداء اذ يتعين فى هذه الحالة أن يطالب بحقه عن طريق رفع دعوى مبتدأة امام انحكمة المختصة .

ثانياً : في حالة ماذا كان الدين المطالب به تجاريا ويدخل فى نصاب القاضى الجزئى وكان قد صدر قرار من وزيز العدل بانشاء دوائر تجارية جزئية كما هو الشأن فى الاسكندرية والقاهرة فان قاضى تلك انحكمة يكون وحده هو المختص باصدار امر الاداء واختصاصه فى هذا الشأن نوعى ومتعلق بالنظام العام اما في دوائر المحاكم التي لم ينشأ فيها قضاء جزئي تجاري فان قاضي المحكمة الجزئية يختص بنظر حميع اوامر الاداء سواء المدنية أو التجارية التي تدخل في اختصاصه القيمي ، اما اذا كان المبلغ المطالب به يزيد على نصاب القاضي الجزئي فان الاختصاص باصدار الأمر يكون لأى رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية سواء كانت الدائرة تنفرد بنظر القضايا المدنية او التجارية لأن توزيع العمل على الدوائر انما هو توزيع داخلي تقرره الجمعية العمومية للمحكمه ولا يعد من قبيل الاختصاص النوعي .

٣ ــ بالنسبة للاختصاص القيمي فان القاضي الجزئي يختص باصدار اوامر الاداء ادا لم تزد تيمة المبلغ المطالب به على خمسة الاف جنيه ومازاد عن ذلك يختص به رئيس الدائرة في المحكمة الابتدائية .

 غ - في حالة مااذا أصدر امر الاداء قاض بالمحكمة الابتدائية او رئيس محكمة عضو بالدائرة وليس رئيسًا لها فان الأمر يكون قد صدر من قاض غير مختص نوعيًا باصدار الأمر ، ذلك ان النص اوجب صدور الأمر من رئيس دائرة ، أما في حالة غياب رئيس الدائرة فان رئيس المحكمة او القاضي الذي رأس الدائرة يكون هو المختص باصدار امر الاداء ولا ينال من ذلك اشتراط النص صدور الامر من رئيس الدائرة ذلك ان القاصي الذي راس الدائرة قد حل محل رئيس الدائرة بحكم القانون.

٥ ـــ الاختصاص انحلي : طبقا لنص المادة يصدر الأمر من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى ، وعلى ذلكّ فان الاختصاص المحلى في اصدار اوامر الاداء يطابق ماهو وارد في القاعدة العامه في الاختصاص المحلى للمحاكم في الدعاوي التي ترفع ابتداء ، وترتيبا على ذلك يكون الاختصاص للمحكمة التي يقم في دائرتها المدين عادة مالم يتضمن سند المديونية المكتوب اتفاق على اختصاص محكمة أخرى .

ويشور البحث في حالة مااذا كان السند لا يتضمن اتفاقا على اختصاص محكمة خلاف موطن المدين وتقدم الدائن بامر الاداء الى محكمة لا يقيم فيها المدين .

في تقديرنا انه يتعين على القاضي في هذا الفرض أن يرفض اصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الموضوع ، ذلك انه وان كان الاختصاص المحلى غير متعلق بالنظام العام الا انه نظرا لأن إستصدار اوامر الآداء نظام استثنائي لا يتاح فيه للمدين ابداء دفاعه قبل صدور الأمر وبالتالي فلم يكن في استطاعته الدفع بعدم الاحتصاص ومن ثم يتعين رفض الأمر لاعطاء فرصة له ليبدى هذا الدفع اذا. شاء عند رفع الدعوى ، ولا يرد على هذا الرأى بان المدين كان يستطيع أن يرسل خطابا مسجلا لقاضي الادآء يتمسك فيه بهذا الدفع لأن ارسال خطاب بدفع أو دفاع في امر الاداء امر لم ينص عليه القانون وبالتالي فلا يترتب علَّيه أي أثر .

# أحكام النقض:

١ ــ متى كان يين من الاوراق أن أمر الاداء وان وجه طلبه الى قاضي الامور الوقتية ، الا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الامر أن الذي أصدره هو ... بوصفه رئيسا للمحكمة ، وليس بصفته قاضيا للامور الوقتية ، ومؤدى ذلك أنه أصدر هذا الامر بمقتضي سلطته القضائية

#### مادة ۲۰۳

لا سلطته الولائية ومن ثم فان النمى على الحكم المطمون فيه . بمقولة انه قضى بتأييد أمر الاداء رغم بطلانه لصدوره ممن لاولايةلهـــ وهو قاضى الامور الوقنية ـــ يكون فى غير محله ( نقض ۷۲/۵/۱۱ سنة ۲۳ ص ۲۷٪ ) .

٧- لا وجه للقول ببطلان أمر الاداء لعيب في التكليف بالوفاء لان هذا العيب سابق على الطلب المقدم لاستصدار أمر الاداء، وهو لم يكن محل نعى من جانب الطاعن، والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الاداء ــ هي بديل ورقة التكليف بالحضور \_ـ وبها تتصل الدعوى بالقضاء، ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها، وانما هو شرط لصدور الامر (نقض ١٩٧١/٦/٢٤

٣ ــ التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الاداء لا يعد تنبيها قاطعا للتقادم . (نقض ١٨/٤/١٧ طفن رقم ٢٩٦٤ لسنة ٤٥.قضائية ) .

#### مادة ٢٠٣

يصدر الامر بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين ومايثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم .

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل اقامته وترفق بها المستدات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة

ويجب أن يصدر الامر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من اصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الاحوال ، وكذا المصاريف .

هذه المادة تقابل المادة ٨٥٣ من القانون القديم .

### الشرح:

 ب يبان المبلغ المطلوب دفعه يدخل ضمن مدلول عبارة وقائع الطلب ولا يغنى عنه أن يرفق بالعريضة سند الدين على اعتبار أنه يشتمل على المبلغ المطلوب أداؤه .
 ٢ بي جب القانون على طالب أمر الاداء أن يعين فى العريضة موطنا مختارا لكى تعلن له فيه الاوراق المتعلقة بأمر الاداء كعريضة الطعن فى الامر ويفرق المشرع فى تعيين الموطن انختار بين حالتين

الاولى: أن يكون موطن طالب الاداء في دائرة اختصاص المحكمة ، وفي هذه الحالة يجوز لطالب الامر أن يعين له موطنا مختارا في دائرة اختصاص المحكمة أما في الحالة الذي يها مقر المحكمة أما كان في بلدة أخرى في دائرة الحتصاص المحكمة أما في الحالة الثانية وهي أن يكون موطن طالب الامر خارج دائرة المحكمة المختصة ففي هذه الحالة يتعين على الدائن أن يتخد له موطنا مختارا في دائرة التي يها مقر المحكمة فاذا لم يتخد الدائن موطنا مختارا في عريضة أمر الاداء فلا يترتب على ذلك أي بطلان في المادة الادارة فلا يترتب على ذلك أي بطلان الما يترتب عليه الجزاء العام المذى رتبه القانون في المادة ١٩٠٣ مرافعات إلى طوطن المختار في قلم كتاب المحكمة كصحيفة الطعن في أمر الاداء ( المادة ٢٠٦ مرافعات )

( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٧٣٧ ومابعدها ) .

### طبيعة أمر الأداء:

الرأى الراجح فقها وقضاء أن أمر الأداء حكم قضائى فاصل فى خصومة بميث اذا لم يتظلم فيه يعيث اذا لم يتظلم بينا للم يصبح بعد فوات مواعيد التظلم بينا به حكم حضورى كما انه اذا كانت قيمة الدعوى الصادر بها الامر بالاداء لا تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الجزئية فان امر الأداء بعد فوات مواعيد التظلم يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن ولا ينال من ذلك أن الامر لا تحرر له أسباب لان المشرع هو الذى رسم طريق استصدار أمر الأداء تبسيطا للاجراءات ولم يتطلب تحرير أسباب له . ( مقال الأستاذ فتحى عبد الصبور المشور بالمجموعة الرسمية سنة ٢٠ ص ١٩٧٨ ومابعدها ونقش ٤٠٢ ص ١٩٧٨ وسيرد في نهاية التعليق على المادة ) .

ويترتب على تكييف أمر الأداء بأنه حكم قضائي فاصل فى خصومة قضائية النتائج الآية : ١ ـــ وجوب مراعاة القواعد الني رسمها القانون للاختصاص بالدعاوى والتوكيل فى الحصومة .

 حجية أمر الأداء باعباره حكما قضائيا حاسما للخصومة ومايتصل بذلك من أحكام النفاذ المعجل والاشكال في تنفيذه .

٣ ـ طرق الطعن وخصوعه للأحكام التي وضعها القانون لقواعد الطعن في الاحكام . فالسبعة للنتيجة الاولى فان الشارع أوجب صدور الامر من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع فا موطن المدين أو قاضي المحكمة الإبدائية بحسب قواعد الاختصاص العامة في التقاضي وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة اخرى محليا بالفصل في النزاع اما الاختصاص القيمي والنوعي فلا جدال في أن يكون القاضي الذي أصدر الأمر مختصا بالفصل في النزاع نوعيا وقيميا وكذلك ولائيا، ومحاهو جدير بالذكر أن قانون المحامة ١٩٨٧ المدساوي طلبات الاداء بصحصف الدعاوى حين نص في المادة المره منه على أنه لا يجوز تقديم طلبات الاداء الى المحاكم الجزئية الا اذا كان موقعة من أحد المحامين المقروين أمامها ولا يجوز تقديم طلبات الاداء الى المحاكم الجزئية الا اذا كان موقعة عليا من أحد المحامين المشعلين أمامها وذلك منى بلغت أو جاوزت قيمة امر الاذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المشتغين أمامها وذلك منى بلغت أو جاوزت قيمة امر

الاداء إخسين إحبيا . وغنالفة حكم هذه المادة يؤدى الى البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام ولايكفي اتخاذ مكتب آتخامي محلا محتارا في طلب أمر الآداء دون توقيع المحامي .

وبالنسبة للنتيجة الثانية فانه بصدور أمر الاداء لا يملك القاضى الامر الرجوع فيه أو تعديله الما وسيلة ذلك الطعن فيه وفقا للقانون الا أنه يجوز مع ذلك بعد توقيع الأمر اصلاح ماوقع فيه من أحطاء مادية أو كتابية أو حسابية كما يجوز تفسير ماوقع فيه من غموض او ابهام وفقا للمادتين 197 ، ١٩٦ مرافعات ومن ثم فلا سبيل للتخلص من أمر الأداء برفع دعوى بطلان اصلية وذلك مالم يكن معدوما غير أنه منى أصبح أمر الاداء انتهايا فقد حاز قوة الامر المقضى كالحكم القصائى وتأخذ امحكمة بهذه القرينة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام وبالسبة للتيجة الثالثة سيره التعلق على المادة ٢٠٦

وقد رأى المشرع أن ميعاد ثلاثة أيام ميعاد كاف تمكين القاضى من بحث الطلب واصدار امر باداء الدين أو بامتاعه عن اصدار الامر وتحديد جلسة لنظر الموضوع لارتباط الأمرين أحدهما بالآخو الا انه لا يترتب على تجاوز القاضى الميعاد أى بطلان فهو من قبيل المواعيد التنظيمية وعلى هذا اجماع الشراح .

( راجع فيما سبق أوامر ألاداء للأستاذ فتحى عبد الصبور منشور بالمجموعة الرسمية سنة ٦٠
 ص ١١٨٦ والوسيط في المرافعات للدكتور رمزى سيف الطبعة الثامنة ص ٧٢٧ ومابعدها ) .
 أحكام النقض :

١ ــ أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص في المادة ٩٥٣ موافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غياني كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين ٢٦٥ سنة ١٩٥٣ مل من القانونين ١٩٥٣ من القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الاحكام في مواطن كثيرة ، منها مانصت عليه المواده ٥٠٠ ، ١٩٦٨ مكرر موافعات . ( نقض ٤ أبريل سنة ١٩٦٣ المكتب الفنى سنة ١٤٠ ص ١٩٥٠ ) .

٧ \_ متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين في أن الاجرة المطالب بها جموج عقد الصلح المبرم ينهما تزيد على الحد الأقصى القرر في قانون الجار الأماكن رقم ١٧١١ سنة ١٩٤٧ وانما انحصر النزاع في مشروعية الأجرة الزائدة التي تضمنها عقد الصلح وكان الحكم قد استعد في تبرير احتصاصه الى تفسير المادة السادسة من القانون الملكور بأنه ينبغي الفرقة بين قبل المستأجر الزيادة عند بماء الايجار وقبوله لها أثناء سريان العقد فان الدعوى بيده الصورة \_ تعد منازع بخالجارية ناشئة عن القانون رقم ١٧١ سنة ١٩٤٧ \_ وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في احتصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية عملا بالمادة ١٥ من القانون الملكور واذا خالف الحكم \_ وهو صادر من المحكمة الابتدائية بهئة استنافية \_ هما النظر فانه يكون قد خالف قواعد الاحتصاص الموعى نما يستوجب نقضه في شأن الاحتصاص الموعى ثما يستوجب نقضه في شأن الاحتصاص وفقى محكمة المواد الجزئية بالمدار أمر الاداء بالمالغ الني كانت محل النزاع في الدعوى ( نقض ١٤ مارس سنة ١٩٩٣) المكتب الفني سنة ١٤ ص ١٩٧٧).

٣ \_ أمر الأداء النبائي \_ بالزام المشترى بباق الثمن \_ هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المشترى بباق الثمن \_ هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقتصى مانع من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائع لباق النمن الذي أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق الثارتها قبل صيرورته انهائيا أو اثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها . ( نقض ٢٤/٢/١١ سنة ٢٥ ص ٣٣٧) .

 عدم التزام الطاعن بالنقض بايداع صورة رسمية من أمر الأداء الذى قضى الحكم المطعون فيه بتأييده . علة ذلك أنه مصدر بغير أسباب على احدى نسخى العريضة المقدمة من الدائن . ( نقض ٢١/٦/٣٤ سنة ٢٣ ص ٨٣٣ ) .

ليس للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلاتهم الا اذا انكر صاحب الشأن وكالة وكالة بماشرة محام اجراء قبل صدور التوكيل ثمن كلفه به . عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لا حق مالم ينص القانون على غير ذلك . عدم اشتراط أن يكون بيد المحامى توكيل من الدائن عند طلب اصدار أمر الأداء باسم هذا الدائن . ( نقض ١٩١٩/١/١١ سنة ٢٠ ص ١٨٥٠)

٦ عريضة أمر الأداء . بديله صحيفة الدعوى وبها تنصل الدعوى بالقضاء . التكليف بالوفاء شرط لا يتعلق بالعريضة ، بل هو اجراء سابق عليها . عدم اعتبارة من قبيل المطالبة القضائية . ( نقض ٧٩/٣/٢٧ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٤ قضائية ، نقض ١٩٨٩/٣/٢٨ طعن رقم طعن رقم ١٩٨٩/٣/٢٨ لسنة ٥٦ قضائية ) .

٧ ــ تقديم عريضة أمر الأداء كان ومايزال قاطعا للتقادم . لا يغير من ذلك عدم النص في الماده ٢٠٨٥ من قانون المرافعات السابق ...
 على هذا الأثر بعد أن اتجه المشرع الى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب . ( نقض ٧٥/٦/٢٥ منة ٢٦ ص ٢٩٩٢ ) .

٨ ــ اذ كان أمر الاداء القاضى بالزام المطعون عليه الأول ــ المستأجر ــ بأداء الأجرة المخدة بعقد الايجار عن المدة من ١٩٧٠/١/١ ، حتى آخر مايو سنة ١٩٧٠ ، وان حاز قوة الأمر المقضى الا انه اذا صدر تنفيذا لعقد الايجار اخذا بالأجرة المنفق عليا فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الاجرة تبعا لعدم اثارة نزاع حولها فانه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، واذ كان تحديد الأجرة طبقاً لقوانين ايجار الأماكن من المسائل المعلقة بالنظام العام الى لا يجوز الاتفاق على عالى مخالفتها فان مدور أمر الأداء بالاجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الاول في اقامة دعوى بتحديد الاجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه ، الذا عدد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم ــ الصادر بالتخفيض ـــ وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الاول ــ المستأجر ـــ ورات على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالاجرة بما المستحقة للمعمون عليه الاول ــ المستأجر ـــ ورات على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالاجرة بما المستحقة للمعمون عليه الأول ــ المستأجر ـــ ورات على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالاجرة بما الذكر .

٩ \_ أمر الاداء عمل قضائي وليس عملا ولانيا . عريضة استصدار الامر . هي بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة مايترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون ١٠٠ لسنة ٢٩٦٢ ، وقانون المرافعات الحالى . ( نقص ٣٩٦٧ ، معن رقم ١٤٥ لسنة ٤٦ فضائية ) .

١ - ــ لما كان مفاد المادتين ٣٠٠ ، ٤٠٠ من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الاداء بديلا لورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، ثما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة الميانات الجوهرية التي يتعين أن تتوافر في صحيفة الدعوى وفق المادة ٣٣ من قانون المرافعات ، ومن بينها اسم الدائن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . (نقض المراد منذ ٣٧ العدد الاول ص ٨٧) .

١٦ ( اصفاء صفة المدعى حكيها على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الاداء ، رهم مايظاهره اشتراط آداء رسم الدعوى كاملا لقبوفا ، وترتيب كافة الآثار الناجة عن ردفع الدعوى من قطع التقادم وخلافه على تقديمها واجازة الطعن فى أمر الاداء بطريق الاستناف مباشرة متى سقط الحق التظلم . ( حكم النقض السابق ) . ٢٧ ـ مؤذى نص المادة ١٩٠٤ من قانون المرافعات أن المشرع أجاز اعلان الطعن فى الموطن انتخار المين بالصحيفة فى حالة ماذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة أفتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وكان هذا النص قد جاء مطلقا من أى قيد غير مقصر فى حكمه على طريق دون آخر ، فيسرى على النظلم باعتباره طعنا فى أمر الاداء وعلى الاستناف من الموادع المحدم الموادع المحكون الموادع ال

٣ ــ عريضة استصدار امر الاداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق
 عليها وشرط لصدور الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .

14 ـ عدم توافر شروط اصدار امر الاداء . أثره . امتاع القاضى عن اصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى . تقديم طلب أمر الأداء بديل لايداع صحيفة الدعوى . اعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات . مؤداه . انعقاد الخصومة فى الدعوى ولو كان مبنى رفض اصدار الأمر بالأداء ان الطلب فى غير حالاته . مادة ٢٠٤ مرافعات . ( نقض ٢٠٤ طعن رقم ١٩٩٩ لسنة ٥٨ قضائية ) .

### مادة ۲۰۶ مادة ۲۰۶

اذا رأى القاضى الا يحيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتع عن اصدار الأمر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب اعلان حصمه اليها

ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .

هذه المادة تطابق المادة ٨٥٤ من القانون الملغي .

الشوح :

مفاد هذا النص انه اذا رأى القاضي ان يجيب الطالب الى بعض طلباته وان يرفض البعض الآخر كما اذا وجد أن الدين ثابت في جزء منه وغير محقق في جزئه الآخر ففي هذه الحالة يمتنع القاضي عن اصدار أمر بأداء جزء من الدين وبرفض الجزء الاخو وانما يتعين عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب اعلان خصمه بها ، ولكن لا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضي الامتناع عن اصدار الامر . وبصدور قرار القاضي بتحديد جلسة لنظر الموضوع مع تكليف الطالب اعلان خصمه بها تتحول الاجراءات الى اجراءات دعوى وينبني على ذلكَ ان أعلان الدائن لخصمه لا يقتصر على اعلانه بالجلسة وانما يشمل أيضا اعلانه بصورة من العريضة المشتملة على الوقائع والاسانيد والطلبات كما ينبني عليه أيضا أن يطبق على هذا الاعلان مايطبق على اعلان اوراق التكليف بالحضور من قواعد من حيث طريقة الاعلان وتحديد ميعاد الحضور كذلك يتعين على القاضي اذا راى رفض كل الطلبات أن يمتنع عن اصدار الامر ويكون عليه ان يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة وأن يكلف الطَّالُب اعلان خصمه بها كما في المادة السابقة لانه اذا كان ممنوعًا على القاضي أن يقضي في بعض المطلوب برفضه من غير مرافعة فانه يمتنع عليه من باب أولى أن يقضي في كل المطلوب برفضه بغير مرافعة، وليس للقاضي أن يرفض الطلب أياكان سبب الرفض سواء كان متعلقا بالشكل كعدم مراعاة الاجراءات التي نص عليها القانون أو عدم اختصاص القاضي أو متعلقا بالدين كما اذا كان غير معين المقدار أو غير حال الاداء وانما في جميع هذه الحالات يمتنع على القاضي اصدار أمر بالاداء ويجب عليه تحديد جلسة لنظر الموضوع . ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص ٧٣٥ وأوامر الاداء للوشاحي ص ٨ ومابعدها ومرافعات الشرقاوي ص ٢٩ ) . . وَذَهِبِ رأى آخر الى ان القاضي اذا لم ير توافر شروط اصدار الامر بالاداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى أن يحيب الطالب الى بعض طلباته دون البعض الآخر كان عليه أن يمتنع عن اصدار الامر اذا لم تراع اجراءات استصداره كالتبيه بالوفاء وكاختصاص القاضي المطلوب منه اصدار الامر ولو كان ذَّلك الاختصاص غير متعلق بالنظام العام الا انه ليس للقاضي في هذه الاحوال أن يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة بالطريقة العادية حتى لا يفوت طريقا رسمه القانون لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة واجب اتباعه . ( الاستاذ فتحي عبد الصبور في مقاله اوامر

#### مادة ٤٠٢

الاداء المشور في المجموعة الرسمية السنة ٦٠ ص ١٩٩٨ والتنفيذ للدكتور محمد حامد فهمي ص ١٦٥ والدكتورة أمينة النمر . بند ٢٧٤ )

والرأى الأول هو الراجح فقها وقضاء وقد سارت عليه جميع المحاكم .

ويراجع التعليق على المُادة • ٢١ فيما يختص بوجوب رفض اصدار أمر الاداء اذا سبقه تظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق .

### أحكام النقض:

١ — العريضة التي تقدم الاستصدار أمر الاداء هي — وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة — بديله ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . واذا لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها انما هو شرط لصدور الامر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، وانصب نعيه على اجراء سابق عليا هو التكليف بالوفاء فان قضاء محكمة الاستناف ببطلان أمر الاداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف ( الطاعن ) بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها — وقد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالا صحيحا — عن الفصل في موضوع النزاع ( نقض ١٩٧٤/٦/١٦ )

٣ \_ اذا كان بطلان أمر الاداء \_ الذى قضت به محكمة المعارضة \_ يرجع الى عدم توافر
 الشروط الني يتطلبها القانون فى الدين المطالب باصدار الامر بأدائه . فان هذا البطلان لا يمتد
 لطلب أمر الاداء الذى هو بديل ورفة التكليف بالحضور ويبقى لتقديم هذا الطلب اثره فى قطع
 التقادم . ( نقض ٢٠/١٠/١٩/١ منة ٢٠ ص ١٩٣٨)

\$ \_ النص في المادة ٢٠٠٤ من قانون المرافعات على انه ، اذا رأى القاضي ألا يجب الطالب الى كا طلباته كان عليه أن يعب الطالب باعلان خصمه اليها ، يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط الطالب باعلان خصمه اليها ، يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط أصدار الامر بالاداء في الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجب الطالب لبصف طلباته أن يحتى عنى اصداره ، ويحدد جلسة أمام الحكمة تتبع فيها \_ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بن الموضى ، بحيث لا يحفى الملاءي الملاءي المبادع الملاء المادعي المبادع المادعي المبادة ولن نظر الى اجراءات طلب أمر الاداء الى انتها بالموضى ، بحيث لا يحفى أن يكون اعلان الطالب حصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام الحكمة بالجلسة المحددة بل يعمن كذلك اعلانه بصورة من عريضة الطلب المنتملة على وقائم من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه المناس المادة بها المعمون المواتف المحكمة الملاء المناس المحمدة عليها لجهة أن عريضة استحدة عليها لجهة الوقف بمقتضى عقد الايجار المؤرخ ١٩٤١/١٢/١٢ ، وكانت محكمة أول درجة عند تحديد المعمون بين ذات الحصمين فقد عمد المطعون عليه الاول الى تقديم العقد المشار اليه بالعريضة وكان

الحكم الابتدائي قد قضي بعدم قبول الدعوى لرضها بغير الطريق القانوني على سند من أن سبيل أمر الاداء لم يتبع رغم وجوبه بصدد العقد المطالب بالاجرة للستحقة عنه والذي قدم مؤخراً ، قر لامنها بأن عقد آآخر مؤرخ ٢١/٣/١٢ هو الذي كان مرفقا بعسر يصة استصدار الامسرفان ما انتي اليه الحكم للطعون فيه من سلامة الاجراءات المتبعة طالما أعلن الطاعنان بصحيفة دعوى تضمنت الوقائم والإسانيد وقدم دليلها من عقد الإنجار الصحيح الذي تقدم المطالبة على أساسه ، ومارتبه على ذلك من الغاء قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعري ، لا مخالفة فيه للقانون . لتن كان ماتقدم الا أنه لما كان القرر في قضاء هذه الحكمة أن سلوك سبيل أمر الاداء عند توافر شروطه وان كان وجوبيا بترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء الى المحكمة بالطريق العادي، الا ان اللفع به دفع شكلي يعلق ببطلان آجراءات الخصومة، ومن ثم متى قبلته تحكمة أول درجة فانها لا تكون قد إستنفدت ولايتها . بحيث اذا الغي حكمها في الاستناف وجب اعادة المدعوى الى المحكمة الاجدائية للفصل في للوضوع اعتبارا بأن مبدأ التقاضي على درجتين من المباديء الاساسية للنظام القضائي ويكون حكم تحكمة الاستناف باطلا ان هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الاخلال بالمبدأ . ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها باعادة القضية نحكمة أول درجة . لما كان ماسلف . وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة حكمت جدم قبولها لمرفعها بغير الطريق القانوني . ثم الغت محكمة الاستثناف هذا الحكم قاضية بقبوها ومتصدية في ذات الوقت لموضوعها وفاصلة فيه . دون أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظره رغم أنها لم تقل كلمته بشأنها فانها تكون قد خالفت المقانون مما يستوجب نقض حكمها . ( نقض ٢ ٩٧٩ ٣٠ سنة ٣٠ العدد الاول ص ٧٣٦ ) .

ه \_ تقديم طلب آمر الاداء , بديل لايداع صحيفة الدعوى , اعلان هذا الطلب مذيلا بأمر
 الرفض أو التكايف بالخصور لسماع الحكم بالطلبات , مؤداه , انعقاد الخصومة في الدعوى ولو
 كان مبنى رفض اصدار الامر بالاداء أن الطلب في غير حالاته . ( نقض ١٩٨٤/٥/٣ طعن رقم
 ١٩٧٧ لمسنة ٥٠ قضائية ) .

عدم تو افر شروط اصدار امر الاداء . أثره . امتاع القاضى عن اصداره وتحديد جلسة النظر الدعوى كتبح فيها القواعد والاجراءات العادية للمدعوى المبتدأة . اجراءات طلب امر الأداء اللوفوض . لا عمل للنظر اليها . معدة ٢٠٤٥ مرافعات . ( نقض ١٩٨٦/١/٨ طعن رقم ٦٣٣ لسنة ٥٠ ص ٧٣٧ . نقض ١٩٨٩/٥/١٤ طعن رقم ١٩٨٩/٥/١٠ لسنة ٥٠ ص ٧٣٧ . نقض ٤/٥/٥/١ طعن رقم ١٩٩٣٠ لسنة ٥٠ ص ٧٣٧ .

٧ ــ عدم توافر شروط اصدار أمر الاداء . أثره . امتنات القاضى عن اصداره وتحديد جلسة ألمظر الدعوى . اعلان هذا الطلب مذيلا المطلب مذيلا المطلب مذيلا المؤسن و التكايف بالحضور السماع الحكم بالطلبات . مؤداه . افتقاد الحصومة فى الدعوى وقو كان مبنى وقض إصدار الأمر بالاداء ان الطلب فى غير حالاته . مادة ٤٠٧ مرافعات . (همن ٤/٧) معدور قم ٤٠٠ مرافعات .

 هـ أمر الأداء . ليس للقاضى اجابة الطلب الى بعض طلباته دون البعض الآخر . وجوب إستاعه في هذه الحالة عن اصدار أمر الاداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب اعلان خصمه اليها . وفص شمول الأمر بالنفاذ لا يعتبر وفصنا لبعض الطلبات . إصدار القاصى أمرا بالأداء متضمنا إجابة بعض الطلبات ووفض لبعضها الآخر ليس من بينها طلب شمول الأمر بالنفاذ . أثره . بطلان الأمر . إمتداد هذا البطلان الى الحكم الصادر فى النظلم بتأييده والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . مثال بشأن رفض الأمر بالفوائد واجابة باق الطلبات . ( نقض ١٩٣/٦/١٤ على رقم ٢٦٦٦ لسنة ٦٣ قضائية ) .

#### مادة ٥٠٧

يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء .

وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم يكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الامر .

تقابل الفقرة الاولى من المادة ٥٥٥ والفقرة الاخيرة من المادة ٨٥٦ من القانون الملغى . التعليق : عدل المشرع في مهاد سقوط الامر بالاداء لعدم اعلانه فجعله في القانون الجديد ثلاثة أشهر بعد أن كان ستة أشهر في القانون الملغي .

الشرح: رتب القانون على عدم اعلان الامر في المياد الذي حدده اعتباره كأن لم يكن والحكمة في ذلك هي التعجيل ببدأ سريان التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا أو لينمي ميماد التظلم دون طعن فيصبح بمثابة حكم حضورى وتزول عنه قرينة الضعف التي تعييه ولذلك يمتنع سقوط الامر ولو لم يعلن في خلال ثلاثة أشهر اذا انتفت الحكمة التي من أجلها أو بدائم طلان الأمر علان أن قوط الامر بالاداء في قبل المدين الامر فيلا أو اذا طعن في الامر بالاداء لعدم قبل المدين الامر فيلا أو اذا طعن في الامر ولذلك لاتقضى به قبل المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لاتقضى به المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لاتقضى به ثلاثة أشهر المسلك به المدين الذي صدر عليه الامر بعد فوات مدة ثلاثة أشهر راما من على اعتبار الامر كأن لم يكن لعدم اعلانه في خلال ثلاثة أشهر زوال ماتر تب عليه من أثار كذلك تزول العريضة لان القادن أوجب اعلان العريضة مع الامر وزوال ماتر تب عليه من أثار كذلك تزول العريضة لان القادن أوجب اعلان العريضة مع الامر وزوال اثر المعرضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم ويتعين على الدائن اذا أراد استصدار أمر وليوسيط في المرافقات للدكتور رمزى سيف الطبعة الناصة ص ١٤٠ ومقال الاستاذ فنحى عبد الصيو في أوامر الاداء المنشور بالمجموعة الرسمية السنة ١٠ ص ١٢٠١).

والميعاد النصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف اليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين ويتم التمسك بسقوط الأمر بطريق الدفع إما بالتظلم المرفوع من المدين بشرط ابدائه في صحيفة التظلم او الإستناف ، واما في أية دعوى تكون مرفوعة منه او من الدائن ، كما يجوز للمدين أن يدفع بسقوط الامر عند الاستشكال في تنفيذه .

## وفاة المدين قبل تقديم العريضة وبعده :

اذا توفى المدين قبل تقديم عريضة طلب الأمر ثم صدر الامر بعد ذلك فانه يكون معدوما لصدوره على ميت وذلك قياسا على رفع الدعوى التي ترفع ابتداء على متوفى سواء أكان الدائن يعلم بوفاته قبل تقديم الطلب أو لم يعلم لان عليه أن يتحرى عن كل مااتصل بخصمه قبل اتخاذ الاجراءات صده

أما اذا توفى المدين بعد تقديم عريضة أمر الاداء وقبل اصداره فقد اختلف الفقهاء في هذا ـ الامر وذهب الرأى الأول الى انه يمتع اصدار الامر في هذه الحالة على سند من ان شروط استصدار أمر الاداء أن يوجه الطلب الى شخص على قيد الحياة يذكر فيه اسمه ولقبه والبيانات المتعلقة به في العريضة باعتباره الشخص الذى سيلزم بأداء الحق فاذا توفى قبل اصدار الامر ضده تخلف احد الشروط اللازمة لاصداره ويعين توجه الطلب الى الورثة باتباع اجراءات جديدة في حدود مايلتزمون به وفقا لنصوص القانون المدنى أحكام التفيد الجرى للدكتورة أمينة النمر صحيحا سليما ، ونظرا لان الامر لا يعتبر باطلا في هذه الحالة لان الاجراء يكون قد اتخذ صحيحا سليما ، ونظرا لان الامر يصدر في غفلة من الخصم ، ونظرا لان الخصم لا يكلف صحيحا سليما على القاعدة المقررة في المادة عن مصلحته قبل صدوره فلا محل لملانه وذلك قياسا على القاعدة المقررة في المادة المقادي ( اجراءات التفعل المسلم على القاعدة المقررة في المادة التفيد للدكتور أبو الوفا الطبعة الثامنة ص ١٩٦ والمستشار الوشاحي في أوامر الاداء ص ١٦١ والمنات للدكتور احمد مسلم ص ١٧٧ ) وهذا الراى هو الراجح فقها وقضاء ونحن نؤيده والمستفرات للدكتور احمد مسلم ص ١٧٧ ) وهذا الراى هو الراجح فقها وقضاء ونحن نؤيده المستفر الصحيح .

واذا توق المدين بعد صدور الامر وقبل اعلانه به فانه يتعين على الدائن اعلان الامر الى الورثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر كأن لم يكن . ويجب أن يتم الاعلان الى كل وارث باسمه لشخصه أو فى موطنه اما اذا توفى المدين بعد اعلانه بالامر فلا يسقط الحق الثابت فى الامر الا بعد مضى خمس عشرة سنة عملا بالقواعد العامة المقررة فى الاحكام .

## أثر وفاة الدائن بعد صدور الامر:

اذا توفى الدائن بعد صدور أمر الاداء واعلانه الى المدين قان الامر لا يسقط الا بعد مضى عشرة سنة اما اذا لم يكن قد قام بهذا الاعلان وحدثت الوفاة بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فانه يسقط ويعتبر أمر الاداء كأن لم يكن هو والعريضة أما اذا حدثت قبل انقضاء الثلاثة أشهر المحددة لاعلان الامر فان هذا الميعاد يقف في حق الورثة لان المواعيد لا تسرى في حق من لا يستطيع مباشرة الاجراء أو المحافظة على حقه ونظرا لان ميعاد الثلاثة أشهر لا يسرى في حق ورثة الدائن فان الحق الثابت في أمر الاداء لا يسقط الا بمضى خمس عشرة سنة وهذا لا يتعلى خمس عشرة سنة وهذا لا يتعلى الامتاء المدين من التظلم في الامر في مواجهة الورثة ال

#### مادة ٥٠٢

# أثر وفاة المدين بعد توقيع الحجز :

اذا توفى المدين بعد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز التحقظى النصوص عليهما في المادة ٢٠١٠ مرافعات في قانون المرافعات ، المادة ٢٠١٠ مرافعات فلا يجوز استصدار أمر الاداء الا ضد الورثة كل منهم باسمه وصفته وعلى أن يعلن لشخصه أو في موطنه ، ووفاة المدين لا تعد عذرا يجنع المدانن من مراعاة المواعيد المقررة في المادة ٢٠٠ مرافعات اذ يتعين عليه أن يراقب مايطراً على الخصومة من احداث .

# أثر وفاة الدائن بعد توقيع الحجز :

اذا توفى الدائن بعد توقيع الحجز وقبل انقضاء ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فان هذا المعاد يقف ف حق الورثة ولا يستأنف سيره الا بعد أن يقوم المدين بتوجيه اعلان الى ورثة الدائن يخطرهم فيه بالحجز الذى أوقعه عليه مورثهم .

سريان القواعد المتقدمة على عوارض الاهلية :

لا تسرى القواعد آنفة اليان على الوفاة فقط بل تمند الى فقد الاهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عن الخصم كالولى الشرعى والوصى وانما لا تسرى عند وفاة محامى الخصم . استصدار أمر أداء ضد ناقص الاهلية :

اذا صدر أمر أداء ضد شخص ناقص الاهلية فانه يكون باطلا وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فلا يجوز أن يتمسك به غيره ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز للمدين بعد بلوغه سن الرشد أن يجيز التصرف أو أن يسازل عن البطلان صراحة أو ضمنا كذلك اذا بوشرت اجراءات التنفيذ ضده فانها تكون باطلة بطلانا نسبيا على النحو المتقدم.

### احكام النقض:

 ١ ــ سقوط امر الاداء لعدم اعلانه خلال ثلاثة أشهر . جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده .
 عدم التمسك به في صحيفة النظام قبل التكلم في الموضوع . أثره . سقوط الحق فيه . لا يغير من
 ذلك التمسك ببطلان امر الاداء أو ببطلان اعلانه . ( نقض ١٩٨٣/١١/١٥ طعن رقم ٢١٩ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ٢١/٧/٥/١٦ سنة ٨٨ ص ١٣٢٠ ) .

### مادة ۲۰٦ مادة ۲۰۳

يجوز للمدين التظلم مِن الامر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وتراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .

ويجب أن يكون التظلم مسببا والاكان باطلا .

وببدأ ميعاد استثناف الامر ان كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .

ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن فيه مباشرة بالاستثناف.

هذه المادة تقابل الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة ٨٥٥ من القانون القديم .

التعليق :

عدل المشرع في ميعاد النظلم من الامر فجعله من القانون الجديد عشرة أيام من تاريخ اعلان الصادر ضده بالامر بعد أن كان في القانون القديم خمسة عشر يوما .

## الشرح:

يعتبر اسر الاداء بمثابة حكم صادر من المحكمة التابع لها القاضي الآمر ويترتب على ذلك أن يكون التظلم منه امام انحكمة التي يتبعها القاضي الذي آصدر الامر ويكون الطعن فيه بالاستثناف امام محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التي يتبعها القاضي الذي اصدر الامر فالامر الصادر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية يستأنف امام محكمة الاستثناف ويقبل الطعن فيه ماشرة بالاستتناف وهذا مانصت عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة. والتظلم من امر الاداء خصومة جديدة يترتب على الحكم الذي يصدر فيها سقوط الامر أو تأييده ، والاصل ان محكمة التظلم من امر الاداء لها سلطة كاملة في نظر الموضوع في حدود ماتظلم منه وان كان نطاق التظلم قد يتسع امامها بما يبديه المتظلم أو المتظلم ضده من دفاع أو دفوع وتفصل في التظلم على ضوءً القواعد المتبعة أمام محكمة الدرجة الاولى. وينور التساؤل عن أثر البطلان في سلطة محكمة الطعن ذلك أن الاصل في الاحكام أن على محكمة المعارضة أو الاستثناف الا تقف عند حد تقرير البطلان بل تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب اتباعه وذلك لان المعارضة والاستثناف يطرحان موضوع الدعوى برمته على المحكمة آ وليس لهذه القاعدة من استثناء سوى حالة البطلان الذي يشوب صحيفة الدعوى فانه ليس نحكمة الطعن أن تقضى في الموضوع بل تقف عند حد تقرير هذا البطلان وذلك لبطلان انعقاد الخصومة اصلا في هذه الحالة اما بالنسبة لاوامر الاداء فانه ينبغي في هذا الصدد التفرقة بين بطلان أمر الاداء لسبب من الاسباب الشكلية اللازمة لاصداره وبطلانه لسبب من الاسباب

الموضوعية فان كان مبنى ببطلان امر الاداء تخلف شرط شكل لاصداره كعدم قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاءأو لصدور الامر بديين غير نقيدي ودون أن يكون منقو لامعينا بنوعه وذاتسه ومقداره أو من قاضي غير مختص باصداره فان على محكمة التظلم أو الاستثناف ان تقف عند حد تقرير بطلان امر الاداء دون أن تتصدى لموضوع النزاع ، اما اذا كان بطلان الامر راجعا لاسباب موضوعية - كصدور الامر بدين ليس ثابتًا بالكتابة أو حال الاداء أو معين المقدار - فان على المحكمة الا تقف عند حد الغاء الامر لعدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصدوره بل تمضى في الفصل في موضوع النزاع بحكم جديد. ووجه التفرقة بين الحكم وأمر الاداء في هذا الصدد أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء استشاء من القواعد العامة في رفع الدعاوي فاذا بطل أمر الاداء لعيب شكلي فيه أو أجراءات صدوره قان هذا البطلان يمس أساس اجراءات الدعوى المرفوعة بهذا الطريق يضاف الى ذلك أن العيب الشكل في اجراءات طلب الأمر أو الشروط الشكلية لاصداره انما تمس صحيفة طلب الأمر وتجعل أنعقاد الخصومة التي يطرحها الطلب في هذه الصورة باطلة ومن ثم فلا يحق لمحكمة التظلم أو الاستثناف بعد أن تقرر هذا البطلان أن تمضى في الفصل في الموضوع اما اذا كان سبب بطلان الامر والغائه راجعا الى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لاصدار آلامر فان هذا العيب لا يمس صحيفة الطلب ولا يشوب انعقاد الخصومة بطلان ــ وهو جزاء شكلي ــ وانما مرجعه الى تقدير القاضي الآمر عند اصداره الامر في توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لاصداره وهو يدخل في سلطة القاضي الآمر القضائية ومن ثُم كان محكمة الطعن بل عليها الا تقف عند حد تقرير تخلف الشروط الموضوعية لصدور الامر بل أن تمضى في نظر موضوع الخصومة والفصل فيه وقد أخذت محكمة النقض بهذه التفرقة فقضت في حكم هام لها بأن و المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام العيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الاحكام ثما يتأدى معه أن تخضع المعارضة في أمر الاداء لاحكام المعارضة في الحكم الغيابي واذا كان يترتب على المعارضة في آلحكم الغيابي طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاء في موضوعه من جديد مالم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة فانه يكون من شأن المعارضة في أمر الأداء اعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضى في موضوعه مالم تكن اجراءات الطلب نفسها باطلة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان أمر الأداء لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الدين المطالب بأصدار الأمر بأدائه فانه لا يكون قد خالف القانون لقضائه في الموضوع ولا محل للقياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية التي ينتهي فيها الحكم ببطلان ورقة التكُّليف بالحضور ذلك أن طلب أمر الأداء هو بديل ورقة التكليف بالحضور ولم تنع الطاعنة بعيب علمي هذا الطلب بل إنصب. نعيها على تخلف الشروط الواجب توافرها في الدين المطالب به ( نقض ٧/٧/٢ مجموعة احكام المكتب الفني سنة ١٥ ص ٦٩٣ ) . وواضح من هذا الحكم أن محكمة النقض تفرق بين شروط الدين اللازمة لاصدار الامر بأدائه وبين اجرآءات طلب أمر الاداء من حيث سلطة محكمة التظلم فأقرت بحقها في الفصل في الموضوع في الصورة الاولى عند تخلف شرط من شروط الدين واشارت الى أن محكمة التظلم تقفُّ عند حد تقرير البطلان في الصورة الثانية عندما تكون اجراءات الطلب نفسها باطلة . ( مقال للاستاذ فتحى عبد الصبور في أوامر الأداء المجموعة الرسمية سنة ٦٦ ص ٥٥٠).

والتظلم من أمر الأداء طريق خاص للطعن في مومسنتم فلا يجوز الرجوع إلى القواعد الخاصة بالنظنة من الامسرع على عريضة وانما يستسعين البساع الاحكامة عليها في هذه المادة وطبقا لذلك فان التظلم في أمر الاداء جائز في جميع الحالات أباكانت قيمة الأمر الا ان استثنافه يرتبط بقيمة الحق الصادر به ولا يجوز لغير المدين أن يتظلم في الامر ويسقط حقه في التظلم بالتازل السابق كا يسقط بقيام المدين بتفيل الأمر اختيارا اذا لم يكن الأمر مشمولا بالنفاذ كقيامه بالوفاء عن طريق العرض والابداح دون تحفظ أما قيام المدين بالوفاء من تلقاء نفسه في حالة مااذا كان الأمر مشمولا بالنفاذ فان هذا لا يعد قبولا للأمر كذلك يسقط الحق في التظلم برفع استثناف عن الأمر ولو رفع باجراءات باطلة أو انقضت الحصومة فيه دون صدور حكم في الموضوع.

ويعتبر ميعاد النظلم مرعيا بايداع صحيفة النظلم قلم الكتاب خلال الميعاد ولو لم يتم اعلانها الا بعد ذلك . ( تقنين المرافعات للاستاذ كمال عبد العزبز ص ٢٠٦ ) .

وقد ذهب فريق من الشراح الى انه اذا لم يتم اعلان الاستناف خلال ثلاثة شهور وقضى باعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة ٧٠ موافعات سقط الامر كذلك اذا لم يكن قد اعلى خلال ثلاثة شهور من صدوره وذلك بعد أن زال التظلم الذى كان يحميه من هذا السقوط . ( أمينة التم وسعود من صدوره وذلك بعد أن زال التظلم الذى كان يحميه من هذا الرأى ونرى أن التم عجر استناف امر الاداء يحصنه من السقوط ذلك أن السقوط غير متعلق بالنظام العام ولا بد أن يدفع به صاحب لمصلحة فيه وحتى لو كان المستأنف قد تمسك في صحيفة استنافه ببطلان الامر يدفع به صاحب لمصلحة بالدفع بالسقوط هذا فضلا عن أن رفع الاستناف قد زال كل تقدم على الأمر لا يسقط بعدم اعلانه في خلال المذة الا اذا صدر قضاء بذلك سقوطه وترتيبا على ذلك فان الامر لا يسقط بعدم اعلانه في خلال المذة الا اذا صدر قضاء بذلك بناء على تمسك صاحب المصلحة بهذا الدفع فان قضى باعبار الاستناف كأن لم يكن وكان أمر الأداء لم يعلن بعد كان لمن صدر ضده الامر أن يوفع استنافا جديدا أن معاد وفعه مازال قائما وله أن يدفع في صحيفة الاستئاف الجديدة بسقوط الامر لعدم اعلانه.

هل يجوز ابداء طلبات عارضة اثناء نظر التظلم فى امر الاداء أو طلبات اضافية او تعديل الطلبات :

من المقرر أن التظلم فى أمر الاداء يعد خصومة جديدة وذلك استبادا لنص المادة ٧٠٧/ مرافعات التى نصت على أن يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعه امام محكمة الدرجه الاولى ، والمادة ١٠٧ التى نصت على أن تسرى على امر الاداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التى ينها القانون ، ويترتب على ذلك أن يكون للمتظلم أن يبدى فى النظلم طلبات عارضه كما ان له أن يدخل ضامنا فى المدعوى ، كذلك يجوز للمتظلم ضده بدوره ان يبدى طلبات عارضة ردا على طلبات المرحد والعلى المناطب المتظلم المديدى فى الدعوى .

كما أن للمتظلم أن يبدى طلبات اضافيه لم يسبق تقديمها من قبل في طلب الاداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات ، ولا يشترط في الطلبات المصافه سواء كانت اصلية أو فعلية أو عارضة ان يتوافر فيها شروط الديون الثابتة بالكتابه التي يصح استيفائها بطريق امر الاداء ، ذلك أن المشرع لم يشترط هذا الطريق الا بالنسبة لمن يطالب به الدائن ابتداء .

هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على امر الاداء:

يجوز ذلك اذا كان أمر الاداء نهائيا وتوافر سبب من أسباب الاتخاص كما اذا بنى الامر على ورقة قضى بعد ذلك ـــ أو حدث اقرار ــ بتزويرها ولا يقال أنه يحول دون هذا أن المدين كان في مكتنه النظلم من أمر الاداء ، ذلك أنه قد لا يكتشف الحقيقة الا بعد انقضاء ميعاد النظلم ( قانون القضاء المدنى للدكتور فنحى والى طبعة سنة ١٩٩٣ هامش صـ ٨٧٤ ) .

هل يجوز الطعن بالنقض على أمر الاداء اذا صدر مخالفا لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضى

اختلف الفقه في هذا الشأن فذهب رأى الى أنه يكن الطعن في أمر الاداء بالنقض اذا صدر بهايا فاصلا في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى وفقا للمادة 2.4 مرافعات (الدكتورفنحي ولقا للمادة 2.4 مرافعات (الدكتورفنحي والى في قانون القضاء المدنى طبعة سنة 9.4 اهامش حدى الا محوز الطعن بالنقض على أمر الاداء الذي أصبح نهائيا حتى ولو كان مخالفا خكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضى وسندهم في ذلك أن نص المادة 2.4 نص على الاحكام فقط . ( من هذا الرأى الدكتورة أمينة الخر صع 2.4 )

وفى تقديرنا أن الرأى الاول هو الذى يتفق وصحيح القانون ذلك أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن أمر الاداء يعتبر بمثابة حكم ومادام أن ميعاد النظلم فيه واستثنافه قد انقضيا فانه يعد بمثابة حكم نهائى .

## هل يجوز رفع دعوى اصلية ببطلان أمر الاداء:

صبق أن أوضحا أن أمر الاداء يعتر بمنابة حكم وعلى ذلك يسرى عليه مايسرى على الحكم من قواعد البطلان أو الانعدام وتظهر أهمية الفرقة بين أمر الاداء الباطل والمعدوم بأن أمر الاداء الباطل يعد قائما منتجا لاثاره الى أن يلغى عند الطعن عليه باحدى الطرق الني رسمها القانون فان معنى ميعاد الطعن تحصن أمر الاداء الباطل وأصبحت له حجيته ويعد كما لو كان قد صدر صحيحا فى الاصل ولا يجوز رفع دعوى مبدأه بطلانه كما لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه أما أمر الاداء المعدوم فيعتبر معدوم الحجية ولو أصبح نهائيا ويجوز رفع دعوى مبدأه ببطلانه كما يجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى بوقفه . ( راجع فى التفرقة بين الحكم المعدوم والحكم الباطل نهاية التعليق على قانون الاثبات الطحم المعدوم الطعمة الخاصة كى .

ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدام أمر الاداء الا أذا كان قد أصبح نهائيا واغلقت طرق الطعن عليه . ويذهب فريق من الفقهاء الى انه اذا شاب آمر الاداء عيب يبطله بطلانا لا يقبل التصحيح فانه يمكن ــ وفقا لقواعد العمل القضائى ــ رفع دعوى أصلية ببطلانه (قانوزن القضاء المدنى للدكتور فحمى والى طبعة سنة ١٩٩٣ صـ د ٧٨ والدكتورة أمينة اثنر صـ ٢١٤ ) وفي تقديرنا أن أمر الاداء أما أن يكون باطلا أو منعدما وفي حالة انعدامه فإنه يجوز رفع دعوى مبتداه ببطلانه أما البطلان الذي لا يقبل التصحيح ولا يتحدر بالامر الى حالة الانعدام فانه لا يجوز رفع دعوى اصلية ببطلانه ويكون سبيل تصحيحه هو الطعن عليه بالطرق التي حددها القانون .

### احكام النقض:

1\_اخكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادى بدين توافر فيه شروط استصدار أمر الاداء. قضاء لا تستفلاً به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى. الغاء هذا الحكم استنافياً. وجوب اعادة لدعوى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدى محكمة الاستناف للموضوع فيه تفويت لاحدى درجتى القاضى. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب اعادة القضية الى محكمة أول درجة. علة ذلك أن مبدأ التقاضى على درجين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى الى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للمحكمة محالفتها ولا يجوز المحكمة عالفتها ولا يحدون المحدود والنوال عنها والمحدود المحدود النوال عنها والمحدود المحدود النوال عنها والمحكمة عالفتها ولا يجوز المحدود النوال عنها والمحدود والنوال عنها والمحدود والنوال عنها والمحدود النوال عنها والمحدود والنوال عنها والمحدود والنوال عنها والمحدود والنوال عنها والانتهام والنوال عنها والنوالة والنوالة

٧ ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن النظام في أمر الاداء بعد صدور القانون ١٠٠٠ لسنة ١٩٦٧ يترتب عليه أن يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات عارضة كما أن له أن يدخل ضاعنا في الدعوى ، بل أن للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات اضافية لم يسبق تقديها من قبل في طلب الأداء ولو كانت تنضمن تعديل الطلبات ، أو كانت الطلبات المصافة ثم تتوفر فيها شرائط الديون الثابتة الكيمة التي يعمل استهاؤها بطريق أمر الأداء ، ذلك أن للمتظلم ضده أن يدخل ضاعنا في الدعوى بخلاف الحال قبل صدور القانون ١٠٠ لسنة أن للمتظلم ضده أن يدخل ضاعنا في الدعوى بخلاف الحال قبل صدور القانون ١٠٠ لسنة الم بدء الطلبات العارضة دون المساس بحجية الحكم الغيافي ، أمر الاداء » إلا أنه لم يكن للمعارض ضده أن يعدل طلباته في المعارض مباطالية بديونه النابية بالكتابة ، وهذا الذى قرره الحكم ضده أن يعدل طلباته في المعارض من الأوراق أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على هذه الطلبات بانها غير مرتبطة بالطلب بما يمنع قبولها . (نقض ١٩٧٧/٣/٣ سنة ٣٣ بالعدد الاول ص ١٩٥٨) .

٣ — التعديل الذى ادخله القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٧ على قانون المرافعات السابق بالنسبة لأوامر الأداء بمذفه من المادة ١٩٥٨ الحكم القاضى باعتبار الأمر بمثابة حكم غياني وابرازه صفة الأمر باعتباره امرا وليس حكما وأن يكون الطعن فيه في صورة تظلم وليس في صورة معارضة في حكم غياني انما كان تمثيا مع مااستحدثه القانون المشار اليه من الفاء طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية كقاعدة عامة كما استبدف \_ وعلى ماأفصحت عنه مذكرته النصوية \_ تقادى الصحوبات التي تترتب على اعتبار التظلم من الأمر معارضة كجواز أو عدم

#### مادة ۲۰۷

جواز ابداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كأبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو المحلى او الاحالة . ( نقض ١٩٨٠/٢/١٣ منة ٣٠ ص ٥٠ هـ العدد الاول ) .

وراجع صد ١٠٤١ وماورد بها من أحكام .

ع - الغاء محكمة التظلم أمر الاداء بسبب تخلف شرطتعين مقدار الدين . أثره . وجوب الفصل في موضوع النزاع طالما أن العيب لم يحتد الى عريصة الامر . ( نقض ١٩٨٠/٢/١٣ طمن رقم ١٩٥٠ لسنة ٦٣ قضائية ) .

#### مادة ۲۰۷

يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى

واذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .

هذه المادة تطابق الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٥٦٦ الملفاة أما الفقرة الثالثة منها وهي خاصة بسقوط الامر والعريضة لعدم اعلانهما فقد أشير اليهما فى المادة ٢٠٥ من القانون الجديد .

الشوح

من المقرر أن النظلم من امر الاداء على خلاف النظلم من الامر على عريضة يعيد طرح الموضوع على محكمة النظلم لشفصل فيها بحكم موضوعي يحسم اصل الحق باعتبارها المحكمة المختصة اصلا بالمطالبة بالحق وهي تنظر الدعوى بكل ماييدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود مارفع عنه النظلم لتقضى بتأييد الأمر أو بالفائه . (كال عبد العزيز الطبعة الثانية ص ٣٩٣) .

ويتعين على المحكمة قبل أن تقضى باعبار النظلم كأن لم يكن أن تتحقق من أن الجلسة التي سبق تحديدها لنظر النظلم هي نفس الجلسة التي غاب عبها المنظلم والتي حددت اصلا لنظر النظلم وعلم بها المنظلم فان كانت الجلسة التي حددت لنظر النظلم صادفها عطلة رسمية أو قوة قاهرة حالت دون نظر النظلم وصدر قرار ادارى بتحديد يوم اخر لنظر النظلم تعين على قلم الكتاب اعلان المنظلم بالجلسة الجديدة فان لم يتم اعلانه بها اعلانا صحيحا امتع على المحكمة أن تقضى باعبار النظلم كأن لم يكن فان فعلت كان حكمها باطلا .

ومن المقرر أن اعبار النظلم كأن لم يكن قاصر على الجلسة الاولى فقط فان حضر المتظلم فى الجلسة الاولى واجلت الدعوى لجلسة الحرى ثم تخلف المتظلم عن الحضور امتح على المحكمة أن تقضى باعبار النظلم كأن لم يكن وان كان يجوز لها شطبه أو القضاء فى موضوعه وفقا للقواعد العامة المقررة فى الشطب . (م ٨٣ مرافعات ) .

واذا لم بحضر المتظلم بالجلسة الاولى المحددة لنظره والتى علم بها المتظلم علما صحيحا وقت تحديد جلسة التظلم وأخطأت المحكمة ولم تقض باعتبار النظلم كأن لم يكن وأجلتها لأى سبّب كان امتح عليها بعد ذلك أن تقضى باعتبار النظلم كأن لم يكن ومن المقرر أن الجلسة الاولى لنظر النظلم هى الجلسة التى حددت لنظره عند تقديم صحيفته ولم يطرأ عليها تعديل أو الجلسة التى حددت اجلت اليها اداريا واعلن بها المتظلم فان كان المتظلم قد اعلن اعلانا صحيحا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بعد أن تعذر نظر النظلم بالجلسة الاولى وأجلت اداريا وفات على المحكمة أن المتظلم قد اعلن بالجلسة واجلت الدعوى لاعلانه فانه يمتع عليها بعد ذلك أن تقضى باعتبار النظلم كأن لم يكن لانها لم تقض بذلك بالجلسة الاولى التى اعلن بها المتظلم .

ومن المقرر ان مستصدر امر الاداء اذا كان لم يين في صحيفة امر الأداء موطنه الأصلى جاز للمنظلم أن يعلنه في التظلم والاستثناف في المحل المختار عملا بالمادة ٢/٢١٤ مرافعات .

### احكام النقض:

ا ــ استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من السنة والقرائن بما لا يخالف الناب بالاوراق . الغاؤها أمر الأداء الصادر بمقتضاه . لا خطأ . ( نقض ٣٦/٣/٣٠ سنة ٢٥ ص ٥٤٨ ) .

" \_ إذا عتبرت المادة ١/٢٠ مرافعات المتظلم في حكم المدعى وأوجب أن يراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى فان ذلك كان اتجاها من المشرع الى أن يكون الطعن في هذه الاوامر في صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقررة لرفع الدعوى وليس في صورة معارضة في حكم غيابي لتفادى الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز ابداء الطلبات العارضة أو كابداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المخل أو الاحالة وهذا لا ينفي أن المتظلم لم يكن هو الذى استفتح الخصومة واقعا وفعلا ، وأنه بتظلمه أنه يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بالزامه أداء معينا وأن من حقه على هذا الوضع الاقادة من المرض التي ينحها القانون لرافع الطعن والواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن في الحكام ومنها المادة ك ٢/٣١٤ من قانون المرافعات والعي أجازت اعلان الطعن في

الموطن المختار المين بالصحيفة فى حالة ماادا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى فاذا أخل المتظلم ضده الذى استصدر أمر الاداء بالتزام فرضه عليه القانون وهو بيان موطنه الاصلى فى عريضة أمر الاداء التى تعد بليلا عن ورقة التكليف بالحضور فانه يحق للمتظلم أن يعلنه بصحيفة التظلم وللمستأنف أن يعلنه بصحيفة الاستناف فى المحل المختار المبن بطلب الامر . ( نقض ٤/١/١/١ منذ ٢٩ العدد الاول ص

#### مادة ۲۰۸

لا يقبل من الدائن طلب الامر بالاداء الا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا .

على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة ٢١٠ يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الامر بالاداء وبصحة الحجز .

هذه المادة تقابل المادة ٥٥٧ من القانون القديم.

### التعليـق :

ا ـ أسقط القانون الجديد في المادة ٢٠٨ منه الفقرة الثانية من المادة ٨٥٧ من القانون القديم التي القديم التي تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم اذا كان تمة مابيرر وجود هذا الحكر في القانون القديم فإن هذا المبرر ينتفي بعد أن اتجه القانون الى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ولا شك بعد ذلك أن عريضة أمر الأداء يترتب عليها كافمة الآثار المترتبة على رفع الدعوى . ( المذكرة الايضاحية للقانون ) .

٢ حدّف القانون الجديد الشق الأخير من الفقرة الثالثة من المادة ٨٥٧ من القانون القديم اذ ان الشق الأول من ذات الفقرة حدد الرسوم المستحقة على طلب توقيع الحجز في هذه الحالة يما يفيد عدم استحقاق رسوم اخرى على هذا الطلب وهو مايغنى عن الحكم الذي أورده الشق الأخير المجذوب ( المذكرة الايضاحية للقانون ).

#### الشرح:

اذا أخطأ قلم الكتاب فى تقدير الرسم أو فى تحصيله كاملا وصدر الامر فان ذلك لا يؤدى لبطلانه وفقا للقواعد المقررة فى رسوم الدعوى . ( راجع التعليق على المادة ١٩٠ مرافعات ) .

واذا رفض القاضى اصدار الامر وحدد جلسة لنظر الدعوى واثناء نظرها تبين له أن الرسوم لم تسدد كلها أو بعض تعين عليه أن يستبعد الدعوى من قائمة الجلسة وفقا لما هو مقرر فى قانون الرسوم

تفديمعريضة أمر الاداء قاطع للتقادم . ( راجع التعليق على المادة ٣٠٣ ) .

#### مادة ۲۰۹ مادة ۲۰۹

تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يينها القانون .

هذه المادة تطابق المادة ٨٥٧ مكرر من القانون القديم .

#### الشرح:

يدل النص بجلاء على أن أمر الأداء في طبيعته حكم قضائى فاصل في خصومة وليس كالأمر الولاقي الذي يكون واجب النفاذ والما بحكم القانون ومايسرى على الاحكام من قواعد النفاذ المحل المنصوص عليها في المواد ٢٨٩ ومايعدها يسرى على أوأمر الاداء سواء كان النفاذ بقوة القانون أم جوازى للمحكمة وسواء أكان بغير كفالة أو كان تقديم الكفالة وجوبيا أو جوازيا . النظلم من وصف النفاذ ووقف النفاذ :

وينطبق على الأمر بالأداء كذلك حكم المادة ٢٩١ مرافعات فيجوز النظام من وصف النفاذ أو رفض النفاذ أو رفض النفاذ أو رفض الأمر به للمحكمة الاستنافية بتكليف الخصوم بالحضور كما يجوز أبداء هذا النظام بالجلسة أثناء نظر الاستناف المرفوع عن أمر الأداء ويقتصر بحث المحكمة على طلب التنفيذ أو طلب منعه على تصحيح الحظأ فيما يبعلن بالتنفيذ كما يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستناف أو النظلم من أمر الأداء أن تأمر بوقف النفاذ المعجل المشمول به أمر الأداء اذا كان يخشى وقرع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الامر يرجِح معها الغاؤه عملا بالمادة 174 م الهات .

الاشكال في تنفيذ أمر الأداء :

المقرر قانونا كي سبق أن أوضحنا أن أمر الاداء بمجرد صدوره يعتبر بمثابة حكم غياني غير أنه من المعروف أن أو امر الاداء تصدر ليس فقط في غيبة المدين بل كذلك دون تمكينه من المثول أمام القاضي لابداء دفاعه قبل صدور أمر الاداء فهل يجوز الاستشكال في تنفيذ هذه الاوامر من جانب من صدر ضده اذا بني الاشكال على انقضاء الالتزام بسبب سابق على صدور الامر فذهب رأى مرجوح الى أن أمر الاداء يعتبر بمثابة حكم غياني فيعتبر حجة بما فيه ولا يجوز أن يعترض على قضائه الاعن طريق الطعن فيه وبالتال فلا يجوز الاستشكال في تنفيذه لسبب سابق على صدوره اذ أن ذلك يعتبر الاؤلم لا تضمنه من قضاء غير أن الرأى الراجح لا يأخذ بهذا النظر ويرى أن القاعدة الى تتادى بأنه لا يجوز أن يكون سبب الاشكال سابقا على الحكم هان هو لم مؤسسة على أن المستشكل كان في مكتبة أن يير هذه الاعتراضات قبل صدور الحكم فان هو لم يفسه سبيل الاستشكال في هذا النطاق ومثل هذا البير على متحقق في أو امر الأداء أذ أنها تصدر في غفلة من المدين ودن اعلام سابق فلم يكن في مكتبة أن يدى هذه الاعتراضات أمام قاضي الأداء قبل صدور العر فلا يتأنى بالتالي أن يحرم من التربها عن طريق الاشكال ولا يعترض على ذلك بأن المدين أمامه سبيل الطعن في أمر الأداء الأداب عشرة على المدين أمامه سبيل الطعن في أمر الأداء الأداب عشرة على الله المين المام قان في أمر الأداء عن طريق الاشكال ولا يعترض على ذلك بأن المدين أمامه سبيل الطعن في أمر الأداء لأن المراد الارتها عن طريق الاشكال ولا يعترض على ذلك بأن المدين أمامه سبيل الطعن في أمر الأداء لأن

الطعن طريق موضوعي المفروض فيه أنه بطيء فهو بالتالي لا يغني عن الطريق الوقي المستحبل. وإذا كان القضاء المستعجل في خرج على قواعد الحجية بالنسبة للأحكام حين كان يستشعر أن الخكرم عليه لم يعلن إعلانا قانونيا فأولى بقاضي التفيد أن يفعل ذلك بالنسبة لأوامر الأداء فضلا المخكر ما يد يستغل المائن وجود عن المخط ال قد يستغل المائن وجود سند الدين أو عند الإيجار تحت يده فيستصدر أمر بالاداء عن كامل الدين أو عن كل السنوات التي استغرقها المستأجر في العين رغم وفاء المستأجر الني المنتقرقها المستأجر في العين رغم وفاء المستأجر هذا المسائح المسائح مين الدين أو رغم وفاء المستأجر هذا المسائح السائح من تمكينه من ايقافه عن طريق الاستشكال في الشفيد رغم وضوح حجته من ظاهر المستدات تلك الحجية أمر الاداء المحتبر بمنابة حكم غياني أى الناء معاد النظام أو أثناء نظر الطائح الما الأحكام التي تصدر من الحكمة التي تنظر التظام في الأحكالات التي ترفع عنها يعين أن تنبي على أسباب لاحقة وليست سابقة على أمر الأداء وذلك لانتفاء المنتف المناء التي ترفع عنها يعين أن تنبي على أسباب لاحقة وليست سابقة على أمر الأداء وذلك لانتفاء العلمة التي تم الاسناد اليها (راجع مؤلفنا في القضاء المستعجل وقضاء الشفيذ الطبعة الرابعة صد ٨٢٣ ومابعدها).

#### خاتمة : بطلان اعلان الامر :

اذا شاب البطلان صحيفة اعلان الأمر وفقا للقواعد العامة في بطلان اوراق المحضرين وكانت عريضة طلب الامر والامر ذاته لم يشبهما شائبة البطلان فان ورقة اعلان الامر هي التي تبطل وحدها دون أن يمتد البطلان الى الامر ذاته أو عريضة طلبه التي تبقى صحيحة منتجة هي والامر في قطع مدة التقادم حتى يعلن الأمر مرة اخرى اعلانا صحيحا خلال الأجل الخدد الاعمران المبار وكل مايترتب على بطلان اعلان الأمر أن هذا الإعلان الباطل لا يبدأ به معاد التظلم من الامر وبالتالى لا يبدأ ميعاد الاستناف في الأمر ان كان قابلا له الا من تاريخ فوات معاد التظلم منه محتسبا على أساس الاعلان الصحيح للأمر . ( مقال الاستاذ فيحى عبد الصبور في أوامر الأداء منشور بالمجموعة الرسمية منه ١٤٠٥ ) .

ونرى من ناحية أخرى أنه اذا شاب البطلان صحيفة اعلان أمر الأداء فانه يجوز الاستشكال فى تنفيذه استادا الى هذا البطلان ويجوز لقاضى التنفيذ اذا استبان له ان الاعلان وقع باطلا أن يوقف التنفيذ وذلك عملا بالقواعد المقررة فى وقف التنفيذ لعدم اعلان السند التنفيذى أو لأن الاعلان وقع باطلا .

#### مادة ۲۱۰ مادة ۲۱۰

إذا أراد الدائن فى حكم المادة ٢٠١ خَجز ما يكون لمدينه لدى الغير فى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضى المختص باصدار الأمر بالاداء وذلك استثناء من أحكام المواد ٣٧٥،

وعلى الدائن خلال ثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالاداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة ٢٠٤ .

#### التعلة :

هذه المادة عدلت بالقانون ٣٣ لسنة ١٩٩٧ وقد اوردت المذكرة الايضاحية للتعديل مايلي :

« عدل المشرع الفقرة الثانية من المادة بالاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز علله النابية أيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز إلى المحجور عليه اخطره بتقديم هذا الطلب وذلك حتى يتيح للحاجز الفرصة لأن يستكمل إجراءات صحة الحجز قبل أن يطلب ثبوت الحق وصحة هذه الاجراءات وذلك أسوه بما أتبعه المشرع في حالة استصدار أمر الحجز من قانون المرافعات الارفع الدعوى بشوت الحقق وصحة الحجز خلال الثانية أيام من ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه ، وباعتبار أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى ، ويديهي أنه يجب على الحاجز ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز المعلمة إلى الأخير الثانية أيام التالية لاعلانه إلى الأخير والا أعتبر الحبر كأن لم يكن شأنه في ذلك شأن القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات » .

### الشرح :

مؤدى الفقرة النانية أن طلب الاداء وصحة اجراءات الحجز انما يكون خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز . ولم تحدد المادة ٢١٠ ميعادا لاعلان الأمر بالاداء ولو في حالة توقيع الحجز سوى ميعاد الثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الني يترتب على مضيها دون اعلان الأمر باعتباره وعريضة الطلب كأن لم يكونسا . وظاهسر من نص هذه المادة قبلسل تعديلهسا أن جزاء عدم اشتال ورقة ابلاغ الحجز الى المجوز عليه اخطاره بتقديم طلب أمر الأداء خلال الثانية الأيام التالية لتوقيع الحجز كان اعبار الحجز كأن لم يكن وبقوة القانون . ولما كانت المادتان التالية لاعلانه الى المجبوز عليه ـ ف حجز ما للمدين الحبر الى المحجوز عليه خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز عليه حلى في حجز ما للمدين لدى الهير ــ أو من تاريخ توقيعه في الحجز التحفظي والا اعتبر الحجز كان لم يكن فكان المستفاد من هذه النصوص معا أن ابلاغ الحجز نجب التيم في خلال ذات المحاد فتار البحث فى كيف يتسنى للقاضي الآمر الذى يعرض عليه طلب الامر متضمنا صحة الحجز المئتوقع أن يصدر الامر بذلك اذاتر اخى الاغ الحجز حن مهاية ميماد المؤانية أيام سالفة الذكر مشتملا على تقديم طلب الامر . ذهب راى الى انه اذا لم يشت أمام القاضي تراخى ابلاغ الحجز في هذا المياد كان لمه أن يصدل بذلك أمام عكن يكون للمدين أن يتمملك بذلك أمام عكمة النظلم أو الاستناف . ( مقال الأستاذ فتعمى عبد الصبور في اوامر الأداء المنشور بالمجموعة الرسمية سنة ٢١ سنة ١٤٥٠)

وكان رأينا أنه وان كان ميعاد تقديم طلب امر الأداء وميعاد أبلاغ الحيجز متطابقين الا أنه يبغى لطالب أمر الأداء اذا طلب فيه اصدار أمر بصحة الحجز أن يرفق بطلبه مايدل على توقيع الحجز وابلاغه قبل طلب استصدار الأمر والاكان على القاضى أن يرفض الامر بصحة الحجز وان كان يجوز له أن يصدر آمرا بالاداء لان اصدار القاضى الأمر بصحة الحجز يستمع أن يكون تحت بصره الدليل على ان اجراءات الحجز قد عت وفقا للقانون وأضفنا أنه ينبغى أن يتم توقيع الحجز وابلاغه الى المدين وتقديم طلب امر الاداء وصحة الحجز خلال المثانية أيام التالية لتوقيع الحجز والمخف

ومقتضى تعديل النص ان المشرع لم يسماره نضمين ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب حينما يتقدم بطلب امر الاداء وصحة الحجز وبذلك يكون قد سهل الأمر ويسر الاجراءات .

وأمر الحجز الذى يصدر كما يجوز أن يكون بدين نقدى يجوز أن يكون فى حالة طلب منقول معين بنوعه ومقداره وذاته وفقا لصريح نص المادة اذا جاء عاما يشمل كافة الحجوز ومنها الحجز التحفظى الاستحقاق المنصوص عليه فى المادة ٣١٨ . ( قارن امينة النمر بعد ٢٠٦ ) .

ومن المقرر أن الطريق المنصوص عليه في هذه المادة لا يتبع الا بالنسبة للدين الذي تتوافر فيه شروط اصدار أمر الأداء دون أن يكون هذا الأمر قد صدر بعد أما اذا كان قد صدر فتسيع القواعد العامة في الحجز .

ويرى البعض ان الاختصاص المنصوص عليه في المادة متعلق بالنظام العام ويتعين على القاضى أن يتئبت من اختصاصه فان اصدر الأمر خارج اختصاصه كان الأمر باطلا . ( أمينة النمر بند ٢١٠ والوشاحي ص ١٨٨ ) .

ونرى ان المسألة تحتاج الى تفصيل فاذا أصدر القاضى أمرا رغم عدم اختصاصه محليا باصداره و تظلم منه الصادر ضده ودفع في صحيفة تظلمه بعدم الاختصاص المحلى تعين على القاضى ان يقضى بالفاء الامر ويقف عند هذا الحد لانه لم يعد أمامه مايجيله للمحكمة الختصة اما اذا تظلم لاسباب اخرى ولم يتمسك بعدم الاختصاص المحلي فلا يجوز للقاضى أن يتصدى له من تلقاء نفسه لانه غير معلق بالنظام العام اما اذا كان القاضى غير مختص اختصاصا معلقا بالنظام العام كالقيمي والنوعي كان عليه عند نظر التظلم أن يقضى من تلقاء نفسه بالغاء الامر والوقوف عند هذا الحد

واذا صدر أمر الحجز واعقبه أمر الاداء وانصب التظلم على الامرين كان هناك تظلمين احدهما في الم نظلم بقضاء احدهما في الموازع في الموازع في الموازع ووجب على المحكمة أن تفصل في كل تظلم بقضاء مستقل وليس هناك مايمنع من أن تلغى أمر الحجز وتؤيد امر الاداء والعكس غير صحيح لانه لا يجوز المغاء أمر الاداء والعكس غير صحيح لانه لا يجوز المغاء أمر الاداء والقضاء بصحة الحجز لانه يتعين لا ستمرار الحجز صدور أمر الاداء .

واذا صدر امر الحجز من قاض غير مختص ايا كان السبب في عدم اختصاصه وأعقب ذلك صدر أمر بالاداء وصحة الحجز وتظلم المتظلم في الامرين كان على المحكمة أن تقضى بالغاء امر الحجز والوقوف عند هذا الحد بالنسبة لم وتقضى بالغاء أمر الاداء وبعدم اختصاص القاضى الامر ماصداره ثم تحيل الدعوى بالنسبة لموضوع أمر الاداء الى المحكمة الختصة وققا لما هو مقرر في قواعد الاختصاص لان المطلوب من المحكمة في امر الحجز هو طلب وقتى والتظلم فيه يقتضى عرض المرضوع المروضوعي والتظلم فيه يقتضى عرض المرضوع والقصل فيه بقضاء حاسم ينهى الخصومة هذا مع ملاحظة ماسبق أن اوضحناه تعليقا على المادة 1874 من التفرقة بين شروط الدين اللازمة لاصدار الامر بادائه وبين اجراءات طلب امر الاداء.

## أحكام النقض:

١ ــ مؤدى نص المادة ٨٥٨ من قانون المرافعات السابق ان القانون اعطى للدائن غانية أيام تالية توقع الحجز وحكم عليه ان يقدم خلال هذا الميعاد طلب امر الاداء ، مصحوبا بطلب صحة الحجز باعتبار أن ثبوت الحق في دمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ، ولا يوجد مايمتع من صدور الامر في طلب الاداء لثبوت الحق فيه ، ورفض طلب صحة الحجز لعيب في اجراءاته ، يؤكد ذلك مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٨٥٨ مرافعات من أن اصدار امر الاداء لايمتع الا في حالة النظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق ( نقض ٢٧١/٦/٢٤ سنة ٣٧ ص ٨٨٨ ) .

 لذا كان بطلان امر الاداء \_ الذى قضت به محكمة المعارضة \_ يرجع الى عدم توافر الشروط التى يتطلبيا القانون فى الدين المطالب باصدار الامر بأدائه ، فان هذا البطلان لا يحتد لطلب أمر الاداء الذى هو بديل ورقة التكليف بالحضور ويبقى لتقديم هذا الطلب أثره فى قطع التقادم ( نقص ٢١/١٠/٣ سنة ٢٠ ص ١٩٣٨ ) .

٣ ــ يترتب على الحكم ببطلان أمر الاداء والغائه زوال ماكان لهذا الامر من اثر في قطح
 التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن ( حكم النقص السابق)

٤ ... مفاد نص الفقرة الاولى من المادة ٢١٠ من قانون المرافعات والفقرة الاولى من المادة ٢٠٠ من ذات القانون أنه متى توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر الاداء ... بأن كانتا بالكتابة حال الاداء معين المقدار ... فعلى الدائن اذا اراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما المدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضي اغتص باصدار أمر الاداء وتقدير

توافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على اسباب سائغة . ( نقض ١٩٧٧/١/٥ الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٤٣ القضائية ) .

٥ ـ مفاد نص المادتين ٥٥ ٥ ، ٨٥٨ مرافعات سابق. ( المقابلتين للمادتين ٢١٠ ، ٢١٠ من العنون الني المور الوقتية من القانون الحالى) أن الأمر بتوقع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر اما من قاضى الامور الوقتية واما من قاضى الاداء بعد المدين من الديون الني تتوافر فيها شروط اصدار أمر الاداء لجأ الدائن الى قاضى الاداء والا فائد يلجأ الى قاضى الامور الوقتية ــ وينبنى على ذلك أنه انه ذا صدر أمر الحجز من قاضى الاداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط اصدار امر الاداء المحلس . لما كان ماتقدم وكان الحكم شروط اصدار امر الاداء فان الحجز يكون باطلا وكذلك المكس . لما كان ماتقدم وكان الحكم الصدار من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان امر الاداء المعارض فيه بناء على انه صدر في غير الحالات التى يجوز فيها اصداره وكان امر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص باصدار أمر الاداء فان ذلك يستميع بطلابها لانه كان يعين صدورها من قاضى الامور الوقتية بانحكمة أوامر الاداء فان ذلك يستميع بطلابها لانه كان يعين صدورها من قاضى الامور الوقتية بانحكمة بدلا من قاضى الاداء . ( نقض ١٧٧/٣/٢٨ منة ٢٨ ص ٨٠١).

٦ ـــ المقرر انه سواء كان امر الحجز التحفظي ماللمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص باصدار أوامر الاداء في الحالات التي يجوزَ له فيها ذلك وفقا للمادة ٢١٠ من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقا للمادة ٣٢٧ من قانون المرافعات فانه يتعين على الدائن ف الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق رصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الاداء وفقا للمادة ٢١٠ سالفة الييان ، أو في خلال الثَّانية أيام التالية لاعلان ورقة الحجز الى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقا للمادة ٣٣٣ من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع الا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوي ذاتها التي استقامت صحيحةً بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد . ( نقض ٢/٢/٢٨ طعن رقم ٤٩٣ لسنة ٤٩ قضائية ) . ٧ ـــ أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو قاضي التنفيذ . وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادتان ٢١٠ ، ٣٣٠ مرافعات . وجوب رفع دعوى ثبوت الحق بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر مخالفة ذلك . عدمالقبول.. اعتبار طّلب الأداء بديلا لصحيفة الدعوى . شرطه . توافر شروط استصدار امر الأداء في الدين. (نقض ١٩٨٨/٣/٢٧ طعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية، نقض

99% لسنة 29 قضائية ، نقض ٧٩/٣/٧ سنة ٣٠ العدد الاول ص ٧٣٦) . ٨ ــ الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير . صدره من قاضى الأمور الوقتية او من القاضى المختص باصدار أمر الأداء تبعا لطبيعة الدين المحجوز من اجله . ( نقض ١٩٨٥/٤/٢ طعن رقم ٧٤٤ لسنة ٥٠ قضائية ) .

١٩٨٩/٦/٢١ طعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٥٧ قضائية ، قرب نقض ١٩٨٤/٢/٢٨ طعن رقم

#### مادة ۲۱۰

هـ قاضى النفيذ . اختصاصه وحده بالأمر بالحجز فى الحالات التى يلزم اذن القضاء
 لتوقيعه . الإستثناء . الختصاص رئيس الهينة التى تنظر دعوى أصل الحق وقاضى الأداء عند توافر شروط أمر الاداء . المادتان ۲۲۰ ، ۲۹۱۹ مرافعات . ( نقض ۲/۳/۱۵ طعن رقم ۱۹۸۹/۳/۱۵ قضائية ) .

 ١٠ \_ إختصاص قاضى التنفيذ باصدار الأمر بالحجز . الاستثناء . اختصاص قاضى امر الاداء باصداره متى توافر فى الدين شروط استصدار امر الاداء ومنها ان يكون الدين معين المقدار بمعنى الا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه . ( نقض ١٩٩١/٦/١٠ طمن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٥٧ قضائية ) . تصدى محكمة الاستثناف للحكم في موضوع الدعوى في حالة الغائها أمر الاداء والحكم الصادر في التظلم منه .

سبق ان اوضحنا فى صـ ١٠٢٦ انه يبغى على اغكمة عند التظلم فى امر الاداء التفرقه بين بطلان امر الاداء اسبب من الاسباب الشكلية اللازمة لاصداره وبطلانه لسبب من الاسباب الشكلية اللازمة لاصداره وبطلانه لسبب من الاسباب الشكلية اللازمة لاصداره وبطلانه اما فى الحالة الثانية فانه يتعين عليا بعد ان تقضى بالبطلان ان تتصدى للفصل فى موضوع النزاع وهذا المبدأ يسرى ايضا على اغكمة الاستنافية سواء كانت اغكمة الابتدائية بهيئة استنافية او محكمة الاستناف فاذا قضت محكمة الاستناف الماء الحكم لأن المرادع مدر باطلا لسبب من الاسباب الموضوعية فانها لا تقف عند حد تقرير بطلانه وبالتالى بطلان امر الاداء بل يتعين عليا ان تقضى فى القصل الدعوى بحكم جديد وقد اصدرت محكمة الشض حكما من أحدث احكامها ايدت فيه هذا النظر.

#### احكام النقض

ا \_ أمر الاداء . ليس للقاضى اجابة الطالب الى بعض طلباته دون البعض الآخر . وجوب امتناعه فى هذه الحالة عن اصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب اعلان خصمه اليها . وفض شول الأمر بالنفاذ . لايعتبر وفضا لبعض الطلبات . اصدار القاضى أمر بالاداء متضمنا اجابة بعض الطلبات ووفض لبعضها الآخر التي ليس من يبها طلب شول الامر بالنفاذ . اثره . بطلان الأمر . امتداد هذا البطلان الى الحكم الصادر فى التظلم يتأييده . مثال بشأن وفض الامر بالفوائد واجابة باق الطلبات .

#### ( نقض ۱۹۹۳/٦/۱۶ طعن رقم ۲۱٦٦ لسنة ۲۲ قضائية )

٢ عريضة امر الاداء . هي بديلة ورقة النكليف بالحضور وبها تنصل الدعوى بالقضاء . بطلان امر الاداء لصدوره في غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . استنفاد محكمة اول درجه ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى . وجوب الا تقف محكمة الاستثناف عند حد تقرير بطلان امر الاداء والحكم الصادر في التظلم منه وان تمضى في القصل في موضوع الدعوى بحكم جديد

( نقض ۱۹۹۳/٦/۱٤ طعن رقم ۲۱٦٦ لسنة ۲۲ قضائية )

#### تعديل الاختصاص القيمي في امر الاداء

اثر التعديل الذى ادخله القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على الاختصاص القيمي باصدار اوامر الاداء والطعن عليها :

 1 كان القاضى الجزئ يختص باصدار الامر اذا كانت قيمة الدين لا تجاوز خمسمائة جيه فاصبح اختصاصه يتسع ليشمل الدين اذا لم تزيد قيمته على خمسة الاف جنيه ( مادة ٢٢ ) .

كان رئيس الدائرة بانحكمة الابتدائية يختص باصدار الامر اذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه فاصبح اختصاصه يمتد الى مايزيد على خمسة الاف جنيه ( مادة ٤٧ ) .

كان النظلم في امر الاداء يرفع امام المحكمة الجزيئة اذا لم تزيد قيمة الدين على خمسمائة
 جيه فاصبح مختصا بنظر النظلم اذا كانت قيمته لا تجاوز خمسة الاف جنيه .

 كان الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم يرفع امام المحكمة الابتدائية بهيئة استنافيه اذا
 كانت قيمة الدين لا تجاور خمسمائة جيه فاصبحت تختص بنظره اذا لم تزد قيمة الدين على خمسة الاف جنه

م \_ كان الطعن في الحكم الصادر في النظلم يرفع الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة
 الدين تجاوز خمسمائة حيه فاصبحت تحتص بنظره اذا زادت قيمته على خمسة الاف جنيه .

ويتمين ملاحظة انه فى حالة ما ادا كان الدين المطالب به تجاريا ويدخل فى نصاب القاضى اخرِنى فان الاختصاص يعقد لقاضى المحكمة التجارية لحزئية

وجدير بالذكر ان القضاء التجارى الجزئى لا يوجد الا في مدينتي القاهرة والاسكندرية فقط .

#### حصر الاوامر على العرائض

#### حصر الأوامر على العرائض

وقد اجتهد المستشار يحى اسماعيل رئيس محكمة الاستثناف فى بحثه القيم المنشور فى مجلة القصاة — 1998 صـ ٣٠٦ القضاة — العدد الثانى السنة الخامسة والعشرون عدد يوليو وديسمبر سنة ١٩٩٣ صـ ٣٠٦ ومابعدها سـ بحضر الاوامر الولائية سواء تلك التى اوردها قانون المرافعات او غيره من القوانين الحاصة على الوجه التالى .

الحالات التي يجوز فها استصدار أمر على عريضة المنصوصة عليها في قانون المرافعات:

#### اولا : حالات من اختصاص قاضي التنفيذ :

1 ــ الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد اجنبي ( م / ٣٠٠ مرافعات ) .

٣ ــ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا اذا لم يكن بيد الدائن سند
 تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ ( م / ٣١٩ فقرة ٢ مرافعات ) .

٣ ـــ الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم
 ولو كان غير واجب النفاذ ( م / ٣٣٧ مرافعات ) .

٤ ــ الأمر بتقدير المصاريف التي انفقها المحجوز لديه ( م ٣٤٥ مرافعات .

٥ ــ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه ( م/٣٥٦ مرافعات ،

 ٦ ــ الأمر بتعين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصرغات أو سبائك الذهب أو الفضه أو المجوهرات أو الاحجار الكريمة ( م/٢٥٥/ مرافعات ) .

V = V الأمر بنقل الأشياء المحبوزه فى حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة ( مV = V مر افعات V = V

٨ ــــ الأمر بتقدير أجر الحارس ــــ إذا كان غير المدين أو الحاجز ــــ (م/١٣٦٧ مرافعات).

 ٩ ــ الأمر بتكليف الحارس بادارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها او الأمر باستبدال الحارس رم / ٣٦٨ / ٢ مرافعات ) .

١٠ ـ الأمر بالجنبي والحصاد (م / ٣٧٠ مرافعات ) .

١١ ــ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م / ٣٧٥ / ١ مرافعات ) .

#### حصر اوامر العرائض

١٣ - الأمر باجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من اجراء الحجز اذا كانت الأشياء المحجوزه
 عرضه للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الاسعار ( م / ٣٧٦ / ٣ مرافعات ) .

۱۳ ـ الأمر بتجدید المکان الذی یجری فیه البیع فی حالة اختلافه عن مکان الحجز (م/ ۳۳۷ مرافعات).

1 ٤ ـــ الأمر بزيادة وسائل الاعلان عن بيع المحجوزات ( م / ٣٧٩ مرافعات ) .

الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الاسهم والسندات (م / ٠٠٠ مرافعات ) .

 ١٦ ــ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته (م / ١٠ ٤ مرافعات ) .

١٧ ـــ الاذن لن اعلن تبيها لاحقا في التسجيل ( تسجيل تبيه نزع الملكية ) في الحلول محل من اعلن التبيه الاسبق وان يعولي السير في الاجراءات ( م / ٢٠ م مرافعات ) .

١٨ ـــ الأمر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق ( م / ٢٠٣ مرافعات ) .

١٩ ـــ الأمر بحصاد المحصولات وجنى الثار الطبيعية وبيعها ( م / ٢،٦ / ٢ مرافعات ) .

 ٢٠ ـــ الأمر بتحديد يوم البيع ، اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة ( م / ٢٦ £ م رافعات ) .

٢١ ــ الأمر باجراء البيع في غير مقر المحكمة ، تحديد مكان البيع » ( م ٤٢٧ مرافعات ) .

٢٢ ـــ الأمر بزيادة الاعلان عن البيع أو الاختصار فيه ( م / ٤٣١ مرافعات ) .

٣٣ ــ الامر بتقدير مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب انحاماه واعلان هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة (م / ٤٣٤ / ٢ مرافعات ) .

٢٤ ـــ الامر بايقاف البيع بالنسبة إلى كل الاعيان انحجوز عليها فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ( ١٩٥٧ مرافعات ) .

٢٥ ــ الأمر بتنفيذ حكم المحكمة ــ في حالة التحكيم الاختياري ( ١/٥٠٩ مرافعات ) .

ثانيا : حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

١ ــ الاذن باجراء الاعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في ( المادة / ٧ مرافعات ) .

٢ ــ الامر باعلان ورقة أو بعدم اعلانها ( م / ٨ مرافعات ) .

الأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الحارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتده ( م / ۱۷ مرافعات ) .

#### حصر الاوامر على العرائض

- الأمر بانقاص مواعيد الحضور ( م / ٦٦ مرافعات ) .
- هـ الأمر باعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطائها (م / ۱۸۲ مرافعات) .
  - ٦ ــ الأمر بمد ميعاد الجرد (م ٩٣٥ مرافعات ) .
  - ٧ ـــ الأمر بيع منقولات التركة (م / ٩٣٦ مرافعات ) .
  - ٨ ـــ الأمر بتعيين وصى على التركة (م / ٩٣٨ مرافعات ) .
- ٩ ـــ الأذن للقيم أو الوصى أو وكيل النائب بالقيام بعمل من اعمال الادارة ( م / ١٠٠٣ مر افعات ) .
- ١٠ حا الأمر بالعدول عن امر اصدره في المسائل المبيئة بالمادة ١٠٠٤ مرافعات (م/
   ١٠٠٥ مرافعات).
- ١١ -- الاذن بتسجيل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية ...
   ١٠٢٦ م افعات ) .
- ثالثا : حالات من اختصاص رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي الجزئي حسب . الأحوال :
- ١ ـــ الأمر بنشر ملخص حكم بطلان الزواج والتفريق الجثانى والتطليق ( رئيس المحكمة )
   ( م / ٩٠٠ / مرافعات ) .
- لأمر بالتصديق على الاشهاد بالاقرار بالنسب ــ رئيس المحكمة الابتدائية ــ (م / 9.9 مرافعات) .
- ٣ ــ بتسليم المشمول بالولاية مؤقا ألمين أو الاحدى المؤسسات الاجتاعية ( رئيس المحكمة م / ٩٢٤ مرافعات ) .
- ٤ ــ الأمر بالجرد في حالة طلب رفع الأختام ــ القاضي الجزئي ( م / ٩٦٤ مرافعات ) .
- الاذن بالاطلاع على الدوائر والملفات والحصول على صور من اوراقها \_ القاضى أو رئيس المحكمة أو أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل (م / ١٣٠١ مرافعات).
- ٦ ــ الاذن بالاطلاع على الملفات وضبط الاوراق المودعة فى الدعاوى المدنية والتجارية
   القاضى أو رئيس الحكمة المختص ( م / ١٠٣٣ مرافعات ) .

#### حصر الاوامر على العوائض

ثانيا: الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة:

اولاً : قانون التجارة البحرى رقم ٨ لسنة ١٩٩٠

أ ــ حالات من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه:

١ ــ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (م / ٥٩ ) .

 لأمر برفع الحجز ، والأمر بالاذن لحائز السفينة باستغلالها ، أو الاذن بادارة السفينة خلال مدة الحجز ( م / ٦٣٥ ) .

ب ـ حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

١ ــ الاذن بالاقتراض بضمان السفينة (م / ١٠٥).

٢ ــ الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م / ١٥٨)

٣ ــ الاذن بايداع البضائع عند أمين يعينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب الرسافة فى
 تسلم البضائع أو امتناعها عن تسليمها .

والأذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضِها لاستيفاء اجر النقل ( م / ٢٢٦ ) .

 $^{*}$  1 الأمر بتعيين نائب عن اصحاب البضائع فى حالة الحلاف حول الحسارة المشتركة ( م /  $^{*}$  7  $^{*}$  ) .

۵ – الامر بتعیین خبیر لتسویة الحسارات المشتركة فی حالة عدم انفاق دوی الشأن (م / ۳۴٤).

٦ ـ الأمر بتقدير الضمان الكافى لتسليم البضائع (م / ٣٣٦).

ثانيا: القانون التجارى:

حالات من اختصاص رئيس المحكمة :

١ ـــ الامر بوضع الاختام على أموال المدين أو بالاجراءات التحفظية (م / ٢٠٤).
 حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية :

١ ــ الأذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزاد على يد سمسار ( م / ٧٨ ) .

٣ ـــ الأذن للوكيل بالعمولة بيع البضائع الموجودة تحت يده خصوله على دينه ( ٨٩ ،
 ٧٨ ) .

٣ ـــ الأمر باجازة المطالبة بأحد صور الكمييالة الضائعة (م / ٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ) .

#### الاعلان

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                          |
|------------|------------|--------------------------------------------------|
| ۸۰         | ٦          | الاعلان بواسطة المحضرين                          |
| ۸۱         |            | خطأ المحضر                                       |
| AY         |            | مسئولية الدوله عن خطأ المحضر                     |
| AY         |            | أحكام النقض                                      |
| ٨٤         | ٧          | المواعيد التي يجرى خلالها الاعلان أو التنفيذ     |
| ٨٥         |            | أجكام النقض                                      |
| ٨٥         | ٨          | الامتناع عن الاعلان                              |
| ٨٦         | ٩          | أوراق المحضرين                                   |
| ٨٦         |            | البيانات الجوهرية فى أوراق المحضرين              |
| ٨٩         |            | الجزاء على تخلف بيان فى أوراق المحضرين           |
| 44         |            | احكام النقض                                      |
| 9 2        |            | الاعلان في الضرائب                               |
| 9.6        |            | أحكام النقض                                      |
| 90         | ١.         | إلى من يسلم الاعلان                              |
| 40         |            | القاعدة العامة                                   |
| 4.4        |            | اعلان حكم توجيه اليمين الحاسمة                   |
| 1          |            | اعلان قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط          |
| 1          |            | أحكام النقض                                      |
| 117        | 11         | الاعلان لجهة الادارة                             |
| 110        |            | أحكام النقض                                      |
| 177        | 17         | الإعلان فى حالة عدم تعيين موطن مختار             |
| 177        |            | أحكام النقض                                      |
| 177        | ١٣         | الاعلانات الموجهة للدولة والمؤسسات العامة        |
|            |            | والأشخاص المعنوية العامة والخاصة وأفراد القوات   |
|            |            | المسلحة والمسجونين وبحارة السفن ، والمقيمين في   |
|            |            | الخارج                                           |
| 188        |            | الجزاء عدم ارسال خطاب للمعلن اليه يفيد تسليم أصل |
|            |            | الاعلان للنيابة العامة                           |

1.01

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 170        | , ,        | أحكام النقض                                            |
| 101        | 1 £        | جزاء تعمد طالب الاعلان ذكر موطن غير صحيح               |
|            |            | للمعلن اليه                                            |
| 107        | 10         | حساب الميعاد الذى يعينه القانون للحضور أو              |
|            |            | لحصول الإجراء                                          |
| 101        |            | أحكام النقص                                            |
| 100        | 17         | ميعاد المسافة وكيفية احتسابه                           |
| 107        |            | احكام النقض                                            |
| 177        | 17         | ميعاد المسافة للمقيم بالخارج                           |
| 178        | 14         | امتداد الميعاد لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية         |
| 177        |            | حساب ميعاد المسافة في المواعيد التي يتعين اتخاذالإجراء |
|            |            | قبلها                                                  |
| 178        |            | امتداد الميعاد بسبب العطلة ولو كان ممتدا بسبب المسافة  |
| 175        |            | أحكام النقض                                            |
| 175        | 19         | البطلان فى مخالفة المواءيد والاجراءات فى اوراق         |
|            |            | المحضرين                                               |
| 170        |            | أحكام النقض                                            |
| 177        | ت ۲۰       | حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية في الاجراءان         |
| 14.        |            | لا محل للبطلان اذا نص المشرع على جزاء آخر              |
| 141        |            | المقصود بتحقق الغاية من الأجراء                        |
| 177        |            | بطلان الاجراء لايستتبع المساءلة بالتعويض               |
| ۱۷۳        |            | أحكام النقض                                            |
| 114        | <b>Y1</b>  | من الذي يجوز له التمسك بالبطلان                        |
| 140        |            | أحكام النقض                                            |
| 144        | * *        | زوال البطلان بالنزول عنه                               |
| 144        |            | الثار البطلان                                          |
| 197        |            | أحكام النقض                                            |
| 198        | 22         | جواز تصحيح الإجراء الباطل                              |
| 191        |            | أحكام البطلان                                          |

| رقم الصفحة | رقم المادة           |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190        |                      | حکام نفص                                                                                                                         |
|            | رن                   | نحوب العمل الباطل وإنتقاص العمل الباطل وأثر بطا                                                                                  |
| 194        | 7 £                  | الإجراء على الإجراءات السابقة                                                                                                    |
| 199        |                      | أحكام النقض                                                                                                                      |
|            | زاء                  | وجوب حضور كاتب مع القاضي في الجلسات والج                                                                                         |
| ٧          | 70                   | المترتب على مخالفة ذلك                                                                                                           |
| 7.7        |                      | أحكام النقض                                                                                                                      |
|            |                      | عدم جواز مباشرة اعوان القضاة عملاً يدخل في                                                                                       |
| 7.7        | ۲٦ .                 | حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو أقاربه                                                                                     |
| 7.7        | 1-                   | أحكام النقض                                                                                                                      |
| 7.4        | **                   | قاضى الأمور الوقتية                                                                                                              |
|            | ماكم<br>دولى للمحاكم | الكتاب الأول<br>التداعى أمام الخ<br>الباب الأول<br>الإختصاص<br>الفصل الأول: الإختصاص ال                                          |
|            | , <b>č</b>           | إختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفر                                                                                    |
| 4.0        | **                   | على المصرى                                                                                                                       |
| ۲.٥        | ۲۹<br>تی             | إختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفي<br>على الأجنبي الذي له موطن في مصر<br>حالات إختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى ال |
| 7.7        | ۳.                   | ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر                                                                                         |

أحكام النقض إختصاص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث والدعاوى

المتعلقة بآلتركة

4.4

٣1

| الموضوع رقم                                                                         | قم المادة | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| حصاص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم                                        | ,         | , -        |
| كن داخلة في إختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها                                          | **        | 4.4        |
| حتصاص محاكم الجمهورية بالفصل في المسائل الأولية                                     |           |            |
| الطلبات العارُضة على الدعوى الأصلية                                                 | 77        | 7.9        |
| حتصاص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية                                     |           |            |
| التحفظية                                                                            | 7 1       | 7.9        |
| عين على محاكم الجمهورية أن تقضى من تلقاء نفسها                                      |           |            |
| مدم إختصاصها إذا تبين لها أنها غير محتصة حتى ولو لم                                 |           |            |
| عم إعطاعه إذا بين ما الم عبر عطا على رفو م<br>نضر المدعى عليه                       | 70        | 7.9        |
| فضر المدعى عيه                                                                      | , •       | 1.1        |
| لفصل الثانى : تقدير الدعوى :                                                        |           |            |
| سس اللها السير المعودة ا                                                            |           |            |
| كيفية تقدير قيمة الدعوى                                                             | 44        | ۲۱.        |
| بيعيه تعدير فيمه الدعوى في مسألتين<br>ظهر أهمية تقدير قيمة الدعوى في مسألتين        | , ,       | 711        |
|                                                                                     |           | 711        |
| لإختصاص القيمي من النظام العام<br>ومن قد قر النام من النظام العام أن النام ومرام أن |           | 111        |
| ' تتأثر قيمة الدعوى بالوسائل التي يؤيد بها المدعى دعواه أو<br>                      |           | *11        |
| دفوع المدعى عليه                                                                    |           | 711        |
| ذا أضاف المدعى طلباً جديداً فالعبرة هي بالطلب الأصلى                                |           | 711        |
| عبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بيوم رفعها                                             |           | 711        |
| قيد المحكمة بالطلبات الختامية بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى                            |           |            |
| لقصود بالمصاريف التي تضاف إلى قيمة الدعوى                                           |           | 711        |
| للحقات التي تضاف إلى قيمة الدعوى                                                    |           | 711        |
| واعد قانون الرسوم لا أثر لها في تقدير قيمة الدعوى                                   |           | 717        |
| واعد تقدير الدعوى من النظام العام                                                   |           | 717        |
| يفية تقدير الدعوى إذا تضمنت طلبات بعضها أصلي والبعض<br>-                            |           |            |
| لأخر احتياطى                                                                        | -         | 717        |
| واعد تقدير الدعوى اذا رفعت على مدينين متضامنين                                      |           | 717        |
| حكام النقض                                                                          |           | 717        |
| ا يتعين مراعاته فى تقدير قيمة الدعوى                                                | ٣٧        | *14        |
| ندير قيمة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار                                               |           | ***        |
| قلد قمة دعرى تنست اللكة                                                             |           | ***        |

| فه نصفحه | فه ماده | يوصوح                                              |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
| ***      |         | تقدير فيمه دعوى الشفعة                             |
| * * t    |         | تقدير قيمة دعوى نقل الحيازة الرراعية               |
| ***      |         | تقدير قيمة دعوى طلب بطاقة زراعية                   |
| 77£      |         | أحكام النقض                                        |
| 777      | دة ۳۸   | كيفية تقدير قيمة الدعوى إذا تضمنت طلبات متعده      |
| 777      |         | تقدير قيمة الدعوى اذا ضمت لاخرى                    |
| 777      |         | تقدير قيمة الطلبات المندمجة                        |
| 770      |         | تقدير قيمة التعويض عن الفصل التعسفي                |
| 770      |         | أحكام النقض                                        |
|          | -       | تقدير قيمة الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر عإ      |
| 7 £ 1    | 44      | واحد أو أكثر                                       |
| 7 2 7    |         | أحكام النقض                                        |
| 7 £ £    | ق ۶۰    | تقدير قيمة الدعوى إذا كان المطلوب جزءا من ح        |
| 720      |         | أحكام النقض                                        |
| 717      | یر ۱    | تقدير قيمة الدعوى إذا كانت بطلب غير قابل للتقد     |
| 7 £ 7    |         | أحكام النقض                                        |
| 707      | وعى :   | الفصل الثالث : الإختصاص الن                        |
|          | ڧ       | المحكمة الدستورية هي التي تتولى تحديد جهة الاختصاص |
| 707      |         | حالة حدوث نزاع بين جهتى قضاء مختلفتين              |
| 707      |         | اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي             |
| 707      |         | مدى اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات            |
| 701      |         | الناشئة عن قانون الجمارك                           |
| 701      |         | أحكام النقض                                        |
| **.      | £ Y     | إختصاص محكمة المواد الجزئية                        |
| 171      |         | أحكام النقض                                        |
| 777      | ٤٣      | الإختصاص الإستثنائى للقاضى الجزئى                  |
|          |         | إختصاص القاضى الجزئى بنظر منازعات قانون الإصلاح    |
|          | بق      | الزراعىومدى اختصاصه بنظر المنازعات الناشئة عن تطبي |
| 771      |         | القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢                               |
| ***      |         | أحكام النقض                                        |

| رقم الصفحة   | الموضوع رقم المادة                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 477          | علم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية ٤٤                    |
| 779          | الحالات الثلاثة التي يثور فيها الجمع بين الحيازة واصل الحق          |
|              | قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تسرى                 |
| ***          | ايضا على المدعى عليه                                                |
|              | يتقيد القاضى ايضا بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة                  |
| **1          | ودعوى الملكية                                                       |
| ***          | احكام النقض                                                         |
| 7.47         | مدى حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة بالنسبة للملكية               |
| 7.77         | أحكام النقض                                                         |
|              |                                                                     |
| 440          | حماية الحيازة                                                       |
| 440          | الخصائص المشتركة فى دعاوى الحيازة الثلاثة                           |
| 777          | الدعوى الاولى : دعوى استرداد الحيازة                                |
| 444          | اولاً : الدعوى الموضوعية                                            |
| 797          | ثانيا : الدعوى المستعجلة                                            |
| 797          | الاختصاص المحلى بنظر الدعوى                                         |
| 797          | الاختصاص النوعى                                                     |
| 7 <b>9</b> £ | المقارنة بين دعوى استرداد الحيازة المستعجلة والموضوعية              |
|              | اذا حكم القاضي المستعجل في الدعوى المستعجلة بعدم                    |
| 49 £         | الاختصاص فلا يجوز له الاحالة                                        |
| 791          | النفاذ المعجل فى كل من الدعويين المستعجلة والموضوعية                |
|              | يجوز لقاضي الموضوع اذا رفعت اليه دعوى رد حيازة أن                   |
|              | يقضى فيها باعادة العقار الى اصله ولا يجوز ذلك للقضاء                |
| 790          | المستعجل                                                            |
| 790          | أحكام النقض                                                         |
| 4.4          | الدعوى الثانية : دعوى منع التعرض.                                   |
| 4.1          | شروط الاحتماء بهذه الدعوى                                           |
|              | هل يجوز رفع دعوى منع التعرض فى التعرض الذى نتج عن<br>القديدا الله : |
| 4.4          | الأشفال العامة                                                      |
| ***          | مدى فاعلية هذه الدعوى في التعرض الناتج عن اشغال خاصة                |
| ۳۱.          | رخصت بها جهة الادارة                                                |
| ۳۱.          | لا يجوز رفع دعوى منع التعرض لتنفيذ عقد                              |

| رقم الصفحة | الموضوع رقم المادة                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳1.        | هل يجوز رفع دعوى منع التعرض لحماية حق سلبي                    |
| ٣١.        | الخصوم في دعوى منع التعرض                                     |
| 711        | المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى                             |
| 717        | المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى                             |
| *11        | الحكم الذى يصدر في دعوى منع التعرض وحجيته                     |
| 711        | احكام النقض                                                   |
|            | قاضي الحيازة الموضوعي تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية التى |
| 777        | يجريها المدعى عليه                                            |
| 444        | احكام النقض                                                   |
| ٣٣٣        | الدعوى الثالثة : دعوى وقف الأعمال الجديدة                     |
| ٣٣٣        | شروطها                                                        |
| 777        | حجية الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة                        |
| 444        | تحول دعوى وقف الأعمال الجديدة الى دعوى منع تعرض               |
|            | أوجه الخلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع            |
| ٣٣٧        | التعرض                                                        |
|            | دعوى وقف الاعمال الجديدة يجوز رفعها بصفة موضوعية              |
| 777        | ويجوز رفعها بصفة مستعجلة                                      |
| 779        | أحكام النقض الصادرة في دعوى وقف الأعمال الجديدة               |
| 779        | تقدير دعاوى الحيازة الموضوعية                                 |
| 71.        | أحكام النقض                                                   |
| 711        | تنفيذ الحكم الصادر في إحدى دعاوى الحيازة انما يكون على        |
| 721        | مسئولية طالب التنفيذ                                          |
| 7 4 1      | احكام النقض                                                   |
|            | عرض منازعات الحيازة المدنية والجنائية على النيابة             |
| 727        | العامة والتظلم في قرارتها \$ 2 مكرر                           |
|            | ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان الحيازة التي تتم تنفيذا     |
|            | لحكم قضائى حيازة فعلية وجديرة بالحماية ليس صحيحا على          |
| 717        | اطلاقه                                                        |
| w          | التسليم الذي تجريه الشرطه ليس دليلا على الحيازة الفعليه في    |
| TET<br>TEE | جميع الحالات                                                  |
| 711        | التسليم الحكمي لا ينقل الحيازة نقلا فعليا                     |
| 1 6 6      | لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا             |

| رقم الصفحة    | رقم المادة | الموضوع                                                      |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 711           |            | يتعين أن يكون القرار الصادر من النيابة مسببا                 |
|               |            | الجزاء على القرار الذي يصدره عضو نيابة أقل درجة من           |
| * <b>**</b> £ |            | رئيس النيابة                                                 |
| W £ £         |            | لا يشترط أن تجرى النيابة تحقيقا بنفسها قبل إصدارها القرار    |
| 710           |            | اعلان قرار النيابة يجب أن يتم على يد محضر                    |
| 710           |            | يتعين على النيابة اصدار قرار فى النزاع حتى لو كان مدنيا بحتا |
|               |            | يتعين على النيابة اصدار قرارها فى النزاع سواء كان المتنازع   |
| 710           |            | عليه عقارا او منقولا                                         |
|               |            | يجوز للنيابة رغم اصدار قرارها فى الحيازة اقامة الدعوى        |
| 710           |            | الجنائية على أحد الخصوم                                      |
|               |            | التظلم من قرار النيابة ليس له الا طريق واحد هو قاضي          |
| 717           |            | الامور المستعجلة                                             |
| 717           |            | يجوز للقاضى المستعجل أن يوقف تنفيذ قرار النيابة              |
|               |            | لا يشترط لاختصاص القاضى المستعجل بنظر التظلم توافر           |
| 717           |            | الاستعجال                                                    |
| 714           |            | لقاضي الامور المستعجلة ان يصدر حكما بأحد أمور ثلاثة          |
| 711           |            | استثناف حكم قاضى الامور المستعجلة الصادر في التظلم           |
| 711           |            | حجية الحكم الصادر من قاضى الامور المستعجلة في التظلم         |
|               |            | الحكم فى التظلم لا يمنع من صدر ضده من ان يرفع دعوى           |
| ٣٥.           |            | منع تعرض او استرداد حیازة                                    |
|               |            | لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من المحكمة             |
|               |            | الابتدائية بيئة استنافية طعنا على حكم القاضي المستعجل في     |
| 707           |            | التظلم الا بالشروط المنصوص عليها فى المادة ٢٤٩ مرافعات       |
| 700           |            | أحكام النقض                                                  |
| 700           |            | اولاً : الأحكام الخاصة بوضع اليد الفعل                       |
|               |            | ثانيا : الأحكام الخاصة بحجية الحكم الصادر من القضاء          |
| 707           |            | المستعجل                                                     |
|               |            | ثالثاً : الأحكام الخاصة بحجية الحكم الجنائى الصادر في        |
| 707           |            | الاعتداء على الحيازة                                         |
|               |            | الحكم الصادر من القاضي المستعجل في تظلمات                    |
| TOA           |            | الحيازة يجوز الاستشكال فيه اما قرار النيابة فلا              |

| رقم الصفحة  | رقم المادة | الموضوع                                                                                         |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 807         | ع على      | السند التشريعي لاختصاص النيابة في حالة النزا<br>مسكن الحضانة او الزوجية                         |
| 404         | 10         | احتصاص قاضى الأمور المستعجلة                                                                    |
| ٣٦.         |            | الطلب المستعجل الذى يرفع بطريق التبعية                                                          |
| 777         | رمی        | الطلب المستعجل الذى يبدى عن طريق التدخل الهجو                                                   |
|             |            | هل يحيل القانمي المستعجل الدعوى للمحكمة                                                         |
| 777         |            | الموضوعية إذا قمضي بعدم إختصاصه                                                                 |
| 777         |            | أحكام النقض                                                                                     |
|             | مارض ۲۶    | مدى إختصاص محكمة المواد الجزئية في الطلب الع                                                    |
|             |            | أو المرتبط إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخ                                                    |
| 411         | •          | إختصاصها                                                                                        |
| 424         |            | أحكام النقض                                                                                     |
| ٣٧.         | ٤٧         | إختصاص المحكمة الإبتدائية                                                                       |
|             | نزع        | اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الطعن على قرارات                                                 |
| 771         | C          | الملكية                                                                                         |
| ۳۷۳         |            | اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر منازعات المساكن                                                  |
|             | اللجنة     | اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون على قرارات ا                                              |
| <b>TV</b> £ |            | المختصة بترميم المنشئات او هدمها                                                                |
|             | (          | إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر التظلمات في الرسوء                                               |
| ***         |            | التكميلية الخاصة بقانون التوثيق والشهر                                                          |
|             | أتعاب      | لا تختص المحكمة الإبتدائية بنظر التظلم في أمر تقدير                                             |
| ***         |            | المحامى الصادر من النقابة                                                                       |
| ***<br>***  | ، فيمتها   | إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر نفقة المتعة مهما كانت                                            |
| 117         | 711-1.     | إختصاص المحكمة الابتدائية بطعون الضرائب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعدم الإختصاص        |
|             |            | الحدم الصادر من الحجمة الإبتدالية بعدم الإختصاص الدعوى للمحكمة الجزئية يلزم المحكمة الأخيرة ولو |
| ***         | •          | اللطوى مصحصه البري ينزم الحصه الاعزاد ربو                                                       |
| 779         |            | أحكام النقض                                                                                     |
| 797         | £Á         | احجام التنفق<br>اختصاص محكمة الاستثناف                                                          |
| 791         | 19         | _                                                                                               |
|             | • 1        | الفصل الرابع : الإختصاص المحلى                                                                  |

| رقم الصفحة  | رقم المادة | الموضوع                                               |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 790         |            | الاختصاص المحلي في دعاوي الأحوال الشخصية              |
| 790         |            | الاختصاص المحلى بالنسبة للطعون الضرائبية              |
| 797         |            | أحكام النقض                                           |
|             |            | الاختصاص المحلى في الدعاوى العينية العقارية ودعاوي    |
| <b>79</b> A | ٥.         | الحيازة والدعاوى الشخصية العقارية                     |
| 799         |            | أحكام النقض                                           |
|             |            | المحكمة الجزئية المختصة محلياً بنظر الدعاوى التي ترفع |
|             |            | على الحكومة أو وحدات الإدارة أو الهيئات العامة أو     |
| ٤٠٠         | ٥١         | المؤسسات العامة                                       |
| •••         | • ,        | المحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركات أو     |
|             |            | الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسة    |
| ٤٠١         | ٥٢         | الخاصة                                                |
|             | 51         | احاصه<br>أحكام النقض                                  |
| ٤٠٢         |            | 5 1                                                   |
| ٤٠٣         | ٥٣         | الدعاوى المتعلقة بالتركة التي ترفع قبل قسمتها         |
|             |            | المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن شهر           |
| ٤٠٣         | ٤٥         | الإفلاس                                               |
| £ • £       | ٥٥         | المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية               |
|             |            | المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالتوريدات    |
|             |            | والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع         |
| ٤٠٥         | 07         | والأجراء                                              |
| ٤٠٦         | ٥٧         | المحكمة المختصة بالدعاوى المتعلقة بالنفقات            |
| £ • Y       |            | أحكام النقض                                           |
|             |            | المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بطلب قيمة     |
| ٤٠٧         | ٥٨         | التأمين                                               |
|             |            | المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتضمنة طلب إتخاذ     |
| £ • A       | ٥٩         | إجراء وقتبى                                           |
| £ • A       | ٦.         | المحكمة المختصة بنظر الطلبات العارضة                  |
|             |            | يتعين عدم الخلط بين الطلبات العارضة وبين المسائل التي |
| £ • 9       |            | تعرض للخصومة                                          |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                          |
|------------|------------|--------------------------------------------------|
| , ,        | ليه        | المحكمة المختصة بنظر النزاع إذًا لم يكن للمدعى ع |
| ٤٠٩        | 71         | موطن ولا محل إقامة في الجمهورية                  |
| ٤١.        |            | أحكام النقض                                      |
|            |            | جواز الاتفاق على إختصاص محكمة أخرى خلاف          |
| ٤١.        | 77         | المحكمة المختصة                                  |
| 111        |            | أحكام النقض                                      |

# الباب الثانى رفع الدعوى وقيدها

| £17     | 7.4 | -بيانات صحيفة الدعوى                                    |
|---------|-----|---------------------------------------------------------|
| 110     |     | توقيع المحامى على صحيفة الدعوى                          |
|         |     | يتعين التفرقة بين الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة     |
| 113     |     | إفتتاح الدعوى قلم الكتاب وبين إيداع صحيفة تعجيلها .     |
|         |     | تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب محكمة غير مختصة قاطع    |
| 113     |     | للتقادم والسقوط                                         |
|         |     | لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بإعلانها مباشرة دون إيداعها قلم |
| £17     |     | الكتاب                                                  |
| £17     |     | الفرق بين الدعوى والطلب                                 |
| £19,£1A |     | أحكام النقض والتعليق على حكمين متناقضين                 |
| 277     |     | الفرق بين الدعوى والخصومة                               |
| 277     |     | احكام النقض                                             |
| 272     | 7.5 | إختصاص مجلس الصلح                                       |
| 270     |     | قرار رئيس الجمهورية بتنظيم مجالس الصلح                  |
|         |     | سداد المدعى رسم الدعوى عند تقديم صحيفتها                |
|         |     | وإرفاق جميع مستنداته وإيداع المدعى عليه مستنداته        |
| £ 4 A   | ٦٥  | ومذكرة بدفاعه                                           |
|         |     | لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق عيني عقارى إلا إذا      |
| £ 47 A  |     | أشهرت صحيفتها                                           |

| رقم الصفحة   | رفم ماده | الموصوع                                            |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|
| 11.          |          | دعوى صحة التوقيع تافهة الأثر بشأن عقد البيع        |
| <b>: : ·</b> |          | عدم سداد رسوم الدعوى لا يؤدى الى البطلان           |
| 111          |          | أحكام النقض                                        |
| £££          | 77       | مواعيد الحضور وجواز نقصها                          |
| 110          | 77       | تقييد قلم الكتاب الدعوى وتسليمها لقلم المحضرين     |
| 227          |          | أحكام النقض                                        |
|              |          | قيام قلم المحضرين بإعلان الصحيفة وميعاد ذلك        |
| 227          | ٦٨       | وجواز الحكم بالغرامة على الكتبة والمحضرين          |
| ££A          |          | لا يجوز الاستناد إلى ماورد بالمذكـرة الايضاحية     |
|              |          | الرد على الرأى الذى ينادى بعدم الأخذ بما جاء بالنص |
| 2 2 9        |          | من أن الحضور يغني عن الاعلان                       |
| 101          |          | أحكام النقض                                        |
|              |          | لا يترتب البطلان على عدم مراعاة ميعاد إعلان        |
| £o£          | 79       | الصحيفة                                            |
| 200          | ٧.       | إعتبار الدعوى كأن لم تكن                           |
| 107          |          | يسرى حكم المادة ٧٠ على الاستثناف ولايسرى على النقض |
| 107          |          | أحكام النقض                                        |
|              |          | حق المدعى في استرداد ٣/٤ الرسوم إذا ترك            |
|              |          | الخصومة أُو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل    |
| £7.A         | ٧١       | بدء المرافعة                                       |
|              |          | الباب الثالث                                       |
|              |          | •                                                  |
|              | بابهم    | حضور الخصوم وغ                                     |
| ٤٧٠          |          | الفصل الأول : الحضور والتوكيل بالخصومة             |
| ٤٧.          | **       | حضور الخصوم بانفسهم أو بوكلائهم                    |
| 141          |          | أحكام النقض                                        |
| 274          | ٧٣       | حضور الوكيل بالجلسة وإثباته الوكالة                |
| £V£          |          | أكام القد                                          |

| رقم الصفحة    | رقم المادة | الموضوع                                                 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
|               |            | صدور توكيل من أحد الخصوم للمحامي يجعل موطنه             |
| ٤٧٨           | ٧٤         | معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى            |
| <b>\$</b> Y A |            | أحكام النقض                                             |
| 474           | ٧٥         | سلطة الوكيل بالخصومة                                    |
| ٤٨.           |            | أحكام النقض                                             |
|               |            | التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا    |
| 111           | 77         | بتوكيل خاص                                              |
| 111           |            | أحكام النقض                                             |
| 147           | <b>YY</b>  | جواز إنفراد أحد الوكلاء بالعمل                          |
| 444           |            | أحكام النقض                                             |
| £ 1 7         | ٧٨         | للوكيل أن ينيب غيره من المحامين                         |
| £ 17          | ٧٩         | مايقرره الوكيل بحضور موكله يعتبر إقراراً من الموكل      |
| ٤٨٣           | ۸۰         | إعتزال الوكيل أو عزله لا يحول دون سير الإجراءات         |
| £ / £         |            | أحكام النقض                                             |
|               |            | لا يجوز لأحد من القضاة أو أعضاء النيابة أن يكون         |
|               |            | وكيلاً عن الخصوم والإستثناءات التي وردت على             |
| 100           | ۸١         | القاعدة                                                 |
| 143           |            | الفصل الثاني : الغياب                                   |
|               |            | خط الدم مية من والمالخط بماع الحاكأن                    |
| £ 1 7         | ٨٢         | شطب الدعوى وتجديدها من الشطب وإعتبارها كأن              |
| £ / \         | ^1         | لم تکن                                                  |
| 191           |            | لايجوز للمحكمة شطب الدعوى الا مرة واحدة.<br>أحكام النقض |
| • • •         |            | - ,                                                     |
|               |            | حضور المدعى عليه في أي جلسة يجعل الخصومة                |
|               |            | حضورية فى حقه وعدم جواز إبداء طلبات من أى               |
| £99           | ۸۳         | الخصمين فى غيبة الخصم الآخر                             |
| 199           |            | أحكام النقض                                             |
|               | •          | شروط الحكم في الدعوى في حالة غياب المدعى عليه           |
| ٥             | ٨٤         | أو المدعى عليهم في حالة تعددهم                          |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------|
| ٠          |            | اعلان الشخص الاعتبارى                        |
| 0.4        |            | الجزاء على عدم اعادة الاعلان                 |
| 3.4        |            | أحكام النقض                                  |
|            |            | إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه وجب |
|            |            | عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعى إعادة إعلان |
| 0.7        | ٨٥         | خصمه                                         |
| 0.7        |            | أحكام النقض                                  |
|            |            | حضور الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة بجعل كل  |
| 0.4        | ٨٦         | حکم صدر علیه فیها کأن لم یکن                 |
| ٥٠٧        |            | متى تعتبر الجلسة منتهية                      |
|            |            |                                              |

# الباب الرابع تدخل النيابة العامة فى بعض الدعاوى

|     |     | للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|
| ٥٠٨ | ۸٧  | القانون                                              |
|     |     | الحالات التي يتعين على النيابة فيها أن تتدخل في      |
| ٥٠٨ | ۸۸  | الدعوى                                               |
| ٥٠٨ | ٨٩  | حالات التدخل الاختيارى للنيابة العامة                |
|     |     | يجوز للمحكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة       |
|     |     | العامة للتدخل فيها إذا عرضت لها مسألة متعلقة بالنظام |
| 0.9 | ٩.  | العام                                                |
| 0.9 | 91  | متى تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى                    |
| 0.9 | 97  | كيف يتم إخبار النيابة للتدخل في الدعوى               |
| 0.9 | 97  | الأجل الذى بمنح للنيابة لتقديم مذكرة بأقوالها        |
|     |     | للنيابة التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل     |
| 0.4 | 9 £ | إقفال باب المرافعة                                   |
|     |     | مايجوز للخصوم تقديمه بعد إبداء النيابة طلباتها فى    |
| ٥١. | 90  | التدخل الانضمامي                                     |
|     |     |                                                      |

| رفم الصفحا | رقم الما <b>د</b> ة | الموضوع                                  |
|------------|---------------------|------------------------------------------|
|            | ر في الدعوي         | متى يجوز للنيابة الطعن فى الحكم الصاد    |
| 01.        | 47                  | التى يجب أو يجوز تدخلها فيها             |
| 01.        |                     | التعليق على الباب الرابع جميعه :         |
| 011        |                     | حالات التدخل الاجبارى                    |
| 017        |                     | حالات التدخل الاختيارى                   |
|            | فعت بہا دعوی        | يتعين تدخل النيابة فى دعوى الوصية سواء ر |
| 014-       |                     | مستقلة أو دفع بها في دعوى                |
| 017        |                     | أحكام النقض                              |

# الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها:

|     |     | الفصل الأول : إجراءات الجلسات :                                                 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | إجراء المرافعة في أول جلسة وتغريم الخصم الذي يقدم<br>مستندات تؤدي لتأجيل الدعوي |
| 011 | 94  | مستندات تؤدى لتأجيل الدعوى                                                      |
| 019 |     | أحكام النقض                                                                     |
| 019 |     | الطعن في حكم الغرامة                                                            |
| 07. | 9.8 | عدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد                                     |
| 04. |     | أحكام النقض                                                                     |
|     |     | يجوز للمحكمة تغريم العاملين بها والخصوم كما يجوز لها                            |
| 07. | 99  | وقف الدعوى                                                                      |
|     |     | الاجراء الواجب اتباعه إذا تم وقف الدعوى قبل إعلان                               |
| ٩٢٢ |     | صعيفتها او اعادة الاعلان                                                        |
|     |     | اعلان صحيفة الدعوى أو اعادة اعلانها لايتوقف على تصريح                           |
| 077 |     | المحكمة                                                                         |
| 071 |     | هل يجوز وقف الدعوى امام القضاء المستعجل                                         |

| رقم المادة | رقم الصفحة | الموصوع              |
|------------|------------|----------------------|
| 070        |            | ا <b>حكام</b> النقض  |
| 071        | 1          | كيف ينفذ حكم الغرامة |

## الفصل الثاني \_ نظام الجلسة

| 079   | 1.1   | الأصل علانية الجلسات وحالات عقدها سرية                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٣.   |       | أحكام النقض<br>استهاع المحكمة للخصوم حال المرافعة ومتى يجوز |
| 071   | 1.7   | مقاطعتهم                                                    |
| 041   | 1.4   | اثبات الصلح بمحضر الجلسة والحاق عقده به                     |
| 081   |       | لايجوز للمحكمة ان توثق صلح مخالف للنظام العام               |
|       |       | لا يجوز للمحكمة توثيق عقد اسماه الخصوم صلحا اذا كان غير     |
| 077   |       | ذلك دلك                                                     |
| ٥٣٦   |       | أحكام النقض                                                 |
|       |       | ضبط الجلسة وإدارتها والجزاءات التي توقع على                 |
| 011   | 1 . £ | النظارة والخصوم والعاملين بالمحكمة                          |
|       |       | حق المحكمة في محو العبارات الجارحة او المخالفة              |
| 0 £ Y | 1.0   | للآداب أو النظام العام                                      |
| 017   |       | أحكام النقض                                                 |
| 014   | 1.7   | جراهم الحلسات واحالتها للنيابة العامة                       |
|       |       | للمُحكمة أن تحاكم من تقع منه جنحة تعدى أو من                |
| ott   | 1.4   | شهد زوراً بالجلسة ب                                         |
| 011   |       | أحكام النقض                                                 |

#### رقم الصفحد رقم المادة الموضوع الباب السادس: الدفوع والادخال والطلبات العارضة والتدخل الفصل الأول: الدفوع: كيفية إبداء الدفوع وطريقة الحكم فيها 014 1.1 الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية 0 4 4 الدفع بإنتفاء ولآية جهة قضائية وتنازع الولاية الايجابى والسلبى والمحكمة المختصة بحل التنازع 001 أحكام النقض 000 الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من 1.9 النظام العام 941 المسائل التي يختص بها القضاء الاداري OVY شروط صحة الأمر الادارى 044 أحكام النقض 040 أحكام المحكمة الدستورية 71. العقود الادارية 111 711 اختصاص القضاء المدنى بتكيف العقود الادارية أحكام المحكمة الادارية العليا 272 الدفوع المتعلقة ببطلان الاجراءات المنظمة للضريبة يجوز 117 ابداؤها في اية حالة يكون عليها الدعوى لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص بحجة عدم دستوريته 774 أحكام النقض 779 يتعين على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصهاأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة 77. 11. أحكام النقض 777 إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفق عليها الخصوم 749 111 الدفع بالإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمة أخرى

244

111

والدفع بالاحالة للارتباط

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                 |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| .=         |            | لا يجوز احالة الدعوى المستعجلة للمحكمة الموضوعية التي   |
| 747        |            | تنظر الدعوى الأصلية                                     |
| 7 £ 7      |            | ضم دعوى لأخرى يختلف عن الإحالة بنوعيها                  |
| 714        |            | أحكام النقض                                             |
|            |            | في حالة الحكم بالإحالة يتعين على المحكمة تحديد          |
| 711        | 117        | جلسة أمام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى               |
|            |            | لا يترتب البطلان على عدم تحديد جلسة امام المحكمة المحال |
| 7 £ £      |            | اليها الدعوى                                            |
| 7 £ £      |            | أحكام النقض                                             |
|            | 112        | حضور المعلن اليه بالجلسة يزيل بطلان أوراق التكليف       |
|            |            | بالحضور الناشيء عن عيب في الاعلان أو في بيان            |
| 750        |            | المحكمة أو بتاريخ الجلسة                                |
| 747        |            | البطلان الذي لا يصححه الحضور                            |
| 747        |            | أحكام النقض                                             |
|            |            | الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة          |
| -          | 2          | تكون عليها . الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفا         |
|            |            | المدعى عليه ويكفى فى تحديد صفة الشخص الاعتبارى          |
| 749        | 110        | ذكر الجهة التي يتبعها .                                 |
| 701        |            | الفرق بين الدفع بعدم القبول والدفوع الشكلية             |
|            |            | هل يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول        |
| 707        |            | الدعوى                                                  |
|            |            | الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ليس        |
| 704        |            | متعلقاً بالنظام العام                                   |
| 707        |            | أحكام النقض                                             |
| 771        | 117        | الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها              |
| 771        |            | أحكام النقض                                             |
|            | ل ضامن :   | الفصل الثانى إختصام الغير وإدخا                         |
| 774        | 114        | اختصام الغير في الدعوى :                                |
|            |            | الخصم الذي يُدخل في الدُّعوى لتقديم مستند تحت يده لايعد |
| 779        |            | خصما فيا                                                |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                            |
|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 774        |            | ادخال خصم فی الدعوی بعد ایداع الخبیر تقریره        |
| 774        |            | إحكام النقض                                        |
| 774        | موی ۱۱۸    | منح المحكمة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدد       |
| 777        |            | تملك المحكمة العدول عن قرارها بالإدخال             |
| 777        |            | أحكام النقض                                        |
|            | عوى        | متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب الخصم تأجيل الدد      |
| <b>77£</b> | 119        | لادخال ضامن                                        |
| 775        |            | دعوى الضمان الفرعية                                |
|            | سمان       | ماالذي تقضي به المحكمة اذا كانت مختصة بدعوى الض    |
| 171        |            | الاصلية وغير مختصة بدعوى الضمان الفرعية            |
| 777        | ۱۲۰ غ      | كيف يقضى في دعوى الضمان والدعوى الاصلي             |
| 777        |            | أحكام النقض                                        |
|            |            |                                                    |
|            | -          | أثر الحكم الصادر على الضامن بالنسبة للمدعى الأ     |
|            | ن          | ومتى يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه مز           |
| 744        | 171        | الدعوى                                             |
| 774        |            | مصاريف دعوى الضمان                                 |
| 747        |            | أحكام النقض                                        |
|            | جة         | جواز الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات نتي          |
| 779        | 177        | تأخير الفصل في الدعوى الأصلية                      |
|            |            | الفصل الثالث : الطلبات العارضة وَالتدخل            |
|            |            | • . • •                                            |
|            |            | كيفية تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المد      |
| ٦٨٠        | 174        | عليه                                               |
| 7.41       |            | اثر سقوط الخصومة الاصلية على الطلب العارض          |
| 7.7.7      |            | التفرقة بين الطلب الأصلي والطلب العارض             |
|            | للب        | يتعين عدم الخلط بين الطلب العارض والطلب التابع لع  |
| 7.47       |            | اصلی                                               |
| 7.60       | غن         | لايجوز للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها الطلب العارم |
| 445        |            | أحكام النقض                                        |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                 |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 7.4.6      | 171        | الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى تقديمها                |
| 747        |            | يجوز ابداء الطلب الاحتياطي كطلب عارض                    |
| ~          |            | يجوز للمدعى أن يرد بطلب عارض على طلب المدعى عليه        |
| 144        |            | العارض                                                  |
| •          |            | مدی جواز ابداء دعوی تثبیت الملکیة کطلب عارض فی          |
| 444        |            | دعوى صحة التعاقد                                        |
| 496        |            | أحكام النقض                                             |
| ٧          | 170        | الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها           |
|            |            | الفرق بين الطلب العارض من المدعى عليه بطلب معين واللىفع |
| ٧٠٤        |            | الموضوعي به                                             |
| ٧.٤        |            | أحكام النقض                                             |
| ٧.٧        | 177        | تدخل الغير في الدعوى                                    |
| ٧.٧        |            | التدخل نوعان إنضمامي وإختصامي :                         |
| ٧.٩        |            | التفرقة بين قبول التدخل شكلأ ورفضه موضوعا               |
| ٧.٩        |            | مزيد من الأمثلة على التدخل الهجومي                      |
| V17        |            | أحكام النقض                                             |
|            |            | عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان             |
|            |            | علم صحة العقد على حق عينى عقارى إلا بإستيفاء            |
| Y1A        | 177        | شروط ،هينة                                              |
|            | مكروأ      |                                                         |
|            |            | كيف تحكم المحكمة في قبول الطلبات العارضة أو             |
| V14        | 177        | التدخل ثم في موضوعهما                                   |
| V14 -      |            | أحكام النقض                                             |

| رقم الصفحة   | م المادة | الموضوع رة<br><b>الباب السابع</b>                                                                               |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | . قاما   | _                                                                                                               |
|              |          | وقف الخصومة وإنقطاعها و                                                                                         |
|              | ركها     | وإنقضائها بمضى المدة وت                                                                                         |
| -            | بة       | الفصل الأول : وقف الخصو                                                                                         |
|              |          | الوقف الاتفاق : وموعد تعجيل الدعوى والجزاء على                                                                  |
| ٧٢.          | 114      | الوقع الماني الركوف المانين الماري و الراسي المانين المانين المانين المانين المانين المانين المانين المانين الم |
| 771          |          | ربت<br>القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى لايجوز الطعن فيه                                                    |
| 771          |          | محيفة التعجيل لا تقدم لقلم الكتاب                                                                               |
| V77          |          | مراعاة ميعاد التعجيل واجب على المدعى عليه ايضاً                                                                 |
|              |          | لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعتبار المدعى تاركاً دعواه من                                                          |
| 777          |          | تلقاء نفسها                                                                                                     |
| 777          |          | تعدم النقض *<br>أحكام النقض *                                                                                   |
|              |          | • (==                                                                                                           |
| <b>777</b>   | 179      | الوقف التعليقي : ومتى تعجل الدعوى                                                                               |
|              |          | هل يوقف القاضي الجزئي الذي ينظر منازعة اختص بها استثناء                                                         |
|              |          | الدعوى اذا اثيرت امامه منازعة من اختصاص المحكمة                                                                 |
| <b>Y Y</b> A |          | الابتدائية                                                                                                      |
| Y Y 4        |          | رفع دعويان مختلفتين كل منهما مختصة بنظر النزاع                                                                  |
| ٧٣٠          |          | وقف الدعوى للدفع بعدم دستورية القانون                                                                           |
| ٧٣٠          |          | إحكام النقض                                                                                                     |
| -            |          | - , ,                                                                                                           |
| 727          |          | الفصل الثاني : إنقطاع الخصومة                                                                                   |
| V £ T        | 14.      | حالات إنقطاع الخصومة                                                                                            |
| Yto          |          | تعدد الخصوم وقيام سبب الانقطاع قبل أحدهم                                                                        |
| V£7          |          | يجوز للمحكمة أن تعدل عن حكم الانقطاع                                                                            |
|              | •        | الجزاء على استمرار المحكمة في نظر الدعوى رغم تحقق سبب                                                           |
| 747          |          | الانقطاع                                                                                                        |
| Y £ Y        |          | ا کے است<br>احکام النقض                                                                                         |
|              |          | <b>5</b> ( ( ( ( ( ( (                                                                                          |

| رقم الصفحة          | رقم المادة | ، الموضوع                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707                 | 171        | متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها                                                          |
| Yot                 |            | أحكام النقض                                                                                      |
| 707                 | 177        | الآثار التي تترتب على إنقطاع الخصومة                                                             |
| YoY                 |            | أحكام النقض                                                                                      |
| V11.                | 122        | إستثناف الدعوى سيرها بعد الانقطاع                                                                |
| 771                 |            | انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في اجراءاتها التي تمت قبله                                            |
| 777                 |            | أحكام النقض                                                                                      |
| 711                 | 174        | الفصل الثالث : سقوط الخصومة وإنا<br>شروط الحكم بسقوط الخصومة                                     |
|                     | 172        |                                                                                                  |
| <b>711</b>          |            | الميعاد المقرر للسقوط يضاف اليه ميعاد مسافة<br>جهل المدعى بورثة خصمه لايعد سببا لوقف سريان ميعاد |
| 777                 |            | السقوط                                                                                           |
| <b>Y1Y</b>          |            | يشترط فى الاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا                                                    |
| <b>Y</b> 1Y         |            | سقوط الخصومة لايتعلق بالنظام العام                                                               |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> |            | أحكام النقض                                                                                      |
| <b>٧٧٩</b>          | 180        | بدء ميعاد سقوط الخصومة في حالات الأنقطاع                                                         |
| YY4                 |            | بدأ سريان مدة السقوط في حتى المدعى عليه                                                          |

المحكمة التى يقدم ها طلب الحكم بسقوط الخصومة وضد من يقدم ١٣٦ ك٨٧ للتمسك بالسقوط طريقان ٢٨٧ هل يجوز للمدعى التمسك بالسقوط أحكام النقض أحكام النقض

٧٨٠

٧٨٠

مدة السقوظ في حالة وقف الدعوى

أحكام النقض

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                               |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 747        | 144        | الآثار التي تترتب على الحكم بسقوط الخصومة             |
| YAA        |            | الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق                      |
| ٧٨٨        |            | أحكام النقض                                           |
|            |            |                                                       |
| ٧٩٠        | ۱۳۸        | أثر الحكم بسقوط الخصومة فى الإستثناف والإلتماس        |
| <b>Y41</b> |            | أحكام النقض                                           |
| 797        | 149        | سريان المدة المقررة لسقوط الخصومة في حقي هميع الاشخاص |
|            |            | إنقضاء الخصومة ومدته وعدم سريانه على الطعن            |
| 797        | 1 .        | بطريق النقض                                           |
| 794        |            | الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها                      |
| 797        |            | عدم سريان مدة السقوط إذا كانت الدعوى موقوفة تعليقاً   |
| V4 £       |            | وسيلة ابداء طلب الانقضاء                              |
| V41        |            | أحكام النقض                                           |
|            |            | الفصل الرابع : ترك الخصومة                            |
| <b>V44</b> |            | طرق ترك الخصومة<br>طرق ترك الخصومة                    |
| <b>٧٩٩</b> | 1 £ 1      |                                                       |
| ۸۰۰        |            | الفرق بين ترك الخصومة والنزول عن الحق<br>أحكام النقض  |
| ۸.,        |            | المحام النفش                                          |
|            |            | لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله  |
| ۸.۲        | 117        | والاستثناءات                                          |
| ۸۰۳        |            | جواز النزول عن الترك وشروطه                           |
| ۸۰۳        |            | أحكام النقض                                           |
|            |            |                                                       |
| ۸.٧        | 127        | الآثار التي تترتب على ترك الخصومة                     |
|            |            | الفرق بين ترك الخصومة والنزول عن اجراء او ورقة من     |
| A•Y        |            | اوراق المرافعات                                       |
| ۸.٧        |            | أثر ترك الخصومة لبعض الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئة |
| ۸۰۸        |            | أحكام النقض                                           |
|            |            |                                                       |

| رقم الصفحة | رفم المادة | الموضوع                                              |
|------------|------------|------------------------------------------------------|
| ۸۱۱        | 111        | النزول عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات وأثره     |
| 411        |            | أحكام النقض                                          |
| 417        | 110        | النزول عن الحكم وأثره                                |
| 414        |            | أحكام النقض                                          |
|            |            | الباب الثامن                                         |
|            |            | •                                                    |
|            | . 64       | عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحي                        |
|            |            | الحالات التى يكون فيها الةاضى غير صالح لنظر          |
| ۸۱۳        | 127        | الدعوى                                               |
| ۸۱٦        |            | أحكام النقض                                          |
| ATI        | 147        | بطلان عمل القاضي أو قضاؤه في حالة عدم صلاحيته        |
| 411        |            | أحكام النقض                                          |
|            |            |                                                      |
| AY£        | 1 4 1      | أسباب رد القاضي                                      |
| 774        |            | أحكام النقض                                          |
| ATV        | 1 £ 9      | طلب القاضي الأذن بالتنحى لسبب الرد القائم به         |
| AYA        | 10.        | تنحى القاضي لاستشعاره الحرج من نظر الدعوى            |
| ۸۲۸        |            | أحكام النقض                                          |
| ۸۳۰        | 101        | ميعاد تقديم طلب الرد والجزاء المترتب على مخالفته     |
|            |            | لا يجوز للقاضي المطلوب رده أن يتجاهل طلب الرد ويستمر |
| ۸۳۱        |            | في نظر الدعوى بمجة أنه قد سقط                        |
|            |            | جواز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة   |
| ٨٣٢        | 107        | فى المادة ١٥١ ومتى تسقط طلبات الرد اللاحقة           |
| ۸۳۲        |            | أحكام النقض                                          |
|            |            | كيف يحصل طلب الرد وبيانات الطلب والكفالة التي        |
| ٨٣٤        | 108        | تودع عند التقرير به                                  |
|            |            | ودع ساريز ،                                          |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|            |            | فرض رسم ثابت عن كل طلب رّد او دعوى مخاصمة والجزاء      |
| ATO        |            | على عدم سداد أحدهما                                    |
| ۸۳٦        |            | أحكام النقض                                            |
| ۸۳۷        | 101        | متى يجوز إبداء طلب الرد بمذكرة تقدم لكانب الجلسة       |
|            |            | رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة وإطلاع القاضي            |
| ۸۳۷        | 100        | المطلوب رده                                            |
| ۸۳۸        | 701        | إجابة القاضى المطلوب رده كتابة على وقائع الرد          |
|            |            | تعيين المحكمة التي تتولى نظر طلب الرد وإجراءات         |
| ۸۳۸        | 104        | نظره والحكم فيه                                        |
| ٨٤٠        |            | يجوز التنازل عن طلب الرد وترك الخصومة فيه              |
| ٨٤٠        |            | التعويض فى طلب الرد                                    |
| Atl        |            | أحكام النقض                                            |
|            |            | إرسال تقرير الرد إلى المحكمة التابع لها القاضي إذا كان |
| 111        | 101        | منتدباً من محكمة أ برى،                                |
|            |            | إحالة طلبات الرد اللاحقة إلى الدائرة التي تنظر         |
| A£1        | 101        | الطلب الأول                                            |
|            | مكررأ      |                                                        |
|            |            | الغرامة التي يقضي بها عند الحكم برفض طلب الرد أو       |
| AET        | 109        | سقوطه أو عدم قبوله ومصادرة الكفالة                     |
| Att        |            | الحالات التي يعفي فيها طالب الرد من الغرامة            |
| ALT        |            | الغاء المادة ١٦٠ مرافعات ومايترتب على هذا الالغاء      |
| Aff        |            | الغاء المادة ١٦١ مرافعات ومايترتب على هذا الالغاء      |
| Att        | 177        | تقديم طلب الرد يترتب عليه وقف الدعوى الأصلية           |
|            |            | وحق رئيس المحكمة في ندب قاض بدلا من المطلوب            |
| Att        |            | رده                                                    |
| Ato        |            | أحكام النقض                                            |
|            |            |                                                        |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                                                                        |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,          |            | إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوطه أو عدم قبوله أو                                                                 |
|            |            | إَثبات التنازل عنه فلا يترتب على تقديم طلب رد آخر                                                              |
| Ato        | 177        | وقف الدعوى                                                                                                     |
|            | مكررأ      |                                                                                                                |
| A£7        |            | أحكام النقض                                                                                                    |
|            |            | القواعد والإجراءات الخاصة برد القضاة تسرى على                                                                  |
| ٨٤٧        | 178        | رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضما                                                                            |
| ٨٤٧        | 176        | حظر رد جمیع قضاة او مستشاری المحکمة                                                                            |
|            |            | الأثر المترتب على رفع القاضي دعوى تعويض على                                                                    |
| A£A        | 170        | طالب الرد                                                                                                      |
| A£A        |            | أحكام النقض                                                                                                    |
|            |            | الباب التاسع                                                                                                   |
|            |            | الاحكام                                                                                                        |
|            |            | 1                                                                                                              |
|            | مكام       | الفصل الأول : إصدار الأ-                                                                                       |
| ٨٥٠        | 177        | المداولة في الأحكام                                                                                            |
| ٨٥١        |            | مداولة الدائرة الرباعية                                                                                        |
|            |            | لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا                                                            |
| ٨٥١        | 177        | المرافعة                                                                                                       |
| 101        |            | أحكام النقض                                                                                                    |
|            |            | لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة سماع أحد الخصوم إلا                                                             |
| ٨٥٥        | 174        | عضور خصمه                                                                                                      |
| ٨٥٥        |            | أحكام النقض                                                                                                    |
| ۸٦٠        | 179        | عصر السماع المسلم ا |
| ,,,,       |            | حضور القضاة الذين إشتركوا في المداولة أثناء تلاوة                                                              |
|            |            | الحكم وإذا حصل لأحدهم مانع يجب أن يوقع                                                                         |
| ۸٦١        | 14.        |                                                                                                                |
| ,,,,       | , , ,      | مسودته                                                                                                         |

| م الصفحة   | ā ā          | الحدم                                                       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| م الصفحة   | قم المادة رق | الموضوع ر<br>أحكام النقض                                    |
| ٨٦٣        | ***          | - ,                                                         |
|            | 1 7 1        | النطق بالحكم بالجلسة أو حجز الدعوى للحكم                    |
| ۸٦٥        |              | ليس هناك مايمنع تعجيل النطق بالحكم                          |
| A77        |              | أحكام النقض                                                 |
| ۸۹۷        | 177          | مد أجل الحكم في الدعوى                                      |
| ۸۹۷        |              | لايترتب البطلان على مخالفة أحكام المادة                     |
| ٨٦٨        |              | أحكام النقض                                                 |
| ٨٦٩        | 174          | إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم                       |
| P 7 A      |              | متى يتحتم اعلان طرفى الخصومة باعادة الدعوى للمرافعة         |
| ATE        |              | أحكام النقض                                                 |
| ٨٧٢        | 175          | يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية                             |
| ۸۷۳        |              | أحكام النقض                                                 |
| ۸۷۳        | ۱۷٤ مکررا    | عدم اعلان النطق بالاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة          |
| ۸٧٤        |              | وقرار فتح باب المرافعة والاستثناءات                         |
| ۸۷٦        | 140          | إيداع مسودة الحكم عند النطق به وإلا كان باطلاً              |
| AYY        |              | أحكام النقض                                                 |
| ۸٧٩        | 177          | وجوب تسيب الحكم وإلاكان باطلأ                               |
| ۸۷۹        |              | أثر الحكم                                                   |
| ۸۸.        |              | أحكام النقض                                                 |
|            |              | _ ,                                                         |
| ۸۸۱        | 177          | حفظ مسودة الحكم بالملف وعدم إعطاء صوراً منها                |
| 441        | 1 * *        | تناصرم                                                      |
| 7/1        |              | أحكام النقض                                                 |
| 441        | ****         | البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها الحكم والجزاء على        |
|            | 144          | محالفتها                                                    |
| ۸۸۵<br>۸۸۷ |              | الحكم المعدوم والحكم الباطل                                 |
| AAY        |              | يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المعدوم                    |
| nn 4       |              | لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لإبداء رأيه في مسألة قانونية |
| ۸۸۸        |              | لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب ندب خبير أذا كان هو             |
| 444        |              | الوسيلة الوحيدة في الاثبات<br>أحكام النقض                   |
|            |              | احکام انفقی                                                 |

|           |            | !!                                                  |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| رقم الصمح | رقم المادة | الموضوع                                             |
| 961       | 149        | توقيع نسخة الحكم الاصلية والجزاء على مخالفة الميعاد |
| 411       |            | وجود خلاف بين نسخة الحكم الاصلية والمسودة           |
| 9 2 7     |            | فقد نسخة الحكم الاصلية                              |
| 444       |            | أحكام النقض                                         |
| 9 2 4     | 14.        | إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم لكل من يطلبها        |
|           |            | تسلّم الصورة التنفيذية من الحكم للخصم الذي تعود     |
| 9 2 4     | 141        | عليه منفعة من التنفيذ `                             |
|           |            | إمتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية         |
| 9 £ £     | 144        | والالتجاء لقاضي الأمور الوقتية                      |
| 911       | ١٨٣        | جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى   |
| 9 20      |            | أحكام النقض                                         |
| 9 2 4     | عوى        | الفصل الثاني : مصاريف الد                           |
|           | _          | يتعين على المحكمة أن تحكم بالمصاريف من تلقاء نفسها  |
| 9 £ ٧     | 111        | ويحكم بها على من خسر الدعوى                         |
|           |            | يتعين الزام خاسر الدعوى باتعاب المحامى الذى حضر مع  |
| 941       |            | خصمه                                                |
| 9 £ 9     |            | مصاريف شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد                   |
| 90.       |            | أحكام النقض                                         |
|           |            | يجوز إلزام الخصم الذى خسر الدعوى بالمصاريف          |
| 900       | 140        | كلها أو بعضها . شرط ذلك                             |
| 900       |            | أحكام النقض                                         |
|           |            | من يتحمل المصاريف فى حالة إخفاق كل من الخصمين       |
| 904       | ١٨٦        | في بعض طلباته                                       |
| 404       |            | أحكام النقض                                         |
| 909       | ١٨٧        | مصاريف التدخل                                       |
| 909       |            | مصاريف المدخل                                       |
| 909       |            | أحكام النتقض                                        |
| 41.       |            | أولاً : مصاريف دعوى صحة التعاقد                     |
| 44.       |            | أحكام النقض                                         |
| 441       |            | ثانياً : مصاريف دعوى صحة التوقيع                    |
|           |            |                                                     |

| قم الصفحة | رقم الماده | الموضوع                                                     |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
|           |            | ثالثاً : المصاريف الفعلية في دعوى الاخلاء إذا سدد المستأجر  |
| 471       |            | الأجرة                                                      |
| 477       |            | أحكام النقض                                                 |
|           |            | الحكم بالتعويض مقابل كيدية التقاضى والحكم                   |
| 975       | ١٨٨        | بالغرامة نتيجة سوء النية                                    |
|           |            | المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بالحكم التعويض المنصوص عليه فى |
| 471       |            | هده المادة                                                  |
| 970       |            | أحكام النقيض                                                |
| 478       | 119        | تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أو بأمر على عريضة               |
| 979       |            | أحكام النقض                                                 |
|           |            | جواز التظلم من الأمر الصادر على عريضة بتقدير                |
| 94.       | 19.        | مصاريف الدعوى                                               |
| 441       |            | القواعد العامة هي التي تحكم استثناف امر التقدير             |
|           |            | التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية للشهر        |
| 971       |            | العقارى                                                     |
| 441       |            | أحكام النقض                                                 |
| 978       |            | الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها                       |
|           |            | تتولى المحكمة تصحيح مايقع في حكمها من أخطاء                 |
| 475       | 191        | مادية                                                       |
| 940       |            | القاضى المختص بالتصحيح                                      |
| 940       |            | اغفال المحكمة بيان اسم الخبير ليس خطأ ماديا                 |
| 440       |            | التناقض البين بين اسباب الحكم ومنطوقه هل يعد خطأ ماديا      |
| 477       |            | أحكام النقض                                                 |
| 44.       | 197        | تفسير ماوقع في منطوق الحكم من غموض أو ابهام                 |
| 441       |            | الطعن فى الحكم الصادر بطلب التفسير                          |
| 441       |            | ميعاد طلب تفسير الحكم                                       |
| 9.4.1     |            | أحكام النقض                                                 |
| 9.88      | 198        | إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية                |
| 940       |            | نص المادة يسرى على قضاء النقض                               |
| 9.40      |            | هل يجوز رفع دعوى مبتدأة بالطلب الذى أغفلته المحكمة          |
| 940       |            | لا يجوز الطعن على الحكم لإغفاله الفصل في طلب موضوعي         |
| 9.40      |            | أحكام النقض ٧٩                                              |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع ·<br><b>الباب العاش</b> ر                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|
|            | ښ          | الأوامر على العرائه                                    |
|            |            | لمن يقدم طلب إستصدار أمر على عريضة وبيانات             |
| 99.        | 198        | الطلب                                                  |
|            |            | الحلاف بشأن حالات إصدار الأوامر قبل تعايل المادة وكيف  |
| 441        |            | حسم المشرع هذا الخلاف                                  |
| 998        |            | أحكام النقض                                            |
| 998        | 190        | إصدار القاضى أمره بالكتابة                             |
| 440        |            | أحكام النقض                                            |
| 997        | 197        | تسليم قلم الكتاب الطالب صورة الأمر                     |
| 444        | 197        | التظلم من الأمر                                        |
| 999        |            | أحكام النقض                                            |
| 444        | 194        | رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية                        |
|            |            | يجوز لمن صدر عليه الأمر التظلم منه لنفس القاضي         |
| 1          | 199        | الآم<br>الآم                                           |
| 1          |            | -<br>ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض               |
| 11         |            | مياد النقض<br>أحكام النقض                              |
| ,,,,,      |            | الحِكم الصادر قطعياً في موضوع النزاع بينع من النظلم في |
| 11         |            | الأمر على عريضة                                        |
| 1          | ۲.,        | سقوط الأمر على عريضة                                   |
| 1          |            | أحكام النقض                                            |
| 1.24       |            | حصر الاوامر على العرائض                                |
|            |            | الباب الحادي عشر                                       |
|            | •          | أوامر الاداء                                           |
| 1          | 7.1        | شروط استصدار امر الاداء                                |
| 17         |            | هل يجوز استصدار امر امر اداء بقائمة جهاز الزوجة        |
| 1          |            | يتوافر في الورقة التجارية شروط استصدار أمر بالاداء     |

| رقم الصفحة | رقم المادة | الموضوع                                                   |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1          | •          | نظام امر الاداء الزامي                                    |
|            |            | يجوز المطالبة بأجرة العين المؤجرة مع طلب الإخلاء دون      |
| 1          |            | اللجوء لطريق أمر الأداء                                   |
| 1          |            | أحكام النقض                                               |
| 1.14       | 7.7        | التكليف بالوفاء قبل إستصدار أمر الأداء                    |
|            |            | الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي وألمحلى في إستصدار أمر   |
| 1.18       |            | الأداء                                                    |
| 1.15       |            | أحكام النقص                                               |
| 1.10       | 7.4        | كيفية صدور أمر الأداء                                     |
| 1.17       |            | طبيعة أمر الأداء                                          |
| 1.14       |            | أحكام النقض                                               |
| 1.7.       | 7 . £      | متى يمتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء                      |
| 1.41       |            | أحكام النقض                                               |
| 1.44       | 7.0        | إعلان المدين بأمر الأداء ومتى يعتبر كأن لم يكن            |
| 1.78       |            | أثر وفاة المدين والدائن قبل تقديم العريضة وبعده           |
| 1.75       |            | أثر وفاة الدائن بعد صدور الأمر                            |
| 1.75       |            | أثر وفاة المدين بعد توقيع الحجز                           |
| 1.70       |            | أثر وفاة الدائن بعد توقيع الحجز                           |
| 1.70       |            | سريان القواعد المتقدمة على عوارض الأهلية                  |
| 1.70       |            | إستصدار أمر اداء ضد ناقص الأهلية                          |
| 1.70       |            | أحكام النقض                                               |
| 1.77       | 7.7        | التظلم من أمر الأداء وإستثنافه                            |
|            |            | هل يجوز إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم في أمر الأداء  |
| 1.74       |            | أو طلبات إضافية أو تعديل الطلبات                          |
| 1.79       |            | هل يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر على أمر الأداء          |
|            |            | هِل يجوز الطعن بالنقض على أمر الأداء إذا صدر مخالفاً لحكم |
| 1.79       |            | آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى        |
| 1.79       |            | هل يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان أمر الأداء                  |
| 1.7.       |            | أحكام النقض                                               |
|            |            | إعتبار المتظلم في حكم المدعى ومتى يحكم بإعتبار            |
| 1.71       | 7.7        | التظلم كأن لم يكن                                         |

| رقم الصفح | وقم المادة | الموضوع                                            |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 1.44      |            | أحكام النقض                                        |
| 1.77      | Y • A      | سداد الرسم كاملاً عند التقدم بطلب أمر الأداء       |
|           |            | سريان أحكام النفاذ المعجل على أمر الأداء والحكم    |
| 1.46      | 4.9        | الصادر في التظلم منه                               |
| 1.72      |            | التظلم من وصف النفاذ ووقف النفاذ                   |
| 1.75      |            | الأشكَّال في تنفيذ أمر الأداء                      |
| 1.40      |            | بطلان إعلان أمر الأداء                             |
|           |            | صدور أمر الحجز التحفظي من القاضي المختص بإصدار     |
|           |            | أمر الأداء في حالة ما إذا أراد الدائن حجز مايكون   |
| 1.77      | ۲1.        | لمدينه لدى الغير ثم التقدم بطلب أمر الأداء بعد ذلك |
| 1.44      |            | صدور أمر بالحجز من قاض غير مختص                    |
| 1.44      |            | أحكام النقض                                        |
|           |            | تصدى محكمة الاستثناف للحكم في موضوع الدعوى في حالة |
| 1.11      |            | الغائها امر الاداء والحكم الصادر في الدعوى         |
|           |            | اثر التعديل الذي ادخله القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على    |
| 1.57      |            | الاختصاص القيمي باصدار اوامر الاداء والطعن عليها   |
| 1.27      |            | حصر الاوامر على العرايض                            |
|           |            |                                                    |

## تم بحمد الله والجزء الثانى والأخبر يصدر قريبا بمشئية الله

يَجليد المعنــــرهاوي رقى ٩ ، ١١ شاع فصرالانوة بالعبالة القاهق تليفون ١٧٩٤٨ ٩٠٠٩

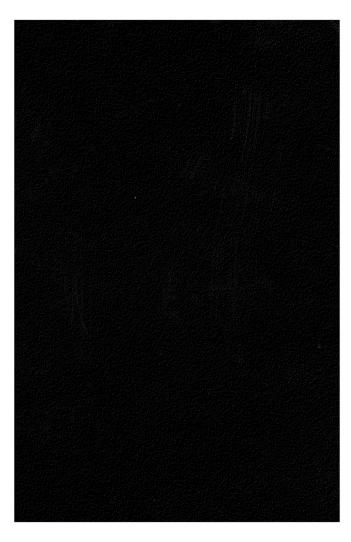